











لِأَبِي عَبْدِ ٱللهِ مُحْتَقَدِبْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْرَاهِمِيمَ آبْنِ الْمُهُمِرَةِ بْن بَرْدِزْسِهُ الْمُبْحَسَارِعِتِ الْجَعْفِقَ مَعْنَى اللهُ تَعَسَالَى عَسْهُ وَبَقَعَسَنَا سِهُ مَعْنَى الله تَعَسَالَى عَسْهُ وَبَقَعَسَنَا سِهُ

الجزء اللابع

مطابع كالمانية







## صحيح البخساري

ستمصيب رموز اسهاء الرواة سميمين

## وجدت في النسخ الصحيحة المنتمدة التي صحح علم المنتمدة التي صحح علم

عليها ، عند اصحاب الرمز الذي

بعدها إن كان .

| صحح عليها هذا المطيوع رموز                                 | التي     | وجدت في النسمخ الصحيحة المعتمدة<br>سماء الرواة ، منها ، | .Y            |
|------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|---------------|
|                                                            |          |                                                         | _             |
| وقد يوجد في الخر الجمسلة                                   | إلى      | الأبى در الهروى                                         |               |
| التي عليها « لا ، لفظ ، إلى ،                              |          | للأصبيلي                                                | ص             |
| إشارة إلى الخر الساقط عند                                  |          | لابن عساكر                                              | <b>س</b><br>ش |
| صاحب الرمز .                                               |          |                                                         | <u> </u>      |
| لعلها لابن السمعائي *                                      | رع       | لأبى الو ثت                                             | ط             |
| لعلها للجرجاني                                             | 2        | للكشىميهنى                                              | هـ            |
| لعلها للقابسي. قال القسطلاني:                              | ق        | للحموى                                                  | ح             |
| ولعلها لابي الوقت ايضا كما                                 |          | المستملي                                                | فنيت          |
| في سنخ صحبحة معتمدة .                                      |          | لسكريمة                                                 | ك.            |
|                                                            | 7        | للحموى والكشميهني                                       | <b>~</b>      |
| للم تعلم اصحابها . وردما وحد                               | مط       | للحموى والمستملي                                        | عشد<br>ا      |
| لم يعلم اصحابها . وربما وجد<br>رموز غير تلك لم تعلم ايضا . | صع<br>ذا | للمستملي والكشميهني وثارة                               | and           |
|                                                            | طع       | توجد تحت او فوق « حه »                                  |               |
|                                                            |          | و « حسد ه » او غیرها اشارة                              |               |
| إشارة ألى أنها نسخة اخرى                                   |          | الى روايته عمهما .                                      |               |
| Ch. Jen'                                                   | ٦        | توجد تارة قبل الرمز اشمارة                              | Ŋ             |
| رإشارة الى صحفة سماء هذه                                   | _        | الى سقوط الكلمة الموضوعة                                |               |

إشارة الى صحفة سماع هذه سح الكلمة عند المرموز له أو عند الحافظ اليويني .



وَ مَنْ اللهِ مَنْ الْمَالِينَ عَنْ عَنْ وَ مُ وَاللَّهِ عَنْ عَمْرُو عَنْ اللّهِ عَنْ عَمْرُو عَنْ اللّهُ عَنْ عَلْمَ اللّهُ عَنْ عَمْرُو عَنِ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ وَوَحِيثُهُ اللّهُ عَنْ عَمْرُو عَنْ ابْنُ عُمْرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْ عَمْرُو عَنْ ابْنُ عَمْرَ عَنْ اللّهُ عَنْ عَمْرُو عَنِ ابْنُ عُمْرَ عَنِ اللّهُ عَنْ عَمْرُو عَنِ اللّهِ عَنْ عَمْرُو عَنِ ابْنُ عُمْرَ عَنِ اللّهِ عَنْ عَمْرُو عَنِ ابْنُ عُمْرَ عَنِ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْ عَمْرُو عَنِ ابْنُ عُمْرَ عَنِ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْ عَمْرُو عَنِ ابْنُ عُمْرَ عَنِ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللللللم

(۱) وقال الله عز وجل (۲) إلَّنَّ جَنَفاً

بنْتِ الْحَارِثِ قَالَ مَا تَرَكَ رَسُولُ أَللهِ عَلِي عَنْدَ مَوْتِهِ دِرْ مَمَّا وَلاَ دِينَارًا وَلاَعَبْدًا وَلاَ أَمَةً وَلاَ شَبْئًا (1) إِلاَّ بَعْلَتَهُ البَيْضاء وَسلاَحَهُ وَأَرْضاً جَعَلَها صَدَقةً مِرْث خَلاَّهُ بنُ يَحْيُ حَدَّثَنَا مَالِكُ ٣٠ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفِ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أُوفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا هَلْ كَانَ النِّي مُلِكِمْ أَوْضَى فَقَالَ لاَ فَقُلْتُ كَيْفَ كُتِبَ عَلَى النَّاس الْوَصِيَّةُ أَوْ أُمِرُوا بِالْوَصِيَّةِ قَالَ أُوصَى بَكِتَابِ اللهِ حَرِّثُ عَمْرُو بْنُ زُرَارَةً أَخْبَرَنَا إِسْمُعِيلُ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ إِبَرَاهِيمَ عَن الْأَسْوَدِ قَالَ ذَ كَرُوا عِنْدَ عَائِشَةً أَنَّ عَليًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُما كَانَ وَصِيًّا فَقَالَتْ مَتَى أَوْضَى إِلَيْهِ وَقَدْ كُنْتُ مُسْنِدَتَهُ إِلَى صَدْرِي أَوْ قَالَتْ حَجْرِي فَدَعَا بِالطَّسْتِ فَلَقَدِ ٱلْخَنَتَ فِي حَجْرِي فَلَا شَعَرْتُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ فَتَى أَوْضَى إِلَيْهِ بِالْبِ أَن يَتْرُكُ وَرَثَتَهُ أَغْنِياء خَيْرٌ مَنْ أَنْ يَتَكَفَّقُوا النَّاسَ (٢) فَالشَّطْرُ **مَرْثُنَا** أَبِو أَنْعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ عَنْ سَعْدِ ا بْنِ أَبِي وَقَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ حَاءِ النَّبِيُّ مِنْكُ يَمُودُنِي وَأَنَا مِمَكَّةً وَهُو يَكُرُهُ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا ، قال يَرْحَمُ اللهُ ابْنَ عَفْرَاء قُلْتُ يَارَسُولَ الله النَّكُ أُوصِي عِمَالِي كُلِّهِ قَالَ لاَ قُلتُ فَأَلشَّطْرُ (٢) قَالَ لاَ قُلْتُ الثُّلُثِ (١) قَالَ فَأَلثُكُ (٠) وَالنُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَن تَدَعَ (٦) وَرَثَتَكَ أَغْنِياء خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ حَتَّى الْلَقْمَةُ الَّتِي تَرْفَعُهَا إِلَى فِي أَدْرَأَتِكَ وَعَلَى اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَكَ فَيَنْتَفِعَ بِكَ نَاسٌ وَ يُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ وَكُمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ إِلاَّ أَبْنَةُ مُ بِالسِبُ الْوَصِيَّةِ بِالثَّلُثِ ، وَقَالَ الْحَسَنُ لاَ يَجُوزُ لللِّذِّمِّيّ وَصِيَّة أَ إِلاَّ الثُّلُثُ ، وَقَالَ اللهُ تَمَالَىٰ (٧): وَأَنِ أَحْكُمْ ، بَيْنَهُمْ ، بِمَا أَنْزَلَ اللهُ مِرْثُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ غَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَوْ غَضَّ النَّاسُ إِلَى الرُّبْعِ لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ الثَّلُثُ وَالثُّلُثُ

(٤) فالثلث (٦) أنت صح (٧) عز **و**حل

كَثِيرْ أَوْكَبِيرْ مَرْشُ مَرْمُنُ اللَّهُمَدُ بنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَازَ كَرِيَّاءِ بنُ عَدِي حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ هَاشِم بْنِ هَاشِم عَنْ عامِر بْنِ سَعْد عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَرِضْتُ فَعَادَنِي النَّبِيُّ عَلِيِّ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَدْعُ اللهَ أَنْ لاَ يَرُدُّنِي عَلَى عَقِي قالَ لَمَلَّ اللهَ ير ْفَعَكَ ، وَيَنْفَعُ بِكَ نَاسًا ، قُلْتُ أُريْدُ أَنْ أُوصِيَ ، وَإِنَّمَا لِي ٱبْنَةُ ، قُلْتُ (٢٠ أُوصِي بِالنِّصْفِ قَالَ النِّصْفُ كَثِيرٌ قُلْتُ فَالنَّلْت (" قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْكَبِيرٌ قَالَ فَأُوضَى ( النَّاسُ بِالثُّلُثِ وَجازَ ( ) ذٰلِكَ لَهُمْ المِبُ قُوْلِ المُومِي لِوَصِيِّهِ تَمَاهَدُ وَلَدِي وَمَا يَجُوزُ لِلْوَحِيِّ مِنَ الدَّعْوَى مِرْشُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ عَن ابْنِ شِهاَبِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّ تَيْرِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّيِّ عَلَيْتِم أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ عُنْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَاسِ عَهِدَ إِلَى أُخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاسٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ ْ زَمْعَةَ (٦) مِنِّي فَأُقْبِضَهُ إِلَيْكَ فَلَمَّا كَانَ عَامُ (٧) الْفَتَهْ ِ أَخَذَهُ سَعَدٌ فَقَالَ ابْنُ أَخِي قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَىٰ فِيهِ ، فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْنَةً فَقَالَ : أَخِي وَابْنُ أَمَةِ أَبِي ، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَتَسَاوَقًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلِيَّةٍ فَقَالَ سَعْدٌ عَارَسُولَ اللهِ ابْنُ أَخِي كَانَ عَهِدَ إِلَى فيهِ فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْمَمَةَ أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي ، وَقَالَ (^) رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْمَةَ الْوَلَدُلِافِرِاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ثُمَّ قالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْمَةَ أَحْتَجِي مِنْهُ لِل رَأَى مِنْ شَبَّهِ بِمُنْبَةً فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقَ اللهَ اللهَ اللهَ إِذَا أَوْمَأُ الْمَرِيضُ برأْسِهِ إِشَارَةً يَيِّنَةً جازَتْ مَرْثُ حَسَّانُ بْنُ أَبِي عَبَّادٍ حَدَّثَنَا وَهَّامْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَس رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ يَهُودِيا رَضَّ رَأْسَ جارِيةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ ، فَقِيلَ كَمَا مَنْ فَعَلَ بِكِ أَفَلاَنْ أَوْ فُلاَنْ حَتَّى مُمِّى الْيَهُودِيُّ ، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا فِهَى ، بِهِ فَلَمْ يَزَلْ حَتَّى أَعْتَرَفَ ، فَأَمَرَ النَّيْ عَلِي فَرُضٌ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ بِالسِبُ لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ مَرْشَنَا مُمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ وَرْقَاءً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ كانَ

((۱) حدثنی (۱) نقات الله (۱) قات الله (۱) قالت الله (۱) و قالت (۱) و قالت (۱) فاله (۱) فاله (۱) و قاله الله الله (۱) و قاله (۱)

(۱) الصاد ليب مددة في اليونينية (۲) سكون اللام من اللورج (۲) مروجل (۲) مروجل (٤) عَنْمَالِ أُعْلِقَ عَلَيْمًا (٤) بسوء (٥) بسوء (٥)

المَـالُ لِلوَلَدِ وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَٰلِكَ مَا أَحَبٌ ، خَمَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظَّ الْأُنْتَيَنِّي ، وَجَعَلَ لِلْأَبُو بِن لِـكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُما السُّدُسَ ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّهُنَّ وَالمُعْبِعَ وَلِإِنَّ وَجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ بِاسِبُ الصَّدَقَةِ عِنْدَ المَوْتِ مَرْشًا جَمَّدُ ابْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبِو أُسَامَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُعَارَةً عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَجُلُ لِلنَّيِّ عَرِي مَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ أَنْ تَصَدَّقَ (١) وَأَنْتَ صَحِيحٌ حَرِيصٌ، تَامُلُ الْغِنَى ، وَتَخْشَى الْفَقْرَ ، وَلاَ تُنْهِلْ ٣ ، حَتَّى إِذَا بَلَفَت الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلاَنِ كَذَا وَلِفُلاَنِ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنِ بِاسْمِهُ قَوْلِ اللهِ تَمَالَى " مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ، وَيُذْكُرُ أَنَّ شُرَيْحًا وَمُمَرَّ بْنَ عَبْدِ الْعَزيز وَطَاوُساً وَعَطَاءً وَابْنَ أُذَيْنَةَ أَجارُوا إِقْرَارَ المَرِيضِ بِدَيْنِ وَقَالَ الْحَسَنُ أَخَتَّى ماتَصَدَّقَ بهِ الرَّجُلُ آخِرَ يَوْم مِنَ الدُّنْيَا وَأُوَّلَ يَوْم مِنَ الآخِرَةِ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ وَالحَكَم إِذَا أَبْرًا الْوَادِتَ مِنَ الدَّيْنِ بَرِئَ ، وَأَوْضَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنْ لاَ تُكْشَفَ أَنْ أَتُهُ الْفَزَارِيَّةُ تَمَّا ( ) أُغْلِقَ عَلَيْهِ بَابُهَا ، وَقَالَ الْحَسَنُ إِذَا قَالَ لِمَنْلُوكِهِ عِنْدَ المؤتِّ كُنْتُ أَعْتَقْتُكَ جازَ وَقَالَ الشُّمْيُ إِذَا قَالَتِ المَرْأَةُ عِنْدَ مَوْتِهَا إِنَّ زَوْجِي فَضَانِي وَقَبَضْتُ مِنْهُ جازَ ، وَقَالَ بَمْضُ النَّاسِ لاَ يَجُوزُ إِقْرَارُهُ لِسُوهِ (٥) الظنِّ بهِ لِأُورَ ثَاتِهِ ، ثُمَّ أَسْتَحْسَنَ فَقَالَ يَجُوزُ إِقْرَارُهُ بِالْوَدِيمَةِ وَالْبِضَاعَةِ وَالْمُضَارَبَةِ وَفَدْ قَالَ النَّبُّ بَإِلَيْ إِبَّاكُم وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكُذَبُ الْحَدِيثِ وَلاَ يَحِلُّ مالُ الْمُعْلِمِينَ ، لِقَوْلِ النَّيِّ عَلِيَّمُ : آيَةُ الْمُنَافِق إِذَا أُو ۚ تَمِنَ خَانَ ، وَقَالَ اللَّهُ تَمَالَى : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُو كُمْ ۚ أَنْ تُو َّدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلُهَا ، فَلَمْ يَخُصُّ وَارِثَا وَلاَ غَيْرَهُ فِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ تَمْرِو عَنِ النَّيِّ عَلَيْهِ عَرْثُ سُلَيْانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ جَمْفَرٍ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ مَالِكِ بْنِ أَبِي عامِرِ أَبُو سُهِيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مِلْكِيْهِ قَالَ آيَةُ الْمُنافِقِ ثَلاَّثُ

إِذَا حُدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا أُوْ تُمِنَ خَانَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ بِالْبُ مَا وَيِل قَوْلُ (١) اللهِ تَعَالَىٰ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ ٣ بِمَا أَوْ دَيْنِ وَيُذْ كُرُ أَنَّ النَّيَّ عَلَيْكِ قَضَى بِاللَّهُ يْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وَقُوْلِهِ (٣) إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمُ أَنْ تُوَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا فَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ أَحَقُّ مِنْ تَطَوْعِ الْوَصِيَّةِ ، وَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيِّتُهِ لاَ صَدَقَةَ إِلاَّ عَنْ ظَهْرِ غِنَّى ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسَ لاَ يُوصِى الْمَبْدُ إِلاَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِ ، وَقَالَ النَّيُّ عِلِّيِّ الْمَبْدُ رَاعِ في مال سَيِّدِهِ حَرِّمْنَا مُحَدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّتَنَا (٤) الْأَوْزَاعِيُّ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَبَّبِ وَعُرْوَةَ بْنِ النَّ بَيْرِ أَنَّ حَكِيمٍ بْنَ حِزَامٍ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلَتُهُ فَأَعْطَانِي ، ثُمَّ قالَ لِي يَاحَكِيمُ إِنَّ هَٰذَا المَالَ خَضِرْ خُلُو ، فَنَ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةٍ نَفْسِ بُورِكَ لَهُ فَيْهِ ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسِ كُمْ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ وَالْيَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَّدِ السُّفْلِي قالَ حَكِيمٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ، لاَ أَرْزَأُ أَحَداً بَعْدَكَ شَيْئًا ، حَتَّى أُفارِقَ الدُّنْيَا فَكَانَ أَبُو بَكُنِ يَدْعُو حَكِيماً لِيُعْطِيهُ الْعَظَاءَ فَيَأْلِي أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا ، ثُمَّ إِنَّ مُمَرَ دَعَاهُ (٥) لِيُعْطِيَهُ فَيَأْلِي (٦) أَنْ يَقْبِلَهُ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُعْلِينَ إِنِّي أَعْر ضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ الَّذِي قَسَمَ اللهُ لَهُ مِنْ هُــذَا الْنَيْءِ قَيَأْلِي (٧) أَنْ يَأْخُذَهُ فَلَمْ يَرْزَأُ حَكِيم مُ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ النَّبِيِّ مَيِّكَ حَتَّى ثُوفً وَجَمَهُ اللهُ حَرِّثْنَ بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدِ السَّفْتَيَانِي (٥٠) أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا يُونُسُ عَن الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي سَالِمٍ عَن ابْن مُمَرَ (١) رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعِ وَمَسْوُّلٌ عَنْ رَعِينَّهِ وَالْإِمامُ رَاعِ وَمَسْوَّلُ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُّلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْوَلُ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالمَرْأَةُ في بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَمَسْوُّلَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمِ فِي مال سيِّدِهِ رَاعٍ وَمَسْوُّل عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ وَحَسِبْتُ (١٠) أَنْ قَدْ قَالَ وَالرَّجُلُ رَاعِ فِي مالِ أَبِيهِ بِالْحَبْ إِذَا وَقَفَ

وي أو أي (٦) يُوصِي (١) يُوصِي (١) عز وجل (٤) أخبرنا (٩) دعاً أخبرنا أخبرنا ألم المنسدة وعكس التسطلان فانطره كتبه ويسمعه (٦) قا بي (٧) فأ بي (٨) كدا في حيم نسخ (٩) كذا في حيم نسخ المطابوع زيادة عن أيه المطابوع زيادة عن أيه

(١٠) واحسب

جُفَلَهَا لَجَسَّانَ وَأُبَيِّ بْنِ كَمْبُ وَكَانَا أَفْرَبَ (١) إِلَيْهِ مِنَّى وَكَانَ فَرَابَةُ حَسَّانَ وَأَبِي مِن عَمْرُو بْنِ أَرْبَدِ مِنَاةً بْنِ عَلَيْ وَبْ رَبْدُ مِنَاةً بْنِ عَلَيْ وَبْ رَبْدُ مِنَاةً بْنِ عَمْرُو بْنِ أَرْبَدِ مِنَاةً بْنِ عَمْرُو بْنِ أَمْرَامٍ فَيَجْتَمِعانِ عَدِي بْنِ عَمْرُو بْنِ عَمْرُو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ وَحَسَّانُ بْنُ عَمْرُو بْنِ زَبْدِ مَنَاةً بْنِ عَدِي بْنِ عَمْرُو ابْنِ عَلَيْ وَاللَّهِ بْنِ النَّجَارِ وَحَسَّانُ أَبَاطَلْحَةً وَأُبَى (٥) إِلَى سِتَّة آبَاءٍ إِلَى تَمْرُو ابْنِ مالِكِ بْنِ النَّجَّارِ ، فَهُو (٤) مُحَمَّرُ وبْنُ مالِكِ بْنِ النَّجَّارِ ، فَهُو (٤) مُحَمَّمُ حَسَّانُ وَأَبَا طَلْحَةً وَأُبَى (٥) إِلَى سِتَّة آبَاءٍ إِلَى تَمْرُو بْنِ مالِكِ ، وَهُو آبَى بْنَ كَمْبُ بْنِ فَيْسِ بْنِ عَبْيَدِ بْنِ زَيْدِ بْنَ مُمَوْرِ بْنَ عَلْمُ وَلِي النَّجَارِ ، فَهُو (بْنُ مَالِكِ يَجَمْعُ حَسَّانَ وَأَبَا طَلْحَةً وَأُبَيَّ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ وَإِنْ مَالِكِ بْنِ النَّجَارِ ، فَهُو إِنْ عَمْدُو بْنَ مَالِكِ بْنِ النَّجَارِ ، فَمَوْ و بْنُ مَالِكِ يَ عَمْعُ حَسَّانَ وَأَبَا طَلْحَةً وَأُبَى اللَّهِ مُنْ يُوسَفَى أَنْ مُوسَى الْمُونِ وَمُونَ إِلَى آبَائِهِ فِي الْإِسْلاَمِ مِرَانُ عَبْدُ اللهِ مُنْ يُوسَفَى أَخْرَا مَالِكِ عَمْدُو الْمُ الْمُونَ وَمُولِ الْمُؤْلِقِ وَلَى اللَّهُ وَمُولَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَالْمُ الْمُونِ وَلَى اللَّهُ وَالْمُ الْمُونَ وَلَى اللَّهُ وَالْمُ الْمُونِ وَالْمَالِكُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُ الْمُونِ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالَهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُولِولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُولِولُولُولُولُولُ وَلَالَالِكُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولِولُولُو

هُرَيْرَةً لَمَّا نَزَاتُ : وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْاقْرَبِينَ ، قالَ النَّبِي عَلِيْتِهِ يَامَعْشَرَ قُرَيْشٍ

والمب من يَدْخُلُ النَّمَاهِ وَالْوَلَدُ فِي الْأَقادِبِ حَرَثْنَا أَبِو الْيَمَانِ أُخْبَرَنَا شُمَيْبُ

عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ فِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَبِّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِالاَّهُن أَنَّ أَبَاهُرَ يْرَةً

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ حِينَ أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ

الْأَقْرَبِينَ ، قالَ يَامَعْشَرَ فُرَيْشِ أَوْ كَالِمَةٌ نَحْوَهَا أَشْتَرُمُوا أَنْفُسَكُمْ لاَ أُغْنِي عَنْكُمْ

أَوْ أُوْصَى لِأُقَازِ بِهِ وَمَن الْأَقَارِبُ ، وَقَالَ ثَابِتُ عَنْ أَنْسِ قَالَ النَّيْ يَرْكُمْ لِأَبِي طَلْعَةَ

أَجْمَلُهَا (١) لِفُقَرَاهِ أَقَارِ بِكَ لَجْعَلَهَا لَحِسَّانَ وَأَبَىِّ بْنِ كَمْب ، وَقَالَ الْأَنْصَارِئُ حَدَّثَنَى

أَبِي عَنْ ثَمَامَةً عَنْ أَنِّس مِثْلَ (٢) حَدِيثِ ثَابِتٍ قالَ أَجْعَلْهَا لِفِقُرَاءِ قَرَابَتِكَ قالَ أُنسَ

(1) اجعله (1) بميل (7) إليه أقرب متى (4) وهو (6) وأثنا (7) تقال

مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۚ يَا بِنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا أُغْنِي عَنْـكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَاعَبَّاسُ بْنَ عَبْدِالْمُطَّلِبِ لاَ أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا، وَ يَاصَفِيَّةُ عَمَّةً رَسُولِ اللهِ لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا، وَيَافَاطَوَهُ إِنْتَ مُحُمَّدٍ (١) سَلِينِي ماشئتِ مِنْ مالي لاَ أُنْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا \* تَا بَعَهُ أَصْبَغُ عَنِ ابْنِ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهابٍ باسب مَلْ يَنتَفِيحُ الْوَاقِفُ بِوَقْفِهِ وَقَدِ أَشْتَرَكَ مُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْدَ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأْ كُلَّ (٣) وَقَدْ يَلِي الْوَاقِينُ وَغَيْرُهُ وَكَذَاكِ مَنْ (\* جَمَلَ بَدَنَةً أَوْ شَيْئًا يَدِهِ فَلَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا كَمَا يَنْتَفَعُ عَيْرُهُ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ صَرْتُ الْتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ يَرَانِي رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ لَهُ أَرْ كَبْهَا فَقَالَ يَا رُسُولَ اللهِ إِنَّهَا بَدَنَةٌ ، قالَ في الثَّالِثَةِ أُو الرَّابِهَةِ (\*) أَرْكَبْهَا وَ بُلَكَ أَوْ وَيْحَكَ مَرْشُوا إِسْمُمِيلُ حَدَّثَنَا (٥) مالكُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ يَرْتُنِهُ رَأَى رَجُلاً يَشُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ أَرْ كَبْهَا قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ أَرْكَبُهَا وَ يَلَكَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ بِالسِّيعَ ۗ إِذَا وَقَفَ شَيْئًا فَلَم ٥٠٠ اللهُ عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ مُمَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَوْقَفَ، وَتَالَ (" لاَ جُنَاحَ عَلَى مَن وَلِيَهُ أَنْ؛ يَأْ كُلَ وَكُمْ يَخْصُ إِنْ وَلِيَه مُمَرُ أَوْ غَيْرُهُ تِالَ ﴿ النَّبِيُّ مِلْكِي طَلْحَةَ أرى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرُ بِينَ فَقَالَ أَفْعَلُ فَقَدَى مَا فِي أَلْوِ بِهِ وَ بَنِي عَمِّهِ فَاسِهِ ﴿ إِذَا قال دَارِي صَدَقَة لله فَوَلَم يُبَينَ للْفُقَرَاءِ أَوْ غَيْرِهِم، فَهُوَ جِائِز و يَضَمُّهَا (٥) في الْأَقْرَبِينَ أَوْ حَيْثُ أَرَادَ قَالَ النَّبِي عَلِيَّةً لِا بِي طَلَحَةً حِينَ قَالَ أَحَبُّ أَمْوَ إِلَى إِلَى آيَوْ حاة (١٠) وَ إِنَّهَا صَدَفَةٌ لِيْهِ فَأَجَازَ النَّبِيُّ عَلَيْتِهِ ذَلِكَ وَقَالَ بَمْضُهُمْ لَا يَجُوزُ حَتَّى يُبَنِّ لِمَنْ وَالْأُولُ أَصَّحُ عَامِهُ ۚ إِذَا قَالَ أَرْضِي أَوْ بُسْتَانِي صَدَقَةٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ عَنْ أُمِّي فَهُوٓ جَائِر ۗ وَإِنْ كَمْ يُمَنِينُ لِنَ ذَلِكَ صَرْشُ مُعَمَّدُ (١٢) أَخْبَرَنَا عَفْلَهُ بْنُ يَزِيدَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قال أُخْبَرَ فِي

(۱) صلى الله عله وسلم .

كذا في الدينينية من غير رقم وسلا .

(۲) منها .

(۵) منها .

(۵) أوني (٥) حدثني .

(۲) قبل أن يَرُ منه إلى .

(٧) منها .

(٨) وتأسلم .

(١) برر ما

(١٢) ابْنُ سَلَامٍ

يَهْلَى أَنَّهُ تَهْمَ عَكْرِمَةَ يَقُولُ أَوْبَأَنَا ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَّا أَنَّ سَعْدَ بْنَ تُعَبَّادَةً رَضَىَ اللهُ عَنْهُ تُونُقِيتُ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّي بُوفَيتُ وَأُنَا عَائِبٌ عَنْهَا أَيَنْفَمُهَا شَيْ ﴿ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا قَالَ نَمَمْ قَالَ فَإِنِّي أَثْهِدُكَ أَنَّ حَائِطِي الخْرُافَ صَدَّقَةٌ عَلَيْهَا (١) بانب إذَا تَصَدَّقَ أَنْ أَوْقَفَ (٢) بَمْضَ مَالِهِ أَوْ بَمْضَ رَقِيقِهِ أَوْ دَوَابِّهِ فَهُى جَائِرٌ مِرْشَا يَحْيِي بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَن ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ كَمْبِ أَنَّ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ كَعْبِ قَالَ سَمِيْتُ كَمْبَ بْنَ مَالِكِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قُلْتُ (\* يَا رَسُولَ ٱللَّهِ إِنَّ مِنْ تَوْ بَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ عَلَيْكِ قَالَ أَمْسِكُ عَلَيْكَ بَمْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بَخَيْبَرُ ﴿ عَالَمُ مَنْ تَصَدُّقَ إِلَى ﴿ وَكَيلِهِ ، ثُمُّ رَدَّ الْوَكِيلُ إِلَيْهِ ، وَقَالَ إِسْمُمِيلُ أَخْبَرَ فِي عَبْدُ الْمَزيز بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةً عَنْ إِسْحُقَ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَكَا نَزَلَتْ: لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحَبُّونَ ، جاء أَبُوطَلْحَةَ إِلَى رَسُولِي اللهِ عَلَّى فَقَالَ يَارَسُولَ الله يَقُولُ اللهُ تَبَارِكَ وَتَمَالَى فَ كِتَابِهِ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحَبُّونَ ، وَإِنَّ أَحَبُّ أَمْوَ الِي إِنَّ بِيرِ حاء قالَ وَكَانَتْ حَدِيقَةَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ يَدْخُلُهَا وَ يَسْتَظِلْ بِهَا ٥٠ وَ يَشْرَبُ مِنْ مَأَمَّا فَهِيَ إِلَى ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِلَى رَسُولِهِ ﷺ أَرْجُو بِرَّهُ وَذُخْرَهُ فَضَمَّهُا أَىْ رَسُولَ الله حَيْثُ أَرَاكَ اللهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَزْلِينَ بَخْ يَا أَبَا طَلْحَةَ ذَٰلِكَ مَالُ رَاجِحُ قَبِلْنَاهُ مِنْكَ وَرَدَدْنَاهُ عَلَيْكَ ۖ فَاجْمَلُهُ ۚ فِ الْأَقْرَبِينَ فَتَصَدُّقَ بِهِ أَبُو طَلَحَةً عَلَى ذَوِى رَحِهِ قَالَ وَكَانَ مِنْهُمْ أُبَنَّ وَحَسَّانُ قَالَ وَالِعَ حَسَّانُ حِصَّتُهُ مِنْهُ مِنْ مُمَّاوِيةً ، فَقَيلَ لَهُ تَبِيعُ صَدَقَةً أَبِي طَلْحَةً فَقَالَ أَلاَ أَبِيع صَاعاً مِنْ تَمْرٍ بِصاعِ مِنْ دَرَاهِمَ قالَ وَكَانَتْ رِتْلَكَ الْحَدِيقَةُ فِي مَوْضِعِ قَصْرِ بَنِي جَدِيلَةً (٢٠) الَّذِي

مانه (i)

(٣) ٖ وَوَتَقَنُّ العَلاَبَةُ مَنْ

الفرع

(٣) ليس في النسخ المتبدة، يقول قبل قلت اهم مصححه، (٤) هسدا الباب وحديثه ملحق في اليونينية هذا وعليه، ما ترى

(٥) على
 (٦) كذا في البونينية وقي

بعض الفروع فيما

(٧) كذا في اليونينية وفرعهامضبباً عليه وصوّب لفاظ انه حُدَيْدِلَة بالمهيلة

بَنَاهُ مُعَاوِيَّةُ السِّبُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى (١) وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا القُرْفِلِي وَالْيَتَالِي وَالْمُسَاكِينُ فَأُرْزُقُومٌ مِنْهُ مِرْتُ مِرْتُ مُمَّذُ بْنُ الْفَضْلِ أَبُو النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ إِنَّ نَاسًا يَزْ مُعُونَ أَنَّ هَٰذِهِ الآيَةَ نُبِخَتْ وَلاَ وَاللَّهِ مَا نُسِخَتْ وَلَكِنَّهَا مِمَّا تَهَاوَنَ النَّاسُ هُمَا وَالِيَانِ وَالِ يَرِثُ وَذَاكَ (٢) الَّذِي يَرْزُقُ وَوَالِ لاَيْرِثُ فَذَاكَ (٣) الَّذِي يَقُولُ بِالمَعْرُوفِ يَهُولُ لاَأُمْلِكُ لَكُ أَنْ أَعْطِيكَ إِسِبُ مايُسْتَحَبُّ لِمَنْ يُتَوَقُّ فَجْأَةً أَنْ يَتَصَدَّقُوا عَنْهُ وَقَضَاءِ النُّدُورِ عَن المِّتِ مِرْشَ إِسْمُعِيلُ قالَ حَدَّثَنَى مالكُ عَنْ هِيْمَامٍ (٥٠ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلاً قالَ لِلنَّبِّي عَلَيْ إِنَّ أُمِّي ٱفْتُلِيَّتْ نَفْسَهَا ١٠ وَأُرَاهَا لَوْ تَكَلَّمْتُ تَصَدَّقَتْ أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا قَالَ نَمَمْ تَصَدَّقْ عَنْهَا حَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أُخْبَرَ نَا مالِكَ عَنْ ابْنِ شِهابِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبّاس رَضِي اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ٱسْتَفْتَى رَسُولَ اللهِ عَلِيِّ فَقَالَ إِنَّ أُمِّي (٧) ضِمَّا (٨) عَرْوجِلَ المَّانَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ فَقَالَ أَقْضِهِ عَنْهَا بِالْكِيشْهَادِ فِي الْوَقْفِ وَالصَّدَقَةِ حَرَثُنَا (٩) إِنَّى قَوْلِهِ فَانْسَكِعُوا اللَّهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا هِشَامُ بْنُ يُوسَمُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيجٍ أَخْبَرَ مُمْ قَالَ أَخْبَرَ فِي يَعْلَى أَنَّهُ سَمِيعَ عَكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاس يَقُولُ أَنْبَأْنَا ابْنُ عَبَّاس أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَخَا بَنِي سَاعِدَةَ تُوفِيَّتْ أُمُّهُ وَهُو عَالِبْ (٧) فَأَنِّي النَّبِي عَلِيَّتِهِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّى تُوفِقِيتُ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا فَهَلْ يَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّفْتُ بعِ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّى أَشْهُدُكَ أَنَّ عَائِطِيَ الْخُرَّافَ صِدَّقَةٌ عَلَيْهَا بِاسِبُ قَوْلِ اللهِ تَمَالَى ﴿ : وَآثُوا الْبَتَالَى أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُوا الْخَبِينَ بِالطَّيْبِ وَلاَ نَا كُلُوا أَمْوَا لَهُمْ ﴿ إِلَى أَمْنُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَالَى فَأَ نُكِهُوا ماطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ صَرْثُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْبٌ عَن الزُّهْرِيِّ

(1) عزوجل (٢) ودلك ة (٢) فذلك (١) نُونِيَ بُقِاءةً (٠) هِشَام بْنِ عُرْوَةً (٦) تَفْسُهَا

ماطاب لَكُمْ

قَالَ كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزِّ بِيْلِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَإِنْ (١) خِفْهُمْ أَن لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامِي فَا نُكِيحُوا ماطَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاء ، قالَ (٣) هِيَ الْيَتَيَمَةُ في حَجر وَلِيُّهَا ، فَبَرْغَبُ في جَمَالِهَا وَمالِهَا ، وَيُريدُ أَنْ يَتْزَوَّجَهَا بِأَدْنَى مِنْ سُنَّةِ نِسَامُهَا فَنْهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ ، إِلاَّ أَنْ يُقْسِطُوا لَمُنَّ فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ ، وَأُمِرُوا بنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النَّسَاءِ قَالَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ أَسْتَفْتَىٰ النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُهُ بَعْدُ ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَ يَسْتَفْتُونَكَ (\*) فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ ، قَالَتْ فَبَيْنَ اللهُ فِي هٰذِهِ ('' أَنَّ الْيَتِيمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ جَمَالٍ وَمالٍ رَغِبُوا في نِكَاحِهَا ، وَكَمْ (0) يُلْحِقُوهَا بِسُنْتِهَا بِإِكْمَالِ الصَّدَاقِ ، فَإِذَا كَانَتْ مَرْغُوبَةٌ عَنْهَا فِي وَلَّةِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ تَرَكُوهَا وَالْنَكُوا عَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ ، قالَ فَكَمَّا يَتْرُكُونَهَا حِينَ يَرْ غَبُونَ عَنْهَا ، فَليس لَهُمْ أَنْ يَنْكَيْخُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا ، إِلاَّ أَنْ يُقْسِطُوا كَمَا الْأَوْفَى مِنَ الصَّدَاقِ ، وَ يُعْطُوهَا حَقَّهَا ﴿ بِاللَّهِ مُعَالَى (\*) : وَأَبْتَلُوا الْيَتَالَى حَتَّى إِذَا بَلَفُوا النَّكَاحَ فَإِنْ آ نَستُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا ۚ فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ (٧) وَلاَ تَأْ كُلُوهَا إِسْرَافًا وَ بدَارًا أَن يَكْمُ وَا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَمْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْ كُلْ بِالْمَرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمُ إِلَيْهِمْ أَمْوَا لَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَنَى بِاللَّهِ حَسِيبًا لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ الْ (ر) حَنْبِي وَ الْافْرَ بُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبُ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَ بُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُ وضًا ، حَسِيبًا يَمْنِي كَافِياً عِلَى عِلَى وَمَا لِلْوَصِيُّ (٨) أَنْ يَمْكَلُ في مالِ الْيَتِيمِ وَما اللَّالْسُعَتْ يَأْ كُلُّ مِيْنَهُ بِقَدْرٍ مُمَالَتِهِ صَرَثْتُ <sup>(١)</sup> هَارُونُ <sup>(١٠)</sup> حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ ءَو لَى َبِنِي هَاشِيمٍ حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُورِيْرِيَّةً عَنْ نَافِيعِ عَنِ ابْنِ مُمَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ مُمَرَ تَصَدَّقَ بِمَالِ لَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ مِنْكِيْمَ وَكَانَ يُقَالُ لَهُ تَمْنُرٌ وَكَانَ نَحْلًا فَقَالَ مُعمَرُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي ٱسْتَفَدْتُ مالاً وَهُوَ عِنْدِي إِنْهِيسٌ ۖ فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ ، فَقَالَ النَّبَيْ عَلِيُّ

ة (١) فان • والتلاوة بالواق ه ســــ (۲) قالت عائشة

(٧) إِنِّي قَوَالِهِ رِمْمًا قَلَّ ينهُ أَوْ كَثُرَ نِصِيباً

(۱۰) هَارُونَ عَنْ

تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ فَتَصَدَّقَ به عُمَرُ فَصَدَقَتُهُ ذَٰلِكَ ١٠ في سَبِيلِ اللهِ وَفِي الرِّقابِ وَالمَسَاكِينِ وَالضَّفْ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَلِذِي الْقُرْ بْنِي ، وَلاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيهُ أَنْ يَأْ كُلِّ مِنْهُ بِالْمَرُوفِ ، أَوْ يُوكِلَ صَدِيقَهُ غَيْرَ مُتَمَوِّلَ بِهِ حَرْثُ عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّتَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَمْنَ كَانَ غَنيًا فَلْيَسَتَمْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْ كُلْ بِالْمَرُوفِ ْ قَالَتْ أُنْزِلَتْ فِي وَالِي <sup>(٣)</sup> الْيَتيمِ ِ أَنْ يُصِيبَ <sup>٣)</sup> مِنْ مالهِ إِذَا كَانَ مُخْتَاجًا بِقَدْرِ مالهِ بِالْمَوْرُوفِ بِإِسِبُ فَوْلِ اللهِ تَعَالَى ( ) : إِنَّ الَّذِينَ يَأْ كُلُونَ أُمْوَالَ الْيَتَالَى ظُلْمًا إِيَّا ا يَأْ كُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا مَرَيِّنَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّتَنَى سُلَيْانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ ثَورِ بْنِ زَيْدٍ اللَّدَّنِيِّ عَنْ أَبِي الْفَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ الرَّبِيِّ بَإِلَّيْهِ قَالَ أَجْنَبِمُوا السَّبْعَ المُو بِقَاتِ ، قَالُوا بَارَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ اً قالَ الشِّرْكُ بِاللهِ ، وَالسِّحْرُ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقّ ، وَأَ كُلُ الرّباوَأَ كُلُ مال اليتيم ، وَالتَّولَى يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْحُصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْفَافِلاَّتِ بالسّ قَوْلُ اللهِ تَمَالَى : وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاَحْ لَمُمْ خَيْنٌ وَإِنْ ثَحْنَالِطُومُمْ وَإِنْ اللَّهُ لَا مُعْدَمُ اللَّهُ يَعْدَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُعْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزْ حَكِيمْ ، لَأَعْنَتَكُمْ لَأَحْرَجَكُمْ وَضَيَّقَ ، وَعَنَتْ خَضَمَتْ ، وَتَالَ لَنَا سُلَيْانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِعِ قالَ مارَدَّ ابْنُ مُعَمَّرَ عَلَى أُحَدٍ وَصِيَّةً وَكانَ ابْنُ سِيرِينَ أَحَبُّ (") الْأَشْيَاء إِينْهِ في مالِ الْيَتِيمِ أَنْ يَجْتَمِعَ (") إِلَّهِ: نُصَحَاوُّهُ وَأُولِيَاوُهُ فَيَنْظُرُوا الَّذِي هُوَ خَيْرٌ لَهُ ، وَكَانَ طَاوُسٌ إِذَا سُئيلَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْيَتَالَى قَرَأً : وَٱللَّهُ يَعْلَمُ الْمُشْيِدَ مِنَ الْمُسْلِحِ ، وَقَالَ عَطَاهِ فِي يَتَالَى الصَّغِّيرِ وَالْكُّنبِيرِ يُنْفِقُ الْوَلِيُّ (٨٠

(۱) و ماله (۲) في ماله (۳) يُصِيبُوا (۵) عز وجل (۵) الله آخر الآبة (۳) أُحَدِّرُ إِلَيْهِ (۷) يَحُورُ إِلَيْهِ (٨) الوالي

بإسه أُسْتَخْدَام الْيَتْيِمِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَر عَلَى كُالِّ إِنسَانِ بِقَدْرِهِ مِنْ حِصَّتُهِ إِذَا كَانَ صَلاَحًا لَهُ وَنَنَلَرِ الْأَمِّ وَزَوْجِهَا (١) لِأَيتَهِم مِرْثُ يَمْثُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيم ابْنِ كَشِيرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنسِ رَضِيَ اللهُ عَنْه قال قدم رَسُولُ اللهِ ﷺ اللَّهِ يَنَّةَ لَيْسَ لَهُ خادِمْ فَأَخَذَ أَبُو طَلْحَة بَدِي فَانْطَلَقَ بِي إِلَى رَسُولِ الله عَنْ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ أَنَسًا غُلاَّمْ كَيِّسْ فَلْيَخْدُمْكَ قَالَ خَدَمْتُهُ فَ السَّفَرِ وَالْحَضَرِ مَا قَالَ لِي لَتَيْءِ صَنَّمَتُهُ لِمَ صَنَّفَتَ هَٰذَا هَكَذَا وَلاَ لِشَيْءِ لَمْ أَصْنَفَهُ لِمَ لَمْ تَصْنَعْ هَٰذَا هَكَذَا إِلَى إِذَا وَقَفَ أَرْضًا وَكُمْ يُبَيْنِ الْحُدُودَ فَهُوَ جَائَزٌ ، وَكَذَٰلِكَ السَّدَقَةُ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مالكِ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْعَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْسَارِي (٢) بِالْدِينَةِ مالاً مِنْ نَحْل أَحَبُّ مالِهِ إِلَيْهِ بَيْرَ مُا وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ ماء فيها طَيَّب قالَ أَنسِ فَلَمَّا نَرَلَتْ لَنْ تَنَالُوا الْبرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا نُحَبُّونَ قَامَ أَبُو طَلْحَةً فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اللهَ يَقُولُ لَنْ تَنَالُوا الْبرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحَبُّونَ وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَّ إِبَيْنَ كَاءَ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلهِ أَرْجُو برَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللهِ فَضَمَهُمَا حَيْثُ أَرَاكَ اللهُ فَقَالَ جَعْ ذَلِكَ مالْ رَاجِحُ أَوْ رَاجِحٌ شَكَ ابْنُ مَسْلَمَةَ وَقَدْ سَمِيْتُ مَا قُلْتَ وَإِنِّي أَرِي أَنْ تَجِعْلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ ، قالَ (') أَبُو طَلْحَةَ أَفْمَلُ ذَلْكَ يَا رسُولَ ٱلله ، فَفَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةً فِي أَفار بِهِ وَفِي بَنِي عَمْهِ ، وَقَالَ إِسْمُميلُ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ وَيَحْيَىٰ بْنُ يَحْيَىٰ عَنْ مالك رَايخ مَرْثُ (٥٠ مَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيم أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ غُبَادَةَ حَدَّثَنَا زَ لَرِيَّاءُ بْنُ إِسْدَقَ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو مْنُ دِينَار عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَّا أَنَّ رَجُلاً قالَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ إِنَّ أُمَّهُ

أَوُ فَيَتْ أَينَفَكُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قالَ نَمَمْ ، قالَ فَإِنَّ لِي خِزَافًا ، وَأَشْهِ ذُكَ (٦) أَنَّى

(1) وزوجها كذا في جميع
 النسخ الخط عندنا بدون الف
 قبل الواركتبه مصحعه

(٢) الْأَنْسَالِ

(١٦) هر بالنصير عند ٥

(٤) فقال (٥) حدثني

(٦) فَأَنَّا أَشْهِدُكُ

توله رائح كذا في حيم النسخ التي كانت يسدنا في الطبعة الساهة وفي نسخة سيدي عبد الله بن سالم عليها ما ترى ومقتضى العربية الها بتحقيق المحربة أو تسهيلها بن بين كنه مصححه

قَدْ تَصَدَّقْتُ (1) عَنْهَا باسي إذَا أُو قَفَ (٣) جَمَاعَة أُرضاً مُشَاعاً فَهُوَ جائز مرَثْ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي النَّيَّاحِ عَنْ أَنِس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَ النَّيْ عَلِيْتُهُ بِبِنَاء المَسْجِدِ فَقَالَ يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هَٰذَا قَالُوا لاَ وَٱللَّهِ لاَ نَطْلُبُ عَنَهُ إِلَّا إِلَى اللهِ عِلى أَلْوَفْ كَيْفَ " يُكْتَبُ مَرْشُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ ا بْنُ زُرِيْمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ مُمَرُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَصَابَ مُمَرُّ بِخَيْنِهَ أَرْضًا ، فَأَنَى النَّيَّ عَيْنَ فَقَالَ أُصَبّْتُ أَرْضًا كَمْ أُصِبْ مالاً قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ فَكَنَفْ تَأْمُرُنِي بِهِ ، قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدْقَ مُعَرُّ أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ فِي الْفَقَرَاءِ وَالْقُرْ فِي وَالرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَالضَّيْفِ وَأَنْ ِالسَّبِيلِ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَّهَا أَنْ يَأْ كُلَّ مِنْهَا بِالْمَوْوفِ أَوْ يُطْمِمَ الله صَدِيقاً غَيْرَ مُنَدَّلٍ فيه باسها الْوَقْفِ لِلْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ وَالضَّيْفِ مَرْشًا أَبُو عاصِم حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِيمٍ عَنْ ابْنِ مُمَّرَ أَنَّ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَجَدَ مالاً بخينبرَ فَأَنَى النَّبِيَّ مِرْإِيِّةٍ فَأَخْبَرَهُ قَالَ إِنْشِئْتَ تَصَدَّفْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا فَى الْفُقَرَاء وَالْسَاكِينِ وَذِي الْقُرْبِي وَالضَّيْفِ بِاسِ وَفْفِ الْأَرْضِ لِلْمَسْجِدِ مَرْشَا (اللَّهُ إِسْدَاقُ حَدَّثَنَا (٥) عَبْدُ الصَّدِ قالَ سَمِعْتُ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ قالَ حَدَّثَنِي أَنْسُ بْنُ مالكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَكَ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلِي للَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ (٧) هٰذَا قَالُوا (٨) لاَ وَاللهِ لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلاَّ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ وَقْفُ الدَّوَابِ وَالْكُرُاعِ وَالْمُرُوضِ وَالصَّامِتِ ، قَالَ (٥٠ الزُّهْرِيُّ فِيمَنْ جَعَلَ أَلْفَ دِينَارِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَدَفَعَهَا إِلَى غُلاَمٍ لَهُ تَأْجِرِ يَتْجُرُّ بِهَا ، وَجَعَلَ رِبْحَهُ صَدَقَةً اِلْمُسَمَاكِينِ وَالْأَفْرَ بِينَ هَلَ لِلرَّجُلِ أَنَّ يَأْ كُلَ مِنْ رِبْحِ إِذْلِكَ (١٠٠ الْأَلْفِ شَيثناً وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَعَلَ رِبْحَهَا صَدَقَةً فِي الْسَاكِينِ، قالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا حَرَّثْنَا

(۱) به عنها (۲) وتَقَلَّ (۲) وكَقَلُّ (۲) وكيف (

ط صه (۳) وکیف (٤) حدثنی صه (۵) آخه نا

(ه) أخبرنا لام

(٦) بِبِنَاءِ الْسُجِدِ

(v) حائطَ كُمْ

حدسہ (۱۰) تلک

(١) كَفَيلَ عَلَيْهَا مرة المَثْلَثَاءُها (۲) (٢) هَنَّةُ مَنِيَّةُ الْوَقْفِ (٤) لاَيَقْنَسِمُ

مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قالَ حَدَّثَني مَافِعْ عَن ابْنِ مُمَنَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسِ لَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَعْطَاهِا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا (١) رَجُلاً ، فَأُخْبِرَ مُمَرُ أَنَّهُ قَدْ وَقَفَهَا يَبِيعُهَا ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَنْ يَبْتَاعَهَا ، فَقَالَ لاَ تَبْتَمَهَا (") وَلاَ تَرْجِمِنَ في صَدَقَتِكَ بِالسِّبِ فَقَقَةِ الْقَيِّمِ (") لِلْوَقْفِ طرشا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالك عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرِجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتِهِ قَالَ لَا يَقْتَسِم ( " وَرَأَتِي دِينَارًا ( " مَا تَرَكْتُ بَمْدَ نَفَقَةِ نِسَائًى وَمَوْنَةِ عامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ مَرْشَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِيعِ عَنِ ابْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ مُمَرَ أَشْتَرَطَ فِي وَقَفِهِ أَنْ يَأْ كُلَ مَنْ وَلِيَهُ (٥) وَلاَدِرْ مَمَّا وَ يُوكِلَ صَدِيقَهُ غَيْرَ مُتَمَولِ مالاً ياب ﴿ إِذَا وَقَفَ أَرْضاً أَوْ بِبْرًا ، وَأَشْتَرَطَ (٦) أَوِ ص لِنَفْسِهِ مِثْلَ دِلاَءِ الْمُسْلِمِينَ ، وَأُوْقَفَ (٧) أَنَسُ دَاراً ، فَكَانَ إِذَا قَدِمَهَا (٨) نَزَكُما الرب) وَوَقَنَ وَتَصَدَّقَ الزُّ بَيْنُ بِدُورِهِ وَقَالَ اِلْمَنْ دُودَةِ مِنْ بَنَا بِهِ أَنْ نَسْكُنَ غَيْرَ مُضِرَّةٍ وَلاَ مُضَرِّ اللهِ عَلَى اللهَ عَدْمَ بَحذا بهامش بِهَا ، فَإِنِ أَسْتَغْنَتْ بِزَوْجٍ فَلَيْسَ لَمَا حَقٌّ ، وَجَعَلَ ابْنُ مُمَرَ نَصِيبَهُ مَنْ دَار مُمَرَ اليونيسة بلارفم سُكُنىٰ لِذَوِى الْحَاجَةِ (١) مِنْ آلِ عَبْدِ اللهِ ، وَقَالَ عَبْدَانُ أَخْبَرَ فِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَن اللهِ اللهِ اللهِ ، وَقَالَ عَبْدَانُ أَخْبَرَ فِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَن اللهِ اللهِ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَنْ شُعْبَةً عَنْ اللهِ عَنْ شُعْبَةً عَنْ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَنْ شُعْبَةً عَنْ اللهِ عَنْ شُعْبَةً عَنْ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَنْ شُعْبَةً عَنْ اللهِ عَنْ شُعْبَةً عَنْ اللهِ عَنْ شُعْبَةً عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالْمُ عَلَا اللهِ عَلَيْهِ عَلَا اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمَ عَلَا عَلْمَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عِلَا عَل أَبِي إِسْخَقَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمِٰنِ أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَيْثُ (١٠) حُوصِرَ أَشْرَفَ ا بِي إِلْسَمَى مِنْ بَرِ مِنْ مِنْ أَنْشُدُ مِنْ أَنْشُدُ إِلاَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ أَلَسْتُمْ أَنْفَادُونَ أَنْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ، وَقَالَ أَنْشُدُ كُمْ (١١) ، وَلاَ أَنْشُدُ إِلاَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ أَلَسْتُمْ أَنْفُلُونَ أَنْ اللَّهَ عَلَيْهِمْ ، وَقَالَ أَنْشُدُ كُمْ (١١) اللَّهَ رَسُولَ اللهِ عَلِيْقِهِ قَالَ مَنْ حَفَرَ رُومَةَ فَلَهُ الْجَنَّةُ خَفَرْتُهَا ، أَلَسْتُمْ ۚ تَعْآمُونَ أُنَّهُ قَالَ مَنْ جَهِّنَ جَيْشَ الْمُسْرَةِ فَلَهُ الْجَنَّةُ خَهَرْتُهُمْ (١٢) ، قالَ فَصَدَّقُوهُ بِمَا قالَ ، وَقَالَ ثُمِرَ فَى الْ وَقَفْهِ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأْ كُلَّ ، وَقَدْ يَلِيهِ الْوَافِفُ وَغَيرُهُ فَهُو وَاسِعُ لِكُلّ بِهِ إِذَا قَالَ الْوَاقِفُ لَا نَطْلُبُ ثَمَّنَّهُ إِلاَّ إِلَّى اللَّهِ فَهُوَ جَائِزٌ حِرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْتُ كَا بَنِي

النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ ، قالوا لاَ نَطْلُبُ ثَمَّنَهُ إلاَّ إِلَى اللهِ باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى (' ): كَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ يَنْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ أَثْنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمُ إِنْ ٣٠ أَنْتُمْ ضَرَ بَتُمْ في الْأَرْض عَأْصَا بَتْكُمْ مُصِيبَةُ المَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلاَةِ فَيُقْسِمانِ بِأَنَّهِ إِن إُرْ تَبْنُمُ لاَ نَشْتَرِي بهِ ثَمَنَا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبِي وَلاَ نَكْتُمْ شَهَادَةَ اللهِ إِنَّا إِذًا لِمَنَ الآثِمِينَ فَإِنْ عُيْرَ عَلَى أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقَّا إِنَّمَا فَآخِرَ انِ يَقُومانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ ٱسْتُحِقَّ عَلَيْهِمُ الْأُولَيانِ فَيُقْسِمانِ بِأَللهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا أَعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لِمَنَ الظَّالِينَ ذَلِكَ الْاوْلَيَانِوَ احِدُ مُمَا الْأَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَنْ يَخَافُوا أَنْ ثُرَدً أَيْمَانٌ بَمْدَ أَيْمَانِهِمْ وَانتَّفُوا اللهَ وَأُسْمَعُوا وَٱللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ٣٠ ، وَقَالَ لِي عَلِي بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا يَعْيي إِبْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً عَنْ مُحَمَّد بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّكِ بْنِ سَعِيدِ ُ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ مَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ خَرِجَ رَجُلُ مِنْ بَنِي سَهْم مَعَ تَمْيِمِ النَّارِيِّ وَعَدِيٌّ بْنِ بَدَّاءِ فَمَاتَ السَّهِنِيُّ بِأَرْضِ لَيْسَ بِهَا مُسْلِمٍ"، فَلَمَّا قَدِما يَتَرِكَـتَهِ فَقَدُوا جَامًا مِنْ فِضَّةٍ مُخَوَّصًا مِنْ ذَهَبِ فَأَحْلَفَهُمَا رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيَّةٍ ثُمَّ وُجدَ الجَامُ بَمَكَّةً فَقَالُوا ٱبْتَمْنَاهُ مِنْ تَمِيمٍ وَعَدِى قَقَامَ رَجُلاَنِ مِنْ أَوْلِيائِهِ خَلَفَا لَشَهَادَتُنَا أَحَقْ مِنْ شَهَادَتِهِما وَإِنَّ الجَامَ لِصَاحِبِهِم قَالَ وَفِيهِمْ نَزَلَتْ هُذِهِ الآيَةُ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ ( ) إلى أَضَاء الْوَصِيِّ دُيُونَ اللَّتِ بِغَيْرِ عَضَر مِنَ الْوَرَ ثَانَةِ حَرَّثُ الْمُحَمَّدُ بْنُ سَابِقِ أَوِ الْفَصْلُ بْنُ يَمْقُوبَ عَنْهُ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيةً عَنْ فِرَاسِ قالَ قالَ الشُّعْبِي حَدَّثَنِي جابرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْانْصَادِيْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنّ أَبَاهُ أَسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ سِتَّ بَنَاتٍ وَتَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا ، فَأَمَّا حَضَرَ ( ) جِدادُ النَّخْلِ أَتَبْتُ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ قَدْ عَلِيْتَ أَنَّ وَالدِي ٱسْتُشْهِدَ يَوْمَ

الآيهدي القوم العاسِقين مب مبر أُوْلَي وَمِنْهُ ۚ أَوْلَي بِهِ (۱) عُسِيرً أُظْهِرً أَعْدُونَا -أظهر نا (٤) إِذَا حَشَيرَ أَحَدُكُمُ لْلُوْتُ

(°) حَضَرَهُ جِذَاذ

مــــ (۱) أَخَقُ بِهِرِ

أُحُدٍ وَتَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنَا كَثِيرًا وَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَرَاكَ الْغُرِّمَاءُ ، قَالَ أُذْهَبْ فَبَيْدِرْ (١) قَالَ أَدْعُ أَصْحَابَكَ فَمَا زَالَ يَكِيلُ لَمُمْ حَتَّى أَدَّى اللهُ أَمانَةَ وَالَّذِي وَأَنَا وَاللهِ رَاض أَنْ يُؤَذَّى اللهُ أَمانَةَ وَالَّذِي ، وَلاَ أَرْجِعَ إِلَى أَخَوَاتِي بِتَمْرَةٍ ( ) ، فَسَلِمَ وَاللهِ الْبَيَادِرُ اللهِ عَدَعُونَهُ كُلُّهَا، حَتَّى أَنْى (٥) أَنْظُرُ إِلَى الْبَيْدَرِ الَّذِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ كَأَنَّهُ لَمْ بَنْقُصْ (٣) طَانَ (١) تَمْرَةً عَرْةً وَاحِدَةً (١) .

## بِسْمِ ٱللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ(٧) (بانْ فَضْرِلُ لَلْمِهَادِ وَالسَّهَبِ)

وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى (١) : إِنَّ ٱللهُ أَشْتَرَى مِنَ المُوْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمُوا لَهُمُ بِأَنْ كَمْمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِيسَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا (°) في التَّوْرَاةِ (°) ( كِنَابُ الْجَهَادِ عَلَيْهِ حَقًّا (°) في التَّوْرَاةِ (°) ( كِنَابُ الْجَهَادِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْ آنِ وَمَنْ أَوْ فَى بِمَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِيَنْعِكُمُ النِّي بَا يَهْمُ بِهِ ، وَالسَّيْرِ ) وَالسَّيْرِ ) إِنَّ وَمَنْ أَوْ فَى بِمَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِيَنْعِكُمُ النِّي بَا يَهْمُ بِهِ ، وَالسّيْرِ ) وَالسَّيْرِ ) إِنَّ عَبَّاسٍ الْحُدُودُ الطَّاعَةُ مَرْثُ النَّي بَا يَهُمُ فَرَ بِهِ . وَجَلَّا اللَّهُ عَبَّاسٍ الْحُدُودُ الطَّاعَةُ مَرْثُ (١٠) الْحَسَنُ بْنُ اللَّهُ عَبَّاسٍ الْحُدُودُ الطَّاعَةُ مَرْثُ (١٠) الْحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا مُعَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ حَدَّثَنَا مالِكُ بْنُ مِنْوَلِ قَالَ سَمِيْتُ الْوَلِيدَ بْنَ الْعَيْزَارِ اللهُ اللهُ وَالْمَانِيْ مَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال ذَ كَرَ عَنْ أَبِي عَمْرُ وِ الشَّبْبَانِيِّ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْمُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَأَلْتُ اللهُ وَبَعْمَرِ اللهُ عَنْهُ سَأَلْتُ اللهُ عَنْهُ سَأَلْتُ اللهُ وَبَعْمَرِ اللهِ عَلَيْ مَلْتُ مُمَّ اللهُ عَلَى مَيقاتِهَا فَلْتُ ثُمَّ اللهُ وَبَعْمَرِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى مِيقاتِهَا فَلْتُ ثُمَّ اللهُ المُعْلِ أَفْضَلُ قَالَ الصَّلاَةُ عَلَى مِيقاتِهَا فَلْتُ ثُمَّ اللهُ اللهُ عَلَى مَيقاتِها فَلْتُ ثُمَّ اللهُ عَلَى مَلْ المُعْلِ اللهِ فَسَكَمَتْ عَنْ رَسُولِ اللهِ اللهُ عَنْ رَسُولِ اللهُ عَنْ رَسُولِ اللهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ اللهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ اللهُ عَنْ رَسُولِ اللهُ عَنْ مَا اللهُ اللهِ عَلِيْهِ وَلَو أَسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي حَرْشَ عَلَى ۚ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدِّثَنَا بَحْيى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسِ عَن ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا

(٦) قالَ أَبُوعَبُ دِ اللهِ أعروابي ينني هيجوابي فَأَعْرَ يُمَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ لاَ هِجْرَةً بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ ۗ وَ إِذَا (١) أَسْتُنْفُرِنُّ فَأُنْفِرُوا حَرْشُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا خالِثُ حَدِّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةً عَنْ عَائِشَةً بنْتِ طَلَحَةً عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أُنَّهَا قَالَتْ يَارَسُولَ اللهِ ثُرَى ٣ الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ أَفَلَا نُجَاهِدُ قَالَ لَكِنَ "" أَفْضَلَ الجُهَادِ حَجُ مَبْرُورٌ مَرْشَ إِسْنَاقُ بْنُ مَنْصُور أَخْبَرَنَا عَفَانُ حَدَّثَنَا عَمَّامٌ حَدَّثَنَا نُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ قالَ أَحْبَرَ نِي أَبُو حَصين أنَّ 
 ذَكُوانَ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قالَ جاء رَجُلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ مَنِكِ فَقَالَ دُلِّن عَلَى عَمَل يَمْدِلُ الْجِهَادَ ، قالَ لاَ أُجِدُهُ ، قالَ هَلْ تَسْتَطيعُ إِذَا خَرَجَ الْجُاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فَتَقُومَ وَلاَ تَمْثَرَ وَيَصُومَ وَلاَ تُفْطِرَ قالَ وَمَنْ يَسْتَطيعُ ذَلِكَ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِنَّ فَرَسَ الْمُجَاهِد لَبَسْنَنُّ فِي طُولِهِ ، فَيُكْتَثُ لَهُ حَسَات ، بالسب أفْصَلُ النَّاسِ مُوْمِنْ يُجَاهِدُ بنَفْسِهِ وَمالِهِ فِي سَبِيلِ ٱللهِ ، وَقَوْاُ مُ تَمَالَى : إِيَا أَيُّما ٱلَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى يَحَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ('' تُومينُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَنُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَ الكِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَمْلَمُونَ يَمْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِٰنْ تَحْتِهَا الْانْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيْبَةً في جَنَّاتِ عَدْنِ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْمَظِيمُ صَرَّتُ أَبُو الْيَهَانِ أُخْبَرَ نَا شُمَيِّبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَى عَطَاءُ بْنُ يَرِيدَ اللَّيْتِيُّ أَنَّ أَ بَا سَعيدٍ الخُدْرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قَالَ قَيلَ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَيُّ النَّاسِ أَصْضَلُ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱلله عَلِيْ مُوْمِنْ يُجَاهِدُ في سِمِيلِ اللهِ بنَفْسِهِ وَمالِهِ ، قالُوا ثُمَّ مَنْ ، قالَ مُؤْمِن في شِعْب مِنَ الشَّمَابِ يَنَّقِ اللهَ وَ يَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ حَرْثُ أَبُو الْمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبُ عَن الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَ فِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَبِّبِ أَنْ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَرَائِيَّةٍ يَقُولُ (٥) : مَثَلُ ٱلْجُمَاهِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَدِيلِهِ كَمَثَلِ الصَّائمِ

را) فادا (٢) فادا (٢) في الناء في اليوبدية (٢) لَـكُنَّ أَفْصَلُ صح (٤) إلى الْفَوْرُ الْعَطِيمُ رقم خ من القسطالاني رقم خامن القسطالاني

الْقَائُمِ وَتَوَكَّلَ اللهُ لِلْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِهِ بِأَنْ يَتُو فَاهُ أَنْ بُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرْجَعَهُ سَالِبًا مَتَمَ أَجْر أَوْ غَنيمَة بالسِّمُ الدُّعاء بِأَلْجِهادِ وَالشَّهَادَةِ لِلرِّجالِ وَالنَّسَاء ، وَقَالَ مُمَرُ أَرْزُنْنِي (١) شَهَادَةً فَ بَلِّهِ رَسُولِكَ مَرْشَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ عَنْ مالكِ عَنْ إِسْفُقَ ابْن عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَهُ `يَقُولُ كانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ يَدْخُلُ عَلَى أُمَّ حَرَامٍ بنتِ مِلْحَانَ فَتُطْمِيهُ ، وَكَانَتْ أُمُّ حَرَامٍ تَحْتَ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِيتِ ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةٍ قَاطْعَمَتْهُ وَجَمَلَتْ تَفْلَى رَأْسَهُ فَنَامَ رَسُولُ اللهِ مِرَالِيَّةِ ثُمَّ أَسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ ، قَالَتْ فَقُلْتُ : وَمَا يُضْحَكُكَ ۗ (١) اللَّهُمَّ ارْزُ فَنَي يَا رَسُولَ اللهِ ، قالَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرضُوا عَلَى "غُزَاةً في سَبِيلِ اللهِ، يَرْ كَبُونَ ثَبَجَ هَٰذَا الْبَحْدِ مُلُوكًا عَلَى الْأَسِرَّةِ ، أَوْ مِثْلَ الْلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ ، شَكَّ إِسْدُقُ قَالَتْ فَقُلْتُ يَارَسُولَ ٱللهِ ٱدْعُ اللهَ أَنْ يَجْمَلَنِي مِنْهِمْ فَدَعَا لَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْقِ ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ أَسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ ، فَقُلتُ وَما يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قالَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرضُوا عَلَى ۚ غُزَاةً في سَبيلِ ٱللهِ ، كما قالَ في الْأُوَّلِ ٣٠ ، قالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَدْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ أَنْتِ مِنَ الْأُوَّلِينَ فَرَكَبَتِ الْبَصْرَ في زَمَانِ مُعَاوِيَّةً ابْنِ أَبِي سُفْيَانَ فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ فَهَلَكَتْ بِالْسِبُ دَرَ الْجُاهِدِينَ في سَبِيلِ اللهِ يُقَالُ هُذِهِ سَبِيلِي وَهُذَا سَبِيلِي " حَرَثْ يَحْيِيٰ بْنُ صَالِحٍ عَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ هِلِآلِ بْنِ عَلَيِّ عَنْ عَطَّاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِي اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ ( \* ) اللهِ عَلَيْ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَ برَسُولِهِ ، وَأَقامَ الصَّلاَةَ ، وَصَامَ رَمَضَانَ ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ، جاهَدَ في سَبيلِ اللهِ أَوْ جَلَّسَ في أَرْضِهِ الَّتِي وُلِلَّهَ فِيهَا ، فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَفلًا نُبَشَرُ النَّاسَ ، قالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مائةَ دَرَجَةِ أَعَدُّهَا اللهُ لِلْمُجَاهِدِينَ في سَبِيلِ اللهِ ما بَيْنَ اللَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، فَإِذَا

(٣) قال أبُو عَبْدِ اللهِ عُزَّا وَاحِدُهَا غاز مُمْ ذَرَجاتُ لَمُمْ دَرَجاتُ (٤) النَّبِيُّ

سَأْلَتُهُ ۚ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطَ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ أَرَاهُ (١) فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّ عْمَن ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ ، قَالَ نُحَمَّدُ بْن فُلَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّ عَمَٰنِ مَرْشُ مُوسَى حَدَّثَنَا جَرِيرٌ حَدَّثَنَا أَبُو رَجاءِ عَنْ سَمُرَةً قالَ (\*) النِّيقُ مِرْاتِيْ وَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَنَيَانِي فَصَمِدَا بِي الشَّجَرَةَ فَأَدْخَلآ نِي (٣) دَارًا هِيَ أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ لَمْ أَرْ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا قَالاً ( ٤ أَمَّا هُذِهِ الدَّارُ الشُّهَدَاءِ بِالسِّمَ الْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ في سَبِيلِ اللهِ ، وَقَابِ قُوسِ أَحَدَكُمُ مِنَ (٥) الْجَنَّةِ مِرْثُنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وُهِيَنِ حَدَّثَنَا كُمَّيْدُ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مالكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ قالَ لَهَ دُوَةً (٦) ف سَدِيلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الذُّنْيَا وَما فِيها حَرَّثُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ هِلاَلِ بْنِ عَلِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عِلَيْتِيرٌ قَالَ لَقَابُ قَوْسٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَتَعْرُبُ وَقَالَ لَغَدْوَةً ﴿ (٧) أَوْ رَوْحَةً فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرُ مِمَّا تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشِّسْ وَتَمْرُبُ مَرْشَ قَبِيصَةً حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حازم عَنْ سَهْلِ بْنِ مَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيِّتُهُ قَالَ الرَّوْحَةُ وَالْفَدْوَةُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَفْضَلُ مِنَ الذُّنيَا وَما فِيهَا الْمُعْفِيمُ الْحُورُ والْمِينُ وَصِفَيْمُنَّ يُحَارُ فِيهَا الطَّرْفُ شَدِيدَةُ سَوَادِ المَيْنِ ، شَدِيدَةُ بِيَاضِ المَيْنِ ، وَزَوَّجْنَاهُمْ ( ) أَنْكَحْنَاهُمْ مِرْشِ عَبْدُ اللهِ بْنُ تُحَمِّد حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ تَعَمْرِو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْطُقَ عَنْ مُعَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النِّيِّ عَلِيِّ قالَ مامِنْ عَبْدٍ يُمُوتُ لَهُ عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ يَمُرْهُ أَنْ يَرْجم إِلَى الدُّنْيَا وَأَنَّ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا إِلاَّ الشَّهِيدَ لِلَّا يَزَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ عَإِنَّهُ يَسُرُّهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا ، فَيُقْتَلَ مَرَّةً أُخْرَى ، وَسَمِعْتُ (١) أَنَسَ بْنَ مالاكِ عَن النَّبيّ عَلِيْ (١٠) لَرَوْحَةَ فَى سَبِيلِ ٱللهِ ، أَوْ غَدْوَةٌ خَيْرٌ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ، وَلَقَابُ قَوْسِ

(۱) اراه فُوقَهُ ُ صَكْدَا فَى النَّفِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا

(۲) ليس في النسخ :كرار قال التي كررت سابقا في الطبع كتبه مصححه

(r) وَأَدْجَلَانِي <u>\*</u> (٤) <sup>قال</sup> (٥) و

(٦) الْنَدُّوَةُ

(٧) الْغَدُّوَةُ صح س

(۸) بیخور سند

(۱۰) ليس فى الديج زيادة انه قال

أَحَدِكُ مِنَ الْجَنَّةِ أَوْ مَوْضِعُ قِيدٍ يَمْنَى سَوْطَهُ خَيْنٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَلَوْ أَنَّ أَمْرأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ٱطَّلَمَتْ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ لِأَضَاءَتْ المايَنْنَهُمَا وَلَلَأَنْهُ ريحاً وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَما فِيهَا بِاسِبُ تَمَنَّى الشَّهَادَةِ صَرَّثُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ فِي سَعِيدُ بْنُ الْسَبَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النِّي مُنْكِمَ يَقُولُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلاَ أَنَّ رِجِالاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لاَ تَطْيِبُ أَنْفُكُهُمْ أَنْ يَتَحَلَّفُوا عَنِّي وَلاَ أَجِدُ ما أَحْلِهُمْ عَلَيْدِ ما تَحَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ تَغْزُوا (١) في سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنِي أَفْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُمْيَا ثُمَّ ٣ أَفْتَلُ ثُمَّ أُحِيا ثُمُ أُفْتَلُ، ثُمَّ أُحْيا ثُمَّ أَفْتَلُ مِرْشُ يُوسفُ بْنُ يَمْفُوبَ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا إَسْمُمِيلُ بْنُ عُلَيَّةً عَنْ أَيْوبَ عَنْ مُعَيْدِ بْنِ هِلاّلِ عَنْ أَنِسٍ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَطَبَ النَّيُّ عَلِيِّ فَقَالَ أَخَذَ الرَّايَّةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ، ثُمُّ أَخَذَهَا جَمْفُرٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأْصِيبَ ، ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِهُ نُ الْوَلِيدِ عَنْ غَيْرِ إِمْرَةٍ فَفُتِيحَ لَهُ ، وَقَالَ مَا يَسُرُّنَا أَنَّهُمْ عِنْدَنَا ، قَالَ أَيُّوبُ ، أَوْ قَالَ مَا يَسُرُّهُمُ أَنَّهُمْ عِنْدَنا وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ السِّحَ فَضَلِ مَنْ يُصْرَعُ في سَبِيلِ اللهِ فَمَاتَ فَهُوَ مِنْهُمْ ، وَقَوْلِ اللهِ تَمَالَى ٣٠): وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ يَبْتِهِمُ مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ المَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَقَعَ وَجَبَ مَرْثُ عَلَى اللهِ ، وَقَعَ وَجَبَ مَرْثُ عَلَى اللَّيْثُ حَدَّثَنَا يَحْنِي ٰعَنْ مُعَدِّدِ بْنِ يَحْنِيٰ بْنِ حَبَّآنَ عَنْ أَنَس بْنِ مالكِ عَنْ خالَنِهِ أُمّْ حَرّام بنْتِ مِلْخَانَ قَالَتْ نَامَ النَّبِي عَلِيْكُ يَوْمًا قَرِيبًا مِنِّي ، ثُمَّ أَسْتَيْقَظَ يَتَبَسَّمُ ، فَقلْتُ ما أُضِيَكُكَ ، قَالَ أُفَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَنَّ ، يَرَكَبُونَ هَذَا الْبَحْرَ الْأَخْضَرَ ، كَالْمُلُوكِ عَلَى الْأَسُرَةِ ، قَالَتْ فَأَدْعُ اللهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ ، فَدَعا لَما ، ثُمَّ قَامَ الثَّانيَة ، فَفَمَلَ

مِثْلَهَا ، فَقَالَتْ مِثْلَ قَوْ لِمَا ، فَأَجابَهَا مِثْلَهَا ، فَقَالَتْ أَدْعُ ٱللهَ أَنْ يَجْعَلَتِي مِنْهُمْ

مير (1) تُمَدُّو (7) بالعاء يدل ثم الداخلة على أنتل في المواضع الثلاثة عند كي مند كي (7) عز وجل فَقَالَ أَنْتِ مِنَ الْأُوَّلِينَ ، غَفَرَجَتْ مِعَ زَوْجِهَا عَبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ غَانِيًّا أُوَّلَ مَا رَكِبَ الْسُلِمُونَ الْبَحْرَ مَعَ مُعَاوِيةً ، فَلَمَّا أَنْصَرَفُوا مِنْ غَزْوِهِمْ (١) قافِلِينَ فَنَزَلُوا الشَّأْمَ ، فَقُرِّ بَتْ إِلَيْهَا دَابُّهُ ﴿ لِتَرْكَبَهَا فَصَرَعَتْهَا فَكَانَتْ بِالْهِدِ مَنْ يُسْكَبُ ف مَرْثُ حَفْمُ بْنُ عُمَرُ الحَوْضِيُّ (٢) حَدَّتَنَا مَمَّامٌ عَنْ إِسْطَقَ عَنْ أَلْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بِمَتَ النَّبِيُّ عَلِي أَقْوَاماً مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ إِلَى بَنِي عامِرٍ في سَبْعِين فَلَمَّا قَدِمُوا قَالَ لَهُمْ خَالِي أَتَقَدَّمُكُمْ فَإِنْ أَمَّنُو بِي حَتَّى أَبَلِّمَهُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ بَهِالِيَّةِ وُ إِلاَّ كُنْتُمْ مِنِّي قَرِيبًا فَتَقَدَّمَ فَأَمَّنُوهُ فَيَنْمَا يُحَدَّثُهُم عَن النَّبِيِّ مَرَاقِتِ إِذْ أَوْمَوْأً (") إِنَّى رَجْلِ مِنْهُمْ فَطَعَنَهُ فَأَنْفَذَهُ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ فُزْتُ وَرَبِّ الْكَمْبَةِ ، ثُمَّ مالُوا عَلَى بَقَيْةِ أَصْحَابِهِ فَقَتَلُومُ ۚ إِلاَّ رَجُلُ ( ٤) أَعْرَجُ صَعِدَ الْجَبَلَ ، قالَ هَمَّامُ فَأْرَاهُ ( ٥) آخَرَ مَعَهُ ، فَأَخْبَرَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ النَّبِيُّ يَرْكِيُّهِ أَنْهُامٍ قَدْ لَقُوا رَبَّهُمْ ، فَرَضِي عَنْهُمْ وَأَرْضَا ُهُ ، فَكُذًا نَقْرًأْ أَنْ بَلْغُوا قَوْمَنَا أَنْ قَدْ لَقَينَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَأَرْضَانَا ، ثُمُّ نُسِيحَ بَمْدُ فَدَّعَا عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا عَلَى رِعْلِ وَذَ كُوَّانَ وَبَنِي لِحْيَانَ وَبَنِي عُصَيَّةً الَّذِينَ عَصَوُا اللَّهَ وَرَسَمُولَهُ عَرَائِيُّ صَرَثْنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ عَن الْأَسْوَدِ بْنِ (٦) قَبْسِ عَنْ جُنْدَّ ب بْنِ سُفْيَانَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَرْكِيْدِ كَانَ في بَعْض الْشَاهِدِ، وَقَدْ دَمِيتُ إِصْبَعْهُ ، نَقَالَ هَلْ أَنْتِ إِلاَّ إِصْبَحْ دَمِيتِ (٧٧ ، وَفِي سَبَيلَ اللهِ مَالَقِيتِ (١) إلى مَنْ يُجْرَحُ في سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ صَرَّتُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْ مُ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيُّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يُكَكْلَمُ أُحَدُّ في سَبِيلِ اللهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِعَنْ يُكْلَمُ جاء يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَاللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمْ وَالرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ بِالسِّبِ قَوْلِ اللهِ تَمَالَى (٥): هَلْ (١٠٠ تَرَ بَصُونَ بِنَا إِلاَّ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ ، وَالْحَرْبُ سِجَالٌ مَرْشِ

(۱) عُرُّ وَ تَهِمْ (۲) وقع فی النسسختین المنبرتین عندنا مضروبا علیه بالحمرة وعلیه ماتری کتبه مسححه . ق

(۲) أُمِيْ

(١) رَجُالًا أَعْرَجَ. كذا في النسخ وعكس القسطلاني العزوكتبه مصححه إ

(ه) وأراه

(٦) هُوَ ابْنُ

(٧) دَمِينَتْ (١)

(A) لَقَيْتُ صحة

فره) عز وجل د

(١٠) قُلُ هَلَ

(1) كدا في الطبعة السابقة بسكون الناء في دميت ولنيت معزوا لافي ذروفي القسطلاني چنزوها جرء كتبه مصححه

يَعْيِلْ بْنُ بُكِيْرِ حَدَّثَنَا اللَّهِيْثُ قالَ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَن ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بن عَبْد الله أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسِ أَخْبِرْهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ (١) أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرَ قُلَ قالَ لَهُ سَأَلْنُكَ كَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ ، فَزَّ عَمْتَ أَنَّ الْحَرْبِ سِجَالٌ وَدُوُّولٌ ، فَكَذٰلكَ الرُّسُلُ مُنْتَكَى إِنْمُ تَسْكُونُ لَهُمْ الْعَاقِبَةُ بِاللَّهِ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى (٢٠ : مِنَ المُؤْمِنِينَ رجال صَدَةُوا ما عاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فِنَهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمُا بَدُّلُوا تَبْدِيلًا مَرْشُنَا مُمَّدُ بْنُ سَعِيدِ الْخُزَاعِيُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مُمَّيْدٍ قالَ سَأَلْتُ أَنْسًا (") حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ حَدَّثَنَا زِيَادٌ قَالَ حَدَّثَنَى مُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنِسُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ غابَ عمِّي أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ عَنْ قِتَالِ بَدْرِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ غِبْتُ عَنْ أُوَّلِ قِنَالَ قَاتَلْتَ الْشُرِكِينَ لَئُنِ اللَّهُ أَشْهَدَنِي قِتَالَ الْمُشْرِكِينَ لَيَرَيَّنَ (') اللهُ ما أَصْنَعُ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدِ وَأَنْكَشَفَ الْمُعْلِمُونَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّى أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ يُمَّا صَنَعَ هُولًا هُ يَمْنِي أَصْعَابَهُ ، وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هُولًا ء يَعْنِي الْمُشْرَكِينَ ، ثُمَّ نَقَدَّمَ فَأُسْتَقْبَلَهُ سَمْدُ بْنُ مُعَاذِ ، فَقَالَ يَا سَمْدُ بْنَ مُعَاذِ الْجَنَّةَ وَرَبِّ النَّفْر إِنِّي أَجِدُر يحَهَا مِنْ دُونِ أُحُدٍ ، قالَ سَعْدُ فَمَا أَسْتَطَعْت بَارَسُولَ اللهِ ما صَنَعَ قالَ أَنَسُ فَوَجَدْنَا بِهِ بضْمًا وَثَمَانِينَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَوْ طَعْنَةً برمْجٍ أَوْ رَمْيَةً بسَهْمٍ وَوَجَدْنَاهُ قَدْ قُتِلَ وَقَدْ مَثَّلَ بِهِ الْمُشْرِكُونَ ، فَمَا عَرَفَهُ أَحَدٌ إِلاَّ أُخْتُهُ بِبِنَا نِهِ ، قَالَ أَنسَ كُنَّا نُرى أَوْ نَظُنْ أَنَّ هَذِهِ الآيةَ نَرَلَتْ فيهِ وَفِي أَشْبَاهِهِ: مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ ، إِلَى آخِرِ الآيَةِ ، وَقَالَ إِنَّ أُخْتَهُ وَهِيَ تُسَمَّى الرُّبَيِّعَ كَسَرَتْ ثَنَيَّةَ أَنْزَأَةٍ غَأْمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلِي إِلْقِصَاصِ ، فَقَالَ أَنْسُ يَا رَسُولَ اللهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقَّ لا تُكَسَّرُ ثَنِيَتُهَا فَرَضُوا بِالْأَرْشِ وَتَرَكُوا القِصَاصَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَا اللهِ مِ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْدَمَ عَلَى اللهِ لَا بَرَّهُ مَرْثُ أَبُو الْبَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيُّ أ

(٣) قال وحدثني

(٤) لْتَرَانَى

حَدَّثَني (١) إسمعيلُ قالَ حَدَّثَني أَخِي عَنْ سُلَيْانَ أُرَاهُ عَنْ مُحَّدِّ بْنِ أَبِي عَتيق عَن ابْن شِهَابِ عَنْ خَارِجَةً بْنِ زَيْدٍ ءَأَنَّ زَيْدً بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَسَخْتُ الصُّحُفَ ف المَصاحِفِ فَفَقَدْتُ آيَةً مِنْ سُورةِ الْأَحْزَابِ كُنْتُ أَسْمَحُ رَسُولَ اللهِ عَلِي يَقْرَأُ بِهَا ، فَلَمْ أَجِدْهَا إِلاَّ مَعَ خُزَ يُمَةً بْنِ ثَابِتِ الْانْصَارِيِّ ، الَّذِي جَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ مُّهَادَتُهُ شَهَادَةً رَجُلَانِ وَهُو قَوْلُهُ: مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَّقُوا ماعاهَدُوا الله عليه المب ممل صالح قبل الْقِتَالِ ، وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَادِ إِنَّهَا ثَقَاتِلُونَ بِأَعْمَاكِمْ ، وَقَوْلُهُ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ ٣ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَهُمْلُونَ ، إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ في سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوص، مَرْثُ الْفَرَادِيُّ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارِ الْفَرَادِيُّ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْخُقَ قَالَ سَمِعْتُ البَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ أَنِّي النَّيَّ عَلِيَّةٍ رَجُلْ مُقَنَّعْ إِلْحَدِيدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَقَاتِلُ وَأُسْلِمُ (3) قالَ أَسْلِمْ ثُمَّ قاتِلْ فَأَسْلَمَ ثُمَّ قاتلَ فَقُتِلَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَرْبِي عَمِلَ قَلَيلاً وَأُجِرَ كَثِيراً بِالسِّهُ مَنْ أَنَّاهُ سَهِمْ عَرْبُ فَقَتَلَهُ مَرْثُ مُحَدَّدُ بْنُ عَبْد الله حَدَّثَنَا حُسَنْنُ بْنُ مُحَدِّد أَبُو أَهْدَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ مالِكِ أَنَّ أُمَّ الرُّبَيِّعِ بنْتَ الْبَرَاء، وَهِي أُمُّ حارِيَّةَ بْنِ سُرَاقَةَ أَتْتِ النَّى عَلِيَّةٍ فَقَالَتْ بَا نَبَّ اللَّهِ أَلاَّ ثُحَدَّثُني عَنْ حارِثَةَ وَكَانَ قُتِلَ بَوْمَ بَدْر أَصَابَهُ سَهُمْ هَرْثِ (°) ، فَإِنْ كَانَ فِي الْجِنَّةِ صَبَرْتُ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ ، أَجْتَهَدْتُ عَلَيْدِ فِي الْبُكِاءِ، قالَ بَا أُمَّ حَارِثَةَ إِنَّهَا جِنَانٌ فِي الْجَنَّةِ وَإِنَّ ٱبْنَكِ أَصَابَ الْفَرْدَوْسَ الْأَعْلَى.

( بِيْهُمِ اللهِ الرَّهُمِنِ الرَّحِيمِ )

مَا قَالَ التَّكُونَ كَلِيهَ أُللهِ هِيَ الْمُلْيا حَرَثُ اللهُ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْ عَنْ عَمْرُ و عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ جَاء رَجُلُ إِلَى

(۱) وحدثنا (۱) إلى قوله كَأُنَّهُ بِمُنْيَانُ ثُوْ صُوصٌ (۲) حدثني (۲) حدثني (٤) أو أسليم (٠) خررج

النَّيِّ عَلِيٌّ فَقَالَ الرَّجِلُ يُقَاتِلُ الْمَذْنَمِ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ الذِّكُرُ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيْرَى مَكَانُهُ ۚ فَمَنْ فِي سَدِيلِ اللَّهِ قَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَامِنَهُ ٱللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَدِيلِ اللهِ عَلَى مَن أَغْبَرُتْ قَدْماهُ في سَبِيلِ اللهِ ، وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى (') ما كانَ لِأَهْلِ اللَّدِينَةِ إِلَى " قَوْلِهِ إِنَّ اللهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْحُسْنِينَ مِرْثُ إِسْحُتُ أَخْبَرَ نَا كُمِّدُ بْنُ الْمَبَارَكِ حَدَّثَنَا يَحْيِيٰ بْنُ خَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَى ۚ يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرْبَمَ أَخْبَرَ فَا عَبَايَةُ ٣) نُنْ رَافِعٍ بْن خَدْ بِجِ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبُو عَبْس هُوَ عَبْدُ الرَّهُمْنَ 'بُ جَبْرِ' أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي قَالَ مَا اغْبَرَّتْ ( ) قَدَما عَبْدٍ في سَبِيلِ اللهِ فَتَكَسَّهُ النَّارُ باب مَسْحِ الْنُبَارِ عَنِ النَّاسِ فِي السَّبِيلِ مِرْشُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الْوَهَّاب حَدَّثَنَا خَالِثُ عَنْ عِكْرِمَةً أَنَّانِنَ عَبَّاسٍ قَالَ لَهُ وَلِعَلِي بْنِ عَبْدِ اللهِ أَثْتِيا أَبَا سَعِيدٍ فَأُسْمَهَا مِنْ حَدِيثِهِ فَاتَبْنَاهُ (٥) وَهُوَ وَأَخُوهُ في حائطٍ كَلْمُمَا يَسْقَيَانِهِ ، فَلَمَّا رَآنَا جاء فَأَحْنَىٰ وَجَلَسَ، فَقَالَ كُنَّا نَنْقُلُ لَبَ الْمَنْجِدِ لَبِنَةً لَبِنَةً ، وَكَانَ عَمَّارُ يَنْقُلُ لَبِنَتَيْ لَبِنَتَيْنِ فَمَرٌ بِهِ النِّينُ مَرْقِيَّةٍ وَمَسَحَ غَنْ رَأْسِهِ الْغُبَارَ ، وَقَالَ وَنِحَ عَمَّارِ تَقْتُلُهُ الْفِيَّةُ الْبَاغِيَةُ عَمَّارٌ يَدْعُومُ ﴿ إِلَى اللَّهِ وَ يَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ بَاسِ الْفَسْلِ بَعْدَ الْحَرْبِ اللهِ وَ يَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ بَاسِ الْفَسْلِ بَعْدَ الْحَرْبِ اللهِ وَ يَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ بَاسِ الْفَسْلِ بَعْدَ الْحَرْبِ اللهِ وَ يَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ بَاسِ الْفَسْلِ بَعْدَ الْحَرْبِ وَالْغُبَارِ مَرْشُ (٦) كُمَّدٌ (٧) أَخْبَرَنَا عَبُدَةُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائيشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِينَ لَمَّا رَجْعَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَوَصْعَ السُّلاَحَ وَأَغْنَسَلَ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ وَقَدْ عَصَبَ رَأْسَهُ الْغُبَارُ فَقَالَ وَضَعْتَ السَّلاَحَ فَوَ اللهِ مَا وَضَعْتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ ۚ فَأَيْنَ قَالَ هَاهُنَا وَأُومَا ۚ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةً قَالَتْ خَرَجَ إِلَيْهِمْ رُسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بَاسِبُ فَضْلِ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى (^) : وَلاَ تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبيلِ اللهِ أَمْوَ اتَّا بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (٥) فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْنَبْشِيرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَنْ لاَخَوْفْ عَلَيْهِمْ وَلا مُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَنْشِرُونَ

ُ (٢) وَمَنْ حَوْ لَهُمْ مِنْ الأعر البان يَسْحَلُّهُ ال عَنْ رَسُولِ اللهِ إِنِّي إِنَّ اللهَ لاَيُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ

(٣) ابْنُ رِفاعَةَ بْنَ

(٤) اعتراتاً

(٧) ابْنُ سَلاَم.

(٩) إلى قـــوله وأنَّ الله لاَ يُضِيعُ أَجْرَ اللُّونْمِنِينَ . كذا في النسخ بهذا الرمن وعزا القسطلاني هذه الرواية للهروى

بنِمْةً مِنَ اللهِ وَفَصْل وَأَنَّ اللهَ لاَ يُضِيمُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ مَرْشُ ا إِسْمُ مِيلٌ بْنُ عَبْدِ اللهِ ﴿ قالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ إِسْخُقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْعَةَ عَنْ أَنَّسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ دَعَا رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ عَلَى الَّذِينَ قَتَلُوا أُصْحَابَ بِنُّرِ مَمُونَةَ ثَلَاثِينَ غَدَاةً عَلَى رَعْلَ وَذَ كُوَانَ وَعُصَيَّةً عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، قالَ أُنَّسُ أُنْوِلَ فِي الَّذِينَ تَتِلُوا بِبشّ مَعُونَةَ قُرْآنَ قَرَأُ نَاهُ ثُمَّ نُسِخَ بَعْدُ بَلِّهُوا قَوْمَنَا أَنْ قَدْ لَقينا رَبَّنَا فَرَضَى عَنَّا وَرَضِينا عَنْهُ مَرْشُ عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَمْرِو سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما يَقُولُ أَصْطَبَحَ نَاسُ الْحَمْرَ يَوْمَ أُحُدِ ، ثُمَّ تَتِلُوا شهدَاء ، فَقيلَ لِسُفْيَانَ مِنْ آخِرِ ذُلِكَ الْيَوْمِ قَالَ لَبْسَ هَذَا فيهِ باسب طلِّ اللَّائِكَةِ عَلَى الشَّهيدِ مَرْثُنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَصْلِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ سَمِيْتُ (١) مُخَمَّد بْنَ الْمُنْكَدِر أَنَّهُ سَمِعَ ا جَابِراً يَقُولُ جِيءَ بِأَبِي إِنِّي النِّيِّ مِنْكُمْ وَقَدْ مُثَلِّلَ بِهِ ، وَوُضِعَ بَايْنَ يَدَيْهِ ، فَذَهَبْتُ ا أَكْشِفُ عَنْ وَجْنِهِ ، فَنَهَا فِي قَوْمِي ، فَسَمِعَ صَوْتَ صَائِحَةٍ (٣) فَقَيلَ ٱبْنَةُ كَمْرُو أَوْ أَخْتُ كَمْرُو، فَقَالَ لِمْ تَبْكِي، أَوْلاَ تَبْكِي مَا زَالَتِ اللَّائِكَةُ ثُظِيلُهُ بِأَجْنِحَهَا أَقُلْتُ لِصَدَقَةَ أَفِيهِ حَتَّى رُفِعَ قَالَ رُبَّكَا قَالَةُ بِالسِّبِ مُ تَعَنَّى الْجُاهِدِ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى النَّانْيَا مَرْشُ مُحَّدُّ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرْ حَدَّثَنَا شُفْبَةٌ قالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ قالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيِّ قَالَ مَا أَحَدٌ يَدْخُلُ الْلِنَةَ يُحِبُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْدُنْيَا وَلَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ الشَّهِيدُ (٣) يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْدُنْيَا فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِلَّا ( ) يَرَى مِنَ الْكِمَرَامَةِ الْمِسَا الْجَنَةُ تَحْتَ بَارِقَةِ السَّيُوفِ، وَقَالَ المُنْيِرَةُ بْنُ شُعْبَةَ أَخْبَرَنَا نَبِيْنَا (٥) عَلِيَّةٍ عَنْ رِسَالَةِ رَبِّنَا مَنْ قُتِلَ مِنَّا صَارَ إِلَى الْجَنَّةِ وَقَالَ مُمَرَ لِلنِّيِّ مَا لِنَّتِي أَلَيْسَ قَتْلَانَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلاَهُمْ فِي النَّارِ قَالَ بَلَّى مَرْثُنَا (١) عَبُكُ ٱللهِ بْنُ مُحَمِّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْدُقَ عَنْ مُوسَى

(1) سَمِنْ ابْنَ (۲) نَاجَةً (۲) الشهيد (۲) الشهيد (٤) بما (٥) نبينا عد من غسبر اليونينية (٦) حدثني كذافي اليونينية من غيررقم وجعلها القطلاني

ا بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى تُعَمَّرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَكَانَ كَاتِّبَهُ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أَوْ فَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتِهِ قالَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيوفِ \* تَابَعَهُ الْأَو يُسِيُّ عَن أَبْن أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ بِالسِّبُ مَنْ طَلَبَ الْوَلَةَ لِلْجِهَادِ ، وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْ مُزَ قَالَ سَمِيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْتِهِ قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى مِائَةِ أَمْرَأُةٍ أَوْ نِينْعِ وَنِسْعِينَ كُلُّهُنَّ يَأْ فِينَا بِهَارِسٍ يُجَاهِدُ في سَبِيلِ اللهِ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ إِنْ (٢) شَاءِ اللهُ فَلَمْ يَقُلُ إِنْ شَاءِ اللهُ فَلْم يَحْمِلْ (٢٠) مِنْهُنَّ إِلاَّ أَمْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ جاءتْ بشِقّ رَجُل ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيَدِهِ لَوْ قالَ إِنْ شَاءَ اللهُ كَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فَرْسَانَا أَجْمَهُونَ بِاللَّهِ الشَّجَاعَةِ فِي الحَرْب وَالْجُبْنِ حَرَّثُنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ المَّلِكِ بْنِ وَاقِدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أُ سَي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ أَحْسَنَ النَّاسِ وَأَشْجَعَ النَّاسِ وَأَجْوَدَ النَّاسِ وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ اللَّذِينَةِ ، فَكَانَ النِّبُّ عَلِيٌّ سَبَقَهُمْ عَلَى فَرَسٍ ، وَقَالَ وَجَدْنَاهُ بَحْرًا حَرْثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي مُمَرُ بْنُ مُمَدِّ بْنِ جُبَيْرِ ابْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ يُحَدَّدُ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ أَنَّهُ - بَيْنَمَا هُقَ يَسِينُ مَعَ الره) لاَتَحِدُو بي رَسُولِ اللهِ عَلِيْنَ وَمَعَهُ النَّاسُ مَقْفَلَهُ مِنْ حَنَيْنَ فَعَلَقَهُ ( النَّاسُ يَسْأَلُونَهُ حَتَّى أَصْطَرُ وَهُ إِلَى سَمْرَةٍ خَطَفِتْ رِدَاءَهُ ، فَوَقَفَ النَّبِيُّ عَلِيُّتُهِ فَقَالَ أَعْطُونِي ردَائَى لَوْ كَانَ لِي عَدَدُ (٥) هذه العضاه نَعَمَّا لَقَسَمْتُهُ يَيْنَكُمُ (٦)، ثُمَّ لا تَجِدُوني (٧) بَخيلًا، وَلا كَدُوبًا ، وَلاَ جَبَانًا باب ما يُتَعَوَّذُ مِنَ الجُنْ ِ مَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّتَنَا أَبُوعِوَانَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ مُعَمِيْرِ سَمِعْتَ عَمْرُو بْنَ مَيْمُونِ الْأُودِيّ قَالَ كَانَ سَعَدُ مُعِمَلِمُ بَنِيهِ هُو لَا و الْسَكَلِمَاتِ كَمَا مُعَلِّمُ الْمُمِّمُ الْفِلْمَانَ الْسَكِيَّا بَهَ ، وَيَقُولُ

(۲) في بمضالنسخ قل ان • و ايس في اليونينية

(٣) تَحْمِلُ

(٤) فَعَلَقِتِ الْأَعْرَابِ

٤ فَطَفَقِتُ النَّاسُ

(٥) عَدَدَ هَذَهِ الْعِضَاهِ

إِنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ مِنْكِيْدَ كَانَ يَتَمَوَّذُ مِنْهُنَّ دُبُرَ الصَّلاَّةِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بكَ مِنَ الجُبْنِ ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُر ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِيْنَةِ الدُّنْيَا ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، فَخَدَّنْتُ بِهِ مُصْعَبًا فَصَدَّقَهُ حَرِّثْنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قالَ سِمِعْتُ أَبِي قَالَ سَمِيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّيُّ (') عَرَّكِيَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ ، وَالْجُنْنِ وَالْمَرَمِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فَيْنَةِ الْحَيْا وَالْمَاتِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ بِالْسِيفُ مَنْ حَدَّثَ بِمَشَاهِدِهِ فِي الْحَرْب قَالَهُ أَبُو عُمَّانَ عَنْ سَعْد حَرَثْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَاتِمْ عَنْ تُحَمَّد بْنِ يُوسُفَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ تَصِبْتُ طَلَحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ وَسَمْدًا وَالْقِدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ وَعَبْدَ الرَّحْنُ بْنَ عَوْفِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ فَمَا سَمِيْتُ أَحَداً مِنْهُمْ يُحَدَّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيْ إِلاَّ أَنَّى سَمِتْ طَلْحَة يُحَدَّثُ عَنْ يَوْمِ أُحُدٍ ﴿ اللَّهِ مِنْ النَّفِيرِ وَما يَجِبُ مِنَ ٱلجُهَادِ وَالنِّيَّةِ ، وَقَوْ لِهِ ٢٠٪ : ٱنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَ الِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ (") فِي سَبِيلِ اللهِ ذلكُمْ خَيْرٌ لكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَمْلُونَ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قاصِدًا لَا تَبْنُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمْ الشُّقَةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ الآيةَ ، وَقَوْ لِهِ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبَيلِ اللهِ أَنَّا قَلْتُمْ ْ إِلَى الْأَرْضِ ('' أَرَضِيتُمْ بِالْكَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ ، إِنَى قَوْالِهِ : عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرْ ( ) يُذْكُرُ عَن ابْن عَبَّاس: أَنْفِيرُوا ثَبَاتٍ ( كَسَرَايَا مُتَفَرِّقِينَ يُقَالُ ( الشَّاتِ الشَّاتِ ثُبَةً مَرْشُنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيَّ حَدَّثَنَا يَحْيىٰ (٨) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ حَدَّثَنَى مَنْصُور ومعنَ كَجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسِ عَن ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أُنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ إِقَالَ يَوْمَ الْمَتَنْحِ لَا هَجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَـكِينْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ ، وَإِذَا أَسْتُنْفِرْتُمْ فَأَنْفِرُوا باسب الْكَافِرِ يَقْتُلُ المَيْلِ ثُمَّ يُسْلِمُ فَيُسَدِّدُ (٥) بَمْدُ وَيُقْتَلُ مَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسَفَ

(۱) رَسُولُ اللهِ عز وحل (۲) وَقُولُ اللهِ عز وحل (۳) إلى إنهم لَكاذِبُونَ (۱) إلى قوله وَاللهُ على (۱) إلى قوله وَاللهُ على (۱) وَيُذَ حَرَّ (۱) ثَبَاناً وجهها الدماميني انظر القسطلاني

> (۷) ويقال واحد (۵) يَحْيى بنُّ سَعِيدٍ (۵) يَحْيى بنُّ سَعِيدٍ (۹) فَيُسِدَّدُ

أَخْبَرَنَا مالِكَ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرِجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ يَضْحَكُ اللهُ إِلَى رَجُلَيْ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ يَدْخُلاَنِ الجَنَّةَ بُقَاتِلُ هُذَا فِي سَبِيلِ ٱللهِ فَيُقْتَلُ ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَبُسْتَشْهَدُ صَرَّتُ الْحُمَيْدِيُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَنْبَسَهُ بِنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَتَبْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْدِ وَهُوَ بَحَيْبَرَ بَمْدَ مَا أَفْتَتَكُوهَا فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ أَسْهِمْ لِي ، فَقَالَ بَمْضُ َ بَنِي سَعِيدٍ بْنِ الْمَاصَ لِا نُسْهِمْ لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً هٰذَا قانِلُ ابْنِ قَوْقُلِ فَقَالَ (١٠ ابْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ وَالْحَبَّا لِوَبْرِ تَدَلَّى عَلَيْنَا مِنْ قَدُومٍ ضَأْنِ يَنْعَى عَلَى ۗ قَتْلَ رَجُلِ مُسْلِمٍ أَكْرَمَهُ اللهُ عَلَى يَدَى ۚ وَكُم ۚ يُهِنِّى عَلَى يَدَيْهِ قالَ فَلا أَدْرِي أَسْهَمَ لَهُ أَمْ ٣ كَمْ يُسْهِمْ لَهُ ، قالَ سُفْيَانُ وَحَدَّثَنِيهِ السَّعِيدِيُّ عَنْ جَدّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ أَبُوعَبْدِ أَلَتُهِ السَّمِيدِيُّ عَمْرُو (٣) بْنُ يَحْيِي بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَمَيدِ بْنِ الْمَاصِ بِالْبِ مَن أَخْتَارَ الْغَزُّو عَلَى الصَّوْمِ مَرْشُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا ثابتُ الْبُنَانِيُ قَالَ سَمِيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ أَبُو طَلْحَةً لَا يَصُومُ عَلَى عَهْدِ النَّيِّ مِنْ أَجْلِ الْفَرْو ، فَلَمَّا قُبضَ النَّيُّ يَرْكُ مَرْ أَجْل مُفْطِرًا إِلاَّ يَوْمَ فِطْ أَوْ أَضْمَى باب الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ مَرْشَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكِ عَنْ سُمَى عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي قَالَ الشُّهَدَادِ خَمْسَةً اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ وَالْغَرَقُ وَصاحبُ الْهَدْمِ وَالشَّهِيدُ في سَبِيلِ اللهِ حَرَشَ بِشُرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا عاصر عَنْ حَفْصَةً بنْتِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مالكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهِ ، عَنِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ قالَ الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِكُلُّ مُسْلِمٍ إلى اللهِ قَوْلِ اللهِ تَمَالَى " : لاَ يَسْتَوى الْقَاعِدُونَ مِنَ المُوْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ (٥) وَالْجُاهِدُونَ في سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَ الْحِيمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ

ة سر (١) قالَ ابْنُ مح سر (٢) أو

(r) هُو َ عَمْرُ و

(٤) عز وحل سيد

(٥) الى قوله غفورا رحيماً

الله الْجُاهِدِينَ بِأَمْوَالِمِمِ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ، وَكُلاًّ وَعَدَ اللهُ الْحُسْنَى ، وَفَضَّلَ اللهُ الْجُمَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ ، إِلَى قَوْلِهِ : غَفُوراً رَحِيّاً حَدِيثًا أَبُو الْوَليدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ لَكَ نَزَلَتْ: لاَ يَسْتَوى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْوَنْمِنِينَ ، دَعَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ زَيْدًا ، كَفَّاء (١) بكَتِفِ فَكَتَبَهَا وَشَكَا إِنْ أَمَّ مَكْتُومٍ ضَرَارَتَهُ فَنَزَلَتْ لاَ يَسْتَوى الْقَاعِدُونَ مِنَ المُوْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَد مَرْشُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَ اهِيمُ بْنُ سَعْدِ الزُّهْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَى صَالِحٌ بنُ كَيْسَانَ عَن ابن شِهاب عَنْ سَهْل بن سَعْدِ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ مَقَالَ رَأَيْتُ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَم جالِساً في المَنْجِدِ فَأَفْبَلْتُ حَتَّى جَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَأَخْبَرَ نَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِينَ أَمْلَى عَلَيْهِ (٣) لاَ يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُوْمِنِينَ وَالْجُبَاهِدُونُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، قالَ فِجَاءَهُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَهُوَ يُمِنْهَا عَلَيَّ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ أَسْتَطِيعُ الجِهَادَ لَجَاهَدْتُ ، وَكَانَ رَجُلاً أَعْلَى ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَمَالَىٰ عَلَى رَسُو لِهِ عَلِيْتُهِ وَ فِخَذُهُ عَلَى فِغَذِي فَتَقُلُتْ عَلَىَّ حَتَّى خِفْتُ أَنَّ تَرُضٌ ٣٧ فَذِي ثُمَّ سُرَى عَنْهُ ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ غَيْرُ أُولِي الضَّرَر بالسَّبِ الصَّبْرِ عِنْدَ الْقِتَالِ صَرْثَىٰ ('' عَبْدُ اللهِ بْنُ مُمَّدٍّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَّةُ بْنُ عَمْرُو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْخُقَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ أَى النَّصْرِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى كَنَبَ، فَقَرَأْتُهُ إِنّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُهُ قَالَ إِذَا لَقَيتُمُومُ مُ فَأَصْبِرُوا باب أَلتَّحْرِيض عَلَى الْقِيَالِ وَقَوْلِهِ تَمَالَى (٥): حَرَّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقَتَالِ مَرْشَ عَبْدُ اللهِ بْنُ خُمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرُو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْخُقَ عَنْ مُعَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ يَقُولُ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَى الْحَنْدَقِ فَاإِذَا الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ يَحَفْرُونَ فِي غَدَاةٍ بَارِدَةٍ فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَبِيدٌ يَمْمَلُونَ ذَلِكَ لَهُمْ ، فَلَمَّا رَأَى مابِهِمْ مِنَ النَّصَبِ وَالجوعِ قالَ اللَّهُمَّ

لا جاءه (۲) على على الله و (۲) على الله و (۲) على الله و (۲) على الله و (۱) عدانا

(٠) وَتَوْولِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

إِنَّ الْمَيْشَ عَيْشُ الآخِرَهُ ، فَأَغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمَاجِرَهُ ، فَقَالُوا مُحِيبِينَ لَهُ ؛ نَحْنُ الَّذِينَ بَايَمُوا (١٠ مَمَّدًا ﴿ عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقَينَا أَبَدَا

بِالبِ عَنْدُ الْخَنْدَقِ حَرْثُ أَبُومَعْمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَادِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَزيز عَنْ أَنَّسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَعَلَ الْهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ يَحْفَرُونَ أَلْخَنْدَقَ جَوْلَ المَدِينَةِ وَيَنْقُلُونَ التُّزَّابَ عَلَى مُتُونِهِمْ وَيَقُولُونَ :

تَحُنُ الَّذِينَ كَايَمُوا مُحَدَّدًا \* عَلَى الْإِمْلَامُ ٣ مَا بَقِينَا أَبَدَا

وَالنَّيْ عَنِّكَ يُجِيمُهُمْ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّه لاَخَيْرَ إِلاَّ خَيْرُ الآخِرَهُ ، فَبَارِكُ في الْأَنْصَار وَالْهَاجِرَهُ مِرْشُ أَبُو الْوَلِيدِ حِدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ أَبِي إِسْخُقَ سَمِيْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ (") النَّيُّ عَلِيَّةً يَنْقُلُ وَيَقُولُ لَوْلاً أَنْتَ ما أَهْتَدَيْنَا مَرْشُ حَفْضُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْفَقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ رَأَيْتُ رَسُولَ (١٠ ٱللهِ عَيْكَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ يَنْقُلُ التَّرَابَ وَقَدْ وَارِى التَّرَابُ بَيَاضَ بَطَنْهِ وَهُوَ يَقُولُ لَوْلاً أَنْتَ مِا أَهْتَدَيْنًا ، وَلاَ تَصَدَّقْنًا ، وَلاَ صَلَّيْنًا ، فَأَنْزِل ( السَّلِّكَينَةَ عَلَيْنَا ، وَثَلَّت الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا ، إِنَّ الْأَلَى قَدْ بَهَوْا عَلَيْنَا ، إِذَا أَرَادُوا فِيْنَةً أَبْيَنَا بِإِسب مَنْ حَبَسَهُ الْمُذْرُ عَنِ الْفَزْوِ مَرْشُ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّ ثَنَا زُهَ يُنْ حَدَّثَنَا مُعَيْدٌ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُم قَالَ رَجَمْنَا مِنْ غَزْوَةٍ تُبُوكَ مِتَ النَّبِيِّ عَيْقٍ حَرْثُ اسْكَيْانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ مُعَيْدٍ عَنْ أُنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ في غَرَاةٍ ، فَقَالَ إِنَّ أَتْوَاماً بِاللَّذِينَةِ خَلْفَنَا ماسكَكْنَا شَعِبًا وَلا وَادِيّا إِلاَّ وَهُمْ مَعَنَا فِيهِ حَبَسَهُمُ الْمُذْرُ ، وَقَالَ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَيْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنِّسِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ قَالَ أَبِو عَبْدِ اللهِ الْأُوَّلُ أَمَةُ (٦) إلى أَنْ وَرَثْنَا

إِسْعَاقُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي يَحْيى بْنُ سَعِيدٍ

(٣) عنه كان • كذا في نسيخ الخط ووقع فى المطبوع سابقاً يقول كان كتبه مصححه.

(٤) النَّي

(٠) فَأَنْزُلُ سَكِيْلَة ه فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً

(٦) عندي أصح

وَسُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ أَنَّهُمَا سَمِعا النَّهْمَانَ بْنَ أَبِي عَيَّاشَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (١) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ (٢) مَرْكِيَّ يَقُولُ مَنْ صَامُ يَوْمًا فِي سَبِيلِ ٱللهِ بَعَّدَ اللهُ وَجْهَهُ عَن النَّارِ "سَبْعِينَ خَرِيفًا بِاسِبُ فَضْلِ النَّفَقَةِ في سَبِيلِ اللَّهِ صَرَّتَى " سَعْدُ بنُ حَفْص حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّبيِّ عَرِيْ قَالَ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَمَيلِ اللهِ دَعَاهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ كُلُّ خَزَنَةَ بَابِ أَيْ فُلُ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ أَبُو بَكُر يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَاكَ الَّذِي لاَ تَوَى عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ مِنْ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ مِرْشُنَا مُمَّدُّ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا فُلَيْخٌ حَدَّثَنَا هِلَالٌ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَامَ عَلَ الْمُنْ بَرِ فَقَالَ إِنَّمَا أَخْشَى عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي مايُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَرَ كَاتِ الْأَرْضِ ثُمَّ ذَكَرَ زَهْرَةَ الدُّنْيَا فَبَدَأً بِإِحْدَاهُمَا وَ ثَنَّى بِالْأَخْرَى ، فَتَامَ رَجُلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أُو يَأْ تِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ فَسَكَتَ عَنْهُ النَّبِيُّ يَيْكِيْهِ قُلْنَا يُوحْى إِلَيْهِ وَسَكَتَ النَّاسُ كَأَنَّ عَلَى رُوسِهِمِ الطَّيْرَ ، ثُمَّ إِنَّهُ مَسَحَ عَنْ وَجْهِهِ الرُّحَضَاءَ فَقَالَ أَيْنَ السَّائِلُ آنِفَا أَو خَيْرٌ هُوَ ثَلَاثًا إِنَّ الْخَيْرَ لاَ يَأْ فِي إِلاَّ بِالْخَيْرِ وَ إِنَّهُ كُلَّمَا (٥) يُنْدِتُ الرَّ بيمُ مَّا يَقْتُلُ حَبَطًا (١) أُ أَوْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَتَى إِذَا أَمْتَلَاتُ (١٠ خاصِرَ تَاهَا ، أَسْتَقْبَلَتِ الشَّمْسَ ، فَمَلَعَلَتْ وَ بَالَتْ ثُمَّ رَتَّمَتْ ، وَإِنَّ هٰذَا المالَ خَضِرَةٌ خُلُوةٌ ، وَنِمْمَ صَاحِبُ الْسُلِمِ لِمَنْ أَخَذَهُ إِي حَقَّهِ تَجْعَلَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْيَتَامَى وَالْسَاكِينِ ( ) وَمَنْ لَمْ يَأْخُذُهُ ( ) بِحَقّه فَهُو كَالْآكِلِ النَّهِ يَ لَهُ بَشَّمُ وَيَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيدًا يَوْمَ الْقَيَامَةِ فَهِ فَضْلِ مَنْ جَهَّزَ غازِيًّا أَوْ خَلَفَهُ بِخَيْرِ مَرْثُ أَبِهِ مَعْمَرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْن قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيِي قَالَ حَدَّثَنِي أَبِو سَلَمَةً قَالَ حَدَّثَنِي بُشِّرُ بْنُ سَمِيدٍ قَالَ حَدَّثَني زَيْدُ أَبْنُ خَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُ قَالَ مَنْ جَهَزَّ غَازِياً في سَبيلِ اللهِ فَقَدْ

(۱) الخلاري (۲) كدا في جميع نسخ الخط عندنا و وقع في الطبوع سابقاً رَسُولَ اللهِ (۲) مدتنا (۱) كذا ضط في البونينية (۱) كذا ضط في المسطلاني (۱) كيس حطا عند • ص (۷) صوابه إلا آكية الخضر أكات اله من (۸) المتدّت المستبيل (۵) و كان السبيل

را) با حدها

(۱) أَبْنُ أَسْمَعِيلَ (۲) ذَكُرَ (۲) بالفوم

(١) عَوَّدَكُمُ الْوَالْكُمْ

(٥) نقال (٦) نقال (٧) منطقها و ال منطقها و التي بمدها في النسخة المولة عليها بالوجهين كما ترى ونبه بهامشهابانه تبع في ذلك نسخة اليونينية وال الفتحة فيهما فيها مساحة أه كتبه مصححه المنافية الها كتبه مصححه المنافية المنافية

مع المعلقة (A) يَبْعُثُ الطَّلِيعَةِ

(١) النَّاسَ

(۱۰) وَحَوَّارِيُّ

غَزَا وَمَنْ خَلَفَ غازيًا في سَبِيلِ اللهِ بِخَيْرِ فَقَدْ غَزَا مِرْشُ مُوسَى (١) حَدَّثَنَا بَعْمَامْ عَنْ إِسْخُقَ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّيَّ مِلْكِ لَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ يَيْتَا بِاللَّدِينَةِ غَيْرَ يَنْتِ أُمِّ سُلَيْمٍ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِ فَقَيلَ لَهُ فَقَالَ إِنَّى أَرْتَمُهَا قُتِلَ أَخُوها التَّحَنُّطِ عِنْدَ القِيَالِ مَرْشَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِهُ ابْنُ الحَارِثِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أُنَسِ قالَ وَذَكَرَ (٢) بَوْمَ الْيَامَةِ قالَ أَتَّى أَنَسْ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ وَقَدْ حَسَرَ عَنْ خِفَذَيْهِ وَهُو يَتَحَنَّطُ فَقَالَ يَاعَمَّ ما يَحْبِسُك أَنْ لاَ تَجِيءَ قالَ الآنَ يَا أَبْنَ أَخِي وَجَعَلَ يَتَحَنَّظُ يَمْنِي مَنِ الْحَنُوطِ ، ثُمَّ جاء َ فَلَسَ فَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ أَنْكِشَافاً مِنَ النَّاسِ ، فَقَالَ هَكَذَا عَنْ وُجُوهِنا حَتَّى نُضَارِبَ الْقَوْمَ ٣ مَا هَكَذَا كُنَّا نَفْعَلُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ بِنُسَ مَا عَوَّدْتُمْ (١) أَفْرَانَكُمْ رَوَاهُ مَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أُنَس فِي مَنْ فَضْلِ الطَّلِيمَةِ مِرْثُنَا أَبِو نُعَيْمٍ مِكَّتَنَا سُفْيانُ وَنْ مُحَمِّد بِّنِ الْمُسْتَحَدِرِ عَنْ جابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ النَّبَي عَلِيِّ مَنْ يَأْتِينِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ يَوْمَ الْأَحْزَابِ ، قالَ (٥) الزُّرَيْرُ أَنَا ، ثُمَّ قالَ مَنْ يَأْتِين بِخَبَرِ الْقَوْمِ ، قَالَ (٢) الزُّ بَيْرُ أَنَا ، فَقَالَ النَّبِي مِنْكِمْ إِنَّ لِكُلِّ آبِي حَوَارِيًّا ، وَحَوَارِي (٧) الزُّ بَيْرُ هَلْ يُبْعَثُ ( ) الطَّلْيَعَةُ وَحْدَهُ حَرَّثُنَا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُييْنَةَ حَدَّثَنَا ا بْنُ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ نَدَبَ النَّبِي يَرْتَ النَّاسَ قال صدَقَةُ أَظُنَّهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَانْتَدَبَ الزُّبِينُ ، ثُمَّ نَدَب (٥) فَانْتَكَبَ الزُّبِينُ ، ثُمَّ نَدَب النَّاسَ فَانْتَدَبَ الزُّ يَيْرُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ يَرَافِّتُمْ إِنَّ لِكُلِّ نَبِي حَوَادِيًّا وَإِنَّ (١٠) حَوَادِيًّا الزُّ يبرُ بْنُ الْمَوَّامْ ِ بِالسِّهِ مُ سَفَرِ الْا ثُنَيْنِ صَرْثُ أَجْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبوشِهاب عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُورِيْنَ قَالَ ٱنْصَرَفْتُ مِنْ عِنْدِ النِّيّ عَلِيْ فَقَالَ لَنَا أَنَا وَصَاحِب لِي أَذَنَا وَأَفِيهِا وَلْيَوْمَ كُمَا أَكْبَرُ كُمَا أَبْالِ الْخَيْلُ

مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْفَيَامَةِ مِيْرُنْ عَبْدُ اللهِ بْن مَسْأَمَةَ حَدَّنَنَا مالك عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ أَلَهْ بْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ أَلَّهُ يَرْكِيِّ الْحَيْلُ (١) في نَو اَصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقيَامَةِ مَرْشَ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ حُصَيْنِ وَابْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشُّعْيِّ عَنْ عُرُوةَ بْنِّ الجَّمْدِ عَنِ النَّيِّ "إِلَيْهِ قالَ الخَيْلُ مَعْقُودٌ في نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقيَامَةِ ، قالَ سُلَيْانُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عُرُوةَ بْنِ أَبِي الجَعْدِ \* تَابَعَهُ مُسَدَّدٌ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّفِيِّ عَنْ عُرْوَةً بْنِ أَبِي الْجَعْدِ مَرْتُن (٢) وقع في المطبوع ذيادة الله مُسَدَّدٌ حَدَّثَمَنَا يَحْيُ (٢) عَنْ شَعْبَةَ عَنْ أَبِي النَّيَّاحِ عَنْ أَنسِ بْنِ مالكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْبَرَكَةُ فِي نَوَاصِي الْحَيْلِ بَاسِبُ الْجِهَادُ مَاضٍ مَعَ أَلْبَرّ وَالْفَاجِرِ ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْتِهِ الْحَيْلُ مَعْقُودٌ في نَوَاصِيهِ الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقيامَةِ مَرْشَ أَبُو تُنَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيّاءُ عَنْ عامِر حَدَّثَنَا عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ أَنَّ النِّيَّ مِرَاتِيَّةِ قالَ الْحَيْلُ مَمْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةِ الْأَجْرُ وَالْمُنْمُ الْعَيْمُ مَنِ أَحْتَبَسَ فَرَسِاً (٢) لِقَوْ لِهِ تَمَالَى: وَمِنْ رِ بَاطِ الْحَيْلِ صَرْشُنْ عَلِيٌّ بْنُ حَفْسِ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمَارَكِيْ أَخْبَرَنَا طَلْحَةُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدًا الْقَبْرِيُّ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ ، قالَ النَّيُّ عَلِيِّتِهِ مَن أَحْتَبَسَ فَرَسًّا فِي سَبِيلِ اللهِ ، إِيمَانًا بِاللهِ وتصديقًا بوعْدِهِ، فَإِنَّ شَبَّعَهُ وَرِيَّهُ وَرَوْ لَهُ وَبُولَهُ فِي مِيرًا نِهِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ إِسَ أَمْمِ الْفَرَسِ وَالْحِمَارِ مِرْشَا مُحَدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْانَ عَنْ أَبِي حازِم عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِّي " عَلِيَّةِ فَتَخَلَّفَ أَبِي قَتَّادَةَ مَعَ بَعْضِ أَصْعَابِهِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ وَهُو عَيْنُ مُحْرِمٍ، فَرَأُوا حِمَارًا (٥) وَحْشِيًّا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ فَلَمَّا رَأُوهُ تَرَكُوهُ حَتَّى رَآهُ أَبِو قَتَادَةَ فَرَكِبَ فَرَسًا لَهُ يُقَالُ لَهُ (٢٠ الجرادَةُ فَسَأَ لَهُمْ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ فَأَبَوا فَتَنَاوَلَهُ كَفَلَ فَعَقَرَهُ ثُمَّ أَكُلَ فَأَكُلوا فَقَدِمُوا (٧٧

(٢) في سبيل الله (١) رَسُولِ اللهِ

(ه) یخار و خش (٧) فَنَدُومُوا

(٢) قالَ أَبُو عَدُ لَا اللهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ النَّخَيْفُ (٣) حدثنا (٤) وهل (ه) يَسْدُوا \* الرقم من (٨) وَتُوْلُ اللهِ عَزِّوْجَلَّ (٩) وَيَخْلُقُ مَالَا تَعْلَمُونَ

فَلَمَّا أَدْرَكُوهُ قَالَ هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَي مِنْ قَالَ مَمَنَا رِجْلُهُ فَأَخَذَهَا النَّبِي مُنْكُم فَأَكُلُهَا مَرْثُ عَلِي اللهِ بْنِ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِسْلَى حَدَّثَنَا (١) أَبَيْ بْنُ عَبَّاسَ ابْنِ سَهِلْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ لِلنِّمَّ عَلَيْ فَي حَافِطِنَا فَرَسَ يُقَالُ لَهُ اللَّحَيْفُ (٢) مَدِينَ (\*) إِسْنُ إِبْرَاهِيمَ سَمِّعَ يَحْيَى بْنَ آدَمَ حَدَّنَنَا أَبِو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْخَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ عَنْ مُمَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رِدْفَ النَّبِّ عَلَيْهِ عَلَى حِمَار يُمَّالُ لَهُ عُفَيْرٌ فَقَالَ يَامُعَاذُ هَلْ ﴿ ثُنَّ تَدْرِى حَتَّى اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ وَما حَثَّى الْمِبَادِ عَلَى اللهِ ، قُلْتُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قالَ فَإِنَّ حَقَّ اللهِ عَلَى الْمِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ (٥٠) ، وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَبْنًا وَحَتَّى (٢) العبادِ عَلَى اللهِ أَنْ لاَ يُعَذَّبَ مَنْ لاَ يُشْرِكُ بهِ شَبْنًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلَا أَبِشَرُ بِهِ النَّاسَ قَالَ لاَ تُبَصَّرُهُمْ فَيَتَكَكِلُوا (٧) حَرَثُ مُحَمَّدُ بنُ بَشَّادِ النوع للسكى حَدَّثَنَا غُنْدَرْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةً عَنْ أَنَسِ بْنِ مالكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ كانَ فَرَعْ بِاللَّهِ بِنَةِ فَاسْتَعَارَ النَّيْ مِنْ اللَّهِ فَرَسًا لَنَا يُقَالُ لَهُ مَنْدُوبٌ فَقَالَ ما رَأَيْنَا مِنْ فَرَعِ الرَّا فَ عَنْكُولًا وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا بِإِسِهُ مَا يُذْكُرُ مِنْ شُؤْمِ الفَرَسِ صَرْثُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَنَا شْمَيْثِ عَن الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي سَالِمُ بنُ عَبْدِ اللهِ أَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُمَرَّ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُما قَالَ سَمِينَ اللَّهِيُّ مَرِي لِللَّهِ يَقُولُ إِنَّمَا الشُّومُ فِي ثَلَاثَةٍ : فِي الْفَرَسُ ، وَالدَّارِ حَرْثُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مَسْلُمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي عَانِمٍ بْنِ دِينَادٍ عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدُ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ : فَفِي المَرْأَةِ ، وَالْفَرَس ، وَاللَّهُ كُنِّ بِالْبِ الْخَيْلُ اللَّالَاثَةِ ، وَنَوْلُهُ (١) تَمَالَى : وَالْخَيْلَ وَالْبِمَال وَالْحَمِيرَ لِنَوْكَبُوهَا وَزِينَةً (٢) وَرَشْ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مالكِ عَنْ زَيْدِ بْن أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحَ إِللَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي قالَ الْخَيْلُ لِيْلَاثَةِ (١٠): لِرَجُلِ أَجْرُ ، وَ لِرَجُلُ شَيْرُ ، وَعَلَى رَجُلُ وَزْرٌ ، فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرُ

فَرَجُونَ أُرْبَطَهَا فَي سَبِيلِ اللهِ فَأَطَالَ فِي مَرْجِ أَوْ رَوْضَةً فَا أَصابَتْ فِي شِيلِهَا ذٰلِكَ مِّنَ المَنْ جِ أُو الرَّوْضَةَ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٍ ، وَلَوْ أَنَّهَا قَطَمَتْ طَيلَهَا فَأَسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْشَرَفَيْنِ كَانَتْ أَرْوَاثُهَا وَآثَارُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ ، وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرَ فَشَرِ بَتْ مِنْهُ وَكُمْ أَرُدْ أَنْ يَسْقِيهَا كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ ، وَرَجُلُ (١) رَبَطْهَا خَوْرًا وَرِثَاء وَنِواء لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ فَهْنَ وِزْرْ عَلَى ذَلِكَ ، وَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ عَنِ الْحُمُرِ ، فَقَالَ مَا أُنْزَلَ عَلَى فِيهَا إِلاَّ هَٰذِهِ الآيةُ الجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ ، فَن يَمْلُ مِثْفَالَ ذَرَّةٍ غَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَنْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ مِاسِكُ مَنْ ضَرَبَ دَابَّةَ غَيْرِهِ فِي الْفَزْهِ مَرْشَا مُسْلِمْ حَدَّثَنَا أَبُوعَقِيل حَدَّثَنَا أَبِو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ قالَ أَتَيْتُ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيّ فَقُلْتُ لَهُ حَدَّثْنِي مِمَا سَمِيْتَ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ مِرْقِيَّةٍ قالَ سَافَرْتُ مَعَهُ في بَمْض أَسْفَارِهِ قَالَ أَبُوعَقِيلِ لاَ أَدْرِي غَزْوَةً أَوْ مُمْرَةً ٧٠ ، فَلَمَّا أَنْ أَقْبَلْنَا قَالَ النَّبِيُّ مُرِّيَّةٍ مَنْ أَحَبُّ أَنْ يَنَمَجَّلَ إِلَى أَهْلِهِ فَلَيُمَجِّلُ (٣) قالَ جَابِر ۖ فَأَقْبَلْنَا وَأَنَا عَلَى جَمَلِ لِي أَرْمَكُ لَبْسَ فِيهِ (١) شَيَّةٌ وَالنَّاسُ خَلْفِي فَبَيْنَا أَنَا كَذَٰلِكَ إِذْ قَامَ عَلَى النَّبِيُّ مَا لِيِّنِي مَا إِلَّهِ يَاجَابِرُ أَسِّتَمْسِكُ فَضَرَبَهُ بِسَوْطِهِ ضَرْبَةً فَوَتَبَ الْبَعِيرُ مَكَانَهُ ، فَقَالَ أُتَبِيعُ الجَمَلَ ، قُلْتُ نَعَمْ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الَّدِينَةَ وَدَخَلَ النَّبُّ مُرْكِيِّ الْمَسْجِدَ في طَوَاثِفِ أَصْحَا بهِ ، فَدَخَلْتُ إِلَيْهِ (٥)، وَعَقَلْتُ الْجَمَلَ فِي نَاحِيَةِ الْبَلَاطِ، فَقُلْتُ لَهُ هُلِذَا جَمُلُكَ ، خَرَجَ فَجَمَلَ يُطِيفُ بِالْجَمَلِ وَيَقُولُ الْجَمَلُ جَمَلُنا ، فَبَعَتَ النَّبِيُّ عَلَيْتِهِ أَوَاقٍ مِنْ ذَهَبِ فَقَالَ أَعْطُوها جابرًا ، ثُمُّ قالَ أَسْتَوْ فَيْتَ الثَّمَنَ قُلْتُ نَمَمْ قالَ الثَّمَنُ وَالْجَمَلُ لَكِ عِلْمِهِ الرَّكُوب عَلَى الدَّا بَّةِ الصَّعْبَةِ وَالْفُحُولَةِ مِنَ الْحَيْلِ وَقَالَ رَاشِدُ بْنُ سَمْدٍ كَانَ السَّلَفَ يَسْتَحِبُّورُ الْفُحُولَةَ لِأَنَّهَا أَجْرَى وَأَجْسَرُ مَرْشَا أَهْدُ بْنُ مُحْدٍّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ بِاللَّهِ بِنَةِ فَزَعْ فَأَسْتَعَارَ

(۱) يَصُخذا في النسخ المستخدا في النسخ المستخددة في النسخ النسخ وأما الرَّجُلُ الَّذِي حَلَيْةً وَبُولًا الَّذِي حَلَيْةً وَرُدُرٌ فَهُو رَجُلُ اللَّذِي

(٢) أم عمرة

(٢) فَلْمَتُحَمَّلُ \* هكذا كات ضطها فى البونينية ثم أصاحت ضعة الباء بالفتحة وفتحة الدين بالسكون وضط فى فرعين بالتشديد كما بهنا اه من الهامش

(٤) فيها (٥) عليه

النَّيُّ عَلِيُّ فَرَسًا لِأَ بِي طَلْحَةَ يُقَالُ لَهُ مَنْدُوبٌ فَرَكَبَهُ وَقَالَ مَا رَأَيْنَا مِنْ فَزَعِ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا فِلْ مِنْ أَسِهَامِ الْفَرَسِ مِرْشَ غُبِيُّدُ بْنُ إِسْمُمِيلَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَن عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِيمِ عَنِ ابْنِ مُحَمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتِهِ جَعَلَ لِلْفَرَسِ مَهُمَيْنِ وَلِصَاحِبِهِ مَهُمّا ، وَقَالَ مَالِكُ أَسْهُم لِنْخَيْلِ وَالْبَرَاذِينِ مِنْهَا ، لِقَوْلِهِ : وَالْحَيْلَ مَا الْحَيْلِ وَالْبَرَاذِينِ مِنْهَا ، لِقَوْلِهِ : وَالْحَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَوْكَبُوهَا ، وَلاَ يُسْهَمُ لِاكْثَرَ مِنْ فَرَسَ عالم مَنْ قادَ دَابَّةً غَيْرِهِ فِي الْحَرْبِ صَرَّتُنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سَهِ لُ بْنِ يُوسُفَ عَنْ شُعْبَةً عَنْ أَبِي إِسْخُقَ قَالَ رَجُلُ لِلْمَبِرَاءِ بْنِ عَازِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَفَرَرْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ يَوْمَ حُنَيْن قَالَ لَكُنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَنْ لِمَ ۚ يَفِي ۚ إِنَّ هَوَ ازِنَ كَانُوا قَوْمًا رُمَاةً وَإِنَّا لَمَ لَقَينَا هُمْ حَمْلْنَا عَلَيْهِمْ ۚ فَأَنْهُزَهُ وَا ، فَأَقْبَلَ الْمُشْلِمُونَ عَلَى الْغَنَائُمِ وَاسْتَقْبَلُونَا (') بِالسَّهَامِ، فَأَمَّا رَسُولُ اللهِ عَلِينَ فَلَمْ يَفِرَّ ، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ وَإِنَّهُ لَمَلَى بَعْلَتِهِ الْبَيْضَاء ، وَإِنَّ أَبَا سُفْيَانَ آخِذُ بلِجَامِ } وَالنَّيْ عَلِيَّ يَقُولُ أَنَا النَّيُّ لا كَذِبْ ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْطلّب إلى الرُّ كَابِ وَالْفَرْزِ لِلِدَّابَّةِ حَرِثْنِي عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُعِيلَ عَنْ أَى أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِيجِ عَنِ ابْنِي مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِّي مَرَّتِي أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَهُ في الْغَرْزِ وَاسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ قَاتُمَةً أَهَلَّ مِنْ عِنْدِ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ بِالْبِ وَكُوب الْفَرَس المُرْي مَرْشُ عَمَّرُو بَنُ عَوَّنٍ حَدَّثَنَا خَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَس رَضَى اللهُ عَنْهُ ٱسْتَقْبُلُهُمُ النَّبِي لِمَالِنَّةِ عَلَى فَرَسِ عُرْى ما عَلَيْهِ سَرْجُ في عُنْقِهِ سَيْفُ المحب الْفَرَسِ الْقَطُوفِ مَرْثُ عَبْدُ الْأَعْلَى بْن كَادٍ حَدَّثْنَا يَرِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنِّسِ بْنِ مالكِ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَهْلَ الَّذِينَةِ فَزَعُوا مَرَّةً فَرَكِبَ النَّيْ عَلِيَّةٍ فَرَساً لِأَبِي طَلْحَةً كَانَ يَقْطِفَ أَوْ كَانَ فِيهِ فِطَافَ فَأَمَّا رَجَعَ قالَ وَجَدْنَا فَرَسَكُمْ هُذَا بَحْرًا فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يُجَارَى باسب السَّنْقِ بَيْنَ الخَيْلِ حَرْثُ

'مين 11) \_فاستفياد ٽا

قَبِيمَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ أَلْهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ أَبْنِ مُعَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قال أَجْرَى النَّيْ عَلِّكَ مَاضُمَّرَ مِنَ الْحَيْلِ مِنَ الْحَفْيَاء إِلَّى ثَنيَّةِ الْوَدَاعِ وَأَجْرَى ماكم فيضَمَّرْ مِنَ الثَّنيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقِ قَالَ ابْنُ مُمَرَّ وَكُنْتُ فِيمَنْ أَجْرَى \* قَالَ عَبُدُ ٱلله حَدَّثَنَا سُفْيَان ، قال حَدَّثَني عُبَيْدُ ٱللهِ ، قال سُفْيَانُ بَيْنَ (١) الحَفْيَاء إِلَى ثَنَيَّتِ الْوَدَاعِ خَسْتُ أَمْيَالٍ أَوْ سِيَّةٌ وَ بَيْنَ تَنيَّةِ (٢) إِلَى مَسْجِد بَنِي زُرَيْنِ مِيلٌ بأَسَهُ إِنَّارِ الْخَيْلِ لِلسَّبْقِ مَرْشُ أَخَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّتَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهِ اً عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْهِ سَابَقَ بَيْنَ الْحَيْلِ الَّتِي كُمْ تُضَاَّرٌ وَكَانَ أَمَدُهَا مِنَ الثَّانِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقِ وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُعَرَ كَانَ سَابَقَ بِهَا (") بالسبب عايَةِ السَّبْق لِنْخَيْلِ الْمُضَمَّرَةِ مَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا مُعَاوِيَةُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْفُقَ عَنْ أَمَداً فَايَةً فَطَالَ عَلَيْهِمْ اللَّهُ مُولِي بْنِ عُقْبَةً عَنْ نَافِيعِ عَنِ ابْنِ مُمَرَّ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قالَ سَابَقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهِ ا بَيْنَ الْمَيْلِ الَّتِي قَدْ أُصْبِرَتْ فَأَرْسَلَهَا مِنَ الْحَفْيَاء وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنَيَّةَ الْوَدَاعِ ، فَقُلْتُ لُوسِي فَكُمْ كُانَ إِنْ ذَلِكَ قَالَ سِنَّةُ أَمْيَالِ أَوْ سَبْعَةٌ ، وَسَا بَنَ بَيْنَ الْحَيْلِ الَّتِي كَمْ تُضَمَّرُ ۚ فَأَرْسَلَهَا مِنْ تَنَيَّةِ الْوَدَاعِ وَكَانَ أَمَدُهَا مَسْجِدَ بَنِي زُرَيْق قُلْتُ فَكُمْ بَيْنَ ذَلِكَ قَالَ مِيلُ أَوْ نَحُوْهُ ، وَكَانَ ابْنُ مُعَرَ مِمَّنْ سَابَقَ فِيهَا بِالسِّبِ فَاقَةِ النَّبِيِّ عَلِيَّةِ قَالَ (٤٠) أَنْ مُمَرَ أَرْدَفَ النَّبِيُّ مِلْكِمْ أُسَامَةً عَلَى الْقَصْوْءَ، وَفَالَ الْمِسْوَرِ قَالَ النَّبِيُّ مِنْكَ مَاخَلَاتِ الْقَصْواء مَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُمَّد حَدَّثَنَا مُعَاوِيةٌ حَدَّثَنَا أَبو إسْحُقَ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِمْتُ أَنْسَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَتْ نَاقَةُ النَّبِّ مِيْكِيِّهِ يُقَالُ كَمَا الْمَصْبَاء حَرِيثُ مَا اللَّ بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا زُمَ يُرْ عَنْ مُعَيْدٍ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ كانَ اللِّنِّيِّ عَلِيِّةِ نَافَةٌ نُسَمَّى الْمَصْبَاء لاَ نُسْبَقُ، قالَ مُمَيْدٌ أَوْ لاَ تَكادُ نُسْبَقُ، فَاء أَعْرَابِيُّ ا عَلَى قَمُودٍ فَسَبَقَهَا ، فَشَقَ ذَلِكَ عَلَى المُسْلِمِينَ حَتَّى عَرَفَهُ فَقَالَ حَقٌّ عَلَى اللهِ أَذْ لا يَرْ تَفِيعَ

(١) مِنَ الْحَفْيَاءِ (۲) تَنيَّةُ (٢) قالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ اللهِ الأمَدُ (٤) وقال

شَيْءٍ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ وَصَعَهُ طَوَّالُهُ مُوسَى عَنْ تَقَادٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ عَنِ النَّبِيَّ عَلَيْكُوْ (١) بِإِسْ مَنْ لَةِ النَّيِّ مَنْ لَقِ النَّهِ مَنْ لَكُ أَنْسُ، وَقَالَ أَبُو مُمَيْدٍ أَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنَّي عَلِيِّتِهِ بَغْـلَةً يَيْضَاء مَرَشَىٰ عَمْرُو بْنُ عَلَى ٓ حَدَّثَنَا بَحْيْ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ حَدَّثَنَى أَبُو إِسْدُقَ قَالَ سَمِيْتُ عَمْرُو بْنُ الْمَارِثِ قَالَ مَا تَرَكَ النَّبِيُّ (٢) مَنْكَ إِلَّا بَعْلَتَهُ الْبَيْضَاء وَسِلاَحَهُ وَأَرْضَا تَرَكُهَا صَدَقَةً مَرْشُ مُخَذُ بَنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ا سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو إِسْطُقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ لَهُ رَجُلُ يَا أَبَا مُمَارَةً اللهَ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَالَ لَهُ رَجُلُ يَا أَبَا مُمَارَةً وَ لَيْهُمْ يَوْمَ حُنَيْنِ قَالَ لاَ وَاللَّهِ ما وَلَى النِّيقُ مَا لِيِّي وَلَكِينَ وَلَّى سَرَعانُ النَّاسِ فَلَقِيهُمْ اللَّهِ مَا وَلَى النَّبِي مُ إِلَيْنَ وَلَكِينَ وَلَّى سَرَعانُ النَّاسِ فَلَقِيهُمْ هَوَ ازِنُ بِالنَّبْلِ وَالنَّبِيُّ مَيْكَةِ عَلَى بَعْلَتِهِ (٣) الْبَيْضَاء، وَأَبِو سُفْيَانَ بْنُ الحَارِثِ اخِذْ السَفِيابِالغزوعلى الحبر بلِجَامِ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: أَنَا النَّيُّ لاَ كَذِبْ ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْطَّلِبْ باب جهاد النَّسَاء مَرْشُ مُحَدِّدُ بْنُ كَشِير أَخْبَرَنَا سَفْيَانُ عَنْ مُعَاوِيَةً مْنِ إِسْحُقَ عَنْ عالْشِهَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ أَسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ أَسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ أَسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ أَسْتَأَذَنْتُ النَّبِيّ الْجِهَادِ فَقَالَ جِهَادُ كُنَّ الْحَجُ ، وَقَالَ عَبُدُ أَنَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُعَاوِيَةً (٢) بَنْلَة بَيْضًاء بِيْلَا مِرْشُ قَبِيصَةُ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُعَاوِيةً بِهِلَا وَعَنْ حَبِيبٍ بْنِ أَبِي عَمْرَةً عَنْ اللهُ عَنْ مُعَاوِيةً بِهِلَا وَعَنْ حَبِيبٍ بْنِ أَبِي عَمْرَةً عَنْ اللهِ عائِشَةَ بنْتِ طَلَحَةَ عَنْ عائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ عَنِ النَّبِيِّ مِنْكَةٍ سَأَلَهُ نِسَاؤُهُ عَنِ الجُهَادِ | (٠) هُوَ الْفَزَ أُرِيُّ فَقَالَ نِيْمَ الْجُهَادُ الْحَجُ بِالْمِ عَزْوِ (" المَرْأَةِ فِي الْبَحْرِ مَرْثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الرامة فَقَالَ نِيْمَ الْجُهَادُ اللَّهِ بْنُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَرْدُونَ المَرْأَةِ فِي الْبَحْرِ مَرْثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَبْدُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مِعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحُقَ (٥) عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰن الْأَنْصَادِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ مَرْكِيُّ عَلَى أَبْنَةِ مِلْحَانَ فَأَتَّكَأُ عِنْدَها ، ثُمَّ صَحِكَ فَقَالَتْ لِمَ تَضْحَكُ يَارَسُولَ ٱللهِ ، فَقَالَ ناسٌ مِنْ أُمَّتِي يَرْكَبُونَ الْبَحْرَ الْأَخْضَرَ فِي سَبِيلِ اللهِ مَثَلُهُمْ مَثَلُ الْلُوكِ عَلَى الْأَسِرَةِ ، فقالَتْ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَدْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ (٢) اللَّهُمَّ ٱجْعَلْهَا مِنْهُمْ ثُمَّ عَادَ فَضَحِكَ

(١) بَابُ ۗ الْنُزْوِ عَلَى وبڤــلة النبي الخ انظر القسطلاني كتبهمصححه

فَقَالَتْ لَهُ مِثْلَ أَوْ مِمَّ ذَٰلِكَ فَقَالَ لَهَا مِثْلَ ذَٰلِكَ ، فَقَالَتْ أَدْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْمَلَنِي مِنْهُمْ قِالَ أَنْتِ مِنَ الْأُوَّلِينَ ، وَلَسْتِ مِنَ الآخِرِينَ قالَ ، قالَ أَنَسْ فَتَزَوَّجَتْ عُبَادَةً بْنَ الصَّاميتِ ، فَرَ كَبَتِ الْبَحْرَ مَعَ بنْتِ قَرَظَةً ، فَلَمَّا قَفَلَتْ رَكَبَتْ دَابَّتُهَا فَوَقَصَتْ بها فَسَقَطَتْ عَنْهَا فَكَاتَتْ ﴿ بِاسْسِبُ خَمْلِ الرَّجُلِ أَمْرَأَتَهُ فِي الْغَزُّو دُونَ بَمْض نِسَائِهِ مَرْشَ حَدِّاجُ بْنُ مِنْهَ إِلِي حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَرَ النَّنَيْرِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ قال سَمِنْتُ الزُّهْرِيَّ قالَ سَمِعْتُ عُرْوَةً بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ وَعَلْقَمَةً بْنَ وَقَاص وَعُبَيْدَ الله بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ حَدِيثِ عائِشَةَ كُلُ حَدَّتَني طَائِفَةً مِنَ الْحَدِيثِ قالَتْ كَانَ النَّيّ يَرْكِيُّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَثْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيْتُهُنَّ يَخْرُجُ سَهِنْمُهَا خَرَجَ بهَا النَّيُّ يَلِيُّهُ فَأَفْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا خَفَرَجَ فِيها سَهِمْي كَفْرَجْتُ مَتَمَ النَّبِي بَيْكِ بَعْدَ ما باسب ُ غَزْوِ (١) النَّسَاء وقيناً لِمِنَّ مَعَ الرَّجالِ مَرَشَ أَبُو مَنْدَرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَلَّا كَانَ يَوْثُمَ أَحُدٍ أَنْهَزَمَ النَّاسُ عَنِ النَّبِّ عَزِّكِمْ قَالَ وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ بنْتَ أَبِي بَكْرٍ وَأَمَّ سُلَيْم وَ إِنَّهُمَا كُشَمِّرَتَانِ أَرَى خَدَمَ سُوقِهِمَا تَنْقُزَانِ (\*) الْقِرَبَ ، وَقَالَ غَيْرُهُ تَنْقُلَانِ الْقِرِبَ عَلَى مُتُونِهِما ثُمَّ تُفْرِغانِهِ في أَفْوَاهِ الْقَوْمِ ثُمَّ تَرْجِعانِ فَتَمْلاَ بَهَا ثُمَّ تَجيئانِ فَنَفْر غانها (٣٠ في أَفْوَاهِ الْقَوْمِ لِي السِبُ يَعْمِلِ النِّسَاءِ الْقِرَبِ إِلَى النَّاسِ في الْغَرْفِ مَرْشَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قالَ ثَمْلَبَةٌ بْنُ أَبِي مالكِ إِنَّ مُحَرَّ بْنّ الخَطَابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَسَمَ مُرُوطًا بَيْنَ نِسَاءِ مِنْ نِسَاءِ اللَّهِ ينَةِ ، فَبَقَّ مِرْطُ جَيَّدْ فَقَالَ لَهُ بَمْضُ مَنْ عِنْدَهُ يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَعْطِ هُذَا ٱبْنَةَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ الَّتِي عِنْدَكَ يُريدُونَ أُمَّ كُلْثُومٍ بنْتَ عَلَى ، فَقَالَ مُعَمَّرُ أُمُّ سَلَيطٍ أُحَقَّى ، وَأُمُّ سَلَيطٍ مِنْ نِسَاء الْأَنْصَارِ مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَيْ قَالَ مُحَرُّ فَإِنَّهَا كَانَتْ تَزْفِرُ (١) لَنَا الْقِيوَبَ يَوْمَ

 (1) وقع في المطبوع سابقاً
 بزيادة هاء التأنيث ولم نرها في غيره

(۲) يضم الفاف ق الفرع

(٣) فَتَفْرِ غَانِهِ

(٤) منبطه في الفرع بفتح الناء وكسر الهاء في الرضمين

أُحُدِ قَالَ أَبِو عَبْدِ اللَّهِ تَزْ فِي تَخْيِطُ بِاسب مُ مُدَاوَاةِ النِّسَاء الجَرْحٰي في الْغَزْوِ صَرْتَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا بِشُرُّ بْنُ الْفَضَّلِ حَدَّثَنَا خَالِهُ بْنُ ذَ كُوانَ عَنِ الرُّ بَيِّعِ بِنْتِ مُمَوَّذٍ قَالَتْ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ غَيْكِيْ نَسْقِ وَنُدَاوِي الْجَرْحَى ، وَثَرُدُ الْفَتْلَى إِنَّى المَدِينَةِ ، باسب أردّ النِّسَاء الجَرْحَى وَالْقَتْلَى ( ) وَيُرْثُ الْمُسَدَّدُ حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ الْفَضّلِ عَنْ خَالِدِ بْنِ ذَكُو انْ عَنِ الرُّ يَيْعِ بِنْتِ مُمَوِّذٍ قَالَتْ كُنَّا نَمْزُو مَعَ النَّبِيِّ عَلِيَّ فَنَسْقى الْقَوْمَ وَنَحْدُمُهُمْ وَزَرُدُّ الْجَرْحَى وَالْقَنْلَى إِلَى اللَّهِ يِنَةِ بِالسِّبُ نَزْعِ السَّهْمِ مِنَ الْبَدَنِ مَرْشُ الْمُمَّدُ بْنُ الْمَلاَء حَدَّثَنَا أَبِو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَبِي بُرُدَةً عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَبِي الللهِ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رُمِيَ أَبُوعامِرِ فِي رُكْبَتِهِ ۖ فَأَنْتَهَيْتُ إِلَيْهِ قَالَ (٢) أَنْزِعْ هٰذَا السَّهْمَ ، فَنَزَعْتُهُ فَنَزَا مِنْهُ المَّاءُ فَدَخَلْتُ عَلَى النَّبِّ مَا اللَّهُمَّ وَفَقَالَ اللَّهُمَّ أَغْفِرْ لِيُبَيْدٍ أَبِي عامِرٍ ﴿ إِسْهِ أَلْمِي اللَّهِ فَ الْغَرْوِ فَي سَبَيلِ اللهِ حَرْثُ إِسْمُمِيلُ أَنْ خَلِيلِ أَخْبَرَنَا عَلَىٰ بْنُ مُسْهِرٍ أَخْبِرَنَا يَحْنِي بْنُ سَمِيدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عامِرٍ أَنْ رَبِيعَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ كَانَ النَّبِي عَلِيَّ سَهر، فَلَمَّا قَدمَ المَدِينَةَ قَالَ لَيْتَ رَجُلاً مِنْ أَصِمَا بِي صَالِمًا يَحْرُسُنِي اللَّيْلَةَ إِذْ سَمِعْنَا صَوْتَ سِلاّحٍ، فَقَالَ مَنْ هُذَا ، فَقَالَ أَنَا سَبُدُ بْنُ أَبِي وَقَاصِ جِنْتُ لِأَحْرُسَكَ ، وَنَامَ (٢٠ النَّبِي عَيْكِ مَرْثُ اللَّهِ مِنْ يُوسُفَ أَخْبِرَ نَا أَبُو بَكُر (" عَنْ أَبِي حَمِينِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيُّ عَلَيْكِ قَالَ تَسِنَ عَبْدُ الَّذِينَارِ وَاللَّرْكُم وَالْقَطيفَة وَالْمَامِيصَةِ إِنْ أَعْطِي رضِي وَإِنْ كَمْ يُعْطَكُمْ يَرْضَ كَمْ يَرْفَعُهُ إِسْرَائِيلَ (0) عَنْ أَبي حَصِينِ وَزَادَنَا كَمُرْثُو قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّ هُنِ بْنُ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَن أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَارِخٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةِ قالَ : تَعِسَ عَبْدُ الْدِّينَارِ ، وَعَبْدُ الدِّرْ هُمِ ، وَعَبْدُ

الْحَيِصَةِ ، إِنْ أَعْطِي رَضِي ، وَإِنْ كَمْ إِمْطَ سَخِطَ ، تَعِسَ وَأُنْتَكُسَ ، وَإِذَا شِيكَ

(١) بَشْنِي ابْنُ عَيَّاشٍ (٠) رَحْمَدُ بْنُ جُعَادُةً

فَلَا ٱنْتَقَشَ، طُوبُى لِمَبْدِ آخِذِ بعِنَانِ فَرَسِهِ، في سَبَيلِ اللهِ أَشْعَتَ (') رَأْسُهُ مُغْبَرَّةً قَدَماهُ ، إِنْ كَانَ فِي ٱلْحِرَاسَةِ كَانَ فِي ٱلْحِرَاسَةِ ، وَ إِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ في السَّاقَةِ إِنِ ٱسْتَأْذَنَ كَمْ يُؤَذَّنْ لَهُ ، وَإِنْ شَفَعَ كَمْ يُشَفَّعْ ، قَالَ أَبُو عَبْدِ ٱللَّهِ كَمْ يُرْفَعْهُ إِسْرَائِيلُ وَمُخَذُ بْنُ جُحَادَةَ عَنْ أَبِي حُصَّيْنِ ، وَقَالَ تَمْسًا كَأَنَّهُ يَقُولُ فَأَتْمَسَهُمُ اللهُ ، طُو بى فُعْلَى مِنْ كُلِّ شَيْء طَيْب وَهِي بَالا حُوِّلَتْ إِلَى الْوَاوِ وَهِيَ مِنْ يَطِيبُ بِالْبِ فَضْلِ أَغْدُمَةِ فِي الْفَرْوِ مِرْشُ مُمَدُّ بْنُ عَرْعَرَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَبْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ الله فَكَانَ يَخْدُمُنِي وَهُو َ أَكْبَرُ مِنْ أَنَسِ ، قَالَ جَرِيرٌ إِنِّي رَأَيْتُ الْأُنْصَارَ يَصْنَعُونَ شَبْنًا لاَ أَجِدُ أَحَدًا مِنْهُمْ إِلاَّ أَكْرَمْتُهُ مَرْشَا عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا (") تُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو مَوْلَى الْمُطَّلِب بْنِ حَنْطَبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ أَبْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيْتِهِ إِلَى خَيْبَرَ أَخْدُمُهُ فَلَتَ قَدِمَ النَّبِيُّ مِنْكُ رَاجِعًا وَ بَدَا لَهُ أَحُدُ قَالَ هَٰذَا جَبَلُ يُحَبُّنَا وَنُحَبُّهُ ، ثُمَّ أَشَارَ بيَدِهِ إِلَى المَدِينَةِ قالَ : اللهُم اللهُم إلى أَحرِّمُ ما بَيْنَ لاَ بَتَيْهَا كَتَحْرِيم ِ إِبْرَاهِيمَ مَكَّةً ، اللَّهُم عَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا وَمُدَّنَا حَرْثُ سُلَيْنَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ عَنْ إِسْمُعِيلَ بْنِ زَكْرِيَّاء حَدَّثَنَا عاصِم مُ عَنْ مُوَرَّقِ العِجْلِيِّ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلِيُّكُ أَكْثَرُ نَا ظِلاًّ الَّذِي يَسْتَظِلُّ بَكِسَائِهِ ، وَأُمَّا الَّذِينَ صَامُوا فَلَمْ ۚ يَمْمَلُوا شَبْئًا ، وَأُمَّا الَّذِينَ أَفْطَرُوا فَبَعَثُوا الرَّ كَابَ وَأَمْتَهَنُوا وَعَالَجُوا فَقَالَ النَّيُّ (٣) عَلِي ذَهَبَ الْمُفطِرُونَ الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ بَاسِبُ فَضْلِ مَنْ حَمَلَ مَتَاعَ صَاحِبِهِ فِي السَّفَرِ صَرَّتَى (1) إِسْطَقُ أَبْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ مَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّبِيِّ عَلِيُّهُ قَالَ كُلُّ شَلاَمِي عَلَيْهِ صَدَقَةٌ مُكُلٌّ يَوْمٍ يُمِينُ الرَّجُلِّ فِي دَابَّتِهِ يُحَامِلُهُ

(1) روى ابن الحطيئة عن الهروى الرفع فى الصفتين اله مايخصا من الهامش (۲) حدثني (۲) رَسُولُ اللهِ معد

(٤) حدثنا

عَلَيْهَا (١) أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ ، وَكُلُّ خَطِوةٍ (٣) يَشِيها إِلَى الصَّلَّةِ صَدَقَةٌ ، وَدَلُّ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ باسب فَضْلِ رَبَاطٍ يَوْمٍ فِي سَبيلِ اللهِ وَقُوْلِ اللهِ تَعَالَى ٣٠ : يَا أَيُّمَا الَّذِينَ آمَنُوا أَصْبِرُوا ١٠٠ إِلَى آخِرَ الآيَةِ مَرْشَا عَبْدُ اللهِ أَنْنُ مُنِيرِ سَمِعَ أَبَا النَّصْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ أَبِي حازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيِّةِ قالَ رِ بَاطَ يَوْمٍ فِ سَبَيلِ اللهِ خَيْنٌ مِنَ الدُّنيا وَمَا عَلَيْهَا ، وَمَوْضِعُ سَوْطِ أَحَدِكُمُ مِنَ الجَنَّةِ خَيْنٌ مِنَ الدُّنيا وَمَا عَلَيْهَا ، وَالرَّوْحَةُ يَرُوحُهَا الْعَبْدُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوِ الْغَدْوَةُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنيا وَما عَلَيْهَا \* باسب من غزا بصِّي للْخدِمَةِ عَرْثُ الْتَبْبَةُ حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ عَنْ عَمْرُوعَنْ أَنَّس أَنْنِ مِالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النِّبِيَّ عَلِيَّةٍ قَالَ لِا بِي طَلْحَةَ ٱلْتَمِسُ (٥) غُلاَما مِنْ غِلْمَا يَكُمْ يَخْدُمُنِي حَتَّى أَخْرُجَ إِلَى خَيْرَ، غَنَرَجَ بِي أَبُو طَلْحَةً مُرْدِفِي وَأَنَا غُلَامْ رَاهَقْتُ الْكُلِّمَ ، فَكُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيْهِ إِذَا نَزَلَ ، فَكُنْتُ أَسْمَمُهُ كَثِيرًا يَقُولُ : إِللَّهُمَّ إِنَّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهُمَّ وَالْحَزَنِ ، وَالْمَجْزِ وَالْكَسَلِ ، وَالْبُخْلِ وَالْجُنْنِ وَضَلَّعِ ٱلدَّيْنِ ، وَعَلَبَةِ الرِّجالِ ، ثُمَّ قَدِمْنَا خَيْبَرَ ، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْحِيضَ ذُكِرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيْةً بِنْتِ حُبَيٍّ بْنِ أَخْطَبَ وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا وَكَانَتْ عَرُوسًا فَأَصْطَفَاهَا رَسُولُ اللهِ مَلِكِ لِنَفْسِهِ نَفَرَجَ بِهَا حَتَّى (٢) بَلَفْنَا سَدَّ الصَّهِ بْبَاهِ حَلَّتْ فَبَنَي بِهَا ثُمَّ صَنَعَ حَبْسًا فِي نِطَامِ صَنِيرٍ ، ثُمَّ قالَ رَسُولُ اللهِ مَلِيَّةِ آذِنْ مَنْ حَوْلَكَ ، فَكَانَتْ تِنْكَ وَلِيمَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى صَفَيَّةً، ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى المَدِينَةِ قَالَ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُحَوِّى لَمَا وَرَاءُهُ بِمَبَاءَةٍ ثُمَّ يَجْلُسُ عِنْدَ بَعِيرِهِ فَيَضَعُ رُكْبَتَهُ فَتَضَمُّ صَفَيَّةُ رَجْلُهَا عَلَى رُ كُبْتَهِ حَتَّى تَرْكَبَ فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَى اللَّدِينَةِ نَظَرَ إِلَى أُحُد فَقَالَ هُذَا جَبَلُ يُحِيثُنَا وَنُحِيثُهُ ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَى اللَّهِ بِنةَ فَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنَّى أُحَرِّمُ مابَيْنَ لا بَتَيْهَا بِمِثْلِ

(1) عليه (۲) خطوة (۲) عاروة (۲) عز وجل

(1) وَصَا بِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّشُوا أَلْهُ لَعَلَّكُمُ تُمْلِحُونَ تُمْلِحُونَ

(٠) كذا في نسخ الخط الصحاح وفي الطبوع سابقاً النس في غلاماً

مـّــ (٦) حتى اذا

مَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةً ، اللَّهُمَّ بَارِكْ كَلْمُهْ فِي مَدِّهِمْ وَصَاعِهِمْ ﴿ بِالْعَبِ الْبَحْرُ مَرْشُ أَبُو النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيىٰ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيىٰ بْنِ حَبَّانَ ءَنْ أَنَّسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّ ثَنْنِي أُمُّ حَرَامٍ أَنَّ النَّبيُّ عَلَيْتُهُ قَالَ يَوْمًا فِي رَيْبُهَا فَأُسْتَيْقَظَ وَهُو يَضْحَكُ ، قالَتْ (١) يَارَسُولَ الله ما يُضْحَكُك ، قالَ عَجِبْتُ مِنْ فَوْمِ مِنْ أُمْتِي بَرْ كَبُونَ الْبَحْرَ كَالْلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ ، فَقُلْتُ بَا رَسُولَ اللهِ أَدْعُ اللهَ أَنْ يَجْمَلَنِي مِنْهُمْ ، فَقَالَ أَنْتِ مَعَهُمْ (٢) ، ثُمَّ نَامَ فَأَسْنَيْقَظَ وَهُو يَضْحَكُ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ مَرَّ تَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، قُلْت يَا رَسُولَ اللهِ أَدْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ ، فَيَقُولُ أَنْتِ مِنَ الْأُوَّلِينَ ، فَتَزَوَّجَ بِهَا عُبَادَهُ بْنُ الصَّامِتِ غَفَرَجَ بِهَا إِلَى الْفَرْو فَامَّا رَجَعَتْ قُرْبَتْ دَابَّةٌ لِتَرْكَبَهَا ، فَوَقَعَتْ فَأَنْدَقَّتْ عُنْقُهَا ﴿ مِن أَسْتَمَانَ بِالضَّمَاهُ وَالصَّالِ إِبْنَ فِي الْحَرْبِ ، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ أَخْبَرَ نِي أَبُو سُفْيَانَ قالَ (٢٠ لِي قَيْصَرُ سَأَلْتُكَ أَشْرَافُ النَّاسِ ٱتَّبَمُوهُ أَمْ ضُعَفَا وْهُمْ ، فَرَعَمْتَ ضُمَّفَاءَهُمْ وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ مَرْثُ سُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا مُحَدًّدُ بْنُ طَلْحَةً عَنْ طَلْحَةً عَنْ مُصْنَب بْن سَمْدٍ ، قالَ رَأَى سَمْدٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ لَهُ فَضْلاً عَلَى مَنْ دُونَهُ ، فَقَالَ النَّبِي بَرَانَ هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرُوزَقُونَ إِلاَّ بِضُمَفَا يَكُمْ مَرْشَ عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ يُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو سَمِعَ جَابِرًا عَنْ أَبِي سَمِيدٍ الْحُدُّرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْتُهُ قَالَ يَأْ تِي زَمَانُ يَمْزُو فِئَامُ (١) مِنَ النَّاسِ فَيُقَالُ فِيكُمْ مَنْ تَحْيِبَ النَّبِي عَلَيْتِهِ فَيُقَالُ نَمَمْ فَيُفْتَحُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَأْتِي زَمَانٌ فَيُقَالُ فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ أَصْحَابَ النَّيِّ مِيْكِيَّ فَيُقَالُ نَعَمْ فَيُفْتَحُ ، ثُمُّ يَأْتِي زَمَانٌ ، فَيُقَالُ فِيكُمْ مَنْ صحيبَ صَاحِبَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ فَيْقَالُ باب "لاَ يَقُولُ فُلاَنْ شَهِيدٌ ، قَالَ (٥) أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مَا لِنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ في سَبِيلِهِ ، أَللهُ ٥٠ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلِمُ في سَبِيلِهِ صَرْبُ قُتَبْبَةُ حَدَّثَنَا

يَمْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي حازِمٍ عَنْ سَهْل بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله عِنْ أَلْتَقَى هُوَ وَالْمُشْرِكُونَ فَأَقْتَتَكُوا ، فَلَمَّا مالَ رَسُولُ الله عِنْ إِلَى عَسْكَرِهِ وَمَالَ الآخَرُونَ إِلَى عَسْكَرِهِ ۚ وَفَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ بَرَاكُ لاَ يَدَعُ كَمُمْ شَاذَّةً وَلَا فَاذَّةً إِلَّا ٱتَّبَعَهَا يَضْرَبُهَا بِسَيْفِهِ فَقَالَ (') ما أَجْزَأُ منَّا الْيَوْمَ أُحَدُّ كما أَجْزَأَ فُلَانٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّادِ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَنَا صَاحِبُهُ ، قَالَ ۚ فَخَرَجَ مَمَّهُ كُلَّمَا وَقَفَ وَقَفَ مَمَّهُ ، وَإِذَا أَسْرَعَ أَسْرَعَ مَمَّهُ قَالَ فَجُرِحَ الرَّجُلُ جُرْحًا شَدِيدًا ، فَأَسْتَعْجَلَ المَوْتِ ، فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ بِالْأَرْضِ وَذُبابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ، ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَى سَيْفِهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيْ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ ، قال وَما ذَاكَ ، قالَ الرَّجُلُ الَّذِي ذَكَرْتَ آنِفًا أَنَّهُ مِن أَهْل النَّادِ فَأَعْظَمَ النَّاسُ ذٰلِكَ فَقُلْتُ أَنَا لَـكُمْ بِهِ خَفَرَجْتُ فِي طَلَّمِهِ ثُمَّ جُرِحً جُرْحًا شَدِيداً ، فَاسْتَمْجَلَ المَوْتَ ، فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ فِي الْأَرْضِ ، وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ، ثُمَّ تَعَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْكَ غِنْدَ ذَٰلِكَ : إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أُهْنُ الْجَنَّةِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسَ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَمْمَلُ عَمَلَ أَهْلَ النَّارِ فيما يَبْدُو للنَّاسِ وَهُو مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ باسب النَّحْرِيضِ عَلَى الرَّمْي ، وَقُولِ اللهِ تَعَالَى (٢٠) : وَأُعِدُّوا لَهُمْ مَا أَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِباطِ الْحَيْلِ تُرْ هِبُونَ بِهِ عَدُوَّ ٱللهِ وَعَدُوا كُمُ مَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمُعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ سَمِمْتُ سَلَمَةً بْنَ الْأَكُوعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ اللَّهِي مُ يَلِيْكُ عَلَى نَفَرٍ مِنْ أَسْلَمَ يَنْتَصْلُونَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ مِمْ لِللَّهِ أَرْمُوا بَنِي إِسْمُعِيلَ فَإِنَّ أَبَاكُم ْ كَانَ رَامِياً أَرْمُوا وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلاَنٍ قَالَ فَأَمْسَكَ أَحَدُ الْفَرِيقَيْ بِأَيْدِيهِمْ ، فَقَالَ رَسُولُ أَنْهِ عَلِيْ ما لَكُمْ لَا تَرْمُونَ قَالُوا كَيْفَ نَرْمِي وَأَنْتَ مَمَّهُمْ قَالَ (" النِّيُّ مَلَكُمْ أَرْمُوا فَأَنَا مَمَكُمْ

كُلُّكُمْ ﴿ مَرْشُ الْهُ مُنَهُمْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّهُمْنِ بْنُ الْفَسِيلِ عَنْ خَمْزَةَ بْنِ أَبِي (١) عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ يَوْمَ بَدْرِ حِينَ صَفَفَنَا لِقُرَيْشِ وَصَفُّوا لَنَا إِذَا كْتَبُوكُمْ ٣ فَعَكَيْكُمْ بِالنَّبْلِ بِالسِّكُ اللَّهُو بِأَلْحِيَّابِ وَتَحْوِهَا صَرْشَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ بَيْنَا الْحَبَشَةُ بَلْمَبُونَ عِنْدَ النَّبِّي مُرْكِينًا بَحِرِابِهِ إِلَى الْحَمْي () كَفْصَبَهُمْ بهَا فَقَالَ دَعْهُمْ يَا مُعَرُ ، وَزَادَ (٥) عَلِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاق أَخْبَرَنَا مَعْدُوفِ المَسْجِدِ بِالسِمْ الْجِينِ وَمِنْ يَتَرَّسُ (٦) بِتُرْسُ صَاحِبِهِ أَخْمَدُ بْنُ نَحَمَّدٍ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَ نَا الْأُوْزَاعِيُّ عَنْ إِسْطَقَ بْنِي عَبْدِ اللهِ بْنِي أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ يَتَكَرَّمُ مَعَ النَّبِيَّ عَنْكِيَّهُ بِثُرْسِ وَاحِدٍ ، وَكَانَ أَبُو طَلْحَةً حَسَنَ الرَّمْي ، فَكَانَ إِذَا رَمَٰي صِرْثُ اللَّهِ مِنْ عُفَيْر حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّهُنْ عَنْ أَبِي حَانِمٍ عَنْ سَهْلِ قَالَ لَمَّا كُمِيرَتْ بَيْضَةُ النَّيِّ يَرْكُمْ عَلَى رَأْسِهِ ، وَأُدْمِي وَجْهُهُ وَكُسِرَتْ رَبَاعِيتُهُ ، وَكَانَ عَلَيْ يَخْتَلِفُ بِالْمَاءِ فِي الْجُنِّ ، وَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَغْسِلُهُ ، فَلَمَّا رَأْتِ الْدَّمَ يَزِيدُ عَلَى الْمَاءَكُنْرَةً عَمَدَتْ إِلَى حَصِيرِ فَأَحْرَوْتُهَا وَأَلْصَقَتْهَا عَلَى جُرْحِيهِ فَرَقَا الَّذَّم صَّرْشُ عَلْ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُ وعَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مالكِ أَنْ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ عَنْ مُمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ۚ قَالَ كَانَتْ أَمْوَالُ ۖ بَنِي النَّضِيرِ مِتَّا أَفَاءِ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْكِ مِمَّا كَمْ يُوجِفِ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلِ وَلاَ رِكابِ فَكَانَتْ اِرْسُولِ اللهِ عَلِيْكِ خَاصَّةً ، وَكَانَ يُنْفَقُ عَلَى أَهْـلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِ ، ثُمَّ يَجْعَلُ ما بُقِيَ في السَّلَاحِ وَالْكُرَاعِ عُدَّةً في سَبِيلِ ٱللهِ حَرْثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ سَفْيَانَ قالَ عَدُّنَى سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّآدٍ عَنْ عَلِيٌّ مَرَثْنَ قَبِيصَةٌ حَدَّثَنَا

اً اسبد (۱) اسبد (۲) اکتروز

رم) كذا في المسح الصحيحة بهذا الرمن وأكرر يادة هده المقطة في هذا الحديث اب سحور وتبعه الدين ورد عليهما المسطلاني فا نظره

(٤) وقع في المطوع سامةا الحصياء بريادة الموحدة

> لاسہ حـیــ (۱) زادنا ہ راد صی

> > (۱) يَنزُّسُ (۱) يُشْرِفُ (۱) يُشْرِفُ

> > > نمــــ (۸) نظر

سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قالَ حَدَّثَنى عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ قالَ سَمِعْتُ عَلَيًّا رَضِي اللهُ عَنْهُ يَقُولُ مَا رَأَيْتُ النِّيُّ عَلِيَّةً يُفَدِّى رَجُلاً بَعْدَ سَمْدَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ أَرْمَ فدَاكَ (') أَبِي وَأُمِّي بِالْبِ الدَّرَقِ صَرْثُنَا إِسْمَعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى ابْنُ وَهُبِ قَالَ عَمْرُتُو حَدَّثَنَىٰ أَبُو الْأَسْوَرِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ۚ ذَخَلَ (٢) عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ عَلِي وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تُعَنِّيانِ بِغِنَاء بُمَاتَ فَأَصْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ فَدَخَلَ أَبُو بَكْر فَا نُتَهَرَىٰ وَقَالَ مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ يَرْكِيْ فَأَفْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ ا الله والله عليه فقالَ دَعْهُما ، فَلَمَّا غَفَلَ (" غَمَرْنُهُما خَفْرَجَتا ، قالَتْ وَكَانَ (" يَوْمُ عِيدِ يُلْمَبُ السُّودَانُ بِالدَّرَقِ وَالْحُرِابِ فَإِمَّا سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ وَإِمَّا قَالَ تَشْتَهِينَ تَنْظُرِينَ (\*) فَقَالَتْ نَمَمْ ، فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ خَدِّى عَلَى خَدِّهِ وَيَقُولُ دُونَكُمْ بَنِي (٦) أَرْفِدَةَ ، حَتَّى إِذَا مَلِلْتُ قَالَ حَسْبُكِ ، قُلْتُ نَمَّمْ ، قَالَ فَأَذْهَبِي ٢٧ قَالَ أَحْمَدُ عَنْ ابْن وَهُبِّ فَلَمَّا غَفَلَ عُلَمْ الْحَمَاثِلِ وَتَعْلِيقِ السَّيْفِ بِالْعُنُنَ مَرْثُ سُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنِّسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبَي بَالْكِير أَحْسَنَ النَّاسِ ، وَأَشْجَعَ النَّاسِ ، وَلَقَدْ فَرْعَ أَهْلُ المَّدِينَةِ لَيْلَةً كَفْرَجُوا تَحُو الصَّوْتِ فَأُسْتَقْبَلَهُمُ النَّبِيُّ عِلِيِّتِهِ وَقَدِ ٱسْتَبْرَأُ الْخَبَرَ وَهُوْ عَلَى فَرَسَ لِأَبِي طَلَحَةَ عُرْي ، وَفِي عُنْقِهِ السَّيْفُ ، وَهُوَ يَقُولُ : كَمْ ثُرَاءُوا ، كَمْ ثُرَاءُوا ، ثُمَّ قالَ وَجَدْنَاهُ بَحْرًا ، أَوْ قالَ باسب ُ حِلْيَةِ (١) السيُّوفِ مَرْثُنَا أَحْمَدُ بْنُ حُمَّدِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله أَخْبَرَنَا الْأُوْرَاعِيُّ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْانَ بْنَ حَبِيبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ يَقُولُ: لَقَدْ فَتَحَ الْفُتُوحَ قَوْمٌ مَا كَانَتْ حِلْيَةُ سُيُوفِهِمِ الدَّهَبَ وَلاَ الفِضَّةَ إِنَّمَا كَانَتْ حِلْيَتُهُمُ الْمَلَابِيُّ وَالْآنُكَ وَالْحَدِيدَ بِاسب مَنْ عَلَقَ سَيْفَهُ بِالشَّجَرِ فِي السَّفَرَ عِنْدَ القَائِلَةِ مَرْثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ مَا شُمَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَى شَنَانُ بْنُ أَبِي سَنِانِ الدُّوَّلِيُّ

(۱) لم يضبط الفاء في البو ينسبة وصبحالها في العرع المكر وفي مرع آخر جميعها اله من الهامش (۲) في المطبوع السابق قالت المحدد حدا المحدد حدا المحدد الم

(٢) عَمِلَ هِ

(١) وَكَانَ يَوْمًا عَنْدِي

(٥) أَنْ تَنْظُرِي فَقُلْتُ

(٦) وقع والمطبوع السابق
 یابی زیاده یاء النداء

(٧) مال أبو عبد الله قال،

(٨) بابماجاء في حلية

وَأَبُو سِلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ أَنَّ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَ (١) أَنَّهُ غَزَا مَمَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ قَبَلَ نَجْدٍ ، فَلَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ قَفَلَ مَعَهُ ، فَأَدْرَكَ مُهُمُ الْقَائِلَةُ فِي وَادِ كَشِيرِ الْمِضَاهِ فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةٍ وَتَفَرَّقَ النَّاسُ يَسْتَظِلُّونَ بِالشَّجَر فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ تَحْتَ سَمُرَةٍ (") وَعَلْقَ بِهَا سَيْفَهُ وَنِفْنَا نَوْمَةً فَإِذَا رَسُولُ اللهِ عَلِيْ يَدْعُونَا ، وَ إِذَا عِنْدَهُ أَعْرَابِي ، فَقَالَ إِنَّ هُـذَا أُخْتَرَطَ عَلَى سَيْنِي وَأَنَا نَائَم ، وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَهُو فِي يَدِمِ صَلْتًا ، فَقَالَ مَنْ يَكْنَفُكَ منِّي ٣٠ ، فَقُلْتُ اللَّهُ ثَلَاثًا ، وَكمْ يُعَاقِبُهُ وَجَلَسَ المُعَلِي أَبْسِ الْبَيْضَةِ صَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ جُرْحِ النِّيِّ عَلَيْكِ يَوْمَ أُحُدٍ، فَقَالَ جُرحَ وَجْهُ النَّبِي عَلِيَّةً وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ ، وَهُشِمَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَ أُسِهِ ، فَكَانَتْ فاطِيَةُ عَلَيْهَا السَّلاَمُ تَغْسِلُ الدَّمَ وَعَلِيٌّ يُمْسِكُ ، فَلَمَّا رَأْتْ أَنَّ الدَّمَ لاَ يَزِيدُ " إِلاَّ كَثْرَةً أَخَذَتْ حَصِيرًا فَأَخْرَقَتْهُ حَتَّى صَارَ رَمَادًا ثُمٌّ أَلْزَقَتْهُ فَأَسْتَمْسَكَ اللَّمُ بِالْبِ مَنْ لَم يَرَ كَسْرَ السَّلاَحِ عِنْدَ المَوْتِ مَرْشَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ شُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْخُقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ قَالَ مَا تَرَكُ النَّبُ عَلِي إِلاَّ مِلِاَحَهُ وَ بَنْلَةً يَيْضَاء وَأَرْضًا (٥) جَعَلَهَا صَدَفَةً بِاسِبُ تَفَرُّقِ النَّاسِ عَنِ الْإِمامِ عِنْدَ الْقَائِلَةِ وَالِاسْتِظْلَالِ بِالشَّجَوِ مَرْثُنَ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُكَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا ٥٠ سِنَانُ بْنُ أَبِي سِنَانٍ وَأَبُو سَلَمَةَ أَنَّ جابِراً أَخْبَرَهُ حَرْثُ اللهُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمْ بْنُ سَعْدِ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابِ عَنْ سِنَانِ ابْنِ أَبِي سِنَانٍ اللَّوْلِيِّ أَنَّ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ يَكِ فَأَدْرَكَتْهُمُ الْقَائِلَةُ فِ وَادِ كَشِيرِ الْعِضَاءِ ، فَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِي العِضَاءِ يَسْتَغِللُّونَ بِالشَّجَرِ فَنَزَلَ النَّيُّ ﷺ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَمَلَّقَ بِهَا سَيْفَهُ ثُمَّ نَامَ فَأَسْتَيْقَظَ وَعِنْدَهُ

المحيحة باسفاط هذه الزيادة

(۱) حدثی (۷) وحدثنا

رَجُكُ وهُو لَا يَشْعُرُ بِهِ فَقَالَ النَّيُّ عَلِيَّةً إِنَّ هَذَا أَخْتَرَطَ سَيْنِي فَقَالَ مَنْ (١) يَمْنَعُكَ قُلْتُ اللهُ فَشَامَ السَّيْفَ فَهَاهُو ذَا جالِسْ، ثُمَّ لَمْ يُعَاقِبْهُ بِالسِّبُ ماقيلَ في الرِّماحِ وَ يُذْ كُنُ عَنِ ابْنِ مُمَّرً عَنِ النَّيُّ عَلِيِّةٍ جُعِلَ رَزْقِي تَحْتَ طَلِلَّ رُمْحِي ، وَجُعِلَ الْذَلَّةُ وَالصَّفَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِى صَرْتُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالك عَنْ أَبِي النَّضْر مَوْلَى مُمَنَّ بْن عُبَيْدِ ٱللهِ عَنْ نَافِيعِ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَادِيُّ عَن أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ مَمَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ حَتَّى إِذَا كَانَ بَبَعْض طَرِيقِ مَكَّةَ تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابِ لَهُ مُخْرِمِينَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ فَرَأَى حِمَارًا ٣٠ وَحْشيا فَأَسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ فَسَأَلَ أَصِحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ قَأْبَوْا، فَسَأَكُمُ وَثَحَهُ فَأَبَوْا فَأَخَذَهُ، ثُمَّ شَدَّ عَلَى ٱلْحِمَارِ فَقَتَسَلَهُ فَأَكُلَ مِنْهُ بَمْضُ أَصِحَابِ النِّي مِنْكَ وَأَلِى بَعْضٌ فَلَمَّا أَدْرَكُوا رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ سَأَلُوهُ عَنْ ذَٰلِكَ ، قَالَ إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ ٱطْمَمَكُمُوهَا اللهُ ، وَعَنْ زَيْدٍ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَار عَنْ أَبِي قَتَادَةً فِي أَخْمِار الْوَحْشَىِّ مِثْلُ حَدِيثٍ أَبِي النَّضْر قالَ (٣) هَلْ مَتَكُمْ مِنْ كُلِهِ شَيْ السِّمِ مَا مَا مُن مُن اللَّهِ عَلَيْ مَا لِيُّهِ وَالْقَمِيصِ فِي الْحَرْب وَقَالَ النَّبِيُّ عَلِينَ أَمَّا خَالِهُ فَقَد أَحْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ في سَبِيلِ اللهِ حَرَثْني جَمَّدُ بنُ المُقَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدُ عَنْ عِكْرِمَةً عَن ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ قَالَ النَّبِي عَلِيتِهِ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَنشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ ، اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ لمْ تُمْبَدُ بَمْدَ الْبَوْمِ فَأَخَذَ أَبُو بَكْر بيَدِهِ فَقَالَ حَسْبُكَ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَدْ أَلْحَثَ عَلَى رَبِّكَ وَهُوَ فِي الدَّرْعِ فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ: سَيُهُزَّمُ الجَمْعُ وَيُوَثُّونَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهِي وَأَمَرُ ، وَقَالَ وُهَيْبُ حَدَّثَنَا خَالِهُ يَوْمَ بَدْر صَرَثَنا حَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ أُخْبَرَنَا سُفْيَانُ مَنِ الْأُسْمَسِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْاسْوَدِ مَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ تُورُقِّقَ رَسُولُ اللهِ عَلِي قَدِرْعُهُ مَرْهُونَهُ عِنْدَ يَهُودِي بَثَلَاثِينَ صَاعاً مِنْ

(۱) فمن (۳) جَمَارَ وَحَشِي (۳) مِقَالَ وَحَشِي

شَعِيرِ ، وَقَالَ يَعْلَى حَدَّتَنَا الْأَسْمَشُ دِرْعْ مِنْ حَدِيدٍ وَتَالَ مُعَلَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأُحْمَسُ ، وَقَالَ رَهَنَهُ دِرْعا مِنْ حَدِيدِ صَرَّثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيَنْ مُ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَّكَ قال : مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْتَصَدِّقِ ، مَثَلُ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّنَانِ مِنْ حَدِيدٍ قَدِ أضْطَرَّتْ ' أَيْدِيَهُمَا إِلَى تَرَافِيهِما ، فَكُلَّما مَمَّ اللَّتَصَدَّقُ بِصَدَقَتِهِ ('' أَنَّسَتَ عَلَيْهِ حَتَّى أُتَعَلَّى أَثْرَهُ ٧٧ ، وَكُلَّمَا مَمَّ الْبَحْيِلُ بِالصَّدَقَةِ ٱنْفَبَضَتْ كُلُّ حَلْقَة إِلَى صَاحِبَتِهَا وَتَقَلَّصَتْ عَلَيْهِ ، وَأَنْضَمَّتْ يَدَاهُ إِلَى تَرَافِيهِ ، فَسَمِعَ النَّيَّ عَلَيْ يَقُولُ: فَيَجْبَهَدُ أَنْ يُوسَعْهَا فَلَا تَتَّسِعُ بَاسِبُ الْجُبَّةِ فِي السَّفَرِ وَالْحَرْبِ حَدِّثْنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي الضَّلْيِ مُسْلِمٍ هُوَ أَبْنُ صُبَيْحٍ عَنْ مَسْرُوفٍ قالَ حَدَّثَى الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَالَ ٱنْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِلْجَدِهِ ، ثُمَّ أَقْبَلَ فَلَقيتُهُ ٣ بِمَاءِ (٤) وَعَلَيْهِ جُبَّةُ شَأْمِيَّةُ فَضْمَضَ وَأَسْتَنشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ فَذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنْ كُمَّيْدِ فَكَانَا (٥) ضَيْقَيْنِ فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتُ فَفَسَلَهُمَا وَمَسَحَ برأُسِهِ وَعَلَى خُفَيْهِ باب الحَرِيرِ في الحَرَب (٢) وَرُشُ الْقِنْدَامِ حدَّ ثَنَّا خالية (٧) حَدِّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً أَنَّ أَنَسا حَدَّهُمْ أَنَّ النَّيِّ إِلَيْ رَخَصَ لِمَبْدِالرَّ عَنْ بْنِعَوْفِ وَالزُّ بَيْرِ فِي قِمَيْصِ مِنْ حَرِيرِ مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا مَرْشَ أَبُو الْوَلْيِدِ حَدَّثَنَا عَمَّامْ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ صَرْثُ الْمُعَدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا مَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَّسِ رَضِي الله عَنْهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ وَالرُّ بِيْرَ شَكَوَا (٨) إِلَى النَّبِّ عَيْكِ يَمْنِي الْقَمْلَ فَأُرْ تَحْصَ لَمُهُمَا فِي الْحَرِيرِ ، فَرَأَيْتُهُ (° عَلَيْهِماً في غَزَاةٍ صَرَّرُنا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْنِي ا عَنْ شُعْبَةَ أَخْبَرَ نِي قَتَادَةُ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ قَالَ رَخْصَ النَّبِي مُ إِلَّهُ لِمَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّ بِيْرِ بْنِ الْمَوَّامِ فِ حَرِيرٍ حَرَثْنِي أَخَدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثْنَا غُنْدُرٌ حَدَّثَنَا

(۱) بصدقة (۲) منبطها في الدرع بفتح المحرة والمثلثة (۲) فتلقيبته (۶) فتوضًا (۶) فتوضًا (۶) وكاتا (۶) الحراب المحمدة والتحربك ولم ينس في القسطلاني الاعلى روايي أبي ذر (۷) ابن الحارث (۸)

المجمعة (١) فرايت

شُعْبَةُ سَمِيْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَس رَخَصً أَوْ رُخِصً (١٠ لِلِكَّةِ بِهِما بالبُ ما يُذْ كُرُ فِي السَّكِيْنِ- مَرْثُنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّثَنَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرُو بْنِ أُمَيَّةً (٢) عَنْ أَبِيهِ ، قالَ رَأَيْتُ النَّيَّ مَرْكِيِّ يَأْكُلُ مِنْ كَيْفٍ يَحْنَزُ مِنْهَا ، ثُمَّ دُعِيَ إِلَى الصَّلاَّةِ ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ مَرْثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَزَادَ فَأَلْقَ السَّكِّينَ بِالبِ مَا قَيْلَ في قِتَالِ الرُّومِ صَرَّقَىٰ إِسْطَقُ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِ حَدَّثَنَا (٣) يَحْنِي بْنُ حَمْزَةَ قالَ حَدَّثَنى ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ خالِدِ بْنِ مَعْدَانَ أَنَّ مُعَـيْرَ بْنَ الْأَسْوَدِ الْعَنْسِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ أَنَى الْأَسْوَدِ الْعَنْسِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ أَنَى الْأَسْوَدِ الْعَنْسِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ أَنَى الْ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ وَهُو نَازِلٌ في سَاحَة يِمْصَ وَهُو في بِنَاءِ لَهُ وَمَعَهُ أُمُّ حَرَامٍ قالَ ال عبده بن مسير رسر و مراحد اللَّهِي عَلَيْكَ يَقُولُ ؛ أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْرُونَ (٣) حدثني أَعْدَي اللَّهِي عَلَيْكِ يَقُولُ ؛ أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْرُونَ (١) كدا في البوينية بخنبي الْبَحْرَ قَدْ أَوْجَبُوا قالَتْ أُمْ حَرَامٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَنَا فِيهِمْ قالَ أَنْتِ فِيهِمْ ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ مَلِكُ أَوَّلُ جَيْش مِنْ أُمَّتِي يَغْرُونَ مَدِينَةً قَيْضَرَ مَغْفُورٌ كَمْمُ فَقُلْتُ أُنَافِيهمْ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ لاَ باسب فَتِتَالِ الْيَهُودِ مَرْثُ إِسْدُنُ بْنُ مُمَّدِّ الْفَرْوَى حَدَّتَنَامالِك عَنْ فَافِيعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قال ثَقَاتِلُونَ الْيَهُودَ حَتَّى يَخْتَبِي (٤) أَحَدُهُمْ وَرَاء الْحَجَرِ فَيَقُولُ يَا عَبْدَ اللهِ هٰذَا يَهُودِي ۗ وَرَاءً الْحَجَرِ فَيَقُولُ يَا عَبْدَ اللهِ هٰذَا يَهُودِي ۗ وَرَاءً الْحَجَرِ فَيَقُولُ يَا عَبْدَ اللهِ هٰذَا يَهُودِي ۗ وَرَاءً الْحَجَرِ فَيَقُولُ يَا عَبْدَ اللهِ حرَّثُ إِسْحَتُى بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُعَارَةً بْنِ الْقَمْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى ثَقَاتلُوا الْيَهُودَ ، حَتَّى يَقُولَ الْحَجَرُ وَرَاءَهُ الْيَهُودِيُّ ، يَا مُسْلِمٌ هَٰذَا يَهُودِيُّ وَرَائًى فَأَفْتُـلْهُ، باسب ُ فِتَالِ التُّرْكِ مِرْثُ أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حازِمٍ قالَ سَمِعْتُ الحَسَنَ يَقُولُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ قالَ قالَ النَّبِيُّ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُقَاتِلُوا قَوْمًا يَنْتَمِلُونَ نِمَالَ الشَّمَرِ ، وَإِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُقَاتِلُوا قَوْمًا عِرَاضَ

الْوُجُوهِ كَأَنْ وُجُوهَهُمُ الْجَانُ الْمُوْتَةُ (١) مِرْشِيهُ (١ مَعِيدُ بْنُ ثُمَّدِ حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي مَنْ صَالِحٍ عَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ قَالَ أَبُوهُ مُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى ثَمَّا تِلُوا التُّوكَ، صِفَارَ الْأَعْيُنِ، مُمْرَ الْوُجُوهِ، ذُلْف الْانُوفِ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ أَلْجَانُ الْطُرْتَةُ ﴿ مَ وَلاَ تَثُومُ السَّاعَةُ حَتَّى ثَقَا تِلُوا قَوْما نِمَا لُهُمُ الشَّمَرُ بِالْهِبُ قِتَالِ الَّهِ مِنْ يَنْتَدِأُونَ الشُّمَّرَ وَرَثْنَا عَلَى بْنُ عَبْدِ ٱللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَسْيِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ عَلِيٌّ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى ثُقَاتِلُوا قَوْمًا نِمَا كُمْمُ الشُّمَرُ ، وَلاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا كَأَنَّ وُجُرِهَتُمُ الْجَانُ الْمُطْرَقَةُ (١) ، قال سُفْيَانُ وَزَادَ فيهِ أَبُو الزَّنَادِ عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رِوَايَةً ، صِفَارَ الْأَعْيُنِ ، ذُنْفَ الْأُنُوفِ ، كَأَنَّ وُجُرِهَهُمُ الْجَانُ الْمُلْرِقَةُ (٥) عُلِيسَا مَنْ صَفَّ أَصْمَابَهُ عِنْدَ الْمَزِيَةِ ، وَتَزَلَ عَنْ دَابَّهِ وأَسْتَنْصَرَ ٥٠ عَيْرُوا عَمْرُونَ عَلِيهِ ٧٧ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْدَقَ قالَ سَمِيْتُ الْبَرَاء، وَسَأَلَهُ رَجُلُ أَكُنتُمْ فَرَرْتُمْ يَا أَبَا مُعَارَةً يَوْمَ خُنَيْن، قالَ لاَ وَاللهِ ، ما وَلّ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ وَلَكِيَّهُ خَرَجَ شُبَّانُ أَصْعَابِهِ وَأَخِفَّاوُهُمُ (١٠) حُسِّرًا لَيْسَ بسِلاح أَ فَأْتَوْا قَوْمًا رُمَاةً جَمْعَ هَوَاذِنَ. وَ بَنِي نَدْسِ ، مَا يَكَادُ يَسْقُطُ لَمُمْ سَهِمْ ، فَرَشَقُوهُمْ رَشْقًا مَا يَكَادُونَ يُخْطِئُونَ ، نَأَقْبَلُوا هُنَااكِ ۚ إِلَى النَّيِّ ۚ يَالِيُّ وَهُوَ عَلَى بَعْلَتِهِ الْبَيْضَاء وَأَبْنُ عَلَّهِ أَبْرِ سُفْيَانَ بِنُ الحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْطَلِّبِ يَقُودُ بِهِ ، فَنَزَلَ وَأَسْتَنْصَرَ ، ثمَّ قال: أنَا النَّبِي لا كَذِبْ ، أَنَا آبْنُ عَبْدِ الْعَلَّيْ ، ثُمَّ حَفَّ أَصْحَابَهُ فِي الْدُعاء عَلَى الْمُشْرِكِينَ مِا لْمُزِيمَةِ وَالرُّازِلَةِ مِنْ رُثُنَّ اللهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا عِيسَى حَدَّثَنَا هِ مَامْ عَنْ مُعَمَّدٍ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَنَّا كَانَ يَوْمُ الْأَحْزَابِ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ مَلَّا اللهُ لَيُوبَهُمْ وَقَبُورَهُمْ نَارًا ، شَغَلُونَا عَنِ الضَّلَّةِ (١٠) الْوُسْعَلَى

(۱) المُطرَّقَةُ (۲) مستنى (۲) المُطرَّقَةُ (٤) المُطرَّقَةُ (٥) المُطرَّقَةُ (٧) خالد المُرَّانِيُّ (٧) وَخِفَافَهُمْ (٨) وَخِفَافَهُمْ (٩) عَنْ صَلاَةٍ

حِينَ " غابَتِ الشَّمْسُ مَرْشَ فَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن إُبْنِ ذَ كُوَانَ عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِي مُرْكِيَّةٍ يَدْعُو فِي الْقُنُوتِ: اللَّهُمَّ أُنْجِ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ ، اللَّهُمَّ أُنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ ، اللَّهُمَّ أُنْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ اللَّهُمُّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، اللَّهُمُّ أَشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرّ ، اللَّهُمُّ سينينَ كَسِنِي يُوسُفَ مَرْشَ الْمُدُ بْنُ مُحَدِّدٍ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَ نَا إسمعيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفِ رَضِي الله عَنْهُمَا يَقُولُ : دَعَا رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ يَوْمَ الْأَحْزَابِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِيَّابِ ، سَرِيعَ الْحِسَابِ ، اللَّهُمَّ أَهْزِمِ الْأَحْزَابَ، اللَّهُمَّ أَهْزِمَهُمْ وَزَائِرِ لْهُمْ مَرْثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي سَبْبَةَ حَدَّتَنَا جَمْفُرُ بْنُ عَوْنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَى إِسْحُقَ عَنْ مَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ عَنْ عَبْدِ اللهِ الر) قالَ أَبُو عَبْ دِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ مِنْكِيَّةٍ يُصَلَّى فِي ظِلِّ الْكَمَّبُةِ فَقَالَ أَبُوجَهُل وَنَاسٌ مِنْ قُرَيْشِ وَنُحِرَتْ جَزُورٌ بِنَاحِيَةِ مَكَّةً ، فَأَرْسَلُوا تَفِاؤًا مِنْ سَلاَهَا وَطَرَحُوهُ (٢) عَلَيْدِ (١) وَلَمْنَهُمْ لَجْاءِتْ فَاطْمِنَهُ ۚ فَأَلْقَنَّهُ عَنْهُ ، فَقَالَ : اللهُم عَلَيْكَ بِقُرَيْشِ ، اللَّهُم عَلَيْكَ بقُرَيْشِ ، اللهُم عَلَيْكَ بِقُرَيْسٍ ، لا بي جَهْلِ بن هِ شَامٍ ، وَعُتْبَةً بن ربيعة ، وَشَبْبَةً بن ربيعة ، وَالْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةً ، وَأَبِّي بْنِ خَلْفٍ ، وَعُقْبَةً بْنِ أَبِي مُكَيْطٍ قَالَ عَبْدُ اللهِ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُمْ فى قليب، بَدْرِ قَتْلَى ، قالَ أُبُو إِسْمُقَ وَنَسِيتُ السَّابِعَ ، وَقَالَ ٣٠ يُوسُفُ بْنُ إِسْمُقَ عَنْ أَبِي إِسْخُقَ أُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ ، وَقَالَ شُعْبَةُ أُمَيَّةُ أَوْ أَبَيَّ ، وَالصَّحِيمُ أُمَيَّة مرتث سُلَيٰهَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةٌ عَنْ عاثِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ الْيَهُودَ دَخَلُوا عَلَى النَّبِيِّ عَيْكُ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكَ فَلَمَنْتُهُمْ ('') ، فَقَالَ مالكِ ، قُلْتُ () أَو لَمْ تَسْمَعْ ما قالُوا ، قالَ فَلْمْ تَسْمَى ما قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ باب مَنْ هَلْ يُرْشَيْدُ الْسُلِمُ أَهْلَ الْكِنَابِ أَوْ يُعَلَّمُهُمُ الْكِتَابِ مَرْشَا إِسْخُتَى أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ

قالَ يُوسُفُ بْنُ أَبِي إِستَحْقَ

أَنْ إِبْرَاهِيمَ حَدَّمَنَا ابْنُ أَخِي أَبْنِ شِمَابِ مَنْ عَمِّهِ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِاللهِ أَنْ عُنْبَةً بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَتَبَ إِلَى قَيْصَرَ وَقَالَ : كَفَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِنْمَ الْأَرِيسِيِّينَ باسب الدُّعاء لِلْمُشْرِكِينَ مِا لْمُدَى لِيَتَأَلَّفَهُمْ مَرْثُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَنَا شُهَيَّبْ بِحَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ قالَ قالَ أَبُو هُرَبْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْمَهُ قَدِمَ طُفَيَلُ بُنُ كَمْرُو الدَّوْسِيْ وَأَصْحَابُهُ عَلَى النَّبِيِّ مِيْكِيِّهِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ دَوْسًا عَصَتْ وَأَبَتْ فَادْعُ اللهَ عَلَيْهَا فَقيلَ هَلَكَتُ دَوْسُ قالَ اللَّهُمَّ أَهْدِ دَوْساً وَأْتِ بِهِمْ فِي اللَّهُمَّ أَهْدِ الْيَهُودِيُّ (١) وَالنَّصْرَانِيِّ ، وَعَلَى ما يُقَاتَلُونَ عَلَيْهِ ، وَما كَتَبَ النِّيُّ عِلَيْهِ إِلَى كِسْرَى وَقَيْضَرَ ، وَالدَّعْوَةِ قَبْلَ الْقِيَالِ مِرْشُ عَلَى بْنُ الجَمْدِ أَخْبَرَ نَا شُمْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قال سَمِيْتُ أَنْسَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ لَكَ أَرَادَ النِّيُّ عَلِيَّ مِنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ قِيلَ لَهُ إنَّهُمْ لَا يَقْرَوْنَ كِتَابًا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ يَخْتُومًا فَانَّخَذَ خَانَمًا مِنْ فِضَّةٍ فَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ وَنَقَسَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ صَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَى عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهاكِ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بن عُتْبَة أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيِّ بَمَنَ بِكِتَابِهِ إِلَى كَيْسرى فَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ يَدْفَعُهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَى كَيْرَى فَلَمَّا قَرَأَهُ كِسْرَى خرَّقَهُ ، كَفُسِبْتُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قالَ فَدَعا عَلَيْهِمِ النَّبِيُّ عَلَيْ إِنْ مُيمَزَّقُوا كُلَّ مُمَزَّقٍ بِاسِبُ دُعاء النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ (") إِلَى الْإِسْلاَمِ وَالنَّبُوَّةِ وَأَنْ لاَ يَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَغْضاً أَرْ بَابًا مِنْ دُونِ اللهِ ، وَقَوْ لِهِ تَمَالَى : ما كانَ لِبَشَرِ أَنْ يُوْتِيَهُ اللهُ (٣) ، إِلَى آخِرِ الآيَةِ مَرْثُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَمْزَةً حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُنْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

(۱) أَلْبَهُودِ وَالنَّصَارَى (۲) النَّاسَ (۲) النَّاسَ (۲) الْكِيتَابَ

أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ كَتْبَ إِلَى قَيْصَرَ يَدْعُوهُ إِلَى الْإِسْلاَمِ، وَبَعَثَ بَكِتًا بِهِ إِلَيْهِ مَعَ دَرِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ وَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّةِ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيم بُعْرى ليَدْ فَهَ اللَّهِ عَنْهُ مِنْ مَشَى مِنْ مِعْصَ إِلَّا كَشَفَ اللَّهُ عَنْهُ جُنُودَ قارِمَ مَشَى مِنْ مِعْصَ إِلَى إِيلِياء شُكْرًا لِلا أَبْلاَهُ اللهُ ، فَأَمَّا جاء قَيْصَرَ كِتَابُ رَسُولِ اللهِ عَلِي قالَ حِينَ قَرَأُهُ النَّهِ شُوا لِي هَا هُنَا أَحَدًا مِنْ تَوْمِهِ ، لِأَسْأَكُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيْقِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ عَأَخْبَرَ فِي أَبُو سُفْيَانَ (١) أَنَّهُ كَانَ بِالشَّأْمِ فِي رِجالٍ مِنْ قُرَيْسِ قَدِمُوا يَجِاراً فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْمَ وَ بَيْنَ كُفَّارِ قُرَيْشِ قَالَ أَبُوسُفَيْانَ فَوَجَدَنَا رَسولُ قَيْصَرَ بِبَمْضِ الشَّأْمِ، فَأَنْطُلُقَ ٣٠ بِي وَبِأَ صَعَابِي، حَتَّى قَدِمْنَا إِلِياء فَأَدْخِلْنَا عَلَيْهِ فَإِذَا هُوَ جَالِسُ فِي مَبْلِسِ مُلْكِيهِ ، وَعَلَيْهِ النَّاجُ ، وَإِذَا حَوْلَهُ عُظْمَاهِ الرُّومِ ، فَقَالَ ا لِيَنْ مُجَانِهِ سَلْهُمْ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا لِكَ هَٰذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ كَنِي ، قالَ أَبُو سُفْيَانَ فَقُلْتُ أَنَا أَفْرَبُهُمْ إِلَيْهِ نَسَبًا ، قالَ ما قَرَابَةُ ما يَيْنَكَ وَبَيْنَهُ ، فَقُلْتُ هُو أَبْنُ ۗ (٣) عَمَّ أَدْنُوهُ ، وَأَمَرَ بِأَصْحَابِي لَجُهُمِلُوا خَلْفَ ظَهْرِي عِنْدَ كَتِنِي ، ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُجَانِهِ قُلْ لِأَصْحَابِهِ إِنِّي سَأَئِلَ هُذَا الرَّجُلَ عَنِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِي ۖ فَإِنْ كَذَبَ فَكَذَّبُوهُ قَالَ أَبُوسُفْيَانَ وَٱللَّهِ لَوْلاَ الْحَيَاءِ يَوْمَئِذِ مِنْ أَنْ تَأْثُرَ أَصْحَابِي عَنَّى الْكَذِب لَكَذَا إِنَّهُ حِينَ سَأَ لَنِي عَنْهُ وَلَكِنِّي أَسْتَحْيَيْتُ أَنْ يَأْثُرُوا الْكَذِبَ عَنَّى فَصَدَقْتُهُ، ثُمَّ قَالَ لِنَرُ مُهَانِهِ قُلْ لَهُ كَيْفَ نَسَبُ هُذَا الرَّجُلِ فِيكُمْ ، قُلْبُ هُوَ فِينَا ذُو نَسَبِ قَالَ فَهَلْ قَالَ هَٰذَا الْقَوْلَ أَحَدُ مِنْكُمْ قَبْلَة ، قُلْتُ لا : فَقَالَ كُنْتُمْ تَتَهْمُونَهُ عَلَى الْسَكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ ، قُلْتُ لا : قَالَ فَهَلْ كَانَ مِنْ آ بَائِدِ مِنْ " مَلِكِ ، قُلْتُ لا : قَالَ فَأَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُونَهُ أَمْ صَمْفَاؤُهُمْ ، قُلْتُ بَلْ صَعْفَاؤُهُمْ ، قالَ

(٢) كذا فاليونينية بالبناء النفول وفي الغرع بالبناء

فَيْزِيدُونَ أَوْ يَنْقُصُونَ ، قُلْتُ بَلْ يَزِيدُونَ ، قالَ فَهَلْ يَرْ تَدُّ أَحَدٌ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَمْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ ، قُلْتُ لا : قالَ فَهَلْ يَغْدِرُ ، قُلتُ لا : وَنَحْنُ ٱلآنَ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ نَحْنُ تَخَافُ أَنْ يَغْدِرَ ، قَالَ أَبُوسُفْيَانَ وَلَمْ ' يُعْكِنِي كَلِيَة ' أَدْخِلُ فِيهَا شَبْئًا أَنْتَقِصُهُ بِدِ لا أَخَافَ أَنْ تُواْثَرَ عَنِّي غَيْرُهَا ، قَالَ فَهَلْ قَاتَلْتُمُوه أَوْ قَاتَلَكُمْ ، قُلْتُ نَمَمْ ، قالَ فَكَيْفَ كَانَتْ حَرْبُهُ وَحَرْبُكُمْ ، قُلْتُ كَانَتْ دُولاً وَسِجَالاً ، يُدَالُ عَلَيْنَا المَرَّةَ وَنُدَالُ عَلَيْهِ الْاخْرِي ، قال فَاذَا يَأْمُرُ كُمْ (١) ، قال يَأْمُرُنَا أَنْ نَمْدُ الله وَحْدَة لاَ نُشْرِكُ ٣ بِهِ شَبْئًا، وَيَنْهَانَا عَمًّا كَانَ يَمْبُكُ آبَاؤُنَا، وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلاَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْمَفَافِ ، وَالْوَفاء بِالْمَهْ فِ ، وَأَدَاء الْأَمانَةِ ، فَقَالَ لِتُرْ بُجَانِهِ حِينَ قُلْتُ ذَلِكَ لَهُ قُلْ لَهُ إِنِّي سَأَلْتُكَ عَنْ نَسَبِهِ فَيكُمْ فَرَ عَمْتَ أَنَّهُ ذُو نَسَبِ، وَكَذَٰلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ في نَسَب قَوْمِهَا ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ مِنْكُمْ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ ، فَزَعَمْتَ أَنْ لا ، فَقُلْتُ لَوْ كَانَ أَحَدُ مِنْكُمْ قَالَ هُذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ ، قُلْتُ رَجُلُ عَأْمَمُ بِقَوْلٍ قَدْ قِيلَ قَبْلَةُ ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْمُ تَتَهَّمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ ، فَزَ مَمْتَ أَنْ لاً ، فَمَرَفْتُ أَنَّهُ كُم يَكُنْ لِيَدَعَ الْمُكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَيَكْذِبَ عَلَى اللهِ ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ مِنْ آبَاثِهِ مِنْ مَلِكَ مِ ، فَزَعَمْتَ أَنْ لا ، فَقُلْتُ لَوْ كَانَ مِنْ آبَاثِهِ مَلِكْ ، قُلْتُ يَطْلُبُ مُلْكَ آبَائِهِ ، وَسَأَلْتُكَ أَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبعُونَهُ أَمْ صَمْفَا وَهُمْ ، فَزَعَمْتَ أَنَّ شُعَفَاءَهُمُ ٱتَّبَهُوهُ وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَزِيدُونَ أَوْ يَنْقُصُونَ فَزَعَمْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ ، وَكَذَٰلِكَ الْإِيمَانُ حَتَّى يَتِم "، وَسَأَلْنَكَ هَلْ يَرْتَدُ أَحَدٌ سَخْطَةً لِدينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ ، فَنَ عَمْتَ أَنْ لاَ فَكَذَلِكَ الْإِعَانُ حِينَ تَخْلِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبِ لاَ يَسْخَطُهُ أَحَدٌ ، وَسَأَ لْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ فَزَعَمْتَ أَنْ لاَ وَكَذَٰلِكَ الرُّسُلُ لاَ يَغْدِرُونَ ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَاتَلْتُمُوهُ وَقَاتَلَكُمْ ، فَزَعَتْ أَنْ قَدْ فَعَلَ ، وَأَنْ حَرْ بَهُ وَحَرْ بَهُ

ومي (1) به (۲) وكا نُشركُ ۲ هكذا بالرنع فى اليونينية وهو فى بعض النسخ التى فأيدينا منصوب كنيه مصحمه نَكُونُ (١) دُولًا ، وَيُدَالُ عَلَيْكُمُ الرَّةَ وَثُدَالُونَ عَلَيْهِ الْاخْرِي ، وَكَذَٰلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَىٰ وَتَكُمُونُ كُمَا (٣) المَاقبَةُ ، وَسَأَلْتُكَ عَاذَا يَأْمُرُكُمُ ، فَرَحَمْتَ أَنَّهُ يَأْمُرُكُمُ أَنْ تَمْبُدُوا اللَّهَ وَلاَ نُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَيَنْهَا كُمْ عَمَّا كَانَ يَمْبُدُ آبَاؤُكُمْ ، وَيَأْمُرُكُمْ بِالصَّالَةِ ، وَالصَّدُّقِ (٣) وَالْمَفَافِ ، وَالْوَفاءِ بِالْعَهْدِ ، وَأَدَاءِ الْامانَةِ ، قالَ وَهذه صِفَةُ النَّى ﴿ ثَا قَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خارِجٌ ، وَلَكِنْ لَمْ أَظُنَّ ( ) أَنَّهُ مِنْكُمْ ، وَإِنْ يَكُ مَا قُلْتَ حَقًا ، فَيُوشِكُ أَنْ يَمْلِكِ مَوْضِعَ قَدَّمَيَّ هَا تَيْن ، وَلَوْ أَرْجُو أَن أَخْلُصَ إِلَيْهِ ، لَتَجَشَّتُ لُقِيَّهُ (") ، وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَنَسَلْتُ قَدَمَيْهِ ، قالَ أَبُو سُفْيَانَ ، ثُمَّ دَعا بَكِتَاب رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقُرِئٌ فَإِذَا فِيهِ : بسْم ِ اللهِ الرَّحْمْنِ الرَّحِيمِ ، مِنْ مُحَدَّدٍ عَبْدِ اللهِ وَرَسُولِهِ ، إِلَى هِرَقُلَ عَظِيمِ الرُّومِ ، سَلَامْ عَلَى مَنِ أُتَّبَعَ الْهُدَى ، أَمَّا بَمْدُ : فَإِنَّى أَدْعُوكَ بِدِعا يَدِّ الْإِسْلَامِ أَسْلِمْ تَسْلَمْ ، وَأَسْلِمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ ، فَإِن تَوَلَّيْتَ فَمَلَيْكَ إِثْمُ الْأَرِيسِيْينَ، وَيَا أَهْلَ الْكَتِابِ تَمَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءِ يَبْنَنَا | وَ يَنْنَكُمُ ۚ ، أَن لَا نَمْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بهِ شَبْئًا ، وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضَنَا بَعْضًا أَرْبابًا مِنْ دُونِ اللهِ ، فَإِنْ تَوَلُّوا فَقُولُوا أَشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ، قالَ أَبُو سُفْيَانَ : فَلَمَّا أَنْ قَضْى مَقَالَتَهُ عَلَتْ أَصْوَاتُ الَّذِينَ حَوْلَةُ مِنْ عُظْمَاء الرُّومِ، وَكَثْرَ لَفَطُهُمْ فَلا أَدْرِي ماذَا قالُوا ، وَأُمِرَ بِنَا فَأُخْرِجْنَا ، فَامَّا أَنْ خَرَجْتُ مَعَ أَصْحَابِي وَخَلَوْتُ بِهِمْ ، قُلْتُ لَهُمْ لَقَدْ أَمِرَ أَمْرُ أَبْنِ أَبِي كَبْشَةَ ، هٰذَا مَلِكُ بَنِي الْأَصْفَرِ يَخَافُهُ ، قالَ أَبُو سُفْيَانَ : وَاللهِ مَا زِلْتُ ذَلِيلًا مُسْتَيْقِنًا بِأَنَّ أَمْرَهُ سَيَظْهَرُ ، حَتَّى أَدْخَلَ اللهُ قَلْبِي الْإِسْلاَمَ وَأَنَا حَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ القَعْنَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزيزِ بْنُ أَبِي حازِمٍ عَنْ أَيهِ عَنْ سَهِ لْ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعَ النَّبِّ عِلَيْهِ ۚ يَقُولُ يَوْمَ خَيْبَرَ لَأَعْطِينَ الرَّايَةَ رَجُلاً يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ ، فَقَامُوا يَرْجُونَ لِذَلِكَ أَيُّهُمْ يُعْطَى ، فَنَدَوْا وَكُلُّهم يَرْجُو

(۱) تكون هو بالفونية ق.

نخ الخط الصعبعة معنا أما
الطبوع السابق فبالتحنية اهـ
كتبه مصععه
(۲) له

(۲) له

(۲) والصدَّقَةُ
(٤)

نبي قـ
(٥) كُم أعْلَم

(٦) لقاءه

أَنْ يُعْطَى ، فَقَالَ أَيْنَ عَلِي ، فَقِيلَ يَشْتَكِى عَيْنَيْهِ ، فَأَمَرَ فَدُعِي لَهُ فَبَصَقَ ف عَيْنَيْهِ ، فَبَرَأُ مَكَانَهُ حَتَّى كَأَنَّهُ كُمْ يَكُنْ بِهِ شَيْءٍ ، فَقَالَ نُقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا ، فَقَالَ عَلَى رَسْلِكَ ، حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ، ثُمَّ أَدْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ ، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ فَوَاللَّهِ لَأَنْ (١) يُهْدَى إِكَ رَجُلُ وَاحِدْ خَيْرٌ لَكَ مِنْ مُمْرِ النَّعَمِ حَرَثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ عَنْ مُعَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسًا رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّتُهِ إِذَا غَزَا قَوْمًا كُمْ يُغَرِ حَتَّى يُصْبِح ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعُ أَذَانًا أَغارَ بَمْــدَ مَا يُصْبِحُ ، فَنَزَلْنَا خَيْبَرَ لَيْلاً مَرْثُ تُتَبَّهُ حَدَّثَنَا إِسْمُمِيلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ مُعَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ بِرَالِيَّ كَانَ إِذَا عَزَا بِنَا مِرْثُ (٣) عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مالكِ عَنْ مُقَيْدٍ عَنْ أُنِّس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِّيِّ عَلِينَةٍ خَرَجَ إِلَى خَيْبَرَ ، كَفَاءِهَا لَيْلًا ، وَكَانَ إِذَا جَاءٍ قَوْمًا بِلَيْل لا يُغَيِّرُ ٣٠ عَلَيْهِمْ حَتَّى يُصْبِحَ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ خَرَجَتْ يَهُودُ بِمَسَاحِيهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ ، فَلَمَّا رأوهُ قَالُوا مُحَمَّدٌ وَاللَّهِ مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ فَقَالَ النَّبِيُّ مِلْكِيِّ اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ فَوْمٍ فَسَاء صَبَاحُ المُنْذَرِينَ صَرْثُنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَن الزُّهْرِيّ حَدَّثَنَا ٥٠ سَعِيدُ بْنُ الْسَبَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْتِ أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ ۚ فَنَىٰ قالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي نَفْسَهُ وَمَالَهُ ۚ إِلاَّ بِحَقَّهِ ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ ، رَوَاهُ مُمَرُ وَأَبْنُ مُمَرَ عَن النَّبِيِّ عَلَيْتِهِ باسب من أراد عَزْوةً فَوَرَّى بِغَيْرِها وَمَنْ أَحَبَّ الْخُرُوجَ يَوْمَ الْخَيِسِ مَرْثُ عَيْ بْنُ بُكِيْرٍ حَدَّنَنَا (٥) اللَّيْثُ مَنْ عُقَيْلِ عَنِ أَبْنِ شِهابٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ أَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَسْ بْنِ مالِكِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ كَسْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَكَانَ قائِدَ كَسْ مِنْ بَنْبِهِ ، قَالَ سَمِيْتُ كَمْبَ بْنَ مَالِكِ حِينَ تَخَلّْفَ عَنْ رَسُولِ ٱللهِ مِلْكِ وَكُمْ بِكُنْ

(۱) اللام من لان مكسورة في اليونينية (۲) وحدثنا در) أو رض (۲) أم يغير . مدنى عدنى

(ە) خدانى

رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مُرَيْدُ عَزْوَةً إِلاَّ وَرَّى بِفَيْدِهَا وَصَرَّتَى (١) أَحْدُ بْنُ مُحَدِّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَبْدُ الرُّهُن بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن كَعْب أَبْنِ مَالِكِ قَالَ مَمِيْتُ كَمْبَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ يَزْلِيَّهِ قَلَّمَا يُرِيدُ غَزْوَةً يَغْزُوهَا إِلاَّ وَرَّى بِغَيْرِهَا حَتَّى كَانَتْ غَزْوَةٌ تَبُولَةَ فَغَزَاهَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ فِي حَرِ شَدِيدٍ ، وَأَسْتَقْبُلَ سَفَراً بَعِيداً وَمَفَازاً ، وَأُسْتَقْبُلَ غَزْوَ عَدُو كَثِيرِ ، فَلَلَّ لِلْمُسْلِمِينَ أَمْرَكُمْ (٢) لِيَتَأَهْبُوا أَهْبَةَ عَدُوِّهِ، وَأَخْبَرَكُمْ بِوَجْهِهِ الَّذِي يُرِيدُ ، وَعَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْن بْنُ كَمْب بْنِ مَالِكِ أَنَّ كَمْبَ بْنَ مالكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ لَقَلَّمَا كَانَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْتِهِ يَخْرُجُ إِذَا خَرَجَ في سفّي إِلاَّ يَوْمَ الْحَمِيسِ حَمِيْثِي (٣) عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامْ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن ا الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرُّهُمْنِ بْنِ كَمْب بْنِ مالِكِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ يَرْكِيْهِ خَرَجَ يَوْمَ الْحَمِيسِ فَى غَزْوَةِ نَبُوكَ وَكَانَ يُحِبُ أَنْ يَخْرُجَ يَوْمَ الْحَمِيسِ بَأْسَبُ اللهِ فِي اللهِ اللهِ وَسَبَطُهَا فَ اللهِ عَ الخُرُوجِ بَعْدَ الظَّهْرِ حَرِّشُ سُلَيْهَانُ بْنُ حَرَّبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ (٤) عَنْ أَيْوِبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَّسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّيَّ عَلَيْكُ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ أَرْبَعا ، وَالْمَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْمَتَيْنِ وَسَمِيثُهُمْ يَصْرُخُونَ (٥) بِما جَمِعًا الْحَرِثُ الْحُرُوجِ آخِرَ الشَّهْرِ ، وَقَالَ كُرِيْبُ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَنْطَلَقَ النَّبِي عَلِي مِنَ المَدِينَةِ خَلَسْ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَمْدَةِ وَقَدِمَ مَكَّةَ لِأَرْبَعِ لَيَالٍ خَاَوْنَ مِنْ ذِي الْحَجَّةِ مِرْشَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مالكِ عَنْ يَحْيِيٰ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بَنْتِ عَبْدِ الرَّ فَن أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ خَرَجْنَا (٢) مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيْ لَيْسِ لَيَالِ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وَلاَ نُرِي إِلاَّ الحَبَّ فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ مَنْ كُمْ يَكُنْ مَمَهُ هَدْيُ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعْي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَنْ يَحِلَّ قَالَتْ عَائْشَةُ

فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَصْمِ بَقَر غَقُلْتُ ماهُذَا فَقَالَ نَحَرَ رَسُولُ ٱللهِ مَرْكِيَّ عَنْ أَزْوَاجِهِ ، قَالَ يَحْيىٰ فَذَكَرْتُ هُلِلْهَ الْحَدِيثَ لِلقَاسِمِ بْنِ مُمَّدٍ ، فَقَالَ أَتَنْكَ وَٱللهِ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ السِّهُ الْخُرُوجِ فِي رَمَضَانَ مَرْشُ عَلَى بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ حَدَّثَنَى الرُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ أَلَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ خرَجَ النَّى مَرْكَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلِّغَ السَّكَدِيدَ أَفْطَرَ ، قالَ سُفْيَانُ ، قالَ الزُّهْرِي أُخْبَرَ نِي عُبَيْدُ اللهِ عَن ابْنِ عَبَّاسِ وَسَاقَ الْحَدِيثُ (١) فاسه التَّوْدِيعِ ، وقالَ (٢) بِالْآخِرِ مِنْ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهُ وَهِبِ أَخْبَرَ نِي عَمْرُ و عَنْ بُكَيْرٌ عَنْ سُلَمْانَ بْن يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَ يُرَةَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ بَمَثَنَا رَسُولُ أَللهِ مِرْكِيَّ فِي بَمْثٍ ، وَقَالَ (٣) لَنَا إِنْ لَقيتُم و فُلاَنا وَفُلاَنا لِرَجُكَيْنِ ( ) مِنْ قُرَيْشِ سَمَّاهُمَا فَرَ تُوهُمَا بِالنَّارِ ، قالَ ثُمُّ أَنَبْنَاهُ نُورَدُّعُهُ حِينَ أَرَدْنَا الْخُرُوجَ ، فَقَالَ إِنَّى كُنْتُ أَمَرْ ثُكَمْ أَنْ تُحَرِّ قُوا فَكَانَا وَفُلاَنَا بِالنَّارِ ، وَإِنَّ النَّارَ لاَ يُعَذَبُ مِهَا إِلاَّ اللَّهُ فَإِنْ أَخَذْ تُحُوهُما فَأَقْتُكُوهُما بِالسَّهُ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلْإِمامِ (٥) مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَعْنِي عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قالَ حَدَّثَنَى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ مُمَرَّ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ النَّيِّ عَلِيَّةً وَحَدَّتَنَى (٦) مُحَمَّدُ بنُ صَبَّاحٍ (٧) حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بنُ زَكَرَيَّاء عَنْ مُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِيعِ عَنِ ابْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ مَلِكَ عَلَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقَّ مَا لَمْ يُوْمَرُ بِالْمُصِيَّةِ (٥٠ فَإِذَا أُمِرَ بِمَصْيَّةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَطَاعَة باسب يُقَاتَلُ مِنْ وَرَاهِ الْإِمامِ وَيُتَّقَى بِهِ صَرْتُ اللَّهُ الْيَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْثِ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّنَادِ أَنْ الْأَعْرَجَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ يَقُولَ ؛ تَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ ، وَبِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ عصاني فَقَدْ عَطَى الله ، وَمَنْ يُطِعِ الْأُمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي ، وَمَنْ يَمْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَمَانِي ، وَإِنَّا الْإِمامُ جُنةُ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ، فَإِنْ أَمْرَ بْتَقْوَّى اللهِ وَعَدَلَ

(1) قال أبو عبد الله هذا قول الزهرى وإتما يقال الهِ عَنْكُ مه همه (۲) قال (۲) فقال

(٧) هو ق حيع النسج التي

(٨) عَعْصِية

فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أُجِرًا ، وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنَّهُ الْبَيْعَةِ فِي الحَرْب أَن لاَ يَفِرْوا ، وَقالَ بَمْضُهُمْ عَلَى المَوْتِ ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَمَالَى (') : لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَن الْمُوْمَنِينَ إِذ يُبَايِمُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ مَرْشُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّنَنَا جُوَيْرِيَّةُ عَنْ نَافِيعٍ قَالَ قَالَ أَنْ تُحْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رَجَعْنَا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِل فَمَا أَجْتَمَعَ مِنَّا أَثْنَانِ عَلَى الشَّجَرَةِ الَّتِي بَايَمْنَا تَحْتَهَا كَانَتْ رَحْمَةً مِنَ اللهِ ، فَسَأَلْتُ (٢) نَافِعاً عَلَى أَيّ شَيْء بَايَعَهُمْ عَلَى المَوْتِ ، قالَ لا (٣) بَايَمَهُمْ عَلَى الصَّبْنِ وَرَشْ امُوسَى بْنُ إِسْمُمِلْ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا تَمْرُو بْنُ يَحْيىٰ عَنْ عَبَادِ بْنِ تَعِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَكَ النَّاسَ عَلَى الْحَرَّةِ أَتَاهُ آتٍ فَقَالَ لَهُ إِنَّ أَبْنَ حَنْظَلَةً يُبَايِعُ النَّاسَ عَلَى إِنَّ اللهُ عِنْهُ قَالَ لَكُ إِنَّ أَبْنَ حَنْظَلَةً يُبَايِعُ النَّاسَ عَلَى إِنْ الرَّاءِ وَجَلَّ المَوْتِ، فَقَالَ لا أَبَايِعُ عَلَى هُدِذَا أَحَدًا بَهْ دَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ مَرْثُ الْكَتِّي بْنُ ال إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَايَمْتُ النِّي عَلَيْهِ (٢) لاَبَلْ ، أَمْ عَدَلْتُ إِلَى ظِلِّ الشَّجَرَةِ (١) ، فَلَمَّا خَفَّ النَّاسِ قَالَ يَا أَبْنَ الْأَكُوعِ الْإَنْبَايِمُ (١) شَجَرَةٍ عَ أَنْ الْأَكُوعِ الْإَنْبَايِمُ (١) شَجَرَةٍ عَ قَالَ قُلْتُ قَدْ بَابَمْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ وَأَيْضاً : فَبَا يَمْتُهُ الثَّانِيَةَ ، فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا (١) عَلَى مَا مُسْلِمٍ عَلَى أَيِّ الْمَا يَعْنُهُ الثَّانِيَةِ عَلَى أَيْ الْمَا عَلَى اللهُ عَلَى أَنْ اللهُ عَلَى أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَالِهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَن مُحَمِّدٍ قَالَ سَمِيْتُ أَسَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْ مُ يَقُولُ كَانَتِ الْأَنْصَارُ يَوْمَ الْخَنْدَق تَقُولُ :

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا \* عَلَى الْجِءَادِ ما حَيبنَا أَبدَا

فَأُجابَهُمُ النِّبِي عَلِينِ فَقَالَ: اللَّهُمُ لاَ عَيْسَ إلاَّ عَيْشُ الآخِرَهُ \* فَأَكْرِم الْأَنْصَارَ وَالْهَاجِرَهُ مَرْشُ إِسْدَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ سَمِعَ ثُمَّةً بْنَ فُضَيْلِ عَنْ عاصِمٍ عَنْ أَبِي غُمَّانَ عَنْ مُجَاشِعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيُّ عَنْهُ أَنَا وَأَخِي فَقُلْتُ بَايِعْنَا عَلَى الْمُجْرَةِ فَقَالَ مَضَتِ الْهِجْرَةُ لِاهْلِهَا ، فَقُلْتُ (٥) عَلاَمَ ثُبًا يِمُنَا ، قالَ عَلَى الْإِسْلاَمِ وَالْجُهَادِ

ب عَزْمِ الْإِمامِ عَلَى النَّاسِ فِيما يُطِيقُونَ وَرَثْنَا عُنَّانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَاثِلِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَقَدْ أَتَا فِي الْيَوْمَ رَجُلُ فَسَأَلَنِي عَنْ أَنْ مِا دَرَيْتُ مَا أَرُدُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ أَرَأَيْتَ رَجُلاً مُؤْدِياً نَشِيطًا ، يَخْرُجُ مَعَ أَمَرَائِنَا فِ المَعَازِي ، فَيَعْزِمُ عَلَيْنَا فِي أَشْيَاءَ لَا نُحْصِيها ، فَقُلْتُ لَهُ وَاللهِ ما أَذْرِي ما أَفُولُ لَكَ إِلاَّ أَنَّا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ يَرْكِيُّهِ فَمَنَّى أَنْ لاَ يَمْزِمَ عَلَيْنَا في أَمْر إِلَّا مَرَّةً حَتَّى نَفْعَلَهُ وَإِنَّ أَحَدَكُمُ ۚ لَنْ 1ِ إِلَّا مِخْدِرِ مَا أَنَّىٰ اللَّهَ ، وَ إِذَا شَكَّ فَى نَفْسِهِ شَيْءُ سَأَلَ رَجُلاً فَشَفَاهُ مِنْهُ وَأَرْشَكَ أَنْ لاَ تَجِدُوهُ وَالَّذِي لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ ما أَذْ كُنّ مَا غَبَرَ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ كَالثَّنْبِ (١) شُربَ صَفَىٰهُ وَبَقَّ كَدَرُهُ اللَّهِيُّ كَانَ النَّبِيُّ عَلِيْتِهِ إِذَا كَمْ يُقَاتِلْ أُولَ النَّهَارِ أُخْرَ الْقِيَّالَ حَتَّى تَوْلُولَ الشَّمْسُ وَرَشْ عَبْدُ اللهِ بْنُ كُمُّدٍّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ مَمْرُو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْطَقَ ٣ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِم أَبِي النَّصْرِ مَوْلَى مُمَرَّ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ وَكَانَ كَاتِبًا لَهُ ، قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَرَأْتُهُ إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيِّتِهِ فَى بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَـقِيَ فِيهَا أَنْتَظَرَ حَتَّى مَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ قامَ في النَّاسِ خَطيبًا قالَ : أَيُّهَا النَّاسُ لاَ تَتَمَنَّوا لِقاء الْمَدُوَّ وَسَلُوا اللَّهَ الْمَافِيَةَ ، فَإِذَا لَقَيْتُمُوكُمْ ۚ فَأَصْبِرُوا ، وَأَعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحَتَّ ظِلاَّكِ السُّيُوفِ، ثُمُّ قالَ: اللَّهُمُّ مُنْزِلَ الْكِيَّابِ، وَمُجْرِى السَّعَابِ، وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ، أَهْزِمِهُمْ وَأَنْصُرْنَا عَلَيْهِمْ اللَّهِ أَسْتَثْذَانِ الرَّجُلِ الْإِمامَ ، لِقَوْلِهِ ٣٠ : إِنْمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ( ) وَإِذَا كَانُوا مَمَهُ عَلَى أَمْرِ جَامِعٍ ( ) كم يَذهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ إِلَى آخِرِ الآيَةِ مَرْثُ إِسْدُقُ بْنُ إِبْرَاهِمَ أَخْبَرَ نَا جَرِيرٌ عَنِ الْمُنيرَةِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قال غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ ٱللهِ عَلِي قَالَ فَتَلاَحَقَ بِيَ النَّبِي عَلِي وَأَنَا عَلَى نَاصِحٍ لِنَا قَدْ أَعْيَا

(1) ضبطه فى الفرع بشته الناء وسكون الفين (٣) هُوَ النَّرَ ارِيَّ . بلا رقم فى البونينية

> ر۲) عز وجل (۲) عز وجل

(٤) إلى قوله تعالى إنَّ اللهُ عَنُورٌ رَحِيمٌ

(ه) الآية

فَلَا يَكَادُ يَسِيرُ ، فَقَالَ لِي ما لِبَعِيرِكَ قالَ قُلْتُ عَيِّيَ <sup>(ب)</sup> قالَ فَتَخَلِّفَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّة فَرَجَرَهُ وَدَمَا لَهُ فَا زَالَ بَيْنَ يَدِي الْإِبِلِ قُدَّامَهَا يَسِيرُ فَقَالَ لِي كَيْفَ تَرَى بَعِيرِكَ قَالَ قُلْتُ بِخَيْرِ قَدْ أَصابَتْهُ بَرَكَتُكَ قَالَ أَفَتَبِيمُنِيهِ (أَ) ، قَالَ فَأَسْتَحْيَتُ وَكَمْ يَكُنْ لَنَا نَاصِيحٍ عَيْرَ مُهُ ، قَالَ فَقُلْتُ نَمَمْ ، قَالَ فَبَعْنِيهِ (٣) فَبَعْتُهُ إِيَّاهُ عَلَى أَنَّ لِي فَقَارَ ظَهْرُ وِ حَتَّى أَبْلُغَ المَّدِينَةَ قالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي عَرُوسٌ فَأَسْتَأْ ذَنْتُهُ فَأَذِنَ لِي فَتَقَدَّمْتُ النَّاسَ إِلَى المَّدِينَةِ حَتَّى أَتَيْتُ المَّدِينَةَ فَلَقِيَنِي خالى فَسَأَلَّنِي عَن الْبَعِيرِ فَأَخْبَرْتُهُ عِمَّا صَنَعْتُ ('' فيهِ فَلاَمَنِي ، قالَ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قالَ لِي حِينَ أَسْتَأَذَنْتُهُ هَلَ تَزَوَّجْتَ بَكْرًا أَمْ ثَيْبًا ، فَقُلْتُ تَوَوَّجْتُ ثَيِّبًا ، فَقَالَ ( ) هَلاَّ تَزَوَّجْتَ بَكْراً تُلاعِبُها وَتُلاَعِبُكَ قُلْتُ بَارَسُولَ اللهِ تُورُقِّ وَالدِي أَوِ أَسْنَشْهِ دَ وَلِي أَخَوَ التَّصِينَارِ فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَرَوْجَ مِثْلَهُنَّ فَلَا (١) ثُوَّدُّ بُهُنَّ وَلاَ تَقُوْمُ عَلَيْهِنَّ ، فَتَزَوَّجْتُ ثَيْبًا لِتَقُومَ عَلَيْهِنَّ وَتُوَّدِّبَهُنَّ ، قَالَ فَامَنَا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَةِ المَدِينَةَ غَدَوْتُ عَلَيْهِ مِالْبَمِيرِ فَأَعْطَانِي أَمَّنَهُ وَرَدَّهُ عَلَى "، قَالَ الْمُغِيرَةُ هَٰذَا فِي قَضَائِنَا حَسَنُ لَا نَرَى بِهِ بَأْساً باب مَنْ غَزَا وَهُوَ حَدِيثُ عَمْدٍ بِعُرْسِهِ (٧) فِيهِ جابِر من النَّبِيِّ عَلَيْقٍ باسب من أختَارَ اللَّهِ بعُرْسِ الْنَزُو بَعْدَ الْبِنَاء فِيهِ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّيِّ مِلِيِّةٍ ﴿ إِلَيْهِ مَبَادَرَةِ الْإِمامِ عِنْدَ الْفَرَعِ مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيىٰ عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنى قَتَادَةُ عَنْ أَنَس بْنِ مالِكِ رَضَى اللهُ (١) وَاللهُ الله عَنْهُ قَالَ كَانَ بِاللَّهِ بِنَةِ فَزَعْ فَرَكِبَرَسُولُ اللهِ (٨) عَنْ قَرْسَالِاً بِي طَلْحَةً فَقَالَ مارأً يْنَا مِنْ شَيْءٍ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا بِاسِبُ السُّرْعَةِ وَالرَّكْنِ فِي الْفَرَعِ مِرْشُ الْفَصْلُ أَنْ سَهُل حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بنُ مُحَمَّدً حَدَّثَنَا جَرِيرُ بنُ حازِم عَنْ مُمَّدٍ عَنْ أَنس بنِ مالك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ فَن عَ النَّاسُ فَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ فَرَسَاً لِأَبِي طَلْعَةَ بَطَيًّا ثُمَّ خَرَجَ يَرْ كُفْنُ وَحْدَهُ فَرَكِبَ النَّاسُ يَرْ كُفُونَ خَلْفَةُ فَقَالَ لَمْ ثُرَاعُوا إِنَّهُ لَبَحْرُ (١)

(r) هَلَا تُؤَدِّدُ بَهُنَّ **وَلاَ** 

فَا سُبِقَ بَمْدَ ذٰلِكَ اليَوْمِ (١) بابُ الجَمَّائِل وَالْحُمْلَانِ فِي السَّبِيلِ وَقَالَ مُجاهِدٌ قُلْتُ لِا بْن مُمْرَ الْغَزْوُ (") قالَ إِنِّي أُحِبْ أَنْ أُعِينَكَ بِطَائِفَةً مِنْ مَالِي قُلْتُ أُوْسَعَ اللهُ عَلَى "، قالَ إِنَّ غِنَاكَ لَكَ ، وَ إِنِّى أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ مِنْ مَالِي فِي هُـٰذَا الْوَجْهِ ، وَقالَ مُمَرُ إِنَّ نَاسًا يَأْخُذُونَ مِنْ هَٰذَا الْمَالِ لِيُجَاهِدُوا ، ثُمُّ لاَ يُجَاهِدُونَ ، فَنَ فَعَـلهُ ٣٠ فَنَحْنُ أَحَثُّى بَمَالِهِ حَتَّى لَأَخُذَ مِنْهُ مَا أَخَذَ وَقَالَ طَاوُسُ وَمَجَاهِدٌ إِذَا دُفِعَ إِلَيْكَ شَيْءٍ تَخْرُجُ بِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ فَأَصْنَعْ بِهِ ما شِئْتَ وَضَعْهُ عِنْدَ أَهْ لِكَ صَرَّتُ الْحُسَيْدِيُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنْسِ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ فَقَالَ زَيْدٌ سَمِيْتُ أَبِي يَقُولُ قَالَ مُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَمَلْتُ عَلَى فَرَسِ فِي سَبِيلِ ٱللهِ ، فَرَأَ يْتُهُ يُبَاعُ ، فَسَأَلْتُ النَّي عَلِي آشْتَرِيهِ ، فَقَالَ لاَ نَشْتَرِهِ وَلاَ نَمُدْ في صَدَقَتِك مَرْث إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبِّدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ مُمَرَ أَنْنَ الْحَطَّابِ حَمَلَ عَلَى فَرَسِ فِي سَبِيلِ اللهِ فَوَجَدَهُ يُبَاعُ ، فَأَرَادَ أَنْ يَهْتَاعَهُ ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ عِنْ فَقَالَ لاَ تَبَثَّمَهُ وَلاَ تَمُدْ في صَدَقَتِكَ رِ مَرْشَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيي أَنْ سَعِيدٍ عَنْ يَحْنِي بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو صَالِحٍ ، قَالَ سَمِيتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي ما تَحَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةً وَلَكِنْ لاَ أَجِدُ مَهُولَةً وَلاَ أَجِدُ ما أَهْمِلُهُمْ عَلَيْهِ وَيَشُقُّ عَلَى أَنْ يَتَخَلَّقُوا عَنَّى ، وَلَوْدِدْتُ أَنَّى قَاتَلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَقَتَلِتُ ثُمَّ أُحْيِتُ ، ثُمَّ قُتِلْتُ ثُمَّ أُحْيِتُ عَمْرِ ؟ أَبِي مَرْيَحَ قَالَ فِي لِوَاءِ النَّبِيِّ مِرْتِنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّنَني ('' اللَّيْثُ قَالَ أُخْبَرَ نِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهابِ قَالَ أُخْبَرَ نِي ثَمْلَبَةُ بْنُ أَبِي مَالِكٍ الْقُرَطَيُّ أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدِ الْأَنْصِارِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، وَكَانَ صَاحِبَ لِوَاء رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَرَادَ الحَجَّ فَرَجَّلَ حَرْثُ فُتَيْبَةُ (٥) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمُسِلَ عَنْ بَرِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ

سَلَمَةً بْنِ الْأَكُوعِ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ تَخَلَّفَ عَنِ النِّيِّ عَلِيُّك في خَيْرَ ، وَكَانَ بِهِ رَمَدْ ، فَقَالَ أَنَا أَتَخَلَّفُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عُرْكَةِ تَفْرَجَ عَلِي فَلَمِق بِالنَّبِّ مِنْ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ الَّذِيةِ الَّتِي فَتَحَمَّا فِي صَبَاحِياً ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكَ لَا عُطِينَ الرَّايَةَ ، أَوْ قَالَ لَيَا خُذَنْ غَداً رَجُل (١) يُحبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ ، أَوْ قَالَ يُحِتْ اللهَ وَرَسُولَهُ يَفْتَحُ اللهُ عَلَيْهِ فَإِذَا نَحِنُ بِعَلَى وَمَا نَرْجُوهُ ، فَقَالُوا هَذَا عَلِي فَأَعْطَاهُ اللهَ وَرَسُولَهُ يَفْتَحُ اللهُ عَلَيْهِ فَإِذَا نَحِنُ بِعَلَى وَمَا نَرْجُوهُ ، فَقَالُوا هَذَا عَلِي فَأَعْطَاهُ اللهِ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ فَفَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ صَرَّتُ الْمَالَةِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَام اللهُ عَلَيْهِ صَرَّتُنا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَام اللهُ عَلَيْهِ صَرَّتُنا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَام اللهُ عَلَيْهِ عَرْضُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَرْضُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَرْضُ اللهُ عَلَيْهِ عُلِي عَلَيْهِ عَل أَبْنِ هُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ نَافِعِ نْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ الْمُبَاسَ يَقُولُ لِلزُّ بَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا هَاهُنَا أَمْرَكَ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِ أَنْ مَرْ كُنَّ الرَّايَّةَ الْأَجِيرِ وَقَالَ الْحَسَنُ وَأَبْنُ الرَّايَّةَ الْأَجِيرِ وَقَالَ الْحَسَنُ وَأَبْنُ الرَّايَّةَ الْمُحْدَا سِيرِينَ يُقْسَمُ لِأُذَّجِيرِ مِنَ المُّفْتَمِ، وَأُخَدِذَ مَالِيُّةُ بْنُ قَيْسِ فَرَساً عَلَى النَّصْفِ فَبَلَغَ سَهُمُ الْفَرَسِ أَرْبَسَمَا نَهِ دِينَارِ فَأْغَذَ مِائْتَيْ وَأَعْطَى صَاحِبَهُ مِائَتَيْنِ (٢) وَرَثْنَا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ كُتَمَدٍ حَدَّثَمَا ٣ سُفيَانُ عَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءِ عَنْ صَفُوانَ بْنِ يَمْلَى عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ غَزَوْتُ مَمَّ رَسُولِي اللَّهِ وَإِنَّ خَزْوَةَ تَبُولَاَ خَمَلْتُ عَلَى ا بَكْر فَهُو أُوثَنَ (") أَمْمَاكِي فِي فَقْسِي فَأَسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا نَمَا قَلَ رَجُلاً فَمَضْ أَحَدُهُمْ الآخرَ قَا نَتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ وَتُرَحَ تَدَيَّهُ أَنَّانَ النَّيِّ اللَّهِ فَأَدْدَرَهَا فَقَالَ (٥) أَيَدْفَرُ يَدَهُ إِلَيْكَ فَنَقَفْمُهَا كَمَا يَتَنْفَمُ الْفَحْلُ بِاسْجِهُ فَوْلِ النِّيِّ يَنْ نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَقَوْلِهِ (٢) جَلَّ وَعَزَّ سَنُلْقِ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْنِيِّ بِمَا أَشْرَكُوا بِأَنَّهِ قَالَ ٢٠٠ جابر معن النَّبِي يَنْ مَرْثُ مَرْثُ اللَّهِ مَنْ عُقَيْل مِنْ بُكَمِيْ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَن ابْن شِهاَبِ مَنْ سَمِيدِ بْنِ الْمُسَبِّ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ بُعِثْتُ بِحَوَامِعِ الْحَكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرَّعْبِ فَيَيْنَا أَنَا نَامُ ۖ أَتِيتُ ( ) جَفَاتِيحِ

خَزَا أَنْ الْأَرْضِ فَوُصْمِتْ فِي يَدِي ، قَالَ أَبْرِ هُرَيْرَةً وَقَدْ ذَهَبَ رَسُولُ اللهِ عِنْ

حجر انظر القسطلاني

مبر (؛) أُوْفَقُ أُحْمَالِي

ع. أوْثَقُ أَحْمَالِي

(٦) وَقُوْلِ اللهِ عَرَّ وَجَلَّ

ماله (۷)

(٨) اوتيتُ مَمَاتيحَ

وَأَ انْهُ ۚ تَنْزَلُونَهَا حَرَثُنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ أَبْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرِتْلَ أَرْسُلَ إِلَيْهِ وَهُمْ بِإِيلِياء ثُمَّ دَعا بِكِتَابِ رَسُولِ اللهِ عَلِي فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ فِرَاءة الْكِتَابِكَثُرَ (١) عِنْدَهُ الصَّحَبُ ، فَأَرْ تَفَمَّتِ (٧) الْأَصْوَاتُ وَأُخْرِجْنَا ، فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي حِينَ أَخْرِجْنَا لَقَدْ أَمِرَ أَنْ أَبْنِ أَبِي كَبْشَةَ إِنَّهُ بَخَافُهُ مِلِكُ بَنِي الْأَصْفَر باب تعل الزَّادِ في الْنَزْو ، وَقُولِ اللهِ تَعَالَى " ؛ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقُوي مَرْشُ عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ قالَ أَخْبَرَ نِي أَبِي وَحَدَّ ثَتْنِي أَيْضًا فاطمَةُ عَنْ أَسْماء رَضَىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ صَنَعْتُ سُفْرَةَ رَسُولِ اللهِ مَرَاتِينِ في يَبْت أَبِي بَكْرِ حِينَ أَرَادَ أَنْ يُهَاجِرَ إِلَى المَدِينَةِ ، قالَتْ فَلَمْ نَجِدْ لِسُفْرَ يَهِ ، وَلا لِسِقا يُهِ مَا نَرْ بِطُهُمَا بِهِ فَقُلْتُ لِأَبِي بَكْرٍ وَاللَّهِ مَا أَجِدُ شَبْئًا أَرْ بِطُ بِهِ إِلاَّ نِطَاقِي قال فَشُقَّيْهِ إِ أَنْنَيْنِ قَارْ بِطِيهِ ( ) بِوَ احِدِ السَّقَاءِ وَبِالآخَرِ السُّفْرَةَ فَفَعَلَّتُ ، فَلِذَلكِ مُشَّيَّتُ ذَاتَ النَّطَافَيْنِ صَرْثُ عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَ نَا سُفْيَانُ عَنْ (٥) عَمْرُو قَالٌ أَخْبَرَ نِي عَطَاهِ سَمِعَ جابرَ بْنَ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا ٱلْمَزَوَّدُ كُومَ الْاضَاحِيِّ عَلَى عَهْدِ النَّى يَرْكُ إِلَى المَدِينَةِ مِرْشُنَا مُحَدَّدُ بْنُ الْمَثَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيى قَالَ أَخْبَرَ فِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارِ أَنَّ سُوَيْدَ بْنَ النَّعْمَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيُّ عَلَيْتُ عَامَ خَيْبَرَ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالصَّهْبَاءِ وَهِيْ مِنْ خَيْبَرَ وَهِي أَدْنَى خَيْبَرَ فَصَلَوْا الْعَصْرَ فَدَعَا النَّبِي عَلِينَ إِللَّاطْمِيةَ فَلَم (٢٠) يُؤْتَ النَّبِي عَلِينَةً إِلا بسَوِيق فَلُكُنَّا فَأْ كُلْنَا وَشَرِبْنَا ثُمُ قَامَ الرِّي لِي اللَّهِ فَصَمْضَ وَمَضْمَضْنَا وَصَلَّيْنَا حَرَّث بِشْرُ بْنُ مَرْحُومٍ حَدَّثَنَا عَامِمُ بْنُ إِسْمُعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ رَضَيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَفْتُ أَزْوَادُ النَّاسِ وَأَمْلَقُوا فَأَتَوُ النَّبِي مِنْكِيدٍ فِي أَدِيدٍ إِبِلِهِمْ فَأَذِنَ كَمُمْ فَلَقِيهُمْ

(۱) كَنْرَتْ

(۲) وارتفعت صع

(٣) عز وجل س.

(٤) فَأَرْبِطِي

(٠) قال عَمْوْنُو أُخْبَرَ في

ب صه (٦) را

مُمَرُ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ مَا بَقَاؤً كُمُ \* بَمْدَ إِبلِكُمْ فَدَخَلَ مُمَرُ عَلَى النَّبِيِّ عَيْكُ فَقَالَ بَارَسُولَ اللهِ مَا بَقَاؤُهُم ۚ بَعْدَ إِبِلِيْم ْ ، قَالَ (١) رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الدِ فَالنَّاسِ بَأْتُونَ بِفَضْلِ أَزْ وَادِمْ فَذَعا وَ بَرَّكَ عَلَيْكِ (٢) ثُمَّ دَعاهُ ، بأَوْعِيتهم فَأَحْتَثَى النَّاسُ حَتَّى فَرَغُوا ثمَّ قالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِنَّهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ الله عَلَيْهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِنَّهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ الله عَلَيْهِ الرِّقاب حَيْثُ صَدَقَةُ أَنْ الْنَصْل أَخْبَرَ نَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ وَهْب بْ كَيْسَانَ عَنْ جابر (٣) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا وَنَحْنُ ثَلاَ ثَمَا نَةٍ نَحْمُلُ زَادَنَا عَلَى رقابنا فَفَنِي زَادُنَا حَتَّى كَانَ الرَّجُلُ مِنَّا يَأْ كُلُ فِي كُلِّ يَوْمِ تَمْرَةً ، قالَ رَجُلْ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ وَأَيْنَ كَانَتِ النَّمْرَةُ تَقَعُ مِنَ الرَّجُلِ قَالَ لَقَدْ وَجَدْنَا فَتَدْدَهَا حِينَ فَقَدْنَاهَا حَتَّى أُتَبنَّا الْبَحْرَ قَإِذَا حُوتٌ قَدُّ قَدَفَةُ الْبَحْرُ فَأَ كَلْنَا مِنْهَا (٤) ثَمَانِيةَ عَشَرَ يَوْمًا ما أَحْبَبْنَا الم إِرْدَافِ المَرْأَةِ خَلْفَ أَخِيها مَرْشُ عَمْرُو بْنُ عَلَى حَدَّثَنَا أَبُو عاصِم حَدَّثَنَا عُمْانُ أَبْنُ الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قالَتْ بَارَسُولَ اللهِ يَرْجِعُ أَصْمَا لِكَ بِأَجْرِ حَتِمْ ٓ وَمُعْرَةٍ ، وَلَمْ أَزِدْ عَلَى الْحَجِّ ، فَقَالَ لَمَا أَذْهَبي وَلْـكَيْرُ دِفْكِ عَبْدُ الرَّ عَمْن فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّ حَمْنِ أَنْ يعْمِرَهَا مِنَ التَّنْغِيمِ فَأَنْتَظَرَهَا رَسُولُ ۗ (٧) وَهُوَ ابْنُ اللهِ عَلَيْهِ بِأَعْلَى مَكَّةَ حَتَّى جاءتْ حَرِيثَى (٥) عَبْدُ اللهِ ١٥ حَدَّثَنَا أَبْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ تَمْرُو (٧٧ بْنُ دِينَارِ عَنْ مَمْرُو بْنِ أَوْسِ عَنْ عَبْدِ الرَّعْلَىٰ بْنُ أَبِي بَكْرِ الصَّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَمَرَ لِ النَّبِيُّ مَلِيَّةٍ أَنْ أَرْدِفَ عَائِشَةً وَأُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ باب الأرْتِدَافِ فِي الْفَزْوِ وَالْحَجِّ مِرْشِهِ فَتَيْبَةُ أَنْ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةً عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رَدِيفَ أَبِي طَلْحَةَ وَإِنَّهُمْ لَيَصْرُ خُونَ (^) بهما جِيما الحَبِّ وَالْفُمْرَةِ باسب الرَّدْفِ عَلَى الْحُمارِ مَرْثُنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو صَفَوَانَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةً عَنْ أُسَامَةً بْنِ

ح ه ه ال (۲) عليهم (۱)

(٣) جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ

(٦) ابن محمد <sub>.</sub>

زَيْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ رَكِبَ عَلَى حِمَارٍ عَلَى إِكَافٍ عَلَيْهِ قَطيفَة ۗ ، وَأَرْدَفَ أُسامَةَ وَرَاءهُ مَرْشِنَ يَحْي بْنُ بُكَيْر حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قالَ (١) يُونُسُ أَخْبَرَ فِي نَافِعْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَنْكُ أَفْبَلَ يَوْمَ الْفَتْحِ مِنْ أَعْلَى مَكَّةً عَلَى رَاحِلَتِهِ مُرْدِفًا أُسَامَةً بْنَ زَيْدِ وَمَعَهُ بِلاَلْ وَمَعَهُ عُمَّانُ بْنُ طَلْحَةً مِنَ الحَجَبَةِ حَتَّى أَنَاخَ فِ المَسْجِدِ ، فَأَرَهُ أَنْ يَأْتِي عِفْتَاحِ الْبَيْتِ فَفَتَحَ ٣ وَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَمَمَّهُ أُسَامَةُ وَ بِلاَلْ وَعُمَّانُ فَكَتَ فِيهَا نَهَارًا طَوبِلاً ، ثُمَّ خَرَجَ فَأَسْنَبَقَ النَّاسِ (۱) كذا ف حميم السح العَمَّلُ (٣) عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مُعَرَ أُوَّلَ مَنْ ذَخَلَ فَوَجَدَ بِلاَلاَّ وَرَاءِ الْبَابِ قَامًا ، فَسَأَلَهُ أَيْنَ عَنْدا وَفِ الطبوع سَاعًا قَالُ البَّابِ قَامًا ، فَسَأَلَهُ أَيْنَ صلى رَسُولُ اللهِ عَلِينَةِ فَأَشَارَ لَهُ إِلَى المَكَانِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ ، قالَ عَبْدُ اللهِ فَنَسِيتُ أَن أَسْأَلَهُ كُمْ صَلَّى مِنْ سَجْدَةً بِالسِّبُ مَنْ أَخَذَ بِالرَّكَابِ وَنَحْوِهِ صَرَّتَى (1) إستَّخَقُ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرٌ عَنْ عَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ يَرْكِيْهُ كُلُ سُلاَمًى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ ، كُلَّ يَوْمٍ تَطَلُّمُ فِيهِ الشَّمْسُ يَمْدُلُ بَيْنَ الْإِنْهُ نَنَيْ صَدَقَةٌ ، وَ يُمِينُ الرَّجُلِّ عَلَى دَائِيِّهِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا ، أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ ، وَالْكَامِنَهُ الطَّيْبَةُ صَدَّقَةٌ ، وَكُلُ خَطْوَة (٥) يَخْطُوها 'إِلَى الصَّلاَّةِ صَدَقَةٌ ، وَيُمِيطُ الْأَذٰى عَن الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ بِالسَّفَ السَّفَرِ بِالْصَاحِفِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُونَ ، وَكَذَلِكَ يُرْوَى عَنْ مُخَدِّ بْنِ بِشْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِيعِ عَنِ أَبْنِ مُمَرَ عَنِ النِّي عِلِيِّ وَتَا بَعَهُ ابْنُ إِسْ لَيْ عَنْ نَافِيعِ عَنِ ابْنِ مُمَرّ عَنِ النِّي عِلَيْ وَقَدْ سَافَرَ النَّبِي عَلِيِّ وَأَصْحَابُهُ فِي أَرْضِ الْمَدُوِّ وَهُمْ يَمْلَمُونَ الْقُرْآنَ صَرْشَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِنْ اللَّهُ مَا أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَـدُولَ بِاسِ ُ التَّكْبِيرِ عِنْدَ الحَرْب مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ كُمَّدٍ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

(٢) فَقُنْيِحَ عدد الله عدانا (۲) حدانا

(٠) حُطُونِهِ (٠) حُطُونِهِ .-. (٦) كَرَّاهِيَةِ

هَالَ صَبِّحَ النَّبِي مُ إِلَيْتُهِ خُيْرَ وَقَدْ خَرَجُوا بِالْسَاحِي عَلَى أَعْنَاقِهِمْ فَلَمَّا رَأُو مُ قِالُوا هٰذَا حَمَّدٌ وَالْحَمِيسُ ثُمَّدٌ وَالْحَمِيسُ فَلَحَوا إِلَى الْمِصْنِ ، فَرَفَعَ النَّبُّ عَيْكُ يَدَيْهِ وَقَالَ: اللهُ أَ كُبَرُ ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ ، إِنَّا إِذَا نَرَ لَنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ ، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ، وَأَصَبْنَا مُحُرًا فَطَبَحْنَاهَا ، فَنَادَى مُنَادِى النَّبِّي عِلِيِّهِ إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَنْهِيَا يَكُمْ (١) عَنْ كُومٍ الْحُمْرِ وَأَ سَرْفَتِ الْقُدُورُ بِمَا فِيهَا ، تَا بَعَهُ عَلَى عَنْ سُفْيَانَ رَفَعَ النَّبِي بَرْكِ يَدَيْدِ ، باب ما يُكْرَهُ مِنْ رَفْعِ المَوْت في التَّكْبِيرِ مَرْثُنَا كُمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَديثا سَفْيَانُ عَنْ عاصِم عَنْ أَبِي عُثْمانَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ قالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيِّ فَكُنَّا إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَى قادٍ هَلَّنَا وَكَبَّرْنَا أَرْ تَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا، هَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْتِهِ بَا أَيُّنَا النَّاسُ أَرْ بَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ قَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَ وَلاَ عَائِبًا إِنَّهُ مَعَكُمْ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ تَبَارَكَ أَسْمُهُ وَتَعَالَى جَذُّهُ ﴿ اللَّهُ النَّسْبِيحِ إِذَا هَبَطَ وَادِياً حَرِثُنَا أَنْحَدُّ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُصَيْنِ بْن عَبْدِ الرُّعْن عَنْ سَا لِم بْنِ أَبِي الجَمْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا إِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْ نَا وَإِذَا نَرَ لُنَا سَبَّعْنَا بِالسِبُ النَّكَ بِيرِ إِذَا عَلاَ شَرَفًا مَرْثُ مُمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِي مِنْ شُعْبَةً عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ كُنَّا إِذَا صَمِدْنَا كَبَّرْنَا ، وَإِذَا نَصَوَّ بْنَا سَبَّحْنَا مَرْثُنْ عَبْدُ ٱللَّهِ قَالَ حَدَّثَني عَبْدُ الْمُعْزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةً عَنْ صَالِح بْنِ كَبْسَانَ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مُحَمَّرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبُّ عَلِينَهُ إِذَا نَفَلَ مِنَ الْحَبِّ أَوِ الْعُمْرَةِ وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ حَمَّلَ الْغَزْوَ يَقُولُ كُلُمَّا أَوْنَى عَلَى ثَنيَةٍ إَوْ فَدْفَدٍ كَبَّرَ ثَلاَثًا ، ثُمْ قالَ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُو عَلَى كُلَّ شَيْء قَدِيرٌ . آيبُونَ تَأْتُبُونَ صابدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبْنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعَدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ

وَحْدَهُ . قَالَ صَالِحٌ فَقُلْتُ لَهُ : أَكُمْ يَقُلْ عَبْدُ اللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ ، قَالَ لاَ : باب يُكْتَبُ لِلْمُسَافِي مِنْنُ مَا كَانَ يَعْمَلُ فِي الْإِقَامَةِ مِرْشُنَا مَطَنُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا (١) الْعَوَّامُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ أَبُو إِسْمُعِيلَ السَّكْسَكَى ۚ قَالَ مَمِنْتُ أَبَا بُرْدَةَ وَأُصْطَحَبَ هُوَ وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي كَبْشَةَ فِي سَفَر فَكَانَ يَزِيدُ يَصُومُ في السُّفَر ، فَقَالَ لَهُ أَبُو رُودَةَ سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى مِرَارًا يَقُولُ : قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا مَرْضَ الْمَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُنِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَمْمَلُ مُقِيمًا تَصِيحًا بِاسْبِ السَّبْرِ وَحْدَهُ وَرُثُنَا الْحُمَيْدِي حَدَّثَنَا سُفْيَالُ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ الْمُسْكَدِر قالَ سَمِعْتُ جابر أَبْنَ عَبْدِ أَلَهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ نَدَبَ النَّبِي عَلِي النَّاسَ يَوْمَ إِلْخَنْدَقِ ، فَأ نْتَدَب الرُّ يِرْ ، ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَأُ نُتَدَبَ إِلَّ بِيْرُ ، ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَأَ نُتَدَبَ الرُّ بِيْرُ (٢) قالَ النَّبِي مَلِيَّة إِنَّ لِكُلِّ نَبِيِّ حَوَادِيًّا ، وَحَوَادِيَّ الرُّبِيرُ . قالَ سُفْيَانُ : الحَوَادِيُّ النَّاصِرُ مَرْشَ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عاصِمُ بْنُ نُحَمَّدٍ (٣) قالَ حَدَّثَنَى أَبِي عَنِ أَبْنُ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّيْ عَلَيْ مَرْثُ أَبُو مُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عاصِمُ بْنُ مُمَّد بْنِ زَيْد بْنِ عَبْد الله بْنُ مُمَّر عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبْنِ مُمَرَ عَنِ النِّبِي مُرْكِيِّ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَافِي الْوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُ مَاسَارَ رَآكِبُ بِلَيْلِ وَحْدَهُ بِاسِبِ السُّرْعَةِ فِي السَّيْرِ ، قالَ (ا) أَبُو مُعَيْدٍ ، قالَ النَّبِيُ عَلَيْ إِنِّي مُنْعَجُلٌ إِلَى اللَّهِ بِنَةِ فَنَ أَرَادَ أَنْ يَتَعَجَّلَ مَعِي فَلَيُعَجِّلْ (٥) مَرْشَ (١) مُمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ هِشَامِ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبِي ، قَالَ سُئِلَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يَحْنِي يَقُولُ وَأَنَا أَسْمَعُ فَسَقَطَ عَنِّي عَنْ مَسِيرِ النَّبِي مَرْكِيلًا في حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَ (٧) فَكَانَ يَسِيرُ الْمَنَقَ فَإِذَا وَجَدَ خَفْوَةً نَصْ وَالنَّصْ فَوْقَ الْمَنَّقِ مَرْشَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْبَمَ أَخْبَرَنَا كُمَّدُّ بِنُ جَعْفَى قَالَ أَخْبَرَ نِي زَيْدٌ هُوَ أَبْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَتَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا بِطَرِيقِ مَكَّةً ، فَبَلَغَهُ عَنْ صَفَيَّةَ

معة (١) أخبرنان معة

(r) לُكُرْثًا

(r) مُحَكِّد بْن زَيْد بْنِ هَنْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّرَ رَصِيَ اللهُ عَنْهُمْ

(1) وقال م

(١) فَلْبَشَعْتَلْ

صه ه (٦) حدثني (٧) فقال فَصَلَّى المَنْرِبَ وَالمَتَّمَةَ يَجِمْتُمُ (١) مِيْنَهُمَا وَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيُّ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ أَخْرَ الْمَوْبَ وَجَمَعَ رَبِيْنَهُمُ مَلْ صَرْثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكُ عَنْ مُمَى مَوْلَى أَبِي بَكْدٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلْقَهُ قَالَ : السَّفَرُ قِطْمَةُ مِنَ الْعَذَابِ ، يَمْنَعُ أَحَدَكُم الْوَمَّهُ وَطَمَامَهُ وَشَرَابَهُ ، فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُم مَنْ مَهُمَّتُهُ فَلَيْعَجِّل إِلَى أَهْلِهِ بِالسِّهِ إِذَا حَمَلَ عَلَى فَرَس فَرَآهَا تُبَاعُ صَرْشَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُعْمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ مُمَرَّ بْنَ الْحَطَّابِ حَمَّلَ عَلَى فَرَسِ فِ سَبِيلِ اللهِ ، فَوَجَدَهُ يُبَاعُ ، فأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيلَةٍ فَقَالَ " ؛ لاَ تَبَتَّمَهُ وَلاَ تَكُدْ في صَدَقَتِكَ حَرَثُ إِسْمُميلُ حَدَّ أَنَى مَالِكُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِيْتُ مُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَرضِيَ اللهُ عَنْهُ يَّةُولُ : حَمَلْتُ عَلَى فَرَسِ فِي سَبِيلِ اللهِ فَا بَتَاعَهُ أَوْ فَأَصْاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَوِيَهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ مَانِعُهُ بِرُخْصٍ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيُّ مَلِكِنْ فَقَالَ : لاَ تَشْتَرِهِ وَإِنْ بدِرْ هُمْ ، وَإِنَّ الْمَاثِدَ في هيتِهِ ، كَالْكَلْب يَمُودُ في قَيْلِهِ عَلَى الْجُهَادِ بِإِذْنِ الْأَبَوَيْنِ صَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْمَبَّاسِ الشَّاءِرَ وَكَانَ لَا يُتَّهَّمُ فَ حَدِيثِهِ قَالَ سَمِيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرُو رَضِيَ اللهُ عَنْهُما يَقُولُ جاء رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ مَنْ عَلَيْهِ فَأَسْتَأْذَنَهُ ٣٠ فِي ٱلْجُهَادِ فَقَالَ أَحَى وَالدَاكَ ، قالَ نَمَمْ ، قَالَ فَفَيهِما كَفَاهِد باسب مافيل في الجَرَسِ وَنَحْوِهِ في أَعْنَاقِ الْإِبل حَرْثُنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْدٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمْيِمِ أَنَّأَبَا بَشِيرِ الْأَنْصَارِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ بَلِيُّ في بَعْضِ

أَسْفَارَهِ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ وَالنَّاسُ فِي مَبِيتِهِمْ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ

بنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ شِدَّةُ وَجَعِ فَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى إِذَا كَانَ بَمْدَ غُرُوبِ الشَّفَق ثُمَّ نَزَلَ

(۱) مجمّع (۱) مجمّع (۲) قال (۲) قال (۲) كذا في جميع النسيخ هندنا ووقع في المطبوع سايتها وستأذنه كتبه مصحمه

رَسُولاً أَن لاَ يَبْقَيَنَ (1) في رَقَبَةِ بَعِيرِ فِلاَدَةُ مِنْ وَتَرِ أَوْ قِلاَدَةُ إِلاَّ قُطِعَتْ باسب مَرْشُ قُتَبْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَن أَنْ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي عَلِي يَقُولُ لَا يَخْلُونُ رَجُلُ إِ مْرَأَةٍ ، وَلاَ نُسَافِرِنَّ أَمْرَأَةٌ إِلاَّ وَمَنَّهَا تَخْرَمْ ، فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَكْتُنْبُتُ فَي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا وَخَرَجَتِ أَمْرًأَ بِي حاجَّةً ، قالَ أَذْهَبْ كَفُحْ (٣) مَعَ أَمْرًأَ يَكَ مِاسِبُ الجَاسُوسِ وَقُوْلِ اللهِ تَمَالَى (٤): لَا تَتَخِذُوا عَدُولَى وَعَدُو كُمْ أَوْلِياء ، التَّجَسْسُ (٥) التَّبَدُّثُ ، مَرْثُنَا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَار سَمِعْتُهُ ٢٠٠ مينهُ مَرَّ تَايْنِ قَالَ أَخْبَرَ فِي حَسَنُ إِنْ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ ٱللهِ بْنُ أَبِي رَافِيعِ قَالَ سَمِيْتُ عَليًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ بَعَتَنِي رَسُولُ اللهِ عَلِي أَنَا وَالرُّبَيْرَ وَالْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ قال ٢٠٠ أنْطَلَقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاتْحٍ فَإِنَّ بِهَا ظَمِينَةً وَمَعَهَا كِتَابٌ نَفُذُوهُ مِنْهَا فَأَنْطَلَقْنَا تَمَادُى بِنَا حَيْلُنَا ، حَتَّى أَنْتَهَيْنَا إِلَى الرُّوْضَةِ ، فَإِذَا نَحْنُ بِالظَّمِينَةِ ، فَقُلْنَا أَخْرِجِي الْكِتَابَ، فَقَالَتْ ما مَعِي مِنْ كِتَابِ، فَقُلْنَا لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنُلْقِينَ (٨٠ الثِّيابَ، فَأَخْرَجَنَّهُ مِنْ عِقَاصِهَا، فَأَتَبْنَا بِهِ ( ) رَسُولَ اللهِ عَلِي فَإِذَا فيدِ: مِنْ حاطِب بْنِ أَبِي بَلْتُمَةَ إِلَى أَنَاسِ مِنَ الْشُرِكِينَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ يُخْبِرُ أُهُ بِبَعْضِ أَمْرِ رَسُولِ أَلَهُ عِنْ فَقَالَ رَسُولُ أَللهِ عِنْ يَا حَاطِبُ مَا هَٰذَا قَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ لاَ تَعْجَلُ عَلَى اإِنَّى كُنْتُ أَمْرًا مُلْصَقًا فِي قُرَيْشِ وَكُمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْهَاجِرِينَ لَمُمْ قَرَابَاتٌ بِمَكَّةَ يَحْنُونَ بِهَا أَهْلِيهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ ، فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَا تَنِي ذٰلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِيهِمْ أَنْ أَتَّخِذَ عِنْدَهُمْ يَدًا يَحْمُونَ بِهَا قَرَا بَتِي وَمَا فَعَلَّتُ كُفْرًا وَلاَ أَرْتِدَادًا وَلاَ رِضًا بِالْكُفُرِ بَعْدَ الْإِسْلاَمِ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ مِنْ لِللَّهِ لَقَد (١٠)

(۱) لاَنَبُقْبَنَ . وأن ساتطة عنده (۲) أَذْ كَانَ (۲) فَأَخْفِئِجُ (٤) مَرْ وجل (٠) وَالنَّجْنَسُنُ (١) سَمَفْتُ (١) أَوْلَنَالْقِينَ (٨) أَوْلَنَالْقِينَ

> رم نيا (١٠) قد

مَدَقَكُمْ ، قالَ (١) مُعمَّرُ يَا رَسُولَ اللهِ دَعْنِي أَضْرِبْ عُنْقَ هٰذَا الْمُنَافِق، قالَ إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَمَا يُدْرِيكُ لَمَلَ اللهَ أَنْ يَكُونَ قَدِ ٱطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرِ فَقَالَ أَعْمَلُوا ما شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ ، قالَ سُفْيَانُ : وَأَيْ إِسْنَادِ هُـذَا بِالْبُ الْكَسْوَة مِرْشُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ عُنَيْنَةً عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ ٣٠ بَدْرِ أُتِيَ بِأُسَارَى وَأُتِيَ بِالْمَبَّاس وَكُمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ثَوْبٌ ، فَنَظَرَ النَّبِيُّ عَلِيِّتِهِ لَهُ قِيَصًا ، فَوَجَدُوا قِيَصَ عَبْدِ اللهِ بْن أُبَى ۗ ﴿ (٣) يُقْدَّرُ يَقْدُرُ (٣) عَلَيْهِ فَكَسَاهُ النَّيْ مِنْ إِيَّاهُ ، فَلِذَلِكَ نَزَعَ النِّي عَلَيْ فَيَصَهُ الَّذِي أَلْبَسَهُ قَالَ أَنْ عُيَيْنَةَ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ النَّيِّ مِلْكِمْ يَدْ فَأُحَبُّ أَنْ يُكَافِئَهُ لِمِبُ فَضْل مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ رَجُلُ مَرْشَ قُتَبْهُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْن بْنِ مُحمَّد بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيُّ عَنْ أَبِي حازِمٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي سَهْلْ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ يَعْنِي أَبْنَ سَعْدِ قالَ قالَ النَّيْ عَلِيِّ يَوْمَ خَيْبَرَ لَأَعْطِينَ الرَّايَةَ عَداً رَجُلاً يُفْتَحُ (ا) عَلَى يَدَيْهِ (٥) يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، فَبَاتَ النَّاسُ لَيْلَتَهُمْ أَيْهِمْ (٦) يُمْطَى فَمَدَوْا (٧) كُلُّهُمْ يَرْجُوهُ (٨) ، فَقَالَ (١) أَيْنَ عَلَى اللَّهُ مَا يَشْدَكِي عَيْدَهِ فَبَصَقَ في عَيْنَيْدِ وَدَعَا لَهُ فِي بَرَأً كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعْ فَأَعْطَاهُ فَقَالَ أَقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا فَقَالَ أَنْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ثُمَّ ٱدْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلاَمِ وَأُحْبرُ مُمْ عَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ فَوَاللَّهِ لَأَنْ (١٠) يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلاً خَيْرٌ الْكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ (١١) لَكَ مُمْرُ النَّعَمِ عَلَى الْأُسَارَى في السَّلاَسِلِ مَرْثُنَا مُمَّدُّ بْنُ بَشَّاد حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّد بن زِيادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّيْ يَلِكِ قَالَ عَجِبَ اللهُ مِن قَوْم إِيَدْ خُاونَ الجَنَّةَ فِي السَّلاَسِلِ اللهُ مَنْ قَضْلِ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْكُتِنَا بَيْنِ مَرْثُنَا عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُينْنَةَ حَدَّثَنَا صَالح

() كذا في النسخ عندنا وونع في منن الفــــطلاني الطُّسم فقال عمر رصى الله عنه (٢) كدابالنصبى اليوسية

(٤) كدا في غير لسخة يوثق بها ووقع في المطبوع السابق وبعض النسيخ يَفَتُحُ اللهُ

(۰) يَدِهِ

(٦) أيهم يعطي

(٨) يَرْجُونَهُ

(٩) قال

(10) فتح اللام من الفرغ (11) مالياء التحنية في جَمِيع

نسح الخط صدما

أَبْنُ حَيِّ أَبُو حَسَنِ قَالَ سَمِعْتُ الشَّنْيِيُّ يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ أَنَّهُ سَمِحَ أَبَاهُ عَن النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ ثَلَاثَةٌ مُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ : الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْأَمَّةُ فَيُعَلَّمُهَا فَيْحْسِنُ () تَعْلَيْمَهَا وَيُوَدِّبُهَا فَيُحْسِنُ أَدِّبَهَا ثُمْ يُعْتَقُهَا فَيَتَزَوّْجُهَا فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَمُوْمِنُ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِي كَانَ مُؤْمِنَا ثُمَّ آمَنَ بِالنَّبِيِّ عَلَيْ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَالْعَبْدُ الَّذِي يُؤَدِّي حَقَّ اللهِ وَيَنْصَحُ لِسَيِّدِهِ (\* ثُمَّ قالَ الشَّعِي وَأَعْطَيْتُ كُمَّا اللهِ بَنَادِ شَيْء وَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَرْحَلُ فِي أَهْوَنَ مِنْهَا إِلَى المَدِينَةِ الْمِسْبِ أَهْلِ الْدَارِ يُبَيَّتُونَ فَيُصاَبُ الْوِلْدَانُ وَالْقَرَارِيُ يَاتَا لَيْلاً لَيْبِيِّنَّهُ لَيْلاً يُبَيِّتُ (\*) لِيْلاً مِيَّمُ عَلْ أللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ مَرَّ بِيَ النَّبِي عَلِيَّةٍ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ وَسُءَلِ (\* عَنْ أَهْلِ الدَّارِ يُبَيَّتُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَيْصَابُ مِنْ نِسَامُّ مِ وَذَرَارِيِّهِمْ قَالَ ثُمْ مِنْهُمْ وَسَمِعْتُهُ (٢) يَقُولُ لَا حِمْى إِلاَّ يَدْ وَلِرَسُولِهِ عَلِيَّةً وَعَن الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ حَدَّثَنَا الصَّعْبُ فِي النَّرَارِيِّ كَانَ مَمْرُثُو يُمَدِّثُنَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ النَّبِيّ فَسَمِعْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ اللهِ عَنِي ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّفْبِ قَالَ مُ مُ مِنْهُمُ وَلَمْ يَقُلُ كَمَا قَالَ مَمْرُو مُمْ مِن آبَالَهُمْ عَالِمِهُ قَتْلِ الصَّبْيَانِ فِي الحَرْبِ مَرْثُنَا أَخْدُ بْنُ يُونُسَ أَخْبَرَنَا (٧) اللَّيْثُ عَنْ نَافِيعِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَنْرَأُمَّ وُجِدَتْ في بَعْضِ مَنَازِي النَّبِيِّ عَيْكِيٍّ مَقْتُولَةً فَأَنْكُرَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةٍ قَتْلَ النَّسَاء وَالصَّبْيَانِ بِاسِبُ قَتْلِ النَّسَاء في الْحَرْبِ وَرَثْنَ إِسْفَقُ بْنُ إِبْرَاهِمَ قَالَ قُلْتُ لِأَ بِي أُسَامَةَ حَدَّ ثَكُمْ عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِيمِ عَنِ أَبْنِ مُحَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ وُجدَتِ أَمْرَأَةُ مَقْتُولَةً في بَعْض مَغَازِي رَسُولِ اللهِ يَلِيَّةِ فَتَعْلَى رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ عَنْ قَتْلِ النَّسَاء وَالصَّبْيَانِ بِاسب لا يُمَذَّبُ بِمَذَابِ اللهِ مَرَّثْنَا فُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ

(٣) اعْطِيكُهَا (٤) هو بعبط البناء للفاعل و الاصل المول عليه عندنا وفي بعض النسخ تبعا للفرع بعنبط البناء المفعول (٠) فَسَمُثِلَ (٢) حَدَّثُنا لَيْتُ

حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ فَى بَعْثِ فَقَالَ إِنْ وَجَدْثُمْ فَلاَنَّا وَفَلاَنَّا فَأَحْرِ تُوهُما بِالنَّارِ ثُمَّ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ حِينَ أَرَدْنَا الْحُرُوجَ إِنِّي أَمَرْ تُكُمُ ۚ أَنْ تُحُرْقُوا فُلانَا وَفُلاَناً وَ إِنَّ النَّارَ لَا يُمَذِّبُ بِهَا إِلاَّ اللهُ فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمَا فَأَقْتُلُوهُمَا صَرَّتُنَا عَلَى بَنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيْوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عَليًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَرَّقَ قَوْمًا فَبَلَغَ ابْنَ عَبَّاسَ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا كُمْ أُحَرِّقَهُمْ ، لِأَنَّ النَّيِّ عَيْنِيٍّ. قالَ لاَ تُعَذِّبُوا بعَذَابِ اللهِ وَلَقَتَلْتُهُمْ كَمَا قَالَ النَّبِي عَلِيْتُ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَأَ قُتُلُوهُ بِالْبِ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً ، فِيهِ حَدِيثُ ثَمَامَةً ، وَقُو لُهُ عَنَّ وَجَلَّ : ما كانَ لِنَبِي ۖ أَنْ تَكُونَ لَهُ أَسْرَى (١) الآيةَ بَابِ هُلُ لِلْأَسِيرِ أَنْ يَقْتُلَ وَيَخْدَعَ ﴿ الَّذِينَ أَسَرُوهُ حَتَّى يَنْجُورَ مِنَ ۗ الْرَبِدُونَ عَرَضَ الدُّنْبَآ الْكَفَرَةِ فِيهِ الْمِسْوَرُ عَنِ النَّبِيِّ مِلْكِيِّ بِالْبِ ۚ إِذَا حَرَّقَ الْمُشْرِكُ الْسُلِمَ هَلَ يُحَرَّقُ ۗ اللَّهَ ۗ حَرْثُ مُمَلَّى بُنُ أَسَدٍ حَدْثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةً عَنْ أَنَسٍ بْنِ مالكِ ۗ (٢) أَوْ يُعدع (٢) مِعَالَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَهُ طُا مِنْ عُكُلِ ثَمَانِيَةً قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْتُهِ فَأَجْتَوَوُ اللَّدِينَةَ ﴿ (١) فَكُمُوا اللَّهِ عَنْهُ أَنَّ رَهُ طُأُ مِنْ عُكُلِ ثَمَانِيَةً قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ قَاجْتَوَوُ اللَّذِينَةَ ۚ ﴿ (١) فَكُمُوا ا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ ٱبْفِنَا رِسْلاً ، قالَ (٣) ما أَجِدُ لَكُمْ إِلاَّ أَنْ تَلْحَقُوا بِالذَّوْدِ فَا نُطَلَفُوا فَشَر بُوا مِنْ أَبْوَ الِهَا وَأَلْبَانِهَا حَتَّى صَعْوا وَسَمِينُوا وَقَتَلُوا الرَّاعِي وَاسْتَاقُوا النَّوْدَ وَكَفَرُوا بَمْدَ إِسْلاَمِهِمْ فَأَتَى الصَّرِيخُ النَّبِيُّ مَرْكِيُّ فَبَعَثَ الطَّلَبَ فَمَا تَرَجَّلَ النَّهَارُ حَتَّى أَيْنَ بِهِمْ فَقَطَّمَ أَيْدِيهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ ثُمَّ إِلَى عِسَامِيرَ فَأْ هِيَتْ فَكَعَلَهُمْ (١) بِهَا وَطَرَحَهُمْ بِالْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَمَا يُسْقَوْنَ حَتَّى مانُوا قالَ أَبُو قِلاَبَةَ قَتَلُوا وَسَرَتُوا وَحَارَ أُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ عَلِيِّ وَسَعَوْا فِي الْأَرْضِ فَسَاداً بِالسِبِ مِرْثَنَا يَحْيِي بْنُ بُكِيْ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَبَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةِ يَقُولُ: قَرَصَتْ نَعْلَةُ نَبِيًّا مِنَ

يَعْنِي يَغْلِبَ فِي الْأَرْضِ

الْا سْيَاءِ ، فَأْمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأْحَرْفَتْ (١) ، فَأُوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ ، أَنْ فَرَصَتْكَ غَمْلَةٌ أَحْرَفْتَ أُمَّةً مِنَ الْأُمِّ نُسَنَّحُ " بالسب حَرْقِ النُّورِ وَالنَّحِيلِ صَرْفُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيىٰ عَنْ إِسْمُمِيلَ قَالَ حَدَّنَى فَبْسُ سُ أَبِي حَارِمٍ قَالَ قَالَ لِي جَرِيرٌ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَلاَ ثُرِيحُنِي مِنْ دِي الْحَلْصَةِ ، وَكَانَ يَنْتًا فِي حَثْفَمَ بُسَمَّى كَمْبَةَ الْمَانِيَةَ قَالَ فَا نُطَلَّقُتُ فِي خَسْمِي وَمِانَةِ فارس مِنْ أُخْمَسَ وَكَانُوا أُصِحَابَ حَيْل قال وَكُنْتُ لاَ أَثْنُتُ عَلَى الْمُنْلِ فَضَرَّت في صَدْرى حَتَّى رَأَيْتُ أَثْرَ أَصاسِهِ في صَدْرِي وَقَالَ اللَّهُمْ ثَنْتُهُ وَأَحْعَلُهُ هَادِياً مَ بْدِيًّا فَأَ نُطَلِّقَ إِلَيْهَا فَكَمَّرَهَا وَحَرَّفْهَا ثُمُّ مَتَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ بُخْدِرُهُ فَقَالَ رَسُولُ حَرِيرِ وَالَّذِي مَنَكَ بِالْحَقِّ مَاحَثُنُكَ حَتَّى مَرَكُمُ كَأْنُهَا تَجَلُ أُجْوَفُ أُوْ أَحْرَتُ ، قالَ صَارَكَ فَى حَيْلِ أَحْمَسَ وَرحالِمَا حَسْ مَرَّاتٍ ، ورش عَمْدُ نُ كَثِيرِ أُخْرَنَا سُفْبَانُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُفْبَةً عَنْ نَافِيمِ عَنِ أَبْ مُعَرَ رضِيَ اللهُ عَهُما قال حَرَّقَ الدَّيْ مُرْالِيَّةِ مَوْلَ بَنِي النَّضِيرِ بِالْبُ فَتْلُ النَّا ثُمِ المُشْرِكِ مَرْشُ عَلَىٰ مُ مُسْلِمِ حَدَّثَنَا يَحْيَى أَبُ زَكَرَ بَّاء بن أَبِي زَائِدَةَ قالَ حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ أَبِي إِسْخُقَ عَنِ الْمَرَاءِ بْنِ عازب رَصِيَ اللهُ عَهْمَا قالَ مَتْ رَسُولُ اللهِ وَاللَّهِ وَهُمَّا مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى أَبِي رَافِعِ لِيَقْتُلُوهُ ، فَأَنْطَلَقَ رَجُلٌ مِهُمْ فَدَسَلَ حِمْنَهُمْ ، قال عَدَحَلْتُ فِي مَرْ عَطِ دَوَاتْ فَهُمْ قَالَ وَأَعْلَقُوا مَاتَ ٱلْحِمْنِ ثُمَّ إِنَّهُمْ فَقَدُوا حِمَارًا لَهُمْ عَرْجُوا يَطْلُبُونَهُ عَرْجَتُ فِيمَنْ حَرْجَ أُرِيهِمْ أُنِّي (٣) أَطْلُنُهُ مَعَهُمْ فَوَحَدُوا الْحِمَارَ قدَحَلُوا وَدَخَلْتُ وَأَغْلَقُوا بَابَ الْحِصْنِ لَبْلاً قُوصَمُوا الْفَانبِحَ في كُو في حَبْثُ أَرَاها فَلَمَّا نَامُوا أُخَذْتُ الْفَاتِيحِ ، فَفَتَحْتُ تاكَ الْحِصْ ، ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ بَا أَتَا رَافِعٍ فَأَجابِي فَتَمَدُّتُ الصُّونَ فَضَرَ إِنَّهُ فَصَاحَ نَعْرَجْتُ أَمُّ حَنْتُ ثُمُّ رَجَعْتُ كَأْنِي مُفِيثٌ ، فَقُلْتُ بَا أَبَا رَافِعِ وَعَبَّرْتُ صَوْنِي فَقَالَ مالَكَ لِأَمْكَ الْوَبْلُ ، فَلْتُ

(۱) كَأُحُرِّ قَ (۲) ليس فَى ليستخ الحَّـ عندنا بعد تسبع لفظ الله (۲) أنَّى (۱) الواعِيَةَ صه (۲) حدثا (۲) حدثني (٤) بَيْنَهُ

(٥) مولى عمر من عبيد الله كنت كانباله قال كنب المه عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أُوْفَى حِينَ خَرَّجَ إِلَى الْحَرُ ورِيَّةِ فَقَرَا نُهُ فَإِذَا فيه إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْقَةٍ فَى بَعْض ا أَيَّامِهِ آلَّتِي لَقِيَ فِيهَا الْعَدُرُ ۗ التَّظَرَ حَتَّى مَالَتِ الشَّمْسُ أُمَّ فام في النَّاس فَقَالَ أيُّهَا النَّاسُ لا عَنَّو القاء الْعَدُو ۗ وَسَالُوا اللهُ الْعَافِيلَةَ فَإِذَالْقِيتُمُو هُمْ فَأُصْبِرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلِالِ السُّيُوفِي ثُمَّ قال الله مُنزل التكتاب وَ مُجْرِي السَّحَابِ وَ هازمَ الأحْزَابِ اهْزِ مَهُمُـمَ وَانْصُرْ نَا عَلَيْهُمْ وَقَالَ مُوسى بن عُقبةُ حَدَّ ثَني سَالِمٌ أَبُو النَّصْرِ وَسَالَى الحَدِيثَ إِلِي آخِرِ ٱلبَابِ (٦) يَتَمَنَّوْا (٣) (٧) كدا في البرينية ومن

غيرها . خُدْعَةُ الدندري مكي خُدُعَةُ خَدَعَةُ خِدْعَةُ (٨) كذافاليوندنية وفرمها وفي غيرهما . كُنْوُزُ مُعَا (١) رُدَّا مُنْا

مَا شَأَنُكَ ، قَالَ لَا أَدْرِي مَنْ دَخَلَ عَلَى ۗ فَضَرَ بَنِي ، قَالَ فَوَضَعْتُ سَبْفِي فَي بَطْنِهِ ، ثُمَّ تَحَامَلْتُ عَلَيْدِ حَتَّى قَرَعَ الْعَظْمَ ثُمَّ خَرَجْتُ وَأَنَا دَهِشٌّ، فَأَنَيْتُ سُلَّمًا كَلُمُ ۚ لِأَنْرِلَ مِنْهُ فَوَقَمْتُ فَوُ ثِئَتَ رِجْلِي غَفَرَجْتُ إِلَى أَصْحَابِي فَقُلْتُ مَا أَنَا بِبَارِحٍ حَتَّى أَسْمَعَ النَّاعِيَةُ (' كَمَّا بَرِحْتُ حَتَّى سَمِعْتُ نَمَا يَا أَبِي رَافِعِ تَاجِرِ أَهْلِ الْحَجَازِ ، قالَ فَقُمْتُ وَمَا بِي قَلَبَةٌ ۚ حَتَّى أُتَيْنَا النِّيِّ مِيِّكِيِّهِ قَأَخْبَرُ نَاهُ حَدِثْنِي (٢) عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَدٍّ حَدَّثَنَا إِسَ يَحْيى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا يَحْيى بْنُ أِبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْفْقَ عَن الْبَرَاءِ بْن عازِب رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ رَهْطاً مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى أَبِي رَافِيعٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَتِيكٍ بَيْتَهُ ( ٤ لَيلًا فَقَتَلَهُ وَهُو نَائَمٌ بِالْبِ لَا تَمَنَّوا لِقَاءَ الْمَدُوِّ صَرَّتُ الْمُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عاصِمُ بْنُ يُوسُفَ الْيَرْ بُوعِيْ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاقَ الْفَزَارِيُ عَنْ مُوسَى إِنْ عُقْبَةَ قالَ حَدَّثَنِي سَالِم " أَبُو النَّضْر (٥) كُنْتُ كَانِياً لِعُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، فَأَناهُ كِناَبُ عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُهُ قَالَ لاَ تَمَنُّوا لِقَاء الْمَدُوِّ وَقَالَ أَبُوعا مِرِ حَدَّثَنَّا مُغْيِرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ قِالَ لَا تَمَنُّوا (٦) لِقاء الْعَدُو فَإِذَا لَقِيتُمُو مُ فَأَصْبِرُوا بِالسِّمِ الْحَرْبُ خَدْعَةٌ (٧) مَرْشَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدً حِدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ كَهَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ السَّى عَلِيَّةِ قَالَ هَـلَكَ كِيْرَى ، ثُمَّ لاَ يَكُونُ كِيْرَى بَعْدَهُ ، وَبَيْصَرْ ا لَهُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَكُونُ قَيْصَرْ بَمْدَهُ ، وَلَتُقْسَمَنَّ كُنُوزُها (١) في سَبيلِ الله ، وَسَمَّي الحَرْبَ خُدْعَةً حَرْثُ أَبُو بَكْرٍ (٥) بْنُ أَصْرَمَ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرُ عَنْ مُمَّام بْنِ مُنْبِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ سَمَّى النَّبِيُّ عِلِيَّةِ الحَرْبَ خُدْعَةً مَرْشُ صَدَقَةُ بْنُ الْفَصْلِ أُخْبَرَ نَا ابْنُ عُيَيْنَةً عَنْ عَمْرٍ وسَمِعَ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِي

۹ اسمه پور الروزي (خ.)

اللهُ عَنْهُما قَالَ قَالَ النَّيْ عَلِيَّ الْحَرْبُ خَدْعَة اللَّهِ عَنْهُما قَالَ قَالَ النَّيْ عَلِيِّ الْحَرْبُ خَدْعَة المحب الْسَكَدِب في الحَرْب حَرْثُ قُتَبَىٰهُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِي مَنْ اللَّهُ مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ كَاإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ قالَ نُحَمَّدُ بُ مَسْلَمَةً : أَنْحُبِ أَنْ أَقْتُلَهُ بَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ فَأَنَاهُ فَقَالَ إِنَّ هَذَا يَعْنِي النِّي عِلِيُّ قَدْ عَنَّانَا وَسَأَلْنَا الصَّدَقَةَ قَالَ وَأَيْضًا وَاللَّهِ (') قَالَ فَإِنَّا قَد أُنَّبَعْنَاهُ فَكُرْوَهُ أَن نَدَعَهُ حَتَّى نَظُرُ إِلَى مايَصِيرُ أَمْرُهُ قَالَ قَلَمْ يَرَلْ يُكَكِّلَمُهُ حَتَّى أَسْتَمَكَّنَ مِنْهُ فَقَتَلَهُ إِلَى الْفَتْكِ بِأَهْلِ الْحَرْبِ صَرَتْنِ (٢) عَنْدُ اللهِ بْنُ مُحَمِّدٍ حَدَّثَنَا سُفّيانُ عَنْ عَمْرٍ و عَنْ جَارٍ عَنِ النِّي عَلِيَّةٍ قَالَ مَنْ لِكَمْبُ بْنَ الْاشْرَفِ ، فَقَالَ مُحَدُّ بْنُ مَسْلَمَةَ أَنْحُبُ أَنْ أَفْتُلَهُ ، قالَ نَعَمْ ، قالَ فَأْذَن لِي فَأْنُولَ قالَ نَدْ فَمَلَّتُ بالسِ ما يَجُورُ مِنَ الْإَحْتِيَالِ وَالْحَدِرِ مَعَ مَنْ يَخْفُنِي (٣) مَعَرَّ نَهُ \* قالَ اللَّبِثُ حَدَّثَنى عُقَيْلٌ عَن ابْ شِهاب عَنْ سَالِم بْنِ عَنْدِ اللهِ عَنْ عَنْدِ اللهِ نْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ أَنْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ عَلِي وَمَعَهُ أَنَىٰ بْنُ كَعْبِ قِبَلَ ابْن صَيَّادٍ تَخُدْثَ مِهِ في تَحْلِ فَلَمَّا دَحَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ بِرَالِيْ النَّخْلَ طَفِقَ يَتَمَى بَحُدُوعِ النَّخْلُ وَاثْنُ صَيَّادٍ في فَطيفَةٍ لَهُ مِمَا رَمْزَمَهُ مَ وَأَتْ أُمُ ابْنِ صَبَّادِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَتْ بَا صَافِ هُلُمَدٌ فَوَ نَبَ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ لَوْ زَكَتْهُ بَيْنَ السِّبُ الرَّجَزِ فِي الحَرْب وَرَفْعِ الصُّونَ فِي حَفْرِ الْحَنْدَفِ فِيهِ سَهُلُّ وَأُسَنُّ عَنِ النَّيِّ بِإِلَّيْهِ وَفِيلِهِ يَريدُ عَنْ سَلَمَةً مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضَى اللهُ عنهُ قَالَ رَأَبْتُ النِّيُّ (') مَنْ اللَّهُ يَوْمَ الْحَنْدَفِ وَهُو بَنْقُلُ التَّرَابَ حَتَّى وَارى التّرابُ شَعَرَ صَدْرِهِ ، وَكَانَ رَجُلاً كَشِيرَ الشَّعْر ، وَهُو يَرْ نَجِزُ برَجَر عَنْدِ اللهِ (٥٠ أَللَّهُمُّ لَوْلاَ أَنْتَ مَا أَهْتَدَيْنَا ﴿ وَلاَ تَصَـدُقْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا

क्ष्म् क्ष्म् क्षम्भ

(۲) حدثناً

(۲) نخشی مَمَرَّ نَهُ وَ قَالَ سیم

(١) رَسُولَ اللهِ مَ

(٠) عَدِ اللهِ سِ رَرَاحَهُ

فَأْنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا \* وَثَبَّتِ الْأَقْدَامَ إِن لاَ قَيْنَا إِنَّ الْاَعْدَاء قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا \* إِذَا أَرَادُوا فَتْنَةً أَيِّنَا

يَرْ فَعُ بِهَا صَوْتَهُ بِالسِبُ مَنْ لاَ يَثْنُتُ عَلَى الْمَيْلِ صَرِثْن (" كُمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بن تُمَيْدِ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ إِسْمُميلَ عَنْ قَيْسِ عَنْ جَرِيرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ ماحَجَبِنِي النَّبِيُّ مِنْ أَسْلَمْتُ وَلاَ رَآنِي إِلاَّ تَبَسَّمَ في وَجْهِي (٢)، وَلَقَدْ شَكُوتُ إِلَيْهِ إِنَّى لاَ أَثْبُتُ عَلَى الْحَيْلِ فَضَرَبَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي ٣ وَقَالَ اللَّهُمَّ ثَبَتْهُ وَأَجْعَلْهُ هَادِياً مَهْدِيا السَّبِيعُ دُوَّاءِ الجَرْحِ بِإِحْرَاقِ الْحَصِيرِ وَغَسْلِ المَرْأَةِ عَنْ أَبِهَا الدُّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَحَمْلِ المَاءِ فِي التَّرْسِ مِرْشَ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو حازِم ِ قَالَ سَأَلُوا سَهُلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ ۚ بِأَيِّ شَيْءٍ دُووي جُرْحُ النَّبِيِّ (١) مِزْكُ مَا مَا مَنَ مَنْ (٥) النَّاسِ أَحَدُ أَعْلَمُ به مِنِّي ،كانَ عَلَى يَجِيء بِالْمَاء في الخط عندنا ووقع في تُرْسِهِ وَكَانَتْ يَهْنِي فاطِمَةَ تَغْسِلُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَأُخِيذَ حَصِيرٌ ۖ فَأُحْرِقَ ثُمُ حُثِييَ بهِ ا جُرْثُ رَسُولِ اللهِ عَلِينَ بِالسِّهِ مَا يُكُرَّهُ مِنَ التَّنَازُعِ، وَالْإَخْتِلَافِ في الحَرْب وَعُقُو َبَةِ مَنْ عَصَى إِمامَهُ ، وَقَالَ اللَّهُ تَمَالَى ٥٠ : وَلاَ تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمُ (٧)، قالُ (١) قَتَادَةُ الرَّبِحُ الْحَرْبُ مَرَثُ الْحَدِي حَدَّثَنَا وَكِيمْ عَنْ شُمْبَةَ عَنْ الله وال سَمِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ أَنَّ النَّبَّ يَزِّقَدِ بَمَتَ مُعَاذاً وَأَبَا مُوسَى إِلَى اللهِ عَنْ جَدَّهِ أَنَّ النَّبَّ يَزِّقَدِ بَمَتَ مُعَاذاً وَأَبَا مُوسَى إِلَى اللهِ الْيَمَن قالَ يَسَّرًا وَلاَ تُمَسِّرًا وَ بَشِّرًا وَلاَ تُنَفِّرًا وَلاَ تُنَفِّرًا وَلاَ تَخْتَلِفا مَرْتُ عَرْكُو بنُ خالِدِ حَدَّثَنَا زُهَ مِيْ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْدُقَ قالَ سَمِيْتُ الْبَرَاء بْنَ عازِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَيُحَدِّثُ قَالَ جَعَلَ النَّبِيُّ عِنْكُمْ عَلَى الرَّجَّالَةِ يَوْمَ أُحُدٍ وَكَانُوا خَسْيِنَ رَجُلاً عَبْدَ ٱللهِ بْنَ جُبَيْر فَقَالَ إِنْ رَأَيْتُمُونَا تَخْطَفُنَا (٩) الطَّايْرُ فَلاَ تَبْرَدُوا مَكَانَكُمْ هَذَا ، حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ وَإِنْ رَأَيْتُمُونَا هَزَمْنَا القَوْمَ وَأَوْ طَأْنَا هُمْ فَلاَ تَبْرَحُوا حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ

(۲) فی صدرٍه

والطمع رَّسُولِ اللهِ كتبه

(٠) كذائي سبع نسخ الطبوع تقديم أحذ كتبه

م (۷) يَعْنِي الحَرَّبَ

فَهَزَمُوهُمْ (١) قَالَ فَأَنَا وَاللَّهِ رَأَيْتُ النِّسَاء يَشْتَدِدْنَ (٢) قَدْ بَدَتْ خَلاَ خِلْهُنَّ وَأَسْوُ فَهُنَّ رَافِهَاتِ ثِيَابَهُنَّ ، فَقَالَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ بْن جُبَيْرِ الْغَنِيمَةَ أَيْ قَوْمُ الْغَنِيمَةَ ظَهَرَ أُصِحا بُكُمْ فَمَا تَنْتَظِرُونَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جُبَيْرٍ أَنسِيتُمْ مَا قَالَ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ قَالُوا وَاللهِ لَنَا لِينَ النَّاسَ فَلَنُصِيبَنَّ مِنَ الْغَنْيِمَةِ ، فَلَمَّا أُتَوْهُمْ صُرِفَتْ وُجُوهُهُمْ فَأُقْبَلُوا مُنْهَزَمِينَ فَذَالَ إِذْ يَدْعُوهُ الرَّسُولُ فِي أَخْرَاهُمْ فَلَمْ يَبْقَ مَعَ النَّبِيِّ غَيْثُ ا "ثَنَى عَشَرَ رَجُلاً فَأَصَابُوا مِنَّا (") سَبْعِينَ ، وَكَانَ النَّبَي عَلِيَّ وَأَصْحَا بُهُ أَصَابَ (") مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ بَدْر أَرْ بَعِينَ وَمِائَةً سَبْدِينَ أُسِيرًا وَسَبْدِينَ فَتِيلًا فَقَالَ أَبُو شُفْيَانَ أَفِي الْنَوْمِ مُحَمَّدٌ ۚ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ فَنَهَا مُمُّ النَّبِيُّ مَلَيِّكَ أَنْ يُجِيبُوهُ ، ثُمَّ قالَ : أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ قَالَ : أَفِي الْقَوْمِ إِبْنُ الْخَطَّابِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَ صَحَابِهِ فَقَالَ أَمَّا هَوْ لَاءَ فَقَدْ تُوتِلُوا فَمَا مَلَكَ تُعَمَّرُ نَفْسَهُ ، فَقَالَ كَذَبْتَ وَاللهِ يَا عَدُوَّ ٱللهِ إِنَّ الَّذِينَ عَدَدْتَ لَاَّحْيَاءُ كُلَّهُمْ ، وَقَدْ تَقَ لَكَ مَا يَسُو وَٰكَ ، قَالَ يَوْمْ بِيَوْم ِ بَدْرٍ (٧) كَنا فالبوسنة بعط الوَالحَرْبُ سِجَالُ إِنَّكُمْ سَتَجدُونَ فِي الْقَوْمِ مُثْلَةً كَمْ آمُرْ بَهَا وَكَمْ تَسُونْ فِي ، ثُمَّ أَخذَ يَرْ تَجِزُ أَعْلُ هُبَلُ أَعْلُ هُبَلُ قَالَ (٥) النِّي ْ يَلِيِّ أَلاَ تُجِيبُوا (٦) لَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ مَا تَقُولُ قَالَ قُولُوا أَللَّهُ (٧) أَعْلَى وَأَجَلُ قَالَ إِنَّ لَنَا الْفُزَّى وَلاَ غُزَّى لَكُمْ ۚ فَقَالَ النَّيْ إِيْنِيْ أَلاَ ثُجِيبُوا ( ) لَهُ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ مَا نَقُولُ قَالَ قُولُوا أَللهُ مَوْ لاَ فَو لاَ مَوْ لَى لَكُمْ بَاسِ إِذَا فَزِعُوا بِاللَّيْلِ صَرْثُ قُتَبْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ كانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ ، وَأَجْوَرَةَ النَّاسِ ، وَأُشْجَعَ النَّاسِ ، قَالَ وَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ المَدينةِ لَيْلَةً (٩) سَمِعُوا صَوْتًا قَالَ فَتَلَقَّا هُمُ النَّبيُّ عَلَيْ عَلَى فَرَسِ لِأَبِي طَلْعَةَ عُرْي وَهُوَ مُتَقَلَّدٌ سَيْفَهُ فَقَالَ لَمْ ثُرَاهُوا لَمْ ثُرَاعُوا، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ وَجَدْتُهُ بَحْرًا يَعْنِي الْفَرَسَ بِالْهِ مَنْ رَأَى الْعَدُو فَنَادَى

(٤) أَصَابُوا

بِأُعْلَى صَوْتِهِ يَا صَبَاحاهُ حَتَّى بُسْمِعَ النَّاسَ مَرْشَ الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أُخْبَرَنَا يَرِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ قَالَ خَرَجْتُ مِنَ الْمَدِينَةِ ذَاهِبا تَحْق الْنَا بَةِ حَتَّى إِذَا كُنْتُ بَنَيَّةِ الْفَابَةِ لَقِينِي غُلام لِمَبْدِ الرَّحْنِ بْن عَوْفٍ قُلْتُ وَيْحَكَ مابك قَالَ أُخِذَتْ (١) لِقَاحُ النَّيِّ عَلَيْ قُلْتُ مَنْ أَخَذَهَا : قَالَ غَطَفَانُ وَفَرَارَهُ ، فَصَرَخْتُ ثَلَاثَ صَرَخَاتِ أَسْمَعْتُ ما بَيْنَ لا بَتَيْهَا كِاصَبَاحاهُ عِلْصَبَاحاهُ ، ثُمَّ أَنْدَفَعْتُ حَتَّى أَلْقَاهُمْ وَقَدْ أَخَذُوهَا ، خَعَلَتُ أَرْمِيهِمْ وَأَقُولُ: أَنَا ابْنُ الْأَكُوعِ ، وَالْيَوْمُ ٣ يَوْمُ الرُّضَّم فَاسْتَنْقَذْتُهَا مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يَشْرَبُوا ، فَأَقْبَلْتُ بِهَا أَسُوقُهَا ، فَلَقِيَنِي النَّي عَلِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الْقَوْمَ عِطَاشَ وَ إِنِّي أَ عَجَلْتُهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا سِقْيَهُمْ فَأَ بْعَثْ فِي إثْرِهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُمْ فَأَ بْعَثْ فِي إثْرِهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُمْ فَأَ بْعَثْ فِي إثْرِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الم فَقَالَ يَا أَبْنَ الْأَكُوعِ : مَلَكُتْ فَأَسْدِجْ ، إِنَّ الْقَوْمَ يُقْرُونَ (" في (" فَوْمِهِمْ باسب من قال خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ فُلاَنِ وَقالَ سَامَةُ خُذَهَا وَأَنَا ابْنُ الْأَ كُوعِ مَرْثُنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحُقَ قالَ سَأَلَ رَجُلُ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ يَا أَبَا مُمَارَةً أَوَلَيْنُمْ يَوْمَ حُنَيْ ، قَالَ الْبَرَاءِ وَأَنَا أَسْمَعُ ، أَمَّا رَسُولُ اللهِ يَلِيَّةٍ كُمْ يُولًا (٤) مِنْ يَوْمَتَاذِ كَانَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ آخِذًا بِعِنَانِ بَفْلَتِهِ ، فَلَمَّا غَشِيَهُ الْمُشْرِكُونَ نَزَلَ لَجْعَلَ يَقُولُ : أَنَا النَّيْ لَا كَذِب ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِب ، قالَ فَا رُوعَ مِنَ النَّاسِ يَوْمَتَذِ أَشَدُ مِنْهُ بِالسِهِ ﴿ إِذَا نَزَلَ الْمَدُو عَلَى خَكْمِ رَجُل مَرْثُ سُلَمْالُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي أُمامَةً هُوَ ابْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ بَنُو قُرَبْظَةَ عَلَى مُكْم سَعْدٍ هُوَّ ابْنُ مُمَاذِ بَعَثَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ وَكَانَ قَرِيبًا مِنْهُ كَفَّاء عَلَى حِمَارٍ ، فَلَكَّ دَنَا قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُم ، فَإَم فَجَلَسَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ فَقَالَ لَهُ إِنَّ هَوُّ لَاهِ نَزَلُوا عَلَى حُكُمْكِ قَالَ فَإِنِّى أَحْكُمُ أَنْ ثَقْتُلَ الْقَاتِلَةُ (°) وَأَنْ نُسْبَى الْنُرْيَّةُ

قَالَ لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللَّكِ باسب تَتُلُ الْأُسِيرِ (' وَقَتْلُ الصَّبْرِ مَرْثُنا إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ أَنَّسِ بْنِ مَالِكُ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ذَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِنْفَرُ ، فَامَا نَزَعَهُ جَا ۚ رَجَلُ فَقَالَ إِنَّ ابْنَ خَطَلَ مُتَمَلَقٌ بِأَسْتَارِ الْكَمْبَةِ فَقَالَ أَقْتُلُوهُ بِالسِّيهِ هَلْ يَسْتَأْسِرُ الرَّجُلُ وَمَنْ لَمْ يَسْتَأْسِرْ وَمِنْ رَكَمَ (") رَكْمَتَنْ عِنْدَ الْقَتْلِ صَرْثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ أَسِيدٍ بْنِ جَارِيَةَ الثَّقَفْي ، وَهُو حَلَيْفٌ لِبَنِي زُهْرَةً وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ بَعَتْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَشَرَةَ رَهْطٍ سَرِيَّةً عَيْنًا ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عاصِمَ بْنَ ثَابِتٍ الْأَنْسَادِيُّ جَدَّ عاصِمِ بْنِ مُعَرِّ (" فَأُنْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْمُدَّأَةِ (" وَهُوَ بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَّةَ ذُكْرُوا لِحَيِّ مِنْ هُذَيْلِ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو لَحِيَّانَ فَنَفَرُوا كَلَمُمْ قَرِيبًا مِنْ مِا أَتَىٰ رَجُلِ كُلْهُمْ رَامٍ فَا قُتْصُوا آ آارَهُمْ حَتَّى وَجَدُوا مَأْ كَلَهُمْ آعُرًا تَرَوَّدُوهُ مِن المَدِينَةِ فَقَالُوا هَٰذَا تَمْرُ يَشْرِبَ فَأَقْتَصُوا آثَارَهُمْ ، فَأَمَّا رَآهُمْ عاصِمْ وَأَ صحابُهُ لَجَوْا إِلَى فَدْفَدٍ وَأَحاطَ بهمُ الْقَوْمُ ، فَقَالُوا لَهُمُ أَنْزِلُوا وَأَعْطُونَا بِأَيْدِيكُمْ وَلَكُمُ الْمَهْدُ وَالْمِيثَاقُ وَلاَ نَقْتُلُ مِنْكُمْ أَحَدًا قَالَ ( ) عاصِمُ بْنُ ثَابِتٍ أَمِيرُ السَّرِيَّةِ أَمَّا أَنَا فَوَاللهِ لَا أَنْوَلِ الْيَوْمَ فِي ذِمَّةِ كَافِرِ ، اللَّهُمَّ أَخْبِرْ عَنَّا نَبِيَّكَ فَرَمَوْكُمْ بِالنَّبْلِ فَقَتَلُوا عاصِماً في سَبْعَةٍ ، فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ بِالْمَهْدِ وَالْمِيثَاقِ مِنْهُمْ خُبَيْبُ الْأَنْصَارِي وَأَبْنُ دَيْنَةَ (٣) وَرَجُلْ آخَرُ ، فَلَمَّا أَسْتَمْكَنُوا مِنْهُمْ أَطْلَقُوا أَوْ تَارَ قِسِيِّهِمْ فَأَوْ آَقُوهُمْ فَقَالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ هٰذَا أُوَّلُ الْغَدْرِ ، وَاللَّهِ لاَ أَصْحَبُكُمْ إِنَّ (٧) في هَوَٰلاَء لَإِ سُوَّةً يُرِيدُ الْقَتْلَى كَفِرْرُوهُ (٥) وَعَالَجُوهُ عَلَى أَنْ يَصْحَبَهُمْ ۚ فَأَلِّى فَقَتَكُوهُ فَأَ نْطَلَقُوا بِخُبَيْبِ وَابْنِ دَيْنَةً حَتَّى بَاعُوهُمْ إِمَّكَّةً بَمْدَ وَثَمَّةِ (٩) بَدْرِ فَأَبْتَاعَ خُبَيْبًا بَنُو الْحَارِثِ بْنِ عامِر بْنِ

(۱) صَبْرًا

(۲) صلي

(٢) ابْنِ الخَطَّابِ

(٤) بِالْمَدُّأَةِ

(ه) نقال

رد) الثاء محركة وهو أعلى وقد تسكن اه من اليونينية

> (۷) الى فى الالى فى

(A) وَجَرَّ رُوهُ علام

(٩) وَاقْبِعَةِ

نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ ، وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ قَتَلَ الْحَارِثَ بْنَ عامِر يَوْمَ بَدْر ، فَلَبثَ خُبَيْتِ عِنْدَهُ أُسِيرًا فَأَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عِياضْ أَنَّ بنْتَ الحَارِثِ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهُمْ حِينَ أَجْتَمَعُوا آسْتَمَارَ مِنْهَا مُولَى يَسْتَحِدُ بِهَا فَأَعَارَتُهُ ، فَأَخَذَ أَبْنًا لِي وَأَنَا غافِلَةٌ حِينَ (" أَتَاهُ قَالَتْ فَوَجَدْنُهُ عُلِيمَهُ عَلَى نِفَذه وَالْمُوسَى بِيَدِهِ ، فَفَرَعْتُ فَزْعَةً عَرَفَهَا خُبِيْتُ فِي وَجْهِي ، فَقَالَ تَخْشَيْنَ أَنْ أَتْشَلَهُ مَا كُنْتُ لِأَنْعَلَ ذَلِكَ ، وَاللهِ مَا رَأَيْتُ الْأَنْتُ لِأَنْعَلَ ذَلِكَ ، وَاللهِ مَا رَأَيْتُ اللهِ مِنْ اللهِ مَا رَأَيْتُ اللهِ مَا رَأَيْتُ اللهِ مَا رَأَيْتُ اللّهِ مَا رَأَيْتُ اللّهُ اللّهُ مَا كُنْتُ اللّهُ اللّهُ مَا لَهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا رَأَيْتُ اللّهُ الل أُسِيرًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ خُبَيْت وَاللهِ لَقَدْ وَجَدْنُهُ يَوْماً يَأْ كُلُ مِنْ قِطْفِ عِنَب في يَدِهِ وَإِنَّهُ لَمُونَى فِي الْحَدِيدِ وَمَا يِمَكَّةً مِنْ ثَمَر ، وَكَانَتْ تَقُولُ إِنَّهُ لَرِزْقٌ مِنَ اللهِ رَزَقَهُ خُبَيْبًا فَلَمَّا خَرَجُوا مِنَ الحَرَمِ لِيَقْتُلُوهُ فِي الْحَلِّي ، قَالَ لَهُمْ خُبَيْبٌ : ذَرُونِي أَرْكَعْ رَكْمَتَيْنِ، فَتَرَكُوهُ فَرَكَعَ رَكْمَتَيْنِ، ثُمَّ قالَ: لَوْلاَ أَنْ تَظَنُّوا أَنَّ مَا بِي جَزَعْ لَطُوَّ لُتُهُمَّا اللَّهُمَّ أُحْصِهِمْ عَدَدًا .

ما (٢) أُبَالِي حِينَ أُفْتَلُ مُسْلِماً \* عَلَى أَى شِينَ كَانَ لِلهِ مَصْرَعي وَذَٰلِكَ فَذَاتِ الْإِلْهِ وَإِنْ يَشَأُّ \* يُبَارِكُ عَلَى أَوْصَالِ شِنْو مُمَزَّعِ

فَقَتَلَهُ ابْنُ الْحَارِثِ ، فَكَانَ خُبِيْبُ هُوَ سَنَّ الرَّكْمَتَيْنِ لِكُلِّ أَمْرِي مُسْلِمٍ قُتِلَ صَبْرًا، فَأَسْتَحَابَ اللهُ لِعَاصِمِ بْنِ تَابِتٍ يَوْمَ أُصِيبِهَ، فَأَخْبَرَ النِّي عَلِيَّةِ أُصْعَابَهُ خَبَرَ ثُمْ وَمَا أُصِيبُوا وَ بَمَتَ نَاسٌ مِنْ كَفَّارِ قُرَيْسِ إِلَى عاصِمٍ حِبْنَ حُدِّثُوا أُنَّهُ قُتُلَ لِيُؤْتَوْ ا بِشَيْءِ مِنْهُ يُمْرَفُ ، وَكَانَ قَدْ فَتَلَ رَجُلاً مِنْ عُظَمَامُهُمْ يَوْمَ بَدْرِ فَبُعِثَ (٣) عَلَى عاصِم مِثْلُ النُّطَالَّةِ مِنَ الدَّبْرِ عَفَمَتْهُ مِنْ رَسُو لِلْمِ عَلَمْ يَقْدِرُوا (٤) عَلَى أَنْ يَقْطَعَ (٥) مِنْ خُمِهِ شَيْئًا بِاسِمَ فَكَالَةِ الْأُسِيرِ فِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّيْ عَلَيْكَ مَرْتُ تُتَيْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائْلٍ عَنْ أَبِي سُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ (٦) أَلَهِ عَلِينَ فُكُوا الْعَانِينَ ، يَهْنِي (٧) الْأُسِيرَ ، وَأَطْعِمُوا الجَائِعَ

م ۴ وَمَا إِنْ

(۲) فيعت الله

(٠) أَنْ يَفَطَعُوا

ه أنْ يُقطِّعَ مِنْ لَحْمِهِ شی،

(٦) ڪيدا في بعض الفروع المعتسرة عندنا وفى معض النِّبيُّ كتبه

(٧) أي الأسير

وَعُودُوا المَريضَ عَرْشُ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَـيْنٌ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ أَنَّ عامِراً حَدَّثُهُمْ عَنْ أَبِي جُعَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ ثَلْتُ لَيْلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ هَلْ عِنْدَ كُمْ شَيْء مِنَ الْوَحْى إِلاَّ ماف كِتَاب ٱللهِ قالَ (١) وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَّأَ النَّسَمَةَ ما أَعْلَمُهُ إِلاَّ فَهُمَّا ٣ يُعْطِيهِ اللهُ رَجُلاً فِي الْقُرْآنِ وَما فِي هٰذِهِ الصَّحِيفَةِ قُلْتُ وَما فِي الصَّحِيفَةِ قَالَ الْمَقَالُ ، وَفَكَاكُ الْاسِيرِ ، وَأَنْ لاَ يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرِ مِاسِتُ فِدَاء الْمُسْرِكِينَ حَرْثُ إِسْمُمِيلُ بْنُ أَبِي أُو يْسَ حَدِّثَنَا إِسْمُمِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبُةً عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ قَالَ حَدَّتَنَى أَنْسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْمَهُ أَنَّ وجَالاً مِنَ الْأَنْصَارِ أَسْنَأَذَنُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَنْذَنْ فَلْنَتْرُكُ لِأَبْن أُخْتِنَا عَبَّاس فِدَاءَهُ فَقَالَ لَا تَدَعُونَ (٣) مِنْهَا (٤) دِرْ هَمَّا ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ (٥) عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ صُهِيْبُ عَنْ أَنَس قالَ (٦) أُنِيَ النَّبِيُّ عَلِي مِن الْبَحْرَيْنِ عَاءَهُ الْمَبَّاسُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَعْطِنِي فَإِنِّي فَادَيْتُ نَفْسِي وَفَادَيْتُ عَقيلاً فَقَالَ خُذْ فَأَعْطَاهُ في تَوْبهِ حَدِيْنِ (٧) كُمُودٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَ نَا مَمْمَنْ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدٍ بْن جُبَيْدٍ عَنْ أَيهِ وَكَانَ جَاءَ فِي أُسَارَى بَدْرِ قَالَ سَمِيْتُ النَّبِيُّ يَرْكُ لِللَّهِ يَقْرَأُ فِي المَغْرِبِ بِالطُّورِ باب ألحَرْبِي إِذَا دَخَلَ دَارَ الْإِسْلاَمِ بِغَيْرِ أَمَانٍ حَرَّثُ الْبُومُنَمَيْمِ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُهَنَّسْ عَنْ إِيَاسٍ بْنِ سَلَّمَةً بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَى النَّبِيُّ عَيْنٌ مِنَ الْمُشْرَكِينَ وَهُوْ فِي سَفَرٍ لَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ ثُمَّ أَنْفَتَلَ ، فَقَالَ النَّي عَلِيَّ اللَّهُ أَطْلُبُوهُ وَأَقْتُلُوهُ فَقَتَلَهُ (٨) فَنَفَّلَهُ سَلَبَهُ بِالسِي يَقَاتَلُ عَنْ أَهْلِ الْذَيَّةِ وَلاَ يُسْتَرَقُونَ مَرْثُ مُولَى بْنُ إِسْلُمْيَلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ حُصَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ وَأُوصِيهُ بَذِمَّةِ اللهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ مَا لِي أَنْ بُوفَى كَلْمُ بِمَهْدِهِمْ وَأَنْ يُقَاتَلَ مِنْ وَرَاجُمْ وَلاَ يُكَلَّفُوا إِلاَّ طَاقَتَهُمْ بِالسِّبُ جَوَانِّ الْوَفْدِ باسب

(۱) قال لا (۲) فَهُمْ . الْهُهِمْ بِسَكُنَ و بحرك قاله ابن سبده اه (۳) نَدْ عُوا (۵) منه (۵) منه (۵) أَنْ النَّبِيُّ مَالِيُّ أَنِيْ النِّيْ الْمِيْنَ (۲) أَنْ النَّبِيُّ مَالِيُّ أَنْ النَّبِيِّ أَنِيْ الْمِيْنَ (۷) حدثنا

هَلْ يُسْتَشْفَعُ إِلَى أَهْلِ النِّمَّةِ وَمُعَامَلَتِهِمْ حَرَّثُ فَبِيصَةُ حَدَّثَنَا أَنْ عُيَنْةً عَنْ سُلَيْانَ الْأَحْوَلِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ يَوْمُ اللَّهِ يس وَما يَوْمُ الْحُمِيسِ ثُمَّ بَكَيْ حَقَّى خَصْبَ دَمْعُهُ الْحَصْبَاء ، فَقَالَ أَشْتَدَّ برَسُولِ اللهِ عِلَيْ وَجَعُهُ يَوْمَ الْخَمِيسِ فَقَالَ أَنْتُونِي بَكِتَابِ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُ أَبَداً فَتَنَازَعُواوَلاَ يَنْبُغِي عِنْدَ نَيّ تَنَازُعْ فَقَالُوا هَجَرَ (١) رَسُولُ اللهِ عَلِي قالَ دَعُويي فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُونِي إِلَيْهِ ، وَأَوْضَى عِنْدَ مَوْ تِهِ بِثَلَاثٍ : أَخْرِجُوا المُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ ، وَأَحِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِما كُنْتُ أُجِيزُهُمْ ، وَنسِبتُ الثَّالِيَة ، وقال يَمْقُوبُ بْنُ مُعَمَّدٍ مَنَالْتُ الْمَغِيرْةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ جَزِيرَةِ الْمَرَّبِ فَقَالَ مَكَّةُ وَاللَّهِ يَنَّهُ وَالْيَامَةُ وَالْيَمَنُ ، وَقَالَ يَمْقُوبُ: وَالْمَرْجُ أُوَّلُ مِامَةً السِّيفُ النَّجَمُّ للوُفُودِ مَرْثُ يَعْنِي بْنُ بُكِيرِ حَدَّ تَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ أَبْنَ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ وَجَدَ مُمَرُ حُلَّةً إِسْتَبْرَقِ تُبَاعُ فِي السُّوقِ فَأَتَى بِهَا رَسُولَ الله على الله والمول الله أبتع هذه الْحُلَّة فَتَجَمَّلْ بِهَا لِلْمِيدِ وَلِلْوُفُودِ ٧٠، فَقَالَ رَسُولُ الله عِرَائِيَّةِ إِنَّمَا هُذه لبَاسُ مَنْ لاَخَلاَقَ لَهُ أَوْ إِنَّمَا يَلْبَسُ هُذهِ مَنْ لاَخَلاَقَ لَهُ ، فَلَبِثَ مَا شَاءَ اللهُ ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ النِّيُّ عَلَيْهِ بِمُنَّةِ دِيبَاجٍ فَأَقْبَلَ بِهَا مُحَرُّ حَتَّى أَتَى بِهَا رَسُولَ اللهِ عَلِيْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ قُلْتَ إِنَّمَا هُذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا خَلاَقَ لَهُ أَوْ إِنَّا يَلْبَسُ هَٰذِهِ مَنْ لَا خَلاَقَ لَهُ ثُمَّ أَرْسَلْتَ إِلَىَّ بَهٰذِهِ ، فَقَالَ تَبِيمُهَا أَوْ تُصِيبُ بهَا بَيْضَ حَاجَتِكَ بِالْحِيثُ كَيْفَ يُعْرَضُ الْإِسْلَامُ عَلَى الصَّبِّي مَرْشَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَدَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَن الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَ نِهِ سَالِمٌ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَن ابْنُ مُعَرّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنْ تُعَرَّ أَنْطُلَقَ فِي رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي يَزْلِكُ مَعَ النَّبِيُّ مَيْكَ قِبَلَ أَبْنِ صَيَّادٍ (٣) حَتَّى وَجَدُوهُ (١) يَلْمَبُ مَعَ الْفِلْمَانِ عِنْدَ أَطْمِ بني مَعَالَةَ

هم. (۱) هَبَعَرَ . كذا فى البونينية ضبط هده والتى فى الاصل

ا أُهْجَرً . من في ب اليونينية

> المحروب م (۲) والوفاد مع

(۳) الصَّادِ

(١) وَجَدَهُ

وَقَدْ قَارَبَ يَوْمَئِذِ إِنْ صَيَّادٍ يَحْتَـلُمْ فَلَمْ يَشْعُو (١) حَتَّى ضَرَبَ النَّبِي عَلِيَّةٍ ظَهْرَهُ بيدهِ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ يَنِيِّ أَنَشْهَدُ أَنِّى رَسُول اللهِ يَنِيُّ فَنَظَرَ إِلَيْهِ أَبْنُ صَيَّادٍ ، فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْكَ رَسُولُ الْأُمْيَّيْنَ فَقَالَ ابْنُ صَيَّادِ لِلنَّيِّ أَنَشْهَدُ أَنِّى رَسُولُ اللهِ قَالَ لَهُ النَّيُ عَلِيْ آمَنْتُ مِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ٣ قَالَ النَّيْ عَلِيُّ مَاذَا تَرَى ، قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ كِما تَهِنِي صَادِقْ وَكَاذِبُ قَالَ النَّيُّ عَيْنَ خُلِطَ عَلَيْكَ الْأَمْرِ قَالَ النَّيُّ عَيْنَ إِنَّى قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيثًا قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ هُوَ الدُّنَّ قَالَ النَّبِيُّ مَرْكَ إِلَّهِ أَخْسَأُ فَلَنْ تَعْدُو قَدْرَكَ قالَ مُحَرُّ بَارَسُولَ اللهِ أَنْذَنْ لِي فِيهِ أَضْرِبْ عُنْفَهُ ، قِالَ النَّبِي عَلِيَّةً إِنْ يَكُنَّهُ فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنُهُ ٣٠ فَلاَ خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ \* قَالَ ابْن مُمَرَ أَنْطَلَقَ النَّبِيُّ مِنْ إِنَّ مِنْ كُنْبِ يَأْتِيَانِ النَّحْلَ النَّبِي فِيهِ ابْنُ صَيَّادٍ حَتَّى إِذَا دَخَلَ النَّحْلَ طَفِقَ النَّبِيُّ يَرَاثِن يَجُدُوعِ النَّحْلِ وَهُو يَخْيُلُ ابْنَ (') صَيَّادٍ أَن يَسْمَعَ مِنِ ابْنِ صَيَّادٍ شَبْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ وَأَبْنُ مَيَّادٍ مُضْطَجِعٌ عَلَى فِرَاشِهِ في قطيفَة لَهُ فِهَا رَمْزَةٌ فَرَأَتْ أُمُّ ابْن صَيَّادِ النَّبَّ يَالَّ وهُو يَتَّتِي بِجُدُوعِ النَّحْلِ فَقَالَتْ لِأَبْنِ صَيَّادٍ أَىْ صَافِ وَهُو َ أَسُمُهُ فَثَارَ أَبْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ النِّي مُ مَلِيِّتُهُ لَوْ تُرَكَّمَتُهُ بَيِّنَ وَقَالَ سَالِمْ \* قَالَ ابْنُ مُمَرَ ثُمَّ قَامَ النِّي مُؤَلِّيِّهِ فَي النَّاسِ وَأَثْنَىٰ عَلَى اللهِ بِمَا هُو أَهْلُهُ ثُمَّ ذَكَرَ اللَّجَّالَ فَقَالَ إِنِّي أُنْذِرُ كُمُوهُ وَمَا مِنْ نَبِيّ إلاَّ قَدْ أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ ، لَقَدْ أَنْذَرَهُ نُوحٌ قَوْمَهُ ، وَلَكِنْ سَأْتُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلاً كَمْ يَقُلْهُ نَبِي لِقَوْمِهِ: تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَعْوَرُ ، وَأَنَّ ( ) اللهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ السَّهِ أَقُولِ النَّبُّ مَلِّكَ لِلْيهُودِ أَسْلِمُوا نَسْلَمُوا قَالَهُ المُّقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِاسْهِ ﴿ إِذَا أَسْلَمَ فَوْمْ فِ دَارِ الْحَرْبِ، وَلَهُمْ مَالْ وَأَرْضُونَ، فَهْنَ لَهُمْ حَرَّثُ الْحُبُّودُ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الرَّزَاقِ (٢) أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ءَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُمْانَ بْنِ عَفَّانَ عَنْ أُسَامَةً بْن زَيْدٍ قالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًّا في حَجَّتِهِ قالَ وَهَلْ

لام بنيء حـــ (٣) وررسولير لام بكن هو (٩) كن هو (٤) كذا في غبر نسخة خط معتبرة عندنا كتبه مصحمه (٥) فتح الهمزة من الفر ع (٦) عبد الله . من فتح البارى

تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلًا ، ثُمَّ قال : تَحْنُ نَازِلُونَ غَداً بِخَيْفِ بَنِي كِنَا نَهَ ٱلْحُصَّب حَيثُ قَاسَمَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْكُنُفْرِ وَذَٰلِكَ أَنَّ بَنِي كِنَا نَهَ حَالَفَتْ قُرَ بِشَا عَلَى بَنِي هَاشِمِ أَنْ لاَ يُهَايِمُوهُمْ وَلاَ يُؤُووُهُمْ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَالْخَيْفُ الْوَادِي صَرَبْتُ إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مالك عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ مُعَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَسْتَعْمَلُ مَوْتَى لَهُ يُدْعَى هُنَيًّا عَلَى الْحِيني ، فَقَالَ يَاهُدَى الصُّم جَنَاحَكَ عَن السَّلِمِينَ ، وَأَتَّى دَعْوَةً المُظْلُومِ (١) قَالِنَّ دَعْوَةَ المُظْلُومِ مُسْتَجَابَةً ، وَأَدْخِلْ رَبِّ الصَّرْ عَلَمِ ، وَرَبُّ الْفَنَمَةِ ، وَإِيَّاىَ وَنَمَمَ ابْنِ عَوْفٍ وَنَمَمَ ابْنِ عَفَّانَ فَإِيَّهُمَا إِنْ تَهْدِيكُ مَاشَبَتُهُمَا يَرْجِعا إِلَى نَحْلُ وَزَرْعِ ، وَإِنَّ رَبَّ الصُّرُّ بِمَةِ ، وَرَبَّ الفُنَيْمَةِ إِنْ تَهْ لِكُ ماشِيَتُهُمَا ، يَأْ رَبِّي بِنَيهِ فَيَقُولُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (٢) أَفَتَارَكُهُمْ أَنَا لاَ أَبَا لَكَ قَالًا وَالْكَلَّ أَيْسَرُ عَلَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (١) يَا أَمِيرَ الْوُمِنِينَ النَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَأَيْمُ اللَّهِ إِنَّهُمْ كَيْرَوْنَ أَنِّى قَدْ ظَلَمْتُهُمْ إِنَّهَا لَبَلَادُهُمْ فَقَاتَلُوا (٣) عَلَيْهَا فى الجَاهِليَّةِ ، وَأَسْآمُوا عَلَيْهَا فى الْإِسْلاَمِ، وَالدِّي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلاَ اللَّالَ الَّذِي أَحِلُ الْ ق الجاهيبية ، واسمه عيه في المراج والمراج وال النَّاسَ (١٤) وَرَثُنَ أَنْهُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَسِ عَنْ أَبِي وَائِل عَنْ (١٠) يَلْفِطُ حُذَيْهَةً رَضَىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّيْ عَلِيَّةً أَكْتُبُوا لِي مَنْ تَلَفَّظَ (٥) بِالْإِسْلاَمِ مِنَ النَّاسِ فَكَتَبْنَا لَهُ أَنْفًا وَخَمْسَمِا ثَق رَجُل ، فَقُلْنَا نَحَافُ وَتَحْنُ أَلْفٌ وَحُمْمِانَةٍ ، فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا أَبْتُلِينَا حَتَّى إِنَّ الرَّجُلِّ لَيُصَلِّى وَحْدَهُ وَهُو خَاتِفٌ مَرْثُ عَبْدَانُ عَنْ أَي خَرْزَةً عَنِ الْأَعْمَشِ فَوَجَدْنَاكُمْ خَمْسَايَةً ، قالَ أَبُو مُعَاوِيَّةً مابَيْنَ سِتَمَانَةً إِلَى سَبْعِمِانَةٍ صَرَّتُ أَبُو مُنْعَيْمٍ حَدَّاتُنَا سُفْيَانُ عَنِ أَبْنَ جِرَيْجٍ عَنْ عَمْرُو بْنِ دِينَارِ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَن أَبْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ جاء رَجُلُ إِنِّي النَّبِّ عَلِيَّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنّ كُتبِنْ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا ، وَأَمْرَأَ تِي حَاجَّةٌ ، قَالَ أَرْجِعْ ، تَفْجَّ مَعَ أَمْرَأُ تِكَ ،

إِلَى اللَّهِ يُوَيِّهُ اللَّهِ مِن إِلرَّجُلِ الْفَاجِرِ صَرْثُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَن الزُّهْرِيِّ ح وَمَرِشِي مَجُوُدُ إِنْ غَيْلاَنَ حَدَّيْنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ اَ مَعْمَرٌ عَن الزُّهْرِيِّ عَنِ أَبْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ شَهِدْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ (١) فَقَالَ لِرَجُلِ مِمَّنْ يَدُّعِي (٢) الْإِسْلاَمَ ، هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّار ، فَلَمَّا حَضَرَ الْقِيَّالُ قاتلَ الرَّجُلُ قِتَالاً شَدِيداً فَأَصابَتْهُ جِرَاحَة ، فَقيلَ يَا رَسُولَ اللهِ الَّذِي قُلْتَ إِنَّهُ ( ) مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَإِنَّهُ قَدْ قَاتَلَ الْيَوْمَ قِتَالاً شَدِيداً وَقَدْ ماتَ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ إِلَى النَّارِ قالَ فَكَادَ (\*) بَمْضُ النَّاسِ أَنْ يَوْ تَابَ فَبَيْنَمَا مُمْ عَلَى ذٰلِكَ إِذْ قيلَ إِنَّهُ كُمْ عَيْتُ وَلَكُنَّ بِهِ جِرِاحًا شَدِيدًا ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ اللَّيْلِ لَم \* يَصْبُر عَلَى الْجِرَاحِ ، فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَأُخْبِرَ النَّنَّ عَلِيْتِ بِذَلِكَ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنَّى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ثُمَّ أَمَرَ بلاَلاً فَنَادَى إِلنَّاسِ (٥) إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا تَفْسُ مُسْلِينَةٌ وَإِنَّ اللهَ اللَّهُ عَذَا اللَّهِ فِ إِلَّاجُلِ الْفَاجِرِ بِالْبُ مَنْ تَأْمَّرَ فِي الْحَرْبِ مِنْ غَيْرٍ إِنْرَةٍ إِذَا خَافَ الْمَدُونَ مَرْشَا يَمْقُوبُ أَنْ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً مَنْ أَيُّوبَ مَنْ مُمَيْدِ بْن هِلِآلٍ مَنْ أَنْس بْنِ مالك رضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ فَقَالَ أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ أَخَذَهَا جَمْفُرْ ۖ فَأْصِيبَ ، ثُمْ أَخَذَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةً فَأْصِيبَ ، ثُمُّ أَخَذَهَا خَالِهُ بْنُ الْوَليدِ عَنْ غَيْرٍ إِرْرَةٍ فَقُدِّحَ (٢) عَلَيْهِ وَمَا يَشُرُّنِي أَوْ قَالَ مَايَشُرُّهُمْ أُنَّهُمْ عِنْدَنَا وَقَالَ وَإِنَّ عَيْنَيْهِ لَتَذْرِفانِ بِالسِبُ الْمَوْنِ بِاللَّدَدِ مَرْثُ عُمَّدُ بْنُ بَشَّالِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِي وَسَهُلُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِي أَتَاهُ رِعْلْ وَذَ كُوانُ وَعُصَيَّةٌ وَ بَنُو لَإِيَّانَ فَرَ عَمُوا أُنَّهُمْ قَدْ أَسْلَمُوا وَأُسْتَمَدُّوهُ عَلَى قَوْمِهِمْ فَأَمَدُهُمُ النَّبِيُّ عَلِي بِسَبْعِينَ مِنَ الْأَنْصَار ، قالَ أَنَسٌ : كُنَّا نُسَمِّهِمْ الْقُرَّاء يَحْطِبُونَ ٧٧ بِالنَّهَارِ وَيُصَانُونَ بِاللَّيْلِ فَأُنْطَلَقُوا بِهِمْ حَتَّى بَلَنُوا بِشَّ مَعُونَةَ عَدَرُوا بِهِمْ

(۱) خَيْبَرَ

(٢) يُدعى بِالْإِسْلَامِ الله من على الله الله م

41 d (r)

(؛) فَكَانَ بَنْضَ النَّاسِ أَرَادَ أَنْ يَرْتَابَ

(٠) في الناس

(٦) فَمُتَحَ اللهُ عَلَيْهِ هَا (٧) كمر الطاء من النوع

وَ تَتَلُوهُمْ فَقَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى رِعْلِ وَذَ كُوَانَ وَ بَنِي لَإِيَانَ قالَ قَتَادَةُ وَحَدَّثَنَا أُنَسُ أَنَّهُمْ قَرَوًا بِهِمْ قُرْآ نَا أَلَا بَلِّفُوا عَنَّا قَوْمَنَا بِأَنَّا قِدْ لَقينَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَأَرْضَانَا مُمْ رُفِعَ ذَٰلِكَ بَشْدُ بِالْسِيمُ مَنْ عَلَبَ الْمَدُو ۖ فَأَنَّامَ عَلَى عَرْصَتْهِمْ ثَلَاثًا مَرْشُ مُمَّدُ أَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا رَوْحْ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا سَمِيدٌ عَنْ قَنَادَةَ قَالَ ذَكَرَ لَنَا أُنَسُ بْنُ مَالِكِ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّيِّ يَرْكُ إِنَّا إِذَا ظَهَرَ عَلَي قَوْمٍ أَقَامَ بِالْعَرْصَةِ ثَلَاتَ لَيَالٍ ، تَا بَعَهُ مُعَاذٌ وَعَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَّسٍ مَنْ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ النَّبِيِّ عِلْكِيِّةٍ فِاسْهِتْ مَنْ قَدَّمَ الْنَنيمَةَ في غَزْوِهِ وَسَفَرِهِ وَقَالَ رَافِعُ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلِيَّتُهُ بِذِي الْحَلَيْفَةِ فَأَصَبْنَا غَنَّا ۚ وَإِنَّلًا، فَمَدَلَ عَشَرَةً ١٠ مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيدٍ مَرْشُ الْمُدْبَةُ بْنُ خَالِهِ حَدَّثَنَا حَمَّامْ عَنْ تَتَادَةَ أَنَّ أَنَسًا أَخْبَرَهُ قَالَ اللهِ عَنْ ابْوَعَتْ دِ اللهِ أَعْتَمَرَ النَّبُّ عَلِينَ مِنَ الْجِعْرَ انَّةِ حَيْثُ قَمَمَ خَنَامً حُنَيْ فَاسِب إِذَا غَنِمَ الْمُشْرِكُونَ الْعَارَ مُشْتَقَ مِن الْعَبِ مالَ الْمُسْلِمِ ثُمَّ وَجَدَهُ الْمُسْلِمُ \* قالَ (") ابْنُ "تَحَيْرِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله عَنْ نَافِيمِ عَن ابْن مُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ ذَهَبَ ٣٠ فَرَسْ لَهُ فَأَخَذَهُ الْمَدُوُّ ، فَطَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ فَرُدَّ عَلَيْهِ فِي زَمَن رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَأَبْنَ عَبْدُ لَهُ ، نَلَحِقَ بِالرُّومِ ، فَعَلَهَرَ عَلَيْهِمِ الْمُسْالِمُونَ ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ خَالِهُ بْنُ الْوَلِيدِ بَعْدَ النَّبِيِّ مِيَّالِيِّهِ مَا يَشَارٍ حَدَّثَنَا يَحْيِي عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ أَخْبَرَ نِي نَافِعْ أَنَّ عَبْدًا لِا بْنِ مُهَرَ أَبِّنَ نُلَحِقَ بِالرُّومِ فَظَهَرَ عَلَيْهِ خَالِهُ بْنُ الْوَلِيدِ فَرَدَّهُ عَلَى عَبْدِ اللهِ ، وَأَن فَرَساً لِا أَبْنِ مُعَرَ ، عار فَلَحِق بالرُّوم فَظَهَرَ عَلَيْهِ ، فَرَدُّوهُ عَلَى عَبْدِ اللهِ ( ؛ حَرَّثُ أَخَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَ بِنْ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِيمِ عَنِ ابْنِ تُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ عَلَى فَرَسِ يَوْمَ لَقِي الْمُسْلِمُونَ وَأُمِينُ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَدِيدٍ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بَمَثَهُ أَبُو بَكْدٍ فَأَخَذَهُ الْمَدُونُ فَلَكَ هُزِمَ الْمَدُونُ رَدَّ خَالِهُ فَرَسَهُ عَاسِمَ مَنْ تَكَلَّمَ بِإِلْفَارِسِيَّةِ وَالرَّطَانَةِ (٥) وَقَو ْلِهِ (٦)

وَهُوَ رِحَارُ وَحْشِ أَيْ

(٥) فتح الراء من الفرع

(٦) وَقَوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ

تَمَالَى : وَأَخْتِلاَفُ أَنْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ ، وَما (١٠ أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولِي ، إِلا بلِسَانِ قَوْمِهِ حَرْثُ عَمْرُو بْنُ عَلِيّ حَدَّثَنَا أَبُو عاصِم أَخْبَرَ نَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ أَخْبَرَ نَا سَمِيدُ بْنُ مِيناء قالَ سَمِعْتُ جابِر بْنَ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ قُلْتُ مَا رَسُولَ اللهِ ذَبَحْنَا بُهَيْمَةً لَنَا وَطَحَنْتُ صَاعًا مِنْ شَعِيرِ فَتَعَالَ أَنْتَ وَنَفَرْ فَصَاحَ النَّبِي عَلِيَّ فَقَالَ : يَا أَهْلَ الْخَنْدُقِ إِنَّ جَابِرًا قَدْ صَنَعَ سُؤْرًا لَفَيَّ هَلَّا (" بِكُمْ مَرْثُنَا حِبَّانُ بْنُ سُوسَى أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَتْ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِي مَعَ أَبِي وَعَلَى قِيَصُ أَصْفَرُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي سَنَهُ ٣٠ سَنَهُ إِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَهِي بِالْحَبَشِيَّةِ حَسَنَةٌ قَالَتْ فَدَهَبْتُ أَنْعَتُ بِخَاتَمُ النُّبُوَّةِ فَزَبَرَ فِي أَبِي قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكِيْ دَءْهَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنِيْدٍ أَبْلِي وَأَخْلِنِي (') ثُمَّ أَبْلِي وَأَخْلِنِي أَمْمَ أَسْلِي وَأَخْلِنِي قَالَ عَبْدُ اللهِ فَبَقَيِتْ حَتَّى ذَكَّرَ ( ) مِرْثُ مُعَدُ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَى اللهُ عَنْهُ أَنَّ الحَسَنَ بْنَ عَلِيٌّ أَخَذَ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ خَعَلَهَا في فيهِ (٦) فَقَالَ النَّبَى عَرِّكِمْ بِالْفَأْرِسِيَّةُ كَخْ كَنْ إِمَّا نَسْرُفُ أَنَّا لاَ نَأْ كُلُ الصَّدَقَةَ بِاسِبُ الْفُلُولِ وَقَوْلِ اللهِ نَعَالَى (٧) وَمَنْ إِيَمْ لُلْ يَأْتِ عِمَا عَلَّ صَرَّتُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيى عَنْ أَبِي حَيَّانَ قالَ حَدَّثَنَى أَبُو زُرْعَةَ قَالَ حَدَّ تَنِي أَبُو هُرَيْرَ ۚ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَامَ فِينَا النَّبِيُّ يَرْكِيُّهِ فَذَ كَرَ الْفُلُولَ فَعَظَّمَهُ وَمَظَّمْ أَمْرَهُ قَالَ (١) لاَ أَنْفِينَ (١) أَحَدَكُم وَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَفَبَتِهِ شَاةٌ كَمَا ثُغَامِهِ عَلَى رَ قَبَتِهِ فَرُّسُ لَهُ (١٠٠ مَعْحَمَة مُ يَقُولُ مَا رَسُولَ اللهِ أَغِيْنِي فَأْقُولُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ (١١٠ شَبِئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ وَعَلَى رَقِبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغالِهِ يَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ أَغِثْنِي فَأَقُولُ لاَ أَمْلِكُ لاَكُ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْنُكَ وَعَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ فَيَقُولُ يَا رَّسُولَ اللهِ أَغِثْنِي فَأْقُولُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْنًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ أَوْ عَلَى رَقَبَتُهِ رِقَاعُ تَخْفِقُ فَيَقُولُ بَارَسُولَ ٱللهِ أَغِثْنِي فَأَقُولُ لاَ أَمْلِكُ

سمة (۱) وقال وما (۲) وقع في اليُونينية بشد اللام من غير تنوين سميم

(r) سَنَاهُ سَنَاهُ

(٤) بالفاف فى الثلاثة من غيراليونينية وفى النهاية يروى بالفاء والقاف

(ه) دَ کِنَ

(٢) فقال النبي • كذا في
 جميع النسخ عندنا ووقع في
 المطبوع السابق فقال له

(ٰ∨) عز وجل

(۸) قبال ۱۳۰۱ الاحساد

(٩) أَلَقَيَنَ (١٠) في بمش الاصول لها

(١١) لَكَ مِنَ ٱللهِ

لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَفْتُكَ وَقَالَ أَيُوبُ عَنْ أَبِي حَيَّانَ فَرَسْ لَهُ خَمْحَمَةٌ ﴿ إِلَيْ القليلِ مِنَ الْنُالُولِ وَكُمْ يَذَكُرُ عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ تَحَمُّرُو عَنِ النِّبِّيِّ يَرْكِيُّ أَنَّهُ حَرَّقٌ مَتَاعَهُ ، وَهَذَا أَمَّحُ ۚ مَرْشًا عَلَى بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا مُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الجَعْدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ وَ قَالَ كَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ مِرْجُلْ يُقَالُ لَهُ كُوْ كِرَةً فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْنَ هُوَ فِي النَّارِ فَذَهَبُوا يَنْضُرُونَ إِلَيْهِ فَوَجَدُوا عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا قَالَ ابُو عَبْدِ اللهِ قَالَ أَنْ سَلَامَ إِن كُوْكُرَةُ يَهْنِي بِنَتْحِ الْكَانِي ، وَهُوَ مَعْنُبُوطٌ كُذَا بَاسِبُ مَا يُكُرُونُهُ مِنْ ذَبْحِ الْإِبِلِ وَالْنَتَمِ، في المَنَانِمِ مَرْثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَايَةً بْنِ رِفَاعَةً عَنْ جَدِّهِ رَافِيعٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّي ا مَنْ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ، وَأَصابَ النَّاسَ جُوعٌ ، وَأَصَبْنَا إِبِلَّ وَغَنَمًا ، وَكَانَ النَّبِي مُمَالِي فَي اللَّهِ مَا يَسِيرَهُ أُخْرَيَاتِ النَّاسِ فَعَدِ أُوا فَنَصَبُوا الْقُدُورَ ۖ فَأَمَرَ بِالْقُدُودِ فَأَكُونِ فَأَكُونِهُ مَا مُمَّ فَمَمَ فَمَدَلَ ۗ ﴿ مُهُمَّ عَلَمُ اللَّهِ اللَّهُ مُوالِهِ الْمُدُودِ وَأَمْرَ بِالْقُدُودِ فَأَكُونُ اللَّهِ اللَّهُ مُعَالًا اللَّهُ اللّ عَشَرَةً ١ مِنَ الْنَهَمِ بِبَعِيرِ فَنَدَّ مِنْهَا بَعِين وَفِي الْقَوْمِ خَيْلٌ بَسِيرٌ ١٧ فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاكُمْ فَأُهْوَى إِلَيْهِ رَجُلُ بِسَهُم يَ غَبَسَهُ اللهُ فَقَالَ هَذِهِ الْبَهَامُ لَمَا أَوَابِدُ كَأُوابِدِ الْوَحْس فَا نَدَّ عَلَيْكُمْ ، فَأَصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا ، فَقَالَ جَدِّى : إِنَّا نَرْ جُو أَوْ نَخَافُ أَنْ نَلْقًا الْمَدُوَّ عَدًا وَلَيْسَ مَمَنَا مُدَّى أَفَنَذْ مِحْ بِالْقَصَبِ فَقَالَ ما أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكر أَسْمُ اللهِ ٣٠ فَكُلُ لَيْسَ السِّنَّ وَالْعَلَّفُرّ ، وَسَأْحَدَثُكُمُ عَنْ ذَلِكَ : أَمَّا السِّنْ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفْرُ فُدّى الْحَبَشَةِ إِلَى الْبِشَارَةِ فِي الْفُتُوحِ مَرْثُنَا مُعَدَّدُ بْنُ الْمَتَّى حَدَّثَنَا يَحْيى حَدَّثَمَا إِسْمُمِيلُ ذَالَ حَدَّثَنِي تَيْسُ قَالَ قِل لِي جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لِي وَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَلاَ ثُر يَحْنِي مِنْ ذِي الْمُلْصَةِ ، وَكَانَ بَيْنًا فِيهِ خَتْمَمُ ، يُسَمَّى كَمْبَةَ الْيَمَانِيَةَ فَا نْطَلَقْتُ فَي خَسِينَ وَمِائَةٍ مِنْ أَحْمَسَ وَكَانُوا أَصْحَابَ خَيْلَ فَأَخْبَرْتُ النّيّ عَلَيْهُ أَنَّى لاَ أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ فَضَرَبَ في صَدْرِي حَتَّى رَأَيْتُ أَثْرَ أَصَابِمِهِ في صَدْرِي

فَقَالَ اللَّهُمَّ ثَبِّتُهُ وَأَجْءَلُهُ هَادِياً مَهْدِيًّا فَأَنْطَلَقَ إِلَيْهَا فَكَسَرَهَا وَحَرَّفَهَا فَأَرْسَلَ إِلَى النَّبِيِّ مِرْكِيِّهِ يُبَشِّرُهُ فَقَالَ رَسُولُ جَرِيرِ (١) يَا رَسُولَ اللهِ وَالَّذِي بَمَنَكَ بِالْحَقّ ماجنْنُكَ حَتَّى تَرَكْتُهَا كَأَنَّهَا جَمَلُ أَجْرَبُ ، فَبَارَكَ عَلَى خَيْلِ أَهْمَسَ وَرجالِهَا ، خَسْ مَرَّاتٍ قَالَ (٢) مُسَدَّدُ بَيْتُ فِي خَثْمَمَ بِالْبُ مَا يُعْطَى الْبَشِيرُ (٣) وَأَعْطَى كَعْبُ بْنُ مَالِكِ ثَوْ بَيْنِ حِينَ بُشِّرَ بِالتَّوْ بَةِ بِاللَّهِ الْمَدْرِيَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ مِرْثُ آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسِ حَدَّ ثَنَا شَهْبَانُ عَنْ مَنْصُورً عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوْسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبُّ عَلِيِّتُهِ يَوْمَ فَيْتِ مَكَّةً لاَ هِجْرَةً ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ ، وَ إِذَا أَسْتُنْفِرْتُمُ فَأُ نَفْرُوا مِرْشُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْءٍ عَنْ خالِدٍ عَنْ أَبِي عُمَّانَ النَّهُ دِيِّ عَنْ مُعَاشِمِ بْنِ مَسْمُودٍ قالَ جاءٍ مُعَاشِعْ بِأَخِيهِ مُعَالِدٍ بْن مَسْمُودٍ إِلَى النَّبِيِّ مُلْكِنَّهِ وَمَالَ هَٰذَا مُجَالِهُ يُبَايِمُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ فَقَالَ لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ فَتْح مَكَّةً، وَلَكِين أَبَايِمُهُ عَلَى الْإِسْلاَمِ مِرْشُ عَلِيْ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُ وَوَأَبْنُ جُرَبْجٍ يَسمِيْتُ عَطَاءً يَقُولُ: ذَهَبْتُ مَعَ عُبَيْدِ بْنِ مُمَـيْرِ إِلَى عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَهِي مُجَاوِرَةٌ بْمَبِيرَ (١) ، فَقَالَتْ لَنَا: أَنْقَطَعَتِ ٱلْهِجْرَةُ مِنْذُ (٥) فَتَحَ اللهُ عَلَى نَبِيِّهِ عَلِيَّ مَكَّةً ، بِاسِيهِ اللَّهُ أَصْطَرَّ الرَّجُلُ إِلَى النَّظَر في شُمُورِ أَهْلِ النَّمَّةِ وَالْمُؤْمِنَاتِ إِذَا عَصَيْنَ اللهَ وَتَجْرِيدِهِنَّ مِرْشَى (٦) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَوْشَبِ الطَّائِفُ حَدَّثَنَا هُشَيْمْ أَخْبَرَ نَا مُصَيِّنْ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، وَكَانَ عُثْمَانِيا ، فَقَالَ لِأَ بْنِ عَطِيَّةً ، وَكَانَ عَلَوِيًّا إِنِّي لَأَعْلَمُ مَا الَّذِي جَرًّا أَصَّا حِبَكَ عَلَى الدِّماءِ سَمِعْتُهُ يَقُولُ بَعَثَنِي النِّيُّ عَلِيُّ وَالزُّ بِيْرَ فَقَالَ أَنْتُوا رَوْضَةً كَذَّا وَتَجَدُونَ بِهَا أَمْرَأَةً أَعْطَاها حاطيب كِتا با وَأُنَيْنَا الرَّوْضَةَ " فَقُلْنَا الْكِتَابَ ، قالَتْ كُم مُ يُعْطِنِي ، فَقُلْنَا لَتُخْرِجَنَّ أَوْ لَاجَرِّدَ نَكِ وَأَخْرَجَتْ مِنْ حُجْزَتُهَا فَأَرْسَلَ إِلَى خَاطِبِ أَفَقَالَ لاَ تَعْجَلْ : وَٱللَّهِ ما كَفَرْتُ وَلا

اً لَرَّسُولِ اُللَّهِ مُعَمِّمًة

(٢) وقال

(٣) فى جبع النسخ عندنا
 البشير مضبوط بالرفع كتبه
 مصححه

(٤) ثبير غير مصروف عند
 (١) الحطيئة عن الله

(ه) مذ

مه ا انائلت (۱)

أَزْدَدْتُ لِلْاسْلاَمِ إِلاَّ حُبًّا وَلَمْ يَكُنْ أَحَدْ مِنْ أَصْحَابِكَ إِلاَّ وَلَهُ بِمَكَّةَ مَنْ يَدْفَعُ اللهُ بِهِ عَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَكُمْ يَكُنْ لِي أَحَدٌ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَنْجِذَ عِنْدُهُمْ يَداً ، فَصَدَّقَهُ النِّي عَلَيْكِ قَالَ (١) مُعَرُّ : دَعْنِي أَضْرِبْ عُنْقَةٌ فَإِنَّهُ قَدْ نافَقَ ، فَقَالَ : ما (١) يُدْرِيك لَمَلَّ اللَّهَ ٱطِّلَّمَ عَلَى أَهْلِ بَدْرِ ، فَقَالَ: أَعْمَلُوا ماشِئْتُمْ ، فَهَٰذَا الَّذِي جَرَّأَهُ بالسِّ أَسْتِقْبَالِ الْغُزَاةِ صَرِّتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي (٣) الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَبْعِ وَمُعَيْدُ أَبْنُ الْأُسْوَدِ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ الشَّهِيدِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً ، قالَ أَبْنُ الرُّ بَيْرِ لِأَبْنِ جَنْفَرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَنَذْ كُرُ إِذْ تَلَقَيْنَا رَسُولَ اللهِ مَلِيَّةِ أَنَا وَأَنْتَ وَأَبْنُ عَبَّاسِ، قَالَ نَمَمْ فَمَلَنَّا وَتُرَكَّكَ مَرْشُ مَالِكُ بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا ٱبْنُ عُيَيْنَةَ عَن الزُّهْرِيّ قَالَ قَالَ السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ذَهَبْنَا كَتَلَقَّى رَسُولَ اللهِ عَيْكَ مَعَ الصَّبْيَانِ إِلَى ثَنَيَّةِ الْوَدَاعِ بِاسِبُ مَا يَقُولُ إِذَا رَجَعَ مِنَ الْفَرْوِ صَرْتُ مُوسَى بْنُ إِسْمُهِ لَ حَدَّثَنَا جُورَيْرِيَةُ عَنْ نَافِيعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي عَنْ كَانَ إِذَا قَفَلَ كَبِّرَ ثَلَاثًا ، قال : آيبُونَ إِنْ شَاء اللهُ تَأْنِيُونَ ، عابِدُونَ عامِدُونَ ، لِرَبِّنَا سَاجِدُونَ ، صدَقَ اللهُ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ صَرَّتُنَا أَبُو مَعْمَر حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّتَنَى (٤) يَعْيَىٰ بْنُ أَبِي إِسْطْقَ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِّ مِنْ عَمْ فَلَهُ مِنْ عُسْفَانَ وَرَسُولُ أَللَّهِ عِنْ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَفَدْ أَرْدَفَ صَفِيَّةً بِنْتَ حُتِيَّ فَعَثَرَتْ نَاقَتُهُ فَصُرِعا جَمِيما ، فَأَقْتَحَمَ أَبُوطَلْحَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ جَمَلَنِي اللهُ فِدَاءِكَ ، قالَ : عَلَيْكَ المَرْأَةَ فَقَلَبَ ثَوْ بَّا عَلَى وَجْهِهِ وَأَتَاهَا فَأَلْقَاهَا ( ) عَلَيْهَا ، وَأَصْلَحَ لَهُمَا مَرْ كَبَهُمَا فَرَكِبَا ، وَاكْتَنَفْنَا رَسُولَ ٱللهِ يَرْتِيْدُ فَلَمَّا أَشْرَفْنَا عَلَى المَدِينَةِ ، قالَ : آيبُونَ تَا يُبُونَ ، عابِدُونَ لِرَبُّنَا حامِدُونَ ، فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ ذَلِكَ ، حَتَّى وَخَلَ اللَّهِ بِنَةَ حَرَّثُنَّا عَلَيْ حَدَّقَنَا بِشُرُ بِنُ الْفَضِّلِ حَدَّثَنَا (") يَحْنَى بْنُ أَبِي إسْخُق

صمور (۱) فقال

(۲) وما

(٣) ابْنُ الْأَسْوَدِ

هده (٤) حدثنا ص

(٥) فَأَلْقَاهُ مِع

ميري (٦) عن يمي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَقْبَلَ هُوَ وَأَبُو طَلْحَةَ مَعَ النَّبِي عَلَيْقِ وَمَعَ النَّبِي عَنْ اللهِ عَلَى رَاحِلَتِهِ ، فَلَمَّا كَانُوا (٢٢ بِيَمْضِ الطَّرِينِ عَنَّرَتِ النَّاقَةُ (٣٣) فَصَرْعَ النَّبِي عَلَيْهِ وَالمَرْأَةُ ، وَإِنَّ أَبَا طَلْحَةَ قالَ : أَحْسِبُ قالَ افْنَحَمَ عَنْ بَعِيْرِهِ فَأَنَى اللهِ فَصَرْعَ النَّبِي عِلَيْهِ وَالمَرْقَ ، وَإِنَّ أَبَا طَلْحَةَ قالَ : أَحْسِبُ قالَ افْنَحَمَ عَنْ بَعِيْرِهِ فَأَنِي اللهُ وَمَا اللهِ وَسَكُولَ اللهِ عَلَيْكِ وَالمَرْقَ ، وَإِنَّ أَبُا طَلْحَةَ قالَ : أَحْسِبُ قالَ الْفَيْ مَنْ مَنْ مَنْ عَنْ بَعِيْرِهِ فَأَنِي اللهِ وَمَعَ لَمِنْ اللهُ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ وَاللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ وَاللهِ وَمَا اللهِ وَاللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ وَاللهِ وَمَا اللهِ وَمَا عَلَى وَجْهِهِ فَقَصَدَ قَصْدَهَ ، وَأَلْقَ أَبُو طَلْحَةَ ثَوْ بَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَصَدَ قَصْدَهَ ، وَأَلْقَ أَبُو طَلْحَةَ ثَوْ بَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَصَدَ قَصْدَهَ ، وَأَلْقَ أَبُو طَلْحَةَ ثَوْ بَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَصَدَ قَصْدَهَ ، وَأَلْقَ أَبُو طَلْحَةً ثَوْ بَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَصَدَ قَصْدَهَ ، وَأَلْقَ أَبُو طَلْحَةً ثَوْ بَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَصَدَ قَصْدَهَ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ وَاللهِ اللهِ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَالْحَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهِ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَالِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَ

و يشم ألله الرَّحْنِ الرَّحْمِ اللهِ

(۱) ير د فها (۲) كان (۳) الدّانة (٤) الدّانة (١) يضمر (١) يضمر (١) يأرفينين قَأْصَلِّى رَكْعَتَنْ وَوَزَنَ لِي ثَمَّنَ الْبَعِيرِ مَرْشُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِب أَنْ دِثَارِ ، عَنْ جابِرِ قالَ : قَدِمْتُ مِنْ سَفَرٍ فَقَالَ النَّيْ عَلَيْ صَلَّ رَكْمَتَيْ ، مِيرَّانُ مَوْضِعٌ نَاحِيَةً بِاللَّهِ بِنَةِ .

(بينم ألله الأخمن الرحيم)

باسب أفرض الخُسُ حَرْثُ عَبْدَانُ أَجْبَرَ نَا عَبْدُ الله أُخْبَرُ أَا يُونُسُ عَن الزُّهْرَى قَالَ أَخْبَرَ نِي عَلَى بْنُ الْحُسَيْنِ أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ أَخْبَرُهُ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ كَانَتُ (١) لِي شَارِفُ مِنْ نَصِيبي مِنَ المُغْنَمِ يَوْمَ بَدْرِ وَكَانَ النِّي مِنْ أَعْطَأْنِي شَارِفًا مِنَ الخمس ، قَامًا أَرَدْتُ أَنْ أَ بَنْنِيَ بِفَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَاعَدْتُ رَجُلاً صَوَّاعًا مِنْ بَنِي قَيْنَقَاعِ أَنْ يَرْ تَحِلَ مَعِي فَنَأْ تِي بِإِذْخِرِ أَرِّدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ الصُّوَّاغِينَ وَأَسْتَمِينَ بِهِ فِي وَلِيمَةِ عُرْسِي فَبَيْنَا أَنَا أَجْمَعُ لِشَارِفَيَّ مَتَاعاً مِنَ الأَثْتَاب وَالْفَرَائِرِ وَالْحِبَالِ وَشَارِ فَايَ مُنَاخَانِ (٢) إِلَى جَنْبِ حُجْرَةٍ رَجُل مِنَ الْأَنْصَارِ رَجَعْتُ (٢) حِينَ جَمَنْتُ مَا جَمَعْتُ ، فَإِذَا شَارِفَايَ قَدْ أَجْشَبٌ ( ) أَسْنِمَهُمُمَا ، وَ بُقِرَتْ خَوَاصِرُهُمَا وَأَخِذَ مِنْ أَكْبَادِهِمِا فَلَمْ (\* أَمْلِكْ عَيْنَيَّ حِينَ (١) رَأَيْتُ ذَلِكَ المَنْظَرَ مِنْهُماً ، فَقُلْتُ (٨) تَجْبُ مَنْ فَمَلَ هَٰذَا ، فَقَالُوا : فَمَلَ حَمْزَهُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، وَهَوْ فِي هَٰذَا الْبَبْتِ فِي شَرْبِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَنْطَلَقْتُ حَتَّى أَذَخُلُ (٧) عَلَى النَّبِي عَلِيَّةٍ وَعِنْدَهُ زَيْدُ نُ حارِثَةَ فَمَرَفَ النَّيُّ عَلِيْتُ فِي وَجْهِي الَّذِي لَفِيتُ ، فَقَالَ النَّبُّ عَلِيْتُ مَالَكَ ، فَقُلْتُ بَا رَسُولَ اللهِ : ما رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ قَطُّ ، عَدَا مَمْزَةُ عَلَى نَافَتَى ، فَأَجَبٌ ( ) أَسْنِمَتُهُمَا ، وَ بَقَرَ خَوَاصِرَهُمُا وَهَا هُوَ ذَا فِي بَيْتِ مِعَهُ شَرْبٌ، فَدَعا النِّي عَلِيٌّ بردانِهِ فَأَرْتَدَى ثُمٌّ أَنْطَلَقَ يَمْشِي وَٱتَّبَعْتُهُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ حَتَّى جَاءِ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ مَعْزَةُ فَأَسْتَأْذَنَ ، فَأَذِنُوا لَمُهُمْ فَإِذَا مُ شَرْبٌ ، فَطَفِقَ رَسُولُ أَنْهِ عِنْ يَكُومُ مَمْزَةً فِيا فَعَلَ ، فَإِذَا تَعْزَتُهُ فَذَ كَيْلَ

(۱) كان المساح المساح

مُحْمَرٌ اللَّهُ عَيْنَاهُ فَنَظَرَ مَمْزَةُ إِلَى رَسُولِ اللهِ مَلِيِّ أَمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَى رُكْبَنِهِ ('')، ثُمُّ صَعَدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَى سُرَّتِهِ ، ثمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَى وَجْهِهِ ، ثمَّ قالَ خَمْزَةُ هَلَ أَنْهُمْ إِلاَّ عَبِيدٌ لِأَبِي فَعَرَفَ رَسُولُ اللهِ عَلِي أَنَّهُ قَدْ ثَمِلَ فَنَكُمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَى عَقبِينُهِ الْقَهْةَرَى وَخَرَجْنَا مَعَهُ صَرْثُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ أَبْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّ مَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْه أَنَّ فاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ أَبْنَةَ (٢) رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْهَا سَأَلَتْ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّينَ بَمْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ أَنْ يَقْدِيمَ لَمَا مِيرَاثُهَا (") ما تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّةً مِمَّا أَفَاءِ الله عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْر : إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ لاَ أُورَثُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةٌ فَغَضِبَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَهَجَرَتْ أَبَا بَكْرِ فَلَمْ تَزَّلْ مُهَاجِرَتُه حَتَّى تُونُفِيَتْ ، وَعاشَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ سِيَّةً أَشْهُرُ ، قالَتْ وَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَسْأَلُ أَبَا بَكُر نَصِيبَهَا مِمَّا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ مِنْ خَيْبَرَ وَفَكَّكُ ۗ ('' وَصَدَ قَيْهُ مِ اللَّهِ يِنَةِ فَأَلِى أَبُو بَكُم عَلَيْهَا ذَلِكَ : وَقَالَ لَسْتُ تَارِكَا شَبْنًا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَعْمَلُ بِهِ إِلا تَعْمِلْتُ بِهِ فَإِنَّى أَخْلُى إِنْ تَرَكْتُ شَبْئًا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَزينَمَ فَأَمَّا صَدَفَتُهُ بِاللَّهِ بِنَةِ فَدَفَعَهَا مُحَرُّ إِلَى عَلَيَّ وَعَبَّاسِ فَأَمَّا (٥) خَيْبَرُ وَفَدَكُ فَأَمْسَكُهَا مُمَرُ وَقَالَ هُمَا صَدَقَةَ رَسُولِ اللَّهِ مِنْكُ كَانَتَا لَحُقُوقِهِ الَّتِي تَعْرُوهُ وَنَوَا يُبِهِ وَأَشُرُهُمَا إِلَى مَنْ وَلِيَ الْأَمْرَ، قَالَ فَهُمَا عَلَى ذَلِكَ إِلَى الْيَوْمِ (٦) حَرْشُ السِّنْ أَيْ الْفَرَويُ حَدَّثَنَا مالِك بْنُ أَنْسِ عَنِ أَبْنِ شِهابٍ عَنْ مالِكِ بْن أَوْس بْن الحَدَاكَ فِي وَكَانَ عَمَّدُ أَنْ جُبَيْدٍ ذَكَرَ لِي ذِكْرًا مِنْ حَدِيثِهِ ذَلِكَ فَأَ نْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى ماللِكِ بن أوس فَسَأُلْتُهُ عَنْ ذَٰلِكَ الْحَدِيثِ فَقَالَ مالِكُ يَيْنَا (<sup>٧٧</sup> أَنَا جالِسٌ فِي أَهْـلِي حِينَ مَتَعَ النَّهَارُ إِذَا رَسُولُ مُمَرّ بْنِ الْحَطَّابِ يَأْتِينِي ، فَقَالَ أَجِبْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ : فَا نُطْلَقْتُ مَعَهُ حَتَّى

(۱) رُ كُبنَبِهِ
(۲) بِنْتَ
(۲) مِمَّا
(۵) وَفَدَكَ
(١) مِمَّا
(٥) وَأَمَّا
(١) قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ
اعْتَرَ الدَّ أَفْتَمَلْتَ مِنْ
اعْتَرَ الدَّ أَفْتَمَلْتُ مِنْ
اعْتَرَ الدَّ وَمِنْهُ وَمِنْهُ وَمِنْهُ
اعْتَرَ الدِي

أَدْخُلَ عَلَى مُمَرَ فَإِذَا هُوَ جالِسٌ عَلَى رمالِ سَريرِ لَيْسَ يَبْنَهُ وَ يَبْنَهُ فِرَاشٌ مُتَّ كِي عَلَى وسادَةٍ مِنْ أَدَمٍ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسْتُ ، فَقَالَ يَامَالِ إِنَّهُ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ قَوْمِكَ أَهْلُ أَيْهَاتٍ ، وَقَدْ أَمَرْتُ فِيهِمْ بِرَصْحِ إِنَا قَبْضُهُ فَأَقْسِمُهُ كَيْنَهُمْ ، فَقُلْتُ : إِيَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ أَمَرْتَ بِهِ (١) غَيْرِي قَالَ أَقْبَضْهُ (١) أَيُّهَا المَرْدِ، فَبَيْنَا (١) أَنَا جالِسُ عِنْدَهُ أَنَّاهُ حَاجِبُهُ يَرْفَا ( ) ، فَقَالَ : هَلْ لَكَ فِي عُمَّانَ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَالرُّ بَيْرِ وسَمْدِ أَبْنِ أَبِي وَقَاصَ يَسْتَأْذِنُونَ ، قَالَ نَعَمْ : فَأَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا فَسَلَّمُوا وَجَلَسُوا ، ثُمّ جَلَسَ يَرْفا يَسِيرًا ، ثُمَّ قالَ : هَلْ لَكَ فِي عَلِيِّ وَعَبَّاسٍ ، قالَ نَمَمْ : فَأَذِنَ لَهُمَا فَدَخَلا فَسَلَّمَا خَلَسًا ، فَقَالَ عَبَّاسٌ: يَا أُمِيرَ المؤْمِنِينَ أَقْضِ كَيْنِي وَكِيْنَ هَٰذَا، وَهُمَا يَخْتَصِمانِ فِيها أَفاء اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ اللهِ مِنْ بَنِي (٥) النَّضِيرِ ، فَقَالَ الرَّهْطُ : عُمَّانُ وَأَصْحَابُهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَقْضَ بَيْنَهُمَا ، وَأَرْحْ أَحَدَهُمَا مِنَ الآخَرَ ، قالَ (٦) مُعَرُمُ: تُبَذُّكُمُ أَنْشُدُكُم عُ بِاللهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءِ وَالْارْضُ ، هَلْ تَمْمَونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْ قالَ : لَا نُورَثُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةٌ مَ يُرِيدُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّةٍ نَفْسَهُ ، قالَ الرَّحْطُ : قَدْ قَالَ ذَلِكَ ، فَأَقْبَلَ مُمَرُ عَلَى عَلِي وَعَبَّاسٍ ، فَقَالَ : أَنْشُدُّ كُمَّا الله أَنْفَالَ أَنْ رَسُولَ الله عِنْ مَذَا اللهُ مَنْ مَذَا اللهُ مَنْ مَذَا اللهُ عَنْ مَذَا اللهُ عَنْ مَذَا الْأَمْرِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ خَصَّ رَسُولَهُ عَلِيِّتُهِ فِي هَٰذَا الْنَيْءِ بشَيْءِ لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ، ثُمٌّ لِرَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ وَاللهِ (٧) ما أَحْتَازَهَا (٨) دُونَكُمْ ، وَلاَ أَسْتَأْثَرَ بهاَ عَلَيْكُمْ ، قَدْ أَعْطَا كُمُوهُ (١) وَمَهُمَّا فِيكُمْ ، حَتَّى بَتِي مِنْهَا هٰذَا المَّالُ ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يُنْفِقُ عَلَى أَهْ لِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ مِنْ هَذَا المَّالِ، ثُمَّ يَأْخُذُ مابَقَ فَيَجْعَلُهُ تَعْقَلَ مالِ اللهِ فَمَولَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ بِذَلِكَ حَيَاتَهُ ، أَنْشُدُكُم ۚ بِٱللهِ هَلْ تَعْلَمُونَ ذَٰلِكَ ، قَالُوا نَعَمْ :

ه دو (۲) ما زینه (۱) مانینه

(٢) فينا

(۱) تبیع (٤) فی الفسسطلانی بمثناہ تحتیة مفتوحة فراء ساكنة نقاء فألف وقد تهمز انظرہ

(·) مِنْ مَالِ مَنِي

(٦) قال سو

(۱) اختارها

(r) أَعْطَا كُمُوهَا

ثُمَّ قَالَ لِمَ لِي وَعَبَّاسٍ أَنْشُدُكُم إِللَّهِ (١) هَلْ تَعْلَمَانِ ذَلِكَ ، قَالَ مُمَرُ : ثُمَّ تَوَفَّى اللهُ نَبِيَّةُ عَلِيَّ فَقَالَ أَبُو بَكُر أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ فَقَبَضَهَا أَبُو بَكُر فَعَمِلَ فيها بِعَا عَمِلَ رَسُولُ اللهِ عَيْكِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّهُ فِيهَا لَصَادِقٌ بَارٌ رَاشِيدٌ تَابِعُ لِلْحَقِّ ، ثُمَّ تَوَفَّ اللهُ أَبَا بَكُر فَكُنْتُ أَنَا وَلِي أَبِي بَكْرِ فَقَبَضْتُهَا سَنَتَيْنِ مِنْ إِمارَتِي أَعْمَلُ فِيها بِمَا عَمِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِيْهِ وَمَا عَمِلَ فِيهَا أَبُو بَكْرِ وَاللَّهُ كَيْنَامُ إِنِّى فِيهَا لَصَادِقُ بَارٌ رَاشَدٌ تَابِعٌ لِلْعَقِّ، ثُمَّ جِئْنَانِي تُكَلِّمانِي، وَكَلِمَتُكُمَا وَاحِدَةٌ، وَأَمْرُكُمَا وَاحِدٌ، جِئْنَنِي يَاعَبَّاسُ تَسْأَلُنِي نَصِيبَكَ مِن أَبْنِ أَخِيكَ ، وَجاءِني هٰذَا ، يُرِيدُ عَلِيًّا ، يُريدُ نَصِيبَ ا مُرْتَاتِهِ مِنْ أَبِهَا ، فَقُلْتُ لَكُمَّا إِنَّ رَسُولَ اللهِ عِلَى قَالَ : لاَنُورَثُ مَاتَرَ كُنَا صَدَقَة ، وَلَمَّا بَدَا لِي أَنْ أَدْفَمَهُ إِلَيْكُمَّا، قُلْتُ: إِنْ شِئْمًا دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَّا ، عَلَى أَنْ عَلَيْكُمَا مَهْذَ اللهِ وَمِيثَاقَةُ لَتَمْمَلَانِ فِيهَا بِمَا حَمِلَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ عَلِيْنَ وَبِمَا عَمِلَ فِيهَا أَبُو بَكُر وَبِمَا عَمِلْتُ فِيهَا مُنْذُ وَلِيتُهَا فَقُلْتُمَا أَدْفَعَهَا إِلَيْنَا ، فَبَذَٰلِكَ دَفَعَتُهَا إِلَيْكُمَا ، فَأْنْشُدُ كُمْ بِاللَّهِ هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْهِمَا بِذَلِكَ ، قالَ الرَّهْطُ نَعَمْ ، ثُمُّ أَقْبَلَ عَلَى عَلَى وَعَبَّاس ، فَقَالَ أَنْشُدُكُما بِاللهِ هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا بِذَلِكَ ، قَالَا نَعَمْ ، قَالَ فَتَلْتَمِسَانِ منِّي قَضَاتٍ غَيْرَ ذَٰلِكَ ، فَوَاللَّهِ الَّذِي بِإِذْ يُهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ لاَ أَفْضِي فِيهَا قَضَاتٍ غَيْرَ ذَلِكَ ، فَإِنْ عَجَزْ ثُمَا عَنْهَا فَأَدْفَعَاهَا إِنَّى ، فَإِنَّى أَكْفَيكُمَاهَا بِالسِّثُ أَدَاءُ الْحُيْس مِنَ الدِّين صِّرْتُ أَبُو النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الصَّبْعِيِّ قالَ سَمِعْتُ أَبْنَ عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا يَقُولُ: قَدِمَ وَفَدُ عَبْدِ الْقَيْسِ، فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ: إِنَّا هٰذَا الحَيَّ مِنْ رَبِيعَةَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرّ ، فَلَسْنَا نَصِلُ إِلَيْكَ ، إِلاّ في الشّهر الْحَرَامِ ، فَمُنْ نَا بِأَمْنِ تَأْخُذُ مِنْهُ ٢٥ وَنَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ وَرَاءَنَا ، قالَ: آمُرُ كُمُ بِأَرْبَعِ ، وَأَنْهَا كُمُ عَنْ أَرْبَعِ، الْإِيمَانِ بِاللهِ : شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ ، وَعَقَدَ بيَدهِ ، وَإِقامِ

(1) (1) (1)

الصَّلاَّةِ ، وَإِينَاء الزَّكاةِ ، وَصِيام رَمَضَالَ ، وَأَنْ تُوَّدُّوا لِلهِ مُخْسَ مَا غَيْنَمُ . وَأَنْهَا كُمْ عَنِ اللَّهُ بَّاءِ ، وَالنَّقِيرِ ، وَالْحَنْتَمِ ، وَالْمُزَفَّتِ بِالْبِ الْفَقَةِ لِسَاءِ النَّبِي عَلِيْ بَعْدَ وَفَاتِهِ مَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالك عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: لاَ يَقْتَسِمُ (') وَرَثْتِي دِينَارًا ما تَرَّ كُنُ بَمْدَ نَفَقَة نِيمَانَى وَمَوْ نَة عامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ مَرَثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ ثُولُ فَي رَسُولُ اللهِ عَلِي وَما في رَيْتِي مِنْ شَيْءٍ رَأْ كُلُهُ ذو كَبدٍ ، إِلاَّ شَطْرُ شَعِير في رَفٍّ لِي ، فَأَكَلْتُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَى فَكِيْنُهُ فَفَنِي صَرِيْنَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْي عَنْ سُفْيَانَ قالَ حَدَّثَنَى أَبُو إِسْمُحْقَ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الحَارِثِ قَالَ مَا تَرَكَ النَّبُّ عَلَيْتُهِ إِلاَّ سِلاَحَهُ وَ بَعْلَتَهُ الْبَيْضاء وَأَرْضاً تَرَكَها صَدَفَةً باسب ماجاء في بيُوتِ أَزْوَاجِ النَّيِّ مَنْ وَما نُسِبَ مِنَ الْبِيُوتِ إِلَيْهِنَّ ، وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ، وَلاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبيّ إِلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ مُوسَىٰ حِبَّانُ بْنُ مُوسَى وَمُحَمَّدٌ قَالاً أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الله أَخْبَرَ نَا مَعْمَرٌ وَ يُونُسُ عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ قَالَتْ لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْ أَسْتَأْدَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرِّضَ فِي رَيْتِي فَأَذِنَّ لَهُ مَرْشُ أَبْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا نَافِع سَمِيْتُ أَبْنَ أَى مُلَيْكَةَ قَالَ قَالَتُ عَالَمَتُهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ثُوكُفَّ النَّيُّ عَلِيَّةٍ فِي رَيْقِي وَفِي نَوْرَبِّي وَ بَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي وَجَمَّ اللهُ بَيْنَ رِيقِ وَرِيقِهِ ، قَالَتْ دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَٰ بِسِواللّ فَضَمُفَ النَّبِي مِنْ عَنْهُ فَأَخَذْتُهُ فَضَمَنْتُهُ ثُمَّ سَنَنْتُهُ بهِ صَرَّتْ سَمِيدُ بْنُ عُمَيْر قالَ حَدَّهَى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ الرُّهُمْنِ بْنُ خَالِدٍ عَن أَبْنِ شِهابٍ عَنْ عَلَى بْن حُسَيْنٍ أَنَّ صَفَيَّةَ زَوْجَ لِلنَّبِيِّ مِلْكِيَّةٍ أَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا جاءتْ رَسُولَ اللهِ عِلَيَّ نَرُورُهُ وَهْوَمَهُ نُتَكِيفٌ

(١) ضم اليم من النر ع

في المُسْجِدِ، في الْمَشْرِ الْاوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، ثُمَّ قامَتْ تَنْقَلِبْ، فَقَامَ مَعَهَا رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ حَتَّى إِذَا بَلَغَ قَرِيبًا مِنْ بَابِ المَسْجِدِ عِنْدَ بَابِ أُمِّ سَامَةَ زَوْجِ النِّبِّ عَلِيُّ مَرًّ بهما رَجُلانِ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَسَامًا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ ثُمَّ نَقَذَا ، فَقَالَ كَلْمُمَارَسُولُ اللهِ عَلِينَ عَلَى رِسْلِكُمَا ، قالاَ سُبْحَانَ اللهِ يَا رَسُولَ اللهِ ، وَكَبُرَ عَلَيْهِمَا ذٰلِكَ ، فَعَالَ (' إِنَّ مَرْثُ إِبْرَاهِمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِياضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ يَحْي أَبْنِ حَبَّانَ عَنْ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مُعَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ أَرْتَقَيْتُ فَوْقَ بَيْتِ حَفْصَةً فَرَأَيْتُ النَّبِيُّ يَرْكِينِ يَقْضِي حَاجَتَهُ مُسْتَذْبِرَ الْقِبْلَةِ مُسْتَقَبُلَ الشَّأْمِ مَرْثُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْدِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْن عِياضِ عَنْ هَمَامٍ عَنْ أَيْدِ أَنَّ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّ يُصَلِّى الْمَصْرَ وَالشَّمْسُ كُمْ تَحْرُجْ مِنْ حُصْرَتِهِا حَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قامَ النَّي مِنْ عَظِيبًا فَأَشَارَ تَحْقَ مَسْكُنَ عَائِشَةً فَقَالَ هُنَا (٢) الْفِتْنَةُ مَلاَثًا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ فَرْنُ الشَّيْطَانِ مِرْثِ عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ أَخْبِرَ نَا مالك عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنَ أَبِي بَكْرَ ءَنْ عَمْرَةَ ٱبْنَةِ (٣)عَبْكِ الرَّحْمَٰنَ أَنَّ عَائِصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَيْكِيَّ أَخْبَرَتُهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ كَانَ عِنْدَهَا وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ إِنْسَانِ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةً فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ هُ ذَا رَجُلُ يَسْتًأ ذِنُ فِي بَيْنِكَ () ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَرَاهُ فُلاَناً إِمَّ حَفْصَةً مِنَ الرَّضَاعَةِ ، الرَّضَاعَةُ ثُحَرِّمُ ما تُحَرِّمُ ( ) الْولاَدَةُ باب ما ذُكِرَ مِنْ دِرْعِ النَّبِيِّ ﴿ يَالِيُّهِ وَعَصَاهُ وَسَيْفِهِ وَقَدَحِهِ وَخَاتُّمِهِ وَمَا أَسْتَعْمَلَ الْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ مِنْ ذَلِكَ مِمَّا (١) مَمْ يُذْ كَنْ (٧) قِيسْمَتُهُ وَمِنْ شَمَرٍ وَ نَعْلِهِ وَٱلْبِيَّةِ مِمَّا يَشَبَرُكُ (١) أَصْحَابُهُ وَغَيْرُهُمْ بَعْدَ وَفَاتِهِ صَرَتَ نَحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّتَني (١٠ أَبي

(٣) بنت (١) بيت حَفْصَةَ (٠) يَعْرُمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ ال (۲) (٨) يِمَّا يَنْبَرَّكُ فِيدِ

أصحابه

سرو (۱) حدثنا

معند ٨ يِمَّا شَرِكَ أَصْعَابُهُ

عَنْ ثَمَامَةَ عَنْ أَنَس أَنَّ أَبَا يَكُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا ٱسْتُخْلِفَ بَعَثَهُ إِلَى الْبَحْرَيْن وَكَتَبَ لَهُ هَٰذَا الْكِتَابَ وَخَتَمَهُ (١)، وَكَانَ نَقْشُ الْخَاتَمِ ثَلَاثَةَ أَسْطُر: مَحَدٌ سَطْرُ وَرَسُولُ سَطَنْ ، وَأَلَّهِ سَطَنْ مَرْشَى ٣ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُمَّدٍ حَدَّثَنَا مُمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الاسدِيُّ حَدَّثَنَا عِبِسَى بْنُ طَهْمَانَ ، قالَ : أَخْرَجَ إِلَيْنُا أَنَسْ نَعْلَيْنِ جَرْدَاوَيْنِ (٣) كُهُمَا ('' فِيَالَانِ فَقَدَّمَنَى ثَابِتُ البُنَانِيُّ بَعْدُ عَنْ أَنَسِ أَنَّهُمَا نَعْلَا النَّيِّ بَيْكِمْ صَرِيْنِي (' مُحَّدُ بْنَ بَشَّار حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَيْدِ بْنِ هِلِآلٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْ قَالَ أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَاثِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَيْسَاء مُكَبَدًا ، وَقَالَتْ فِي هَٰذَا نُزُعَ رُوحُ النَّبِيُّ وَزَادَ سُلَيْمَانُ ءَن مُعَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةً ، قَالَ أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ إِزَارًا غَلِيظًا مِمَّا يُصْنَعُ بِالْيَمَنِ وَكِسَاءً مِنْ هَذِهِ الَّتِي يَدْعُونَهَا (١) الْلَبَّدَةَ مَرْثُ عَبْدَانُ عَنْ أَبِي خَمْزَةَ غَنْ عَاصِمٍ عَنِ أَنْ سِيرِينَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ فَدَحَ النِّيِّ مِنْ فِضَّةً ، قالَ عاصم وأَيْنُ الشُّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةً ، قالَ عاصم وأَيْتُ الْقُدَحَ ، وَشَرِبْتُ فِيهِ مَرْثُ سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الجَرْمِيُّ حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (١) الدَّيْلِيِّ . مَوَّ بَهَا حَدِّنَنَا أَبِي أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ كَشِيرِ حَدَّنَهُ عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ اللَّوَلِيَ (١٠) عِبَاضُ عَدَّنَهُ أَنَّ مُنَا أَنِي أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ كَشِيرِ حَدَّنَهُ أَنَّ مُنَا مُنَ حُرَّنَهُ أَنَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّا لَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللّل حَدَّثَهُ أَنَّ أَبْنَ شِهاب حَدَّثَهُ أَنَّ عَلَى بْنَ حُسَيْنٍ حَدِّثَهُ أَنَّهُمْ حِينَ قَدِمُوا اللَّهِ ينَهَ مِنْ عِنْدِ يَرِيدً بْنِ مُمَاوِيَةً مَقْتَلَ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ رَحْمَةُ أَنَّهِ عَلَيْهِ لَقِيَهُ الْمِسْوَرُ بْنُ تَخْرَمَةً فَقَالَ لَهُ هَلَ لَكَ إِلَىّٰ مِن حَاجَةٍ تَأْمُرُنِي بِهَا فَقُلْتُ لَهُ لاَ فَقَالَ لَهُ فَهَلْ أَنْتَ مُعْطِيًّ سَيْفَ رَسُولِ اللهِ مَرْكِيْ أَجِافُ أَنْ يَعْلِيكَ الْقَوْمُ عَلَيْدِ ، وَأَيْمُ اللهِ لَنْ أَعْطَيْتَنِيهِ لاَ يُخْلَصُ إِلَيْهِمْ (١) أَبِداً، حَنَّى نُبُلُّغُ نَفْسِي إِنَّ عَلَى بْنَ أَبِي طَالِبِ خَطَبَ أَبْنَةً أَبِي جَهْلِ عَلَى فَاطِيرَةَ عَلَيْهَا السَّلامُ فَسَمِينَ رَسُولَ أَنَّهِ مِرْكِيٌّ يَخْطُبُ النَّاسَ في ذٰلِكَ عَلَى مِنْبَرِهِ هَذَا: وَأَنَا بَوْمَنَذٍ مُعْتَلِمُ (١٠) فَقَالَ إِنَّ فَاظَيَّةَ مِنَّى ، وَأَنَا أَتَحَوَّفُ أَنْ تُعْنَلَ ف

دِينِهَا ، ثُمَّ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسِ فَأَنْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَ تِهِ إِيَّاهُ قالَ حَدَّبَني فَصَدَقَني ، وَوَعَدَنِي فَوَنَى (١) لِي ، وَإِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلَاً ، وَلاَ أُحِلُّ حرّاما ، وَلَكِنْ وَاللهِ لاَ تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ عَلَى وَ بِنْتُ عَدُو اللهِ أَبَدا حرّث قُتُنِيَّةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّتَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُخَدِّ بْنِ سُوْقَةً عَنْ مُنْذِرِ عَنِ أَبْنِ الحنفية قال لَوْ كَانَ عَلَيْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ذَا كِرًا عُنْهَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ذَكَّرَهُ بَوْمَ جَاءَهُ فَأَسْ ا فَشَكُوا سُعَاةً عُثْمَانَ فَقَالَ لِي عَلِي ٱذْهَبْ إِلَى عُثْمَانَ فَأَخْبِرْهُ أَنَّهَا صَدَّقَةُ رَسُولِ الله مِنْ مَنْ سُمَاتِكَ يَعْمَلُونَ ٣ فِيهَا ٣) ، فَأَتَبِنُهُ بِهَا ، فَقَالَ أَغْرِماً عَنَّا ، فَأَتَبِنْتُ بِهَا عَلَيًّا فَأَخْبَرُ ثُهُ فَقَالَ صَعْهَا حَيْثُ أَخَذْتُهَا \* قَالَ ( الْحُمَيْدِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مُحَدُ أَبْنُ سُوقَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُنْذِرًا الثَّوْرِيُّ عَنِ أَبْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ أَرْسَلَنِي أَبَّى خُذْ حُلْمَا الكِتَابَ فَأَذْهَبْ بِهِ إِلَى عُمَانَ فَإِنَّ فِيهِ أَمْرَ النَّبِّ عَلِيَّ فِي الصَّدَقَةِ (\*) الدَّليلِ عَلَى أَنَّ الخُسُنَ لِنَوَاثِبِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَالْسَاكِينِ ، وَإِيثَارِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَهْلَ الصُّفَّةِ وَالْارَامِلَ حِينَ سَأَلَتُهُ فَاطِمَةُ وَشَكَتْ إِلَيْهِ الطَّعْنَ (٦) وَالرَّحٰي أَنْ يُحنْدِمَهَا مِنَ السَّبِي فَوَكَلَهَا إِلَى اللهِ مِرْشُنَا بَدَلُ بْنُ الْحُمَارِ أَخْبَنَ لَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَ فِي الْحَسَكَمُ قَالَ سَمِيْتُ أَبْنَ أَبِي لَيْلَى حَدَّثَنَا (٧) عَلَى أَنَّ فَاطِمَةً عَلَيْهَا السَّلاَمُ أَشْتَكَتْ ما تَلْقِي إِ مِنَ الرَّحْي مِمَّا تَطْحَنُ فَبَلَغَهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِرْكِيَّ أَنِّيَ بِسَبِّي فَأَنْتُهُ نَسْأَلُهُ خادِماً فَلَمْ تُوافِقُهُ ، فَذَكَرَتْ لِمَا يُشَةَ فَجَاءِ النِّبِي مَنْكُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ عَالِشَةُ لَهُ ، فَأَتَا نَا وَقَدْ دَخَلْنَا ( ) مَضَاجِعَنَا ، فَذَهَبْنَا لِنَقُومَ ، فَقَالَ عَلَى مَكانِكُمَا حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ ( ) عَلَى صَدْرِي، فَقَالَ: أَلاَ أُدُنُّكُما عَلَى خَيْرِ مِمَّا سَأَلْتُهاهُ (١٠)، إِذَا أَخَذْ ثُمَا مَضَاجِعَكُما فَكَبْرًا اللهَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ ، وَأَحْمَدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَسَبْحًا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ . فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمَّا مِمَّا سَأَنْهُاهُ (١١) إلى قَوْلِ اللهِ تَمَالَى (١٢): فَأَنَّ لِلهِ مُحْسَمُهُ (١٢)

(1) بنو قانی (۲) به کو قانی (۲) به کو قانی (۲) به کو قانی (۲) به که در (۱) به که در (۱) الطحوان (۲) الطحوان (۲) الطحوان (۱) ال

(١٢) ولاية ال

(۲) وقال (٤) لام (۷) نَنْعِمْكُ (۸) آگناك روب ننعیك (h) (١٠) فَسَنُوا معة ١٠ تستوا (۱۱) تُسكَنَّمُوا (۱۲) این موسی

> # (۱۳) يقول

(١٤) انما أنا

يَعْنِي لِلرَّسُولِ قَسْمَ ذُلِكَ ، قالَ رَسُولُ أَنْهِ مِنْ إِنَّا أَنَا قاسِم وَخَازِنْ ، وَأَلَنْهُ يَعْطَى ، مَرْشُ أَبُوالْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُغَبَّةُ عَنْ سُلَيْهَانَ وَمَنْصُورِ وَقَنَادَةَ (١) سَمِعُوا سَالِمَ بنَ أَبِي الجَمْدِ عَنْ جابِرِ بْن عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ (٣) وُلِدَ لِرَجُل مِنَّا مِنْ الْأَنْسار غُلاَمْ ۚ فَأَرَادَ أَنْ يُسَمِّيَهُ مُحَمَّدًا قالَ شُعْبَةُ في حَدِيثِ مَنْصُور إِنَّ الْأَنْصَارِي قالَ عَلْتُهُ عَلَى عُنُقَ فَأَتَبْتُ بِهِ النَّبِيُّ عَنْقَ وَفِي حَدِيثِ سُلَيْهَانَ وُلِدَ لَهُ غُلاَمْ ۖ فَأَرَادَ أَنْ يُسَمِّيَّهُ مُحَدًّا قَالَ سَمُوا بِأَسْمِي وَلاَ تَكَنَّوْا بِكُنْبَتِي فَإِنِّي إِنَّمَا جُعِلْت قَاسِماً أَفْسِمُ يَنْنَكُمْ وَقَالَ حُصَيْنُ 'بُعِيْتُ قَاسِماً أَفْسِمُ بَيْنَكُمْ \* قَالَ (٣) كَمَرْنُو أَخْبَرَ نَا شُفْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِينَ سَالِمًا عَنْ جَابِرِ أَرَادَ أَنْ يُسَمِّيَّهُ الْقَاسِمَ فَقَالَ النَّبِي عَلِيَّ سَمُوا ( ) بأنسمى وَلاَ تَكُنَّانُوا (٥) بَكُنْيَنِي مِرْشُ مُحَدَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَسِ عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الجَمْدِ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيَّ قالَ وُلِلَّةِ لِرَجُلِ مِنَّا غُلاَمٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ ، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ لاَ نَكُنْيِكَ (١) أَبَا الْقَاسِمِ وَلاَ نُنْعِيكُ (٧) عَيْناً فَأَتَى النَّبيّ عَلَى فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ وُلِدَ لِي غُلامٌ فَسَمَّيْتُهُ الْقَاسِمَ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ لاَ تَكْنيك (٥٠ أَبَا الْقَاسِمْ وَلَا نُنْعِينُكَ (٢) عَيْنًا فَقَالَ النِّبِي عَلِيْهِ أَحْسَنَتِ الْأَنْصَارُ سَمُّوا (٢٠) بِأَسْمِي وَلاَ تَكَنَّوْا (١١) بِكُنْبَتِي فَإِنَّمَا أَنَا قاسِم مرت حِبَّانُ (١٢) أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ عَنْ يُونُسَ ءَنِ الزُّهْرِيِّ ءَنْ مُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنُ أَنَّهُ سَمِعَ مُمَاوِيَّةً قَالَ (١٣) قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقَّمْهُ فِي الدِّينِ ، وَاللهُ الْمُعْلَى وَأَنَا الْقَاسِمُ وَلا تَزَالُ هَٰذِهِ الْأُمَّةُ ظَاهِرِ بِنَ عَلَى مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى ۖ يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَرْثُ مُمَدُ أَبْنُ سِنَانِ حَدَّثَنَا فُلَيْعَ حَدَّثَنَا هِلِال عَنْ عَبْدِ الرَّهْنِ بْنِ أَبِي خَمْرَةَ عِنْ أَبِي هُرَيْرَةً، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ مِنْ قَلْ مَا أَعْطِيكُمْ وَلاَ أَمْنَعُكُمْ أَنَّا (١٤) قاسِم أَضَمُ حَيْثُ أُمِنتُ مَرْتُ عَبْدُ اللهِ بنُ يَرِيدَ حَدَّنَنَا سَعِيد بنُ أَبِي أَيُوبَ قَالَ حَدَّنَى أَبُو

الْأَسْوَدِ عَن أَبِّنِ أَبِي عَيَّاش وَأَسْمُهُ نُعْمَانُ عَنْ خَوْلَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَّ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِيْتُ النَّبِيُّ مِنْكِيِّ يَقُولُ إِنَّ رِجَالًا يَتَخَرَّ صُونَ في مالِ اللهِ بِغَيْرِ حَقٌّ فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالْبُ قَوْلِ النَّيْ عَلِيَّ : أُحِلَّتْ لَكُمُ الْنَنَامُ ، وَقَالَ اللهُ تَعَالَى (١٠): وَعَدَكُمُ اللهُ مَعَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا (٢) فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ ، وَهِي (٣) لِلْعَامَّةِ حَتَّى يُبيِّنَهُ الرَّسُولُ عَلِيَّةً حَرْشُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خالية حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ عامِرِ عَنْ عُرْوَةً الْبَارِيِّقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ يَرْكِيُّ قَالَ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي (أَنْ أَوَاصِيهِمَا الْخَيْرُ الْأَجْرُ وَالْمُغْتُمُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَرْشُ أَبُو الْيَانِ أَغْبَرَ السُمَيْبُ حَدَّثَنَا أَبُو الرِّنَادِ عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَزْكِيِّهِ قَالَ إِذَا هَـلَكَ كِشرى فَلاَ كَيْسْرَى بَعْدَهُ وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلاَ قَيْصَرَ بَعْدَهُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَنْفَيْفُنَّ كُنُوزَ هُمَا في سَبَيلِ اللهِ حَرَثُ إِسْحُقُ سَمِعَ جَرِيرًا عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ جَابِرِ بْنِ مَعْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ إِذَا هَلَكَ كَيِسْرَى فَلاَ كَيسْرَى بَعْدَهُ وَ إِذًا هَـٰ لَكَ قَيْصَرُ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُما في سَبيلِ الله حروث المُحَدِّدُ بنُ سِنَانِ حَدَّمَنَا هُشَيْمٍ ﴿ أَخْبَرَ نَا سَيَّارٌ حَدَّمَنَا يَزِيدُ ٱلْفَقِيرُ حَدَّمَنَا جابر م بْنُ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ أُحِلَّتْ لِي الْغَنَائَمُ **عَرْشَنا** إِسْمُعِيلُ قالَ حَدَّثَنَى مالكِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ تَكَفَّلَ اللهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبَيِلِهِ ، لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الجُهَادُ في سَبَيلِهِ وَتَصْدِيقُ كَلِمَا تِهِ بِأَنْ (٥) يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ، أَنْ يَرْجَعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ (٦) مِنْ (٧) أَجْر أَوْ غَنيمَةٍ مَرْثُن أَنُمُ أَنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبْنُ الْمَبَارَكِ عَنْ مَعْمَر عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنْبَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ وَالْ رَسُولُ ﴿ اللَّهِ يَرْكِ غَزَا أَبِي مِنَ الْأُنْبِيَام، فَقَالَ لِقَوْمِهِ: لاَ يَتْبَعْنِي رَجُلْ مَلَكَ بُضْعَ أَرْرَأَةٍ ، وَهُو يُريدُ أَنْ

(۱) عز وجل (۲) الآبة (۳) فعنی (۵) بنو اصیها (۰) آن (۱) مِنهُ مَعَ مانال مِنْ اجْرِ أَوْ غَنْسِمَةً (۳ منه مانال من (۷) مَعَ (۸) السِّئُ

يَبْنِيَ بِهَا وَلَلَّا يَبْنِ بِهَا وَلاَ أَحَدٌ بَنِي بُيُوتًا وَلَمْ بِرْفَعْ سُقُوفَهَا وَلاَ أَحَدُ ١٠ أَشْتَرَى غَنَماً أَوْ خَلِفَاتٍ وَهُو يَنْتَظِرُ وِلاَدَهَا فَغَزَا فَدَنَا مِنَ الْقَرْيَةِ صَلاَةَ الْعَصْر أَوْ قُريبًا مِنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ لِلشَّمْسِ إِنَّكِ مَأْمُورَةٌ وَأَنَا مَأْمُورٌ ، اللَّهُمَّ ٱحْبِسْهَا عَلَيْنَا غُبُسَّتْ حَتَّى فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ (٢) خَفْعَ الْغَنَائِمَ فَجَاءَتْ يَعْنِي النَّارَ لِتَأْكُلَهَا فَلَمْ تَطْعَمْهُأْ فَقَالَ إِنَّ فِيكُمْ غُلُولًا فَلْيُبَا يِعْنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ فَلَزِقَتْ يَدَ رَجُلِ بِيَدِهِ فَقَالَ فِيكُمُ الْنُلُولُ فَلْيُبًا بِغِنِي ٣٠ قَبِيلَنُكَ فَلَزِ قَتْ يَدُ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ بِيَدِهِ فَقَالَ فِيكُمُ النُلُولُ فَجَاوًا برَ أَسِ مِيْلِ رَأْسِ بَقَرَّةً ('' مِنَ الذَّهَبِ فَوَضَعُوهَا ۚ فَجَاءَتِ النَّارُ وَأَكَلَهُمَا ، أُمُّ أَحَلُ اللهُ لَنَا الْغَنَا مُ رَأَى صَعْفَنَا وَعَجْزَنَا فَأَحَلْهَا لَنَا الْعَنِيمَةُ لِنَ شَهدَ الْوَقْمَةُ مَرْشُ صَدَقَةُ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الرَّ عَنْ عَنْ مالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قالَ قَالَ مُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَوْلاً آخِرُ الْمُسْلمينَ مَا فَتَخْتُ قَرْيَةً إِلاَّ قَسَمْتُهَا بَيْنَ أَهْلُهَا كَمَا قَسَمَ الذَّي مِنْ عَلَيْ خَيْبَرَ باب من قاتَلَ لِلْمَنْتَمِ هَلُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرُهِ حَدِيثَىٰ (٥) كُمَّدُ بنُ بَشَّار حَدَّ ثَنَا غُنْدَرْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَاثِل (٧) قَالَ حَدَّثَنَّا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرَى ۚ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَعْرًا بِي ۚ لِلنَّبِي بَرَاكِمُ الرَّجُلُ ۗ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمَ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُذْكَرَ وَيُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانُهُ مِنْ (٥) في سَبِيلِ اللهِ فَقَالَ مَنْ قَاتَلَ ، لِتَكُونَ كَالِمَةُ اللهِ هِيَ الْمُلْيَا فَهُوْ فِي سَبَيلِ اللهِ عَامِهُ فِينْمَةِ الْإِمَامِ مَا يَقْدَمُ عَلَيْدِ وَيَخْبَأُ لِمَنْ لَمْ يَعْضُرْهُ أَوْ عَابَ عَنْهُ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهِ اللهِ مِن أَبِي مِنْ زَيْدٍ عَنْ أَيْوبَ عَنْ عَبُّدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ النَّبَّ عَلِيّ أُهْدِيَتْ لَهُ أَنْبِيَةٌ مِنْ دِيبَاجٍ مُزَرَّرَةٌ (٧) بِالنَّهَبِ فَقَسَمَهَا في نَاسِ (٨) مِنْ أَصْحَابِهِ وَعَزَلَ مِنْهَا وَاحِدًا لِخَرْمَةً بْنِ نَوْفَلِ كَفَّاء وَمَعَهُ أَبْنُهُ الْمِسْوَرُ بْنُ تَخْرَمَةً ، فَقَامَ عَلَى الْبَابِ، فَقَالَ أَدْعُهُ لِي فَسَمِعَ النَّبِي مَلِيَّةٍ صَوْتَهُ ، فَأَخَذَ قَبَاءَ فَتَلَقَّاهُ بهِ ، وَأُسْتَقْبَلَهُ

(٢)

(۰) حدثنا

بِأُزْرَادِهِ فَقَالَ يَا أَبَاللِّينُورَ خَبَأْتُ هُذَا لَكَ يَاأَبَا الْينُورِ خَبَأْتُ هُذَا لَكَ وَكَانَ فَخُلُقَادِ شِدَّة (١) وَرَوَّاهُ ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ أَيْوبَ \* قَالَ (٢) عَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنِ أَبْنِ أبي مُلَيْكَةَ عَنِ المِسْوَرِ ٣٠ قَدِمَتْ عَلَى النَّبِيِّ عَنِيلَةٍ أَوْبِيَةٌ تَابِعَهُ اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً بِالْبُ كَيْفَ قَسَمَ النِّي عَلِيَّةً قُرَيْظَةً وَالنَّضِيرَ وَمَا أَعْطَى مِنْ ذَلِكَ في (١) نَوَاثِيهِ عَرْثُ عَبْدُاللهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ قالَ سَمِيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ الرَّجُلُ يَجْمَلُ لِلنَّبِّ عَلِيَّ النَّخَلَاتِ حَتَّى أَفْتَتَعَ قُرَّيْظَةً وَالنَّضِيرَ فَكَانَ بَمْدَ ذَلِكَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ بِالْبِينُ بَرَّكَةِ الْعَازِي فِمالِهِ حَيَّا وَمَيَّتَامَعَ النَّبِيّ عَلِيْ وَوُلاَةِ الْأَمْرِ صَرَبُنَا ( ) إِسْعَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي أَسَامَةَ أُحَدَّثَكُمْ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّ بَيْرِ قَالَ لَمَّا وَنَفَ الزُّ بَيْرُ يَوْمَ الجَمَل دَعَانِي فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ ، فَقَالَ يَا بَنِيَّ إِنَّهُ لاَ يُقْتَلُ الْيَوْمَ إِلاَّ ظَالِم أَوْ مَظْلُوم ، وَإِنِّي لاَ أُرَانِي إِلاَّ سَأَ قُتُلُ الْيَوْمَ مَظْلُومًا وَإِنَّ مِنْ أَكْبَرِ هَمِّي لَدَ يْنِي أَ فَكُرى مُيثَقَى دَيْنُنَا مِنْ مَالِنَا شَيْئًا فَقَالَ يَا بُنَى بِعْ مَالَنَا فَأَتْض (٦) دَ يني ، وَأُوْصَى بِالثُّلُثِ وَثُلُثُهِ لِيَنْبِهِ ْ يَعْنِي (٧) عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّ بَيْرِ يَقُولُ ثُلُثُ الثُّلُثِ فَإِنْ فَصْلَ مِنْ مالِنَا فَصْلْ بَعْدَ قَصَاه اللَّذِينَ شَيْءٌ فَمُلْثُهُ لِوَلَدِكَ ، قالَ هِشَامٌ : وَكَانَ بَمْضُ وَلَدِ عَبْدِ اللَّهِ قَدْ وَازَى بَمْضَ الْ يَيْرِ خُبَيْبُ وَعَبَّادٌ وَلَهُ يَوْمَنِّذٍ تِسْعَةُ بَنِينَ وَتِسْعُ بَنَاتٍ قالَ عَبْدُ اللهِ فَجَعَلَ يُوصِينِي بدَّيْنِهِ وَيَقُولُ يَا مُبَيٍّ إِنْ تَحَبِّرْتَ عَنْهُ (٨) فِي شَيْءِ فَأَسْتَمِنْ عَلَيْهِ مَوْلاَي ، قالَ فَوَ ٱلله مَا دَرَيْتُ مَا أَرَادَ حَتَّى، قُلْت مَا أَبَةِ ( ) مَنْ مَوْلاَكَ قالَ اللهُ ، قالَ فَوَ اللهِ مَا وَفَعْتُ في كُوْبَةً مِنْ دَيْنِهِ ، إِلاَّ قُلْتُ بَيَا مَوْلَى الزُّبَيْرِ أَقْضِ عَنْهُ دَيْنَهُ ۚ فَيَقَصْيِهِ ، فَقُتُلِلَ الزُّبَيْنُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَكُمْ يَدَعْ دِينَارًا وَلاَ دِرْ هَمَّا إِلاَّ أَرَضِينَ مِنْهَا الْنَابَةُ وَإِحْدَى عَشْرَةَ دَارًا بالمَدِ بَنَةِ وَدَارَيْنِ بِالْبَصْرَةِ وَدَارًا بِالْكُوفَةِ وَدَارًا بِعَصْرَ (١٠) قَالَ وَإِنَّمَا كَانَ دَيْنَهُ

(۱) وقال (۲) السؤر بن تحركة (۵) من (۵) من (۵) من (۵) من (۵) يعني بني عند (۵) من نوء نه (۵) رسمت بهاءالتا نيپو (۵) رسمت بهاءالتا نيپو (۵) وقال إنسا (۲) کال ند ة (٧)، فياع

الذي عَلَيْهِ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَأْتِيهِ بِالمَالِ فَيَسْتَوْدِعُهُ إِيَّاهُ فَيَقُولُ الرُّبَيْرُ لا وَلْكَنِّهُ سَلَفَ ۚ فَإِنِّي أَخْشَى عَلَيْهِ الضَّيْعَةَ وَمَا وَلِي إِمَارَةً قَطُّ وَلاَّ جِبَايَةَ خَرَاجٍ وَلاَ شَيْئًا إلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي غَزْوَةٍ مَعَ النَّبِيِّ مَرْكِيٍّ أَوْ مَعَ أَبِي بَكْرِ وَمُمَرَّ وَعُمْانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّ يَيْرِ فَعَسَبْتُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدِّيْنِ فَوَجَدْتُهُ أَلْفَى أَلْفٍ وَمِا ثَقَى أَلْفٍ قَالَ فَلَقَى حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّ بَيْرِ ، فَقَالَ لَا أَبْنَ أَخِي كُمْ عَلَى أَخِي مِنَ الدَّيْنِ فَكَدَّمَهُ فَقَالَ (١) مِائَةُ أَنْفٍ فَقَالَ حَكِيمٍ وَاللَّهِ مَا أَرَى أَمْوَ الْكُمْ تَسَمُ لِخُذِهِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ أَفَرَأُ بِنَكَ إِنْ كَانَتْ أَلْفَى أَنْفِ وَمِا نَتَى أَنْفِ قالَ ما أُرَاكُم تُطيِعُونَ هٰ ذَا ، فَإِنْ عَجَزْتُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَأَمْنَتَعِينُوا بِي ، قالَة : وَكَانَ الزُّرِّيرُ أَشْتَرَى الْفَابَةَ بسَبْعِينَ ومِياثَةِ أَنْفٍ فَبَاعَهَا عَبْدُ اللهِ بِأَلْفِ أَنْفِ وَسِيًّا ثَانَةِ أَنْفٍ ، ثُمُّ قامَ فَقَالَ: مَنْ اللهَ عَبْدُ اللهِ بِأَلْفِ أَنْفِ وَسِيًّا ثَانَةِ أَنْفٍ ، ثُمُّ قامَ فَقَالَ: مَنْ اللهَ عَزَّمْتَ الْغَابَةَ كَانَ لَهُ عَلَى الرُّ بَيْرِ حَقٌّ ، فَلَيْوَ افِنَا بِالْمَابَةِ ، فَأَنَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَمْفَر ، وَكَانَ لَهُ عَلَى ۗ (،) عال الزُّ بين أَرْبَهُ مِا لَةِ أَلْفٍ ، هَقَالَ لِمَبْدِ اللهِ إِنْ شِنْتُمْ تَرَّكْتُهَا لَكُمْ ، قالَ عَبْدُ اللهِ لا ، قَالَ فَإِنْ شِيئَتُمْ جَعَلْتُمُوهَا فِيهِا ثُوَّخُرُونَ إِنْ أَخَرْتُمْ ، فَقَالَ (٢) عَبْدُ اللهِ لا ، قالَ قالَ فَأَقْطَمُوا لِي قِطْمَةً ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ لَكَ مِنْ هَا هُنَا إِلَى هَا هُنَا ، قالَ فَبَاعَ مِنْهَا فَقَضَى دَيْنَهُ ۚ فَأَوْفَاهُ وَ بَـقَى مِنْهَا أَرْبَعَةُ أَسْهُم وَاصْفُ فَقَدِمَ عَلَى مُعَادِيَةَ وَعِنْدَهُ تَعْرُو بْنُ عُمْانَ وَالْمُنذِرُ بْنُ الزُّ بَيْرِ وَأَبْنُ زَمْمَةً ، فَقَالَ لَهُ مُمَاوِيَةُ كُمُّ فُوِّمَتِ ٣٠ الْفَابَة ، قال كُلُّ سَهِمْ مِائَةَ أَلْفِ، قالَ كُمَّ بَقَ ، قالَ أَرْبَعَة أَسْهُم وَنِصْفٌ ، قالَ ( ) المُنذِرُ بنُ الرُّ بَيْرِ قَدْ أَخَذْتُ سَهِمْ عِانَةِ أَنْفِ، قال (٥) عَمْرُو بْنُ عُمَّانٌ قَدْ أَخَذْتُ سَهِما عِائَةِ أَلْفِ وَقَالَ أَنْ زَمْعَةً قَدْ أَخَذْتُ سَهِمًا عِمَا نَذِ أَنْفِ فَقَالَ مُمَاوِيَّةُ كُمَّ عَقَ فَقَالَ سَهُمْ وَنِصْفُ قَالَ (٧) أَخَذْتُهُ مِخَمْسِينَ وَمِائَةِ أَنْفٍ قَالَ وَبَاعَ (٧) عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ نَصِيبَهُ مِنْ مُعَاوِيَةً بِسِتَمَا فَهَ أَلْفٍ ، فَلَمَّا فَرَغَ أَبْنُ الزُّ بَيْرِ مِنْ قَضَاء دَيْنِهِ ، قال بَنُو الزُّ بَيْرِ :

أَقْسِم ۚ يَهْنَنَا مِيْرَاثَنَا قَالَ لا وَاللَّهِ لاَ أَفْسِم ۗ بَهْنَكُمْ حَتَّى أَنَادِي بِالْمَوْسِم ِ أَرْبَعَ سِنِبَ أَلاَ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّكِيثِ دَيْنُ ۖ فَلْمَأْتِنَا فَلْنَقْضِهِ قَالَ فَجَعَلَ كُلِّ سَنَةٍ يُنَادِي بِالْمَوْسِمِ ُ فَلَتَّا مَضَى أَرْبَعُ سِنِينَ قَسَمَ "يَذْنَهُمْ ، قالَ : فَسَكَانَ (١) لِلزُّ بَيْرِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، وَرَفَعَ الثُلُثَ، فَأَصَابَ كُلَّ أَمْرَأَةِ أَنْفَ أَنْفِ وَمِائَنَا ٣ أَنْفِ، فَجَمِيعُ مَالِهِ خَمْسُونَ أَنْف أَلْفِ وَمِائَنَا أَلْفِ بِالسِبِ إِذَا بَمَثَ الْإِمامُ رَسُولًا في حاجَةٍ أَوْ أَمْرَهُ بِالْفَامِ هَلْ يُسْهَمُ لَهُ حَرْثُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُوءَوَانَةً حَدَّثَنَا عُمْانُ بْنُ مَوْهَبِ عَن أَبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ إِنَّمَا تَغَيَّبَ عُمَّانُ عَنْ بَدْرِ فَإِنَّهُ كَانَتْ (٣) تَحْتَهُ بنت (١٣) رَسُولِ اللهِ عَرْقَ وَكَانَتْ مَرِيضَةً ، فَقَالَ لَهُ النَّيْ عَرَالِيِّ إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُل مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهِنَّهُ السَّلِينِ مَاسَأًلَ هَوَ ازِن السَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْحُسُنَ لِنَوَاثِبِ الْسُلِينَ ماسَأَلَ هَوَ ازِن النِّيُّ يَرْضَاعِهِ فِيهِمْ ، فَتَحَلَّلَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَمَا كَانَ النَّبِي مِرْكُ النَّاسَ أَنْ يُعْطِيَهُمْ مِنَ الْنَيْءُ وَالْأَنْفَالِ مِنَ الْحُمُس وَمَا أَعْطَى الْأَنْصَارَ وَمَا أَعْطَى جابِرَ بْنَ عَبْدِ أَنْهِ تَمْرَ خَيْبَرَ حَرِثُ السَّعِيدُ بْنُ عُفَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَتَى عُقَيْلٌ عَن ابْن شِهَابِ قَالَ وَزَعَمَ عُرُوَةُ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكُم وَمِينُورَ (٦) بْنَ تَخْرَمَةً أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُونَى ٱللهِ عَلِيَّةِ قَالَ حِينَ جَاءُهُ وَفَدُ هُوَ ازِنَ مُسْلِدِينَ فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوَ الْمُهُمْ وَسَنْيَهُمْ ، فَقَالَ كَلُمْ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ أَحَبُ الْحَدِيثِ إِلَى أَصْدَفُهُ فَاخْتَارُوا إِحْدَى الطَّانِفَتَيِّ ، إِمَّا السَّبِّي ، وَإِمَّا المَّالَ ، وَقَدْ كُنْتُ أَسْتَأْ نَيْتُ بِهِمْ ، وَقَدْ كَانَ رَسْوُلُ اللهِ عِلْكُ أَنْتَظَرَ (٧) آخِرَهُمْ بضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً حِينَ قَفَلَ مِنَ الطَّأْيْفِ، فَلَمَّا تَبَيْنَ كَمْمُ أَنَّ رِسُولَ اللهِ عَلِينَ غَيْرُ رَادٍّ إِلَيْهِمْ إِلاَّ إِحْدَى الطَّا يُفَتَيْنِ ، قَالُوا : وَإِنَّا نَحْتَارُ سَنْيَنَا ، فَفَامَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ فِي الْسُنْلِينَ فَأْنَىٰ عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ قال : أمَّا بَعْدُ، كَاإِنَّ إِخْوَانَكُمْ هُولُام قَدْ جَاوُنَا تَائِبِينَ، وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَدُدٌ إِلَيْهِـمْ

(۱) وكال

(۲) وماًثنی 8

(۲) کان

(t) ابْنَهُ مِي

(۰) كاب قال و مين س

قال أبو عبد الله باب
 وَمِنَ

(٦) وَالْمِسُورَ

(٧) انْتَظَرَّهُمْ

(١) لِرَّسُولِ اللهِ (٢) وَأَذِنُوا (٣) فَأْتِيَ ذَ كُرُ دُجاجَةً ا من فتح الباري وعزاه للنسنى وأبي ذر (۱) أنْ لا آ خُلُ ر حمد بايدينا دلك (٧) كذا في جميع النسخ عندناكتيه مصححه (٨) عَبْدُ اللهِ بِن مُعْمَرً (١) كَثِيرَةً (۱۰) مُهْمًا نَهُمْ हि। (11)

سَنْيَهُمْ ، مَنْ أَحَبِّ أَن يُطَيِّبَ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَحَبُّ مِنكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظَّهِ حَتِّي نُمْطِيَهُ إِيَّاهُ ، مِنْ أَوَّلِ مَا يُهِي اللهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ ، فَقَالَ النَّاسُ قَدْ طَيَّبْنَا ذَلِكَ بَارَسُولَ (١) اللهِ كَلَمُ ، فَقَالَ كَلَمُ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ إِنَّا لاَنَدْدِي مَنْ أَذِنَ مِنْ كُمُ ف ذَٰلِكَ مِمَّنْ كُمْ ۚ يَأْذَنْ ، فَأَرْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُرَفَاؤٌ كُمْ ۚ أَمْرَكُمْ ، فَرَجَعَ النَّاسُ فَكُلُّمُهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيِّ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ قَدْ طَيَّبُوا قَاْذِنُوا (٢) ، فَهَاذَا الَّذِي بَلَفَنَا عَنْ سَبِّي هَوَازِنَ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ أَبِي وَلِاَبَةَ قَالَ وَحَدَّثَنَى الْفَاسِمُ 'بْنُ عاصِمِ الْكَلَيْبِي وَأَنَا لِلَّهِ بِنِ الْقَاسِمِ أَحْفَظُ عَنْ زَهْدَمٍ ، قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى ، فَأْتِيَ ٣ ذَ كُن دَكُو ُ دَجَاجَةٍ . دَجَاجَةً وَعِنْدَهُ رَجُلُ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللَّهِ أَحْرَرُ كَأَنَّهُ مِينَ المَوَالِي، فَدَعَاهُ لِلطَّعَامِ فَقَالَ : إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْ كُلُ شَبِنَا فَقَدِّرْتُهُ كَلَفْتُ لا "آكُلُ فَقَالَ مَدَلُم أَفَيلاً حَدْثُ كُمْ عَنْ ذَاكَ " إِنِّي أَنَدْتُ النَّبِيَّ " عَلِيَّةٍ فِي نَفَرِ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ وَفَقَالَ وَاللهِ لاَ أَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِي مَا أَخِلُكُمْ وَأَتِي رَسُولُ اللَّهِ مَا لِلَّهِ فِي إِبِلَّ فَسَأَلَ عَنَّا فَقَالَ أَيْنَ النَّفَرُ الْأَشْمَرِ يُونَ ، فَأَمَرَ لَنَا بِخَسْ ِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى ، فَلَمَّا أَنْطَلَقْنَا قُلْنَا ما صَنَعْنَا لاَ يُبَارَكُ لَنَا ، فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ ، فَقُلْنَا إِنَّا سَأَلْنَاكَ أَنْ تَحْمِلْنَا ، فَلَفْتَ أَنْ لاَّ تَعْمِلْنَا أَفْنَسِبِتَ ، قالَ لَسْتُ أَنَا حَمْلُتُكُمْ ، وَلَكِنَّ اللهَ حَمَلَكُمْ ، وَإِنَّى وَاللهِ إِنْ شَاءُ اللهُ لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينِ ، وَأَرَى غَيْرُهَا خَيْرًا مِنْهَا ، إِلاَّ أَتَبْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَالُتُهُا اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالك عَنْ نَافِيمِ عَن أَبْنِ مُعَرَّ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِلِيَّ بَعَثَ سَرِيَّةً فِيهَا عَبْدُ اللهِ ( ) قَبِلَ نَجْدٍ فَنَنْهُوا إلا كَثْبِرًا (١) فَكَانَتْ مِهَامْهُمُ (١٠) أَنْنَى (١١) عَشَرَ بَعِيرًا أَوْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا وُنْفَلُوا بَمِيرًا بَمِيرًا مَرْثُ يَحْيِي بْنُ بُكَيْرٍ أَخْبَرَ لَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ

سَالِم عَن أَبْن مُمَن رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يُنَفِّلُ (١) بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لِلاَّ نَفْسِهِم خَاصَّةً سِوى فِينَّم عَامَّةِ الجَبْش حَرَّثْنَا تُحَدُّ بْنُ الْعَلاَء حَدَّتَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَلَغَنَا غُرِّجُ النِّي مِنْ إِلَيْ وَتَعَنُّ بِالْيَمَنِ فَرَجْنَا مُهَاجِرِينَ إِلَيْهِ أَنَا وَأَحْوَانِ لِي أَنَا أَصْغَرُ مُ أَحَدُهُمُ أَبُو بُرْدَةً وَالْآخَرُ أَبُو رُهُم إِمَّا قالَ في بِضْعِ وَإِمَّا قالَ في ثَلاَثَةٍ ُ وَخَمْسِينَ أَوِ ٱثْنَيْنُ وَخَمْسِينَ رَجُلاَ مِنْ قَوْمِي ، فَرَ كَبْنَا سَفِينَةٌ ، فَأَلْقَتْنَا سَفيِنَتُنَا إِلَى النَّجَاشِيُّ بِالْحَبْشَةِ ، وَوَافَقْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبِ وَأَسْحَابَهُ عِنْدَهُ ، فَقَالَ جَعْفَرْ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ بَعَثَنَا هَا هُنَا وَأَمْرَنَا بِالْإِقَامَةِ فَأَبِيمُوا مَعَنَا فَأَقَمْنَا مَعَهُ حَتَّى فَدِمْنَا جَبِيمًا فَوَ افْتَنَّا النَّبِيِّ مِلْكِيِّهِ حِينَ ٱفْتَتَحَ خَيْبَرَ فَأَشْهَمَ لَنَا أَوْ قالَ فَأَعْطَانَا مِنْهَا وَمَا قَسَمَ لِأُحَدِ غَابَ عَنْ فَتْح خَيْبَرَ مِنْهَا شَبْئًا، إِلَّا لِمَن شَهِدَ مَمَهُ إِلَّا أَصْحَابَ سَفيينَتِنَا مَعَ جَمَّفَرٍ وَأَصْحَابِهِ ، قَسَمَ لَمُمْ مَعَهُمْ ۚ صَرَتْنَ عَلِي َّحَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا نُحَمَّدُ بْنُ المُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ الله عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَوْ قَدْ جَابِيل ٣٠ مالُ الْبَخْرَيْنِ لَقَدْ أَعْطَيْنُكَ (٣) هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ، فَلَمْ يَجِيُّ حَتَّى قُبِضَ النَّبِي عَلِيُّ وَلَمَّا جَاءِ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَمَرَ أَبُو بَكْرِ مُنَادِيًّا فَنَادَى مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ بَالِيُّهُ دَيْنٌ أَوْ عِدَةٌ فَلْمَأْتِنَا فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْمٌ قَالَ لِي كَذَا وَكَذَا ، خَثَا لِي مَلَاثًا وَجَعَلَ سُفْيًانُ يَحْثُو بَكَفَيْدِ جَمِعًا، ثُمُّ قالَ لَنَا يَجِكَذَا قالَ لَنَا أَبْنُ المنكدر وَقَالَ مَرَّةً : فَأَتَبَتْتُ أَبَا بَكُر فَسَأَلْت فَلَمْ يُغْطِنى ، ثُمَّ أَنَبَتُهُ فَلَمْ يُغْطِنِي ، ثُمَّ أَنَبَتُهُ النَّالِيَّةَ فَقُلْتُ سَأَلْتُكَ فَلَمْ مُعْطِني، ثُمْ سَأَلْتُكَ فَلَمْ مُعْطِني، ثُمْ سَأَلْتُكَ فَلَمْ مُعْطِني فَإِمَّا أَنْ تُعْطِيَنِي، وَإِمَّا أَنْ تَبْخَلَ عَنَّى، قالَ قُلْتَ تَبْخَلُ عَلَى ﴿ \* مَا مَنَعْتُكَ مِنْ مَرَّةٍ إِلاَّ وَأَنَا أُدِيدُ إِنْ أَعْطِيكَ \* قالَ سُفَيْانُ وَحَدَّثَنَا عَمْرُو عَنْ مُحَدِّدِ بْنَ عَلِي عَنْ جابر

(۱) يَنْتَفَلِلُ (۲) جاءنا (۳) أعطيك (۲) عن

لَفَنَا لِي حَثْيَةً وَقَالَ عُدَّهَا فَوَجَدْتُهَا خَمْسَمِانَةٍ قَالَ اللَّهِ مَثْلَهَا (١) مَرَّ تَنْ وَقَالَ يَعْنِي أَبْنَ المُنْكَدِر وَأَيْ دَاء أَذْوَأُ مِنَ الْبُخْلِ مَرْثُنا مُسْلِمٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ثُرَاءُ (٢) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَيْنَمَا رَسُولُ الله عَلْظَ يَقْسِمُ غَنِيمَةً بِٱلْجُمْرَانَةِ إِذَ قَالَ لَهُ رَجُلُ أَعْدِلْ فَقَالَ (") لَهُ (") شَقِيتَ إِنْ كَمْ أَعْدِلْ اللهِ (١) مِنْلَبْهَا باسب ما مَنَّ اللَّيْ يَزِلِيْ عَلَى الْأَسَارَى مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخَيِّسُ مَرْمُنَا إِسْحَقُ بْنُ اللَّهِ مَنْصُورٍ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرْ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ جُبَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ عَالَ فِي أُسَارَى بَدْرٍ لَوْ كَانَ الْمُطْمِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا ثُمَّ () لَقَدْ شَقِيتُ كَأْمَنِي فِي هُوَّلَاءِ النَّمْنِي لَتَرَكْمُهُمْ لَهُ بِاسِبُ وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْخُسُنَ لِلْإِمامِ وَأَنَّهُ يُعْطِي بَمْضَ قَرَابَتِهِ دُونَ بَمْض ما فَدَهمَ النَّبيُّ ﴿ يَالِئُهُ ۚ لِبَنِي الْمُطَّلِبِ وَ بَنِي هَاشِمٍ ۗ مِنْ مُنْسِ خَيْبَرَ قَالَ مُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْمَزِيزِ لَمْ يَعُمُّهُمْ (٥) بذلكَ وَكَمْ يَخْصُ قَريبًا دُونَ مَنْ أَخْوَجُ ٥٠ إِلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي أَعْطَى لِمَا يَشْكُو إِلَيْهِ مِنَ الْحَاجَةِ ، وَلِمَا ۗ ﴿﴿﴾ سَتُّهُمْ مَسَّتُهُمْ (٧) في جَنْبِهِ ، مِنْ قَوْمِهِمْ وَحُلْفَا مُهُمْ طَرْتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا (١) مِنْ الله اللهُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا (١) مِنْ اللهِ اللهُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ أَبْنِ المُسَبِّبِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ مَشَبْتُ (١) وَقَالَ اللهِ اللهِ عَنْ عُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ مَشَبْتُ (١) مِنْ اللهِ اللهِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ مَشَبْتُ (١) مِنْ اللهِ اللهِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ مَشَبْتُ (١) أَمَدُ اللهِ ال أَنَا وَعُمَّانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْنَا بَا رَسُولَ اللهِ أَعْطَيْتَ بَنِي الْمُطَّلِب وَتَرَكْتَنَا وَنَحْنُ وَمُمْ مِنْكَ بِمَـنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِنَّمَا بَنُو الْمُطّلِب وَ بَنُو هَاشِمٍ شَيْ اللهِ (٨) وَاحِدٌ . قالَ (٩) اللَّيْثُ حَدَّتَني بُونُسُ ، وَزَادَ قَالَ جُبَيْرٌ ، وَكَمْ يَقْسِمِ النِّيُّ عَلِيُّ لِبَنِي (١٠) عَبْدِ شَمْسِ وَلاَ لِبَنِي نَوْفَل ، وَقَالَ (١١) أَبْنُ إِسْخَقَ عَبْدُ تَشْمُس وَهَاشِيمٌ وَالْمُطَّلِبُ إِخْوَةٌ لِا مِرٍّ ، وَأُمُّهُمْ عَاتِكَةُ بِنْتُ مُرَّةً ، وَكَانَ نَوْ فَلْ أَخَاهُمْ لِأْبِهِمْ اللَّهِ مَنْ لَمْ يُخَمِّسِ الْأَسْلاَبَ، وَمَنْ قَتَلَ قَتِيلاً فَلَهُ سَلَبُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ (١١) يُخَمَّسَ وَحُكُم الْإِمام فِيهِ صَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ المَاجِشُونِ عَنْ

(١١) قال ابن إسطق وعَبْدُ

صَالِح بِن إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّهُمْنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ بَبْنَا أَنَا وَاقِف فِي الصَّفِّ يَوْمَ بَدْرِ فَنَظَرْتُ (١) عَنْ يَمِينِي وَشِمالِي(٢) فَإِذَا أَنَا بِعْلاَمَيْنِ مِنَ الْأَنْصار حَدِيثَةٍ أَسْنَانُهُمَا تَمَنَّيْتُ أَن أَكُونَ بَيْنَ أَصْلَعَ ٣ مِنْهِماَ فَعَمَزَ نِي أَحَدُهُمَا فَقَالَ بَا عَمِّ هَلْ تَدْرِفُ أَبَا جَهْلِ قُلْتُ نَعَمْ ما حاجَتُكَ إِلَيْهِ يَا أَبْنَ أَخِي قَالَ أَخْبِرْتُ أَنَّهُ يَسُبُ رَسُولَ اللهِ عَلِيِّ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَئَنْ رَأَيْنُهُ لَا يُفَارِقُ سَوَادِي سَوَادَهُ حَتَّى يَمُوتَ الْأُ عِجَلُ مِنَّا فَتَمَجَّبْتُ لِذَلِكَ فَغَمَزَ نِي الآخَرُ ، فَقَالَ لِي مِثْلَهَا ، قَلَمْ أَنْسَبْ أَنْ نَظَرْتُ إِلَى أَبِي جَهْلِ يَجُولُ فِي النَّاسِ ، قُلْتُ ('' : أَلاَ إِنَّ هُلِهَ اللَّهِي سَأَلْتُمانِي سَأَلْتُمانِي فَا بْتَدَرَاهُ بِسَيْفَيْمِهَا ، فَضَرَ بَاهُ حَتَّى قَتَلاهُ ، ثُمَّ أَنْصَرَفا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَزَلِيْ فَأَخْبَرَاهُ فَقَالَ أَيْكُما قَشَلَهُ ، قَالَ كُنُ وَاحِدٍ مِنْهُما أَنَا فَتَلْتُهُ ، فَقَالَ (٥) هَلَ مَسَحْتُما سَيْفَيْكُما قَالَا لَا ، فَنَظَرَ فِي السَّيْفَيْنِ ، فَقَالَ كِلاَ كُمَّا قَشَلَهُ ، سَلَّبُهُ لِمُعَاذِ بْن تحمرُ و بْنِ الجَمُوحِ وَكَانَا مُعَاذَ بْنَ عَفْرًاء وَمُمَاذَ بْنَ تَعَمْرِو بْنِ الجَمُوحِ (١٠) ﴿ حَرَثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ أَبْنِ أَفْلَحَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ (٧) مَوْلَى أَبِي قَتَادَهَ عَنْ أَبِي قَتَادَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْنَ عَامَ حُنَيْنٍ ، فَامَّا الْتَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ ، فَرَأَيْتُ رَجُلاً مِنَ الْمُشْرِكِينَ عَلاَ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، اَ فَأَسْتَدَرْتُ (^) حَتَى أَتَدِثُهُ مِنْ وَرَائِهِ حَتَى ضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ عَلَى حَبْلِ عاتِقهِ ، فَأَفْبَلَ عَلَيَّ فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِبِحَ المَوْتِ ثُمَّ أَدْرَكَهُ المَوْتُ فَأَرْسَلَنِي فَلَحِقْتُ مُمّرَ أَبْنَ الْحَطَّابِ فَقُلْتُ مَا بَالُ النَّاسِ قَالَ أَمْرُ اللَّهِ ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَمُوا وَجَلَسَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ فَقَالَ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ قَلَهُ سَلَبُهُ فَقُمْتُ فَقُلْتُ مَنْ بَشْهَدُ لِي ثُمَّ جَلَسْتُ نَمَّ قَالَ (٩) مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ ۚ فَلَهُ سَلَبُهُ فَقُدْتُ فَقُلْتُ مَنْ يَشْهِكُ لِي ، ثُمَّ جَلَسْتُ ، ثُمَّ قَالَ الثَّالِيَّةَ مِثْلَهُ (١٠) ، فَقَالَ رَجُلْ صَدَفَ يَارَسُولَ اللهِ ، وَسَكَبُهُ عَنْدِي

(۱) نَطَرَّتُ (۲) وَعَنْ شِمَالِي (۲) أَصْلُحَ (۱) أَصْلُحَ (۱) فقلت (٠) قال يُوسُفُ صَالِحاً وَإِ بْرَاهِمُ أَمَاهُ

> (٧) إنسمه نَافِيرٍ<sup>١</sup> الاحس

ه منظم المنظم ا

(١) الثَّانِيَةَ مِثْلَهُ مَنْ قَنَلَ

(١٠) فَتُمْتُ فَمَالَ رَسُولُ الله مِرَائِقِ مالكَ يَا أَبَا قَنَادَةً فَأُ قُنْصَصَتُ عَلَيْهِ النّصَةً . ثابتة فى المطبوع السابق ولم نجدها فى السابق ولم نجدها فى نسخة خط بوثق بها من النسخ التى عندنا كتبه

مصيحيدة

وَأَرْضِهِ عَنَّى ، فَقَالَ أَبُو بَكُر الصَّدْيَقُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لاَهَا اللهِ إِذَا (١) يَعْمِدُ إِلَى أَسَدِ مِنْ أَسْدِ اللهِ ، يُقَاتِلُ عَنِ اللهِ وَرَسُولِهِ عَلِيُّ يُمْطِيكَ سَلَبَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِي صَدَقَ َ فَأَعْطَاهُ فَبِعْتُ اللَّهْ رَعَ فَا بُتَعْتُ بِهِ تَخْرِيفًا (° فِي بَنِي سَلِمَةً ۖ فَإِنَّهُ لَا وَّلُ مالِ تَأْثَلْتُهُ فِي الْإِسْلاَمِ بِالْبِ مُاكَانَ النَّبُّ عَلِيَّ يُمْطِي الْمُؤلَّفَةَ كُلُوبُهُمْ وَغَيْرَكُمْ مِنَ الْحُسُ وَتَعْوِهِ ، رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ مِنْ مَنْ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ مِنْ مُمَّدُّ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ عَن الزَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ السَّبِّبِ الْوَعُرُوةَ بْنِ الزَّبِيْرِ أَنَّ حَكيم بْنَ حِزَامِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَأَعْطَانِي ، ثُمَّ سَأَلَتُهُ فَأَعْطَانِي ، أُمُّ قَالَ لِي يَاحَكِيمُ إِنَّ هَٰذَا الْمَالَ خَضِرٌ ٣٠٠ عُلُونٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةٍ نَفْس بُوركَ لَهُ فِينِهِ ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسَ لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فِينِهِ ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلا يَشْبَعُ ، وَالْيَدُ الْمُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى ، قالَ حَكِيمٌ : فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ وَالَّذِي بَمَنَكَ بِالْمَقِّ لِأَ أَرْزَأُ أَحَداً بَمْدَكَ شَبْئًا، حَتَّى أَفَارِقَ الدُّنْيَا، فَكَانَ () أَبُو بَكُر يَدْعُوحَكِيمًا لِيُعْطِيهُ الْعَطَاءَ فَيَأْ لِي أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَبْئًا، ثُمَّ إِنَّ مُمَرّ دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ فَأَلِي أَنْ يَقْبَلَ (٥)، فَقَالَ يَامَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ إِنِّي أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ الَّذِي قَسَمَ اللهُ لَهُ مِنْ هَذَا الْهَا مِنَ النَّاسِ (١) بَمْدَ النَّبِّ يَرْزَأُ حَكِيمِ أَحَداً مِنَ النَّاسِ (١) بَمْدَ النَّبِّ يَرْكُ حَتَّى تُولِّقَ حَرْثُ أَبُو النَّعْمَانِ حَدِّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِيمِ أَنَّ مُحرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ كَانَ عَلَىٰ ٱعْتِكَافُ يَوْمٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَأْمَرُهُ أَنْ يَنِيَ بِهِ ، قَالَ وَأَصَابَ تُحَرُّ جَادِيتَيْنِ مِنْ سَنِّي خُنَيْنٍ ، فَوَضَعَهُمَا في بَعْضِ أَيُوتِ مَكَّةً ، قالَ فَمَنَّ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ عَلَىٰ سَبِّي خُنَيْنِ كَفِعَلُوا يَسْعُونَ فَ السَّكَكِ فَقَالَ مُمَّرُ يَاعَبُدَ اللهِ أَنْظُرْ مَاهُذَا فَقَالَ (٧ مَنْ رَسُولُ اللهِ عَلِي السَّبِي قَالَ أَذْهَب وَأَرْسِلِ الْجَارِيْتَيْنِ قَالَ نَافِعٌ وَكُمْ يَمْتَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ مِنَ ٱلْجَعْرَانَةِ وَلَوِ أَعْتَمَرَ كُمْ

ليس (١) إذالاً

(۲) فتح الراء مند ♦ •

(٢) خَفِرَةً،

(٤) وكاد

4in (0)

(٦) شَيْئًا إِمَّا

سة (٧) قالي

يَخْفَ عَلَى عَبْدِ اللهِ \* وَزَادَ جَرِيرُ بْنُ حازم مِنْ أَيُّوبَ عَنْ أَلْدِيعِ عَنِ أَبْنِ عَمَرَ قالَ (١٠ مِنَ الْحُمُس وَ رَوَاهُ مَمْمَرٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِيعِ عَنِ أَبْنِ مُمَرَّ فِي النَّذْرِ وَكَمْ يَقُلُ يَوْمَيّ حَرِيثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّتَنَا جَرِيرُ بْنُ حَارِمٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ حَدَّثَنَى مَمْرُو ا بْنُ تَغْلِبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَوْماً وَمَنَعَ آخَر بنَ فَكَأَنَّهُمْ عَتَبُوا عَلَيْهِ فَقَالَ إِنِّي أُعْطِي فَوْما أَخافُ ظَلَّمَهُمْ (٢) وَجَزَّعَهُمْ ، وَأَكِلُ أَفُواما إِلَى ماجَعَلَ اللهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْخَيْرِ وَالْغِنَى (\*) مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ: مَا أُحِبُ أَنَّ لِي بِكَلِمَةِ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ مُمْرَ النَّعَمِ ، وَ زَادَ أَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ جَرير قال سَمَعْتُ الحَسَنَ يَقُولُ حَدَّثَنَا عَرُو بْنُ تَعْلَمَ أَنَّ رَسُولِ اللهِ يَزْلِيَّذِ أَتِي بَمَالٍ أَوْ بِسَيْ فَقَسَمَهُ بِهٰذَا حَرْشُنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدُّثَنَا شُمَبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّيْ عَلَيْتِم إِنِّهِ، أَعْطِي قُرَيْشًا أَتَأَلْفُهُمْ لِأَنْهُمْ عَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ مَرْثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ لَا شُعَيْبُ حَدَّثَنَا (٥) الزُّهْرِي قَالَ أَخْبَرَ نِي أَنْسُ بْنُ مَالِكِ أَنَّ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَالُوا لِرَسُولِ اللهِ عَلِينَ حِينَ (٦) أَفَاءِ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلِي مِنْ أَمُو ال هَوَ ازِنَ مَا أَفَاءَ ، فَطَفَقِ يُمْطِي رِجَالًا مِنْ قُرَيْشِ الْمِـاثَةَ مِرْ َ الْإِبِل ، فَقَالُوا يَغْفِرُ اللهُ لِرَسُولِ اللهِ عَرَافِي يُعْطِى قُرَ بْشَا وَيَدَعْنَا وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دَمَامُهُم ، قَالَ أُنَسُ : كَفُدِّتَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ بِمَقَالَتِهِمْ فَأَرْسَلَ إِلَى الْأَنْصَارِ لَجَمَعَهُمْ في قُبَّةٍ مِنْ أَدَم وَكُمْ يَدْعُ مَعَهُمْ أَحَــداً غَيْرَهُمْ ، فَلَمَّا أَجْتَمَنُوا جاءِهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ فَقَالَ: ما كانَ حَدِيثُ ۚ بَلَغَنِي عَنْكُمْ ، قَالَ لَهُ فُقَهَا وُهُمْ : أَمَّا ذَوُو آرَائِنَا يَا رَسُولَ ٱللَّهِ فَلَمْ ، يَقُولُوا شَبْنًا ، وَأَمَّا أَنَاسٌ مِنَّا حَدِيثَةٌ أَسْنَانُهُمْ ، فَقَالُوا : يَغْفِرُ اللهُ لِرَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ يُعْطِي قُرَيْشًا ، وَيَتْرُكُ الْأَنْصَارَ ، وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِما بَهِمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي إِنَّى أُعْطِي (٧) رِجِالاً حَدِيثُ (٨) عَهُدُّهُمْ بَكُفْر أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالْأَمْوَالِ

مده (1) وقال (7) هو كما ترى بالمشالة فى اليونينية انظر القسطلانى مسر (7) وَالْغَمَّاءِ مسر (3) أو بشيئ مسر (4) عن الزهرى

(٦) خَبْثُ. (٧) لَاعْطِي

(٨) خَدِيتِي عَهْدِ

وَرَاجِعُونَ (١) إِلَى رِحَالِكُم برَسُولِ اللهِ يُزَلِينَ فَوَ اللهِ مَا تَنْقَلِبُونَ بِهِ خَيْرٌ مِمَّا يَنْقَلِبُونَ بهِ ، قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ ٱللهِ قَدْ رَضِيناً ، فَقَالَ لَهُمْ إِنْكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثْرَةً ٣ شَدِيدةً فَأُصْبِرُوا حَتَّى تَلْقُبُوا اللهَ وَرَسُولَهُ لَمِنْ عَلَى الْحُوْض ، قالَ أَنَسْ فَلَمْ نَصْبِرْ مرش عَبْدُ الْعَزيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأُوَيْسِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ صَالِحٍ عَن أَنْنِ شِهابِ قَالَ أَخْبَرَ نِي مُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْمِمٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرِ قَالَ أَخْبِرَ نِي جُبَيْرُ بْنُ مُطْمِم أَنَّهُ بِيْنَا هُوَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيُّ وَمَعَهُ النَّاسُ مُقْبُلًا (") مِنْ حُنَيْنَ عَلِقَتْ رَسُولَ (\*) اللهِ عَلِيْنَ الْأَعْرَابُ بَدْأَلُونَهُ حَتَّى أَصْطَرُوهُ إِلَى سَمُرَةِ عَظَفِيَتْ رِدَاءَهُ فَوَقَبَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ فَقَالَ (٥) أَعْطُونِي رِدَائِي فَلَوْ كَانَ عَدَدُ هَذِهِ الْمِضَاهِ نَمَمًا لَقَسَمْتُهُ يَيْنَكُمُ ثُمُّ لاَتَجِدُونِي (١٠ بَحْيلاً وَلاَ كَذُوبًا وَلاَ جَبَاناً عَرْثُنا يَحْنِي بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثْنَا مَالِكُ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنِّس بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَتَ النَّبِّ بَرِّكُ ۚ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَ الْذِيُّ عَلَيْظِ الْحَاشِيَةِ ، فَأَدْرَكُهُ أَعْرَابِي ۚ فَإِذَهِ مُجَذِّبَةً شَدِيدَةً حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عاتِن النَّبِي عَلِي اللَّ حاشِيَةُ الرَّدَاء مِنْ شِيدٌةِ جَذْبَتِهِ ثُمُّ قَالَ مُرْ لِي مِنْ مالِ اللهِ الَّذِي عِنْدَكَ ، فَأَلْتُفَتَ إِلَيْهِ وَضَحِكَ ثُمَّ أَمْرَ لَهُ بِمَطَاء مَرْثُ عُنْهُ أَنْ بُنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ كُنَانِ آثِرَ النَّيُّ عِلَيْ أَنَاسًا فِي الْقِيسْمَةِ قَاعْطَى (٧) الْأَقْرُعَ بْنَ حابسِ مِاثَةً مِنَ الْإِبلِ وَأَعْطَى عُيَبْنَةً مِثْل ذُلِكَ وَأَعْطَى أَنَاسًا مِنَ أَشْرَافِ الْعَرَبِ ، فَآرَ ثَرَهُمْ (٥) يَوْمَنْذِ فِي الْفِينْمَةِ ، قالَ رَجُلُ وَاللَّهِ إِنَّ هَٰذِهِ الْقِيسْمَةَ مَا عَدِلَ فِيهَا وَمَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ فَفُلْتُ وَاللَّهِ لَأُخْبَرَنَّ النَّيَّ عِنْكُ فَأَتَهَٰتُهُ ۚ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ فَنَ يَعْدِلُ إِذَا كَمْ يَعْدِلِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ رَحِمَ اللهُ مُوسَى قَدْ أُوذِي بِأَكْثَرَ مِنْ هُــذَا فَصَبّرَ مِرْثُ مَعْوُدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ

(۱) وَ تَرْجَعُوا

(٤) برَّسُول

ة (٥) نم قال

(٦) لاَ تَجِدُو نَنِي

(٧) اعظَّى ٢

(٨) وآثر مر

حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبِي عَنْ أَسْماء أَبْنَةِ (١) أَبِي بَكْر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ كُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ الزُّ بَيْرِ الَّتِي أَقْطَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ عَلَى رَأْسِي وَهْيَ مِنَّى عَلَى مُنْلَقَىٰ فَرْسَخِ وَقَالَ أَبُو ضَمْرَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِي ۚ يَا اللَّهِ أَنْ النَّبِي أَفْطَعَ الزُّ بَيْرَ أَرْضًا مِنْ أَمْوَ ال يَبِي النَّضِيرِ حَرَثْنَ ( ) أَحْمَدُ بْنُ الْقِنْدَامِ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَّيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً قَالَ أَخْبَرَ نِي نَافِعْ عَنِ أَبْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنْ مُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ أَجْلَى الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ ٱلْحَيجَازِ ، وَكَانَ رَسُولُ ٱللَّهِ مِرْكَ لَمْ طَهَرَ عَلَى أَهْلِ (" خَيْبَرَ أَرَادَ أَنْ يُحْرِجَ الْيَهُودَ مِنْهَا وَكَانَتِ الْأَرْضُ لَمَّا ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلْيَهُودِ" وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُسْلِمِينَ ، فَسَأَلَ الْبَهُودُ رَسُولَ اللهِ يَلِيُّ أَنْ يَنْزُ كَهُمْ عَلَى أَنْ يَكْفُوا الْمَمَلَ وَكَلُّمُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَرْكِينَ نُقَرُّ كُمْ (°) عَلَى ذٰلِكَ ماشيثْنَا فَأْقِرُوا حَتَّى أَجْلاَهُمْ مُمَرُ فِي إِمارَتِهِ إِلَى تَيْاءَ وَأَرِيحاً (٦) باب مايُصِيبُ مِنَ الطَّعَامِ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ صَرْتُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَهَا شُعْبَةُ عَنْ مُهَيْدِ بْنِ هِلاَلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُعْفَلِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ كُنَّا مُخاصِرِينَ قَصْرَ خَيْبَرَ فَرَمَى إِنْسَانٌ بِجِرَابٍ فِيهِ شَحْمٌ فَنَزَوْتُ لِآخُذَهُ فَالْتَفَتُ فَإِذَا النَّيْ عَلِيَّ فَأَسْتَحْيَبْتُ مِنْهُ صَرْثَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِيعٍ عَنِ (٧) أَبْن مُعَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ كُنَّا نُصِيبُ في مَفَازِينَا الْعَسَلَ وَالْمِنَبَ فَنَأْ كُلُهُ وَلاَ نَرْفَعُهُ صَرْشُ مُوسِلَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ ، قالَ سَمِعْتُ أَبْنَ أَبِي أُوفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: أَصَا بَتْنَا عَجَاءَة لَيَالِي خَيْبَرَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ خَيْبَرَ وَقَمْنَا فِي الْحَمْرِ الْأَهْلِيَّةِ فَأَنْحَرْنَاهَا وَلَمَّنَّا غَلَتِ الْقُدُورُ لَادَى مُنَادِى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ أَكُووُ اللهِ الْقُدُورَ فَلاَ تَطْمَمُوا مِنْ كُومِ الْحُمُر شَيْئًا قالَ عَبْدُ اللهِ فَقُلْنَا إِنَّمَا نَهْى النَّبَيُّ بِإِنَّا لِأَنَّهَا كَمْ ثُخَمَّسْ قالَ وَقالَ آخَرُونَ حَرَّمَ اللَّبَيَّةَ وَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جَيْرٍ فَقَالَ حَرَّمَا أَلْبَتَّةً .

(۱) بنت (۲) حدثنا (۲) أرض (٤) أرض (٥) أرض (١) أو أريحا (٧) أن ابن ممر (٨) ف البونينية بهنزه نظر (٨) أن اكفؤا ( بِسْمُ أَلَّهِ الرَّعْمَ لَ الرَّحِيمِ )

بابِ أَجْزُيَةِ وَالمَوَادَعَةِ مَعَ أَهْلِ (١) الحَرْبِ وَقَوْلِ اللهُ تَمَالَى : قاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُونِمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالدَّوْمِ الآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ ٣ مَاحَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِيَّابِ حَتَّى يُمْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ٣٠ أَذِلاً؛ ('' وَمَا جَاء فِي أَخْذِ الْجُزْيَةِ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْجُوسِ وَالْعَجَمِ وَقَالَ أَبْنُ عُيَبْنَةَ عَنِ أَبْنَ أَبِي تَجِيحٍ ، قُلْتُ لِجُمَاهِدٍ : ما شَأْنُ أَهْلِ الشَّأْمِ عَلَيْهِمْ أَرْبَمَةُ دَنَانِيرَ وَأَهْلُ الْيَمَنِ عَلَيْهِمْ دِينَارْ ، قالَ جُمِلَ ذَلِكَ مِنْ فِيلِ الْبَسَارِ مَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ أَلْهِ حَدَّثَنَا سُفْيانُ قالَ سَمِيْتُ عَمْرًا قالَ كُنْتُ جالِساً مَعَ جابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَعَمْرُو بْنِ أُوسِ لَغَدَّهُما بَجَالَةُ سَنَةَ سَبْدِينَ ، عامَ حَبِّ مُصنعَبُ بْنُ الزَّبَيْدِ بِأَهْلِ الْبَصْرَةِ عِنْدَ دَرّج زَمْزَمَ ، قالَ كُنْتُ كَانِياً لِجَرْء بْنِ مُعَاوِيَة ، عَمُّ الْاحْنَفِ ، فَأَتَانَا كِتَابُ مُعَرّ بْنِ الخَطَّابِ قَبْلَ مَوْ يُهِ بِسَنَةٍ ، فَرَنُّوا إِينَ كُلُّ ذِي تَحْرَم مِنَ ٱلْجُوسِ ، وَكُمْ يَكُن مُعَرُ أَخَذَ الْجُزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرُّعْمَٰنِ بْنُ ءَوْفِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيًّ أَخَذَهَا مِنْ نَجُوسِ هَجَرُ مَرْشُنَا أَبُو الْبَانِ أَخْبَرْنَا شُمَيْبٌ عَنِ الزُّهْرَى قالَ حَدَّتَني عُرُورَةُ بْنُ الزُّ بَيْرِ عَنِ الْمِسْورِ بْنِ عَفْرَمَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ مَرْرُو بْنَ عَوْفِ الْأَنْصَارِيَّ وَهُوَ حَلِيفٌ لِبَنِي عَامِرٍ بْنِ لُوَّي ، وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْقِ بَتَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ يَأْتِي بِجِزْيَتِهَا ، وَكَانَ رَسُولُ ٱللَّهِ يَزِلْجُ هُوَ صَالَحَ أَهْلَ الْبَخْرَيْنِ وَأُمِّنَ عَلَيْهِمْ الْعَلاَّء بْنِّ الْحَضْرَمِيُّ فَقَدِمَ أَبُو عُبيْدَةً بِمَالٍ مِنَ الْبَعْرَيْن فَسَمِتِ الْأَنْصَارُ بِقُدُومٍ أَبِي عُبَيْدَةً فَوَافَتْ (٥) صَلاَةً الصُّبْحِ مِمَّ النَّيِّ عَلَيْهُ فَلَا صَلَّى بِهِمِ الْفَجْرَ (1) أَنْصَرَفَ فَتَعَرَّضُوا لَهُ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حِينَ رَآهُمْ وَقَالَ أَظُنُّكُمْ قَدْ سَمِينَتُمْ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةً قَدْ جاء بقَىْء، قالُوا : أَجَلْ يَا رَسُولَ اللهِ ، قالَ :

(1) في أستخة عنداً والطبع السابق أهل الدّمّة والحرب ومافي تلك التسخة قال في الحامش المعتبير ضرب عليه بالحرة في اليونينية

الله الله تسويلة وتممير (٢) إلى تسويلة وتممير صاغرُون

(۳) پمنی

(٤) وَاللَّمْتُكُنَّةُ مُصَدَّرًا اللَّهُ مَصَدَّرًا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ وَالمُ اللَّهُ مِنْهُ وَالمُ اللَّهُ مَنْهُ وَالمُ اللَّهُ مَنْهُ وَالمُ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ

(٥) فَوَ افْتَتَّت

س (٦) الصبح

وَأَبْشِرُوا وَأَمْلُوا مَا يَسُرُ كُمُ ، فَوَاللَّهِ لاَ الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ ، وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا ، كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كُانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا كُمَّا تَنَافَسُوهَا ، وَتُهُلَكُ لُمْ كُمَّا أَهْلَكُنْهُمْ مَرْثُنَا الْفَضْلُ بْنُ يَدْقُوبَ حَدَّثَنَا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ جَعْفَى الرَّقِّي حَدَّنَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدِّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ ٱللَّهِ اللَّقَفَى حَدَّنَنَا بَكُرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِينُ وَزِيَّادُ بْنُ جُنِيْرِ عَنْ جُنِيْرِ بْن حَيَّةً ، قال بَعْثَ مُعَرُ النَّاسَ في أَفْنَاءِ الْامْصَارِ يُقَاتِلُونَ المُشْرِكِينَ ، فَأَسْلَمَ الْمُرْمُزَانُ فَقَالَ إِنَّى مُسْتَشِيرُكَ فِي مَغَازِيٌّ هُذِهِ ، قالَ نَعَمْ : مَثَلُهَا وَمَثَلُ مَنْ فِيها مِنَ النَّاسِ مِنْ عَدُوًّ الْمُعْلِمِينَ مَثَلُ طَائْرِ لَهُ رَأْسٌ وَلَهُ جَنَا عَانِ وَلَهُ رِجْلاَنِ فَإِنْ كُيرَ أَحَدُ الْحَنَاحَيْنِ نَهَضَتِ الرَّجْلاَنِ بجِنَاسِ وَالرَّأْسُ (١) فَإِنْ كُمِرَ الجَنَاحُ الآخَرُ بَهَضَتِ الرَّجْلاَنِ وَالرَّأْسُ وَإِنْ شُدِخَ الرُأْسُ ذَهَبَتِ الرِّجْلاَنِ وَالْجَنَامانِ وَالرَّأْسُ فَالرَّأْسُ كِسْرَى وَالْجِنَاحُ فَيْصَرُ وَالْجَنَاحُ الآخَرُ أَفَارِسُ ، قُمُر الْمُسْلَمِينَ فَلْيَنْفِرُوا إِلَى كِسْرَى ﴿ وَقَالَ بَكُنْ وَزَيَادٌ جَمِيماً عَنْ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةً ، قَالَ فَنَدَبَّنَا مُمَرُ ، وَأَسْتَعْمَلَ عَلَيْنَا النَّعْمَانَ بْنَ مُقَرِّنٍ ، حَتَّى إِذَا كُنَّا إِنْ أَرْضِ الْمَدَّوِّ ، وَخَرَجَ عَلَيْنَا عَامِلُ كَيْسَرَى فِي أَرْبَغِينَ أَلْفًا ، فَقَامَ تَرْ مُجَانُ فَقَالَ : لِيُكَلِّن رَجُلٌ مِنْكُمْ فَقَالَ المُعْبِرَةُ سَل عَمَّا (٢) شِئْتَ ، قالَ (٣) ما أَنْتُمْ قالَ تَحْنُ أَناسُ مِنَ الْمَرَبِ كُنًّا فِي شَقَاءِ شَدِيدٍ وَ بَلَّاءِ شَدِيدٍ تَعَصُّ الْجَلْدَ وَالنَّوَى مِنَ الْجُوعِ وَنَلْسَنُ الْوَبَرَ وَالشَّمَر ، وَنَعْبُدُ الشَّجَرَ وَالْحَجَر ، نَبَيْنًا نَعْنُ كَذَٰلِكَ إِذْ بَعَثَ رَبّ السَّمُواتِ وَرَبُ الْأَرْضِينَ ، تَمَالَى ذِ كُرُهُ ، وَجَلَّتْ عَظَمَتُهُ ، إِلَيْنَا نَبَيًّا مِنْ أَنفُسِنا نَشْرُفُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ ، وَأَمْرَنَا نَبِينًا ، رَسُولُ رَبْنَا مِنْ إِنَّ أَنْ نُقَاتِكُمُ حَتَّى نَعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ أَوْ تُوَّذُوا ٱلْجُزْيَةَ ، وَأَخْبَرَنَا نَبِينًا عِلْى عَنْ رِسَالَةِ رَبِّنَا أَنَّهُ مَنْ فُتِلَ مِنَا صَارَ إِلَى الجِنَّةِ فِي نَمِيمٍ لَم مُ يَرَ مِثْلَهَا قَطُّ ، وَمَنْ بَقِيَ مِنَّا مَلَكَ رِقَابَكُم ، فَقَالَ النُّمْنَانُ :

(۱) وَالرَّأْسِ (۲) هَمَّ (۳) شَالًا

رُبَّمَا أَشْهَدَكَ اللهُ مِثْلَهَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَلَمْ يُنَدِّمْكَ وَكُمْ يُخْزِكَ (') وَلَكِنِي شَهِدْتُ الْفَيْءَالَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ كَانَ إِذَا كُمْ بُقَاتِلْ فِي أُوَّلِ النَّهَارِ ۚ، ٱنْتَظَرَ حَتَّي تَهُبّ الْأَرْوَاحُ ، وَتَعْضُرَ الصَّاوَاتُ بِالْبِ إِذَا وَادَعَ الْإِمَامُ مَلِكَ الْقَرْبِيَةِ هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ لِبَقِيَتِهِمْ صَرْثُ سَهُلُ بْنُ بَكَارِ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ عَنْ عَمْرُو بْن يَعْنَىٰ عَنْ عَبَّاسَ السَّاعِدِيِّ عَنْ أَبِي مُعَيْدِ السَّاعِدِيُّ ، قالَ: غَزَوْنَا مَعَ النِّيُّ مِلْكُ تَبُوكُ ، وَأَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنِّي عَلِيَّ بَغْلَةً بَيْضًا، وَكَسَّاهُ ٣ بُرُدًا وَكَنَّ لَهُ ٣ بِبَخْرِجْ باب الْوَصَايَا (" إِلَّمْلُ ذِمَّةِ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ وَالْذَمَّةُ الْمَهْدُ، وَالْإِلْ الْقَرَابَةُ مَرْثُ آدَمُ أَنْ أَبِي إِبِاسِ حَدِّثَنَا شُعْبَةُ حَدِّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ قالَ سَمِعْتُ جُوَيْرِيَةً بْنَ قُدَامَةَ التَّمييِّيّ قَالَ سَمِيْتُ مُمَرَّ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قُلْنَا أَوْصِناً : يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قالَ : أُوصِيكُمْ بِذِمَّةِ اللهِ فَإِنَّهُ ذِمَّةٌ نَبِيكُمْ وَدِزْقُ عِيَالِكُمْ مَا أَعْطَمَ النَّيْ عَلِينَ مِنَ الْبَعْرَيْنِ وَمَا وَعَدَ مِنْ مَالِ الْبَعْرَيْنِ وَأَلْجِزْيَةِ ، وَلِلَنْ يُقْمَمُ الْنَيْ، وَالْجِزْيَةُ ، مَرْشُ أَخْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْنٌ عَنْ يَحْيُ بْنِ سَعِيدِ قَالَ سَمِعْتُ أَنْساً رَضِي اللهُ عَنْهُ قالَ دَعَا النِّبِيُّ بَرَائِتِي الْأَنْصَارَ لِيَكْتُبَ كَهُمْ بِالْبَحْرَيْنِ، فَقَالُوا : لاَ وَاللَّهِ حَتَّى تَكْتُبَ لِإِخْوَانِنَا مِنْ قُرَيْش بِمِثْلِهَا ، فَقَالَ : ذَاكَ لَهُمْ مَا شَاءِ اللهُ عَلَى ذَلِكَ يَقُولُونَ لَهُ قَالَ قَإِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثْرَةً قَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْ نِي ( ) مَدَّشَّا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَ نِي رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَدِّذ بْن المُنْكَدِرِ عَنْ جَارِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَالَ لِي لَوْ قَدْ جَاءِنَا مَالُ الْبَحْرِينِ قَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ، فَلَمَّا تُبِضَ رَسُولُ اللهِ عِنْ وَجاءِ مَالُ الْبَحْرَيْنِ ، قَالَ أَبُو بَكْر ؛ مَنْ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عِنْ عَدَةٌ

فَلْيَأْ يَنِي فَأَتَيْتُهُ وَهَكُنْتُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ يَرَاقِي قَدْ كَانَ قَالَ لِي لَوْ قَدْ جاءنَا مالُ الْبَصْرَيْنِ

(۱) بيخونلية (۲) أمريكا أو (۲) المريكا أو (٤) الوساة

لَأَعْطَيْتُكَ مَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ، فَقَالَ لِي أُخْيُهُ كَفَتُونَ حَثَّيَّةً ، فَقَالَ لِي عُذَهَا فَعَدَدْتُهَا فَإِذَا هِيَ خُمْسِياتَةٍ فَأَعْطَا نِي (١) أَلْفَا وَخَمْسَيانَةٍ \* وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَزِيزِ بْنِ صُهِيَبِ عَنْ أَنْسِ أَتِيَ النَّيْ عَلَيْهِ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَقَالَ أَ نُرُوهُ فِي المَسْجِدِ ، فَكَانَ أَكْثَرَ مالِي أَيْنَ بِهِ رَسُولُ اللهِ مِنْ إِذْ جَاءَهُ الْعَبَّاسُ ، فَقَالَ كَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطِنِي إِنِّي فَادَيْتُ نَفْسِي وَفَادَيْت عَقِيلاً قالَ (٢) خُذْ فَحَمَّا في تَوْ بهِ ثمَّ (١) كَأَعْطَانِي خَسْسَانَةِ ۗ ﴿ ذَهَبَ مُيقِلُّهُ ۚ فَلَمْ بَسْتَطِعْ فَقَالَ أَمُرْ بَعْضَهُمْ يَرْفَعُهُ إِلَى قالَ لاَ قالَ فَأَرْفَعْهُ أَنْتَ عَلَى ۖ قَالَ لَا فَنَكُرَ مِنْهُ ثُمَّ ذَهَبَ أَيْقُامُ فَلَمْ يَرْفَعَهُ (٣) فَقَالَ أَمُرُ (١) بَعْضَهُمْ يَرْفَعُهُ عَلَى قَالَ لاَ قَالَ فَأُرْفَعُهُ أَنْتَ عَلَى قَالَ لاَ فَنَشَرَ (٥) ثُمَّ أَخْتَمَلَهُ عَلَى كَاهِلِهِ ثُمَّ أَنْطَلَقَ فَا زَالَ (٣) يَشْطَعْ (٤) فَمْنْ اللهِ يَتَلِيمُهُ بَصَرَهُ حَتَّى خَنِيَ عَلَيْنَا تَحِبَا مِنْ حِرْصِهِ، فَا قامَ رَسُهُ لُ ٱللهِ يَلِينَ وَثُمَّ مِنْهَا دِرْتَهُ السب إنم من فَتَلَ مُعاهداً بِغَيْرِ جُرْم مَرْثُ المِسَ بْنُ حَفْسِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ تَمْرُوحَدَّ ثَنَا مُجَاهِدٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ تَمْرُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيُّ يَرْكِينُ قَالَ مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا كُمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَةِ ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَّدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَمِينَ عاماً باسب أَ إِخْرَاجِ البَهُودِ مِنْ جَزِيرَةِ العَرَبِ وَقالَ مُعَرُ عَنِ النَّى عَلَيْ أُورْ كُمُ ما أَفَرْ كُمُ اللَّهُ بِهِ حَدِيثَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قالَ حَدَّثَنَى سَعِيدٌ المَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْـهُ قِالَ يَهْنَمَا نَحْنُ في المَنْجِدِ ، خَرَجَ النَّبِي عَلِي فَقَالَ أَنْطَلِقُوا إِلَى يَهُودَ ، فَفَرَجْنَا حَتَّى ١٠ جَنَّنَا بَيْتَ الْمِدْرَاسِ، فَقَالَ أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا، وَأَعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَإِنِّي أُريدُ أَنْ أَجْلِيَكُمْ مِنْ هُٰذَا (٧) الْارْضِ فَمَنْ يَجِيدْ مِنْكُمْ بِعَالِهِ شَبْنًا فَلَيْبَعْهُ ، وَإِلاَّ فَأَعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلهِ وَرَسُولِهِ ( ) حَرْثُ الْمُمَّدُّ حَدَّمَنَا ( ) أَنْ عُيَنْنَةً عَنْ سُلَيْانَ ( ) الْأُحُولِ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ سَمِعَ أَبْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ يَوْمُ الخَمِيسِ

(۷) هذه (۸) وارسوله

(١) أخبرنا

(١٠) ابن أبي مُسْلِم

الْحَمْيس قالَ أَشْتَدَّ برَسُولِ اللهِ يَرْكِيْهِ وَجَمُّهُ ، فَقَالَ أَثْنُونِي بَكَتِفٍ أَكْتُبُ لَكُمْ كِتاً با لاَ تَضِلُوا بَعْدَهُ أَبَداً فَتَنَازَعُوا وَلاَ يَنْبَغَى عِنْدَ نَبِي تَنَازُحْ ، فَقَالُوا مالَّهُ أُهَّجَرَ ٱسْتَفْهِمُوه ، فَقَالَ ذَرُونِي فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُونِي ٣ إِلَيْهِ فَأَرَهُم بَلَاث (۱) گلاز جیم لسنغ قالَ (") أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ الْكُنْتُ أَجِيرُهُمْ (۲) تَدْعُونْنَي وَالنَّالِيَّةُ ( ٤) خَيْرٌ إِمَّا أَنْ سَكَتَ عَنْهَا ، وَإِمَّا أَنْ قَالَهَا فَنَسِبْتُهَا ، قالَ سُفْيَانُ هُذَا مِنْ قَوْلِ سُلَيْانَ بِالسِبِ إِذَا غَدَرَ الْمُشْرِكُونَ بِالْسَالِينَ هَلْ يُعْنَى عَنْهُمْ مَرَثْنَا عَبْدُ (٣) مّال (١) و نَسِيتُ الثَّالِيَةِ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّنِي سَعِيدٌ (٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (٠) أَبْنُ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ لَّنَّا فُتِحَتْ خَيْبَرُ أُهْدِيَتْ لِلنَّبِّي مَرْكِينَ شَاةٌ فِيهَا سُمْ ۚ فَقَالَ النَّبُّ مَرْكِيْ أَجْمُوا إِلَى ('' مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ يَهُودَ لَجُمِيمُوا لَهُ ، فَقَالَ : إِنِّي ٧٧ سَأَيْلُكُمُ عَنْ شَيْءٍ فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقَ عَنْهُ فَقَالُوا نَعَمْ قَالَ (٨) كَلُمُ النِّي عَلِيقٍ مَنْ أَبُوكُم قَالُوا فُلاَنٌ فَقَالَ (١) كَذَ بَهُمْ بَنْ أَبُوكُمْ ۚ فُلاَنْ قَالُوا صَدَّقْتَ قَالَ فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيٌّ عَنْ بْنَيْءِ إِنْ سَأَلْتُ عَنْهُ فَقَالُوا السابقة فقال لهم انى كنيه نَمَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ ، وَإِن كَذَبْنَا ءَرَفْتَ كَذِبْنَا كُمَّا ءَرَفْتَهُ فِي أَبِينَا ، فَقَالَ لَهُمْ مَنْ مه ها موا (A) فقال (۹) قال أَهْلُ النَّارِ ، قَالُوا نَكُونُ فِيهَا يَسِيرًا ، ثُمَّ تَخُلْفُونَا (١٠) فِيهَا ، فَقَالَ النَّى عَرَا الْحُسَوَّا فِيهَا ، وَاللَّهِ لِأَنْحُلُفُكُمْ فِيهَا أَبَدًا ، ثُمَّ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ صَادِقِ عَنْ شَيْءِ إِنْ سَأَلْتُكُمْ [11] قالوا (١٢) فَالوا عَنْهُ ، فَقَالُوا (١١) نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ ، قالَ هَلْ جَعَلْتُمْ فِي هذهِ الشَّاةِ سُمًّا ، قالُوا (١٢) نَمَمْ ، قالَ ما مَمَلَكُمْمْ عَلَى ذَلِكَ ، قالوا : أَرَدْنَا إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا نَسْتَرَبِيحُ ، وَإِنْ

وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ ، ثُمَّ بَكِيْ حَتَى بَلَّ دَمْعُهُ الْحَصَى ، قُلْتُ يَا أَبَا (١) عَبَّاس : ما يَوْمُ

كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَضُرُّكُ مِلْكِ دُعاء الْإِمامِ عَلَى مَنْ نَكَتَ عَهْدًا مَرَثُنَا أَبُو

التُّمْمَانِ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا عاصِم ۖ قالَ سَأَلْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن

الْقُنُوتِ ، قَالَ قَبْلَ الرُّ كُوعِ ، فَقُلْتُ إِنَّ فَلَانَا يَزْعُمُ أَنَّكَ قُلْتَ بَعْدَ الرُّ كُوعِ فَقَالَ

كَذَّبُ ثُمَّ حَدَّثَنَا (١) عَنِ النِّيِّ عَلَيْ أَنَّهُ قَنَتَ شَهْزًا بَعْدَ الرُّكُوعِ بَدْعُوعَلَى أَخْيَاء مَنْ "بِنِي سُلَيْمْ أَ، قالَ بَعَثَ أَرْبَعِينَ أَوْ سَبْعِينَ يَشُكُ فِيدِ مِنَ الْقُرَّاءِ إِلَى أُنَاسِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، فَمَرَضَ كَمُمْ هُولُاهِ فَقَتَلُومُ ، وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ النَّبِّ بَيْكَ عَهْدٌ ، فَا رَأْيْنُهُ وَجَدَ عَلَى أَحِدُ مَا وَجَدَ عَلَيْهِمْ بَاسِبُ أَمَانِ النِّسَاءِ وَجَوَارِهِنَّ عَرْثُنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفِ أَخْبَرَ نَا مالِكُ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى تُعَرِّ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِي \* (\*) أَبْنَةِ (\*) أَبِي طَالِبِ أَخْبَرَهُ (\*) أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِيُّ أَبْنَةَ (\*) أَبِي طَالِبِ تَقُولُ ذَهَبُتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ عامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْثُهُ يَعْتَسِلُ وَفاطِيَةُ أُبْنَتُهُ نَسْتُنُهُ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ مَنْ هُلِيهِ ، فَقُلْتُ أَنَّا أُمُّ هَانِي بَنْتُ أَبِي طَالِبِ ، فَقَالَ مَرْحَبًا بِأُمَّ هَانِينٌ ، فَأَمَّا فَرَخَ مِنْ غُسْلِهِ (٦) قامَ فَصَلَّى ثَمَانَ (٧) رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا ف تَوْب وَاحِدٍ ، فَقُلْتُ مِا رَسُولَ اللهِ زَعَمَ أَبْنُ أُمِّي عَلَى أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلاً قَدْ أَجَرْتُهُ فَلاَنُ (٨٠ بْنُ هُبَيْرَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمٌّ هَا فِي قَالَتْ أُمْ هَانِي وَذٰلِكَ (١) ضُمَّى باسب فيمَّةُ الْمُعْلِمِينَ وَجُو ارُهُمْ وَاحِدَةٌ بَسْلَى بِهَا أَدْنَاهُمْ حَرَثْنِي (١٠) عَمَّدُ أَخْبِرَنَا (١١) وَكَبِعْ عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِمَ التَّبْعِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَطَبَنَا عَلَيْ فَقَالَ مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرُونُهُ إِلاَّ كِتَابٌ اللهِ (١٢) وَمَا في هٰذِهِ الصَّحِيفَة فَقَالَ فِيهَا ٱلْجُرُاحاتُ وَأَسْنَانُ الْإِبل وَالمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَبْرِ إِلَى كَذَا فَنَنْ أَحْدَثَ فَمَ حَدَثًا (١٣) أَوْ آوَى فِيهَا مُعْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَاللَّالِّكَةِ وَالنَّاس أَجْعِينَ لاَ يَقْبَلُ (١٤) مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلُ . وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ مِثْلُ ذَلِكَ ، وَذِمَّةُ [المُسْامِينَ وَاحِدَةٌ، فَنَ أَخْفَرَ مُسْالِماً فَعَلَيْهِ مِثْلُ ذَلِكَ بَالْبُ إِذَا قَالُوا صَبَأَنَا وَلَمْ إِيْ يُحْسِنُوا أَسْلَمْنَا ، وَقَالَ ابْنُ مُمَرَ كَفِعَلَ خَالِهُ يَقْتُلُ فَقَالَ النَّبِي عَلِي أَبْرَأُ (١٠٠ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَحَ خَالِهُ ، وَقَالَ مُحَرُّ : إِذَا قَالَ مَتْرَسَ (١٦٠ فَقَدْ آمَنَهُ إِنَّ اللهَ كَيْفَكُمُ الْأَلْسِنَةَ كُلَّهَا ،

(۱) حدث (۲) کمذا فی جیم لسنخ الخط مندنا بتنوین هائی ماثمات الف اینه کسته

> (۲) بنتِ (۱) آنه آخیره

زه) بنت (۱) غَسْلِهِ اللهِ اللهِيَّا اللهِ الله

(٧) آَعَافِيَّ مع صع (٨) فُلاَنَ مُنَ

س سمة (٩) وذاك (١٠) حدثنا سمة سمة

(١٢) حَدَّثُةً

(١٤) لاَيقْبَلُ اللهُ مِنهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاَ

(١٠) اللَّهُمَّ إِنِّى أُثْرِرًا

(۱۲) مِتْرَّسْ مُعَدَّةً

١٦ ميترس

باسب ألُوادَعَة وَالْمَاكَةِ مِمَ الْشُرِكِينَ بِاللَّالِ وَغَيْرٍ • وَ إِنْمِ مَنْ كُمْ يَفِ (٢) بِالْعَهْدِ . وَقَوْلِهِ : وَإِنْ جَنَحُوا (٣) لِلسَّلْمِ قَاجْنَحُ صَّرْثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشُرٌ هُوَ أَبْنُ الْفَضَّلِ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ بُشَيْرٍ بْنِ بَسَارٍ مَنْ سَهُلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ أَنْطَلَقَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهِلْ وَتُحَيِّصَةُ بْنُمَسْعُودِ بْنِزَيْدِ إِلَى خَيْبَرَ وَهْيَ بَوْمَنْذِصُلْحُ فَتَفَرَّنَا فَأَتَى مُحَيِّصَةُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِسَهْل وَهُوَ يَتَشَمَّطُ في دَم فَدَفَنَهُ ثُمُّ قَدِمَ المَدِينَةَ فَأُ نُطلَقَ عَبْدُ الرَّهْنِ بن سَهْلِ وَمُعَيِّصَنَّةً وَحُويَصَةُ أَبْنَا مَسْعُودٍ إِلَى النِّيِّ عَلِيِّ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّ هُن يَتَكَلَّمُ فَقَالَ : كَبِّر كَبِّر ، وَهُوَ أَحْدَثُ الْقَوْم ، فَسَكَتَ فَتَكَالًما فَقَالَ تَعْلِفُونَ وَنَسْتَحِقُونَ قَاتِلَكُمْ ٥٠ أَوْصَاحِبَكُمْ قَالُوا وَكَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ وَكُمْ نَرَ قَالَ فَشُبْرِيكُمْ (٧) يَهُودُ بِخَسْيِنَ فَقَالُوا كَيْفَ تَأْخُهُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارِ فَعَـقَلَه النَّبِيُّ مِنْ عَنْدِهِ عَاسِبُ فَضْلِ الْوَفاء بِالْعَهْدِ مَرْثُ يَحْنِيٰ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ أَبْنِ شِهابٍ عِنْ عُبَيْدٍ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنْ عُتْبَةً أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عِبَّاسِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْب (٨) أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرَقُلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي رَكْبِ مِنْ قُرَيْشِ كَانُوا تِجَارًا بِالشَّأْمِ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي ماذَّ فِيهَا رَسُولُ اللهِ عَلِي أَبَا سُفْيَانَ في كُفَّارِ قُرَيْسِ بِاللَّبِ مَن هَلَ أَيْفَى عَنِ اللَّهُ مِي إِذَا سَتَحَرَ وَقَالَ أَنْ وَهُبِ أَخْبُرُ نِي يُونُسُ عَنِ أَبْنِ شِهابِ شَيْلَ أَعَلَى مَنْ سَتَحَرّ مِنْ أَهْلِ الْمَهْدِ قَتْلُ قَالَ بَلَنَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي قَدْ صَنِعَ لَهُ ذَلِكَ فَلَمْ يَقْتُلُ مَنْ صَنَعَهُ وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْكَتِتَابِ صَرَتْنَى (١) مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْنِي حَدَّثَنَا هِشِمَامٌ قَالَ حَدَّثَنَى (١٢) وَقَوْلِ اللهِ أِنِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيُّ مِنْكِيِّهِ سُحِرَ حَتَّى كَانَ يُخَيِّلُ إِلَيْدِ أَنَّهُ صَنَعَ شَبْنًا وَكَمْ بَصَنَعَهُ ۗ

﴾ ما يُحْذَرُ (١١) مِنَ الْغَدْرِ وَقَوْلِهِ (١٢) تَعَالَى : وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ ۖ فَإِنَّ

حَسْبَكَ اللهُ (١٣) الآيَة مَرْثُ الْحُمَيْدِي حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ

(۲) يُوفِ

(٦) 'طَلَبُوا السَّلْمَ

(٤) كَمَا وَتُوَكُلُ عَلَى

**(•)** 

(٧) وقع في اليونينية بالياء من غير صبط اه من هامش الآمسل وضبطه فئ الفرح بسكودالباء وضبط في بسنس النسخ عندنا بغتحهاوشد الراء وبالهمز بدل النعنية كتبه

(٨) ابن أُمَيَّةً

(۱۱) يُحَذَّرُ

(١٢) هُـو الَّذِي أَيَّدُكَ بِنَصْرِهِ إِلَى قَوْلِهِ عَزِيزِمُ

أَبْنُ الْعَلَاهِ بْن زَبْر قالَ سَمِعْتُ بُسْرَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا إِذْرِيسَ قالَ سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكِ قَالَ أَتَبْتُ النَّبِي عَلِي فَي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَهُو فِي فَبَّذِ مِنْ أَدَّم فَقَالَ أَعْدُدْ سِيًّا بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ : مَوْتِي ثُمَّ فَنْحُ يَنْتِ المَقْدِسِ ثُمَّ مُوْتَانٌ يَأْخُذُ فِيكُمْ كَتُمَاصِ الْنَهَمِ ثُمَّ أَسْتِفَاصَةُ المَّالِ حَتَّى يُعْطَى الرَّجُلُ مِائَّةً دِينَارٍ فَيَظَلُّ سَاخِطًا أُمُّ فِيثَنَةُ لَا يَبْقِى بَيْتُ مِنَ الْعَرَبِ إِلاَّ دَخَلَتْهُ مُمَّ هُدْنَةٌ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَيَنْ بَنِي الْأَصْفَرَ فَيَغْدِرُون فَيَمَا تُونَكُم نَحْتَ ثَمَانِينَ غايَةٌ نَحْتَ كُلْ غايَةٍ أَثْنَا عَشَرَ أَلْفَا إلى "كَيْفَ يُنْبَذُ إِلَى أَهْلِ المَهْدِ وَقَوْلُهُ (١): وَإِمَّا تَخَافَنَ مِنْ فَوْمٍ خِيانَةً فَأُنْبَذُ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاهُ الْآيَةُ حَرَثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُغَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَ نَا (٢) مُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قالَ بعَثَنِي أَبُو بَكُر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فيمنَ بوَّذْنُ يَوْمَ النَّوْرِ بِمِنَّى لاَ يَحْبُحُ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلاَ يَطُوفُ بِالبَيْتِ عُرْيَانٌ وَيَوْمُ الحَجَ الْا كَبْرِيتُونُمُ النَّهْرِ ۚ وَإِنَّمَا قِيلَ الْأَكْبُرُ مِنْ أَجْلِ قَوْلِ النَّاسِ الْحَجُّ الْأَصْغَرُ فَنَبَذَ أَبُو بَكْرِ إِلَى النَّاسِ فِي ذلكَ الْمَامِ، فَلَمْ يَحُجُّ عَلَمَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ الَّذِي حَجَّ فِيهِ الَّبِيُّ عَلَيْ مُشْرِكُ اللَّهِ عَلَى عَاهَدَ ثُمَّ عَدَرً ، وَقَوْلِهِ (٢٠) : الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ أُمُّ يَنْفُشُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرْةٍ ( ) وَأُهُ لاَ يَتَّقُونَ مَرْثُ اثْتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنَ الْأُعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةً عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ أَرْبَعُ خِلاَكِ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خالِصًا: مَنْ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ كَفِرَ. وَسَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَابَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النَّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا مَرْثُنا مُحَدُّ بُ كَثِيرِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَا كَتَبْنَا عَنِ النَّيِّ إِلاَّ القُرْآنَ وَمَا فِي هُذِهِ الصَّحِيفَةِ قَالَ النَّبِي

(۱) وَتُوْلِ اللهِ سُبِيْعَانَهُ (۲) أغيرني، (۳) وَتُوْلِ اللهِ (۵) وَتُوْلِ اللهِ

لَمْنَةُ اللَّهِ وَاللَّالِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلاَ صَرْفٌ وَذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْلُمَى بِهَا أَدْنَاهُمْ ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَاللَّاكَةِ وَالنَّاس أَجْمَعِينَ لاَ يَقْبُلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلُ ، وَمَنْ وَالَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ ، فَعَلَيْهِ لَمْنَةُ اللَّهِ وَاللَّالِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلُ \* قالَ (١) أَبُو مُوسَى حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا إِسْخَتُ بْنُ سَعِيدِ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَيْفَ أَنْهُمْ إِذَا كَمْ تَجْتُبُوا دِينَارًا وَلاَ دِرْ هَمَا ، فَقِيلَ لَهُ : وَكَيْفَ تَرَى (٧) ذَٰلِكَ كَائِناً يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، قَالَ إِيْ وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بيدهِ عَنْ قَوْلِ السَّادقِ المَصْدُوق ، قالُوا عَمَّ ذَاكَ (٣) ، قالَ ثُنْتَهَكُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ عَلِيَّةٍ قَبَشُدُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ قُلُوبَ أَهْلِ الذَّمَّةِ فَيَمْنَعُونَ ما فِي أَيْدِيهِمْ السِي مَدْثُ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا أَبُو حَمَّزَةَ قالَ سَمِيتُ الْأَعْمَسَ قالَ سَأَلْتُ أَبَا وَائِلِ شَهِدْتَ صِفِينَ قالَ نَعَمْ فَسَيِنْتُ سَهُلَ بِنَ حُنَيْفِ يَقُولُ : أَنَّهُ مُوا رَأْ يَكُمْ رَأَ يُتَّنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلِ ، وَلَوْ ( ا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدً أَمْرَ النَّبِيِّ مِلْكِيرٍ لَرَدَدْتهُ وَما وَصَعْنَا أَسْيَافَنَا عَلَى عَوَاتِقِيَا لِأَمْرِ يُفْظِيمُنَا إِلاَّ أَمْهِ لَمْنَ بِنَا إِلَىٰ أَمْرِ نَعْرِفُهُ غَيْرِ أَمْرِ نَا هَٰذَا حَرَثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّد حَدَّنَنَا يَحْيُ أَنْ آدَمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ ، قال حَدَّثَنَى أَبُو وَالِّلِ قَالَ كُنَّا بِصِفِّينَ ، فَقَامَ سَهِ لُم بْنُ حُنَيْفٍ فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ أَتَّهُمُوا أَنْسُكُمْ فَإِنَّا كُنَّا مَعَ رَسُولِ (٥) اللهِ مِنْ يَوْمَ الْحَدَيْدِيَةِ ، وَلَوْ نَرَى فِتَالَا لَقَاتَلْنَا كَفَاء مُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَلَسْنَا عَلَى الْحَقَّ وَمُمْ عَلَى الْبَاطِلِ (٦) فَقَالَ بَلَى، فَقَالَ : أَلَبْسَ قَتْلاَنا فِي الْجَنَّةِ وَقَتَلاَهُمْ فِي النَّارِ ، قالٌ بَكَى ، قالَ : فَمَـلَى (٧) ما

نُمْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِيَا أَنْرَجِعُ ، وَكُمَّا ( ) يَحْكُم اللهُ بَبْنَنَا وَيَدْتَهُمْ ، فَعَالَ ابْنَ ( ا

عِنْ الْمَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَائِرٍ إِلَى كَذَا ، فَنَ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ

ره قال وقال (r) فتح الناء من الفرع (r) وقع فىالمطبوع السابق. ذلك مدة (1) فلو

رز) بَطِلِ (٧) فَسَلَامٌ سوس (٨) وَأَرْ (٩) يَا ابْنَ

الْحَطَّابِ إِنَّى رَسُولُ اللهِ وَلَنْ يُضَيِّعِنِي اللهُ أُبَدًّا فَأَنْطَلَقَ مُمَرُ إِلَى أَبِي بَكْر فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِلَّذِي عِنْكُمْ فَقَالَ إِنَّهُ رَسُولُ اللهِ وَلَنْ يُضَيِّعَهُ اللهُ أَبَداً ، فَنَزَلَتْ سُورَةُ الْفَتْحِ فَقَرَأُهَا رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ عَلَى مُعَرَ إِلَى آخِرِهَا ، فَقَالَ (١) مُعَرَرُ يَا رَسُولَ اللهِ أَوَ فَتُعْ هُوَ ، قَالَ نَعَمْ صَرْتُ فُتِينَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا حَاتِمْ (٢) عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْهَاء ٱبْنَةِ ٣٠ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ قَدِمَتْ عَلَى ۗ أَنِي وَهْيَ مُشْرِكَةٌ في عَهْدِ قُرَيْش إِذْ عاهَدُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَمُدَّنِّهِمْ مَعَ أَبِّهَا فَأَسْتَفْتَتْ (1) رَسُولَ اللهِ مَنْ لِلهِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ عَلَى ۗ وَهِي رَاغِبَة أَ فَأْصِلِها (٥٠)، قالَ نَمَمْ صِلِيهَا باسبُ المُصاكِلَةِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَبَّامٍ أَوْ وَفْتٍ مَعْلُومٍ حَرْثُ أَهْدَدُ أَنْ عُمَّانَ بْنِ حَكْيم حَدَّثْنَا ٥٠ شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةً حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ ابْن أَ بِي إِسْدُقَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي إِسْدُقَ قَالَ حَدَّثَنِي ٱلْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الرِّيُّ (٢) عَلِيُّ لَمُ أَرَادَ أَنْ يَعْتَمِرَ ، أَرْسَلَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ ، يَسْتَأْذِنْهُمْ ليَدْجُلَ مَكَّةَ فَأَشْتَرَ طُوا عَلَيْهِ أَنْ لاَ يُقِيمَ بِهَا إِلاَّ ثَلَاتَ لَيَالٍ ، وَلا يَدْخُلُهَا إِلاَّ بَحُلُبَّانِ السّلاَحِ، وَلاَ يَدْعُو َ مِنْهُمْ أَحَدًا ، قالَ : فَأَخَذَ يَكْتُبُ الشَّرْطَ تَيْنَهُمْ ، عَلَىٰ بْنُ أَبِي طَالِب ، فَكَنَتَ هَٰذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ، فَقَالُوا : لَوْ عَلِمْنَا أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ لَمْ عَنْمُكَ وَلَبَا يَمْنَاكَ (٥) ، وَلَكِن أَكْتُبْ هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ فَقَالَ أَنَا وَاللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَنَا وَاللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ ، قالَ وَكَانَ لاَ يَكْتُبُ قالَ فَقَالَ لِعَلِيّ أَمْحُ رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ عَلَى : وَاللهِ لاَ أَنْعَاهُ أَبَداً ، قالَ فَأْرِنِيهِ قالَ فَأَرَاهُ إِيَّاهُ فَعَاهُ النَّيُّ عَلَيْهِ بِيَدِهِ . فَلَمَّا دَخَلَ وَمَضَى (") الأَيَّامُ أَتَوْا عَلَيًّا فَقَالُوا مُرْ صَاحِبَكَ ُ فَلْيَرْ تَحِلْ فَذَ كَرَ ذَٰلِكَ (١٠٠ لِرَسُولِ اللهِ عَلِيْ فَقَالَ نَمَمْ ثُمُّ أَرْتَحَلَ (١١) بابِ ُ اللُوَ ادَعَةِ مِنْ غَيْرِ وَفْتٍ وَقُولِ النِّي عَلِيَّ أُنْرِاكُمُ مَا (١٢) أُقَرَّاكُمُ اللهُ بِعِي المِب

(۱) قال (۲) بنتر (۳) بنتر (۵) قاستفندند (۵) قاستفندند (۷) رسول الله (۷) رسول الله (۱) على رضي الله عنه رسول (۱) على رضي الله عنه رسول (۱) قارتكول الله (1) قارتكول الله (1) قارتكول الله (1) قارتكول الله (1) قارتكول

> الله عَلَى /وَا (۱۲) عَلَى /وَا

قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبِي عَنْ شُغْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ عَنْ عَمْرُو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا رَسُولُ (٢) أَللهِ مِرْكِيْهِ سَاجِدٌ وَحَوْلَهُ نَاسٌ مِنْ قُرَيْش مِّينَ ٱلْمُشْرِكِينَ إِذْ جَاءَ (\*) عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيَّطٍ بِسَلِّى جَزُورٍ فَقَذَفَهُ (\*) عَلَى ظَهْرِ النَّبِيِّ عَلِيِّ فَلَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ حَتَّى جاءَتْ فاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلامُ ، فَأَخَذَّتْ مِنْ ظَهْرِهِ ، وَدَوَتَ عَلَى مَنْ صَنَّعَ ذَٰلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْكُ اللَّهُمْ عَلَيْكَ المَلَا مِن فُرَيْشِ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ أَبَا جَهْلِ بْنَ هِيمَامٍ وَعُنْبَةً بْنَ رَبِيعَةً وَشَبْبَةً بْنَ رَبِيعَةً وَعُقْبَةً بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ وَأُمَيَّةً بْنَ خَلَفٍ أَوْ أَبَى بْنَ خَلَفِ، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُمْ قُتِلُوا يَوْمَ بَدْر فَأَلْقُوا فِي بِيرْ غَيْرَ أُمَيَّةَ أَوْ أَبَى فَإِنَّهُ كَانَ رَجُلاً صَخْمًا ، فَلَمَّا جَرُّومُ تَقَطَّنَتْ أَوْصَالُهُ ، قَبْلَ أَنْ مِنْلَقَى فِي الْبِشْرِ المِسِ إنْم الْفَادِرِ لِلْبَرِّ وَالْفَاجِرِ صَرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْانَ الْأَعْمَسَ عَنْ أَبِي وَائِلَ عَنْ عَبْدِ اللهِ وَعَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ عَنِ النِّي عَلِيَّةٍ قَالَ لِكُلِّ عَادِرٍ لِوَاكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، قالَ أَحَدُهُمَا يُنْصَبُ ، وَقالَ الآخَرُ يُرَى بَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ حَرَثُنَا سُلَيْهَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ (٥) عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِيعِ عَنِ أَبْنِ مُعَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ مِنْكُمْ يَقُولُ: لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَالِهُ يُنْصَبُ لِغَدْرَ يُونَ مَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ وَاللَّهِ مِنْ إِللَّهِ مِنْ إِلَّهِ مِنْ فَتَحْمَ مَكَّةً لاَ هِجْرَةً وَلَكُنْ جِهَادٌ وَنَيَّةٌ وَإِذًا أَسْتُنْفِرِثُمْ فَأَ نَفِرُوا وَقَالَ يَوْمَ فَتُح مِكَّةً إِنَّ هَٰذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْم خَلَق السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ فَهُوْ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنَّهُ كَمْ يَحِلَّ الْقِنَالُ فيهِ لِأُحَد قَبْلِي ، وَكُمْ يَحِلَّ لِي إِلاَّ سَاعَةً مِن نَهَار ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقيامَةِ لا

يُمْضَدُ شَوْ كُهُ ، وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهُ ، وَلاَ يَلْتَقْطُ لُقَطَتَهُ ، إِلاَّ مَنْ عَرَّفْهَا ، وَلاَ يُخْتَلَى

طَرْح جِيَفِ الْمُشْرِكِينَ فِي الْبِيْرِ ، وَلاَ يُؤْخَذُ لَمُمْ ثَمَنْ مِرْشَ عَبْدَانُ (١) بْنُ عُمْانَ

(۱) عَبْدُ اللهِ.. وعبدان لقبه قاله أَنْ طَاهِمِ (۲) النَّيْ (۳) جاءه/

(۱) وَقَدَّنَهُ ا

(٠) اَبْنُ زَيْلٍ ٠

(۱) بغدر نور

٦ بِعَدْرَ يَهِ بَوْمٌ الْقَبِامَةً

خَلاَهُ ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ مَا رَسُولَ اللهِ إِلاَّ الْإِذْخِيرَ فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِيُنُوبِهِمْ (١) ، قالَ : إِلاَّ الإذخر .

## بِنُّهِ اللهِ الرَّخْنِ الرَّحِيمِ كتاب بدء الخاف

مَا جَاءٍ (٢) فِي زَوْلِ اللهِ تَمَاكَى: وَهُوَ الَّذِي يَبُدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُمِيدُهُ (٣). قالَ الرَّبيعُ أَنْ خُتَمْمِ وَالْحَسَنُ كُلُّ عَلَيْهِ هَيْنٌ هَيْنٌ " هَنْ " فَهَيِّن مِثْلُ لَيْن وَلَيِّ ، وَمَيْتِ وَمَيْت (٣) وَهُوْ أَهُونُ عَلَيْدِ اللَّهِ وَضَيْقِ وَضَيْقِ . أَفَعَلِينَا أَفَاعْيَا عَلَيْنَا حِينَ أَنْشَأَكُم وأَنْشَأَ خَلْقَكُم لُنُوبُ النَّصَبُ أَطْوَارًا ، طَوْرًا كَذَا ، وَطَوْرًا كَذَا عَدَا طَوْرَهُ أَيْ قَدْرَهُ صَرْثُ مَمَّدُ بْنُ كَثِير أَخْبَرَ نَا سُفْيَانُ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ صَفُو انَ بْنِ مُحْرِزِ عَنْ مِمْرَانَ بْنِ حُصَبْنِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قالَ جاء نَفَرْ مِنْ تَنِي تَمِيمِ إِنِّي النَّبِّ بَرْكِيْ فَقَالَ يَا تَنِي تَمِيمٍ أَبْشِرُوا قَالُوا (٥) بَشَّرْتَنَا فَأَعْطِينَا فَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ خَاءِهُ أَهْلُ الْيَمَنِ ، فَقَالَ يَا أَهْلَ الْيَمَنِ أَقْبَلُوا الْبُشْرَى إِذَ كُمْ \* بِتَقْبِكُهَا بَنُو تَمِيمٍ قَالُوا قَبِلْنَا فَأَخَذَ النَّبِي عَيْكَ يُحَدَّثُ بَدْء الخَلْقِ وَالْعَرْش عَمْرُ ان رَجُلُ فَقَالَ يَا عِمْرَانُ رَاحِلَتُكَ (٢٠ تَفَلَّتَ ثَيْنِي لَمْ أَقُمْ مَرَ ان رَاحِلَتُكَ مَرَ ان رَاحِلَتُكَ مَرَ ان رَاحِلَتُكَ مَرَ ان رَاحِلَتُكَ بَنُ اللّهُ عَمْرُ ان رَاحِلَتُكَ مَرَ ان رَاحِلُتُكُ مَرَ ان رَاحِلُتُكُ مَر ان رَاحِلُتُكُ مَر ان رَاحِلُتُكُ مَر ان رَاحِلُتُكُ مَر ان رَاحِلُتُكُ مَن ان رَاحِلُتُكُ مِن ان رَاحِلُتُكُ مَن ان رَاحِلُتُكُ مَن ان رَاحِلُتُكُ مَن ان رَاحِلُتُكُ مِن ان رَاحِلُتُكُ مِنْ ان رَاحِلُتُكُ مِنْ ان رَاحِلُتُكُ مِن ان رَاحِلُتُكُ مِنْ ان رَاحِلُتُكُ مِن ان رَاحِلُتُكُ مِن ان رَاحِلُتُكُ مِن ان رَاحِلُتُكُ مِن ان مُن اللّهُ مِن ان مِن ان مِن ان مِن ان مِن ان مُن ان مِن ان م حَفْص بْنِ غِياتٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا جَامِعُ بْنُ شَدَّادٍ عَنْ صَفْوَانَ أَبْنِ مُعْرِزِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ۚ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ عَيْنِيٌّ وَعَقَلْتُ نَا قَتِي بِالْبَابِ فَأَتَاهُ نَاسٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَقَالَ أَفْبَكُوا الْبُشْرَى يَا بَنِي تَمِيمٍ قَالُوا قَدْ بَشَرْتَنَا فَأَعْطِينَا مَرَّتَيْنِ : ثُمَّ دَخلَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِن أَهْلِ الْيَمَن فَقَالَ أَقْبَلُوا الْبُشْرَى يَا أَهْلَ الْيَمَنِ إِذْ كُمْ (٧) يَقْبَلُهَا بَنُو تَمِيمٍ قَالُوا قَدْ فَبِلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالُوا

(٣) باب ماجاء وتقال (٥) فقالُوا (١) إِنَّ رَاحِلَتَكَ

(۷) ار ا پ

جِئْنَاكَ أَسُأَلُكَ (١) عَنْ هَٰذَا الْامْرِ قَالَ كَانَ اللهُ وَكُمْ يَكُنْ شَيْءَ خَيْرُهُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءُ وَكَتَبَ فِي اللَّهِ كُلَّ شَيْءٍ وَخَلَّقَ السَّمُوَاتِ وَالْأَرْضَ فَنَادَى مُنَادٍ ذَهَبَتْ نَاقَتُكَ يَا أَبْنَ الْحُصَيْنِ فَأَنْطَلَقْتُ فَإِذَا هِي يَقْطَعُ دُونَهَا السَّرَابُ فَوَ اللهِ لَوْدِدْتُ أَنَّى كُنْتُ ثَرَّكْتُهَا وَرَوَى ٣٠ عِيسَى عَنْ رَقَبَةً عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابِ قَالَ سَمِعْتُ مُمَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قَامَ فِينَا النَّيْ مِنْكِيرٍ مَقَامًا فَأَخْبَرَ نَا عَنْ بَدْء الْخَلْقِ حَتَّى دَخَلَ أَهْلُ الجَنَّةِ مَنَازِكُمُ وَأَهْلُ النَّارِ مَنَازِكُمُ حَفِظً [٢] وَرَوَاهُ ذٰلِكَ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيهُ (٢) مَنْ نَسِيةُ صَرَحْى (٤) عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ عَنْ أَبِي (٢) أَوْ نَسِيةُ أَهْمَدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزُّناد عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ النَّى (٥) عِنْ أَرَاهُ يَقُولُ (٥) اللهُ : شَتَمَنِي أَبْنُ آدَمَ ، وَمَا يَنْبَنِي لَهُ أَنْ يَشْتِمَنِي ، وَتَكَذَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ اللَّهِ أَمَّا تَكُذِيبُهُ أَمَّا تَكُذِيبُهُ (٥) وَسُولُ اللهِ فَقَوْلُهُ : لَبْسَ يُعِيدُ فِي كُمَا بَدَأَ فِي صَرْتُ فَتَبْبَةُ بِنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ ال الرَّ عَمْنِ الْقُرَشِيُّ عَنْ أَبِي الزِّنادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ قالَ 📗 📢 وَبُكِّذُّ بنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَلْ اللهُ الْحَلْقَ كَتَبَ في كِتَا بِهِ فَهُوْ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ إِنَّ اللهُ الْحَلْقَ كَتَبَ في كِتَا بِهِ فَهُوْ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ إِنَّ اللهُ الْحَلْقَ كَتَبَ في كِتَا بِهِ فَهُوْ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ إِنَّ اللهُ الْحَلْقَ كَتَبَ في كِتَا بِهِ رَ عَمِّى غَلَبَتْ غَضَبِي بِالْمِ مَا جَاء في سَبْعِ أَرْضِينَ ، وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى (١٠) واللهُ (١٠) والحُلُكُ (١٠) والحُلُكُ اللهِ عَلَقَ سَبْعَ سَمُواتٍ وَمِنَ الأَرْضِ مِثْلَهُنَّ (١٠) يَتَنَرَّلُ الأَمْرُ كَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ السَّاهِ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ (١٠) يَتَنَرَّلُ الأَمْرُ كَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ السَّاهِ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ (١٠) يَتَنَرَّلُ الأَمْرُ كَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ السَّاهِ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ (١٠) يَتَنزَّلُ الأَمْرُ كَيْنَهُنَّ لِيَعْلَمُوا أَنَّ الله عَلَى كُلَّ شَيْء قَدِيرٌ وَأَنَّ اللهَ قَدْ أَحاطَ بَكُلَّ شَيْء عِلْما \* وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ السَّمَاء الله عَنْ عَلَى اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْء عَلَى اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْء عَلِما اللهُ عَلَى كُلُّ شَيْء عَلِما عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه مَمْكُمَا بِنَاءَهَا كُانَ فِيهَا حَيَوَ انْ ، الْحُبُكُ (١٠) أَسْتِو اوْهَا وَحُسْنُهَا ، وَأَذِنَتْ سَمِمَتْ وَأُطَاعَتْ ، وَأَنْقَتْ أَخْرَجَتْ ، ما فيها مِنَ المَوْتَى ، وَتَخَلَّتْ عَنْهُمْ ، طَعَاها دَحاها ، السَّاهِرَةُ (١١) وَجْهُ الْأَرْضِ ، كَانَ فِيهَا الْحَيْوَانُ نَوْمُهُمْ وَسَهَرُهُمْ صَرْتُنَا عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَ مَا (١٢) ابْنُ عُلَيْةً عَنْ عَلِي بْنِ الْبَارَكِ حَدَّثَنَا بَحْنِي بْنُ أَبِي كَيْبِ عَنْ

(١) لِنَسْأَلِكَ ة انتعه (٤)

(11) بِالسَّاهِرَ ۚ

مُعَمِّد بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الحَارِثِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، وَكَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنَاسِ (' خُصُومَة في أَرْض ، فَدَخَلَ عَلَى عائِشَةَ 'فَذَكَرَ كُمَا ذَٰلِكَ (٣) ۚ فَقَالَتْ يَا أَبَا مَنَكُمَّةً أَجْتَنِبِ الْأَرْضَ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِينَ قَالَ مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ مَرْشُ بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أبيهِ قالَ قالَ النَّبِي عَلِينَ مَنْ أَخَذَ شَبْئًا مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقَّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقَيِامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ مَرَشْنَا نُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سِيرِينَ عَن أَبْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن (٢) كَتَيْنَةِ (١) الله النَّبِي عَلَيْ قَالَ الزَّمانُ قَدِ أَسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ (٢) يَوْمَ خَلَقَ (١) الله والأرض و٥) السُّنَةُ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمْ ثَلاَثَةٌ ٣٠ مُتَوَالِيَاتُ ذُو الْقَمْدَةِ وَذُو الْخِيبَّةِ وَالْحُرَّمُ ، وَرَجَبُ مُضَرَ ، النَّنِي بَيْنَ مُجَادَى وَشَعْبَانَ صَرَتْنِي (٧) عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلِ أَنَّهُ خاصِمَتْهُ أَرْوَى في حَقّ زَعَمَتْ أَنَّهُ ٱلْتَقَصَهُ لَمَا إِلَى مَرْوَانَ فَقَالَ سَعِيدٌ أَنَا أَنْتَقِصُ مِنْ حَقَّهَا شَبْنًا أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ : مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْض ُ ظُلْمًا ۖ فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ \* قَالَ أَبْنُ أَبِي الرِّنادِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ لِي سَعِيدُ بْنُ زَيْدِ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ مِلْكِ عَلَى النَّجُومِ وَقَالَ قَتَادَهُ : وَلَقَدْ زَيِّنًا السَّمَاءَ الدُّنْيَا عِمَا بِيحَ ، خَلَقَ هذهِ النُّجُومَ لِثَلَاثِ : جَعَلَهَا زِينَةً لِلسَّمَاء ، وَرُجُوماً لِلشَّيَاطِينِ ، وَعَلاَماتٍ يُهُتَّدَى بِهَا فَنَ تَأُوَّلَ فِيهَا بِغَيْرِ ذُلِكَ أَخْطَأُ وَأُصَاعَ نَصِيبَهُ وَتَكَلَّفَ مَا لاَ عِلْمَ لَهُ بِهِ ، وْقَالَ أَبْنُ عَبَّاسَ هَشِيمًا مُتَغَيِّرًا وَالْأَبّ مَا يَأْ كُلُ الْانْمَامُ ، الْأَنَامُ ( ) الْخَلْقُ ، بَرْزَخْ حَاجِبْ ( ) ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : أَلْفَافًا مُلْتَفَةً ، وَالْغُلْبُ المَلْتَفَةُ فِرَاشًا مِهَادًا ، كَفَوْلِهِ : وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ،

ر را ناس (۲) ذاك (٠) وَالْأَرْضِينَ (٦) أَلَانَ بِهِ (١) أَلَانَ اعدلاس (۷) حدثنا (٨) وَالْأَنَامُ

نَكِداً قَلِيلاً باسب صِفَةِ الشَّمْس وَالْقَمَرِ بحُسْبَانِ ، قالَ مُجَاهِد : كَحُسْبَانِ الرَّحْي ، وَقَالَ غَيْرُهُ : بحِسَابِ وَمَنَازِلَ لاَ يَعْدُوَانِهَا حُسْبَانٌ ، جَمَاعَةُ حِسَابِ (١) مِثْلُ شِهَابُ وَشُهْبَانٍ صُعَاهَا صَوْوَاهَا أَنْ تُدُركَ الْقَمَرَ لاَ يَسْتُرُ صَوْء أَحَدِهِما صَوْء الآخر وَلاَ يَنْبَغِي لَمُمَا ذٰلِكَ ، سَابِقُ النَّهَارِ يَتَطَالَبَانِ حَثِيثَانِ ٣ نَسْلَخُ ٣ نُحُرَّجُ أَحَدَمُا مِنَ الْآخَرِ وَنُجْرِي (١) كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَاهِيَةٌ وَهُيْهَا نَشَقَقُهَا أَرْجِالْهَا ما لَمْ يَنْشَقَ مِنْهَا فَهْنِي (٥) عَلَى حَافَتَيْهِ (٦) كَـقَوْ لِكَ عَلَى أَرْجَاءِ الْبَثْرِ أَغْطَشَ ، وَجَنَّ أَظْلَمَ ، وَقَالَ الحَسَنُ : كُوْرَتْ تُكُوَّرُ حَتَّى بَذْهَبَ صَوْؤُهَا (٧) وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ جَعَ مِنْ دَابَةٍ أَنْسَقَ أَسْتَوَى بُرُوجًا مَنَازِلَ الشَّسْ وَالْقَمَرِ الحَرُورُ (٥٠) بِالنَّهَارِ مَعَ الشَّمْسِ، وَقَالَ أَنْ عَبَّاسِ ٧٠): الحَرُورُ بِاللَّيْلِ ، وَالسَّمُومُ بِالنَّهَارِ ، يُقَالُ: پُورِلْجُ يُسكَوَّرُ ، وَلِيجَة كُلُّ شَيْءٍ أَذْخَلْنَهُ فِي شَيْءِ مَرْشَنَا كُمَّدُّ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنِ الْأَمْمَسَ عَنْ إِبْرُ اهِيمَ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّي مَن إِلَّ فِي ذَرّ حِينَ غَرَبَتِ الشَّسْ تَدْرِي (١٠٠ أَيْنَ تَذْهَبُ ، قُلْتُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قالَ فَإِنَّا تَذْهَبُ حَتَّى تَسْجُدَ تَحْتَ الْعَرْشِ فَتَسْتَأْذِنَ فَيُؤْذَنُ (١١) كَمَا وَيُوسَّكُ أَنْ تَسْجُدَ فَلاَ يُقْبَلَ مِنْهَا ، وَنَسْتَأْذِنَ فَلاَ يُؤذَّنَ لَمَا يُقَالُ (١٥ كَمَا أَرْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِنْتِ فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا ، فَذَٰلِكَ قَوْلُهُ تَمَالَى : وَالشَّمْسُ تَجَدْرِى لِلسَّنَفَرَّ لَهَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْمَلِيمِ مَرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْخُنارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ الدَّانَاجُ قال الاستان حَدَّثَنَى أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّ مْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَ ۚ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِي مَرْكَ قال الشُّسْ وَالْقَدَرُ مُكُوَّرَانِ يَوْمَ الْقِيامَةِ صَرَثْنَا يَحْنِي بْنُ سُكَيْانَ قالَ حَدَّتَني أَبْنُ وَهُبِ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَمْرُ وَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمُنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ عَنِ النِّيِّ عَلِي قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَر لا يَخْسِفانِ

(۱) أُلْمِسَابِ وتيون الم (۴) حَدِينَائِي

(١) يَنْسَلَحُ يَغْرُجُ

(۱) وَيَجْرِى كُلُّ مِنْهُمَا ٠ () فَهُوْ • فَهُمْ

(٦) حانکیکا

(٧) مَوْوُهِ هَا يُقَالُ مَتَةً .

(٨) فَالْمُوودِ

(١) وَرُوْلِيَةً ع

لَوْتِ أَحَدِ وَلاَ لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا آبْنَانِ (١) مِنْ آبَاتِ اللهِ فَإِذَا رَأَيْنُهُوهُمَا (١) حَرْثُ إِسْمُمِيلُ أَنْ أَبِي أَوَيْسَ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَّاء بْنِ يَسَارِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ النَّيُّ عَلَيْ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آبَاتِ الله لاَيَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أُحَدِ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَ يَثُمْ ذَٰلِكَ فَأَذْ كُرُوا الله وترشن بَعْي بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَن أَبْنِ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُرُوةُ أَنَّ عالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةٍ يَوْمَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ قَامَ فَكَبَّرَ وَقَرَأً قِرَاءَةً طَوِيلَةً ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ : وَقَامَ كَمَا هُوَ فَقَرَأً قِرَاءَةً طَوِيلَةً ۚ وَهِيٓ أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى ، ثمَّ رَكَمْ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُي مَنَ أَذْنَى مِنَ الرَّكْعَةِ الْأُولَى ، ثُمَّ سَجَدَ سُجُودًا طَوِيلًا ثُمَّ فَمَلَ فِي الرَّكْمَةِ الْآخِرَةِ مِثْلَ ذَٰلِكَ ثُمَّ سَلَّمَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسِ ، خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ فَى كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرَ إِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لاَ يَخْسِفَانِ يَلُوتِ أُحَـدِ وَلاَ لِخَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمُا (4) فَأَفْرَ عُوا إِلَى الصَّلاَةِ صَرَتْنَ (0) مُحَمَّدُ بنُ الْمَتَنَى حَدَّتَنَا كِيْ عَنْ إِسْمَمِيلَ قَالَ حَدَّثَنَى قَبْسُ عَنْ أَبِي مَسْمُو دٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النَّبيّ بَرَالِيّ قَالَ الشُّمْنُ وَالْقَمَرُ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمُا (٢٠ فَصَلُوا بِاسِ ماجاء في قَوْلِهِ: وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ (٧) الرَّيَاحَ نشُرًا بَيْنَ يَدَىٰ رَحْمَتِهِ قاصِفًا تَقْصِفُ كُلَّ شَيْءِ لَوَاقِحَ مَلاَقِحَ مُلْقِحَةً إِعْصَارُ رِيحِ عاصِفْ مَهُبُّ مِنَ الْأَرْضِ إِلَى السَّمَاء كَمَنُودٍ فِيهِ نَارٌ صِيَّ بَرُ دُ نُشُرًا مُتَفَرَّقَةً مَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الحَكَمِرِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَن النَّى يَلِيُّهُ قالَ : نُصِرْتُ بِالصَّبَا ، وَأُهْلِكَتْ عادْ بِالدَّبُورِ مَرْشَ مَكَيْ بْنُ إِبْرَاهِيم حَدَّثَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاء عَنْ عَالِيمَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ ٱلَّذِي (^) عَلِي إِذَا

(1) آیة

(۲) رآیشموه

(۲) هذه الرقوم والتخبیب

من الدرع وجي في البونينية

(۵) رآیشموها

(۵) حدثنا

(۲) رأیشوها

(۲) فی بعض النسخ التی

(۸) فی جمیم نسخ المطلط

سأبفارسولالله كتبه مصمم

رَأًى نَحْيِلَةً فِي السَّمَاءِ أَفْبَلَ وَأَدْبَرَ وَدَخَلَ وَخَرَجَ وَتَغَيِّرَ وَجْهُهُ ، فَإِذَا أَمْطَرَتِ السَّمَاءِ سُرِّى عَنْهُ فَعَرَّفَتْهُ عَالْيَسَةُ ذَلِكَ فَقَالَ النَّيُ عَلِيْهِ مَا (١) أَدْرِي لَعَلَّهُ كَمَا قَالَ قَوْمُ فَلَمَّا رَأُونُهُ عَارِضًا مُسْتَقَبْلَ أُودِيتِهِمْ الآيَةَ باب ُ ذِكْرِ اللَّاثِكَةِ ("): وَقَالَ أَنَسْ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَّامٍ لِلنِّيِّ عِلْقِ إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَدُو الْيَهُودِ مِنَ اللَّا أِكَةِ وَقَالَ أَنْ عَبَّاسَ لَنَحْنُ الصَّافُونَ اللَّائِكَةُ مَرْشَ هُدْبَةُ بْنُ خَالِدِ حَدَّثَنَا عَمَّامُ عَنْ فَتَادَةً ، وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُزُرَيْعِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ وَهِشَامٌ قَالاَحَدَّثَنَا فَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ قَالَ النَّيْ عَلِيَّة بَيْنَا أَنَا عِنْدَ الْبَيْتِ بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ وَذَكَّرَ (٣) بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَأْتِيتُ بعلِينت مِنْ ذَهَب مُلِيَّ (<sup>1)</sup> حِكْمَةً وَإِيمَانًا فَشُقَّ مِنَ النَّحْرِ إِلَى مَرَاقَ الْبَطْنِ ثُمَّ عُسِلَ الْبَطْنُ بِمَاء زَنْزَمَ ثُمُّ مُلِئً حِكْمَةً وَ إِيمَانًا ، وَأُتِيتُ بِدَابَةً إِ أَيْضَ دُونَ الْبَعْلُ ، وَفَوْقَ أَخْيِمَارِ الْبُرَاقُ نَا أَنْطَلَقْتُ مَعَ جِبْرِيلَ حَتَّى أَتَيْنَا السَّمَاء الدُّنْيُا، قِيلَ مَنْ ، مُذَا قالَ (° جبْرِيلُ، قِيلَ مَنْ (٦) مَعَكَ ، قَبِلَ (٧) مُحَمَّدٌ ، قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ ، قالَ نَمَمْ قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ ﴿ (٧) قَالَ (١) وَمَنْ الْجَي ﴿ جَاء ، فَأَنَيْتُ عَلَى آدَمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنِ ٱبْنِ وَنَبِيّ ، فَأَنَيْنَا السَّمَاء الثَّانِيةَ قِيلَ مَنْ هَٰذَا قَالَ جِغْرِيلُ قِيلَ مَنْ ( ) مَعَكَ قَالَ مُمَّدُّ عَلِيُّ قِيلَ أُرْسِلَ إِلَيْدِ قَالَ نَعَمْ قَيْلَ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنَيْمُمَ الْحَبِيءِجاء كَأَتَيْتُ عَلَى عِيسَى وَ يَحْنِي فَقَالاً مَرْحَبًا إلى مِنْ أَخِرِو أَنِي ، فَأَتَبْنَا السَّمَاء الثَّاليَّةَ ، قيل مَنْ هٰذَا قيلَ جِبْرِيلُ قِبِلَ مَنْ مَعَك قِيلَ مُحَدَّدٌ قِيلَ (٥) وَفَدْ أَرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَمَمْ قِيلَ مَرْحَبًا إِنْهِ وَلَنِعْمَ الْحَجِيءُ جاء، فَأَتَيْتُ

يُوسُفَ (١٠) فَسَلَّمْتُ عَلَيْهُ قَالَ (١١) مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَنْ وَنَبِي ، فَأَتَبْنَا السَّمَاء الرَّابِعَةَ

قِيلَ مَنْ هَٰذَا قِيلَ (١٢) جِبْرِيلُ قِيلَ مَنْ مَعَكَ قِيلَ مُمَّدٌ مُ اللَّهِ قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ

(۲) يَعْنَى رَجُلاً

ر) مَلاَنَ ؛ مَلاي، (ا) مَلاَنَ ؛ مَلاي،

(٠) قبل

(٦) في حميع النسخ الخطأ عندنا مَنْ بدونواو كتبه

ه مح اله (۹)

(۱۰) عَلَى يُوسُفُ

(۱۱) فقالم

لا (۱۲) فال

قِيلَ نَعَمْ ، قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنَعْمَ (١) الْحَبِي وَجَاء ، قَأْتَيْتُ عَلَى إِدْرِيسَ فَسَأَمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ حَبًّا (٢) مِنْ أَخْ وَ نِهِيٍّ ، فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ الْخَامِسَةَ قِيلَ مَنْ هُذَا قالَ (٣) جبريلُ قَيلَ وَمَنْ مَعَكَ فِيلَ مُحَدُّ قِيلَ وَقَدْ أَرْسِلَ إِلَيْدِ قَالَ ثَنَمَ فِيلَ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْهَبِيءُ جاء، فَأَتَهُنَا عَلَى هَارُونَ فَسَأَمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخٍ وَ َبِيِّ، فَأَتَهُنَا عَلَى السَّمَاء السَّادِسَةِ قِيلَ مَنْ هٰذَا قِيلَ جِبْرِيلُ قِيلَ مَنْ مُعَكَ قِيلَ (١٠ مُحَمَّدُ مُرَّا عَلَى السَّادِسَةِ قِيلَ مَنْ مُعَكَ قِيلَ مَنْ مُعَكَ قِيلَ مَنْ مُعَكَ قِيلَ مَنْ مُعَلَى عَلِيلَ مَنْ مُعَكَ قِيلَ مَنْ مُعَلَى عَلِيلًا مَنْ مُعَلَى السَّادِسَةِ عِيلَ مَنْ مُعَلَى عَلَيْكُ قَيلَ مَنْ مُعَلَى عَلَى السَّادِسَةِ عَلْمَ عَلَى السَّادِسَةِ عَلَى السَّادِسَةِ عَلَى السَّادِسَةِ عَلَى السَّادِسَةِ عَلَى السَّادِسُةِ عَلَى السَّادِسَةِ عَلَى السَّادِسُةِ عَلَى السَّادِسُةِ عَلَى السَّادِسِةِ عَلَى السَّادِسَةِ عَلَى السَّادِسُةِ عَلَى السَّادِسُةِ عَلَى السَّادِسُةِ عَل وَقَدْ أَرْسِلَ إِلَيْهِ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ (٥) أَلْجَيْ جَاءَ فَأَنَبْتُ عَلَى مُوسَى فَسَأَمْتُ (٦) فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَنْرٍ وَ نَبِي ، فَلَمَّا جَاوَزْتُ بَكِيٰ ، فَقِيلَ مَا أَبْكَاكَ ، قَالَ بَارَبْ هَٰذَا الْفُكَّامُ الَّذِي بُمِينَ بَعْدِي يَدْحُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمِّيهِ أَفْضَلَ مِمَّا يَدْحُلُ مِنْ أُمَّتِي، فَأُنَّبِنَا السَّمَاء السَّابِعَةَ قِيلَ مَنْ هَٰذَا قِيلَ جِيْرِيلُ قِيلَ مَنْ مَعَكَ قِيلَ مَنْ مُعَكَ قِيلَ أَخَمَّا فَولَ وَفَدُ أَرْسِلَ إِلَيْهِ مَرْحَبًا بِهِ وَنِهُمَ: ٧٧ أَلْحَى مُ جاء ، قَأْتَيْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ فَسَأَمْتُ عَلْيَهِ ، فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنِ أَبْنِ وَ آبِيِّ فَرُفِعَ لِيَ الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ فَسَأَلْتُ جِبْرِيلَ فَقَالَ هَٰذَا الْبَيْتُ المَعْمُورُ يُصَلِّي فِيهِ كُلِّ يَوْمٍ سَبْنُونَ أَلْفَ مَلَكِ إِذَا خَرَجُوا لَمْ يَنُودُوا إِلَيْهِ آخِرَ مَا عَلَيْهِمْ وَرُفِيَتُ لِي سِدْرَةُ الْمُنتَهِى فَإِذَا نَبِقُهَا كَأَنَّهُ قِلاَلُ مَجَر وَوَرَفُهَا كَأَنَّهُ آذَانُ الفُيُولِ في أصلها أرْبَمَةُ أَنْهَارِ ، مَهْرَانِ بَاطِنَانِ ، وَمَهْرَانِ طَاهِرَانِ ، فَسَأَلْتُ جِبْرِيلَ فَفَالَ أَمَّا الْبَاطِيَانِ فَنِي الْجَنَّةِ وَأَمَّا الظَّاهِرِ انِ النَّيْلُ ٥٠٠ وَالْفُرَّاتُ ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَى تَمْسُونَ صَلاَةً عَأَفْبَكْتُ حَتَّى جِنْتُ مُوسِلَى فَقَالَ ما صَنَعْتَ قُلْتُ فُرِضَتْ عَلَى َّخْسُونَ صَلَّاةً قالَ أَنَا أَعْلَمُ بِالنَّاسِ مِنْكَ عَالَمْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَاكِمَةِ وَإِنَّ أُمَّتَكَ لَآتُطِيقُ فَأَرْجِع إِلَى رَبِّكَ فَسَلْهُ فَرَجَعْتُ فَسَأَلْتُهُ تَجْعَلْهَا أَرْبَعِينَ ثُمَّ مِثْلَهُ ثُمَّ ثَلَاثِينَ ثُمَّ مِثْلَهُ تَجْعَلَ عِشْرِينَ ثُمَّ مِثْلَةُ كَفِيلَ عَشْراً فَأَتَبْتُ مُوسَىٰ فَقَالَ مِثْلَهُ كَفِعَلَهَا خَسْكًا فَأَتَبْتُ مُوسَى فَقَالَ مَا صَنَعْتَ قُلْتُ جَعَلَهَا خَمْسًا فَقَالَ مِثْلَهُ قُلْتُ سَلَّمْتُ (١٠ بِخَلِّينَ فَنُودِي إِنَّى قَدْ

رواص (۱) وَيُعْمَرُ (۲) إِكَّ اللهِ

(٢) نيّل

(٤) قال درقم غمن الفسطلائی مد د

(٢) كذا فى نسخ الخط مندنا ووتع فى اللطبوع فيلمت

نْضَيَنْتُ فَرِيضَتِي وَخَفَفْتُ عَنْ عِبَادِي وَأَجْزِي الْحَسَنَةَ عَشْرًا وَقالَ حَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هِرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّبِيِّ مِنْ فَى الْبَيْتِ المَنْمُور مَرْثَ الحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَسِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدٍ بْنِ وَهِبْ قَالَ عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ عَلِي وَهُو الصَّادِقُ المَصْدُونُ قالَ إِنَّ أَحَدَ كُمُ مُجُهُمُ خَلَقُهُ في بَطَن أَمْهِ أَرْبَعِينَ يَوْماً ، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلك ، ثُمَّ يَبْمَتُ اللهُ مَلَكًا فَيُوْمَرُ (١) بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ ، وَيُقَالُ لَهُ أَكْتُبْ مَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقَى أَوْ سَعِيدٌ ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ ، فَإِنَّ الرَّجُلَّ مِنْكُمْ لَيَهُ مَلُّ ، حَتَّى ما بَكُونُ يَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْجَنَّةِ إِلاَّ ذِرَاعُ فَيَسْبَقُ عَلَيْهِ كِينَا بُهُ فَيَعْمَلُ ٧٧ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ وَ يَعْمَلُ حَنَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقَ عَلَيْهِ الكَيَّابُ، فَيَمْلُ بمَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ حَرْثُ مُكُمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ أُخْبَرَنَا عَلَدُ أَخْبَرَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ قالَ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِيمِ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَرَافٍ وَتَابَعَهُ أَبُو عاصِمٍ عَن أَبْن جُرَبْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ نَافِيمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّيِّ عَلَى إِذَا أَحَبُّ اللهُ الْعَبْدَ، نادَى جِبْرِيلَ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ فُلاَنَا فَأَحْبَبْهُ، فَيُحِيثُهُ جِبْرِيلُ ، فَيُنَادِي جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ النَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلاَّنَا فَأَحِبُوهُ ، فَيُحِيُّهُ أَهْلُ النَّمَاء ، ثُمَّ يُوصَّعُ لَهُ القُبُولُ فِي الأَرْضِ حَرَثْنَا مُعَمَّدٌ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي مَرْبَمَ أَخْبَرَ نَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي جَمْفَرِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرَّ بِيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النِّي عِلَيْ أَنَّهَا سَمِيتُ رَسُولَ اللهِ عِنْ يَقُولُ: إِنَّ اللَّا اللَّهُ عَنْولُ فِي الْمَنَانِ وَهُو السَّحَابُ، فَتَذْ كُرُ الْأَمْرَ تُضِيَّ فِي السَّمَاء فَتَسْتَرَقُ الشيَّاطِينُ السَّمْعَ فَتَسْمَعُهُ ، فَتُوحِيهِ إِلَى الكُهَّانِ ، فَيَكْذِبُونَ مَنَهَا مِانَةَ كَذْبَةِ ٣٠ مِنْ عِنْدِ أَنْفُهِمْ فَرَثُ أَنْحَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّتَنَا إِبْرُاهِيمُ بْنُ سَعْدِ حَدَّتَنَا أَبْنُ

شِهَابِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَالْاغَرَّ (١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ النَّي عَلَّيْ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ ، كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ ، مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ اللَّائِكَةُ ، يَكْتُبُونَ الْأُوَّلَ فَالْأُوَّلَ فَإِذَا جَلَسَ الْإِمامُ طَوَوُ الصَّحْفَ وَجاؤًا يَسْتَمِمُونَ الَّذَّكْرَ مَرْثُ عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا (٢) الزُّهْرِيُّ عَنْ سَمِيدِ بْنِ المسَبِّبِ قالَ مَرّ مُعَرُّ فِي الْمَسْجِدِ وَحَسَّانُ يُنشِدُ فَقَالَ كُنْتُ أُنشِدُ فِيهِ ، وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنكَ ثُمُّ الْتَفَتَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيُّكُ يَقُولُ أَجب عَنَّى اللَّهُمَّ أَيِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ قَالَ نَعَمْ مَرْشَ حَفْضُ بْنُ مُمَرَ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَن عَدِيّ أَبْنُ إِنَّا بِتِ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي ۚ عَزِّكُ لِلَّمِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي ۗ عَزِّكُ لِلَّهِ الْمَجْهُمُ أَوْ هَاجِهِمْ وَجِبْرِيلُ مَعَكَ (٣) وَصِرْتُ إِسْاقُ أَخْبَرَ الوَهْبُ بْنُ جَرِير حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِينَ مُمَيْدَ بْنَ هِلِالْ عَنْ أَلَسِ بْنِ مَالِكِ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَأْنِي أَنْظُرُ إِلَى غُبَارٍ سَاطِيع فى سِكَّةِ بَنِي غَنْمٍ ، زَادَ مُوسَى مَوَكَبَ "جِنْرِيلَ مَرَثْنَا فَرُوَةً حَدَّثَنَا عَلَى بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنْ الحَارِثَ بن هِشَامٍ سَأَلَ النَّيَّ عَلِينَ كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ قَالَ كُلُّ ذَاكَ يَأْتِي (٥) الْمَلَكُ أَحْيَانًا في مِثْلِ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ فَيَفْصِمُ عَنَّى ، وَقَدْ وَعَيْتُ مَا قَالَ وَهُو َأَشَدُّهُ عَلَى ۖ ، وَ يَتَمَثَّلُ لِي المَلَكُ أَحْيَانًا رَجُلاً فِيُكَكَلَمُنِي فَأْعِي مَا يَقُولُ مَرْثُ اَدَّمُ حَدَّثَنَا شَبْبَانُ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي كَيْبِيرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النِّيّ عَلِيُّكَ يَقُولُ : مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ دَعَتْهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ ، أَىٰ فَكْ كَملُمَّ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ ذَاكَ الَّذِي لاَ تَوَى عَلَيْهِ قالَ <sup>(٦)</sup> النَّبِيُّ مِنْكِيُّهُ أَرْجُو أَنْ تَسَكُونَ مِنْهُمْ ، مَرْثُ (٧) عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيِّ عِزْلِيَّةٍ قَالَ لَمَا يَا عَائِشَةٌ هَٰذَا جِبْرِيلُ بَقْرَأُ عَلَيْك

(۱) والاعرج (۲) حدثنی (۲) فی نسخهٔ . خَدَّثَنَا هُوسَى بِنْ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا جَرِ بِرِدُ وَ حَدَّثَنَا اهْ مِن اليونينية بخط الاصل (١) مَوْ كِبُ (٠) بأتبنى (١) تقال

(٧) جدثي

مدمة (١) وحدثنا (٢) فَإِنْ رَسُولَ (٣) أخبرنا (٢) أخبرنا (٤) قال فَحَسَبَ

السَّلاَمَ ، فَقَالَتْ : وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ ، تَرَى مَا لاَ أَرَى ، ثُريدُ النَّيِّ عَلَيْ مَرْثُنَا أَبُو مُنعَيْمٍ عَدَّتَنَا مُعَرُ بْنُ ذَرَ ح قَالَ حَدَّتَنَى (١) يَعْنِي بْنُ جَعْفَر حَدَّتَنَا وَكِيعْ عَنْ مُحَرَّ بْنِ ذَرِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُنَادِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيمَ لِجَنْرِيلَ أَلَا تَزُورُنَا أَكْثَرَ مِمَّا تَزُورُنَا ، قَالَ فَنَزَلَتْ: وَمَا تَتَذَلُ إِلا إِلا إِلْمَ رَبِكَ لَهُ ما بَيْنَ أَيْدِينا وَما خَلْفَنَا الآية مَرْثُ إِسْمُمِيلُ قالَ حَدَّثَني مُكَيْمَانُ عَنْ يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً بْن مَسْعَود عَن أَبْن عَبْاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ أَفْرَأَنِي جِبْرِيلُ عَلَى حَرْفٍ فَلَمْ أَزُلُ أَمْتَزِيدُهُ ، حَتَّى أَنْتَهَى إِلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ مَرْثُنَا كُمُّدُ بْنُ مُقَاتِل أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ لَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ حَدَّتَني عُبَيْدُ اللهِ بِنُ عَبْدِ اللهِ عَن أَبْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَجْوَرَ النَّاسِ ، وَكَانَ أَجْوَرُ مَا يَكُونُ في رَّمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ ، وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمْضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرُ آنَ ، فَلَرَسُولُ ٣٠ اللهِ عِلَيْ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرَّبِحِ المُرْسَلَةِ \* وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا (") مَتَمْرَ بَهِٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ ، وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ وَفاطمَةُ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ النِّبِيِّ عَلِيٌّ أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ الْقُرْآنَ مَرْثُ ثُنَيْبَةً حدَّثَنَا لَيْتُ عَن أَبْنِ شِهابِ أَنْ مُمَّرً بْنَ عَبْدِ الْمَرْيْرِ أَخَّرَ الْمَصْرَ شَبْنًا ، فَقَالَ لَهُ عُرُورَةُ أَمَا إِنَّ جِبْرِيلَ قَدْ نَزَلَ فَصَلَّى أَمَامَ رَسُولِ اللهِ عِلْ فَقَالَ مُمَرُ أَعْلَمُ مَا تَقُولُ يَا ءُرْوَةُ قَالَ سَمِيْتُ بَشِيرَ بْنَ أَبِي مَسْمُودِ يَقُولُ سَمِيْتُ أَبَا مَسْمُودِ يَقُولُ سَمِيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: نَزَلَ جَبْرِيلُ فَأُمَّنِي ، فَصَلَّيْتُ مَمَّهُ ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ، ثُمَّ صَلَيْتُ مَعَهُ ، ثُمُ صَلَيْتُ مَعَهُ ، ثُمَّ صَلَيْتُ مَعَهُ يَحْسُبُ () بِأَصابِهِ خَسْ صَلَوَاتٍ مَرْثُ الْمُحَدُّدُ بْنُ بَشَادٍ حَدِّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ

زَيْدِ بْنِ وَهْبِ عَنْ أَبِي ذَر ۗ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ (') عَلِيُّنْغِ قَالَ لي جبرُ بلُ مَنْ ماتَ مِنْ أُمَّتِكَ لَا بُشْرِكُ بِاللَّهِ شَبْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ أَوْ لَمْ لِيَهْ خُلِ النَّارَ، قالَ وَإِنْ زَنَى وَ إِنْ سَرَقَ قَالَ وَ إِنْ صَرَتُ أَبِو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْثِ حَدَّنَنَا أَبُو الزُّنَادِ عَن الأُغْرَج عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ٣٠ قَالَ النَّبِي ۚ يَرْكِيُّ الْمَلاَّئِكَة يَنَعَاقَبُونَ مَلاَّئِكَة ۖ بِاللَّيْلِ ، وَمَلاَ أِكُمَةُ لِالنَّهَارِ ، وَ يَجْتَمُ مُونَ فِي صَلاَّةِ الْفَجْرِ وَالْعَصْرِ ٣ ، ثُمُّ يَمْرُجُ إِلَيْهِ الَّذِينَ مَانُوا فِيكُمْ ، فَيَسْأَكُمُ ، فَيَسَأَكُمُ وَهُوَ أَعْلَمُ ، فَيَقُولُ : كَيْفَ تَرْ كُثُمُ ('' ، فَيقُولُونَ ('' تَرَكْنَا هُمْ يُصَلُّونَ ٥٠ وَأُتَيْنَا هُمْ يُصَلُّونَ مِاسْهِ ۚ إِذَا قَالَ أَحَدُكُمُ ۚ آمِينَ وَاللَّا لِكَةُ في السَّمَاء (٧) ، فَوَ افْقَتْ إِحْدَاهُمُا الْأُخْرَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ مَرْثُ مُمَدّ أَخْبِرَ نَا (٨) غَلَدُ أَخْبَرَ نَا أَبْنُ جُرَيْجٍ عِنْ إِسْمُعِيلَ بْنِ أُمِّيَّةَ أَنَّ نَافِعاً حَدَّثَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ أَبْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ حَشَوْتُ لِلنَّبِّي عَلَيْكُ وِسَأَدَةً فِيهَا تَمَاثِيلُ كَأَنَّهَا مُغْرِقَةً "، فَجَاء فَقَامَ بَيْنَ الْبَابِيْنِ (٥) وَجَعَلَ يَتَغَيَّرُ وَجُهُهُ ، فَقُلْتُ مَا لَنَا يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قالَ ما بالُ هٰذِهِ الْوِسادَةِ ، قالَتْ (١٠) وِسادَةٌ جَعَلْتُمَا لَكَ لِتَضْطَجع عَلَيْهَا قَالَ أَمَا عَلِمْتِ أَنَّ اللَّا يُكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ ، وَأَنَّ مَنْ صَنَعَ الصُّورَةَ يُعَذَّبُ بَوْمَ الْقَيِمَامَةِ يَقُولُ (١١) أَحْيُوا ما خَلَقْتُمْ " صَرَثْنَا أَبْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا مَمْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبْنَ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا طَلْحَةً يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَرَاثِي يَقُولُ لَاتَدْخُلُ المَلاَئِكَةُ يَنْنَا فِيهِ كَلْبُ وَلاَ صُورَةُ تَمَاثِيلَ مِرْشِ أَعْمَدُ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهِبْ أَخْبَرَ نَا تَمْرُ وَأَنَّ بُكَيْرَ بْنَ الْأَشَجَ حَدَّمَهُ أَنَّ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ حَدَّمَهُ أَنْ زَيْدَ بْنَ خالِدٍ الْجُهَنِّي رَضِي اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ وَمَعَ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عُبَيْدُ اللهِ الْحَوْلَانِيُّ النَّبِي كَانَ فِي حَجْر مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النِّيِّ مَرْكَ عَلَيْ حَدَّتُهُمَا زَيْدُ بْنُ خَالِهِ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّيَّ

ر سُولُ اللهِ سي

(٢) عَنِ النَّبِيِّ ة م

(٣) و صلاة النصرعيد . 8

(٤) عِيادِي (٥) فقالوا غ

(٦) وهم يصاول كدا في خير نسخة العطفة بعد تركنام وصنيع الفسطلان بفيد أنها بعد وأتينام كنه مصححه

(٧) آمين

(۸) حدثنا ع

(۱) النَّاسِ سُّهـ (۱۰) تلت

۱۰) طب معر ۲

(١١) ميغول

ذَكَرَهُ (١) مَرْشُنَا يَحْنَىٰ بْنُ سُلَيْهَانَ قالَ حَدَّتَنِي أَبْنُ وَهْبِ قالَ حَدَّتَنَى عَمْرُو (٢) عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ وَعَدَ النَّبِيِّ عَلَيْتُهِ جِبْرِيلُ فَقَالَ إِنَّا لَاَنَدْخُلُ بَيْنًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبُ حَرَثُ إِسْمُ مِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ أَسِمَى عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِينَ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِيعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدُهُ ، فَقُولُوا : (١) ذَكَّرَ اللَّهُمَّ رَبُّنَا لَكَ الْحَمْدُ ، وَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُه قَوْلَ اللَّائِكَةِ ، غُفِرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ مه آمو م محر (۲) ذَنْهِ مَرْثُ إِبْرَاهِمُ بِنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مُحَدِّدُ " بْنُ فُلَيْمٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ هِلالِ (٣) حَدَّثْنَا ابْنُ فُلَيْحٍ أَبْنِ عَلِيٌّ عَنْ عَبْدِ الرَّاهُمْنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النِّبِيِّ عَلِيَّةٍ ذ) اللهم صد "« قَالَ : إِنَّ أَحَدُ كُمُ فَي صَلاَةٍ مَا دَامَتِ الصَّلاَةُ تَحْبِسُهُ ، وَاللَّا يُكَة تُقُولُ : اللَّهُمَّ أَغْفِرْ لَهُ وَ ( ) أَرْحَمْهُ مَا لَمْ يَقُمْ مِنْ صَلاَتِهِ ، أَوْ يُحَدِّثْ صَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو عَنْ عَطَاءِ عَنْ صَفْوَانَ بْن يَعْلَى عَنْ أَسِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِيْتُ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ مِنْ مَنْ أَعَلَى الْمِنْ بَرِ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ (\* ، قال سُفْيَانُ : في قِرَاءَةِ عَبْدِ اللهِ وَنَادَوْا يَا مَالِ صَرَّتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا أَبْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَ نَى يُونُسُ عَن أَبْنِ شِهاَبِ قالَ حَدَّثَنَى ءُرُوةُ أَنَّ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النِّبِيِّ عَلِيُّكُ حَدَّنَنُهُ أَنَّهَا قَالَتْ لِلنَّى يَرْكُ مِنْ أَنِّي عَلَيْكَ يَوْمُ كَانَ أَشَدَّ مِنْ يَوْمُ أَحد ؟ قال :

عَلَيْ قَالَ لَا تَدْخُلُ اللَّائِكَةُ بَيْنًا فِيهِ صُورَةٌ قَالَ بُسُرٌ فَمَوْضَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ فَعُدْنَاهُ

وَإِذَا نَحْنُ فِي يَنْتِهِ بِسِنْرِ فِيهِ تَصَاوِيرُ ، فَقُلْتُ : لِمُبَيْدِ اللهِ الخَوْلاَ فِي أَلَمْ بِحَدَّثْنَا ف

التَّصاَوير ، فَقَالَ : إِنهُ قَالَ إِلاَّ رَقْمُ فِي ثَوْبِ ، أَلاَّ سَمِعْتَهُ ، قُلْتُ : لاّ ، قالَ كِلَّي قَدْ

'لَقَدْ, لَقْيتُ مِنْ قَوْمِكِ مِنْ لَقَيتُ ، وَكَانَ أَشَدْ مَا لَقَيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ إِذْ عَرَضْتُ

نَفْسِي عَلَى أَبْنِ عَبْدِ بَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلاَلِ فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَى ما أُرَدْتُ ، فَأُنْطَلَقْتُ وَأُنَا

مَهْمُومٌ عَلَى وَجُهِي ، فَلَمْ أَسْتَفَقِ إِلا وَأَنَا بِقَرْنِ الثَّمَالِبِ ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي ، فإِذَا أَنَا

بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّتْنِي ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلُ ، فَنَادَانِي فَقَالَ : إِنَّ اللهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ ، وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ ، وَقَدْ بَعَثَ (١) إِلَيْكَ مَلَكَ ٱلْجُبَالِ ، لِتَأْبُرُهُ عَا شَيْتَ فِيهِمْ ، فَنَادَانِي مَلَكُ ٱلْجِبَالِ ، فَسَلَّمَ عَلَى "، ثُمَّ قالَ يَا مُحَدَّدُ ، فَقَالَ ذَلِكَ فِيها " شِيْتَ إِنْ شِيْتَ أَنْ أُطْبِقَ غَلَيْهِمِ الْاخْشَبَيْنِ ؟ فَقَالَ (" النَّبِيُّ عَلِيَّهِ : بَلْ ('' أَرْجُو أَنْ بَخْرِجَ اللهُ مِنْ أَصْلاَبِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَبْئًا حَرْثُ فَتَبْبة حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْطَقَ الشَّبْبانِيُّ ، قالَ سَأَلْتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْشِ عَنْ قَوْلِ اللهِ تَمَالَى : فَكَانَ قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ، فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ، قالَ حَدَّثَنَا أَنْ مَسْمُودٍ : أَنَّهُ رَأَى جِبْرِيلَ لَهُ سِتُمَا نَةِ جَنَاحٍ وَرَشْنَا حَفْصُ بْنُ مُمَرَ حَدَّنْنَا شُعْبَةُ عَن الْأُعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، لَقَدْ رَأَى مِنْ آبَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى ، قالَ رَأَى رَوْرُواً أَخْضَرَ (٥) سَدَّ أُفُقَ اللَّمَاء صَرْتُ الْمُمَّدُ أَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا مُحَدُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ عَنِ أَبْنِ عَوْنٍ أَنْبَأَنا الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَنْ زَعَهَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ أَعْظَمَ، وَلَكِنْ وَرْ رَأَى جِبْرِيلَ فِي صُورَتِهِ وَخَلَقُهُ (٦) ، سَادٌ مَا بَيْنَ الْأُفْقِ صَرِشَى (٧) الْمُحَدُّ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا اللهِ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنِ أَبْنِ الأَشْوَعِ عَنِ الشُّعْبِيُّ عَنْ مَسْرُوقٍ ، قالَ : قُلْتُ لِمَا نَشِهَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَأَيْنَ قَوْلُهُ : ثُمَّ دَنَا فَتَدَنَّى ، فَكَانَ قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ، قالَتْ : ذَاكَ جبْرِيلُ كانَ يَأْتِيهِ في صُورَةِ الرَّجُلِ، وَإِنَّهُ (١) أَتَاهُ هَذِهِ المَرَّةَ، في صُورَتِهِ الَّذِي هِيَ صُورَتُهُ، فَسَدَّ الْأَفْقَ **مَرْثُنَ** مُوسَى حَدَّثَمَا جَرِيرٌ حَدَّثَنَا أَبُو رَجاء عَنْ سَمْرَةً قالَ قالَ النَّيْ مَلِكُمْ رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي ، قالاً (١٠ : الَّذِي يُوفِدُ النَّارَ مالكِ خازِنُ النَّارِ ، وَأَنَا جِبْرِيلُ ، وَهُذَا مِيكَانْيِلُ مَرْشَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حازِمٍ عَنْ

(۱) الله (۲) قال (۲) قال (۲) قال (۲) قال (۱) أنا أرجو (۱) خَصْرِ الله (۱) حَدَثنا (۷) حَدَثنا (۱) وَإِنَّا أَلَى هَذِهِ اللّرَاةَ فَى صُورَ آبِهِ اللَّيْ هُو (۱) قال و قال و قالا (۱) قال و قالا (۱)

أَبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ أَمْرَأَتُهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا ، لَمَنَهُمَا اللَّهَ يُكُذُّ حَتَّى تُصْبَحَ ﴿ تَأْبُعَهُ أَبُو (١) خَوْزَةَ وَأَبْنُ دَاوُدَ وَأَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَسِ حَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَى عُقَيْلٌ عَن أَبْنِ شِهَابِ قَالَ سَمِيْتُ أَبَاسَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَ فِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي عَلَيْهِ يَقُولُ ثُمْ فَقَرَ عَنَّى الْوَخْيُ فَقْرَةً فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَمِيْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاء فَرَوْمَتُ بَصَرى قِبَلَ السَّمَاء فَإِذَا المَلَكُ الَّذِي (٢) جاءني مجرراء قَاعِدٌ عَلَى كُرْسِي بَيْنَ السَّمَاء وَالْأَرْضِ، لَجُنُيْتُ ٣٠ مِنْهُ، حَتَّى هَوَيْتُ إِلَى الْأَرْضِ ِ جَنْتُ أَهْ لِي فَقُلْتُ زَمَلُونِي زَمَلُونِي فَأَنْزِلَ اللهُ تَعَالَى بَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (<sup>()</sup> إِلَى<sup>()</sup> فَأَهْجُرْ \* قَالَ أَبُو سَلَمَةَ وَالرِّجْنُ (٦) الأَوْتَانُ صَرَّتُ الْحَدُّدُ بْنُ بَشَّار حَدَّنَنَا غُنْدَرْ 'حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ فَنَادَةً وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَ إِنْ عِكَانَنَا سَمِيدٌ عَنْ فَتَادَةً عَنْ أَبِي الْمَالِيَةِ حَدَّثَنَا أَبْنُ عَمِّ نَبِيكُمْ يَعْنِي أَبْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي عَلِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِى بِي مُولَى رَجُلاً آدَمَ طُو الاَّجَمْداً كَأَنَّهُ مِنْ رِجالِ شَنُوءَةَ وَرَأَيْتُ عِيسَى رَجُلاً مَرْ بُوعًا ، مَرْ بُوعَ الْخَلْقِ إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبِيَاضِ ، سَبْطَ الرُأْس ، (٨) أُوتِينَا وَرَأَيْتُ مَالِكًا خَازِنَ النَّارِ ، وَالدَّجَّالَ فَ آبَاتٍ أَرَاهُنَّ اللَّهُ إِيَّاهُ ، فَلَأَ تَكُنُ فَ الرَّاسِ اللَّهُم مِرْبَةٍ مِنْ لِقَالَهِ ، قَالَ أَنَسْ وَأَبُو بَكْرَةً عَنِ النَّبِي اللَّهِ تَخْرُسُ اللَّالِكَ فَكَ اللَّهِ مِنْ الدُّجَّالِ السِّبُ مَا جَاء في صِفَةِ الجَنَّةِ وَأَنَّهَا تَخْلُونَةٌ ، قَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ : مُطَهِّرَةٌ مِنَ الحَيْض وَالْبَوْلِ وَالْبُزَاقِ (٧) كُلَّمَا رُزقُوا أَتُوا بِشَيْءٍ ، ثُمُّ أَتُوا بِآخَرَ ، قَالُوا هَذَا الَّذِي رُرْ فْنَا مِنْ قَبْلُ أَنْهِنَا (^) مِنْ قَبْلُ وَأَنُوا بِهِ مُتَشَابِهَا ، يُشْبِهُ بَمْضُهُ بَمْضاً وَيَخْتَلِفُ ف الطُّمُومِ (٥) قُطُوفُهَا يَقُطُّهُ وَنَ كَيْفَ شَاوًّا وَانِيةٌ قَرِيبَةٌ الْأَرَّانِكُ السُّرُرُ وَقَالَ الحَسَنُ النَّصْرَةُ فِي الْوُجُومِ وَالسُّرُورُ فِي الْفَلْبِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ سَالْسَبِيلًا حَدِّيدَةُ ٱلجَرْبَةِ عَوَّلْ

(٤) قُمْ فَأَنْدِنَ

(٠) قُوْلِيرِ وَ الرَّحْزَ

(٧) وَالْبُصَاقِ

وَجَعُ الْبَطَنْ (١) مُنْزَقُونَ لاَ تَذْهَبُ عُقُوكُهُمْ ۚ وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسَ دِهَافًا مُمْتَلِئًا كَوَاعِبَ نَوَاهِدَ الرَّحِيقُ الخَمْرُ النُّسْنِيمُ يَمْلُو شَرَابَ أَهْلِ الْجَنَّةِ خِتَامُهُ طِينُهُ مِسْكُ نَضَّاخَتَانِ فَيَّاضَتَانَ يُقَالُ مَوْضُونَةٌ مُنْسُوجَةٌ مِنْهُ وَضِينُ النَّاقَةِ ، وَالْكُوبُ مَا لاَ أَذِنَ لَهُ وَلاَ عُرْقة ، وَالْأَبَارِينُ ذَوَاتُ ٢٠ الْآذَانِ وَالْمُرًا ، عُرُبًا مُثَقَّلَةً ، وَاحِدُها عَرُوبْ ، مِثْلُ صَبُورٍ وَصُبُو ، يُسَمِّيهَا أَهْلُ مَكُنَّة الْعَرِبَةَ ، وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ الْعَيْجَةَ ، وَأَهْلُ الْعِرَاقِ الشُّكِلَّةُ ، وَقَالَ تُجَاهِدُ : رَوْحُ جَنَّةٌ وَرَخَاء ، وَالرَّيْحَانُ الرِّزْقُ ، وَالمَنْصُودُ المَوْزُ ، وَالْخَضُودُ اللُّونَ مُمْلاً ، وَيُقَالُ أَيْضاً لاَ شَوْكَ لَهُ وَالعُرْبُ (") الْمُنبَّاتُ إِلَى أَزْوَاجِهِنَّ وَ يُقَالُ مَسْكُوبٌ جار وَفُرُش مَرْ فُوعَة بِمُضْهَا فَوْقَ بَعْض لَمْواً بَاطِلاً تَأْثِيها كَذِبا أَمْنَانُ أَغْصَانً ، وَجَنَى الجَنْتَيْ دَانٍ ما يُجْتَنَىٰ قَريبٌ ، مُدْهَامَّتَانِ سَوْدَاوَانِ مِنَ الرَّي حَرَثُ أَنْجُدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُعْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْتُهِ إِذَا ماتَ أَحَدُكُمْ ، وَإِنَّهُ يُعْرَصُ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْفَدَاةِ وَالْمَشِي فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِمَنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْل النَّارِ فِمَنْ أَهْلِ النَّارِ مَرْشَ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّ ثَنَا سَلْمُ بْنُ زَرِيرِ حَدَّثَنَا أَبُو رَجاءِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْن عَنِ النِّي يَرْكِيُّهِ قَالَ أَطَّلَعْتُ فِي الْجِنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلَهَا الْفُقْرَاء وَأَطَلُّمْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهِا النَّسَاء حَرَثْ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثْنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَى عُقَيْلُ عَنْ أَبْنُ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَ فِي سَمِيدُ بْنُ الْسَبَّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ (١) اللهِ عَلَيْ إِذْ قَالَ بَيْنَا أَنَا نَاشُ رَأُ يُتُنِى فِي الْجَنَّةِ فَإِذَا أَمْرَأَةٌ تَتَوَصَّأُ إِلَّى جانِب قَصْرِ فَقُلْتُ لِمَنْ هَٰذَا الْقَصْرُ فَقَالُوا لِمُرَ بْنِ الْخَطَابِ فَذَكُرُتُ غَيْرًة مُ فَوَلَيْتُ مُدْرًا ، فَبَكِي مُمَرُ وَقَالَ أَعَلَيْكَ أَعَالُ يَارَسُولَ اللهِ حَرْثُ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا كَمَّامُ قَالَ سَمِنْتُ أَبَا عَرَانَ الْحَوْنِيَّ

(۱) بَطَنَ (۲) ذَاتُ (۳) وَالْعُرْدِ (۵) وَالْعُرْدِ

رد) النبي ( أحوله وقاله أعليك ) كذا في مضابخ الخط التي حدثا وتعليق شيخ الاسلام وشرح السيى والذي في طمخين جليلتين وقال عمر والطهار الفاعل كتبه مصحمه

(١) عَن النَّبِيُّ (٢) دُرِّ نُجَوَّفُ طُولُهُ (١) تنوين مسبق وأذله مرةرء:بن من فير اليونينية (٥) روى بنتسع الهنزة ومنمها ومنم أالام وسكونها (٦) يَرَى مُنْعُ (۱) تری منع 

يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْن.قَيْس الْاشْعَرَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ (١) النَّي عَلِيَّ قالَ الْمَيْمَةُ دُرَّةً ٣ مُجَوَّفَةٌ طُولُهَا فِي السَّمَاءُ ثَلاَتُونَ مِيلًا فِي كُلِّ زَاوِيَّةٍ مِنْهَا لِالْمُؤْمِنِ ٣٠ أَهْلُ لاَ يَرَاهُمْ الآخَرُونَ \* قَالَ أَبُوعَبْدِ الصَّدِّ وَالْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي عِمْرًانَ مَرْثُ الْحُمَيْدِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو زَادٍ مَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ قالَ ، قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ قالَ اللهُ : أَعْدَدْتُ لِمِبَادِي الصَّالَمِينَ ، ما لاَ عَيْنَ (\*) رَأْتْ ، وَلاَ أُذُنَّ سَمِيتْ ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْب بَشَر ، ْ فَا قُرْرَوًا إِنْ شِئْتُمْ : فَلَا تَمْـلَمُ نَفْسُ مَا أُخْنِي لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَغْيُنِ صَرَّتُ الْحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا مَنْدُ عَنْ عَمَّامِ بْنِ مُنَدِّهِ إِعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِلْكِ أَوْلُ زُمْرَةٍ تَلِجُ الْجَنَّةَ صُورَتُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْفَسَرِ لَيْدَلَّةَ الْبَدْرِ ، لاَ يَبْصُقُونَ فِيهَا ، وَلاَ يَعْتَخْطُونَ ، وَلاَ يَتَغُوَّ لُمُونَ ، آنيتَهُمْ فِيهَا اللَّهْبُ ، أَمْشَاطُهُمْ مِنَ اللَّهُ مَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَتَجَامِرُهُمْ الْأَالُونَ ( " ، وَرَشْحُهُمُ الْمِنكُ وَلِكُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ يُرَى (٢) مُخْ سُوفِهِما مِنْ وَرَاء اللَّحْمِ مِنَ الْحُسْنِ لِأَ أَخْتِلاَفَ ا رَيْنَهُمْ وَلاَ تَبَاغُضَ قُلُو بُهُمْ قَلْب (٧) وَاحِدْ بُسَبْحُونَ اللهَ بُكُرَّةً وَعَشِيًّا مَرْثُ اللهِ الرِّيمْ أَبُو الْيَهَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً إِرَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى قَالَ أُولُ زُمْرَةِ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَر لَيْلَةَ الْبَدْر وَالَّذِينَ عَلَى إِبْرُهِمِ (^) كَأْشَدَ كَوْ كَبِ إِصَاءَةً ، قُلُو بُهُمْ عَلَى قَلْب رَجُل وَاحِدٍ ، لأَ أَخْتِلاَفَ اللَّهَمْ ، وَلاَ تَبَاغُضَ ، لِكُلُّ أَرْبِي مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ ، كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُما بُرَى (') مُنخُ سَاقِهَا ، مِنْ وَرَاء كَلِمِهَا مِنَ الْحُسْنِ ، يُسَبِّحُونَ اللهَ بُكْرَةٌ وَعَشِيًّا ، لاَ يَسْقَدُونَ ، وَلاَ يَعْنَخُطُونَ ، وَلاَ يَبْصُقُونَ آنِيتُهُمُ ٱلذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَأَمْشَاطُهُمُ ٱلذَّهَبُ وَهُودُ (١٠) تَجَارِهِمِ الْأَلُوةُ \* قَالَ أَبُو الْيَمَانِ يَعْنِي الْدُودَ ، وَرَسْحُهُمُ الْسِنْكُ ، وقال

مُجَاهِدٌ: الْإِبْكَارُ أَوْلُ الْفَجْرِ، وَالْمَشِيُّ مَيْلُ الشَّنْسِ أَنْ تُرَاهُ (١) تَغْرُبَ حَرْشُ عَمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ اللَّقَدِّمِيُّ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْانَ عَنْ أَبِي حازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّ قَالَ لَيَدْخُلُنَّ مِنْ أُمَّنِي سَبِّهُونَ أَلْفًا أَوْ سَبْعُمُوا لَةِ أَنْفٍ لاَ يَدْخُلُ أَوَّ كُهُمْ حَتَّى يَدْخُلَ آخِرُهُمْ وُجُوهُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْـلَةَ الْبَدْر مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمِّدٍ الْجُنْقُ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمِّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَن قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أُهْدِي لِلنَّيِّ بِإِلَّهِ جُنَّةُ سُنْدُس ، وَكَانَ يَنْهَى عَن الْحَرِيْرَ ، فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْهَا ، فَقَالَ : وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّد بِيدِهِ لَمْنَادِيلُ سَعْد بْنِ مُعَاذٍ فِي الجَنْةِ أَحْسَنُ مِنْ هَلْمًا حَرْثُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَعْنِي بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قالَ حَدَّثَنَى أَ بُو إِسْخُقَ قَالَ سَمِيْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَيْنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بَقُوب مِنْ حَرير ، كَفَعَلُوا يَعْجَبُونَ مِنْ حُسْنِهِ وَلينِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : لَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ فِي الجِنَّةِ ، أَفْضَلُ مِنْ هَٰذَا حَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا مُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَمِلْ بْنِ سَمْدِ السَّاعِدِيُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ مَوْضِعُ السَوْطِ فِي الجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهُ نِيا وَما فِيها مَرْثُنَا رَوْحُ بْنُ عَبْدِ الْمُوْمِنِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَنْ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ تَتَادَةً حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّيّ عَلَيْ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلَّمَا مِائَةَ عَامِ لاَ يَقْطَمُهَا حَرْثُنا مُخَدُّ بْنُ سِنَانِ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْانَ حَدَّثَنَا هِلاَلُ بْنُ عَلِيَّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي تَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَبْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النَّبِيِّ عِلْكِ قَالَ إِنَّ فِي الجَنَّةِ لَشَجَرَةً ا بَسِيرُ الرَّاكِ فِي ظِلْمًا مَا نَهَ سَنَّةٍ ، وَأَفْرَوا إِنْ شِئْتُمْ : وَظِلَّ تَمْدُودٍ ، وَلَقَابُ فَوْسٌ أَحَدِكُمُ فَي الْجِنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا طَلَمَتْ عَلَيْهِ الشَّسْ أَوْ تَنْرُبُ مَرْشَا إِبْرَاهِيمُ أَبْنُ الْمُنْذِرِ ۚ حَدَّثَنَا كُمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ ۚ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ هِلاّلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّ عَنِ بنِ أَبِي

(١) إِلَيْ أَنْ ارَاهُ تَفَرُّبَ

(۱) کترسی منطق (٢) يَتَرَاءُونَ . كذا في النسخ الجلط المعتمدة والذى في القسطلاني تتراءون بفوقيتين من غير تحتية بعد الفمزة اه من هامش الاصل (٢) وَالْفُسِيقَ ( قوله غسلين الح ) كذا ضبط فيغيرنسخة مسدة لكن في نسخة معتمدة أيضاً تنوين عسلين وهي الصواب كتبه مصححه (٤) فتع المادمن الفرع (٠) المَصْبَاء

تَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِّ يَلِيِّ أُوَّلُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَر لَيْلَةَ الْبَدْر ، وَالَّذِينَ عَلَى آ تَارِهِمْ كَأَحْسَنَ كُو كَبِ دُرِّي فِي السَّمَاءِ إِضَاءَةً 'قَاوِبُهُمْ عَلَى قَلْبِ رَجُلِ وَاحِدٍ لاَ تَبَاغُضَ رَيْنَهُمْ وَلاَ تَحَاسُدَ، لِكُلِّ أُمْرِي زَوْجَتَانِ مِنَ الحورِ الْمِينِ ، يُرَى (١) مُخْ سُوقِهِنَّ مِنْ وَرَاء الْمَظْمِ وَاللَّحْمِ مَرْثُ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ قَالَ عَدِيْ بْنُ ثَابِتٍ أَخْبَرَ فِي قَالَ سَمِعْتُ إِلْبَرَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّبِي عَلِيَّةِ قَالَ لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ قَالَ إِنَّ لَهُ مُرْضِعاً فِي الْجَنَّةِ مَرْثُ عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله قالَ حَدَّثَنَى مالائ بْنُ أَنْسَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاء أَنْ يَسَار عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّهِ قَالَ إِنَّ أَهْلَ الجَنَّةِ يَتَرَاء يُونَ أَهْلَ الْفُرَيْفِ مِنْ فَوْقِهِمْ ، كَمَا يَتَرَاء يُونَ (٢) الْكُوْكَ لِللَّرْيُّ الْفَابِرَ في الْأَفْقِ مِنَ المَشْرِقِ أَوِ المَنْرِبِ لِتَفَاضُلِ مَا يَيْنَهُمْ ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ : تِلْكَ مَنَازِلُ الْأَنْهِيَاءُ لَا يَبْلُنُهُمَا غَيْرُهُمْ ، قالَ بَلِّي : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَّدِهِ رِجَالُ آمَنُوا بِاللهِ وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِينَ بِالْبُ صِيْلَةِ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ مُوقَالَ النَّبِيُّ مِلِيَّةِ مِنْ أَنْفَقَ زَوْ بَعِيْنِ دُعِيَمِنْ البِ الْجَنَّةِ، فِيهِ عِبَادَةُ عَن النَّبِيِّ مِنْ مِنْ مِلْ مِنْ مُعَلَّمُ مُن أَبِي مَرْيَمَ حَدَّ ثَنَا مُمَّدُ فَنُ مُطَرَف قَالَ حَدَّ أَبِي أَبُو حَاذِمٍ عَنْ سَهُلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النِّيِّ بَيْكِ قَالَ فِي الجنَّةِ عَنْلُوقَة "، غَسَاقًا يُقَالُ غَسَقَت عَبَّهُ وَيَغْسِقُ الجُرْحُ ، وَكَأَنَّ الْغَسَاقَ وَالْغَسْقَ ٣٠ وَاحِد غِينْلِينُ كُلُّ شَيْء غَسَلْتَهُ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ فَهُوَ غِينْلِينٌ فِعْلِينٌ مِنَ الْغَسْلِ مِنَ الْجُرْح وَالدَّبَرِ ، وَقَالَ عِكْرِمَةُ: حَصَبُ جَهَنَّمَ حَطَبُ بِالْحَبَشِيَّةِ، وَقَالَ غَيْرُهُ حاصِباال يحُ الْعَاصِفُ وَالْحَاصِبُ مَا تَرْمِي بِهِ الرِّيحُ ، وَمِنْهُ حَصَبُ جَهَنَّمَ ، يُرْمَى بِهِ فيجَهَنَّمَ مُمْ حَصَبُهُا، وَيُقَالُ حَصَبَ فِي الْأَرْضِ ذَهَبَ، وَالْحَصَبُ ( ٤) مُشْتَقُ مِنْ حَصْبًاء ( ٥) الْخِجَارَةِ ، صَدِيدٌ قَيْحٌ

وَدَمْ ،خَبَتْ طَفَيْتَ ، تُورُونَ نَسْتَخَرْجُونَ ، أَوْرَيْتُ أَوْقَدْتُ ، لِلْمُقْوِينَ لِلْمُسَافِرِينَ ، وَالْقِي الْقَفْرُ ، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاس : صَرَاطُ الجَيْم سَوَاء الجَحِيم وَ وَسَطُ الجَحِيم لَشَو با مِنْ عَيِمٍ يُخْلَطُ طَعَامُهُمْ وَ يُسَاطُ (١) بِالْحَمِيمُ أَرْفِيرْ وَشَهِيقٌ صَوَّتْ شَدِيدٌ وَصَوَّتْ صَعِيفٌ ورْدًا عِطَاشًا غَيًّا خُسْرًانًا وَقَالَ مُجَاهِدٌ يُسْجَرُونَ تُوقَدُ بهِمْ (٢) النَّارُ وَنُحَاسٍ ﴿ الصُّفْرُ يُصَبُّ عَلَى رُونُسِهِم يُقَالُ ذُوقُوا بَاشِرُوا وَجَرَّ بُوا ، وَلَدْسَ هُذَا مِنْ ذَوْقِ الْفَم مِارِجٌ خَالِصٌ مِنَ النَّادِ مَرَجَ الْأَمِيرُ رَعِيَّتُهُ إِذَا خَلاُّهُمْ يَمْدُو بَمْضُهُمْ عَلَى بَمْض مَرِيجٍ مُلْتَبِسٍ (٣) مَرِجَ أَمْنُ النَّاسِ أَخْتَلَطَ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ مَرَجْتَ دَابَّكَ تَرَكْتُهَا مَرْثُنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُهَاجِرِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهنب يَقُولُ تَعْمِثُ أَبَا ذَرَ ۗ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ يَرْكِيِّ فِي سَفَرَ فَقَالَ أَبْرِ دْ ثُمَّ قَالَ أَبْرِ دْحَتَّى فَاءِ الْنَيْءِ يَمْنِي لِلْتُتَلُولِ ، ثُمَّ قالَ أَبْرِ دُوا بِالصَّلاَةِ ، فَإِنَّ شيدَّةَ الحَرّ مين فَيْح جَمَنَّمُ وَرَثُنَا مُحَدُّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ دَكُوانَ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ مِنْكِيِّ أَبْرِدُوا بِالصَّلاَّةِ ، فَإِنَّ شِيدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ مَرْثُنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ لَا شُمَيْبُ عَن الزُّهْرِيِّ قالَ حَدَّثَنَى أَبُوسَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرُّخْلِي أَنَّهُ مَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَشْتَكُت النَّارُ إِلَى رَبُّهَا ، فَقَالَتْ رَبُّ أَكُلَ بَعْضِي بَعْضًا ، فَأَذِنْ لَمَا بِنَفَسَيْنِ نَفَس في الشَّتَاء وَنَفَس فِي الصِّيْفِ ، فَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ فِي (الْ الْجَرُّ ، وَأَشَـد مُ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرير وَرَثْنَ (°) عَبْدُ اللهِ بْنُ مُمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُوَ عامِرِ (°) حَدَّثَنَا مَمَّامٌ عَنْ أَبِي جَرْزَةَ الضَّبَعِي قَالَ كُنْتُ أُجَالِسُ ابْنَ عَبَّاسِ عِمَكَّةً فَأَخَذَتْنِي الْحُنَّى فَقَالَ أَبْرُ دُهُما عَنْكَ عِمَاءزَ رْزَمَ وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ قَالَ الْحُنَّى (٧) مِنْ فَيْتِ جَهَنَّمَ كَا أَبْرِ مُذُوَّهَا بِالمَاء ، أو قال بماء زَمْزَمَ شَكَ مَمَّامْ صَرِيْنِي (٨) تَمْرُو بْنُ عَبَّاسِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرُّ مَمْنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

هـ (۱) وَ يُحَرِكُ اللهِ (۲) لَمْم (۲) لَمْم (۲) مُنْكَسِرِ (۲) مُنْكَسِرِ (۱) مَنْكَسِرِ (۱) هُو الْعَدِي يُنْ (۷) هُو الْعَدِي الْعَدِي الْعَدِينَ (۷) هُو الْعَدِينَ (۷) مُنْ (۷) م

(۸) حدثناً

حَدَّ أَنِي نَافِعِ عَنِ أَبْنِ مُعَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلِيِّ قَالَ الحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأُ بُرِ مُدُوهَا بِالمَاءِ صِرْثُ إِسْمَعِيلُ بِنُ أَبِي أَوَ يُدِينِ قالَ حَدَّ تَني مالكِ عَنْ أَبِي الزّ نَادِ عَنِ الْأَهْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَلِيُّ قَالَ نَارُكُمُ جُزْءٍ مِنْ سَبْعِينَ جُزْاً مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ إِن كَانَتْ لَكَافِيَةً قَالَ فُضَّاتْ عَلَيْهِنّ بِقِيْمَةٍ وَسِتِّينَ جُرْأً كُلَّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا صَرَّتْ قُتَبْبَةُ بْنُ سِعِيدِ حَدَّنَا سُفْيَانُ عَن عَمْرُو سَمِعَ ءَطَاءً يُخْبِرُ عَنْ صَفُوانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبَّ يَهِ أَنَّهُ الْمِنْ بَرِي ، وَنَادَوْ ا يَا مَالَكُ مِرْشُ عَلِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَ مُمَسَ عَنْ أَبِي وَالِل قال قِيلَ لِأُسَامَةَ لَوْ أَتَبْتَ فُلاَنَّا فَكَالَّمْتُهُ ، قالَ : إِنَّكُمْ لَتُرَوَّنَ أَنَّى لا أَكَلَّمُهُ ، إلاّ أُسْمِيُكُمْ إِنَّى أَكَامُهُ فِي السِّرِّ دُونَ أَنْ أَفْتَحَ بَابًا لاَ أَكُونُ أَوَّلَ مَنْ فَتَحَهُ وَلاَ أَفُولُ لِرَجُل أَنْ كَانَ عَلَى ۚ أَمِيرًا إِنَّهُ خَيْرِ النَّاسِ بَمْدَ شَيْءِ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قالُوا وَمَا سَمِيْنَهُ ۚ يَقُولُ ، قَالَ سَمِيْنُهُ يَقُولُ يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَىٰ فَى النَّارِ فَتَنْدَلِقُ

عَنْ أَبِيهِ ۚ عَنْ عُبَايَةً بْنِ رِفَاعَةً قَالَ أَخْبَرَ نِي رَافِعُ بْنُ خَذِيجٍ قِالَ سَمِعْتُ النِّي عَلَيْ

يَةُولُ الحَيْ مِن فَوْرِ جَهَنَّمْ أَفَا بُرْ أُدُّوهَا (١) عَنْكُمْ بِالَّهِ عَرْثُ مالِكُ بْنُ إِسْمُعِيلَ

حَدَّثْنَا زُهَمْ يُرْ حَدَّثَنَا هِ شَامْ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّيِّ عَالْ قالَ

الحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرُ دُوهَا بِالمَاءِ مَرْشُ مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْى عَنْ عُبَيْدِ الله قال

أَقْتَا ابُهُ فِي النَّارِ ، فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ ٱلْحَمِارُ برَحَاهُ ، فَيَحْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ

أَىْ " فُلاَنُ مَا شَأَنُكَ ، أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْبُرُنَا بِالْمَرُوفِ وَتَنْهَى " عَن الْمُنْكَرِ قالَ

كُنْتُ آئُرُكُمُ ۚ بِالْمَرُوفِ وَلا آنِيهِ ، وَأَنْهَاكُمُ عَن الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ ، رَوَاهُ غُنْدَرُ عَنْ

شُمْبَةً عَنِ الْأُعْمَشِ مِلْ مِنْ صِفَة إِبْلِيسَ وَجُنُودِهِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ يُقْذَفُونَ (١) يُرْمَوْنَ

دُحُورًا مَطْرُودِينَ ، وَاصِبُ دَائمُ ، وَقَالَ أَنْ عَبَّاسَ مَدْحُورًا مَطْرُودًا ، يُقَالُ مَريداً

(١) منم الراء مع الوصل هُو العالى وهال بقطع الهنزة وكبر الراء أه من اليونينية (۲) كَا فَلَانُ

(٦) وَتَنْهَانَا

ر، قرر (٤) و يقد فو**ن** 

مَنْدَرَّدًا ، بَشَّكَهُ قَطُّمَهُ ، وَأَسْتَفَرْزُ أَسْتَخِفُّ ، بِخَيْسِلِكَ الْفُرْسَانُ ، وَالرَّجْلُ الرَّجَّالَةُ وَاحِدُهَا رَاجِلٌ مِثْلُ صَاحِبِ وَتَعَبِ وَتَاجِرِ وَتَجْنِ، لَاحْتَيْكُنَّ لَأَمْتَأْصِلَنَّ، قرين شَيْطَانُ مَرْثُ إِنْ اهِيمُ بْنُ مُولِى أَخْبَرَ نَا عِيلَى عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْمِنَا قَالَتْ سُحِرَ النَّبِي عَلِيَّةٍ \* وَقَالَ اللَّيْثُ كَتَبَ إِلَى هِشَامٌ أَنَّهُ سَمِيَّهُ وَوَعَاهُ عَنْ أَسِهِ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ سُحِرَ النِّينْ عِلَيْقِ حَتَّى كَانَ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَفْمَلُ الشَّىٰ، وَمَا يَفْعَلُه ، حَتَّى كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ دَعَا وَدَءَا ثُمَّ قَالَ أَسْعَرْتَ أَنَّ اللهَ أَفْتَانِي فِيما فِيهِ شِفَا فَي أَتَانِي رَجُلَانِ فَقَعَدَ أَحَدُمُمْ عِنْدَ رَأْسِي وَالآخَرُ عِنْدَ رِجْلَي فَقَالَ أَحَدُمُمُ لِلْاَخْرِ مَا وَجَعُ الرَّجُلِ قَالَ مُطَبُّوبُ قَالَ وَمَنْ طَبَّهُ قَالَ لَبِيدُ بْنُ الْأَعْصَمِ قَالَ فِيها دَا (٢) كان في اليونينيـة الله قال في مُشُطِّ وَمُشَافَةً وَجُفُّ طَلُّعَةً ذَكَّرَ قَالَ فَأَنْ هُوَ قَالَ في بِبلِّهِ ذَرْوَانَ خَرَجَ إِلَيْهَا النِّينُ مِنْ اللَّهِ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لِمَا ثِيثَةَ حِينَ رَجَعَ نَخَلُهَا كَأَنَّهَا (١) رُوْسُ الشَّيَّاطِينِ فَقُلْتُ أَسْتَخْرَ جُنَّهُ فَقَالَ لاَ أَمَّا أَنَا فَقَدْ شَفَا فِي اللهُ وَخَشِبتُ أَنْ يُثِيرَ ذَاكِ عَلَى النَّاسِ شَرًّا ، ثم دُفِنَتِ الْبِنُ مَرْثُ إِسْمُعِيلُ بَنُّ أَبِي أَوْ بُسْ قَالَ حَدَّثَنَى أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ أَنْ إِلاَّلِ عَنْ يَحْنِي بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَبَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَرْكِيَّ قَالَ يَمْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسَ أَحَدِكُمُ إِذَا هُو زَامَ ثَلاَثَ عُفَدِ يَضْرَبُ كُلُ ٣٠ عُفْدَةِ مَكَانَهَا عَلَيْكَ لَيْلُ مَلَوِيلُ فَأَرْقُدْ فَإِنِ أَسْتَيْقَظَ فَدَكَرَ اللهُ أَنْحَلَتْ عُقَدَةٌ ۚ فَإِنْ تَوَسَّأَ أَنْحَلَّتْ عُقَدَةٌ ۚ فَإِنْ صَلَّى ٱنْحَلَّتْ عُقَدُهُ كُلُّهَا فَأَصْبَحَ تَشِيطًا مَلَيبَ النَّفْسِ وَإِلاَّ أَصْبَحَ خَبِبتَ النَّفْسِ كَمْلاَذَ مَرْثِنَا عُمَّانُ بْنُ أَبِي شَنْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ ذُكرِ عِنْدَ النِّي يَنْ وَجُلْ فَامَ لَيْلَهُ (٢) حَتَّى أَصْبَعَ قالَ ذَاكَ رَجُلْ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أَذُ يَهِ أَوْ قَالَ فِي أُذُنِهِ صَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا عَمَّامٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ

أبي الجَعْدِ عَنْ كُرِيْبٍ عَنِ أَنْ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهِ عَنْ النَّبِيُّ عَلَى أَمَّا إِنَّ اللَّهِ عَنْ النَّبِيُّ عَلَا أَمَّا إِنَّ أَحَدَكُمُ إِذَا أَنَّى أَمْلَهُ ، وَفَالَ بِسْمِ اللهِ ، اللَّهُمَّ جَنَبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنَّبِ الشَّيْطَانَ ما رَزَقَتنَا ، فَرُزِقَا وَلَدًا لَمْ يَضُرُّ وُ الشَّيْطَانُ صَرْتُ مُحَدَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَام بْن عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَن أَبْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُماً قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ إِذَا طَلَعَ حاجبُ الشِّسْ ، فَدَعُوا الصَّلاَةَ حَتَّى تَبرُرُ ، وَإِذَا غابَ حاجبُ الشِّسْ فَدَعُوا الصَّلاَةَ حَتَّى تَغْيِبَ ، وَلاَ تَحَيْنُوا بِصَلاَ يَكُمْ مُللوعَ الشُّسْ وَلاَ غُرُومَ اَ ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ فَرْتَى شَيْطَانِ ، أَوِ الشَيْطَانِ (' لاَ أَدْرِى أَى ذَلِكَ قالَ هِشَامٌ مَرَثُنَا أَبُو مَعْمَرَ حَدَّثَنَا اللهُ الشُيَاطِينِ عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا بُونُسُ عَنْ مُعَيْدِ بْنِ هِلالْ عَنْ أَبِي صَابِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ٣٠ قَالَ قَالَ النَّبِي مُ لِللَّهِ إِذَا مَرَّ بَيْنَ يَدَى أَحَدَكُم شَيْءٍ ، وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَمْنَعُهُ ، فَإِنْ أَلَى فَلْيَمْنَهُ ، فَإِنْ أَبِى فَلْيُفَا تِلْهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانَ ﴿ وَقَالَ عُمَّانُ بْنُ الْمَيْنَمَ حَدَّنَا ( ) مَلِكُ ﴿ وَقَالَ عُمَّانُ بَنُ الْمَيْنَمَ حَدَّنَا ( ) فَالْسَطَلاتُي شَمِ الرَاءِ عَنْ فَيْ مَا اللّهُ عَنْهُ قَالَ وَكُلّنَ ( ) رَسُولُ الله ولا في فر بنع الراء عَنْ فَيْ اللّهُ عَنْهُ قَالَ وَكُلّنَ ( ) رَسُولُ الله ولا في فر بنع الراء عَوْفُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَكُلِّنِي ٣٠ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ ، فَأَتَا نِي آتٍ خَمَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ ، فَقُلْتُ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَقَالَ إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَأَقْرَأُ آيةَ الْكُرْسِيُّ لَنْ يَزَالَ (" مِنَ اللهِ حافِظْ ، وَلاَ يَفْرُ أِكَ (" شَيْطَانْ حَتَّى تُصنِح ، فَقَالَ إِلَيْ عُلِينَةِ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ ذَاكَ شَيْطَانُ حَرَثْنَا يَحْيُ بْنُ بُكَيْرِ حَدَّنَنَا اللِّيثُ عَنْ عُقَيْل عَنِ أَبْن شِهِابِ قال أَخْبَرَ بِي عُرُوةُ (٦) قالَ أَنُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ يَرَائِينَ يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُم ۚ فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ كَذَا مَنْ خَلَقَ كَذَا حَتَّى يَقُولَ مَنْ خَلَقَ رَبُّكَ فَإِذَا بَلَّنهُ فَلِيَسْتَعِذْ بِاللهِ وَلْيَلْتُهِ مَرْثُ يَحْيُ بنُ بُكَيْر حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَى عُقَيْلٌ عَن أَنْ شِهاب قَالَ حَدَّثَنَى أَبْنُ أَبِي أَنْس مَوْنَى التَّيْشِيْنَ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّفَهُ أَنَهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَقُولُ قالَ رَسُولُ

(٦) ابنُ از يينر

اللهِ مَنْكُ إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الجَنَّةِ (١٠)وَعُلَقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلسِلَتِ الشَّيَاطِينُ مَرْشُ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُ وَ قَالَ أَخْبَرَ نِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْر قَالَ قُلْتُ لِأَبْنِ عَبَّاسِ فَقَالَ حَدَّثَنَا أَبَيْ بْنُ كَعْبِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلِي يَقُولُ إِنْ مُوسَى قَالَ لِفَنَّاهُ آتِنَا غَدَاءِنَا قَالَ ٣٠ أَرَأَيْتَ إِذَ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنَّى، نَسِيتُ الحُوتَ وَما أَنْسَانِيهِ إِلاَّ الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْ كُرَّهُ ، وَلَمْ يَجِدْ مُوسَى النَّصَّبَ ، حَتَّى جاوز المَكَانَ الَّذِي أَمَرَ " اللهُ بعي خَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مالِكِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن دِينَارِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْقِ يُشِيرُ إِلَى المَشْرِقِ فَقَالَ هَا إِنَّ الْفَيْنَةَ هَا هُنَا ۚ إِنَّ الْفِيْنَةَ هَا هُنَا مِنْ حَيْثُ يَطَلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ مَدْثُنَا يَعْنِي بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا (ا) ابْنُ جُرَيْجٍ ُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَامُهُ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِي بَرَاكِيْ قَالَ إِذَا أَسْتَجْنَحَ (°) أَوْ كَانَ (٥٠ جُنَّحُ اللَّيْلِ فَكُفُوا صِنْيَا نَكُمْ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَيْدٍ فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ الْمِشَاء لَخُلُومُ ﴿ ﴿ ﴾ ، وَأَغْلِنْ بَابِكَ وَأَذْ كُرِ أَسْمَ اللهِ ، وَأَطْنِيْ مِصْبَاحَكَ وَأَذْ كُرِ أَسْمَ اللهِ ، وَأُوكِ سِفَاءكَ وَأَذْ كُرِ أَسْمَ اللهِ ، وَخَرْ إِنَاءكَ وَأَذْ كُرِ أَسْمَ اللهِ ، وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ شَيْئًا حَرِيثِي (٨) مُمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبِرَ نَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ عَلِيٌّ بْنِ حُسَيْنِ عَنْ صَفِيَّةً أَبْنَةِ (١) حُيَيِّ قالَتْ كانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ مُعْسَكِفًا فَأَنْبَتُهُ أَرُورُهُ لَيْلًا خَذَتْهُ ثُمَّ قَتُ فَأَنْقَلَبْتُ فَقَامَ مَعِي لِيَقْلِبَنِي وَكَانَ مَسْكَنُهُا فِي دَارِ أُسَامَةً بِنِ زَيْدٍ فَرٌ رَجُلاَذِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَلَمَّا رَأَيَا النِّي عِنْ أَسْرَعا، فَقَالَ النِّيمُ عَلَى مِسْلِكُمَّا إِنَّهَا صَفَيَّةٌ بِنْتُ حُتَى ، فَقَالَا : سُبْحَانَ اللهِ يَا رَسُولَ الله ، قالَ : إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ عَبْرَى الدَّمْرِ ، وَإِنَّى خَشِيتُ أَنْ بَقَذِفَ فِي كُلُو بِكُمَّا سُوا ۚ أَوْ قَالَ شَبْنًا حَرْثُ عَبْدَانُ عَنْ أَبِي خَمْزَةَ عَنِ الْأَخْمَش

 (۱) كذا في نسخ الخطأ مندنا بدون اللهم كنبه معجه (۲) وإصبعتية (۲) فَتُلْتُ مَنْ هَاهُمًا . منالبونينية بخط الاصل

عَنْ عَدِيٌّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ سُلَيْانَ بْنِ صُرَدٍ قَالَ كُنْتَ جَالِسًا مَعَ النِّيِّ مِلْكَ وَرَجُلاَنِ بَسْنَبَّانِ فَأَحَدُهُمُا أَحْمَرٌ وَخِهُهُ وَأَنْتَفَخَتُ أَوْدَاجُهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ مَلِكَ إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَاكُما ذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ ، لَوْ قَالَ أَعُوذُ بِأَلَيْهِ مِنَ الشَّيْطَانُ ذَهِبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ فَقَالُوا لَهُ إِنَّ النَّبِيِّ عَلِيِّتِهِ قَالَ تَمَوَّذُ بِأَللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَقَالَ وَهَلْ بَى جُنُونٌ صَرْتُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَة حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ عَنْ كَرَيْبِ عَن أَبْن عَبَّاس قَالَ قَالَ النَّبِي عَرَاكِيٌّ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمُ ۚ إِذَا أَنِّي أَهْلَهُ قَالَ (١): جَنَّبْنِي الشَّيْطَانَ ، وَجَنَّب الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنِي فَإِنْ كَانَ يَيْنَهُمَا وَلَدُ لَمْ يَضُرُّ مُ الشَّيْطَانُ وَلَمْ يُسَلَّطْ عَلَيْهِ قال وَحدَّ أَنَا الْاعْمَشُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرِّيْبٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ مَرْشَا عَمُّودٌ حَدَّثَنَا شَبَا بَهُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَدِّبْن زِيادِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّي عَلِيَّ أَنَّهُ صَلَّى مَلَاَّةً فَقَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ عَرَضَ لِي فَشَدَّ عَلَى ۚ يَقْطُعُ الصَّلاَةَ عَلَى ۖ فَأَمْكَنَّنِي الله منه فَدَ كَرَهُ مِدْشُ مُعَدَّدُ مَنْ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأُوزَاعِيْ عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثير عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ النَّبِي عَلَيْ إِذَا نُودِيَ بِالصَّلاَةِ أَذْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ مُرْرَاطُ ، فَإِذَا تُضِيَّ أَقْبَلَ ، فَإِذَا ثُوِّبَ بِهَا أَذْبَرَ ، فَإِذَا تُضِيّ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ كِيْنَ الْإِنْسَانِ وَقَلْبِهِ فَيَقُولُ أَذْ كُو كَذَا وَكَذَا حَتَّى لاَ يَدْرى أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعَا ، فَإِذَا كُمْ يَدْر ثَلَاثًا صَلَّى أَوْ أَرْبَعًا ، سَجَدَ سَجْدَتَى السَّهُو عَدْثُ أَبُو الْيَهَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي عَلِيَّ كُلُّ بِنِي آدَمَ يَطْعُنُ الشَّيْطَانُ في جَنْبَيْدِ بِإِصْبَعِدِ ٢٠ حِينَ يُولَدُ غَيْرً عِيسَى ابْ مَرْيَمَ ذَهِبَ يَطْعُنُ ، فَطَعَنَ فِي أُلْحِجَابِ مَرْشُ مالكُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنِ المغيرَةِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قالَ قَدِمْتُ الشَّأَمَ ٣٠ قالُوا أَبُو الدَّرْدَاءِ قَالَ أَفِيكُمُ الَّذِي أَجَارَهُ اللهُ مِنَ الشَّيْطَانِ عَلَى لِسَانِ نَبَيِّهِ عَنْ عَدْثُ

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُغيرَةَ وَقالَ الَّذِي أَجارَهُ اللهُ عَلَى لِسانٍ ۚ بَمْنِي عَمَّارًا \* قَالَ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ ۚ هَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلاَلِ أَنَّ أَبَا الْأَسْوَدِ أَخْبَرَهُ <sup>(١)</sup> عُرُوَّةُ عَنْ عائشَةَ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهَا عَن النَّبِّ بِرَلِيَّةِ قالَ اللَّا يُكَة في الْمَنَانِ وَالْمَنَانُ الْنَمَامُ بِالْأَمْرِ يَكُونُ فِي الْأَرْضِ فَتَا الْكَلِمَةَ فَتَقَرُّهَا فِي أَذُن ("الْكاهِن كَمَا ثُقَرُّ الْقَارُورَةُ فَيَزِيدُونَ مَعَهَا مِائَةَ كَذِبَةٍ مرش عاصم بنُ على حدَّتنا أبنُ أبي ذِنْبِ عَنْ سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ عَنْ أبيهِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ قالَ : النَّنَاؤُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا تَمَاءبَ أَحَدُكُمْ قَلْيَرُدُّهُ مَا أَسْتَطَاعَ ، فَإِنَّ أَحَدَكُمُ إِذَا قالَ هَا صَحِكَ الشَّيْطَانُ زَكَرَيَّا إِنْ يَحْيَى ْ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قالَ هِشَامْ أَخْبَرَنَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ فَرَجَمَتُ أُولاً ثُمْ ۚ فَأَجْتَلَدَتْ هِي وَأُخْرَاهُمْ فَنَظَرَ حُذَيْفَةٌ فَإِذَا هُو َ بأبيهِ اليَهانِ فَقَالَ أَىْ مِبَادَ اللهِ أَبِي أَى فَوَاللَّهِ مَا اُحْتَجَزُوا حَتَّى قَتَلُوهُ ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ غَبَّرَ اللهُ لَكُمْ قَالَ عُرْوَةُ فَمَا زَالَتْ فِي حُذِيفَةَ مِنْهُ بَقِيَّةً خَيْرٍ حَتَّى لَحِيَّ بِاللهِ الرَّبيعِ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَسِ عَنْ أَشْعَتَ عَنْ أَبيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ قالَ قالَتْ عائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا سَأَنْتُ النَّبِيُّ مِنْكُمْ عَنِي الْتِفَاتِ الرَّجُلِ فِي الصَّلاَةِ ، فَفَالَ هُوَ أُخْتِلاَسْ يَخْتَلِسُ (٥) الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاَةِ أُحَدِكُمْ مرش أبو المغيرة حدَّانَا الأوزاعي قال حَدَّ ثَنَى يَحْيِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي فَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيًّا أَبْنُ عَبْدِ الرَّاهْمَن حَدَّثَنَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قالَ حَدَّنَني يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي كَثْبِر قالَ حَدَّتَنَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةً عَنْ أَبِيهِ قالَ قالَ النِّبِي عَرِّكِيِّ الرُّوزَيَا الصَّالِحَةَ وَالْحُكُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا حَلَمَ ١٠٠ أَحَدُكُمُ خُلُمًا يَخَافُهُ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ وَلْيَتَعَوَّذْ

مع عَنْ عُرُودَةً الله عَنْ عُرُودَةً الله عَنْ عُرُودَةً الله الله عَنْ عُرُودَةً الله الله الله الله الله عن الخط في الله عن الله ع

هامش الاصل

(۱) كال (۲) في المجار (۳) اللاين (۵) حدثنا

بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا فَإِنَّهَا لاَ تَضُرُّهُ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفُ أَخْبَرَ نَا مالكُ عَنْ سُمَى مَوْلَى أَبِي بَكْرِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيْءِ قَدِيرٌ فِي يَوْمِ مِائَةً مَرَّةٍ كَانَتْ (١) لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ وَكُتبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَمُعِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَبِئَةً وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَٰلِكَ حَتَّى كُمْسِيَّ، وَلَمْ تِأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاء بِهِ إِلاَّ أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمِ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ أَبْنِ شِهاب قالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ الرَّ مْمَٰنِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ كُمَّدَّ بْنَ سَعْدِ بْن أَبِي وَقَّاص أَخْبَرَ مُ أَنَّ أَبَاهُ مَتَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصِ قَالَ أَسْتَأَذَنَ مُمَرُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَعِنْدَهُ نِسَامُ مِنْ قُرَبْشِ يُكَمِّمُنَّهُ وَيَسْتَكُثُرُنَّهُ عَالِيَةً أَصْوَاتُهُنَّ فَلَمَّا أَسْتَأْذَنَ مُمِّرٌ فَنَ يَبْتَذُرْنَ الْحَجَابَ ٢٠٠ فَأَذِنْ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهِ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلِيثِ يَضْعَكُ ، فَقَالَ مُحَرُّ : أَضْحَكَ اللهُ سنَّكَ ا يَا رَسُولَ اللهِ ، قالَ تَعِبْتُ مِنْ هُولًا اللَّذِينِ ٣٣ كُنَّ عِنْدِي "، قَالَمْ السِّمِنْ صَوْتَكَ أَبْتَدَرُنَ ٱلْحِيجَابِ، قَالَ مُعَنُّ فَأَنْتَ بَارَسُولَ اللهِ كُنْتَ أَحَقُّ أَنْ يَهَبْنَ، ثُمْ قَالَ أَيْ عَدُوَّاتِ أَنْفُسِهِنَّ أَتَهَبْدَنِي وَلاَ تَهَانُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ قُلْنَ نَعَمْ: أَنْتَ أَفَظُ وَأَعْلَظُ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ عَلِي قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي وَالَّذِي نَفْسِي لِيدِهِ ، مَا لَقَيْكَ الشَّيْطَانُ فَطَ سَالِكًا فِمَّا إِلَّا سَلَكَ فَيْ اللَّهِ عَيْرَ فَقَكَ صَرَتْنَي (١٠) إِبْرَاهِيمُ بْنُ تَعْزُمُ قالَ حَدَّثَنَى أَبْنُ أَبِي حَارِمٍ عَنْ يَزِيدَ عَنْ مَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هِيسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي هُرَّ يْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ : إِذَا أُسْتَيْقُظُ أَرَاهُ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَتَوَضَّأَ وَلْبَسْةُ نُثِوْ مَلَاثًا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبْيَتُ عَلَى خَبْشُومِهِ ﴿ إِلَّهِ مُلَّا اللَّهِ الْجِنَّ وَثَوَانِهِمْ وَعِقَابِهِمْ ، لِقَوْلِهِ : يَا مَنْشَرَ ٱلْجِنْ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِنْكُمْ يَقُصُونَ

عَلَيْكُمْ آيَاتِي ، إِلَى فَوْ لِهِ (١) : عَمَّا يَعْمَلُونَ ، بَخْسًا نَقْصًا ، فال (٢) مُجَاهِدٌ وَجَعَلُوا يَبْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْجِنَةِ نَسِبًا ، قَالَ كُفَّارُ قُرَيْس : اللَّهَ أَيكَةُ بَنَاتُ اللهِ وَأُمَّا أَهُمْ (٣) بَنَاتُ سَرَوَاتِ أَلِجَنُّ ، قَالَ اللهُ : وَلَقَدِ عَلِمَتِ ٱلْجُنَّةُ إِنَّهُمْ كَخُضَرُونَ ، سَتُحْضَرُ لِلْحِساب جُنْدُ كُفْضَرُونَ (٤) عِنْدَ ٱلْحِسَابِ مَرْثُ قُتَلْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰن بْن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَبِي صَمْصَعَةَ الْأَنْصَادِيْ عَنْ أَبِيدِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاسَعِيدٍ الْحُدْدِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَهُ إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ فَإِذَا كُنْتَ في غَنْمِكَ وَ بَادِيْتِكَ (٥) ، فَأَذَّ نْتَ بِالصَّلَاةِ فَأَرْفَعْ صَوْتَكَ بِالنَّدَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ المُؤَذَّنِ جِنَّ وَلاَ إِنسُ وَلاَ شَيْءُ إِلاَّ شَهِدَ لَهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قالَ أَبوسَعِيدٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ لللهِ عَلِينَ \* وَقَوْلُ ٥٠ اللهِ جَلَّ وَعَنَّ : وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلجُنَّ ، إِلَى قَوْلِهِ أُولَٰئِكَ فِي صَلَالِ مُبِينِ، مَصْرِفًا مَعْدِلاً، صَرَفْنَا أَيْ وَجَهّْنَا بِالسِّبُ قَوْلِ اللهِ تَمَاكَى وَبَتَ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ، قَالَ أَبْنُ عَبَّاسَ الثُّعْبَانُ الْحَيَّةُ ٱلذَّكَّرُ مِنْهَا يُقَالُ الحَيَّاتُ أَجْنَاسٌ، الجَان وَالْافاعِي وَالْاسَاوِدُ آخِذٌ بِنَاصِيتِهَا فِي مِلْكِيهِ وَسُلْطَانِهِ يُقَالُ صَافَّاتٍ بُسُطُ أَجْنِحَهُنَ يَقْبِضَنَ يَضْرِبْنَ بِأَجْنِحَهِنَ مَرْشَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَدَّدٍ حَدِّثْنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ حَدِّثْنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ أَبْنِ مُمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي عَنْظُ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْ مِن يَقُولُ أَفْتُلُوا الْحَيَّاتِ ، وَأَفْتَلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْا بْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ البَصَرَ وَيَسْتَسْقِطَانِ ٣ الْحَبَلَ قَالَ عَبْدُ اللهِ فَبَيْنَا أَنَا أَطَارِدُ حَيَّةً لِأَقْتُلُهَا ، فَنَادَانِي أَبُولُهَابَةَ لاَ تَقْتُلُهَا ، فَقُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةٍ قَدْ أَمْرَ بِقَتْلِ الحِيَّاتِ قَالَ (٨) إِنَّهُ نَهْى بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ ذَوَاتِ البُّيُوتِ ، وَهِي الْعَوَّامِرُ ، وَقَالَ عَبْدُ الرِّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ ، فَرَآنِي أَبُولُبَابِةً ، أَوْ زَيْدُ بْنُ الْحَطَّابِ وَتَابَعَهُ يُونُسُ وَأَيْنُ عُينَنَةً وَإِسْعُقُ الْكَلْبِي وَالرُّبَيْدِي ، وَقَالَ صَالِحٌ وَأَبْنُ أَبِي حَفْصَةً وَأَبْنُ بُمُّ عِ

(۱) الآية

(۲) وقال مد

(٢) وَأَمْمُ أَمْهُانَ مُهُنَّ

٤) تخضر<sup>و</sup>

 (•) كنا في نسيخ الخط هندنا وباديتك بالواو وفي القسطلاني بأو وقال انها للشك
 كتبه مصححه

> (۱) باب توله غ ص

() وَيُسْقِطَانِ مُ

ة (٨) قال (٢) في نسخة عَمَا كذا في اليونينية.

عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ أَبْنِ مُعَرَّ رَآنِي (') أَبُولُبَابَةَ وَزَيْدُ بْنُ الخَطَّاب ب**اب** خَيْرُ مالِ الْمُدْيِرِ غَنَمَ " يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الجُبَالِ مَدَثُنَا إِسْمُدِيلُ بْنُ أَبِي أَوَيْسِ قالَ حَدَّثَني مالك عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْن عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمَ يُوشِكَ أَنْ يَكُونَ خَيْرً مَالِ الرَّجُلِ (٢) غَنَّم (٢) يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ ٱلجُبَالِ ، وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفَرُ بِدِينِهِ مِنَ الْفَتَنِ حَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْرَ نَا مَالِكُ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْاعْرَجِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ رَأْسُ الْكُفُرِ نَحْقَ ( \* المَشرِقِ وَالْفَخْرُ وَالْخَيْلَا فِي أَهْلِ الْخَيْلِ وَالْإِبل ، وَالْفَدَّادِينَ (٥) أَهْلِ الْوَبَر ، وَالسَّكِينَةُ ف أَهْلِ الْغَنَمِ مَرْشَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيى عَنْ إِسْمَعِيلَ قالَ حَدَّثَنَى قَبْسٌ عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَمْرُو أَبِي مَسْنُعُودٍ قَالَ أَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْكُ بِيَدِهِ نَحْوَ البَيْمَنِ ، فَقَالَ : الْإِيمَانُ يَمَانٍ هَاهُنَا ، أَلَا إِنَّ الْفَسْوَةَ وَغِلَظَ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّادِينَ عِنْدَ أُصُولِ أَذْنَابِ الْإِبلِ حَيْثُ الْ (١) ۖ فَإِنَّهَا رَأْتُ يَطْلُمُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ فِي رَبِيمَةَ وَمُضَرَّ حَرَثُنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَر بن رَبِيعَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيٌّ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيٌّ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيٌّ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيّ عَلِيٌّ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ اللهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيّ عَلِينٌ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيّ عَلِينٌ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ اللهُ عَنْهُ إِنَّ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيّ عَلَيْكُ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيّ عَلِينًا قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْكُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا إِنَّا عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا لَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ صِيَاحَ اللَّهِ يَكُمَهُ ، فَأَسْأَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ ، فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا ، وَإِذَا سَمِ الْمِمَارِ ، فَتَمَوَّذُوا بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانَ فَإِنَّهُ (١٠ رَأَى شَيْطَانًا مَرْثُنَا إِسْكُمُ أَخْبَرَنَا رَوْحَ أَخْبَرَ نَا أَبْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَطَاءَ سَمِعَ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ (٧) رَسُولُ اللهِ عَلِينَ إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّهْلِ أَوْ أَمْسَبْتُمْ فَكُفُوا صِبْيانَكُمْ ، فَإِنَّ الشَيَّاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذِ ، فَإِذَا ذَهَبَ (٨ سَاعَة مِنَ اللَّيْلِ كَفُلُوهُمْ (١) ، وَأَعْلِقُوا الْأَبْوَابَ وَأَذْ كُرُوا أَسْمَ اللهِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا ﴿ قَالَ وَأُخْبَرَ نِي عَمْرُ و بْنُ دِينَارِ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ ٱللهِ تَحْقَ مَا أَخْبَرَ نِي عَطَاهِ وَكُمْ يَذْكُرُ وَأَذْكُرُوا

(1) هو في غير نسخة غير مهموز وغال الفسطلاني بسكوت الهنز وهو كها في المصباح يهمز ولا بهمز كتبه بمصححه

> ر (۲) مقال مع

(٢) أَبْنُ الْفَضْلِ

(١) رَسُولُ اللهِ

(ه هذا مافي جميع النسخ التي عندنا والذي في القسيم القسيم القسيم التي يطيس وفسره ييمعو كتبه

(۱) تَابِّعَهُ (۱) خَادُ بِنُ سَلَةَ أَمَّا (۱) أَسَامَةً

(٧) خدثنا
 (٨) کمر السين من الفرع

(١) لِذَاكَ قالَ

(۱) تابع

(۲). كَفَا فَى نَسَخَ خَطَ يُوتَى بِهَا بِلْقَطَ الْسَكَيْةِ وهُو اللّذِى يَسْتَفَادُ ثَمَا فِى السَّدَ عَن حَبَّامُ ووقِيمَ فَى تَبْلِيقَ شِيخ الاسلام وشرح الفسطلاني والعيني أَسْمِهَمَا لِمَسَافَ كِتَبَهِ

أَسْمَ ٱللهِ حَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ عَنْ ْعَالِدِ عَنْ مُحَدَّدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النِّيِّ مِلْكِ قَالَ فَقِدَتْ أُمَّةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لاَ يُدْرَى ما فَعَلَتْ وَإِنَّى لاَ أَرَاهَا إِلاَّ الْفَارَ (١) إِذًا وُضِعَ كَمَا أَلْبَانُ الْإِبلِ كَمْ تَشْرَبْ وَإِذَا وُضِعَ كَمَا أَلْبَانُ الشَّاء شَرِبَتْ خَذَنْتُ كَمْبًا فَقَالَ أَنْتَ سَمِيْتَ النَّبِيَّ يَرْكُ يَقُولُهُ قُلْتُ نَمَمْ عَالَ (٢) لِي مِرَارًا ، فَقُلْتُ أَفَأَقُرُ أَالتَّوْرَاةَ مَرْشُ سَمِيدُ بْنُ عُفَيْدٍ عَنِ أَبْنِ وَهُب قَالَ حَدَّثَنَى يُونُهُنُ عَن أَبْنِ شِهَابِ عَنْ عُرْوَةً يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنّ النَّبَّ يَرْكُ قَالَ لِلْوَزَغِ الْفُورَيْسِقُ وَلَمْ أَسْمَعُهُ أَمْرَ بِقَشْلِهِ وَزَعَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصِ أَنَّ النِّيِّ عَيْنَةً مَرَّ بِقَسْلِهِ مَرْثُنَا صَدَقَةُ (") أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الحَهِيدِ أَيْنُ جُيَرِ بْنِ شَبْبَةَ عَنْسَعِيدِ بْنِ الْسَيَّبِ أَنَّ أُمَّ شَرِيكٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النِّيَّ عَلِي أَمْرَهَا بِقَتْلِ الْأُورَاغِ مَرْثُ عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّنَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ قالَ النَّبِي " وَلِيَّةِ أَقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ فَإِنَّهُ إِيلَتُهِ مُنْ الْبَصَرَ وَيُصِيبُ الْحَبَلُ (٥) مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيِي مَنْ هِشَامٍ قالَ حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ أَمْرَ النِّيمُ ۚ مَلِكُمْ بِقَتْلِ الْأُ بْتَرِ ، وَقَالَ إِنَّهُ يُصِيبُ الْبَصَرَ وَيُذْهِبُ الحَبَلَ صَرَتَىٰ ٢٠٠ عَمْرُو بْنُ عَلِي حَدَّمَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِي عَنْ أَبِي يُونُسَ الْقُشَيْدِي عَن أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّا بْنَ مُمَرَّ كَانَ يَقْتُلُ الْحَيَّاتِ ثُمَّ نَهَى قِالَ إِنَّ النِّي مَلَّكَ هَدَمَ حَايْطًا لَهُ ، فَوَجَدَ فِيهِ سِلْخَ (٨) حَيَّةٍ ، فَقَالَ أَنْظُرُوا أَيْنَ هُوَ فَنَظَرُوا ، فَقَالَ أَقْتُلُوهُ فَكُنْتُ أَقْتُكُما لِذَلِكِ ٥٠٠، فَلَقِيتُ أَبَا لُبَابَةَ ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ النَّبَيُ مُرَاتِي قَالَ لاَ تَقْتُلُوا الْجُنَّانَ، إِلاَّ كُلَّ أَ بَهَرَ ذِي طُفْيْتَيْنِ، فَإِنَّهُ يُسْقِطُ الْوَلَدَ، وَيُدْهِبُ الْبَصَرَ فَأَقْتُلُوهُ مَرْثُ مَالِكُ بْنُ إِسْمُسِلَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ حازِمٍ عَنْ نَافِيمٍ عَنِ أَبْنِ مُعَمَّرَ أَنَّهُ كَانَ يَمْثُلُ الْحَيَّاتِ كَفَدَّتُهُ أَبُولُهَا بَهَ أَنَّ النَّبِي عَلِيْ نَهَى عَنْ قَتْلِ جِنَّانِ الْبِيُوتِ فَأَمْسَكَ

عَنْهَا بِالمِلْ (١) خَمْس من اللَّوَابِّ فَوَاستُ ، يُقْتَلْنَ فِي الْخَرِيْم مَرَثْن مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عائشَةٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ عِلِي قَالَ خَسْ فَوَاسِقُ يُقْتَلَنَّ فِي الْخَرَمِ الْفَأْرَةُ وَالْمَقْرَبُ وَالْحُدَّيّا وَالْنُرَابُ وَالْكَلْبُ الْمَقُورُ صَرْتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ أَخْبِرَ نَا مَالِكُ عَنْ عَبْد الله أَنْ دِينَار عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ مُمَرّ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ خَسْ مِنَ الدَّوَابِّ مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُو مُحْرِمٌ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ الْمَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْمَقُورُ (١) إِذَّا وَثَعَ الذَّبَاعِ وَالْنُرَابُ وَالْخِدَأَةُ مِرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ كَثِيرِ عَنْ عَطَاءِ عَنْ جَابِرِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَصْنِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رَفَّعَهُ قَالَ خَمْرُوا الْآنِيةَ وَأُوكُوا الْأَسْقِيَةَ وَأَجيفُوا الْا بْوَابَ وَأَكْفِينُوا صِينِيَا نَكُمْ عِنْدَ الْعِشَاهِ ﴿ فَإِنَّ لِلَّجِنِ ٱنْتَشَارًا وَخَطْفَةً وَأَطَفُوا اللَّاحْرِ شِفَاء وَتَخْسُ المَصابيح عِنْدَ الزُّقادِ فَإِنَّ الْفُومِيْسِقَةَ رُبَّهَا أَجْنَرَّتِ الْفَتِيلَةَ فَأَحْرَقَتْ أَهْلَ الْبَبْتِ \* قَالَ أَبْنُ جُرَيْجٍ وَحَبِيبٌ عَنِ عَطَاء فَإِنَّ الشَّيْطَانَ (٣) حَرْثُ عَبْدَهُ بْنُ عَبْد اللهِ أَخْبَرَانَا يَحْنِي بْنُ آجَمَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِي فَي غَارِ فَنَزَلَتْ وَالْمُوسَلاَتِ عُرْفًا ، فَإِنَّا لَنتَلَقَّاها مِنْ فِيهِ إِذْ خَرَجَتْ حَيَّةٌ مِنْ جُصْرِهَا فَأَ بْتَدَرْنَاهَا لِنَقْتُلَهَا فَسَبَقَتْنَا فَدَخَلَتْ جُعْرَهِا فَقَالَ رَسْبُولُ اللهِ عِلِيِّ وُقِيَتُ شَرَّكُمُ كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا \* وَعَنْ إِسْرَا ثِيلَ عَنِ الْأَعْمَش عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ مِثْلَه ، قالَ : وَإِنَّا لَنَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيهِ رَطْبَةً \* وَنَابَعَهُ أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُغِيرَةً ، وَقَالَ حَفْضٌ ۚ وَأَبُو مُعَاوِيَةً ۚ وَسُلَيْمَانُ بْنُ قَرْمٍ عَن الْأَمْسَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ مَرْشُ الْصُرُ أَنْ عَلَى أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الْأُعْلَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِيعِ عَنِ أَبْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عِلِيَّةِ قَالَ دَخَلَتِ أَمْرَأَةُ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا ، فَلَمْ تُطْمِيهًا ، وَكَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلْ مِنْ

ف شراب أحديم قَلْيَكُمْمُ لَإِرَّ فَيُأْتَكُونِ (١) جَنَاحَيْرِ دَاء ، وفي (٢)

ر (۱) فی احدی × ط

(٢) وفي الاخرى

يِخُشَاش الْأَرْضِ \* قالَ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَن النِّي عَلِيَّةً مِثْلَهُ مَرْشَا إِسمعيلُ بْنُ أَبِي أَوْ بْسِ قالَ حَدَّثَنَى مالك عَنْ أَبِي الرَّفَادِ عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ نَزَلَ نَبِي مِنَ الْأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَدَغَتْهُ كَمْلَةٌ فَأَمَرَ بِجَهَازِهِ فَأَخْرِجَ مِنْ تَحْتُهَا ثُمُ أَمَرَ بِيَثْهَا فَأُحْرِقَ بِالنَّارِ فَأُوْحَى اللهُ إِلَيْهِ ، فَهَلاَّ نَمْلَةً وَاحِدَةً بِابْ (إِذَا وَقَعَ الذُّ بَابِ في شَرَاب أُحَدَّكُم فَلْيُغَمُّسُهُ فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاء وَفِي الْأُخْرَى شِفَاء مَرْثَ خَالِدُ بْنُ يَخْلَدِ حَدَّثَنَا شُلَيْانُ بْنُ بِلاَلٍ قالَ حَدَّثَنى عُنْبَةُ بْنُ مُسْلِمٍ قالَ أَخْبَرَ فِي عُبَيْدُونَ أَبْنُ حُنَيْنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ مِرْكِيْ إِذَا وَفَعَ النَّبَابُ في شَرَابِ أَحَدِكُم فَلْيَغْمِسْهُ ، ثُم الْيَنْزِعْهُ (١) فإن في إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَام وَالْأَخْرى شيفاً وتشن الحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثْنَا إِسْ عُنَّ الْأَزْرَقُ حَدَّثْنَا وَوْفَ عَن الْحَسَن وَأَنْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهُ يَرْكِيْ قَالَ غُفِرَ لِأَمْرَأُهِ مُومِسَةً مَرَّتْ بِكَلْبِ عَلَى رَأْسِ رَكِيِّ يَلْهُتُ قَالَ كَادَ يَقْتُلُهُ الْمَطَشُ فَنَزَعَتْ خَفْهَا فَأُو ْالْقَتْهُ بِخِمَارِهَا فَنَزَعَتْ لَهُ مِنْ المَاء فَنَفِرَ كَمَا بِذَلِكَ مَرْشَا عَلَيْ بَنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قال حَفظِنَّهُ مِنَ الزُّهْرِئَ كَمَا أَنْكَ هَا هُنَا أَخْبَرَ نِي عُبَيْدُ اللهِ عَن أَبْن عَبَّاسِ عَنْ أَبِي طَلَحَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ عَنِ النِّيِّ عَلِيٌّ قَالَ لَا تَدْخُلُ اللَّا بِكَةُ بَيْنَا مَرْثُ (") عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرُ نَا مالكُ عَنْ نَافِيمٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَمْرَ بِقَتْلِ السَكِلابِ مَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْلَمِيلَ حَدَّثَنَا مَمَّامٌ عَنْ يَحْنِي قَالَ حَدَّتَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَن أَمْسَكَ كَلْبًا يَنْقُصْ مِنْ تَمْلَه كُلّ يَوْمٍ فِيرَاطُ إِلا كُلْبَ حَرْثِ أَوْ كُلْبَ ماشِيةً ﴿ مَرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً حَدْثَنَا

(1) كدا فى جبع النسع التى عندنا بدون لعظ الجلالة وهو الذى فى أسهاء الرحال أيضاكته مصححه

(٢) لِيُنْتَزِعْهُ

(۲) ليس عند أبى الهبتم . كذا في اليونيسية في محاداة معلم حدثنا عبدالله من يوسف

سُلَيْهَانُ قالَ أَخْبَرَ فِي يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ قالَ أَخْبَرَ فِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ سَمِعَ سَفْيَانَ أَنْ َ أَبِي زُهَيْرِ الشُّلَقُ (١) أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلِيلَ يَقُولُ مَن أَتْنَىٰ كُلْبًا لا يُعْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلاَ ضَرْعًا نَقَصَ مِنْ تَمَـلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطْ، فَقَالَ السَّائِبُ أَنْتَ سَمِتَ هٰذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ إِيْ وَرَبِّ هٰذِهِ الْقِبْلَةِ بِالْبُ " خَلْق آدَمَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ وَذُرِّيِّتِهِ صَلْصَالِ طِينٌ خُلِطَ بِرَمْل فَصَلْصَلَ كَمَا يُصَلُّصِلُ الْفَخَّارُ وَيُقَالُ مُنْنِنُ يُرِيدُونَ بِهِ صَلَّ ، كَمَا يُقَالُ (٣٠ : صَرَّ الْبَابُ ، وَصَرْصَرَ عَنْدَ الْإِغْلاَقِ ، مِثْلُ كَبْكُبْتُهُ كِنْنِي كَبَنَّهُ فَرَّتْ بِهِ أَسْتَمَرَّ بِهَا الْحَنْلُ فَأَتَّمَتْهُ أَنْ لَا نَسْجُدَ أَنْ تَسْجُدَ بابُ قَوْلِ (\* اللهِ تَمَالَى : وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَاثِكَةِ إِنَّى جَاعِلٌ فَي الْارْضِ خَلِيفَةً ، قَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ : لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ، إِلاَّ عَلَيْهَا حَافِظٌ ۚ فَى كَبَدٍ ف شيدة ِ خَلْق وَرِيَاشًا <sup>(ه)</sup> المَـالُ . وَقَالَ غَيْرُهُ : الرِّيَاشُ وَالرِّيشُ وَاحِيدٌ ، وَهُوَ مَا ظَهَرَ مِنَ اللَّبَاسِ ، ما تُمْنُونَ ، النَّطفَةُ في أَرْحامِ النَّسَاء . وقالَ مُجَاهِدٌ : إِنَّهُ عَلَى رَجْيِهِ لَقَادُرْ ، النَّطفَّةُ في الاحْلِيلِ ،كُلُّ شَيْءِ خَلَقَهُ فَهُوَ شَفَعٌ ، السَّهَاءِ شَفَعٌ ، وَالْوَتْرُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي أَحْسَن تَقُويِم إِنَّ أَحْسَنِ خَلْق ، أَسْفُلَ سَافِلِينَ إِلاَّ مَنْ آمَنَ ، خُسْرِ صَلاَل مُمَّ أَسْنَثْنَى الله إِلاَّ مَنْ آمَنَ ، لاَزِبِ لاَزِمِ أَ، نُنْشِئَكُمْ فِي أَى خَلْقِ نَشَاهِ ، نُسَبِّمُ بِحَمْدِكَ نُعَظُّمُكَ وَقَالَ أَبُو الْمَالِيَةِ فَتَلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فِهُوْ قَوْلُهُ رَبُّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا فَأَزَكُمُمَا فَأَسْتَرَ لَهُما ، وَ يَتَسَنَّهُ (٧) يَتَغَيَّرُ ، آسِن مُتَغَيِّرُ ، وَالْسَنُونُ الْتَغَيِّرُ ، حَمَا جَمْمُ خَأَةِ (٨) وَهُوَ الطِّينُ الْمُتَّفِّينُ ، يَخْصِفَانِ أَخْذُ الْخِصَافِ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ ، يُؤَلِّفَانِ الْوَرَقَ وَيَخْصِفَانِ بَعْضَهُ إِلَى بَعْضِ ، سَوْآ مِهُمَا كِناَيَةٌ عَنْ فَرْجِهِمَا (١) ، وَمَتَاعُ إِلَى حِينِ هَا هُنَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، ٱلحِينُ عِنْدَ الْعَرَبِ مِنْ سَاعَةِ إِلَى مَا لاَ يُحْصَى عَدَدُهُ تَبِيلُهُ جِيلُهُ الَّذِي هُوَ مِنْهُمْ صَرِيْنِي (١٠٠ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْسَ

(1) الشّنوي (2)
 (7) في نسخة صيحة كتاب الانبياء صلوات الله عليم •

من اليونينية 8 ط (٣) شول

مَدُلَاطَ (٤) وقول

، (۰) وَريشاً

> ة (٦) فقال

(٧) پَنَسَنَةً يَنْفَيْرُ

(٨) لم يضبط الم في البونيتية
 وضبطها في الفرع بالسكون

(١) فَرْجَيْمِيا

مدة (١٠) حدثنا

عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّيِّ عَلِيُّكُ قَالَ خَلَقَ اللهُ آدَمَ وَطُولُهُ سِتُونَ ذِرَاعًا ، ثُمَّ قال : أَذْهَبْ فَسَلَّمْ عَلَى أُولَئِكَ مِنَ اللَّاثِيكَةِ ، فَأَسْتَمِعْ ما يُحَيُّونَكَ تَعِينُكَ وَتَعِيَّةُ ذُرِّيْتِكَ ، فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ، فَقَالُوا : السَّلاَمُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ فَرَادُوهُ ، وَرَحْمَةُ اللهِ ، فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صورَةِ آدَمَ ، فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ حَتَّى الآنَ مَرْثُ فُتَبْبَةٌ بنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله عَلِيَّةِ إِنَّا أُوَّلَ زُمْرَةٍ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أَشَدُّ كُو كَب دُرِّي في السَّمَاءِ إِمِنَاءَةً ، لاَ يَبُولُونَ ، وَلاَ يَتَعَوَّ طُونَ ، وَلاَ يَتْفلُونَ ، وَلاَ يَتْفلُونَ ، وَلاَ يَتْفلُونَ ، أَمْشَاطُهُمُ الْذَهَبُ، وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ، وَعَجَارِرُهُمُ الْأَلُو ۚ أَالْا تَجُوجُ (١) غُودُ الطَّيبِ وَأَزْ وَاجُهُمُ الحُورُ الْمِينُ ، عَلَى خَلْقِ رَجُلِ وَاحِيدٍ ، عَلَى صُورَةِ أَبِهِمْ آدَمَ سِيُّونَ ذِرَاعاً في السَّمَاءِ ِ مَرْثُنَا مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيىٰ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَن أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بنْتِ أَبِي سَامَةَ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ أَنْ أُمَّ سُلَيْمٍ قِالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اللهَ لاَ يَسْتَخْنِي ﴿ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى المَرْأَةِ الْفَسْلُ إِذَا أَخْتَلَمَتْ ، قالَ نَعَمْ : إِذَا رَأْتِ المَّاء ، فَضَحِكَتْ أَمْ سَلَمَة ، فقالَتْ تَحْتَىلِ المَنْأَةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي فَهَا يُشْبهُ الْوَلَهُ مَرْثَتُ مُمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ أَخْبَرَ نَا الْفَزَارِيُّ عَنْ مُعَبِّدٍ عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ بَلَغَ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَلَّامٍ مَقْدَمُ رَسُولِ (٢) اللهِ عَلِيَّةِ المَدِينَةَ ، فَأَتَاهُ فَقَالَ إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ ثَلَاثٍ لِاَ يَعْلَمُهُنَّ إِلاَّ نَنُّ ، أُوَّالُ (") أَشْرَاطِ السَّاعَةِ ، وَمَا أُوَّلُ طَعَامٍ يَأْ كُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ ، وَمِنْ أَيْ شَيْء يَعْز عُ الْوَلَهُ إِلَى أَبِيهِ ، وَمِنْ أَىَّ شَيْءٍ نَيْنُرْ عُ إِلَى أَخُو َالِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ خَبْرَ نِي بِينْ آنِفًا جِبْرِيلُ قالَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ ذَاكَ عَدُو الْيَهُودِ مِنَ اللَّالِكَةِ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ أَمَّا أُوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ فَنَارٌ تَحْشُرُ النَّاسَ مِنَ المَشْرِقِ إِلَى المَنْرِب، وَأَمَّا أُوَّلُ

(۱) منبطه من العربات المنتخوج المن المنتخوج المنتخوج المنتخوج المنتخوج المنتخوج المنتخوج المنتخوج

طَمَامٍ يَأْ كُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَزِ يَادَهُ كَبِدِ حُوتٍ ، وَأَمَّا الشَّبَّهُ فِي الْوَلَدِ فَإِنَّ الرَّجُلِّ إِذَا غَشِيَ الْمَرْأَةَ فَسَبَقَهَا مَاوُّهُ كَانَ الشَّبَّهُ لَهُ ، وَإِذَا سَبِّقَ (') مَاوْهَا كَانَ الشَّبَّهُ لَمَّا قَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ ، ثمَّ قالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الْيَهُودَ قَوْمٌ بَهُتُ (٢) إِنْ عَلِمُوا إِسْلاً مِي قَبْلَ أَن تَسْأَكُمُمْ بَهَ تُونِي عِنْدَكَ فَاءتِ الْيَهُودُ وَدَخَلَ عَبْدُ اللهِ الْيَتَ فَقَالَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَيْ رَجُلِ فِيكُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلاَمٍ ؟ قَالُوا : أَعْلَمْنَا ، وَأَبْنُ أَعْلَمْنا ، وَأَخْبَرُنَا ١٠٠ ، وَأَبْنُ أَخْيَرِنا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ أَفَرَأْنِيمُ إِن ١٠٠ أَسْلَمَ عَبْدُ اللهِ ؟ [() اسْلَمَتُ قَالُوا أَعَاذَهُ اللَّهُ مِنْ ذَٰلِكَ ، نَفَرَجَعَبْدُ اللهِ إِلَيْهِمْ فَقَالَ : أَشْهِدُأُنْ لاَإِلٰهَ إِلَّاللهُ وَأَشْهِدُ أَنَّ مُعَدًّا رَسُولُ اللهِ ، فَقَالُوا شَرُّنَا ، وَأَبْنُ شَرَّنَا ، وَوَقَعُوا فِيهِ مَرْثُ اللهِ مُنَّدِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ حَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ عَلَيْكُ تَحْوَهُ يَغْنِي لَوْلاَ بَنُو إِسْرَائِيلَ لَمْ يَخْنَزِ اللَّحْمُ وَلَوْلاً حَوَّاءِ كَم تَحْنَ أُنْنَىٰ زَوْجَهَا مَرْثُنَ أَبُوكُرَيْبِ وَمُولِي بْنُ حِزَامٍ قَالاً حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلَى ّ عَنْ زَايْدَةَ عَنْ البونينة مَبْسَرَةَ الْأَشْجَعِيَّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ أَسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ ، فَإِنَّ المَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ صِنْ عِنْ عِنْ عِنْ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضَّلَعِ أَعْلاَهُ عَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْنَهُ لَمْ يَزَلُ أَعْوَجَ فَأَسْتَوْصُوا بِالنَّسَاءِ مَرْثُ عُمَرُ بْنُ حَفْص حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَهِب حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ إِنَّ (٥) أَحَدَكُمُ يُجْمَعُ في بَطْن أُمَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمَا ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمُّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ،ثُمَّ يَنْعَثُ اللهُ إِلَيْهِ مَلَكًا بِأَرْبَعِ كَلِمَاتِ فَيْكُنُّتُ (1) عَمْلُهُ وَأَجْلَهُ وَرِزْقَهُ وَشَقْ أَوْسَعِيدٌ ، ثُمُّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِمَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَيَنْهَمَا إِلاَّ ذِرَاعٌ ، فَبَسَنْبَقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُ الْجِنَّةَ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بعمَل

ا سَنَتُ

(٢) كذا في البتونينية بضم

(r) وَأَخْسَعَرُ نَا وَأَنْ

(٤) كذا بالنسبطين في

(ه) وَإِنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ

أَهْلِ الْجِنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ يَبْنَهُ وَيَنْهَمَا إِلاَّ ذِرَاعْ ، فَبَسْيِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُ النَّارَ مِرْشُ أَبُو النُّمْلَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَبْدٍ عَنْ عُبَيْدٍ الله أَبْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنْسِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي يَرَاكِيْ قالَ إِنَّ اللهَ وَكُلَّ فِي الرَّحِمِ مَلْكِكًا فَيَقُولُ يَارَبُ مُنْطَفَّةٌ يَارَبُ عَلَقَةٌ يَارَبُ مُضْغَةٌ ۖ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْلُفَهَا قَالَ يَا رَبِّ أَذْكُر (١٠ يَا رَبُّ أَنْيُ يَا رَبِّ شَقٌّ أَمْ سَعِيدٌ فَا الرَّزْقُ فَا الْأَجَلُ، فَيُكْتَبُ كَذَٰلِكَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ مَرْثُنَا قَيْسُ بْنُ حَفْص حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَة عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الجَوْنِيُّ عَنْ أَنَسَ يَرْفَعُهُ أَنَّ (٢) الله يَقُولُ: لِأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَا بَا لَوْ أَنَّ لَكَ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءُ كُنْتَ تَفْتَدِي إِلَّا ، قالَ نَمَمْ ، قالَ فَقَدْ سَأَلْتُكَ ما هُوَ أَهُونُ مِنْ هَٰذَا وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ أَنْ لاَ نُشْرِكَ بِي حَدِّثُنَا أَمِي حَدَّثَنَا أَلِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَلِي حَدَّثَنَا الْأُعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مُرَّةً عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَنْهِ عَلِيْ لَا تُقْتَلُ نَفْسُ مُظْلُمًا إِلاَّ كَانَ عَلَى أَبْنِ آدَمَ الْأُوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا ، لِأَنَّهُ بالب " الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ \* قالَ (٢) قالَ اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَمِيدٍ عَنْ عَمْرَةً عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيُّ بَالْتُهِ يَقُولُ: الْأَرْوَاحِ جُنُودٌ مُجَنَّدَةً ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا أَنْتَكَفَ وَمَا تَنَاكُرَ مِنْهَا أَخْتَكَفَ \* وَقَالَ يَمْيِي أَبْنُ أَيْوبَ حَدَّثَنَى يَحْيِي بْنُ سَعِيدٍ بِهِذَا بِالسِبُ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَلَقَدْ أَرْسَكُنَّا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ . قَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ : تَادِئُ الرَّأْيِ مَاظَهَرَ لَنَا ، أَقْلِمِي أَمْسِيكِي وَفَارَ التَّنُورُ نَبِعَ المَّاءِ . وَقَالَ عِكْرِمَةُ : وَجْهُ الْأَرْضِ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : الجُودِي جَبَلَ بِالْجَزِيرَةِ دَأْبُ مِثْلُ حَالَ مِ الْسَبِ عَوْلِ اللهِ تَمَالَى: إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ، إِلَى آخِرِ السُّورَةِ. وَأَثْلُ عَلَّهُم

(1) كذا في لمسخ الخط التي هندنا وشرح الديني أيضا واقدى في نسخ الطبع تبعا للنسطلاني أذكر أم أنتي كتبه مصحعه

(۲) إن

(٣) كذا في نسخ الخط
 التي ممنا قال قال بدون واو
 منهما

قوله واتل عليهم الخهو عند الفسطلاني فقط قبل الباب وقال أنه ثابت عند الهروى وابن عساكر وهو في العيي وشرح شيخ الاسلام في هذا الموضع وكذا في النسخ التي بأيدينا وعليسه ماتري كتبه

نَبَأُ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِفَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي إِ آياتِ اللهِ ، إِلَى قَوْلِهِ : مِنَ الْمُنْلِمِينَ مَرْثُ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ مَن يُونُسَ عَن الزُّهْرِيُّ قالَ سَالِمُ وقالَ أَبْنُ مُمَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ في النَّاس فَأْنِي عَلَى اللهِ عِمَا هُو أَهْدُلُهُ ، ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ : إِنِّي لَأَنْذُرُ كُمُوهُ وَما مِنْ ا َنِي ۗ إِلاَّ أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ ، لَقَدْ أَنْذَرَ نُوحٌ قَوْمَهُ ، وَلَكِنِّي أَقُولُ لَكُّمُ فِيهِ قَوْلاً كَمْ إِيَهُلُهُ نَنَيْ لِقَوْمِهِ ، تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَعْوَرُ وَأَنَّ اللهَ لَبْسَ بِأَعْوَرَ صَرَّتْ أَبُو مُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مَنْ بَانُ عَنْ يَحْنِي عَنْ أَبِي سَلَمَةً سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ يَرْكُ أَلاَ أُحَدْثُكُمُ حَدِيثًا عَن الدَّجَّالِ مَا حَدَّثَ بِهِ نَبِي ۚ قَوْمَهُ : إِنَّهُ أَعْوَرُ ، وَإِنَّهُ يَجِيءُ مَمَّهُ مِيثَالِ (١٠ الجَنَّةِ وَالنَّارِ فَالَّتِي يَقُولُ إِنَّهَا الجَنَّةُ هِيَ النَّارُ وَإِنِّي " أُنذِرُ كُمُ كَا أَنْذَرَ بِهِ نُوحٍ وَوْمَهُ صَرْتُ مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّنْنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زَبَادٍ حَدَّثَنَا الْأُعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ ابِي سَعِيدِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ يَجِيء أُوحُ وَأُمْتُهُ ، فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى : هَلْ بَلَّغْتَ ، فَيَقُولُ نَعَمْ أَىْ رَبِّ ، فَيَقُولُ لِأُمْتِهِ : هَلْ بَلْفَكُمْ ، فَيَقُولُونَ لا مَا جَاءَنَا مِنْ آبِي ، فَيَقُولُ لِنُوحٍ مِنْ يَشْهَدُ لَكَ ، فَيَقُولُ مُحَدّ يَرْكُ وَأُمَّتُهُ فَنَتْهَدُ أَنَّهُ قَدْ بَلَّمَ ، وَهُو فَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ : وَكَذَلِكَ جَمَلْنَاكُمُ أَمْةَ اللَّهِ وعليها س وَسَطّاً لِتَكُونُوا شُهَدًا، عَلَى النَّاسِ ، وَالْوَسَطُ الْعَدْلُ حَرَثَنَى (٣) إِسْخُنُ بْنُ نَصْر ا أَنَّم حَدَّثَنَا نُحَدُّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ كَنَّا مَعَ النَّبِيُّ مِرْاتِيَّةِ فَ دَعْوَةٍ فَرُفِعَ إِلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ فَنَهَسَ (" مِنْهَا نَهْسَةً ، وَقَالَ أَنَا سَيْدُ الْفَوَرُمُ (٥) يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَلْ تَدْرُونَ بِمَنَ (١٦ يَجْمَعُ اللهُ الأُوَّالِينَ والآخِرِينَ في صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَيُبْصِرُهُ النَّاظِرُ وَ يُسْدِبُهُمُ الدَّاعِي وَتَدْنُو مِنْهُمُ السَّمْسُ فَيْقُولُ بَعْضُ النَّاسِ أَلاَ تَرَوْنَ إِلَى ما أَنهُمْ فِيهِ إِلَى ما بَلْفَكُمْ أَلاَ تَنظُرُونَ إِلَى من

والذي في القسطلاني الاصيلى بدل ابن عساكو

ا) بخ درقت هده أيضابين الاسطر فبالنسخ

يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ أَبُوكُ ۚ آدَمُ فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُونَ يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَمَرَ الْمَلاَئِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ وَأُسْكَنَكَ الْجَنَّةُ أَلَا نَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلاَ تَرَى مَاكِنُ فِيهِ وَمَا بَلَغَنَا فَيَقُولُ رَبِّي غَضِبَ غَضَبًا كُمْ يَعْصَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلا يَعْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَنَهَا نِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ (١) نَفْسِي نَفْسِي أَذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي ، أَذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ فَيَأْتُونَ نُوحًا ، فَيقُولُونَ رَبُ كَذَا فِي اليونِينِهِ المَاءِ اللهُ عَبُداً سَكُورًا أَمَا (٢) تَرَى عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ وَسَمَّاكَ اللهُ عَبُداً شَكُورًا أَما (٢) تَرَى مَضومة وَفَرْمِينِ سَاكنة إِلَى مَا تَحْنُ فِيهِ ، أَلاَ تَرَى إِلَى مَا بَلَغَنَا ، أَلاَ نَشْفَمُ لَنَا إِلَى رَبُّكَ ، فَيَقُولُ رَبِّي غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا كُمْ يَغْضَبْ فَبْـلَّهُ مِثْلَهُ ، وَلاَ يَغْضَبُ بَدْدَهُ مِثْلَهُ نَفْسِي نَفْسِي أَثْنُوا النَّبيّ مِنْ فَيَأْتُونِي فَأَسْجُدُ تَحَنْتَ الْعَرْشِ ، فَيُقَالُ يَا مُحَدُّ أَرْفَعْ رَأْسَكَ ، وَأَشْفَعْ نُشَفَّعْ ، وَسَلُ تُمْطَهُ (") قالَ مُمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ لاَ أَحْفَظُ سَائِرَهُ مِرْثُ نَصْرُ بْنُ عَلِي بْن نَصْر أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْفُقَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَرَأً فَهَلْ مِنْ مُدَّ كِي مِثْلَ قِرَاءَةِ الْعَامَّةِ بِالْب وَإِنَّ إِنْيَاسَ لِمَنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَّا تَتَّقُونَ (١) أَتَدْعُونَ بَعْلاً وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الخَالِقِينَ اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُصْرُونَ إِلاَّ عِبَادَ اللهِ الْخُلَصِينَ وَتُرَكُنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ، قالَ أَبْنُ عَبَّاسِ يُذْكُرُ بِخَيْرُ سَلاَمْ عَلَى آلِ بَاسِينَ إِنَّا كَذَٰلِكَ تَجْزِي الْخُسِينِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ، يُذَكُّ ءَن أَنْ مَسْعُودٍ وَأَنْ عَبَّاسٍ أَنَّ إِلْيَاسَ هُوَ إِدْرِيسُ السِّبُ ۚ ذِكْرِ إِذْرِيسَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ( ) وَقَرْلِ اللَّهِ تَمَا لَى : وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا \* قالَ ( ) عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله أَخْبَرَنَا بُونُسُ عَنِ الزَّهْرِيِّ (٧) ح مَرْثُ أَهْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّثَنَا يُونُس عَنِ أَنْ شِهَابِ قالَ قالَ أَنَسُ (٨٠ كانَ أَبُوذَر " رَضِيَ اللهُ عَنْه يُحَدَّثُ أَنَّ

() إِلَى وَ رَكَعْنَاعَلَيْهِ في الآخيرين (٠) وَهُوَ جَدُّ أَبِي نُوحٍ وَيَقَالُ جَدُّ نُوحٍ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ (٧) قَالَ أَنْسُ بْنُ مَالِكِ ه ۷ وأخبرنا أحد (٨) ابْنُ مالكِ

(r) ٱلْمُكَنِّمَةَ وَالْإِمَانَ (٣) مامَعَكَ 다 다 네 (1) ره) ند (۱) قالت (۱) ند (۲) قالت (v) مقال (٨) حَبِّةً. قال القسطالاني

رَسُولَ ٱللهِ عَلِي قَالَ فُرِ جَ سَقْفُ (') مِيْتِي وَأَنَا بِمَكَّةَ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ فَفَرَجَ صَدْرِي ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاء زَمْزَمَ ثُمَّ جاء بِطَسْتِ مِن ذَهَبِ مُشَلَيْ حَكْمَةً ٣ وَإِيمَانًا فَأَفْرَعُهَا في صَدْرِي ثُمَّ أَطْبَقَهُ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَمَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاء ، فَلَمَّا جَاء إِلَى السَّمَاء اللَّهُ نيا قالَ جبْرِيلُ لِجَازِنِ السَّمَاءَ أَوْنَحَ ، قالَ مَنْ هَلْنَا ؟ قالَ هَنَّا جبْرِيلُ ، قالَ مَعَكَ (٣) أَحَدْ قالَ مَنِي مَحَمَّدٌ ، قالَ أُرْسِلَ إِلَيْهِ ؟ قالَ نَعَمْ فَأَفْتَحْ ، فَلَمَّا عَلَوْنَا السَّمَاء (\*) إِذَا رَجُلْ عَنْ يَمِينِهِ أَسْوِدَةٌ وَعَنْ بسَارِهِ أَسْوِدَةٌ ، وَإِذَا نَظَرَ قِيلَ يَمِينِهِ ضحِكَ ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكِي ، فَقَالَ مَرْ حَبًّا بِالنِّبِّيِّ الصَّالِحِ وَالَّذِبْنِ الصَّالِحِ ، قُلْتُ مَنْ هذا بَاجبْرِيلُ قالَ هٰذَا آذَهُ ، وَهٰذِهِ الْأَسْوِدَةُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيهِ ، وَأَهْنُ الْيَوِينِ مِنْهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ ، وَالْأَسْوِدَةُ الَّتِي عَنْ شِهَالِهِ أَهْلُ النَّارِ ، فَإِذَا نَظَرٌ قُبِلَ يَمينِهِ صَحِك ، وَ إِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَهِي مُمَّ عَرَجَ بِي جِبْرِيلُ حَتَّى أَنِّي السَّمَاءِ الثَّانِيةَ فَقَالَ لِخَازِنِهَا ٱفْتَحْ ، فَقَالَ لَهُ خَازِئُهَا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّانُ فَفَتَحَ ، قَالَ أَنَّسُ : فَذَكَّرَ أَنَّهُ وَجَدَ في السَّاوَاتِ إِدْرِيسَ وَمُوسَى وَعِبسَى وَ إِبْرَاهِيمَ ، وَكُمْ يُثَدِّتْ لِي كَيْفَ مَنَازِ لُهُمْ ، غَيْرَ ا أَنَّهُ قَدْ ذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ (٥) آدَمَ في السَّمَاءِ الدُّنيَا وَ إِبْرَاهِيمَ في السَّادِسَةِ، وَقالَ أُنَسَ َ فَامَّنَا مَرَّ جِبْرِيلُ بِإِدْرِيسَ قالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِخِ وَالْأَخِ الصَّالِخِ ، فَقُلْتُ مَنْ ال هَٰذَا ؟ قَالَ هُــذًا إِدْرِيسُ ، ثُمَّ مَرَرْتُ بِمُوسَى ، فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِ عَ وَالْآخِ الصَّالِحِ ، قُلْتُ (٦) مَنْ هَذَا ؟ قالَ (٧) هَذَا مُولَى ، ثُمُّ مَرَرْتُ بعيسَى ، فَقَالَ مَرْحَبًا إِللَّهِ الصَّالِ عَ وَالْأَخِ الصَّالِ ، قُلْتُ مَنْ هَلْنَا ؟ قالَ عِيلَى ، ثمَّ مَرَدْتُ بِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ مَنْ حَبًّا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِي، وَالِأَبْنِ الصَّالِحِي، فَلْتُ مَنْ هٰذَا ؟ قالَ هٰذَا إِبْرَاهِيم، قَالَ وَأَخْبَرَ نِي أَبْنُ حَزْمٍ ، أَنْ أَبْنَ عَبَّاسِ وَأَبَّا حَيَّةً (٨) الْأَنْصَارِيَّ كَانَا يَقُولان ، قالَ النِّي عَلَيْ أَمُّ عُرِجَ (١) بِي حَتَّى ْظَهَرْتُ لِمُسْتَوَّى (١٠) أَسْمَعُ صَرِيفَ الْأَقَلَامِ، قال

أَنْ حَزْمٍ وَأَنْسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَمْمُمَا قَالَ النَّبِي لِينَ فَفَرَضَ اللهُ عَلَيَّ خَسْيِنَ صَلاّةً ، فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ ، حَنَّى أَمُرٌ بِمُوسَى ، فَقَالَ (١) مُوسَى : مَا الَّذِي كُرَرِّضَ عَلَى أُمْتِكَ ، قُلْتُ فَرَضَ (٢) عَلَيْهِمْ خَمْدِينَ صَلاَةً ، قالَ فَرَاجِعْ رَبُّكَ ، فَإِنَّ أُمَّنَكَ لا تُعابِينُ ذَٰلِكَ ، فَرَجَنْتُ فَرَاجَعْتُ رَبِّي فَوَضَعَ شَطْرَهَا ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى ، فَقَالَ رَاجِعْ رَبُّكَ فَدَكَرَ مِثْلَهُ فَوَضَعَ شَطْرِها ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَأَخْبَرْ ثُهُ فَقَالَ (٣) رَاجِهِ رَبَّكَ وَإِنَّ أُمَّنَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ ، فَرَجَعْتُ فَرَاجَعْتُ رَبِّى ، فَقَالَ هِيَ خَسْ وَهُيَ خَمْدُونَ ، لاَ يُبَدِّلُ الْقَوْلُ لَدَىٰ ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى ، فَقَالَ رَاجِعْ رَبُّكَ ، فَقُلْتُ: غَدِ ٱسْتَخْيَئْتُ مِنْ رَبِّي ، ثُمَّ ٱنْطَلَقَ حَتَّى أَنِّي ('' السُدْرَةَ الْمُسْقَى ، فَعَشِمَا أَلُوانُ لاَ أَدْرِي ماهِيَ ، ثُمَّ أُدْخِلْتُ(٥) فَإِذَا فِهَا جَنَا بِذُ اللَّوْلُو ، وَإِذَا تُرَابُا الْمِثُ إِ اللهِ عَوْلِ اللهِ تَمَالَى : وَإِلَى عادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمٍ ٱعْبُدُوا اللهَ ، وَقَوْلِهِ : إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْاحْقَافِ ، إِلَى قَوْلِهِ : كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْفَوْمَ الْجُرْمِينَ فِيهِ عَنْ عَطَاء وَسُلَيْهَانَ عَنْ عَائِشَةً عَنِ النَّبِي لِيْكُ اللَّهِ عَنْ وَجَلَّ : وَأَمَّا عَادْ فَأَهْلُكُوا بِر يح ِ صَرْصَرِ شَدِيدَةٍ عَاتِيَةً ، قَالَ أَنْنُ عُيَنْنَةً : عَتَتْ عَلَى الْخُزَّانِ سَخُرَهَا عَلَيْهِمْ سَبَعَ لَيَالٍ وَتَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا مُتَنَابِعَةً قَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأْنَهُم أُعْجَازُ تَخْلُ خَاوِيَةٍ أُصُوكُهَا فَهَلْ نَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ بَقِيَةٍ مَرَثَىٰ (٧) مُحَمَّد بْنُ عَرْعَرَةً حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنِ الحَـكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ أَنْ عَهَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ إِالنَّىٰ عَلَيْهِ قَالَ نُصرْتُ بِالصَّا، وَأَهْلِكَتْ عَادَّ بِالدَّبُورِ ﴿ قَالَ وَقَالَ أَنْ كَشِيرِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نُسْمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ بَسَتَ عَلَيْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى النِّيِّ بِذُهِيْةً فَقَسَمَا بَبْنَ الْأُرْبَعَةِ (١٠) الْأَفْرَعِ بْنِ حابِسِ الْخَنْظَلّ

(٩) وقال (٣) فُرِضَ عَلَيْهِ مِنْ (٣) فُلِكُ فَعَلَتْ فُوضَعَ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَعْتُ إِلَى السَّدْرَة وَمَعْتُ إِلَى السَّدْرَة وَمَعْتُ إِلَى السَّدْرَة وَمَعْتُ اللَّهِ مَنْ القسطلاني (٤) إلَى السَّدْرَة وَمَعْتُ اللَّهُ مِنْ القسطلاني (٤) الجَنْة وَمَا اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمُوا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمِنْ اللللْمُولِقُولُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللْمُعَلِّمُ وَمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللْمُعَلِّمُ وَمَا اللْمُعَلِمُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ مَا مُعَلِمُ مَا مَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ مَا اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ (۱) يُطلِع مع م

(۳) صِيْصِي

(؛) كَالْبُ قَوْلِ

(٠) إِلَى فَـُـوْلِهِ سَبَبَاً مَارِيقاً إِلَى قَوْلِهِ انْتُونِى زُ بَرَ الْحَدِبِدِزُ بَرُ الْحَلَوبِدِ وَاحِدُها زُ بُرَةٍ وَهَى

النَّطِعُ . تفسير زُبَرَّ الخديدِ من غير اليونينية دي الناء اداد :

(٧) أمّا في اليوبينية دال الفسطلاني ومي قراءة
 أبي بكر من عاصم

(٨) الصُّدُفَيْنِ

(١) وَالسَّدُّ بْنِ

میرا (۱۰) امکٹ مد

١٠ أَمُّبُ عَلَيْهِ يَطْرُا

(١١) أسطاعَ

ی ر ۱ (۱۲) طفت

( قوله قسول الله تعالى. ويسألونك ) كمدا في خبر سخة خطس غير واو عطف وفي سفتها مضروب علبها وفي الفسطلاني الإباتها كنبها

ثُمَّ الْمُحاشِمِيِّ وَعُبَيْنَةً بْنِ بَدْرِ الْفَرَارِيِّ وَزَيْدِ الطَّائِيِّ ، ثُمَّ أَحَدِ بَنِي نَبْهَانَ وَعَلْقَمَةً بْن عُلاَثَةَ الْعَامِرِيِّ ، ثُمَّ أَحَدِ بَنِي كِلاّب فَغَضِبَتْ قُرَيْشٌ وَالْأَنْصَارُ قَالُوا يُعْطِي صَنَادِيدَ أَهْل نَجْدٍ وَ يَدَعُنَا ، قالَ إِمَّا أَتَأَلُّفُهُمْ ، فأَقْبَلَ رَجُلُ عَائِرُ الْمَيْنَيْ مُشْرِفُ الْوَجْنَيْنِ نَا فَيْ الْجَبِينِ كُنُّ اللَّحْيَةِ عُلُوقٌ ، فَقَالَ أَنَّقِ اللَّهُ يَا مُحَمَّدُ ، فَقَالَ : مَن مُيطِع (') الله إذا عَصَيْتُ أَيَا مَنْنِي اللهُ عَلَى أَهُل الأَرْضِ فَلا ('' تَأْمِنُونِي ، فَسَأَلَهُ رَجُلُ قَسْلَهُ أَحْسِبُهُ خالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ فَنَمَهُ ، فَامَّا وَلَّى قالَ إِنَّ مِنْ صَيّْضِيُّ ٣٠ هَٰذَا ، أَوْ في عَقيب هَٰذَا قَوْمٌ يَقْرُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُهُونَ مِنَ الَّذِينِ مُرُوفَ السَّهُمْ مِنَ الرَّمِيَّةِ يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلامِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ اللَّو ثَانِ لَئَنْ أَنَا أَدْرَ كُنَّهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عاد مَرْثُ خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْطَقَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ سَمِيْتُ عَبْدَ اللهِ قَالَ سَمِيْتُ النَّبِي عَلِيَّةِ بَقْرَأُ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ عِلْبُ قِصَّةِ بَأَجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَقَوْلِ اللَّهِ تَمَالَى : قَالُوا تَاذَا الْقَرْ نَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ( ٤٠ قَوْلُ اللهِ تَمَالَى : وَ يَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ (٥) قُلْ سَأَنْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا (١) إِنَّا مَكُنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَهُنَّاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأُنَّعَ سَبَبًا إِلَى قَوْلِهِ أَنتُونِي " زُبَرَ الْحَدِيدِ وَاحْدُهَا زُبْرَةٌ وَهِي الْقِطَّعُ حتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدُّ فَيْنِ (٨) يُقَالُ عَن أَنْ عَبَّاسِ الْجَبَّلَيْنِ وَالسُّدَّيْنِ (١) الْجَبَّلَيْنِ خَرْجًا أَجْرًا قَالَ أَنْفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آ تُونِي أُفْر غُ عَلَيْهِ قِطْرًا ، أَصْبُ (١٠٠ عَلَيْهِ رَصَاصًا ، وَيُقَالُ الحَدِيدُ ، وَيُقَالُ الصُّفْرُ . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاس : النَّحَامُ ، فَمَا أَسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ يَعْلُوهُ أَسْتَطَاعَ (١١) أَسْتَفْعَلَ مِنْ أَطَعْتُ (١٧) لَهُ فَلِدَ لِكَ فُتِيحَ أَسْطَاعَ يَسْطِيعُ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ أَسْنَطَاعَ يَسْتَطِيعُ ، وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَفْهَا قَالَ هَٰذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاء وَعَدُ رَبِّي جَمَلَهُ دَكَّا أَلْزَقَهُ بِإِلاَّ رْضِ وَنَاقَةٌ دَكَّاءِ لاَ سَنَامَ لَمَا وَاللَّا كَذَاكُ مِنَ الْأَرْضِ مِثْلُهُ حَتَّى

وَ اللَّهِ مِنَ الْآرْضِ وَتَلَبَّدَ ، وَكَانَ وَعُدُ رَبِّي حَقًّا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَثِّذِ يَوْجِ ف بَمْضِ (١) حَتَّى إِذَا فَتِحَتْ بَاجُوجُ وَماجُوجُ وَمُهْ مِنْ كُلِّ حَدْبٍ يَنْسِلُونَ قَالَ قَتَاذَةُ حَدَّبْ إِنَّا كُمَّة "، قالَ (") رَجُلُ لِلنَّبِي عَلِي رَأَيْتُ السَّدَّ مِثْلَ الْبُرُودِ الْحُمَبِّرِ قالَ رَأَيْتَهُ مَرْثُ يَعْنِي بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوّةً بْنِ الزُّيْرِ أَنَّ زَيْنَبَ أَبْنَةَ (") أَبِي سَلَّمَةَ حَدَّثَتْهُ عَنْ أُمْ حَبِيبَةً بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ ('' جَحْش رَضِيَ اللهُ عَنْهُنَ ('' أَنَّ النَّبِيُّ يَرْكِيُّ ذَخَلَ عَلَيْهَا فَرْعاً يَقُولُ: لاَ إِلٰهَ إِلا اللهُ ، وَ بْلُ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٌّ قَدِ أَقْتَرَبَ ، فُتِيَّ الْيَوْمَ مِنْ رَدْم يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مِثْلُ هَٰذِهِ وَحَلَّقَ بِإِصْبَعِهِ (٦) الْإِجْامِ وَالَّتِي تَابِهَا قَالَتْ (٧) زَيْنَبُ أَبْنَةُ (٨) جَحْش ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَهُ لِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ ، قالَ نَمَمْ : إِذَا كَثُرَ الْخُبَّثُ حَرَثُنَا مُسْالِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ حَدَّثَنَا (١) ابْنُ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ فَنَحَ اللهُ مِنْ رَدْمٍ بَاجُوجٍ وَمَاجُوجَ مِثْلَ هَـذَا وَعَقَدَ بِيدِهِ نِسْمِينَ صَرَ عَيْ (١٠) إِسْطَقُ بْنُ نَصْر حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَن الْا مُمَسَ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِّ قِالَ يَقُولُ اللهُ تَمَاكَى ۚ يَا آدَمُ (١١) فَيَقُولُ : فَبَيْكَ وَسَمْدَيْكَ ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ ، فَيَقُولُ : أَخْر ج بَعْثَ النَّارِ ، قالَ وَمَا بَعْثُ النَّارِ ، قالَ مِنْ كُلِّ أَنْف نَسْعَما نَةِ وَنَسْعَةً وَلِسْمِينَ ، فَمِنْدَهُ يَشِيبُ الصَّغِيرُ وَتَضَّعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْل حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكارَى وَما هُمْ بِشُكَارِي ، وَلَكِنَّ عَذَابَ أَنَّهِ شَدِيدٌ . قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ : وَأَيْنَا ذَٰلِكَ (١٣) الْوَاحِدُ ؟ قَالَ أَبْشِرُوا فَإِنَّ مِنْكُمْ رَجُّلْ (١٢) وَمِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَلْفُ (١١) ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّى أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الجَنَّةِ فَكَبَّرْ نَا ، فَقَالَ : أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرْ نَا ، فَقَالَ : أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ

(11)

**(**^) (٩) الْبَعْزِيزُ (١) الْبَعْزِيزُ (۱۰) حدثتی (۱۱) فو

أَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرْنَا ، فَقَالَ : ما أُنتُم في النَّاسِ إِلاَّ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ في جِلدِ (١) ثَوْرٍ أَنْيَضَ ، أَوْ كَشَعَرَةٍ بَيْضَاء في جِلْدِ ثَوْرٍ أَسْوَدَ اللهِ نَوْلِ اللهِ تَعَالَى : وَٱنَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا . وَقَوْلِهِ : إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قانِتًا ٣٠ . وَقَوْلِهِ : إِنَّ إِبْرَاهِيمِ كَانَ أُمَّةً قانِتًا ٣٠ . وَقَوْلِهِ : إِنّ إِبْرَاهِيمَ لَأُوَّاهُ حَلِيمٌ . وَقَالَ أَبُو مَيْسَرَةً : الرَّحِيمُ بِلِسَانِ الْحَبْشَةِ مَرْثُ مُعَمَّدُ بنُ كَثير أُخْبِرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا المُغيرِةُ بْنُ النَّعْمَانِ قالَ حَدَّثَنَى سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ (٣) عَن أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّبِّ عَلِيَّ قَالَ إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ حُفَاةً عُرَاةً. غُرُلاً ثُمَّ قَرَأً : كَمَا بَدَأُنَا أُوَّلَ خَلْقِ نُعِيدُهُ ، وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فاعِلِينَ . وَأُوَّلُ مَنْ يُكُسِّى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ ، وَإِنَّ أُنَاسًا ( ) مِنْ أَصْحَابِي يُوْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشَّمَالِ عَأْقُولُ أَصْعَابِي (٥) أَصْعَابِي ، فَيَقُولُ (١) إِنَّهُمْ كُمْ (٧) يَزَالُوا مُرْ تَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهم مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ ، فَأَفُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مادُمْتُ فِيهِمْ (١٠) إِلَى ال قَوْلِهِ (١) الْحَكِيمُ صَرْثُنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ أَخْبَرَ نِي (١٠) أَخِي عَبْدُ الْحَمِيدِ عَنِ أَبْنِ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ سَعِيدِ المَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَا أَبِي قَالَ يَلْقُ إِبْرَاهِيمُ أَبَاهُ آزَرَ يَوْمَ الْقَيِامَةِ ، وَعَلَى وَجْهِ آزَرَ قَتَرَةٌ وَغَبَرَةٌ ، فَيَقُولُ لَهُ إِرْ اهِيمُ أَكُمْ أَقُلْ لَكَ لَا تَعْصِينِي ، فَيَقُولُ أَبُوهُ فَاليَوْمَ لاَ أَعْصِيكَ ، فَيَقُولُ إِبْرَ اهِيمُ يَارَبُّ إِنَّكَ وَعَدْتَنَى أَنْ لَا تُحُذْرِ بَنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ، فَأَى ْخِزْي أَخْزَى مِنْ أَبِي الْابْعَدِ فَيَقُولُ اللهُ نَمَالَى: إِنَّى حَرِّمْتُ الجَنَّةَ عَلَى الْكَافِرِينَ ، ثُمَّ يُقَالُ يَا إِبْرَاهِيمُ ما تَحْتَ رِجْلَيْكَ فَيَنْظُرُ فَإِذَا هُوَ بِذِ بِخِ مِلْتَطِخِ فَيُؤْخَذُ بِقَوَا ثُمِهِ فَيُلْقَىٰ فِ النَّارِ مَرْث يَحْيِي ٰ بْنُ سُلَيْهِانَ قَالَ حَدَّثَنَى أَبْنُ وَهُبِ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَمْرُو أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ دَخَلَ النَّبِي عَبَّكُ البَيْتَ وَجَدَ (١١) فِيهِ صُورَةَ إِبْرَاهِيمَ وَصُورَةَ مَرْيَمَ فَقَالَ أَمَا لَهُمْ (١٣) فَقَدْ سَمِعُوا أَنَّ

اللَّا يُكَمَّةً لاَ تَدْخُلُ بَيْنًا فِيهِ صُورَةٌ هَلَمَا إِبْرُ اهِيمُ مُصَوَّرٌ ۖ فَمَا لَهُ يَسْتَقَسْمُ مَرْثُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَااً (١) هِشَامْ عَنْ مَعْسَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ (٢) النَّبيُّ عَرَاقَتُهِ لَلَّا رَأَى الصُّورَ في الْبَيْتِ لَمْ يَدْخُلُ حَتَّى أَمْرَ بِهَا فَهُحِيتُ وَرَأَى إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْمُعِيلَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ بِأَيْدِيهِمَا الْأَزْلاَم، فَقَالَ قَاتَلَهُمُ اللهُ وَاللهِ إِنِ اسْتَقْسَمَا بِالْأَزْلاَمِ فَطُّ حَرْثُنَا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدْثَنَا يَحْنَى بْنُ مَعِيدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قالَ حَدَّثَنَى سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قِيلَ مَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ ، قالَ أَتْقَاهُمْ ، فَقَالُوا لَبْسَ عَنْ هُذَا نَسْأَلُكَ ، قَالَ فَيُوسُفُ كَنِي اللهِ ابْنُ زَبِيِّ اللهِ أَبْنِ نَبِيِّ اللهِ ابْنِ خَلِيلِ اللهِ ، قالوا : لَبْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ، قالَ فَمَنْ مَمَادِنِ الْمَرَبِ نَسْأَلُونَ (")، خِيَارُهُمْ في الجَاهِليَّة خِيارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا (٤) قالَ أَبُو أُسَامَةَ وَمُمْتَمِرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النِّبِّ عَلِيُّ مَرْثُ مُؤَمِّلٌ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ حَدَّثَنَا عَوْفُ حَدَّثَنَا أَبُورَجِاء حَدَّثَنَا سَمُرَةُ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتِيَانِ فَأَتَبْنَا عَلَى رَجُل طَوِيلِ لاَ أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طُولاً وَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ لَيْكَ مَرْتَىٰ (٥) بَيَانُ بْنُ بَحْمُرُو حَدَّثَنَا النَّصْرُ أَخْبَرَنَا أَبْنُ ءَوْنِ عَنِ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَذَ كُرُوا لَهُ الدَّجَّالَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبُ كَافِرْ أَوْ لَهُ فَ رَ قَالَ لَمْ أَسْمَعُهُ وَلَكِنَّهُ قَالَ أَمَّا إِبْرَاهِيمُ فَأَنْظُرُوا إِلَى صَاحِبَكُمْ ، وَأَمَّا مُولَى خَفَدٌ آدَمُ عَلَى جَمَل أَخْرَرَ غَطُومٍ بِخُلْبَةٍ (° كَأَنَى أَنْظُرُ إِلَيْهِ انْحَدَرَ فِي الْوَادِي **وَرَثْنَ**ا ثُنَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرُّهْنِ الْقُرْشِي عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرِيجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ اخْتَنَ إِبْرَاهِيمُ (٧) عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَهُو َ ابْنُ ثَعَانِينَ مَنَةً بِالْقَدُومِ ( مَرَثُن أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبُ حَدِّثَنَا أَبُو الرَّنَادِ ( ) بِالْقَدُومِ

(۱) حَدَّنَنَا (۲) عَنِ النَّبِيِّ (۲) عَنِ النَّبِيِّ (۲) تَسَالُونِي (۱) تَسَالُونِي (۱) مَثَيِّرُوا (۱) مَثَيِّرُوا (۱) مَثَيِّرُوا (۱) النَّبِيُّ مَثَلِّهُ اللَّبِيَّةُ اللَّبِيَّةُ اللَّبِيَّةُ مَا النَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ

ة (٩) وقال

(١) وَتَابِعَهُ (٣) سكون الذال عند اب**ن** الحطيئة عن أبي ذر • من (٥) فقال (٦) ونع في للطبوع سانقا زيادة عنك وليست في لسخة ر. ـــــــ ق من النسخ التي بأيدينا (v) وَذَهَ*تَ* (٨) تَنَاوَ كَمَا (١) أُضُرَّكُ ِ. بقتح الراء فى للوضعين عتـــد ابن الحظيثة عن 🕊 (۱۰) ثَانِيةً (۱۱) أُضُرَّكَ ُ (۱۳) إِنَّكُ كَمْ تَأْنِنِي إِنْسَانِ إِنَّمَا أَتَنْنَى ه مـ (۱۳) مَهْيَمَ سده (۱٤) قاله

مُغَفَّفَةً تَأْبَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِسْحٰقَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ تَأَبَّعَهُ (١) عَجْلَانُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ مَرْثُ السَّمِيدُ بْنُ تَلِيدٍ الرُّعَيْنِي أَخْبَرَ نَا (٢) ابْنُ وَهُبِ قَالَ أَخْبَرَ فِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ إِلاَّ ثَلَاثًا مَرْثُنَا مُعَدُّدُ بْنُ مَعْبُوب حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ كُمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ قالَ كمْ يَكُذِبْ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلاَّ ثَلَاثَ كَذَ بَاتٍ (") ثِنْتَنْي مِنْهُنَّ في ذَاتِ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ . قَوْلُهُ : إِنِّي سَقيم ْ وَقَوْلُهُ بَلْ فَعَـلَهُ ۖ كَبِيرُهُمْ هَٰذَا . وَقَالَ بَيْنَا هُو ذَاتَ يَوْمٍ وَسَارَةُ إِذْ أَنَّى عَلَى جَبَّارٍ مِنَ الْجَبَابِرَةِ ، فَقْيِلَ لَهُ إِنَّ هَا هَنَا (؛) رَجُلاً مُعَّهُ أَمْرَأُهُ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَسَأَلَهُ عَنْهَا ، فَقَالَ مَنْ هُـــذهِ قَالَ أُخْتِي ، فَأَتَى سَارَةَ قال (٥) يَا سَارَةُ لَيْسَ عَلَى وَجْهِ الْارْضِ مُؤْمِنْ غَيْرِي وَغَيْرُ لُكِ ، وَإِنَّ هَٰذَا سَأَلَىٰ (٦) وَأُخْبَرْ تَهُ أَنَّكِ أُخْتِي فَلاَ تُكَذَّ يبنِي ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ ذَهَبَ يَتَنَاوَكُمَا (٨) بيدِهِ فَأُخِذَ ، فَقَالَ أَدْعِي اللهَ لِي وَلاَ أَضُرُكُ إِلهُ ، فَدَعَتِ اللهَ فَأَطْلِقَ ثُمَّ تَنَاوَكُمَا الثَّانِيَةَ (١٠) فَأُخِذَ مِثْلُهَا أَوْ أَشَدَّ ، فَقَالَ أَدْعَى اللَّهَ لِى وَلاَ أَضُرُّكِ (١١) ، فَدَعَتْ فَأُطْلِقَ ، فَدَعا بَعْضَ حَجَبَتِهِ ، فَقَالَ إِنَّكُمْ (١٣) كُمْ تَأْتُونِي بِإِنْسَانِ إِنَّمَا أَتَبْتُمُونِي بِشَيْطَانٍ. فَأَخْدَمَهَا هَاجَرَ ، فَأَنْتُهُ وَهُوَ قَامُّ يُصَلِّى ۖ فَأُوْمَأُ بِيَدِهِ مَهْيَا (١٣٠ ، قَالَتْ رَدَّ اللهُ كَيْدَ الْكَافِرِ أُو الْفَاجِرِ فِي نَحْرِهِ وَأَخْدَمَ هِاجَرَ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَلْكَ أَمْكُمْ يَا تَنِي مَاءِ السَّمَاءِ مَرْشَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى أَو أَبْنُ سَلاَمٍ عَنْهُ أَخْبَرَ نَا أَبْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَبَّبِ عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ رَضِي اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَرْكِيْ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ، وَقَالَ (١٤) كَانَ يَنْفُخُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ مَرْثُ مُمَرُ بْنُ حَفْسِ بْنِ غِياثِ حَدَّثْنَا أَبِي حَدَّثْنَا الْأَعْمَشُ قالَ

حَدَّثَنَى ( ) إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَكَ نَزَلَتِ الَّذِينَ آمَنُوا وَكُمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ يِظُلْمٍ، قُلْنَا يَارَسُولَ اللهِ أَيُّنَا لاَ يَظْلِمُ نَفْسَهُ ؟ قال لَبْسَ كما تَقُولُونَ كُمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ يِظُلْمِ بِشِرْكُ أَوَ لَمْ نَسْمَعُوا إِلَى فَوْلِ لُقْمَانَ لِا بَيْدِ يَا أَبْنَى لاَ تُشْرِكُ بِاللهِ إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمْ عَظِيمٍ السِّلانَ فَي المشَّى مَرْثُ إِسْخُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَصْرِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ وَيَنْفِذُ مُم وَفَى فَرِعَ آخَرِ اللَّهُ مُورَثِرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَيْ النَّهِ عَنْهُ عَلْ أَيْ النَّهِ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلْمُ اللَّهُ عَنْهُ عَلْمُ اللَّهِ عَنْهُ عَلْمُ اللَّهُ عَنْهُ عَلْمُ اللَّهُ عَنْهُ عَلْمُ اللَّهُ عَنْهُ عَلْمُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَهُ عَلَالَّا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَالِهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَالِكُوا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّه الْقِيَامَةِ الْأُوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَبُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي وَينفدُهُمُ (٢) الْبَصَرُ وَتَذُنُو الشُّسُ مِنْهُمْ ، فَذَكَرَ حَدِيثَ الشُّفَاعَةِ فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ أَنْتَ نَبِيُّ اللهِ وَخَلِيلُهُ مِنَ الْأَرْضِ الشُّفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ، فَيَقُولُ (٣) فَذَكَرَ كَذَبَّاتِهِ نَفْسِي نَفْسِي ( ) ، أَذْهَبُوا إِلَى مُوسَى \* تَابَعَهُ أَنَسُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ حَرَثْنِي ( ) أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ أَبُوعَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا وَهُبُ بْنُ جَرِيرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن سَعِيد ابْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهِمَا عَنِ النَّبِيِّ قَالَ يَرْحَمُ اللهُ أُمَّ إِسْمُعِيلَ لَوْلاَ أَنَّهَا عَجِلَتْ لَكَانَ زَنْزَمُ عَيْنَا مَعِينًا \* قالَ (٦) الْأَنْصَارِيْ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ إِ أَمَّا (٧) كَيْبِرُ بْنُ كَيْبِرِ خَذَتْنَى قَالَ إِنِّي وَغَمَّانَ بْنَ أَبِي مُلَيَّانَ جُلُوسْ مَتَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْنِ فَقَالَ مَا هَكَذَا حَدَّثَنَى أَبْنُ عَبَّاسٍ قَالَ (٨) أَقْبَلَ إِبْرَاهِيمُ بِإِسْمُعِيلَ وَأَمَّهِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ وَهِي تُرْضِعُهُ مَعَهَا شَنَّةٌ كُم ۚ يَرْفَعُهُ ، ثُمُّ جاء بهم إبر الهيم ويأ بنيها إِسْمُعِيلَ وَصَرِيثَىٰ (٥) عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَدِّد حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَّانِ أَخْبَرَ نَا مَعْبَرُ عَنْ أَبُوبَ السُّخْتِيَانِيُّ وَكَثِيرِ بْنِ مَكْثِيرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةً بَزِيدُ أَحَدُمُمْ عَلَى الآخرِ عَنْ يدِ بْنُ حُبَيْرٌ قَالَ أَنْ عَبَّاس أُولَ (١٠) ما أَتَّخَذَ النِّسَاءِ الْمِنْطَقَ مِنْ قِبَلِ أُمَّ إِسميل

(٢) كذا في اليونينية من غمير ضبط والدال مهملة وفي الفرع المسكي

(۲) ويقول

(١) نفسي

(١) حدثنا (٦) وقال

(v) قال أمَّا

لاس (۸) ولسكنه.قال

(٩) حدثنا

(١٠) في نسخة محسحة من غراليونينية أوَّلُ

<sup>(</sup> ټوله النـــلات ) هو بهتح السين في النسيخ الصحيحة ويؤيدها كتب اللمة ولايلتفت لما في سواها كتبه مصححه

(۱) الزَّمْزَ 8 (۲) فی هذا ست : پاکستن (٤) أُنبِسُّ

(٧) عِنْدَ بَيْنَكُ الْعَرْم

(٨) يَشَلَظُ

ٱتَّخَذَتْ مِنْطَقًا كَتُعَنِّى أَثْرَهَا عَلَى سَارَةً ، ثُمٌّ جاء بهاَ إِبْرَاهِيمُ وَبِأْ بْنِيمَا إِسْمُعِيلَ ، وَهْيَ تُرْضِعُهُ ، حَتَّى (١) وَضَعَهُمَا عِنْدَ الْبَيْتِ عِنْدَ دَوْحَةٍ فَوْقَ زَمْزُمَ (١) في أَعْلَى المَسْجِدِ ، وَلَيْسَ بِمَكَّةً يَوْمَنْذِ أَحَدٌ، وَلَيْسَ بِهَا ماءُ فَوَضَعَهُما هُنَالِكَ، وَوَضَعَ عِنْدَهُما جِرَابًا فِيهِ تَمْنُ ، وَسِقاءً فِيهِ مانه ، ثمَّ قَفَّ إِبْرَاهِيم مُنْطَلِقاً ، فَتَبَعَتْهُ أَمْ إِسْمُعِيلَ ، فَقَالَتْ يَا إِبْرَاهِيمُ أَيْنَ تَذْهَبُ وَتَثْرُ كُنَا بِهِٰذَا ﴿ الْوَادِي ، الَّذِي لَيْسَ فِيهِ إِنْسُ ﴿ وَلاَ شَيْء ، فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ مِرَارً ، وَجَعَلَ لاَ يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا فَفَالَتْ لَهُ ٱللهُ الَّذِي أُمَرَك بهذا قَالَ نَعَمْ قَالَتْ إِذَنْ لاَ يُضَيِّكُنَا ثُمَّ رَجَعَتْ قَا نُطلَقَ إِبْرَاهِمٍ حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ الثَّنيَّةِ حَيْثُ لَا يَرَوْنَهُ أَسْتَقَبْلَ بِوَجْهِهِ الْبَيْتَ ، ثُمَّ دَعا بَهُوْلاَءِ الْكَلِمَاتِ (٥) وَرَفَعَ بَدَيْهِ فَقَالَ : رَبِّ (٢) إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرَّ يَتِي بوادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعِ (٧)، حَتَّى بَلَغَ (٠) الدَّعَوّاتِ يَشْكَرُونَ ، وَجَمَلَتْ أَمْ إِسْمُعِيلَ ثُرْضِعُ إِسْمُعِيلَ وَنَشْرَبُ مِنْ ذَلِّكَ اللَّهِ ، حَتَّى إِذَا نَفِدَ مافِي السُّقَاء عَطِيثَتْ وَعَطِينَ أَبْنُهَا وَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَيْهِ يَتَلَوَّى أَوْ قالَ يَتَلَبُّطُ (١٠) فَأُ نُطَلَقَتْ كَرَاهِيَةً أَنْ تَنْظُرَ إِلَيْهِ ، فَوَجَدَتِ الصَّفَا أَثْرَبَ جَبَل فِ الْأَرْضَ بَلِيها ، فَفَامَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ أَسْتَقْبِلَتِ الْوَادِي تَنْظُرُ هَلْ تَرَى أَحَداً فَلَمْ تَرَ أَحَداً فَهَبَطَتْ مِنَ الصَّفَا حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ الْوَادِيَ رَفَعَتْ طَرَفَ دِرْعِهَا ثُمُّ سَعَتْ سَعْىَ الْإِنْسَانِ الْجَهُود حَتَّى جَاوَزَتِ الْوَادِي ، ثُمُّ أَنْتِ الْمَرْوَةَ فَقَامَتْ عَلَيْهَا وَنَظَّرَتْ (١) هَلْ تَرَى أُحَدًا اللهِ (١٠) فَلِذَكَّ مَنَى النَّاسُ فَلْمْ تَرَأَحَداً ، فَفَعَلَتْ ذٰلِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ . قالَ أَنْ عَبَّاسٌ : قالَ النَّيْ عَلِيَّةٍ فَذٰلِكَ (١٠) سَعَىُ النَّاسِ رَيْنَهُمَا ، فَلَمَّا أَشْرَفَتْ عَلَى المَرْوَةِ سَمِيتَ صَوْتًا فَقَالَتْ صَه تُربِدُ نَفْسَها أَمْمُ نَسَمَّتْ ، فَلَسَيت أَيْضًا ، فَقَالَتْ قَدْ أَسْمَتْ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ غُوَّاتْ ، فَإِذَا هِيَ بِاللَّكِ عِنْدَ مَوْضِعِ زَمْزَمَ ، فَبَحَثَ بِعَقْبِهِ أَوْ قالَ بِجِنَاحِهِ ، حَتَّى ظَهَرَ المَّاهِ ، خَعَلَتْ مُحَوَّمُهُ وَتَقُولُ بِيَدِهَا هَكَذَا ، وَجَعَلَتْ تَفْرُفُ مِنَ المَّاءِ في سِقَامًا وَهُو يَعُورُ بَعْدَ

مَا تَغْرِفُ . قَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ : قَالَ النَّبِيُّ يَرْكُمُ اللَّهُ أُمَّ إِسْمُمِيلَ لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمَ أَوْ قَالَ لَوْ كُمْ تَغْرِفْ مِنَ المَاء ، لَكَانَتْ زَمْزَمُ عَيْنًا مَعِينًا ، قَالَ فَشَرِ بَتْ وَأَرْضَعَتْ وَلَدَهَا ، فَقَالَ لَمَا الْمَلَكُ لَا تَحَنَّافُوا الضَّيْمَةَ ، فَإِنَّ هَا هُنَا (١) يَبْتَ اللهِ يَبْنِي هٰذَا الْفُلَامُ وَأَبُوهُ ، وَإِنَّ اللهَ لاَ يُضِيعُ أَهْلَهُ ، وَكَانَ الْبَيْتُ مُرْ تَفِعاً مِنَ الْأَرْضِ كَال ابِيَة تَأْتِيهِ السيول ، فَتَأْخُذُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمالِهِ ، فَكَانَتْ كَذَلِكَ حَتَّى مَرَّتْ بَهِم رُفْقَةٌ مِنْ جُرْهُمَ أَوْ أَهْلُ يَنْتِ مِنْ جُرْهُمَ مُقْبِلِينَ مِنْ طَرِيقٍ كُدَّاءٍ (٢) فَنَزَلُوا فِي أَسْفَل مَكَةً فَرَأُوا طَائِرًا عانِفًا فَقَالُوا إِنَّ هَٰذَا الطَّائِرَ لَيَدُورُ عَلَى ماء لَمَهْدُنَا بِهٰذَا الْوَادِي وَمَا فِيهِ مانه، فَأَرْسَلُوا جَرَيًا أَوْ جَرَيْنِ فَإِذَا كُمْ بِالْمَاءِ، فَرَجَعُوا فَأَخْبَرَوُهُمْ بِالْمَاء فَأَقْبَلُون قَالَ وَأُمْ إِسْمَعِيلَ عِنْدَ المَّاءِ ، فَقَالُوا أَتَأْذَ نِينَ لَنَا أَنْ تَنْزِلَ عِنْدَكِ ، فَقَالَتْ ٣٠ نَمَمْ : وَلَكِنْ لَا حَقَّ لَكُمْ فِي الْمَاءِ ، قالُوا نَعَمْ ، قالَ أَبْنُ عَبَّاسِ : قالَ النَّبِي عَبِّلَتْ فَأَنْي ذَلَكَ أُمَّ إِسْمَعِيلَ وَهِي تُحِبُّ الْإِنْسَ ( \* كَنْزَلُوا وَأَرْسَلُوا إِلَى أَهْلِيهِم ۚ فَنَزَلُوا مَعَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ بِهَا أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْهُمْ ، وَشَبَّ الْفُلاَمُ وَتَعَلَّمُ الْعَرَبِيَّةَ مِنْهُمْ ، وَأَنْفَسَهُمْ وَأَعْجَبَهُمْ حِينَ شَبِّ، فَلَمَّا أَدْرَكَ زَوّْجُوهُ أَمْرَأَةً مِنْهُمْ ، وَمَاتَتْ أَمْ إِسْمُعِيلَ ، كَفَاء إِبْرَاهِيمُ بَعْدَ مَا تَزَوِّجَ إِسْمُعِيلُ يُطَالِعُ تَرَكَّتَهُ فَلَمْ يَجِدْ إِسْمُعِيلَ فَسَأَلَ أَمْرَأْتَهُ عَنْهُ فَقَالَتْ خَرَجَ يَنْتَغِي لَنَا ، ثُمُّ سَأَكُما عَنْ عَبْشِهِمْ وَهَيْنُتْهِمْ ، فَقَالَتْ نَحْنُ بِشَرٍّ نَحْنُ ف منيق وَشِدَّةٍ ، فَشَكَتْ إِلَيْهِ ، قالَ فَإِذَا جاء زَوْجُكِ فَأَفْرَ بَى (٥) عَلَيْهِ السَّلاَمَ ، وَقُولِي لَهُ يُفَيِّرُ عَتَبَةَ بَابِهِ ، فَلَمَّا جاء إِسْمَعِيلُ كَأَنَّهُ آنَسَ شَبْنًا ، فَقَالَ هَلْ جاء كُمُ مِنْ أَحَدٍ ، قَالَتْ نَمَمْ جَاءَنَا شَيْخُ كَذَا وَكَذَا فَسَأَلَنَا عَنْكَ فَأَخْبَرْ ثُهُ ، وَسَأَلَىٰ كَيْفَ عَبْشُنَا ، فَأَخْبِرْ ثُهُ أَنَّا فَي جَهْدِ وَشِدَّةٍ ، قالَ فَهَلْ أُوْصَاكِ بِشَيْءٍ ؟ قَالَتْ نَعَمْ : أُمْرَيْنِ أَنْ أَثْرًا عَلَيْكَ السَّلاَمَ ، وَيَقُولُ غَيْرُ عَتَبَةً بَابِكَ ، قالَ : ذَاكْ ِ أَبِي ، وَقَدْ أَمْرَ نِي أَنْ

(۱) هذا مَيْتُ اللهِ (۲) كُدَى (۲) كُدَى (۳) قالت (۱) الأنس. من غ اليونينية

(۵) اقرنی

أَفَارِ قَكَ ٱلْحَقِي بِأَهْ لِكِ فَطَلَقَهَا ، وَتَرَوَّجَ مِنْهُمْ أُخْرَى ، فَكَبِّثَ عَنْهُمْ إِبْرَاهِيم ما شَاءِ الله ، ثُمَّ أَنَاهُمْ بَمْدُ فَلَمْ يَجِدْهُ ، فَدَخَلَ عَلَى أَدْرَأَتِهِ فَسَأَلْهَا عَنْهُ ، فَقَالَتْ خَرَجَ يُبْتَنِي لَنَا ، قالَ .كَيْفَ أَ اثْتُم ؟ وَسَأَلَهَا عَنْ عَبْشِهِمْ وَهَيَئْتَهِمْ ، فَقَالَتْ يَحْنُ بِخَيْدِ وَسَعَةٍ ، وَأَثْنَتْ عَلَى اللهِ . فَقَالَ : ما طَعَامُكُم ؟ قالَتِ اللَّحْمُ . قالَ : فَمَا شَرَا أَكُمُ قَالَتِ المَاهِ . فَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي اللَّحْمِ وَالْمَاهِ . قَالَ النَّبِي مَرْكِيَّةٍ وَكُم يَكُن لَمُ بُ ، وَلَوْ كَانَ لَهُمْ دَعَا لَهُمْ فِيهِ ، قالَ فَهُمَا لَا يَخْلُوعَلَيْهِمَا أَحَدُ بِغَيْرِ مَكَّةً كَمْ يُوافِقَاهُ ، قالَ فَإِذَا جَاءِ زَوْجُكِ فَأُقْرَئًى عَلَيْهِ السَّلَامَ ، وَمُريهِ يُثْبِتُ (١) عَتَبَةَ تَهِ بِهِ ، فَلَمَّا جَاءِ إِ "مُمْمِيلُ قالَ هَلْ أَنَا كُمْ مِنْ أَحَدِ قالَتْ نَعَمْ أَنَا نَا شَيْئَ حَسَنُ الْمُمِّئَةِ وَأَثْنَتْ عَلَيْهِ فَسَأَ لَنِي عَنْكَ فَأَخْبَرْتُهُ فَسَأَ لَنِي كَيْفَ عَيْشُنَا فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّا بِحَيْدِ قال َفَأَوْصَاكِ بِشَيْءٍ قَالَتْ نَمَمْ هُوَ يَقُرَأُ عَلَيْكَ السَّلاَمَ ، وَيَأْمُوكَ أَنْ تُثْبِد قال ذَاكِ أَبِي وَأَنْتِ الْمُتَبَةُ أَرَنِي أَنْ أَمْسِكَكِ ثُمَّ لَبِثَ عَنْهُمْ مَا شَاءً اللهُ ثُمَّ جاء بَعْدَ فَصَنَّمَا كُمَّا يَصْنَعُ الْوَالِيهُ بِالْوَلَدِ وَالْوَلَدُ بِالْوَالِدِ ، ثُمَّ قَالَ يَا إِسْمُمِيلُ إِنَّ اللَّهَ أَمْرَنِي بِأَمْ قَالَ قَاصْنَعْ مَا أَمْرَكَ رَبُّكَ ، قَالَ وَتُعِينُنِي ؟ قَالَ وَأُعِينُكَ (٢) ، قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ أَمْرَنِي أَنْ أُ بنيَ هَا هُنَا يَيْتًا ، وَأَشَارَ إِلَى أَكَمَةً مُرْ تَفَعِمَةً عَلَى ماحَوْ لَهَا قَالَ فَعَيْدَ ذَلِكَ رَفَعًا (\*) الْقُوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، تَفِعَلَ إِسْمُعِيلُ يَأْتِي بِالْخِجَارَةِ وَإِبرَاهِيمُ كَيْنِي حَتَّى إِذَا أَرْتَفَعَ الْبِنَاءِ جَاءِ بَهَٰذَا الْحَجَرِ فَوَضَعَهُ لَهُ فَقَامَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَبْنِي وَإِسْمَعِيلُ يُنَاوِلُهُ الْحَجَارَةَ وَمُمْ يَقُولاَنِ رَبُّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّبِيعُ الْعَلِيمُ قَالَ تَجْعَلَا يَبْنِيَانِ حَتَّى يَدُورَا حَوْلَ الْبَبْتِ وَهُمُا يَقُولاَنِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّبِيعُ العَلِيمُ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ أَبْنُ مُحَمِّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ المَلِكِ بْنُ عَمْرِو قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِيعٍ عَنْ

(۱) كذا فى اليونينية متبط يثبت وفى بمضأصول صحيحة، يثبت بالنشديد فى هذه والتى بمدها وفى الفرع للكي هذى مشددة نقط

(٢) فأعِبنك

(۲) رَّفَعَ

كَشِيرِ بْنِ كَشِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا كَانَ يَنْ إِبْرَاهِيمَ وَبَيْنَ أَهْلِهِ مَا كَانَ خَرَجَ بِإِسْمُيلَ وَأُمَّ إِسْمُعِيلَ ، وَمَمَهُمْ شَنَّةٌ فيها مالا خَفَلَتْ أَمْ إِسْمُعِيلَ تَشْرَبُ مِنَ الشَّنَّةِ ، فَيَدِرْ لَبَنْهَا عَلَى صَبِيَّهَا ، حَتَّى قَدِمَ مَكَّةً فَوَصَعَهَا تَحْتَ دَوْحَةٍ ، ثُمَّ رَجِعَ إِبْرَاهِيمُ إِلَى أَهْلِهِ ، فَأَتَّبَعَتْهُ أُمُّ إِسْمُعِيلَ ، حَتَّى لَلَّا بَلُّغُوا كَدَاءٌ (') فَادَتْهُ مِنْ وَرَائِهِ يَا إِبْرَاهِيمُ إِلَى مَنْ تَثْرُ كُنا ؟ قالَ إِلَى اللهِ قالَتْ رَضِيتُ بِاللهِ ، قَالَ فَرَجَعَتْ فَعَلَتْ نَشْرَبُ مِنَ الشَّنَّةِ وَ يَدِرُّ لَبَنْهَا عَلَى صَبِيَّهَا ، حَتَّى لَّمَا فَيْ المَاءِ قَالَتْ لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ لَعَلِّي أُحِينُ أَحَدًا ، قَالَ فَذَهَبَتْ فَصَعِدَتِ الصَّفَا فَنَظَرَتْ ، وَنَظَّرَتْ هَلْ نُحِينُ أَحَداً ، فَلَمْ نُحِينٌ أَحَداً ، فَلَمْ نَحِينٌ أَحَداً ، فَلَ سَمَتْ وَأَنْتِ الْمَرْوَةَ فَفَعَلَتْ ٣ ذٰلِكَ أَشُو اطًّا ، ثُمَّ قالَتْ لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ ما فَمَلَ تَعْنِي الصَّبِّي ، فَذَهَبَتْ فَنَظَرَتْ قَلْإِذَا هُو عَلَى حالِهِ كَأَنَّهُ يَنْشَغُ لِلْنَوْتِ ، فَلَمْ تُقرِّهَا نَفْسُهَا ، فَقَالَتْ لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ ، لَعَلِّي أُحِينُ أَحداً ، فَذَهَبَتْ فَصَعدَت الصَّفَا ، فَنَظَرَتْ وَنَظَرَتْ فَلَمْ يُحِسِ أَحَداً ، حَتَّى أَتَتْ سَبْعاً ، ثُمَّ قالَتْ : لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ مَا فَعَلَ ۖ فَإِذَا هِيَ بِصَوْتٍ ، فَقَالَتْ أُغِثْ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ خَيْرٌ ، فَإِذَا جَبْرِيلُ قالَ فَقَالَ بِمَقْبِهِ مَكَذَا، وَعَمْنَ عَقْبَهُ عَلَى الْأَرْضِ، قالَ فَا نَبْثَقَ المَّاهِ، فَدَهَشَّتْ (٣) أَمُ إ السمميل مَجْعَلَتْ تَعَفْرُ (1) ، قالَ فَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيَّةٍ لَوْ تَرَكَعُهُ كَانَ المَاءِ ظَلَهْرًا قَالَ كَجْمَلَتْ تَشْرَبُ مِنَ المَاءِ وَيَدِرْ لَبَنْهَا عَلَى صَبِيَّها ، قَالَ فَرَّ نَاسٌ مِنْ جُرْهُم بِيطْنِ الْوَادِي . فَإِذَا ثُمْ بِطَيْرِ كَأَنَّهُمْ أَنْكَرُوا ذَاكَ ، وَقَالُوا مَا يَكُونُ الطَّيْرُ ، إِلاَّ عَلَى مَاءِ فَبَمَثُوا رَسُوكُمُمُ فَنَظَرَ (0) فَإِذَا ثُمْ (١٦ بِالمَاه، فَأَنَاهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ فَأَتَوْا إِلَيْهَا فَقَالُوا يَا أُمَّ اسْمُمِيلَ أَتَأْذَنِّينَ لَنَا أَنْ نَكُونَ مَعَكِي أَوْ نَسْكُنْ مَعَكِ فَبَلَغَ أَبْنُهَا فَنَكُحَ فَيِمِ أَمْرَأَةً ، قَالَ ثُمَّ إِنَّهُ بَدَا لِإِبْرَاهِيم ، فَقَالَ لِأَهْ لِهِ إِنِّي مُطَّلِعْ تَرَكِي ، قالَ فَاء

(۱) كُدِّى . وَقَال القسطلاني أنه منون وهو الذي يفيده القاءوس حيث قال كَقُورى كتبه

- (٢) وَنَعَلَّتْ
- (١) فَدَهُسُتُ
- (١) كذا في البونينية بالزاى وفي الفرع المكئ تحفير بالراء

  - (٥) فَنَطُورُوا
    - (۱) هو ً

فَسَلَّم ، فَقَالَ أَيْنَ إِسْمُمِيلُ ؟ فَقَالَتِ أَمْرَأَتُهُ ذَهَبَ يَصِيدُ ، قالَ ثُولِي لَهُ إِذَا جاء غَيِّن عَتَبَةً بَابِكَ (١) فَأَمَّا جَاءَ أَخْبَرَتْهُ ، قالَ أَنْتِ ذَاكِ قَأَذْهِ بِي إِلَى أَهْلِكِ ، قالَ إِنَّهُ بَدَا لِإِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ لِاهْلِهِ إِنَّى مُطَّلِّعْ تُرَكِّتِي . قَالَ جَاءِ فَقَالَ طَمَامِهِم ۚ وَشَرَابِهِم ۚ . قالَ فَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيَّةٍ بَرَكَة ۖ بدَعْوَةٍ إِبْرَاهِيمِ (٣٠ قالَ ثُمَّ نَبْلاً لَهُ . فَقَالَ يَا إِسْمُعِيلُ إِنَّ رَبُّكَ أَمَرَ فِي أَنْ أَ بِنِي لَهُ يَيْتًا . قالَ أَطِعْ رَبُّك ؟ قالَ إِذَنْ أَفْعَلَ ، أَوْ كَمَا قالَ ، قالَ : فَقَاما خَمِلَ بِلُ يُنَاوِلَهُ ٱلْحِجَارَةَ وَيَقُولَانِ : رَبُّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ مُ الْمَلِيمُ . قالَ حَتَّى أَرْ تَفَعَ الْبِنَاءِ ، وَضَعُفَ الشَّيْثُ عَلَى ( ) نَقُلْ ٱلْحِيجَارَةِ ، فَقَامَ أبيهِ قال سَمِعْتُ أَبَا ذَرٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ المَسْجِدُ الْأَقْطَى . قُلْتُ كُمُّ كَانَ يَيْنَهُما ؟ قَالَ أَرْبَعُونَ سَنَةً . ثُمَّ أَيْنَا أَذْرَكَتْكَ عَمْرُو بْنُ أَبِي تَمَرُّو مَوْنَى الْمُطْلِبِ عَنْ أُنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ

يَرْكِيُّ طَلَعَ لَهُ أُحُدٌ. فَقَالَ هٰذَا جَبَلُ يُحِيُّنَا وَنُحِيُّهُ . اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةً

وَ إِنَّى أَحَرَّمُ مَا بَيْنَ لَا بَتَيْمَا (٦) رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النِّي عَلَيْكَ

هُن (۱) بِینْكُا

(r) قال

(r) سَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِمَا وَسَلَّمٍ كَنَا فِي البُولِينِيَةَ وَالنَّيْنِيَةِ

(٤) ص

(٠) فَصَلَّ

(٦)٠ ورواء

(v). أوَّل الجُلِمة الثالية منَّ اليونينية

الله الرحن صلى الله على سيدنا عد الني الآى وآله وحيبوسلم تسليأ كثيرا أخبرنا الشيخ الامام الصالح العارف بقية للشايخ أبو الونت عبد الاول بن عيس ابن شعبب السجزى المروى قراءة عليه ونحن نسمع قبل له أخبركم أبو الحسن عبده الرحمن بن عد بن للطغر الداودى نراءة فالأخبرنا أيو عدعبدالله بن أحدين حوية السرخبى قراءة قال حدثنا أيو عبد الله عد بن يوسف بن مطر الفربرى قال حدثتا أيو عد الله عد بن اسميل البخارى تال حدثنا عبد الله ابن يوسف أخراً مالك الخ

عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكُ عَنِ أَبْنِ شِهابٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ ابْنَ أَبِي بَكْرِ أَخْبَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ نُمَرَ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ زَوْجِ النِّبِيِّ مَيْكِ أَنَّ رَسُولَ الله على قالَ أَلَمْ تَرَى أَنَّ قَوْمَكِ بَنَوْ اللَّهِ الْكَمْبَةَ أَفْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ، فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ أَلاَ تَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ ؟ فَقَالَ : لَوْلاً حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُهُوْرِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُمَرَ لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِمَتْ هَٰذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ يَرْكِينَ، ما أَرَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِينَ تَرَكَ اَسَتِلاَمَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ ٱلْحَبْرَ ، إِلاَّ أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّمْ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ ، وَقَالَ إِسْمُعِيلُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُحَمِّد بن أَى بَكْر مَدْتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ بْنُ أَنَسْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَدِّد أَبْنِ عَمْدِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَيْهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِ أَخْبَرَ نِي أَبُوكُمَيْدِ السَّاعِدِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُمْ (٢) قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ فُولُوا : اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُكَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرَّيَّتِهِ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَبِيدُ تَعَييدٌ ﴿ حَرِّثُ قَبْسُ بْنُحَفْسِ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ قَالاً حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا أَبُو قُرَّةَ اللَّهُ مُسْلِمُ بْنُسَالِمِ الْمُمْدَانِي قَالَ حَدَّ ثَنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ عِيسَى سَمِعَ عَبْدَ الرَّ عَنِ أَبْنَأَبِي لَيْلَى ، قالَ لَقِينِي كَعْبُ بْنُ مُعِزَّةً ، فَقَالَ أَلاَ أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً سَمِعْتُهَا مِن النَّيِّ عَلِيَّةً فَقُلْتُ بَلَى فَأَهْدِهَا لِي ، فَقَالَ سَأَلْنَارَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقُلْنَا يَارَسُولَ اللهِ كَيْفَ الصَّلاَةُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ عَلَّمَا كَيْفَ نُسَلِّمُ (١٠). قالَ قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى كُمَّد وَعَلَى آلِ مُمَّد ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيم وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيم ِ إِنَّكَ جَمِيدٌ عَجِيدٌ \* اللَّهُمْ ۚ بَادِكْ عَلَى نُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ نُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ تعِيدٌ تَعِيدٌ مَرْثُ عُمَانُ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدَّننَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْنِهَالِ عَنْ

(۱) كُلُّ بَنُوا رماس (۳) انه قال (۳) فَرُوَّةً . وقرة الذي فى للتن هو فى غير نسخة معنا (١) عَلَيْنَكُمْ

سَعِيدِ بْنِ جُيَرْ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبُّ عَنْ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ ، وَيَقُولُ إِنَّ أَبَاكُمَا كَانَ يُعَوِّذُ بِهَا (١) إِسْمُعِيلَ وَإِسْطُقَ : أَعُوذُ بِكَلِماتِ اللهِ النَّامَّةُ (٢)، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةً ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنِ لِأَمَّةً اللَّهِ النَّامَّةُ اللّ وَجَلَّ : وَ نَبْنَهُمُ عَنْ صَيْفِ إِبْرَاهِيمِ (٣) ، قَوْلُهُ : وَلَكِنْ لِيَطْمَلُنَّ قَلْمِي **مَرْثُ** أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهُب قَالَ أَخْبَرَ نِي يُونُسُ عَن أَبْن شِهاب عَنْ أَبِي سَلَمَةً أَبْنَ عَبْدِ الرَّهْمُن وَسَعِيدِ بْنِ الْسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنِينَ قَالَ نَحْنُ أَحَقُّ ( ) مِنْ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ : رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْسِي المَوْتَى، قَالَ أَق كُمْ تُؤْمِنْ قالَ بَلَى ، وَلَـكُمِنْ لِيَطْمَئُنَّ قَلْبِي . وَ يَرْحَمُ اللهُ لُوطًا لَقَدْ كانَ يَأُوى إِلَى رُ كُن شَدَيدٍ ، وَلَوْ لَبَمْتُ فِي السِّجْنِ ، طُولَ ما لَبَثَ يُوسُفُ ، لَأَجَبْتُ الدَّاعِيِّ . باسب أُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : وَأَذْ كُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمُعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ ، مَرْثُ فَتَيْبَةُ بْنُ سَمِيدِ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ مَنْ بَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ مَنْ سَلَمَةً بْن الْأَسْوَعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَرَ النَّبِيُّ (0) مَلَى عَلَى نَفَرِ مِنْ أَسْلَمَ يَنْتَضِلُونَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ أَرْمُوا بَنِي إِسْمُ بِيلَ فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِياً ، (1) وَأَنَا مَتَمَ بَنِي (٧) فُلَانِ ، قال : فَأَمْسَكَ أَحَدُ الْفَرِيقَيْنِ بِأَيْدِيهِمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ مَا لَكُمْ لاَرْمُونَ ؟ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ نَوْمِي وَأَنْتَ مَنْهُمْ ، قال (١٠) أَرْمُوا وَأَنَا مَتَكُمْ كُلُّكُمْ ، إلى قِصَّةُ اللهُ عَلَيْهِ إِسْنَطْنَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (١) عَلَيْهِ مَا السَّلاَمُ . فِيدِ أَبْنُ مُمَنَ وَأَبُو هُرَبْرَةَ عَن النَّبُّ باسب أُمْ كُنْتُمْ شُهَدَاء إِذْ حَضَرَ يَعْتُوبَ المَوْتُ (١٠) إِلَى نَوْ لِهِ وَنَعْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ مرَّثُنَا إِسْطَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ سَمِعَ الْمُثْمَرِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمُقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قِيلَ لِلنِّيِّ عَلِيَّةٍ مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ؟ قالَ أَكْرَمُهُمْ أَتْقَاهُمْ ، قَالُوا بَا يَبِيِّ اللهِ : لَيْسَ عَنْ هُلُلَةً . قَالَ فَأَكْرَمُ النَّاس

(۱) بهماً (۲) قال الصطلاني بالثاء قد الثلاثة وبالهاء الساكنة

(٣) إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ . الآية لاتوجل لاتخف واتد قال إبراهيم رب أرنى كف نحبي المونى الآية

م (٤) بالثك

(٠) رَّسُولُ اللهِ ص

(١) ارموا وأنا سم

(١٠) إِذْ قَالَ لِيَنْبِهِ إِلَّا مِهُ

يُوسُفُ تَنِيُّ اللَّهِ ابْنُ تَنِيِّ اللَّهِ ابْنَ تَنِيِّ اللَّهِ ابْنِ خَلِيلِ اللهِ . قالُوا لَبْسَ عَنْ هَٰذَا نَسْأَلُكَ قَالَ فَعَنْ (١) مَعَادِن الْعَرَبِ تَسْأَلُونِي (٣) ؟ قَالُوا نَعَمْ ، قَالَ فِخْيَارُ كُمُ ۚ فِي الجَاهِليَّةِ خِيَارُ كُمُ فِي الْإِسْلاَمِ إِذَا فَقُهُوا (° بالب وَلُوطًا إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِسَةَ مْ كَتَأْتُونَ الرِّجالَ شَهْوَةً منْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَ نتُمْ قَوْمُ كَانَ جَوَابَ فَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرَجُوا ٓ الَّ لُوطِ مِنْ قَرْيَتَكُمْ إِنَّهُ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلا أَمْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْفَاسِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهم مَظِّرًا فَسَاء مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ صَرْتُ الْبُوالْيَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْثٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّنَادِ عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْتُ قَالَ يَغْفِرُ اللهُ لِلُوطِ إِنْ كَانَ لَيَا وِي إِلَى رُكْنِ شَدِيدٍ عِلْبُ قَامًا جَاءَ آلَ لُوطِ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ، بِرُكْنِهِ بِمَنْ مَعَهُ لِلأَنَّهُمْ قُوَّنُهُ ، تَرْكَنُوا تَمْيَلُوا فَأَنْكَرَهُمْ وَنَكِرَهُمْ وَاسْتَنْكُرَهُمْ وَاحِدْ، يُهْرَعُونَ يُسْرِعُونَ ، دَابِر آخِي صَيْحَة مَلَكَة لَ لِلْمُتَوَسِّمِينَ بِل لَبطَرِيق مِرْشُنَا مَمْوُدٌ حَدَّثَنَا أَبُو أَخْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إسْخُقَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَرَأُ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ فَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وَإِلَى تُمُودَ أَخَاهُمْ صَالِّحًا كَذَّبَ أُصِحَابُ ٱلْحَيْجُرِ (٦) مَوْضِعُ تَمُودَ ، وَأَمَّا حَرْثُ حِجْرٌ حَرَامٌ ، وَكُلُّ تَمْنُوعِ فَهُوَ حِجْرٌ ، وَمَا حَجَرْتَ عَلَيْهِ مِنَ الْأَرْضِ فَهُوَ حِجْرٌ ، وَمِنْهُ سُمِّي حَطِيمُ الْبَيْتِ حِجْرًا كَأَنَّهُ مُشْتَقَ مِنْ مَعْطُومٍ ، مِثْلُ قَتِيلِ مِنْ مَقْتُولِ ، وَيُقَالُ · لِلْأُنْنَىٰ مِنَ الخَيْلِ ٱلْحِيْثِ · ، وَيُقَالُ لِلْمَقْلِ حِيْثِ وَحِيجًى . وَأَمَّا حَبْرُ مَرْثُ الْحُيَدِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُومَ عَنْ أَيِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَمُّمَّةً قَالَ سَمِوْتُ النَّيِّ مَلْكِمْ وَذَ كُرَّ الَّذِي عَقَرَ النَّاعَةَ قَالَ

(۱) أُفَعَنُ

(٢) تَسْأَلُو َنْنِي صد

(٣) فَقَهُوا

(٤) إِلَيْ قَوْلِهِ فَسَاءَمَطَلَّ النَّهُ. مِنْ

> (٦) اُلْجِعْرُ سرة

(٧) تَبْنِيدِ

(۸) و تقوله صد پځ سامت

(۹) حجرد مو

(١٠) المنزل الفرل المراف المر

ٱنْتَدَّبَ كَمَا رَجُلُ ذُو عِز ۗ وْمَنَعَةٍ فِى قُوَّةٍ (١) كَأْبِي زَمَّعَةَ ۚ **حَرْشُ كُمَ**ّد بْنُ مِسْكِينِ أَبُو الحَسَن حَدَّثَنَا يَحْيِيٰ بْنُ حَسَّانَ بْنِ حَيَّانَ أَبُوزَ كَرِيَّاء حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنْ دِينَارِ عَن أَبْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ لَكَ نَرَلَ ٱلْحُيجْرَ في غَزْوَةِ تَبُوكَ، أَمْرَهُمْ أَنْ لاَ يَشْرَ بُوا مِنْ إِبْرِهَا ، وَلاَ يَسْتَقُوا مِنْهَا ، فَقَالُوا قَدْ تَحِنا مِنْهَا ، وَٱسْتَقَيْنَا فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَطَرَحُوا ذَٰلِكَ الْعَجِينَ وَيُهَرِيقُوا ذَٰلِكَ المَّاء (٢) وَيُرْوَى عَنْ سَبْرَةَ بْنِ مَمْبَدٍ وَأَبِي الشُّمُومِي أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ إِلَيْ اللَّهِ الطَّعَامِ وَقَالَ أَبُو ذَرِّ عَن النَّبِيُّ عَلَيْ مَن ِ أَعْتَجَنَ مِمَا لَهِ مَرْثُ إِبْرَاهِم مِنْ المنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ عِياضٍ مَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِيعِ أَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُمَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّاسَ نَزَلُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَرْضَ تَمُودَ ٱلحِيْرِ فَاسْتَقَوْ اللهِ مِنْ بِبْرِهَا (٤) وَأَعْتَجَنُوا بِهِ فَأَمَرَ هُمْ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ أَنْ يُهُرِيقُوا ما أَسْتَقَوْا مِنْ بِشْرِهَا (٥) وَأَنْ يَمْلِفُوا (٦) الْإِبلَ الْعَجينَ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْتَقُوا مِنَ البُّرِ الَّتِي كَانَ (٧) تَر دُهَا النَّاقَةُ تَابَعَهُ أَسَامَة عَن نَافِع صَّرِيْنِي (٨) مُحَمَّدُ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ فِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَنَّ النَّبِيُّ لِيَالِيِّهِ لَمَّا مَرٌّ بِالْخَيْجِ قالَ لاَ تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا (٥) إلاَّ أَن تَكُونُوا بَاكِينَ أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ ثُمَّ تَقَنَّحَ بردَاللهِ وَهُو عَلَى الرَّحْل صَرِيْنِي (١٠) عَبْدُ اللهِ (١١) حَدَّثَنَا وَهُبُ حَدَّثَنَا أَبِي سَمِعْتُ يُولُسَ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ سَا لِمِ أَنَّ ابْنَ مُعَرَّ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِمَ تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْهُ مَهُمْ إِلاَّ أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ ﴿ بِالنَّبْ أَمْ كُنْتُمْ شُهِدَاء إِذْ حَضَرَ يَمْقُوبَ المَوْتُ مِرْشِ إِسْحَتُ بِنُ مَنْصُورِ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثنَا عَبْدُ الرُّهُمْنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْن مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما عَن النِّي بَنِكَ أَنَّهُ قَالَ الكَرِيمُ ابْنُ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ بُوسُفُ بْنُ

لاً مد (۱) قُدُمه

ه (۲) قال ویروی: مد تا

(٣) وَاسْتَقُوْا ُ

(؛) بِتَارِّهَا . كذا فَى النسخ الصحيحة وفى التسطلاني أن رواية أبي ذر من آبارها بمد الهمزة أوله كتبه مصححه

(٠) بئار ها

(٦) كَمرَ اللام من الفرع

(۷) کانت مردم

(۸) حدثنا

مر (۹) أنفسهم

> مير (١٠) حدثنا

(۱۰) حدثنا صد تا

(۱۱) ابْنُ مُحَدِّد

يَعْقُوبَ بْنِ إِسْخُقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ بِالسِّهُ قَوْلِ اللهِ تَمَالَى: لَقَدْ كَانَ في يُومُنَفَ وَ إِخْوَ آيَاتُ لِلسَّا يُلِينَ صَرَتْنَى (١) عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ عَنْ أَبِي أُسامَةَ عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ قَالَ أَخْبَرَ فِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَنْ أَسَرَمُ النَّاسِ ، قالَ أَنْفَاهُمْ ثِنَّهِ ، قالُوا لَبْسَ عَنْ هَلْمَا نَسْأَلُكَ قالَ وَأَكْرُمُ النَّاسِ يُوسُفُ نَبَيْ اللهِ ابْنُ نَبِّي اللهِ ابْنُ نَبِّي اللهِ ابْنَ خَلِيلِ اللهِ ، قالُوا لَبْسَ عَنْ هَٰذَا نَسْأَلُكَ ، قالَ فَمَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونِي (٣) النَّاسُ مَعَادِنُ ، خِيَارُهُمْ في الجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلاَمِ إِنَّا فَقُهُوا حَرِثْتِي (٣ ثُمِّدُ ١٠ أُخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ يَرْكِيْ بِهِذَا مَرْشَ بَدَلُ أَنْ الْحَسَبِّ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قالَ سَمِعْتُ عُرْوَةً بْنَ الرَّ بَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيُّ مَرْالِيَّةِ قَالَ لَهَا مُرِي أَبَا بَكْرِ يُصَلِّي بِالنَّاسِ ، قَالَتْ إِنَّهُ رَجُلُ أُسِيفٌ مَتَّى يَقُمُ (٥) مَقَامَكَ رَقَّ ، فَعَادَ فَعَادَتْ . قالَ شُعْبَةُ : فَقَالَ في الثَّالِيَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ مُرُوا ٥٠ أَبَا بَكْرِ حَرَّثُ الرَّابِعُ ٥٠ أَنْ يَعْنِي البَصْرِيُّ حَدَّثَنَا زَائدَةُ عَنْ عَبْدِ اللِّكِ بْنِ مُمَيْرِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَرِضَ النَّبِيُّ عَيْنَةٍ فَقَالَ مُرْرُوا أَبَا بَكُر فَلْيُصَلِّ بِالنَّاس فَقَالَتْ (١٠) إِنَّ أَبَا بَكُر رَجُلٌ (١٠) فَقَالَ مِثْلَهُ فَقَالَتْ مِثْلَهُ فَقَالَ مُرُوهُ (١٠) فَإِنَّ صَوَاحِبُ يُوسُغَى فَأُمَّ أَبُو بَكُر في حَيَاةٍ رَسُولِ (١١) اللهِ ﷺ فَتَالَ (١٣) حُسَانٌ عَنْ زَائْدَةَ رَجُلُ رَقِيقٌ صَرَّتُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ اللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبيعَةَ اللَّهُمَّ أَنْجِ مِلْمَةً بْنَ هِشَامٍ ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلْيِدْ ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْسُتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، اللَّهُمَّ أَسُدُدْ وَطأَ نَكَ عِلَى مُضْرَ ، اللَّهُمَّ أَجْعَلْهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ

(۱) حدثها سرو (۲) تَسألُو نَني ا

> مسته (۲) أخبرنا

(t) مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ. أُخْتَرَانِي

> هـ سر و (ه) يقوم مدر

(٦) مُرِی س

(۷) رَبِيعُ

ا منظم (۸)

(۹) کدا صد مدیر

(١٠) مُرُوا أَبَا بَكُورِ معيد

مده (۱۱) النَّيِّ مدهٔ

(۱۲) وقال

مَدْتُنَا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مَمَدَّدِ بْنِ أَسْمَاء ابْنِ (١) أَخِي جُوَيْدِيَةَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْماء عَنْ مَالِكِ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنْ سَعِيدَ بْنَ الْسَيِّبِ وَأَبَا عُبَيْدٍ أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَّيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَرْحَمُ اللهُ لُوطًا لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى دُكُن السُّخِن ما لَبِثَ يُوسُفُ ، ثُمَّ أَتَانِي النَّاعِي لَأَجَبِتُهُ مَرْتُ نُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ إِنْ أَنْبُوا ابْنُ فُضَيْلِ حَدَّثَنَا حُصَانِ عَنْ سُفْيَانَ ٣ عَنْ مَسْرُوقِ قالَ أَمْ عَائِشَةَ عَمَّا ٣ قِيلَ فِيهَا مَا قِيلَ قَالَتْ رَيْنَمَا أَنَا مَتَمَ عَائِشَةً جالِسَتَانِ إِذْ وَكَلِّتْ عَلَيْنَا أَمْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهِي تَقُولُ فَعَلَ اللَّهُ بِفُلاَنٍ وَفَعَلَ قالَتْ فَقُلْتُ لِمَ قَالَتْ إِنَّهُ كُمَّا ( ) ذِكْرَ الحَدِيثِ فَقَالَتْ عائِشَةُ أَيْ حَدِيثٍ فَأَخْرَبُهَا قالَتْ فَسَمِعَهُ أَبُو بَكُر وَرَمُولُ اللهِ عَلِيُّ قَالَتْ نَعَمْ نَفَرَتْ مَنْشِيًّا عَلَيْهَا ، فَمَا أَفَاقَتْ إِلاًّ وَعَلَيْهَا مُحَّى بِنَافِضٍ ، كَفَاء النِّي يَلِيُّ فَقَالَ مَا لِمُلْذِهِ ، قُلْتُ : مُحَّى أَخَذَتُهَا مِنْ أَجْل حَدِيثِ تُحُدُّثَ بِهِ فَقَعَدَتْ فَقَالَتْ وَاللهِ لَئَنْ حَلَفْتُ لاَ تُصَدِّقُونِي (٥) وَلَئِن أَعْتَذَرْتُ لاَ تَعْذِرُونِي (١٠) ، فَشَلَى وَمَثَلُكُمْ كَمْنَلِ يَعْقُوبَ وَ بَنيهِ ، فَلَلْهُ (١٧ الْمُسْتَمَانُ عَلَى ما تَصِفُونَ ، فَأَ نُصَرَفَ النَّيْ عَلَيْ فَأَنْزَلَ اللهُ مَا أَنْزَلَ فَأَخْبَرَهَا ، فَقَالَتْ بِحَدْ اللهِ لا مرش يَحْنِي بْنُ بُكِير حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ أَبْنِ شِهابِ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُرْوَةُ أَنَّهُ سَأَلَ عَاثِيمَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِي مَلِكُ أَرَأَيْتِ قَوْلَهُ (٨): الرْسُلُ وَظَنُوا أَنْهُــم قَدْ كُذَّبُوا ، أَوْكُذِبُوا ، قَالَتْ بَلْ كَذَّبَهُمْ قَوْمُهُمْ ، فَقُلْتُ وَاللهِ لَقَدِ أَسْنَيْقَنُوا أَنَّ فَوْمَهُمْ كَذَّبُوهُمْ وَمَا هُوَ بِالظِّنَّ . فَقَالَتْ : يَا عُرِّيةٌ لَقَدِ أَسْتَيْقَنُوا بِذَلِكَ ، ثُلْتُ فَلَمَلُهَا أَوْ كُذِبُوا ، قَالَتْ مَمَاذَ الله لَمْ الرُّسُلُ نَظُنْ ذٰلِكَ برَبُّهَا . وَأَمَّا هٰذِهِ الآيَةُ قَالَتْ مُمْ أُنْبَاعُ الرُّسُلِ الَّذِينَ وَصَدَّقُوهُمْ ، وَطَالَ عَلَيْهِمُ الْبَلَاهِ ، وَأَسْتَأْخَرَ عَنْهُمُ النَّصْرُ حَتَّى إِذَا أَسْتَيْأُسَتْ مِمَّنْ

الله (۱) هو ابن معرسه

(۲) سفيي
 ۲, رمم ف الاسسل الموك عليه سفيال مضبوطا وهطه بالحرة وضبطه شقيق نصار يقرأ. فيه سفيال وشقيل وف غيره كذلك ويهامشه شقيق.

وعليه ماترى وانظر القسطلاتي

<u>u</u> (r)

() كنا في النسخ التخفيف ونب في المطالع لإني فير وقال الحربي انه رواية أكثر الحدثين لحكن قال شيخ الاسلام والمبنى وابن الاثيم كما قال أبو عبيد وابن تتبيته وعبرهما ابلاغ الحدث على وجه الاضاد أما المخفف فعلى وجه الاصلاح، كتبه مصححة

(٥) لاَتُصَدَّقُو نَنِي

(١) لا تَعَلَّرُو. نَنِي
 (٧) كذا ف صحيح النسخ

(٨) قَوْلُ اللهِ

كَذَّبَهُمْ مِنْ قَوْمِهِمْ وَظَنُّوا أَنَّ أَتْبَاعَهُمْ كَذَّ بُوهُمْ جاءَهُمْ نَصْرُ ٱللَّهِ \* قالَ أَبُوعَبْدِ اللهِ اسْتَيَّأْسُوا افْتَعَلُوا (١) مِنْ يَدِّسْتُ مِنْهُ مِنْ يُوسُفَ لاَ يَيَّسُوا مِنْ رَوْحِ اللهِ مَعْنَاهُ الرَّجَّاءُ (٢) أَخْبَرَ فِي (٣) عَبْدَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مُحَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَن النَّبِيِّ عَلِيَّةِ قَالَ الْكَرِيمِ أَبْنُ الْكَرِيمِ أَبْنَ الْكَرِيمِ أُبْنِ الْكَرِيمِ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْلَقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْمِ السَّلَامُ بابُ قُوْلِ اللهِ تَعَالَى: وَأَيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ (٤) أَنِّي مَسَّنَى الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِينَ أَرْكُضْ أَضْرِبْ ، يَرْ كُضُونَ يَعْدُونَ حَدِثْنِي (٥) عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمِّدٍ الْجِعْفِي حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ نَا مَنْمُرَ مَنْ عَنْ عَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِيُّهِ ا قالَ مَيْنَمَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْ يَانَا ، خَرَّ عَلَيْهِ رَجْلُ جَرَادٍ مِنْ ذَهَب ، كَجْمَلَ يَحْشَى في ا نَوْ بِهِ فَنَادَى ٥٠ رَبُّهُ مَا أَيُّوبُ أَكُمْ أَكُنْ أَعْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى قالَ بَلَى بَارَبِّ وَلْكِن لْأُعِنَى لِى (٧) عَنْ بَرَكَتِكَ بِالسِبِ وَأُذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلِصًا (٨) وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَنْيَنَ وَقَرَّبْنَاهُ نَجُيًّا كَأَمَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَنْعَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ، يُقَالُ (٧) لِلْوَاحِدِ وَ لِلْأَنْسَيْنِ وَالْجَمْسِعِ نَجَى ، وَيُقَالُ: خَلَصُوا نَجِيًّا أَعْتَرَكُوا لَجِيًّا وَالجَبِيعُ أَنْجِيةٌ يَتَنَاجَوْنَ (١٠) بالنب وقال رَجُلُ مُؤْمِنَ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ (١١) إِلَى قَوْلِهِ مُسْرِفُ كَذَابُ مِرْشَىٰ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّبَنَى عُقَيْلٌ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ سَمِيْتُ عُرْوَةً قَالَ قَالَتْ عَانِشَة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَرَجَعَ النَّبِيُّ عِلِيِّ إِلَى خَدِيجَةَ يَرْجُفُ فُوَّادُهُ ، فَأَنْطَلَقَتْ بِهِ إِلَى وَرَقَةً بْن نَوْفَل وَكَانَ رَجُلاً تَنَصَّرَ يَقُرَّأُ الْإِنْجِيلَ بِالْعَرَبِيَّةِ ، فَقَالَ وَرَقَةُ مَاذَا تَرَى ؟ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ وَرَقَةُ هُذَا النَّامُوسُ الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى ، وَإِنْ أَدْرَكَنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ

(1) استفعادا (٢) من الرَّجاءِ (٤) الآر يوس (٦) فَنَادَاهُ رَبُهُ (۷) بی مُحَلِّمَةً مُثَالًا لِلْوَاحِيدِ كُلِّمَةً تَقَالُ لِلْوَاحِيدِ لياء والتاء • ويظهرأن (١٠) تَلَقَّنُ تَلَقَّمُ . كذا وان کانت مر حله رواية الكشميهني كتيه (١١) يَكُنُّمُ إِيمَانَهُ إِلَى مَنْ هُوَمُسْرِ فَ يَسْكَدُّ الْ

قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَهَلُ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذِ رَأْى نَارًا . إِلَى قَوْلُهِ : بِالْوَادِي أَيْصَرْتُ نَارًا لَمَا أَرَا لَمَا أَرْ آنيكُمْ مِنْهَا بِقَلَسَ الآيَةَ أَوْفِيهِ تَمْتُمُهُ أَوْ فَأَ فَأَهُ فَهِي عَقَدْهُ . أَزْرِي ظَهْرِي مَصْدُرُ ماسَّةُ مساساً. لَنَسْفَنَّهُ لَنُذُريِّنَهُ . الضَّحَادِ وَقَدْ يَكُونُ أَنْ تَقُصَّ الْكَلاَمَ نَعَنُ تَقُصُ عَلَيْكَ عَنْ جُنْب حَدَّثَهُمْ عَنْ لَيْمُلَةً أَسْرَىَ بِرِحَتَّى أَنَّى السَّمَاءِ الخَاه فَإِذَا هَارُونَ قَالَ هَٰذَا هَارُونُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلِّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدٌّ . ثُمُّ قَالَ مَرْحَبًا بالاخ الصَّالِ وَالنَّبِيُّ الصَّالِ لِي مَا بَعَهُ ثَا بِتُ وَعَبَّادُ بْنُ أَبِي عَلِيٌّ عَنْ أَنْسِ عَنِ النَّبيّ عَلِيًّ (٢)

قوله آلست الخ فى تسمخة صحيحة تقديم نارا على أبصرت وفى بمضها والمطبوع تأخيرها وفى فرع سنوطها وموعد ضبط بالجر فى غسير نسخة وبالرسع فىالمو للعليها ويؤخذ من القسطلاني تأبيدها كتبه

(1) فى الفسطلانى مالفظه وفى اليونينية وفرحها لاتنيا وأسقط لاتضغا وكتب بعد لاتنيا صخ وزاد فى بعض النسح لاتضغا مكانا سوى منصف بينهم فالظره وهو كذلك فى غير نسخة كتبه مصححه

> (۲) نبی ق

(٣) آب وقال رَجُلُ مُونَ مِنْ آلِ فِرْ عَوْنَ مَنْ آلِ فِرْ عَوْنَ يَكُمْ أَلِي اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

﴾ُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى وَهَلَ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى وَكَلَّمَ الله مُوسَى تَكْلِيمًا **صَرْتُن**َ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ أَبْنِ الْمُسَبَّبُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ (١) الله عَلِيَّةِ لَيْـلَةَ أَسْرِي مُوسَى وَإِذَا رَجُلُ (٢) ضَرْبُ رَجِلٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجالِ شَنُوءَةً ، وَرَأَيْتُ عِسَى فَإِذَا هُوَ رَجُلُ رَبْعَةٌ أُحْمَرُ كَأَنَّمَا لَا خَرَجَ مِنْ دِيمَاسٍ وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدِ إِبْرَاهِيمَ (٥) ، ثُمَّ أُتِيتُ بِإِنَاءِنِ فِي أُحَدِهِمِا لَبَنْ وَفِي الآخِرَ خَرْدُ فَقَالَ أَشْرَبُ أَيّهُمَا خَذْتُ اللَّبْنَ فَشَرِبْتُهُ . فَقِيلَ أَخَذْتَ الْفِطْرَةَ . أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَخَهِدْتَ الْخَمْرَ حَدِيْنِ (٦) مُعَمِّدُ بْنُ بَشَّارٌ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً قالَ سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ حَدَّثَنَا أَبْنُ عَمَّ نَبِيِّكُمْ يَعْنِي أَبْنَ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ قال : لأ يَنْبَغَى لِمَبْدِ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى وَنَسَبَهُ إِلَى أَبِيهِ وَذَكَرَ النَّبِيُّ عَلَيْكِم لَيْـلَةَ أُسْرِىَ بِهِ فَقَالَ مُوسَى آدَمُ طُوَالٌ كَأَنَّهُ مِنْ رجالِ شَنْوَءَةَ ، وَقالَ عِيسَى جَعْدٌ مَرْ بُوعْ ، وَذَكَرَ مالِكَ (٧) خازنَ النَّار ، وَذَكَرَ الدَّجَّالَ مَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ السَّخْتِياَ نِيُّ عَنِ أَبْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيُّ يَرْكُ لِلَّهِ لَنَّا (٨) قَدِمَ اللَّدِينَةَ ۖ وَجَدَهُمْ ۚ يَصُومُونَ ۚ يَوْمَا يَعْنِي عَاشُوْرَاء ، فَقَالُوا هُذَا يَوْم مَعْظِيم ، وَهُو يَوْم بَجِّي الله فيدِ مُوسَى ، وَأَغْرَقَ آلَ فِرْعَوْنَ فَصَامَ مُوسَى شُكْرًا لِلهِ ، فَقَالَ أَنَا أُونَى بِمُوسَى مِنْهُمْ ۚ فَصَامَهُ ، وَأَمَرَ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً (١) وَأَثْمَنَّاهَا أَرْبَعِينَ لَيْـلَةً . وَقالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي مْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ . وَكُمَّا جاءِ مُوسَى لِيِقَاتِنَا وَكَأْمَةُ رَبُّهُ ۚ قَالَ زَبِّ أُدِنِي أَنْظُوْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي إِلَى قَوْلِهِ وَأَنَا أُوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ . يُقَالُ دَكَّهُ زَلْزَلَهُ

(۱) النَّــيُّ معة

> (۲) بی شرد

(٣) هُوَّ رَجُلُ

عاد (ا) کانه

(۲) حدثنا

(۷) كنا هو فى الاصل المعوّل عليه بدون ألم بعد السكاف كما ترى والمتقدول من المحدثين قديرسبول المنصوب برمم المرضوع والمجرور والنعاق عاله كما فى العزيزى كنبه مصحمه

(۸) قال ال

(٠) إِلَيْ وَأَنَا أُوَّ لُالُوْمِنِينَ

فَدُكُمَّ اللّٰهُ عَرُ وَجَمَلَ الْجِبْالُ كَالْوَاحِدَةِ ، كَمَا قَالَ اللهُ عَرُ وَجَلّ : أَنَّ السّلُواتِ اللهُ عَرُ وَجَلّ : أَنَّ السّلُواتِ الْمَرْبُ ('' وَاللّٰهُ عَرْ اللّٰهُ عَرْ اللّٰهُ عَرْ اللّٰهُ عَرْ اللّٰهُ عَرْ اللّٰهُ عَرْ اللّٰهُ عَرْ أَلْهُ عَرْ اللّٰهُ عَرْ أَلْهُ عَرْ أَلِيهِ عَنْ أَلْهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ الللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّلْهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ عَلَى اللللّٰهُ الللّٰهُ عَلَى الللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الللللّٰهُ اللللّٰهُ الللللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰهُ اللللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰهُ اللللللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰهُ اللللللّٰهُ اللللللّٰهُ الل

( حَدِيثُ ( الْخَضرِ مَعَ مُوسَى عَلَيْهِمَ السَّلامُ )

وَرَثُ عَرُو بُنُ مُحَدِّ حَدَّمَنَا يَمْقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّمَنَ أَبِي عَنْ صَالِحَ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ أَنَّ عَبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ عَنِ أَبْنِ عَبَاسٍ أَنَّهُ تَعَارَى هُوَ وَالْحُرُ بْنُ قَبْسِ الْفُزَادِيُ فَى صَاحِبِ مُوسَى قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هُوَ خَضِرٌ فَرَّ بِهِمَا أَبَيْ وَالْحُرُ بْنُ قَبْسِ الْفُزَادِيُ فَى صَاحِبِ مُوسَى الْنَ ابْنُ عَبَّاسٍ هُو خَضِرٌ فَرَّ بِهِمَا أَبَيْ ابْنُ كَنْبِ فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ إِنِّى تَعَارَيْتُ أَنَا وَصَاحِي هُذَا في صَاحِبِ مُوسَى النّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

(1) لم يضبطه فى ألبونينية وضبطه ق الفرع بتشديد الراء وضعها (۲) كذا فى ضير نسخة

مندنا بدول الخدرى الذي و المطوع سابقا

Line (r)

(٤). بَابُ حَدْدِيثِ

(٠) يَدْ خُورُ شَالَةٌ

(٦) إِلَى لُقِينَةٍ

فَأَرْجِعْ فَإِنْكَ سَتَلْقَاهُ ، فَكَانَ يَتْبَعُ (١) الْحُوتَ فِي الْبَعْر ، فَقَالَ لِمُوسَى فَنَاهُ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلاَّ الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ ، فَغَالَ مُوسَى : ذٰلِكَ مَاكُنَّا نَبْغِ (٢) فَأَرْتَدَّا عَلَى آثَارِهِا فَصَصًّا ، فَوجَدَا خَضِراً ، فَكَانَ مِنْ شَأْنِهِمَا الَّذِي قَصَّ اللهُ في كِتَابِهِ مَرْثُنَ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارِ قَالَ أَخْبَرَ نِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبْنِ عَبَّاسَ إِنَّ نَوْفًا الْبَكَالِي يَزْعُمُ أَنَّ مُوسَى صَاحِبَ الْحَضِرِ لَبْسَ. هُوَ مُوسَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنْمَا هُوَ مُوسًى آخَرُ ، فَقَالَ كَذَبَ عَدُوْ ٱللهِ إِحَدَّثَنَا أَبَىٰ بْنُ كَعْب عَنالنَّبيّ إِنَّ أَنْ مُوسَى قَامَ خَطِيبًا فَي بَنِي إِسْرَائِيلَ ، فَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ ؟ فَقَالَ أَنَا فَعَتَبَ اللهُ عَلَيْهِ ، إِذْ لَمْ يَرُدُّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ بَـلَى : لِي عَبْدٌ بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلُمُ مِنْكَ ، قالَ أَىْ رَبِّ وَمَنْ لِي بهِ ، وَرُبُّكَا قالَ سُفْيَانُ ، أَىْ رَبِّ : وَكَيْفَ لِي بهِ ، قالَ تَأْخُذُ حُوتًا ، فَتَجْعَلُهُ فِي كُنَلِ حَيْثُما فَقَدْتَ الْحُوتَ فَهْوَ ثُمَّ ، وَرُبَّمَا قَالَ فَهُو أَمَّهُ وَأَخَذَ حُوتًا خَمَلَهُ في كِنَل ، ثُمَّ أَنْطَلَقَ هُوَ وَفَتَاهُ يُوسَعُ بْنُ نُونٍ ، حَتَّى (\*) أَتَيَا الصَّخْرَةَ وَضَعَارُو أُسَهُما ، فَرَقَدَمُوسِي وَأَصْطَرَبَ الْحُوتُ خَرَجَ ، فَسَقَطَ فِي الْبَصْ فَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَعْرِ سَرَبًا فَأَمْسَكَ اللهُ عَنِ الحوتِ جِرْبَةَ المَّاء فَصَارَ مِثْلَ الطَّاقِ فَقَالَ هَكَذَا مِثْلُ الطَّافِ فَأَ نْطَلَقَا يَمْشِيانِ بَقِيَّةً لَيْلَتِهِمَا وَيَوْمَهُمَا حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الْنَدِ قَالَ لِفَتَاهُ آيَا عَدَاء نَالَقَدْ لَقَينا مِن سَفَرَ نَاهُذَا نَصَبًا ، وَلَمْ يَجِدْمُوسَى النَّصَبَ حَتَّى جاوَزَ حَيْثُ أَرَهُ اللهُ قَالَ لَهُ فَتَاهُ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنَّى نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلاّ الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْ كُرَه وَأَنَّخَذَ سَبَيْلَهُ فِي الْبَعْرِ تَحِبَاً ، فَكَانَ لِلْحُوتِ سَرَباً وَلَهُمَا عَجَباً قالَ لَهُ مُوسى ذٰلِكَ ما كُنَّا نَبْغِي فَأَرْتَدًا عَلَى آثَارِهِ إِ قَصَصاً رَجَماً يَقُضَّانِ آثَارَهُمُا حَقَّ أَنْهَيَّا إِلَى الصَّخْرَةِ ، فَإِذَا رَجُلُ مُسَجَّى بِثَوْبِ فَسَلَّمَ مُوسى فَرَدٌ عَلَيْهِ فَقَالَ

ص مامیر (۱) أثر الحوت صد (۲) نبغی « حد (۲) حتی اذا

وَأَنَّى مِأْرْضِكَ السَّلاَمُ ، قالَ أَنَا مُوسى ، قالَ مُوسى ؟ فِي إِسْرَائِيلَ ؟ قالَ نَعَمْ أَتَيْتُكَ لِتُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلَّمْتَ رَسْدًا قَالَ بَامُوسى إنَّى عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللهِ عَلَّمَنِيهِ اللهُ لا تَعْلَمُهُ وَأُنَّتَ عَلَى عِلْمِ مِنْ عِلْمِ اللهِ عَلْمَتَكَهُ اللهُ لاَ أَعْلَمُهُ ، قالَ هَل أُتَّبِعُكَ ؟ قالَ إنَّكَ لَنْ تَسْتَطَيِع مَعِيَ صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا كُمْ تُحْيِطْ بِهِ خُبْرًا إِلَى قَوْلِهِ إِمْرًا فَأَنْطَلْقَا يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْدِ ، فَرَّتْ بِهِمَا سَفَيِنَةٌ كَالْمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمْ ، فَمَرَ فُوا الْخَضِرَ كَفَمَلُوهُ بِنَيْرِ نَوْلٍ، قَلَمًا رَكِباً فِي السَّفْيِنَةِ جَاءَ عُصْفُورٌ، فَوَقَمَ عَلَى حَرْفِ السَّفينَةِ فَنَقَرَ فِي الْبَحْرِ نَقْرَةً أَوْ نَقْرَ تَيْنِ قَالَ لَهُ الْخَضِرُ يَا مُوسِى مَانَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللهِ إِلاَّ مِثْلَ مَا نَقَصَ هُلُدُا الْمُصْفُورُ عِنْقَارِهِ مِنَ الْبَحْرِ إِذْ أَحَذَ الْفَأْسَ فَنَوَعَ لَوْحاً قَالَ فَلَمْ يَفْجَأُ مُوسى إِلاَّ وَقَدْ قَلَمَ لَوْحاً بِالْقَدُّومِ فَقَالَ لَهُ مُوسى ماضَنَعْتَ قَوْمٌ حَمْلُونَا بِفَيْرِ نَوْلُ مَمَدْتَ إِلَى سَفَيِنَتِهِمْ ﴿ فَرَقْتُهَا لِتُغْرِقَ أَهْلُهَا لَقَدْ جِنْتَ شَيْئًا إِنَّا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ نَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً قَالَ لَا ثُوَّاخِذْ فِي عِمَّا نَسِيتُ وَلا ثُو هِفْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ، فَسَكَانَتِ الْأُولَى مِنْ مُوسى نِسْيَانًا ، فَلَمَّا خَرَجًا مِنَ الْبَحْر مَرُوا بِنُلاَمٍ يَلْمُبُ مَتَمَ الصَّبْيَانِ فَأَخَذَ الْخَضِرُ بِرَأْسِهِ فَقَلَمَهُ بِيَدِهِ هَكَذَا وَأَوْمَأْ سَفَيَّانُ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ كَأَنَّهُ يَقَطِفُ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ مُوسَى أُفْتَلْتَ نَفْسًا زَّكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْس لَقَدْ جِنْتَ شَبْنًا نُكُرًا قالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا قالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْء بَمْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا فَأُنْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةِ ٱسْتَطْمَا أَهْلَهَا ۚ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ مَاثِلاً أُونَمَا بِيَدِه هَكَذَا وَأَشَارَ سُفْيَانُ كَأَنَّهُ يَمْسَحُ شَيْئًا إِلَى فَوْقُ فَلَمْ أَسْمَعْ سُفْيَانَ يَذْ كُرُ مَا يُلِا إِلاَّ مَرَّةً قَالَ قَوْمٌ أَتَبِنَاكُمْ ۚ فَلَمْ يُطْمِيُونَا وَكُمْ يُضَيِّفُونَا عَمَدْتَ إِلَى حائطِهِمْ لَوْ شَيْتَ لَا يَخْذُتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ، قالَ هذَا فِرَاقُ كَيْنِي وَ يَيْنِكَ ، سَأَ نَبْنُكَ

بِتَأْوِيلِ مَاكُم تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا قَالَ النِّي عَلَيْهِ وَدِدْنَا أَنَّ مُوسى كَانَ صَبَرَ فَقَصَّ (١٠ اللهُ عَلَيْنَا مِنْ خَبَرِهِمِا قالَ سُفْيَانُ قالَ النَّبِيُّ يَرْكُمُ اللهُ مُوسَى ، لَوْ كَانَ صَبَرَ يُقَصُّ (٢) عَلَيْنَا مِنْ أَرْهِا ، وَقَرَأَ أَبْنُ عَبَّاسِ : أَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُدُ كُلَّ سَفِينَةٍ صَالَحَةٍ غَصْبًا . وَأَمَّا الْعُلَامُ فَسَكَانَ كَافِرًا وَكَانَ أَبَوَاهُ ، وُؤْمِنَيْنِ . ثُمَّ قالَ لِي سُفْيَانُ : سَمِعْتُهُ مِنْهُ مَرَّتَيْنِ وَحَفَظْتُهُ مِنْهُ قِيلَ لِسُفْيَانَ حَفَظْتُهُ قَبْلَ أَنْ نَسْمَعَهُ مِنْ عَمْرُو أَق تَحَفَّظْتَهُ مِنْ إِنْسَانِ فَقَالَ مِمَّنْ أَتَحَفَّظُهُ ، وَرَوَاهُ أَحَدٌ عَنْ عَمْرُو غَيْرِي سمعتُهُ منهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا وَحَفِظْتُهُ مِنْهُ مَرْشُ الْحُمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ (" الْأَصْبِهَا بِيْ أَخْبَرَنَا أَبْنُ الْمِارَكِ عَنْ مَعْسَ عَنْ مَمَّامِ بْن مُسَبِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ بَالْكِير قَالَ إِنَّمَا مُمِّى الْخَضِرَ أَنَّهُ ( ٤) جَلَسَ عَلَى فَرُوَّةٍ بَيْضَاء ، فَإِذًا هِيَ مَهْ تَزُّ مِن خَلْفِهِ خَضْرَاء ( ) باسب مرشى ( إسْ اللهُ أَنْ نَصْر حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَر عَنْ حَمَّامٍ بْنِ مُنْبِّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ فِيلَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَدْخُلُوا البَابَ سُجِّداً وَقُولُوا حِطَّةٌ فَبَدَّلُوا فَدَخَلُوا يَرْ حَفُونَ عَلَى أَسْتَاهِهِمْ وَقَالُوا حَبَّةٌ ۚ فَى شَمْرَةٍ ۚ صَرَتْنِي (٧) إِسْنَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا (٨) رَوْحَ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا عَوْفَ عَنِ الْحَسَنِ وَمُعَمَّدٍ وَخِلاَّسِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي إِنَّ مُوسَى كَانَ رَجُلاً حَيًّا مِتَّيِّوا لاَ يُرَى مِنْ جلْدِهِ شَيْءٍ ٱسْتِخْيَاء مِنْهُ فَأَذَاهُ مَنْ آذَاهُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلٌ ، فَقَالُوا ما يَسْتَتِرُ هُلْذَا النَّسَتُرَ ، إلا مِن عَيْب بجلْدِهِ إِمَّا بَرَصْ وَإِمَّا أَدْرَةُ ﴿ وَإِمَّا آفَةٌ ، وَإِنَّ اللَّهَ أَرَادَ أَنْ مُبَرَّ لَهُ مِمَّا قَالُوا لِمُوسَى (١٠) نَغَلَا يَوْمَا وَحْدَهُ فَوَصْعَ ثِيابَهُ (١١) عَلَى الحَجَرِ ثُمَّ ٱغْنَسَلَ فَلَمَّا فَرَغَ أَفْلَلَ إِلَى ثِيَا بِهِ لِيَأْخُذُهَا وَإِنَّ الْحَجَرَ عَدًا بِثَوْ بِهِ ۖ فَأَخَذَ مُوسَى عَصَاهُ وَطَلَبَ الْحَجَرَ خَمَلَ يَقُولُ ثُو بِي حَجَرُ ثُو بِي حَجَرُ حَتِّي أَنْتَهِي إِلَى مَلَا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَرَأُوهُ عُرْبُانًا

(۱) فقص عامی (۱) فقص عامی اومهام (۲) لقص

رم) ابن الأضبِهَانِيُّ مسرعًا (٤) لام

() قال الحَمْوَيُّ قال قال عَمْدُ بُنُ يُوسُفَ بْنِ مَعَارِ الْفَرَ بْرِي حَدَّنَا عَلِيُّ الْفَرَ بْرِي حَدَّنَا عَلِيُّ الْفَرَ بْرِي حَدَّنَا عَلِيُّ الْفَرَانِ خَشْرَ م عَنْ سُفْبَانَ بُعُلُولِهِ . كذا في اليولينية رَاجع العيني تستفد

(۱) حدثنا سوي

(۷) مدتنا د×

(٨) أخبرنا

(٩) أَذْرَاتًا . من شير البونينية

> (۱۰) عومی <u>\*</u> (۱۱) ثیابا

قوله ستبرا كدا صبط ق النسخ وبه صبط النسسطلاني لمكن فى المدينى ولسلان الدر ونبل الاوطار المشوكاتى أن ستبرا فى الحديث نعيل بمنى فاعل كشيه مصعمه

أَحْسَن مَا خَلَقَ اللهُ وَأَبْرَأَهُ مِمَّا يَقُولُونَ ، وَقَامَ الْحَجَرُ فَأَخَذَ ثَوْبَهُ (١) فَلَيسَهُ وَطَفَقَ بِالْخَجَرِ ضَرْبًا بِمَصَاهُ فَوَ اللهِ إِنَّ بِالْخَجَرِ لَنَدَبًا مِنْ أَثَرِ ضَرْبِهِ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعَا أَوْ خَسًا فَذَلِكَ قَوْلُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللهُ مِمَّا قالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللهِ وَجِيها مَرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَن الْأَعْمَشِ قالَ سَمِيتُ أَبَا وَائِلَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَسَمَ النَّبِي عَلِيَّ فَسَمَّ أَفَالَ رَجُلُ إِنَّ هَذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيدً بِهَا وَجْهُ اللَّهِ فَأَتَبْتُ النَّيُّ مِلْكِمْ فَأَخْبَرْتُهُ فَغَضِبَ حَتَّى رَأَيْتُ الْنَضَبَ فِي وَجْهِهِ ، ثُمَّ قالَ : يَرْحَمُ اللهَ مُوسِي قَدْ أُوذِي بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ باسب يَمْكُونُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ مُتَبَّرٌ خُسْرَانٌ وَ لِيُتَبْرُوا يُدَمِّرُوا ما عَلَوْا ما عَلَبُوا وَرَثُنَا يَحِي بِنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَن أَبْن شِهاب عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أُبْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ أَنَّ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَجْنِي الْكَبَاثَ وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ مَنْ قَالَ عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ مِنْهُ فَإِنَّهُ أَطْيَبُهُ قَالُوا أَ كُنْتَ تَرْعَى الْغَنَمَ قَالَ وَهَلْ مِنْ نَبِيِّ إِلاَّ وَقَدْ رَعَاهَا بِالْبِ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِ لَقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمُ ۚ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً الآيَةَ . قالَ أَبُو الْعَالِيَةِ الْعَوَالُ النَّصَفُ بَيْنَ الْبِكْرِ وَالْهُرَمَةِ فَاقِعْ صَافِ لَاذَلُولْ كُمْ يُذِلُّهَا ٢٠ الْعَمَلُ تُثِيرُ الْأَرْضَ لَبْسَتْ بِذَلُولٍ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلاَ تَمْمَلُ فِي الحَرْثِ، مُسَلَّمَةٌ مِنَ الْعُيُوبِ، لاَ شِيَةَ بِيَاضٌ صَفَرَا إِيانً شِئْتَ سَوْدَاهِ وَيُقَالُ صَفَرًاهِ كَمْقَوْلِهِ جِمَالاَتْ صَفَرْ فَادَّار أَثُمُ أَخْتَلَفْتُمْ المُسك وَ فَاةِ مُوسِى وَذِ كُرُّهُ بَعْدُ مَرْشُ يَحْنَى بْنُ مُوسِى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّافِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرُ عَنِ أَبْنِ طَأُوسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أُرْسِلَ مَلَكُ المَوْتِ إِلَى مُوسى عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ ، فَلَمَّا جَاءَهُ صَكَّهُ (٣) فَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ أَرْسُلْتَنِي إِلَى عَبْدِ لاَ يُويِدُ المَوْتَ قَالَ أَرْجِعُ إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَنْنِ ثَوْرٍ فَلَهُ عِا غَطَتْ (نَ

(۱) بشوبه ر ایند (۲) بند آله (۲) نسخه (۲) غطی

يَدُهُ بَكُلِّ شَعَرَةٍ سَنَةً ، قالَ اىْ رَبِّ ؟ ثُمَّ ماذًا قالَ ثُمَّ المَوْتُ قالَ فَا لَآنَ قالَ فَسَأَلَ اللهَ أَنْ يُدْنِيَهُ مِنَ الْأَرْضِ الْمُقَدَّمَةِ وَمُنيَّةً بِحَجَدِ ، قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَوْ (١) كُنْتُ ثُمَّ لَأَرَبْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى (٢) جانِبِ الطَّرِيقِ تَحْتَ (٣) الْكَنِيب الْأُهْرِ قَالَ وَأَخْبَرَ نَا مَعْمَرُ عَنْ مَهْمًا مِ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةً عَن النَّبِّ بَيْكُ نَحْوَهُ حَرْشَ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ لِا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِئَ قالَ أَخْبَرَ بِي أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرُّهُن وَسَعِيدُ أَنْ الْسَبِّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ أَسْتَبَّ رَجُلٌ مِنَ الْسُلِمِينَ وَرَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ ، فَقَالَ الْمُسْلِمُ وَالَّذِي أَصْطَنَىٰ مُحَدًّا مِينَ عَلَى الْعَالِمَينَ فِي قَمْتِم يُقْسِمُ بهِ ، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ وَالَّذِي أَصْطَفَى مُّوسَى عَلَى الْعَالِمَينَ ، فَرَفَعَ الْسُدِيمُ عِنْدَ ذَلِكَ يَدَهُ فَلَطَمَ الْيَهُودِيُّ فَذَهَبَ الْيَهُودِيُّ إِلَى النَّبِيِّ يَرَاكُمْ فَأَخْبَرَهُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِهِ وَأَمْرِ الْمُسْلِمِ فَقَالَ لَا ثُمُخَيْرُونِي عَلَى مُوسَى فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفَيُّقَ فَإِذَا مُوسى بَاطِشْ بِجَانِبِ الْمَرْشِ فَلاَ أَدْرِى أَكَانَ فِيمَنْ ( ' ) صَعِقَ فَأَفاقَ قَبْلِي أَوْ كانَ مِمَّنِ أَسْتَثْنَى اللهُ مَرْشُ عَبْدُ الْمَزِيزُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَن أَبْنِ شِهِ آبِ عَنْ مُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّ هُنْ أَنَّ أَبَا هُرَيْزَةَ قالَ قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ أَحْتَجَ آدَمُ وَمُوسَى فَقَالَ لَهُ مُوسَى أَنْتَ آذَمُ الَّذِي أَخْرَجَتكَ خَطِيئَتُكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَقَالَ لَهُ آذَمُ أَنْتَ مُوسى الذِي أَصْطَفَاكَ اللهُ برِ سَالاً تِهِ وَبَكَلاّمِهِ ثُمٌّ (٥) تَلُومُنِي عَلَى أَمْر قُدَّرَ عَلَى ۖ قَبْلَ أَنْ أَخْلَقَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي خَجَّ آدَمُ مُوسَى مَرَّ تَيْنِ مِرْشَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ ثُمَيْدٍ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرُّهْنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْدٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ خَرِيجَ عَلَيْنَا النَّبِي " مَلْكِ يَوْمًا قَالَ (٧ عُرِضَتْ عَلَى الْأَمْمُ وَرَأَيْتُ سَوَادًا كَشِيرًا سَدَّ الْأَفْقَ فَقَيِلَ هَذَا مُوسى فى فَوْمِهِ باب ُ قَوْلِ اللهِ أَنَّمَاكَى : وَضَرَب اللهُ مَثَلًا (٥٠ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ ، إِلَى قَوْلِهِ : وَكَانَتْ مِنَ

(۱) طلو (۲) مند (۱) مند (1) مند (1 (آ) كذا أل حبم ألسنة المسلم

(r) بَابُ قَوْلِ اللهِ تَمَالَى (r) رَبُّهَالُ إِذَا كُوْتَفُضٌ

(٤) ظُهِرٌ تُ كذا في فتر المعلّة جَمّتنته ولم تجدما نها بأبدينه من العراح ولا غبرها من كنهم،

اللغة بهنفا للعن كتبه مفييييه

(ه) تأس تحرق (١) في هامش اليونينية لفظها الرشيد محكوكا وكفا هو ليس في أصل مصحع على ماصحه الذهبي والمزى لمم هو في أصل متقول من فسخة ابن أبي رائع وفي المطبوح وبين أسطر الاصل المولة عليه من غسير تصحيح كتبه

(٧) و هُوَمُكُمْ مِ اللّهُ اللّهِ الْحِاهِدُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

فَا مَنُوا فَمَتَعَنَّا ُهُمْ . (٨) في بسن النسخ التي أيدينا ح حدثنا

۵ وحدثنا

الْقَانِينَ مَرْثُ يَعْنِي بْنُ جَنْفَرِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ. عَنْ أَبِي مُوسى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ مَلِكَ لَمِنَ الرِّجالِ كَثِيرٌ وَكُمْ يَكُمُلُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ آسِيةُ أَمْرَأَهُ فِرْعَوْنَ وَمَرْيَمُ بِنْتُ مِمْوَانَ إِوَ إِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاء كَفَضْلِ النَّرِيدِ عَلَى سَائْرِ الطَّعَامِ - بِاسْبُ إِنَّ قارُونَ إ أَ كَانَ مِنْ قَوْمٍ مُوسِي الآيَةَ لَتَنُوءُ لَتَثُوُّا ، قالَ أَبْنُ عَرَّاس أُولِي الْقُوَّةِ لاَيَر ْفَعُهَا الْعُصْبَة إمِنَ الرِّجالِ بُقَالُ الْفَرحِينَ المَرحِينَ وَيْكَانَّ اللهَ مِثْلُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَبْسُطُ الرُّزْقَ أَ إِنَّ يَشَاءُ وَ يَقَدِرُ وَ يُوسَنِّعُ (١) عَلَيْهِ وَ يُضَيِّقُ \* (٢) وَ إِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا إِلَى أَ إِلَّهْلِ مَدْيَنَ ، لِأَنَّ مَدْيَنَ بَلَدٌ وَمِثْلُهُ : وَاسْأَلِ القَرْيَةَ وَٱسْأَلِ الْمِيرَ ۚ يَعْنى أَهْلَ الْقَرْيَةِ إ أَوَأَهُلَ الْعِيرِ وَرَاءَكُمُ طَهِمْرِيًّا كَمْ يَلْتَفِتُوا إِلَيْهِ يُقَالُ ٣ إِذَا كَمْ يَقْض حاجَتَهُ ظَهَرْتَ ٣ حَاجَتِي وَجَمَدْتَنِي ظَهْرِيًّا ، قالَ الظَّهْرِيُّ : أَنْ تَأْخُذَ مَعَكَ دَابَّةً ۚ أَوْ وعام تَسْتَظْهِرُ بهِ ا أَمَّكَانَتُهُمْ وَمَّكَانُهُمْ وَاحِدٌ يَمْنَوْ ا يَعبشُوا ۖ يَأْ يَسُ ( ) يَحْزَنُ آسَى أَحْزَنُ ، وَقالَ الحَسَنُ : ا إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ ٥٠ يَسْتَهْزُونُنَ بِهِ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : لَيْكَةُ الْأَيْكَةُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إ الْإِظْلَالُ الْفَمَامِ الْعَذَابِ عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم قَوْلِ اللهِ تَعَالَى ، وَإِنَّ يُونُسَ لِمَنَ الْمُرْسَلِينَ ا إِلَى قَوْلِهِ (٧): فَتَعْنَاهُمُ إِلَى حِينٍ ، وَلاَ تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومْ "كَظْيِمْ" وَهُو مَعْمُومْ " حَرَثْنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ سُفْيَانَ قالَ حَدَّثَنَى الْا عُمَسُ \* حَدَّثَنَا (٨) أَبُو اُنمَيْم حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَسِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّ قَالَ لاَ يَقُولَنْ أَحَدُكُمُ ۚ إِنِّى خَيْرٌ مِنْ بُونُسَ زاد مُسَدَّدٌ يُونُسَ بْن مَتَّى حَرْشُ حَفْضُ بْنُ مُمَّرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبى المَالِيَةِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيُّ مِرْكِيِّةِ قَالَ مَا يَنْبَغِي لِمَبْدٍ أَنْ يَقُولَ : إِنَّى خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى وَنَسْبَهُ إِلَى أَبِيهِ عِيْرِثُ يَحْنِي بْنُ بُكَيْرٍ عَنِ اللَّيْثِ

عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلُ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَيْنَهَا يَهُودِي يُعْرِضُ سِلْمَنَهُ أُعْطَى بِهَا شَيْنًا كُرِهَهُ ، فَقَالَ لا : وَالَّذِي أَصْطَلَقَ مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ فَسَمِعَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَامَ فَلَطَمَ وَجُهَهُ وَقالَ تَقُولُ وَالَّذِي أَصْطَنَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ وَالنَّبَيُّ يَرْكُ إِنَّ أَظْهُرَ نَا فَذَهَبَ إِلَيْهِ فَقَالَ أَبَا الْقَاسِمِ إِنَّ لِي ذِمَّةً وَعَهَدًا فَمَا بَالُ فُلاَنِ لَطَمَ وَجْهِي فَقَالَ لِمَ لَطَمْتَ وَجُهُهُ فَذَكَّرُهُ فَغَضِبَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ حَتَّى رُوكًى فِي وَجْهِهِ ثُمٌّ قَالَ لاَ تُفَضَّلُوا بَيْنَ أَبْهِيَاءِ اللَّهِ فَإِنَّامُ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَيَصَنُّعَقُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ مَنْ شَاءَ اللهُ ، ثُمَّ يُنْفَخ ا فِيهِ أُخْرَى فَأَكُونُ أُوَّلَ مَنْ بُعِثَ (' فَإِذَا مُوسَى آخِذُ بِالْمَرْشِ فَلَا أُدْرِى أَحُوسِبَ بِصَمْقَتِهِ يَوْمَ الطُّورِ أَمْ بُعِثَ قَبْلِي وَلاَ أَقُولُ إِنَّ أَحَدا أَفْضَلُ مِنْ يُونُسَ أَبْنِ مَتَّى صِرْشُ أَبُو الْوَلِيد حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ سَمِعْتُ مُعَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرُّحْن عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيُّ عِبْكِ قَالَ لاَ يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى بِاسِبِ وَأَسْأَنْهُمْ ٣ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْدِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ يَتَعَدُّونَ يُجَاوِزُ ونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتَهِمْ شُرْعًا شَوَارِعَ (\*) إِلَى قَوْلِهِ كُونُوا قِرَدَةً خاسِيْنِينَ (\*) باب قَوْل الله تَعَالَى : وَآتَبْنَا دَاوُدَ زَبُورًا الزُّبُرُ الْكُنُّتُ وَاحِدُهَا زَبُورٌ زَبَرْتُ كَتَنْتُ، وَلَقَّدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَا حِبَّالُ أَوَّ بِي مَعَهُ قَالَ مُجَاهِدٌ سَبْحِي مَعَهُ وَالظَّيْرُ وَأَلَنَّا لَهُ الحَدِيدُ أَنِ أَعْمَلُ سَا بِغَاتِ الدُّرُوعَ ، وَقَدَّرْ فِي السَّرْدِ الْسَامِيرِ وَالْحَلَقِ ، وَلاَ يُدِقُ ( ) الْمِهْارَ فَيَتَسَلْسَلَ () وَلاَ يُعَظِّمْ فَيَفَصِّمَ (٧) وَأَعْمَلُوا صَالِيًّا إِنِّي عِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ مَرْشَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ نَا مَعْهَرَ مَنْ عَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِي عَلِيُّ قَالَ خُفَقْتَ عَلَى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ الْقُرْآنُ (٨) فَكَانَ يَأْمُرُ

> مر. (۱) القيراءة

(۲) أعدلُ رم. (r) النّبي (۱) النَّهَارَ (٠) أجِدُنِي (٦) كُنَّا فَى الاصل المولَّةِ طبه کا تری وق امل آخرا لابالسواد بعد أغرى بالحرة والى كذلك ومنتضى ذلك أد المنتى بلا للفيا بال ساقط عند السبل والكشيهي وفي النسطالاني وسنط لنظأ باب السنبلي والتكشيهن وقال قبل حدثنا قتيبة وهذا كه ثابت صد المستهلي والكنسيني فتأمل كتيب

مير فاس من ط مي

بدَوَابِّهِ فَتُسْرَج فَيَقْر أَ الْقُرْآنَ قَبْلَ أَنْ نُسْرَجَ دَوَابُّهُ وَلِا يَأْكُلُ إِلاَّمِنْ عَمَل يَدون رَوَاهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عنْ صَفْوَانَ عَنْ عَطَاء بْن يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَبْرَةً عَن النَّبِيِّ عَلَيْ مَرْشَنَا يَحْيَىٰ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ مَنْ عُقَيْلٍ عَن أَبْنِ شِهَابِ أَنَّ سَعِيدٌ بْنَ الْسَيْبِ أَخْبَرَهُ وَأَبَا سَامَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرُ و رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قالَ أُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ أَنِّي أَثُولُ وَاللهِ لَأَصُومَنَّ النَّهَارَ ، وَلَأَ تُومَنَّ الليْلَ ما عِشْتُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْتَ الَّذِي تَقُولُ: وَالله لَأَصُومَنَّ النَّهَارَ وَلَا تُومِنَّ اللَّيْلَ ما عِشْتُ ؟ قُلْتُ قَدْ قُلْتُهُ ، قالَ إِنَّكَ لاَ نَسْتَطَيعُ ذَلِكَ فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَثَمْ وَثَمْ وَصُمْ مِنَ الشَّهْرُ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَا لِمَا وَذَٰلِكَ مِثْلُ صِيامٍ اللَّهْرِ ، فَقُلْتُ إِنَّى أَطِيقُ أَفْضِلَ مِنْ ذَٰلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ قَالَ قُلْتُ إِنَّى أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ دَلِكَ قَالَ فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا وَذَٰلِكَ صِيامُ دَاوُدَ وَهُو عَدْلُ (٢) الصَّيَامِ ، قُلْتُ إِنَّى أُطِيقَ أَفْضَلَ مِنْهُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ لاَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ مَرْثُ خَلاَّهُ بْنُ يَحْيى حَدَّثَنَا مِسْعَرُ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أَبِي الْمَبَّاس تحمرُو بْن الْمَاسِ قالَ قالَ لِي رَسُولُ ٣ اللهِ مَرْكَيْهِ اللَّيْلَ وَتَصُومُ ( ٤ كَ فَقُلْتُ نَعَمُ ۚ فَقَالَ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَٰلِكَ هَجَمَتِ الْعَبْنُ ، وَنَفِهِتِ النَّفْسُ ، صُمْ منْ كُلِّ شَهْدٍ ثَلَاثَةَ أَبَّامٍ فَذَلِكَ صَوْمُ الدَّهْرِ أَوْ كَصَوْمِ الدَّهْرِ قُلْتُ يَمْنِي قُوَّةً ، قالَ فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ۗ الصَّيَامِ إِلَى أَللهِ صِيامٌ دَاوُدَ وُمُ يَوْمًا وَ يُفْطِرُ يَوْمًا قالَ 'عَلَى ۚ وَهُو َ قَوْلُ مَا يُشَةً مَرْثُ أَنْبُهُ بُنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ مَنْ تَمْرُو بْنِ دِينَارِ " عَنْ

عَمْرِو بْنِ أُوسِ النَّقَنِيُّ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو قالَ قالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْتِهِ أَحَبْ الصَّيام إِلَى اللهِ صِيامُ دَاوُدَ كَانَ يَصُومُ يَوْماً وَيُفْطِرُ يَوْماً ، وَأَحَبُّ الصَّلاة ، إِلَى الله صَلاَةُ دَاوُدَ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُّتَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ ﴿ اللَّهِ وَاذْ كُنْ عَبْدُنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أُوَّابُ إِلَى قَوْلِهِ وَفَصْلَ النَّلِطَابِ. قالَ مُجَاهِدٌ: الْفَهْمُ في الْقَضَاء (١) وَلاَ تُشْطِطْ لاَ تُسْرِفُ وَأُهْدِنَا إِلَى سَوَاء الصِّرَاطِ إِنَّ هَٰذَا أَخِي لَهُ تِسْعُ وَلِيسْعُونَ نَمْجَةً ، يُقَالُ لِلْمَرْأَةِ نَمْجَة ۖ وَيُقَالُ لَمَا أَيْضًا شَاةٌ ، وَلِي نَمْجَة ۖ وَاحِدَةُ فَقَالَ أَكْفِلْنِهِمَا مِيْلُ وَكَفَلَهَا زَكَرِيَّا إِ صَمَّهَا وَعَزَّ فِي غَلَبَنِي صَارَ أَعَزَّ مِنِّي أَعْزَزْنَهُ جَعَلْتُهُ عَزيزًا فِي ٱلْخَطَابِ يُقَالُ الْحُمَاوَرَةُ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُوَّالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلُطَاءِ الشُّرَّكاءِ لَيَبْغِي إِلَى قَوْ لِهِ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ . قالَ أَبْنُ عَبَّاس : أَخْتَبَرُ نَاهُ وَقَرَأُ مُمَرُ فَتَنَّاهُ بِتَشْدِيدِ التَّاءِ فَأَسْتَغَفَّرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِماً وَأَنَابَ صَرَّتُ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا مَ \* إِنْ يُوسُفَ قالَ سَمِمْتُ الْمَوَّامَ عَنْ مُجَاهِدٍ قالَ قُلْتُ لِلاَ بْنِ عَبَّاسِ أَسْجُدُ (" في تَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا الصَّ فَقَرَأً : وَمِنْ ذُرَّ يَتِّهِ دَاوُدَ وَسُلَيْهَانَ حَتَّى أَتَى فَبِهُدَاهُمُ أَقْتَدِهُ فَقَالَ ٣٠ نَبِيْكُمُ عَنْ أَمِرَ أَنْ يَقْتَدِي بِهِمْ حَرَثْنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَمْيِلَ حَدَّثَنَا وُهَيَّبُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ لَيْسَ ص مِنْ عَزَاتُمْ ِ السنجود وَرَأَيْتُ النِّي عَلِيَّة يَسْجُدُ فِيهَا بِالْبِ وَوَهِّبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أُوَّابُ الرَّاجِنِعُ الْمَنِيثِ. وَقَوْلهُ: هَبْ بِي مُلْكَا لاَ يَنْبَغَي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِي وَقَوْلُهُ وَأُتَّبِعُوا مَاتَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَلِسُلَيْمَانَ الرَّيْحَ غُدُوْهَا شَهِنْ وَرَوَاحُهَا شَهِنْ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْ أَذَبْنَا لَهُ عَيْنَ الْحَدِيدِ وَمِنَ ٱلْجُنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْدِ ( ) إِلَى قُولِهِ : مِنْ تَحَارِيبَ . قالَ مُجَاهِدُ بُنْيَانَ مَادُونِ القَصُّورِ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانِ كَالْجُوابِ كَالْجِيْمَاضِ لِلْإِبلِ. وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ كَالْجُوْبَةِ مِنَ الْأَرْضِ

(١) رَحْلُ أَتَاكَ نَبَأَ (ا أنستحد (١) ابن عَبَّاسِ رَضِيَ (١) يَإِذْهِنِ رَبِّهِ وَمَنْ مُدِنَّهُ مِنْ عَدَّابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مايَشَاهِ مِنْ

منحکار ی*ب* 

(١) أعمَلُوا آلَ دُاوُدُ النُسكزًا وَتَلَيلُ مِنْ عِمَادِي الشُّكُورُ (٢) في الْعَدَّابِ لَلْهِينِ (٤) فتع الواو مِن الفرح (٦) حدثنا
 (٧) كفا في اليونينة وقن

وَقُلُور رَاسِياتٍ (١) إِلَى قَوْ إِنِهِ الشَّكُورُ وَلَمَّا قَضَيْنًا عَلَيْهِ المَوْتَ مَادَ لَكُمْ عَلَى مَوْ تِنِهِ إِلاَّ دَابَّةُ الْأَرْضِ الْأَرْضَةُ تَأْكُلُ مِنْسَأْنَهُ ٣ عَصَاهُ ، فَلَمَّا خَرَّ إِنِّي مَوْلِهِ ٣ الْمُهِين حبِّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ يَمْسَحُ أَعْرَافَ الْخَيْل وَعَرَاقِيبَهَا الْأَصْفَادُ الْوَكَانُ ( \* قَالَ مُجَاهِدٌ : الصَّافِنَاتُ صَفَنَ الْفَرَسُ رَفَعَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ حَتَّى تَكْرُونَ عَلَى طَرَفِ الْحَافِرِ ٱلْجِيَادُ السَّرَاعُ جَسَداً شَيْطَاناً دُمَاء ملَبَةً " حَيْثُ أَصَابَ حَيْثُ شَاءَ فَأَمْنُنُ أَعْطِ بِنَيْرِ حِسَابِ بِنَيْرِ حَرَجٍ " مَرَثَىٰ ١٠ يَحُدُ بنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا مُمَّدُ بْنُ جَعْفُرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَّدِّ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النِّيُّ عَلَيْ إِنَّ عِفْرِيتًا مِنَ ٱلْجُنِّ تَفَلَّتَ الْبَارِحَةَ لِيَقْطَعَ عَلَى ۚ صَلاَّ تِي فَأَمْكَنَنِي اللَّهُ مِنْهُ فَأَخَذْتُهُ ۚ فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبُطَهُ عَلَى ٧٠ سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِى الْمَسْجِدِ حَتَّى تَنْظُرُوا إِلَيْدِ كُلْكُمْ فَذَا كُرْتُ دَعْوَةً أَخِي سُلَيْانَ رَبِّ هَبْ لِي مُلْكَالًا يَنْبَنِي لِأُحَدِّ مِنْ بَمْدِي فَرَدَدْتُهُ خَاسِنًا عِفْرِيتٌ مُنْمَرُدٌ مِنْ إِنْسِ أَوْ جَانَ مِثْلُ زَبْنِيَةٍ بَجَاعَتُهَا (٠) مَلَبْنَا الزَّبَانِيَةُ مَدَثُنَا خَالِهُ مِنْ تَغَلَّدٍ حَدَثَنَا مُغِيرَةُ مِنْ عَبْدِ الرَّخْن عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النِّبِي عِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ قَالَ سُلَيْانُ بْنُ دَاوُدَ لَأَمْلُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ أَمْرَأَةً تَحْمِلُ كُلُ أَمْرًأَةٍ فَارِسا يُجَاهِدُ فَ سَبَيلِ اللهِ ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ إِنْ شَاء الله عَامَتُهُ زَّ النِيةُ مُ اللهُ فَلَمْ يَقُلُ وَكُمْ تَحْدِلْ شَيْنًا إِلاَّ وَاحِدًا سَاقِطًا إِحْدَى (٥) شِقِيْهِ ، فَقَالَ النَّبي بَلِكُ اللَّهِ مَا أَحَدُ مِ لَوْ قَالَمَا كَبُاهَدُوا فِي سَبِيلِ ٱللهِ ٥ قَالَ شُمَيْثِ وَأَبْنُ أَبِي الزِّنَادِ نِسْمِينَ وَهُوَ أَصَحْ ال حَدِّثَنَ (١٠) مُحَرَّ بْنُ حَفْصِ حَدَّنَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَحْسَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِمُ التَّنْفِي عَنْ أبيهِ عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قُلْتُ بَا رَسُولَ اللهِ أَيْ مَسْعِدٍ وُضِعَ أُولَ ؟ قالَ السَنجِدُ الحَرَامُ ، قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ ثُمَّ المَسْجِدُ الْأَقْصَى ، قُلْتُ كُمَّ كَانَ يَنْهَمُا ؟ قَالَ أَرْبَعُونَ ، ثُمَّ قَالَ : حَيْمًا أَدْرَكَتْكَ الصَّلاَةُ فَصَلْ وَالْأَرْضُ لَكَ مَسْجِدٌ مَرْثَ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شَعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْن حَدَّثَهُ أَبَّهُ سَمِعَ أَبَا حُرِيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلِينَ يَقُولُ مَثَلَى وَمَثَلُ النَّاسِ كَمَثَلِ رَجُل أَسْتَوْقَدَ نَارًا لَغِمَلَ الْفَرَاشُ وَهَذِهِ الدَّوَابُ تَقَمُّ فِي النَّارِ، وَقَالَ كَانَتِ أَمْرَأَتَانَ مَمَهُمَا أبْنَاهُم جاء الذُّنْبُ فَذَهَب بِأُ بْنِ إِحْدَاهُم فَقَالَتْ صَاحِبَتُهَا إِنَّمَا ذَهَبَ بِأَ بْنِكِ وَقَالَتِ الْأُخْرِى إِنَّا ذَهَبَ بِأَ بْنِكِ فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى فَخَرَجَنَا عَلَى مُكَيْنَانَ بْنِ دَاوُدَ فَأَخْبَرَتَاهُ فَقَالَ أَنْتُونِي بِالسَّكِّينِ أَشُقَّهُ كَيْنَهُمَا فَقَالَتِ الصُّغْرَى لَا تَفْعَلُ يَرْ مُمُكَ اللَّهُ هُوَ أَبْنُهَا فَقَضَى بِهِ لِلصُّنْرَبِي قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاللَّهِ إِنْ سَمِنْتُ إِللَّهِ مِنْ إِلاَّ بِوَمْنَذِ وَمَا كُنَّا نَقُولُ إِلاَّ اللَّذِيَّةُ اللَّهِ عَوْلٌ اللَّهُ تَعَالَى: وَلقَدْ كَانُوْ إِنَّا إِنْ آَكُ مِنْفَالَ اللَّهِ مَانَ الْمُكُنَّةُ ﴿ أَنِ الشَّكُنَّ لِلَّهِ ، إِلَى قَوْلِهِ : إِنَّ اللهَ لاَ يُحِيثُ كُلَّ مُخْتَالٍ عَنُور وَلَا تُصَعَّرُ الْإِغْرَاضُ مِ الْوَجْهِ صَرْتُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن الْأَعْمَش عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ قَالَ لَكَ نَزَلَتِ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ ، قَالَ أَصْحَابُ النِّيُّ مِنْ لِيِّ أَيْنَا كُم ۚ يَلْسِنْ إِيمَا نَهُ بِظُلْمٍ ، فَنَزَلَتْ لاَ تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ مَرَثَىٰ (٢) إِسْطَقَ أَخْبَرَنَا عِبسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ لَكَ نَزَلَت الَّذِينَ آمَنُوا وَكُمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمُ مِ بِظُلْمٍ شَقَّ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَيْنَا لاَ يَظْلِمُ نَفْسَهُ ؟ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ الشِّرْكُ أَكُم نَسْمَعُوا مَا قَالَ لُقُمَانُ لِا بْنِهِ وَهُو يَعِظُهُ يَا مُبَىٰ لَا تُشْرِكْ بِاللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ بَاسُبُ وَأَضْرِبْ لَكُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيةِ الآيةَ فَعَزَّزْنَا، قال مُجَاهِد شَدَّدْنَا، وَقالُ أَبْنُ عَبَّاسَ طَائِنُ كُمْ مَصَائبُكُمْ باسب قَوْلِ ٱللهِ تَمَالَى: ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبُّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّاء إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاء خَفيًّا قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنَّى وَأَشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيَّبًا إِلَى قَوْ لِهِ كَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ

(1) إِلَى مُسَوِّلِهِ عَظِيمٌ عَنَّةُ مِينَ خَرْ قُلُ إِلَى

جاب اذا ادعت الرأة ابنا

سَمِيًّا . قالَ أَبْنُ عَبَّاس : مِثْلًا يُقَالُ رَضِيًّا مَرْضِيًّا عُتِيًّا عَصِيًّا (١) يَعْتُو . قالَ رَبِّ أَنَّى بَكُونُ لِي غُلاَمْ ٣٠ إِلَى فَوْ لِهِ ثَلاَثَ لَيَالٍ سَوِيًّا وَ يُقَالُ تَحْيِحًا خَرَجَ عَلَى فَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأُوحِي إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا لِكُرَّةً وَعَشِيًّا فَأُوحِي فَأَشَارَ يَا يَحْيُ خُذِ الكِتَابَ بِقُوْقِ إِلَى قَوْلِهِ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ، حَفيًّا لَطيفًا ، عاقِرًا الذَّكَرُ وَالْأُنثي مَرْشُ هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مَعْمَامُ بْنُ يَحْنِي حَدَّثَنَا فَتَادَةُ عَنْ أَنَس بْنِ مالكِ عَنْ مالكِ بْنِ صَمْصَعَة أَنَّ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ حَدَّتُهُمْ عَنْ لَبُلَّةَ أُسْرِى (٣) ثُمَّ صَعِدَ حَتَّى أَتَّى السَّمَاء الثَّانِيَةَ فَاسْتَفْتَعَ ، قيلَ مَنْ هٰذَا ؟ قالَ جِبْرِيلُ ، قيلَ وَمَنْ مَعَكُ ؟ قَالَ مُمَدَّدٌ ، قَيِلَ وَقَدْ أَرْسِلِ إِلَيْهِ ؟ قَالَ نَعَمْ . فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا يَحْنِي وَعِيسَى وَهُمَا ٱبْنَا خَالَةٍ ، قَالَ هَٰذَا يَحْنِي وَعِيسْنَى فَسَلِّمْ عَلَيْهِمَا ، فَسَلَّمْتُ فَرَدًّا ثُمُّ قَالاً مَرْحَبًّا بِالْلَّخْرِ الصَّا لِح وَالنَّبِيُّ الصَّالِ لِي بِالْبُ نَوْلِ (اللهِ تَمَالَى: وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مَرْبَمَ إِذِ ٱنْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَا شَرْقِيًّا (\*) إِذْ قَالَتِ اللَّهَ يُكَذُّ بَا مَرْبَحُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ إِنَّ ٱللَّهُ ٱصْطَغَىٰ آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ مِمْرَانَ عَلَى الْعَالِمَينَ إِلَى قَوْلِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءِ بِغَيْر حِسَابِ قالَ أَبْنُ عَبَّاسِ وَآلُ يَعْزَانَ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ آلِ إِبْرَاهِيم وَآلِ عِمْرَانَ وَآلِ يَاسِينَ وَآلِ مُحَمَّدٍ عِلْكُ يَقُولُ إِنَّ أُولَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ أَتَّبَعُوهُ وَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَيُقَالُ آلُ يَعْقُوبَ أَهْلُ يَعْقُوبَ فَإِذَا (3) صَغَرُّوا آلَ ثُمَّ رَدُّوهُ إِلَى الْاصْلِ قَالُوا أَهَيْلُ مُعَرِّثُ أَبُو الْبَمَانِ أَخْبَرَ مَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَمِيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ يَقُولُ مامِن مَنِي آدَمَ مَوْلُودُ إِلاَّ يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ حِينَ يُولَهُ ۚ فَيَسْتَهَلُّ صَارِخًا مِنْ مَسْ الشَيْطَانِ غَيْرَ مَرْيَمَ وَأُبْنِهَا ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْنَ ۚ وَإِنِّى أَعِيدُهَا آبِكَ وَذَرِّيَّهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمْ عِلْبُ وَإِذْ قَالَتِ اللَّالْأِيكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ أَصَطَفَاكِ (٧)

را) عَتَا

(٣) و كانت اثر أني عاقراً و كانت من عاقراً وقد بلغث من الكير عقياً إلى قواله ثلاث لبال سوياً

المع الا الا الع

() قُوْلُهُ وَاذْكُرُ ( قوله مَكاناً شَرْقِيًا ) هذا في نسخ صبحة في صلب المنن كاترى كتبه

مصحتا

(•) واد ( قوله صغروا آل ) بما رى صط آل فى المطبوع سابقا وفي ضيعة صحيحة ووقع فى لمنخة سيدي عبد الله بنصبتين من ضهر ألف كته مصححه

58 (7) Icl

(٧) الْآيَةُ إِلَى قُوَ لِهِ أَيْهُمُ يَكُفُلُ مَرْ يَمَ

وَطُمُّرُكُ وَأَصْطَفَاكُ عَلَى نِسَاءِ الْمَالِمَينَ يَا مَرْيَمُ أُفْدُتِي لِرَبِّكِ وَأُسْجُدِي وَأَرْكَمي مَعَ الرَّاكِمِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاء الغَيْب نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَاكُنْتَ لَدَيْمٌ إِذْ يُلْقُونَ أَقَلاَمَهُمْ أَيْهُمْ يَكُفُلُ رَبِّمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ . يُقَالُ: يَكُفُلُ يَضُمُ " كَفَلَهَا صَمَّهَا مُخَفَّقَةً ، لَبْسَ مِنْ كَفَالَةِ الدُّيُونِ (١) وَشِبْهِهَا حَدِشْنِ (١) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجاءٍ حَدَّثَنَا النَّضْرُ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبِي قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَّ جَعْفَر قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ النِّيَّ عَلِيٌّ يَقُولُ : خَيْرُ نِسَامًا مَرْيَمُ أَبْنَةُ عِمْرَانَ ، وَخَيْرُ نِسَائُهَا خَدِيجَةُ بِالشِّبُ فَوْ لِلهِ تَعَالَى: إِذْ قَالَتِ اللَّائِكَةُ يَا مَرْ يَمُ (٣) إِلَى قَوْلِهِ قَالِهُ عَلَيْهُ اللَّهِ كُنْ فَيَكُونَ ، يُبَشِّرُكِ وَيَنْشُرُكِ وَاحِدْ ، وَجِبِهَا شَرِيفًا ، وَقالَ إِبْرَاهِيمُ : المَسِيحُ الصِّدِّيقُ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : الْكَهْلُ الْحَلِيمُ ، وَالْا كُمَهُ مَنْ يُبْصِرُ بِالنَّهَارِ وَلاَ يُبْصِرُ بِاللَّيْلِ، وَقالَ غَيْرُهُ مَنْ يُولَهُ أَعْلَى مِرْشُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرُو بْن مُرَّةَ قَالَ سَمِينَتُ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيَّ يُحَدِّثُ ءَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَاللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي مِنْ إِلَّةٍ فَضْلُ عَا نُشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ كَمَلَ مِنَ الرِّجالِ كَثِيرٌ وَكُم مَنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَنْ يَمُ بنْتُ عِمْرَانَ وَآسِيَةُ أَنْ أَةُ فِرْعَوْنَ \* وَقَالَ أَبْنُ وَهْبِ أَخْبَرَ نِي يُونُسُ عَن أَبْنِ شِهَابِ قَالَ حَدَّثَنَى سَعِيدُ بْنُ الْسَبَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيُّ يَقُولُ : نِسَاءُ ثُرَيْشِ خَيْرُ نِسَاءِ رَكِبْنَ الْإِبِلَ أَحْنَاهُ عَلَى طِفْلِ ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ ، في ذَاتِ يَدِهِ ، يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَى إِثْر ذَلِكَ وَكُمْ تَرْكَبْ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ بَعِيرًا نَطُّ \* تَابَعَهُ أَبْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ وَإِسْالُتُ الْكَلْبِي عَنِ الزُّهْرِيِّ \* قَوْلُهُ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَتَمْلُوا في دِينِكُمْ (\*) وَلاَّ تَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلا الحَقِّ إِنَّمَا المَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللهِ وَكَامِتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ ۚ فَآمِنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلاَ تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ ۗ ٱنْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللهُ إِلهُ

وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَهُ لَهُ مَافِي السَّمَوْاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَـنَى بألله وَكَيلًا قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ كَامِتُهُ كُنْ فَكَانَ ، وَقَالَ غَيْرُهُ ۚ وَرُوحٌ مِنْهُ أَخْيَاهُ خَفَىلَهُ رُوحًا وَلا تَقُولُوا ثَلَاثَةً ۚ صَرْتُ صَدَقَةً بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا (١) الْوَلِيدُ عَن الْأُوزَاعِي قالرَحَدَّ تَنى مُمِّينُ بْنُ هَا نِي ۚ قَالَ حَدَّثَنَى جُنَادَةُ بْنُ أَبِي أُمِّيَّةً عَنْ عُبَلَةَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النَّيِّ عِلْ قَالَ مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُخَدًّا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ عِبِسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ، وَكَامِتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْبَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ ، وَالنَّارُ حَتْ ، أَدْخَلُهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى ما كانَ مِنَ الْعَمَلِ ، قالَ الْوَليدُ حَدَّثَنى (٢٠ أَبْنُ جابر عَنْ مُمْمَيْر عَنْ جُنَادَةً ، وَزَادَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ النَّمَانِيَةِ أَيَّهَا شَاء باب "(١) وَأَذْ كُنْ فِي السَكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ أَنْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا ، نَبَذَنَاهُ " أَلْقَيْنَاهُ ، أَعْتَزَلَتْ شَرْقِيًّا مِمًّا يَدَلِي الشُّرْقُ ، فَأَجاءِهَا أَفْمَلْتُ مِنْ جِنْتُ ، وَيُقَالُ : أَلْجَأَهَا أَضْطَرُهَا ، نَسَاقَطْ نَسْقُطْ ، قَصِيًا قاصِيما ، فَرِيا هَظِيما . قالَ أَبْنُ عَبَّاس : نِسْيا كُمْ أَكُنْ شَبْئًا -وَقَالَ غَيْرُهُ النَّسْىُ الْحَقِيرُ ، وَقَالَ أَبُو وَاثْلِ : عَلِمَتْ مَرْثِمُ أَنَّ النَّقِّ ذُو نُهُيَّةٍ حِينَ قَالَتْ إِنْ كَنْتَ تَقَيًّا ، قَالَ ( ) وَكِيمْ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْدَقَ عَن الْبَرَاءِ سَرِيًّا نَهَرْ صَغِيرٌ بِالسُّرْ يَانِيَّةِ صَرَّتُ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَارِمٍ عَنْ مُحَدِّد بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النِّي مِنْ قَالَ لَمْ يَشَكَلُّمْ فِي الْهَدِ إِلاَّ ثَلَاثَةٌ عِيسَى، وَكَانَ فِي بَنِي إِسْرَاثِيلَ رَجُلُ يَقَالُ لَهُ جُرَيْجٌ كَانَ يُصَلِّى جَاءِتُهُ (٥) أَمُّهُ فَدَعَتْهُ ، فَقَالَ أَجِيبُهَا أَوْ أُصَلِّى ، فَقَالَتِ اللَّهُمَّ لاَ مُحَيَّثُهُ حَتَّى ثُرِيَهُ وُجُوهَ الْمُوسِتاتِ وَكانَ جُرَيْجٌ ف صَوْمَعَتِهِ فَتَعَرَّ صَتَّ لَهُ أَمْرَأَةٌ وَكُلِّمَتْهُ فَأَلِى فَأَنَّتْ رَاعِياً فَأَمْكُنَّتُهُ مِنْ نَفْيِها فَوَلَّمَتْ غُلاماً فَقَالَتْ مِنْ جِرِيْجِي فَأْتَوْهُ فَكَمَرُوا (٧) صَوْمَمَتَهُ وَأَنزَلُوهُ وَسَبُّوهُ فَتُوَطَأُ (١) وَصَلَّى ثُمْ إِنَّتَى الْفُلَامَ ، فَقَالَ مَنْ أَبُوكَ بَاعُلامُ ؟ قالَ (١) الرَّاعِي ، قالُوا نَبْنِي صَوْ مَعَتَكَ

مده (۱) أخبرنا

(۲) وحدثنی

(٢) أَبُكُ قُوْلِ اللهِ

أو كان الله المعنى المساع المينيا المينيا المينيا المينيا المينيا والمساع المينيا الميني

(ه) وقال ه

(٦) جاءته

(۷) وکرو**ا** 

(۸) وتونیا

ە⇔ (۹) ئقال مِنْ ذَهِبِ ؟ قَالَ لا : إِلاَّ مِنْ طِينٍ . وَكَانَتِ أَمْرَأُهُ ثُرْضِعُ أَبْنَا كَمَا مِنْ تَبني إِسْرَائِيلَ فَرَّ بِهَا رَجُلُ رَاكِبِ ذُو شَارَةٍ فَقَالَتِ اللَّهُمَّ أَجْعَلِ أَ بِنِي مِثْلَهُ ، فَتَرَكَ ثَدْيَهَا وَأَقْبَلُ (١) عَلَى الرَّاكِ ، فَقَالَ اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى ثَدْبِهَا يَعَصُّهُ ، قالَ أَبُو هُرَيْرَةً كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ عَيْضٌ إِصْبَعَهُ ، ثُمُّ مُرَّ بِأُمَّةٍ ، فَقَالَتِ اللَّهُمُ لا تَجْعَلَ أُ بني مِثْلَ هٰذِهِ ، قَتَرَكَ ثَدْبَهَا ، فَقَالَ ٣٠ اللَّهُمَّ أَحْمَلْنِي مِثْلَهَا ، فَقَالَتْ لِمَ ذَاكَ ٣٠، فَقَالَ الرَّاكِبُ جَبًّا رُ مِنَ الجَبَابِرَةِ، وَهَذِهِ الْأُمَّة يَقُولُونَ سَرَفْتِ () زَنَبْتِ وَلَم قَفْعَلُ حَرَثَىٰ (٥) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا هِشَامْ عَنْ مَعْمَرِ \* حَدَّتَنَى (٦) يَحْمُودُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي سِيدُ بْنُ الْمُسَبِّب عَن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ (٧) اللَّهِ عَلَيْتُهِ لَيْـلَةَ أَسْرِى بهِ (٨) لَقيتُ مُوسَى قالَ فَنَعَتَهُ ۚ فَإِذَا رَجُلُ حَسِبْتُهُ قالَ مُضْطَرِبُ رَجِلُ الرَّأْسِ كَأَنَّهُ مِنْ رِجالِ شَنُوءةً ، قَالَ وَلَقِيتُ عِيسَى فَنَعَنَّهُ النَّبِي عَلِيِّهِ فَقَالَ رَ بْعَة ۖ أَخْمَرُ كَأَنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيمَاس يَعْنِي الحَمَّامَ ، وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدِهِ بِهِ ، قالَ وَأُتِيتُ بِإِنَاءِيْنِ ، أَحَدُهُمَا لَبَنّ وَالْآخَرُ فِيهِ خَرْ ، فَقَيلَ لِي خُذْ أَيُّهُمَا شِئْتَ ، فَأَخَذَتُ اللَّبَنَ فَشَر بِنَّهُ ، فَقيلَ لِي هُدِينَ الْفِطْرَةَ أَوْ أَصَبْتَ الْفِطرَةَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَخَذَتَ الْخَرْرَ غَوَتْ أُمُّنُكَ مَرْشَ عَمَّدُ بْنُ كَشِيرٍ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ أَخْبَرَنَا عُمَّانُ بْنُ الْغَيرَةِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَن أَبْن مُمّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ قالَ النَّبِيُّ مَرْكِيَّ رَأَيْتُ عِيسَى ومُوسَى وَ إِبْرَاهِيمٍ ، فأمَّا عِيسَى كَأْحَرُ جَعْدٌ عَرِيضُ الصَّدْرِ ، وَأَمَّا مُوسَى فَآدَمُ جَسِيم سَبْطٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجالِ الزُّطّ مَرْثُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثْنَا أَبُو صَنْرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى عَنْ نَافِيعِ قالَ عَبْدُ اللهِ ذَكَّرَ النَّبِي عَلَيْ بَوْماً بَيْنَ ظَهَرَى (١) النَّاسِ المَسِيحَ الدَّجَّالَ، فَقَالَ إِنَّ اللهَ لَبْسَ بِأَعْوَرُ ، أَلَا إِنَّ السِّيحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ الْعَيْنِ النُّمْنَى كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنْبَةٌ طَافِيَّةٌ ، وَأَرَانِي

(۱) فَاقْبَلُ (۲) رفال (۲) له دلك (۱) سرقت (۱) حدثنا (۲) وحدثن (۲) النّبيّ

(۸) بی

(١) ظَهُرُ انِيَ

( توله عن مجاهدعن ان عمر ) هو هکدا عندکل من روی هن العربری قال أبو در والصوات ابن عباس بدل ابن همر انظر القسطلانی

اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فِي الْمَنَامِ، فَإِذَا رَجُلْ آدَمُ، كَأَحْسَنَ مَا يُرَى مِنْ أَدْمِ الرَّجَالِ تَضْرِبُ لِلَّنَّهُ بَيْنَ مَنْكَبَيْهِ رَجِلُ الشَّمَر يَقْطُرُ رَأْسُهُ ما وَاصِعاً يَدَيْهِ عَلَى مَنْكِنَى، رَجُلَيْنِ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَعَلْتُ مَنْ هَٰذَا ؟ فَقَالُوا هَٰذَا الْمَسِيحُ إِنْ مَرْيَمَ ، ثُمَّ رَأَيْتُ رَجُلاً وَرَاءهُ جَمْدًا قَطِطًا أَعْوَرَ عَنْ (١) الْيُنْي كَأَشْبَهِ مَنْ رَأَيْتُ بِأَ بْن قَطَن وَاضِما يَدَيْهِ عَلَى مَنْكِبَى رَجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، فَقُلْتُ مِنْ هَذَا ؟ قَالُوا (٢٠ المَسِيحُ الدَّجَّالُ \* تَابَعَهُ عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعِ صَرْثُ أَخْمَدُ بِنُ مُحَمَّدِ المَكَى قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَى الرُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لاَ وَاللهِ ما قَالَ النَّبيُّ عَلِيْ لِعِيسَى أَحْرُ ، وَلَكِنْ قَالَ يَيْنَمَا أَنَا نَائُمْ أَطُوفُ بِالْكَمْنِيَةِ ، فَإِذَا رَجُلُ آدَمُ سَبْطُ الشَّعَرِيُهَا دَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ يَنْطِفُ رَأْسُهُ ماهِ ، أَوْ يُهَرَاقُ رَأْسُهُ ماء ، فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا ؟ قَالُوا أَبْنُ مَرْيَمَ ، فَذَهَبْتُ أَلْتَفِتُ فَإِذَا رَجُلُ أَحْرُ جَسِيمٍ جَعْدُ الرّأس أَعْوَرُ عَيْنِهِ الْيُمَّنَىٰ كَأَنَّ عَيْنَهُ ٣٠ عِنِبَةٌ طَأَفِيَةٌ ، قُلْتُ مَنْ هُذَا ؟ قَالُوا هُذَا النَّجَالُ ، ﴿ كَأَنَّ عَيْنَهُ طَافِيَةً ۗ وَأَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَّهَا أَبْنُ قَطَنِ ، قالَ الزُّهْرِيُّ رَجُلُ مِن خُزَاعَةً ، حَلَّكَ ف الجَاهِلِيَّةِ مَرْثُنَا أَبُو الْبَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي (4) أَبُو سَلَمَةَ (0) أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ۚ قَالَ سَمِيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ أَنَا أُولَى النَّاسِ بِأَ بْنِ مَرْيَمَ وَالْأَنْبِيَاءِ أُولاَدُ عَلاَّتِ لَبْسَ رَيْنِي وَ يَيْنَهُ لَبِيٌّ مَرْشَ مَمَّدُ بْنُ سِنَّانٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هِلِالُ بْنُ عَلِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنَا أُولَى النَّاسِ بِعِيدًى ابْنِ مَرْيَمَ ف الدُّنيَّا وَالْآخِرَةِ وَالْأَنْدِيَاءَ إِخْوَةً لِمَلَاتٍ أُمَّا يُهُمْ شَتَّى وَدِينَهُمْ وَاحِدٌ ﴿ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلِّيمٍ عَنْ عَطَاء بْنِ بَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَصَرَفُ مَنْ عَبْدُ اللهِ بَنُ مُمَّد حَدَّثَنَا

(٢) كَانْ مِنْمَةٌ طَافِيةٌ (a) اخبرتا

(٠) ابْنُ عَبْدِ الرُّحْن

مهة ، (7) وسدتى

عَبْد الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرٌ عَنْ مَمَّامٍ عَنَ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النِّبِي مَلِكِيْ قالَ رَأَى عِبسَى أَبْنَ مَرْبُمَ رَجُلاً يَسْرِقُ فَقَالَ لَهُ أَسْرَقْتَ قَالَ كَلا وَاللهِ (١) الَّذِي لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ (<sup>١)</sup> فَقَالَ عِيسَى آمَنْتُ بِاللهِ ، وَكَذَّبْتُ ٣٠ عَيْنِي مَرْثُ الْحُمِيْدِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ سَمِنْتُ الزُّهْرِيِّ يَقُولُ أُخْبِرَ فِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَن أَبْنِ عَبَّاسٍ سَمِعَ مُعَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ عَلَى الْمِنْ بَرِ سَمِعْتُ النَّبِيِّ يَقُولُ لاَ تُطْرُونِي ، كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارى أَبْنَ مَنْ يَمَ ۚ فَإِنَّا مَنْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ أَلَّهِ وَرَسُولُهُ مَرْشُنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِل أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا صَالِحُ بْنُ حَيّ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ قالَ لِلشَّمْيِّ فَقَالَ الشَّعْبُ أَخْبَرَ نِي أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْمَرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله مَرْكِيْ إِذَا أُدَّبَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلِّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا كَانَ لَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا آمَنَ بعِيسَى ، ثُمَّ آمَنَ بِي فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَالْعَبْدُ إِذَا أَنَّقَىٰ رَبُّهُ وَأَطَاعُ مَوَ البِيهُ فَلَهُ أَجْرَانِ صَرْثُ عُمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْمُعِيرَةِ بْن النُّهُمْ كَانِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ رَسُولُ اللَّهِ مَرْكِيًّا تُحْشَرُون حُفَاةً عُرَاةً غُرُلاً ثُمَّ قَرَأً كَمَا بَدَأْنَا أُوَّلَ خَلْق نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا الفاعِلِينَ قَاوُلُ مَنْ يَكُمْسَى إِبْرَاهِيمُ ثُمَّ يُؤْخَذُ بِرِجالٍ مِنْ أَصْحَابِي ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشَّمال قَأْقُولُ أُصِحابِي فَيُقَالُ إِنَّهُمْ كُمْ ( اللَّ عَلَى أَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال فَأْفُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ عِيسلى ابْنُ مَرْيَمَ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ َ فَلَمَّا نَوَفَيْتَ بِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ <sup>(0)</sup> إِلَى قَوْلِهِ الْمَزِيزُ الْحَكَيمُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ (٦) ذُكِرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ قَبِيصَةَ قَالَ مُهُ الْمُرْتَدُّونَ الَّذِينَ أَرْتَدُّوا عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرِ فَقَاتَلَهُمْ أَبُو بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ بِالسِّبُ أَزُولُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَ السَّلاَمُ مَرْثُ إِسْدَقَى أَخْبَرَ نَا يَمْقُوبُ بْنُ

(۲) الله

(۳) التحقیف . السستملی
 و بالنشدیدللحموی و أبی الهیثم
 ه من الیونینیة

(٤) اَنْ

(٠) إِنْ أَمَدُ أَهُمْ قَا نَهُمُ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهُ ال

إِبْرَاهِيمَ حَدَّنَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ أَنْ سَعِيدَ بْنَ الْسَبَّبِ مَهِمَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَالنِّي نَفْسِي بِيدِهِ لَيُوهِ كُنُ أَنْ الْمُعَلِّمِ اللّهِ عَلَيْ وَالنّبِي نَفْسِي بِيدِهِ لَيُوهِ كُنُ أَنْ اللّهُ عَلَيْ وَالنّبِي اللّهِ عَلَيْ اللّهُ اللللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

( بِسْمُ أَنْهِ الرَّحْلَ ِ الرَّحِيمِ )

باسبُ ماذُ كِنَ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَرْضَا مُوسَى بْنُ إِنْمُسِلَ حَدَّنَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّنَنَا عَبْدُ اللّهِ عَنْ رِبْعِي بْنِ حِرَاشِ قالَ قالَ عَفْبَةُ بْنُ مَمْرِو لَحَدَّفُهَ أَلاَ مُحَدُّثُنَا ما مَعِمْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قالَ إِنَّى سَعِيثُهُ يَقُولُ إِنَّ مَعَ اللّهِ قَالَ إِذَا خَرَجَ مَعُدُّتُنَا ما مَعِمْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قالَ إِنَّى سَعِيثُهُ يَقُولُ إِنَّ مَعَ اللّهِ قَالَ إِذَا خَرَجَ مَا قَالًا اللّهِ يَرِي النّاسُ أَنْهَا النّارُ فَالله بَارِدٌ، وَأَمَّا اللّهِ يَرِي النّاسُ أَنْهَا النّارُ فَالله بَارِدٌ، وَأَمَّا اللّهِ يَرِي أَنّا اللّهُ عَنِي النّاسُ أَنْهَا النّاسُ فَى اللّهِ يَرَى أَنّا لَا مُؤْمِلُ اللّهُ عَنْ أَذِرَكَ مِنْكُمْ فَلْيَقَعْ فِى النّبِي يَرَى أَنّها لَا لَا عُرْمَ فَإِنّا لَهُ مَا عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ

ر) المرثب (\*) المرثب

وَأُوْ قِدُوا فِيهِ نَارًا حَتَّى إِذَا أَكَلَتْ خَلْيِ وَخَلَصَتْ إِلَى عَظْمِي فَامْتَحَشْتُ (١٠) خَفُذُوها فَأُطْحَنُوهَا ، ثُمُّ أَنْظُرُوا يَوْمَا رَاحًا فَأَذَرُوهُ فِي الْيَمِّ فَفَعَلُوا ، كَفِمَمَهُ ٣٠ فَقَالَ لَهُ لِمَ فَعَلْتَ ذَٰلِكَ ؟ قَالَ مِنْ خَشَيْتِكَ ، فَنَفَرَ اللَّهُ لَهُ ، قَالَ عُقْبَةٌ بْنُ عَمْرُ و وَأَنَا سَمَعْتُهُ يَقُولُ ذَاكَ وَكَانَ نَبَّاشًا حَرِيثَى ٣٠ بِشُرُ بْنُ نُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنِي مَعْمَنْ وَ يُونُسُ عَن الزُّهْرِيِّ قالَ أَخْبَرَ نِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَالَيْمَةَ وَأَبْنَ عَبّاس رَضِي اللهُ عَنْهُمْ قَالاً لَمَّا نَزَلَ برَسُولِ اللهِ ﷺ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً عَلَى وَجْهِهِ ۖ فَإِذَا أَغْتُمْ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ ، فَقَالَ وَهُو كَذَٰلِكَ لَمْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ٱلْخَذُوا قُبُورَ أُنْبِياً مُهُمْ مَسَاجِدَ يُحَذَّرُ مَاصَّنَعُوا صَرَيْتَي عَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَمْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ فُرَاتٍ الْقَزَّ اذِ ، قالَ سَمِعْتُ أَبَا حازِمٍ ، قالَ قاعَدْتُ أَبَا هُرَيْرٍ } تَمْسَ سينينَ فَسَمِمْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِي مِنْكُ قَالَ كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لَسُوسُهُمُ الْأُنْبِيَا وَكُلَّمَا هَلَكَ آبِيٌ خَلَفَهُ آبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا آبِيٌّ بَعْدِي وَسَيَّكُونُ خُلَفَاءِ فَيَكْثُرُونَ ، قَالُوا قَسَا ا تَأْمِرُنَا ؟ قالَ : فُوا بِبِينِمَةِ الْاوَّلِ فَالْأُوّلِ ، أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ ، فَإِنَّ اللهَ سَأَيْلُهُمْ عَمَّ اُسْتَرْعاُهُ مُ صَرَبُنَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّيْنَا أَبُو غَسَّانَ قالَ حَدَّمَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ عَيْثِتُهِ قَالَ لَتَنَّبُعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلُكُمْ شِبْرًا بِشِبْر ، وَذِرَاعاً بذِرَاعِ ، حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُعْرَ صَبِّ لَسَلَكُتُمُوهُ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ الْيَهُودَ وَالنَّصارَى قالَ ( ) فَنْ صَرْتُ عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةً حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا خَالِهُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ ذَكَّرُوا النَّارّ وَالنَّاقُوسَ فَذَكُرُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى فَأْمِرَ بِلاَّلْ أَنْ يَشْفَمَ الْأَذَانَ وَأَنْ بُويِرَ الْإِمَامَةَ مَرْثُ الْمُمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ مَن الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضَّلْمِي عَنْ مَسْرُوفِ عَنْ عَالْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَانَتْ تَكْرَهُ أَنْ يَجْعَلَ ( ) يَدَهُ في خاصِرَتِهِ وَتَقُولُ إِنَّ

- (۱) فَامْتُحِشَتْ
  - 油田
  - (۳) حدثنا صد
- (٤) النَّبِيُّ النَّبِيُّ
- (ه) كدا في جميع نسيع الخط عندنا وفي العبيي أي المصلى فلا تلتفت لدواه كتبه مصححه

اليَهُودَ تِفْمَلُهُ \* تَابَمَهُ شُعْبَةُ عَن الْأَعْمَس مَرْثَ قُتَلِبَةٌ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا لَيْتُ (١) عَنْ نَافِيعِ عَنِ أَبْنِ مُمَرّ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ إِنَّمَا أَجَلُكُمْ في أَجَلِ مَنْ خَلاَ مِنْ الْاتَم ِما بَيْنَ صَلاَّةِ الْمَصْرِ إِلَى مَغْرِبِ الشَّمْسِ، وَإِنَّا مَثَكُ كُمْ وَمَثَلُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَرَجُل أَسْتَعْمَلَ مُعَّالاً، فَقَالَ مَنْ يَمْمُلُ لِي إِلَى نِصْفِ النّهار عَلَى قيراطِ قِيرَاطِ ، فَمَمِلَتِ الْيَهُودُ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ قيرَاطٍ ، ثُمَّ قالَ مَنْ يَمْلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى صَلاَّةِ الْعَصْرِ عَلَى قِيرًا طِ قِيرًا طِ ، فَعَمِلَتِ النَّصَارَى مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى صَلاَّةِ الْمَصْرِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ ، ثُمُّ قالَ مَنْ يَعْمَلُ لِي مِيَّن صَلاَةِ الْمَصْرِ إِلَى مَغْرِبِ الشَّسْ عَلَى قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ أَلْاَ فَأْتُمُ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ (٢٠ مِنْ صَلاَّةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغْرِبِ الشَّسْ ، عَلَى قِيرَاْطِّينِ قِيرَاطَّيْنِ ، أَلاَّ لَكُمُ الْأَجْرُ مَرْ تَيْنِ فَغَضِبَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارِي ، فَقَالُوا نَحْنُ أَسْكُمْ عَمَلًا ، وَأَقَلْ عَطَاء ، قال الله هَلْ (٢٠ طَالَمْتُكُمْ مِنْ حَقَّكُمْ شَبْئًا ؟ قَالُوا لا : قَالَ قَالِمَهُ فَضْلِي أَعْطِيهِ مَنْ شَيْتُ مَرْشُ عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو عَنْ طَاوُس عَن أَبْنِ عَبَّاس قالَ سَمِيْتُ مُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَاتَلَ اللَّهُ فَلاَنَا أَلَمْ يَمْلُمْ أَنَّ النَّبِي مَرَاتِكِ قَالَ لَمَنَ اللهُ البَهُودَ حُرَّمَتْ عَلَيْهِم الشُّحُومُ ۚ فَجَمَّلُوهَا فَبَاعُوهَا ﴿ تَابَّعَهُ جَابِرٌ وَأَبُو هُرَيْرَةً عَن النَّبِّي عَلَيْ مَرْثُ أَبُو عاصِم الضَّمَّاكُ بنُ تُخْلَدٍ أَخْبَرَنَا الْأُوزَاعِي حَدَّثَنَا حَسَّانُ أَنْ عَطِيَّةً عَنْ أَبِي كَبْشَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَرْدِو أَنَّ النِّبِيِّ عَلْقٍ قَالَ بَكْنُوا عَنْ وَلَوْ آيةً وَحَذَثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلاَ حَرَّجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَىٰ مُتَعَمَّداً فَلْيَتَبُوا مُقَعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَرَثُنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّثَنَى (١) إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ وَنْ صَالِحٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّ مْمَٰنِ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ

عَنْهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِلِيِّ قَالَ إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لاَ يَصْبُنُونَ (٥٠ كَفَالفُومُ

(۱) اللبث مودا سودا (۲) تساولا

> هد (۲) رهل

(ه) لم يضبط الباء في الرينية وضبطت في بعنوا الاسسول المم وفي بضيا الكنز والسكل صبح في المساح انها مثلة الدسيم من بابي شم وقتل وفي لنة من بابي شم وقتل وفي لنة من بابي ضرب كتبه مسيحة

صَرَ اللهِ فَ هُذَا الْمَسْجِدِ وَمَا نَسِبنَا مُنْذُ حَدَّ ثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْحَسَنِ حَدَّ ثَنَا جُنْدُ بُ بُنُ عَبْدِ اللهِ فَ هُذَا الْمَسْجِدِ وَمَا نَسِبنَا مُنْذُ حَدَّ ثَنَا وَمَا نَحْشَى أَنْ يَكُونَ جُنْدُبُ كَذَبَ عَبْدِ اللهِ فَ هُذَا الْمَسْجِدِ وَمَا نَسِبنَا مُنْذُ حَدَّ ثَنَا وَمَا نَحْشَى أَنْ يَكُونَ جُنْدُبُ كَذَبَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى مَسُولُ اللهِ عَلَى كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلُ بِهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَى مَاتَ ، قَالَ اللهُ تَعَالَى ١٠٠ جُرْحُ جَنْمَ عَلَيْهِ الجَنَّة .

( حَدِيثُ أَبْرُسَ وَأَنْهُمْ وَأَفْرَعَ فَى بَنِي إِسْرَائِيلَ )

صرفى (٥) أَحْمَدُ بنُ إِسْنُ حَدِّنَا عَمْرُ و بنُ عَاصِم حَدِّنَا عَمَّامُ حَدَّنَا اللهِ عَلَمْ مَا أَنَا هُرَيْرَةَ حَدَّمَهُ أَنَّهُ السِنْ فَى بَنُ عَبْدُ اللهِ عَلَى عَبْدُ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ الل

18 1874 (1)

(۲) حدثنا مدر

(٢) النبي

(٤) عز وجل

(٠) حدثنا

(7) ليس في النسيخ ح لتحويل السند وهو جلي

> (٧) حدثني مدتني

(۸) عزوجل م

(١) وَأَعْظِيَّ

(۱۰) وَأَيُّ م

(11) هذا مي

فَرَدَّ اللهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ ، قالَ قَأَى المَالِ أَحَبُ إِلَيْكَ ؟ قالَ الْغَنَمُ ، فَأَعْطَاهُ شَاةً وَالِداً َ فَأُنْدِجَ هَٰذَانِ وَوَلَٰذَ هَٰذَا فَكَانَ لِهُٰذَا وَادِ مِنْ (١) إِبلِ وَلِهُذَا وَادِ مِنْ بَقَرٍ وَلِهُذَا ﴿ (١) مِنَ الْإِبلِ وَادِ مِنَ (٢) الْغَنَمَ ، ثُمَّ إِنَّهُ أَنَّى الْابْرَصَ فَى صُورَ تِلِدِ وَهَيَئَتِهِ ، فَقَالَ رَجُلُ مُسْكِيرٍ تَقَطَّمَتُ بِيَ " اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الحَسَنَ وَالْجِلْدَ الحَسَنَ وَالْمَالَ بَعِيرًا أَنْبَلَّغُ عَلَيْهِ ( ) في منقرى فقال ( ) لَهُ إِنَّ الْحَقُوقَ كَثِيرَةً ، فَقَالَ لَهُ كَأَنِّي أَعْرِفُكَ أَكُم تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ فَقِيرًا فَأَعْطَاكَ اللهُ ، فَقَالَ لَقَدْ وَرِنْتُ لِكَابِرِ ٢٠ عَنْ كَابِرِ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ كاذِبًا تَ ، وَأَتَى الْأُوْرَعَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْتَتِهِ ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ماقالَ لِلْذَا فَرَدَّ (٧) عَلَيْهِ مِثْلَ ما رَدَّ عَلَيْهِ هَلْذَا ، فَقَالَ إِنْ كُنْتَ كاذِباً فَصَرَّكَ اللهُ إِلَى بِي (١٠ ٱلْحِبَالُ فِي سَفَرَى فَلَا بَلاَغَ الْيَوْمَ إِلا بِأَللَّهِ ثُمَّ بِكَ ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ شَاةً أَنْبَلَغُ بِهَا فِي سَفَرِي ، فَقَالَ (١٠) قَدْ كُنْتُ أَعْمِي فَرَدَّ اللهُ بَصَرى، وَفَقِيرًا فَقَدْ أَغْنَا نِي ، تَغُذْ ما شِئْتَ فَوَاللَّهِ لاَ أَجْهَدُكَ (١١) اليَوْمَ بشَيْءٍ (١١) أَخذتَهُ شَطَّطًا إِفْرَاطًا الْوَصِيدُ الْفِنَاءُ وَجَمْمَهُ وَصَائِدُ وَ وُصُدُ ۚ وَيَقَالُ الْوَصِيدُ الْبَابُ مُوْصَدَةٌ بَمَنْنَاكُمْ أَخْيَيْنَاكُمْ أَزْكُى أَكُثَرُ رَيْعًا فَضَرَّبَ اللهُ عَلَى آذَانِهِمْ فَنَامُوا رَجْمًا بِالغَيْبِ كُمْ يَسْتَهِنِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ تَقْرِضُهُمْ تَتْرُكُهُمْ . ( حَدِيثُ الْنَادِ ) حَرْثُ إِسْمُعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ أَخْبَرَنَا عَلَى بْنُ مُسْمِرٍ عَنْ

(r)

(٨) السَّبيل

(١٠) وقال

三元 (11) (11)

(١٢) لِشَيء

(١٢) ثبت هذا في أسل سهاع اليونبي نسسخة وقب السميساطى بقراءة الحافط أبي سعد عبد الكريم بن عجه ابن مندور السماني وثبت في أصـول الحفاظ الهروى والامبلي وان عماكر وبمن ندخ صحيحة وعليها درج الثرآح وسقط هنسف الحمري اھ ملخصاً من الهامش

عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مُمَرّ عَنْ نَافِيعِ عَنِ أَبْنِ مُمَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ قَالَ اللُّهُ اللَّالَةُ نَفَرِ مِنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَمْشُونَ إِذْ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ فَأُوَّوْ اللَّهُ الْمَابَقَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ إِنَّهُ وَاللَّهِ يَا هُؤُلَّاء لاَ يُنْجِيكُمْ (١) إِلاَّ الصَّدْقُ فَلْيَدْعُ كُلُّ رَجُلِ مِنْكُمْ مِمَا يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ فِيهِ ، فَقَالَ وَأُحِيْدُ مِنْهُمُ اللَّهُمْ إِنْ كُنْتَ تَنْكُمُ أَنَّهُ كَانَ لِي أُجِيرٌ تَمْلِ لِي عَلَى فَرَقِ مِنْ أَرُزِّ (٢) فَذَهَبَ وَتَرَكَهُ وَأَنِّي عَمَدْتُ إِلَى ذَٰلِكَ الْفَرَقِ فَزَرَعْتُهُ ، فَصَارَ مِنْ أَمْرِهِ أَنَّى ٣٠ أَشْتَرَيْتُ مِنْهُ بَقَرًا ، وأَنَّهُ أَتَابِي إِيَطْلُبُ أَجْرَهُ ، فَقُلْتُ (\*) أعميدْ إِلَى تِلْكَ الْبَقَرِ فَسُقُهَا فَقَالَ لِي إِنَّمَا لِي عِنْدَكَ فَرَقْ مِنْ أَرُرٌ فَقَلَّتُ لَهُ أَعِمِدْ إِلَى تِنْكَ الْبَقَرِ فَإِنَّا مِنْ ذَلِكَ الْفَرَقِ فَسَاقَهَا فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّى فَمَلْتُ ذَٰلِكَ مِنْ خَشْبِيَكَ فَفَرِّجْ عَنَّا فَأَنْسَاحَتْ (٥) عَنْهُمُ الصَّخْرَةُ قَقَالَ الآخَرُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ كَانَّ ٣٠ لِي أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ فَكُنْتُ ٣٠ آتِيهِمَا كُلَّ لَيْلَةٍ بِلَنَنِ غَنَم لِي فَأَبْطَأَتُ عَلَيْهِمَا ( ) لَيْلَةً فِخَنْتُ وَقَدْ رَقَدَا وَأَهْلَى وَعِيَالِي يَتَضَاغُونَ مِنَ الْجُوعِ ، فَكُنْتُ ( ) لاَ أَسْقِيهِمْ حَتَّى يَشْرَبَ أَبُواى فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُمَا وَكُرِهْتُ أَنْ أَدَعَهُمَا فَيَسْتَكِنَّا لِشَرَّ بَيْهِمَا فَلَمْ أَزَلْ أَنْتَظِرُ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ خَشْبَتِكَ فَفَرِّجْ عَنًّا ، فَأُنْسَاحَتْ عَنْهُمُ الصَّخْرَةُ حَتَّى نَظَرُوا إِلَى السَّمَاء ، فَقَالَ الآخَرُ : اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ (١٠٠ لِي أَبْنَةُ عَمٍّ مِنْ أَحَبُ النَّاسِ إِلَى وَأَنِّي رَاوَدْتُهَا عَنْ نَفْسِهَا فَأَبَتْ إِلاَّ أَنْ آتِيهَا بِيائَةِ دِينَارِ فَطَلَبْتُهَا حَتَّى قَدَرْتُ فَأَتَبِتُهَا بِهَا فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهَا فَأَمْكَنَّذُنِي مِنْ نَفْسِها، فَلَتَّا تَعَدْثُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا ، فَقَالَتِ أُنَّنَ اللَّهَ وَلاَ تَفُضَّ الْحَاتَمَ إِلاَّ بِحَقَّهِ ، فَقَدْتُ وَتَرَّكُتُ الْمِيانَةَ دِينَارِ (١١٠ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذُلِّكَ مِنْ خَشْبَتِكَ فَفَرِّجُ عَنَّا فَفَرَّجَ اللهُ عَنْهُمْ لَغَرَجُوا باب مرش أبو الْيَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْثِ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّنَادِ

(11) ٱلدَّينَارِ

عَنْ عَبْدِ الرَّاهُنَ حَدُثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِ يَتُولُ بَبُنَا أَمْدَأَةٌ تُرْضِعُ أَبْنَهَا إِذْ مَرَّ بِهَا رَآكِبْ وَهِي تُرْضِعُهُ ، فَقَالَتِ اللَّهُمُ لا مُحِت ٱ بِنِي حَتَّى يَكُونَ مِيْلَ هَٰذَا ، فَقَالَ اللَّهُمُّ لَا تَجْعَلْـنِي مِثْلَهُ ثُمٌّ رَجَعَ فَى الثَّذّي ، وَمُرًّ بِأَ مْرَأَةٍ تُجَرَّرُ وَيُلْمَبُ بِهَا ، فَقَالَتْ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلَ أَ بِنِي مِثْلُهَا ، فَقَالَ اللَّهُمَّ أَجْعَلْنِي مِثْلَهَا ، فَقَالَ أَمَّا الرَّاكِ عَإِنَّهُ كَافِرْ ، وَأَمَّا المَرْأَةُ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ كَهَا تَزْنِي وَتَقُولُ الله ، وَيَقُولُونَ تَمْرِق وَتَقُولُ حَمْنِي الله مَرْثُ الله مَرْثُ مَنِيدُ بْنُ تَلِيدٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهُبِ قَالَ أَخْبَرَ فِي جَرِيرُ بْنُ حَارِمٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَكُمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ النَّبِي عَبْلِيَّةِ بَيْمَا كُلْبُ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ إِذْ رَأْتُه بَنِي مِنْ بَنَا يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَنَذَعَتْ مُوقَهَا فَسَقَتْهُ فَنَفُرِ لَمَا بَدِ ` هَرْتُن عَبْدُ أَبْنَ أَبِي سَفْيَانَ عَامَ حَجَّ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعَر ، وَكَانَتْ في يَدَى (١) حَرَبِيَّ فَقَالَ يَا أَهْلَ اللَّهِ يِنَدِّ أَيْنَ عُلْمَاوً كُمُّ سَمِعْتُ النَّبِيُّ مِزْكِ يَنْفَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ وَ يَقُولُ إِنَّمَا هَلَكَتَ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ ٱثَّخَذَهَا <sup>٣٥</sup> نِسَاؤُهُمُ ۗ **صَرْثُ عَ**بْدُ الْعَزيز أَنْ عَبْدِ اللهِ حَدِّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَمْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَلَّمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِي الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيُّ عَلِيُّهُ قَالَ إِنَّهُ قَدْ كَانَ فِيهَا مَضَى قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمِّم مُحَدَّثُونَ ٣٠ وَإِنَّهُ إِنْ كَانَ فِي أُمَّتِي هَٰذِهِ مِنْهُمْ ۚ فَإِنَّهُ مُمَرُّ بْنُ الْخَطَّابِ مَرْشَا تُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار حدِّنَنَا كُمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِي عَنْ شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الضَّدِّينِ النَّاجِي عَنْ أَبِي سَمِيدٍ ( ٤ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّي مَلِيِّ إِنَّالَ كَانَ فِي بَنِي إِسْرَاثِيلَ رَجُلُ قَتَلَ تِسْعَةً وَيُسْمِينَ إِنْسَانًا ، ثُمَّ خَرَجَ يَسْأَلُ فَأَنَّى وَاهِبَا فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ هَلْ مِنْ تَوْ بَةٍ وَقَالَ لَا فَقَشَلَهُ خَعَلَ يَسْأَلُ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلُ أَثْتِ قَرْيَةَ كَذَا وَكَذَا ، فَأَدْرَكَهُ المَوْتُ فَنَاء

عند (۱) هند منه (۲)

(۲) هده (۳) دح الدال من الفرع. قوله الناجي ضبطه القسطلاني. بتنديدالياء وعزاه الكرماني. وغسيره قال وهو الذي في أ اليونينية وفي الفرع بمكوني التحتية اه من هامِش الاصلى.

(٤) الجِدْرِيُّ

بِصَدْرِهِ نَحْوَهَا فَأَخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلاَئِكَةُ الْمَذَابِ فَأُوحَى اللهُ إِلَى هَذِهِ أَنْ تَقَرَّبِي وَأُوحِي اللهُ إِلَى هَذِهِ أَنْ تَبَاعَدِي وَقَالَ قِيسُوا مَا يَنْهَمُمَا فَوُجِدَ إِلَى (١) هٰذِهِ أَقْرَبُ بِشِبْرِ ، فَغُفِرَ لَهُ مَرْثُ عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَان حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي سَلَّمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَى صَلاَةَ الصُّبْحِ ثُمُّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ بَيْنَا رَجُلُ يَسُوقُ بَقَرَةً إِذْ رَكِبَهَا فَضَرَبَهَا ، فَقَالَتْ إِنَّا كُمْ ثَخْلَقَ لِهِ لَذَا إِنَّهَا خُلِقْنَا لِلْحَرْثِ ، فَقَالَ النَّاسُ: سُبْحَانَ اللهِ بَقَرَةٌ تَسَكَلِّمُ فَقَالَ (٣ فَإِنِّي أُومِنُ بهٰذَا أَنَا وَأَبُو بَكْرِ وَمُمَرُ وَمَا هُمَا ثُمَّ وَيَنْمَا رَجُلُ ا في غَنْمِهِ إِذْ عَدَا اللَّهُ أَبُ فَذَهَبَ مِنْهَا بِشَاةٍ فَطَلَّبَ حَتَّى كَأَنَّهُ أَسْتَنْقَذَها مِنْهُ، فَقَالَ لَهُ الذُّنْبُ هٰذَا أَسْتَنْقُذْتُهَا (٢) مِنِّي ، فَنَ لَمَا يَوْمَ السَّبْعِ يَوْمَ لاَ رَاعِيَ لَمَا غَيْرِي ، فَقَالَ النَّاسُ: سُبْعَانَ اللهِ ذِنْبُ يَتَكَلَّمُ ، قالَ فَإِنِّي أُومِنُ بِهِذَا أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَمُعَرُ وَمَا هُمَا ثُمَّ \* وَحَدَّثَنَا ( ٤) عَلَى ۚ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مِسْعَرِ عَنْ سَمْدِ بْنِ إِبْرَاهِيم عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النِّي عَلِيَّ يِمِشْلِهِ ( ) حَرَثُ إِسْخُتُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَانا عَبْدُ الرِّزَّاقِ عَنْ مَعْمَر عَنْ مَهْمًا مِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ النَّبِي ﴿ أَشْتَرَى رَجُلُ مِنْ رَجُلِ عَقَارًا لَهُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ الَّذِي أَشْتَرَى الْعَقَارَ في عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبٌ ، فَقَالَ لَهُ الَّذِي أَشْتَرَى الْعَقَارَ ، خُذْ ذَهَبَكَ مِنْي ، إِنَّمَا أَشْتَرَيْتُ مِينْكَ الْأَرْضَ، وَكَمْ أَبْتُعْ مُنِنِّكَ النَّاهَبَ . وَقَالَ الَّذِي لَهُ الْأَرْضُ إِنَّمَا بِعْنَكَ الارْضَ وَمَا فِيهَا فَتَحَالِكَمَا إِلَى رَجُلِ ، فَقَالَ الَّذِي تَحَاكُمَا إِلَيْهِ أَلْكُمَا وَلَذْ ، قَالَ أَحَدُهُمَا لي عُلاَمْ وَقَالَ الْآخِرُ لِي جَارِيَةٌ ، قَالَ أَنْكِحُوا الْغُلَامَ الْجَارِيَةَ ، وَأَنْفِقُوا عَلَى أَنْفُسِهِما منْهُ وَتَصَدُّقًا مَرْثُ عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّانَى مالكُ عَنْ نُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِر وَعَنْ أَبِي النَّصْرِ مَوْ لَى: مُمَرّ بْنِ عُبَيْدِ اللّهِ مَنْ عامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ أَبِيهِ

(۱) له (۲) قال (۳) استثقاها (۵) مدنتا (۵) مینله (۵) رشول الله (۲) رشول الله (1) تعلواً (1) مَنْ (1) مَنْ (1) مِنْ (2) أَيْهُ أَلِي

أَنَّهُ سَمِمَهُ يَسْأَلُ أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ ماذَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلِي فَ الطَّاعُونِ فَقَالَ أُسَامَةُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ الطَّاعُونُ رِجْسٌ أُرْسِلَ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَوْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضِ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْض وَأَنْهُمْ بِهَا فَلاَ يَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ قَالَ أَبُو النَّصْرِ لاَ يَخْرِجَكُمْ إِلاَّ فِرَارًا مِنْهُ حَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسمْمِيلَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيِيٰ بْنِ يَمْمَرَ عَنْ عالْيْمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ ِ النَّبِيِّ عِلْكِ قالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَن الطاعُونِ فَأَخْبَرَ نِي أَنَّهُ عَذَابٌ يَبْعَثُهُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءٍ، وَأَن اللَّهَ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِالْمُؤْمِنِينَ لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يَفَكُمُ الطَّاعُونُ فَيَمْكُثُ فِي بَلَّذِهِ صَابِرًا تُعْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يُصِيبُهُ إِلاَّ مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ إِلاًّ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيدٍ مَرْثُ قُتَبْبَهُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنِ أَبْنِ شِهابِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَالْيَشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ ثُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْخَزُومِيَّةِ الَّتِي أَسَرَفَتْ ، فَقَالَ (١) فَمِنْ (١) يُتكلِّمُ فيها رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالُوا وَمَنْ يَجْنَرِئُ عَلَيْهِ إِلاَّ أَسَامَةُ مِنْ زَيْدٍ حِبْ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ فَكَالَّمَةُ أُسَامَة فَقَالَ رَسُولَ اللهِ عَلِي أَنَشْفَتُ في حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ ثُمَّ قَامَ فَأَخْتَطَبَ ثُمَّ قَال إِنَّمَا أَهْ لَكَ الَّذِينَ قَبْلُكُم أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّمِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَأَيْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِيلَةَ أَبْنَةً ٣ مُمَّد سَرَقَتْ لَقَطَّمْتُ يَدَهَا مَرْشُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ مَبْسَرَةَ قالَ سَمِعْتُ النَّزَّالَ بْنَ سَبْرَةَ الْمُلِآلِيِّ عَنِ أَبْنِ مَسْمُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ سَمِعْتُ رَجُلاً قَرَأَ (١) وَسَمعْتُ اللَّبِيُّ بَيْكِ يَقُرُأُ خِلاَفَهَا فِغَنْتُ بِهِ اللَّهِيُّ مَلِيِّتُهُ فَأَخْبَرُ ثُهُ فَمَرَفْتُ فَي وَجُهِهِ الْكَرَاهِيةَ وَقَالَ كِلاَكُمَّا مُعْسِنْ وَلاَ تَعْتَلِفُوا فَإِنَّ مَنْ كَانَ فَبْلَكُمُ أَخْتَلَفُوا فَهَلَكُمُوا مَرْثُ مُمَرُ بْنُ حَفْص حَدِّنَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَحْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي شَقِيقٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ كَأَنَّي

أَ نْظُرُ إِلَى النَّبِّي مِنْكِيهِ يَحْسَكِي نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِضَرَبَهُ قَوْمُهُ ۖ فَأَدْمَوْهُ وَهُوٓ يَمْسَحُ اللَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولُ اللَّهُمُ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ صَرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَبْدِ الْغَافِي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّى يَرْكُ أَنَّ رَجُلًا كَانَ قَبْلَكُمْ رَغَسَهُ اللهُ مَالًا فَقَالَ لِبَنِيهِ لَمَّا حُضِرَ أَى أَب كُنْتُ لَكُمْ؟ قَالُوا خَيْرَ أَبِ، قَالَ فَإِنِّي كُمْ أَعْمَلْ خَيْرًا فَطُّ فَإِذَا مُتُ فَأَحْرِ قُونِي ثُمَّ أَسْحَقُونِي ثُمَّ ذَرُونِ (') في يَوْمٍ عاصِفٍ ،فَفَعَلُوا خَمَعَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ ما حَمَلَكَ ؟ قَالَ (٢) خَافَتُكَ ، فَتَلَقَّاهُ (٣) بر مُمَّتِهِ (١) \* وَقَالَ مُعَاذُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَتَادَةً سَمِنْ (" عَفْيَةَ بْنَ عَبْدِ الْعَافِرِ سَمِيْتُ أَبَاسَعِيدِ الْخُدْرِيُّ عَنِ النَّبِيِّ مَرِّكُ مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّكِ بْنِ مُمَيْدٍ عَنْ رِبْعِيَّ بْنِ حِرَاشِ قَالَ قَالَ عُقْبَةُ لِلْذَيْفَةَ أَلَا تُحَدِّثُنَا ماسمِينَ مِنَ النَّيِّ عَلِيٍّ قالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنْ رَجُلاً حَضَرَهُ المَوْتُ لَمَّا أَيسَ ٣ مِنَ الحَيَاةِ أَوْضَى أَهْلَهُ ١٧ إِذَا مُتُ ١٠ فَأَجْمَعُوا ١٠ لِي حَطَّبَا كَثِيرًا ، ثُمَّ أُورُوا نَارًا ، حَتَّى إِذَا أَكَلَتْ خَلْمِي ، وَخَلَصَتْ إِلَى عَظْمِي ، خَذُوها قَا مَلْحَنُوهَا فَذَرُونِي فِي الْيَمِّ فِي يَوْمِ حارٍّ (١٠) أَوْ رَاحٍ عَبْمَهُ اللهُ فَقَالَ لِمَ فَعَلْت؟ قَالَ خَشْبَيَّكَ (١١) فَمَفَرَ لَهُ ، قَالَ عُقْبَةٌ وَأَنَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَرْثَنَا مُوسَى (١٢) حَدَّنَنَا أَبُوعُوانَةً حَدَّثُنَا عَبَدُ المَّلِكِ وَقَالَ فِي يَوْمُ رَاحٍ مَرْثُنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنِ أَبْنِ شِهابِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةَ عَنْ أَبِي ِ هُرَيْرِةً أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ مَنْكُ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ (١٠) يُدَاينُ النَّاسَ فَكَانَ يَقُولُ الفَتَاهُ إِذَا أَتَبْتَ مُمْسِرًا فَتَجَاوَزْ (١٤) عَنْهُ لَمَلَ اللهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا ، قالَ فَلَقَ اللهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ حَرِشَى (١٠٠ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامْ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ مُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّ هُنِ عَنْ أَبِي هُرَيْنَ أَنِي هُرَيْنَ وَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِي قَالَ كَانَ رَجُلُّ

(۱) اذرُونِي (۲) مقال (٦) فَتَلَا فَاهُ (٤) رُحْمَتُهُ (٠) تسميع رد) بئيسَ (1) بئيسَ (٧) إِلَى أَهْلِهِ (۸) مات (١) فَأَجْعَلُوا: (١٠) حار راح (١١) مِنْ خَشْيَتِكَ (١٢) مسدد ، قال الحافظ أبو ذر الصواب مومي اه س (١٣) منب في الاصل على ال بل شطها بالحرة ووضع فوق اللام ضمة أخرى • وقى شرح شيخ الاسلام (كان رجل ) في نسخة كان الرجل (١٤) تُجَاوَزُ

(١٠) حدثنا

يُسْرِفَ عَلَى نَفْسِهِ ۚ فَامَّا حَضَرَهُ المَوْتُ قالَ لبنيهِ إِذَا أَنَا مُتُ ۚ فَأَخَّرَتُونِي ثُمَّ ٱطْحَنُونِي ثُمَّ ذَرُونِي فِي الرِّيحِ فَوَ اللهِ لَئَنْ قَدَرَ (١) عَلَيَّ رَبِّي لَيُعَذِّ بَنِّي (١) عَذَابًا ما عَذَّبَهُ أَحَدًا وَلَمَّا ماتَ فُمِلَ بِهِ ذَلِكَ ، فَأَمَرَ اللهُ الْأَرْضَ فَقَالَ أَجْمَعِي ما فِيكِ مِنْهُ فَفَعَلَتْ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ وَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَاصَنَعْتَ ؟ قَالَ (٣) يَارَبِ خَشْيَتُكَ فَغَفَّر لَهُ وَقَالَ غَرْهُ عَافَتُكَ (ا) يَا رَبِّ حَرِثْنِي (٥) عَبْدُ الله بنُ مُحَدِّد بن أَسْناء حَدَّثَنَا جُورْيَة بن أَسْاء عَنْ نَافِيمٍ عَنْ عَبَدِ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ اللهِ عَزْلِيْ قَالَ عُذَّبَتِ أَمْرًأَةً في هِرْ فِي سَجَّنَهُمَا (" حَتَّى ماتَتْ فَدَخلَتْ فِيهَا النَّارَ لاَ هِيَ أَطْمَمَتُهَا وَلاَ سَقَتْهَا إذْ حَسَنَهَا وَلا هِي تَرَكَنُهَا تَأْ كُلُ مِنْ يِخُشَاشِ الْأَرْضِ مَرْثُ الْعَدُ بْنُ يُولُسَ عَنْ زُهَ بِي حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ رِبْعِي بْنِ حِرَاشِ إَحَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ عُقْبَةٌ قال قال النَّبِي عِنْ إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِ النُّبُوَّةِ إِذَا كَمْ تَسْتَحِي ( ) فَأَفْعَلُ ماشِيَّت طَرَشْ آدَمُ حَدِّثَنَا شُعْبَةً عَنْ مَنْصُورِ قالَ سَمِعْتُ رِبْعِيٌّ بْنَ حِرَاشِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ النَّبِي عَلَيْ إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَّمِ النَّبُوَّةِ إِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَأَصْنَعْ ماشيئت مرش بشرُ بنُ محمدٍ أَخْبَرَ نَا عُبَيْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا يُونُسُ عَن الزُّهْرِيُّ أُخْبَرَ فِي سَالِم الله أَنَّ أَبْنَ مُمَرَ حَدَّتَهُ أَنَّ النَّبِي عَلِينَ قَالَ مَيْمَا رَجُلُ يَجُنُ إِزَارَهُ مِنَ الخُيلًا وَخُسِفَ بهِ فَهُوْ يَتَجَلُّجَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ \* تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَٰنُ بْنُ خَالِدٍ عَن الزُّهْزِيِّ مَرْشُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ قالَ حَدَّثَنَى ابْنُ طَاوُسِ عَنْ أَبيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْتُ قَالَ نَحْنُ الآخِرُونَ السَّا بِقُونَ بَوْمَ الْقَيَامَةِ بَيْدَ كُلُّ (\* أُمَّةٍ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ فَبْلِيَا وَأُوتِينَا مِنْ بَعْدِهِمْ فَهُذَا الْيَوْمُ الَّذِي أَخْتَكَفُوا (١٠٠) فَغَدًا لِلْيَهُ وُدِ وَ بَعْدَ غَدٍ لِلنَّصَارَى عَلَى كُلُّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمُ يَنْسِلُ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ وَرَشَىٰ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مَعْرُو بْنُ مُرْةً سمِعْتُ

مس (1) الله على (۲) بنتع الباء كم أن النسطلاني ووقع في البونينية بالنكون ونبعها الفرع

(١) قالَ مَعَافَتُكِ

(ا) خَشْنِكُ (ا

(ه) عدثا ةحست

(٦) رَبَطَلتُهَا

(٧) عنا الحديث حيث في ملب الآن في غير سيخة ستندة أبدينا

(۸) منبط في غدير نسخة عندنا بكس الحاء واتبات الباءق الوضعين كتبه مصححه في الباءق الوجهين كاتري في البونيئية

(۱۰) فيلي

اللَّهِ عَلَى : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَّر وَأُنْفَى (١) وَجَعَلْنَاكُمُ شُمُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنْقَاكُم ، وَقَوْ لِهِ : وَأُنْقُوا اللَّهَ ٱلَّذِي نَسَّاءُلُونَ بِهِ وَالْارْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقيبًا . وَمَا يُنْهُي عَنْ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ ، الشَّعُوبُ النسبُ الْبَعِيدُ ، وَالْقَبَائِلُ دُونَ ذَلِكَ " (٢) حَرَثُ خالِدُ أَنْ يَزِيدَ السَكَاهِيلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَجَعَلْنَا كُمْ شُهُومًا وَقَبَائِلَ (°) قالَ الشُّعُوبُ الْقَبَائِلُ الْمِظَامُ وَالْقَبَا ثِلُ الْبُطُونُ مِرْشَ مُمَّدُ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا يَحْي بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قالَ حَدَ تَى سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قِيلَ بَارَسُولَ اللهِ مَن أَكْرَمُ إِلنَّاس ؟ قالَ إِ أَتْقَاهُمْ ، قالُوا لَيْسَ عَنْ هَٰذَا نَسْأَلُكَ ، قالَ فَيُوسُفُ نَيْ اللهِ مَرْثُ عَنْ مَنْ حَفْصِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِيدِ حَدَّثَنَا كُلَّيْبُ بْنُ وَائِلِ قَالَ حَدَّ ثَنْيُ رَبِيبَةُ النِّيِّ مِلْكِ زَيْنَبُ أَبْنَةُ (") أَبِي سَلَمَةَ قَالَ قُلْتُ كَمَا أَرَأَيْتِ النَّيّ مِلْكِمْ أَكَانَ مِنْ مُضَرَّ قَالَتْ فِمَنَّنْ كَانَ إِلاَّ مِنْ مُضَرَّ مِنْ بَنِي النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ مَرْثُنَا مُوسَى حَدْثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا كُلَيْبٌ حَدَّثَنِي رَبِيبَةُ النَّيِّ وَأَظُنُّهَا زَيْنَبَ قَالَتْ نَهْيِ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيَّةِ عَنِ ٱلدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمَقَبِّرِ (٥) وَالْمَزَّفَّتِ ، وَقُلْتُ لَمَا أُخْبِرِينِي النِّيقُ مِنْ كَانَ مِنْ مُضَرَّ كَانَ قَالَتْ فِمَنْ ٢٠ كَانَ إِلاَّ مِنْ مُضَرَّ كَانَ مِنْ وَلَهِ النَّصْرِ بْنِ كِنَانَةً صَرَتَىٰ (٧) إِسْعَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَ نَا جَرِيرٌ عَنْ مُمَارَةً

(۱) الآية (۲) البُطُونِ ا (۲) لِيتَعَارَفُوا (۱) لِيتَعَارَفُوا (۱) بِنْتَ

(٠) قاَل الحافظ أبو ذر صوابه والنقير بالنون اه من اليونينية

> (۲) رنمان سود (۷) حدثنا

مَعَادِنَ خِيارُهُم فِي الجَاهِلِيَّةِ خِيارُهُم فِي الْإِسْلاَمِ إِذَا فَقُهُوا ، وَتَجِدُونَ خَيْرَ النَّاسِ في هٰذَا الشَّأْنِ أَشَدَّهُمْ لَهُ كَرَاهِيَّةً ، وَتَجِدُونَ شَرَّ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ ، الَّذِي يَأْتِي هُولًا عَ بُوجُهُ ، وَيَأْتِى هُولًا عَ بُوجُهُ مِرْشُ فَتَنْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي مَرْكِي قالَ النَّاسُ تَبَعْ لِقُرَيْشِ فِي هُذَا الشَّأْنِ مُسْلِمُهُمْ تَبَعْ لِلسَّلِمِيمِ ، وَكَافِرُهُمْ تَبَعْ لِكَافِرِهِم ، وَالنَّاسُ مَعَادِنُ خِيارُهُمْ فِي الجَاهِلِيَّةِ خِيارُهُمْ فِي الْإِسْلاَمِ إِذَا فَقِهُوا تَجِدُونَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ أَشَدُ النَّاسِ كَرَاهِيَّةً لِهُذَا الشَّأْنِ حَتَّى بَقَعَ فِيهِ بِاللَّهِ مَرْثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنَى عَبْدُ اللَّهِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إلاّ المَوَدَّةَ فِي الْقُرْبِلِي قَالَ فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ فُرْ لِي مُحَمَّدٍ عَلِيٌّ فَقَالَ إِنَّ النَّبِي عَلِيُّ كُمْ بَكُنْ بَطْنُ مِنْ قُرَيْش إِلاَّ وَلَهُ فِيهِ قَرَابَةٌ ۖ فَنَزَلَتْ عَلَيْهِ (١) إِلاَّ أَنْ تَصِلُوا قَرَابَةً كَيْنِي وَ يَيْنَكُمُ ۚ مَرْشَ عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمُعِيلَ عَنْ قَيْسُ عَنْ أَبِي مُصْمُعُودٍ يَبْلُغُ بِهِ النِّيِّ يَرْكِيُّهِ قَالَ مِنْ هَا هُنَا جَاءِتِ الْفِيِّنُ نَحْوَ الْمَشْرِقِ وَالْجِفَاءِ وَغِلْظُ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّادِينَ أَهْلِ الْوَبَرِ عِنْدَ أَصُولِ أَذْنَابِ الْإِبلِ وَالْبَقَرِ فِي رَبِيعَةً وَمُضَرّ مَرْشُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ لَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبُو سَلَمَةٌ بْنُ عَبْدِ الرُّهُمْنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِلَيْكِ يَقُولُ: الْفَخْرُ وَالْخَيلَاهِ فَ الْفَدَّادِينَ أَهْلِ الْوَبَرِ وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ وَالْإِعَانُ بَمَانٍ وَٱلْمِكُمَةُ بَمَانِيةٌ (٣٠ سُمِّيَتِ الْيَمَنَ ، لِأَنَّهَا عَنْ يَمِينِ الْكَعْبَةِ ، وَالشَّأْمَ (" عَنْ يَسَار الْكَعْبَةِ ، وَالمَشْأَمَةُ المَبْسَرَةُ وَالْيَدُ الْبُسْرَى الشُّولَى وَالْجَانِبُ الْايْسَرُ الْأَشْأَمُ عِلى مَنَاقِب قُرِّيش

مَرْثُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرُ لَا شُمَيْبُ مَنِ الرُّهْرِيُّ قَالَ كَانَ كُمَّدُّ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِيمٍ

عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيْ قَالَ تَجَدُونَ النَّاسَ

(1) ip (7) ling (7) ill ligger يُحَدِّثُ أَنَّهُ بَلَغَ مُعَاوِيَةً وَهُوَ عِنْدَهُ فِي وَفْدٍ مِنْ ثُرَيْشِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْمَاسِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَيَكُونُ مَالِكُ مِنْ قَحْطَانَ فَغَضِبَ مُمَاوِيَّةً ، فَقَامَ فَأَثْنَىٰ عَلَى اللهِ عِمَا هُو أَهْدَلُهُ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ اللَّهِ إِنَّا مِنْكُمْ يَتَحَدَّثُونَ أَحادِيثَ لَبْسَتْ فَي كِتَابِ اللهِ وَلاَ تُوثَرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَأُولَٰ فِي جُمَّا لُكُمْ فَإِيّا كُو وَالْامَانِيَّ الَّتِي تُضِلُّ أَهْلَهَا ، فَإِنَّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَرْكِيُّ يَقُولُ: إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ في قُرَيْشِ لايعاديهِمْ أَحَدُ إِلا كَبَّهُ اللهُ عَلَى وَجْهِهِ ما أَقامُوا الدِّينَ مَرْثُنَ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عاصِمُ بْنُ مُحمَّدِ قَالَ سَمِيتُ أَبِي عَنِ أَبْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّكِ قالَ: لاَ يَزَالُ هَٰذَا الْأَمْنُ فِي قُرَيْشِ ما بَعِيَ مِنْهُمُ أَثْنَانِ مَرْتُ يَحَنِي بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنِ أَبْنِ الْسَيَّبِ عَنْ جُبَيْدِ بْنِ مُطْعِمٍ قالَ مَشَيْتُ أَنَا وَعُمَّانُ بْنُ عَفَّانَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَعْطَيْتَ بَنِي الْمُطَّلِّبِ وَتر كُتَّنَا وَإِنَّا أَنْحُنُ وَكُمْ مِنْكَ بَمَنْ ِلَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَالَ النَّبَي مِنْكَ إِنَّا بَنُو هَاشِمٍ وَ بَنُو الْطَلِّب شَيْءٍ (١) وَاحِدٌ \* وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى أَبُو الْأَسْوَدِ مُحَدُّ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّ بَيْرِ قَالَ ذَهَبَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزَّبِيْرِ مَعَ أَنَاسٍ مِنْ بَنِي زُهْرَةَ إِلَى عائِشَةَ ,وَكَانَتْ أَرَقَ شَيْءِ (٢) لِقَرَابَتِيمِ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلِي صَرَّتُ أَبُو مُنعَيْم حِدَّتُنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدٍ خ قالَ يَعْقُوبُ (٢) أَبْنُ إِبْرَاهِيمَ حَذَّتُنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ قالَ حَذَّتَنَى عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ هَرْمُزَ الْأَعْرَبِحُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّ قُرَيْشُ وَالْأَنْصَارُ وَجُهَيْنَةُ وَثُرَيْنَةُ وَأَسْلَمُ وَأَشْجَعُ وَغِفَارُ مَوَ الِيَّ لَيْسَ لَمُمْ مَوْلًى (') دُونَ اللهِ وَرَسُولِهِ مَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قالَ حَدَّثَنَى أَبُو الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّ يَبْرِ قالَ كانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّ بَيْرِ أَحَبَّ الْبَشَرِ إِلَى عائِشَةَ بَعْدَ النَّبِي مِنْ الذِّ بِكُرِ وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِهَا ، وَكَانَتُ لا مُمْسِكُ شَبْنًا مِمَّا جاءِهَا مِنْ دِزْقِ اللهِ تَصَدَّقَتْ ( ) فَقَالَ أَبْنُ الر بير

لاهن (1) سبی مد

(١) شَيْء عَلَيْهِمْ

(٢) أَبُو عبد الله وقال حـــــ

(٤) مَوَالِي

(•) كذا ف اليونينية مدون الاوق أمسول كثيرة الا تصدفت

قوله قال رسول الله كدا فى الدح بدون تكرارقال كتبه مصحصه (۱) فاعتقبهم (۲) فاعتقبهم (۲) فاكنوما

يَنْبَغَى أَن يُوْخِذَ عَلَى يَدَيْهَا ، فَقَالَتْ أَيُوْخَذُ عَلَى يَدَى ۚ عَلَى ۗ نَذْرٌ إِنْ كَالْمَتُهُ ۖ فَأَسْتَشْفَعَ إِلَيْهَا برِجالٍ مِنْ قُرَيْش ، وَبِأَخْوَاكِ رَسُولِ اللهِ عَرَاقِيْهِ خَاصَّةً فَأَمْنَنَكُ ، فَقَالَ لَهُ الزُّهْرِيُّونَ أَخْوَالُ النِّيِّ مِنْهُمْ عَبُّدُ الرَّحْنِ بْنُ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَفُوثَ وَالْمِسُورُ أَنْ تَغْرَمَةَ إِذَا أَسْتَأْذَنَّا فَأَقْتَحِمِ إِلْحِجَابَ فَفَعَلَ فَأَرْسُلَ إِلَيْهَا بِعَشْرِ وقابِ فَأَعْتَقَهُمْ (١) ثُمَّ لَمْ تَزَلْ ثُعْتَقُهُمْ ، حَتَّى بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ ، فَقَالَتْ وَدِدْتُ أَنَّى جَمَلْتُ حِينَ حَلَفْتُ عَمَلًا أَعْمَلُهُ فَأَفْرُغِ مِنْهُ بِالبُ نَزَلَ الْقُرْآنُ بِلِسَانِ فَرَبْشِ حَرْثُ عَبْدُ العَزِيزِ أَبْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ سَمْدٍ عَنِ أَبْنِ شِهابِ عَنْ أَنْسِ أَنَّ عُمَّانَ دَعا زَيْد أَبْنَ ثَابِتٍ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّ بَيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ وَعَبْدَ الرُّحْمَٰنِ بْنَ الحَادِثِ بْن هِ شَامٍ فَنَسَخُوهَا فِي المَصَاحِفِ، وَقَالَ عُمَّانُ لِلرَّهُ طِي الْقُرَشِيْنَ الثَّلاَئَةِ إِذَا أَخْتَلَفْتُمْ أُنْهُ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِي شَيْءِ مِنَ الْقُرْآنِ فَأَكْتُبُوهُ (٢) بلِسَانِ فُرَيْشِ فَإِنَّمَا نَرَلَ بلِسَانِهِمْ فَفَعَلُوا ذٰلِكَ السِبُ نِسْبَةِ الْيَتِينِ إِلَّى إِسْمُعِيلَ مِنْهُمْ أَسْلَمُ بْنُ أَفْضَى بْنِ طرِيَةَ بْنِ عَرْو بْنِ عامِر مِنْ خُزَاعَةَ صَرْثُ الْمُسَدِّدُ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا سَامَةُ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّكُ عَلَى قَوْم مِنْ أَسْلَمَ يَتَنَاصَلُونَ بِالسُّوفِي ، فَقَالَ أَرْمُوا بَنِي إِسْمُعِيلَ فَإِنَّ أَبَاكُمُ ۚ كَانَ رَامِياً وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلَانٍ لِأَحَدِ الفَرِيقَيْنِ فَأَمْسَكُوا بِأَيْدِيهِمْ ، فَقَالَ مَا لَهُمْ ، قَالُوا وَكَيْفَ نَرْمَى وَأَنْتَ مَعَ بَنِي فُلاَنِ ، قَالَ أَرْمُوا وَأَنَا مَعَكُمْ كُلِّكُمْ باب حَرْثُنَا أَبُو مَعْتَر حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ قالَ حَدَّثَنَى يَحْيِيٰ بْنُ يَعْمَرَ أَنَّ أَبَا الْأَسْوَرِ اللَّهِ بِلِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ مِرْكِتْ يَقُولُ: لَبْسَ مِنْ رَجُلِ أَدَّعٰى لِغَيْرِ أَبِيهِ ، وَهُوْ تَبْغَلَمُهُ إِلاَّ كَفَرَ (\*\*)، وَمَن أُدَّعٰى قَوَماً لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ ( ) فَلْيَدَبُوا مُقَعْدَهُ مِنَ النَّادِ صَرْثُ عَلِي بْنُ عَيَّاشِ حَدَّمَنَا حَرِيْرٌ قالَ حَدَّتَنَى

عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ عَبْدِ اللهِ النَّصْرِيُّ قالَ سَمِيْتُ وَاثِلَةً بْنَ الْأَسْقَعِ يَقُولُ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْفِرِي أَنْ يَدُّعِيَ الرَّجُلُ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ يُرِي عَيْنَهُ ماكم وَرَ أَوْ يَقُولُ (') عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِينَ مَا كَمْ يَقُلُ مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَبْسِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْنَ فَعَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا مِنْ هَذَا الْحَيِّ مِنْ رَسِعَةً ، فَدْ حَالَتْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكَ كُمَّارُ مُضَرَّ فَلَسْنَا نَخْلُصُ إِلَيْكَ إِلاَّ فِي كُلُّ شَهِرْ حَرَامٍ فَلَوْ أَمَرْ تَنَا بِأَمْر نَا خُدُهُ عَنْكَ وَنُبَلِّنُهُ مَنْ وَرَاءَنَا قَالَ آَئُرُكُمُ ۚ بِأَرَبَعِ (٢) ، وَأَنْهَا كُمْ عَنْ أَرْبَعِ (٣) الْإِيمَان بِأُللَّهِ شَهَادَةٍ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَإِقامِ الصَّلاَّةِ وَإِيتَاءِ الزَّكاةِ وَأَنْ تُوَدُّوا إِلَى اللهِ مُخْسَ ما غَيْمَهُ ، وَأَنْهَا كُمُ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْخَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمَرَافَتِ مَدَثَنَ أَبُو البَهانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ (٤) سَالِمِ بْن عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُمَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَرَاتِكُ يَقُولُ وَهُو عَلَى الْنِسْبَرِ: أَلَّا إِنَّ الْفِيثَنَةَ هَا هُمَا يُشيرُ إِلَى اللَّشْرِقِ مِنْ حَيْثُ يَطَلُعُ فَرْنُ الشَّيْطَانِ بِالسِبُ ذِكْرِ أَسْلَمَ وَغِفَارَ وَمُزَيْنَةَ وَجُهَيْنَةَ وَأَشْجَعَ مَرْثُ أَبُو مُنَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ ( ) عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ هُرْ مُرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ قالَ اللَّبِيُّ يُرْلِيِّنَهِ فُرَيْسْنْ وَالْأَنْصَارُ وَجُهَيْنَةُ وَمُرَيْنَةُ وَأَسْلَمُ وَغِفَارُ وَأَشْجَعُ مَوَ اليَّ لَبْسَ لَهُمْ مَوْلَى دُونَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ صَرَتْنَي (١) نَحْمَدُ أَبْنُ غُرَيْرِ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحٍ حَدَّثَنَا نَافِع ۖ أَنَّ عَبْدَ اللهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ عَلَى الْمِنْبَرِ غِفَارُ غَفَرَ اللهُ كَمَا وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ وَعُصَّبَّةُ عَصَّتِ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرِشَى (٧) مَمَّدٌ أَخْتَرَ نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَيُّ عَنْ أَيُوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : أَسْلَمُ سَا لَمُهَا اللهُ، وَغِفَارُ غَفَرَ اللَّهُ لَمُا مِرْثُ قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ \* حَدَّنَى (٨) مُحَدَّدُ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا

(۱) تَقُولُ (۱) أَرْبَعَةً (۲) أَرْبَعَةً (١) أَرْبَعَةً (١) أَرْبَعَةً (١) أَرْبَعَةً (١) عَبْدِ الله ابن عَبْدِ الله (١) عَبْدِ الله (١) عدتنا (١) عدتنا (١) عدتنا (١) عدتنا (١) عدتنا (١) عدنا (١) عد

بْنُ مَهْدِي عَنْ سَفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِن مُعَدِّير عَنْ عَبْدِ الرُّحْنُ بْن أَبِي بَكُرَةً عَنْ أَبِيهِ قالَ النَّبَىٰ بَرَلِيِّ أَرَأَ يْتُمْ إِنْ كَانَ جُهَيْنَةٌ وَمُزَيْنَةٌ وَأَسْلَمُ وَغِفَارٌ خَيْرًا مِنْ بَنِي تَمِيمٍ ِ وَمِنْ بَنِي عَبْدِ اللهِ بْن غَطَفَانَ وَمِنْ بَنِي عامِرٍ بْنِ صَعْصَمَةً ، فَقَالَ رَجُلُ: خَابُوا وَخَسِرُوا ، فَقَالَ مُمْ خَبْرٌ مِنْ بَنِي تَمْيِمٍ وَمِنْ بَنِي أُسَدٍ وَمِنْ بَنِي عَبْدِ اللهِ بن غَطَفَانَ وَمِنْ آبِي عَامِرِ بْنِ صَعْضَعَةَ حَرِيثَى (١) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّتَنَا عُنْدَرْ حَدَّتَنَا شُعْبَةُ عَنْ تُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ أَبِي بَكُرْتُمْ عَنْ أَبِيهِ أَنْ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِس فَالَ لِلنَّبِيِّ مِنْ إِنَّمَا تَبَايَعَكَ (٢) سُرَّاقُ الْحَجِيجِ مِنْ أَسْلَمَ وَغِفَارَ وَمُزَيْنَةَ وَأَحْسِبُهُ وَجُهَيْنَةَ ابْن أَبِي يَعْقُوبَ شَكَ قالَ النَّبيُّ ﴿ عَلِيْكُ أَرَأَيْتَ إِن كَانَ أَسْلَمُ وَغِفَارُ وَمُزَيْنَةُ وَأَحْسِبُهُ وَجُهَيْنَةُ خَيْرًا مِنْ بَنِي تَمِيمٍ وَ بَنِي عَامِرٍ وَأَسَدٍ وَغَطَفَانَ خابُوا وَخَسِرُوا ، قالَ نَعَمْ ، قالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُمْ لَخَيْرُدُ ، مِنْهُمْ ( ؛ اللَّهِ عَلَيْ الْبُنُ أَخْتِ الْفَوْمِ وَمَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ مَرْتُكُ مُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَن قَتَادَةَ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ دَعَا النَّبِي عَلَيْ الْانْصَارَ (٥) فَقَالَ هَلْ فَيكُم أُحَدّ مِنْ غَيْرِكُم ؟ قَالُوا لا : إلاَّ أَبْنُ أُخْتِ لَنَا ، فَقَالَ رَسُولُ أَنَّهِ عَلِيَّ أَبْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ لَهُ (١) قِصَّةِ زَنْزَمَ صَرَّتُ ازَيْدُ هُوَ أَبْنُ أَخْزَمَ قالَ (١) أَبُو قُتَيْبَةَ سَلْمُ بْنُ قُتُبْبَةَ حَدَّتَنِي مُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ الْقَصِيرُ قالَ حَدَّثَنِي أَبُو جَمْرَةَ قالَ قالَ لَنَا أَبْنُ عَبَّاس أَلاّ أُخْبِرُ كُمُ بِإِسْلاَمِ أَى ذَرّ ، قالَ قُلْنَا بَلَى ، قالَ قالَ أَبُو ذَرْ كُنْتُ رَجُلاً مِنْ غِفار فَبَلَغَنَا أَنَّ رَجُلاً قَدْ خَرَجَ مِلَكَّةَ بَرْعُمُ أَنَّهُ آبَيُّ، فَقُلْتُ لِأَخِي أَنْطَلِقْ إِلَى هٰذَا الرَّجُلِ كَأَمَّهُ وَأَ يْنِي بَخَسَرِهِ ، فَأَ نُطَلَقَ فَلَقِيَهُ ثُمَّ رَجَعَ ، فَقَلْتُ ماءِ ذُدَك ؟ فَقَالَ وَأَلْهِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلاً يَأْمُرُ بِالْخَيْرِ ، وَ يَنْهَى عَنِ الشِّرِّ ، فَقُلْتُ لَهُ كَمْ ۚ نَشْفِنِي مِنَ الْخَبَرِّ ، فَأَخَدْتُ (١٠) جِرَابًا وَعَصاً ، ثُمَّ أَقْبَلْتُ إِلَى مَكَةً فَعَلْتُ لاَ أَعْرِفُهُ وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْأَلَ

مدومه (۱) حدثنا

(۲) تَابَعَكَ

(٦) لأختر

(٤) هناعندأبي ذر حديث أبي هريرة الآتي في آخر باب تسة زمزم ويليه عندم باب ذكر نعطال

(٠) خاصَّة

(٦) وَمُنْهُ أَنْكُمْ أَبِي ذَرِيْ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ

العدائنا (٧) قال حداثنا الاحساد

(۸) فاخد

(١) مَّا نُطَّلِنِيْ

(٣) رَسُدُتُ . (٣) ضبط ادخل فى قدير قسنة بنم المنزة وصرح به التسطلاني والراد عندالبداءة ره لاسم وصله بما قبله ووتع فى ممال نظائر هسنا وهر نظاهر لايخى على من يعرف العربية كتبه مصيحه

(۱) همت

(٠) متكانير"

ម៉ា (1)

(٧) ءَأَتَمْتُأُولَ معرفط

(٨) بن
 (٩) ف الفرع مِيثُلُ بالرفع

(۱۰) فأدركني

(11) هنا باب قصة زمزم وجهل العرب هند ه ٍ

 هذا الحديث صد أبي ذر من تمام باب ذكر أسلم وغفارقآخرالباب وبلبذكرا قحطان وما ينهى من دعوة ألجاهلية ونصة حزاعة ونسة اسلام أنى وباب نسة زمزم ويليه باب من انتسد الى غير أبيه ويليه باب ابن أخت القوم ومولى العوم منهم اه من اليوبينية وقوله حدثنا حماد في القسطلاني بل في هامش الاصل سبه النحديث لابوى ذر والوفت ولنبرهما العنمنة قوله لأسال هنه كدا في للطبوع سابقا ونسخ الحط المعتبدة التيكانت ممنا ومثن التسطلاني الطبع أيضا ولكن أخبرنا التقة اله وجد في بسخة محيحة لاأسأل عنه بلاالنامية والسباق والسباق مؤيدان لماكتيه مصحي

عَنْهُ وَأَشْرَبُ مِنْ ماء زَمْزَمَ وَأَكُونُ فِي المَسْجِدِ، قالَ فَرَّ بِي عَلَي فَقَالَ كَأَنَّ الرَّجُلَ عَرِيث ؟ قالَ قُلْتُ نَعَم ، قالَ فَأ نُطَلَق إِلَى المَنْزِلِ ، قالَ فَأ نُطَلَقْتُ مَعَهُ لا يَسْألُني عَنْ شَيْءٍ وَلاَ أُخْبِرُهُ ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ لِأَسْأَلَ عَنْهُ ، وَلَبْسَ أَحَدْ يَخْبِرُ نِي عَنْهُ بِشَيْءٍ ، قَالَ فَرْ بِي عَلَيْ فَقَالَ أَمَا نَالَ لِلرَّجُلِ يَمْرُفُ مَنْزِلَهُ بَمْدُ ؟ قَالَ أَ قُلْتُ لا ، قالَ أَنْطَلِقْ (" مَعَى ، قالَ فَقَالَ ما أَمْرُكَ ، وَما أَقْدَمَكَ هُذِهِ الْبَلْدَةَ ، قالَ قُلْتُ لَهُ إِنْ كَتَمْتَ عَلَى ۚ أَخْبَرُ تُكَ ، قالَ فَإِنِّي أَفْعَلُ ، قالَ قُلْتُ لَهُ بَلَفَنَا أَنَّهُ قَدْ خَرَجَ هَاهُنَا رَجُلُ يَزْهُمُ أَنَّهُ نَبِي ۖ فَأَرْسَلْتُ أَخِي لِيُكَلِّمَهُ ۚ فَرَجَعَ وَكُم ۚ يَشْفِنِي مِنَ الْخَبَر فَأْرَدْتُ أَنْ أَلْقَاهُ ، فَقَالَ لَّهُ أَمَا إِنَّكَ قَدْ رَشِّيْدْتَ ٣ هَٰذَا وَجْهِي إِلَيْهِ فَأ تَبعْنِي أَذْخُلُ (٣) حَيْثُ أَذْخُلُ ، فَإِنِّي إِنْ رَأَيْتُ أَحَدًا أَخَافُهُ عَلَيْكَ ، مُثْتُ (١) إِلَى الحَائِطِ كَأْنِي أُصْلِحُ نَعْلِي وَامْضِ أَنْتَ فَظَى وَمَضَبْتُ مَعَهُ حَتِّي دَخَلَ وَدَخَلْتُ مَعَهُ عَلَى النَّبِيُّ يَرْكِيُّ فَقُلْتُ لَهُ أُعْرِضْ عَلَى الْإِسْلاَمَ فَمَرَضَهُ فَأَسْلَمْتُ مَكَانِي ، فَقَالَ لِي بَا أَبَا ذَرِ" ٱكْتُمْ هَٰذَا الْأَمْرَ ، وَٱرْجِعْ إِلَى بَلَدِكَ ، فَإِذَا بَلَغَكَ ظُهُورُنَا فَأَقْبُلْ ، فَقُلْتُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَأَصْرُخَنَّ بِهَا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ ۚ فَإَءَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَقُرَيْشُ فِيهِ فَقَالَ يَامَعْشَرَ (٥) قُرَيْشِ إِنِّي (٦) أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَدًّا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَقَالُوا قُومُوا إِلَى هٰذَا الصَّابِيُّ فَقَامُوا فَضُرِ بْتُ لِأَمُوتَ فَأَدْرَكَنِي العبَّاسُ فَأَكَبَّعَلَى " ثُمُ أَفْبَلَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ وَيُلَّكُمْ تَقْتُلُونَ (٧) رَجُلاً مِنْ غِفَارَ وَمَتْجَرُكُمُ وَتَمَرُّكُ عَلَى غِفَارَ فَأَقْلَعُوا عَنِّي ، فَامَّا أَنْ أَصْبَحْتُ الْغَدَ رَجَعْتُ فَقُلْتُ مِثْلَ مَاقُلْتُ بِالْأَمْس فَفَالُوا قُومُوا إِلَى هَٰذَا الصَّابِيُّ فَصُنِعَ (٨) مِثْلَ (١) ماصُنِعَ بِالْأَمْسِ وَأَذْرَكَنِي (١٠) الْعَبَّاسُ عَاْ كَبِّ عَلَى وَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ بِالْأَمْسِ قَالَ فَكَانَ هَٰذَا أُوْلَ إِسْلَامٍ أَبِي ذَرّ رَجَّهُ اللهُ حَرْثُ اللهُ عَرْبِ حَدْ أَنَا حَرْبِ حَدَّ أَنَا حَمَّادُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَسْلَمُ وَغَهَارُ وَشَيْءٍ مِنْ مُزَيْنَةً وَجُهَيْنَةً ، أَوْ قَالَ شَيْءٍ مِنْ جُهَيْنَةً أَوْ مُزَيْنَةً خَبْرٌ عِنْ يَ اللهِ ، أَوْ قالَ يَوْمَ الْقِيامَةِ مِنْ أَسَدٍ وَتَحْيِم وَهُوَ ازنَ وَغَطَفَانَ بالبُ ذِكْرِ فَعْطَانَ مَرْثُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّتَنَى شُلَيْانُ أَنْ اللَّهِ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْنَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النّي عَلِيٌّ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ رَجُلٌ مِن فَحْطَانَ بَسُوقُ النَّاسَ بعَمَنَاهُ ، بَابِ مَا يُنْعَلَى مِنْ دَعْقَ فِي (١) الجَاهِلِيَّةِ حَرَثُ عَمَّدٌ أَخْبَرَ نَا عَلْدُ بْنُ يَرْيِدَ أَخْبَرَ نَا أَنْ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ غَزَوْنَا مَعَ النَّبِي عَلِينَ وَقَدْ ثابَ مَمَهُ ناسٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ حَتَّى كَثُرُوا وَكَانَ مِنَ المُهَاجِرِينَ رَجُلُ لَمْابُ فَكَسَمَ أَنْصَارِيًّا فَغَضِبَ الْأَنْصَارِي غَضَبًا شَدِيدًا حَتَّى تَدَاعُوا ، وَقَالَ الْأَنْصَادِيْ يَا لَلْأَنْصَارِ (") ، وَقَالَ الْمُهَاجِرِيْ يَا لَلْمُهَاجِرٌ بِنَ (") غَرَجَ النِّي عَلَيْ فَقَالَ ما بَالُ دَعْوى أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ قَالَ ماشَأْنُهُمْ فَأَخْبِرَ بِكَسْعَةِ الْهَاجِرِيِّ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ فَقَالَ النَّبِي عَزِينَ وَعُوهَا فَإِنَّهَا خَبِيثَةٌ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِّي ۚ ابْنُ سَلُولَ أَقَدْ تَدَاعَوْا عَلَيْنَا لَئُنْ رَجَعْنَا إِلَى اللَّهِ يِنَةِ لَيُحْرِجَنَّ الْأَعَرُّ مِّنْهَا الْأَذَلُّ ، فَقَالَ عُمَرُ: أَلاَ نَقْتُلُ يَا رَسُولَ (٤) اللهِ هَذَا الْخَبِيثَ لِعَبُّدِ اللهِ ، فَقَالَ النِّي عَلَيْ لاَ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّهُ كَانَ يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ حَرِثْنَى (٥) ثابتُ بْنُ مُحَمَّد حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن الْأَعْمَس عَن عَبْدِ اللهِ أَبْنِ مُرَّةً عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رُضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ ۚ عَنِ النَّبِيِّ مِرْافِيَّةٍ ﴿ وَعَنْ سُفَيْانَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ضَرَبَ الخُدودَ ، وَشَقَ الجُيُوبَ ، وَدَعا بِدَوْنِي الجَاهِلِيَّةِ أَمَّ بِالْبِيْ فَصَلَّى خُزَاعَةً مَرْشَىٰ (١) إِسْخُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمِ مَدَّتَنَا يَعْنِي بْنُ آدَمُ أَخْبَرَ فَا إِسْرَالِيلُ أَمَّنَ أَبِي حَصِينِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ عَمْرُو

أَنْ كُلَىٰ بْنَ قَمَّةً (١٠ بْن خِنْدِفَ أَبُو خُزَاعَةَ مَرْثُنَ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَانَا شُعَيْبُ **مَنِ الرُّهْرِيِّ** قَالَ سَمِيْتُ سَمِيدَ بْنَ المُسَيِّبِ قَالَ البَحِيرَةُ الَّتِي يُمْنَعُ دَرُّهَا لِلطَّوَاغِيتِ وَلاَ يَعْلُبُهُما أَحَدُ مِنَ النَّاسِ وَالسَّائِبَةُ الَّذِي كَانُوا يُسَبُّونَهَا لِآلِهَتِهِمْ فَلاَ يُحْمَلُ عَلَيْهَا شَى ﴿ قَالَ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِي مِنْكَ رَأَيْتُ مَمْرُو بْنَ عَادِرِ بْنِ كُلِّي الْحُرَاعِيّ يَجُرُهُ مُصْبَهُ فِي النَّارِ ، وَكَانَ أُوَّلَ مَنْ سَبَّبَ السَّوَ اثْنِبَ السَّوَ اثْنِبَ السَّوَ اثْنِ الْمَرَّب مَرْشُنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ حُبَيْرٍ عَن أَبْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ إِذَا سَرَّكَ أَن تَعْلَمَ جَهْلَ الْعَرَب فَأُقْرَأُ ما فَوْقَ الثَّلَاثِينَ وَمِاثُةً فِي سُورَةِ الْأَنْعَامِ فَدْ خَسِرِ الَّذِينَ فَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهَا بغَيْرِ عِلْمٍ إِلَى قَوْلِهِ قَدْ صَلُوا وَمَا كَانُوا مُهْنَدِينَ ﴿ بِالْكِبِ مِنَ ٱنْتَسَبَ إِلَى آبَائِهِ فِي الْإِسْلاَمِ وَالْجَاهِلِيَّةِ، وَقَالَ أَبْنُ مُعْمَرً وَأَبُو هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي عَلِيَّةٍ إِنَّ الْسَكَرِيمَ أَبْنَ الْسَكَرِيمِ ابن الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْاحَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ اللهِ وَقَالَ الْبَرَاءِ عَنِ النَّبِي مِلْكُ أَنَّا أَنْ عَنْدِ المُطَّلِّبِ مَرْثُنَا عُمَرُ بنُ حَفْسٍ حَدَّثَنَا أَبي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَكًا نَزَلَتْ: وَأَنْذِرْ عَشِيرَ لَكَ الْأَقْرَ بِينَ جَعَلَ النَّبِي ثِيْكِ يُسَادِي بَا بَنِي فَهِرْ كَا اَنِي عَدِى " بِبُطُونِ (٣) قُرَيْشِ \* وَقَالَ لَنَا فَهِيصَةُ أَخْبَرَنَا (١) سُفْيَانُ عَنْ حَبيب أَبْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ لَمَا نَزَلَتْ: وَأَنْذِرْ عَشِيرَ تَكَ الْأَفْرَبِينَ جَعَلَ النِّبِي عَلِي يَدْعُوهُمْ فَبَائِلَ فَبَائِلَ فَبَاثِلَ مَدَّثُ أَبُو الْبَانِ أَخْبَرَ نَاشُعَيْثُ أَخْبَرُنَا (٥) أَبُو الزُّنادِ 'عَنِ الْاعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي عَنْ أَبِي هَالَ يَا بِنِي عَبْدِ مَنَافٍ أَشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللهِ يَا بِنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللهِ يَا أَمَّ الزُّ بَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ عَمَّةً رَسُولِ اللهِ يَا فاطيةُ بِنْتَ مَمَّدٌ الشُّتَوِيَا أَنفُسَكُما مِنَ

(1) قَمَعَ : (۲) هنا فسنَ آسَلام أَبِنَ ذَر وباد تعن زمزم عند ه (۲) لبطون (2) حدثنا (3) حدثنا

الله لاَ أَمْلكُ لَـكُمَا مِنَ اللهِ شَيْئًا ، سَلاَني مِنْ مالِي ما شِنْتُمَا بِالبِ (١) قِصْقِ الحَبْش وَقَوْلِ النَّبِّي مَنْ اللَّهِ مَا رَبِّي أَرْ فَيْدَةَ مَرْشَا يَمْنِي بْنُ بُكُبْر حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَن ابْن شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِيْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي أَيَّامٍ مِنَّى تُدَفَّفَانِ (٢) وَتَضْرِ بَانِ وَالنِّي عَلَيْكُ مُنْفَشِّ (٦) بنَوْ بعر فَا نُتَهَرَهُمُا أَبُو بَكْرٍ ، فَكَشَفَ النَّبِي عَلِيْ عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ دَعْهُمَا بَا أَبَا بَكْرِ فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ أَيَّامُ مِنَّى • وَقَالَتْ عَالْمِشَةُ رَأَيْتُ النَّيِّ عَلِي مَا لَكُ وَأَنَا أَ نْظُلُ إِلَى الْحَبَشَةِ وَهُمْ يَالْمُبُونَ فِي الْمَسْجِدِ فَزَجَرَهُمْ (ا) فَقَالَ النِّبِي عَلَيْكِ دَعْهُمْ أَمْنًا بني أَرْ فَيِدَةً يَعْنِي مِنَ الْأَمْنَ بِالْبِ مَنْ أَحَبَّ أَنْ لَا يُشَبُّ نَسَبُهُ صَرَّتَنَى ('' عُمَّانُ بنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدَّنَنَّا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قالَتِ اسْتَأْذَنَ حَسَّانُ النَّبِي عَلِيَّ فِي هِجَاءِ الْمُشْرِكِينَ قالَ كَيْفَ بنَسَبِي ، فَقَالَ حَسَّانُ أُ لَأْسُلَّنَّكَ مِنْهُمْ كَمَا نُسَلُّ (1) الشَّمْرَةُ مِنَ الْعَجينِ ﴿ وَعَنْ أَبِيهِ قَالَ ذَهَبْتُ أَسُبُ حَمَّانَ عِنْدَ مَانِشَةَ فَقَالَتْ لَا نَّمْنُهُ ۗ فَإِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ عَنِ النَّبِي بَالِكُ (٧) باب أ ما جاء في أشاء رَسُولِ اللهِ عَلِيُّ وَفَوْلِ اللهِ تَعَالَى (^ : مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ ا أَشِدًّا لِهِ عَلَى الْكُفَّارِ ، وَقَوْلِهِ : مِنْ بَعْدِيَ اسْمُهُ أَسْمَدُ صَرَتْنِي (١) إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنذِرِ قالَ حَدَّثَنَى (١٠) مَعْنُ عَنْ مالكِ عَنِ إَبْنِ شِهابِ عَنْ مُعَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أبيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِينَ لِي خَمْسَةُ أَسْمَاءً أَنَا كُمَّدٌ وَأَحْمَدُ (١١) وَأَنَا ۗ وَجَلَّ مُحَدَّدٌ المَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللهُ بِي الْكُفْرَ ، وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى فَدَمِي ، وَأَنَا الْعَاقِبُ مِرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ ۚ أَلَا تَمْجَبُونَ كَيْفَ يَصْرِفُ اللهُ عَنَى شَيْمَ قُرَيْشِ وَلَمْنَهُمْ يَشْنِيمُونَ مُذَمَّمًا وَيَلْمَنُونَ مُذَمَّمًا وَأَنَا كُمَّدَّ إلى خاتم النَّبيِّينَ

(١) هنا باب آبن أغُث التَّومَ ومولى ألقوم منهم عند سي

(۲) مُتَعَثَّى ٢ مُتَعَثِّى

فزجرهم محمر ، ولعل هذه هو السرق التضييم

(ه) حدثنا<sub>س</sub>

(1) يُسَلُّ الشُّعَرُ

(v) قالَ أَبُو أَلْمَيْتُمْ َ إِ تَفَحَتِ الدَّالَةُ إِذًا رَجَحَ عَوَ اورِ هَا وَنَفَتَحُهُ بِالسَّيْفِ إِذَا تَنَاوَلَهُ مِنْ بَعْيِدٍ ﴿ (A) ءَزَّ وَجَلَّ ما كانُّ مُحَدُّ أَمَّا أَحَـــدٍ مِنْ رِجالِكُمْ وَنَــوْلِهِ عَنْ

ه هم مدتنا (۱)

(۱۰) حدثنا

مِنْ مَرْثُنَا مُكُدُّ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا سَلِيمِ وَلَا مَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاء عَنْ جابر بن عَبْدِ اللهِ رضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ قالَ النِّي عَلَيْ مَثَلَى وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاء ، كَرَجُل بَني دَارًا فَأَكْمَلُهَا وَأَحْسَنَهَا إِلا مَوْضِعَ لَبِنَةِ ، جَعَلَ النَّاسُ يَدْخُلُونَهَا وَ يَتَعَجَّبُونَ وَيَقُولُونَ لَوْلاً مَوْضِمُ اللَّبِنَةِ مِرْثُ قُتَبَيَّةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ جَعْفَر عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن دِينَارِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّ قَالَ إِنّ مَثَلَى وَمَثَلَ الْأَنْبِيَاء مِنْ قَبْلِي كَمَثَل رَجُل بَنِي يَيْنًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْلَهُ إِلاَّ مَوْضِعَ لَبِنَةٍ (٣) كَابُ وَكَاقِ اللِّي ۗ مِنْ زَاوِيَةٍ ، كَفَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ ، وَ يَعْجَنُونَ لَهُ وَ يَقُولُونَ هَلاَّ وُضِيَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ قَالَ فَأَنَا اللَّهَ فَأَنَا خَاتِمُ النَّهْيِّينَ ٣ مَرْشَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُفَيْلُ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّ بَيْرِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّيّ ا عِنْ أَوْفَى وَهُو َ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِنِّينَ ﴿ وَقَالَ آنْ شِهَابِ وَأَخْبَرَ نِي مَعِيدُ بْنُ الْسَبَّبِ مِثْلُهُ بِالبُ كُنْيَةِ النَّى يَرَائِقُ صَرْتُ حَفْضُ بْنُ مُعَرَ حَدَّثْنَا شُعْيَةُ عَنْ مُعَيْد عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ عِلَيْتِهِ فِي السُّونِي، فَقَالَ رَجُلُ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَٱلْتَهَاتَ النَّىٰ يَرْفِي فَقَالَ سَمُوا مِأْسَمِي وَلاَ تَكُتْنُوا (" بِكُنْيَتِي مَرْشُ مُمَّدُ بْنُ كَنِيرِ أَحْرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ قَالَ نَسَمُّوا بِأُسْمِى وَلاَ تَكُتُّنُوا ( ) بَكُنْيَتِي صَرَتْنَا عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ أَنْ سِيرِينَ قالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ قالَ أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيْ سَمُّوا مِأْسَمِي وَلاَ تَكُنَّمُوا بَكُنْبَتِي بِالْبِ مَرْتَثَنَّى (" إِسْفَقُ (" أَخْبَرَ نَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَن الجُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن رَأَيْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ ابْنَ أَرْبَعِ وَتِسْعِينَ جَلْدًا مُنتَدِلًا ، فَقَالَ قَدْ عَلِينتُ مَا مُنتَ بِهِ سَمْعِي وَ تَصَرِي ، إِلاَّ بِدُعاءِ رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْنَ إِنْ خَالَتِي ذَهَبَتْ بِي إِلَيْهِ ، فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبْنَ أُحْتِي شَاكِ ، فَأَدْعُ اللهَ (٧)

(١) ابن حَبَّانَ (٢) تَكُنُّواْ (۱) تَكُنُّوا (e) حدثنا (١) ابن إبراهيم 4 (v)

حَرِّتُ مُحَمَّدُ مِنْ عُبِيد إِنَّهُ حَدَّثَمَا حَاتِمٌ عَن رُولَ اللهِ إِنَّ أَبْنَ أُخْتِي وَقَمَ (١) فَسَتِحَ رَأْسِي وَدَعَا بْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِي عَلِيَّةٍ ا عَمْدُ الله (٧) مِرْلِيَّةِ وَرَأَيْتُ بَيَاصاً مِنْ تَحْت شَفَتهِ مَرْثُ عِصَامُ بْنُ خَالِدِ حَدَّثَنَا حَرِيزُ بْنُ عُمَانَ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ الله النَّيِّ عَلَيْكُ قَالَ أَرَأُ بِنَّ النَّيِّ عَلَيْتُ كَانَ شَيْخًا قَالَ كَانَ فِي عَنْفَقَتُهِ أَبِي هِلِاَلٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَصِيفُ النَّيَّ

(٤) أبي أبي التكرار

(٠) حدثنا

(1) في الاصول كلها ه سي س ط بنلائة حشر تلوسا وصوابه بثلاث عشرة قلوسا تله شيخنا إن ملك رضي الله عنه والله أعلم وأصلعت مافي ا الاصل على السواب فيعلم ذلك اه كذا بخط الحافظ اليونيني

> (۷) رَسُولَ اللهِ العدس (۸ حدثنا

عَلِيُّ قَالَ كَانَ رَبْعَةً مِنَ الْقَوْمِ ، لَبْسَ بِالطُّوبِيلِ وَلاَ بِالْقَصِيرِ ، أَزْهِرَ اللَّوْنِ ، لَبْسَ بِأَيْنَصَ أَمْنَ وَلاَ آدِمَ ، لَبْسَ بِجَمْدٍ وَطِلَّطٍ وَلاَ سَيْطٍ رَجِلٍ ، أُنْرِلَ عَلَيْهِ وَهُوَ أَبْنُ أَرْبَمِينَ فَلَبِثَ عِكَةً عَشْرَ سِنِينَ مُنْزَلُ عَلَيْهِ ، وَبِاللَّهِ بِنَذْ عَشْرَ سِنِينَ وَلَبْسَ (١) ف رَأْسِهِ وَيَخْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعَرَةً يَيْضاء ، قالَ رَبِيعَةُ فَرَأَيْتُ شَعَرًا مِنْ شَعَرِهِ فَإِذَا هُوَ أُخْرُ ، فَسَأَلْتُ : فَقِيلَ أَخْرٌ مِنَ الطِّيبِ صَرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكِ أَنْ أَنِّس عَنْ رَبِيعَة بْنِ أَبِي عَبْدِ الرُّحْمٰن عَنْ أَنِّس بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ أَنَّهُ مَهِمَهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ أَنْهِ عَلِي لَهُ مَ إِلَا مُن اللَّهُ عَلَيْ لَهُ مَ إِللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّا مِن اللَّهُ مِن اللَّا مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّلَّ اللَّا الْامْهَٰقِ وَلَيْسَ بِالْآدَمِ وَلَيْسَ بِالْجَعْدِ الْفَطَطِ وَلاَ بِالسَّبْطِ بَعَثَهُ اللهُ عَلَى رَأْسِ أَرْبَوِينَ سَنَةٌ ۚ فَأَقَامَ بَكَةً عَشْرَ سِنِينَ وَبِالمَّدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ فَتَوَفَّاهُ اللهُ وَلَبْسَ في رأسِهِ وَيَخْيَتُهِ عَشْرُونَ شَغْرَةً (٢) يَيْضَاء مَرْثُ أَخْمَدُ بْنُ سَبِيدٍ أَبُو عَبْدِ اللهِ حَدَّنَنَا إِسْجُنَ أَنْ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحُقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاء يَةُولُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهَا ، وَأَحْسَنَهُ خَلْقًا ، لَيْسَ بِالطُّو بِل الْمَاشِ، وَلاَ بِالْقَصِيرِ مَرْشُ أَبُو نَعَيْمٍ حَدَّثَنَا كَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً قالَ سَأَلْتُ أُنْسًا هَلْ خَضَبَ النِّي مُ يَرْكُ قَالَ لا إِنَّمَا كَانَ شَيْءٍ في صُدْغَيْهِ مَرْثُ جَفْصُ بْنُ مُمَرَ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْخُقَ عَنْ الْبَرَاءِ بْنُ عازب رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ كانَ الرَّبِيُّ عَنْ مَنْ أُوعًا بَعِيدَ مَا بَيْنَ المَنْكِيَيْنِ ، لَهُ شَعَرْ يَبْلُغُ شَحْمَةً أَذُنِهِ ٣ ، رَأَيْنُهُ في حُلَّةٍ خَرَاء كُمْ أَرْ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ ، قَالَ ( ) يُوسُفُ بْنُ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَيِيهِ إِلَى مَنْكَبَيِّهِ مَرْشُ أَبُو أُنعِنْمِ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْخُتَى قَالَ سُئِلَ الْبَرَاهِ أَكَانَ وَجْهُ النَّبِيِّ مِنْ لَ السَّيْفِ، قالَ لا : بَلْ مِنْلَ الْقَمَرِ صَرْفُ الْحَسَنُ بْنُ مَنْصُورِ

(1) وتُحيضُ وَلَيْسَ (۲) كداً فالبونينة البين نياكنة (۲) أَذِنَيْدِ (۲) وقاله (۱) وقاله

أَبُوعَلي حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَعْوَرُ بِاللَصِّيصَةِ (١) حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن الحَكَ قالَ سَمِمْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ ۚ قالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ يَرْكِيُّهِ بِالْهَاجِرَةِ إِلَى الْبَطْحَاء فَتَوَصَّأُ ثُمُّ مِنْ وَرَأَمُهَا الْمَنْأَةُ ، وَقَامَ إِلنَّاسُ خَفَلُوا يَأْخُذُونَ (٣) وُجوههُمْ قالَ فَأَخَذَتُ بِيَدِهِ فَوَضَغَنُّهُمَا عَلَى وَجْهِي فَإِذَا هِيَ أُخْتَرَ نَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيُّ قالَ حَدَّثَنَى عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاس رَضيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ كَانَ النَّيُّ عِلِيِّ أَجْوَرَةَ النَّاسِ ، وَأَجْوَرُدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ ، حِينَ يلُ ، وَكَانَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ يَلْقَاهُ فِي كُلَّ لَيْدَلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسهُ الْقُرْآنَ فَلَرَسُولَ اللهِ يَرْكِينَ أُجْرَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرَّبِحِ الْمُرْسَلَةِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبْنُ شِهاب عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِينَةً رَضِي نَسْمَمي ما قال المُدْلِيُّ لِزَيْدِ وَأُسَامَةً وَرَأِي أَفْدَامَهُما إِنْ بَعْضَ هَلَدْه الْأَقْدَامُ من مرشن يَحني بنُ بُكَيْدِ حَدَّنَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَن أَبْن شِهاب عَنْ عَبْدِ الرُّ هُن بْن عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ أَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ كَعْبِ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبِ بْنَ مَالك ءَ عَنْ تَبُوكَ ، قالَ فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُو َ يَبْرُقُ وَجْهُهُ مِنَ السُّرُورِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ إِذَا سُرَّ ٱسْنَنَارَ وَجْهُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ تطعةُ بِ الْمُقْبُرِينَ ءَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَىَ اللهُ ءَنْهُ أَنْ رَسُولَ ٱللهِ عِلَيْ قَالَ بُشْتُ مِنْ خَيْرِ قُرُونِ بِنِي آدَمَ قَرْنًا فَقَرْنًا حَتَّى كُنْتُ مِنَ الْقَرْنِ الَّذِي كُنْتُ فيهِ

(۱) بهذا خط الله عودرج عليه النسطلاني وسيقه ياتوت الحوى في مسجبة بما اللاهري وضيعه من القنويين الأ الجوهري والقاراني وتبعها الجوهري ولا على بالنشدية والذي في الونينية بكسر المي وتخفيف العادوياتون اختار الاول حيث قال انه الاصع فالم على كلام اللغوين جيما مدوحة لاغير واختلافهم الحا هو في العاد الاولى كتبه مديدهه

> > (٤) أَعْبِرْنَا

(ه) این مومی

(٦) مِنْهُ

مَرْثُ يَحْيِي ٰ بْنُ بُكَمْيْرِ حَدِّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُولُسَ إِعَن أَبْنِ شِهاب قالَ أَخْبَرَ نِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَن أَبْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ كَانَ يَسْدِلُ ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفُرْ أَفُونَ رُوسُهُمْ ، فَكَانَ (١) أَهْلُ الْكِيَّابِ يَسْدِلُونَ ، وَكَانَ (٢) رَسُولُ ٱللهِ مِرْقِيْ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيهَا كُمْ يُؤْمَرُ فِيهِ بِشَيْءٍ، ثُمُّ فَرَقَ رَسُولُ اللهِ عَلِي رَأْسَهُ صَرَثُ عَبْدَانُ عَنْ أَبِي مَمْزَةَ عَن الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرُو رَخِييَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ كَمْ يَكُنِ النِّيُّ عَرَاكِيُّهِ فَاحِشًا وَلاَ مُتَفَحَّشًا ، وَكَانَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ خِياً كُمُ ۚ أَحْسَنَكُم أَخْلَاقًا مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسفَ أُحْبَرَ لَا مالك عَن أَبْنِ شِهاب عَنْ عُرُوةَ بْن الرَّبيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ مَاخُيْنَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلاّ أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَأَلَمُ يَكُنْ إِنْهَا ، فَإِنْ كَانَ إِنْهَا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ ، وَمَا أُنْتَقَمَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ لِنَفْسِهِ إِلاَّ أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمُهُ اللهِ فَيَنْتَقَمَ للهِ بِهَا صَرَتْ سُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ مامسيسْتُ حَرِيرًا وَلاَ دِيبَاجًا أَلْيَنَ مِنْ كَنَّ النِّيَّ مِنْ إِلَيْ ، وَلا تَسْمِنْتُ رِيحًا قَط ، أَوْ عَرْفًا قَطْ ، أَملين مِنْ رِيح أَوْ عَرْف مَرْشُنَ مسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْنَى عَنْ شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي عُنْبَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبُّ عَلِيِّةٍ أَشَدَّ حَيَاء مِنَ الْمَذْرَاهِ فِي خِدْرِهِمَا صَرِيثَىٰ (١) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا يَحْنِي وَأَبْنُ مَهْدِي قالاً حَدَّثَنَا شُمْبَةُ مِثْلَهُ وَإِذَا كَرِهَ شَيْثًا عُرف في وَجْهِهِ صَرَتْنِي ( ) عَلَى بُنُ الجَمْدِ أَخْبَرَ نَا شُعْبَةُ عَنِ الْأُعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ قالَ ما عابَ النِّبِي عَلِيَّ طَمَاماً مَطَّ إِنِ أَشْتَهَاهُ أَكُلُّهُ وَإِلاَّ مَرَكَهُ مَرْشِنا فُتَنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدْثَنَا بَكُرُ بْنُ مُضَرَّ عَنْ جَعْفَرَ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ماللَّكِ ابْنِ بْحَيْنَةَ الْأَسْدِيّ

(1) وكال (7) مكال (7) محدثنا (8) جدننا (1) جدننا

قَالَ كَانَ النَّبِي عَلِيِّ إِذَا سَجَدَ فَرِّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى نَرَى إِبْطَيْهِ قَالَ وَقَالَ أَبْنُ مُكَيْر حَدَّثَنَا بَكُن بِيَاضَ إِبْطَيْهِ مَرْثُ عَبْدُ الْأُعْلَى بْنُ تَمَّادٍ حَدَّثَنَا بَرِيدُ بْنُ زُرَيْعِ خَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً أَنَّ أَنْسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِلَيْ كَانَ لا يَرْ فَعُ يَدَيْدِ فِي شَيْءِ مِنْ دُعالَهِ ۗ إِلاَّ فِي الْإِسْنِسْقَاءَ فَإِنَّهُ كَانَ يَرْ فَعُ يَدَيْدِ حَتَّى يُرَى (١) يَكَاضٌ إِبْطَيْهِ (١) حَدِّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاجِ حَدَّثَنَا كُمِّدُ بْنُ سَابِق حَدَّثَنَا مالاك أَنْ مِيْوَلِ قَالَ سَمِعْتُ عَوْنَ بْنَ أَبِي جُعَيْفَةَ ذَكَّرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دُفِيْتُ إِلَى النَّبيّ عَلِيْ وَهُوْ بِالْأَبْطَحِ فِي ثُبَّةٍ كَانَ بِالْهَاجِرَةِ خَرَجَ (\*) بِلاَلْ ، فَنَادَى بِالصَّلاَةِ ، ثُمّ دَخُلَ فَأَخْرَجَ فَصْلَ وَصُوءِ رَسُولِ اللهِ مَرْكِيْ فَوَقَعَ النَّاسُ عَلَيْدِ يَأْخُذُونَ مِنْهُ ، ثُمَّ دَخُلَ فَأُخْرُجِ الْمَنَزَةَ وَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَ بِيصِ سَاقَيْهِ فَرَكَزَ الْمَنْزَةَ ، ثُمَّ صَلَّى الظهرُ رَكْمَتَيْنِ ، وَالْمَصْرَ رَكْمَتَيْنِ ، يَمُنَّ بَيْنَ كَيْدِ أَلْجِمَارُ وَالْمَرْأَةُ مَرِيْنِ (الْ الْحَسَنُ بْنُ صَبَّاحِ النَّزَّارُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيُّ يَرْكِيُّ كَانَ يُحَدِّثُ حَدِيثًا لَوْ عَدَّهُ الْمَادُ لَاحْصَاهُ \* وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى يُونِسُ عَنِ أَبْنَ شِهَابِ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّ بَيْرِ عَنْ عائيشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ أَلَّا يَعْجُبُكَ أَبُو(٥) فَلاَنْ جَاءَ فَهَلَسَ إِلَى جَانِب حُجْرَتِي يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ بُسْمِمُنِي ذٰلِكِ ، وَكُنْتُ أُسَبِّحُ ، فَقَامَ قَبْلَ أَنْ أَتْضِيَ سُبُنْحَتِي ، وَلَوْ أَذْرَكْتُهُ أَ لَرَدَدْتُ عَلَيْهِ إِن رَسُولَ ٱللهِ عَنْ لَمْ يَكُن يَسُرُدُ الحَدِيثَ كَتَرْدِكُم المِ كَانَ النَّبِي مِنْ عِنْ مَيْنُهُ (٥) وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مِينَاء عَنْ جابِرِ عَن النَّبيّ عَبْدِ الرُّحْنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْمَا كَيْفَ كَانَتْ صَلاَّةُ رَسُولِ اللهِ مَنْكُ ف رَمَضَانَ ؟ قَالَتْ : ما كَانَ يَزِيدُ في رَمَضَانَ ، وَلا ( اللهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ،

(۱) ترى تېڭاض سى لىگا فىالنسخ العتمدةولكن فى القسطلاني ولابي ذر مما ليس في الفرع ولا أصله بالنون للفتوحة بياض نصب على المنعولية اھ کته سععه

(١) وَ قَالَ أَبُو مُوسَى دَّعا النِّي عَلَيْ وَرَفَّعَ يَدَيْدٍ ورَ أَنْ بَيَاسَ الْمُلَيْدِ

(۲) غرج

هم. (1) عيام

يُصَلِّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَلَا تَسَأَلُ (١) عَنْ حُسْنِهِنْ وَطُو لِلْمِنْ ، ثُمٌّ يُصَلِّى أَرْبَعَا فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنْ وَمَلُو لِمِينٌ ، ثُمُّ يُصَلَّى ثَلَاثًا ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ تَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ ؟ قَالَ : تَمَامُ عَبْنِي وَلاَ يَنَامُ قَلْبِي صَرْثُ إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَمْانَ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكُ يُحَدِّثُنَا عَن لَيْلَةَ أَسْرى بِالنَّبِيِّ عَيْكُ مِنْ مَسْجِدِ الْكُمَّنْهَ جَاء (٢) ثَلَاثَةَ نَفَرَ قَبْلَ أَنْ يُوخَى إِلَيْهِ ، وَهُو َ نَائَمُ في مَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَقَالَ أَوْ لُهُمْ : أَيُّهُمْ هُو ؟ فَقَالَ أَوْسَطُهُمْ : هُو خَيْرُهُمْ ، وَقَالَ آخِرُهُمْ : خُذُوا خَيْرَهُمْ . فَكَانَتْ يَلْكَ ، فَلَمْ يَرَهُمْ حَتَّى جاوًا لَيْـلَةً أَخْرَى فِيما يرَى قَلْبُهُ ۗ وَالنِّي عَرَكِي فَائْمَة ۗ عَيْنَاهُ وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ ، وَكَذَٰلِكَ الْأَنْبِياءِ تَنَامُ أَعْيُنْهُمْ وَلاَ تَنَامُ لُلُوبُهُمْ ، فَتُولاً أُوجِبْرِيلُ ، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاء بابُ عَلَاماتِ النُّبُو ۚ فِي الْإِسْلاَمِ مِرْشُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ زَدِيرِ سَمِينَتُ أَبَا رَجاءِ قالَ حَدَّثَنَا مِعْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ أَنَّهُمْ كَانُوا مِنَمَ النِّبِيُّ عَلَيْكُ فِي مَسِيرٍ فَأَدْ َلْجُوا لَيْلَتَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ وَجُهُ (٣) الصُّبْحِ عَرَّسُوا فَعَلَبَتْهُمْ أَعْيُنْهُمْ حَتَّى أَرْتَفَعْتِ الشَّمْسُ، فَكَانَ أَوْلَ مَن أَسْنَيْقَظَ مِنْ مَنَامِهِ أَبُو بَكُر ، وَكَانَ لاَ يُوتَظُ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْ مِنْ مَنَامِهِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، فَأَسْتَيْقَظَ عُمَرُ ، فَقَعَدَ أَبُو بَكْرِ عِنْدَ رَأْسِهِ ، كَفِمَلَ يُكَنِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْنَهُ حَتَّى اُسْنَيْقَظَ النَّيُّ مِيْكِيِّ فَنَزَلَ وَصَلَّى بِنَا الْغَدَاةَ فَاعْتَزَلَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْم كَم يُصَلِّ مَعَنَا ، فَامَّا أَنْصَرَفَ قِالَ يَا فُلاَنُ مَا يَمْنَكُ أَنْ تُصَلِّي مَعَنَا ؟ قالَ أَصا بَتْنِي جَنَا بَةُ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَقَيَمُم بِالصَّمِيدِ ، ثُمَّ صلَّى وَجَمَلَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ في رَكُوب بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَقَدْ عَطِيشْنَا عَطَشَا شَدِيداً فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ إِذَا نَحْنُ بِأَ مْرَأَةٍ سَادِلَةٍ رِجْلَيْهَا بَيْنَ مَزَادَ تَيْنِ، فَقُلْنَا كَمَا: أَيْنَ المَّاهِ ؟ فَقَالَتْ: إِنَّهُ لاَماء، فَقُلْنَا : كُم بَيْنَ اهلك وَ بَيْنَ المَّاءِ؟ قَالَتْ: يَوْمْ وَلَيْمَا أَنْ ، فَقُلْنَا: أَنْطَلِيقِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَتْ ( ' ):

(1) كبذا في نسخة معتبدة والمطبوع السان تسأل بائبات الهنزة في الموضعين والذي في الاصل المعول عليسه تسل باستاطها فيهما كتبه مصمعه عاة

ech (1)

(۲) في وجه وصد ۱(۱) نتمالت

( قوله مقلماً کم الح ) بی عبر د حقمان ناره نا الما

ر توله فقط م خ ) بی عبر نسخه عندنا وونم[ورالطنوع مابقا فلنا کنبه مصححه (۱) لبس فى البونيني**ة وسلم**ي

(۲) بالعزلاوين

(r) أرسون م

(٤) تَنْصَتُ

(٠) مَعَالَت

(٦) كدا في فسير تسخة متمدة والديني المطبوع أيضا وفي الذي الطبوع ساعا تهما للمسطلان أنبت كتبه مسحمه

(v) دلك

(A) بنیك

(۹) حدثناً م

(1) فَالْنَسَ النَّاسُ الْوَاصُ

(١١) مِنْ بَيْنِ

(١٢) الأربية

(۱۲) نَوَضُوْا

وَمَا رَسُولُ اللهِ ؟ فَلَمْ نُمَلِّكُمَّا مِنْ أَمْرِهَا ، حَتَّى أَسْتَقْبُلْنَا بِهَا النِّي مِلْكُ (' كَفَدَّتَتُهُ مِثْلِ الَّذِي حَدَّنَتْنَا ، غَيْرَ أَنَّهَا حَدَّثَتُهُ أَنَّهَا مُؤْتِمَةٌ ، فَأَمْرَ بِمَرَادَتَيْهَا ، فَسَعَمَ فَى " الْمَزْ لَاَوَيْنِ ، فَشَر بْنَا عِطَاشًا أَرْبَعِينَ (\*) رَجُلاً حَتَّى رَوينًا ، فَمَلَانَا كُلُ قِرْبَةٍ مَمَنَا وَإِدَاوَةٍ غَيْرً أَنَّه لَمْ نَسْقِ بَعِيرًا وَهُي تَكَادُ تَنْضُ ﴿ مِنَ الْمِلُو ، ثُمُّ قَالَ : هَا تُوا ما عِنْدَكُم ، تَجْمِع لَمَا مِنَ السَكِسِر وَالتَّمْر ، حَتَّى أَتَتْ أَهْلُهَا ، قَالَتْ ( ) لَقيتُ ( ) أَسْحَرَ النَّاسِ، أَوْ هُوَ نَبِيٌّ كَمَا زَعَمُوا، فَهَدَى اللَّهُ ذَاكَ (٧) الصُّرْمَ بِتِلْكَ (٨) المَرْأَةِ مَرِشَىٰ (١) مَمَّدُ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا بْنُ أَبِي عَدِي عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَتِيَ النَّبِي عَلَيْ إِنَّا عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ عَالَ أَتِي النَّبِي عِلْمَا إِنَّا عَنْهُ عَالَ أَتِي النَّبِي عَلَيْ إِلَا أَنَّ عَنْهُ عَالَمُ عَنْهُ عَالَمُ عَنْهُ عَالَمُ عَنْهُ عَالَمُ عَنْهُ عَالَ أَتِّي النَّهِ عَنْهُ عَلْمُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَا عَلَاكُمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلِيكُمْ عَلِي عَلْمُ عَل نِي الْإِنَاءِ كَفِعَلَ المَاءِ يَنْهُمُ مِنْ بَيْنِ أَصاَ بِعِهِ ، فَتَوَصّاً الْقَوْمِ ، قالَ قَتَادَةُ قُلتُ لِأَنْسِ كَمْ كُنْهُمْ قَالَ ثَلاَ ثَمَا نَهَ أَوْ رُهَاء ثَلاَ ثِمَا أَنَّهِ مِنْ مَسْلَمَة عَنْ مَالِكِ عَنْ إِسْفَقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى وَحَانَتْ صَلاَّةُ الْمَصْرِ ، فَالْتُمُسِنَ (١٠) الْوَصُودَ فَلَمْ يَجِدُوهُ فَأْتِي رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ بِوَصُوءٍ فَوَصَعَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ يَدَهُ فِي ذَٰلِكَ الْإِنَاءَ فَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتُوَصَّوًا مِنْهُ فَرَأَيْتُ المَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ (١١) أَصاَ بِعِهِ فَتَوَصَّأُ النَّاسُ حَتَّى تَوَصَّوْا مِنْ عِنْدِ آخِرِ هِ صَرْثُ عَبْدُ الرُّحْنِ نْ مُبَارَكُ حَدَّثَنَا حَزْمٌ قالَ سَمِنْ الْحَسَنَ قالَ حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ عِلَيْ فِي بَمْسٍ تَخَارِجِهِ وَمَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَا بِهِ ، فَا نَطْلَقُوا يَسِيرُونَ خَضَرَتِ الصَّلاَةُ ، فَلَمْ يَجِدُوا ما يَتَوَصُّونَ فَأُ نُطَلَقَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ كَفَاء بِقَدَحٍ مِنْ مَاء بَسِيرِ فَأَخَذَهُ النِّيْ بِإِلَّيْ فَنَوَصَّأَ ثُمَّ مَذً أَصاَ بِمَهُ الْارْبَعَ (١٣) عَلَى الْقَدَحِ، ثُمَّ قالَ: قُومُوا فَتَوَصَّوْا (١٣) فَتَوَصَّا الْقَوْمُ حَتَّى بَلَغُوا فِيهَا يُرِيدُونَ مِنَ الْوَصُوءِ وَكَانُوا سَبَعِينَ أَوْ نَحْوَهُ ﴿ **مَرْثُنَا** عَبِثُهُ اللهِ بْنُ مُنِيرِ

تَمِيعَ يَزِيدَ أَخْبَرَ نَا مُحَيْدٌ عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ حَضَرَتِ الصَّلاَّةُ فَقَامَ مَنْ كانَ قَرِيبَ الْدَّادِ مِنَ الْمَـْجِدِ بَتَوَضَّأُ (١) ، وَ بَتَى قَوْمْ ، فَأْتِى النَّيُ عَلِيْ يَجِيْنَ عِيخْضَب مِنْ حِجَارَةٍ فِيهِ ماهِ ، فَوَضَعَ كَفَهُ فَصَغُرَ الْخُضَبُ أَنْ يَبْسُطَ فيهِ كَفَة ، فَضَمَّ أَصابِعة فَوَصْعَهَا فِي الْخِضْبِ فَتَوَضَّأُ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ جِمِيمًا ، قُلْتُ : كُمَّ كَانُوا ؟ قالَ : عَانُونَ (٢) رَجُلاً مَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا قالَ عَطِشَ النَّاسُ يَوْمَ الْحُدَيْنِيَةِ وَالنَّبِي مِنْ لِينَ بَدَيْهِ رَ مُسْكُونَةٌ فَتَوَضَّأً فَجَهِشَ (٣) النَّاسُ تَحْوَهُ ، فَقَالَ (١) مَالَكُمْ ؟ قَالُوا: لَبْسَ عِنْدَنَا مَامْ نَتَوَتَّنَّأُ وَلاَ نَشْرَبُ إِلاَّ مَابَيْنَ يَدَيْكَ ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الرُّ كُوَّةِ ، كَفِعَلَ المَّاءُ يَشُورُ (\* ) بَيْنَ أَصَابِعِهِ كَأَمْثَالِ الْمُيُونِ ، فَشَرِ بْنَا وَتَوَضَّأْنَا أَ قُلْتُ : كُمْ كُنتُمْ ؟ قالَ : لَوْ كُنَّا مِائَةَ أَلْفٍ لَكَفَانَا ، كُنَّا خَمْسَ عَشْرَةً مِائَةً ، مَرْثُ مَالِكُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْخُقَ عَنِ البَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا يَوْمَ ٥٠ الْحُدَيْبِيَةِ أَرْبَعَ عَشْرَةً مِائَةً ، وَالْحُدَيْبِيَّةُ بِبُرْ ، فَنَزَحْنَاهَا حَتَّى كُمْ أَنْزُكُ فِيهَا قَطْرَةً كَفِلَسَ النَّبِي مِنْ عَلَى شَفِيرِ الْبِشِّ فَدَعا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ وَمَجَّ في الْبِشْ فَكُكَنْنَا غَيْرً بَعِيدٍ ، ثُمُ أَسْتَقَيْنَا ، حَتَّى رَوينا ، وَرَوَتْ (٧) أَوْ صَدَرَتْ رَكَانْيِنَا (١٠ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكِ عَنْ إِسْحُقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ لِأُمَّ سُلَيْمٍ لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ ٱللهِ عَيْنَ ضَعِيفًا أَعْرِفُ فِيهِ الجُوعَ فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ ؟ قالَتْ نَعَمْ ، فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصاً مِنْ شَمِيرِ ثُمَّ أَخْرَجَتْ خِمَارًا لَهَا فَلَفَّتِ الْخُبْزَ بِبَعْضِهِ ثُمَّ دَسَّتْهُ تَحْتَ يَدِي وَلا ثَنْنِي بَعْضِهِ ، ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ قَالَ فَذَهَبْتُ بِهِ ، فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيٌّ فِي الْمُسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ، فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ لِي رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيَّةِ آرْسَلَكَ أَبُو

(۱) فتوطأ (۱) منوطأ (۱) منوطأ (۱) مناوين (۲) مناوين (۱) مناور (۱)

طَلَحَةَ ؟ فَقُلْتُ نَعَمْ ، قالَ بِطَعَامٍ ؟ فَقُلْتُ نَعَمْ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَيْنِ لِكَ مَعَهُ قُومُوا ، فَا نَطَلَقَ وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ حَتَّى جِئْتُ أَبَا طَلْحَةَ فَأَخْبَرْ ثُهُ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ قَدْ جاء رَسُولُ اللهِ عِنْ إِلنَّاسِ وَلَبْسَ عِنْدَنَا مَا نُطْعِيمُهُم ؟ فَقَالَتِ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَا نُطْلَقَ أَبُو طَلْحَةَ حَتَّى لَيْقِ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ عَلِيٌّ وَأَبُو مَلَاحَةً مَمَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيٌّ هَـ أَنِّي " يَا أُمَّ سُلَيْمٍ ما عِنْدَكِ فَأَتَتْ بذلك الْخُبْنِ فَأَمَرَ إِنِ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ فَفُتُ وَعَصَرَتْ أَمْ سُلَمْ عُكَةً فَأَدَّمَتُهُ ثُمَّ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ فِيهِ ماشاء اللهُ أَنْ يَقُولَ ثُمَّ قالَ أَنْذَنْ لِمَشَرَةٍ فَأَذِنَ لَمُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ، ثُمَّ قالَ أَنْذَنْ لِعَشَرَةِ ،' فَأَذِنَ لَهُمْ ، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ثُمَّ قَالَ ٱثْذَنْ لِمَشْرَةٍ فَأَذِنَ لَمُمْ ۚ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِمُوا ثُمَّ خَرَجُوا ثُمَّ قَالَ ٱثْذَنْ لمَشَرَةٍ فَأَكُلَ الْقَوْمُ كُلُهُمْ وَشَبِعُوا وَالْقَومُ سَبْهُونَ (٢) أَوْ ثَمَانُونُ رَجُلاً حَرِيثَى (٢) عَمَّدُ بْنُ الْمُتَّى حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّ بَيْرِيُّ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيم عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ كُنَّا نَمُدُ الآباتِ بَرَكَةً وَأَنْتُمْ تَمَدُّونَهَا تَحْويفا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِينَ في سَفَرَ فَقَلَ المَّاءِ فَقَالَ الطُّلْبُوا فَصْلَةً مِنْ ماء ، خَاوْا إلا ناه فيه ما اللهِ عَلِيل م، قَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَّاءِ ثُمَّ قَالَ : حَيَّ عَلَى الطَّهُورِ الْمِبَارَكِ وَالْبَرّ كَذُ مِنَ اللهِ فَلَقَذُ رَأَيْتُ المَاء يَنْبُعُ مِنْ بَيْنَ أَصَابِعِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَلَقَذْ كُنَّا نَسْمَعُ أَسْبِيح الطُّمَامِ وَهُوَ يُوثُ كُلُ مُعَرِّمُنَا أَبُو مُنتَهُم حَدَّتُنَا زَكَرً بَّاهِ قالَ حَدَّثَنَى عامِرٌ قالَ حَدَّثَنَى جار "رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ أَبَاهُ تُونُفِّ وَعَلَيْدِ دَيْنٌ فَأَتَيْتُ النَّبِيِّ يَا إِنَّ أَبِي تَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا ، وَابْسَ عِنْدِي إِلاَّ مَا يُخْرِجُ يَخْلُهُ ، وَلاَ يَبْلُغُ مَا يُخْرِجُ سِنِينَ مَا عَلَيْهِ ، فَا نَطْلَقْ مَمَى لِكُنَّى لاَ يُفْجِشُ عَلَى الْفُرَمَاهِ فَشَى حَوْلَ آيندَر مِنْ بَيَادِرِ التَّمْر فَدَعا مُّمْ آخَرَ ثُمْ جَلَسَ عَلَيْهِ فَقَالَ ٱنْزِءُوهُ ۖ فَأَوْ فَاهُمُ الَّذِي لَهُمْ وَ بَقِي مِثْلُ ما أَعْطَاهُمْ ،

المكلم (1) مكلم (2) رملا (3) رملا (4) درملا (5) درملا (5)

**مَرْثُنَا** مُوسَى بْنُ إِسْمَمِيلَ حَدَّثَنَا مُمُتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَّانَ أَنَّهُ حَدَّنَهُ عَبْدُ الرُّ عَن بْنُ أَبِي بَكْر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَصِعابَ الصُّفَّةِ كَانُوا أَنَاساً فُقرَاءٍ وَأَنَّ النَّيَّ عَلِيُّهُ قَالَ مَرَّةً مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَمَامُ أَثْنَيْنِ فَلْيَدَهَبْ بِثَالِثٍ ، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَمَامُ أَرْبَعَةٍ فَلْيَذْهَبْ بِخَامِسِ أُوسَأْدِس (١) أَوْكَمَا قالَ وَأَنَّ (٣) أَبَا بَكْر جاء بِثَلَاتَةٍ وَٱنْطَلَقَ النَّبِي عَلَّكَ بِمَشَرَةٍ وَأَبُو بَكْرٍ وَثَلَاثَةً (٣) قالَ فَهْوَ أَنَا وَأَبِي وَأَمِّي وَلا أَدْرِي رِي وَ عَيْنَ وَمَ الْمُرْمِي عَنْدَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَخَادِمِي اللَّهِ اللَّهِ عَيْنَ اللَّهِ اللَّ النَّبِيُّ مَنَّ لَبُثَ حَتَّى صَلَّى الْمِشَاءِ ، ثُمَّ رَجَمَ فَلَبِثَ حَتَّى تَمَثَّى رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ عَن فَاء بَعْدَ مَا مَضَى مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاء اللهُ ، قَالَتْ لَهُ أَمْرًأَتُهُ : مَا حَبَسَكَ عَن (٥) أَضْيَافِكَ أَوْ صَيْفُكَ ؟ قالَ :أَو (٦) عَشَيْتِهِمْ ؟ قالَتْ :أَبَو احَتَّى تَجِيء قَدْ عَرَضوا عَلَيْهمْ فَعَلَبُوهُمْ ، فَذَهَبْت فَاخْتَبَأْتُ ، فَقَالَ يَا غُنْمَرُ ، فَجَدَّعَ وَسَبٌّ ، وَقَالَ كُلُوا ، وَقَالَ لا أَطْمَهُ أَبَدًا ، قالَ وَأَيْمُ اللهِ : ما كنَّا أَذْ ذُمِنَ اللَّقْمَةِ إِلاَّ رَبَا مِنْ أَسْفَلِهَا ، أَكْثَرُ مِنْهَا حَتَّى شَبعُوا وَصَارَتْ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَتْ فَبْلُ، فَنَظَرَ أَبُو بَكْرٍ فَإِذَا شَىٰ يَمْ أَوْ أَكْثَرُ ، قَالَ (٧) لِأَمْرَأُتِهِ : يَا أُخْتَ بَنِي فِرَاسٍ ، قَالَتْ لاَ : وَقَرَّةٍ عَيْنِي لَهْ يَ الآنَ أَكْثَرُ مِمَّا قَبْلُ بِمَلَاثِ مَرَّاتٍ (^)، فَأَكَلَ مِنْهَا أَبُو بَكُر وَقَالَ : إِنَّمَا كَانَ الشَّيْطَانُ (١٠) وَعَلَى مِنْ اللَّهِ مَا لَكُمْ مَا أَكُلَ مِنْهَا لُقُمَةً '، ثُمَّ خَمَلَهَا إِلَى النَّبِيِّ مَا اللَّهِ عَلَيْهُ عَلْدَهُ وَكَانَ يَنْنَنَا وَ بَيْنَ فَوْمٍ عَهَدٌ ، فَفَى الْآجَلُ فَتَفَرُّ قَنَا (" أَثْنَا عَشَرَ رَجُلاً ، مَعَ كُلِّ رَجُل مِنْهُمْ أَنَاسُ اللهُ أَعْلَمُ كُمَّ مَتَ كُلِّ وَجُلِّ غَيْرً أَنَّهُ بَعَثَ مَعَهُمْ قَالَ أَكْلُوا مِنْهَا أَجْمَلُونَ أَوْ كَمَا قَالَ (١٠٠ صَرَبُتُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَبْدِ العَزيزِ عَنْ أَنَس وَعَنْ بُونُسَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ الله عَنْهُ قال أَصابَ أَهْلَ اللَّهِ بِنَةِ فَحْطْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ فَبَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ مُجُمَّةً ، إِذْ قامَ رَجُلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ هَا ـ كَت

(ع) وخادم (ه) مِنْ (٦) أوَمَا (٧) فقال (۸) مِزَّارِ صَ (٩) فَتَمَرَّ فَنْكَا فَعَرَوْنَنَا مِنَ الْعِيرَ الْقَدِ

الْكُرَاعُ ، هَلَكَتِ الشَّاءِ ، فَأَدْعُ اللَّهَ يَسْقينَا ، فَلَدَّ يَدَيْهِ وَدَعَا ، قَالَ أَنْسٌ: وَ إِنّ السَّمَاء لِمثلُ (١) الزُّجاجَة ، فهاجَتْ ريخ أنشأتْ سَحابًا ثُمَّ أجْتَمَعَ ثُمَّ أَرْسَلَتِ السَّمَاء عَزَالِيَهَا ، غَفَرَجْنَا نَخُوضُ المَّـاء حَتَّى أَتَهْنَا مَنَازِلَنَا فَلَمْ نَزَلْ غُطَرُ إِلَى الجُمُعَةِ الْاخْرى فَقَامَ إِلَيْهِ ذَٰلِكَ الرَّجُلُ أَوْغَيْرُهُ فَقَالَ بَارَسُولَ اللَّهِ تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ فَأَدْعُ اللهَ يَحُبُّسُهُ فَتَبَسَّمُ ثُمَّ قالَ : حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا ، فَنَظَرْتُ إِلَى السَّحَابِ تَصَدَّعَ (٢) حَوْلَ اللَّدِينَةِ كَأَنَّهُ إِكْلِيلٌ صَرْتُنَا مُحَدَّدُ بْنُ الْمَثَى حَدَّثَنَا يَحْنِي بْنُ كَثِيرٍ أَبُو غَسَّانَ حدَّثَنَا أَبُو حَفْص وَأُسْمُهُ مُعْرَدُ بْنُ الْمَلاَء أَخُو أَبِي عَمْرِو بْنِ الْمَلاَء قالَ سَمِينَتُ نَافِعاً عَنِ أَبْنِ مُمَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ النِّي عَلِيَّ يَخْطُبُ إِلَى جذْعِ فَلَمَّا ٱتَّخَذَ الْمِنْبَرَ تَحَوَّلَ إِلَيْهِ كَفَنَّ ٱلْجِدْعُ ، فَأَتَاهُ فَسَتَحَ يَدَهُ عَلَيْهِ ﴿ وَقِالَ عَبْدُ الْحَمَيدِ أَخْرَنَا عُمَّان بِنُ مُحْرَ أَخْبَرَ نَا مُعَاذُ بْنُ الْعَلَاء عَنْ نَافِيعٍ بِهٰذَا ﴿ وَرَوَاهُ أَبُو عَاصِمٌ عَنِ أَبْنِ أَبِي رَوَّادٍ عَنْ نَافِيعِ عَنِ إَنْنِ مُمرَ عَنِ النِّي مِنْ اللَّهِ مُلْكُ مُرَاعَنِ اللَّهِ مُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْنَ قَالَ سَمِينَتُ أَبِي عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ رَضَىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيِّ كَالْتُ يَقُومُ يَوْمُ الْجُمُمَةِ إِلَى شَجَرَةٍ أَوْ نَعَلْلَةٍ فَقَالَتِ أَنْ أَنْ مِنَ الْأَنْصَارِ أَوْرَجُلُ بَارَسُولَ اللهِ أَلاَ نَجْعَلُ لَكَ مِنْبَرًا قَالَ إِنْ شِنْتُمْ ۚ خَعَلُوا لَهُ مِنْبَرًا فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ ۗ الجُمُعَةَ دُفِعَ (٣) إِلَى الْمِنْبَرِ ، فَصاحَتِ النَّخْلَةُ صِياحَ الصِّيِّ ، ثُمْ نَزَلَ النَّبَي عَلِيَّ فَضَمَّهُ (١) إِلَيْهِ تَأْنُ أَنِينَ الصَّبِّي الَّذِي يُسَكِّنُ قَالَ كَانَتْ تَبْكَى عَلَى مَاكَانَتْ تَسْمَعُ مِنَ اللَّهُ كُرِ عِنْدَهَا مَرْثُ إِسْمُمِيلُ قَالَ حَدْثَنَى أَخِي عَنْ سُلَيْانَ بْنِ بِاللَّ عَنْ يَحْنِي بْن سَعِيدٍ قَالَ أُخْبَرَ فِي حَفْص بْنُ عُبَيْدِ ٱللهِ بْنِ أَنْسِ بْنِ مالكِ أَنَّهُ سَمِيَّ جابِرَ بْنَ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ كَانَ المَسْجِدُ مَسْقُوفًا عَلَى جُذُوعِ مِنْ تَخْلِ فَكَانَ النِّبِيُّ مِنْ اللَّهِ عَلَيْ بَقُومُ إِلَى جِذْعِ مِنْهَا فَلَنَّا صُنِعَ لَهُ الْنِنْجُ وَكَانَ (٥) عَلَيْهِ فَسَمِعْنَا لِذَلِكَ أَلِمْ مُ وَتَا

(۱) كُنْا لَى قَنْهِمْ فَسَعَاً منبوطا بلام أوله ووقع قد الطبوع سابقا تبعا لما وقع في القسطلاني كنل بالسكاف

(۲) يَتَصَدَّعُ

(۲) رُفع مر هر (

(١) فَضَمَّهُا

(ه) المكالا: كَصَوْتِ الْعِشَارِ حَتَّى جاء النِّي عَلَيْ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا فَسَكَنَتْ مَرْشَ الْحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ حَدَّتَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِي عَنْ شُعْبَةً \* حَدَّثَني (١) بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَدَّ عَنْ شُعْبَةً عَنْ سُلَيْهَانَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلِ يُحَذَّثُ عَنْ حُذَيْفَةً أَنَّ مُمَرَ بْنَ الْحَطابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَيْكُمُ يَحَفَظُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي الْفِيْنَةِ ؟ فَقَالَ حُذَيْفَةُ أَنَا أَحْفَظ كَمَا قَالَ : قَالَ هَأْتِ إِنَّكَ كَلِّرِي ﴿ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَا إِنَّهِ أَنْهُ الرَّجُلِ فِي أَهْ لِهِ وَمَالِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلاَةُ وَالصَّدَفَةُ وَالْأَدْرُ بِالْمَدْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنكرِ، قالَ لَبْسَتْ هَذِهِ وَلَكِنِ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ، قالَ يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لاَ بَأْسَ عَلَيْك مِنْهَا إِنَّ بَيْنَكَ وَيَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا ، قالَ يُفْتَحُ الْبَابُ أَوْ يُكْسِرُ ؟ قالَ لاَ بَلْ يُكْسَرُ قَالَ ذَاكَ (٢) أَحْرَى أَنْ لاَ يُعْلَقَ ، قُلْنَا عَلِمَ (٣) الْبَابَ ؟ فالَ نَعَمْ ، كَمَا أَنَّ دُونَ غَدِ اللَّيْلَةَ ، إِنَّى حَدَّثْتُهُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالْاغالِيطِ، فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَهُ، وَأَمَرُ نَا مَسْرُوقًا فَسَأَلَهُ ا فَقَالَ مِن الْبَابُ ؟ قال مُحرَثُ حَدِثْ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبُ حَدَّنَنَا أَبُو الرَّنَادِ عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عِلَا لِمَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا مَّوْمًا نِمَا لَهُمُ الشَّمَرُ ، وَحَتَّى ثَقَاتِلُوا التَّرْكَ صِنَارَ الْاعْيُنِ مُمْرَ الْوُجُوهِ ذُلْف الْانُوفِ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْجَانُّ الْمُطْرَقَةُ وَتَجَدُونَ ﴿ مَنْ خَيْرِ النَّاسِ أَشَدَّهُمْ كَرَاهِيةً لِمُلْذَا الْأَمْرِ ، حَتَّىٰ يَفْعَ فِيهِ ، وَالنَّاسُ مَعَادِنُ ، خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيةِ ، خِيَارُهُمْ في الْإِسْلَامِ ، وَلَيَأْتِينَ عَلَى أَحَدِكُم نَمَانٌ لَأَنْ يَرَانِي أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِثْلُ أَهْمَلِهِ وَمَالِهِ حَرَثْنُ (٥) يَحْنِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّانِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ مَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ عِلَيْ قَالَ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى ثَقَا تِلُوا خُوزًا وَكَرْمانَ مِنَ الْأُعاجِمِ، مُعْرَ الْوُجُومِ، فُطْسَ الْأُنُوفِ، صِفَارَ الْأَغْيْنِ وُجُوهُهُمْ (٦) الْجَانَ الُطْرَقَةُ ، نِمَا لَمْ الشُّمَرُ \* تَابَمَهُ غَيْرُهُ عَنْ عَبْدِ الزَّزَّاقِ مَرْثُنَا عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ

(۱) وحدثنا (۳) ذلك (۳) خاتر (۳) عرر (۵) وتحيد و اشد النتاس كراهية (۵) حدثنا (۱) ثبت في الفرع كان وسقط من أعلد فوجوههم هار فع اه قسطلاني (۱) البه (۱) البه (۱) البه (۱) البه

حُدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ قالَ إ سُمْمِيلُ أَخْرَنِي قَيْسٌ قالَ أَتَبِنْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ صَعِبْتُ رَسُولَ اللهِ عِلَيْنَ إِلَاتَ سِنِينَ لَمْ أَكُن فِي أَسِنِي أَحْرَصَ عَلَى أَن أَعَى الحَدِيثَ مِنَّى فِيهِنَّ سَمِعْتُهُ يَقُول وَقالَ هَكَذَا بِيدِهِ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ تُقَاتِلُونَ فَوْمَا نِعَاكُهُمُ الشَّمَرُ ، وهُوَ هٰذَا الْبَارِيْرُ \* وَقَالَ إِسُفْيَانُ مَرَّةً وَهُمْ الْمِفْلُ الْبَازِر مَرْث سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَارِم سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ حَدَّثَنَا ﴿ عَمْرُو بْنُ تَعْلَبَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ تَقَاتِلُونَ قَوْماً يَدْتَعِلُونَ الشَّرَ، وَتُقَا تِلُونَ قَوْمًا كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْجَانُ الْطُرْقَةُ مَرْشُ الْحَكَمُ بِنُ نَافِعِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّ يَقُولُ ثَقَاتِكُ كُمُ الْيَهُودُ، فَتُسَلَّطُونَ اللهِ عَلِيَّ يَقُولُ ثَقَاتِكُ كُمُ الْيَهُودُ، فَتُسَلَّطُونَ اللهِ عَلِي اللَّهِ عَلَيْهِمْ ، ثُمُّ (١) يَقُولُ الحَجَرُ يَامُسْلِمُ هُذَا يَهُودِي وَرَائَى فَأَقْتُلْهُ صَرَّتُ فَتَيْبَةُ بْنُسَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ و عَنْ جابر عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ يَأْ تِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَمْزُونَ ، فَيُقَالُ (٢) فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ الرَّسُولَ ﷺ فَيَقُولُونَ نَمَمْ ، فَيُفْتَحُ عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ يَغْزُونَ ، فَيُقَالُ لَلُّمُ ۚ : هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ مَنْ صَحِبَ الرَّسُولَ عَلِينَ فَيَقُولُونَ نَعَمْ ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ صَرْثَىٰ (٢) كُمَّدُ بْنُ الحَكَمِ أَخْبِرَ نَا النَّصْرُ أَخْرَنا إسْرَائِيلُ أَخْبَرَ نَا سَمْدُ الطائي أَحْبَرَ نَا مُحِلُّ بْنُ خَلِيمَةَ عَنْ عَدِي بْن حاتِم قالَ يَيْنَا أَنَّا عِنْدَ النَّبِي عَلِي إِذْ أَتَاهُ رَجُلُ فَشَكَا إِلَيْهِ الْفَاقَةَ ، ثُمَّ أَتَاهُ آخَرُ فَشَكَا ('' قَطْمَ السَّبيلِ ، فَقَالَ يَا عَدِي : هَلْ رَأَيْتَ الْخِيرَةَ ؟ قُلْتُ : لَمْ أَرَها ، وَقَدْ أُنْبَنْتُ عَبْهَا ، قَالَ فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ ، لَتَرَيَّنُ الظُّمِينَةَ تَرْ تَحِلُ مِنَ ٱلْحِيرَةِ ، حَتَّى تَطُوفَ بِالْكُمْنِيَةِ لِا يَحَافُ أَحَدًا إِلاَّ اللهُ ، قُلْتُ فِيا رَيْنِي وَرَيْنَ نَفْسِي ، قَأْنِنَ دُعَّارُ طَلَّى ﴿ الَّذِينَ قَدْ سَمَّرُوا الْبِلادَ ، وَلَئُنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتُفْتَحَنَّ ( ) كُنُوزُ كِنْرَى ، قُلْتُ

كِسْرَى بْنِ هُرْمُز ؟ قَالَ كِسْرَى بْنِ هُرْمُز ، وَلَئُنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ ، لَتَرَبَنْ الرَّجْلَ يُخْرِجُ مِنْ وَلَهُ مِنْ ذَهِبِ أَوْ فِضَّةٍ يَطْلُبُ مَنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ فَلَا يَجِدُ أَحَدًا يَقْبَلُهُ مِنْهُ ، وَلَيَلْقَانَ اللَّهَ أَحَدُ كُمُ بِيَوْمَ يَلْقَاهُ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ ثُرَ مُجَانَ مِيتَرْجِمُ لَهُ ، فَيَقُولَنَّ (١) أَلَمْ أَبْتَتْ إِلَيْكَ رَسُولًا فَيُبَلِّفَكَ، فَيَقُولُ بَلَى، فَيَقُولُ أَلَمْ أَعْطك مالاً (٢) وَأَفْضِلْ عَلَيْكَ ، فَيَقُولُ بَلَى ، فَيَنْظُرُ عَنْ يَمِينِهِ فَلاَ يَرَى إِلاَّ جَهَنَّمَ وَيَنْظُرُ عَنْ يُسَارِهِ ، فَلَا يَرَى إِلاَّ جَهَنَّمَ ، قالَ عَدِيْ سَمِيْتُ النَّبِيُّ يَتَّكِيُّ بِقَوَلُ أَتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بشِقَةِ ٣ تَمْرَةٍ ، فَنَ لَمْ يَجِدْ شِقَّةَ (١) تَمْرَةٍ ، فَبَكَلْمَةٍ طَيِّبَةٍ ، قالَ عَدِيٌّ : فَرَأَيْتُ الظَّمِينَةَ تَرْتَمُولُ مِنَ الْحَيْرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَمْبَةِ لَا تَحَافُ إِلَّا اللَّهَ.، وَكُنْتُ فيمن أَفْتَتَحَ كُنُوزَ كِيسْرَى بْنِ هُرْمُنَ ، وَلَئْنَ طَالَتْ بَكُمْ حَيَاةٌ ، لَتَرَوُنَ مَا قالَ النِّي أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيَّ بَحْرَجُ مِنْ اللَّهِ عَدَيْنَ (٥) عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنَا أَبُو عاصِم أَخْبَرَ نَا سَعْدَانُ أَبْنُ بِشْرِ حَدَّثَنَا أَبُو مُجَاهِدٍ حَدَّثَنَا نُحِلُّ بْنُ خَلَيْفَةً سَمِينَ عَدِيًّا كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيّ عَنْ مَرْيِدَ مَنْ أَبِي الْخَيْرِ مَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ مَنْ أَبِي الْخَيْرِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَن عُقْبَةً بْنِ عَالِمْ إِنَّا لَهُمَّ مِلِيًّا خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدُ صَلاَتَهُ عَلَى الْمَيْتِ أُمُّ أَنْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: إِنَّى فَرَحُكُمْ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ إِنِّي وَأُللَّهِ لَأَنظُرُ إِلَى حَوْضِي الآنَ ، وَإِنَّى قَدْ أَيْطِيتُ خَزَاً مَّنَّ مَفَاتِيحِ الْأَرْضِ وَإِنِّي وَأُلَّهِ ما أَخاف بَعْدِي انْ نَشْرَكُوا، وَلَكِينَ أَخَافُ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَ مَرْثُنَا أَبُو مُعَيْمٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ عُيَنْنَةَ عَنِ الزُّهْرَىٰ عَنْ عُرُورَةً عَنْ أُسَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَشْرَفَ النَّيْ عَلِي عَلَى أَطُهُ مِنَ الْآطَامِ ، فَقَالَ هَلْ تَرَوْنَ ما أَرَى ، إِنَّى أَرَى الْفِتْنَ تَقَمُّ خِلاَلَ مُيُوتِكُمْ مَوَاقِعَ القَطِ حَدَثُنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْبٌ عَن الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَني (٢) عُرُوَّةُ أَبْنُ الزُّ يَشِرِ أَنَّ زَيْنَبَ أَبْنَةَ (١٠) أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَتُهُ أَنَّ أُمٌّ حَبِيبَةً بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ

(۱) فَلَيْعُولُنَّ لَذَا (۲) وَوَلَداً (٦) بِشِقَ (١) شَوَدَ لَدَا (١) شَوَدَ أَنْنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ (١) حَدَّ أَنْنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ (٢) حَدَثنا (٧) عَنِ النّبِيّ (٨) عَنِ النّبِيّ (٨) أَنْبِرُقَا

(۱۰) بِنْتَ

حَدْثَتُهَا غَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ أَنَّ النَّبِيُّ يَزِّكُ دَخَلَ عَلَيْهَا فَزِعاً يَقُولُ لاَ إِلَّا اللَّهُ وَ إِلْ لِلْمَرَبِ مِنْ شَرٌّ فَكَ أَفْتَرَبَ فَتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ (١) بَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مِثْلُ هٰذَا وَحَلْقَ بِإِصْبُمِهِ وَبِالَّتِي تَلَيِّهَا ، فَقَالَتْ زَيْنَتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهُ أَنَهْ لكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ ؟ قالَ نَمَمْ ، إِذَا كَثُرَ الْحَبَثُ \* وَعَن الزُّهْرِيِّ حَدَّثَتْنِي هِنْدُ بِنْتُ الحَارِثِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةً قَالَتِ أَسْذَيْهُ عَلَا النَّيُّ عَرِّكِيدٍ فَقَالَ سُبْحَانَ اللهِ ماذَا أَنْزِلَ مِنَ الخَزَائِن وَمَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْفِتَنِ مَرْثُنَا أَبُو مُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ أَبْنِ المَـاجِشُونِ عَنْ عَبْدِ الرَّجْلِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيدِ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ الخُذرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ لِي إِنِّي أَرَاكَ نُحِبُّ الْغَنَمَ وَتَدَّخِذُهَا فَأُصْلِحْهَا وَأُصْلِعَ رُعَامَهَا فَإِنَّى سَمِينَ النَّبِيُّ مِنْ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَلِيٌّ مِنْ اللَّهُ مَ فِيهِ خَيْرَ مالِ الْسُلِمِ يَتْبَعُ بِهَا شَمَفَ ٱلْجُبَالِ أَوْ سَمَفَ ٱلْجَبَالَ فِي مَوَ اقِيعِ (٣) الْقَطْرِ يَفِرُ بدِينِهِ مِنَ الْهُ الْهِ مَرْتُ عَبْدُ الْعَزِيزِ الْأَوَيْسِيُّ حَدِّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ صَالِحٍ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ أَنْ شِهَابٍ عَنِ أَنْ الْمُسَبِّبِ أَوَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَلَيْهِ مِنْ سَتَكُونُ فِينَ الْقَاعِدُ فِيهِا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمُ وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ المَاشِي وَالمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي وَمَن (٢) يُشْرِفْ لَمَا نَسْنَشْرِفْهُ وَمَن وَجَدَ مَلْجًا أَوْ مَعَاذًا فَلْيَمُذْ بِهِ ﴿ وَعَنِ أَبْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنَى أَبُو بَكُر بْنُ عَبْد الرُّهُن بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ الرُّهُن بْنِ مُطيعِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ نَوْفَل بْنِ مُمَاوِيّةً مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي هَرَيْرَةَ هَٰذَا ، إِلاَّ أَنَّ أَبَا بَكْرِ يَزِيدُ مِنَ الصَّلاَةِ صَلاَةٌ مَنْ فاتَتْهُ **مَرْثُنَا** مُعَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ أَخْبَرَ نَا سُفْيَانُ عَنَ الْأَعْمَش عَنْ زَيْدٍ بْنِ وَهُبِ عَنِ أَبْنِ مَسْتُمُودٍ عَنِ النَّبِي ﷺ قالَ سَتَسَكُّمُونُ ۖ أَثْرَاءٌ وَأُمُورِهُ تُنْكِرُونَهَا ، قَالُوا يَا رَسُولَ ٱللَّهِ فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ قَالَ ثُوَّدُونَ ٱلْحَقِّ الَّذِي عَلَيْكُمْ ،

(۱) ف البونتية راء ردم مكسورة زاد الفسطلان وف وفر عها أيسا فال ويفتحها في الداء ربة وغيرها كتبه مسجعه (۲) ومو اقبح كتامن, غير رقم في الاصل المعول عليه وفي بعض رقم ظ وفي القسطلاني انها نسخة مد رعبه مصححه (۲) من تشرف

وَتَسَأَلُونَ اللهَ الَّذِي لَكُمْ حَرِثْنِي مُكَّدُّ بنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرِ إِسْمُعِيلُ أَبْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَة عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُمْلِكُ النَّاسَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ فُرَيْشِ قالوا (١) فَمَا تَأْمُرُهُ ؟ قالَ : لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَعْتَزَلُوهُمْ \* قالَ (٢) خَمُودٌ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ أَخْبِرَ نَا شَعْبَة عَنْ أَبِي النِّيَّاحِ سَمِيْتُ أَبَا زُرْعَةَ صَرْثُ أَهْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ المَكَيُّ حَدَّثَنَا عَرُو بْنُ يَحْنِي بْنِ سَعِيدِ الْامْوِي عَنْ جَدَّهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ مَرْوَانَ وَأَبِي هُرَّيْرَةً فَسَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُول سَمِعْتُ الصَّادِقَ المَصْدُوقُ يَقُولُ هَلَاكُ أُمَّتِي عَلَى يَدَى عِلْمَةَ مِنْ قُرَيْشِ ، فَقَالَ مَرْوَانُ غِلْمَة ، قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِنْ شِيْتَ (٢٠ أَنْ أُسَمِيَّهُمْ بَنِي فُلاَن وَ بَنِي فُلاَن مِرْثُ يَحْنَىٰ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَى أَبْنُ جَابِر قَالَ حَدَّثَنَى بُسْرُ بْنُ ءُبَيْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيْ ، قالَ حَدَّثَنَى أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلاَ نِيْ ، أَنَّهُ سَمِعَ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ يَقُولُ : كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْمَ عَنْ الْخَيْرِ ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَن الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَني ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّا كُنَّا في جَامِلِيَّةٍ وَشَرِّ كَفَاءِنَا ٱللهُ بِهِذَا الْخَيْرِ، فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٌّ ؟ قالَ نَعَمْ. قُلْتُ: وَهَلْ بَعْدَ ذَلَّكُ (١٠) الشَّرِّ مِنْ خَبْر ؟ قالَ نَعَمْ ، وَفِيهِ دَخَنْ ، قُلْتُ وَما دَخَنُهُ ؟ قالَ قَوْمْ يَهُدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي (٥) تَعْرُفُ مِنْهُمْ وَتُنْكُرُ ، قُلْتُ : فَهَلْ بَعْدَ ذلك الْخَيْرِ مِنْ شَرّ ؟ قال نَعَمْ ، دُعَاةً إِلَى ٥٠ أَ بُوَ ابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا ، قُلْتُ بَا رَسُولَ اللهِ صِفِهُمْ لَنَا ؟ فَقَالَ مُمْ مِنْ جَلْدَيْنَا ، وَ يَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا ، قُلْتُ فَمَا تَامُرُ فِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَاكِ ؟ قَالَ تُمَازَمُ جَمَاعَةَ اللَّهُ لِمِينَ وَإِمامَهُمْ ، قُلْتُ فَإِنْ كَمْ يَكُن كَلُمْ جَمَاعَةٌ وَلاَ إِمامٌ ﴿ قَالَ فَأَعْتَرِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلُّهَا ، وَلَوْ أَنْ تَمَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ ، حَتَّى يُدْرِكَكَ المَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَاكِ مَرْشَى (٧) نُعَدِّدُ بْنُ الْفَتْى قالَ حَدَّتَنَى (٨) يَعْنَى بْنُ

(1) ووقال (2) مدائم (3) مدائم (4) مدائم (4) مدائم (5) مدائم (6) مدائم (7) مدائم (8) مدائم (9) مدائم (10) مدائم (11) مدائم (12) مدائم (13) مدائم (14) مدائم (15) مدائم (16) مدائم (17) مدائم (18) مدائم (19) م

سَمِيدٍ عَنْ إِسمُمِيلَ حَدَّثَني قَبْسُ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ تَعَلَّمَ أُصِحَابِي الْخَيْرَ، وَ تَعَلَّنْ الشَّرِ مِرْثُ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعِ حَدَّثَنَا شُمَيْبٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبُوسَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَا تَقُومُ السَّاعَة حَتَّى يَفْتَتِلَ فِتْيَانُ (١) دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ صَرِيثَى ٣ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرْ عَنْ كُمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِّي مُرَاقِي قالَ لاّ تَقُومُ السَّاعَةُ خَتَّى يَقْتَتِلَ فِتْيَانٌ فَيَكُونَ يَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ دَعْوَاهُما وَاحِدَةٌ ، وَلاَّ تَقُومُ السَّاعَة حَتَّى يُبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ قَرِيبًا مِنْ ثَلَاثِينَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ صَرْثُ أَبُو الْيَهَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ أُخْبَرَ نِي أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرُّهُن أَنَّ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ مَلِيَّكُ وَهُوْ يَقْسِمُ قِسْماً أَتَاهُ ذُو الْخُوَيْضِرَةِ وَهُوْ رَجُلُ مِنْ بَنِي تَمْيِمٍ فَقَالَ يَارَسُولَ أَعْدِلْ فَقَالَ وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا كَمْ أَعْدِلْ فَدْ خِبْتَ ٣٠ وَخَسِرْتَ إِنْ كَمْ ١٠٠ أَكُنْ أَعْدِلُ ، فَقَالَ مُمَرُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْذَنْ لِي فِيهِ فَأَصْرِبَ (\*) عُنْقَةُ فَقَالَ (٣ دَعْهُ فَإِنّ لَهُ أَصْمَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلاَتَهُ مَعَ صَلاّتِهِمْ ، وَصِيامَهُ مَعَ صِيامِهِمْ ، يَقْرَوْنَ الْقُوْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ ۚ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ يُنْظُرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٍ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى رِصَافَهِ قَمَا (٧) يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٍ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى نَضِيِّهِ وَهُوْ قَدْحُهُ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٍ ، ثُمُّ يُنْظَرُ إِلَى قُذَذِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٍ فَدْ مَنَبِقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ آيَتُهُمْ رَجُلْ أَسْوَدُ إِحْدَى عَضُدَيْهِ مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ أُومِثِلْ الْبَضْمَةِ تَدَرْدَرُ ، وَ يَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ (٨) فُرْقَةٍ مِنَ النَّاس ، قالَ أَبُو سَعِيدٍ ۖ فَأُشْهَدُ أَنَّى سَمِعْتُ هُذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ إِنَّهِ عَلِيَّةٍ وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلَى بْنَ أَبِي طَالِبِ قَاتَلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ ، فَأَمَرَ بِذَٰلِكَ الرَّجُلِ فَأَلْتُمُسِ فَأْتِي بِهِ ، حَتَّى نَظَرْتُ إِلَيْهِ عَلَى نَعْتِ النَّبِيِّ

(۱) كذا فى ألبوئينية هذه والتى بعدها وصوب بهامشها فِنْتَانِ فِيهِما صع

(۲) بعدتنا

(۲) لم يضبط الناءين قد البونينية هنا وقال في هامش الفرع وضبطهما في غير هذا الموضع طاهم والفتح على المنكام والمخاطب اه قاله عجد الذي

(٤) اذا لم

(٥) أَضْرَبُ

ار) ع

(v) فلا

(٨) خَيْرُ فِرْأَقَةً

عَلِيْ الدِّي نَعَتَهُ مِرْثُ مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَش عَنْ خَيْضَةً عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ قَالَ عَلَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ فَلَأَنْ أَخِرً مِنَ السَّمَاء أَحَبُ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ ، وَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ فِيها بَيْني وَ يَبْنُكُمْ ، فَإِنَّ الْحَرْبَ خَدْعَةٌ سَمِيْتُ رَسُولَ ('' اللهِ عَلِيَّةَ يَقُولَ يَأْتِي فِي آخِرِ الزَّمانِ قَوْمْ حُدَثَاءِ الْأَسْنَانِ سُفْهَاءِ الْأَحْلاَمِ يَقُولُونَ مِنْ خَيْرٍ قَوْلِ الْبَرِ بَيْر يَمْوُونَ مِنَ الْإِسْلاَمِ ، كَمَا نَهُرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، لاَ يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَ هُمْ ، فَأَيْمَا لَقَيتُموهُ ۚ فَأَقْتُلُوهُ ۚ فَإِنَّ قَتْلَهُم " أَجْرٌ لِمَن قَتَلَهُم ۚ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَرِشَى " مُحَدَّدُ أَنْ الْمُنَّى حَدَّثَنَا يَحْيىٰ عَنْ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا فَبُسْ عَنْ خَبَّابِ بْنِ الْأَرْتُ قالَشَكُو نَا إِلَى رَسُولِ ('' اللهِ عِلَيْثُ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرُدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ ، فُلْنَا (' ) لَهُ أَلاَ نَسْنَنْصِرُ لَنَا ، أَلاَ تَدْعُو اللهَ لَنَا ، قالَ كانَ الرَّجُلُ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ فَيُحْفَرُ لَهُ في الْأَرْضِ فَيُجْمَلُ فِيهِ فَيُجَاهِ بِالْمِيشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُشَتَّى بِأَثْنَتَيْنِ وَما يَصُدُّهُ (٧) المبرى (١) المبرى (لَيْنَ عَنْ دِينِهِ وَأَيْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ ما دُونَ لَخْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَب وَما (١) يَصُدُهُ ذَالِكَ عَنْ دِينِهِ وَاللَّهِ لَيُتِّينَ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى بَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعاً، إلى حَضْرَ مَوْتَ لَا يَخَافُ إِلَّا اللهَ أَو الذَّنْبَ عَلَى غَنيهِ وَلَكِنْكُمْ نَسْتَعْجِلُونَ حَرْث عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا أَزْهَرَ بْنُ سَعْدٍ جَدَّثَنَا (٧) أَبْنُ عَوْنٍ قَالَ أَنْبَأَ نِي مُوسَى بْنُ أُنَسِ عَنْ أَنَس بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ مِنْ أَنْ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ وَقَالَ رَجُلُ ۚ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا أَعْلَمُ لَكَ عِلْمَهُ ۖ عَأْنَاهُ فَوَجَدَهُ جَالِسًا فِي يَبْتِهِ مُنْكَسًا (١٠) رَأْسَهُ فَقَالَ مَاشَأُنُكَ فَفَالَ شَرُّ كَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ فَوْقَ صَوْتِ النِّي يَالِيُّ فَقَدْ حَبِطَ عَمَـلُهُ وَهُو مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَأَنِّي الرَّجُلُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ مُوسَى ا أَبْنُ أَنَّسِ فَرَجَعَ المَرَّةَ الآخِرةَ بِبِشَارةِ عَظِيمَةٍ فَقَالَ أُذْهَبُ إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ إِنَّكَ لَسْتَ

(۱) النَّيِّ ' (٢) في قَتْلُهُمْ أَجْرًا (۲) حدثنا (٤) النَّم ونصب رَ أَسَهُ مِن الفرع مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَلَكِينَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ صَرَتْنِي (١) مَحَدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْفَقَ سَمِعْتُ الْبَرَاءِ بْنَ عازِبِ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُمَا قَرَأُ رَجُلْ الْكُهَفَ وَفِي اللَّهَارِ اللَّهَابُّ لَهُ عَلَمْتُ تَنْفِرُ فَسَلَّمْ ۖ فَإِذَا صَبَابَةٌ ۖ أَوْ سَحَابَةٌ عَشِيتَهُ فَذَكُرَهُ لِلنَّيِّ عَلَيْكَ فَقَالَ أَفْرَأُ فُلاَنُ فَإِنَّهَا السَّكِينَةُ نُزَلَتْ لِلْفُرْآنِ ، أَوْ تَنَزَّلَتْ لِلْقُرْآنِ صَرَّتُ مُحَدِّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّتَنَا (٢) أَحْمَدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَبُو الْحَسَنِ الحَرَّانِيْ حَدَّثْنَا زُهَمَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةً حَذَّثَنَا أَبُو إِسْخَقَ سَمِيْتُ الْبَرَاء بْنَ عازِب يَقُولُ جاءً أَبُو بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي فِي مَنْزِلِهِ فَأَشْتَرَى مِنْهُ رَحْلًا فَقَالَ لِمَازِبِ أَبْنَتُ أَبْنَكَ يَحْسِلْهُ مَتِي قَالَ خَمَلْتُهُ مَعَهُ وَخَرَجَ أَبِي يِنْتَقِيدُ ثَمَنَهُ فَقَالَ لَهُ أَبِي بِاأْبَا بَكْرٍ حَدَثْنِي كَيْفَ صَنَعْتُما حِينَ سَرَيْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ نَعَمْ أَسْرَيْنَا لَيْلَتَنَا وَمِنَ الْمَدِ حَتَّى قَامَ قَامُّ الظَّهِيرَةِ وَخَلاَ الطَّرِيقُ لاَ يَمُ فيهِ أَحَدْ، فَرُفِعَتْ لَنَا صَخْرَةُ طَوِيلَةٌ لَمَا ظِلْ كَمْ تَأْتِ عَلَيْهِ (\*) الشَّمْسُ فَنَزَلْنَا عِنْدَهُ وَسَوَّيْتُ لِلَّذِي عَلِيُّ مَكَانًا بِيَدِي يَنَامُ عَلَيْدِ ، وَ بَسَطْتُ فِيهِ (١) فَرْوَةً وَقُلْتُ نَمْ يَا رَسُولَ اللهِ وَأَنَا أَنْفُضُ لَكَ مَا حَوْلَكَ فَنَامَ وَخَرَجْتُ أَنْفُضُ مَا حَوْلَهُ ۚ فَإِذَا أَنَا بِرَاعِ مُقْبِلِ بِغَنَمِهِ إِلَى الصّخرة يُرِيدُ مِنْهَا مِثْلَ الَّذِي أَرَدْنَا فَقُلْتُ ( ) لِمَنْ أَنْتَ يَاغُلاَمُ فَفَالَ لِرَجُلِ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ أَوْ مَكَّةً ، قُلْتُ أَفِي غَنَمِكَ لَبَنَّ ؟ قالَ نَعَمْ قُلْتُ أَفَتَعْلُبُ قالَ نَعَمْ فَأَخَذَ شَاةً فَقُلْتُ أَنْفُضِ الضَّرْعَ مِنَ النَّرَابِ وَالشُّمْرِ وَالْقَذَى قَالَ فَرَأَيْتُ الْبَرَّاء يَضْرِبُ إِحْدَى بَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى يَنْفُضُ فَلَبَ فِي قَسْبِ كُشْبَةً مِنْ لَبَنِ وَمَعِي (١) إِذَاوَةٌ تَمَلَّتُهَا اللَّهِي يَنْ يَرْ نَوى مِنْهَا يَشْرَبُ وَ بَنَوَصَّأْ فَأَيِّنْ النِّي يَنْ فَكَوِهْتُ أَنْ أُونِظَهُ فَوَ افَقَتْهُ حِينَ أَسْتَيْقَظَ فَصَبَبْتُ مِنَ المَّاءِ عَلَى اللَّبْنِ حَتَّى بَرَدَ أَسْفَلُهُ فَقُلْتُ أَشْرَبْ يَا رَسُولَ اللهِ قالَ فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ ثُمَّ قالَ أَلَمْ يَأْفِ لِلرَّحِيلِ قُلْتُ بَلَى قالَ فَأَرْتَحَلْنَا بَعْدَ

ما مالَتِ الشُّسْمُ وَٱتَّبَعَنَا سُرَاقَةٌ بْنُ مالِكِ فَقُلْتُ أُتبِنَا يَا رَسُولَ ٱللَّهِ فَقَالَ لاَ تَحْزَزُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَدَعَا عَلَيْهِ النَّبِي عِلِيِّ فَأَرْ تَطَمَّتْ بِهِ فَرَسُهُ إِلَى بَطْنَهَا أَرَى في جَلَّدٍ مِنَ الْأَرْضِ شَكَّ زُهَمَيْرٌ ، فَقَالَ إِنِّي أَرَاكُمَا قَدْ دَعَوْ ثَمَّا عَلَيٌّ ، فَأَدْعُوا لِي فاللهُ لَكُمَا أَنْ عَنْكُما الطُّلَبَ، فَدَعا لَهُ النَّيْ عَلِي اللَّهِ فَنَجَا، تَفِعَلَ لاَ يَلْقَى أَحَداً إلاَّ قال ('' مَا هُنَا ، فَلَا يَلْقَى أَحَدًا إِلاَّ رَدُّهُ ، قالَ وَوَفَى لَنَا ﴿ صَرْتُنَا مُمَلِّى بْنُ أُسَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُخْنَارِ حَدَّثَنَا خَالِهُ عَنْ عِكْرِمَةً عَنْ أَبْنِ عَبَّاس رَضِي اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِّي عَلِيُّ ذَخَلَ عَلَى أَعْرَابِيِّ بَعُودُهُ ، قالَ وَكَانَ النِّبِي عَلِيُّ إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيضِ يَمُودُهُ قَالَ لاَ بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شِاءِ اللهُ ، فَقَالَ لَهُ لاَ بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شاء اللهُ ، قالَ قُلْتُ طَهُورٌ ، كَلاَّ : بَلْ هِيَ مُمَّى تَفُورُ ، أَوْ تَثُورُ عَلَى شَيْخٍ كَبيرٍ ، تُزيرُهُ الْقُبُورَ ، فَقَالَ النَّىٰ عَلِي فَنَعَمْ إِذًا مَرْشُ أَبُومَعْسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ كانَ رَجُلُ نَصْرَانِيًّا (\* كَأْمَنْكُمْ وَقَرَأُ الْبَقَرَةَ وَآلَ مِمْرًانَ ، فَكَانَ يَكْنُبُ لِلنِّي مِلْكُ فَعَادَ نَصْرَانِيا ، فَكَانَ يَقُولُ ما يَذُرى مُحَمَّدٌ الاماكَتَبْتُ لَهُ فَأَمَاتَهُ اللهُ فَدَفَنُوهُ فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَنْهُ الْأَرْضُ فَقَالُوا هَٰذَا فِعْلُ مُعْدُ وَأَصْعَابِهِ لَمُا هُرَبَ مِنْهُمْ ، نَبَشُوا عَنْ صَاحِبِنَا فَأَلْقُوهُ ، فَخَفَرُوا لَهُ فَأَعْمَقُوا (1) وَ فَاصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الْأَرْضُ، فَقَالُوا هَٰذَا فِيلُ مُحَدٍّ وَأَصْحَابِهِ نَبَسُوا عَنْ صَاحِبنَا كُلًّا الله عَنْ صَاحِبنَا كُلًّا رُهُ خَفَرُوا لَهُ وَأَنْمَقُوا لَهُ فِي الْأَرْضِ مَا ٱسْتَطَاعُوا فَأَصْبَتَعَ قَدْ (\* ) لَفَظَنَّهُ الْأَرْضُ فَعَلِمُوا أَنَّهُ لَبْسَ مِنَ النَّاسِ فَأَلْقَوْهُ مَرْثُ الْحَيْيِ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا يُونُسَ عَن أَبْن شِهاَب قالَ وَأَخْبَرَ نِي أَبْنُ المستبّب عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قالَ قَالَ رَسُولُ أَلَّهُ ﷺ إِذَا مَمَلَكَ كَشْرَى فَلَا كَشْرَى بَعْدَهُ ، وَإِذَا مَمَلَكَ فَيْصَرُ فَلَا فَيْصَرَ بَعْدَهُ ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَّدٍّ بِيَدِهِ لَتُنْفِقُنَّ كُنُوزَهُمَا فِي سَبِيلِ ٱللهِ حَرْثُنا

فباما للقسطلاني وألموه خارج

ألقبر لحفروا له فأعمعوا كتبه

(۱) يَرْفَعَهُ
(۲) وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ.
فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ
فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ
وسَبطه في القدرع بالبناء
الاصل
الاصل
(٥) السَّيِّ
(٥) حدثنا
(٥) حدثنا
(٧) اخْرَى (٥)
(٨) هُوْ

َهَلَكَ كَشِرَى فَلَا كَشِرَى بَعْدَهُ (٢) وَذَكَرَ وَقَالَ لَتَنْفَقَنَّ (٣) مَرْشُ أَبُو الْيَمَانَ أَخْبَرَ نَا شُعَيْثِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي حُسَيْنِ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عَن أَبْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ قَدِمَ مُسَيِّلِمَةُ الْكَلَّابُ عَلَى عَهْدِ رَسُول قَوْمِهِ فَاقْبَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَمَعَهُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٌ بْنِ شَمَّاس وَفي يَدِ رَسُولِ الله مَا إِنَّ وَعَلَّمَةُ جَرِيدٍ حَتَّى وَقَفَ عَلَى مُسَالِمَةً في أَصْحَابِهِ فَقَالَ لَوْسَأَلْتَني هُذِهِ الْقِطْعَةَ مَا أَعْطَيْتُكُمُهَا وَآنَ تَعْدُوَ أَدْرَ اللهِ فَيكَ وَلَئَنْ أَدْبَرْتَ لَيَعْقِرَ نَكَ اللهُ وَإِنَّى لَأَرَاكَ أُريتُ فيكَ مارَأَيْتُ ، فَأَخْبَرَ نِي أَبُو هُرَيْنَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ قالَ بَيْنَمَا أَنَا نَائِمْ رَأَيْتُ فِي يَدَى سُورَارَيْنِ مِنْ ذَهَبِ فَأَهَمْ نِي شَأَيْمُمَا كَأُوحِيَ إِلَى فِي الْمَنَامِ أَن ٱنْفُخَهُمَا فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارًا فَأُوْلَتُهُمَا كَذَّابَيْنِ يَخْرُجانِ بَعْدِي فَكَانَ أَحَدُهُمَا الْعَنْسِيّ وَالْآخِرُ مُسَيْلِيةَ الْكَذَّابَ صَاحِبَ الْيَامَةِ صَرَتْنَ مُمَّدُّهُ بنُ الْعَلاَء حَدَّثَنَا حَمَّادُ أَبْنُ أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَرَاهُ عَنِ النَّبِّي عَرِي قَالَ رَأَيْتُ فِي المَّامِ أَنِّي أُهَاجِرُ مِنْ مَكَّةً إِلَى أَرْضِ بِهَا تَعَلْلُ فَذَهَبَ وَهَ لِي إِلَى أَنَّهَا الْبَهَامَةُ ، أَوْ هَجَرُ (١) ، فَإِذَا هِيَ اللَّهِ بِنَةَ كَثْرِبُ وَرَأَيْتُ ف رُوْ َيَايَ هُذِهِ أَنَّى هَزَرْتُ سَيْفًا ۖ فَأَنْفَطَعَ صَدْرُهُ ، فَإِذَا هُوَ مَا أُصِيبَ مِنَ المُؤْمِنِينَ يَوْمَ أَحُدٍ، ثُمَّ هَزَرْتُهُ بِأُخْرَى ٧٠ فَعَادَ أَحْسَنَ ما كانَ فَإِذَا هُوَ مَا جَاءَ اللهُ بعِ مِنَ الْفَتْحِ وَأَجْتِاعِ الْمُؤْمِنِينَ وَرَأَيْتُ فِيهَا بَقَرًا وَأَلَّهُ خَيْرٌ فَإِذَا ثُمُّ المُؤْمِنُونَ بَوْمَ وَإِذَا انْكَيْرُ مَا جَاءَ الله (^) مِنَ انْخَيْرِ وَثُورَابِ الصَّدْنِ الَّذِي آثَانَا اللهُ بَعْدَ بَوْم بَدْرِ مَرْثُ أَبُو مُنعَيْمٍ حِدَّثَنَا زَكَرِيَّا أَ عَنْ فِرَاسِ عَنْ عامِرِ (١) عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عالِشَةَ

رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَفْبَاتَ فَاطِيمَةُ تَمْشِي كَأَنَّ مِشْبَتَهَا مَشْيُ النَّيِّ عَلَيْتِهِ فَقَالَ النَّيُّ عَلِيْكُ مَنْ حَبًّا بِأَ بْنَتِي ثُمَّ أَجْلَمَهَا ءَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ أَسَرً إِلَيْهَا حَدِيثًا فَبَكَتْ فَقُلْتُ لَمَا لِمَ تَبْكِينَ ، ثُمَّ أَسَرٌ إِلَيْهَا حَدِيثًا فَضَحِكَتْ ، فَقُلْتُ ما رَأَيْتُ كالْيَوْمِ فَرَحًا أَقْرَبَ مِنْ حُرْنِ (١) ، فَسَأَلْتُهَا عَمَّا قالَ ، فَقَالَتْ ماكُنْتُ لِأُفْثِي سِرٌ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ حَتَّى قُبْضَ النَّبِي عَلِينَ فَسَأَلْتُهَا فَقَالَتْ أَسَرٌ إِلَى إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارضُني الْقُرْآنَ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً وَإِنَّهُ عَارَضَنِي الْعَامَ مَرَّتَيْنِ وَلاَ أُرَاهُ إِلاَّ حَضَرَ أَجَلى وَإِنَّكِ أَوَّالُ أَهْلَ رَبْسِي لَحَاقًا بِي فَبَكَيْتُ فَقَالَ أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةً نِسَاء أَهل الجَنَّةِ أَوْ نِسَاء الْمُؤْمِنِينَ فَضَحِكْتُ لِذَالِكَ حَرَثْنَى ٣٠ يَحْيَى ٰ بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثْنَا إِبْرَاهِيمُ أَنْ سَمْدٍ وَنْ أَبِيهِ عَنْ وَرُورَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ دُعَّا النَّيْ عَلِيَّ فاطمةً اً بْنَتَهُ فِي شَكُوَّاهُ الَّذِي ٣٠ قُبضَ فيهِ ( ٤ فَسَارٌ هَا بِشَيْءٍ فَبَكَتْ ، ثُمَّ دَعاهَا فَسَارٌ هَا فَضَحِكَتْ قَالَتْ فَسَأْنُهُا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ سَارًا فِي النَّبِيُّ عَلِيْ فَأَخْبَرَ فِي أُنَّهُ يُقْبَضُ ف وَجَمِهِ الَّذِي تُومُقَ فِيهِ فَبَكَيْتُ ، ثُمَّ سَارٌ بِي فَأَخْبَرَ نِي أَنِّي أُولُ أَهْلِ بَيْتِهِ أَتْبَمُهُ ۗ فَضَحِكُتُ مِرْثُ مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةً حَدَّثَنَا شُمْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَن أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ كَانَ مُمَرُ ثُنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُدْنِي أَبْنَ عَبَّاسِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرُّ عَنْ بَنُ عَوْفٍ إِنَّ لَنَا أَبْنَاء مِثْلَهُ فَقَالَ إِنَّهُ مِنْ (٥) حَيثُ تَعْلَمُ ، فَسَأَلَ مُعَرّ أَنْنَ عَبَّاسِ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ : إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ، فَقَالَ أَجَلُ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ أَعْلَمَهُ إِيَّاهُ قَالَ مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلاَّ مَا تَعْلَمُ صَرْتُ الْبُو نُمَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بنُ مُلَيْهَانَ بْنِ حَنْظَلَةَ بْنِ الْمُسِيلِ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ في مَرْضِهِ الَّذِي ماتَ فِيهِ عِلْحَفَةٍ قَدْ عَصَّبَ بِمِصَابَةٍ دَسْماء حَتَّى جَلَسَ عَلَى الْمِنْ بَرِ فَهِمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قالَ : أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ النَّاسَ يَكْثُرُونَ

(۱) خَزَانَ (۲) حَدَثناً (۳) التي (۳) التي (٤) نيها (٥) مَنْ كُنْنُ

وَ يَقَلُّ الْانْصَارُ حَتَّى يَكُونُوا فَ النَّاسِ بِمَنْزِلَةِ الْمِلْحِ فَى الطَّمَامِ فَنَ وَلِيَ مِنْكُمِ شَبْنًا يَضُرُ فِيهِ قُومًا وَيَنْفَعُ فِيهِ آخَرِينَ فَلْيَقْبُلُ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَيَتَجَاوَزُ عَنْ مُسِيلُهمْ فَكَانَ آخِرَ تَجْلِسِ جَلَسَ بِهِ (١) النِّي عَلِيَّ صَرَفَى (١) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَدٍّ حَدَّثَنَا يَعْيُ بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْجُنْفِي عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكُرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَخْرَجَ الذِّي عَلِينَ ذَاتَ يَوْمٍ الْحَسَنَ فَصِّيدَ بِهِ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ أَ بني هَذَا مَنَيْدٌ وَلَمَلَ اللهَ أَنْ يُصِيْلِهِ بِهِ بَيْنَ فِئْتَيْنِ مِنَ المسْلِمِينَ مَرْثُ اللهُ أَنْ حَرْب حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُوبَ عَنْ حَمَيْدِ بْنِ هِلِآلِ عَنْ أَنِّس بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ أَن النَّبِيُّ يَرَانِكُ تَمَلَى جَمْفُرًا وَزَيْدًا قَبْلَ أَنْ يَجِيء خَبَرُ مُمْ وَعَيْنَاهُ تَذْرِفانِ حَرَثْني (٢) لَمَّ عَمْرُو بْنُ عَبَّاسَ حَدَّثَنَا أُبْنُ مَهْدِى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمِّدٍ بْنِ الْمُسْكَدِرِ عَنْ جابر (٢) حِدْنَا رَ ضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي مُ عَلِينًا هَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْمَاطٍ ؟ قُلْتُ : وَأَنَّى بَكُونُ لَنَا اللَّهِ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ هَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْمَاطٍ ؟ قُلْتُ : وَأَنَّى بَكُونُ لَنَا اللَّهِ عَنْهُ عَالَ قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ هَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْمَاطٍ ؟ قُلْتُ : وَأَنَّى بَكُونُ لَنَا اللَّهِ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَا عَلَاللَّهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلَا ع الْأَنْهَاطُ، قالَ أَمَا إِنَّه ( ) سَيَكُونُ لَـكُمُ الْأَنْهَاطُ، فَإِنَّا أَقُولُ لَهَا "يَعْنَى أَمْرَأَتَهُ ۗ ( ) إِنَّهَا صَنَّكُونُ أَخْرِى عَنَّى أَنْمَاطَكِ فَتَقُولُ أَكُمْ يَقُلِ النَّبِي عَلِيَّ إِنَّهَا سَتَكُونُ لَكُمُ الْأَنْمَاطُ فَأَدَعُهَا الله (٠) حدثنا حَرَثْنُ (٥) أَحْمَدُ بْنُ إِسْخُتَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَن أَبِي (١) الْأَ أَنْتَظِرْ إِسْنُحَتَى عَنْ عَمْزُو بْن مَيْمُونِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْن مَسْمُودٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ ٱنْطَلَقَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ مُعْتَمِرًا ، قالَ قَنْزَلَ عَلَى أُمِّيَّةً بْنِ خَلَفٍ أَبِي صَفْوَانَ ، وَكَانَ أُمِّيَّةُ إِذَا ٱنْطَلَقَ إِلَى الشَّأْمِ فَرَّ بِاللَّهِ بِنَهْ نَرَلَ عَلَى سَعْدٍ ، فَقَالَ أُمِّيَّةُ لِسَعْدٍ ٱنْتَظِرْ أَنْ حَتَّى إِذَا ٱنْتَصَفّ النَّهَارُ وَغَفَلَ النَّاسُ ٱنْطَلَقْتُ فَطَفْتُ فَيَنْنَا سَمَدٌ يَطُوف إِذَا أَبُوجَهُل فَقَالَ مَنْ هُذَا الَّذِي يَطُوفُ بِالْكُمْبَةِ ؟ فَقَالَ سَمْدٌ، أَنَا سَمْدٌ، فَقَالَ أَبُوجَهُلْ تَطُوفُ بِالْكُمْبَةِ آمِنَا وَقَدْ آوَ يْتُمْ مُحَمِّدًا وَأَصْحَابَهُ ، فَقَالَ نَعَمْ ، فَتَلَاّحَيَا كَيْنَهُمَا ، فَقَالَ أُمَيّة السَّمْدِ لِأَثَّرُ فَعْ صَوْتَكَ عَلَى أَبِي الْحَكَم فَإِنَّهُ سَيَّدُ أَهْلِ الْوَادِي ، ثُمٌّ قالَ سَعْدٌ وَاللهِ

لَئُنْ مَنَعْتَنِي أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ لَا قُطْعَنَّ مَنْجَرَكَ بِالشَّأْمِ، قالَ لَجْعَلَ أُمِّيَّةُ يَقُولُ لِسَمْدِ لَاتَرْفَمْ صَوْتَكَ وَجَعَلَ مُمْسِكَهُ ، فَغَضِبَ سَمْدٌ فَقَالَ دَعْنَا عَنْكَ فَإِنَّى سَمِعْتُ مُعَدًّا عَلِيٌّ يَرْعُمُ أَنَّهُ قَاتِلُكَ ، قَالَ إِيَّاىَ ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ وَاللَّهِ مَا يَكُذِبُ مُحَدّ إِذَا حَدَّث فَرَجَعَ إِلَى أَمْرَأُ تِهِ ، فَقَالَ أَمَا تَعْلَمِينَ ما قالَ لِي أَخِي الْيَثْرِينُ ، قالَتْ وَما قال؟ قَالَ زَعَمَ أُنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدًا يَزْعُمُ أُنَّهُ قَائِلِي ، قَالَتْ فَوَاللَّهِ مَا يَكَذْبُ مُحَمَّدٌ ، قَالَ فَلَمَّا خَرَجُوا إِلَى بَدْرِ ، وَجاء الصَّرِيخُ ، قالَتْ لَهُ أَمْرَأَتُهُ ، أَمَا ذَكَرْتَ ما قالَ لَكَ أَخُوكَ الْيْثْرِبِيْ، قالَ فَأَرَادَ أَنْ لاَ يَخْرُجَ ، فَقَالَ لَهُ أَبُوجَهْلِ إِنَّكَ مِنْ أَشْرَافِ الْوَادِي فَسِرْ يَوْمَا أَوْ يَوْمَيْنِ فَسَارَ مَعَهُمْ فَقَتَلَهُ اللهُ صَرَثَنَى (٥ عَبْدُ الرَّعْمُن بْنُ شَبْبَةَ حَدَّثَنَا ٥٠ عَبْدُ الرَّحْمَٰن بْنُ الْمُغِيرَةِ (٣) عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ قالَ رَأَيْتُ النَّاسَ مُعْتَمِينَ في صَعِيدٍ فَقَامَ أَبُو بَكْدٍ فَنَزَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُو بَيْنِ وَفِي بَعْضِ نَزْعِهِ ضَمَّفْ ﴿ ﴾ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ ، ثُمٌّ أَخَذَهَا مُمَرُ ، فَأَسْتَحَالَتْ بِيَدِهِ غَرْبًا ، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا فِي النَّاسِ يَفْرِي فَرِيَّهُ ، حَتَّى (A) فى الفسرع بُغْيِرُ | ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَن \* وَقَالَ مَهَّامٌ عَنْ (°) أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ فَنَزَعَ أَبُو بَكْرِ (٥) ذَنُو بَيْنِ صَرَّتُنْي (٧) عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ حَذَّنَنَا مُعْنَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُوعُثْمَانَ قالَ أَنْبَدُتُ أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّى النِّيَّ عَلِيَّ وَعَنْدَهُ أَمْ سَلَمَةَ تَجْمَلَ يُحَدِّثُ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ النَّبِي عَلِينَ لِأُمَّ سَلَمَةَ مَنْ هَٰذَا أُو كَمَاقالَ قالَ قالَ قالَتُ هٰذَا دِحْيَةُ قَالَتْ أَمْ سَلَمَةً أَيْمُ اللهِ مَاخَسِبْتُهُ إِلاَّ إِيَّاهُ حَتَّى سَمِعْتُ خُطْبُةَ أَنِي ٱللهِ عَلِيَّة بُخْسِرُ ٣٠ جِبْرِيلَ أَوْ كِمَا قالَ قَلْتُ لِأَ بِي عُمَّانَ يَمَّنْ سَمِمْتَ هَلْذَا قالَ مِنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ . ( بُسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ )

**بِابِ** قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُرَنَ أَبْنَاءُهُمْ ۚ وَۚ إِنَّ فَرِيقًا مِنْهُ

(٤) في النرع وغيره نفته فسكون منون والذي في أصله بشم المين وفتح الفاء ماشيا (٠) سَمِيْتُ أَبَا هُرُ وْرَةَ (٦) ذَنُوباً أَوْ ذَنُوبَانِ (V) حدثنا چِبْرِيلَ وفي هامشــه وتسيخة معتبرة معتمدة عند المح بروعليهاشرح العينى فانظره ولم ينقط مخبر في اليونينية

لَيَكُنْمُونَ الْحَقِّ وَمُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ **حَرْثُ عَبْدُ ا**للَّهُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكُ بْنُ أَلْسِ عَنْ نَافِيمٍ عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْن مُحَرَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ الْيَهُودَ جاوًّا إِلَى رَسُولِ ٱللهِ ﷺ فَذَكُرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ وَأَمْرَأَةً زَنَيَا فَقَالَ كَلَمْ رَسُولُ اللهِ عِلَيْمِ ما تَجِدُونَ في التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِي الرَّجْمِ فَقَالُوا نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ كَذَ بْهُمْ إِنْ فَهَا الرَّجْمَ (١) ، فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا ، فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ فَقَرَأُ مَافَبْلُهَا وَمَا بَعْدَهَا ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ أَلَتْهِ بْنُ سَلاَمٍ أَرْفَعْ يَدَكُ فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيها آيَةُ الرَّجْمِ ، فَقَالُوا صَدَقَ يَا نُحَمَّدُ فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ فَأَمَرَ بهما رَسُولُ اللهِ عِلَيْ فَرُجِمَاقالَ عَبْدُ اللهِ فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَجْنَأُ (٢) عَلَى المَرْأَةِ يَقِيهَا ٱلْحِجَارَةَ بِالسِبُ سُوَّالِ المُشْرِكِينَ أَنْ يُرِيَهِمُ النِّينَ عَرِكِيَّةً أَوْ أَرَاهُمُ النَّشِقَاقَ الْقَعَر حَرْثُ صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَ نَا (" أَبْنُ عُنِينَةَ عَن أَبْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَنْشَقَى الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ (اللهِ عَلِي شَقَتَيْنُ (٥) فَقَالَ النَّي عَلَيْهِ أَثْهَهَدُوا حَرِيثَىٰ (٦) عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مُحَمَّدِ حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا شَبْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ \* وَقَالَ لِي خَلَيِفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَس بْن مالكِ في رضي الله عنه أنَّهُ حَدَّمَهُم أَنَّ أَهْلَ مَكَّةً سَأَلُوا رسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ أَنْ يُرِيَّهُمْ آيَةً فَأَرَاهُمُ أَنْشِقَاقَ الْقَمَرَ حَرَثَنَي (٨) خَلَّفُ بْنُ خالِهِ الْقُرَشِي حَدَّنْنَا بَكُرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةً عَنْ عِرَاكِ بْنِ مالِكٍ عَنْ عُبَيْدِ أَلْهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْن مَسْمُعُودٍ عَن أَبْن عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ۚ أَنَّ الْقَمَرَ ٱلْشَتَّى في زَمانِ النَّبيّ عَنْ قَادَةً عَلَى حَدَّثَنَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ قَادَةً عَلَى حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً حَدَّثَنَا (١٠) أَنَسَ رَضَىَ اللهُ عِنْهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ خَرَجا مِنْ عِنْد النَّبِيُّ يَرْكِيُّ فِي لَيْدَاةٍ مُظٰلِمَةً وَمَعَهُمَا مِثْلُ الْمِصْبَاحَيْنِ يُضِيآنِ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا فَلَمَّا أَفْتَرَقا

ا) لَرَّجْمَ (ا)

(۲) حدثناً ه ه

(٤) النَّبِيُّ

(٠) كذا بالنبطين قي البونينية

(٦) حدثنا

(٧) كدا رقم السقوط هنا و النسخ المعتبرة عندنا وهي التي ينبغي الاعتماد طبها واله عكس القسطلاني فجمل السقوط على ابن مالك قبل هذه كتبه مصحعه

(۸) حدثنا

(۹) حدثنا

(١٠) عَنْ أَنَسَ،

صارَ مَعْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَاحِدٌ حَتَّى أَنَّى أَهْلَهُ مَرْثُ عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا يَحْيى عَنْ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَاقَيْسٌ سَمِعْتِ الْمُغِيرَةَ بْنَشَعْبَةَ عَنِ النَّبِّ عَلِيَّةٍ قالَ لا يَزَالُ ناسٌ مَنْ أُمِّتِي ظَاهِرِينَ حَتَّى مِنْ أَيْهُمْ أَمْرُ اللهِ وَكُمْ ظَاهِرُونَ صَرْثُ الْخُمَيْدِي حَدَّثَنَا الْوَليدُ قالَ حَدَّثَنِي ابْنُ جابِر قالَ حَدَّثَنِي مُمَنِيرُ بْنُ هَا نِي أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِبَةً يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ يَقُول لاَ يَزَالُ مِنْ أُمِّتِي أُمَّةً مُ قَامَّةً لِأَيْفُرُهُمْ مَنْ خَذَكُمُمْ وَلاَ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى مِنْ البِّهُمْ أَرْرُ اللهِ وَهُمْ عَلَى ذٰلِكَ قالَ مُعَمِّيرٌ فَقَالَ مالكُ بْنُ يُحَامِرَ قالَ مُعَاذُ وَهُمْ بِالشَّأْمِ فَقَالَ مُمَاوِيَّةُ هُذَا مِالِكٌ يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَادًا يَقُولُ وَهُمْ بِالشَّامِ مَرْتُنَا عَلَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرُ نَا سُفْيَانَ حَدَّثَنَا شَبِيبُ بْنُ غَرْقَدَةَ قَالَ سَمِينَتُ الحَيُّ يُحَدُّ ثُونَ (١) عَنْ غَرْوَةَ أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ أَعْطَاهُ دِينَارًا بَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاءً ۖ فَأَشْتَرَى لَهُ بِهِ شَا تَيْنَ · فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارِ وَجَاءُهُ (٢) بِدِينَارِ .وَشَاةٍ ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ ، وَكَانَ لُو أَشْبَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ ، قالَ سُفيَّانُ كانَ الحَسَنُ بْنُ مُحَارَةً جاءنا بهلذا الحَدِيثِ عنهُ قالَ سَمِيهُ شَبيبُ مِنْ عُرْوَةً فَأَنَيْتُهُ فَقَالَ شَبيبُ إِنَّى كَمْ أَسْمَعُهُ مِنْ عَرْوَةً قالَ سَمِمْتُ الحَيِّ يُخْبِرُونَهُ عَنْهُ ، وَلَكِنْ سَمِيتُهُ يَقُولُ سَمِينَتُ النَّيِّ بِيَالِيْ يَقُولُ الْخَيْنُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِي الْخَيلِ إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ قَالَ وَفَدْ رَأَيْتُ في دَارِهِ سَبْعِينَ فَرَساً ، قال سُفْيَانُ يَشْتَرِى لَهُ شَاةً كَأَنَّا أُضْحِيَّةٌ مَرْشَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قال أَخْبَرَ نِي نَافِعُ عَن أَبْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ ٱللهِ بَالِيْنِ قَالَ الْخَيْلُ فِي (") نَوَاضِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ صَرَّتُ قَيْسُ بْنُ حَفْصِ حَدَّنَنَا خَالِهُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي النَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا (اللَّهِ عَنِ النَّبِيُّ عَلَيْ قَالَ الخَيْلُ مَعْقُودٌ فَى نُواصِيهَا الْخَيْرُ مَرْشُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِح النَّمَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ عَلِيَّ قَالَ الْخَيْلُ لِيُلاَثَة لِرَجُلِ

را) يَتَحَدُّ أُونَ (۱) بَاعَدُ (۲) بَاعِهُ (۲) مَتَقُودٌ في (۲) مَتَقُودٌ في

أُجْرْ"، وَ لِرَجِلِ سِيْرْ"، وَعَلَى رَجُلِ وِزْرْ". فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَّطَهَا في سَبيل اللهِ فَأَطَالَ كَمَا فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ وَمَا (١) أَصَابَتْ فِي طِيلِهَا مِنَ الْمَرْجِ أَو الرَّوْضَةِ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٍ وَلَوْ أَنْهَا قَطَمَتْ طِيلَهَا فَأَسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْ كَانَتْ أَرْوَالْهَا حَسَنَاتٍ لَهُ وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرِ فَشَرِبَتْ وَكَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِيَهَا كَانَ ذَلِكَ لَهُ حَسَنَاتٍ وَرَجُلُ رَبِطَهَا تَغَنَّيا وَسَتُرًا وَتَعَفُّنَّا كُمْ (٢) يَنْسَ حَقَّ اللهِ في رِقابِهَا وَظَهُو رِهَا فَهْيَ لَهُ كَذَّلِكَ سِتْرٌ ، وَرَجُلُ رَبَطَهَا نَفْرًا وَرِيَاءً وَنِوَاءً لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ فَهُمَّ وِزْرٌ وَسُئِلَ اللَّى (٣) عَرَاكِيْ عَنِ الْحُمرِ فَقَالَ ما أُنْزِلَ (٤) عَلَى فِيهَا إِلاَّ هُذِهِ الْآَيَّةُ الْجَامِعَةُ الفَاذَّةُ فَنَ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ صَرَّفَ عَلَى بَنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ مُمَّدٍ سَمِعْتُ أَنَّسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ صَبَّحَ رَسُولُ اللهِ عَنِينَ خَيْبَرَ بُكْرَةً وَقَدْ خَرَجُوا بِالْسَاحِي ، فَامَّا رَأُوهُ قَالُوا اللهَ عَيْدِهُم مُحَمَّدٌ وَالْحَمِيسُ وَأَحَالُوا (٥) إِلَى ٱلْحِصْنِ بَسْمَو ْنَ فَرَفَعَ النَّبِي عَلَيْكِ بَدَيْهِ وَقَالَ اللهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَرَ لْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاء صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ صَرَتَىٰ () إِرْ اهِيمُ أَبْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي الْفُدَيْكِ عَن أَبْنِ أَبِي ذِنْبِ عَن الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي سَمِيْتُ مِنْكَ حَدِيثًا كَثِيرًا فَأَنْسَاهُ ، قالَ أَبْسُطْ رِدَاءِكَ فَبَسَطْتُ (٧) فَفَرَف بِيَدِه (٨) فِيهِ ، ثُمَّ قال ضُمَّهُ فَضَمَنْهُ فَلَ لَسِبتُ حَدِيثًا بَعْدُ

> ( تم الجزءِ الرَّابع ، وَ يليهِ الجزءِ الخامِسُ ، أوَّله بابُ فضائل أُصِحَابِ النِّيِّ ﷺ وَمجد وَشرف وَكرم وَعظم )

(١) وَكُمْ يَنْسُ

(١) رَسُولُ اللهِ

(١) أَتْزَلَ اللهُ . كذا

(٧) فَبَـعَلْثُ



overted by Tiff Combine - (no stamps are approximately 1



لأِي غَنِدِاللهِ مُحْتَفَدِ بْنُو إِسْفَاعِيلَ بْنُواسِنَاهِيتَ آبُي المُعَيدَةِ بْنُ بَرُدِرْبَ فَ الْبَحْسَارِي المُجَعَّفِي رَضِيَ اللهُ تَعَسَالَى عَسَنْهُ وَيَغْفَسَنَاسِهِ آميب

الجنزءالخامس





لَهُ مَن اللّهُ اللّهِ مَن اللهُ عَنهُما يَقُولُ مَن النّاس ، فَيُقُالُ هَلْ فَيكُمْ مِن اللّهُ اللهِ اللهِ عَنهُما يَقُولُونَ نَعَم ، هُمَّ عَلَى النّاس وَيَقُولُونَ فَيكُم مَن صَاحب رَسُولُ اللهِ عَنهُما يَقُولُ حَدَّمَنا أَبُو سَعِيدِ الحُدْرِيُ قالَ وَالْ سَمِنتُ جابِرَ اللهُ عَنْهُما يَقُولُ حَدَّمَنا أَبُو سَعِيدِ الحُدْرِيُ قالَ وَالْ رَسُولُ اللهِ عَنْهُما يَقُولُ مَن النّاسِ فَيقُولُونَ فَيكُم مَن صَاحب رَسُولُ اللهِ عَلَى النّاسِ وَيَقُولُونَ فَيكُم مَن صَاحب رَسُولُ اللهِ عَلَى النّاسِ وَيقُولُونَ نَعَم ، فَيُفْتَحُ لَهُم ، هُمَّ عَلَى النّاسِ وَيقُولُونَ نَعَم ، فَيُفْتَحُ لَهُم فَي النّاسِ وَمَانٌ فَيعَنُو فَعَامٌ مِن النّاسِ فَيقُولُونَ نَعَم ، فَيقُولُ الله عَنهما يَقُولُ قالَ وَسُولُ الله عَنهما يَقُولُ قالَ وَسُولُ الله عَنهما يَقُولُ قالَ وَسُولُ الله عَنهما وَمُولُونَ الله عَنهما يَقُولُ قالَ وَسُولُ الله عَنها وَالله وَسُولُ الله عَنها عَنهما يَقُولُ قالَ وَسُولُ الله عَنها عَنْهُما يَقُولُ فَا الله وَسُولُ الله عَنها عَنها عَنها عَنها عَنها عَنها عَنْ الله عَنها ع

(1) حدثنا (۲) أخبرنا

، ثُمَّ الَّذِينَ يَلونَهُمْ . قالَ عِمْرَانُ فَلَا أَدْزَى أَذَ كَرَ بَمْدَ قَرْ نِهِ قَرْ نَيْنِ (١) أَوْ ثَلَانًا ، ثُمَّ إِنَّ بَمْدَكُمْ قَوْمًا يَشْهَدُونَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُونَ ، وَيَخُونُونَ وَلاَ يُوْ تَمَنُونَ وَ يَنَذُرُونَ (٢) وَلاَ يَفُونَ (٣) ، وَ يَظَهْرُ فِيهِمُ السُّنَ مَرْثُ كُمِّدُ بْنُ كَثِير أَخْبَرَ نَا سُهْيَانُ عَنْ مَنْصُور عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبيّ وَيُنْ عَالَ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ، \* ۚ الَّذِينَ يَلونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ يَجَىءُ قَوْمُ ۖ نَسْبَى شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ \* قالَ ( ) إِبْرَاهِيمُ وَكَانُوا يَضْرِبُونَا ( ) عَلَى الشَّهَادَةِ وَالعَهْدِ وَنَحْنُ صِغَارٌ ﴿ إِلْهِ مَنَاتُونِ مُنَالَّوْنِ الْهَاجِرِينَ وَفَضْلُهُمْ . مِنْهُمْ أَبُو بَكُر عَبْذُ اللهِ بْنُ أَبِي قُحَافَةَ التَّيْمِيُّ رَضِيَ (٦) اللهُ عَنْهُ وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى(٧) لِافْقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ (١٨) الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُمْوَ الِلْمِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللهِ وَرُبُواناً مُولَهُ أُولَيْكَ مُمُ الصَّادِثُونَ . وَقَالَ (٩) : إِلاَّ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ . اللهُ (١٠) . إِنَّى مَوْلِهِ : إِنَّ اللهَ مَعْنَا ، قالَتْ عائشَةُ وَأَبُو سَعِيدٍ وَأَبْنُ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ (١١) وَكَانَ أَبُو بَكُر مَعَ النَّبِيِّ مِنْ إِلَّتِي فِي الْغَارِ مِرْشُنَا عِبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجاءِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْعُنَى عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ أَشْتَرَى أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنْ عَازِب رَحْلاً بِثَلَاٰتُهَ عَشَرَ دِرْ هُمَّا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لِعَازِبِ مُرِ الْبَرَاءَ فَلْيَحْمِلْ إِلَى رَحْلِي فَقَالَ كَيْفَ صَنَعْتَ أَنْتَ وَرَسُولُ الله عِلَيْدِ حِينَ خَرَجْتُمَا مِنْ مَكَّةَ وَالْمُشْرِكُونَ يَطْلُبُونَكُمْ ؟ قالَ أَرْتَحَلْنَا مِنْ مَكَّةً ، فَأَحْيَيْنَا أَوْ سَرَيْنَا لَيْلَتَنَا وَيَوْمَنَا حَتَّى أَطْهَرْ نَا (١٣) وَقَامَ قَامُّمُ الظَّهِيرَةِ فَرَمَيْتُ بِبَصَرِى هَلْ أَرَى مِنْ طَلِيٌّ فَآوِئَ إِلَيْهِ وَإِذَا صَحْرَةٌ أَيَهُمُهَا ، فَنَظَرْتُ بَقِيَّةً طَلِّ لَهَا فَسُوَّيْتُهُ ثُمٌّ فَرَسْتُ لِلنَّبِي عَلِي فَيهِ ثُمٌّ قُلْتُ لَهُ أَضْطَجِعْ يَا يَبِيَّ اللهِ فَأَضْطَحَعَ النَّبِيُّ عَلَيْكِهِ ثُمَّ أَنْطَلَقْتُ أَنْفُكُمْ مَا حَوْلِي هَلَ

¥ (1) مرتين

(۲) كدا واليوبينية علامة أبي ذر على الضمة والدى في فرعين والفسطلاني أن رواية أبي ذر بالكمر

(٣) يومون

(٤) قال قال صديد

(ه) يضربوننا (قولهالتيمى) ضبطت فى الفروع النى بأيدينا بالرفع وفى هامش أحدها انه فىاليونينية بالجركتبهمصححه،

> ه (٦) رصوان الله عليه صديد

> > (√) عز وجل ص

> > > (٨) الآية

الله (٩)

(۱۰) الآيةَ

(١١) الواوملحقة فىاليونينية

(١٢) ظَهَرٌ نَا

أَرَى مِنَ الطَّلَبِ أَحَدًا ، فَإِذَا أَنَا بِرَاعِي غَنَمَ يِسُوقُ غَنَمَهُ إِلَى الصَّخْرَةِ ، بُرِيدُ مِنْهِا الَّذِي أَرَدْنَا فَسَأَلْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ لِلَنْ أَنْتَ يَا غُلاَمُ قالَ لِرَجُل مِنْ قُرَ بْشِ سَمَّاهُ فَعَرَفْتُهُ فَقُلْتُ هَلَ فِي غَنَمِكَ مِنْ لَبَنِ ؟ قالَ نَعَمْ . قُلْتُ فَهَلُ أَنْتَ حالِبٌ لَبَنَا (١) ؟ قالَ نَعَمْ وَأُمَرُ ثُهُ فَا عُتَقَلَ شَامًا مِنْ عَنَمِهِ ، ثُمَّ أَمَرْتُهُ أَنْ يَنْفُضَ ضَرْعَهَا مِنَ الْفُبَار ، ثُمُ أَمَرْتُهُ أَنْ يَنْفُضُ كَفَيْهِ فَقَالَ هَكَذَا ضَرَبَ إِحْدَى كَفَيْهِ بِالْاخْرَى فَلَبَ لِي كُثْبَةً مِنْ لَنِّي وَقَدْ جَمَلْتُ لِرَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ إِدَاوَةً عَلَى فِهَا خَوْقَةٌ فَصَيَبْتُ عَلَى اللَّبَنِ حَتَّى بَرَدَ أَسْفَلُهُ ، فَأَ نُطَلَقْتُ بِهِ ۚ إِلَى النِّي عَلَيْ فَوَافَقَتْهُ قَدِ أَسْنَيْقَظَ ، فَقُلْتُ أَشْرَبْ يَا رَسُولَ اللهِ فَشَرِبَ حَتَى رَضِيتُ ، ثُمَّ قُلْتُ قَدْ آنَ الرَّحِيلُ يَا رَسُولَ اللهِ قالَ بَلَّى َ فَا رَتَحَلَمْنا وَالْقَوْمُ يَطْلُبُونَا (٢) وَلَمْ يُدْرِكْنَاأَحَدٌ مِنْهُمْ غَيْرُ سُرَاقَةَ بْنِ مالِكِ بْن جُعْشُم عَلَى فَرَسِ لَهُ ، فَقُلْتُ هَٰذَا الطَّلَبُ قَدْ لَحِقَنَا يَا رَسُولَ ٱللهِ ، فَقَالَ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَمْنَا (") \* مَدِيْثُ أَكُمُّدُ بْنُ سِنَانِ حَدَّثَنَا مَمَّامٌ عَنْ ثابتٍ عَنْ أَنْسِ عَنْ أَبِي بَكُر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ وَأَنَا فِي الْغَارِ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ تَحْتَ قَدَمَيْهِ لَا بْصَرْنَا ، فَقَالَ ماظَنْكَ يَا أَبَا بَكْرِ بِٱثْنَيْنِاللهُ ثَالِيْمُهُمَا بِاسِبُ قَوْلِ الذِّي عَلِيَّ سُدُوا الْأُ بُو ابَ إِلاَّ بَابَ أَبِي بَكْرِ قَالَهُ أَبْنُ عَبَّاسِ عَنِ النِّبِيِّ يَرْكُ وَرَثْنَ () عَبْدُ اللهِ بنُ الْمُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُوعامِرٍ حَدَّثَنَا فُلَائِحٌ قالَ حَدَّثَنَى سَالِم ۖ أَبُو النَّصْرِ عَنْ بُسُرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْتُهِ النَّاسَ وَقَالَ إِنّ الله خَيْرَ عَبْداً بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ ما عِنْدَهُ ، فَأَخْتَارَ ذَلِكَ الْمَبْدُ ما عِنْدَ اللهِ قال فَبَكِي أَبُو بَكُر فَمَجَبُنَا لِيُكَامُّهِ أَنْ يُمُغْيِرَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ عَنْ عَبْدٍ خُيِّرَ فَكَانَ رَسُولُ الله عَلِيَّةِ هُوَ الْخُمَيْرَ وَكَانَ أَبُو بَكُر أَعْلَمَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ إِنَّ مِنْ أَمَنَّ النَّاسُ عَلَى " في مُحْبَتِهِ وَمالِهِ أَبَا بَكُر. وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خُلِيلًا غَيْرَ رَبَّى لَا تُخَذْتُ

(أ) لنا (٣) يطلبوننا (٣) تُربيحُونَ والعَشِيِّ (٣) تُربيحُونَ والعَشِيِّ تَــُـمُرَ حَوُنَ والْعَدَاةِ

أَبَا بَكْنَى ، وَالْكَيْنِ أَخُوَّةُ الْإِسْلَامِ وَمَوَدَّتُهُ ۖ لَا يَبْقَانَنَّ فِي الْمَسْجِدِ بابْ إِلاَّ سُدًّا ۚ إِلاَّ اَبُ أَبِي اَكْبِ بِالْبُ فَضْلِ أَبِي اَكْدِ النَّبِيِّ اللَّهِ مَرْثُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُلَيْهَانُم عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَافِيعِ عَنِ أَبْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَنَّا نَخَيِّدُ بَيْنَ النَّاسِ فَى زَمَنِ (١) النَّبِيِّ عَلَى فَنُحَيِّدُ أَبَا بَكْدٍ ، ثُمَّ مُمَرّ بْنَ الْخَطَّابِ، ثُمَّ عُمَّان بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ باسب ُ قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْ لَوْ كُنْتُ مُتَّخيذًا خَليِلاً قَالَهُ أَبُوسَعِيدٍ حَرْثُنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ حَدَّثَنَا (١) زَمَانِ رَسُولِ اللهِ أَيُّوبُ عَنْ عَكْرِمَةَ عَن أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا عَنِ النِّيِّ عَلِيَّ قَالَ لَوْ كُنتُ ﴿ (٢) ابْنُ أَسَدُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلاً لَا تُخَذْتُ أَبَا بَكِرِ وَلَكِنْ أَخِي وَصَاحِي صَرَّتُ الْمُعَلَى ٢٠) ابْنُ إسمعْ بِلَ النَّنُوخِي وَمُوسُى ٣٠ قَالاَ حَدَّثَنَا وُهِيَبْ عَنْ أَيُّوبَ ، وَقَالَ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلاً لَا تُخَذْتُهُ خَلِيلاً ، وَلَكِن أُخُونُ الْإِسْلاَمِ أَفْضَلُ حَرَثُنا عُبَيْنَ كُتَبَبَّةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابُ عَن أَيُّوبَ مِثْلَةُ مَرْثُ اللَّيْانُ بِنُ حَرْبِ أَخْبَرَ لَا تَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيِّوبَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي مُلَيْكُةَ قَالَ كَتَبَ أَهْلُ الْكُوفَةِ إِلَى أَبْنِ الرُّبَيْرِ فِي الجَدِّ فَقَالَ أَمَّا الَّذِي قَالَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ خَلِيلًا لَا تُخَذَّتُهُ أَبُرَكُهُ أَبَّا يَعْنِي أَبَا بَكُو لِلْكُ مِرْشُ الْمُمَنِّدِي وَمُعَمِّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ قالاَ حَدَثَنَا إِرْ اهِيمُ أَنْ سَعَد عَنْ أَنِيهِ عَنْ مُحَمَّد بن جُبَيْرِ بن مُطْعِمْ عَنْ أَبِهِ قَالَ أَتَتِ أَنْ أَنَّ النَّي (٥) يَلِيِّهِ فَأَمْرَهَا أَنْ تَرْجِعِ إِلَيْهِ قَالَتْ أَرَأَيْتَ إِنْ جُنْتُ وَكُمْ أَجِدْكَ كَأَنَّهَا تَقُولُ المَوْتَ قال ٥٠ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنْ كُمْ يَجِدِّينِي فَأْتِي أَبّا بَكُرُ حَرَثَى أَخَدُ بْنُ أَبِي الطَّيْب حَدَّ ثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ مُجَالِدٍ حَدُثَنَا يَيَانُ بْنُ إِشْرِ عَنْ وَبْرَةً بْنِ عَبْدِ الرَّ عَنْ عَنْ عَمَّام قَالَ سَمِينَتْ عَنَّارًا يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولُ اللَّهِ "مَلَّيْدُ وَما مَعَهُ إِلاًّ خَسَنَةً أَعْبُدٍ وَأَمْرَأْتَانِ

كذا في البونينيسة وفرعها قال الحافظ ابن حجر وهو تصحيف والصواب النبوذكي

(٤) حدثنا

(٠) إِلَى النَّبِيّ

مه ۲ (۲) صلی الله علیه وسلم

وَأَبُو بَكُر حَرِثَى (١) هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عائِدِ اللهِ أَبِي إِدْرِيسَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ كُنْتُ جالِساً عِنْدَ النَّيِّ مِرْكِينَ إِذْ أَقْبَلَ أَبُو بَكْر آخِذًا بِطَرَفِ ثَوْ بِهِ حَتَّى أَبْدَى عَنْ رُ كُبَيِّهِ ، فَقَالَ النَّبِي عَلِيِّ أُمَّا صَاحِبُكُم (٢) فَقَدْ غَامَرَ فَسَلَّمَ ، وَقَالَ إِنِّي كَانَ كَيْنِي وَ يَنْ أَبِنِ الْحَطَّابِ شَيْءٍ ، فَأَسْرَعْتُ إِلَيْهِ ثُمَّ نَدِمْتُ فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَغْفِرَ لِي فَأَلِي عَلَيْ فَأَقْبِكُتُ إِلَيْكَ ، فَقَالَ يَنْفِرُ اللهُ لَكَ يَا أَبَا بَكُر ثَلاَثًا ، ثُمَّ إِنَّ مُمَرَ نَدِم فَأَتَى مَنْزِلَ أَبِي بَكْرٍ ، فَسَأَلَ أَثُمَّ أَبُو بَكُرٍ ؟ فَقَالُوا لاَ ، فَأَتَى إِلَى النَّبِّ يَرْكِيْرٍ فَسَلَّمَ لَجُعُلَ وَجُهُ النَّيِّ يَرْكِيْ يَتَمَمَّرُ (٣) حَتَّى أَشْفَقَ أَبُو بَكْرِ خَفَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ أَنَا كُنْتُ أَنْظُمَ مَرَّ تَنْنِ ، فَقَالَ النِّي عِلْقِ إِنَّ اللَّهِ بَمَثَنِي إِلَيْكُمْ ، فَقُلْتُمْ كَذَبْتُ، وَقَالَ أَبُو بَكِمْ صَدَّقَ وَوَاسَانِي ( ) بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ، فَهَلْ أَ نَثُمْ تَارِكُو لِي صَاحِبِي مَرْتَيْنِ فَ أُوذِي بَهٰدَهَا مَرْثُ مُعَلِّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَمَا عَبْدُ الْعَزَيْرِ بْنُ الْخُسْتَارِ قَالَ خَالِهُ الْحَذَّاهِ حَدَّثَنَا عَنْ أَبِي عُمْانَ قَالَ حَدَّتَّنِي (٥) عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّيَّ عِنْ مَعَنَّهُ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السَّلاَّسِلِ ، فَأَتَبْتُهُ فَقُلْتُ أَيُّ النَّاسِ أَحَبُ إِلَيْكَ ؟ قالَ عَانِشَةً ، فَقُلْتُ مِنَ الرِّجَالِ؟ فَقَالَ أَبُوهَا ، قُلْتُ ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ ثُمَّ عَمَرُ بْنُ الخَطَّاب فَمَدَّ رَأُجُالاً ﴿ مَرْثُ أَبُو الْمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبُو سَلَمَةً أَبْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ (٦) أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَزْكِيْهِ يَقُولُ اللهُ اللهُ عَنْمِهِ مَا عَلَيْهِ الدِّنْبُ فَأَخَذَ مِنْهَا شَاةً فَطَلَّبَهُ الرَّاعِي فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ الَّذِّنْبُ فَقَالَ مَنْ كَمَا يَوْمَ السَّبْعِ يَوْمَ لَيْسَ كَمَا رَاعِ غَيْرِي ، وَيَبْنَا (٧) رَجُلُ يَسُوقُ بَقْرَةً قَدْ حَلَ عَلَيْهَا فَالْنَفَتَتْ إِلَيْهِ فَكَالَمَةُ قَقَالَتْ إِنَّى لَمْ أَخْلَقُ لِمُلْذَا وَلَكُّمِّنَّ

(۱) حدثنا (۲) حَاجِبُكَ (۴) يَنْمَعُرُّ (٤) وأرساني (٠) حدثنا (١) ابن عُوْف (٧) ويننا

خُلِقْتُ لِلْحَرْثِ ، قالَ (') النَّاسُ سَبْحَانَ اللهِ ، قالَ النَّبَى ۚ ﷺ فَإِنِّى أُومِنُ بِذَٰلِكَ وَأَبُو بَكْرِ وَمُعَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حَرْثُ عَبْدَانُ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبْنُ الْمُسَبِّبِ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً رَضَىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ (٢) سَمِعْتُ النِّي عَلِيُّ يَقُولُ بَيْنَا أَنَا نَاشُمْ رَأَ يُتُنِي عَلَى قَلَيبِ عَلَيْهَا دَلْوْ ۖ فَنَزَعْت مِنْهَا ما شَاء الله ثُمُّ أَخَذَهَا أَنْ أَبِي قُحَافَةً فَنَزَعَ بِهَا ذَنُوتًا أَوْ ذَنُو َيْنِ وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفُ وَاللَّهُ يَعْفِيرُ لَهُ صَعْفَهُ ثُمَّ ٱسْتَحَالَتْ غَرْبًا فَأَخَذَهَا أَنْ الْحَطَّابِ فَلَمْ أَرْ عَبْقَرَيًّا مِنَ النَّاسِ يَنْزِعُ نَوْعَ مُمَّرَ حَنَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنِ صَرَّتُ الْمُمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مُمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ مَنْ جَرَّ مَوْ بَهُ خُيلاءً كَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقَيِامَةِ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ إِنَّ أَحَدَ شِقَى ثَوْبِي يَسْتَرْخِي إِلاَّ أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلِيُّ إِنَّكَ لَمْتَ تَصْنَعُ ذَلِكَ خُيَلاءً ، قالَ مُوسَى : فَقُلْتُ لِسَالِمِ أَذَ كَرَ عَبْدُ ٱللهِ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ ، قَالَ لَمْ أَسْمَعُهُ ذَ كُرَ إِلاَّ تَوْبَهُ مَرْشُ أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا (٣) شُمَيْتِ عَن الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي مُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّاهُن بْنِ عَوْفٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ يَقُولُ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاء في سَبيلِ اللهِ دُعيَ مِنْ أَبْوَابِ يَعْنِي الْجَنَّةَ يَا عَبْدَ ٱللهِ هَذَا خَيْرٌ ، فَنْ كَانَ مِنْ أَهْل الصَّلاَّةِ دُعيَ مِنْ ا باب الصَّلاةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الجُهَادِ دُعَى مِنْ بَابِ الجُهَادِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْل الصَّدَقَةِ دُعَى مِنْ تَابِ الصَّدَقَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِن أَهْلِ الصَّيَامِ دُعَى مِنْ تَابِ الصَّيَامِ (وَ) بَابِ الرِّيَانِ ، قَقَالَ أَبُو بَكْرِ ما عَلَى هُ ذَا الَّذِي يُدُعْى مِنْ يَثْكَ الْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ ، وَقَالَ هَلْ يُدْعَى مِنْهَا كُلُهَا أَحَدْ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ ( ، نَعَمْ ، وَأَرْجُو أَنْ

تَكُونَ مِنْهُمْ يَا أَبَا بَكْرِ حَرْثُ إِسْمُعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُلَيْانُ بْنُ بِلاَلِ

صه (۱) نقاله (۲) پتوله سه (۲) أخبرنا ۲ فناله)

عَنْ هِيشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ (١) عُرُوَّةً بْنِ الزُّ بَيْدِ نُقُنْ عائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ اللَّي عَلِيْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِينَ مَاتَ وَأَبُو بَكُرِ بِالسُّنْحِ قَالَ إِسْمُعِيلُ يَعْنِي (٢) بِالْعَالَيةِ، فَقَامَ مُحَرُهُ يَقُولُ وَٱللَّهِ مَا مَاتَ رَ-مُولُ ٱللَّهِ عَلِينَ قَالَتْ وَقَالَ مُحَرُّ وَٱللَّهِ مَا كَانَ يَقَعُ فَ نَفْسِي إِلَّا ذَاكَ ، وَلَيَبْعَثَنَّهُ اللهُ فَلْيَفْطَمَنَّ (٣) أَيْدِي رِجِالٍ وَأَرْجِلَهُمْ ، كَفَاء أَبُو بَكُر فَكَشَفَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ فَقَبَّلَهُ قالَ بِأَبِي أَنْتَ وَأَمِّي طَبِنْتَ حَيًّا وَمَيْتًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيكِ مِ لاَ يُذِيقُكَ اللهُ المَوْ تَتَيْنِ أَبَدًا ، ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ أَيُّهَا الحَالِفُ عَلَى رِسْلِكَ فَلَمَّا تَكَلَّمَ أَبُو بَكْرِ جَلَسَ رُعَنَ خَمَدُ خَمَدُ اللهَ أَبُو بَكْرٍ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ أَلاَ مَن كَانَ ا يَعْبُدُ مُحْدًا مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلْ إِنَّكَ مَيِّتْ وَإِنَّهُمْ مَيْتُونَ وَقَالَ وَمَا تُحَمَّدُ إِلاَّ رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قَتِلَ أَنْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبِيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَبْئًا وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّاكِرِينَ ، قالَ فَنَشَجَ النَّاسُ يَبْكُونَ قالَ وَأَجْتَمَعَتِ الْانْصَارُ إِلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً فِي سَقِيفَة بَنِي سَاعِدَةً فَقَالُوا مِنَّا أُمِيرٌ وَمِنْكُمْ أُمِيرٌ فَذَهَبَ إِلَيْهُمْ أَبُو بَكُرٍ وَمُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ فَذَهَبَ ثُمَنُ يَتَسَكَّلُمُ فَأَسْكُنَّهُ أَبُو بَكُرٍ ، وَكَانَ مُمَرُ يَتُمُولُ : وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ بِذَلِكَ إِلاَّ أَنِّي قَدْ هَيَّأْتُ كَلاَمًا قَدْ أَعِبَتَنِي خَشِيْتُ أَنْ لاَ يَبْلُغَهُ أَبُو بَكْدٍ ، ثُمَّ تَكَلَّمَ أَبُو بَكْدٍ فَتَكَلَّمَ أَبْلُغَ النَّاسِ فَقَالَ فِي كَلاَّمِهِ نَحْنُ الْأَمْرَاءِ وَأَنْتُمُ الْوُزَرَاهِ فَقَالَ حُبَآبٌ بْنُ الْمُنْذِرِ لاَ وَاللهِ لاَ نَفْمَلُ مِنَّا أَمِيرٌ ، وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ ، فَقَالَ أَبُو بَكُو لا : وَلَكِنَّا الْأُمْرَاءِ ، وَأَنتُمُ الْوُزَرَاء ، مُمْ أَوْسَطُ الْمَرَبِ دَارًا ، وَأَعْرَبُهُمْ أَحْسَابًا ، فَبَايِمُوا مُمَنَّ أَوْ أَبَا عُبَيْدَةَ ( ) فَقَالَ مُمَرُ أَبُلُ نُبَايِعُكَ أَنْتَ فَأَنْتَ سَيِّدُنَا وَخَيْرُنَا وَأَحَبُّنَا إِلَى رَسُّولِ ٱللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ فَبَايَعَهُ وَبَايِعَهُ النَّاسُ فَقَالَ قَائِلٌ قَتَلْتُمْ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فَقَالَ مُعَرُّ قَتَلَهُ اللهُ \* وَقَالَ

(۱) قال أخبر أني عُرْدَةُ (۲) مني (۲) مَلْيَعَظَّمَنَ (۲) مَلْيَعَظَّمَنَ (۵) أَنِيْ الْجَرِّاحِ (۱) النبئ (۱) قات (۲) قات

عَبْدُ اللهِ بْنُ سَالِمْ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ قَالَ عَبُّدُ الرُّحْمَٰ بْنُ الْقَاسِمِ أَخْبَرَ فِي الْقَاسِمُ أَنَّ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهِمَ قَالَتْ شَخَصَ بَصَرُ النَّبِيِّ مُلِّيًّ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّفِيقِ الْاعْلَى ثَلَاثًا وَقَصًّ الحَدِيثَ قالَتْ فَمَا كَانَتْ مِنْ خُطْبَتِهِما مِنْ خُطْبَةٍ إِلاَّ نَفَعَ اللهُ بِهَا لَقَدْ خَوَّفَ مُمَرُ النَّاسَ وَإِن فِيهِمْ لَنِفَاقاً فَرَدُّهُمُ ٱللَّهُ بِذَلِكَ ، ثُمَّ لَقَدْ بَصِّرَ أَبُو بَكْرِ النَّاسَ الْمُدَى وَعَرَّفَهُمُ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْهِمْ وَخَرَجُوا بِهِ يَتْلُونَ: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِّنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ إِلَى الشَّاكِرِينَ مَرْثُ عَمَّدُ بْنُ كَيْهِ أَخْبَرَ نَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا جامِعُ أَبْنُ أَبِي رَاشِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى عَنْ مُخَدِّ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي أَى النَّاسُ خَيْرٌ ا بَعْدَ رَسُولِ (١) اللهِ عَلِيُّ قَالَ أَبُو بَكْرٍ ، فَلْتُ ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ ثُمَّ مُمَرٌ ، وَخَشبتُ أَنْ يَقُولَ عُمَّانُ ، قُلْتُ ثُمَّ أَنْتَ ؟ قالَ ما أَنَا إِلاَّ رَجُلٌ مِنَ الْسَلِيينَ ﴿ مَرَثُنَا قُتَكَبْبَةُ بِنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدِ الرُّحْمَٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْ فَي بَعْضِ أَسْفَارِهِ ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاء ، أُو بذَاتِ الجَيْشِ أَنْقَطَعَ عِيْدُ لِي فَأَقَامَ رَسُولُ أَللَّهِ عِلَيْ أَلِيَّاسِهِ وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى ماءٍ ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ ماهِ ، فَأَتَى النَّاسُ أَبَا بَكْرٍ ، فَقَالُوا أَلاَ تَرَى ماصَنَعَتْ عَائِشَةُ ، أَقَامَتُ (٢) بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَبِالنَّاسَ مَعَهُ ، وَلَبْسُوا عَلَى مَا ، وَلَيْسٌ مَعَهُمْ ماه ، كَفَاء أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللهِ عَلِينَ وَاصْعُ رَأْسَهُ عَلَى نِغَذِى قَدْ نَامَ فَقَالَ حَبَسْتِ رَسُولَ اللهِ عَلِينَ وَالنَّاسَ ، وَأَبْسُوا عَلَى ماء ، وَلَبْسَ مَمَهُمْ ماه ، قالَتْ فَمَا تَبَنِي وَقالَ ما شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ وَجَمَلَ يَطْلَمُنُنِي بِيَدِهِ فِ خاصِرَتِي فَلاَ يَمْنَصُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلاَّ مَكَانُ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ عَلَى خَفَذِي ، فَنَامَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ حَتَّى أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ ماء فَأَنْوَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُمْ فَتَيَمَّمُوا ، فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ : "ما هَى بِأُولِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرِ ، فَقَالَتْ عَاثِيمَةُ فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ فَوَجَدْنَا الْعَقْدَ تَحْتَهُ

وَرُثُ آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسِ حَدَّثَنَا شُغِبَةُ عَنِ الْاعْمَسَ قالَ سَمِيْتُ ذَكُوانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ النَّبِيُّ مِرْكِيَّ لَا نَسُبُوا أَ صَعَابِي ، فَلَوْ أَنَّ أَحَدَ كُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدِ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيفَهُ \* تَا بَعَهُ جَريرٌ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَمُعَاضِرٌ عَن الْأَعْمَش حَرْثُ مُعَدُ بْنُ مُسْكِينِ أَبُو الحَسَنِ حُدَّثَنَا يَحْنِي بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا سُلَيْانُ عَنْ شَرِيكِ بْنَ أَبِي كَيْرِ عَنْ سَعِيدِ بْن الْمُسَيِّبِ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبُومُوسَى الْاشْمَرِيُّ أَنَّهُ تَوَضَّأَ فِي بَيْتِهِ ، ثُمَّ خَرَجَ ، فَقُلْتُ لَأَنْ رَمَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةِ وَلَأَ كُونَنَّ مَعَهُ يَوْمِي هَٰذَا ، قَالَ تَجْمَاء المَسْجِدَ فَسَأَلَ عَن النَّيِّ عَلَيْكِ فَقَالُوا خَرَجَ ۚ وَوَجَّه (١) هَاهُنَا ۖ فَقَرَجْتُ عَلَى إِثْرِهِ (٢) أَسْأَلُ عَنْهُ حَتَّى دَخَلَ بِبْرَ أَرِيْسِ كَفِلَسْتُ عِنْدَ الْبَابِ وَبَابُهَا مِنْ جَرِيدٍ حَتَّى قَضَى رَسُولُ اللهِ مَلِكَ حاجَتَهُ فَتَوَصَّأُ ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ ، فَإِذَا هُو جالِسٌ عَلَى بِبلِّ أَريْسِ وَتَوَسَّطَّ قُفْهَا ، وَكَشَّفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلاَّهُمْ إِنَّى الْبِنْرِ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ ٱنْصَرَفْتُ فَجَلَّمْتُ عِنْدُ الْبَابِ فَقُلْتُ لَا سَكُونَنَّ إِوَّابَ (") رَسُولِ اللهِ مَنْ الْيَوْمَ فَجَاءً أَبُو بَكُر فَدَفَعَ الْبَابَ، فَقَلْتُ مَنْ هٰذَا ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ، فَقُلْتُ عَلَى رِسْلِكَ ، ثُمَّ ذَهَبْتُ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ هٰذَا أَبُو بَكُر بَسْتَأْذِنُ ؟ فَقَالَ ٱثْذَنْ لَهُ وَ بَشَرْهُ إِلجَنَّةِ ، فَأَقْبَلْتُ حَتَّى قُلْتُ لِابِي بَكْرٍ أَدْخُلُ وَرَسُولُ اللهِ يَلِيُّ يُبَشِّرُكَ بِالْجَنَّةِ ، فَدَخَلَ أَبُو بَكُر فَجَلَسَ عَنْ يَمِين رَسُولِ الله عِنْ مَعَهُ فِي الْقُفِّ وَدَلِّي رَجْلَيْهِ فِي الْبِئْرِ كَمَا صَنَّعَ النَّبِيُّ عَنْ إِلَيْ وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ وَقَدْ تَرَكْتُ أَخِي يَتَوَضَّأُ وَ يَلْحَقُنِي ، فَقُلْتُ إِنْ يُردِ اللهُ بِفُلَانٍ خَيْرًا يُريْدُ أَخَاهُ يَأْتِ بِهِ ، فَإِذَا إِنْسَانُ يُحَرِّكُ الْبَابِ ، فَقُلْتُ مَنْ هَذَا ؟ فَقَالَ مُمَنُ أَنْ الْحَطَّابِ، فَقُلْتُ عَلَى رِسْلِكَ ، ثُمَّ جِنْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ هُذَا مُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ يَسْتَأْذِنُ ؟ فَقَالَ ٱثْذَنْ لَهُ وَ بَشَرْهُ بِالْجَنَّةِ فَجئتُ فَقُلْتُ

(۱) وَجُدُّ (۲) أَثْرِهِ (۲) بَوَّا إِنَّا لِلنَّتِيِّ (۲) بَوَا إِنَّا لِلنَّتِيِّ (٢) أَبْنُ عَبْدِ أَلَّهُ . كَذِياً رقم وهو في عُسيرَ فرع عندنا بقلم الحمرة كتبه (٤) حدثنا (ه) بنا (٦) يُدَى صح (۷) سعدتنا

عَنْ بَسَارِهِ وَدَلَّى رَجْلَيْدِ فِي الْبِنْرِ ، ثُمَّ رَجَعْتُ فَلْلَسْتُ ، فَقُلْتُ إِنْ بُرِدِ اللهُ بِفُلاَنِ خَيْرًا يَأْتِ بِهِي ۚ كَجَاء إِنْسَانُ يُحَرِّكُ الْبَابَ، فَقُلْتُ مَنْ هَٰذَا ؟ فَقَالَ عُمَّانُ بْنُ عَفَّان فَقُلْتُ عَلَى رَسْلِكَ فِغَنْتُ إِلَى رَسُولِ (١) اللهِ عَلِينَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ أَنْذَنْ لَهُ وَ بَشْرَهُ ﴿ الْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى تُصِيبُهُ فَجَنْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ أَدْخُلُ وَبَشَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْكُمْ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى تُصِيبُكَ ، فَدَخَلَ فَوَجَدَ الْقُفَّ قَدْ مُلَى فَجَلَسَ وَجَاهَهُ مِنَ الشَّقَ الآخَرَ الْفَف قالَ شَرِيكُ (٢) قالَ سَغِيدُ بْنُ الْمُسَبِّبِ فَأَوَّلُهُمَا قُبُورَهُمْ \* حَرَثْنَى (٣) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَار حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ سَمِيدٍ عَنْ قَتَادَةً أَنَّ أَنْسَ بْنَ ماللِّي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيّ عِنْ صَمِدَ أُحُدًا وَأَبُو بَكُرٍ وَمُمَرُ وَعُمْانُ فَرَجَفَ بِهِمْ فَقَالَ أَثْنُتْ أُحُدُّ فَإِنَّا عَلَيْكَ الْ نَيْ وَصِدِّينٌ وَشَّهِيدَانِ صَرَتْنَي (٤) أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِبر حَدَّثَنَا صَخْرُ عَنْ نَافِيمِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُعَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ مَيْنَمَا (٥) أَنَا عَلَى بِشْرِ أَنْرِ عُ مِنْهَا جاء بِي أَبُو بَكْرِ وَمُمَرُ ، فَأَخَذَ أَبُو بَكْر الْنَانُوَ ، فَنَزَعَ ذَنُوتًا أَوْ ذَنُورَيْنِ ، وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفُ ۖ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ ، ثُمَّ أَخَذَهَا أَبْنُ الخَطَّابِ مِنْ يَدِ (١) أَبِي بَكْرٍ ، فَأَسْتَحَالَتْ فِي يَدِهِ غَرْبًا ، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرَيًّا مِن يَد النَّاس يَفْرِي فَرِيَّهُ ، فَنَرَعَ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَن \* قالَ وَهِبْ: الْعَطَنُ مَبْرَكُ الْإِيلِ ، يَقُولُ حَتَّى رَوِيَتِ الْإِبلُ فَأَنَا خَتْ صَرَتْنَ (٧) الْوَلِيدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا الرا) بَرْتَحُكَ ا عِسلى بْنُ بُونُسَ حَدَّثَنَا مُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَبْنِ (١٠ الْمَكِيُّ عَنِ أَبْنِ أَبِي مُلَيْكُمَةً عَن أَبْن عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ إِنِّي لَوَاقِفٌ فِي قَوْمٍ ، فَدَعَوُا (٩) اللهَ لِمُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَقَدْ وُضِعَ عَلَى سَرِيرِهِ إِذَا رَجُلُ مِنْ خَلْنِي قَدْ وَضَعَ مِرْفَقَهُ عَلَى مَنْكَرِي يَقُولُ رَحِمَكَ ٥٠٠ اللهُ إِنْ كُنْتُ لَأَرْجُو أَنْ يَجْمَلَكَ اللهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ إِ

لِأَنَّى كَثِيرًا مِمَّا ("كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ عَلِينَ يَقُولُ كُنْتُ وَأَبُو " بَكُر وَمُمَنُ وَفَعَلْتُ وَأَبُو بَكْرٍ وَمُمَرُ وَأَنْطَلَقْتُ وَأَبُو بَكْرٍ وَمُمَرُ ۖ فَإِنْ كُنْتُ لأَرْجُو أَنْ يَجْمُ لَكُ اللهُ مَمَهُمَا فَأَلْتَفَتُ فَإِذَا هُوَ عَلَى بْنُ أَبِي طَالِبِ صَرَفْتِي ٥٠٠ مُمَّدُ بْنُ لَيْرِيدَ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيِيٰ بْنِ أَبِي كَثِيرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْن إِبْرَاهِيمَ مَنْ عُرُومَةَ بْنِ الزُّ بَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو عَنْ أَشَــد ما صَنَعَ الْمُشْرِكُونَ برَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ رَأَيْتُ عُقْبَةً بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ جَاء إِلَى النَّي عَلِي وَهُوَ يُصَلِّى فَوَصَعَ رِدَاءهُ (1) في عُنْقِهِ نَفَنَقَهُ به و(٥) خَنْقًا شَدِيدًا فَجَاء (٦) أَبُو بَكُر حَتَّى دَفَمَهُ عَنْهُ فَقَالَ أَتَقَتْلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّي اللهُ وَقَدْ جَاءَكُم ۚ بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَبِّكُمُ بِالْسِيْ الْمُدَوِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ مِنَا قَبْهُ مِنَا اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ مَرْثُ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الْمَاجِشُونُ ﴿ حَدَّثَنَا نُحُمُّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ ءَنْ جَابِرِ بْنِ عَيْدِ ٱللهِ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُمَا قالَ النَّبِيُّ مِلْكِيْرِ رَأْ يُتُنِي دَخُلْتُ الجَنَّةُ فَإِذَا أَنَا بِالرُّمَيْصَاء أَمْرَأُو أَبِي طَلْحَةَ وَسَمِمْتُ خَشَفَةٌ (٨) فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا فَقَالَ هَٰذَا بِلاَلْ ، وَرَأَيْتُ فَصْرًا بِفِينَائِدِ جارِيَةٌ ، فَقُلْتُ لِمَنْ هَٰذَا ؟ فَقَالَ (٥) لِمُمَرَ فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَهُ ۚ فَأَنْظُرَ إِلَيْهِ ، فَذَ كَرْتُ غَيْرَتَكَ ، فَقَالَ مُمَرُ : بِأَمِّي وَأَبَّى بَا رَسُولَ اللهِ أَعْلَيْكَ أَعَارُ مَرْثُ سَمِيد بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَ نَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَى عُقَيَلُ عَن أَبْنِ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَ نِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْوَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلِينَ إِذْ قَالَ يَيْنَا أَنَا فَاتُمْ رَأْ يُتَنِي فِي الْجَنَّةِ فَإِذَا أَمْرَأَةٌ تَتَوَسَّأُ إِلَى جانِب قَضر ، فَقُلْتُ لِمَنْ هُذَا الْقَصْرُ ؟ قَالُوا لِمُمَرّ ، فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ فَوَلَّيْتُ مُذْبِرًا فَبَكِي (١٠٠ وَقَالَ أَعَلَيْكَ أَعَارُ يَا رَسُولَ اللهِ صَرَ فَي (١١١ مُحَدِّدُ بْنُ الصَّلْتِ أَبُوجَ فَفَر الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا أَبْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسُ عَن النَّهْرِيِّ قالَ أَخْبَرَ فِي حَمْزَةُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ

(1) مأصر م

(۲) أنا وأبو

(۲) حدثنا مد

(۱) ردّاء «

(ء) بيها ميم

(٦) لجاءه

(٧) أَبْنُ اللَّاجِشُونِ

(۸) كذا فى اليونينية بفتح
 الشين وفى غيرها بسكونها
 مب

لاهم خ (٩) فقالوا ۹ فقالت مهر معرف

> (۱۰) معمقرُ مدرد

(۱۱).حدثنا

رَسُولَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ بَيْنَا أَنَا نَامُ شَرِبْتُ يَعْنِي اللَّبَنَ حَتَّى أَنْظُرُ (١) إِنِّي الرِّيِّ يَجْرِي في ظُفُرى أَوْ فِي أَظْفَارِي ، ثُمَّ نَاوَلَتُ مُمَرَّ فَقَالُوا (٢) فَمَّا أَوْ لْنَهُ (٢) قالَ الْعِلْمِ مَرْثُ مُحَدُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَمِّير حَدِّثَنَا نُحَدُّ بْنُ بِشْرِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قالَ حَدَّثَنَى أَبُو بَكْرُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مُعَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّيِّ عَلَيْ قَالَ الَمْنَامَ أَنَّى أَنْزُ عُ بِدَلْوِ بَكُرَّةٍ (\*) عَلَى قَلْي وْ ذَنُو يَيْنِ نَزْعًا ضَمِيفًا وَأَللَّهُ يَعْفُرُ لَهُ مَا ثُمَّ جَاء مُحَرِّدُ بِنُ الخَطَّابِ فَأَسْتَحَالَتْ غَرْبًا يًّا يَفْرِى فَرِيَّهُ حَتَّى رَوِىَ النَّاسُ وَضَرَبُوا بِمَطَن قالَ (٥٠ أَبْنُ جُبَيْرَ (١٠ الْمُبْقَرِى ْ عِتَاقُ الزَّرَابِيِّ ، وَقَالَ يَحْنِي ْ : الزَّرَابِيُّ الطَّنَا فِسُ لَهَا خَمْل<sup>ِ (٧)</sup> رَقِيقٌ مَبْثُوثَةٌ ` بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ صَالِحْ عَن أَبْن شِهَابِ أُخْبَرَ نِي عَبْدُ الْحَمِيدِ أَنَّ نُحَمَّذَ بْنَ سَعْدِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ مَرْشَى (٨) عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَن أَبْنِ شِهِ أَبِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّجْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاص مُمَرُ بْنُ أَلْحَطَّابٌ عَلَى رَسُولِ أَنْهِ عَلِيَّ وَعِنْدَهُ نِسْوَةٌ مِنْ نَهُ عَالِيَةً ۚ ۚ أَصْوَاتُهُنَّ عَلَى صَوْتِهِ ، فَلَمَّا أَسْتَأْذَنَ مُمَرُّ بْنُ الْحَطَّابُ قُنْنَ فَبَادَرْنَ ٱلْحَجَابَ، قَاذِنَ لَهُ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ فَدَخَلَ مُمَرُ وَرَسُولُ ٱللهِ عِنْ يَضْعَكُ فَقَالَ مُمَرُ أُضْعَكَ اللهُ سِنَّكَ بَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ النَّيْ عَلِيْ تَعِبْتُ مِنْ هُوْلاً وِ اللَّاتِي كُنَّ عِنْدِي فَلَمَّا سَمِعْنَ صَوْ تَكَ ٱ بُتَدَرْنَ ٱلْحِجَابَ ، فَقَالَ (٥) مُحَرُّ : فَأَنْتَ أَحَقُ أَنْ يَهَ بَنْ يَا رَسُولَ اللهِ ، ثُمَّ قالَ مُحَرُّ : يَا عَدُوَّاتِ أَنْفُسِهِنَّ أَجَبنني وَلاَ مُ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلِي فَقُلْنَ نَعَمْ أَنْتَ أَفَظُ وَأَعْلَظُ مِن رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ

(١) أَنْظُرُ

(٦) قَالُوا كُمَا أُوالَتَ

(٢) آيار َسُولَ ٱللهِ .كذا
 في غير فرع بقلم الحمرة
 بلا رقم في الهامش اه

مصححه

(٤) (توله بكرة) لم إشبط السكاف في اليونينيسة وفي الفسر ع باسكانها بوفي آخر باسكانها وفتحها مما (ه) في لسعة عن أبي ذر على قال ان جبير سهد الى

آغر الفرح الا من اليونينية ، مد دور المرافق دور المرافق أنكر \*\*

(٦) أَبْنُ نَمَيْمِ (٧) كذا في اليونينيسة والغرع الميم ساكنة وقاله القسطلاني بفتحها

(۸) حدثنا

ه ه ال (٩)

رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ إِيهَا (١) يَا أَبْنَ الْخَطَّابِ وَالَّذِي نَفْدِي إِيدِهِ مالَقيكَ الشَّيْطَان سَالِكَا فَجَّا قَطُّ إِلاَّ سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجَّكَ مَرْثُ الْمُثَلَّى بَنُ الْمُثَلَّى حَدَّ تَنَا يَحْنِي عَنْ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا قَيْسُ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ مَا زِنْنَا أَعِزَّةً مُنْدُ أَسْلَمَ عُمَرُ طَرْثُ عَبْدَانُ أَخْبَرَ نَا عَبُّدُ اللهِ حَدَّثَنَا مُعَرُّرُ بْنُ سَعِيدٍ عَن أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةً أَنَّهُ سَمِعَ أَنْ عَبَّاسٍ يَقُولُ وُضْعَ مُمِّرُ عَلَى سَرِيرِهِ فَنَـكَنَّفَهُ النَّاسُ يَدْعُونَ وَيُصَلُّونَ قَبْلَ أَنْ ا يُرْفَعَ وَأَنَا فِيهِمْ فَلَمْ يَرُعْنِي إِلاَّ رَجُلُ آخِذُ (٢) مَنْكِرِي فَإِذَا عَلَى (٣) فَتَرَحَّمَ عَلَى عُمَرَ وَقَالَ مَا خَلَّفَتَ أَحَدًا أَحَدًا أَحَدًا إِنَّ أَنْ أَلْقَى اللَّهَ عِنْلَ عَمَـلَهِ مِنْكَ ، وَأَيْمُ اللَّهِ إِنْ كُنْتُ لَأَنْكُ أَنْ يَجِعْمَ لَكَ اللَّهُ مَمَ صَاحِبَيْكَ ، وَحَسِبْتُ إِنِّي كُنْتُ كَثِيرًا أَسْمَعُ النِّيُّ عَلَيْتُهِ يَقُولُ: ذَهَبْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ، وَدَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ، وَخْرَجْتُ أَنَا وَأَبُو بَكُر وَمُمَنُ مِرْتُ مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا يَرِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدِّثَنَا سَعِيدٌ (1) وَقَالَ لِي خُلَيفَةُ حَدَّثَنَا عُمَّدُ بْنُ سَوَاءِ وَكَمْمَسُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالاً حَدَّثَنَا سَعِينَهُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَس بْنِ ماللِّ رَحْنِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ صَعِدَ النَّيْ عَلَيْ إِلَى أُحُدٍ ( ) وَمَعَهُ (٧) وَصِدْ يَنْ أَوْ شَهِيدَ ۗ أَبُو بَكْرِ وَمُعَمَّرُ وَعُمَّانُ فَرَجَفَ بِهِمْ فَضَرَّ بَهُ بِرِجْلِهِ قالَ (٦) أَثْبُتْ أُخْذُ فَا عَلَيْكَ (٧) إِلاَّ أَنِي أَوْ صِدِّيقٌ (٧) أَوْ شَهِيدَانِ صَرَّتُ الْيُعْنِي بْنُ سُلَيْانَ قالَ حَدَّثَنَى أَبْ وَهْبِ قَالَ حَدَّتَنِي مُعَرُ هُوَ أَبْنُ مُحَمِدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ حَدَّيَهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْنِي أَبْنُ مُعَرَ عَنْ بَعْض شَأْ نِهِ يَعْنِي مُعَرَ ۖ فَأَحْبَرُ ثَهُ فَقَالَ مَا رَأَيْتُ أَحْدًا فَطُّ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ عَيْنَ مِنْ حِينَ تُبِضَ كَانَ أَجَدَّ وَأَجْوَدَ حَنِّى أَنْتَهَى مِنْ مُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مَرْثُ الْمُانُ أَنْ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيُّ عَلِيُّهِ عَنِ السَّاعَةِ ، فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ ؟ قالَ : وَماذَا أَعْدَدْتَ كُما ؟ قالَ لا شَيْء، إِلاَّ أَنَّى أُحِبُّ اللَّهُ وَرَسْتُولَهُ مُ لِللَّهِ فَقَالَ (^) أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبُتَ ، قالَ أَنَسُ : فَا

(٣) ابْنُ أَبِي طَالِبٍ (٤) ابْنُ أَبِي عَرَ وَهَ قَالَ (ه) أُحُداً اة (٦) وبعال

رة. (٨) قال

فَرِحْنَا بِشَيْءٍ فَرَحَنَا بِقَوْلِ النَّيِّ عَلِيَّةٍ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ ، قالَ أَنَسْ: قَالَا أُح النَّيَّ عِنْ وَأَمَا بَكْر وَعُمَرَ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُدِّي إِيَّاهُمْ ، وَإِنْ كَمْ أَعْمَلُ عِيثُلِ أَعْمَا لِمْمِ مُرْثُنَا يَحْنِي بْنُ قَزَعَةَ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيَّ لَقَدْ كَانَ فِيما قَبُلَكُمُ مِنَ الْأُمِّمِ (١) مُحَدَّثُونَ فَإِنْ يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ مُمَّرُ زَادَ زَكَرِيَّاءِ بْنُ أَبِي زَالْدَةَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ قالَ النَّبِيُّ (٢) عَلِيُّ لَقَدْ كَانَ (فِيمَنْ كَانَ) قَبْلَكُمْ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ رِجَالٌ يُكَلَّمُونَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونُوا أَنْبِياءَ فَإِنْ يَكُنْ مِنْ (١٠) أُمَّنِي مِنْهُمْ أَحَدُ فَعُمْرُ (١) حَرْشُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا عُقَيْلٌ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرُّحْنُ قَالاً سَمِعْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَنَا الدُّنْبُ فَأَخَذَ مِنْهَا شَاةً فَطَلَبَهَا حَتَّى أَسْتَنْقَذَهَا ، فَأَلْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّدْنْبُ ، فَقَالَ لَهُ مَنْ كَمَا "" يَوْمَ السَّبُعِ لَيْسَ كَمَا رَأْعِ غَيْرِي ، فَقَالَ النَّاسُ : سُبْحَانَ اللهِ فَقَالَ النَّبِي مَرَاتِي فَإِنَّى أُومِنُ بِهِ وَأَبُو بَكْرِ وَعُمَرُ ، وَمَا ثُمَّ أَبُو بَكُر وَمُمَرُ مُرْتُ يَعَيٰ بُنُ بُكَيْد حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ أَبْنِ شِهاَبِ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبُو أُمَامَةً بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ أَبِي سَمِيدِ الْحُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِيتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ بَيْنَا أَنَا ﴿ (٨) ذَلِكُ نَاتُمْ رَأَيْتُ النَّاسَ عُرِضُوا عَلَى وَعَلَيْهِمْ فُصُ فِنْهَا مَا يَبِثُلُغُ الثَّدْى (٥٠ وَمِنْهَا مَا يَبُلُغُ دُونَ ذَلِكَ ؛ وَعُرِضَ عَلَيَّ مُمَرُ وَعَلَيْدِ فِيَصْ أَجْتَرُهُ ، قَالُوا ضَا أَوْلَتَهُ كَا رَسُولَ الله ؟ قَالَ الَّذِينَ وَرَثْنَ الصَّلْتُ بْنُ مُحَمِّدٍ حَدَّثْنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثْنَا أَيُّوبُ عَن أَبْنَ أَبِي مُلَيْكِمَةً عَنِ الْمِينُورِ بْنِ مَخْرَمَةً قَالَ لَلَاطُمِنَ مُمَرُّ جَعَلَ يَأْلَمُ ، فَقَالَ لَهُ أَنْ عَيَّاسٍ وَكَأَنَّهُ يُجَزَعُهُ يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَأَنْ كَانَ (٧) ذَاكَ (٨) لَقَدْ تحبث رَسُولَ

(١) نَاسٌ . وَلَمْ يَصْبِطُ في اليونينية دال محدثوث وضبطت فيغيرها بالنتح

(١) رَسُولُ اللهِ

الله عنه.ا من نبي ولاً

(٦) الثدي

الله عليه منه فأحسنت معبته ، ثم فارقته (١) وَهُو عَنْكَ رَاضٍ ، ثُم صَعِبْتَ أَبَا بَكُرْ وَأَحْسَنْتَ مُحْبَتَهُ ، ثُمَّ فارَقْتَهُ (٢٠) وَهُو عَنْكَ رَاضٍ ، ثُمَّ تَحِبْتُ مَحَبَّتُهُمْ (١٠) وَأَحْسَنْتَ مُحْبَتَّهُمْ ، وَلَئُنْ فَارَقْتَهُمْ لَتَفَارِقَنَّهُمْ وَهُمْ هَنْكَ رَاضُونَ، قالَ ٣ أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ مُصْبَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَرِصَآهُ فَإِنَّهَا ﴿ ۚ ذََاكَ ٦ ۚ مَنْ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى مَنَّ بِهِ عَلَى "، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ صَحْبَةِ أَبِي بَكُنِّ وَرِصْاَهُ فَلِي كَا ذَاكَ مَنْ مِنَ اللهِ جَلَّ ذِكْرُهُ مَنَ بِهِ عَلَى ، وَأَمَّا مَا تَرَى مِنْ جَزَعِي ، فَهُوَ مِنْ أَجْلِكَ ، وَأَجْلِ ٢٧ أَصْحَا بِكَ (٥٠) ، وَاللَّهِ لَوْ أَنَّ لِي طِلِاَعَ الْأَرْضِ ٰ ذَهَبًا ، لَا فُتَدَيْثُ بِهِ مِنْ عَذَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ قَبْلَ أَنْ أَرَاه ، قَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَن أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَن أَبْن عَبَّاسِ دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ بهُلْدُا صَرْثُ يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ قَالَ حَدَّمَني عُمَّانُ بْنُ غِياثٍ حَدَّثَنَا (٩) أَبُو عُمَّانَ النَّهْدِيُّ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ مِنْ إِنَّ فِي حَانِطٍ مِنْ حِيطَانِ اللَّهِ ينَةِ كَفَّاء رَجُلُ فَأَسْتَفْتَحَ فَقَالَ النَّبِيُّ مَلِيِّكِ ٱفْنَتَحْ لَهُ وَ بَشَرْهُ بِالْجَنَّةِ ، فَفَتَحْتُ لَهُ ، فَإِذَا أَبُو بَكُر فَبَشَرْتُهُ بِمَا قالَ النَّبِي (١٠) مَرْكِيْ مَفْمِدَ ٱللَّهُ ، ثُمَّ جاء رَجُلُ فَأَسْتَفَتَّحَ فَقَالَ النَّبَي مَرْكِيْ أَفْتَح لَهُ وَ بَشَرْهُ بِالْحَنَّةِ ، فَفَتَحْتُ لَهُ فَإِذَا هُوَ مُرَمَّ ، فَلَّخْبَرْثُهُ بِمَا قالَ النَّيُ بَيْكِ خَمِدَ الله ، ثُمَّ ٱسْتَفْتَحَ رَجُلٌ ، فَقَالَ لِي ٱفْتَحْ لَّهُ وَ بَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَىٰ بَلْوَى تُصِيبُهُ ، فَإِذَا عُمَانُ وَأَخْبَرُ ثُهُ بِمَا قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ خَفِيدَ اللَّهَ ثُمَّ قَالَ اللهُ المُسْتَمَانُ مَرَثُ يَعَىٰ بْنُ سُلَيْهَانَ قالَ حَدَّثَنَى أَبْنُ وَهُب قالَ أَخْبَرَنِي حَيَوَةٌ قالَ حَدَّثَنَى أَبُو عَقِيلِ زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَدَّهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ هِشَامٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النِّبِي عَلِيَّ وَهُوَ آخِذُ بِيدٍ مُمَرّ أَنْ الْخَطَّابِ لِلْبِ اللَّهِ مَنَا قُبِّ عُمَّانَ بْن عَفَّانَ أَبِي مَمْرِ والْقُرَثِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

را) فَارَقْتَ سي

(۲) عَارَ قَتَ

(٣) بفتح الصاد والحاء يمى
اصحاب الهي صلى الله عليه
وسلم وأني بكر رضى الله عنه
اه ملخصا من هامش الاصل
عن اليونينية

(٤) نقال

ســـ (ه) فان

(٢) ذلك

(√) ومن أجل لا

(٨) أُصَيْعَابِكَ

(۹) حدثنی صد ۲ ما

(١٠) رَسُولُ ٱللهِ

عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبِي عُمَّانَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيَّ ذَخَلَ حَافِطًا وَأَمْرَ نِي بِحِفْظِ بَابِ الْحَائِطِ لَجَاء رَجُلُ يَسْتَأْذِنُ فَقَالَ أَثْذَنْ لَهُ وَ بَثَمْرُه بِالْجَنَّةِ فَإِذَا أَبُو بَكُر ، ثُمَّ جاء آخَرُ يَسْتَأْذِنُ فَقَالَ أَنْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَإِذَا مُمَرَّ، ثُمَّ جاء آخَرُ يَسْنَأُذِنُ فَسَكَتَ هَنَّيْهَا مُّ قَالَ ٱلْذَنْ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى سَتُصِيبُهُ فَإِذَا عُثْمَانَ بْنُ عَفَانَ ، قَالَ حَمَّادُ (٢) وَحَدَّثَنَا عَاصِمِ الْأَحْوُلُ وَعَلَى بْنُ الْحَكَمَ مِسمِعاً أَبَا عَثْمَانَ نُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مُوسَى بِنَحْوِهِ ، وَزَادَ فِيهِ عاصِم ۖ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْكَ كَانَ قاعِداً في مَكَانٍ فِيهِ مَاثَةُ قَدِ ٱلْكَشَفَ <sup>(١)</sup> عَنْ رُكَبْتَيْهِ أَوْ رُكْبَتِهِ فَلَمَّا دَخَلَ عُثَانُ غَطَّاهَا حَدِثَىٰ (°) أَنْهَد بْنُ شَبِيبِ بْنِ سَعِيدِ قالَ حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ يُونُسَ قالَ أَبْنُ شِهابِ أَخْبَرَ نِي عُرْوَةُ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَدِيٌّ بْنِ الْخِيارِ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْسِوْرَ بْنَ عُرْمَة وَعَبْدَ الرُّهُمْن بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ قالاً ما يَمْنَمُكَ أَنْ ثُكَالَمَ ءُمَّانَ لِأَخِيهِ ٥٠ الْوَلْهِدِ فَقَدْأً كُثْرَ النَّاسُ فِيهِ فَقَصَدْتُ لِمُثْمَانَ حَتَّى (٧) خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ ، قُلْتُ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حاجَةً ، وَهِي نَصِيحَةٌ لَكَ ، قال مَا أَيُّمَا اللَّهِ ( <sup>( )</sup> ) قالَ مَعْمَرُ مُ أُرَاهُ قالَ أَعُوذُ بألله منْكَ فَأُنْصَرَفْتُ فَرَجَمْتُ إِلَيْهِمْ إِذْ جَاءَ رَسُولُ عُمَّانَ فَأَيَّئُهُ ، فَقَالَ مَا نَصِيحَتُكِ ؟ فَقُلْتُ إِنَّ اللَّهَ سُبْحًانَهُ بَعَثَ مُمَّدًا مُرَافِي إِلَى قَائَزُلَ عَلَيْهِ الْكُوتَابَ وَكُنْتَ مِمَّنِ أَسْتَجَابَ

للهِ وَلِرَسُولِهِ لِيْكُ فَهَاجِرُتَ أَلْهِ جُرَتَ أَلْهِ عَلَيْهِ وَصِيْتَ رَسُولَ اللهِ لَيْكُ وَرَأَيْتَ مَذْيَهُ

وَقَدْ أَكْثَرَ النَّاسُ فِي شَأْنِ الْوَلِيدِ قَالَ أَذْرَكْتَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قُلْتُ لا ، وَل كُنْ

خَلَصَ إِنَّ مِنْ عِلْمِهِ مَا يَخْلُص إِلَى الْعَذْرَاءِ في سِيْرِهَا ، قالَ أَمَّا بَعْدُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بَعَثَ

وَقَالَ النِّيُّ عَلِيْكِ مَنْ يَحَفُّو (١) بِبَرَّ رُومَةً فَلَهُ الْجَنَّةُ كَفَوَرَهَا ءُثْمَانُ ، أَوَقَالَ مَنْ جَهُزَّيَم

جَيْشَ الْمُسْرَةِ فَلَهُ الْجَنَّةُ ، تَجْهَزُهُ عُمَّانُ صَرَّتُ اللَّهَانُ بنُ حَرْب حَدَّ تَنَا عَمَّادُ (٢)

(۱) يَعْفِرُ (۲) ابْنُ زَيْدٍ . كذا فَقَ غير فرع بقلم الحرة من غير رفم ولا تصحيح كته مصححه

(۷) ولئن (۵) منك

مُحَمَّداً عَلَيْهِ بِالْحَقِّ ، فَكُنْتُ مِمِّنِ اَسْتَجَابَ لِلْهِ وَلِرَسُولِهِ ، وَآمَنْتُ بِمَا بُمِثَ بِهِ وَهَاجَرْتُ الْمُرِجْرَ تَيْنِ كَمَا قُلْتَ وَصَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَبَايَعْتُهُ فَوَاللهِ ما عَصَيْتُهُ وَلاَ غَشَشْتُهُ عَتَّى تَوَ قَاهُ اللهُ (١) ثُمَّ أَبُو بَكْرِ مِثْلُهُ (١) ثُمَّ مُمَّرُ مِثْلُهُ (١) ثُمَّ أَسْتُخْلِفْتُ أَفَلَيْسَ لِي مِنَ الْخَتْي مِثْلُ الَّذِي كَمْمُ ؟ قُلْتُ بَلَى ، قالَ فَمَا هُـدْهِ الْأَحادِيثُ الَّتِي تَبْلُمْنِي عَنْكُمْ أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ شَأْنِ الْوَلِيدِ فَسَنَأْخُذُ فِيهِ بِالْحَقِّ إِنْ شَاءَ اللهُ ثُمَّ دَعا عَلِيًّا فَأَمْرَهُ أَنْ يَجْدِلِدَهُ (٤) لَجَدَدَهُ كَمَا نِينَ صَرَّتُن مُحَدُّ بنُ عاتِم بن بَر يَغ حدَّنا شَاذَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ المَاجِشُونُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِيعِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا فِي زَمَنِ النَّبِيُّ لِلَّا نَمْدِلُ بِأَبِي بَكْرٍ أَحَدًا ثُمُّ مُعَمَّرُ ٥٠ ثُمَّ عُمُّانَ ثُمَّ مَتْرُكُ أَصِحَابَ النَّيِّ مِنْ لِلَّا لَهُ اللهِ ١٠) عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ۚ عَرْشُ مُوسَى بُنُّ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عُمَّانُ هُوَ أَنْ مَوْهَبِ قَالَ جَاء رَجُلُ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ حَجٌّ (٧) الْبَيْتَ فَرَأَى قَوْمًا جُلُوسًا فَقَالَ مَنْ هُوُّلاَءِ الْقَوْمُ ؟ قالَ (٨) هُوُّلاَءِ قُرَيْشٌ ، قالَ هَن الشَّيْثُ فِيهِمْ ؟ قالُوا عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ مُهِرَ ، قالَ يَا أُبْنَ مُمَّرَ : إِنِّي سَأَئِلُكَ عَنْ شَيْءَ فَذَّنْنِي ، هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ عُمَّانَ فَرَّ يَوْمَ أُحُد ؟ قالَ نَعَمْ ". فَقَالَ (" تَعْلَمُ أَنَّهُ تَعَيْبَ عَنْ بَدْرِ وَلَمْ بَشْهَدُ ؟ قالَ نَعَمْ . قالَ تَعْلَمُ أَنَّهُ تَمَيَّبَ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضُوانِ فَلمْ يَشْبِهَدْهَا ؟ قالَ نَعَمْ . قالَ أَللهُ أُسْكِبَرُ . قال أَبْنُ تُعَمَّرُ ؛ تَمَالَ أَبَيِّنْ لَكَ . أَمَّا فِرَارُهُ يَوْمَ أُحُدٍ ، فَأَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ عَفَا عَنْهُ وَعَفَرَ لَهُ وَأَمَّا تَغَيُّهُ عَنْ بَدْرِ فَإِنَّهُ كَانَتْ تَحَيَّهُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ وَكَانَتْ مَرِيضَةً ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلِ مِنْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهِمْهُ. وَأَمَّا تَعَيْبُهُ عَنَّ بَيْعَةِ الرُّصْوَانِ فَلَوْ كَانَ أَحَدُ أَعَزُّ بِبَطُنْ مَكَّةً مِنْ عُمَّانَ لَبَعْتَهُ مَكَانَهُ فَبَعَثُ رَسُولُ اللهِ

(۱) من وجل (۲) مندله (۲)

يَنِيْ عُمَانَ وَكَانَتْ بَيْمَةُ الرُّصْوَانِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ عُمَّانُ إِلَى مَكَنَّهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهِ إِيَّدِهِ الْيُمْنَىٰ هَٰذِهِ يَدُ عُثْمَانَ فَضَرَبَ بِمَا عَلَى يَدِهِ فَقَالَ هُذْهِ لِمُثْمَانَ فَقَالَ لَهُ أَبْنُ عُمَرَ أُذْهَبْ بِهَا الآنَ مَعَكَ حَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحِي عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةً أَنْ أَنْسَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُمْ قالَ صَمِدَ النَّبِي عَلِيَّ أُحُدًا وَمَعَهُ أَبُو بَكُر وَمُعَرُ وَعُثَمَانُ فَرَجَفَ" وَقَالَ " أَسْكُنْ أَحُدُ أَظُنْهُ ضَرَبَهُ برجْلِهِ فَلَيْسَ عَلَيْكَ إِلا يَبِي وَصِدِّيق وَشَهِيدَان \* قِصَّةُ (٣) الْبَيْمَةِ وَالِا تُفَاقُ عَلَى عُنَّمَانَ بْنِ عَفَّانَ (٤) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْثُ مُوسَى بنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَالَةً عَنْ حُصَيْنِ عَنْ تَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ قَالَ رَأَيْتُ مُمَرَّ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَبْلَ أَنْ يُصَابَ بِأَيَّامِ بِالْمَدِينَةِ وَقَفَ (°) عَلَى حُذَيْفَةً أَنْ ِ الْبَمَانِ وَعُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ كَيْفَ فَمَلْتُمَا أَنْحَافَانِ أَنْ تَكُونَا قَدْ خَمْلْتُمَا الْأَرْضَ ﴿ (١) وَلِيهِ مَعْتَلُ مُعْرَهُ ۗ مالاً تُطِيقُ قالاً خَمْلْنَاهَا أَمْرًا هِيَلَهُ مُطْيَقَةٌ مَافِيها كَبِيرُ فَضْلِ قالَ أَنْظُرًا أَنْ تَكُونَا حَمُّلْتُما الْأَرْضَ مَا لَآتُطِيقُ قَالَ قَالاً لا ، فَقَالَ مُمَرُ : لَئُنْ سَلَسَنِي ٱللهُ لَأَدَعَنَّ أَرَامِلَ أَهْلِ الْمِرَاقِ لِا يَحْتَجْنَ إِلَى رَجُلِ بَمْدِي أَبَدًا ، قالَ فَا أَنْتُ عَلَيْدِ إِلا رَابِعَة حَتَّى أُصِيبَ قَالَ إِنِّى لَقَامُ مَا يَدِينِ وَ يَبْنَهُ إِلاَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ غَدَاةَ أُصِيبَ وَكَانَ إِذَا لَا مِبهِ أَصِيبَ مَا يَدِينِ وَ يَبْنَهُ إِلاَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ غَدَاةَ أُصِيبَ وَكَانَ إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِنَ (٢) خَلَلاً تَقَدَّمَ فَكَبِّرَ ، وَرُبَّا اللهِ مِنْ الصَّفَيْنِ قَالَ أَسْتَوُوا ، حَتَّى إِذَا كَمْ يَرَ فِيهِنَ (٢) خَلَلاً تَقَدَّمَ فَكَبِّرَ ، وَرُبّا (٧) بيوره وَرُبّا اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى السّعَادِ اللهُ عَلَى السَّعَةِ الْهُ أَنْ مَنْ مَا اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الله نَرَأُ سُورَةً ٧٧ بُوسُفَ أُو النَّحْلَ أَوْ تَحْقَ ذَلِكَ فِي الرَّسَكُمَةِ الْأُولَىٰ حَتَّى بَحْتَمِعَ النَّاسُ فَمَا هُوَ إِلاَّ أَنْ كَبِّرَ فَسَيمِنْهُ يَقُولُ قَتَلَنِي أَوْ أَكَلَنِي الْسَكَلْبُ حِينَ طَمَنَهُ فَطَارَ الْمِلْجِ بِسِكُنْنِ ذَاتِ طَرَفَيْنِ ، لاَ يَمُرُ عَلَى أُحَدِي يَعِينَا وَلَّا شِمَالاً إلاَّ طَعَنَهُ حَتَّى طَعَنَ ثَلَاثَةً عَشَرَ رَجُلاً ماتَ مِنْهُمْ مَنْعَةً (٨) ، قَلَمًا رَأَى ذَلِكَ رَجُلُ مِنَ الْمُسْلِينَ طَرَحَ عَلَيْهِ بُرُ نُسًا ، فَلَمَدُ خَلَنَّ الْمِلْجُ أَنَّهُ مَأْخُوذٌ نَحَرَ نَفْسَهُ وَتَنَاوَلَ مُحَرُّ يَدَ عَبْدِ الرَّحْلَ أَنْ عَوْثِ فَقَدَّمَهُ ، فَنْ يَـلِّي مُمَرّ ، فَقَدْ رَأَى الَّذِي أَرَى ، وَأَمَّا فَوَاحِي المَسْجِدِ

(٢) بَابُ نِصَةِ

انن الحَطَّابِ رَمْمِي اللَّهُ عَهُمَا

فَإِنَّهُمْ لَا يَدْرُونَ غَيْرَ أُنَّهُمْ قَدْ فَقَدُوا صَوْتَ تُحْمَرَ وَثُمْ يَقُولُونَ سُبْحَانَ اللهِ سُبْعَانَ اللهِ فَصَلَّى بِهِمْ عَبْدُ الرُّ عَلَىٰ صَّلاَّةً خَفَيِفَةً ، فَلَمَّا ٱنْصَرَفُوا قالَ يَا أَبْنَ عَبَّاسِ ٱنظُر مَنْ قَتَلَنِي خَالَ سَاعَة ثُمَّ جاء ، فَقَالَ غُلامُ المُنيرة وقالَ الصَّنَّمُ ؟ قالَ تَعَمْ قالَ قاتَلَهُ اللهُ لَقَدْ أَمَرْتُ بِهِ مَعْرُوفًا الحَمْدُ لِلهِ الَّذِي لَمْ يَجْعَلْ مِيتَتِي (١) بِيدِ رَجُلٍ يَدُّعِي الْإِسْلاَمَ قَدْ كَنْتَ أَنْتَ وَأَبُوكَ ثُحِبَّانِ أَنْ تَكَثَّرَ الْمُلُوجُ بِاللَّدِينَةِ وَكَانَ ٣ أَكْثَرَ ثُمْ رَقِيقًا فَقَالَ إِنْ شَيْتَ فَعَلْتُ ، أَىْ إِنْ شِيْتَ قَتَلْنَا إِ، قالَ " كَذَبْتَ بَعْدَ ما تَكَلَّمُوا بلِسَانِكُمْ ، وَصَلَّوْا قَبِلَتَكُمْ ، وَحَجُّوا حَجْكُمْ ، قَاحْتُمِلَ إِلَى يَبْتِهِ فَا نُطَلَقْنَا مَعَهُ وَكَأَنَّ النَّامَٰنَ كُمْ تُصِبْهُمْ مُصِيبَةٌ قَبْلَ يَوْمَئِذِ فَقَاثِلٌ يَقُولُ لاَ بَأْسَ وَقَاثِلُ يَقُولُ أَخَافُ عَلَيْهِ ، فَأَتِّي بِنَهِيذِ فَشَرِبَهُ ، نَفَرَجَ مِنْ جَوْفِهِ ، ثُمُّ أَتِّي بِلَبَى فَشَرِبَهُ ( ) ، نَفَرَجَ مِنْ جُرْجِهِ (٥) ، فَعَلِمُوا (٦) أَنَّهُ مَيِّتْ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ ، وَجاء النَّاسُ (٧) يُثنُونَ عَلَيْهِ ، وَجاءِ رَجُلُ شَابٌ فَقَالَ أَبْشِرْ يَا أَمِينَ الْمُؤْمِنِينَ بِنُشْرَى ٱللهِ لَكَ مِنْ مُصْبَةِ رَسُولِ ٱللهِ عَلِينَ وَقَدَم (٨) في الإسلام ما قَدْ عَلِمْت ، ثُمَّ وَلِيت فَعَدَلْت ، ثُمَّ شَهَادَةٌ قال وَدِدْتُ أَنَّ وَلَكَ كَنَّافَ " " لاَ عَلَى وَلاَ لِي ، قَلْمًا أَدْبِرَ إِذَا إِزَارُهُ يَمَنَّ الْأَرْضَ ، قالَ رُدُوا عَلَى الْفُلاَمَ ، قالَ أَبْنَ (١٠) أَخِي أَرْفَعْ ثَوْبَكَ ، فَإِنَّهُ أَبْقِ (١١) لِثَوْبِكَ ، وَأَنْقَ لِرَبِّكَ يَاعَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَرِّ أَنْظُرُ مَا عَلَى مِنَ اللَّهْ يْنَ اللَّهْ يْنَ اللَّهْ اللَّهِ مَنَ اللَّهُ أَوْ نحورة ، قال إِنْ وَفَى لَه مالُ آلِ مُمَرّ فَأَذْهِ مِنْ أَمْوَالِطِيمْ ، وَإِلَّا فَسَلْ فَ بَنِي عَدِيّ أَبْنِ كَمْبِ فَإِنْ لَمْ ۚ تَفِ أَمْوَ أَلْهُمْ فَسَلْ فِي قُرَيْشِ وَلاَ تَعْدُهُمْ إِلَى غَبْرِهِمْ فَأَذْ عَنَّى هَذَا الْمَالَ ، أَنْطَلِقْ إِلَى عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فَقُلْ يَقْوَأُ عَلَيْكِ مُمَرُ السَّلاَمُ وَلاَ تَقُلُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّى لَسْتُ الْيَوْمَ لِلْمُؤْمِنِينَ أَمِيرًا ، وَقُلْ يَسْتَأْذِنُ مُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ أَنْ يُدْفَنَ مَعَ صَاحِبُهِ ، فَسَلَّمْ وَأَسْتَأْذَنَ ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهَا ، فَوَجَدَهَا قاعِدَةً تَبْكِي،

(۱) علم مَنْيَّةِيَ (۲) الْعَبَّاسُ (۳) الْعَبَّاسُ (۵) مَثَالُ (٠) جَوْفِيمِ (١) فَمَرَ فُولًا (٧) جَعْلُوا يَنْفُونَ (٨) وقيمم. (٩) كفافا

> (۱۱) أنق (۱۲)

(r) ما أجدُ أحدًا ء ما أُحَدُّ (٤) الإمارة ة من (٥)

(٦) وَلاَ يُؤخَذُ

الفروح التى بأيدينا مضافا

فَقَالَ يَقْرَأُ عَلَيكِ مُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ السُّلاَمَ وَ يَسْتَأْذِنْ أَنْ يُدْفَنَ مَتَمَ صَاحِبَيْهِ فَقَالَتْ كُنْتُ أُرِيدُهُ لِنَفْسِي ، وَلَأُوثِرَنْ بِهِ الْيَوْمَ عَلَى نَفْسِي ، فَامَّا أَقْبَلَ قِيلَ هَٰذَا عَبْدُ اللهِ أَبْنُ مُمَرَ قَدْ جاء ، قالَ أَرْفَعُونِي ، فَأَسْنَدَهُ رَجُلُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ ما لَدَيْكَ ؟ قالَ الَّذِي تُحِبُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَذِنت ، قالَ الحَمْدُ لِلهِ ، ما كانَ مِنْ شَيْءٍ أَمَمُ إِلَى مِن ذلك ، َ فَإِذَا أَنَا فَضَبْتُ (° فَأُخْفِلُونِي ثُمَّ سَلِّمْ فَقُلْ يَسْتَأْذِنُ ثُمَّتُ بْنُ الخَطَّابِ، فَإِنْ أَذِنَتْ ﴿ (١) تَبُيضْتُ . كذا في لِي فَأَدْخِلُونِي ، وَإِنْ رَدَّتْنِي رُدُّونِي إِلَى مَقَابِرِ الْسُلِمِينَ ، وَجاءَتْ أَمْ الْمُؤْمِنِينَ حَفْصَةُ وَالنَّسَاءِ نَسِيرُ مَعَهَا ، فَلَمَّا رَأَيْنَاهَا فَنْنَا ، فَوَ لَجَتْ عَلَيْهِ ، فَبَكَّت (٢) عنْدَهُ ساعَةً ، (٦) مُسَكَّنَتْ وَاسْتَأْذَنَ الرِّجالُ فَوَ كَلِتْ دَاخِلاً كَمْمُ فَسَمِيْنَا بُكَاءِهَا مِنَ الدَّاخِلِ، فَقَالُوا أَوْسِ يَا أَمِيرَ المؤمنِينَ ٱسْتَخْلِفْ ، قالَ أَما أَجِدُ ٣٠ أَحَقَّ بِهٰذَا الْأَمْنِ مِنْ هُوُّلاَهِ النَّفَي أو الرَّهُ عَلِي الَّذِينَ تُوفِّي رَسُولُ اللهِ عَنْ عَنْ وَهُو عَنْهُمْ رَاضٍ فَسَمَّى عَلَيًّا وَعُمَّانَ وَالرُّ يَرْرَ وَطَلْحَةً وَسَعْدًا وَعَبْدَ الرَّحْن ، وَقَالَ يَشْهَدُكُمُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُمِّرً ، وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٍ ، كَهَيْئُةِ النَّمْزِيَةِ لَهُ ، فَإِنْ أَصابَت الْإِمْرَةُ (٤٠ سَعْدًا ، فَهُو ذَاك ، وَإِلاّ فَلْيَسْتَعِنَ بِهِ أَيْكُمْ مَا أُمِّرَ ، فَإِنِّي لَمْ أَعْزِلْهُ عَنْ (٥) تَعْجِزَ وَلاَ خِيانَةٍ ، وقال أُوصِي الْحَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِي ، بِالْهَاجِرِينَ الْأُوَّلِينَ ، أَنْ يَعْرِفَ لَكُمْ حَقَّهُمْ ، وَيَحْفَظَ لَمُمْ حرْمَتَهُمْ ، وَأُوصِيهِ بِالْأَنْصَارِ خَبْرِ اللَّذِينَ تَبَوَّوُ اللَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ فَبْلِهِمْ أَنْ يُقْبَلَ مِنْ نُحْسِنِهِمْ ، وَأَنْ يُعْنَىٰ عَنْ مُسِيتُهمْ ، وَأُوصِيهِ بِأَهْلِ الْأَمْصَارِ خَيْرًا ، فَإِنَّهُمْ رِدْه الْاسْلاَمِ ، وَجُبَاةُ المَالِ ، وَغَيْظُ الْعَدُو ، وَأَن (١) لاَ يُؤْخَذَ مِنْهُمْ ، إِلاَّ فَضْلُهُمْ عَنْ رِّضَاهُمْ ، وَأُوصِيهِ بِالْأَعْرَابِ خَيْرًا ، فَإِنَّهُمْ أَصْلُ الْعَرَبِ ، وَمَادَّةُ الْإِسْلاَمِ ، أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ خَوَاشِي أَمْوَا لِهِمْ ، وَيُرَدُّ عَلَى فُقَرَائْهِمْ ، وَأُوصِيهِ بِذِمَّةِ اللهِ ، وَذِمَّةِ رَسُولِهِ (٧) الله أَنْ يُوفَى كَلُمُ بِعَهْدِهِمْ ، وَأَنْ يُقَاتَلَ مِنْ وَرَاثْهِمْ ، وَلا يُكَلَّفُوا إِلاّ

طَافَتَهُمْ ، وَلَمَّا قُبِضَ خَرَجْنَا بِهِ فَأَ نُطْلَقْنَا كَمْثِي فَسَلَّمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُمَلَّ قال بَسْتَأْذِنُ تُمَرُّ بْنُ الْخَطَّابِ ، قَالَتْ أَدْخِلُوهُ فَأَدْخِلَ ، فَوْضِعَ هُنَالِكَ مَعَ صَاحِبَيْهِ ، فَلَمَّا فُرغَ مِنْ دَفْنِهِ أَجْتَمَعَ هُو لُا هُ الرَّهُ هُ الرَّهُ هُ الرُّهُ الرُّهُ أَنْ أَجْمُ الْمَرْكُمُ ۚ إِلَى ثَلَاثَةً مِنْكُمُ فَقَالَ الزُّ بِبُرُ قَدْ حَمَلْتُ أَمْرِي إِلَى عَلَى ، فَقَالَ طَلْحَةُ قَدْ جَمَلْتُ أَمْرِي إِلَى عُمَانَ ، وَقَالَ سَمَدٌ وَدْ جَمَلْتُ أَدْرِي إِلَى عَبْدِ الرُّهُمْنِ بْنِ عَوْفٍ ، فَقَالَ عَبْدُ الرُّهُمْنِ أَبْكُما تَبَرَّأُ مِنْ هَٰذَا الْأَمْرِ ، فَنَجْعَلُهُ إِلَيْهِ وَاللهُ (١) عَلَيْهِ وَالْإِسْلاَمُ لَيَنْظُرَنْ أَفْضَاهُمْ ف نَفْسِهِ فَأُسْكِيتَ (٢) الشَّيْخَانِ فَقَالَ عَبْدُ الرُّحْنِ أَفَتَجْعَلُونَهُ إِلَى وَاللَّهُ عَلَى أَنْ لا آلُون، عَنْ أَفْضَلِكُمْ ، قَالاً نَدَمْ ، فَأَخَذَ بِيدِ أَحَدِهِ إِ فَقَالَ لَكَ قَرَابَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلِي وَالْقَدَمُ ( ْ ) فِي الْإِسْلاَمِ مَا قَدْ عَلِيْتَ فَاللَّهُ عَلَيْكَ لَئُنْ أَمِّرَتُكَ لَتَمْدِلَنَّ وَلَئنْ أَمَّرْتُ هُمْانَ لَتَسْمَعَنَّ وَلَتُطيعَنَّ ثُمَّ خَلاَ بِالْآخِرِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَٰلِكَ ، فَامَّا أَخَذَ المِيثَاقَ قالَ اُرْفَعْ يَدَكَ يَا عُمْانُ فَبَايَعَهُ ، فَبَايَعَ لَهُ عَلِيٌّ ، وَوَلَجَ أَهْلُ ٱلدَّارِ فَبَايَعُوهُ اللَّ مَنَا فِيْ عَلَى بْنِ أَبِي طَالِبِ الْقُرْتَتِيَّ الْمَا يَشِيُّ أَبِي الْحَسَّنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَقَالُ النَّبِيُّ عَلِيْكُ لِعَلَى أَنْتَ مِنْى وَأَنَا مِنْكَ ، وَقَالَ نُمَرُ ثُونُقَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُ وَهُو عَنْهُ رَاضِ مَرْشَ فَتَنْبُنَهُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزيزِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَرْتِينَ قَالَ لَأَعْطِينَ الرَّايَةَ غَدًّا رَجُلًا يَفْتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ قَالَ فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدُّوا عَلَى رَسُولِ ٱللهِ عَلِيْ كُلُهُمْ يَرْجُو ( ) أَنْ يُعْطَاهَا ، فَقَالَ أَنْ عَلِي بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالُوا يَمْنَكِي عَيْنَيْدِ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قالَ فَأَرْسِلُوا (٢) إِلَيْدِ فَأْنُونِي بِهِ ، وَلَمَّا جاء بَصَقَ في عَيْنَيْدِ وَدَعَا ٧٧ لَهُ ، وَبَرَأً حَتَّى كَأَنْ كُمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعْ ، فَأَعْطَاهُ ٨٧ الرَّايَةَ ، فَقَالَ عَلِيّ

(۱) كذا بالت طبئ في فرهن ممنا كتبه مسعمه فرهن ممنا كتبه مسعمه (۲) قال أو ذرجتع الهزء والتكاف أصوب الهجونينية الواق . حكدا في خبر منصوبة بل في أحدها أواق عليها سكون كا ترى فأن مخففة حكتبه مصححه

(٤) وَ الْقِدَمُ مِ

(٠) يَرْحُونَ

(۱) أَوْمُنَالُوا إِلَيْهِ فَا إِنَّهِ بِهِمِ

| bus (v)

(٨) أعطي

(١) في البونينية بكمر اللام م (۲) رَجُلُ<sup>د</sup> مَّدُ (۲) على يَدَيْثِر (٤) الرَّايَّةُ (١) وَمَا كَانَ وَأَلَّهُ لَهُ ه (۸) فقلت (٩) ذلك (١٠) عليهما الملام • كذا بين السطور فالاصل المعول عليه الا رقم

يَا رَسُولَ ٱللهِ أَقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا ، فَقَالَ أَنْفُذَ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ، ثُمَّ أَدْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلاَمِ ، وَأَخْرُهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقَّ اللهِ فَيْهِ ، فَوَاللهِ لَأَنْ (١) يَهْدِي اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِداً خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَن يَهَكُونَ لَكَ مُثْمُ النَّعَم حَرْثُ فَتَنْبَةُ حَدَّثَنَا حَاتِمْ عَنْ يَزِيدَ بْن أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَّمَةَ قَالَ كَانَ عَلِي فَدْ تَحَلَّفَ عَن النَّبِيِّ عَلِيٌّ فِي خَيْبَرَ وَكَانَ بِهِ رَمَدٌ ، فَقَالَ أَنَا أَنْحَلَّفُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ خَرَجَ عَلَى ۚ فَلَحِقَ بِالنَّبِي عَلِي ۗ فَلَمَّا كَانَ مَسَاءِ اللَّيلَةِ الَّتِي فَتَحَهَا اللهُ في صَبَاحِها قال رَسُولُ الله على لَا عُطِينَ الرَّايَةَ أَوْ لَيَأْخُذَنَّ الرَّايَةَ غَدًّا رَجُلًا (" يُحِبُّهُ أَللهُ وَرَسُولُهُ ، أَوْ قَالَ يُحِبُّ اللهُ وَرَسُولَهُ يَفْتَحُ اللهُ عَلَيْهِ (٣) فَإِذَا نَحْنُ بِعَلِيِّ وَمَا نَرْ جُوهُ ، فَقَالُوا هُذَا عَلَى ، فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ( ) فَفَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ صَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَة حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى سَهْلِ بْنِ سَعْدِ فَقَالَ هَذَا اللهِ (٠) وقال فُلاَّنْ لِأَمِيرِ اللَّهِ بِنَةِ يَدْعُو عَلَيًّا عِنْدَ الْمِنْ بَرِ، قالَ فَيَقُولُ ماذَا قالَ ؟ يَقُولُ لَهُ أَ بُورُرَاب فَضَعِكَ قَالَ (0) وَاللهِ مَا سَمَّاهُ إِلاَّ النَّيْ يَكِي وَمَا كَانَ (١) لَهُ أَسْمُ أَحَبُّ (١) إِيَّهُ مِنْهُ اللهِ مَنْهُ اللهِ مَا اللَّهُ اللهِ مَا اللَّهُ اللهِ مَا اللَّهُ اللهِ مِنْهُ اللهِ مِنْهُ اللهِ مِنْهُ اللَّهُ اللّ فَأُسْتَطْعَنْتُ الحَدِيثَ سَهْلًا ، وَقُلْتُ (<sup>٨)</sup> يَا أَبَا عَبَّاسَ كَيْفَ (<sup>٩)</sup> ؛ قالَ ذَخَلَ عَلَى عَلَى فاطيعة (١٠) ثُمُّ خَرَجَ فَأَضْطَحَعَ فِي المَسْجِدِ فَقَالَ النَّيْ يَزِيُّكُمْ أَنْ أَبْنُ مَمْكِ قالَتْ في المُسْجِدِ كَفَرَجَ إِلَيْهِ ، فَوَجَدَ رِدَاءَهُ قَدْ سَقَطَ عَنْ ظَهْرِهِ وَخَلَصَ التَّرَابُ إِلَى ظَهْرِهِ َ فِعَلَ يَمْسَحِ التَّرْأَبِ عَنْ ظَهْرِهِ فَيَقُولُ أَجْلِسْ يَا أَبَا تُرَابِ مَرَّتَنِّ مِحْدُ بْنُ رَافِيعِ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةً عَنْ أَبِي حَسِينِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً قَالَ جَاء رَجُلُ إِنَّى أَنْ تُعْمَرُ فَسَأَلَهُ عَنْ عُثْمَانَ فَذَكَّرَ عَنْ تَحَاسِنِ عَمَلِهِ قَالَ لَمَلَّ ذَاكَ بَسُو وَلُدَّ قَالَ نَمَمْ ، قَالَ فَأَرْغَمَ اللَّهُ يِأْنْفِكَ ، ثُمْ سَأَلَهُ عَنْ عَلِيِّ فَذَكَّرَ تَحَاسِنَ تَمْلِهِ ، قَالَ هُوَ ذَاكَ يَنتُهُ أَوْسَطُ يُتُوتِ النَّبِي مِن مَلْ مَالَ لَمَلَ ذَاكَ بَسُووْكُ ؟ قَالَ أَجَلْ ، قَالَ فَأَرْغَمَ

(٢) وَأَيْنَ النَّبِي عَلِيَّ اللهُ بِأَنفِكَ، أَنْطَلِقْ فَأَجْهَدْ عَلَىَّ جَهْدَكَ صَرِيني (١) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارْ حَدَّتَنَا غُنْدَرُ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنِ الْحَكُم تَمَيْتُ أَبْنَ أَبِي لَيْلَى قالَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ أَنَّ فاطيمة عَلَيْهَا السَّلاَمُ شَكَتْ مَا تَلْقُ مِنْ أَثَرِ الرَّحَا، فَأَتَى (٣) النَّبَّ بَرَالِيُّهِ سَنْيَ فَا نُطَلَقَتْ فَلَمْ تَجَدْهُ فَوَجَدَتْ عَالِشَةَ ۖ فَأَخْبَرَتُهَا فَلَمَّا جَاءِ النَّبِي ۚ يُرْكِينَ أَخْبَرَ ثُهُ عَالِشَةُ بِمَجِيءِ فاطيمَةً كَبَاء النَّيُّ عَلِيٌّ إِلَيْنَا وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِمَنَا ، فَذَهَبْتُ لِاقُومَ ، فَقَالَ عَلَى مَكَانِكُمَا ، فَقَعَدَ يَنْنَنَا ، حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَسَيهِ عَلَى صَدْرِى ، وَقَالَ أَلاَ أُعَلَّمُ كُمَا خَيْرًا مِمَّا سَأَلْنُمانى إِذَا أَخِذْتُمَا مَضَاجِعَكُما ، تُكَبِّرًا (\* أَرْبَعَا وَثَلَاثِينَ ، وَنُسَبِّخًا (\*) ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَتَحْمَدًا (٥) ثَلَاثَةً (٦) وَتَلَاثِينَ ، فَهُو خَيْرٌ لَكُمَّا مِنْ خَادِمٍ حَدِثْنُ (٧) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ حَدُّنَنَا غُنْدَرْ حَدَّثَنَا شُعْبَة عَنْ سَعْدٍ قالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قالَ قالَ النِّي عَلَيْ لِمَا يَ أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنْ عِمَازِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى خَدَّثْنَا عَلَى النَّي أَبْنُ الجَعْدِ أَخْبَرَ نَا شُعْبَة عَنْ أَيُّوبَ عَن أَبْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَلِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ اُقْضُوا كُمَّا (٨) كُنْتُم ۚ تَقْضُونَ فَإِنَّى أَكْرَهُ الْإَخْتِلاَفَ حَتَّى يَكُونَ لِلنَّاسِ(١) جَمَاعَة ، أَوْ أَمُوتُ كَمَا ماتَ أَصِحَابِي ، فَسَكَانَ أَبْنُ سِيرِينَ يَرَى أَنَّ عَامَّةً ما يُرُوى عَلَى (١١) عَلَى الْكَذِبُ الْمُ اللَّهُ مَنَاقِبُ جَعْفَرِ بْنَ أَبِي طَالِب (١١١) ، وَقَالَ (١١٧) النَّيْ عَلِيَّ أَشْبَهُنَ خَلْقِ وَخُلُق صَرْتُنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ حَدَّثَنَا مُحَدُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (١٢) وقال له (١٢) الْجُهَيُّ من البونينية اللهُ عَنْ مِينَارٍ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْجُهَنِيُّ (١٣) عَنِ أَبْنِ أَبِي ذِنْبِ عَنْ سَعِيدٍ المَّفْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَقُولُونَ أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَإِنِّي كُنْتُ أَلْزَمُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ بِشِيَعِ (١٠) بَطْنِي حَتَّى (١٠) لا آكُلُ الْخَبِيرَ ، وَلاَ أَلْسِنُ الْحَبِيرَ (١١) وَلاَ يَخْدُمُنِي فَلَانٌ وَلا فَلاَّنَةُ ، وَكُنْتُ أَلْصِقُ بَطْنِي بِالْحَصْبَاء مِنَ الْجُوعِ وَإِنْ كُنْتُ لَا سْتَقْرِي ۚ الرَّجُلَ الآيَةَ هِيَ مَعِي كَىٰ يَنْقَلِبَ بِي فَيُطْعِمَنِي وَكَانَ أُخْيَرَ (١٧) النَّاسِ

(۱) حدثنا بسبى

(٠) وتَحْمَدُان

المكانى .

(ا) لَكُوْلًا

(٧) حدثنا

(١) النَّاسُ جَاعَةٌ

(١٤) لِيَشْبَعَ

(١٠) حِيانَ

ياس (١٦) الحوير

(۱۷) خير

لِلْمِينَكِينِ (١) جَمْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبِكَانَ يَنْقَلِبُ بِنَا فَيُطْمِينَا مَا كَانَ فِي يَتْتِهِ ، حَتَّى إِنْ كَانَ لَيُخِرْ جُ إِلَيْنَا المُكَةَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ فَنَشُقُهَا فَنَلْمَقُ مافِيها صَرْثَى عَمْرُ و بْنُ عَلَى حَدَّثَنَا بَرَيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَ نَا إِسْمُمِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَن الشَّغْيِّ أَنَّ أَبْنَ مُعِمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ إِذَا سَلَّمَ عَلَى ابْن جَعْفَر قالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبْنَ ذى الجَنَاحَيْنِ .

( ذِكْرُ الْمَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ )

مَرْشُ الْمُنَى عَنْ مُكَمَدٍ حَدَّثَنَا مُحَد بن عَبد الله الله الله عَنْ أَنَّ عَمْرَ بْنَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ مُمَرّ بْنَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ اللهُ عَنْهُ أَنَّ اللهُ عَنْهُ أَنَّ اللهُ عَنْهُ أَنَّ اللهُ مَا إِنَّا كُنَّا لَتَوَسَّلُ اللهُ مَا إِنَّا كُنَّا لَتَوَسَّلُ اللهُ عَنْهُ اللهُ مَا إِنَّا كُنَّا لَتَوَسَّلُ اللهُ مَا إِنَّا كُنَّا لَتَوَسَّلُ اللهُ مَا إِنَّا كُنَا لَتَوسَلُ اللهُ مَا اللهُ مَا إِنَّا كُنَا لَتَوسَلُ اللهُ مَا إِنَّا كُنَا لَتُوسَلُ اللهُ مَا إِنَّ كُنَا لَتُوسَلُ اللهُ مَا إِنَّا كُنَا لَتُوسَلُ اللهُ مَا إِنَا كُنَا لَتُوسَلُ اللهُ مَا إِنَّا كُنَا لَتُوسَلُ اللّهُ مَا إِنَّا كُنَا لَلْهُ مَا إِنَّا كُنَا لَلْهُ مِنْ إِلَيْ الْمُنَا لِللّهُ مِنَ اللّهُ مَا إِلَيْ اللّهُ مَا إِنَّا كُنَا لَتُوسَلُ اللّهُ مَا إِلَيْ اللّهُ مَا إِلَيْ اللّهُ مِنْ إِلَيْ اللّهُ مِنْ إِلَيْ اللّهُ مِنْ إِلَّا كُنَا لَلْكُولُ اللّهُ مِنْ إِلَيْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَا إِنَّا كُنَا لَلْكُولُ اللّهُ مِنْ إِنَّا كُنَا لَلْ اللّهُ مِنْ إِلَّا كُنِا لَا اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ إِلَّا كُنَا لَتُوسَلُولُ اللّهُ مِنْ إِلَّا كُنَا لَلْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ إِلَّا كُنَا لَلْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ إِلَّا كُنَا لَلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللل إِلَيْكَ بِنَبِينًا عِلِي فَتَسْقِينًا ، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِمَمِّ نَبِينَا فَأَسْقِنَا ، قالَ فَيُسْقَوْنَ ﴿ (،) وَفَدَّكَ بِالْسِبُ مَنَاتَيْبُ قَرَابَةِ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ وَمُنْقَبَةِ فاطِمَةً عَلَيْهَا السَّلاَمُ بنْتِ النَّبِي ال (٠) رَسُولِ الله عِنْ وَقَالَ النَّيْ عَلِينَ فَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاء أَهْلِ الْجَنَّةِ مَرْثُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبُ عَن الزُّهْرِيِّ قالَ حَدَّتَني عُرْوَةُ بْنُ الزُّ بِيْرِ عَنْ عائِشَةَ أَنَّ فاطيمَةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكْرِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا مِنَ النَّبِيِّ مِنْ فِيهَا (٣) أَفَاءِ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ عِلِيٌّ تَطْلُبُ صَدَقَةَ النَّبِيِّ عَلِيِّتِ الَّتِي بِاللَّدِينَةِ وَفَدَكُ ('' ، وَمَا بَـقِيَّ مِنْ خُمسِ خَيْبَرَ ، فَقَالَ أَبُو بَكُر إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ قَالَ لاَنُورَثُ مَا تَرَكَنَا فَهُوْ صَدَفَةٌ إِنَّمَا يَا كُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هُذَا المَالِ يَعْنِي مَالَ ٱللهِ لَبُسَ لَهُمْ أَنْ يَزِيدُوا عَلَى المَا كُلُ وَإِنَّى وَٱللهِ لاَ أُغَيِّرُ شَبْنًا مِنْصَدَقاتِ النِّبِيِّ (\*) مَنْكُ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا في عَهْدِ النِّبِي بَرَكِيُّ وَلَا مُعَلَّنَّ فيها بِمَا عَمِلَ فِيهَا رَسُولُ ٱللهِ مِنْ فَتَشَهَّدَ عَلَى ، ثُمُّ قالَ إِنَّا قَدْ عَرَفْنَا مَا أَبَا بَكْرِ

فَضِيلَتَكَ وَذَ كَرَ قَرَابَتَهُمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى وَحَقَهُمْ ، فَتَكَلَّمَ أَبَو بَكُر فَقَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللهِ عَرَائِيْ أَحَبُ إِلَّا أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابِق \* أَخْبَرَ فِي ( ) عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّ ثَنَا خَالِهُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَافِدٍ قال سَمِعْت أَبِي يُحَدِّثُ عَنِ أَبْنِ مُمَرَ عَنْ أَبِي بَكْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ أَرْقُبُوا مُحَدًّا أَهْلِ يَيْتِهِ مِرْشُنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا أَبْنُ عُيَيْنَةً عَنْ عَمْرُو بْنِ دِينَارِ عَن أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ قَالَ فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنَّى ، فَنَ أَغْضَبَّهَا أَغْضَبَنِي مَرْثُ يَحْيىٰ بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُرْوَةً وَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ دَعا النَّبِي عَنْ فاطِمَةً أَبْنَتَهُ في شَكُواهُ الَّذِي قُبِضَ فِيهَا فَسَارَهَا بِشَيْءِ فَبَكَتَ ثُمَّ دَعاهَا فَسَارٌهَا فَضَحِكَتْ قَالَتْ فَسَأَلَهُا عَنْ ذَٰلِكَ ، فَقَالَتْ سَارٌ نِي النَّبِي مِنْكُ لَأُخْبَرَ نِي أَنَّهُ يُقْبَضُ فِي وَجَعِهِ الَّذِي تُوْفَى فِيهِ فَبَكَيْتُ ، ثُمَّ سَارً فِي فَأَخْبَرَ نِي أَنِّي أَوَّلُ أَهْلِ بَيْتِهِ أَنْبَعُهُ فَضَحِكْتُ لِلَّا مَنَاقِبُ الزُّ بِيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ هُوَ حَوَّارِيُّ النَّبِّي مُلِّكَ وَمُسمَّى الحَوَّارِيُّونَ لِبَيَاضِ ثِيبَابِهِمْ مَرْثُ خَالِهُ بْنُ تَغْلَدٍ حَدَّثَنَا عَلِيْ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أبيهِ قالَ أَخْبَرَ نِي مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ قِالَ أَصَابَ عُمَّانَ بْنَ عَفَّانَ رُعاف شَدِيدٌ سَنَةً الرُّمافِ حَتَّى حَبِّسَهُ عَن الْحَبِّ وَأُوْمَى فَدَخلَ عَلَيْهِ رَجُلُ مِنْ قُرَيْشِ قالَ أَسْتَغْلِف قَالَ وَقَالُوهُ ، قَالَ نَمَمْ ، قَالَ وَمَنْ ؟ فَسَكَتَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلُ آخَرُ أَحْسِبُهُ الحَادِثَ فَقَالَ أَسْتَخْلِف ، فَقَالَ عُمْانُ وَقَالُوا ، فَقَالَ نَمَمْ ، قالَ وَمَنْ هُوَ ؟ فَسَكَتَ ، قال فَلَمَلَّهُمْ قَالُوا الزُّ-بِيْرَ ، قَالَ نَعَمْ ، قَالَ أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُ لَخَيْرُهُمْ مَا عَلِيثُ ، وَإِنْ كَانَ لَاحَبَّهُمْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْتِهِ " صَمْنَ " عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةُ عَنْ هِشَامٍ أَخْبَرَ نِي أَبِي سَمِينَتُ مَرْ وَانَ كُنْتُ عِنْدَ عُمَّانَ أَتَاهُ رَجُلُ فَقَالَ

(۱) حدثنا مورد (۲)، حدثنا

( نوله في شكواه الذي ) في النسطلاني وفي نسيخة من الفرع في شكواه التي كشه ممححه

أَسْتَخْلِفْ ، قالَ وَقيلَ ذَاكَ (١) ؟ قالَ نَعَمُ الزُّ بِينُ ، قالَ أَمَا (٢) وَاللَّهِ إِنَّكُمْ لَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ خَيْرُكُمُ ۚ ثَلَاثًا ﴿ صَرْتُنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ هُوَ أَبْنُ أَبِي سَلَمَةً عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ الْمُسْكَدِرِ عَنْ جابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ النَّبِيُّ مِنْكِيْ إِنَّ لِكُلِّ نَبِيّ حَوَّارَىًّ "، وَإِنَّ حَوَادِىَّ الزُّبِيرُ بْنُ الْمُوَّامِ مَرْثُنْ أَخَدُ بْنُ ثُمَّدٍ " أَخْبَرَنَا هِ شِمَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّ بَيْرِ قَالَ كُنْتُ يَوْمَ الْأَحْزَابِ جُعِلْتُ أَنَا وَعُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةً فِي النِّسَاءِ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا بِالزُّسِيْرِ عَلَى فَرَسِيهِ يَخْتَكِفُ إِلَى بني قُرَيْظَةً مَرَّ تَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، فَلَمَّا رَجَمْتُ فَلْتُ بَا أَبَتِ رَأَيْتُكَ تَحْتَلِفُ قالَ أَوَهَلُ رَأْ يْدَتِي يَا مُنِيَّ ، فُلْتُ (\*) نَمَمْ ، فالَ كانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيِّتِهِ قالَ مَنْ يَأْتِ بَنِي قُرَ بْظَةَ ا فَيَأْ تَيِنِي (٦) بِخَبَرِهِمْ فَأَ نُطَلَقْتُ ، فَلَمَّا رَجَمْتُ جَمَّعَ لِي رَسُولُ اللَّهِ يَرَافِي أَبَوَيْهِ فَقَالَ فِدَاكَ أَبِي وَأَمَّى صَرْتُ عَلِيٌّ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا أَبْنُ الْمَارَكِ أَخْبَرَ نَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَة عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَصَابَ النِّيِّ عَلَيْتُ قَالُوا لِلزُّ بَيْرِ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ أَلَّا نَشُدْ فَنَشُدَّ مَعَكَ، كَفَّمَلَ عَلَيْهِمْ فَضَرَبُوهُ ضَرْبَتَيْنِ عَلَى عاتقِهِ تَيْنَهُمَا ضَرْبَةٌ ضُرِبَهَا يَوْمَ بَدْرِ قالَ عُرْوَهُ فَكُنْتُ أُدْخِلُ أَصابِعي في تِنْكَ الضَّرَ بَاتِ (٧) أَنْعَبُ وَأَنَا صَغِيرِهُ بِالْمُ ذِكْرُ (١) طَلْعَةَ بْنِ عُبَيْدٍ أَللهِ ، وَقَالَ مُعَمَّرُ ثُونَى النَّيُّ عَلِيَّةِ وَهُو عَنْهُ رَاضٍ صَرَتْنَ (١) مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكُو الْمُقَدِّميُّ حَدَّنَا مُمُتَّمِرٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عُمَّانَ قالَ كَمْ يَبْقَ مَعَ النَّبِيَّ (١٠٠) عَلِيْ فِي بَعْض تِلْكَ الْأَيَّامِ الَّتِي قَاتَلَ فِيهِنَّ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ غَيْرُ طَلْحَةَ وَسَعْدٍ عَنْ حَدِيثِهما مَرْثُنَا مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا خالِهُ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي خالِدٍ عَنْ قَيْسٍ بْنِ أَبِي حازِمٍ قَالَ رَأَيْتُ يَدَ طَلْحَةَ الَّتِي وَقَى بِهَا النَّبِيُّ عَلَيْتُهُ قَدْ شَلَّتْ عِلْمِهِ مِنَاقِبُ مِنَاقِبُ مِنَاقِبُ مِنَاقِبُ مِنَاقِبُ مِنَاقِبُ مِنَاقِبُ مِنَاقِبُ مِنْدِ بْن أَبِي وَفَّاسِ الزُّهْرِيِّ وَ بَنُو زُهْرَةَ أَخْوَالُ النَّبِيِّ يَرْتِينَ وَهُو سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ صَرْثَىٰ (١١٠ تُحَدُّدُ بْنُ الْمُمَّلِّي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْنِي قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ

هم. (۲) أم. (۲) كدا في غسير فرع منصوبا منونا مصححا عليه بدون ألف كتبه مصححه

(٧) وقع فَ البو نينية بسكون

ده (۱۱) حدثنا

قَالَ سَمِيْتُ سَعْدًا يَقُولُ جَمَعَ لِي النَّبِي عَلَيْ أَبَوَيْدِ يَوْمَ أُحُدٍ حَرْثُ مَكِّي مُن بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هَاشِيمُ بْنُ هَاشِيمٍ عَنْ عامِرٍ بْنِ سَعْدِ عَنْ أَبِيهِ قالَ لَقَدْ رَأَ يُتُنِي وَأَنَا ثُلُثُ الْإِسْلاَمِ حَرَثْنَى ٣ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا أَبْنُ أَبِي زَائِدَةَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ أَبْنُ هَاشِمٍ بِنْ عُتْبَةً بْنِ أَبِي وَقَاصِ قالَ سَمِيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْسَيْبِ يَقُولُ سَمِيْتُ سَمَّد بْنَ أَبِي وَقَاصِ يَقُولُ: مَا أَسْلَمَ أَحَدٌ، إِلاَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي أَسْلَمْتُ فِيهِ ، وَلَقَدْ مَكَثْتُ مَبْعَةً أَيَّامٍ وَإِنَّى لَتُكُثُ الْإِسْلاَمِ تَابَعَهُ أَبُو أُسَامَةً حَدَّثَنَا (" هَاشِمْ مَرْثُنا تَمْرُو بْنُ عَوْنِ حَدَّثَنَا خَالِهُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ إِسْمُعِيلَ عَنْ قَيْسَ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدًا (٦) حدما (٣) عن هاشم . كذا في اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: إِنَّى لَأُولُ الْعَرَبِ رُنِّي بِسَهُم فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَكُنَّا نَعْزُو مَعَ (٣) النَّبِّي مَنْكِمْ وَمَا لَنَا طَمَامُ إِلاَّ وَرَقِ الشَّجَرِ ، حَتَّى إِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا يَضَعُ الْبَعِيرُ أُو الشَّاةُ مالَهُ خِلْطُ ثُمَّ أَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدٍ ثُمَزَّرُنِي عَلَى الْإِسْلاَمِ لَقَدْ خِبْتُ إِذًا وَصَلَّ تَمْسَلِي وَكَانُوا وَشُوا بِهِ إِلَى مُمْرَ قَالُوا لاَ يُحْسِنُ يُصَلِّى ﴿ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللّ مَنْ مِنْهُمْ أَبُو الْعَاصِ بْنُ الرَّبِيعِ حَرْثُ الْبِيعِ عَرْشُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ نَا شَعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ حَدَّتَنَى عَلِي ۚ بْنُ حُسَيْنِ أَنَّ الْمِسْورَ بْنَ مَخْرَمَةً قَالَ إِنَّ عَلِيا خَطَبَ بنْتَ أَبِي جَهْلِ فَسَمِيتُ بِذَلِكَ فَاطِيمَةُ كَأْتُتْ رَسُولَ اللهِ مَنْ إِللهِ فَقَالَتْ يَزْعُمُ قَوْمُكَ أَنَّكَ لاَ تَغْضُبُ لِبَنَاتِكَ وَهُذَا عَلِي َّنَاكِح بِنْتَ أَبِي جَهْلِ فَقَامَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِي فَسَمِعْتُهُ حِينَ نَشَهَّد يَقُولُ : أَمَّا بَعْدُ أَنْكَحْتُ أَبَا الْمَاصِ بْنَ إِلَّ بِيعِ ، خَذَّتَنى وَصَدَقَى ، وَإِنَّ فاطيَّةَ بَضْمَة "( ) مِنْي وَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ بَسُوءها وَالله لاَ تَجْتَمِع بِنْتُ رَسُولِ اللهِ مَرْكَ وَبِنْتُ عَدُوْ اللهِ عِنْدَ رَجُل وَاحِدٍ ، فَقَرَكَ عَلِي ٱلْخِطْبَةَ وَزَادَ ثُمَّدُّ بْنُ تَمْرُو بْنِ حَلْحَلَّةَ عَنِ ا أَنْ شِهَاب عَنْ عَلِي (٥) عَنْ مِينُورِ سَمِينَ النَّبِي عَلَيْ وَذَكَرَ صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِي عَبْدٍ إِشَمْسِ ، قَأْمُنِي عَلَيْهِ فِي مُصَاهِرَ يِهِ إِيَّاهُ فَأَحْسَن قالَ حَدَّثَنَى فَصَدَّقَى وَ وَعدّنِي

'صور (1) المسكن مَــُ (•) ابْنِ الْحُسِينِ

عَلَيْ أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلاَنَا حَرْثُ خَالَهُ بِنُ تَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْهَانُ قَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ اللهِ أَبْنُ دِينَادِ عَنْ عَبْدِ أَلْهِ بْنِ مُمَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ بَعَثَ النَّبِي عَلَيْ بَعْقًا، وأُمَّر عَلَيْهِمْ أَسَامَةً بْنَ زَيْدٍ فَطَعَنَ بَعْضُ النَّاسِ في إِمارَتِهِ فَقَالَ النِّبِي عَلَيْ أَن (١) تَطَمُّنُوا في إمارَتِهِ ، فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعُنُونَ في إمارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ ، وَأَيْمُ أَلَيْ إِنْ كَانَ خَلِيقًا لِلْإِمارَةِ ، وَإِنْ كَانَ لِمَنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَى ، وَإِنَّ هَٰذَا لِمَنْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى بَعْدَهُ ، حَرْشِيْ يَحْيُى بْنُ فَزَعَةً حَدِّثْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَن الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْما قالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ قانِف وَالنِّي عَلِيِّ شَاهِد وَأَسَامَهُ بنُ زَيْدٍ وَزَيْدُ بنُ حارِثَةَ مُضْطَجِمانِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَمْضُهَا مِنْ بَمْضِ ، قالَ فَسُرٌّ بِذَلِكَ النِّي ال عَنْ وَأَعْبَهُ وَأَعْبَهُ وَأَغْبَرَ " به عائيمَة بالسلام في عَنْ أَسَامَة بن زيد حدث فَتَبَة بن الله عن الله الله عند سَعِيدٌ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ ثُرَيْشًا () سَيم أَحْمَهُمْ شَأْنُ الْخَزُومِيَّةِ ، فَقَالُوا مَنْ يَجِنْتُويئُ عَلَيْهِ إِلاَّ أَسَامَة بْنُ زَيْدٍ حِبْ رَسُولِ ۗ (٠) حَدَثُنَّا اللهِ عَلِيْهِ وَحَدَّثَنَا عَلِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ ذَهَبْتُ أَسْأَلُ الزُّهْرِيُّ عَنْ حَدِيثٍ الْخَزُومِيَّةِ فَصَاحَ بِي قُلْتُ لِسُفْيَانَ فَلَمْ تَحْتَمِيلُهُ (" عَنْ أَحَدٍ قالَ وَجَدْتُهُ ف كِتاب كَانَ كُنْتَبَهُ أَيُّوبُ بْنُ مُولِى عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةً عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنْ ٱمْرَأَةً مِنْ بَنِي تَخْزُوم ِسَرَقَتْ ، فَقَالُوا مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا النَّبِّي ﷺ فَلَمْ يَجِمْتُمرِئُ أُحَدْ أَنْ يُكَلِّمَهُ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةً بْنُ زَيْدٍ ، فَفَالَ إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَّكُوهُ ، وَ إِذَا سَرَقَ (1) الضَّعِيفُ قَطَّعُوهُ ، لَوْ كَانَتْ فاطِمَةُ لَقَطَّعْتُ يَدَها و مَرْشَى (٥) الحَسَنُ بنُ مُعَد جَدَّتَنَا أَبُو عَبَّادٍ يَحْنَى بنُ عَبَّادٍ حَدَّتَنَا

المَـاجِشُونُ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارِ قالَ نَظَرَ أَنْ مُمَرَّ يَوْمَا وَهُوَ فِي المَسْجِدِ إِلَى

فَوَ فَى لِي بِأُنْبُ ۚ مُنَاقِبُ رَيْدِ بْنِ حارِثَةَ مَوْلَى النِّيِّ عِلْكَ وَقَالَ الْبَرَاءِ عَنِ النِّيِّ

رَجُلِ يَسْحَبُ (١) ثِيا بَهُ في نَاحِيَةٍ مِنَ السَّنجدِ ، فَقَالَ أَنْظُنْ مَنْ هُلَلْ ا لَئِتَ هُذَا عِنْدِي ، قَالَ لَهُ إِنْسَانٌ ، أَمَا تَمْرُفُ هَذَا يَا أَبَاعَبْدِ الرَّهُمْنِ ، هَٰذَا تُحَمَّدُ بْنُ أُسَامَةً ، قَالَ فَطَأَ طَأً أَبْنُ مُمَرَ رَأْسَهُ ، وَنَقَرَ بِيَدَيْهِ فِي الْأَرْضِ ، ثُمَّ قَالَ لَوْ رَآهُ رَسُولُ اللهِ مَنْ لِنَّ مَنْ اللهِ مَوْسَى بْنُ إِسْلَمِيلَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِيْتُ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو عُمَّانَ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حَدَّثَ عَنِ النَّبِيِّ مِلْكِيِّ أَنَّهُ كَانَ بَأْخُذُهُ وَالْحَسَنَ ، فَيَقُولُ اللَّهُمُ أُحِبُّهُمَا فَإِنِّي أُحِبُّهُمَا ، وَقَالَ مُنتَيْمٌ عَن أَبْن الْمَارَكِ أُخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْرَنِي مَوْلَى لِأُسَامَةَ بْن زَيْدٍ أَنَّ الْحَجَّاجَ بْنَ أَيْنَ بْنِ أُمْ أَيْنَ وَكَانَ أَيْمَنُ بْنُ أَمَّ أَيْمَنَ أَخَا أُسَامَةَ (٢) لِأُمَّهِ وَهُوْ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَرَآهُ أَبْنُ مُمَّرَ لَمْ أَيْمٌ رُسُوعَهُ وَلا مُجُودَهُ ، فَقَالَ أَعِدْ قَالَ أَبُوعَبْدِ اللهِ وَحَدَّتَنَى سُلَيْانُ بْنُ عَبْد الرُّخْنِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ (٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ نَمِرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنى حَرْمَلَةُ مَوْلَى أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ كَيْنَهَا هُوَ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ إِذْ دَخَلَ الْحَجَاجُ بْنُ أَيْمَنَ " فَلَمْ ثُيتم و كُوعَهُ وَلا سُجُودَهُ ، فَقَالَ أُعِدْ ، فَلَمَّا وَلَى ، قالَ لِي أَبْنُ مُمَّرَ مَنْ هَذَا ؟ قُلْتُ: الْحَجَّاجُ بْنُ أَيْمَنَ بْنِ أُمِّ أَيْمَنَ ، فَقَالَ أَبْنُ مُمَرَ لَوْ رَأَى هٰذَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ لَاَّحَبَّهُ فَذَ كُرَّ حُبَّهُ وَمَا وَلَدَتْهُ أَمْ أَيْنَ ، قالَ وَحَدَّثَنَى (٥) بَمْضُ أَصِحَابي عَنْ سُلَيْمَانَ وَكَانَتْ حَاضِيَةً النَّيِّ عَلَيْ عَلَيْ مِلْكُ مَنَاقِبُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حَرْثُ اللهُ عَنْهُمَا حَرْثُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمَا حَدْثُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَا لِمْ عَنْ أَبْنِ مُعَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ كانَ الرَّجُلُ في حَياةِ النِّيِّ إِذَا رَأَى رُوْ يَا فَصْهَا عَلَى النِّبِيِّ مِنْ فَتَمَنَّبْتُ أَنْ أَرَى رُوْ يَا أَثُصْهَا عَلَى النَّبِيِّ وَكُنْتُ غُلاَمًا ٣ أَعْزَبَ ٣ وَكُنْتُ أَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى عَهْدِ النِّيُّ مِنْكُ فَرَأَيْتُ فِي الْمَامِ كَأُنَّ مَلَكَيْنِ أَخَذَانِي فَذَهَبَا بِي إِلَى النَّارِ فَإِذًا هِيَ مَطُويَّةٌ كَطَيُّ الْبِثْرِ ، وَإِذَا

را) تَسْتُحَبُ ثِيابُهُ .وفى القسطلاني ثيابه رفع على الفاعلية كتبه مصححه (۲) ابني زَيْد بكذا في غير فرع بقلم الحرة بلا رقم ولا تصحيح كتبه مصححه

(٢) ابن مُسلِم

(١) الْأَيْمَنِ بْنِأَمَّ أَيْمَنَ

(٠) وزادنی<sup>ا</sup>

(۱) حدثنا مجدحدثنا • قال أبو ذر عد حسلًا هو ابن السميل مؤلف الكتاب رضى الله عنه اه من اليونينية

(٧) غلاما شابل ومد (١) عَمَالًا حسّد (۷) يَعْلَمُ

لَمَا قَرْنَانِ كَقَرْنَى الْبِيْرِ وَإِذَا فِيهَا نَاسٌ قَدْ عَرَفْتُهُمْ ، تَجْعَلْتُ أَقُولُ : أَعُوذُ بِاللهِ مِن النَّادِ، أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ النَّادِ ، فَلَقيَهُمَا مَلَكُ آخَرُ ، فَقَالَ لِي لَنْ ثُرَاحَ ، فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةً ، فَقَصَّمْ كَفْصَةُ عَلَى النَّبِيِّ عَلِيَّ فَقَالَ نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللهِ ، لَوْ كَانَ يُصَلِّى باللَّيْلِ (١) قالَ سَالِم فَكَانَ عَبْدُ اللهِ لاَ يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلاَّ قَلِيلاً عَرْثُ يَحْيى بنُ سُلَيْهَانَ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهُبِ عَنْ يُونِسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَاَلِمٍ عَنِ أَبْنِ مُعَرَّ عَنْ أُخْتِهِ حَفْصَةً أَنَّ النَّبِيِّ مُنَاقِبُ قَالَ كَمَا إِنَّ عَبْدَ اللهِ رَجُلُ صَالِحٌ ﴿ لَا اللَّهِ مَنَاقِبُ عَنَار وَحُدَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مِرْثُ مالكِ بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً قَالَ قَدِمْتُ الشَّأْمَ فَصَلَّيْتُ رَكْمَتَيْنِ، ثُمَّ قُلْتُ: اللَّهُمَّ يَسِّرْ لِي جَلِيسًا صَالِمًا ، فَأَتَبْتُ قَوْمًا لَجُلَسْتُ إِلَيْهِمْ ، فَإِذَا شَيْخٌ قَدْ جَاءَ حَتَّى جَلَسَ إِلَى جَنْبِي، قُلْتُ مَنْ هٰذَا؟ قَالُوا : أَبُو الدَّرْدَاء، فَقُلْتُ إِنِّي دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ بُيَسِّرَ لِي ال جَلِيسًا صَالِمًا ، فَبَسَّرَكَ نِي ، قالَ ٣٠ مِمَّنْ أَنْتَ ؟ قُلْتُ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، قالَ أَوَ لَبْسَ عِنْدَ كُمُ أَبْنُ أُمِّ عَبْدٍ صَاحِبُ النَّهْلَيْنِ وَالْوِسَادِ وَالْمِطْهَرَةِ (٣٠ وَفِيكُمُ (٤٠ الَّذِي أَجارَهُ اللهُ مِنَ الشَّيْطَانِ (\*) عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ لَمَنِيِّهُ أَوْلَبْسَ فِيكُمْ صَاحِبُ سِرَّ النَّبِيِّ عَلِيْ الَّذِي لاَ يَعْلَمُ (٦) أَحَدُ غَيْرُهُ ، ثُمَّ قالَ : كَيْفَ يَقْرُأُ عَبِدُ اللهِ ، وَاللَّيلِ إِذَا يَمْشَى فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا يَجَلَّى وَاللَّهُ نَيْ ، قَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ أَقْرَأْنِهَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ مِنْ فِيهِ إِلَىٰ فِي حَرْثُ سُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ مُغِيرَةً عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ ذَهَبَ عَلْقَمَةُ إِلَى الشَّأْمِ، فَلَمَّا دَخَلَ المَسْجِدَ قَالَ اللَّهُمَّ يَسِّرْ فِي جَلِيسًا صَالِمًا ، كَفِلَسَ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ مِنْ أَنْتَ ؟ قالَ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، قالَ أَلَيْسَ فِيكُمْ أَوْ مِنْكُمْ صَاحِبُ السَّرِّ الَّذِي لِآ -يَعْلَمُهُ (٧)

غَيْرُهُ يَهْنِي حُدَيْفَةً ، قالَ قُلْتُ بَلَى ، قالَ أَلَبْسَ فِيكُمْ أَوْ مِنْكُمْ الَّذِي أَجارَهُ اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيْهِ عُرَاتُ يَعْنَى مِنَ الشَّيْطَانِ يَعْنِي عَمَّارًا قُلْتُ بَـلِّي قَالَ أَلَبْسَ فِيكُمْ أَوْ مِنْكُمْ صَاحِبُ السُّوَّاكِ، أَوْ (١) السُّرَّادِ ؟ قالَ بَلَى ، قالَ كَيْفَ كَانَ عَبْدُ اللهِ يَقْرُأُ وَاللَّيْلِ إِذَا يَنْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى قُلْتُ وَالذَّكَرِ وَالْأَنْيُ قَالَ مارَالَ بِي هُو الآءِ حَتَّى كَادُوا يَسْتَنْزِلُونِي (٢) عَنْ شَيْءِ سَمِيْتُهُ مِنْ رَسُولِ (٣) اللهِ عِلَيْنِ بَالْبِ مَنْ مَنْ وَسُولِ أَبِي عُبَيْدَةً بْنِ الْجَرَّاحِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْشَ عَمْرُو نْنُ عَلِيَّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأُعْلَى خُدِّتَنَا خَالِيهُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ حَدَّتَنِي أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ ۚ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِيناً وَإِنَّا أَمِينَنَا أَيَّتُهَا الْامَّةُ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجِرَّاحِ مِرْثُ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْدَقَ عَنْ صِلَّةً عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قال النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِ لِلهُ فَلِ نَجْرَانَ لَأَ بْعَنَنَّ يَعْنِي عَلَيْكُمْ يَعْنِي أَمِينًا حَقَّ أَمِين ، فَأَشْرَفَ أَصَابُهُ فَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِلْبُ كَذِرْ مُصْعَب بْن مُمَّدِّيرُ بِالْب مَنَاقِبُ إِلْحَسَنِ وَالْحَسَيْنِ رَضِيَ ( اللهُ عَنْهُمُ عَلْهُ مَا أَفْعُ بُنُ جُمَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَ أَ عَانَقَ الذِّي عَلِيَّ الْحَسَنَ مَرْشُ صَدَقَةُ حَدَّثَنَا (٢) إِنْ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا (٧) أَبُو مُوسَى عَن الحَسَنِ سَمِعَ أَبَا بَكُرَةَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ عَلَى الْمِنْبَرِ وَالْحَسَنُ إِلَى جَنْبُهِ يَنْظُرُ إِلَى النَّاسِ مَرَّةً وَإِلَيْهِ مَرَّةً وَيَقُولُ أَبنِي هَٰذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصُّلِحَ بِهِ بَيْنَ فَئِتَيْنِ مِنَ الْمُعْلِمِينَ صَرَّتُ مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا الْمُتَمَرُ (٥) قالَ سَمِعْتُ أَبِي قالَ حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمانَ عَنْ أَسَامَةً بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ مِلْكِيَّةِ أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُهُ وَالحَسَنَ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّى أُحِيُّهُمَا فَأُحِبُّهُمَا أَوْ كَمَا قَالَ صَرَتْنَي (١) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّ أَنَّى حُسَبَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَّس بْن مالكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

(۱) و الوساد (۱)

السواد (۱)

السواد (۱)

السواد (۱)

النبي

(۳) النبي

النبی

الثانیة

البته فی جمع الفروع التی

البدینا کتبه مصححه

والدینا کتبه مصححه

(۵) علیما البلاه

(۵) علیما البلاه

(۵) معام البلاه

الطبعة سانتها مرموزا لها بما ترى وهبارة النسطلاني

وللاصیلیوابن، عساکروأبوی الوقت وذر عن الحسوی

والمشملي والوساد اء من

هامش الاصل

عَيْضُوبًا بِالْوَسْمَةِ صَرْثُ حَجَّاجُ بِنُ النِّهَالِ ٣ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَدِي قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءِ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ قالَ رَأَيْتُ النِّيَّ عَلِيٌّ وَالْحَسَنُ ٣٠ عَلَى عَاتِقِهِ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّى أُحِبُّهُ فَأَحِبُّهُ مِرْثُ عَبْدَانُ أَخْبَرَ فَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَ نِي (ا) مُمَرُ بنُ سَمِيدِ بنِ أبي حُسَيْنِ عَن أَبْن أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عُقْبَةً بْنِ الحَادِثِ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا بَكُم رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَحَلَ الحَسَنَ وَهُو يَقُولُ بِأَبِي شَبَيَهُ بِالنِّيِّ ، لَبْسَ شَبِيهُ ﴿ بَتَلِيٌّ ، وَعَلِيْ يَضْعَكُ حَدِثْنُ (٥) يَحْنِي بنُ مَدِينٍ وَصَدَقَةُ قَالاَ أَخْبَرَنَا مُحَدُّهُ بنُ جَعْفَ عَنْ شُعْبَةً (١) ابنُ مِنهَالِي عَنْ وَاقِدِ بْنِ مَحَدَّدِ عَنْ أَيِيهِ عَنِ أَبْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ قَالَ أَبُو بَكُمِ أَرْفَبُوا عَمَداً عَلَيْ فَيْ أَهْلِ يَيْنِهِ صَرَتْنَى ١٠٠ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسَفَ عَنْ مَنْسَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنْسِ ﴿ وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّافِي أَخْبَرَ نَا مَنْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَ فِي أَنَسُ قَالَ كُمْ يَكُن أَحَدُ أَشْبَهَ بِالنِّي عَلَيْهُ مِنَ الحَسَن بْنِ عَلَى مَرْشِي (٥٠ مُحَدُّ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُغْبَة عَنْ مُجَدِّ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ سَمِيْتُ أَبْنَ أَبِي نُعْم سيعنتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُمَرَ وَسَأَلَهُ عَنِ الْحُرْمِ قَالَ شُعْبَةُ أَحْسِبُهُ بَقَتْلُ الْذَبابَ فَقَالَ أَهْلُ الْعِرَاقِ يَسْأَلُونَ عَنِ اللَّهُ بَابِ ، وَقَدْ قَتَلُوا أَبْنَ أَبْنَةِ رَسُولِ اللهِ عَنْ وَقَالَ النِّي اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللهِ ع عَلَيْ هُمَا رَبِحَانَتَاى " مِنَ الدُّنْيَا ۚ بِالْسِبِّ مَنَاْتِبُ بِاللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ مَوْلَى أَبِي بَكْدٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا • وَقَالَ النَّبِي مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَى في الجَنَّةِ مَرْثُ

أَبُو مُعَيْمٍ حَدَّثَنَا هَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ الْمُسْكَدِدِ أَخْبَرَ نَا (١٠٠ جابِرُ

أَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ مُمَرُ يَقُولُ أَبُو بَكْرِ سَيِّدُنَا ، وَأَعْتَقَ سَيّدنَا

يَنْنِي بِلاَّلا ﴿ وَرَسُنَا ابْنُ نُعَيْدٍ عَنْ نُحَدِّ بْنِ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ مَنْ قَيْسٍ أَنَّ بِلاِّلاَّ

أَنِيَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ زِيَادٍ بِرَأْسِ الحَسَيْنِ (١) عَلَيْهِ السَّلامُ خَفُعِلَ في طَسْتِ خَعَلَ

يَنْكُتُ ، وَقَالَ فِي حُسْنِهِ شَبْنًا ، فَقَالَ أَسَىٰ كَانَ أَشْبَهَهُمْ برَسُولِ أَلَّهِ عَيْقَ وَكَانَ

(۱) ابن على ﴿ كُنَا تِي فَيْهِ زع بلفامش مرتوما الحرة بلائ**سمع ودنم** 

(٢) ابن على

(i) أخبرنا

(ه) شبها (1)

(۱) رجمانيه

قَالَ لِأَ بِي بَكْنِ: إِنْ كُنْتَ إِنَّهَا أَشْتَرَ مُتَنِي لِنَفْسِكَ فَأَسْسِكَنِي ، وَإِنَّ كُنْتَ إِنَّا أَشْتَرَ يْتَنِي لِلهِ، فَدَعْنِي وَعَمَلَ (١) اللهِ عَالَمُ فَا كُرِّ ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا **مَرْشُنَا** مُسَدَّدُ حَدَّتَنا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ خالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَن أَبْنِ عَبَّاسِ قالَ صَنَّني النَّبِيُّ عَلَيْكُ إِلَى صَدْرِهِ وَقَالَ (٢٠) اللَّهُمَّ عَلَمْهُ ٱلْحِكْمَةَ صَرْثُ أَبُو مَعْمَر حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ وَقَالَ (") عَلَّمْهُ الْسَكِتَابِ حَرْثُ مُوسَى حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ خَالِدٍ مِثْلَةُ (") المنافِ مَنَاقَبُ خالِد بنِ الْوَلِيدِ رَضِي اللهُ عَنْهُ مَرْثُ أَحْمَدُ بنُ وَاقِدٍ حَدْثَنَا مَادُ أَبْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُمَيْدِ بْنِ هِلاَّلِ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّيّ بَاللَّ نعلى زَيْدًا وَجَعْفُرًا وَأَبْنَ رَوَاحَةً لِلنَّاسِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيهُمْ خَبَرُكُمْ ، فَقَالَ أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأْصِيبَ ثُمَّ أَخَذَ (٥) جَعْفَر فَأُصِيبَ ثُمَّ أُخَّذَ ابْنُ رَوَّاحَة فَأُصِيبَ وَعَيْنَاهُ تَذرفانِ حَتَّى أَخَذَ ٥٠ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللهِ حَتَّى فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِمْ ﴿ وَاللَّهُ مَنَاقَبُ سَالِم مَوْ لَى أَبِي حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَرَثُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَمْرُو ا أَبْنَ مُرَّةً عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ قالَ ذُكْرِ عَبْدُ اللَّهِ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْن عَمْرو فَقَالَ ذَاكَ رَجُلُ لاَ أَزَالُ أُحِبُّهُ بَعْدَ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ يَقُولُ ٱسْتَقُرُواْ القُرْآنَ مِن أَرْبَعَةٍ : مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَبَدَأً بِهِ وَسَالِمٍ مِنْ لَى أَبِي حُذَيْفَةً وأُبَى بْنِ كُنب وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلِ قَالَ لَا أَدْرِى بَدَأً بِأَبَى ۚ أَوْ بِمُعَاذِ (٧) بِالسِّبُ مَنَاقِبُ عَبْدِ اللَّهُ بْن مَسْتُعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَبِيْتُ حَفْضُ بْنُ مُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُكَيْانَ قالَ سَمِيْتُ أَنِهِ وَاثِلِ قَالَ سَمِينَتُ مَسْرُوقًا قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَمْرُو إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كُمْ بَكُن فاحِشًا وَلاَ مُتَفَحَّشًا ، وَقَالَ إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَى أَحْسَنَكُمْ أَخْلاَقًا ، وَقَالَ أَسْتَقْرُواْ الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةً : مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَسَالِم مِتَوْلَى أَبِي حُذَبْفَةَ ،

(۱) و محملي لله (۲) قال (۳) اللهم (۵) و المليكية الإ ف غير النبوة (۰) المنعا (۰) المنعا (۲) المنعا (۲) المنعا (۲) المنعا (۲) المنعا

وَأَبَىٰ بْنَكَمْكِ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَل مِرْثُ مُوسَى عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ مُغِيرَةً عَنْ إِبْرِ اهِيمَ عَنْ عَلْقُمَةَ . دَخَلْتُ الشَّأْمَ فَصَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ فَقُلْتُ اللَّهُمَّ يَسِّرْ لِي جَلِيسًا (١) وَ أَنْ شَيْحًا مُقْلِاً ، فَلَمَّا دَنَا قُلْتُ أَرْجُو أَنْ يَكُونَ أَسْتَحَالَ ، قَالَ مَنْ أَنْ أَنْتَ قُلْتُ: مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، قالَ: أَفَلَمْ (٢) يَكُنْ فِيكُمْ صَاحِبُ النَّعْلَيْنِ وَالْوِسَادِ وَالْمِطْهِرَةِ ، أَوَ لَمْ ٣٠ يَكُنْ فيكُمُ الَّذِي أُجِيرَ مِنَ الشَّيْطَانِ ، أَوَ لَمْ يَكُنْ فيكُمْ صَاحِبُ السِّرِّ الَّذِي لاَ يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ ، كَيْفَ قَرَأُ أَبْنُ أُمِّ عَبْدِ وَاللَّيْلِ ( ) فَقَرَأْتُ وَاللَّيْلِ إِذَا يَنْهُى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَـَّلَّى وَالْذَّكَرِ وَالْأَنْيُ ، قَالَ أَثْرًأْنِهَا النَّبَي بَالْكِ فاهُ إِنَّى فِي فَلَا زَالَ هُولَاء حَتَّى كَادُوا يَرُدُونِي (٥) مَرْثُ اسُلَمَانُ بْنُ حَرْب حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَن أَبي إِسْخَقَ عَنْ عَبْدِ الرُّحْنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَأَلْنَا حُذَيْفَةً عَنْ رَجُلِ قَرِيبِ السَّنْتِ وَالْهَدْي مِنَ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ عَلِيُّ حَتَّى نَأْخُذَ مَنْهُ ، فَقَالَ: مَا أَعْرِفُ (٦) أَحَدًا أَقْرَبَ سَمْتًا وَهَدْيًا وَدَلاًّ بِالنِّيِّ بِيْكِيِّ مِن أَبْنِ أُمَّ عَبْدٍ حَرَثْنِ (٧) مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَء حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ أَنْ بُوسُفَ بْنِ أَبِي إِسْخُقَ قالَ حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ أَبِي إِسْخُقَ قالَ حَدَّثَنَى الْأَسْوَدُ بْنُ يَزيدَ قالَ سَمِينَ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَدِمْتُ أَنَا وَأَخِي شَنِ الْبِمَنِ فَكَنْنَا حِينًا مَا نُرَى إِلاَّ أَنَّ عَبْدَ ٱللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ يَبْتِ النِّبِيّ عِنْ لِمَا زَى مِنْ دُخُولِهِ وَدُخُولِ أُمَّهِ عَلَى النَّبَيُّ عِنْ اللَّهِ فَلَى النَّبِيُّ عِلْمُ اللَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّبِيُّ عَلَيْكُ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّبِيُّ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّبِيُّ عَلَيْكُ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّبِيُّ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ اللهُ عَنْهُ مِرْثُ الْحَسَنُ بْنُ بِشْرِ حَدَّثَنَا الْمَافَ عَنْ عُمَّانَ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنِ أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةً قَالَ أَوْتَرَ مُمَاوِيَةُ بَعْدَ الْمِشَاهِ بِرَكْمَةٍ وَعِنْدَهُ مَوْتَى لِا بْنِ عَبَّاسٍ فَأْتَى أَبْنَ عِبَّاسِ ، فَقَالَ دَعْهُ فَإِنَّهُ (١٠ تَصِيبَ رَسُولَ أَلْهِ عَلِي مَرْثُ أَبِي مَرْبَعَ حَدَّثَنَّا نَافِعُ بْنُ مُمَرَ حَدَّثَنَى (٥) ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ قِيلَ لِأَ بْنِ مَبَّاسٍ هَلْ لَكَ فِي أَمِيرِ المُؤمِنِينَ

مُمَاوِيَةَ فَإِنَّهُ مَا أُوْتَرَ إِلا بِوَاحِدَةٍ قَالَ إِنَّهُ (١٠) فَقَيه سَرَة فِي (١١) مَرْكُو بْنُ عَبَّام

(٠) يَرُدُو

(٦) أعلَـٰ

(۷) حدثنا

(۸) قد مے

(۱) حدثنا

(١٠) أصاب إله

(11) حدثنا

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَمْفَر حَدَّثَنا شُمْبَة عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قِالَ سَمِيْتُ مُحْرَانَ بْنَ أَبَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّكُمْ لَنُصَلُّونَ صَلاَّةً لَقَدْ صَيِّنَا النَّبِّي بَرْكِيْ فَارَأَيْنَاهُ يُصَلِّيها (١) وَلَقَدْ نَهِي عَنْهُمَا يَعْنِي الرَّكْتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ بِالْبِ مَنَاقِبُ فَاطْمَةً عَلَيْهَا (" النَّلامُ ، وَقَالَ النَّبِي عِنْقِ فَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مَدَثُ أَبُو الْوَليدِ حَدَّثَنَا ابْنُ غَيَبْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنِ أَبْنِ أَبِي مُلَيْكُةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْن تَخْرَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنِينَ قَالَ فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي ، فَن أَغْضَبَهَا أَغْضَبَني اللُّبُ عَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَنْهَا مِدْتُ اللَّهُ عَنْهَا مَدْتُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ يُونُسَ ءَنِ أَبْنِ شِهاَبِ قَالَ أَبُوسَلَمْةً إِنَّ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ قَالَ رَسُول اللهِ عَلِيُّ يَوْمًا يَا عَالَيْنَ هَٰذَا جِبْرِيلُ يُقْرِثُكِ السَّلاَمَ ، فَقُلْتُ وَنُعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَانَهُ ، رَى مالاً أَرَى ، ثُرِيدُ رَسُولَ اللهِ عَنْ مَرْثُ آدَم حَدَّثَنَا شُغْبَةُ قَالَ وَحَدَّثَنَا عَمْرُ وَ أَخْبِرَ نَا شُغْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ مُرَّةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ كَمَلَ مِنَ الرَّجَالِ كَشِيرٌ، وَكُمْ يَكُمُلُ مِنَ النَّسَاء إلا : مَرْيَمُ بنت عِمْرَانَ ، وَآسِيَةُ أَمْرَأَةُ فِرْعَوْنَ ، وَفَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النَّاء ، كَفَضْلِ الثَّربِدِ عَلَى سَائِرِ الطَّمَامِ مَرْثُ عَبْدُ الْعَزيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَذْتَني هُمَّدُ أَ بْنُ جَعْفَى عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَّسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ أَنَّهِ وَإِلَيْ يَقُولُ : فَعَنْلُ عَائِشَةً عَلَى النِّسَاء كَفَضْل التَّريد عَلَى ٣٠ الطَّمَامِ حَرِثْنَ (\*) مُحَمَّدُ بنُ بَشَّادِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بنُ عَبْدِ الْجَيدِ حَدَّثَنَا أَبنُ عَوْنِ عَن الْقَاسِمِ إِن مُحَمَّدِ أَنَّ عائِشَةَ أَشَكَتَ عَفَاد أَبْنُ عَبَّاس فَقَالَ يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ تَقْدَمِينَ عَلَى فَرَطِ صِدْقٍ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَلَيْ وَعَلَى أَبِي بَكْرِ مَرْثُ الْمُمَّدُ بْنُ بَشَارِ

(1) يسليها (1) رضي الله عنها (1) رضي الله عنها (1) سكارو (1) حدثنا (i) رَّسُولَ أَلْكِ (r) عدد ا (r) عدد ا (r) قالوا (ن) ذاك (ه) الأ

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ مِعِنْ أَبَا وَالِلِ قَالَ لَمَّا بَعَثَ عَلَى مَارًا وَالْحَسَنَ إِلَى الْكُوفَةِ لِيَسْتَنْفِرِهُمْ خَطَبَ عَمَارٌ فَقَالَ : إِنَّى لَأَعْلَمُ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ فَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَـكِنَّ اللهُ أَبْتَلاً كُمْ لِنَتَّبِمُوهُ أَوْ إِيَّاهَا مَرْثُ عُبَيْدُ بْنُ إِسمْمِيلَ حَدَّثَنَا أَبِو أُسامَةً عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ 'عَنْهَا أَنَّهَا أَسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْهَاء قِلاَدَةً فَهَلَكَتَ ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ نَاسًا مِرْنَ أَصَابِهِ فَي طَلَّبَهَا فَأَدْرَكَ مُهُم الصَّلاَّهُ فَصَلُّوا بِغَيْرِ وُصُوهِ فَلَمَّا أَتَوْ النَّبِيُّ (١) مَلْكَ شَكُوا ذٰلِكَ إليْد فَنَزَلَتْ آيَةُ النِّيمَمْ فَقَالَ أَمَيْدُ بْنُ حُضَيْر جَزَاكِ الله خَيْرًا ، فَوَاللهِ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرُ نَطُّ إِلاَّ جَمَّلَ اللهُ لَكِ مِنْهُ تَحْرَجًا وَجَمَّلَ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ بَرَّكَةً صَرَيْنَ ٣ عُبَيْدُ بْنُ إسمميل حدَّثَنَا أَبُو أُسامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِدِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَا كَانَ ف مَرَصْهِ جَعَلَ يَدُورُ فِي نِسَائِهِ وَيَقُولُ أَيْنَ أَنَا غَدًا أَيْنَ أَنَا غَدًا حِرْصًا عَلَى يَبْتِ عالِشَةَ قالَتْ عائيشَةُ فَلَمَّا كَانَ يَوْمِي سَكَنَ طَرْثُ عَبْدُ اللهِ إِنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ حَدَّثَنَا هِشَامْ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَتَحَرُّونَ بهَدَا يَاهُمْ يَوْمَ عَاثِصَةً قَالَتْ عَائِشَةُ فَأَجْنَمَ مَوَاحِي إِلَى أَمْ سَلَمَةً ، فَقُلْنَ (٣) يَا أَمْ سَلَمَةً ، وَاللهِ إِنَّ النَّاسَ يَتَحَرُّونَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ وَإِنَّا نُرِيدُ الْخَيْرَ كَمَا تُرِيدُهُ عَائِشَةً ۖ فَفُرى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَأْمُرَ النَّاسَ أَنْ يُهْدُوا إِلَيْهِ حَيْثُ ما كانَ ، أَوْ حَيْثُ ما دَارَ قالَتْ فَذَ كُرَّتْ ذَلِكَ أَمْ سَلَمَةً لِلَّنِّي عَلَيْ عَالَتْ فَأَعْرَضَ عَنَّى فَلَمَّا عاد إِلَى ذَكَرْتُ لَهُ ذَاكَ ('' فَأَعْرَضَ عَنَّى فَلَمَّا كَانَ فِي التَّالِيَّةِ ذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ مَا أُمَّ سَلَّمَةً لاَ تُرْذِينِي فِي عائِشَةً ، فإنَّه وَاللهِ مَا نُرَلَ عَلَى الْوَحْيُ وَأَنَا فِي لِحَافِ أَمْرَأُوْ مِنْكُنَّ غَيْرِهَا

مِاتِ أُمْنَاوْبُ الْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ تَبُوَوْا الدَّارَ وَالْإِعَانَ مِنْ فَبَلِهِمْ (٥) يُحْيُونَ مَنْ هَاجْرٌ إِلَيْهِمْ وَلاَ بَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُونُوا حَرَثْنَا مُؤْمَى بْنُ

إِسْمُعِيلَ حَدِّثَنَا مَهْدِي بِنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا غَيلاَنُ بْنُ جَرِيرِ قَالَ قُلْتُ لِأَ نَسَ أَرَأَيْتُ(١) أَسْمَ اللَّهُ نَصَادِ كُنْهُمْ (" نُسَمُّونَ بعي ، أَمْ سَمًّا كُمُ اللهُ ؟ قال بَلْ سَمَّانَا اللهُ (" ، كُنّا نَدْخُلُ عَلَى أَنْسِ فَيُحَدُّثُنَا مَنَاقِبَ ( ) الْأَنْسَارِ وَمَشَاهِدَهُمْ وَيُقْبِلُ عَلَى أَوْعَلَى رَجُل مِنَ الْأَرْدِ ، فَيَقُولُ فَعَلَ قَوْمُكَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا ، كَدَا وَكَذَا بَرَيْنَ (٥) عُبَيْدُ بنُ إ سُمْمِيلَ حَدَّثْنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِيْمَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ كانَ يَوْمُ بُعَاتَ يَوْمًا قَدَّمَهُ اللهُ لِرَسُولِهِ عَلَيْهِ فَقَدِمَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْهِ وَقَدِ ٱفْتَرَقَ مَلَوُهُ وَتُتَلِّتُ سَرَوَا مُهُمْ وَجُرْحُوا (٦) فَقَدَّمَهُ اللهُ لِرَسُولِهِ عَلِيَّةٍ فِي دُخُو لِمِمْ فِي الْإِسْلاَمِ عَرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِيْتُ أَنْسَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَتِ الْإِنْصَارُ يَوْمَ فَتَح مَكَّةً وَأَعْطَى ثُرَيْشًا وَاللهِ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْعَجَبُ إِنَّ سُيُوفَنَا تَقْطُرُ مِنْ دِماء قُرَيْشِ ، وَغَنَا تُمُنَا "ثُرَدُ عَلَيْهِمْ ، فَبِلَغَ ذَلِكَ النِّبِي عَلِي فَدَعا الْأَ نْصَارَ قَالَ فَقَالَ مَا الَّذِي بَلَّغَنِي عَنْكُمْ وَكَانُوا لاَّ يَكُذْ بُونَ فَقَالُوا هُوَ الَّذِي بَلَغَكَ قَالَ أَوَ لاَ تَرْضُونَ أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ بِالْغَنَائِمِ إِلَى بُيُوتِهِمْ وَتَرْجِعُونَ ( ) بِرَسُولِ اللهِ مَلِيَّةً إِلَى بُيُوتِكُمْ لَوْ سَلَكَتِ الْانْصَارُ وَادِياً أَوْ شِعْبًا لَسَلَكُتْ وَادِيَ الْأَنْصَارِ أَوْ شِعْبَهُمْ (١) بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ يَرْكِيُّ الْلِيهِ لَوْلاَ الْلِيهِ لَوْلاَ الْلِيهِ لَوْلاً الْلِيهِ اللَّهِ اللَّا اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ الللَّ قَالَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مَرَثَنَى مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا غُنْدَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّد بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ بَلِيَّةً أَوْ قالَ أَبُو الْقَاسِمِ عَلَيْ إِنَّ أَلَّا نُصَارَ سَلَكُوا وَادِياً ، أَوْ (١١١ شِعْباً ، لَسَلَكُتُ في وَادِي الْأَنْصَارِ وَلَوْلَا الْمِيجْرَةُ لَـكُنْتُ أَمْرًأَ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ أَبُوهُمْ يُرَةً مَا طَلَمَ بِأَبِي وَأَمِّي آوَوْهُ وَنَصَرُوهُ ، أَوْ كَلِمَةً أُخْرَى بِالْبِ اللَّهِ عِلَيْهِ بَيْنَ الْهَاجِرِينَ

(۱) أرأيتم (۲) أكنتم (۲) من وجل (۵) بتمناقب (۱) وتخرجوا (۷) حكانا اليوينية (۱) وترجبوا (۱) وترجبوا (۱) وترجبوا (۱) وترجبوا (۱) وترجبوا

وَالْأَنْصَالِ صَرْثُ إِسْمُعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّتَنَى إِبْرَ اهِيمُ بْنُ سَمْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّه قَالَ لَكًا قَدَمُوا المدينةَ آخي رَسُولُ (١) أنه عَنْ عَبْدِ الرُّحْنُ ١٣ وَسَعْدِ أَنْ الرَّبِيعِ قَالَ (") لِمَبْدِ الرَّحْمَٰ إِنَّى أَكْثَرُ الْأَنْصَارِ مَالًا، فَأَفْهِمُ مَالِي نِصْفَيْنِ وَلِي أَمْرَأَتَانِ فَأَنْظُوا أَعْجَبُهُمَا إِلَيْكَ فَسَمَّهَا لِي أَطَلَقْهَا فَإِذَا أَنْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَتَرَوَّجُهَا قَالَ بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي أَهْ لِكَ وَمَالِكَ أَيْنَ سُوقُكُمُ ('' فَدَلُّوهُ عَلَى سُوفِ بَنِي فَيْنُقَاعَ فَىا أَنْقَلَبَ إِلاَّ وَمَمَّهُ فَضْلُ مِنْ أَقِطٍ وَسَمْنٍ ، ثُمَّ تَابَعَ الغُدُوَّ ، ثُمَّ جاء يَوْماً وَ بِهِ أَرَهُ صُفْرَةٍ ، فَقَالَ النَّبِي مَلْكِمْ مَهْمَمْ ، قَالَ تَزَوَّجْتُ ، قَالَ كُمْ سُقْتَ إِلَيْهَا ؟ قَالَ نَوَاةً مِنْ ذَهَب أَوْ وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبِ شَكَ إِبْرَاهِيمُ مَرَثُنَا تُنَبَّبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ ءَنْ مُحَيْدٍ عَنْ أُنَّسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ عَوْفٍ وَآخَى رَسُولُ ( ) أَلَهِ مِنْكُ مِنْنَهُ وَ بَيْنَ سَعَدِ بْنِ الرَّبيعِ وَكَانَ كَثِيرَ المَـالِ فَقَالَ سَعَدُ قَدْ عَلِمَتِ الْأَنْصَارُ أَنَّى مِنْ أَكْثَرِهَا مالاً سَأَفْهِمُ مالِي يَنْنِي وَ بَنْنَكَ شَطْرَيْنِ وَلِي أَرْ أَتَانَ فَأُنْظُرُ أُعِبَهُمَا إِلَيْكَ فَأُطَلَّقُهَا حَتَّى إِذَا حَلَّتْ تُزَّوَّجْتَهَا ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْن بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي أَهْ لِكُ ۚ فَلَمْ يَرْحِعْ يَوْمَثِنْ حَتَّى أَفْضَلَ شَيْئًا مِنْ سَمْنِ وَأَنْطِ فَلَمْ بِلْبَتْ إِلاَّ يَسِيرًا حَتَّى جاء رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ وَعَلَيْهِ وَضَرْ مِنْ صَفْرَةٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةٍ وَعَلَيْهِ وَضَرْ مِنْ صَفْرَةٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الوابُشْرِكُونَنَا اللهِ عَنْ مَهْمَ ، قالَ تَزَوَّجْتُ أَخْرَأَةً مِنَ الْأَنْسَارِ ، فَقَالَ ما سُقْتَ فَيها ١٠٠ ؟ قال وَزُنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَب أَوْ نَوَاةً مِنْ ذَهَب، فَقَالَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ صَرْشُ الصَّلْتُ أَنْ مُحَدٍّ أَبُو حَمَّامٍ قَالَ سَمِيتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمُن حَدَّثَنَا أَبُوالِ نَادِ عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَتِ اللَّ نْصَارُ أَقْدِيمْ يَيْنَنَا وَيَنْهَمَ النَّحْلَ قال لاَ قَالَ يَكُنْفُونَا (V) المَوْنَةَ وَكُنَشْرَ كُونَا فِي النَّمْرِ (A) قَالُوا سَمِينَا وَأَمَامَنَا فِالسِي مَرْثُنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْدَرَ فِي (١٠) عَدِي بْنُ

(١) النِّيُّ . كذا في فرع واحد وعكس في فرع آخر فجعــل ما فی الهامش بالصلب كتبه

(۲) این عوف ک کنا بالم الحرة في فرعين بأيدينا في الهامش بلا رقم ولا تصحيح

(١) سُوقَكَ

(٠) النبي

(٧) يَكُفُونَكَ اللَّوْنَةَ

(١) زاد في الطبوع من الايماد ولم مجدما في فرع من الفروع التي بأبه بناكتيه

كَ بِنِ قَالَ سَمِينَتُ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِينَتُ النَّبِيُّ عَلِينٌ أَوْ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ عَلِيَّ الْأَنْصَارُ لَا بُحِبِهُمْ إِلاَّ مُؤْمِنْ ، وَلاَّ يُبْغِضُهُمْ إِلاَّ مُنَافِقٌ ، فَنْ أَحَبُّهُمْ أَحَبُّهُ اللهُ ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللهُ حَرْثُ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ (١) الرُّ حَمْنِ بْنِي عَبُّدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مالكِ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ عَنِ النِّبِيِّ عَلَا ؛ آيَةُ الْإِمَانِ حُبُّ الْأَنْصَادِ ، وَآيَةُ النَّفَاقِ بُغْضُ الْأَنْصَادِ بِالْسِبِّ فَوَالْ النَّ عَلِيَّ لِلْأَنْصَارِ أَنْتُمُ أَحَبُ النَّاسِ إِلَى حَرْثُ أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا (١) عَبْدِ أَلْقِ بْنِ عَبْدِ ٱللَّهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ رَأَى النِّيقُ عَلِي النَّسَاء وَالصَّبْيَانَ مُقَبِّلِينَ الن جَبْرِ وهو الصحيح اللهُمُ أَنَّهُ قَالَ مِنْ عُرُسِ، فَقَامَ النَّبِي عَلَيْ مُمْ شِكَّ (" فَقَالَ : اللَّهُمُ أَنتُمْ مِنْ (r) مُمَنَّلًا . كنا في أَحَبُ النَّاسِ إِلَى قَالَهَا ثَلَاثَ مِرَادِ (٣) فَرَثُ يَعْفُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ كَثِيرِ حَدِّثَنَا بَهْنُ بْنُ أَسَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَ فِي هِشَامُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ جَاءِتٍ أَمْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَادِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِي قَمْمَهَا صَبِي لَمَا فَكَلَّمُهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّ فَقَالَ وَالَّذِي نَفْدِي يَدِمِ إِنْكُمْ أَحَبُ النَّاسِ إِلَى مَرْ تَنْنِ مِنْ اللهِ أَنْبَاعِمُ الْأَنْصَارِ مِرْثُنَا عَمْدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ تَمْرُ و سَمِينَتُ أَبَا حَمَّزَةً عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قالَتِ الْأَنْصَارُ ('' لِكُلُّ بَنِي ۖ أَنْبَاعُ وَإِنَّا فَدِ ٱتَّبَعْنَاكَ فَأَدْعِ اللَّهَ أَنْ يَجِعْلَ أَنْبَاعَنَا مِنَّا فَدَعَا بِهِ فَنَمَيْتُ ذَٰلِكَ إِلَى أَبْنِ أَبِي لَيْلَى قالَ (٥) قَدْ زَعَمَ ذَلِكَ زَيْدٌ صَرَبْ آدَمُ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مَعْرُو بِنُ مُرَّةَ قالَ سَمِعْتُ أَبَا مُعْزَّةً رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَار قالَت الْأَنْصَارُ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ أَتْبَاعاً وَإِنَّا قَدِ أَتَّبَعْنَاكَ ، فَادْعُ اللهَ أَنْ يَجْمَلَ أَنْبَاعَنَا مِنَّا قَالَ النَّبِي عَلِينَ اللَّهُمْ أَجْمَلُ أَنْبَاعَهُمْ مِنْهُمْ قَالَ كَمْرْ وَ فَذَكُرُ ثُهُ لِا بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ قَدْ زَعَمَ ذَاكَ زَيْدٌ قَالَ شُعْبَةُ أَظُنُّهُ زَيْدَ بْنَ بَ فَضَّالُ دُورِ الْأَنْصَارِ صَرَفَى ٥٠ مُحَدُّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ

كذا في اليونينية أيضاً (۲) ( قوله مراز ) كذا هنو في جيسم الفروع الني بأيدينا براءين كتبه مصحمه مقد (1) يَارَسُولَ أَللهُ (٠) نتال

(١) مدتنا

حَدَّثَنَا شُمْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً عَنْ أَنَس بْنِ مالك عَنْ أَنِي أُسَيْدِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ اللَّ اللَّهِ عَنِي خَيْرُ دُورِ الْأَنْصَارِ بَنُو النَّجَارِ، ثُمَّ بَنُو عَبْدِ الْأَثْمَلِ، ثُمَّ بَنُو الخَّارِثِ أَنْ خَزْرَجٍ (١) ، ثُمُّ بَنُو . ) عِدَةً ، وَفِي كُلُّ دُورِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ ، فَقَالَ سَمَّدٌ ما أَرَى النَّى عَلَيْ إِلَّا قَدْ فَضَّلَ عَلَيْنًا ؟ فَقَدَلَ قَدْ فَضَّلَكُمْ عَلَى كَنِيرٍ ، وَقَالَ عَبْدُ الصَّمَد حَدَّثَنَا شُعْبَةً حَدَّثَنَا قَتَادَةُ سَمِعْتُ أَنْسا قالَ أَبُو أُسَيْدٍ عَنِ النِّي عَلَيْ بهٰذَا وَقالَ سَمَدُ أَنْ عُبَادَةً مَرْثُ سَعْدُ بنُ حَفْصِ (" حَدَّثَنَا شَبْبَانُ عَنْ يَحْنِي قَالَ أَبُو اللَّهَةَ أَنْهِرَ إِن أَبُو أُسَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ النِّي عَلَيْ يَقُولُ خَيْرُ الْأَنْصَارِ أَوْقَالَ خَيْرُ دُورِ الْأَنْصَارِ الطُّلْحِيُّ الْمُلْحِيُّ بَنُوالنَّجَّارِ ، وَ بَنُو عَبْدِ الْأَشْهَلِ ، وَ بَنُوالحَادِثِ ، وَبَنُوساَعِدَةَ مَرْثُ خَالِهُ بْنُ غُلْدِ حَدَّثَنَا سُلَيْهَانُ قَالَ حَدَّثَنَى عَمْرُو بْنُ يَحْنِي عَنْ عَبَّاسٍ بْن سَهْلِ عَنْ أَبِي مُحَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ عَالَ : إِنَّ خَيْرَ دُورِ الْأَنْصَارِ ذِارُ بَنِي النَّجَّارِ ، ثُمَّ عَبْدِ الْأَشْهِلِ ، ثُمَّ دَارُ بَنِي الحَارِثِ ، ثُمَّ بَنِي سَاعِدَةً ، وَ فَي كُلُّ دُورِ الْأَنْصَارِ خَبْرٌ ، فَلَحِقْنَا (٣ سَمَدَ اُبْنَ عُبَادةَ فَقَالَ أَبُو أُسَيْدٍ أَكُمْ مَرَ ۖ أَنَّ نَبِي (' اللَّهِ مِنْ خَبِّرَ الْأَنْصَارَ ، كَفَعَلْنَا أَخِيرًا فَأَذْرَكَ سَعَدُ النِّي ﴿ عَلَى اللَّهِ عَلَى كَا رَسُولَ اللهِ خُبْرَ دُورُ الْأَنْصَارِ لَجُعِلْنَا آخِرًا فَقَالَ أَوْلَاسَ بِحَمْدِكُمْ أَنْ تَكُونُوا مِنَ أَلْجِيارٍ بابُ قَوْلِ النَّبِي لَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ أَصْبِرُوا حَتَى تَلْقَوْنِي عَلَى الحَوْضِ قَالَهُ عَبْدُ أَلْهِ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِي عَلَيْ مَرْثُ مُمَّدُ اللهِ النَّالِي عَنْ النَّبِي عَلَيْ مَرْثُ مُمَّدُ اللهِ النَّالَ أَنْ يَشَار حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً عَنْ أَنَس بْنِ ماللِهِ عَنْ أُسَبْدِ بن حُضَيْر (0) أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارُ قَالَ يَا رَــُولَ اللهِ : أَلاَ نَسْتَغِيلُنِي ، كَا أَسْتَعْمَلْتَ فُلاَنَا ٢ قِالَ سَتَلْقُونَ بَعْدِي أَثْرَةً (١٠) قَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقُونِي عَلَى الحَوْضِ مَرِثْنُ (اللهُ عَمَّدُ بنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا عُنْدَرُ حَدَّنَنَا شُغْبَةُ عَنْ هِضَامٍ قالَ سَمِعْت أَنَسَ (ا أَنْ مَالِكٍ رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِي مِنْ اللَّهِ لَلْأَنْصَارِ إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي

(۱) الخزدج

(٦) فَلَحِثْنَا سَندُ بْنُ عُبَادَةً فَقَالَ أَبَا أَسَبْدِ

(١) وَمُولَ الله

ا أنَّ الله

(n) [iji

أَمْرَةً (١) فَأُصْرِرُوا حَتَى تَلْقَوْنِي وَمَوْعِدُكُمُ الْمَوْنِي مَرْضَ (١) عَبْدُ اللهِ بَنْ مُحَدِّمَ مَحَدُّمُنَا مُفْيَانُ عَنْ يَعْنِي بْنِ سَعِيدٍ سَمِع أَنَسَ بْنَ مالِكٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ حِينَ خَرَبَ مَعَهُ إِلَى الْوَلِيدِ قَالَ دَعَا النَّبِي يَلِكُ الْأَنْصَارَ إِلَى أَنْ يُقْطِعَ لَهُمُ الْبَعْرَ بْنِ ، فَقَالُوا لا : لا أَنْ يُقْطِعَ لَهُمُ الْبَعْرَ بْنِ ، فَقَالُوا لا : لا أَنْ يُقْطِعَ لِإِخْوَانِنَا مِنَ اللهَاجِرِينَ مِثْلهَا ، قالَ إِمَّا لا : فَأَصْبِرُوا خَتَى تَلقُونِي ، فَقَالُوا لا : فَإِنَّهُ سَيُصِيبُكُم (٣) بَعْدِي أَنْهُ أَنْ أَنَّ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ أَنْسُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ أَنْسُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ أَنْسَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ أَنْسَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ أَنْسُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ أَنْسُ اللهُ ا

تَحْنُ الَّذِينَ بَايَمُوا مُحَّدًا عَلَى ٱلْجِهَادِ ما حَيِينَا أَبَدا

قَاجَاجُهُمُ اللّهُمُ لاَ عَبْشَ إِلاَ عَبْشُ الآخِرَهُ ، فَأْ كُرِمِ الْأَنْسَارَ وَالْهَاجِرَهُ صَرَبُّنَ عَلَمُ اللّهُمُ لاَ عَبْدُ اللّهِ عَنْ سَهِلْ قالَ جَاءِ فَا رَسُولُ اللهِ عَنْ وَالْمَ بَيْكَ اللّهُمُ لاَ وَتَعَنْ مُعَنْ أَيْهِ عَنْ سَهِلْ قالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللّهُمُ لاَ وَتَعَنْ مُعَنْ مُعَنْ اللّهُمُ لاَ وَتَعَنْ مُعَنْ اللّهُمُ لاَ وَتَعَنْ مُعَنْ اللّهُمُ لاَ عَبْدُ اللّهُ عَبْدُ اللهِ عَنْ اللّهُمُ لاَ عَبْدُ اللّهُ عَبْدُ اللهِ عَنْ اللّهُمُ لاَ عَبْدُ اللهِ عَنْ اللّهُ عَنْ أَنِي عَنْ أَيِي عَنْ أَيِي هُرَيْزَةً وَضَى اللهُ عَنْهُ أَنْ رَجُلاً أَنِي النّهِ عَنْ أَي اللّهُ عَنْهُ أَنْ رَجُلا أَنِي اللّهِ عَنْ أَي هُرَيْزَةً وَنْ عَنْ أَيْ وَاكُونَ عَنْ أَي هُرَيْزَةً وَضَى اللهُ عَنْهُ أَنْ رَجُلا أَنِي اللّهُ عَنْهُ أَنْ رَجُلا أَي اللّهِ عَنْ أَي هُرَيْزَةً وَصَى اللهُ عَنْهُ أَنْ رَجُلا أَنِي اللّهِ عَنْهُ أَنْ وَاللّهُ عَنْهُ أَنْ وَاللّهُ عَنْهُ أَنْ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُ أَنْ اللّهُ عَنْهُ أَنْ وَاللّهُ عَنْهُ أَنْ وَاللّهُ عَنْهُ أَنْ اللّهُ عَنْهُ أَنْ وَاللّهُ عَنْهُ أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ أَنْ اللّهُ عَنْهُ أَنْ اللّهُ عَنْهُ أَنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ أَنْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

(۱۰) مربیان

وَأَصْبِحِي سِرًاجَكِ، وَنَوْمِي صِبْيَانَكِ، إِذَا أَرَادُوا عَشَاءٌ فَهَيَّأَتْ طَعَامَهَا ، وَأَصْبَحَتُ سِرَاجَهَا ، وَنَوَّمَتْ صِبْيَانَهَا ثُمُّ قامِتْ كَأَنَّهَا تُصلِيح سِرَاجَهَا فَأَطْفَأَنْهُ جَهُمَلاً ثُو يَانِير أَنْهُمَا (١) مَأْ كُلَانِ فَبَاتَا طَاوِيَنْ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ ضَيك اللهُ اللَّيْلَةَ أَوْ تَجِبَ مِنْ فَعَالِكُما ٢٠٠ . فَأَنْزَلَ اللهُ : وَبُوْثِرُ وَنَ عَلَى أَنْفُسِهم وَلَوْ كَانَ بيم خَصَاصَة وَمَنْ يُونَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولِنْكَ ثُمُ الْفُلْحُونَ بِالسِّبُ قَوْلُ النِّبَيُّ عَلَيْكُ أَفْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيمُم فَ صَرْثَىٰ مُحِدُّ بْنُ يَحْنِي أَبُو عَلَى حَدَّثَنَا شَاذَانُ أَخُو عَبْدَانَ حَدَّثَنَا أَبِي أَخْبَرَنَا شُمْبَةُ بْنُ الحَجَّاجِ عَنْ هِشَامٍ بْزِ زَبْدٍ قالَ تَسْمِعْتُ أَنِّسَ بْنَ مَالِكِ بَقُولُ : مَرَّ أَبُو بَكْرِ وَالْمَالِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِمَجْلِسِ مِنْ عَبَالِسْ الْأَنْصَارِ وَهُمْ يَبَكُونَ فَقَالَ مَا يُبْكِيكُمْ ؟ قَالُوا ذَكَرْنَا عَبْلِسَ النَّيِّ عَلِي مِنَّا فَدَخَلَ عَلَىٰ النَّبِي مَا إِلَيْنِ ۚ فَأَخْبَرَهُ بِذَٰلِكَ قَالَ خَفَرَجَ النَّبِي مِلْكِ وَقَدْ عَصَبَ عَلَى رَأْسِهِ حاشِيَّةً بُرْدٍ (٣٠ قالَ فَصَمِدَ الْمِنْجَرَ وَكُمْ بَصْعَدْهُ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ يَخْمِدَ اللهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ أُمُ قَالَ : أُوصِيكُمْ بِالْأَنْصَارِ فَإِنَّهُمْ كَرْشِي وَعَبْدَتِي ، وَفَدْ فَضَوْ الَّذِي عَلَيْهِمْ وَ بَقّ الَّذِي لَمُهُمْ ، فَأَقْبَلُوا مِن تُحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِبُّهُمْ ' مَرْثُ أَخَدُ بْنُ يَعْتُوب حَدَّثُنَا أَنْ النَّسِيل سَمِنْتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ سَمِنْتُ أَنْ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ خُرِجَ رَسُولُ اللهِ مَلِينَ وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةُ مُتَعَطِّفًا بِهَا عَلَى مَنْكِبَيْهِ وَعَلَيْهِ عِصَابَةٌ دَشَهَاه حَنَّى جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ كَفَيدَ اللهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّ النَّاسَ يَكُثُرُونَ ، وَتَقِلُ الْأَنْصَارُ حَتَّى يَكُونُوا كَالْمُلْحِ فِي الطَّمَامِ ، فَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ أَنْرًا يَصُرُ فِيهِ أَحَدًا أَنْ يَنْفُمُهُ ، فَلَدْقَبَلْ مِنْ مُحْسِنِهِمْ ، وَيَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِبِنُهم ْ طَرْتُ (١٠) لَمُمُدُ بْنُ بَشَارِ حَدْثَنَا غُنْدَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَاذَةً عَنْ أَنْس بْنِمالِك رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّي عَلِي عَالَ الْأَنْصَالُ كُرِشِي وَعَنْمَتِي وَالنَّاسُ سَيَكُمُ رُونَ وَآيَةٍ أُونَ

را) كانها (۲) كانها مدرة مدرة ٣ س

(۲) ترکدهٔ ساتا

فَأَنْبَلُوا مِنْ نُحْسِنِهِمْ ، وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئُهِمْ المِثُ مَنَاقِبٍ سَعْدِ بْنِ مُعَذِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، مَرَيْنِي (١) مِمَّدُ بْنُ بَشَّار حَدَّنْنَا (١) غُنْدَرٌ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْخُنَ قَالَ سَمِعْتُ الْبِرَاءُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: أَهْدِيَتْ لِلنِّي يَنْقُ خُلَّةُ حَرِبِ كَفَلَ أَصْمَا بُهُ يَمَنُونَهَا وَ يَعْجَبُونَ مِنْ لِينِهَا فَقَالَ أَنَعْجَبُونَ مِنْ لِينِ هَذِهِ النَّادِيلُ سَعْدِين مُعَاذٍ خَيْرٌ مِنْهَا أَوْ أَلْيَنُ (٣ رَوَاهُ فَنَادَةُ وَالرَّهْرِيُ سَمِهَا أَنْسَا عَنِ النَّيِ يَهِيْ صَرِيْنَ كُمُّدُ بْنُ الْفَتِّي حَدِّثْنَا فَضْلُ بْنُ مُسَاوِرٍ خَتَّنَّ أَبِي عَوَانَةَ حَدَّنَنَا أَبُو عَوَالَةَ عَنِ الْأَمْمَشِ عَنْ أَبِي سُنْيَانَ عَنْ جابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَيِنْتُ البِّيِّ بِهِنْ يَقُولُ أَهْنَرُ الْمَرْشُ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مِعَاذٍ . وَعَنِ الْأَحْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ جَايِرِ عَنِ سُيْ يَرْتُ مِثْلَةُ فَقَالَ رَجُلٌ لِجَابِر فَإِنَّ الْبَرَّاءِ يَقُولُ أَهْنَزَّ السَّرِيرْ ، فَقَالَ إِنَّهُ كُنَّ بَيْنَ هَذَيْنَ الْحَيَّنِي صَنَا تُنُ سَمِعْتُ النَّيِّ عِيْنَةٍ يَقُونُ أَهْ تَزُ عَرَاثُ لِرَّحُن لِوَتِ سَعُدِ بِي مُعَاذِ حَرْثُ مُحَدُّ بْنُ عَرْعَرَةً حَدَّثُنَا ٣٠ شُنبَةُ عَنْ سَنْدِ بْن إِرْاهِيمَ عَنْ أَن أُمامَةً بْنِ سَهْلِ بْن حُنَيْفٍ مَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَنَّاساً (٥) وَلُوا عَلَى خُكُم سَعَدْ بْن مُمَاذِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ كَفَاءَ عَلَى حِمَاد فَلَمَّا بَلَغَ قَرِيبًا مِنَ المُسْجِدِ قَالَ النَّبِيُّ يَرْبُطُمُ أَوْمُوا إِلَى خَيْرِكُمُ \* (٥) أَوْ سَيِّدِكُمُ \* فَقَالَ بَاسَعُدُ إِنَّ هُوْلاً، نَرَلُوا عَلَى خُكْمِكَ قَالَ فَإِنِّي أَخَكُمُ فِيهِمْ أَنْ تُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ وَثُنْبَي ذَرَادِينُهُمْ قَالَ حَكَنْتَ بحُكُم اللهِ أَوْ بِحُكُم اللَّكِ بِالْبِ مُنْ مَنْقَبَةُ أُسَيْدٍ بْنَ حُمْنِهُ وَعَبَّادٍ بْنِ بَشْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مَرْثُ عَلِي بُنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا حَبَّانُ ٣ حَدَّثَنَا مَمَّامُ أَخْبَرَ نَا تَتَادَهُ عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلَانِ خَرَجا مِنْ عِنْدِ النِّي عَلَيْ فَلَيْلَةٍ مُقْلِيعَ وَإِذَا نُورْ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا حَتَّى تَفَرَّقَا فَتَفَرَّقَ النُّورُ مَعَهُما ﴿ وَقَالَ مَسْرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسِ إِنَّ أُسَيْدً بُنَّ حُضَيْرٍ وَرَجُارً مِنَ الْأَنْصَارِ وَقَالَ خَلَادٌ أَخْبَرَ تَا ثَابِتٌ عَنْ أُنَس كُانْ

(۱) مينا (۲) أنبرنا (۲) وَالْمَنَّ (۵) أنبرنا (٠) ناسا (١) خَيْرُ كُوْ أُوْسَيْدُ كُوْ باسقاط إلى وبالرفع عند ه (٧) أبن هيلال (٨) مَنْنَا

يُدُ بْنُ حُصَّيْرٌ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرِ عِنْدَ النَّبِيِّ ۚ مِنْكَ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ لِلَّاتِبُ مِعَاذِ بْنِ جَبَلِ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ صَرِيْنِي (١) مُمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّنَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ تَعْرُوعَنْ إِرْ اهْبِمَ عَنْ مَسْرُونِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا سَمِينَتُ النَّبِيّ يَقُولُ ٱسْتَقُرُواْ الْقُرُ آَنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ : مِنِ أَبْنِ مَسْعُودٍ ، وَسَالِمٍ مَوْنَى أَبِي حُذَيْفَةً ، وَأَنِيٌّ ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَل \* مَنْقَبَةُ ٣ سَعْدِ بْن عُبَادَةَ وَضِيَّ اللهُ عَنْهُ \* وَقَالَتْ عَائِشُةً مَرْثُ إِسْ فَيْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَّد حَدَّثَنَا شُغَبَةُ حَدَّثَنَا فَنَادَةُ قَالَ سَمَّتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ أَبُو أُسَيْدِ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ خَيْرُ دُورِ الْأَنْصَارِ بَنُو النَّجَّارِ ، ثُمَّ بَنُو عَبْدِ الْأَثْمَلَ ، ثُمَّ بَنُو الحَارِثِ بْن الْحَزْرَجِ ، ثُمُّ بَنُو سَاعِدَةَ ، وَ فِي كُلُّ دُورِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ ، فَقَالَ سَعْدُيْنُ هُبَادَةَ وَكَانَ ذَا قِنَدُم " فِي الْإِ الدِّم أَرَى رَسُولَ اللَّهِ عَلِيُّ قَدْ فَضَّلَ عَلَيْنَا ، فَقَيلَ لَهُ قَدْ بُ مَنَاقِبُ أَنِي بْنَ كَنْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْثُ أُبُوالْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَة عَنْ تَعْشِو بْن مُرَّةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْمَسْرُوقِ قالَذَ كرَ عَبْدُاللهِ أَنْ مَسْمُودٍ عِنْدَ عَبْدِ أَلَتْهِ بْنِ مُحْرُو فَقَالَ ذَاكَ رَجُلُ لاَأْزَالُ أُحِبُّهُ سَمِعْتُ الذَّى عَلَيْ يَقُولُ خُدُوا الْقُرُ آنَ مِنْ أَرْ بَعَةٍ : مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْمُودٍ فَبَدَأَ بِهِ وَسَالِم مَوْتَى أَبِي حُدَيْهَةً وَمُعَاذِ بْن حِبَل وَأَبَىٰ بْنِ كُمْبِ صَرَشَىٰ كُمُّدُ بْنُ بَشَّاد حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قالَ سَمنتُ شُعْبَةً سَمِنتُ قَنَادَةً عَنْ أَنس بْنِ مالكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِي عَلَيْ لِأَبِّي إِذَ إِللَّهَ أَمْرَ إِنْ أَذْرًا عَلَيْكَ لَمْ يَكُن الَّذِينَ كَفَرُوا (" ، قالَ وَسَمَّا فِي ؟ قالَ نَعَمْ ، وُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرَثَتَى مُحَدُّ بْنُ بَشَار حَدَّثَنَا يَعْنِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جَعَ الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ النِّي يَنِيُّ أَرْبَعَةٌ كُلُّهُمْ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنِيٌّ وَمُعَادُّ بِنُ جَبَلِ وَأَبُوزَيْدٍ وَزَيْدُ بنُ

مدة (1) حدثنا (۲) كانت قاف منقبة فى اليونينيسة مفتوحة فكشطت الفتحة وذكر فى الفتح أل الجوهرى قال انها بفتح القاف (۲) ضبطتقاف قدم بالفتح أيضا وللكل وجه صبح كما لايخنى

(١) مِنْ أَهْلِ الْسُكِيَّابُ

كَا بِثِي ، قُلْتُ لِأَنسِ مَنْ أَبُوزَيْدٍ ؛ قَالَ أَحَدُ مُمُومَنِي الْمَثِّ مَنَاقِبُ أَبِي طَلْعَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثُ أَبُو مَعْمَرَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَادِثِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمُرِيزِ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ أَنَّهُ عَنْ قَالَ لَكَا كَانَ يَوْمُ أَخُذُ أَهُزُمُ النَّاسُ عَنِ النِّي عَلَى وَأَبُو طَلْعَةً بَيْ بَدِي النَّى مُرِّئِتُ الْخُولُ لَّهِ عَلَيْهِ بِحَجِّمَةٍ لَهُ وَكَانَ أَبُو صَّلَحَةً وَجُلاًّ وَامِياً عَنْهِد الْقَيْدُ يَكُمْ يَنُ مَنْ إِنْ قَوْمَتُ بِنِ أَوْ أَلَاَّمًا ، وَكَانَ الرُّجُلُ كُمُّ مَنَّهُ الجَنبةُ مِنَ البَّل وَيَتُولُ أَنشُرْهَا ٣٠ لِأَى طَلْحَةً فَأَنْرَفَ النَّيْ يَنَظُرُ إِلَى الْقَوْمِ فَيَقُولُ أَبُوطَلْمَة ا يَا نَبِي أَمْثِهِ بِأَنِي أَنْتَ وَأَنِي لَاَنْشُرِفْ يُصِيبُكُ ٣٠ سَهُمْ مِنْ سِهِكُمِ الْقَوْمِ تَحْرَى دُونَ نَحْرُكُ وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَالِيْشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْدٍ وَأَمْ سُلَيْمٍ وَإِنَّهُمَا كُشَدْرَ قَانِ أَرَى خَتَمْ سُونِهِمَا تُنْفَوْرَانِ (١٠ الْقُرِّبَ عَلَى مُثُونِهِماً ، ثَفْرِفانِهِ فَي أَفْرَاهِ الْقَوْمِ ، ثُمَّ تُرْحمُنْ قَتْمُلاَّبُهَا ثُمَّ تَجِياَنِ فَتُفْرِغانِهِ فِي أَفْواهِ الْقَوْمِ وَلَقَدْ وَفَعَ السَّيْفُ مِنْ يَدَّىٰ <sup>(ه)</sup> أَي طَلْعَةً إِمَّا مَرَّتَيْنِ وَإِمَّا ثَلَا**تًا ﴿ إِلَّهِ الْهِ أَنْ اللَّهِ إِنْ سَلَّامٍ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ** مَرْثُنَا عَبْدُ أَلَيْهِ بْنُ يُوسُفُ مَالَ سَمِنتُ مالِكا يُحَدِّثُ عَن أَبِي النَّصْرِ مَوْلَى مُمَرّ أَيْنِ عُينَدِ اللهِ عَنْ عامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَا سَمِيْتُ النَّي اللَّهِ يَقُولُ لِأُحَدِ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلاَّ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلاَّمْ قَالَ وَهِهُ تَرَكَتُ هَٰذِهِ الآيةُ وَمُسِدِ شِاهِدُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ١٠٠ الآيَةَ قَالَ لاَ أَذْرِى قَلْ مَاقِئُ الآيةَ أَوْ فِي الْحَدِيثِ صَدِيْتَى عِبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَدَّد حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ عَنْ أَبْن عَوْنِ عَنْ مُمَّدٍ عَنْ فَبْسَ بِنِ هُبَّادٍ قَانَ كُنْتُ جَالِماً في سَنْجِدِ اللَّهِ بِنَهِ فَدَخَلَ رَجُلُ عَلَى وَجْهِهِ أَرُّ الخَشُوعِ فَقَالُوا هَٰذَا رَجُلُ مِنْ أَهُلِ الجَنَّةِ فَصَلَّى رَكْمَتَ بِنِ تَجَوَّزَ فِيهَا ثُمُّ خَرْجَةٍ وَتَبِعِثْهُ فَقُلْتُ إِنَّكَ حِينَ دَخَلْتَ المُنْجِدَ قَالُوا هٰذَا رَجُلُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ قال

(۱) تسكسر يومكن قوسان أو نلان (۳) انتراها (۵) يميك (۵) يميك هم نمو هم هم نمو هم نمو

نيا لا ك

وَاللهِ مَا يَنْبَنِي لِأَحَدِ أَن يَقُولَ مَا لاَ يَعْلَمُ ، وَسَأْحَدُ ثُكَ (٥ لِمَ ذَاكَ رَأَيْتُ رُوْمًا عَلَى عَهْدِ النَّيِّ النَّيِّ فَنَصَعْتُهُا عَلَيْهِ وَرَأَيْتُ كَأَنَّى فَ رَوْضَةٍ ذَكَّرَ مِنْ سَمَّتِهَا وَخُصْرَتِهَا وَسَطْهَا عَمُودٌ مِنْ حَدِيدٍ أَسْفَلُهُ فِي الْأَرْضِ وَأَعْلَاهُ فِي السَّمَاءِ فِي أَعْلَاهُ عُرُورٌ فَقَيلً لَهُ (") أَرْقَهُ (") ، قُلْتُ (") لاَ أَسْتَطِيعُ ، فَأَتَا فِي مِنْصَفْ (") فَرَفَعَ ثِيَا بِي مِنْ خُلْفِ فَرَنَيِتُ حَتَّى كُبنتُ فِي أَعْلَاهَا ، فَأَخَذْتُ بِالْمُرْوَةِ ، فَقِيلَ لَهُ أَسْتَمْسِكُ فَأَسْدَيْقَظْتُ وَ إِنَّهَا كَنِي يَدِي فَقَصَصْتُهَا عَلَى النِّي مِنْكِ قَالَ (') زِلْكَ الرَّوْضَةُ الْإِسْلاَمُ وَذَٰلِكَ (٧) الْمَتُودُ عَمُودُ الْإِسْلاَمِ وَرَنْلُكَ الْمُرْوَةُ مُرْوَةُ الْوُنْقُ كَأَنْتَ عَلَى الْإِسْلاَمِ حَنَّى تَمُوتَ وَذَاكَ (٨) الرَّجُلُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَّامٍ ٥ وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَّثْنَا مُعَاذَّ حَدَّثَنَا أَبْنُ عَوْنِ عَنْ مُعَدِّدٍ حَدَّثَنَا قَبْسُ بْنُ عُبَادٍ عَنِ أَبْن سَلَّم قالَ وَصِيفٌ مَكَانَ مِنْصَفٌ مَرْثُ سُلَمْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِيدِ أَتَبْتُ الْمَدِبِنَةَ فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَّاهُم رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ إِلَّا تَجِيءٍ فَأَعْمِكَ سَوِيقاً وَتَمْرًا وَنَدْخُلُ فِي يَنْتُ ، ثُمَّ قَالَ إِنَّكَ بِأَرْضِ الزَّبَابِمَا فَاشِ إِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلِ حَقّ فَأَهْدَى إِلَيْكَ حِمْلَ تَيْنِ أَوْ حِمْلَ شَعِيرِ أَوْ حِمْلَ قَتْ قَلَا تَأْخُذُهُ فَإِنَّهُ رِبًّا ، وَلَمْ يَذُكُرُ النَّصْرُ وَأَبُو دَاوُدَ وَوَهَبْ عَنْ شُعْنَةَ الْبَيْتَ بِاللَّبِ تُزْوِيجُ النَّبِيِّ عَلَيْكُ ا خَدِيجَةَ وَفَصْلِهُا رَضِيَ اللهُ عَنْهَا حَرَثَنَى مُمَّدُّ أُخْبَرَ نَا ١٠ عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ بن عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِيْتُ عَبْدَ ٱللَّهِ بْنَ جَعْفَر قَالَ سَمِيْتُ عَلَيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَهُولُ سَمِيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ بَقُولُ حَرِيثَى (٥٠ صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قالَ مَمِيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيْ (١١) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنِ النِّبِيِّ . عَلِيُّ . قَالَ خَيْرُ نِسَانُهَا مَرْيَمُ وَخَيْرُ نِسَانُهَا خَدِيجَةُ مَرْثُ استِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قالَ كَتَب إِنَّ هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ ۚ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتَ مَا غِرْتُ عَلَى أَمْرَأُو لِلنَّبِي عَلَّى

(۱) وساعدتك (۲) وساعدتك (۲) ارق (۲) وساعد (۲) وساعد (۲) وساعد (۲) وساعد (۲) وساعد (۲) وساعد (۸) وساعد (۸) وساعد (۸)

(١١) ابن أبي طَالِب

مَا هُرِنْتُ عَلَى خَدِيجَةً ، هَلَكَتَ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَنِي ، لِلَاكُنْتُ أَسْمَتُهُ يَذْكُرُهَا وَأَمْرُهُ اللَّهُ أَنْ يُبُشِّرُهَا بِبَيْتِ مِنْ قَصَّبِ وَإِنْ كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ فَبُهَدِي فَ خَلاَلِهَا مِنْهَا ما يَسْمَهُنَّ (١) حَرَثْ ثُنْبَةُ بنُ سَمِيدٍ حَدُنْنَا تُحَيْدُ بنُ عَبْدِ الرَّجْنِ عَنْ هِشَامٍ أَبْن عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ ما غِرْتُ عَلَى أَمْرَأُو ما غِرْتُ عَلَ خَدِيجةً مِنْ كَنْدَةِ ذِكْرِ رَسُولِ إِللَّهِ عَلِيَّ إِيَّاهَا قَالَتْ وَتَرَوَّجَنِي بَعْدَهَا بِثَلَاثِ سِنِينَ وَأَيْنَ هُ رَبُّهُ عَنَّ وَجَلَّ أَوْجِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ أَن يُبَشِّرُهَا بِيَنْتٍ فِي الجُنَّةِ مِنْ نَصَّب حَرَيْنَى عَمَرُ بْنُ يُحَمِّدِ بْنِ حَسَّنِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائيمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ ما غِرْتُ عَلَى أُحَدِ مِنْ نِسَاء النَّيِّ عَلَيْ ما غِرْتُ عَلَى ا خَدِيجَةَ وَمَا رَأَيْتُهَا ، وَلَـكِنْ كَانَ النِّي عَلِيِّ يُكْثِرُ ذِكْرَهَا ، وَرَبَّهَا ذَبَحَ الشَّاةَ ، ثُمُّ إِيْ مُقَطِّمُهُما أَعْضَاء ، ثُمَّ يَبْعَثُهَا في صَدَانِقِ خَدِيجَة ، فَرُبَّهَا تُلْتُ لَهُ كَأَنَّهُ (" كَمْ يَكُنْ فِي اللَّهُ نِيَّا أَمْرَأُهُ إِلاَّ خَدِيجَةُ ، فَيَقُولُ إِنَّهَا كَانَتْ وَكَانَتْ وَكَانَ لِي مِنْهَا وَلَهُ مَرْثُنا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ إِسْمَمِيلَ ، قَالَ ثُلْتُ لِمَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أُونَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَّا بَشَّرَ النِّي عَلَّ خَدِيجَةً قالَ نَمَمْ بِبَيْتِ مِنْ قَصَبِ لاَ صَخَبَ فِيهِ وَلاَ نَصَبَ طَرْثُنا قُتُنِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَدُ بْنُ فَضَيْلِ عَنْ مُمَارَةً عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَتَى جِبْرِيلُ النِّيِّ عَلَيْكُ فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ هَذِهِ خَدِيجَةُ قَدْ أَتَتْ مَمَهَا إِنَاهِ فِيهِ إِدَامٌ أَوْ طَمَامٌ أَوْشَرَابٌ فَإِذَا هِيَ أَتَنْكَ فَأَفْرَأُ عَلَيْهَا السَّلاَمَ مِنْ رَبًّا وَمِنَّى ، وَ بَشَرْهَا بَبَنْتِ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَّبِ لاَصَخَبِّ فِيهِ وَلاَ نَصَبَّ ، وَقَالَ إَسْمُمِيلُ أَنْنُ خَلِيلٍ أَخْبَرَنَا عَلِي بْنُ مُسْمِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَايْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قَالَتِ أَسْتَأَذَنَتْ هَالَةُ بِنْتُ خُو يُلِدٍ أُخْتُ خَدِيجَةً عَلَى رَسُولِ أَلَهِ عَلِي فَعَرَفَ أَسْتِيْذَانَ خَدِيجَةً فَأَرْتَاعَ لِذَلِكَ ، فَقَالَ اللَّهُم ﴿ هَالَّهُ ، قَالَتْ فَنَرْتُ فَقُلْتُ مَا تَذَكُ

(۱) ينسمون م م (۲) كان

مِنْ عَجُوزٍ مِنْ عَجَائِرٍ قُرَيْشِ ، حَمْرَاء الشِّدْقَيْنِ هَلَكَتْ فِي الدِّهْرِ ، قَدْ أَبْدَلَكَ اللهُ خَيْرًا مِنْهَ اللهُ عَنْهُ وَكُرِّ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْثُ إِسْحُتْي الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِهِ عَنْ بَيَانٍ عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِيثُهُ يَقُولُ قَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ (١) مَا حَجَبَى رَّسُولُ اللهِ عَلِيُّ مُنْذُ أَسْلَمْتُ وَلاَ رَآنِي إِلاَّ ضَعِكَ وَعَنْ نَبْس عَنْ جَرِير بْنِ عَبْدِ اللهِ قال كانَ فِي الجَاهِلِيَّةِ يَيْتُ يُقَالُ لَهُ ذُو الْخَلْصَةِ ، وَكَانَ يْقَالُ لَهُ الْكَعْبَةُ الْيَمَانِيَةُ أَو (" الْكَعْبَةُ الشَّأْمِيَّةُ ، فَقَالَ فِي رَسُولِ اللَّهِ عَيْظَ حَلْ أَنْتَ مُرِيحِي مِنْ ذِي الْحَلَصَةِ ، قالَ فَنَفَرْتُ إِلَيْهِ في خَسْيِينَ وَمِا ثَاقِهِ فارس مِنْ أَحْمَسَ قَالَ فَكُسِرْنَا ، وَقَتَلْنَا مِنْ وَجَدْنَا عِنْدَهُ ، فَأَتَيْنَاهُ فَأَخْبِرْ فَأَهُ ، فَدَعَا لَنَا وَ لِلا مُمَسَى، اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَى إِسْمُعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ أَخْبَرُنَا سَلَّمَةُ بْنُ رَجاء عَنْ هشَام بْن غُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالت ، لَمَا كَانَ يَوْمُ أُحُدِ هُزِمَ الْمُشْرِكُونَ هَزِيمَةً يَيَّنَةً فَصَاحَ إِبْلِيسُ أَىْ عِبَادَ اللهِ أُخْرَاكُمْ فَرَجَعَتْ أُولاَهُمْ غَلَى أُخْرَاهُمْ ۚ فَأَجْتَلَاتْ أُخْرَاهُمْ ٣ فَنَظَرَ حُذَيْفَةٌ فَإِذَا هُو بِأَبيهِ فَنَادَى أَىْ عِبَادَ اللهِ أَبِي أَبِي ، فَقَالَتْ فَوَاللهِ مَا ٱحْتَجَزُوا حَتَّى قَتَلُوهُ ، فَقَالَ حُذَيْفةُ غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ قَالَ أَبِي فَوَاللَّهِ مَا زَالَتْ فِي حُذَيْفَةً مِنْهَا بَقِيَّةٌ خَيْرٍ حَتَّى لَـقِيَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ اللَّهُ عَنْهَا وَقَالَ عَبْدَانٌ أَخْبَرَنَا وَبِهَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَقَالَ عَبْدَانٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ ٱللهِ أَخْبَرَنَا يُونِسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّتَنِي عُرْوَةُ أَنَّ مَا يُشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ جاتُ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةً قَالَتُ (٤) يَا رَسُولَ ٱللَّهِ ما كَانَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ مِنْ أَهْل خِهَاءُ أَحَبُّ إِلَّى أَنْ يَذِلُوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ ثُمَّ مَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ خِهَا أُحَبُّ (٥) إِنَّى أَنْ يَعِزُّوا (٢) مِنْ أَهْلِ خَبَا ثِكَ قَالَتْ (٧) وَأَيْضاً وَالَّذِي تَفْسِي بِيدِهِ

را) قال معرف لا مربها مع (۲) و السكتية (۳) مع أغرام ( نوله جاءت عند ) بالعسرك لابى فر وانسايه يعلمه نسطلانى

(1) فقالت المراث (1) أحبَّ المراث

(١) يَعَزُ

قَالَتْ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلُ مِسْبِكُ فَهَلْ عَلَى حَرَجُ أَنْ أَطْمِمَ مِنَ الذِي لَهُ عِيالَنَا قَالَ (١) لَا أُرَاهُ إِلاَّ بِالْمَعْرُوفِ لَمْ حَدِيثُ حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ عَمْرُو بْن نَفَيْل مَرَشَى كُمَّدُ بنُ أَبِي بَكُر حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بنُ سُلَيْانَ حَدَّثَنَا مُوسَى (٢) حَدَّثَنَا سَالِمُ أَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُ لَـ قَى زَيْدَ بْنَ مَمْرُو اُبْن نُفَيْل بِاسْفَلَ بَلْدَحَ إِنَّ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ ( ) عَلَى النَّبِيِّ مِرَاقِيِّ الْوَحْيُ فَقُدْمَتْ إِلَى النِّبِيّ يَلِيُّ سَفْرَةٌ ، قَالِي أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا ، ثُمَّ قَالَ زَيْدٌ إِنِّي لَسْتُ آكُلُ مِمَّا تَذْبَحُونَ عَلَى أَنْصَابِكُمْ ، وَلا آكُلُ إِلاَّ مَاذُكِرَ أَسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ، وَأَنَّ (٥) زَيْدٌ بْنَ عَمْرُ وكانَ يَعِيبُ (١) في القسطلاني بضم على عَلَى قُرِيش ذَبَا مُحَمَّمُ وَ يَقُولُ الشَّاةُ خَلَقَهَا اللهُ وَأَنْزَلَ كَمَا مِنَ السَّمَاءِ المَّاء ، وَأَنْبُتَ كَمَا مِنَ الْأَرْضِ ، ثُمَّ تَذْبَحُونَهَا عَلَى غَيْرِ ٱسْمِ اللهِ ، إِنْكَارًا لِذَلِكَ وَإِعْظَامَا لَهُ ، قَالَ مُوسَى حَدَّثَنَى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ نُحُدِّثَتَ ٥٦ بهِ عَن أَبْن تُمَرّ أَنْ زَيْدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلِ خَرَجٍ إِلَى الشَّأْمِ، يَسْالُ عَنِ الدِّينِ وَيَتَبَّمُهُ ٧٧، فَلَقَ عالِمًا مِنَ الْيَهُودِ فَسَأَلَهُ عَنْ دِينِهِمْ ، فَقَالَ إِنَّى لَمَلِّي أَنْ أَدِينَ دِينَكُمْ أَ فَاخْبر فِي ، فَقَالَ لاَ تَكُونُ عَلَى دِينِنَا ، حَتَّى تَاخُذَ بِنَصِيبكَ مِنْ غَضَبِ ٱللهِ ، قَالَ زَيْدٌ : مَا أَفِرُ ۚ إِلاَّ مِنْ غَضَبِ اللهِ ، وَلاَ أَحْمِلُ مِنْ غَضَبِ اللهِ شَيْئًا أَبِدًا ، وَأَنَّى أَسْتَطِيعُهُ فَهَلْ تَدُلُّنِي عَلَى غَيْرِهِ ، قالَ ما أَعْلَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَتَكُونَ حَنِيفًا ، قالَ زَيْدٌ : وَما الحَنيفُ ؟ قالَ دِينُ إِبْرِ اهِمَ لَمْ يَكُنْ يَهُودِيًّا وَلاَ نَصْرَانِيًا وَلاَ يَمْبُدُ إِلاَّ اللهُ ، خَرَجَ زَيْدٌ فَلَقَ عالِمًا مِنَ النَّصَارَى فَذَ كَرَ مِثْلَهُ فَقَالَ لَنْ تَكُونَ عَلَى دِينِنَا حَتَّى تَاخُذَ بنَصِيبِكَ مِنْ لَعْنَةِ اللهِ قَالَ مَا أَفِي ۚ إِلَّا مِنْ لَمُنَةِ اللهِ ، وَلاَ أَحْمِلُ مِنْ لَمْنَةِ اللهِ ، وَلاَ مِنْ غَضَبهِ شَيْئًا أَبدًا ، وَأَنَّى أَسْتَطِيعُ ، فَهَلْ تَدُلَّنِي عَلَى غَيْرِهِ ، قالَ ما أَعْلَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ حَنيفًا ، قال وَما الْمَنْيِفُ قالَ دِينُ إِنْ اهِيمَ لَمْ يَكُنْ يَهُودِيًّا وَلاَ نَصْرَانِيًّا وَلاَ يَمْبُدُ إِلاَّاللَّهَ فَلَمَّا رَأَى زَيْدٌ

ة حد سد س (1) قال لا بالمعروف

(٢) ابن عُقْلَةً

(۲) جَلَدَحٌ

(٤) يُسنزل

الفوقية والحاء وكسرالدال مبنيا للمفعول قال ويجوز الفتح فيهما مبنيا للفاعل وفي نسخة الا بُحَدَّثُ بضم التحتية وفتح الحاء والدال وضم للثلثة اه منهامشالاصل الموال عليه فهي ثلاث ويستفاد رَّابِعة من غيره يُحَدَّثُ كتبه مصححه

مر (۷) وَيَبْتَغَيْدِ

 وفي القسطلاني عن القتيح وَ يَكَبُّعِهُ , بالتشديد من الاتباع

قَوْ كَمْمْ فِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ خَرَجَ ، فَلَمَّا بَرَزَ رَفَعَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ اللَّهُ مَ إِنَّى أَشْهَدُ (١) أَنِّي عَلَى دِينِ إِبْرَاهِيمَ ، وَقَالَ اللَّيْثُ كَتَبَ إِنَّ هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْماء بنْتِ أَبِي بَكْر رُضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ رَأَيْتُ زَيْدَ بْنَ عَمْرُو بْنِ نُفَيْلِ قَاعًا مُسْنِيداً ظَهْرَهُ إِلَى الْكُعْبَةِ يَقُولُ: يَا مَعَاشِرَ ٢٠٠ قُرَبْشِ وَاللهِ ما مِنْكُمْ عَلَى دِينِ إِبْرَاهِمِ غَيْرِي ، وَكَانَ يُحْدِي المَوْوَٰدَةَ ، يَقُولُ لِرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْتُلَ ٱبْنَتَهُ ، لاَ تَقَتُلْهَا أَنَا أَكْفِيكُهَا (") مَوْ نَهَا فَيَأْخُدُها فَإِذَا تَرَ عَرَعَتْ قَالَ لِأَبِهَا إِنْ شَيْتَ دَفَعْتُهَا إِلَيْك وَإِنْ شَنْتَ كَفَيْنُكَ مَوْنَتَهَا بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْكَنْبَةِ صَرَ ثَنَّى (١) تَمْوُدُ حَدَّتَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ قالَ أَخْبَرَ نِي ابْنُ جُرَيْجٍ عَالَ أَخْبَرَ نِي مَمْرُو بْنُ دِينَارِ سَمِعَ جابِرَ بْنَ عَبْدِ الله رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَكَ بُنِيَتِ الْكَعْبَةُ ذَهَبَ النَّيُّ عَلَيْ وَعَبَّاسٌ يَنْقُلَانِ الْحُجَازة ، فَقَالَ عَبَّاسُ لِلنَّي عَزِيتِ أَجْعَلُ إِزَارَكَ عَلَى رَقَبَيْك يَقِيكَ ( ) مِنَ الْحُجَارَةِ نَفَرٌ إِلَى الْأَرْضِ ، وَمَلْمَحَتْ عَيْنَاهُ إِلَى السَّمَاء ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ : إِزَارِي إِزَارِي فَسَدّ عَلَيْهِ إِزَارَهُ حَرْشُنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا تَحَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ تَمْرُو بْنِ دِينَار وَعُبَيْدٍ اللهِ بْنِ أَبِي بَزِيدَ قَالاً لَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ النِّي عَلَيْ حَوْلَ الْبَيْتِ مَا يُطْ كَانُوا يُصلُّونَ حَوْلَ الْبَيْتِ حَتَّى كَانَ تُحَرُّ فَبَنَّىٰ حَوْلَهُ حَائِطًا قَالَ عُبَيْدُ ٱللَّهِ جَدْرُهُ قَصِيرٌ فَبَنَاهُ أَبْنُ الزُيرِ بِأَنْ الْمُ الْجَاهِلِيَّةِ مَرْثُ الْمُسَدَّدُ حَدَّنَا يَحْنِي قَالَ هِشَامُ (٥٠ حَدَّنَى أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانْ (٧) عَاشُورَاهِ يَوْمًا تَصُومُهُ قُرَيْشٌ في الجَاهِ لِيَّةِ ، وَكَانَ النِّي مِلِيِّ يَصُومُهُ ، فَلَمَّا قَدِمَ اللَّهِ ينَةَ صَامَهُ . وَأَمَرَ بصِيامِهِ ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ كان مَن شَاء صَامَهُ ، وَمَن شَاء لاَ يَصُومُهُ صَرْثُ مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا وُهَبْثِ حَدَّثَنَا أَبْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْمُعْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنَ الْفُهُورِ فِي الْأَرْضِ، وَكَانُوا يُسَمُّونَ الْحَرِّمَ صَفرًا (٥٠

(۱) كذا في الاصلالموك عليه والقسطلاني أيصا وفي بمنن العروع أشهدك بزيادة كاف الخطاب لله جل ومن كنيه مصحعه

(٢) كَيَامَعُنْسَرَ

(٣) أَكُنْبِكُ

(٤) حدثنا م

(ه) هَاكَ

(7) حدثنا هشام تألي سي:

(٧) يَوْمُ عاشُورَاءِ مع

(۸) صَفَرَ:

وَ يَقُولُونَ : إِذَا بَرَّا الدِّبْرِ ، وَعَفَا الْأَبْرِ ، حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَن أَعْتَمَرْ ، قالَ فَقَدِم رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ وَأَصَابُهُ رَابِعَةً مُلِلِّنَ بِالْحَجْ، وَأَمَرَهُمُ النَّى عَلِيَّ أَنْ يَجْعَلُوهَا مُعْرَةً قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَى اللهِ قَالَ اللهِ كُلُّهُ صَرَتُنَا عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ كَانَ تَعْرُثُو يَقُولُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاء سَيْلٌ في الجَاهِلِيَّةِ ، فَكَمَا مَا بَيْنَ الجَبَلَيْ ، قالَ سُفْيَانُ وَيَقُولُ إِنَّ هَٰذَا لَحَدِيثُ لَهُ شَأْنُ ، مَرْثُ أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ يَيَانٍ أَبِي بشرِ عَنْ قَبْس بْنِ أَبِي حازِم قال دخَلَ أَبُو بَكْرِ عَلَى أَمْرَأَةٍ مِنْ أَحْسَلَ يُقَالُ لَهَا زَيْنَبُ فَرَآهَا لاَ تَسَكَلُمُ فَقَالَ مالَهَا لاَ تَكَلَّمُ قَالُوا حَجَّتْ مُصْمَتَةً قَالَ لَهَا تَكَلَّى فَإِنَّ هَٰذَا لاَ بَحِلُّ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الجَاهِلِيَّةِ فَتَكَامَتْ ، فَمَالَتْ مَنْ أَنْتَ ؟ قالَ أَمْرُوُ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ ، قالَتْ أَيْ الْهَاجِرِينَ ؟ قالَ مِنْ قُرَيْشِ ، قالَتْ مِنْ أَى قُرَيْشِ أَنْتَ ؟ قالَ إِنَّكِ لَسَوْلُ ، أَنَا أَبُو بَكْر، قالَتْ ما بَقَاوُما عَلَى هٰذَا الْأَمْرِ الصَّالِخِ الَّذِي جاء اللهُ بِهِ بَعْدَ الجَّاهِلِيَّةِ ؟ قالَ إِنَهَا وَتُكُمُ عَلَيْهِ مِا أَسْتَقَامَتْ بَكُمْ (١) أَعَتَكُمْ ، قالَتْ وَمَا الْأَعَّةُ ؟ قالَ أَمَا كانَ لِقَوْمِكِ رُوسُ وَأَشْرَافُ مِأْمُرُوبَهُمْ فَيُطيعُونَهُمْ ، قالَتْ بَلَى ، قالَ فَهُمْ أُولَيْكِ عَلَى النَّاس حَرَّ شَيْ فَرْوَةُ بْنُ أَبِي المَفْرَاء أَخْبَرَ لَا عَلِي بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائيسَة رضي الله عنها قالَتْ أَسْلَتْ أَمْرَأَة سَوْدَاء لِبَعْض الْعَرَب وَكَانَ لَمَا حِفْسٌ ف المَسْجِدِ، قالَتْ فَكَانَتْ تَأْتِينَا فَتَحَدَّثُ ٣٠ عِنْدَنَا فَإِذَا فَرَغَتْ مِنْ حَدِيثِهَا قالَتْ: وَيُومُ الْوِشَاحِ مِنْ تَعَاجِيبِ رَبُّنَا مَ أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي فَلَمَّا أَكْثَرَتْ قَالَتْ لَمَا عَايْشَةُ وَمَا يَوْمُ الْوِشَاحِ ؟ قَالَتْ خَرَجَتْ جَوَيْرِيَّةٌ لِبَمْض أَهُ لِي وَعَلَيْهَا وَشَاحٌ مِنْ أَدَمِ فَسَفَطَ مِنْهَا فَأَنْحَطَّتْ عَلَيْهِ الْحُدَيًّا وَهِي تَحْسِبُهُ لَخْمًا وَأَخَذَتْ (٢٠) فَأَتَّهُمُونِي بِهِ فَعَذَّ بُونِي حَنَّى بَلَغَ مِن أَمْرِي أَنَّهُمْ طَلَعُوا فِي فُسُلِي فَبَنَاهُمْ

حَوْلِي وَأَنَا فِي كُرِّنِي إِذْ أَقْبَلَتِ الحَدَيَّا حَتَّى وَازَتْ برُوسِنَا (١) ثُمَّ أَلْقَتْهُ فَأَخَذُوهُ فَقُلْتُ لَهُمْ هَذَا الَّذِي أَنَّهُمْ ثُمُونِي بِهِ وَأَنَّا مِنْهُ بَرِيثَةٌ مَرْثُ فُتَيْبَةٌ حَدَّثَنَا إسمميلُ أَنْ جَعْفَر عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ أَنْ يُحْمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيّ أَلاَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلاَ يَحْلِفُ إِلاَّ بِٱللهِ فَكَانَتْ (٣) قُرَيْشُ تَحْلِفُ بَآبَامًا فَعَالَ لاَتَحْلِفُوا بِآَ بَائِيكُمْ صَرَّتُ يَحْمِيٰ بْنُ سُلَيْمَانَ قالَ حَدَّثَنَى أَبْنُ وَهَبْ قالَ أَخْبَرَ نِي عَمْرُ و أَنَّ عَبْد الرُّ عَمْن بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ كَانَ يَمْشِي بَيْنَ يَدَي إَلَجْنَازَةِ وَلاَ يَقُومُ لَهَا وَيَخْبِدُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ يَقُومُونَ لَمَا يَقُولُونَ إِذَا رَأَوْهَا كُنْتِ فَى أَهْ لِكِ مِا أَنْتِ مَرَّ تَمَيْنَ صَرَفَتَنَى عَمْرُو بْنُ عَبَّاسِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّهْمَن حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْلَحْقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ قَالَ قَالَ مُحَرُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّا لُمُشْرِكِينَ كَانُوا لَا يُفيضُونَ مِنْ جَمْمِ حَتَّى تَشْرُقَ (١) الشَّمْسُ عَلَى ثَبِيرٍ ، خَالَفَهُمُ النَّبِي عَلِيُّ عَأَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطَلُّعَ الشَّسْ صَرْشَى إِسْخَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي أُسَامَةً حَدَّثَكُمْ يَعْنِي بْنُ اللَّهِلَّبِ حَدْثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ عِكْرِمَةً ، وَكَأْسًا دِهَاقًا ، قالَ مَلأًى مُتَنَابِعَةً \* قَالَ وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ سَمِنْ أَبِي يَقُولُ فِي الجاهِلِيَّةِ ٱسْفِينَا كَأْسَا دِهَاقًا مَرْشُ اللَّهِ مُعَيْمٍ حَدَّثْنَا سُفَيَّانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ (<sup>1)</sup> عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي عَلِيَّةِ أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَمَا الشَّاعِر كَلِمةُ لَبيد

\* أَلاَ كُلُّ شَيْء ما خَلاَ الله تَاطَّلِ \* وَكَادَ أُمَيَّهُ بْنَ أَبِي الصَّلْتِ أَنَّ يُسْلِمَ مَرْتُ إِسْمَعِيلُ حَدْقَىٰ (٥) أَخِي عَنْ مُلَيْبانَ (٥) عَنْ يَحْنِي بْنَ سَعِيدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ أَبْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْفَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضَى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ لِابِي بَكْرِ غُلاَمْ مُخْرَجُ لَهُ الْخَرَاجِ وَكَانَ أَبُو بَكُرِي كُمْ يَا كُلُ مِنْ خَرَاجِهِ بَخَاء بَوْما بِشَيْء فَا كُلُ مِنْ خَرَاجِهِ بَخَاء بَوْما بِشَيْء فَا كُلُ مِنْ خَرَاجِهِ بَخَاء بَوْما بِشَيْء فَا كُلُ مِنْ خَرَاجِهِ بَخَاء بَوْما هُو ؟ قَالَ مِنْ أَبُو بَكُرٍ ، فَقَالَ لَهُ الْفُلامُ : تَدْرِي (٥) ما هٰذَا ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ، فَقَالَ لَهُ الْفُلامُ : تَدْرِي (٥) ما هٰذَا ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ، فَقَالَ لَهُ الْفُلامُ : تَدْرِي (٥) ما هٰذَا ؟ فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ ، فَقَالَ لَهُ الْفُلامُ : تَدْرِي (١) ما هٰذَا ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ، فَقَالَ لَهُ الْفُلامُ : تَدْرِي (١) مَا هٰذَا ؟ فَقَالَ أَبُو بَكُو .

سه (۱) بِرُوسِنَا بَحَدَا فَى الاصل العول عليه. والقسطلاني بدون همزة؛ وق فرع آخر أن رواية س رُوسَنَا بالهمزة واسقاط الباه كتبه مصحته.

> لا (۲) وكانت

(r) تُشْرِق<u>َ</u>

(؛) أَنْ مُعَمَّيْرٍ .سَحَدُهُ بالهامش فی غیر فرع بلا) رقم ولا تصحیح کتبه

> (ه) حدثنا ميو

(٦) ابن بلال

مـــ (۷) أندري كُنْتُ تَكَمَّنْتُ لِإِنْسَانِ فِي الجَاهِلِيَّةِ ، وَمَا أُحْسِنُ الْكَهَانَةَ (' إِلاَّ أَنِّي خَدَعْتُهُ فَلَا عَنْ عَلَيْدِ الْفَرِيَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ عَلَيْدِ اللهِ اللَّهِ عَنْ عَلَيْدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَلَيْدِ اللهِ اللهِ عَنْ عَلَيْدِ اللهِ أَخْرَ فِي نَافِعٌ عَنِ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُونَ كُلُومَ الجَزُورِ إِلَى حَبَلِ النِّي مُحَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُونَ كُلُومَ الجَزُورِ إِلَى حَبَلِ الْجَنَّةِ ، قَالَ وَحَبَلُ الْجَنَةِ أَنْ ثَنْتُجَ النَّاقَةُ مَافِي بَطَنْهَا ، ثُمَّ تَحْيُلُ الَّتِي نُتَجَتْ فَنَهَاهُمُ اللّهِ عَنْ ذَلِك صَرَبُ الْجَنَةِ أَنْ ثَنْتُجَ النَّاقَةُ مَافِي بَطَنْهَا ، ثُمَّ تَحْيُلُ الّذِي نُتَجَتْ فَنَهَاهُمُ اللّهِ عَنْ ذَلِك صَرَبُ الْجَنَةِ أَنْ ثَنْتُجَ النَّاقَةُ مَافِي بَطَنْهَا ، ثُمَّ تَحْيُلُ الّذِي نُتَجَتْ فَنَهَاهُمُ اللّهِ عَنْ ذَلِكَ صَرَبُ الْجَنَةِ أَنْ ثَنْتُجَ النَّاقَةُ مَافِي بَطَنْهَا ، ثُمَّ تَحْيُلُ الّذِي نُتَجَتْ فَنَهَاهُمُ اللّهُ عَنْ ذَلِكَ صَرَبُ أَنُولُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ ذَلِكَ عَمْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ ذَلِكَ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللل

( الْقَسَامَة في الجَاهِلِيَّة ) حَرَثُ أَبُو مَنْمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا فَطُنُ اللهُ عَنْمُ الْمُو اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ

(٤) اللَّدينِي ، كذا في غير فرع وفي القسطلاني نسبتها لابي ذر كتبه

(۰) استأجر رجلا ۰ عزاها للاصيلي وأبي ذر في الفتح قال وهو مقلوب والسواب الاولى اه فسطلابي كتبه. مصححه

بىسىد 8 <del>سە</del> ئاس

(۷) قال النسطلانی بسکون الهاء وقی الیونینیسة بعتحها سکتبه مصححه

 (1) **(•)** 

فَلَمَّا قَدَمَ الذِي أَسْتَأْجَرَهُ ، أَنَاهُ أَبُوطَالِب ، فَقَالَ مَا فَعَلَّ صَاحِبُنَا ؟ قالَ مَرض ، فَأَحْسَنْتُ الْقَيَامَ عَلَيْهِ ، فَوَ لِيتُ دَفْنَهُ ، قالَ قَدْ كَانَ أَهْلَ ذَاكَ (١٠ منْكَ ، فَكَثُ حِينًا ، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِي أَوْضَى إِلَيْهِ أَنْ يُبْلِّغَ عَنْهُ وَافَّى المَوْسِمَ ۖ فَقَالَ كِا آلَ قُر يْشِ قالوا هُذِهِ قُرَيْشٌ ، قالَ يَا آلَ ٣٠ َ بِنِي هَاشِمٍ ؟ قالوا هُذِهِ بَنُو هَاشِمٍ ، قالَ أَيْنَ ٣٠ أَبُوطَالِبِ ؟ قالوا هٰذَا أَبُوطَالِبِ ، قالَ أَمْرَ بِي فُلاَنْ أَنْ أَبْلِيْكَ رَسَالَةً ، أَنَّ فُلاَنَا تَشَلَّهُ فِي عِقَالِ ، فَأَتَاهُ أَبُوطَالِبِ فَقَالَ لَهُ أَخْتَرُ مِنَّا إِحْدَى ثَلَاثٍ : إِنْ شِيئْتَ أَن مسله ، فإن ا نينت قتلناك به ، قاتى قوشه فقالوا تخلف ، قاتنه الراقة من ابني هاشم كانت تخت رجل منهم قد ولدت له ، فقالت با أبا طالب المناهم أمن أن نجيز أن بي هاذا برجل من الخمسين ، ولا تقالت من الخمسين ، ولا تقالت المناهم ال تُؤدِّيَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ فَإِنَّكَ قَتَلْتَ صَاحِبَنَا ، وَإِنْ شَنْتَ حَلَفَ خَسُونَ مِنْ أُحِبْ أَنْ نَجِيزَ أُبْنِي هٰذَا برَجُل مِنَ الْخَمْسِينَ ، وَلاَ تَصْبُرُ ( ' كَمِينَهُ حَيْثُ تُصْبَرُ الْأَيْمَانَ فَفَعَلَ فَأَنَاهُ رَجُلُ مِنْهُمْ فَقَالَ يَا أَبَا طَالِبِ أَرَدْتَ خَمْسِينَ رَجُلاً أَنْ يَحْلِفُوا مَكَانَ مِاثَةٍ مِنْ الْإِبلِ ، يُصِيب كُلُّ رَجُل بَعِيرَ انِ ، هَٰذَانِ بَعِيرَ انِ فَأَقْبَلَهُمَا عَنَى وَلا الم تَصْبُرُ (٥) يَمِينِي حَيَثُ تُصْدِيرُ الْأُيْمَانُ فَقَبَلَهُمَا ، وَجاء ثَمَانيَةٌ وَأَرْبَعُونَ كَفَلَوُا ، قالَ 📗 (٧) والارب أَبْنُ عَبَّاس ، فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ ما حال (٥) الحَوْلُ ، وَمِنَ الثَّانِيَةِ وَأَرْ بَعِينَ (٧) عَيْنِ تَطَرِفُ حَرَيْنَ عُبَيْدُ بِنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَيهِ عَنْ عائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ يَوْمُ بُمَانَ إِسْ يَوْمًا قَدَّمَهُ اللهُ لِرَسُولِهِ مَنْ فَقَديمَ رَسُولُ اللهِ عَلِي قَدَدِ أَفْ مَرَ فَ مَلَوْ مُمْ وَقُتُلَتْ سَرَوا بَهُمْ وَجُرَّ حُوا فَدَّمَهُ اللهُ يُرَسُولِهِ عَلَيْ فَ دُخُو لِمِمْ فِي الْإِسْلَامِ \* وَقَالَ أَنْ وَهُبِ أَخْبَرَ نَا كَمْرُو ْ عَنْ بُكَيْرِ بْن الْاشَخُ أَنَّ كُرِّيْهَا مَوْلَى أَبْنِ عَبَّاسِ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ لَبْسَ السُّمُّ بِبَظَنِ الْوَادِي بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ سُنَّةً (١) إِنَّا كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَسْمَوْنَهَا

وَ يَقُولُونَ لَا نُجِيزُ الْبِطْحَاءِ إِلاَّ شَدًّا حَرْشُ (١) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُحَمَّدٍ الْجُنفي حَدَّنَنَا مُفْيَانُ أَحْبَرَنَا مُطَرِّفٌ صَمِيت أَبَا السَّفَرِ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ يَا أَيُّنَا النَّاسُ أَسْمَعُوا مِنَّى مَا أَقُولُ لَكُمْ ، وَأَسْمِعُونِي مَا تَقُولُونَ وَلاَ تَذْهَبُوا فَتَقُولُوا قَالَ أَنْ عَبَّاسٍ ، قَالَ أَنْ عَبَّاس : مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ ، فَلْيَطْفُ مِنْ وَرَاء ٱلْجْجْرُ \* ، وَلا تَقُولُوا الْحَطِيمُ ٣ فَإِنَّ الرَّجْلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ يَحْلِفُ فَيُلْقِ سَوْطَه أَوْ نَعْلَهُ أَوْ قَوْسَهُ صَرْشُ الْمَعْيَمُ بْنُ مَمَّادٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ عمرو أَبْن مَيمُونٍ قَالَ رَأَيْتُ فِي الجَاهِلِيَّةِ قِرْدَةً ٱجْتُمَعَ عَلَيْهَا قِرَدَةٌ قَدْ زَنَتْ فَرَجَمُوهَا، فَرَجَمْتُهَا مَمَهُمْ مَرْثُ عَلِيْ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ سَمِعَ أَبْنَ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عنهُمَا قالَ خِلاَلٌ مِنْ خِلاَلِ الجَاهِلِيَّةِ الطُّعْنُ فِي الْأُنْسَابِ وَالنَّيَاحَةَ وَنَّسِيَ الثَّالِيَّةَ ، قالَ سُفْيَانُ : وَيَقُولُونَ إِنَّهَا الْإِسْدِيْ قَاء بِالْأُنْوَاء بالسِّهُ مَبْعَث النَّيِّ مَرْكَ ﴾ مُحمدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن عَبْدِ الْطَلِّبِ بْنِ هَاشِمٍ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ فُصَيّ أَنْ كِلاَب بْن مُرَّةَ بْنِ كَمْب بْن لُوَى بْنِ عَالِبِ بْنِ فِهْر بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّصْرِ بْنِ كِنَانَةً بْن خُزَيْمَةً بْن مُدْرِكَةً بْنِ إِلْيَاسَ بْن مُضَرّ بْنِ يْزَارِ بْنِ مَعَدُّ بْنِ عَدْنَانَ مَرْثُ أَخْمَدُ بْنُ أَبِي رَجاء حَدَّثَنَا النَّصْرُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ أَبْ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهِمَا قَالَ أُنْزِلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيِّ وَهُوَ أَنْنُ أَرْبَعِينَ فَكَ ٢٠٠ مُلاَثَ عَشْرَةَ مَنَةً ، ثُمَّ أُمِرَ بِالْهِجْرَةِ ، فَهَاجَرَ إِلَى اللَّهِ يِنَةِ ، فَكَنَّتَ بَهَا عَشْرَ سِنِينَ ، ثُمَّ نُونُقَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ عِكَةَ مَرْتُنَا النَّهُ مِنْ اللُّشْرِكِينَ عِكَّةَ مَرْتُنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَّانُ حَدَّثَنَا بَيَانٌ وَإِسْمُعِيلُ قالاً سَمِعْنَا قَبْسًا يَقُولُ سَمِعْتُ خَبًّا بَا يَقُولُ أُتَبْتُ النِّي مِنْ وَهُوَ مُتُوَسَدُ بُرْدَةً ﴿ وَهُوَ فَى ظِلِّ الْكِينَةِ وَقَدْ لَقَيناً مِنَ المشركينَ شِدَّةً ، فَقُلْتُ (0) أَلاَ تَدْعُو الله ، فَقَمَدَ وَهُو مُحْرُ وَجْهُهُ ، فَقَالَ لَقَدْ كانَ

يَصْرِفُهُ (٢) ذَٰلِكَ عَنْ دِينِهِ ٥ وَيُوصَعُ الْمُنْسَادُ عَلَى مَفْرِقِ رَأْسِهِ ، فَيُشَقَّى بِأَثْنَائِي ما يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ ، وَلَيْتِينَ اللهُ هَذَا الْأَمْرُ مَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعاء إلى حَضْرَمَوْتَ مَا يَحَافَ إِلاَّ اللهُ ﴿ زَادَ يَيَانُ وَالدُّمْبُ عَلَى غَنَمِهِ مَرْثُنَا سُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْفَقَ عَن الْأَسْوِدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قال قَرَأُ النَّبِي عَيْقَ النَّجْمَ فَسَجَدَ فَلَا بَقَ أَحَدُ إِلاَّ سَجَدَ إِلاَّ رَجُلُ رَأَيْتُهُ أَخَذَ كَفَّا من حَمًّا فَرَفَمَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ ، وَقَالَ هَٰذَا يَكُفينِي ، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَمْدُ قُتِلَ كافِرًا بِاللهِ ، حَدِثْنَ (٣) نُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ, حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْفُقَ عَنْ عَمْرو بْنِ مَيْمُونِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا النَّبِي عَلَيْتِهِ سَاجِدٌ وَحَوْلَهُ فَاسٌ مِنْ عُرَيْشٍ جَاء عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ بِسَلَى جَزُورٍ فَقَذَفَهُ عَلَى ظَهْرِ النِّبِيُّ عَلَيْكَ فَلَمْ يَرْفَعُ ۗ (١) ابْنِ خَلَفٍ. رَأْسَهُ ۚ فَجَاءِتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَامُ ۖ فَأَخَذَنْهُ مِنْ ظَهْرِهِ وَدَعَتْ عَلَى مَنْ صَنَعَ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْكُ اللَّهُمُ عَلَيْكَ المَلاُّ مِنْ قُرَيْشِ أَيَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ وَعُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَة وَشَيْبَةً (٦) مدتا أَنْ رَبِيعَةَ وَأُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ أَوْ أَبَيَّ بْنَ خَلَفٍ، شَعْبَةُ الشَّاكُ ، فَرَأَيْتُهُمْ قُتِلُوا يَوْمَ (٧) إِلَّا مِالْتَقَ بَدْرِ ، فَأَلْقُوا فِي بِشِّرِ غَيْرً أُمَيَّةً ( ) ، أَوْ أَبَى " تَقَطَّعَتْ أَوْ صَالُهُ ، فَلَمْ يُلْقَ فِي الْبِشِّو ، مَرْثُنَ (°) عُمَّانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَى (٢) سَعِيدُ بْنُ جُبَيْر أَوْ قَالَ حَدَّثَنَى الْحَسَكُمُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُيَيْرِ قَالَ أَسَرِينِ عَبْدُ الرَّ مْنِ بْنُ أَبْرَى قال سَلِّ أَبْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هَا تَيْنِ الْآيَتَيْنِ مَا أَمْرُهُمَا ، وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ الله (٧٠ وَمَنْ يَقْتُلْ مُوْمِناً مُتَعَمَداً ، فَمَنا أَنْ عَبّاسِ فَقَالَ لَكَ أُنْزِلَتِ الَّتِي فِي الْفُرْقانِ قالَ مُشْرَكُو أَهْل مَكَّةً ، فَقَدْ قَتَلْنَا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ ، وَدَعَوْنَا مَعَ اللهِ إِلهَا آخَرَ ،

وَقُذُّ أَتِينَا الْفَوَاحِينَ، فَأَنْزَلَ اللهُ: إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ الآيَةَ فَهَذِهِ لِا وَلَيْكَ، وَأَمَّا

مَنْ فَبْلَكُمُ لَيُسْطُ عِشَالًم اللهِ الحَديدِ ، ما دُونَ عِظَامِهِ مِنْ كَلمٍ ، أَنْ عُصَبِ ما

سرن (۲) يقشرنگ سه (۲) حدثنا

التِي فِي النُّسَاءُ الرُّجْلُ إِذَا عَرَفَ الْإِسْلاَمَ وَشَرَائِمَهُ ، ثُمَّ قَتَلَ خَزَاوْهُ جَهَمُّ ، فَذَكُونَهُ لِجُاهِدٍ فَقَالَ إِلاَّ مَنْ نَدِمَ حَرْثُ عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم حَدَّقَى الْأُوْزَاعِيُ حَدَّثَى يَحْييٰ بْنُ أَن كَشِيرِ عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّبْييّ قَالَ حَدَّتَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّ رَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ أَبْنَ عَمْرُو بْنِ العَاصِ أَخْبِرْ فِي بِأَشَدَّ شَيْءٍ مَنْعُهُ الْمُشْرِكُونَ بِالنِّيِّ مِنْكِ قَالَ يَيْنَا (١) النَّبِي عَنِيْ يُصَلِّى في حِجْرِ الْكَمْبَةِ إِذ أَفْبَلَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْظٍ ، فَوَضَعَ ثَوْبَهُ في عُنْقِهِ ، خَنْقَا شَدِيدًا ، فَأَفْبَلَ أَبُو بَكْر حَتَّى أَخَذَ بِمَنْكِبِهِ ، وَدَفَعَهُ عَنِ النَّبِيُّ عَلَيْتُهِ قَالَ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ بَقُولَ رَبِّيَ اللهُ الآية ، تَابَعَهُ أَبْن إِسْخُقَ حَدَّثَنى يَحْيى بْنُ عُرْوَةً عَنْ عُرْوَةً ، قُلتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَرْوِ \* وَقَالَ عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قِيلَ ا مْرُو بْنِ الْعَاصِ \* وَقَالَ لَهُمَّدُ بْنُ عَمْرُ وعَنْ أَبِي سَلَمَةً حَدَّثَنَى تَمَرُّ و بْنُ الْعَاصِ بِالْبُ إِسْلَامٍ أَبِي بَكْرِ الصَّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَرَثْنِي عَبْدُ ٱللهِ بْنُ حَمَّادِ الْأَثْمَلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَى يَحْييُ بْنُ مَعِينٍ حَدَّثَنَا إِسْمُمِيلُ بْنُ نُجَالِدٍ عَنْ بَيَانٍ عَنْ وَ بَرَةً عَنْ مَمَّامٍ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ قَالَ عَمَّارُ بْنُ بَالِسِر رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ وَمَا مَنَهُ إِلا خَسْةُ أَعْبُدٍ وَأَمْرَأْتَانِ وَأَبُو بَكْر بَالْكِ إِسْلاَمْ سَعَدُ إِنْ صَرِيْنِي (٣) إِسْخُتَى أَخْبَرَنَا (١) أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هَاشِمْ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْسَيْبِ قَالَ سَمِيْتُ أَبَا إِسْدُقَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ يَقُولُ: مَا أَسْلَمَ أُحَدُ إِلاَّ إِنَّى الْيَقِ مِ الَّذِي أَسْلَمَتُ فِيهِ ، وَلَقَدْ مَكُ مُنَّتُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ ، وَإِنِّى لَثُلُثُ الْإِسْلاَمِ ، اللهُ فَيْكُرُ الْمِنْ ، وَقَوْلُ اللهِ تَمَالَى : قُلْ أُوحِي إِلَى أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَر مِنَ الْجِنَّ ، حَرِيْنَى عُبَيْدٌ أَللهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدْثَنَا أَبُو أَسَامَةَ حَدَّثَنَا مِسْمَرٌ عَنْ مَعْنِ بْنِ عَبْدِالا مْنِ قَالَ سَمِينَتُ أَبِي قَالَ سَأَلْتُ مَسْرُوقًا مَنْ آذَنَ النَّبِيُّ يَرَاكُمْ لِأَلْجِيِّ لِلْجَرِّ لَيْلَةَ أَسْتَمَعُوا الْفُرْآنَ فَقَالَ حَدَّثَنَى أَبُوكَ: يَعْنِي عَبْدَ اللهِ أَنَّهُ آذَنَتْ بِهِمْ شَجَرَةٌ مَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ

(۱) بننها (۲) ابن ابي وقاء وتمني الله عنه (۲) حدثنا (۵) حدثنا (۵) حدثنا

(۱) الإدارة (۱) آئيني (۱) وصفتها (a) (ه) الْغِيْمَارِيُّ مَّدُ ا (٦) الكَّخْرُ (٧) اضطَّحَرَجُ ۷ فاضطبی (٩) فَغَدًا ٩ قعد (١٠) كذا ضبط على وَمِثْلَ فِي اليونينية وفي النرع فعادعَلِيٌّ عَلَى مِثْلِ (۱۱) لِلْهُ شِدَ بِي

حَدَّثَنَا حَمْرُو بْنُ يَحْنِي بْن سَمِيدٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي جَدِّى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَحْدِلُ مِنَ النَّبِيِّ يَرْكُمُ إِذَاوَةً (١) لِوَصُوبُهِ وَحَاجَتِهِ ، فَيَيْنَا هُوَ يَتْبَعُهُ بِهَا فَقَالَ مَنْ مِلْدًا ؟ فَقَالَ أَنَا أَبُو هُرَيْرَةً ، فَقَالَ أَبْنِينِ ٣٠ أَحْجَارًا أَسْتَنْفِضْ بِهَا وَلا كُأْرَيْق بعَظْمٍ وَلاَ بِرَوْثَةٍ فَأَنَيْتُهُ بِأَحْجَارِ أَجْلِهَا في طَرَفِ قَوْبِي حَتَّى وَضَعَتْ (١١) إِلَى جَنْبِدِ ثُمُّ أَنْصَرَفْتُ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مَشَيْتُ فَقُلْتُ مَا بَالُ العَظْمِ وَالرَّوْثَةِ ، قالَ هُمَا مِنْ طَعَامِم ٱلْجِنَّ وَإِنَّهُ أَتَانِي وَفْدُ جِنَّ نَصِيبِيِّنَ ۚ وَنِهُمَ ٱلْجِينَّ فَسَأَلُونِي الزَّادَ فَدَعَوْت اللَّهَ كَلُّمُ ۚ أَنْ لاَ يَمُوا بِمَظْمٍ وَلاَ بِرَوْتُهَ إِلاَّ وَجَدُوا عَلَيْهَا طَعَامًا ﴿ اللَّهِ إِنْكُمْ أَبِي ذَر " ﴿ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَرِيثَىٰ عَمْرُو بْنُ عَبَّاسِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّ عَنْ بَنْ مَهْدِيِّ حَدَّثَنَا الْمُثَّى عَنْ أَبِي جَمْرَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَكًا بَلَغَ أَبَا ذَرِ مَبْعَثُ النَّبِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَكًا بَلَغَ أَبَا ذَرِ مَبْعَثُ النَّبِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَكًا بَلَغَ أَبَا ذَرِ مَبْعَثُ النَّبِي اللهِ قَالَ لِأَخِيهِ أَرْكَبْ إِلَى هُذَا الْوَادِي فَأَعْلَمْ لِي عِلْمَ هُذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ كَنِيْ يَأْتِيهِ الْخَبَرُ مِنَ السَّمَاء ، وَأَسْمَعْ مِنْ قَوْلِهِ ثُمَّ أُثْتِنِي ، فَأَنْطَلَقَ الْأَخُ ٣٠ حَتَّى قَدِمَهُ وَسَمِعَ مِنْ قَوْلِهِ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ أَبِي ذَرِّ فَقَالَ لَهُ : رَأَيْتُهُ يَأْمُرُ عِسَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ ، وَكَلاَماً مَا هُوَ بِالشُّمْرِ ، فَقَالَ مَا شَفَيْتَنِي مِمَّا أَرَدْتُ فَتَزَوَّدَ وَحَمَلَ شَنَّةً لَهُ فِيها مالا حَتَّى قَدِمَ مَكَةً كَأَتَى المَسْجِدَ كَالْتَمَسَ النَّبِي مَنْكُ وَلاَ يَعْرِفُهُ ، وَكَرِهَ أَنْ يَسْأَلَ عَنْهُ حَتَّى أَدْرَكَهُ بَمْضُ اللَّيْلِ ٧٠ فَرَآهُ عَلَى فَعَرَفَ أَنَّهُ غَرِيبٌ ، فَلَمَّا رَآهُ تَبَعَهُ فَلَمْ يَسْأَلُ وَاحِدْ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَيْءٍ ، حَتَّى أَصْبِحَ ، ثُمَّ أَخْتَمَلَ قِرْبَتَهُ وَزَادَهُ إِلَى المُسْجِدِ ، وَظُلَّ ذَٰلِكَ اليَوْمَ وَلاَ يَرَاهُ النَّبِي عَلِي حَتَّى أَمْسُى فَعَادَ إِلَى مَضْجَبِهِ ٥٠ فَرَّ بهِ عَلَيْ فَقَالَ أَمَا نَالَ لِلرَّجِلِ أَنْ يَصْلَمْ مَنْزِلَهُ فَأَقَامَهُ فَذَهَبَ بِو مَمَهُ لاَ يَسْأَلُ وَاحِدُ مِنْهِمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَيْء حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ الثَّالِثِ فَمَادَ (١) عَلِي مِثْلَ (١٠) ذَٰلِكَ فَأَقَامَ مَنّهُ أُمُّ قَالَ أَلاَ تُحَدَّثُنَى مَا الَّذِي أَفْدَمَكَ ، قَالَ إِنْ أَعْطَلْيَتَنِي عَهْدًا وَمِيثَاقا كَتَنْ تَلِي (١١٠

فَعَلْتُ فَفَعَلَ فَأَخْبَرَهُ قَالَ فَإِنَّهُ حَقَّ وَهُوَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ فَإِذَا أَصْبَحْتَ وَإِنِّي إِنْ رَأَيْتُ شَيْنًا أَحْافُ عَلَيْكَ كُنْتُ كَأَنِّي أُدِيقُ المَاء فَإِنْ مَضَبْتُ فَأَ تَبَعني " حَتَّى تَدْخُلَ مَدْخَلِي فَفَعَلَ ، فَأُ نُطَّلَقَ يَقْفُوهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى النِّيِّ . عَلِيُّهُ وَدَخَلَ مَعَهُ فَسَمِعَ مِنْ قَوْلِهِ وَأَسْلَرَ مَكَانَهُ ، فَقَالَ لَهُ النِّي يَلِيُّ أَرْجِع إِلَى قَوْمِكَ فَأَخْبرُهُمُ حَتَّى بِأُ تَيْكَ أَمْرِي ، قالَ وَالذِي نَفْدِي بِيَدِهِ ، لَأَصْرُخَنَّ بِهَا بَيْنَ ظَهْرَ انَيْهِم ، فَخَرّج حَتَّى أَتَى المَسْجِدَ ، فَنَادَى بِأُعْلَى صَوْتِهِ : أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ تُحَمَّداً رَسُولُ الله ، ثُمَّ قامَ الْقَوْمُ فَضَرَ بُوهُ حَتَّى أَضْحَمُوهُ ، وَأَنَّى الْعَبَّاسُ فَأَكَّ عَلَيْهِ ، قالَ ٣٠ وَ يُلَكُمُ ۚ أَلَمْتُمُ ۚ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ مِنْ غِفَادٍ وَأَنَّ طَرِينَ نِجَارَكُمُ ۚ إِلَى الشَّأْمِ فَأَنفَذَهُ مِنْهُمْ ثُمُّ عادَ مِنَ الْغَدِ لِيثْلُهَا فَضَرَّ بُوهُ وَثَارُوا إِلَيْهِ فَأَكُبُّ الْمُبَّاسُ عَلَيْهِ مَرْثُ قُتَيْبَةً بنُ سَعِيدٍ حَذَّتَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِمْالاَمْ مُسَمِيدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إُسْمُميلَ عَنْ قَيْسَ قَالَ سَمِمْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ بْن تَمْرُو بْنِ نُفَيْلِ فَمَسْدِدِ الْكُلُوفَةِ يَقُول وَاللَّهِ لَقَدْ رَأْ يُدِّنِي وَإِنَّ تُحَمَّرَ كُوبِتِي عَلَى الْإِسْلاَمِ ، قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ نُحَرُّ وَلَوْ أَنَّ أَحُدًا أَرْفَضَ للَّذِي صَنَعْتُمْ بِعُثْمَانَ لَكُانَ (٥) رّضِيّ اللهُ عَنْهُ عَنْ قَيْسٍ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ مَسْمُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَازِلْنَا أَعزَّةً مُنْذُ مَرْثُ يَحْيُ بِنُ مُلَيْانَ قالَ حَدَّثَنَى أَبْنُ وَهُ قالَ حَدَّثَنَى عُمَرُ بْنُ ني جَدِّي زَيْدُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ نُمَرِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَبْنَهَا هُوَ فِي اللَّارِ خانفًا إذْ جاءَهُ الْعَاصُ بْنُ وَائِلُ السَّهْنَيُ أَبُو عَمْرُو عَلَيْهِ حُلَّةُ حِبْرَةٍ (٧) وَقِيَصْ يَ يَحْرِيرٍ ، وَهُوْ مِنْ بَنِي سَهُمْ وَهُمْ خُلْفَاوُ نَافِ الجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ لَهُ مَا بَالْكَ ، قالَ زَعَمَ قَوْمُكَ أَبُّهُمْ سَيَقْتُلُونِي (^ ) إِنْ أَسْلَمْتُ ، قالَ لاَستبيلَ إِلَيْكَ بَمْدَ أَنْ قالَهَا أَسِنْتُ

(۱) فَاتَبِيثُنِي مَوْةً

(٢) أَفَا تَبِعْنِيَ

(٢) ثم قال (٤) لفظ باب في اليونينيسا

بالحرة من غير رئم ووضع في بعض الفروع التي بأيدينا بالحامش كذك واسلام ضبط بالحرة وبالزنسم بالحرة وبالزنسم بالحرة وبالزنسم

(و) سكدا في غير فرع إيدون زيادة تحقوقاً أنْ رَرْفَضُّ كتبه مصححه

(٦) مدتنا

(۷) جبر

(٨) سيقتادنى • وات لم يضبطها فى البونينية وتال القسطلانى بنتخ همزة أن وفى الناصرية بكسرها كالفرع اه من هامش الاصل وكلاهما وجيه

لَغَرَجَ الْمَاصِ عَلَقِيَ النَّاسَ قَدْ سَالَ بِهِمُ الْوَادِي ، فَقَالَ أَيْنَ تُرُيدُ وَفَى ؟ فَقَالُوا تُرْيدُ هٰذَا أَنْ الْخَطَّابِ الَّذِي صَبَّا قَالَ لا سَبِيلَ إِلَيْهِ فَكُرَّ النَّاسُ وَرَثْنَا عَلَى إِنَّ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارِ سَمِيثُهُ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُمَرّ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا لَا أَسْلَمَ مُمَرُ ، أَجْتَمَعَ النَّاسُ (١) عِنْدَ دَارِهِ وَقَالُوا صَبَا مُمَرُ ، وَأَنَا غُلاَمْ فَوْقَ طَهْر يَيْتِي فِنَاء رَجُلُ عَلَيْهِ فَبَالِهِ مِنْ دِيبَاجٍ فَقَالَ فَدْ صَبَا مُمَرُ فَا ذَاكَ فَأَمَا لَهُ جار قالَ خَرَأَ بْتُ النَّاسَ تَصَدَّءُوا عَنْهُ ، فَفُلتُ مَنْ هُذَا ؟ قالُوا الْعَاسِ بْنُ وَالِل مَ مَرْثُ يَحْيُ بْنُ سُلَيْهَانَ قَالَ حَدَّثْنِي أَبْنُ وَهُنِ قَالَ حَدَّثَنِي مُجَرُّ أَنَّ سَالِمًا حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ قالَ مَا سَمِيعْتُ مُمَرَ لِشَيء قَطُّ يَقُولُ إِنَّى لَأَظُنُّهُ كَذَا إِلاَّ كَانَ كَمَا يَظُنُّ رَيْنَهَا مُمَرُ جالسُ إِذْ مَنَّ بِهِ رَجُلُ جَعِيلٌ فَقَالَ لَقَدْ أَخْطَأُ طَنَّى أَوْ إِنَّ هَٰذَا عَلَى دِينِهِ ف الجَاهِلِيَّةِ، أَوْ لَقَدْ كَانَ كَاهِيَتُهُمْ عَلَىَّ الرَّجُلَ، فَدُعِيَ لَهُ فَقَالَ ١٠ لهُ ذَٰلِكَ فَقَالَ مَا رَأَيْتُ كَالْيَنْمِ أَسْتُقْبِلَ (٢) به رَجُلُ مُسْلِمٌ قَالَ فَإِنِّي أَعْزِمُ عَلَيْكَ إِلاَّ مَا أَخْبَرُ تَنِي قَالَ كُنْتُ كَاهِنِهُمْ فِي الجَاهِلِيَّةِ قَالَ فَمَا أَهْجَبُ مَا جَاءَنْكَ بِهِ جَنِّيْتُكَ قَالَ رَيْنَهَا أَنَا يَوْمًا فِي السُّوقِ ، جاء ثنيي أَعْرِفُ فيها الْفَزَعَ ، فَقَالَتْ ('' أَكُمْ تَرَ ٱلْجُنَّ وَإِبْلاَسَهَا وَيَأْسَهَا مِنْ بَمْدِ إِنْكَاسِهَا وَكُوفَهَا بِالْقِلاَصِ وَأَخْلَاسِهَا قَالَ مُمَرُّ صَدَقَ بَيْنَهَا أَنَا عِنْدَ (٥) آلِمَتَهِمْ إذْ جاء رَجُلُ بعِجْلِ فَذَبَحَهُ فَصَرَخَ بِهِ صَارِخٌ ، كَمْ أَسْمَعْ صَارِخًا نَطَ أَشَدٌ صَوْتًا مِنْهُ يَقُولُ: يَا جَلِيح أَرْ نَجِيحُ رَجُلُ فَصِيحُ ( ) يَقُولُ لاَ إِلَّهَ إِلاًّ أَنْتَ (\* فَوَتَبَ الْقَومُ ثُلْتُ لاَ أَبْرَحُ حَتَّى أَعْلَمَ ماوَرَاء هٰذَا ثُمَّ نَادَى يَا جَلِيخ أَمْرٌ نَجِيتُ رَجُلُ فَصِيحُ (٨) يَقُولُ: لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ ، فَقَمْتُ فَلَ نَشِبْنَا أَنْ قِيلَ هَٰذَا أَنَّ خَرَشَى مَمَّدُ بْنُ الْمُثَى حَدَّثَنَا يَعْنِي حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ حَدَّثَنَا قَبْسُ قَالَ سَمِينَ سَعِيدَ أَبْنَ زَيْدٍ يَقُولُ لِلْقَوْمِ لِنَ زَأْ يَتَنِي مُورِ فِي مُمَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ أَنَا وَأَخْتُهُ وَمَا أَسْلَمَ وَلَوْ

رُد) البه (۱) وقال (۱) وقال (۱) أستقيل به رجان سي

> (د) قالت وسرس مرمن (۰) أنا نائج مشر (۱) يَصِيحُ

> > الله (۷) م

أَنَّ أَحِدًا أَنْقَضٌ (١) لِمَا صَنَعْتُم مِنْ إِنْ أَنْ مَانَ مَعْقُوقًا أَنْ يَنْقَضٌ (١) لِلْكِ ٱنْشِقَاقُ الْقَمَر صَرْشَى " عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ الْفَضَّلِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ أَهْلَ مَكَّةً سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ عِنْ إِنْ يُرِيِّهُمْ آيَةً فَأَرَاهُمُ الْفَيْرَ شِقْتَيْنِ حَتَّى رَأُوا حِرَاءُ كَيْنَهُمَّا مَرْثُنَا عَبْدَانُ عَنْ ابي مَرْزَةً عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي مَسْسَ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ ٱنْشَقَّ الْقَمَرُ وَنَحْنُ مَعَ النِّيِّ عَلِيَّةً بِمِنَّى فَقَالَ () أَشْهَدُوا وَذُهَبَّتْ إِ فِرْقَةَ تُنْحُقُ الْجَبَلَ \* وَقَالَ أَبُو الضُّعْلَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ٱلْشَقُّ بِمَكَّةً \* وَتَابَعَهُ مُحَدُ بْنُ مُسْلِمٍ (\*) عَنِ أَبْنِ أَبِي نَجِيعٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرِ عَنْ عَبْدِ أَلَهِ مَرْثُنَا عُ انُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنِ مُضَرَ قَالَ حَدَّثَنَى جَعْفَرُ بْنُ رَبِيمَةً عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ عَنْ عُبَيْدِاللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةً بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ الْقَدَرَ ٱنْشَقَى عَلَى ٥٠ زَمَانِ رَسُولِ ٱللَّهِ ﷺ مَرْشُنَا تُمْرُرُ أَبْنُ حَفْص حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَنْشَقَى الْقَمَر لِإِلَّابُ مِجْرَةُ الْحَبَشَةِ وَقَالَتْ عَائِشَة قَالَ النّبي عَلَيْ أُرِيتُ دَارَ هِجْرَيْكُمْ ذَاتَ نَحْلُ بَيْنَ لَا بَيْنَ لَا بَيْنَ فَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ قِبَلَ الدينَةِ وَرَجَعَ عامَّةُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ إِلَى اللَّهِ بِنَةِ ، فِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى وأشاء عَنِ النِّيِّ عِنْ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَمَّدِ الْجُفَيْ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا (٧) عُرْوَهُ بْنُ الزُّ بِيْرِ أَنْ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَدِيٌّ بْنِ الْخِيارِ أَخْبَرَهُ أَنَّ المِسْوَرَ بْنَ تَخْرَمَةً وَعَبْدَ الرُّ عَنْ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ بَنُونَ قالا لَهُ مَا يَمْنِعُكَ أَنْ تُكَلِّمَ خَالَكَ عُمَّانَ فِي أَخِيهِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةً وَكَانَ أَكْثَرَ (٨) النَّاسُ فِيهَا فَعَلَ بهِ، قَالَ عُبَيْدُ اللهِ فَا نَتَصَبْتُ لِمُثَانَ حِينَ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَّةِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ لِي إِلَيْكَ عاجَةً

 الله و الله و الموله و آمن الله و آمن ا (۲) اختی صو (r) الله ورسولة والمن (١) و تَابِعَتُهُ

(٦) حتى توقاه الله

(٧) من الحق

(٨) قِلْ أَبُو عَبَيْدِ أَلَثُو ٤ الكَرُهِ مِنْ رَبُّكُمْ مَا الْمُثَلِيمُ فِيرِ مِنْ شِيدٌةٍ وَفِي مَوضَيعًا الْبَكَادِ الاُشْتِلاَهِ وَ الْتُمْنَحِيصُ مَنْ بَلَوْتُهُ ۗ وتغصنه أى استخرجت ماعِنْـٰدَهُ يَبْلُو يَخْتَـٰبرُ حدّ ثني اه مِنَ اليُونِينِيَّةِ

وَهِي نَصِيحَة ، فَقَالَ أَيُّهَا المَرْدِ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ فَأَ نُصَرَفْتُ ، فَلَمَّا قَضَيْتُ الصَّلاّةَ جَلَسْتُ إِلَى المِسْوَر وَ إِلَى أَبْنِ عَبْدِ يَنُوث فَدَّثْتُهُمَا بِالَّذِي قلْت لِمُثَانَ ، وَقالَ لِي ، فَقَالاً قَدْ قَضَيْتَ الَّذِي كَانَ عَلَيْكَ ، فَبَيْنَمَا أَنَا جَالِسْ مَمَهُما ، إِذْ جَاءِنِي رَسُولُ عُمْانَ فَقَالًا لِي قَدِ أَبْتَلَاكَ اللهُ ، فَأَ نَطَلَقَتْ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْدِ ، فَقَالَ مَا نَصِيحَنْكَ أَلِّي ذَكُونَ آنِهَا ؟ قَالَ فَتَشَهَّدْتُ ثُمَّ ثُلْتُ : إِنَّ اللهَ بَمَنَ مُحَّدًا مَرْفَظُ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، وَكُنْتَ يُمِّن ٱسْتَجَابَ (١) يَنُّهِ وَرَسُولِهِ مِنْكُ وَآمَنْتَ بِهِ ، وَهَاجَرْتَ الْمِجْرَ تَيْنِ الْاولَيَيْنِ ، وتَصبنت رَسُولَ اللهِ عَلِي وَرَأَيْتَ هَدْيَهُ ، وَقَدْ أَكْثَرَ النَّاس ف شَأْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةً لَغَقَ عَلَيْكَ أَن ثَقِيمَ عَلَيْدِ الحدّ، فَقَالَ لِي يَا أَبْنَ أُخّى " آذر كُن رَسُولَ ٱللهِ مَنْ عِلْمِهِ قَالَ قُلْتُ لا ، وَلَكِنْ قَدْ خَلَصَ إِلَى مِنْ عِلْمِهِ مِا خَلَصَ إِلَى الْعَذْرَاء في سِيْرِهَا ، قالَ فَتَشَهَّدَ عُمَّانُ ، فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدٌّ بَسَنَ مُمَّداً عَلَيْ بِالْحَقّ وَأَنْزَلَ عَلَيْدِ الْكِتَابَ وَكُنْتُ مِنْ ٱسْتَجَابَ لِيِّهِ ﴿ وَرَسُولِهِ مِنْ وَآمَنْتُ مِمَا بُمِنَ بِهِ اُمَّدُ يَنِّكُ وَهَاجَزْتُ الْهِجْرَ تَيْنِ الْاوَلَيَيْنِ ، كَمَا قُلْتَ ، وَصَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَنْكِيهِ وَبَايِمَتُهُ ﴿ ۚ وَاللَّهُ ﴿ ۚ مَا عَصَيْتُكُ ۚ وَلاَّ غَشَشْتُهُ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ، ثُمَّ أَسْتَخْلَفَ اللَّهُ أَبَا بَكُن ، فَوَ اللهِ مَا عَصَيْتُكُ وَلاَ غَشَشْتُكُ ، ثُمَّ ٱسْتُخْلِفَ مُمَرٌ ، فَوَ اللهِ مَا عَصَيْتُكُ وَلاَ بَكْرِ ، قُوَّالَّهِ مَا عَصَيْنَهُ وَلا عَسَسَنَهُ ، ثُمُ اسْتَحَلِفُ عَمْرَ ، قُوَّالَهِ مَا عَصَيْنَهُ وَلا غَشَشْنُهُ ، ثُمَّ (٥) أَسْتُخْلِفْتُ أَفْلَيْسَ لِي عَلَيْكُمْ (٧) مِثْلُ الَّذِي كَانَ لَمُمْ عَلَى قَالَ تِلَى ، قَالَ فَمَا هَذِهِ الْأَحَادِيثُ الَّتِي تَبُلُغُنِي عَنْكُمْ ، قَامًا مَا ذَكَرْتَ. مِنْ شَأْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةً ، فَسَنَأْ خُذْ فِيهِ إِنْ شَاء اللهُ بِالْخَقِّ ، قالَ مَفَلَدَ الْوَلِيدَ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً الْوَلِيدَ وَأَمْرَ عَلِيا أَنْ يَجِهْ لِدَهُ ، وَكَانَ هُوَ يَجِهْ لِدُهُ ، وَقَالَ يُونُسُ ، وَأُبْنَ أَخِي الزُّهْرِيّ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، أَفَلَيْسَ لِي عَلَيْكُمْ مِنَ ٱلْمَنِّ مِيْلُ الَّذِي كَانَ لَهُمْ صَرِيْنُ لِللهِ الْأَمْ

المِتِنِّى حِدَّثَنَا بَحْيُ عَنْ هِشَامٍ قالَ حَدَّثَني أَن عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ أُمُّ حَبَيبَةَ وَأُمْ سَلِّيَةً ذَ كُرْتًا كَنِيهَ وَأَيْهَا بِالْحَبَشَةِ فِيهَا تُصَاوِيرُ فَذَكُرْتَا لِلنِّي مَا اللَّهِ فَقَالَ إِنَّ أُولَيْكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحِ فَاتَ بَنَوا (١٠) عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِداً وَصَوَّرُوا فِيهِ تِيكَ " الصور ، أُولِيْكِ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ مَرْثُ الْحُمَيْدِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا إِسْعَتَى بْنُ سَعِيدِ السَّعِيدِي عَنْ أَسِهِ عَنْ أَمْ خَالِدِ بنْتِ خَالِدِ قَالَتْ قَدِمْتُ مِنْ أَرْضُ الْحَبَشَةِ وَأَنَا جُوَيْرِيَةٌ فَكَسَانِي رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّ خَيِصَةً كَمَا أَعْلَامٌ ، كَفِعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ يَمْسَحُ الْأَعْلَمَ بِيَدِهِ وَيَقُولُ : سَنَاهُ سَنَاهُ ، قالَ الْحَسَيْدِي مِنْ يَعْنِي حَسَنْ حَسَنْ مَرْشَا يَحْنِي أَنْ حَادٍ حَدَّ ثَبَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبيّ وَهُو يُصَلِّى فَيَرُدُّ عَلَيْنَا ، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيْنَا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّا كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَتَرُدُ عَلَيْنَا ؟ قالَ إِنَّ فِي الصَّلاةِ شُعْلاً ، فَقُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ كَيْفَ تَصْنَعُ أَنْتَ ؟ قَالَ أَرُدُ فِي نَفْسِي مَرْثُنَا كُمَّدُ بْنُ الْعلاء حَدَّثَنَا أَبُو أُسامَةَ حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ ٣ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِلَغَنَا غَرْبِ النِّي عَلَيْ وَنَحْنُ بِالْيَمَنِ فَرَكِبْنَا سَفِينَةً ، فَأَلْقَتْنَا سَفِينَتُنَا إِلَى النَّجَاشِيُّ بِالْحَبْشَةِ ، فَوَافَقْنَا جَمْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، فَأَقَنَّا مَعَهُ حَتَّى قَدِمْنَا ، فَوَافَقْنَا النِّي مَا إِنَّ عَلَيْهِ حِينَ أَفْتَتَحَ خُيْبِرَ فَقَالَ النَّبِيُّ مَا إِنَّ لَكُمْ (٤) أَ النَّمْ يَا أَهْلَ السَّفِينَةِ هِجْرَ تَانِ بِالْبِ اللهِ مَوْتُ النَّجَاشِيُّ حَرْثُ أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا أَبْنُ عُيَنْنَةَ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاء عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال النِّي عَلِيْ حِينَ ماتَ النَّجَاشِي ماتَ الْيَوْمَ رَجُلُ صَالِحٌ فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَى أَخِيكُمْ أَصْحَمَةً وَرَثْنَا عَبْدُ الْاعْلَى بْنُ مَمَّادٍ حَدَّثَنَا ، يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا قَتَادَهُ أَنَّ عَطَاءٍ حَدَّثَهُمْ عَنْ جابِر بْنِ عَبْدِ الله

(۱) نیتو (۲) نیک (۲) ایه ، مکنا عزج نی ایونینه من نیر استعیع ولا ردم میداند (۱) لسکم اهل . اقتضی ذاک ان ما بالها مشرانه روی

الْأَنْصَارَىٰ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ نَبِّ اللهِ ﷺ صَلَّىٰ عَلَىٰ (١) النَّجَاشِيِّ فَصَفْنَا وَرَاءهُ فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي أَوِ الثَّالِثِ حَرَثَىٰ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٣ عَنْ سَلِّيمٍ بْنِ حَيَّانَ حَدَّتْنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاء عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّى عَلِيُّهُ صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةَ النَّجَاشِيُّ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا تَابَعَهُ عَبْدُ الصَّمَدِ عَرْثُ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثْنَا يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثْنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّ عَلْن وَأَبْنُ الْسُتَبِّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْوَةَ رَضَى الله عَنْهُ أَخْبَرَاهُمَا أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ نَمْي كَلَمُمُ النَّجَائِيُّ صَاحِبَ الحَبَشَةِ فِي الْبَوْمِ الذِي ماتَ فِيهِ ، وَقَالَ أَسْتَغَفْيرُوا لِلأَخِيكُمْ ، وَعَنْ صَالِحٍ عَنِ أَبْنِ شِهابٍ قَالَ إَحَدَّتَنى سَبِيدُ ٣٠ بُنُّ ٱلسَبِّبُ أَنَّ أَبَا حُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَخْبَرَ ثُمْ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ مَنْ صَفّ بِهِمْ فِ الْمُصَلَّى فَصَلَّى عَلَيْهِ وَكَبِّرَ (\* أَرْبَعا بِالْبُ تَقَاشُمُ الْمُشْرِكِينَ عَلَى النَّبُ عَلِي حَرِّتُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ قالَ حَدِّتَنَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ أَبْنِ شِهابٍ عَنْ أبي سَلمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّ عَمْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيّ حِينَ أَرَادَ حُنَيْنًا ، مَنْزِلُنَا غَدًا إِنْ شَاء اللهُ ، بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ ، حَيْثُ تَقَا سَمُوا عَلَى الْكُفُر الْمُسِلِّ قِصَالَةِ أَبِي طَالِبِ مَرْثُنَا مُسَلِّدٌ حَدَّثَنَا يَعْنِي عَنْ سُفَيَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّكِ حَدَّثَنَا عَبْدُ أَلْهِ بْنُ الحَارِثِ حَدَّثَنَا الْعَبَّانُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ اللَّهِي عَلِي مَا أَغْنَيْتَ عَنْ عَمَّكَ فَإِنَّهُ كَانَ يَحُومُكُ وَيَنْفَسِ لَكَ قَالَ هُوَ ف تَضْفَا ح مِن نَار وَلَوْلاَ أَنَا لَكَانَ فِي النَّرَاثِ الْأَسْفَلُ مِنَ النَّار حَرَثُ الْ عَمُودُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ أَخْبَرَ مَا مَسْرَ عَنِ النَّهْرِيَّ عَنِ أَبْنِ الْسَيِّبِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا طَالِبِ لَمَّا حَضَرَتُهُ الْوَقَاةُ دَخَلَ عَلَيْهِ النِّبِي إِليَّةٍ وَعِنْدَهُ أَبُوجَهْلِ فَقَالَ أَىٰ عَمَّ قُلْ

ش. (۱) أصحة آ سد

(۲) این هارون

(٣) أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْلِيْهِ الرَّامْنِ وَسَعِيدُهُ

عليه (٤) عليه

(٠) قال حمولا

لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ ، كَلِمَةً أَحاجُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ ، فَقَالَ أَبُوجَهْلِ وَعَبْدُ اللهِ بنُ أَبِئَ أُمِّيَّةَ يَا أَبَا طَالِب تَرْغَبُ (١) عَنْ مِلَّةٍ عَبْدِ الْمُطَّلِب، فَلَمْ يَزَالاً يُكَلِّمانِهِ، حَتَّى قالَ آخِرَ شَى مَ كُلَّمَهُمْ بِهِ عَلَى مِلَّةٍ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ النَّبِي عَلِي لَاسْتَغْفِرِتُ لَكَ (٢) ما لم أَنْهَ عَنْهُ ، فَنَزَلَتْ: مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرَكِينَ ٢٦٥ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرُ فِي مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الجَحِيمِ . وَنَزَّلَتْ (٤) : إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبُتَ عَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا (" اللَّيْثُ حَدَّثَنَا " أَبْنُ الْهَاد عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابِ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِّيُّ عَلَيْهِ وَذُكِرَ عِنْدَهُ تَمَنُّهُ فَقَالَ لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقيِامَةُ فَيُجْعَلُ في تَصْفَاحٍ مِنَ النَّادِ يَبْلُغُ كَمْبَيْهِ يَمْ لِي مِنْهُ دِماغُهُ مَرْثُ إِبْرَ اهِيمُ بْنُ خُزَةً حَدَّنْنَا أَبْنُ أَبِي حَازِمٍ وَالدَّرَاوَرْدِي عَنْ يَرِيدَ بَهْذَا ، وَقَالَ تَغْلِي مِنْـهُ أُمُّ دِمَاغِهِ ، الله الله على الله عل المَسْجِدِ الحَرَامِ إِلَى المَسْجِدِ الْأَقْضَى مَرْثُ يَعْنِي بْنُ بُكَيْرِ حَدَّتَنَا اللَّيْثُ عَن عُقَيْلُ عَنِ أَبْنِ شِهابِ حَدَّثَنَى أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّهْمْنِ سَمِعْتُ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلِي يَقُولُ لَمَّا كَذَّ بَنِي ٧٧ قُرَيْشٌ مُثْثُ في ٱلْحَيْثِ، كَفَلاَ (\*\*) اللهُ لِي يَبْتَ المَقْدِسِ فَطَفَيْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ، باب ُ الْمِعْرَاجِ مَرْثُ هُدْبَةُ بْنُ خالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْنِي حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَن أَنَس ابْنِ مَالِكِ عَنْمَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ نِيَّ (١) اللهِ عَنْمَالِكِ بن صَعْصَعَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ نِيَّ (١) اللهِ عَنْمَالِكِ بن صَعْصَعَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ نِيَّ (١) اللهِ عَنْهَا اللهِ عَنْ لَلْهَ لَهُ اللهِ عَنْهُمَا أُسْرِىَ بِهِ كَيْنَهَا أَنَا فِي الْحَطِيمِ ، وَرُبُّهَا قَالَ فِي ٱلْحَيْثِي مُضْطَحِعاً ، إِذْ أَتَانِي آتٍ فَقَدَّ، قَالَ وَسَمِيْتُهُ يَقُولُ : فَشَقَّ مَا بَيْنَ هَذِهِ إِلَى هَذِهِ ، فَقُلْتُ الْحَبَارُودِ وَهُو ٓ إِلَى جَنْبِي،

(۲) له (

(١) النَّبِيُّ

ما يَمْنِي بِهِ ؟ قَالَ مِنْ ثُغُرَّةٍ نَحْرُهِ إِلَى شِيعْرَتِهِ ، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ مِنْ قَصُّهِ إِلَى شِعْرِتُه َ فَاسْتَخْرَجَ قَلْبِي ، · ثُمَّ أُتِبتُ بِطَسْتِ مِن ذَهَب تَمْلُوءَةِ إِيمَانًا ، فَنُسِلَ قُلْبِي . · حُشِي (١) ، ثُمَّ أُتِيتُ بدَابَّةٍ دُونَ البِّغُلِ وَفَوْنَ ٱلْجِمَارِ أَيْيَضَ ، فَقَالَ لَهُ الجَّارُودُ هُوَ الْبُرَانُ يَا أَمَا خَرْزَةَ ، قالَ أَنَسُ نَمَمْ يَضَعُ خَطْنَ مُ عِنْدَ أَقْصَى طَرْفِهِ ، خَمُلْتُ عَلَيْهِ َ اَ نُطَلَقَ بِي جِبْرِيلُ ، حَتَّى أَتَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَأَسْتَفُتْحَ ، فَقيلَ <sup>60</sup> مَنْ هـُ جِبْرِيلُ ، فِيلَ ٣٠ وَمَنْ مَعَكَ ؟ قالَ مُحَدَّد ، فيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْدِ ؟ قالَ نَعَمْ ، فيلَ مَرْحَبًا بِهِ فَنَيْمَ الْجَبِيءِ جَاءِ فَفَتَّحَ ، فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا فِيهَا آدَمُ ، فَقَالَ هُذَا أَبُوكُ آدَمُ فَسَلَّمْ عَلَيْهِ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَرَدُّ السَّلاَمَ ، ثُمَّ قالَ : مَرْحَبًا بِالإ بَنِ الصَّالِخِ ، وَالنَّيُّ الصَّالِخِ ، ثُمُّ صَعِدَ (1) حَتَّى أَنَّى السَّمَاء الثَّانِيةَ فَأَسْتَفَتَّحَ ، فيلَ (0) متن هذَا ؟ قَالَ جِبْرِيلُ ، قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ ؟ قَالَ مُحَمَّدٌ ، قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ نَمَمْ ، قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ فَنَيْمَ الْجَسَى، جاء فَفَتَتَحَ قَامًا خَلَصْتُ إِذَا يَحْنَى وَعِيسَى. وَهُمَا أَبْنَا الْحَآلَةِ (٦) قَالَ هَٰذَا يَحْنِي وَعِيسَى فَسَلِّمْ عَلَيْهِمَا ، فَسَلَّمْتُ فَرَدًا ، ثُمَّ قَالًا مَنْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِم وَالنَّى الصَّالِ لِم مُمَّ صَمِّدَ بِي إِلَى السَّمَاهِ الثَّالِيَّةِ كَأَسْتَفَتَّحَ ، قيلَ (٧٠ مَن هُذَا جبْرِيلُ ، قيلَ وَمَنْ مَمَكَ ؟ قالَ مُحَدَّدٌ ، قيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ ؟ قالَ نَمَمْ ، قِيلَ مَرْخُبًا بهِ فَيَنْمَ الْجِيءِ جَاءِ فَفُتُتِحَ ، فَامَّا خَلَصْتُ إِذَا يُوسُفُ ، قَالَ هَٰذَا يُوسُفُ فَسَلَّمْ عَلَيْهِ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَرَدَّ ثُمَّ قالَ : مَنْ حَبًّا بِالْأَخِ الصَّالِخِ ، وَالنِّبِي الصَّالِخ صَمِدَ بِي ، حَتَّى أَتَى السَّمَاء الرَّابِمَةَ كَالْسُتَفْتَحَ ، قيلَ مِنْ هَذَا ؟ قالَ جِبْرِيلُ ، قيلَ (١٥ وَمَنْ مَمَكَ ؟ قَالَ مُحَمَّدٌ ، قِيلَ أَوَ قَدْ أُرْسِلَ إِلَيْدِ ؟ قَالَ نَمَمْ ، قِيلَ مَنْحَهَا بِهِ ، فَيَمْمَ الْجَي، جاء فَفُتِيَّةَ ، فَأَمَّا خَلَمْتُ إِنَّى ٥٠ إِدْرِيسَ ، قالَ هُذَا إِدْرِيسُ ، فَسَلَّمْ فَسَلَّنتُ عَلَيْهِ ، فَرَدَّ ثُمَّ قالَ : مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِخِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِخِ ، ثُمَّ صعيد فِي ،

(۱) قبل (۱) الميل (۲) الميل (۲)

Jb (r)

(۷) میل ماله (۸)

حَتَّى أَتَى السَّمَاء الخَامِسِيَّةَ فَأَسْتَفَتَّحَ، قِيلَ مَنْ هَلْذَا ؟ قالَ جِبْرِيلٌ، قِيلَ (١) وَمَنْ مَعَكَ ؟ قَالَ مَحَدٌ عَلِي قِيلَ وَقَدْ أَرْسِلَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ نَعَمْ ، قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ ، فَنَيْمَ الْجَيِيءِ جاء، فلمّا خَلَصْتُ فَإِذَاهَارُونُ ، قالَ هَٰذَا هَارُونُ فَسَلَّمْ عَلَيْهِ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَرَدُّ ثُمَّ قالَ : مَرْحَبًا بِالْأَحْ الصَّالِخِ ، وَالنَّبِيِّ الصَّالِخِ ، ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَى السَّمَاء السَّادِسَةَ فَأَسْتَفْتَحَ ، قِيلَ مَنْ هُذَا؟ قالَ جِبْرِيلُ ، قِيلَ مَنْ ٣ مَمَكَ ؟ قالَ مُحَدُّ، قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إليهِ ؟ قَالَ نَمَمْ ، قَالَ مَرْحَبًا بِهِ ، فَنِيْمَ الْجَيِهِ جاء ، فَأَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا مُوسَى ، قالَ هُـذَا مُوسَى ، فَسَلَّمْ عَلَيْهِ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَرَدَّ ثُمَّ قالَ : مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِخِ ، وَالنِّيِّ الصَّالِح ، فَلَمَّا تَجَاوَزْتُ بَكَى ، قِيلَ ٣٠ لَهُ مَا يُبْكِيكَ ؟ قالَ أَ بَكِي لِأَنَّ غُلامًا بُعِينَ بَعْدِي يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّيْهِ ، أَكْثَرُ مَنْ (<sup>()</sup> يَدْخُلُهَا مِنْ أُمَّتِي ، ثُمَّ صَعِدَ بى إِلَى السَّمَاء السَّابِعَةِ فأَمْنَتَفَتَّحَ جِبْرِيلُ ، قِيلَ مَنْ هُذَا ؟ قالَ جِبْرِيلُ ، قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ أَنْكُمُ اللَّهِ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ مَرْحَبًا بِهِ ، فَنَعْمَ الْجَي وجاء ، فَلَكَّا خَلَصْتُ ، فَإِذَا إِبْرًاهِمِمُ ، قالَ هُ ذَا أَبُوكَ ، فَسَلَّمْ عَلَيْهِ ، قالَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَرَدّ السَّلاَمَ ، قالَ ( ) مَرْحَبًا بِاللَّابْنِ الصَّالِحِ ، وَالنِّبِيِّ الصَّالِحِ ، ثُمَّ رُفِعَتْ ( ) لِي سيدْرَةُ المُنتَهِى فَإِذَا نَبِقُهَا مِثْلُ قِلاَلِ هَجَر (٧) وَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيَلَةِ قَالَ هَذِهِ سِدْرَهُ الْمُنتَهِى وَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَالَ نَهْرَانِ بَاطِنَانِ وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ فَقُلْتُ مَاهُذَانِ بَأَجِبْرِيلُ قَالَ أَمَّا الْبَاطِيَانِ فَنَهَرَانِ فِي الْجَنَّةِ ، وأَمَّا الظَّاهِرَانِ فَالنِّيلُ وَالْفُرَاتُ ، ثُمَّ رُفِعَ لِي الْبَيْثُ المَعْمُورُ (٨) ثُمَّ أُتِيتُ بِإِنَاءِ مِنْ خَمْرِ وَإِنَاءِ مِنْ لَبَنِ وَإِنَاءِ مِنْ عَسَلِ ، فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَقَالَ هِيَ الْفِطْرَةُ (١) أَنْتَ عَلَيْهَا وَأُمَّتُكَ ، ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَى الصَّلَوَاتُ (١٠) خُسينَ ، صَلاَةً كُلِّ يَوْمٍ ، فَرَجَمْتُ فَرَرْتُ عَلَى مُوسَى ، فَقَالَ عِمَا (١١٠ أُمِرْتَ ؟ قالَ أُمِرْتُ بخَسْيِنَ صَلاَةً كُلَّ يَوْمٍ قَالَ إِنَّ أُمَّنَّكَ لاَ نَسْتَطِيعُ خَسْيِنَ صَلاَةً كُلَّ يَوْمٍ وَإِنَّى

(۱۱) ع

وَاللَّهِ قَدْ جَرَّ بْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ ، وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَسْدٌ الْمَاكِمَةِ ، كَأَرْجِم إلى رَبِّكَ فَاُمِثْأَنَّهُ التَّخْفيفَ لِأُمَّتِكَ ، فَرَجَعْتُ فَوَصَعَ عَنَّى عَشْرًا ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ ، فَرَجَمْتُ فَوَرِضَعَ عَنَّى عَشْرًا ، فَرَجَمْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ ، فَرَجَمْتُ فَوَصْعَ عَنَّى عَشْرًا ، فَرَجَمْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ ، فَرَجَمْتُ كَأْمِرْتُ بِمَشْر (١) صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ ، فَرْجَعْتُ فَقَالَ مِثْلَهُ ، فَرَجَعْتُ فَأْمِرْتُ بِخَسْ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى ، فَقَالَ عِمَا ٢٦ أُمِرْتَ ؟ قُلْتُ أُمِرْتُ بِخَسْ صَلَوَاتِ كُلُّ يَوْمٍ ، قالَ إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ خَسْ صَلَوَاتِ كُلِّ يَوْمٍ ، وَإِنَّى قَدْ جَرَّ بْتُ النَّاسَ فَبْلَكَ وَعَالَمْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَسَدَّ الْمَاكِلَةِ كَارْجِعْ إِلَى رَبُّكَ كَأَسْأَلُهُ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِكَ، قَالَ سَأَلْتُ رَبِّى حَتَّى أَسْتَخْيَنْتُ ، وَلَكِينْ ٣٠ أَرْضَى وَأُسَلِّمُ ، قَالَ فَلَنَّا جَاوَزْتُ نَادَى مُنَادٍ أَمْضَيْتُ فَرِيضَتِي ، وَخَفَنْتُ عَنْ عِبَادِي مَرْثُ الْحُيَادِيْ حَدَّثَنَا سَفَيَانُ حَدَّثَنَا حَمْرُهُ عَنْ عَيَكُرِمَةً عَن أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا في قَوْ اللهِ تَعَالَى : وَما جَعَلُنَا الرُّوْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلاَّ فِيثَنَةً لِلنَّاسِ ، قالَ هِيَ رُوْيَا عَيْنِ أُدِبَهَا رَسُولُ (" اللهِ عَلَيْ لَيْلَةَ أَسْرِى بِهِ إِلَى يَبْتِ المَقْدِسِ قالَ وَالشَّجَرَّةَ المَلْمُونَةَ فِي الْقُرْآنِ قالَ هي شَجَرَةُ الزُّنْومِ إِلَّهِ اللَّهُ وَمُودُ اللَّانْ اللَّهُ عَلَيْ إِلَّهُ الْمُعَبَّدُ الْمُعَبَّدُ الْمُعَبَّدِ عَدْث يَعْنَىٰ بْنُ بُكَيْدِ حَدِّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلُ عَنِ أَبْنِ شِهاَبِ عَدِّثُ (٥) أَحْدُ بْنُ صَالِم حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن كَسْبِ بْنِ ماللِي أَنْ عَبْدَ اللهِ بْنْ كَسْبِ وَكَانَ قَائِدَ كَسْبِ حِينَ عَمِي قالَ سَمِنتُ كَمْبَ بْنَ مَالِكِ يُحَدَّثُ حِينَ تَحَلَّفَ عَنِ النَّيِّ (٥٠ مَلَكُ فَ عَزْوَةِ تَبُوكَ بِطولِهِ قَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ فِي حَدِيثِهِ وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيُّ (٧) عَلِيُّ لَيْلَةَ الْمَقْبَةِ حِينَ تَواثَقْنَا

(۱) في النسطلاق بالاضاط وفي اليونينيسة بعدر بالنتوين

> (۲) بم (۳) مالکد (۲) ولیکد

(۱) النبي

(ء) وحدثتا مم ا

(١) رَسُولِ الله

(٧) رَّسُولِ اللهِ

عَلَّى الْإِسْلَامِ "وَمَا أُحِبُ أَنَّ لِي بِهَا مَشْهَدَ بَدْرِ ، وَإِنْ كَانَتْ بَدْرٌ أَذَكَّ فِ النَّاسِ مِنْهَا ﴿ حَرَثُ عَلَى بَنُ عَبْدِ أَفَةٍ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ قَالَ كَانَ تَمَرُّو يَقُولُ سَمِنتُ جارِ بُنَّ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ شَهِدَ بِي خَالَاقَ الْمَقَبَةَ • قَالَ أَبُو عَبْدِ ١٠ اللَّهِ اللَّ أَنْ عُيَنْنَةَ أَحَدُهُمُ الْبَرَاءِ بْنُ مَعْرُورِ " صَرَفَىٰ إِبْرَاهِيمٌ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا هِ مُنَامُ أَذً أَنْ جُرَيْجٍ أُخْبَرُهُمْ قَالَ عَطَالَةِ قَالَ جَابِرٌ أَنَا وَأَبِي وَخَالِي ٣٠ مِنْ أَصْحَابِ الْعَنْبَذِ، حَرَثَنَى إِسْنُكُ بْنُ مَنْصُودِ أَخْبَرَ كَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَخِي أَبْنِ يْبِهَابِ عَنْ عَمَّهِ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبُو إِدْرِيسَ مَائِذُ اللهِ أَنْ عُبَادَةً بْنَ الصَّامِتِ مِنَ الَّذِينَ شَهِدُوا بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ عِنْ وَمِنْ أَصْحَابِهِ لَيْلَةَ الْعَفَبَذِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلْى فال وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصَابِهِ تَمَالَوْا بَايِمُونِي عَلَى أَنْ لاَ نُشْرِكُوا بِأَنْهِ شَبْئًا وَلاَ نَسْرِنُوا وَلاَ تَرْ نُوا ، وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُم ، وَلاَ تَأْتُونَ ٣ بِيمُنَّانِ ، تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَبْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ ، وَلاَ تَمْصُونِي فِي مَعْرُونٍ ، فَهَنْ وَفَي مِنْكُمْ ۚ فَأَجْرُهُ عَلَى أَنَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَٰلِكَ شَبْنًا فَعُوفِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُو لَهُ كَفَّارَةٌ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَٰلِكَ شَبْنَا فَسَتَرَهُ اللهُ كَأْثُرُهُ إِلَى اللهِ ، إِنْ شَاءَ مَاتَبَهُ ، وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ ، قَالَ فَبَا بَعْنَهُ اللهِ عَلَى ذَلِكَ أُ مَرْثُ تُتَبَّبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبيبٍ عَنْ أَبِي الْخَبْرِ عَن الصُّنَا بِي عَنْ عُبَادَةً بن الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ إِنَّى مِنَ النَّقِبَاء الَّذِينَ بَابِسُوا رَسُولَ اللهِ عَلَى وَقَالَ بَايَمُنَاهُ عَلَى أَنْ لاَ نُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئًا وَلاَ نَسْرِفَ وَلاَ تَرْفِيَ وَلاَ نَقْتُلَ النَّفْسَ أَلْتِي حَرَّمَ اللهُ (" وَلا تَنْتَهُبَ (" وَلا نَمْضِي ( " إِلْجَنَّةِ إِنْ فَمَلْنَا ذٰلِكَ كَإِنْ غَشِينًا مِنْ ذَلِكَ شَبْئًا كَانَ قَضَاء ذَلِكَ إِلَى اللهِ بَالْبُ تُرَوِّيمُ اللَّي يَنْ مَا يُشَةَ وَقُدُّومُهَا اللَّذِينَةَ وَبِنَا أُمِّر ٥٠ بِهَا حَرَثَىٰ ٥٠ فُرُوَّةُ بْنُ أَبِي الْمُرْاهُ حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ مُسْمِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَاثِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ تَرَوَّجَنِ

(أ) حَبُدُ لَلْهُ بِن تَحْدِ (أ) حَبُدُ لَلَهُ بِن تَحْدِ (أ) حَبُلُائِ مِنَّ (أ) خَبَايَعْنَاهُ إن) خَبَايَعْنَاهُ إن) الله بلكن مصحه إلى الله بلكن ت إلى الله بلكن الله

سَع (٩) حدثنا

بِتِّ سِنِينَ فَقَدِمْنَا اللَّدِينَةَ فَنَزَّلْنَا فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِخَزْرِجِ (١) شَعَرَى فَوَّنَى جُمَيْمَةً ۚ فَأَ تَتْنِى أَمِّي أَمْ رُومانَ وَإِنِّى لَـنِيأَنْ حَتَّى أَوْقَفَتْنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ وَ إِنِّي لَا ۖ وَتَسِيحُ حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفَسِي ۚ، ثُمَّ أَخَذَتْ ماءِ فَسَحَتْ بِهِ وَجْهِي وَرَأْسِي ، ثُمَّ أَدْخَلَتْنِي الدَّارَ ، فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْبِيَنْتِ ، فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ ، وَعَلَى خَيْرِ طَائْر ، فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِنَّ وَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِي فَلَمْ يَرُعْنِي إِلاَّ رَسُولُ اللهِ يَزِلِكُ صُحَّى فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِ وَأَنَا نِينَ **مَرْثُنَ**ا مُمَلِّى حَدَّثَنَا وُهَيْد وَلِيْ قَالَ لَمَا أَرِيتُكِ فِي الْمَنَامِ مَرَّ تَكِنِّ أَرَى أَنْكِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِّي في سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ وَيَقُولُ ( ) هَذِهِ أَنْرَأَتُكَ فَأَكْشِفْ عَنْهَا فَإِذَا هِيَ أَنْتِ فَأْتُولُ حَرِثْنُ (٦) عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ إِنْ يَكُ هَٰذَا مِنْ عِنْدِ ٱللهِ يُمْضِهِ تْ خَدِيجَةً قَبْلَ تَخْرَجِ النِّبِي بَلِيْ إِلَى الْمَدِينَةِ بِثَلَاثِ سِنِينَ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَٰلِكَ وَنَكَمَعَ عَالَيْمَةَ وَهَى بَنْتُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَن النَّبِيِّ مِرْكِيِّهِ لَوْلاَ الْهِجْرَةُ لَـكُنْتُ أَمْرًا مِنَ الْا نْصَادِ وَقَالَ أَبُو مُوسَى عَنِ النِّبِيِّ يَرَافَيْتُ رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَهَاجِرُ مِنْ مَكَةً إِلَى أَرْضَ بِهَا نَحْلُ ، فَذَهَبَ وَهَـلِي إِلَى أَنَّهَا الْيَامَةُ ، أَوْ هَجَرُ (٧ ، قَاإِذَا هِيَ الْمَدِينَةُ عَمَشُ قَالَ سَمِينَ أَبَا وَاثِلَ يَقُولُ كُمْ يَأْخُذُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا مِنْهُمْ مُصْمِّبُ بْنُ مُمَّيْدِ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ

(۱) الخزرج. (۲) فسرق (۳) ما (۳) ما (۵) م<sup>3</sup> (۵) م<sup>5</sup> (۳) م<sup>5</sup>

(v) الْهَجَرُ

( قوله فاسلمتى اليه ) هي في الاصل المول عليه بالمتناق كالاولى ويؤيدهارواية أحمد التي في النسطلاني أي بعد أنم أصلح النسوة شأنها أخلتها أمها فأسلمها اليسه ويحتمل فاسلمها أى النسوة الاصاريات اليه اه من هامس الاصل

تَمِرَةً فَكُنَّا إِذَا خَطَّيْنَا بِهَا رَأْمَهُ بَلَتْ رِجْلاَهُ وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ بَدَا رَأْمُهُ فَأَمْرَانَا رُسُولُ أَلَهُ عِنْكُ أَنْ نُعَطِّي رَأُسَهُ ، وَنَجَعْلَ عَلَى رِجْلَيْهِ شَبْنًا مِنْ إِذْخِرِ ، وَمِنَّا مَنْ أَيْنَمَتْ لَهُ كَمَرَثُهُ فَهُوَ يَهُدِّبُهُا مُعَرِّنًا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَادٌ هُوَ أَنْ زَبْدِ عَنْ يَحْيُ عَنْ مُحَدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً بْن وَقَاص قالَ سَمِيْتُ مُمَّرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ (١) قال سَمِنْتُ النِّيُّ عِلَيْكَ يَقُولُ: الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِببُهَا أَوِ ا أَمْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى ما هَاجَرَ إِلَيْهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَثُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ يَرْتُ مَا مَرْتَى إِسْطَى بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقَى حَدَّثَنَا يَخِي بْنُ خَرْزَةَ قالَ حَدَّثَنَى أَبُو عَمْرِو الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لَبَابَةَ عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ جَبْر المُسَكِّيِّ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْم وَصَرِيْنُ ١٠ الْأُورُ اعِيْ عَنْ عَطَاء بن أبي رَبَاحٍ قالَ زُرْتُ عائِشَةَ مَمَ عُبَيْدِ بن مُمّير ُ اللَّذِيِّ فَسَأَلْنَاهَا (٣) عَنِ الْهَيْجُرَةِ فَقَالَتْ لاَ هِجْرَةَ الْيَوْمَ كَانَ الْمُؤْمِنُونَ يَفِرْ أَحَدُهُمْ بدينِهِ إِلَى اللهِ تَمَالَى وَ إِلَى رَسُولِهِ عَلِيْهِ تَخَافَةَ أَنْ يُفْتَنَ عَلَيْهِ ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَقَدْ أَظْهَرَ اللهُ الْإِسْلاَمَ ، وَالْيَوْمَ ( ) يَعْبُدُ رَبَّهُ حَيْثُ شاء ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ حَرْثَى زَكْرِيَّا ﴿ بْنُ يَحْنِي حَدِّثَنَا أَبْنُ ثُغَيْرٍ قَالَ هِيثَامٌ ۖ فَأَخْبَرَ نِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّ سَعْدًا قَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَبُسَ أَحَدٌ أَحَبِّ إِلَى أَنْ أَجاهِدَهُمْ فيكَ مْنْ قَوْمٍ كَذَّ بُوا رَسُولَكَ عَلَيْكُ وَأَخْرَجُوهُ اللَّهُمَّ فَإِنِّي أَظُنْ أَنَّكَ قَدْ وَصَعَتَ الْحَرْبَ يَنْنَنَا وَ يَيْنَهُمْ ، وَقَالَ أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ أَخْبَرَ تَنى عائِشَةُ مِنْ قَوْمٍ كَذَّ بُوا نَبِينًكَ ، وَأَخْرَجُوهُ مِنْ قُرَيْشِ مِرْثُ الْمَ مَطَرُ بْنُ الْفَصْلِ حَدَّثَنَا رَوْح (١٠) حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا عِكرمَةُ عَنِ أَنْ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ بُعِثَ رَسُولُ اللهِ

(١) أَنْ عُبَادَةً

عِنْ لِأَرْبَيِنَ سَنَةً فَكُنَ مِكَةً ثَلَاثَ عَشْرَةً سَبَّةً يُوخَى إِلَيْهِ، ثُمُ أُمِرَ بِالْمُعِمِّةِ نَهَاجَرَ عَشْرَ سِنِينَ ، وَماتَ وَهُو أَبْنُ ثَلاَّثٍ وَسِتِّينَ مَرَثْنِي مَطَرُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثْنَا رُوْح بْنُ عُبَادَةً حَدَّثَنَا زَكَرٌ بَّاه بْنُ إِسْنُتَى حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارِ عَن ٱبْنِ عَبَّاسِ قَالَ مَكَثَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ مِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشْرَةً ، وَثُولُقَ وَهُوَ ٱبْنُ ثَلَاثٍ وَسِيَّانِي مَرْثُ إِسْمُعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّنَى مالكُ عَنْ أَبِي النَّصْرِ مَوْلَى مُمَرَّ بْنِ عُبَيْدِ الله عَنْ عُبَيْدٍ يَعْنِي أَبْنَ حُنَيْنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ : إِنَّ عَبْدًا خَيْرَهُ اللهُ بَيْنَ أَنْ بُؤْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنيا ماشاء، وَ بَيْنَ مَا عِنْدَهُ ، فَأَخْتَارَ مَا عِنْدَهُ ، فَبَكِنْ أَبُوٰ بَكُن وَقَالَ : فَدَيْنَاكُ بِإَ بَاثِنَا وَأَمَّا يَنَا فَمَجِبْنَا لَهُ ، وَقَالَ النَّاسُ ٱنْظُرُوا إِلَى هٰذَا الشَّيْخِ ، يَخْبِرُ رَسُولُ ٱللهِ مَلْكَ عَنْ عَبْدِ خَيْرَهُ اللهُ بَيْنَ أَنْ يُوْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَيَنْنَ ما عِنْدَهُ وَهُو يَقُولُ فَدَيْنَاكُ بِآبَائِنَا ﴿ وَهُو الدُّنْيَا وَاللَّهُ مِنْ رَهْرَةِ الدُّنْيَا وَيَنْنَ ما عِنْدَهُ وَهُو يَقُولُ فَدَيْنَاكُ بِآبَائِنَا ﴾ وهُنْهُ وَأَمَّا يِنَا فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّ هُوَ الْخُدِرُ " وَكَانَ أَبُو بَكُر هُوَ أَعْلَمُنَا بِهِ وَقَالَ ﴿ وَأَمَّا يَا لَا عَلَمُنَا بِهِ وَقَالَ ﴾ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ إِنَّ مِنْ أَمَنَّ النَّاسِ عَلَى فَ مُصَّبَّتِهِ وَمَالِهِ أَبَا بَكُر وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا مِن أُمِّن كُمِّ لَا تَخَذْتُ أَبَا بَكْرِ إِلاَّ خُلَّةَ الْإِسْلاَمِ لِاَ يَبْقَيَنَّ فِي المَسْجِدِ خَوْخَة " إِلاَّ خَوْخَةُ أَبِي بَكْرِ مَرْثُنَا يَعْنِي بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ قَالَ أَبْنُ شِهابِ كَأُخْبَرَ فِي عُرُوتُهُ بْنُ الزُّ رَيْدِ أَنَّ مائيسَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِي مَا اللَّهِ قَالَتْ لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَى قَطُّ ، إِلاَّ وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ ، وَكُمْ ۚ يَمُرٌّ عَلَيْنَا يَوْمُ ۖ إِلاَّ يَأْتِينَا فِيدِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ صَرَفَى النَّهَادِ بُكُنْرَةً وَعَشِيَّةً ، فَلَمَّا ٱبْشُلِيَ الْمُسْلِمُونَ خَرَبَمَ أَبُو بَكُن مُهَاجِرًا نَحْقَ أَرْضِ الْحَبَشَةِ حَتَّى (٢) بَلَغَ بَرْكَ الْغِمَادِ لَقَيَهُ أَبْنُ الدَّغِنَةِ (٢) وَهُوَ سَيَّدُ الْقَارَةِ ، فَقَالَ أَيْنَ ثُرِيدُ يَا أَبَا بَكُر ؟ فَقَالَ أَبُو بَكُرِ أَخْرَجَنِي قَوْمي أَ، فَأُريدُ أَنْ أُسِيحَ فِي الْأَرْضِ وَأَعْبُدَ رَبِّي ، قالَ أَبْنُ الدَّغِنَةِ (٤) فَإِنَّ مِثْلَكَ يَا أَبَا بَكُر لاَ يَخْرُجُ

ور الدفنة (١) الدغنة

وَلاَ يُخْرَجُ ، إِنَّكَ (١) تَكسيبُ المَعْدُومَ (١) ، وَنَصِلُ الرَّحِيمَ ، وَتَحْيِلُ الْكُلَّ ، وَتَقَرَى الضَّيْفَ ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَاثِبِ الْكَتِّ ، فَأَنَا لَكَ جارٌ ، أَرْجِعْ (٣) وَأُعَبُدُ وَبَّكَ بِسَلَدكَ ، فَرَجَعَ وَأُرْتَحَلَ مِعَهُ أَبِنُ الدَّغِنَةِ (١) فَطَافَ أَبِنُ الدِّغِنَةِ (١) عَشِيَّةً في أَشْرَافِ قُرَيْشِ فَقَالَ لَهُمْ إِن أَبَا بَكُرِ لاَ يَغَزُّلْجُ مِثْلَهُ وَلاَيُخْرِّجُ ، أَنْحَرْجُونَ رَجُلاً يَكْس المَعْدُومَ ٧٧، وَيَصِلُ الرَّحِمَ ، وَيَحْمِلُ السَّكُلُّ ، وَيَقْرَى الضَّيْفَ ، وَيُعِينُ عَلَى نَوَانِبِ الْخَقَّ فَلَمْ تُكَذَّبْ قَرَيْسٌ بِجِوَارِ أَبْنِ الدَّغِنَةِ (٧) وَقَالُوا لِأَبْنِ الدَّغِنَةِ (١) مُرْ أَبَا بَكْرٍ فَلْيَعْبُدُ رَبَّهُ فِي دَارِهِ فَلْيُصَلِّ فِيهَا وَلْيَقْرَأُ مَا شَاءَ وَلَا يُؤْذِينَا بذَٰلِكَ وَلَا يَسْتَمْلَنِ بِدِ فَإِنَّا نَحْشُى أَنْ يُفْتِنَّ نِسَاءِنَا وَأَبْنَاءِنَا ، فَقَالَ ذَلِكَ أَبْنُ الدَّنحِنَةِ (٥) لِأَبِي بَكْرِ فَلَبَتَ أَبُو بَكْرِ بِذَٰلِكَ يَعْبُدُ رَبِّهُ فِ دَارِهِ وَلاَ يَسْتَعْلِنُ بِصَلاَتِهِ وَلاَ يَقْرَأُ ف غَيْرِ دَارِهِ ، ثُمَّ بَدَا لِأَ بِي بَكْرٍ فَأَ بْنَنَىٰ مَسْجِدًا بِفِيَاء دَارِهِ ، وَكَانَ يُصَلَّى فِيهِ ، وَيَقْرَأُ الْقُرُآنَ فَيَنْقُذِفُ (١٠٠ عَلَيْدِ نِسَاء الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاوُهُمْ ، وَهُمْ يَعْجَبُونَ مِنْهُ ، وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ ، وَكَانَ أَبُو بَكُر رَجُلاً بَكَاء ، لاَ يَعْلِكُ عَيْنَيْهِ إِذَا قَرَأُ الْقُرْآنَ وَأَفْزَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْشِ مِنَ المُشْرِكِينَ فَأَرْسَلُوا إِلَى أَبْنِ الدَّغِنَةِ فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ (١١) فَقَالُوا إِنَّا كُننًا أَجَرْنَا أَبَا بَكُر بِجِوَارِكَ عَلَى أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ ، فَقَدْ جاوَزَ ذَٰلِكَ ، فأبثتني مَسْجِداً بِفِنَاء دَارِهِ ، فَأَعْلَنَ بِالصَّلاَّةِ وَالْقِرَاءَةِ فِيهِ ، وَإِنَّا قَدْ خَشِينَا أَنْ يَفْنَ (١٢) نساءِنَا وَأَبْنَاءِنَا فَانْهَهُ فَإِنْ أَحَبِّ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى أَنْ يَنْبُدُ رَبَّهُ فِي دَارِهِ فَعَلَ وَإِنْ أَبِي إِلاَّ أَنْ يُعْلِنَ بِذَٰلِكَ ، فَسَلْهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْكَ ذِمَّتَكَ ، فَإِنَّا قَدْ كُرهْنَا أَنْ نُحَفْرِكَ ، وَلَسْنَا مُقرِّينَ (١٣) لِأَبِي بَكُر الإَسْتِيلْاَنَ ، قالَتْ عائِشَةً ، قَأْتَى أَبْنُ الدُّغِنَةِ (١٠) إِلَى أَبِي بَكْرِ فَقَالَ قَدْ عَلِيْتَ الَّذِي عَاقَدْتُ لَكَ عَلَيْهِ ، فَإِمَّا أَنْ تَقْتَصِرَ عَلَى ذَلِكَ ، وَإِمَّا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى ذِمَّنِي فَإِنِّي لا أُحِبُّ أَنْ تَسْمَ الْعَرَبُ أَنِّي أُخْفِرْتُ في رَجُل عَقَدْتُ

(17) يُفْتِنَ نِسَاءَنَاوَ أَبْنَاءَنَا هذه لا بَّى ذر والاولى في فير فرع على يائها فنح وضم والناء مكسورة نم هي في فرع مفتوحسة فنساؤ نا رفع كا فيه وفي الفسطلاني أيضا كتبه مصححه (17) عقر ين شمرة

يَكْ يَوْمَئِذِ بِمَكَّةً فَقَالَ النَّبِي مَنْكُ لِلْمُسْلِمِينَ إِنِّي أُدِيثُ دَارَ هِيجْرَتِكُمْ ذَاتَ تَحْلُ بَنْ لَابَنَيْنِ وَهُمَا الْحَرَّانَانِ ، فَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ قِبَلَ اللَّهِ يَنْدُ ، وَرَجَعَ عامَّةُ مَنْ كانَ هَاجَرَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ إِلَى المَدِينَةِ ، وَتَجَهَّزَ أَبُو بَكُر قِبَلَ المَدِينَةِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ عَلَى رِسْلِكَ قَالِتَى أَرْجُو أَنْ يُؤَذَّنَ فِي ، فَقَالَ أَبُو بَكُو : وَهَلْ تَرْجُو ذَلِكَ بَأِن أَنْتَ (' ؟ قالَ نَعَمْ ، خَبَسَ أَبُو بَكْرِ نَفْسَهُ عَلَى رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْ لِيَصْحَبَهُ ، وَعَلَفَ رَاحِلَتَيْنِ كَانَتَا عِنْدَهُ وَرَقَ السَّمْرِ وَهَى الْخَبَطُ أَرْبَعَةً أَشْهُرُ قَالَ أَبْنُ شِهاب قالَ عُرْوَةُ قالَتْ عائِشَةُ ۚ فَبَيْنَهَا نَحْنُ يَوْمًا جُلُوسٌ فِي بَيْتِ أَبِي بَكْلِ فِي نَحْنِ الظَّهِيرَةِ قالَ قَائِلٌ لِأَبِي بَكْرِ هَٰذَا رَسُولُ ٱللهِ مَنْ عَنْهَا فَ سَاعَةً لَمْ يَكُنْ يَأْتِينَا فِيهَا ، (٢) مأته فَنَالَ أَبُو بَكْدٍ فِدَالِهِ (") لَهُ أَبِي وَأَنَّى ، وَاللهِ ما جاء بِدِ في منذِهِ السَّاعَةِ إِلاَّ أَنْ قَالَتْ ال كَفَاء رَسُولُ اللهِ عَلَيْ كَأَسْتَأْذَنَ ، كَأْذِنَ لَهُ فَدَخلَ ، فَقَالَ النَّبِي عَلِي لِأَبِي بَكْدٍ ال أَخْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ إِنَّمَا ثُمَّ أَهْدُكُ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قالَ ا وَإِنَّى ﴿ قَدْ أَذِنَ لِي فِي الْحُرُوجِ ، فَقَالَ أَبُو بَكُرِ الصَّفَّالِيَّةُ مُ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ ﴿ ﴿ يُكَاذَانِ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ فَمَمْ قَالَ أَبُو بَكْ يَفُذْ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ إِحْدَى رَاحِلَقَ هَانَيْنِ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ مَلِيْدِ بِالشَّمَنِ قَالَتْ مَا يُشَةُ كَفِهَرْ نَامِهُا أَحَتْ (1) ٱلجَهَاز وَصَنَعْنَا كَمُمَا سَفْرَةً في جزابٍ فَقَطَمَتْ أَسْهَاه بِنْتُ أَبِي بَكْنِ قِطْمَةً مِنْ نِطَاقِهَا فَرَبَطَتْ بهِ عَلَى فَمِ ٱلْجُرَابِ ، فَبِذَلِكَ شُمِّيتُ ذَاتَ النَّطَاقِ ( ) ، قالَت ثُمٌّ لَمِقَ رَسُولُ ٱللهِ مَلِيَّة وَأَبُو بَكْرِ بِنَارِ فَ جَبَلِ ثَوْرِ فَكَكَمَنَا فِيهِ ثَلاَتَ لَيَالِ يَبِيتُ عِيْدَهُمَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ وَهُوَ غُلاَمٌ شَابُ ثَقَيفٌ لَقِنْ فَيُدْلِجُ (٢٠ مِنْ عِنْدِهِمِا بِسَحَى فَيُصْبِيحُ مَعَ قُرَيْشِ

إِلَّا وَعَاهُ حَتَّى مَأْتِيهُمَا مِنْهُ أَنْزًا يُكْتَادَانِ ٣٠ بِهِ إِلاَّ وَعَاهُ حَتَّى مَأْتِيهُمَا بِعَنبَرِ ذَلِكَ

لَهُ ، فَقَالَ أَبُوبَكُمْ فَإِنِّي أَرُدُ إِلَيْكَ جِوَارَكَ ، وَأَرْضَى بِجِوَادِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَالنَّبِيُّ

مر (۱) وأي (۲) فِلدِّي

حِينَ يَخْتَلِطُ الظَّلَامُ وَيَرْعَى عَلَيْهِما عامِرُ بْنُ فُهَـيْرَةَ مَوْلَى أَبِى بَكْرِ مِنْحَةً مِنْ غَنَم وَيُرِيحُهُا عَلَيْهِما حِبْنَ يَذْهَبُ سَاعَة مِنَ الْعِشَاء فَيَدَبِتَانِ فِي رِسْلِ وَهُوَ لَبَنُ مِنْحَتِيما وَرَضِيفِهِما حَتَّى يَنْدِقَ بِهَا عامِرُ بْنُ فَهَمَيْرَةً بِعَلَسِ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَ كُلِّ لَيْدَلَةِ مِنْ يَلْكَ اللَّيَالِي الثَّلَاثِ ، وَأَسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ وَأَبُو بَكُر رَجُلاً مِنْ ٢ بِي الدِّيلِ وَهُو مِنْ بني عَبُّدٍ بْنِ عَدِي هَادِيا خِرْبتا، وَأُخْرِرْبتُ المَّاهِرُ بِالْهِدَايَةِ قَدْ عَمْسَ حِلْفاً في آلِ الْعَاصِ بْنِ وَائِلِ السَّهْنِيِّ وَهُو عَلَى دِينَ كُفَّارِ قُرَيْشِ فَأُمِنَاهُ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَّتَهُما وَ وَاعَدَاهُ عَارَ ثَوْدِ بَعْدَ ثَلَاثِ لِيَالٍ برَاحِلَتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلَاثٍ وَأَنْطَلَقَ مَعَهُمَا عامِرُ بْنُ ا فَهَـَـ يْرَةَ وَالدَّلِيلُ فَأَخَذَ بِهِمْ طَرِيقَ السَّوَاحِلِ ، قالَ أَبْنُ شِهابِ وَأَخْبَرَ نِي عَبْدُال مُمْنِ ا أَبْنُ مَالِكِ الْمُدْلِمِينَ ، وَهُوَ اَبْنُ أَخِي سُرَاقَةَ لَنْ مَالِكِ بْن جُعْشُم ۚ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ سُرَاقَةَ بْنَ جُعْشُم يِتَفُولُ جاءِنَا رُسُلُ كُفَّارٍ قُرَيْشِ يَجْمَلُونَ فِي رَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّة وَأَبِي بَكُر دِيَةً كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَنْ (١) قَتَلَهُ أَوْ أَسْرَهُ فَيَيْنَمَا أَنَا جالِسٌ في تَجْلِس مِنْ مَجَالِس قَوْمِي بَنِي مُدْلِجٍ (٢) أَقْبَلَ رَجُلُ مِنْهُمْ ، حَتَّى قامَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ جُلُوسٌ ، فَقَالَ يَاسُرَاقَةً ۚ إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ آنِهَا أَسُودَةً بِالسَّاحِلِ أَرَاهَا كُمِّدًا وَأَصْحَابَهُ قَالَ سُرَاقَةً فَعَرَفْتُ أَنَّهُمْ ثُمْ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُمْ لَيْسُوا بِهِمْ وَلَكِنَّكَ رَأَيْتَ فُلاَنَّا وَفُلاَنَا ٱنْطَلَقُوا إِنَّا عَيْنِنَا ، ثُمَّ لَبَدْتُ فِي الْجَلِسِ سَاعَةً ، ثُمَّ أُمَّتُ فَدَخَلْتُ فَأَمَرْتُ جارِيَتِي أَنْ تَخْرُجَ بَفَرَسِي وَهِيَ مِنْ وَرَاء أَكَمَةٍ فَتَخْبِسَهَا عَلَى ۚ وَأَخَذْتُ رُنْحِي خَفَرَجْتُ إِبِهِ مِنْ ظَهْرٍ الْبَيْتِ، فَطَطَّمْتُ (٢) بِرُجِّهِ الْأَرْضَ، وَخَفَضْتُ عالِيَهُ، خَتَّى أَنَبْتُ فَرَسِي فَرَكِبْتُهَا فَرَفَعْتُمُ اللَّهُ تُقَرَّبُ بِي حَتَّى دَنَوْتُ مِنْهُمْ فَعَثَرَتْ (٥) بِي فَرَسِي خَرَرْتُ عَنْهَا فَقُمْتُ وَأَهْوَ مِنْ يَدِي إِلَى كِنَا نَتِي فَأَسْتَخْرَجْتُ مِنْهَا الْازْلاَمَ فَأَسْتَقْسَمْتُ ١٠٠ بِهَا أَضُرُهُمْ أَمْ لاَ ، نَفْرَجَ الَّذِي أَكْرَهُ فَرَكِيْتُ فَرَسِي وَعَصَبْتَ الْأَزْلاَمَ ثُقَرَّبُ بِي حَتَّى إِذَا

مَمنتُ قِرَاءَةَ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّةِ وَهُوَ لاَ يَلْتَفَيتُ وَأَبُو بَكُن يُكُثِرُ الِأَلْتِفاتَ سَاخَتُ يَدًا فَرَسِي فِي الْأَرْضِ حَتَّى بَلَفَتَا الْأَكْبَتَيْنِ خَفَرَوْتُ عَنْهَا ثُمَّ زَجَرْتُهَا فَنَهَضَتْ فَلَمْ تُكَدُّ ثُخْرِجُ يَدَيْهَا ، وَلَمَّا أَسْتَوَتْ قَاعُةً إِذَا لِاثْرِ يَدَيْهَا عُثَانٌ (١) سَاطَعِ فَ السَّمَاء مِثْلُ النُّمْعَانِ فَاسْتَقْسَمْتُ بِالْأَزْلَامِ غَرَجَ الَّذِي أَكْرَهُ فَنَادَيْتُهُمْ ۚ بِالْأَمانِ فَوَقَفُوا فَرَكِيْتُ فَرَسِي حَتَّي جِنْهُمْ ۚ وَوَتَعَ فِي نَفْسِي حِينَ لَقِيتُ مَا لَقِيتُ مِنَ الْحَبْسُ عَنْهُمْ أَنْ سَيَظَهْرُ أَنْ رَمْولِ اللهِ عَلَيْنَ فَقُلْتُ لَهُ إِنْ قَوْمَكَ فَدْ جَعَلُوا فِيكَ الدِّيةَ وَأَخْبَر مُهُمْ أَخْبَارَ مَا يُرِيدُ النَّامَنُ بِهِمْ وَعَرَصْتُ عَلَيْهِمِ الزَّادَ وَالْمَتَاعَ فَلَمْ يَرْزَآنِي ۚ وَلَمْ يَسْأَلاَ نِي إِلاَّ أَنْ قَالَ أَخْفِ ءَنَّا ، فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَكُنُّبَ لِي كِتَابَ أَمْن ا ، فَأَمَرَ عامِرَ بْنَ فُهَـ يْرَةَ فَكُنَّتِ فِي رُقْعَةِ مِنْ أَدِيمٍ ٢٣ ثُمَّ مَعْلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَالَ أَبْنَ شِهِابِ فَأَخْبَرَ فِي عُرْوَةُ بْنِ الرُّبِيْرِ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَنِي لَيْ الرُّيْرَ فِي رَكْبِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا يَجَارًا قافِلِينَ مِنَ الشَّأْمِ، فَكَكَسَا الزُّ بَيْرُ رَسُولَ اللهِ عَلِيُّ وَأَبِا بَكُر ثِياَبَ بَيَاضٌ ، وَسَمِعَ الْمُنْلِمُونَ بِاللَّدِينَةِ تَخْرَجَ ٣٠ رَمْنُولِ اللَّهِ عَلِيُّكُ مِنْ مَكَّةً فَكَانُوا يَغْدُونَ كُلَّ غَدَاةٍ إِلَى الْحَرَّةِ ، فَيَنْ يَظُرُونَهُ حَتَّى يَرُدَّهُمْ حَرُّ الظَّهِيرَةِ ، فَأَ تَفْلَبُوا يَوْماً بَسْدَ ما أَطَالُوا ٱنْتِظَارَهُمْ ۚ فَلَمَّا أَوَوْا إِلَى بُيُوتِهِمْ أَوْفَى رَجُلُ مِنْ يَهُودَ عَلَى أُطُهِ مِنْ آطَامِهِمْ لِأَمْرِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَبَضُرَ بِرَسُولِ اللهِ عَلِيَّ وَأَصْحَابِهِ مُبَيِّضَينَ يَزُولُ بِهُم السَّرَابُ فَلَمْ يَمْلِكِ الْيَهُودِينُ أَنْ قَالَ بِأُعْلَى صَوْتِهِ يَا مَمَاشِرَ (\* الْعَرَّبِ هُلْذَا جَدُّ كُمُ الَّذِي تَنْتَظِرُونَ ، فَنَارَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى السَّلاَحِ فَنَلَقُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ إِطْهَرِ الْحَرَّةِ ، فَعَدَلَ بِهِمْ ذَاتَ الْبَوِينِ حَتَّى نَزَلَ بِهِمْ فِي بِنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ، وَذَٰلِكُ (مُ يَوْمَ اللَّ ثُنَيْنِ مِنْ شَهْرِ رَبِيعِ الْأُوَّكِ، فَقَامَ أَبُو بَكْرِ لِلنَّاسُّ وَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ الْأَنْصَادِ أَهُ مِمَنْ لَمْ يَرَ رَسُولَ (٢) اللهِ عِلَيْ يُحَتَّى أَبَا بَكُنِ ، حَتَّى أَصابَتِ الشَّسْنُ

(۱) غمارس

(۲) أدم.

(۲) مِمْخْرَ

(٤) مَعْشَرَ

(۰) وكان كذا من غير رَ**نْمُ لَى ْ الْمُأْتِيْنِ** 

كذا بألهامش بالسواد بالنا رتم ولا تصعيع في فيو لرخ معنا كتبه مصحهها

وَيَعْمُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَا فَهُ لَ أَبُو بَكُر حَتَّى ظَلَّ عَلَيْهِ بِرِدَالَهِ ، فَعَرَفَ النَّاسُ رَسُولَ اللهِ مَلِيَّةً عِنْدَذَلِكَ فَلَبَتَ رَسُولُ ٱللهِ مِنْ فَي بِنِي مَمْرِو بْنِعَوْفِ بِضْعَ عَشْرَةً لَيْلَةً وَأُسِّسَ المُشْجِدُ الَّذِي أَسْسَ عَلَى التَّقْوَى وَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللهِ يَزِلْتُهُ ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلْتَهُ فَسَارَ يَشْنِي مَعَهُ (١) النَّاسُ حُتَّى بَرَكَتْ عِنْدَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ بَنَّ اللَّهِ بِالَّذِينَةِ وَهُوَ يُصَلَّى فِيهِ يَوْمَنْيْذُ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْالِمِينَ وَكَانَ مِرْ بَدًا الِتَّمْرُ لِيُهُمِّيْلِ وَسَهْلِ غُلاَمَيْنِ يَتْبِمَيْنِ فَحَجْرِ أَسْعَدَ " بْنِ زُرَارَةَ فَقَالَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلَى حِينَ بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ هَٰذَا إِنْ شَاءَاللهُ المَنْزِلُ، ثُمُّ دَعا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ الْنُكَرَمَيْنِ فَسَاوَمَهُمَا بِالمِرْبَدِ لِيَتَّخِذَهُ مَسْجِداً، فَقَالاً وَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْهُ اللَّهِ مِنْهُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ٢٠ ، ثُمَّ بَنَاهُ مَنْجِداً ، وَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ عَلَى بَنْدُلُ مَمَهُمُ اللَّبِنَ فِي بُنْيَا نِهِ وَيَقُولُ وَهُو يَنْقُلُ اللَّبِنَ : هَـٰذَا ٱلْحَيَّالُ لاَ رَحَّالَ (" خَيْبَرُ \* هَٰذَا أَبَرُ رَبُّنَا وَأَطْهَرُ . وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنَّ الْأَجْرَ أَجْرُ الآخِرَهُ ، فَارْحَم الْأَنْصَارَ وَالْهَاجِرَةُ . فَتَمَثَّلَ بِشِيغِ رَجُلِ مِنَ الْسُلِمِينَ لَمْ بُسَمَّ لِي قالَ أَبْنُ شِهابِ وَلَمْ يَبْلُنْنَا ف الْأُحادِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ عَمَثَلَ بِيَنْتِ شِمْرِ تَامٍ غَيْرِ هَٰذَا (٥٠ الْبَيْتِ مَرْثُنْ (١٠) عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةٌ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ وَفَاطِمَةَ عَنْ أَسَاء رَضِيَ اللهُ عَنْمَا صَنَعْتُ سُفْرَةً لِلنِّي مَلِيِّ وَأَبِي بَكْرِ حِينَ أَرَادَا المّدِينَةَ فَقُلْتُ لِأَبي ما أُجدُ شَبْنًا أَرْبِطِهُ إِلا يَطَاقِي ، قالَ فَشُقيْهِ فَفَعَلْتُ ، فَسُمِّيتُ ذَاتَ النَّطَاقَيْنِ ٣٠ مَرْثُ مُحَدُ بنُ بَشَار حَدَّتَنَا عُنْدَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْخَقَ قِالَ سَمِنْ البَرَاء رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَكَ أَقْبَلَ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِيُّ إِلَى المَدِيثَةِ تَهِمَهُ سُرَاقَةُ بْنُ مالكِ بْنِ جُمْشُم فَدَعا عَلَيْهِ النَّبِي عَلِيَّةِ فَسَاخَتْ بِهِ فَرَسُهُ ، قالَ أَدْعُ اللَّهَ لِي وَلاَ أَضُرُكُ فَ ، فَدَعا لَهُ قَالَ فَمَطِينَ رَسُولُ اللهِ عَلَى إِلَى عَلَى مِرَاجِ قَالَ (١٠ أَبُو بَكُر فِأَخَذْتُ قَدَحًا خَلَبْتُ فيهِ كُثْبَةً مِنْ لَنِّنٍ ، فَأَنَبْتُهُ فَشَرِبَ حَنَّى رَضِبتُ حَرَّثَىٰ زَكْرِيًّا و بْنُ يَحْيى عَنْ أَبِي

آبد (1) مع الناس (ا) متعد وم فَأَيِّي رَسُولُ الله هبة حتى ابناعة منهما (ع) خيطت لامال فى قرع بالرفع أيضا كتبه

(0) هذه الابيات

(۲) حدثني

(٧) قَالَ ابْنُ عَبَّاسَ أسمكه ذَاتُ النَّطَان

مرسمة (٨) أضراك

(٩) تقال

أُسَامَةً عَنْ هِشَامِ بِن عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْماءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا خَلَتْ بعَبْدِ أللهِ أَبْنِ الزَّهِ بِيْرِ قَالَتْ خَرَجْتُ وَأَنَا مُثْمِمْ ۖ قَأَنَبْتُ اللَّهِ بِنَهَ ۖ فَنَزَلْتُ بِقُبَاءِ مُمْ أَتَبْتُ بِهِ النَّبِيُّ عَلَى فَوَضَعْتُهُ (١) في حَجْرِهِ ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ فَضَمْهَا ثُمَّ تَفَلَ في فِيهِ فَكَانَ أُوَّلَ شَيْءِ دَخَلَ جَوْفَهُ رِيشُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مُمَّ حَنْكَهُ بِتَعْرَةٍ ثُمَّ دَعا لَهُ وَ يَرَّكَ عَلَيْهِ وَكَانَ أُوَّلَ مَوْ لُودِ وُلِدَ فِي الْإِسْلاَمِ (٣٠ ﴿ تَا بَمَهُ خَالِدُ بْنُ تَخْلَدٍ عَنْ عَلِي أَبْن مُسْهِر عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا هَاجَرَتْ إِلَى النِّي عَلِيُّ وَهِيَ حُبْلَى حَرْثُ الْتَبْبَةُ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوقَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ما يُشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أُوَّلُ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي الْإِسْلاَمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّ يَهْرِ أَتَوْا بِهِ النِّبِيِّ رِينَ قَأْخَذَ النَّيْ مِنْ اللَّهِ مُمَّرَّةً فَلَا كَمَا ثُمَّ أَدْخَلَهَا فِي فِيهِ قَأُولُ مَا دَخَلَ بَطْنَهُ رِينَ النَّى (") عَلَيْ حَرَّثَى مُمَّدُّ حَدَّنَنَا عَبْدُ الصَّدِ حَدَّثَنَا (") أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزيز أَبْنُ مُهِيَبِ حَدَّثَنَا أُنَسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَقْبَلَ نَبِي اللهِ عَلَى المدينة وَهُوَ مُرْدِفٌ أَبَا بَكْرٍ وَأَبُو بَكْرٍ شَيْخٌ بُنْرَفُ وَ نِيْ (٥) اللهِ عَلَيْ شَابٌ لا يُعْرُف قال فَيَكُنَّ الرَّجُلُ أَبَا بَكْرِ فَيَقُولُ يَا أَبَا بَكْرِ مَنْ هُذَا الرَّجُلُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْكَ ؟ فَيَقُولُ إ هذاالر جُل (٢٦) يَهْ دِينِي السَّبِيلَ قالَ فَيَحْسِبُ الْحَاسِبُ أَنَّهُ إِنَّا يَمْنِي الطَّرِيقَ وَإِنَّا يَمْنِي سَبِيلَ الْخَيْرِ فَالْتَفَتَ أَبُو بَكْرٍ فَإِذَا هُوَ بِفَارِسِ قَدْ لَحَقِهُمْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ هٰذَا فارسُ قَدْ لَحِينَ بِنَا فَالْتَفَتَ نَبِي أَلَّهِ عَلِي فَقَالَ اللَّهُمْ أَصْرَعْهُ فَصَرَعَهُ الْفَرِّسُ ٣٠ ثُمَّ قامت مُحَمَّدِم ، فَقَالَ يَا نَبِي اللهِ مُرْنِي بِمَ (٨) شيئت ، قال فَقِف مَكَانَك لا تَتُرُكن الله أَحَدًا بَلَحَقُ بِنَا قَالَ فَكَانَ أُولَ النَّهَارِ جَاهِدًا عَلَى نَبِّي اللَّهِ وَكَانَ آخِرَ النَّهَارِ مَسْلَعَةً لَهُ فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ عَلِي جانِبَ الحَرَّةِ ثُمَّ بَعَثَ إِلَى الْأَنْصَارِ بَغَاوُا إِلَى أَنَي اللهِ عَلَيْ (" فَسَلَّمُوا عَلَيْهِمَا وَقَالُوا أَرْكَبَا آمِنَيْنِ مُطَاعَيْنِ فَرَكِبَ نَبِي ٱللهِ عَلَيْ وَأَبُو

بَكُرٌ ۚ وَحَفُوا دُونَهُمَا بِالسَّلاَحِ ، فَقَيلَ فِي اللَّدِينَةِ : جَاءَ نَبِيُّ اللَّهِ ، جَاءَ نَبِيُّ اللَّهِ عَلِيَّةٍ كَأْشْرَفُوا يَنْظُرُونَ وَيَقُولُونَ : جاء مَنِي ٱللهِ ، جاء مَنِي ٱللهِ ، فَاقْبَلَ يَسِيرٌ ، حَتَّى نَرَلَ جَانِيٍّ دَار أَبِي أَيْوبَ ۖ فَإِنَّهُ لَيُعَدِّثُ أَهْلَهُ إِذْ سَمِعَ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلاَّم وهو في تَحْلِ لِأَهْلِهِ يَخْتَرِفٌ كَلَمُ فَعَجلَ أَنْ يَضَعَ (١) الَّذِي يَخْتَرِفُ كَلَمُ فِيهَا خَاء وَهَيَ مَمَهُ فَسَمِعٌ مِنْ يَنِي اللهِ عَلِي أَمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ نَيْ (٢) اللهِ عِلَيْ أَيْ أَيُوتِ أَهْلِنَا أَقْرَبُ ، فَقَالَ أَبُو أَيُوبَ أَنَا يَا نَبِيَّ اللهِ ، هَذْهِ دَإِرِي وَهَٰذَا بَابِي ، قالَ فَأَنْطَلِقْ فَهَدَّئَ لَنَا مَقِيلًا ، "قَالَ قُوماً عَلَى بَرَكَةِ اللهِ ، فَلَمَّا جَاء نَبِي اللهِ عَلِيَّ جَاء عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَّا مِ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ وَأَنَّكَ جِنْتَ بِحَقَّ وَقَدْ عَلِمَتْ يَهُودُ أَنَّى سَيَّدُهُمْ وَأَبْنُ سَيِّدِهِمْ وَأَعْلَمْهُمْ وَأَبْنُ أَعْلَمِهِمْ فَأَدْعُهُمْ فَأَسْأُ لَهُمْ عَنَّى قَبْلَ أَنْ يَعْلَمُوا أَنَّى فَدْ أَسْلَمْتُ وَإِنَّهُمْ إِنْ يَعْلَمُوا أَنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ قَالُوا فِيَّ مَا لَبْسَ فِيٌّ ، فَأَرْسَلَ نَبِي ٱللَّهِ عَلِيَّةٍ كَأُقْبِلُوا فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالَ كَلَمُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّةً كَامَعْشَرَ الْيَهُودِ وَيُلْكُمُ أَتَّقُوا الله ، فَوَاللهِ الذِي لاَ إِلهُ إِلاَ هُو ، إِنَّكُمْ لَتَعْلَمُونَ أَنَّى رَسُولُ اللهِ حَقًّا ، وَأَنَّى جِنْتُكُمْ بِحَقَّ فَأَسْلِمُوا قَالُوا مَا نَعْلَمُهُ قَالُوا لِلنَّبِّ عِنْكُ مَا لَمَا ثَلَاثَ مِرَارِ قَالَ فَأَيُّ رَجُل فيكُمْ عَبْدُ اللهِ بنُ سَلَّامٍ، قالُوا ذَاكَ سَيَّدُنَا وَأَبْنُ سَيِّدِنَا ، وَأَعْلَمْنَا وَأَبْنُ أَعْلَمِنَا قَالَ أَفَرَأُ يَتُمْ إِنْ أَسْلَمَ ، قَالُوا حَاشَى يَدِهِ مَا كَانَ لِيُسْلِمَ ، قَالَ أَفَرَأُ يَتُمْ إِنْ أَسْلَمَ ؟ قَالُوا حاشى الله ما كان لِيكُ إِن أَفَرَأُ يُهُمْ إِنْ أَسْلَمَ ؟ قَالُوا حَاشَى ( ) يَلْهِ ما كَانَ لِيُسْلِمَ قَالَ يَا أَبْنَ سَلَامً إِنْ خُرُجٌ عَلَيْهِمْ ۚ فَخَرَجَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ ٱتَّقُوا اللهَ فَوَاللهِ الَّذِي لاَ إِلٰهُ ۚ إِلاَّ هُوَ إِنَّكُمْ لَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ وَأَنَّهُ جاء بحَقَّ (0) ، فَقَالُوا كَذَبْتَ عَأْخُرَجَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلِي مَرْثُ (٦) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامْ عَن أَبْن جُرَيْجٍ قِالَ أَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُمَرَ عَنْ نَافِيعٍ ٣٠ يَعْنِي عَنِ أَبْنِ مُمَرَّ عَنْ مُمَرّ بْنِ

(۲) النبي (۳) حاشا (۳) حاش (۵) حاش (۰) بالحق (۲) حدثنی

الخَطَّابِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ فَرَضَ لِلْمُهَاجِرِينَ الْاوَّلِينَ، أَرْبَعَةَ آلاَفِ في أَرْبَعَةٍ وَفَرَضَ لِا بْنِ مُمَرَ ثَلَاثَةً آلآفٍ وَخُسَمِائَةً فَقِيلَ لَهُ هُو مِنَ الْمَاجِرِينَ فَلِمَ تَقَعْتُهُ مِنْ أَرْبَعَةِ آلَافٍ ، فَقَالَ إِنَّمَا هَاجَرَ بِهِ أَبَوَاهُ يَقُولُ لَيْسَ هُوَ كَمَنْ هَاجِرَ بنَفْسِهِ مرش المُحَدُّ بنُ كَيْير أَخْبَرَ نَا سَفْيَانُ عَن الْأَعْمَسْ عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ خَبَّابٍ قالَ هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِينَ وَحَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَن الْأَمْعَش قالَ سَمِعْتُ شَقِيقَ بْنَ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا خَبَّابٌ قَالَ هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ مِلْكِيْرِ نَبْتَغَى وَجْهَ اللهِ وَوَجَبَ أَجْرُنَا عَلَى اللهِ فِنَا مَنْ مَضَى كَمْ يَأْ كُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ مُمَيْرِ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ فَلَمْ نَجِدْ شَبْئًا نُكَفَّنُهُ فِيهِ إِلاَّ نَمِرَةً كُنَّا إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلاَهُ فَإِذَا (٥ غَطَيْنَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نْنْطِيّ " رَأْسَهُ بِهَا ۚ وَنَجْعُلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنْ إِذْخِرِ وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ كَمَرَثُهُ فَهُوّ يَهْدِيُّهَا مَرْثُ بَعْنِي بْنُ بِشْرِ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُعَاوِيَّةَ بْنِ فُرَّةَ قالَ حَدَّثَنَى أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قالَ قالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَمَّ هَلْ تَدْرى ما قال أبي لِا بيكَ قالَ قُلْتُ لَا قالَ فَإِنَّ أَبِي قالَ لِا بيكَ يَا أَبَا مُوسَى هَلْ يَسُرُكَ إِسْلاَمُنَا مَع رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ وَهِيجْرَ ثَنَا مَعَهُ وَجِهَادُنَا مَعَهُ وَعَمَلُنَا كُلُّهُ مَعَهُ بَرَدَ لَنَا وَأَنَّ كُلُّ عَمَلٍ عَمِلْنَاهُ بَمْدَهُ تَجَوْنَامِنْهُ كَفَافًا رَأْسًا بِرَأْسَ فَقَالَ (" أَبِي لا وَاللهِ قَدْ جَاهَدْنَا بَعْدَ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّ وَصَلَّيْنَا وَصَمْنَا وَتَمَيْنَا خَيْرًا كَثِيرًا وَأَسْلَمَ عَلَى أَيْدِينَا بَشَّرْ كَيْيِرْ وَإِنَّا لَنَوْجُو ذٰلِكَ فَقَالَ أَبِي لَكِنِّي أَنَا وَالَّذِي نَفْسُ مُمَرَ بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنَّ ذَلِكَ بَرَّدَ لَنَا وَأَنَّ كُلُّ شَيْءٍ تَمِلْنَاهُ بَعْدُ نَجَوْنَا مِنْهُ كَفَافَا رَأْسًا بِرَأْس فَقُلْتُ إِنَّ أَبَاكَ وَاللَّهِ خَيْرٌ مِنْ أَبِي حَرَثَى مُكَمَّدُ بْنُ صَبَّاحٍ أَوْ بَلَغْنِي عَنْهُ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ

عَنْ عَامِيمٍ عَنْ أَبِي عُمَّانَ قَالَ سَمِينَ أَبْنَ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِذَا قِيلَ لَهُ هَاجَرَ

منهه (۱) واذا (۲) كنه شيط في اليونينية وفي الفرع بالتشديد مدا (۲) قال

(قسوله وحدثنا مسدد ) هذا مال الفروع التي بأيدينا وفي المطبوع حدثنا كشه

قَبْلَ أَبِيهِ بَغْضَبُ قَالَ وَقَدِمْتُ أَنَا وَمُمَرُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَوَجَدْنَاهُ قَالِلاً فَرَجَعْنَا إِلَى المَنْزِلِ ، كَأْرْسَلَنِي مُمَرُ وَقَالَ (١) أَذْهَبْ فَأَنْظُرْ هَلْ أَسْنَيْقَظَ ، كَأَرْسَلَنِي مُمَرُ وَقَالَ (١) أَذْهَبْ فَأَنْظُرْ هَلْ أَسْنَيْقَظَ ، كَأَرْسَلَنِي مُمَرُ عَلَيْهِ فَبَا يَمَثُهُ ، ثُمَّ أَنْطَلَقْتُ إِلَى مُمَرَ فَأَخْبَرْ ثَهُ أَنَّهُ قَدَاسْ فَيْقَظَ ، فَأَ نُطَقْنَا إِلَيْهِ مُرُولُ هَرُولَةً حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِ فَبَابِعَهُ ثُمَّ بَايَعَنْهُ مِرْثُ اللهُ أَخْمَدُ بْنُ عُمَانَ حَدَّثَنَا شُرَيْحُ أَبْنُ مَسْلَمَةً حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمِ بْنُ بُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْخُنَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاء بُحَدَّثُ قَالَ ٱبْتَاعَ أَبُو بَكْرِ مِنْ عَارِبِ رَحْلًا خَمَلْتُهُ مَمَهُ قَالَ فَسَأَلَهُ عَارَبٌ عَنْ مَسِيرٍ رَسُولِ اللهِ عِنْ قَالَ أُخِذَ عَلَيْنَا بِالرَّصَدِ غَفَرَجْنَا لَيْلاً فَأَحْثَثْنَا لَيْلَتَنَا ("وَوَثَنَا حَتَّى قَامَ قَائِمُ الظُّهِيرَ فِي ، ثُمُّ رُفِعَتْ لَنَا صَخْرَةٌ ، فَأَنَّيْنَاهَا وَلَهَا شَيْءٍ مِنْ ظِلَّ ، قَالَ فَفَرَ شَتْ لِرَسُولِ اللهِ عِلِيَّ فَرْوَةً مَمِي ، ثُمَّ أَضْطَحَمَ عَلَيْهَا النَّبِي عَلِيَّ فَأَنْطَلَقْتُ أَنْهُضُ مَا حَوْلَهُ ۖ فَإِذَا أَنَا بِرَاعِ فَدْ أَقْبَلَ فِي غُنَيْمَةٍ ( ) بُريدُ مِنَ الصَّخْرَةِ مِثْلَ الَّذِي أَرَدْنَا فَسَأَلْتُهُ لِمَن أَنْتَ يَا غُلاَمُ فَقَالَ أَنَا لفلانِ ، فَقُلْتُ لَهُ هل في غَنَبَكَ من لَبَي قَالَ نَمَمْ ، قُلْتُ لَهُ : هَلْ أَنْتَ حَالِبٌ ؟ قَالَ نَمَمْ ، فَأَخَذَ شَاةً مِنْ غَنَمِهِ ، فَقُلْتُ لَهُ أَنْفُض الضَّرْعَ ، قَالَ خَلَبَ كُثْبَةً مِنْ لَبَنِ وَمَعِي إِدَاوَةٌ مِنْ ماء عَلَيْهَا (٥) خِرِ فَةٌ فَدْ رَوْأَتُهَا لِرَسُولِ اللهِ عَلَى فَصَبَبْتُ عَلَى اللَّهَٰ حَتَّى بَرَّدَّ أَسْفَلُهُ ثُمَّ أَبَبْتُ مِ النَّي إِلَيْ فَقُلْتُ أَشْرَبْ يَا رَسُولَ آلَهِ ، فَشَرِبَ رَسُولُ آلَهِ عَلَيْ حَتَّى رَصِبتُ ، ثُمَّ أَرْتَحَلْنًا وَالطُّلَبُ فِي إِنْرِينًا ٥٠ قَالَ الْبَرَاهِ فَدَخَلْتُ مَعَ أَبِي بَكْرِ عَلَى أَهْلِهِ فَإِذَا عائِشَةُ أَبْنَتُهُ مُضْطَحِمَةُ ٣٠ قَدْ أُصا بَهُمَا مُعْي فَرَأَيْتُ أَمَاهَا فَقَبَّلَ ٣٠ خَدَّهَا وَقَالَ كَيْفَ أَنْت يَابُنَيَّةُ مَرْثُ سُلَمْانُ بْنُ عَبْدِ الرُّهُن حَدَّثَنَا لَحَدُّ بْنُ مِهْبِّرَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَلَى عَبْلَةً أَنَّ عُقْبَةً بْنَ وَسَاجٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَنْسِ خَادِمِ النَّبِي النَّبِي قَالَ فَدِمَ النَّبِي وَلَيْسَ فَ أصمابِهِ أَشْمَطُ غَيْرَ (") أبي بَكْنِ ، فَمَلَّفَهَا بِالْخِنَّاء وَالْكُنَّمِ ، وَقَالَ دُحَيْمٌ حَدَّثَنَا

(1) تقال (۲) حدثی (۲) فأحینا من الاحباء مثمالنوم وج السطلان لسفة غبر معرا (1) فنجمنیو (0) وطیعا (1) آگر نا (۷) مضفلجمة (۵) جبار (۵) جبار (۵) جبار (۵) جبار (۵) مضفلجمة (۵) جبار (۵) جبار (۵) مضفلجمة

(١) عَنْرُ

الْوَلِيدُ حَدَّنَنَا الْأُوزَاعِيُّ حَدَّنَى أَبُوعُبَيْدٍ عَنْ عُقْبُةً بْنِ وَسَّاجٍ حَدَّنَى أَلَسُ بْنُ مالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمَ النّبِي عَلِي اللّهِ المَدِينَةَ فَكَانَ أَسَنَ أَصْعَا بِهِ أَبُو بَكْرٍ فَعَلَقُهَا مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قالَ قَدِمَ النّبِي عَلَيْ المَدِينَةَ فَكَانَ أَسَنَ أَصْعَا بِهِ أَبُو بَكْرٍ فَعَلَقُهَا مِأْلُونُ مَنْ اللّهُ عَنْهُ يَوْلُسَ مِلْ الْمِينَا أَوْنُهَا مَرْشَا أَصْبَعُ حَدَّنَنَا (١) أَبْنُ وَهُب عَنْ يُولُسَ عَنْ يُولُسَ عَنْ اللهُ عَنْهُ تَرَوّجَ عَنْ يُولُسَ عَنْ اللهُ عَنْهُ تَرَوّجَ اللهُ عَنْهُ تَرَوّجَ مَنْ اللهُ عَنْهُ تَرَوّجَ مَنْ اللهُ عَنْهُ تَرَوّجَ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الل

وَمَاذَا بِالْقَلِيبِ قَلِيبِ بَدْرِ مِنَ الشَّيْزَى ثُرَيَّنُ بِالسَّنَامِ وَمَاذَا بِالْقَلِيبِ قَلِيبِ بَدْرِ مِنَ الْقَيْنَاتِ وَالشَّرْبِ الْكَرَامِ وَمَاذَا بِالْقَلِيبِ قَلِيبِ بَدْرِ مِنَ الْقَيْنَاتِ وَالشَّرْبِ الْكَرَامِ نُعَتَّى اللَّهِ السَّلَامَةِ أَمْ بَكْرٍ وَهَلْ اللَّهُ مِنْ مَنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ فَيْ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ الرَّسُولُ بِأَنْ مَنَتَعْياً وَكَنْفَ حَيَاةُ أَصْدَاءِ وَهَامِ الْمُنْ الرَّسُولُ بِأَنْ مَنَتَعْياً وَكَنْفَ حَيَاةُ أَصْدَاءِ وَهَامِ المُنْ الرَّسُولُ بِأَنْ مَنْ مَنْ اللَّهِ الْمَنْ الرَّسُولُ بِأَنْ مَنْ مَنْ اللَّهُ الْمَنْ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ الْمَنْ الرَّسُولُ إِلَّالْ مَنْ مَنْ الْمُنْ الْمُنْ الرَّسُولُ إِلَّانَ مَنْ مَنْ اللَّالِي اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الرَّسُولُ إِلَيْ الْمَنْ مَنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللِّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْم

(۱) أخرنا (۲) أخرنا (۲) تحبينا السلامة (۲) خول (۵) حدثن (۵) تحفيح حصا شُعْبَةُ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْعَنَى سَمِحَ البَرَاء رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ أَوَّلُ مَنْ قَدِم عَلَيْنَا عَمَارُ بِنُ كَاسِرِ وَ بِلاَلْ وَمِي اللهُ عَنْهُمَ مَصْعَبُ بَنُ مُعَمَدٍ وَابْنُ أُمِّ مَكْنُوهِ فَمْ قَدِم عَلَيْنَا عَمَارُ بِنُ كَاسِرِ وَ بِلاَلْ وَمِي اللهُ عَنْهُمَ قَالَ مَعْمَتُ مُنَ عَدِم عَلَيْنَا مُصْعَبُ بِنُ مُعَيْدٍ مَعِيثُ الْبَرَاء بْنَ عازِب رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أُولُ مِنْ قَدِم عَلَيْنَا مُصْعَبُ بِنُ مُعَيْدٍ وَابْنُ أَمْ مَكْنُوم وَكَانَا أَنْ عَنْمِ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أُولُ مِنْ قَدِم عَلَيْنَا مُصْعَبُ بِنُ مُعْمَدٍ وَابْنَ أَمْ مَكْنُوم وَكَانَا أَنْ النّاسَ فَقَدَم بِلاَلْ وَسَعْدُ وَعَمَّارُ بِنُ يَاسِرِ مُمْ قَدِم وَكُونَا أَنْ النّاسَ فَقَدَم بِلاَلْ وَسَعْدُ وَعَمَّارُ بِنُ يَاسِرِ مُمْ قَدِم عَمْ النّبِي عَنْهُمْ قَلْمُ اللّهِ عَنْهُمْ قَلْمُ اللّهُ عَنْهُمْ النّبِي عَنْهُمْ مَنْ أَصْعَابِ النّبِي عَنْهُمْ قَلْمُ اللّهِ عَنْ عَلَيْ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَلْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَلْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ الْمُعَلِّلُهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَلْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَلْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُمُ اللّهُ عَلْهُمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

كُلُّ أُمْرِي مُصَبَّحٌ فِي أَهْدِلِهِ وَالْمُوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ تَعْدِلِهِ وَالْمُوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ تَعْدِلِهِ وَالْمُوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ تَعْدِلِهِ وَكَانَ اللَّهُ إِذَا أَقْلَمَ (٣) عَنْهُ الْحُنِّي يَرْفَعُ عَقِيرَتَهُ وَيَقُولُ :

(۱) حدثنی (۲) و کانوا یُزْرِدُنَ (۳) أَقْلِعُ

> (۱) ابن الرُّ بيرِ "

(٠) ابْنِ الْجِيَّارِ

(٦) دَخُلَ

قوله بجنة يضبط بكسر للم وفتحا كماصرح وفالتاموس والنتج وعبارته بجنسة هو موضع بأسفل مكة وهو بنتج للم وتكسر أيضا وهي زائدة اه فقول البسطلاني وتكسر الملم صوارد للم اهمين هامش الاصلي

أَبِي عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَى عُرْوَةُ بْنُ الزُّنِّيرِ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَدِيٌّ بْن خِيار (١) أَخْبَرَهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عُمَّانَ فَتَشَمَّدٌ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ اللَّهَ بَعَثَ ثُحَمَّدًا عَلِيَّ إِلْكَنِّ وَكُنْتُ عِمْنِ إُسْتَحَابَ لِلهِ وَ لِرَسُولِهِ وَآمَنَ بِمَا بُعِثَ بِهِ مُحَدُّ عَلِيْكُ مُمَّ هَاجِرْتُ هِخْرَتَيْن وَيْلْتُ ٣ صِهْرٌ رَسُولِ اللهِ عَلِيُّ وَبَايَمْتُهُ فَوَاللهِ ماعَصَبْتُهُ وَلاَ غَشَشْتُهُ حَتَّى تَوَافَّاهُ اللهُ \* تَابَعَهُ إِسْدَقُ الْكَلْبِيُ حَدَّثَنَى (") الزُّهْرِيُّ مِثْلَهُ مَرْشَنَا يَحْنِي بْنُ سُلَيْمانَ حَدَّثَنَى أَنْ ُ وَهْبِ حَدَّثَنَا مَالِكُ وَأَخْبَرَ نِي يُونُسُ عَن أَنْنِ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُبَيْدُ ۗ (٢) وَكُنْتُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ أَبْنَ ( ) عَبَّاسِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّ هُنْ ِبْنَ عَوْفٍ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ ( ٢) حَدْثنا وَهُوَ بِمِنَّى فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا ثُمَرُ فَوَجَدَنِي فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَقُلْتُ يَا أُمِيرَ ﴿ الْوَاْمِنِينَ إِنَّ اللَّوْسِمَ يَجْمَعُ رَعاعَ النَّاسِ (٥) وَ إِنِّي أَرِّي أَنْ تُمْهِلَ حَتَّى تَقْدَمَ المَدِينَةَ وَإِنَّهَا دَارُ الْهِجْرَةِ وَالسُّنَّةِ (٥) وَتَحَمُّلُصَ لِأَهْلِ الْفَقِيدِ وَأَشْرَافِ النَّاسِ وَذَوِي رأيهم قَالَ (٧) مُمَرُ ، لَا قُومَنَ فِي أُولِ مَقَامٍ أُقُومُهُ بِاللَّذِينَةِ حَرَثْنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنَا أَبْنُ شِهاب عَنْ خارجَةً بْنِ زَيْدِ بْن ثَابِي أَنَّ أُمَّ الْعَلاَهِ أَمْرَأَةً مِنْ نِسَائَهِمْ بَايَعَتِ النِّبِي عَلِيِّ أَخْبَرَتُهُ أَلَّ عُمَّانَ بْنَ مَظْمُونٍ طَارَ كَلَمْ اللَّهِ الْعَلاَهِ أَمْرَأَةً مِنْ نِسَائَهِمْ بَايَعَتِ النِّبِي عَلِيِّ أَخْبَرَتُهُ أَلَّا عُمَّانَ بْنَ مَظْمُونٍ طَارَ كَلُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْ عُمَّانَ أَنْ عُمَّانَ أَنْ عُمَّانًا مِنْ مَظْمُونٍ طَارَ كَلُّمْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْ عُمَّانَ بَنَ مَظْمُونٍ طَارَ كَلَّمْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَ فِي السُّكُنِّي حِينَ أَفْتَرَعَتِ (٨) الْأَنْصَارُ عَلَى سُكْنَى المُهَاجِرِينَ ، قَالَتْ أَمُّ الْعَلَاءِ: فَاشْنَكَىٰ غُثْمَانُ عِنْدَنَا لَهَرَّصْنَتُهُ حَتَّى تُوكِفَ وَجَمَلْنَاهُ فِي أَثُو ابِهِ ، فَدَخَلَ عَلَمْنَا النَّيُ عَلَيْ فَقُلْتُ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ شَهَادَتِي عَلَيْكَ لَقَدْ أُكْرَمَكَ اللهُ ، فَقَالَ النَّيْ عَلِيُّ وَمَا يُدْرِيكِ أَنَّ اللهَ أَكْرَمَهُ ، قَالَتْ قُلْتُ لاَ أَدْرى ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي بَا رَسُولَ ٱللهِ ۚ فَمَنْ قَالَ أَمَّا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ وَٱللَّهِ الْيَقِينُ وَٱللَّهِ إِنَّى لَأُرْجُو لَهُ ٱلْخَيْرَ وَمَا أَدْرِى وَاللَّهِ وَأَنَا رَسُولُ الله ما يُفْعَلُ بِي (١) ، قالَتْ فَوَاللهِ لاَ أُزَّكُي أَحَدًا مَعْدَهُ قالَتْ

ُ فَأَخْرَ أَنِي ذَٰلِكَ فَنِيْتُ فَرِيتُ لِمُثَانَ بِنِ مَظْمُونِ عَيْنَا تَجْرى فِلَتْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِي

ة (1) الخيارة

(ه) وَغُوغًا اللهُمُ

مدرا) والسلامة

( قوله وأخسرتى يونس ) مُكنّا فَ النروع الق عندتا وونع في الطبوع ح أخبرني

عَأَخْبَنْ تُهُ فَقَالَ ذَٰلِكِ عَمَـلُهُ مِرْشُ (١) عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَمِيدِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَانِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ يَوْمُ بُمَآثِ " يَوْمًا قَدَّمَهُ اللهُ عَزُّ وَجَلَّ لِرَسِوُلِهِ عَلِيَّ فَقَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ المَدِينَةَ وَقَدِ أَذْ تَرَقَ مَلَوْهُمْ وَقُتِلَتْ سَرَاتُهُمْ فِي دُخُو لِهِمْ فِي الْإِسْلاَمِ مِرْشَى كُمَّدُّ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً أَنْ أَبَا بَكْرِ دَخَلَ عَلَيْهَا وَالنَّبِيُّ عَلِيْكِ عِنْدَهَا يَوْمَ فَطْرِ أَوْ أَصْلَى وَعِنْدَهَا فَيْنَتَانِ ٣ مِمَا تَقَاذَفَتِ ٤٠ الْأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثٍ (٥٠ فَقَالَ أَبُو بَكْر مِزْمَارُ الشَّيْطَانِ مَرَّ تَمَيْنِ فَقَالَ النَّبِي مَلَى لَهِ مَا كُمَا أَبَا بَكْدِ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيداً وَإِنَّ عيدَنَا هَٰذَا الْيَقْمُ صَرَبُنَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ وَحَدَّثَنَا (٦) إِسْحُقُ بنُ مَنْصُور أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ يَزيدُ بْنُ مُمَيْدٍ الضَّبَعِيُّ قَالَ حَدَّيَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَلَّا فَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّة اللَّدِينَةَ نَرَلُ فَي عُلُو اللَّدِينَةِ فِي حَيِّ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو عَمْرُو بْنِ عَوْفٍ قَالَ فَأَقَامَ فِيهِمْ أَرْبَعَ عَشْرَةً لَيْدَلَّةً ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى مَلَا إِنِّي النَّجَّارِ قالَ لَجْمَاوًا مُتَقَلِّدي سُيُوفِهِم قالَ وَكَأْنَى أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِي ٱللَّهِ مِنْكِنَّ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَأَبُو بَكُرٍ دِدْفَهُ (٧) وَمَلَأ بَنِي النَّجَّارِ حَوْلَهُ حَنَّى أَنْقَ بِفِنَاءِ أَبِي أَيُوبَ قَالَ فَكَانَ يُصَلِّى حَبِّثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ وَيُصَلَّى في مَرَا بِضِ الْغَنَمِ قَالَ ثُمُّ إِنَّهُ أَمَرَ بِهِنَاءِ المَسْجِدِ، فَأَرْسَلَ إِلَى مَلَامٍ بَنِي النَّجَّارِ كَفَاؤًا فَقَالَ يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي حَائِطَكُمْ هُذَا: فَقَالُوا (١٠ لاَ وَالله لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ الاّ إِلَى ٱللهِ ، قَالَ فَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ لَكُمْ ، كَانَتْ فِيهِ قُبُورُ الْمُشْرِكِينَ وَكَانَتْ فِيهِ خِرَبُ وَكَانَ فِيهِ نَحَوْلٌ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةً بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنَبِشَتْ وَبِأُخْرِبِ فَسُوِّ بَتْ وَ بِالنَّخْلِ فَقُطِعَ قَالَ فَصَفُوا النَّحْلُ قِبْلَةَ المَسْجِدِ قَالَ وَجَعَلُوا عِضَادَ تَيْهِ حِجَارَةً قَالَ قَالَ جَمَالُوا يَنْقُلُونَ ذَاكَ ٢٠ الصَّخْرَ وَثُمْ يَرْتَجِزُونَ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَعَهُمْ يَقُولُونَ

(۱) حدثني
(۱) بُعاَثُ
(۱) بُعاَثُ
(۱) تُعَنِّيانِ بِمَا

(١) تُعَنِّيانِ بِمَا
(١) بُعاَثُ سَدِّ
(١) بُعاَثُ سَدِّ
(١) بُعاَثُ سَدِّ
(١) بُعاَثُ اللهِ وحدثني
وابس ها النحويل قبل وحدثنا كا والمعرض قبل وحدثنا كا المنتموض لهجيت حالدته للمروح كتبه حصحه للانه سيمه اللانه المروح كتبه حصحه اللانه المروح كتبه حصوبه المروح كتبه حصوبه اللانه المروح كتبه المروح كتبه

(١) ذلك

اللَّهُمَّ أَنَّهُ لاَ خَيْرُ الآخِرَهُ ، فَأَ نُصُرِ الْأَنْصَارَ وَالْهَاجِرَهُ ﴿ وَالْحِبُ إِمَّامَةِ الْهَاجِرِ عِكَةً بَعْدَ قَضَاء نُسُكِهِ حَرَشَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا حَاتِمْ عَنْ عَبْدِ الرُّ حَمْن بْن مُحَمَّدُ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ مُحَرّ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُ السَّائِبَ أَبْنَ أُخْتِ النَّبِرِ ما سَمِينَتَ فِي سُكُنَّىٰ مَكَّةً قَالَ سَمِينَ الْعَلاَّءِ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ الصَّدَرِ اللَّهُ الصَّدَرِ اللَّهِ الصَّدَرِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالِلللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا عَبْدُ الْمَزِيزِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهُلِ بْنِ سَمْدِ قَالَ مَا عَدُوا مِنْ مَبْعَثِ النِّيِّ عَلَيْ وَلاَ مِنْ وَفَاتِهِ مَاعَدُوا إِلاَّ مِنْ مَقَدَّمِهِ اللَّهِ بِنَهَ ﴿ صَرْتُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ فُرِضَتِ الصَّلاَةُ المَّوْلِ رَكْمَةَيْنِ ، ثُمَّ هَاجَرَ النَّبِيُّ مَلِيَّةٍ فَفُرِضَتْ أَرْبَعًا ، وَتُركَتْ صَلاَةُ السَّفَر عَلَى الأُولَى٣٣ 📕 ٢٠) بَيِّنْ مَا وَجُم هِذِرَتُهُمْ وَمَرْثَيْمَةِ لِمَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ مُ**رْثُنَ** يَحْنِي بْنُ قَزَّنَّقَةً حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَن () وَرَثَنَكَ الزُّهْرِيُّ عَنْ عامِرٍ بْنِ سَعَدِ بْنِ مالِكِ عَنْ أَبِيهِ قالَ عادَنِي النَّبُي عَلَيْ عامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ اللهِ المالذِي النَّبِي عَلَيْ عَلَيْ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ اللهِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ قالَ عادَنِي النَّبِي عَلَيْ عامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ قالَ عادَنِي النَّبِي عَلَيْ عامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ قالَ عادَنِي النَّبِي عَلَيْ عامَ حَجَّةٍ الْوَدَاعِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَالَ عادَةِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ قالَ عادَةِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَالَ عالمَ عَنْ أَبِيهِ عَالَ عالمَ عَنْ أَبِيهِ عَالَى عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلْ مِنْ ٣٥ مَرَضَ أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى المَوْتِ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ ما ترى وَأَنَا ذُو مالِ وَلاَ يَرِثُنَى إِلاَّ أَبْنَةُ لِي وَاحِدَةٌ أَفَأْتَصَدَّقُ بِشُلَقَى مالِي ؟ قالَ لا قالَ عَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ (1) ؟ قالَ الثُّلُثُ يَا سَعْدُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَوَ ذُرَّيْتَكَ (0) أُغْنِياء خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّقُونَ النَّاسَ ﴿ قَالَ أَحْمَدُ بِنُ يُونُسَ عَن إِرْ اهِيمَ أَنْ تَذَرَ ذُرُّيَّتُكَ وَلَسْتَ بِنَافِي نَفَقَةً تَبِتَنْمِي بِهَا وَجْهُ اللهِ إِلا آجَرَكَ اللهُ بِهَا حَتَّى اللَّهُ مَنَّ تَجَعْلُهَا فِي فِي أَمْرًا تِكَ، قَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أُخَلُّفُ ٢٠ بَعْدَ أَصْحَابِي قَالَ إِنَّكَ لَنْ ثَخَلَّفَ فَتَمْمُلَ تَمَلَّا تَبَتَّنِي بِهَا وَجْهُ اللَّهِ إِلاَّ أَزْدَدْتَ بِهِ ٣٧ دَرَجَةٌ وَرِفْمَةً وَلَمَلُكَ أَخَلَفُ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَنْوَامْ، وَ يُضَرُّ بِكَ آخَرُونَ، اللَّهُمُّ أَمْضِ لِأَمْحَابِي

(۱) كَابُ النَّارِ يَخْرِ مِنْ أَيْنَ أَرْخُوا التَّارِيخِ

8 (۷) بيا

هِ جُرَبَهُمْ وَلاَ تَرُدُّهُمْ عَلَى أَعْقَارِهِمْ لَكُمِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ تُوكُ فَ (١) عَكُمْ \* وَقَالَ أَحْدُ بْنُ يُونُسَ وَمُوسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَنَّكَ بِاللَّهِ كَيْفَ آلْنِي اللَّهِ بَيْنَ أَصْحَابِهِ ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْنُ بْنُ عَوْفِ آخَى النَّبِي مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الرَّيعِ لَمَّا فَدِمْنَا المَّدِينَةَ ، وَقَالَ أَبُو جُحَيْفَةَ آلْحَى النَّبِي عَلِيُّ بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاء حَرَّثُنَا مُحَدُّ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُمَيْدٍ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمٰن بْنُ عَوْفِ (٢) فَآخَى النِّي عَرَاتُ يَهُ أَوْ يَنْ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارَى فَعَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ بُنَاصِفَهُ أَهْلَهُ وَمَالَهُ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي أَهْدِيكَ وَمَالِكَ ذُرَّنِي عَلَى الدُّوقِ فَرَبِّحَ ا شَبْنًا مِنْ أَقِطٍ وَمَمْنِ ، فَرَآهُ النَّبِي عَلَيْ بَعْدَ أَيَّامٍ وَعَلَيْهِ وَصَرْ مِنْ صُفْرَةٍ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ مَهْمَ يَا عَبْدَ الرُّحْنِ قَالَ يَا رَدُولَ اللهِ نَزَوَّجْتُ أَمْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ فَا سُقْتَ فِيهَا فَقَالَ وَزُنَ نَوَاهِ مِنْ ذَهِبِ فَقَالَ النَّبِي عَلِي أُولِم وَلَوْ بِشَاهِ بِالْب حَرِيْتَىٰ حَامِدُ بْنُ مُمَرّ عَنْ بِشْرِ بْنِ الْفَضِّلِ حَدَّثْنَا مُعَيْدٌ حَدَّثَنَا أَنَسُ أَنّ عَبْدَ الله أَنْ سَلاَمٍ بَلَغَهُ مَقْدَمُ النَّبِي عَلِي المَّدِينَةَ كَأْتَاهُ يَسْأَلُهُ عَنْ أَشْيَاء فَقَالَ إِنَّى سَأَيْلُكَ عَنْ \* ثَلَات إِلاَ بِعْلَمُهُنَّ إِلاَّ نِيِّ مَا أُولُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ وَمَا أُولُ طَعَامٍ يَأْ كُلُهُ أَهْلُ الجَنَّةِ وَمَا بَالُ الْوَلَدِ يَنْزِعُ إِلَى أَبِيهِ أَوْ إِلَى أُمْهِ قَالَ أَخْبَرَ نِي بِهِ جِبْرِيلُ آ نِفَا قَالَ أَبْنُ سَلاَم ذَاكَ ٣ عَدُو الْيَهُودِ مِنَ اللَّائِكَةِ قَالَ أَمَّا أُوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ فَنَارُ تَحْشُرُ مُ مِنَ المَشْرِقِ إِلَى المَنْرِبِ ، وَأَمَّا أُولُ طَمَامٍ بَأَكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ ، فَزَيَادَة كَبدِ الْحُوتِ وَأَمَّا الْوَلَدُ كَالِمَا صَبَقَ ما الرَّجُلِ ماء المَرْأَةِ نَزَعَ الْوَلَدَ ، وَإِذَا (1) مَتَبَقَ ماء المَرْأَةِ ماء الرَّجُلِ نَرْ عَتِ الْوَلَةِ قَالَ أَشْهِدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ قَالَ بَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الْيَهُودَ قَوْمُ يُهُدُّ ، فَأَسْأَنْهُمْ عَنَّى قَبْلَ أَنْ يَعْلَمُوا بِإِسْلاَمِي (٥٠ ، خَاءَتِ الْيَهُودُ

را) يَنْوَقَى اللهِ (۲) للَّدِينَةُ (۲) ذلك (۵) ذلك (٤) فاذا (٠) إسالاًمى

فَقَالَ النَّنَّ مِنْ إِلَّهِ أَى وَجُلَ عَبُّدُ اللهِ بْنُ سَلَّم فِيكُمْ قَالُوا خَيْرُنَا وَأَبْنُ خَبْرِنَا وَأَفْضَلُنَا وَأُبْنُ أَفْضَلْنَا فَقَالَ النَّبِي مِنْ اللَّهِ أَرَأُ يُتُم ۚ إِنَّ أَسْلَمَ عَبْدُ اللهِ بْنُ - الزَّم قالُوا أَعاذَهُ اللهُ مِنْ ذَٰلِكَ ۚ فَأَعَادَ عَلَيْهِم ۚ فَقَالُوا مِثْلَ ذَٰلِكَ خَرَجَ إِلَيْهِم ۚ عَبْدُ ٱللَّهِ فَقَالَ أَشْمِدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ كُمَّدًا رَسُولُ الله ، قالُوا شَرُّنَا وَأَبْنُ شَرَّنَا وَنَنَقَصُوهُ ، قالَ هَذَا كُنْتُ أَخاف يَا رَسُولَ اللهِ صَرْثُ عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفيّانُ عَنْ عَمْرُو سَمِعَ أَبَا الْمِنْهَالِ عَبْدَ الرُّ عَنْ بْنَ مُطْعِمِ قَالَ بَاعَ شَرِيكُ لِي دَرَاهِمَ فِي السُّوقِ نَسِينَةً ، فَقُلْتُ سُبْعَانَ الله أَيَصْلَحُ هَٰذَا فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَقَدْ بِعْتُهَا فِي السُّوقِ فَيَا (') عابَهُ ('') أَحَدُ فَسَأَلْتُ الْبِرَاء بْنَ عازبِ فَقَالَ قَدِمَ النِّبِيُّ مَرْكَ (" وَتَحَنُّ نَتَبَايَعُ هَٰذَا الْبَيْعَ فَقَالَ ما كانَ يَدا بِيَدٍ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَلاَ يَصْلُحُ وَأَلْقَ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَأَسْأَلْهُ فَإِنَّهُ كَانَ أَعْظَمَنَا تِجَارَةً فَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنُ أَرْقَمَ فَقَالَ مِثْلَهُ ﴿ وَقَالَ سَفْيَانُ مَرَّةً فَقَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ عَلِي اللَّهِ اللَّهِ ينَةَ وَتَحَنُّ تَتَبَايَعُ وَقَالَ نَسِيثَةً إِلَى المَوْسِمِ أَوِ الحَجَّ باب إِتْنَانِ الْيَهُودِ النِّبِيُّ مُرْكِ حِينَ قَدِمَ المَدِينَةَ ﴿ عَادُوا صَارُوا يَهُودَ ( النَّبِيُّ مُرَافَةُ هُدُنَا تُبِنْا هَائِدٌ تَأْثِبُ مَرْثُ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثْنَا قُرَّةً عَنْ مُحَدَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَن النِّي عَلَى قَالَ لَوْ آمَنَ بِي عَشَرَةٌ مِنَ الْيَهُودِ لآمَنَ بِي الْيَهُودُ مَرَثَىٰ فِي أَخَدُ أَوْ لَحُمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْفُدَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أَسَامَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو تُمنِسِ عَنْ قَيْس بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِي شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ۚ قَالَ دَخَلَ (٦) النَّبِي عَلَيْكُ المَدِينَةَ وَإِذَا أُنَاسُ مِنَ الْيَهُودِ يُعَظَّمُونَ عاشُورَاء وَيَعُومُونَهُ ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ تَحْنُ أَحَقُّ بِصَوْمِهِ كَأَمَرُ بِصَوْمِهِ حَرْثُ اللَّهِ مِنْ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا ٥٠ الَمْدِينَةَ وَجَدَ الْيَهُودَ يَصُومُونَ عاشُورًاء فَسُمُنِلُوا عَنْ ذَلِكَ فَقَالُوا هَذَا (٥٠ الْيَوْمُ الَّذِي

(١) ﴿الْمَاءَ فَيَغِيرِ فَرَعٍ وَقَالَ ف القسطلاني بالهاء بمد الظاء في الفرع والذي في أصب ا بالفاء بدل الهاء اله كنه (٦) أخرنا (٤) حدثنا (٥) حدثني (٦) يىنى قَوْلَ لَلَّهِ نَمَالَى الدين جَعَاواالقر آنَ عِضِينَ (٧) نَنْرَةُ بَانِي وأصل (٨) بسم الله الرحن الرحيم كتاب الغازى (A) جابف للغازى عَزْ وَ أَهُ وفي القسطلاني بعض مخالنة فانظره (٩) من قوله قال ابن اسعق لل قوله ثم العشيرة مؤخر الى آخر الباب عنده وهو عنده مُمَّ الْمُشَيِّرَةُ (11) المُسَبِّرُ أو المُسَبِّرُ أ وفي نسخة للاصيلي أو المشير أي دلأو العبتير

أَظْفَرَ (١) اللهُ فِيهِ مُوسَى وَ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى فِرْءَوْنَ وَنَحْنُ نَصُومُهُ تَمْظِيماً لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَحْنُ أُولَى عِمُولَى مِنْكُمْ ، ثُمْ ٣ أَمَرَ بِصَوْمِهِ مَرْثُ عَبْدَانُ حَدَّ ثَنَا ٣ عَبْدُ اللهِ عَنْ يُونُسَ عَن الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَنْهُ عَنْ عَبْدٍ اللهِ بْن عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِي مِلْكِ كَانَ بَسْدِلُ شَعْرَهُ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ بَفْرُنُونَ رُوثِسَهُمْ وَكَانَ أَهْلُ الْكِيَّابِ بَسْدِلُونَ رُوثِسَهُمْ وَكَانَ النِّبِي اللَّهِ بُحِبُّ مُوَافَقَةً أَهْلِ الْكِيَّابِ، فِيهَا كُمْ بُؤْمَرٌ فِيهِ بِشَيْءٍ، ثُمَّ فَرَقَ النَّبَي عَلَيْ رأسة صريني (" زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا ( ) هُشَيْم الْخُبْرَ لَا أَبُو بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ مُمْ أَهْلُ الْكَيْنَابِ جَزَّوْهُ أَجْزَاء فَآمَنُوا بِيَعْضِيهِ وَكَفَرُوا بِبَعْضِهِ ٥٠ بِاللَّمِ إِنَّالُامُ مِنْكَانَ الْفَارِسِيُّ وَضِيَ اللَّهُ عَنْمَ صَرَتَى الْحَسَنُ بْنُ مُمَرَ بْنِ شَقِيقِ حَدَّثْنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ أَبِي وَحَدَّثْنَا أَبُو عُنْمَانَ مَنْ سَلْمَانَ الْفَارِينَ أَنَّهُ تَدَاوَلَهُ بِضْمَةَ عَشَرَ مِنْ رَبٍّ إِلَّى رَبٍّ صَرْثُ مُمَّدُّ بْنُ بُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ مَنْ عَوْفٍ مَنْ أَبِي عُنْمَانَ قَالَ سَمِيْتُ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ أَنَا مِنْ رَامَ هُو مُن صَرِينَ الْحَسَنُ بْنُ مُدْرِكُ حَدَّثَنَا يَحْيِي بْنُ حَمَّادِ أَخْبَرَ تَا أَبُو عَوَانَةَ عَن عاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي عُمَانَهُ عَنْ سَلْمَانَ قالَ فَتْرَةٌ ٣٠ بَيْنَ عِيسْى وَتُحَمَّدِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِمَا وَسَلَّمْ سِيمًا لَقِ سَنَةٍ لَهُ اللَّهُ (١٠ عَزْوَةِ الْمُشَيْرَةِ أُو الْمُسَيْرَةِ ، قالَ أَبْنُ (١٠) إِسْعُلَى أُولُ مَاغَزَا النِّبِي مِنْ اللَّهِ اللَّهِ بُواء (١٠٠ ثُمَّ بُوَاطَ ثُمَّ الْمُشَيْرَةَ صَرَفَى عَبْدُ اللهِ ا أَنْ نُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَهِبُ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْطُقَ كُنْتُ إِلَى جَنْبِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ فَقَيِلَ لَهُ كُمْ غَزَا النِّبِي عَلَيْكُ مِنْ غَزْوَةٍ ؛ قالَ نِيمْعَ عَشْرَةً ، قِيلَ كُمْ غَزَوْتَ أَنْتَ مَّمَهُ ؟ قَالَ سَبْعَ عَشْرَةً ، قُلْتُ فَأَيُّهُمْ كَانَتْ أُوَّلَ ؟ قَالَ الْدُسَيْرَةُ (١١) أَوِ الْمُشَيْرُ ،

فَذَكُونَ لِقَتَادَةَ فَقَالَ الْمُشَيْرُ ( الله مِلْ الله النَّبِي عَلِيَّ مِنْ يُقَتَلُ بِهَدْرِ رَرْشَىٰ أَحْمَدُ بْنُ عُمَّانَ حَدْثَنَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسِفَ عَنْ أييهِ عَنْ أَبِي إِسْخُقَ قَالَ حَدَّثَنَى كَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ ٱللَّهِ بْنَ مَسْمُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَ عَنْ سَمْدِ بْنِ مُعَاذٍ أَنَّهُ قَالَ كَانَ صَدِيقًا لِأُمَّيَّةَ بْنِ خَلْفٍ وَكَانَ أُمَيَّةُ إِذَا مَرُّ بِالَّدِينَةِ نَزَلَ عَلَى سَعْدٍ ، وَكَانَ سَعْدٌ إِذَا مَرَّ نِمَكَّةٌ نَزَلَ عَلَى أُمَيَّةً ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ مَا إِلَيْهِ المَدِينَةَ أَنْطَلَقَ سَعْدُ مُعْتَمِرًا ، فَنَزَلَ عَلَى أُمَيَّةَ مِتَكَّةَ فَقَالَ لِأُمَيَّةَ ٱنظُوْ لِي سَاعَةَ خَلْوَةٍ لَمَ لَّى أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ خَوْرِج إِلَّهِ فَرِيبًا مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ فَلَقْيَهُمَا أَبُوجَهُل فَقَالَ يَا أَبَا صَفُوانَ مَنْ هَذَا مَعَكَ فَقَالَ ( ) هَذَا سَعَدٌ فَقَالَ لَهُ أَبُوجَهُل أَلاَ (٥) أَرَاكَ تَطُوفُ بِمَكَةً آمِنَا وَقَدْ أَوْيَمُ الصَّبَاةَ وَزَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ تَنْصُرُوبَهُمْ وَثُمِينُونَهُمْ أَمَا ٥٠ وَاللَّهِ لَوْلاَ أَنَّكَ مَعَ أَبِي صَفْوَانَ مارَجَمْتَ إِلَى أَهْ لِكَ سَالِنًا فَقَالَ لَهُ مَذْ وَرَفَعَ صَوْ تَهُ عَلَيْهِ أَمَا ٥٠ وَاللهِ لَئُنْ مَنَعْتَنِي هَذَا لَأَمْنَمَنَّكَ مَاهُوَ أَشَدُ عَلَيْكَ مِنْهُ طَرِيقَكَ عَلَى الَّدِينَةِ ، فَقَالَ لَه أُمِّيَّةُ لاَ تَرْفَعْ صَوْتَكَ يَاسَعْدُ عَلَى أَبِي الحَسكم سَبِّدِ ( ) أَهْلِ الْوَادِي فَقَالَ سَمْدٌ دَعْنَا عَنْكَ يَا أُمَيَّةٌ فَوَاللَّهِ لَقَدْ سَمِيْتُ رَسُولَ اللهِ رَكِيُّهِ يَتُولُ إِنَّهُمْ (٥) قا تِلُوكَ قال مِمَكَّةَ قالَ لاَ أَدْرِى فَفَزِحَ لِذَلِكَ أُمَيَّةُ فَزَعاً شَدِيداً فَلَمَّا رَجَعَ أُمِّيَّةُ إِلَى أَهْ لِهِ قَالَ يَا أُمَّ صَفْوَانَ أَلَم تَرَى مَاقَالَ لِي سَعْدٌ قَالَت وَمَا قَالَ لَكَ قَالَ زَعَمَ أَنَّ مُحَدًّا (١٠) أَخْبَرَ هُمْ أَنَّهُمْ (١١) قَاتِلِيٌّ فَقُلْتُ لَهُ مِمَكَّةَ قَالَ لاَ أَذْرِى فَقَالَ ١٦٥ أُمَيَّةُ وَاللَّهِ لاَ أَخْرُجُ مِنْ مَكَّةً كَلَمَّا كَانَ يَوْمَ ۖ بَدْرِ ٱسْتَنْفَرَ أَبُوجَهْلِ النَّاسَ قَالَ (١٣) أَدْرِكُوا عِيرَكُمُ (٢٤) . فَكَرِّهَ أُمَّيَّةُ أَنْ يَخْرُبَحَ ، فَأَتَاهُ أَبُوجَهُلِ فَقَالَ يَا أَبَا صَفُوانَ إِنَّكَ مَتَى مَا يَرَاكَ (٥٠ النَّاسُ قَدْ تَحَلَّفْتَ وَأَنْتَ سَيَّدُ أَهْلِ الْوَادِي تَحَلَّفُوا مَعَكَ ، فَلَمْ يَرَّلْ بِهِ أَبُوجَهُلِ حَتَّى قَالَ أَمَّا إِذْ غَلَبْتَنِي فُوَاللَّهِ لَأَشْتَو يَنَّ أَجْورَدَ بَعِيرِ

(١) الْمُشَيِّرَةُ (٢) قَالَتَابُنُّ السَّحْقَ [وَّلُ مَاغَزَ النَّبِيُ عَلِيْقِ الاَبواء

ثم بواط ثم العشبرة (۲) ﴿ كُوْ مَنْ قُتُلَ بِبَدْرٍ كنا بنلم الحره في الجَامش ل غسير فرع بلا رقم ولا تسعيح وجعلها الفيسطائل نسطة

(1) قال ص (ب) لا (7) شبط في اليونينية أما منا والتي بمعا بالتديد وانظر القسطلاني

בל ז

(v) آخ

(٨) مَا يَنْ سَيْدُ

(١) إِنَّهُ قَالِكُ ﴿

(١٠) ملي اله عليه وسلم

(۱۱) أنّه تاتلي

Jt (17)

حدی میں اور الکا (۱۲) معلا معدد

(١٤) عير هم

(۱۰) ترك م

عِكَةً ، ثُمُ قَالَ أُمِّيَّةُ يَا أُمْ صَفْوانَ جَمْزِيني ، فَقَالَتْ لَهُ يَا أَيَا صَفْوانَ وَقَدْ نَسِبتَ ماقالَ لَكَ أَخُوكَ الْيَدْدِينُ قَالَ لاَما أُديَّهُ أَنْ أَجُوزَ مَتَهُمُ إِلاَّ فَرِيبًا كَلَمَّا خَرَجَ أُمَيَّةُ أَخَذَ لاَ يَنْزِلُ ( ) مَنْزِلاً إِلاَّ عَقَلَ بَعِينَ ، فَلَمْ يَزَلْ بِذَلِكَ ، حَتَّى فَتَلَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَأَنْهُمْ أَذِلَةٌ " فَأَتَّقُوا اللهُ لَمَلَّكُمْ أَنَشُكُرُونَ " ، إِذْ تَقُولُ لِلْمُوْمِنِينَ أَلَنْ يَكُفيَكُمْ أَنْ يُودَّكُ وَبُكُمْ مِلْاَمَةِ آلاَفٍ مِنَ اللَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا وَيَأْ تُوكُمُ مِنْ فَوْرِهِم هُذَا يُعْدِدْ كُم وَبْكُم بِخَسْنَةِ آلاَفٍ مِنَ اللَّائِكَةِ مُسَنَّ مِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشُّرَى لَكُمْ وَلِيَطُمُنَّ كُلُوبُكُمْ بِهِ ، وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ، لِيَقَطْعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْنِهُمُ فَيَنْقَلِبُوا خائبينَ . وَقَالَ وَحْشِي قَتَلَ حَمْزَةُ طُعَيْمَةً بْنَ عَدِيٌّ بْنِ ٱلْخَيَارِ يَوْمَ بَدْرِ ( ) . وَقَوْلُهُ مَالَى: وَإِذْ يَعِدُ كُمُ اللهُ إِحْدَى الطَّا يُفِتَانِنَ أَنَّهَا لَكُمْ (٥) الآيةَ مَدَّثَىٰ (٣ يَخِي أَبْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنْ عُقَيْلٍ عَن أَبْن شِهابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّجْمَٰنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ٱبْن كَنْبِ أَنَّ عَبْدَ ٱللَّهِ بْنَ كَنْبِ قَالَ سَمِيْتُ كَنْبَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَقُولُ لَمْ أَتَحَلَّفْ عَنْ رَسُولِ اللهِ يَلِيُّ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا إِلاَّ فِي غَزْوَةٍ تَبُوكَ غَيْرَ أَنَّي تَحَلَّفْتُ عَنْ (١٠) غَزْوَةِ بَدْرِ وَلَمْ يُمَاتَبْ (١٠) أَحَدُ تَحَلَفَ عَنْهَا إِنَّمَا خَرَجَ رَسُولُ (١٠٠ اللهِ عَلَيْ يُرِيدُ عِيرَ قُرَيْشِ ، حَتَّى جَمَّعَ اللهُ تَيْنَهُمْ ، وَيَنْ عَدُوهِمْ عَلَى فَيْرِ مِيعَادٍ باب قَوْلِ (١١٠ اللهِ تَعَالَى: إِذْ تَسْتَعَبِثُونَ رَبُّكُمْ (١٣) قَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمُ بِأَنْفِ مِنَ لللَّافِكَةِ مُرْدِفِينَ ٥٣٥ وَما جَعَلَهُ اللهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَانٌ بِهِ ثَلُو أَبَكُم ، وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ أَنَّهِ ، إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٍ ، إِذْ يُنَشِّيكُمُ النَّمَاسَ أَمَّنَةً مِنْهُ

ة ص (٤) الى نوله فيتقلبوا خاتمين (٥) قال أبو عبيد الله فَوْرِهِمْ غَضَبِهِمْ (٦) وَتُوَذُّونَ أَنَّ غَيْرً ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمُ الثَّوْكَةُ المَدُّ (١) بُعَاتِب اللهُ أَحَدًا (۱۰) النَّبِيُّ (١١) قُو لَهِ (١٢) إِلَّى فَوْ لِهِ الْمِقَابِ

(m) إِلَى فَوْلِهِ فَإِنَّ اللهُ

شديد المقاب

وَيُنْزَلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاهِ مَا عَ لِيُطَهِّرَكُمُ ۚ بِهِ ، وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ وِجْزَ الشَّيْطَانِ ، وَلِيرْ بِطَ عَلَى قُلُو بَكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى اللَّا لِكَةِ أَنَّى مَعَكُمْ فَتَبْتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأَلْق في تَلُوب الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِ بُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَأُضْرِ بُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ذَٰلِكَ بِانَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِق الله وَرَسُولَهُ َ فَإِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْمِقَابِ مَرْشُ أَبُو مُعَيْم ٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ نُخَارِقٍ عَنْ طَارِقِ أَبْنِ شِهابِ قَالَ سَمِينْتُ أَبْنَ مَسْمُودٍ يَقُولُ شَهِدْتُ مِنَ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ مَشْهَداً لَأَنْ أَكُونَ (' صَاحِبَهُ أَحَبُ إِلَىَّ مِمَّا عُدِلَ بِهِ ، أَنَى النِّيَّ ﷺ وَهُوْ يَدْعُو عَلَى الْمُشْرِكِينَ ، فَقَالَ لاَ نَقُولُ كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى أَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً ، وَلَكُنَّا نْقَاتِلُ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ وَكِيْنَ يَدَيْكَ وَخَلْفَكَ ، فَرَأَيْتُ النِّي مَلِكَ أَشْرَقَ وَجْهُهُ وَسَرَّهُ كَيْفِي فَوْلَهُ صَرَّتْنَي مُمَّدُّ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ حَوْسَبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّاب حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قالَ قالَ النَّبِي مَنْ اللَّهُم عَنْ مَدْرِ اللَّهُم " أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ ، اللَّهُمَّ إِنْ شِيئْتَ كُم تُمْبَدْ ، فَأَخَذَ أَبُو بَكُر بِيَّدِهِ ، فَقَالَ حَسْبُكَ ، نَفَرَجَ وَهُوْ يَقُولُ : سَيهْزَمُ الجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرُ الْحِبْ حَدَّثَنَى ا إِبْرَاهِيمِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِيشَامْ أَنَّ أَبْنَجُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَيِي عَبْدُ الْكَرِيم أَنَّهُ سَمِعٍ مِقْسَماً مَوْلَى عَبْدِ أَلَتْهِ بْنِ الْحَارِثِ بُحَذْثُ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ لاَ يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ بَدْرِ وَالْخَارِجُونَ إِلَى بَدْرِ بِالْبُ عِدِّةِ أَصِحَاب بَدْر مَرْث مُسْلِم (٢) حَدَّثَنَا شُعْبَة عَنْ أَبِي إِسْخُقَ عَنِ الْبَرّاء قالَ أَسْتُصْغِرْتُ أَنَا وَأَبْنُ مُمَرَ حَدِيثَى ( ) مَمُودٌ حَدَّثَنَا وَهَبْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْطَقَ عَنِ الْبَرَاهِ قَالَ أَسْتُصْغِرِتُ أَنَا وَأَنْنُ مُمَرَّ يَوْمَ بَدْرِ ، وَكَانَ اللَّهَاجِرُونَ يَوْمَ بَدْر نَيْفًا عَلَى سِتِّينَ وَالْأُنْصَارُ نَيُّفًا ( ) وَأَرْبَعِينَ وَمِائْتَيْنِ صَرَثْ الْمَرُو بْنُ خالِهِ حَدَّتَنَا زُهَمَيْن

هم. (۱) أنا صاحبه . يجوز مع أنا الرفع والوجه الفتح قاله شيخنا ( أى ابن مالك ) اه من اليونينية

(۲) اُئِي

(٢) ابْنُ إِبْرَاهِيمِ

٤) وحدثني مم

(٥) نيفٌ (وأربسون ومائتان.

حَدَّثَنَا أَبُو إِسْنُتَى قَالَ سَمِيتُ البَرَاء رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ حَدَّثَى أَصْحَابُ مُحَدِ عِلْقَ يِمِّنْ شَهِدَ بَدُرًا إَنْهُمْ كَانُوا عِدَّةَ أَصِحَكِ طَالُوتَ الَّذِينَ جازُوا (١٠ مَعَـهُ النّهَرَ بِنسْمَةَ عَشَرَ وَثَلَّمَانَة قالَ الْيَرَاءِ لاَ وَأَنَّهُ ما جاؤزَ مَنَهُ النَّهِرَ إلاَّ مُؤْمِنٌ مَرْثُ عَبْدُ ألله بنُ رَجِاهِ حَدَّثَنَا إِسْرَاثِيلُ عَنْ أَبِي إِسْخُقَ عَنِ الْبَرَاهِ قَالَ كُنَّا أَصِحَابَ مُحَدِّ عَلَيْ تَتَحَدَّثُ أَنَّ هِنَّةَ أَصْحَابَ بَدْرٍ عَلَى هِدَّةِ أَصْحَابَ طَأَلُوتَ الَّذِينَ جَاوَزُوا مَعَهُ النَّهَرَ وَكُمْ بُجَاوِزُ مَمَّهُ إِلاَّمُوا مِنْ بِضْعَةَ عَشَرَ وَثَلَثَمَا لَهُ مِرْتَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدَّثَنَا يَعْي عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْخُتَى عَنِ الْبَرَاء وَ وَرَثُنْ كُمَّدُ بْنُ كَثِيرِ أَخْبَرَ تَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْفُقَ عَن الْبَرَاء رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ أَصْحَابَ بَدْرِ كَلَمَانَةٍ وَبضْمَةً عَشَرَ بِيدَّةِ أَصَابِ طَالُوتَ الَّذِينَ جاوَزُوا مَعَهُ النَّهْرَ وَمَا جَاوَزَ مَعَهُ إِلَّا مُؤْمِنُ الْبُ اللهِ اللَّهِ مَا أُللَّى عَلَى كَفَّارِ قُرَيْسِ مَنْبَةً وَعُثْبَةً وَالْوَلِيدِ وَأَبِي جَهْلِ بْنِ هِ مِنَامٍ وَهَلَا رَبُهُمْ حَرَثَىٰ عَمْرُو بْنُ خَالِهِ حَدَّثَنَا زُهَـبُرْ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْطَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْنُونٍ عَنْ ٣٠ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ ٱسْتَقَبْلَ النِّي عَلَيْ الْكَمْبُةَ فَدَعَاعَلَى نَفَرِ مِنْ قُرَيْشِ عَلَى شَيْبَةً بْنِ رَبِيعَةً وَعُنْبَةً بْنِ رَبِيعَةً وَالْوَلِيدِ بْنِ عُنْبَةٌ وَأَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ ، فَأَنْهُدُ بِاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُهُمْ صَرْعَى قَدْ غَيْرَتُهُمُ الشَّسُ، وَكَانَ يَوْمًا حَارًا الْمِسْتُ قَتْلِ أَبِي جَهَلِّ عَرْثُ النُّ كُتَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ حَدَّثَنَا إِسْمُمِيلُ أَخْبَرَنَا قَيْسٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَتَّى أَبَاجَهُل وَ بِهِ رَمَتُ يَوْمَ بَدْدٍ فَقَالَ أَبُوجَهُلٍ هَلْ أَعْدُ ٥٠ مِنْ رَجُلِ فَتَكْتُمُوهُ مَرْثُنَا أَخْدُ بْنُ يُونَى حَدَّتَنَا زُهَيْرٌ حَدَّتَنَا سُلَيْانُ التَّيْنِيُ أَنَّ أَنَسَا حَدَّتُهُمْ قَالَ قَالَ النَّيْ اللهُ وَصَرَتُنَى عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا زُهَمَرْ عَنْ سُلَيْانَ النَّيْمِيُّ عَنْ (٥) أَنْسِ رَضِيَ اللهُ

أرا) أجاروا (1) أجاروا (1) سفطت النزجة والباب حديثين (1) من ابن (إي بإيتاط حدالة) (4) أعنم (6) ألد أنها سنهم

عَنْهُ قَالَ قَالَ النِّي ۚ مُرْلِكُمْ مِنْ يَنْظُرُ مَاصَنَعَ أَبُوجَهُلُ ، فَأَ نُطَلِّقَ أَنْ مَسْعُودٍ فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ أَبْنَا عَفْرًاء حَتَّى بَرَّدَ قَالَ آأَنْتَ أَبُوجَهُلُ (١) قَالَ فَأَخَذَ بِلِعْيَنِهِ قَالَ (١) وَهَلْ فَوْقَ رَجِل قَتَلْتُمُوهُ أَوْ رَجُل قَتَلَهُ قَوْمُهُ قَالَ أَعْمَدُ ٣ بْنُ بُونُسَ أَنْتَ أَبُوجَهُل مَرْثَىٰ مُمْدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِي عَنْ سُلَيْانَ التَّيْبِيِّ عَنْ أَنس رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ النِّبِيُّ عَرْفِي لِمَوْمَ بَدْرِ مَنْ يَنْظُرُ مَا فَعَلَ أَبُو جَهِلْ ، فَأَ نُطَلَقَ أَبْنُ مَسْعُودٍ فَوَجَدَه قَدْ ضَرَبَهُ أَبْنَا عَفْرًاء حَتَّى بَرَدَ فَأَخَذَ بِلِحْيَيْهِ فَقَالَ أَنْتَ أَبَا جَهْلُ قَالَ وَهَلْ فَوْقَ رَجُل قَنَلَهُ قَوْمُهُ أَوْ قَالَ قَتَكُتُمُوهُ صَرَ فِي أَبْنُ الْمُثَّى أَخْبَرَ نَا (4) مُمَاذُ بْنُ مُمَادِ حَدِّثَنَا سُلَيْانُ أَخْبَرَ نَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ نَحْوَهُ مِرْثُنَا عَلَى بْنُ عَبْدِ ٱللهِ قَالَ كَتَبْتُ عَنْ يُوسُفَ بْنِ المَاجِشُونِ عَنْ صَالِحٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ فِي بَدْرِ يَعْنِي حَديثَ أَ بَيْ عَفْرًاء حَرِيثُون مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ أَللهِ الرَّقاشِيُّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِن قال سمينتُ أبِي يَقُولُ حَدَّثَنَا أَبُو بِعِلْزِ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَّادٍ عَنْ عَلِّي بْنِ أَبِي طَالِبِ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ أَنَا أَوَّلُ مَنْ يَجِثُو بَائِنَ يَدَى الرَّحْمٰنِ لِلْحُصُومَةِ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَقَالَ قَيْسُ بْنُ عُبَادٍ ، وَفِيهِمْ أَنْزِلَتْ : هٰذَانِ خَصْمَانِ ٱخْتَصَمَوا فِي رَبُّهُمْ .قالَ ثُمُ الَّذِينَ تَبَارَزُوا يَوْمَ بَدْرِ خَمْزَةُ وَعَلَىٰ وَعُبَيْدَةُ أَوْ أَبُو عُبَيْدَةً بْنُ الحَارِثِ وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَعُثْبَةُ (\*) وَالْوَلِيدُ بْنُ عُنْبَةَ حَرْثُ عَنَيْهَ حَدَّاتَنَا سُفْيَانُ عَن أَبِي هَاشِم عَنْ أَبِي عِبْلَو عَنْ قَبْس بْن عُبَادٍ عَنْ أَبِي ذَرّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ نَرَكَتْ: هَٰذَانِ خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُوا ف رَبِّهِمْ ، في سِتَّةٍ مِن قُرَيْشٍ عَلِيٌّ وَخَمْزَةَ وَعُبَيْدَةً بْنِ الْحَارِثِ وَشَبْبَةً بْنِ رَبيعَةً وَعُتْبَةً أَنْ رَبِيعَةَ وَالْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةً حَرْثُ إِسْاطُنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّوَّاكُ حَدَّثْنَا يُوسُفُ أَبْنُ يَمْقُوبَ كَانَ يَهْزِلُ فَى بَنِي ضُبَيْعَةً ، وَهُو مَوْلًى لِبَنِي سَدُوسَ ﴿ حَدَّثْنَا (١) سُلَيْانُ النَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قالَ قالَ عَلِيٌّ رَضِيَ الله عَنْهُ فينا زَلَتْ

حد في المراس (1) أبا (7) فقال أ (7) قال أحد سلط عنده الى أبو جيل وفي لسعة عند س م

(3) سدنا

(٠) ابْنُ رَبِيعَةٌ ا

(٦) وحدثنا

قوله آ آن أبو جل سورته ف الاسل المؤل عليه آ أنت بمدة بمدها ألف مهموزة كا تري كتبه مصحمه (قراله سدوس ), فتحة أ سينه الناذية من القرع

هَذِهِ الآيَةُ : هَٰذَانِ نَصْمَانِ أَخْتُصَمُوا فِي رَبِّهِمْ مَرْثُنَا (١) يَحْنِي بْنُ جَعْفَرِ أَخْبَرَ ثَا (١) وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي عِبْلَزٍ عَنْ نَيْسٍ بْنِ عُبَادٍ تَعِيْتُ أَبَّا ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُقْسِمُ لَنَزَلَتْ ٣٠ هُولاً الآبَاتُ في هُولاً والرَّهُ عِلْ السُّنَّةِ يَوْمَ بَدْر تَحْوَهُ حَدِّثُ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (اللهُ حَدَّثُنَا هُشَيْمُ لَخْبَرَانَا (اللهُ هَاشِمِ عَنْ أبِي عِجْلَزِ عَنْ قَيْسِ (٦) قالَ سَمِيتُ أَمَا ذُرٍّ يُتْسِمُ قَسَماً إِنَّ هَذِهِ الآيَةَ : هَذَانِ خَصْانِ أُخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ، نَزَلَتْ فِي الَّذِينَ بَرِّزُوا يَوْمَ بَدْرٍ خَمْزَةً وَعَلِيٍّ وَعُبَيْدَةً بْزِالْحَارِثِ وَعُنْبَةً وَشَيْبَةً أَ بْنَى رَيعَةً وَالْوَلِيدِ بْنِ عُنْبَةً صَرَيْنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ أَبُوعَبْدِ أَنْ حَدَّثْنَا إِسْعَتْ بْنُ مَنْصُورِ ٢٠ حَدَّثْنَا إِرْ الهِيمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْعَلَى مناًل رَجُلُ الْبَرَاء وَأَنَا أَسْمَعُ قَالَ أَشَهِدَ عَلِيّ بَدْرًا ؟ قَالَ بَارَزَ وَظَاهَرَ مَرْث عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ أَلَّهِ قَالَ حَدَّثَنَى يُوسُفُ بْنُ المَّاحِشُونِ عَنْ صَالِحٍ بْنِ إِبْرَاهِمِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ الرُّحْمٰنِ قَالَ كَانَتْتُ أُمِّيَّةَ بْنَ خَلَفٍ، عَلَمًا كَانَ يَوْمُ بَدْرِ فَذَكَرَ فَتُلَهُ وَقَتْلَ أَبْنِهِ ، فَقَالَ بِلاَلْ : لاَ يَجَوْتُ إِنْ نَجَا أُمَيَّةُ . حَرْثُ عَبْدَانُ بْنُ عُمَّانَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْعَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ رَمْنِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّي مِنْ أَنَّهُ قَرّاً وَالنَّجْمِ فَسَجَدَ بِهَا وَسَجَدَ مَنْ مَعَهُ ، غَيْرَ أَنَّ شَيْخًا أَخَذَ كَفًّا مِنْ تُرَابٍ فَرَفَعَهُ إِلَى جَبْهَتِهِ ، فَقَالَ يَكُفينِي هٰذَا ، قَالَ عَبْدُ اللهِ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدُ تَكِلَ كَافِرًا ﴿ أَخْبَرَ نِي ١٠ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا ١٠ هِشَامُ بْنُ يُوسُفُ عَنْ مَمْسَ عَنْ (٥٠ هِشَامِ عَنْ عُرُوةَ قَالَ كَانَ فِي الزُّ بَيْرِ ثَلَاثُ ضَرَ بَاتٍ بِالسَّيْفِ، إَحْدَاهُنَّ فَي عَاتِقِهِ، قَالَ إِنْ كُنْتُ ، لأَدْخِلُ أَصَابِي فِيهَا (١١) قَالَ مَثُرِبُ ثِنْتَيْنِ يَوْمُ بَدْرٍ ، وَوَاحْدَةً يَوْمُ الْيَرْمُوكِ ، قَالَ عُرْوَةُ وَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّكِ أَنْ مَرْ وَانَ حِينَ قُتِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الرُّ يَرْ وَ يَاعُرُوهُ هَلْ تَعْرِفُ سَيْفَ الزُّ يَيْرِ ؟ قُلْتُ

محالا (1) حدثنی مدیر ×

(۲) حدثنا . حد

(۴) لتزل م

(٤) ٱلدُّوْرَ فِي

(١) ابن عباد

(٧) السَّلُولِيَّ

(۸) حدثنی ص

ه سدتنا محم

(۱) أغبرنا س

اخْبَرَنَا هِيْنَامُ عَنْ
 مَرْنَا

(۱۰) أخبرنا حشام • كنا فى الخفر علمول حليه مكتوب بهامشه كانت عليه علامة أبى ذر فى اليونينية فكشطت اح وكنا هي فى فرع آخر بلا رتم ونسيها التسطلانى لابى ذر كتبه مصحه

(١١) نين

(غ) أخبرنا وس وس (•) قاله (۷) وروسکل رم. (۵) شغیر آم (۵) فیما وسي. (١٠) النبي عص

نَتَمْ ، قَالَ فَمَا فِيهِ ؟ قُلْتُ فِيهِ قَلَّةٌ فُلُهَا يَوْمَ بَدْر ، قَالَ صَدَّقْتَ (بهنَّ كُلُولُ مِنْ نِرَاعِ الْكُتَائِبِ) ثُمَّ رَدُّهُ عَلَى عُرُوةً قالَ هِشَامٌ كَا فَنَاهُ يَنْنَا ثَلَاثَةَ آلاَفٍ وَأَخَذَهُ بَهْ نَهُنَا ، وَلَوْدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ أَخَذْتُهُ ﴿ مَرْضَا (١) فَرْوَهُ عَنْ عَلِي ٢٠٠ عَنْ هِ شَالِمٍ عَنْ أَيهِ قَالَ كَانَ سَيْفَ الزُّ رَبُّ مُعَلِّى بِفِيضَّةً ، قَالَ هِشَامٌ وَكَانَ سَيْفَ عُرُورَةً مُعَلِّى بِفِيضَّةً مَرْفِ أَحْدُ بنُ نُحَدِّدِ حَدَّتَنَا (٤) عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ مَا هِشِكُمُ بنُ عُرْوَةً عَنْ أَسِهِ أَنَّ أَصِحَابَ (١) مِينَوْ رَسُولِ ٱللهِ ﷺ قَالُوا لِلرِّ مَيْرِ يَوْمَ الْبَرْمُوكِ أَلاَ نَشَدُ فَنَشُدٌ مَعَكَ ، فَقَالَ (\* ) إِنَّى إِنْ معن مُنَدُّتُ كَذَّ بَثُمْ فَقَالُوا (٢) لاَ نَفْعَلُ خَمَلَ عَلَيْهِمْ حَتَّى شَقَّ صَفُوفَهُمْ خَقَاوَزَهُمْ وَمَا ﴿ (٣) ابْنِ الْعَوَّامِمِ مَعَهُ أَحَدُ ثُمُّ رَجَعَ مُقْبِلاً فَأَخَذُوا بِلِجَامِهِ فَضَرَ بُوهُ ضَرْبَتَيْنِ عَلَى عَاتِقِهِ كِينَهُمَا ضَرْبَةً مُمْرِيَّهَا يَوْمَ بَدْر قالَ عُرْوَةُ كُنْتُ أَدْخِلُ أَصَابِعي فى تِلْكَ الضَّرَّبَاتِ أَلْعَبُ وَأَنَا صَغيرٌ • قالَ عُرْوَةُ وَكَانَ مَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الرُّكَيْرِ يَوْمَئِذٍ ، وَهُوَ أَبْنُ عَشْرِ سِنِينَ ، كَفَسَلَهُ عَلَى فَرَس وَكُلُّ (٧) به رَجُلاً حَرَثَىٰ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَدٍّ سَمِعَ رَوْحَ بْنَ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا سَمِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةً عَنْ قَنَادَةً قالَ ذَكَرَ لَنَا أَنَسُ بْنُ مالِكٍ عَنْ أَبِي طَلْحَة أَنَّ نَبِّي اللَّهِ مَلِيِّكُمْ أَمَرَ يَوْمَ بَدْرِ بِأَرْبَعَةْ وَعِشْرِينَرَجُلاَّمِنْ صَنَادِيدِ فُرَيْشِ فَقُذِفُواف طَوِيٍّ مِنْ أَطْوَاء بَدْر خَبيثٍ نُخْبِثٍ ، وَكَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى فَوْمٍ أَقَامَ بِالْعَرْصَةِ ثَلَاثَ ا لَيَالِ فَلَمَّا كَانَ بِيدْدِ الْيَوْمَ الثَّالِثَ أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَشُدٌّ عَلَيْهَا رَحْلُهَا ثُمَّ مَثْنَى وَأُنَّبِّعَهُ أَصْمَا بُهُ وَقَالُوا مَا نُرَّى يَنْطَلِقُ إِلاَّ لِبَمْضِ حَاجَتِهِ حَتَّى قَامَ عَلَى شَفَةِ للله الرّ كيّ جَمَلَ يُنَادِيهِمْ بِالشَائِهِمْ ، وَأَسْمَاء آبَائِهِمْ ، يَا فُلاَنُ بْنَ فُلاَنٍ ، وَيَا فُلاَنُ بْنَ فُلاَنٍ أَيَسُرْ كُمُ أَنَّكُمْ أَطَفْتُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَفِإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلَ وَجَدْثُمْ مَاوَعَدَ رَبْكُمْ حَقا، قالَ فَقَالَ ثَمَرُ يَا رَسُولَ ٱللهِ ما تُسكَلُمُ مِنْ أَجْسَادِ لاَ أَرْوَاحَ كَمَا " فَقَالَ رَسُولُ (١٠) اللهِ عَلِي وَالَّذِي نَفْسُ مَمَّد يِدِهِ ما أَنهُم بِأَصْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنهُمْ \*

قَالَ قَتَادَةُ : أَحْيَاهُمُ أَلَنْهُ ، حَتَّى أَسْمَعَهُمُ قَوْلَهُ ، تَوْبِيخًا وَتَصْغِيرًا وَتَقَيَّمَةَ (١) وَصَعْرَةً وَنَدَمًا حَرْثُوا الْحُمَيْدِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو عَنْ وَطَّأَهِ عَن أَبْنِ عَبَاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : الَّذِينَ بَدَّلُوا نِيمَةَ اللهِ كُفْرًا ، قالَ هُمْ وَاللهِ كُفَّارُ قُرَيْشِ قالَ عَمْرُو هُمْ قُرَيْشٌ وَمُحَدُّ عَلَيْ يَعْمَةُ اللهِ ، وَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ، قالَ النَّارَ يَوْمَ بَدْر، حَرَشَى عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنْ آبْنَ مُمَرَ رَفَعَ إِلَى النِّبِيَّ مِنْكَ إِنَّ المَيْتَ يُعَذَّبُ ٢٠٠ في تَبْرِهِ يسُكاه أَهْدِلِهِ ، فَقَالَتْ ٣٠ إِنَّا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِنَّهُ لَيُعَذَّبُ بِخَطِيئَتِهِ وَذَنْبِهِ وَإِنَّ أَهْلَهُ لَيَنْكُونَ عَلَيْهِ الآنَ ، قالَتْ وَذَاكَ ( ) مِثْلُ قَوْلِهِ إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ ﷺ قامَ عَلَى الْقَلِيبِ وَفِيهِ قَتْلَى بَدْرِ مِنَ للمُسْرِكِينَ ، فَقَالَ كَمْمْ (٥) ما قالَ إِنَّهُمْ لَيَسْمَعُونَ ما أَقُولُ إِنَّا قال إِنَّهُمُ الْآَنَّ كَيَعْلَمُونَ أَيْنٌ مَا كُنْتُ أَقُولُ كَلَمْ حَقَّ لَا ثُمَّ قَرَأَتْ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ اللَّوْتَى وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِيمِ مَنْ فِي الْقُبُورِ ، يَقُولُ (٧) حِينَ تَبَوَّوُا مَقَاعِدَهُمْ مِنَ النَّادِ ضَرَّمَي عَثْمَانُ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ إِعَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبْنِ ثَمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ وَقَفَ النَّبي مَنْ عَلَى قَلِيبِ بَدْرٍ ، فَقَالَ : هَلْ وَجَدْتُمُ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ، ثُمَّ قَالَ إِنَّهُمُ الآنَ يَسْمَعُونَ ٥٠ مَا أَقُولُ ، فَذُ كِرَ لِمَا يُشَةً فَقَالَتْ إِنَّمَا قَالَ الذَّيْ يَالَيْهِ إِنَّهُمُ الآنَ لَيْعَلَّمُونَ أَنَّ الَّذِي كُنْتُ أَقُولُ كَلَمُمْ هُوَ الْحَتُّى ، ثُمَّ قَرَأَتْ : إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ المَوْتَى حَتَّى قَرَأَتِ الآية المبي فَضْلُ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا صَرَثْنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُمَاوِيَّةُ أَبْنُ تَمْرُوحَدَّثَنَا أَبُو إِسْنُكُنَّ عَنْ مُعَيْدٍ قَالَ سَمِيْتُ أَنْسَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ أُصِيبَ حارِيْهُ يَوْمَ بَدْرِ وَهُوَ خُلاَمٌ ، كَفِاءَتْ أُمُّهُ إِلَّى النَّيِّ مَلَكِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ عَرَّفْتَ مَنْزِلَةً حَادِثَةً مِنَى ، فَإِنْ يَكُنْ (١٠) فِي الْجَنَّةِ أَصْبِرْ وَأَحْتَسِبْ وَإِنْ تَكُنْ (١١) الْأُخْرِي تَرِي (٩٧ ما أَصْنَمُ ، فَقَالَ وَ يُحَكِّ أَوَ هَبَلَتِ أَوَجَنَّةٌ وَاحِدَةٌ هِيَ إِنَّهَا جِنَانُ

(۱) وَالْمَالِيَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(۱) الْفَنَوْيُ ه م (۸) النَّبِيُّ

كَثِيرَةٌ وَإِنَّهُ فَي جَنَّةِ الْفِيرْدَوْسِ صَرَتْنَى إِسْفُتْى بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ أَللَّهِ بْنُ إِذْرِيسَ قَالَ سَمِيْتُ حُمَيْنَ بْنَ عَبْدِ الرُّحْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً عَنْ أَبِي عَبْدِ الرُّحْنِ السُّلَى عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ وَأَبَا مَرْثَدِ (" وَالرُّ بَيْرَ (" وَكُلْنَا فارسْ، قَالَ أَنْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خاخ ِ فَإِنَّ بِهَا أَمْرَأَةً مِنَ المُشْرِكِينَ مَعَهَا كِتَابْ مِنْ حَاطِبِ بْنُ أَبِي بَلْنَعَةً ۚ إِلَى الْمُشْرِكِينَ ، فَأَدْرَ كُنَاهَا تَسِيرُ عَلَى بَعِيدِ لَهَا حَيْثُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي فَقُلْنَا الْكِتَابُ، فَقَالَتْ ما مَعَنَا كِتَابِ " فَأَنْخَنَاهَا (r) ابْنَ الْعُوَّامِم مَا لَتَمَسَنا وَلَمْ نَرَكِتابًا ، فَقُلْنَا (1) ما كَذَبَ (1) رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَتُعْرَجِنَ الْكِتَابِ (1) الْكِتَابُ أَوْ لَنُجَرِّدَنَّكِ فَلَمَّا رَأْتِ ٱلْجُدَّ أَهْوَتْ إِلَى حُجْزَتِهَا وَهَى مُعْتَجِزَةٌ بِكِساء فَأَخْرَجَتْهُ ﴿ (١) عَلَّا فَا نُطَلَقْنَا بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيْ فَقَالَ مُمَرُ يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ خَانَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُوْمِيْنِ ، فَدَعْنِي فَلَأَضْرِبْ (٦) عُنْقَهُ فَقَالَ النِّبِيُّ أَيْكُ مَا حَمَلَكَ عَلَى ماصَنَعْت ؟ قال (١) فَلِأَضْرِب مَا وَاللَّهِ ما بِي أَنْ (٣) لاَ أَكُونَ مُؤْمِنِنَا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ مَلْكُ أَرَدْتُ أَنْ يَكُونَ بِي عِنْدَ الْقَرْمِ يَدُ يَدْفَعُ اللهُ بِهَا عَنْ أَهْ لِي وَمالِي وَلِيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِكَ إِلاّ لَهُ هُنَاكَ اللهُ اللهُ عَنْ أَهْ إِلَّا أَنْ أَكُونَ مِنْ عَشِيرَ تِهِ مَنْ يَدْفَعُ اللهُ بِهِ عَنْ أَهْلِهِ وَمالِهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ مَلِيَّ صَدَّقَ وَلاَ تَقُولُوا الله مَا بِي أَنْ أَكُونَ لَهُ إِلاَّ خَيْرًا فَقَالَ مُمَرُ إِنَّهُ قَدْ خَانَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ فَذَّعْنِي فَلِأَضْرِبَ عُنْقَهُ فَقَالَ أَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَدُّرٍ فَقَالَ لَعَلَّ اللَّهَ ٱطَّلَحَ إِنَّى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ أعمَلُوا ما شِئْتُمْ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ إِلَى مَرْشَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَلَّدٍ الْجُعْنَى حَدَّثَنَا أَبُو أَحْدَ الزُّ بَيْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ الْنَسِيلِ عَنْ حَمْزَةً بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ وَالرُّ بَيْرِ بْنِ الْمُنْدِرِ بْنِ أَي أُسَيْدٍ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ (٨٠ اللهِ مَلِيَّةِ يَوْمَ بَدْدٍ إِذَا المُ كَنْبُوكُمُ (٥) فَأَرْمُوهُمْ وَأَسْتَبَقُوا نَبْلَكُمْ حَرَثْنِي نُحَدَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا

أَبُو أَخْدَ الرُّ يَرْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْغَسِيلِ عَنْ خَرْرَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ وَالمنذيرِ اُبْنِ أَبِي أُسَيْدٍ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ (١) اللهِ عَلَى يَوْمَ بَدْرِ إِذَا أَكْتُبُوكُمُ مَيْنِي كَثَرُوكُمُ " فَأَرْمُوهُمْ وَأَسْنَبَقُوا نَبْلَكُمْ صَرَّتَى مَرُو أَبْن خَالِدٍ حَدَّثَنَا زُهَبَرْ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْخُنَى قَالَ سَمِيْتُ الْبَرَاءِ بْنَ عَارِبِ رَضِيَ الله (٠) كنا في البوينية الراء عنهُما قال جَمَلَ النِّبِي عَلَيْ عَلَى الرَّماةِ يَوْمَ أُحُدٍ عَبْدَ اللهِ بْنَ جُبَيْرٍ فَأَصَا بُوا مِنَّا سَبْعِينَ سَاكنَة وَعَمْهَا كَدِهُ مَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ عَلَى الرَّماةِ يَوْمَ أُحَدٍ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جُبَيْرٍ فَأَصَا بُوا مِنَّا سَبْعِينَ وَكَانَ النَّبَىٰ ﷺ وَأَصِحَابُهُ أَصَا بُوا ٣٠ مِنَ المُشْرِكِينَ يَوْمَ بَدْرٍ أَرْبَعِينَ وَمَانَةً سَبْعِينَ أَسِيرًا وَسَبَعْيِنَ قَيِلاً ، قالَ أَبُو سُفْيَانَ يَوْمُ بِيَوْمِ بَدْرٍ وَالْحَرْبِ سِيجَالٌ حَرَّشَى مُحَدًّ ٱبْنُ الْمَلَاهِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرِيدٍ عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أُرَاهُ عَنِ النَّيِّ عَلَى قَالَ وَإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءِ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْخَيْرِ بَعْدُ وَثَوَابُ ِ الصَّدْقِ الَّذِي آتَانًا بَعْدَ يَوْمٍ بَدْرِ صَرَفَى بَعْثُوبُ ٣ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدُّوقالَ قَالَ عَبْدُ الرُّ عَنْ بَنُ عَوْفٍ إِنَّى لَنِي الصَّفِّ بَوْمَ بَدْرٍ إِذِ النَّفَتْ فَإِذَا عَنْ بَمِنِي وَعَنْ يَسَادِي فَتَيَّانِ حَدِيثًا السَّنُّ فَكَأَنِي لَمْ آمَنْ بِمُكَانِماً ، إِذْ قَالَ فِي أَحَدُهُمْ اسِرًا مِنْ صَاحِبِهِ يَاعَمُ أَرْ نِي (٥) أَبَاجَهُلِ ، فَقُلْتُ يَا أَنْ أَخِي وَمَا تَصْنَعُ ٢٥ بِهِ ؟ قَالَ عَلَمْنَتُ اللهُ إِنْ رَأَيْتُهُ أَنْ أَنْشُلَهُ أَوْ أَمُوتَ دونَهُ ، فَقَالَ لِي الْآخِرُ سِرًّا مِنْ صَاحِبِهِ مِثْلَة ، قَالَ فَمَا سَرِّنِي أَنَّى بَيْنَ رَجُلَيْنِ مَكَانَهُمَا ، كَأْشَرْتُ كَلُّمَا إِلَيْدِ ، فَشَدًّا عَلَيْدِ مِثْلَ الصَّقْرَيْنِ حَتَّى مَنْرَبَاهُ وَهُمَا أَبْنَا عَفْرَاء مَرَثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ اخْبَرَا أَبْنُ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَ فِي مُحَرُ ٣٠ بُنُّ أَسِيدٍ ١٤ بْنِ جارِيَّةَ الثَّقَافَى حَلِيفَ بي زُهْرَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِنَّالَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَشَرَةً عَيْنًا وَأَنَّرَ عَلَيْهِمْ عَلَيْمِ عَلَيْمِ أَنْ ثَابِتٍ الْأَنْصَادِيَّ جَدَّ عَلَيم بْنِ مُمَّرّ أَنْ الْحَطَّابِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْمُدَةِ (١) يَنْ عَسْفَانَ وَمَكَّةً ذُكِرُ وا لِحَيَّ مِنْ الْمُدَيْلِ

(۱) النّبِي**،** (۲) اکتوکم وسن (۲) أصاب (١) ابن أبر اهيم ص (٦) ماتسنع (٧) محرو بن (١) أسيد وعمرو بفتح العين حكنا يرويه أكثر أمحاب الزهرى وروامابراهيم بن مسعدعته عمريضم العين وتكره البخاري في عمرو وي*ن الخ*لاف فيه عن الزهري والاول أي يفتح المين أصح اه ملخما منهامش الاصل حن البونينية (٨) ابنُ أبي أسيد (١) وَالْمُدَّاةِ. رَفَى نَــخة حميعة بإلمدالة بكون

الدالكا في البونينية

(ن ابن أبي أسيد

بْقَالُ كَلَمْ بَنُو لِحَيَّانَ فَنَفَرُوا كَلَمْ بِقَريبِ مِنْ مائَةِ رَجُلُ رَامٍ، فَأَقْتَصُوا آ ثَارَهُمْ حَتَّى وَجَدُوا مَأْ كَلَهُمُ التَّمْرَ في مَنْزِلٍ نَرَكُوهُ فَقَالُوا (١٠ كَمْرُ يَنْرِبَ ، فَأُ تَبْعُوا آ ثَارَهُمْ فَلَمَّا حَسَّ بِهِمْ عَاصِمْ وَأَصْحَابُهُ كَلُوا إِلَى مَوْضِعِ كَأَحَاطَ بِهِم الْفَوْمُ فَقَالُوا كَلُمُ أُنْزِلُوا عَأْعُطُوا ٥٠٠ بِأَيْدِبَكُمْ ، وَلَكُمُ الْعَدُ وَالْمِيثَاقُ ، أَنْ لاَ نَقَتْلَ مِنْكُمْ أَحَدًا ، فقَالَ عاصِمُ بنُ ثَابِتٍ أَبُّهَا الْقَوْمُ أَمَّا أَنَا فَلاَ أَنْزِلُ فِي ذِمَّةِ كَافِرٍ ، ثُمُّ قَالَ اللَّهُمُ أَخْدِ عَنَّا نَبِيُّكُ مِنْ اللَّهُ مُرْسَوْهُمْ بِالنَّبُلُ فَقَتَلُوا عاصِما ۚ وَنَزَلَ إِلَيْهِمْ مُلَاَّنَةُ نَفَرِ عَلَى الْعَهْدِ وَالمِيثَاقِ مِنْهُمْ خُبَيْتُ وَزَيْدُ بْنُ الدَّنِيَةِ وَرَجُلْ آخَرُ ، فَلَمَّا أَسْتَفَكَّنُوا مِنْهُمْ أَطْلَقُوا أَوْتَارَ فِييِّهُمْ فَرَ بَطُوهُمْ بِهَا . قالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ هٰذَا أُوَّالُ الْغَدْرِ وَاللَّهِ لاَ أَصْحَبُكُمْ إِنَّ لِي بهٰؤُلاَه أَسْوَةً ٣٠ يُريدُ القَتْلَى لَجْرَّرُوهُ وَعالَجُوهُ ۖ فَأَلِى أَنْ يَصْحَبَهُمْ ۚ فَأَنْطُلُنِيٓ بِخْبَيْبِ وَنَهَيْدِ بْنِ الْدَّثِيْنَةِ حَتَّى تَاعُوهُمَا بَمْدَ وَفُعَةِ بَدْرِ فَأَ بْتَاحَ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ عامِرِ بْنِ نَوْفَل خُبَيْبًا ، وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ فَتَلَ الْحَارِثَ بْنَ أَعَامِرْ يَوْمَ بَدْرٍ ، فَلَبِثَ خُبَيْبٌ عِنْ دَهُمْ أُسِيرًا ، حَتَّى أَجْمَعُوا فَتُسْلَهُ ، فأَسْتَعَارَ مِنْ بَعْضِ بَنَاتِ الْحَارِثِ مُوسَى يَسْتَحِدُ بِهَا ُ فَأَعَارَ ثَهُ (<sup>١)</sup> مَدَرَجَ ^بَنَى ۚ لَمَا وَهِيَ غَافِلَةٌ حَتَّى أَتَاهُ فَوَجَدَثُهُ ثُمُلِسَهُ عَلَى فِخَذِهِ وَالْمُوسَى بَدِهِ (٥) قالَتْ فَفَرِعْتُ فَرْعَةً عَرَفَهَا خُبَيْبٌ ، فَقَالَ أَنْخُشَيْنَ أَنْ أَقْتُلَهُ ، ما كُنْتُ لِأَفْمَلَ ذَلِكَ ، قَالَتْ وَاللهِ ما رأيتُ أسيرًا فَطْ، خَيْرًا مِنْ خُبَيْب، وَأَلْلهِ لَقَدْ وَجَذَنَّهُ بواماً بَأْ كُلُ قِطْفًا مِنْ عِنْبِ فِي يَدِهِ ، وَإِنَّهُ لُوثَقُ بِالْحَدِيدِ ، وَمَا يِقَكَّةً مِنْ تَمَرَّقٍ ، وَكَانَتُ نَفُولُ إِنَّهُ لَرِزْنَ رَزَّتَهُ اللهُ خُبَيْبًا ، فَلَمَّا خَرَجُوا بِدِ مِنَ الْحَرَمِ ، ليَقْتُلُوهُ ف اللِلْ ، قالَ كَلْمُ مُنَبِّ دَعُونِي أُصَلَى ٥٠٠ رَكْنَتَيْنِ كَتَرَكُوهُ فَرَكُمْ رَكْنَتَيْنِ فَقَالَ وَاللهِ لَوْلاَ أَنْ تَحْسِبُوا أَنَّ مَا بِي جَزَع لَرَدْتُ ، ثُمَّ قالَ اللَّهُم أَخْصِهِم عَدَدًا ، وَأَقْتُلْهُم بَدَدًا وَلاَ ثُبُق مِنْهُمْ أَحَدًا ، ثُمُّ (٧) أُنْشَأُ يَقُولُ :

حـــ مـ. اة ة (1) فقال ا قالوا

> ه مـ (۲) خأصطونا مصد

(٢) إسوَّةً ا

همرد (٤) فأعارث

(۰) فی یده (۲) کمفنا فی الیونینیة بائبات باء اسلی

يام أسلي من قام در مال

عَلَى مَنْ أَبَالِي حِينَ أَقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَى أَى جَنْب كَانَ لِلهِ مَصْرَعِي وَذَٰلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَهِ وَإِنْ يَشَأَ لَ يُبَادِكُ عَلَى (١٠) أَوْصَالِ شِلْو مُمَزَّعِ ثُمُّ قَامَ إِلَيْهِ أَبُو رِسَرُوعَةَ (٢) عُقْبَة بْنُ الحَارِثِ فَقَتَلَهُ ، وَكَانَ خُبَيْبٍ هُوَ سَنَّ لِكُلُّ مُسْلِمَ قُتِلَ صَبْرًا الصَّلاَّةَ وَأَخْبَرَ (٣) أَصِحَابَهُ يَوْمَ أُصِيبُوا (١) خَبَرَهُم ، وَبَعَثَ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشِ إِلَى عاصِم بِنِ ثَابِتٍ حِينَ حُدْثُوا أَنَّهُ قُتِلَ أَنْ يُؤْتَوْا بِشَيْء مِنْهُ يُعْرَفُ، وَكَانَ قَتَلَ رَجُلاً عَظِيّاً مِنْ عُظماً مِنْ عُظماً مِنْ عُظماً مِنْ الْعَلَةِ مِنَ الدُّرْ عَمَّتُهُ مِنْ رُسُلِهِمْ ، فَلَمْ يَقْدِرُوا أَنْ يَقُطَعُوا مِنْهُ شَبْنًا ﴿ وَقَالَ كَنْبُ بَنُ مَالِكٍ ذَكَرُوا مَرَارَةَ بْنَ الرَّبِيعِ الْمَمْرِيِّ وَهِلِالَ بْنَ أُمَيَّةَ الْوَاقِيقِ رَجُلَيْنِ صَالِلَيْنِ قَدْ شَهِدا بَدْرًا مَرْثُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْ مَعْنِي عَنْ نَافِيعِ أَنَّ أَبْنَ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ذُكِرَ لَهُ أَنَّ سَعِيدً بْنَ زَيْدِ بْنِ تَمْرُو بْنِ نُفَيْلٍ وَكَانَ بَدْرِيًّا مَرِضَ فِي يُوَّم بُجُمَعَةٍ ، فَرَكِبَ إِلَيْهِ بَعْدَ أَنْ تَعَالَى النَّهَارُ ، وَأُفْتَرَ بَتِ الْجُمُعَةُ ، وَتَرَكِ الْجُمُعَةَ \* وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى يُونُسُ عَنِ أَبْنِ شِهابِ قالَ حَدَّانَى عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً أَنَّ أَيَاهُ كَتَبَ إِلَى مُعَمَرُ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى سُبَيْعَةً بِنْتِ الْحَارِثِ الأَسْلَميَّةِ ، فَبَسْنَأَكُهَا ءَنْ حَدِيثِهَا وَعَنْ (٥) ما قالَ كُمَا رَسُولُ اللهِ عَلِيِّةِ حِينَ أَسْتَفْتَتُهُ فَكَتَبَ مُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَرْقَمِ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ يُخْبِرُهُ أَنَّ سُبَيْعَةَ بِبْتَ الحَادِثِ أَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةً ، وَهُوَ مِنْ بَنِي عامِدِ بْنِ لُوْتَى ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا ، فَتُوكُنَّ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهِي حَامِلٌ، فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَصَعَتْ حَمْلُهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ ، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ ، فَدَخَلَ عَلَبْهَا أَبُو السَّنَا بِل بْنُ بَعْكَاتٍ ، رَجُلُ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّادِ ، فَقَالَ لَمَا مالِي أَرَاكِ تَجَمَّلْتِ لِنْخُطَّابِ ثُرَجِّينَ (\*) النَّكَاحَ فَإِنَّكِ (\*) وَأَنْدِ ما أَنْتِ بِنَا كِع حَتَّى تَمُرُّ عَلَيْكِ أَرْبَعَهُ

مدح (إ) في حسب لاس

(۲) متروعة

(٢) يَعْنِي النَّبِيُّ مِلْكُ

() أُمِيبَ مَا

(ه) ابْنُ سَمَيِدٍ (1) بغصل عن من لاحتتها ولابى ذر وهما اه فسطلانى ونموه في عامش الاصل

> (٧) تَرْجَائِنَ لاياً

(٨) وَإِنَّكِ

**(•)** (1) مي (٩) قالم

أَشْهُرُ وَعَشْرٌ (١) ، قالَتْ سُبَيْعَة فَلَمَّا قالَ لِيذَلِكَ جَمَنْتُ عَلَى " بِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ وَأُتَيْتُ رَسُولَ الله عِلِي فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَفْتَانِي بِأَنَّى قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ عَمْلِ وَأَمْرَنِي بِالتِّزَوْجِ إِنْ بَدَا لِي هُ تَابَّعَهُ أَصْبَخُ عَن أَبْن وَهْبِ عَنْ يُونُسُ ، وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى يُونُس عَن أَبْنِ شِهَابِ وَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ أَخْبَرَ نِي (٣ مُحَدَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّعْمَٰن بْنِ ثَوْبَانَ مَوْلَى بَنِي عَامِرِ بْنِ لُوَّتِي ۚ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِيَاسٍ بْنِ الْبُكَدِيْرِ ٣٠٠ ، وَكَانَ أَبُوهُ شَهِدَ بَدْرًا أَخْبَرَهُ بِالْبُ شُهُودِ اللَّائِكَةِ بَدْرًا حَرَثَى (١) إِسْخُنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا ال جَرِيرٌ عَنْ يَحْيي بْنِ سَمِيدٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ رِفاعَةَ بْنِ رَافِيعِ الزُّرْقِ عَنْ أَبِيهِ ، وَكانَ أَبُوهُ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ ، قَالَ جَاءِ جَبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ مِنْكُمْ فَقَالَ مَا تَمُدُّونَ أَهْلَ بَدْرِ فِيكُمْ ؟ قالَ مِنْ أَفْضَلِ الْمُسْلِينَ أَوْ كَالِمَةً نَحْوَهَا ، قالَ وَكَذَٰلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ المَلاَئِكَةِ مَرْثُنَ سُلَيْهَان بْنُ حَرْب حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يَحْنِي عَنْ شُمَاذِ بْنِ رِفَاعَةً بْنِ رَافِيعِ وَكَانَ رِهَاعَةُ مَٰنِ أَهْلِ بَدْرٍ ، وَكَانَ رَافِعٌ مِنْ أَهْلِ الْعَقَبَةِ ، فَكَانَ (٥٠ يَقُولُ لِأَ بَنِهِ ما يَسُرُ فِي أَتِّي شَهِدْتُ بَدْرًا بِالْمَقَبَةِ ، قالَ سَأَلَ جِبْرِيلُ النِّي مَنْكَ بِهٰذَا صَرَتُن (٢٠ إِسْعُنْ بْنُ مَنْصُورِ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا ٥٠٠ يَحْنِي سَمِعَ مُعَاذَ بْنَ رِفَاعَةَ أَنْ مَلَـكَا سَأَلَ النَّبِيُّ مَنْكَ إِنَّ وَعَنْ يَحْنِي أَنَّ بَزِيدَ بْنَ الْهَادِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَهُ يَوْمَ حَدَّثَهُ ا مُعَاذُ مُذَا الحَدِيثَ ، فَقَالَ يَزِيدُ فَقَالَ (٥) مُعَاذُ إِنَّ السَّاثِلَ هُوَ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ حَرِيُّن إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدِّنْنَا خَالِهُ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ أَبْن عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُ قَالَ يَوْمَ بَدْرٍ هَٰذَا جِبْرِيلُ آخِذْ بِرَأْسِ فَرَسِهِ عَلَيْهِ أَدَاهُ الْحَرْبِ السِبِ حَرَشَى خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا كُمُّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ الانساري حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ ماتَ أَبُوزَيْدٍ وَكَمْ يَتُرُكُ عَقبًا وَكَانَ بَدْرِيًّا مَرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَى يَعْنِي بْنُ سَمِيد

عَن الْقَاسِمِ بْنِ ثُخَّدٍ عَنِ أَبْن خَبَّابِ أَنْ أَبَاسَمِيدِ بْنَ مَالِكِ الْخُدُرِيُّ رَضَى الله مَنْهُ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ ، فَقَدَّمَ إِلَيْهِ أَهْلُهُ لَمَا مِنْ كُومِ الْأَضَلَى ١٠٠ ، فَقَالَ مَا أَمَّ إِلَى حَتَّى أَمْأُلَ، فَأَنْطَلَقَ إِلَى أَخِيهِ لِامَّهِ ، وَكَانَ بَدْرِيًّا ، فَتَأْدَةً بْنِ النَّعْكَانِ ، فَسَأَنَّهُ فَعَالَّ إِنَّهُ حَدَثَ بَعْدَكَ أَنْ تَقُضْ لِلَا كَانُوا يُنهُونَ عَنْهُ مِنْ أَكِلِ لُخُومِ الْأَضَلَى ٣٠ بَعْدَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مَ حَرَثَى عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِمُلَمِ بْن عُرُوةً عَنْ أَيِهِ قَالَ قَالَ الزُّ يَبْرُ لَقِيتُ بَوْمَ بَدْرِ عُبَيْدَةً بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْمَأْسِ وَهُوْمُدَجَّج لأبرى مِنْهُ إِلاَّ عَيْنَاهُ ، وَهُوَ بُكنَيْ أَبُو ٣٠ ذَاتِ الْكَرْشِ ، فَقَالَ أَنَا أَبُو ذَاتِ الْكَرْشِ خَمَلْتُ عَلَيْهِ بِالْمَنَزَةِ فَطَعَنْتُهُ فِي عَيْنِهِ فَمَاتَ ، قالَ هِشَامٌ فَأُخْبِرْتُ أَنَّ الرُّ يَرَ قالَ لَقَذْ وَصَعَتُ رَجْلِي عَلَيْهِ ثُمَّ تَمَطَّأْتُ فَكَانَ الجَهْدَ (اللهُ نُزَعْتُهَا وَقَدِ أَنْنَىٰ طَرَعْهَا قَالَ عُرُوةُ فَسَأَلَهُ إِبَّاهَا (0) رَسُولُ اللهِ يَتِيَّ فَأَعْطَاهُ ، فَلَمَّا تُبِضَ رَسُولُ اللهِ يَتَي أَخَذَهَا ثُمَّ طَلَبَهَا أَبُو بَكُر فَأَعْطَاهُ فَلَمَّا قُبضَ أَبُو بَكُر سَأَلَهَا إِبَّاهُ مُمَرُ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهَا فَلَمَا ثُبِضَ مُمَرُ أَخَلَهَا ثُمَّ طَلَبَهَا عُمَانُ مِنْهُ فَأَعْظَاهُ إِيَّاهَا ، فَلَمَّا ثُيل عُمَّانُ وَقَمَتْ عِنْدَ آلِ عَلَى ، فَطَلَبَهَا عَبْدُ أَنَّهِ بْنُ الرُّ بِيْرِ ، فَكَانَتْ عِنْدَهُ حَتَّى فَيْلَ مَرْثُنا أَبُو اليَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْثِ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبُو إِذْرِيسَ عَائِذُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنْ عُبَادَةً بْنَ الصَّامِتِ ، وَكَانَ شَهِدَ بِدُرًا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى عَالَ بَايمُونِي حَرْثُنا يَحْنِي أَنْ بُكَدِيرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ مُقَيْلٍ عَن أَبْنِ شِهابِ أَخْبَرَ نِي عُرْوَةُ بْنُ الرُّ بَبْرِ عَنْ عَالْمِنَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النِّبِيِّ عِنْ أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَمَ رَمُولِ اللَّهِ مِنْ تَنَبَّى سَالِمًا وَأَنْكَعَهُ بِنْتَ أَخِيهِ هِنْدَ (١) بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنُ عُنْبَةً ، وَهُوَ مُولَى لِإُمْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللهِ يَنْ إَيْدًا ، وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلاً فِ الجَاهِلِيَّةِ ، دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ ، وَوَرِثَ مِنْ مِيرَاتِهِ ، حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ تَمَاكَى :

بِشْرُ بْنُ الْفَضَّلِ حَدَّثَنَا خَالِهُ بْن ذَ كُوانَ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيّ النَّى عَلِيَّ عَدَاةً مُبنِي عَلَى ۗ خَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنْي وَجُورَيْرِ يَاتُ يَضْرِبْنَ بِالدُّفْ يَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَامُبِنَّ (١) يَوْمَ (١) بَدْرِ حَتَّى قالَتْ جارِيَةٌ وَفِينا كَبِي يَعْلَمُ ما في غَدِ (" فَقَالَ النَّبِي عَلِيَّ لاَ تَقُولِي هَكَذَا ، وَقُولِي ما كُنْتِ تَقُولِينَ مَرْثُنا (" إِنْ اهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا هِشَامْ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزَّهْرِيِّ مَرْثُ ( ) إِسْمَعِينَا وَال (٢) فِي عَدُّ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْانَ عَنْ مُحَدِّ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنْ عُتْبَةً بْنِ مَسْمُودٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبُو طَلْحَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ عَلِيْ وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنَّهُ (١) مُورَّةُ النَّاثِيلِ قَالَ : لَا تَدْخُلُ اللَّالَائِكَةُ يَيْتُنَّا فِيـهِ كَلْبُ وَلَا صُورَةٌ ، يُرِيدُ (٢٠ النَّماثِيلَ الَّتِي فِيهَا الْأَرْوَاحُ حَدِثُ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ حَرْثُ اللهُ أَحْدُ بْنُ صَالِح حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنَا عَلِي بْنُ حُسَيْنِ (^ أَنَّ حُسَيْنَ بن (٨) المُسَيْنِ عَلِيٌّ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ كَانَتْ لِي شَارِفْ مِنْ نَصِيبِي مِنَ المَغْنَم يَوْمَ (١) مَن بَدْرٍ ، وَكَانَ النَّبِيُّ يَرْتِكِيُّهُ أَعْطَا فِي مِمَّا أَفَاءِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ الْخُمُسِ يَوْمَثِيدٍ ، فَلَمَّا أَرَدْتُ ۗ (١٠) مَبْغَلِي أَنْ أَ بَتَنِيَ بِفَاطِيَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ بِنْتِ النِّيِّ عَلَيْكَ وَاعَدْتُ رَجُلاً صَوَّاعاً في (° تبني (١١) مُعَاخِّتَانِ تَنْيَقَاعَ أَنْ يَرْ تَحِلَ مَعِي قَنَأْ يَنَ يِلِذْخِرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ مِنَ الصَّوَّاغِينَ فَنَسْتَعِينَ به في وَلِيمَةِ عُرْسِي ، فَبَيْنَا (٥٠٠ أَنَا أَجْمَعُ لِشَادِفَ مِنَ الْأَفْتَابِ وَالْغَرَائِدِ وَالْخِبَالِ

أَدْعُوهُمْ لِآبَامُهُمْ ، فَفَاءَتْ سَهْلَةُ النَّبِيِّ عَلِي فَذَكَرَ الْحَدِيثَ مَرْثُنَا عَلَيْ حَدَّثَنَا

وَشَارِفَاىَ مُنَاخَانِ (١١) إِلَى جَنْبِ حُجْرَةِ رَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ ، حَتَّى جَمَعْتُ ما جَمَعْتُ

عَإِذَا أَنَا بِشَارِقَ قَدْ أُجِبُّتْ أَسْنِيَتُهَا ، وَ بُقِرَتْ خَوَاصِرُهُمَا ، وَأُخِذَ مِنْ أَسْجُاهِمِا ،

فَلْمُ أَمْلِكُ عَنْنَ حِينَ رَأَيْتُ المَنْظَرَ ، قُلْتُ : مَنْ فَمَلَ هُذَا ؟ قَالُوا : فَمَلَهُ مَمْزَةُ بْنُ

خَبْدِ الْمُطَلِّبِ، وَهُوْ فِي هَٰذَا اليَّاتِ فِي شَرْبِ مِنَ الْأَنْسَارِ، عِنْدَهُ قَيْنَةٌ وَأَمْحَابُهُ، فَقَالَتْ ‹› فَى خِنَامُهَا ﴿ أَلَا يَا خَزَ لِلشُّرُفِ النَّرَاهِ ﴾ ، فَوَتَّب خَزَةً إِلَى السَّيْف، عَأْجَبٌ أَسْنِيَتُهُمَا ، وَ بَفَرَ خَوَامِيرَهُمَا ، وَأَخَذَ مِنْ أَكْبَادِهِما ، قالَ عَلَى مَا نطلقَتْ حَتَّى أَدْخُلَّ عَلَى النَّيْ مِنْ وَمِنْدَهُ زُنْدُ بْنُ حَارِنَةَ ، وَعَرَفَ ٣ النَّيْ ﷺ النِّي لَقِيتُ فَقَالَ مَالِكَ ؟ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا رَأَيْتُ كَالْبَوْمِ ، عَدَا خَوْزَهُ عَلَى تَاقَدَى ، كَأْجَبُ أَسْنَتُهُمَا ، وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا ، وَهَا هُوَ ذَا فِي يَنْتِ مِّنَهُ شَرْبٌ ، فَدَعَا النَّيْ عِلَى برِدَأَهُ كَأُرْتَدَى ، ثُمُّ أَنْطَلَقَ يَمْنِي ، وَأُتَّبَعْتُهُ أَنَّا وَزَيْدُ بْنُ طَرِثَةٌ حَتَّى جاء الينت الذي فيهِ خَمْزَةُ ، قَأَسْتَاذَنَ عَلَيْهِ ، فَأَذِنَ (٥٠ لِهُ ، فَطَفِقَ النِّي عَلَيْكَ بَلُومُ خَمْزَةً فيا فَعَلَ ، فَإِذَا خَمْرَةُ ثَمِلٌ ، مُحَمَّرُهُ عَيْنَاهُ ، فَنْظِرَ خَمْرَةُ إِلَى النَّبِيُّ مِنْ صَمَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَى رُكْبَتِهِ ، ثُمَّ صَمَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَى وَجْهِهِ ، ثُمُّ قَالَ مَمْزَةُ : وَهَلُ أَنْهُمْ إِلاَّ عَبِيدٌ لِأَ بِي إِنْ أَفَعَرَفَ النَّبِي عَلَيْ إِنَّهُ كَيْلٌ ، فَنَكُمَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلَى عَبِينَهِ الْقَهَقْرَى ، نَفْرَجَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ حَرَشَى كُمَّدُ بنُ عَبَّادٍ أَخْبَرَتَا أَبْنُ هُيَنَةٌ قَالَ أَفْذَهُ لَنَا أَبْنُ الْأَصْبَهَا فِي تَمْمِيهُ مِنِ أَبْنِ مَعْقِلِ أَنْ عَلِيًّا ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَبُرٌ عَلَى سَهُلٍ بْنِ حُنَيْفٍ ، فَقَالَ إِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا حَرْثُ أَبُو الْبَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْبُ عَن الرُّهْرَى قال أَخْبَرَ نِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ أَلَهِ أَنَّهُ صَمِعَ عَبْدَ أَلَّهِ بْنَ مُمَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا بُحَدَّثُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، حِينَ كُأْ يَمَتْ حَفْصَةُ بنت مُحَرّ مِنْ خُنَبْس بْنِ حُذَافَةَ السَّهْيّ ، وَكَانَ مِنْ أَصِحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَى تَدُ شَهِدَ بَدْرًا ، ثُونُنَى بِاللَّهِ بِنَةِ ، قالَ مُحَرُّ خَلَقَبْتُ عُمَانَ بْنَ عَفَانَ ، فَمَرَسْتُ عَلَيْهِ حَفْمَة ، فَقُلْتُ إِنْ شِلْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْمَة بنت مُمَرّ ، قَالَ سَأَنظُرُ فَي أَشِي فَلَبِنْتُ لِبَالِي ، فَقَالَ قَدْ بَلَمَا لِي أَنْ لاَ أَتَرَوْجَ يَوْمى لملنَا قال مر المتبت أما بكر فقلت إن شيئت أنكفتك حفية بنت محر، فمتت

(1) علوا (۲) تمله • وَهُنَّ مُعَلَّكَتُ بِالْفِنِكَ • من البونينية (۲) هرف ص (۱) فأفِنَ

ثُمَّ خَطَلتُهَا رَسُولُ الله مَنْ إِنَّهُ فَأَنْكَ خَتُهَا إِنَّاهُ ، فَلَقِينِي أَبُو بَكْرٍ ، فَقَالَ : لَمَلكَ وَجَدْتَ عَلَى "، حِينَ عَرَضْتَ عَلَى "حَفْصَةَ فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ ، قُلْتُ نَعَمْ ، قالَ فَإِنَّهُ كُمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيهَا عَرَضْتَ ، إِلاَّ أَنَّى قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَدْ ذَكْرَهَا فَلَمْ أَكُنْ لِأَ فَشِي سِرَّ رَسُولِ أَلَّهِ عِلَيْهِ (١) وَلَوْ تَرَكَهَا لَقَبَلْتُهَا مَرْثُ مُسُلِم حَدَّثَنَا شُغْبَة عَنْ عَدِي عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ يَزِيدَ سَمِعَ أَبَا مِسْمُودِ الْبَدّْرِيُّ عَنِ النَّبِيّ مَنْ قَلَ نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى أَهْدِ مِدَقَةٌ صَرَفَ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْبُ عَن الزُّهْرِيِّ سَمِينتُ عُرُومَةً بْنَ الزُّ بَيْرِ ، يُحَدِّثُ مُحَمَّرَ بْنَ عَبْدِ الْمَرْيزِ في إمارَ يَهِ ، أُخِّرَ المغيرَةُ بْنُ 📗 (١) ابدُّهُ شُعْبَةَ الْمَصْرَ ٣٠، وَهِنْ أُمِيرُ السَكُوفَةِ ، فَدَخَلَ ٣٠ أَبُو مَسْمُودٍ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرِو ۗ (٢) الصَّلْمُ الْأُنْسَارِيْ جَدُّ زَيْدِ بْنِ حَسَنِ شَهِدَ بَدْرًا فَقَالَ لَقَدْ عَلِيْتَ نُزَلَ جِبْرِيلُ فَصَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ مَلِي خَسْنَ صَلَوَاتٍ ثُمَّ قَالَ مَكَذَا ابِرِثُتُ (" ، كَذَٰلِكَ كَانَ بَشَيْرُ بْن أَبِي مَسَنْعُودٍ يُحَدِّثُ عَنَ أَبِيهِ مَرْثُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرُّهُمْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنَ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِي مَسْنُودِ الْبَدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَلَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلِي الآيتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، مَنْ قَرَأُهُمَا في لَيْدَلّةٍ كَفْتَاهُ قَالَ عَبْدُ الرَّ مْمَنِ فَلَقْبِتُ أَبَا مَسْمُودٍ وَهُوْ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، فَسَأَلْتُهُ كَفَدَّ ثَنِيهِ مَرْثُ يَعَىٰ بَنُ بُكُمِيْ حَدَّنَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ إَخْبَرَ فِي مَعُودُ بْنُ الرَّبيعِ أَنَّ عِنْبَانَ بْنَ مالِكِ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مَرَّفْ مَمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الانسار أنَّه أنَّى رَسُولَ اللهِ مَلِكِ مَدِثُ أَنْهُمَ أَنُّنُ مَا لِلْمِ حَدَّثَنَا عَنْسَةُ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَبْنُ شِهابِ ثُمَّ سَأَلْتُ الْحُصَيْنَ بْنَ يُحَدِّدٍ وَهِوْ أَحَدُ بَنِي سَالِمٍ وَهُوَ

مِنْ سَرَاتِهِمْ عَنْ حَدِيثِ مَمْوُدِ بنِ الرّبيعِ عَنْ عِنْبَانَ بنِ مالكِ فَسَدَّقَهُ حَرَثُ أَبُو

أَبُو بَكُنِ فَلَمْ يَرْجِعُ إِلَىٰ شَيْئًا، فَكُنْتُ عَلَيْهِ أُوجِدَ مِنْي عَلَى عُمَّانَ ، فَلَبَثْتُ لَيَالِي

(۲) حَلَيْةً (٤) أُمِرْتُ

الْهَانِ أَخْبَرَ مَا شُعَيْبٌ عَنِ الرُّهْرِي قَالَ أَحْبَرَ فِي عَبَّدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَة ، وَكَانَ مِنْ أَكْبَرِ بَنِي عَدِي مِنْ أَ وَكَانَ أَبُوهُ شَهِدَ بَدُرًا مَعَ النِّي عَلَيْ أَنَّ مُمَرَ أَسْتَعْمَلَ فُدَامَةً بْنَ مَظْنُونِ عَلَى الْمَحْرَيْنِ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا وَهُوَ خَالُ عَبْدِ أَنْذِ بْنُ مُمَرَ وَجَفْصَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بنُ مُمَّد بن أشاء حَدَّثَنَا جُورِيَّةُ عَنْ مالك عَن الزُّهْرَىٰ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ قَالَ ٣٠ أَخْبَرَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ عَبْدَ اللهِ نَ مُمَرَ أَنَّ عَمْيُهِ وَكَانَا شَهِدَا نَدْرًا أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ نَهَى عَنْ كِرَاهِ المَزّار مِ أَقُلْتُ لِسَالِمِ فَتُكُرِيهَا أَنْتَ ؛ قالَ سَمْ ، إن رَافِعا أَكْثَرَ عَلَى فَدِ مِنْ آدَمُ حَدَّثَنَا شُفْبَةُ عَنْ حُمِّينِ بْنِ عَبْدِ الرُّحْنِ قَالَ سَمِينَ عَنْدَ أَلَهِ بْنَ سَدَّادِ بْنِ الْمَادِ اللَّنِيُّ قالَ رَأَيْتُ رِفاعَة بْنَ رَافِيمِ الْأَنْصَادِيَّ وَكَانَ شَهِدَ نَذْرًا مِرْثُ عَبْدَانُ أَخْرَانا عَبْدُ اللَّهِ أُخْبَرَ نَا مَعْمَرٌ وَيُونُسُ عَنِ الرُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الرُّ بِيْرِ أَنَّهُ أُخْرَهُ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ تَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنْ تَمْرَو بْنَ عَوْفٍ وَهُوَ حَلِيفٌ لِبَنِي عَاسِ نْ لُؤَى ۗ وَكَانَ شَهِدَ مَذْرًا مِعَ النَّبِي " عَلَيْ أَنَّ رَسُولَ ( " أَنْهِ عَلَى مَتَ أَمَا عُبَيْدَةً بْنَ الْجَرَاحِ إِلَى الْبَخْرَيْنِ بِمَا تِي بِجِزْيَتِهَا ، وَكَانَ رَسُولُ ('' أَفَّةٍ ﷺ هُوَ صَالِحَ ۖ أَهْلَ الْبَخْرَ بْنُ وَأَمْرَ عَلَيْهِمِ الْقَلَاءِ بْنَ الْحَضْرَيِيِّ ، فَقَدِمَ أَبُو عُبَيْدَةً بِمَالٍ مِنَ السَّحْرَ بْنِ فَسَمِتِ الْالْمَارُ بِقُدُومِ أَبِي عُبَيْدَةً ، فَوَافَوْا صَلاَّةَ الْفَحْرِ مَعَ اللَّيْ (٧) عَلَيْ الْمُعَرَفَ تَعَرَّصُوا لَهُ ، فَتَنَسَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلَى حِينَ رَآهُمُ ، ثُمَّ قالَ أَظُنْكُمُ سَمِنتُم أَذَّ أَمَّا عُبُيْدَةً قَدَمَ بِشَيْهِ ؟ قَالُوا أَجَلَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ فَأَبْشِرُوا وَأَمْلُوا مَا بَسُرْكُمُ ، فَوَاللهِ ما الْفَقْرَ أَخِنِي عَلَيْكُمْ ، وَلَكِنِي ٣ أَخِنِي أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا ، كَا يُسِطَت عَلَى مِنْ (١٨) قَبْلَكُمْ ، فَنَنَافَسُوهَا كَا تَنَافَسُوهَا ، وَثَهْلِكُكُمْ كَا أَهْلَكُنْهُمْ ، مَرْثُنَا أَبُو النُّنْكَانِ حَدَّ ثَنَّا حَرِيرُ بْنُ حَارِمٍ مَنْ نَافِعٍ أَنَّ أَبْنَ مُمَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

(۱) عامر (۲) قال أخبر في رامع أ ابن خديج عند الله ابن أ عمر . قال الحافظ ابن المحروهوخطأ اله فسطلابي (۲) رَمُولِ أَلَهِ (۱) النّبي أَلَهُ (١) رَمُولُ أَلَهُ . علامة (١) رَمُولُ أَلَهُ . علامة

> (۷) وَلَكُّنَ مُمْمِير (۸) مَنْ كَانَ

أبي در من العرع

كَانَ يَقْتُلُ الْحَيَّاتِ كُلِّهَا حَتَى حَدَّثَهُ أَبُو لُبَابَةَ الْبُدْرِيُّ أَنَّ النَّبِيِّ بَالِيَّ فَعُي عَنْ قَتْلِ جِنَّانِ الْبِيُوتِ، فَأَمْسَكَ عَنْهَا صَرَتْنَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا ثُمَّدُّ بْنُ فُلَيْحٍ عَنْ مُولِي بْنِ عُقْبَةَ \* قَالَ أَبْنُ شِهَابِ حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ مَالِكِ أَنَّ رَجَالًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَسْتَأَذَنُوا رَسُولَ ('' اللهِ عَلِي فَقَالُوا أَنْذَنْ لَنَا كَلْنَثُرُكُ لِلاَّ بْنِ أَخْتِنَا عَبَّاس فداءهُ قالَ وَاللهِ لاَ تَذَرُونَ مِنْهُ (٢٠ دِرْ مَمَا مَرْثُ أَبُو عاميم عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ عَطَّاء بْنِ يَزِيدَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيٍّ عَنِ الْقِدْدَدِ بْنِ الْاسْوَدِ \* حَدَّثَنَى السَّافُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنْ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَخِي أَنْ شِهابِ عَنْ عَمَّهِ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَطَّاءِ بْنُ يَزِيدَ اللَّهِينَ ، ثُمَّ الجُنْدَعِي أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بنَ عَدِي بن أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمِقْدَادَ بْنَ عَمْرُو الْكِنْدِيُّ ، وَكَانَ حَلَيْهَا لِبَنِي زُهْرَةً ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَمْ رَسُولِ أَنَّهِ عَلِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ أَنَّهِ عَلِيَّ الرَّأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلاً مِنَ الكَفَّارِ فَأَ قُتُتَكُنًّا ، فَضَرَّبَ إِحْدَى يَدَى إِلسَّيْفِ فَقَطْمَهَا ، ثُمَّ لأَذَ مِنْي بِشَجِرَةٍ فَقَالَ أَسْلَمْتُ بِنِّهِ آ أَنْتُلُهُ (") يَا رَسُولَ اللهِ بَعْدَ أَنْ قَالَمًا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ لاَ تَقَسُّلُهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ قَطَّعَ إِحْدَى يَدَى ثُمَّ قَالَ ذٰلِكَ بَعْدَ ما قَطْمَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لاَ تَقْتُلُهُ كَإِنْ فَتَلْتُهُ فَإِنَّهُ مِتَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ ، وَإِنَّكَ عِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَامِتَهُ الَّتِي قَالَ صَرَّتَىٰ يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَ اهِيمَ حَدَّثَنَا أَبْنُ عُلَيَّةً حَدَّنَنَا سُلَمْانُ النَّيْمَى حَدَّثَنَا أَنَسُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ يَوْمَ بَدْرِ مَنْ يَنْظُرُ مَاصَنَعَ أَبُوجَهُلِ فَأَنْطَلَقَ أَبْنُ مَسْمُودٍ فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَّبَهُ أَبْنَا عَفْرَاء حَتَّى بَرَدَ فَقَالَ آنْتَ أَبّا جَهَلِ ﴿ قَالَ أَنْنُ عُلَيَّةً قَالَ سُلَيْانُ هَكَذَا قَالَهَا أَنَّسُ قَالَ أَنْت أُبا جَمْل قَالَ وَهِلْ فَوْنَ رَجُل تَتَلْتُنُوهُ ﴿ قَالَ سُلِّهَانُ ، أَوْ قَالَ قَتَلَهُ فَوْمُهُ • قال وَقَالَ أَبُو يَجْلَزِ قَالَ أَبُوجَهُلِ فَلَوْ غَيْرُ أَكَادٍ فَتَكَنِي مَرْثُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوالحد

(۲) له حولا

(7) وحدثني
 (1) كذا في اليونينية •
 أي بألنين على الأولى منة
 وتال النسطلانيهمو غالاسطهام
 والمدكنية مصحيية

خَدَّتَنَا مَعْمَرُ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ حَدَّنَى أَبْنُ عَبَّاس عَنْ مُمَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ لَكَا تُورُقِي النَّبِي مِلْكَ قُلْتُ لِأَبِي بَكْرِ أَنْطَلِقْ بِنَا إِلَى إِخْوَانِنَا مِنَ الْأَنْصَار فَلَقينا مِنْهُمْ رَجُلاَنِ صَالِحَانِ شَهِدا بَدْرًا، فَفَدَّثْتُ (١) عُرُوَّةً بْنَ الزَّبَيْرِ، فَقَالَ هُمَا عُوسَيْمُ بْنُ سَاعِدَةً وَمَعْنُ بْنُ عَدِي ۗ حَرْثُ اللهِ إِسْطَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ سَمِعَ مُحَدَّدُ بْنَ فَضَيْلِ عَنْ إِسْمُعِيلَ عَنْ تَبْسِ ، كَانَ عَطَاءِ الْبَدْرِيِّينَ خَسْمَةَ آلَافٍ خَسْمَةً آلاًف ، وَقَالَ تُحَرُّدِ: لَأَ فَضَلَّنَّهُمْ عَلَى مَنْ بَعْدَهُمْ حَرَّثَى إِسْخُقُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا (٣) عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرٌ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ أَجُدَّدِ بْنِ جُبَيْر عَنْ أَبِيهِ قالَ سَمِيْتُ النِّيِّ مِنْكِيَّدِ يَقْرَأُ فِي المَغْرِبِ بِالطُّورِ ، وَذَٰلِكَ أُوَّالَ مَا وَقَرَ الإِيمَانُ فِي قَلْبِي وَعَن الزُّهْزِيِّ وَنْ مُمَّدِ بْنِ جُنِّيْرِ بْنِ مُطْعِم عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبَّ عَلَى قَالَ ف أُسارَى بَدْر لَوْ كَانَ الْمُطْعِيمُ بْنُ عَدِيّ حَياثُمَّ كَلَّمْنِي فِي هُؤُلاَءِ النَّدِّنِي لَتَرَكْبُهُمْ لَهُ \* وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ يَحْيِيُّ ( ) عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَيَّبِ ، وَفَمَتِ الْفَيْنَةُ الْاولَى يَعْنِي مَقْتَلَ عُمَّانَ كُمْ تُبْقِ مِنْ أَصْحَاب بَدْرِ أَحَدًا ، ثُمَّ وَقَمَتِ الْفِينَةُ الثَّانِيَةُ يَعْنِي الْحَرَّةَ ، فَلَمْ تُبْقِ مِنْ أَصِعَابِ الحَدَيْنِيَةِ أَحَدًا ، ثُمَّ وَقَمَتِ الثَّالِيَّةُ فَلَمْ تَرْ تَفِعْ وَلِلنَّاسِ طَبَآخَ حَرَثْ الحَجَّاجُ أَبْنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُمَرَ النَّبِيزِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ قالَ سَمِنْتُ الزُّهْرِي قَالَ مِمِعْتُ عُرْوَةً بْنَ الزُّبيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ الْسَيَّبِ وَعَلْقَمَةً بْنَ وَقَّاص وَعُبَيْدَ ٱللهِ بْنَ عَبْدِ ٱللهِ عَنْ حَدِيثِ عائِشَة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِّ عَلَيْتُمْ كُلُّ حَدَّثَنَى طَا يْفَةً مِنَ الْحَدِيثِ ، قَالَتْ فَأَفْبَلْتُ أَنَا وَأَمْ مِسْطَحٍ ، فَمَثَرَتْ أَمْ مِسْطَحٍ ف مِرْطِها ، فَقَالَتْ تَمِسَ مِسْطَح ، فَقُلْتُ بنس ما قُلْتِ ، نَسُبَيْنَ رَجُلاً شَهِدَ بَدْرًا ، فَذَ كُرَ حَدِيثَ الْإِفْكِ مَرْثُ ( ) إِنْ اهيمُ بْنُ الْنَذِرِ حَدَّثْنَا مُحَدَّدُ بْنُ فُلَيْحِ بْن سُلَيْانَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْنَةَ عَن أَبْنِ شِهَابِ قالَ هُــذِهِ مَغَاذِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْهَ

(۱) به عروة (۲) مدنن (۲) مدنن (۳) أخبرنا (۵) أبن سَعَيد (۵) حدثن  ال ف الفتيح بنشدية الفاف المكسورة بصدها المتانية ساكنة (۱) أَيُّهُ بَحِيْرٍ (۱) الصيديق (٧) مم معز و(١٢) أُمْمُ عُمَّانُ (١) مُمْ عَلَيْ (١)

(١) الصِدُّيق

(٥) عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسِعُودِ

(1) أَخُوهُ (1) عَبَدُ اللهِ بِنْ عُثَالَ

(٢) الْقُرُّ شِي

(١) ابْنُ عَفَّانَ خَلَّلَهُ النِّيُّ مَلِيُّ عَلَى الْمُنْتَهِمِ وَضَرَبَ لَهُ بِسَهْدِدِ

(٠) ابْنُ أَيِ طَالِبٍ الْمَا شِمِيُّ قَـُولُهُ ثُمُ فَلَانَ ثم فلان ليس ثم عند م

فَذَكَّرَ الْحَدِيثَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَهُوَ يَلْقَيْهِمْ (" هَلْ وَجَدْثُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَ بُكُمْ خَقًا \* قَالَ مُوسَى قَالَ نَافِعْ قَالَ عَبْدُ اللهِ قَالَ نَامَ مِنْ أَصْحَابِهِ مَا رَسُولَ اللهِ ثُنَادِي نَاسًا أَمْنَانًا ، قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ إِلَى مَا أَنْتُمْ إِأْسَمَعَ لِلَا قُلْتُ مِنْهُمْ قَالَ أَبُو عَبْدِ أَلْذِ ، كَفِيمُ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنْ قُرَيْسِ مِمَّنْ ضُرِبَ لَهُ بِسَهْدِ ، أَحَدُ وَعَانُونَ رَجُلاً ، وَكَانَ عُرْوَةً بْنُ الرُّ بِيْرِ يَقُولُ : قالَ الرُّ بِيْرُ قُسِمَتْ سُهِمَا نَهُمْ ، فَكَانُوا مِاثَةً وَاللَّهُ أَعْلَمُ صَرَّتَى إِبْرَ اهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَيهِ عَنِ الزُّكِيْرِ قَالَ ضُرِّبَتْ يَوْمَ بَدْرِ لِلْمُهَاجِرِينَ جِياتَةِ سَهِمْ عَالَمَ الْمَعَامِيةَ مَنْ شُمَّيَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ ، فِي الْجَامِيعِ النَّذِي وَضَمَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَى حُرُوفِ الْمُعْجَمِ \* النَّىٰ مُحَدُ بْن عَبْدِ اللهِ الْهَا شِمِي مَلِكَ ٥٠٠ ﴿ إِيَاسُ بْنُ الْبُكَلِيدِ ٥٠٠ ﴿ بِلاَكُ بْنُ رَبَاحٍ مَوْلَى أَبِي بَكُرِ الْقُرَاثِيُّ ( اللهُ عَرْقُ بُنُ عَبْدِ للطَّلِبِ الْمَايْشِيُّ ﴿ حَاطِبُ بْنُ أَبِي بَلْتُمَةَ حَلِيفٌ لِقُرَيْشِ ﴿ أَبُوحُذَيْفَةَ بْنُ عُتْبَةً بْنِ رَبِيعَةَ الْقُرَشِيُ ﴿ حَارِثَةُ بْنُ الرَّبِيعِ اللَّهُ نْصَارِيُّ قُتُلِ يَوْمَ بَدْرِ وَهُو حَارِثَةُ بْنُ سُرَاقَةَ كَانَ فِي النَّظَّارَةِ \* خُبَيْثُ أَنْ عَدِي ۗ الْأُ نَصَادِي \* خُنَيْسُ بْنُ حُذَافَةَ السَّهْفِي \* دِفاعَةُ بْنُ رَافِيمِ الْأُ نْصَادِيْ رِفَاعَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ أَبُو لُبَابَةَ الْانْصَادِي \* الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ الْقُرَشِي ' \* زيدُ ا بْنُ سَهْلِ أَبُوطَلْحَةَ الْأَنْصَادِي ﴿ أَبُوزَيْدِ الْأَنْصَادِي ﴿ سَمْدُ بْنُ مَالِكِ الْهُوْيُ الْآَنْ الْحَطَّابِ الْعَدَّوِيُّ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ الْقُرَشِيقُ ﴿ سَعِيدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلِ الْقُرَشِيقُ ﴿ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفِ الْأَنْسَادِي \* مُنْهَيْرُ بْنُ رَافِعِ الْأَنْسَادِيُّ وَأَخُوهُ (٥) \* خَبْدُ اللهِ بْنُ عُمْانَ أَبُو بَكُرِ الصَّدِّيقُ الْقُرَّشِيُّ ﴿ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ الْهُذَائِنَّ ﴿ غُنْبَةٌ بْنُ مَسْمُود الْهُذَالَيْ ٥٠ \* عَبْدُ الرَّ مْمْنِ بْنُ عَوْنِ الرَّهْزِينُ \* مُبَيِّدَةُ بْنُ الحَارِثِ الْقُرَشِيُّ \*

عُبَادَهُ بْنُ الصَّامِتِ الْأَنْصَادِي ﴿ مُمَّرُّ بْنُ الْخَطَّابُ الْمَدُّويُ ﴿ عُمَّانَ بْنُ عَفَانَ الْقُرْسِيْ خَلَّقَهُ النِّي عَلَى أَبْنَتِهِ ، وَضَرَبَ لَهُ بِتَهْدِهِ \* عَلَى بْنُ أَبِي طَالِبَ الْمَارَشِّيُّ • كَمْرُو بْنُ عَوْنِ ، حَلَيْتُ بَنِي عَايِرِ بْنِ لُوِّيٍّ • عُفْبَةٌ بْنُ كَمْرُو الْأَنْصَادِيُّ و عامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ الْعَنْزِيُّ (١) و عامِمُ بْنُ كَابِتِ الْأَنْصَادِيُّ ، عُويمُ أَنْ سَاعِدَةَ الْأَنْسَارِي \* عِنْبَانُ بْنُ مَالِكِ الْأَنْصَارِي \* قُدَلَمَةُ بْنُ مَظْنُونِ \* تَنَادَةُ بْنُ النِّعْنَانِ الْأَنْصَارِي \* مُمَاذُ بْنُ تَمْرُو بْنِ الْجَنُوحِ \* مُعَوِّذُ بْنُ عَفْراء وَأَخُوهُ \* مَالِكُ بْنُ رَبِيعَةَ أَبُو أُسَيْدِ الْأَنْسَادِي \* مُرَادَّةُ بْنُ الرَّبِيعِ الْأَنْسَادِي، مَنْ بْنُ عَدِيِّ الْأَنْمَارِي . مِسْطِّحُ بْنُ أَثَاثَةَ بْن عَبَّادِ بْنِ الْطَلْبِ بْن عَبْدِ مَنَافٍ • مِقْدَادُ ٣٠ بْنُ مَمْرُو السَكَيْدِي ٣٠ حَلَيْفُ بَنِي زُهْرَةً • هِلِالٌ بْنُ أُمَّيَّةً الْأَنْسَادِيْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ اللهِ عَنْهُمْ اللهِ عَنْهُمْ اللهِ عَنْهُمْ اللهِ عَنْهُمْ اللهِ عَنْهُمْ إِلَيْهِمْ فَ دِيَةِ الرَّجُلَيْنِ ، وَمَا أَرَادُوا مِنَ الْغَدْرِ بِرَسُولِ ١٠٠ أَلْهِ عِلَى قَالَ ١٠٠ الرُّهْرَى عَنْ عُرُوةَ كَانَتْ عَلَى رَأْسِ سِنَّةِ أَشْهُرِ مِنْ وَفَعَةِ بَدْرِ قَبْلَ أُحُدٍ ، وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكَيْتَابِ مِنْ دِبَارِهِمْ لِلْأَوَّلِ الْحَشْرِ ٢٥ وَجَمَلَهُ أَبْنُ إِسْعَقَ بَعْدَ بِلَّو مَنُونَهَ وَأُحَّدٍ ﴿ وَرَشَنَا ١٠٠ إِسْعَقَ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الزَّرَاقِ أَخْبَرَ مَا أَبْنُ جُرِيجٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُفْبَةٌ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ مُحَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ حَارَبَتِ النَّفِيرُ ٥٠ وَثُرَيْظَةٌ فَأَجْلَى بَنِي النَّفِيرِ وَأَثَرٌ ثُرَيْظَةٌ وَمَنْ عَلَيْهِمْ حَتَّى لَمَرَبَتْ ثُرَيْظَةٌ ، فَقَتَلَ رِجاكُمُمْ ، وَقَمَتُم ۚ نِسَاءَهُمْ وَأُولَادَهُمْ وَأُمْوَالْهُمْ الكُنايِينَ ، إِلاَ بَنْفَهُمْ لَمِنُوا بِالنِّي عَلَيْهُ فَأَمَنَهُمْ ٥٠ وَأَسْتَكُوا، وَأَجْلَى يَوْدَاللَّهِ بِنَا كُلُهُم مِنِي قَبْنَقَاعَ وَمُ رَحْطُ عَبْدا فِي بْنِ سَلامٍ، وَيُودَ بِي الرِنَةَ، وَكُلَّ يَهُودِهُما

(r) مقداً (r) كذانى البرنينية بكــر البكاف وانجها (٤) وِالنَّبِيُّ (٠) رقال (١) ما خَلْنَتُمْ أَنْ يخرجوا (Y) حدثق (٨) حَارَبَتْ قُرَّ بَطْكَ والنضير (٠) فأشهم . بتنديد الليم مند ، وكذك منده في جيم خوله المتزى كذا وجدتاء ن فير فرع صمح بنتع النون وفي المبني تأبيسه وض المنزى بنتع المين والتوذ وبازای لگن مباره اسد للتنابة هومن منز بنتح التون والمميع مكونها وأن الفتح المتى بدع التردكتي ویکوتها مام بن ریسه المتزئ وطيه اقتصر صاسب

أسياد الرجال اه من هامش

المَدِينَةِ صَرَّتُنُ الْحَسَنُ بْنُ مُدْرِكُ حَدَّثَنَا بَعْنِي بْنُ مَمَّادٍ أَخْبَرَ نَا (١) أَبُوعُوانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبْنِ عَبَّاسٍ سُورَةُ الْحَشْرِ ، قَالَ قُلْ سُورَةُ النَّضِيرِ تَابَعَهُ هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشر مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِنُ عَنْ أَبِيهِ تَسْمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ يَجْعَلُ لِلنِّيِّ عَلَيْ النَّخَلاَتِ، حَتَّى أُفْتَتَحَ قُرَيْظَةً وَالنَّضِيرَ فَكَانَ بَمْدَ ذَلِكَ يَرُدُ عَلَيْهِمْ مَرْثَ آدَمُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِيعِ عَنِ أَبْنِ مُمَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ حَرَّقَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ نَعْلَ بَنِي النَّضِيدِ ، وَقَطَعَ وَهِي الْبُوَيْرَةُ فَنَزّلَتْ : مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تُرَكّتُمُوهَا قَائَمَةً عَلَى أَصُولِهَا قَبِإِذِنِ اللهِ صَرَيْتَى إِسْخَتْ أَخْبَرَ نَا حَبَّانُ أَخْبَرَ نَا جُورِي يَهُ بْنُ أَسْهَاء عَنْ نَافِيمِ عَنِ أَبْنِ مُمَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النِّي عَلِي حَرَّقَ نَحْلَ بَنِي النَّضِيرِ قال وَكُمَا يَقُولُ حَسَّانُ بْنُ ثَا بِتٍ :

> وَهَانَ (٢٢ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُوَّى مِنْ عَلِيْكُ بِالْبُ**وَيْرَافِ مَسْتَطِيرُ** قالَ كَأَجَابَهُ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ :

أَدَامَ اللهُ ذَٰلِكَ مِنْ صَنبِيعٍ وَحَرَّقَ فَنَوَاحِبِهَا السَّعِيرِ ۗ سَتَعْلَمُ أَيُّنَا مِنْهَا بِنُوْهِ . وَتَعْلَمُ أَى أَرْضَبْنَا تَضِيَّرُ

مَرْشُ اللَّهِ الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَ نِي ٣٠ مَالِكُ بْنُ أَوْس بْن الْلَدَ ثَانِ النَّصْرَى أَنَّ تَمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ دَعَاهُ إِذْ جَاءَهُ حَاجِبُهُ يَوْفا فَقَالَ هَلُ لَكَ فِي عُمَّانَ وَعَبْدِ الرُّحْمَٰنِ وَالرُّ بِيْرِ وَسَمْدٍ يَسْتَأْذِ نُونَ ، فَقَالَ (1) نَعَمْ فَأَدْخَلْهُمْ فَلَبِثَ قَلِيلًا ، ثُمَّ جاء فَقَالَ هَلْ لَكَ في عَبَّاسٍ وَعَلِيٍّ بَسْتَأَذِنَانِ ، قالَ نَعَمْ ، فَلَمَّا دَخَلاَ قَالَ غُبَّاسُ يَا أَمِيرَ الْمُوْمِنِينَ أَتْضِ كَيْنِي وَكِينَ هَٰذَا وَهُمَا يَحْتَصِيانِ فِي الَّذِي ( ) أَفاء اللهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَيْنَ مِنْ بَنِي النَّضِيرِ ، فَأَسْتَبُّ عَلِي وَعَبَّاسٌ ، فَقَالَ الرَّهْ طُ يَا أُمِيرَ

(١) كَمُأَنَّ

رًا) أُخبرنا: (٢) أُخبرنا: ده (۱) قال

ً لامًا (ه) التي

الْمُوْمِنِينَ أَفْضِ يَنْتَهُمَا ، وَأَرِ حَ أَحَدَهُا مِنَ الآخَر ، فَقَالَ مُحَرُ أَتَٰذِدُوا أَنشُدُ كُمُ إِلَّهِ الذِي بِإِذْ نِهِ تَقُومُ السُّمَاءِ وَالْأَرْضِ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ أَنَّهِ ﷺ قَالَ لَا نُورَثُ ما تَرَكْنَا صَدَقَةٌ يُرِيدُ بِذَٰلِكَ نَفْسَهُ ، قَالُوا قَدْ قَالَ ذَٰلِكَ ، فَانْبَلَ مُحَرُ عَلَى عَبَّاسُ وَعَلَّى ، فَقَالَ أَنْشُهُ كُمَّا بِاللَّهِ مِنْ تَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ قَدْ قَالَ ذَلِكَ ؟ قَالاً نَمَم ، قَالَ وَإِنَّى أُحَدَّثُكُمْ عَنْ هَذَا الْانْ إِنَّ اللهُ سُبْعَانَهُ كَانَ خَصَّ رَسُولَهُ ﷺ فَي (١٠) هَذَا الْنَيْءِ بِشَيْءَ كُمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ فَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ وَمَا أَفَاءِ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أُوجَفْتُمُ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلا رِكابِ، إِلَى فَوْلِهِ قَدِيرٌ، فَكَانَتْ هُدْهِ خَالِصَةً إِرْسُولِ اللهِ عَلَيْ ثُمُّ وَاللهِ مَا أَخْتَازَهَا دُونَكُمْ ، وَلاَ أَسْتَأْثَرَهَا ٣ عَلَيْكُمْ ، لَقَدْ أَعْطَا كُنُوهَا وَقَسَمَهَا فِيكُمْ حَتَّى بَتِيَ هَذَا الْمَالُ مِنْهَا فَكَانَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَى يُنْفِنُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَتَتِهِمْ ٣٠ مِنْ هَذَاللَّالِ، ثُمَّ بَأْخُذُ مَا بَتِيَ فَيَجْعَلُهُ تَجْعَلُ مَالِ اللهِ فَمَيلَ ذَٰلِكَ رَسُولُ اللهِ عَلَى حَيَاتَهُ ، ثُمَّ نُونَى النَّهِ عَلَى أَبُو بَكْرٍ ، كَأَنَا وَلِيْ رَسُولِ اللهِ عِنْ فَعَبَعَنَهُ أَبُو بَكْرٍ فَعَمِلَ فِيهِ عِمَا مَولَ بِهِ وَلا رَسُولُ اللهِ عِنْ وَأَنتُمُ حِينَئِذٍ كَأَفَهُلَ (٥) عَلَى عَلِيّ وَعَبَّاسِ وَقَالَ تَذْ كُرَانِ أَنَّ أَبَا بَكْر فِيهِ كَمَا تَقُولاَنِ وَاللَّهُ بَنْلَمُ إِنَّهُ فِيهِ لَصَادِقٌ بَارٌ رَاشِدٌ تَا بِعُ لِلْحَنِّ ثُمَّ نَوَتَى اللهُ أَبَا بَكِرٍ ، فَقُلْتُ أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللهِ عَلَى وَأَبِي بَكُر فَقَبَضَتُهُ سَنَتَيْنِ مِنْ إِمارَتِي أَعْمَلُ فِيهِ عِمَا ٢٠٠ تميلَ ٢٠٠ وَسُولُ اللهِ عِنْ وَأَبُو بَكُرٍ وَاللهُ يَعْلَمُ أَنَّى ٥٠ فِيهِ صَادِقٌ بَارٌ رَاشِدٌ تَا إِسِمُ الْعَقَ ثُمَّ جِنْهُا فِي كِلاَكُمَّا ، وَكَالِتُ كُمَّا وَاحِدَةٌ ، وَأَمْرُكُمَّا جَبِيعٌ فِجَنْدَنِي بَعْنِي عَبَّاساً ، فَقُلْتُ لَكُمَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِنْ قَالَ لا نُورَثُ مَا تُرَكِّنَا صَدَقَةٌ ، فَلَنَّا بِلَمَا لِي أَنْ أَدْفَعَهُ إِلَيْكُمَا قُلْتُ إِنْ شِنْتُمَا دَفَتُتُهُ إِلَيْكُما عَلَى أَنْ عَلَيْكُما حَمْدَ أَنَّهِ وَمِيثَاقَهُ لَتَمْكَزُنُ فِيهِ عِا مَلِ فِيهِ رَسُولُ أَلْهِ عِلْهِ وَأَبُو بَكُنِ ، وَمَا مَيْتُ فِيهِ مُذْ ١٠٠ وَلِيتٌ ، وَإِلا فَالا

تُكَلِّمَانِي، فَقُلْتُما أَدْفَعَهُ إِلَيْنَا بِذَلِكَ، فَدَفَعْتُهُ إِلَيْكُمَا أَفَتَلْتَمِسَانِ مِنِّي قَضَاء غَيْن ذَلِكَ ، فَوَ اللَّهِ الَّذِي بِإِذْ نِهِ تَقُومُ السَّمَاهِ وَالْأَرْضُ لا أَقْضِى فِيهِ بقَضَاهِ غَيْرٍ ذَلِكَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ ، فَإِنْ تَعِبَنْ ثُمَا عَنْهُ فَأَدْفَمَا (١) إِلَى فَأَنَا أَكُفِيكُمَاهُ ، قالَ فَخَدَّثْت هٰذَا الحَدِيثَ عُرْوَةً بْنَ الرُّ بيرِ ، فَقَالَ صَدَقَ مَالِكُ بْنُ أُوس أَنَا سَمِعْتُ عَالِيمَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النِّبِيِّ عَنْ لِللَّهِ تَقُولُ أَرْسَلَ أَزْوَاجُ النِّبِيِّ عَثْمَانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ بَسْأَلْنَهُ عُنَهُنَّ مِمَّا أَفَاءِ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَيْ فَكُنْتُ أَنَا أَرُدُهُنَّ ، فَقُلْتُ لَهُنَّ : أَلاَ تَتَّقِينَ اللهَ أَكُمْ تَعْلَمْنَ أَنَّ النِّيَّ عَلِيَّةِ كَانَ يَقُولُ لاَنُورَتُ ماتَّرَكْنَا صَدَقَةٌ يُزِيدُ بذلكِ تَفْسَهُ إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُعَمَّدٍ مِنْ إِلَيْكُ فِي هِذَا المَالِ ، فَا نُتَهِي أَرْوَاجُ النَّبِيِّ إِلَى ما أَغْبَرَتُهُنَّ قَالَ فَكَانَتْ هَذِهِ الصَّدَقَةُ بِيَدِ عَلِيٍّ ، مَنَعَهَا عَلِي عَبَّاساً فَمَلَبَهُ عَلَيْها ، ثُمَّ كَانَّ بِيد حَسَنِ (٢) بْنِ عَلِي ، ثُمُ بِيدِ حُسَيْنِ (٣) بْنِ عَلِي ، ثُمُ بِيدِ عَلِي بْنِ حُسَيْنِ (١) ، وَحَسَنِ ال أَبْنِ حَسَن ، كِلاَهُمَا كَانَا يَتَدَاوَلاَنِهَا ، ثُمَّ بيدِ زَيْدِ بْنِ حَسَنَنُ (٥) وَهُيَ صَدَقَة رَسُولِ اللهِ عَلِيٌّ حَقًا حَرْثُ اللهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُولِنِي أَخْبَرَنَا هِشَامْ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَن الزُّهُ رَىٌّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَالْيَسَةَ أَنَّ فاطِمَةً عَلَيْهَا السَّلاَمُ وَالْمَبَّاسَ أَتَيَا أَبَا بَكُر يَلْتَمْ سَانِ مِيرَاثَهُمَا ، أَرْضَهُ مِنْ فَدَّكُ و ﴿ ﴾ ، وَسَهْمَهُ مِنْ خَيْبَرَ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ سَمِعْتُ الْمُصح النَّبِيُّ يَنْ يَهُولُ : لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ ، إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُمَّدٍّ فِي هَذَا المَّالِي، وَاللَّهِ لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَحَبُ إِلَى أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابِتِي الْمُسَلِّكُ فَتُلُّو كُنْ أَنْيِ الْأَشْرَفِ مَرْشَنَا عَلِيْ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ عَمْرُثُو (٨٠ سَمِينَ جابِرَ أَبْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ مَنْ لِكَمْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ وَ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرْسُولَهُ ، فَقَامَ عَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً ، فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ أَنْحُبُ أَنْ

(۱) فادفتاه

(۲) آلجنتن ا(۲) الجنتن

مدين (٣) الحسين مدين (٤) الحسين

(٠) حسين

三元 (v)

(٨) قال تشميت عمز [ كذامن غير رقم وجعلها القسطلاني نسيخة الد

أَقْتُلَهُ ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ فَأَذَنْ لِي أَنْ أَقُولَ شَبْئًا ، قَالَ قُلْ ، كَأَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْامَة ، فَقَالَ إِنَّ هُذَا الرَّجُلَ قَدْسَأَلْنَاصَدَقَةً ، وَإِنَّهُ قَدْ عَنَّانَا ، وَإِنَّى قَدْ أَتَيْتُكَ أَسْتَسْلِفُكَ قَالَ وَأَيْضاً وَاللَّهِ لَتَمَلَّنَهُ ، قَالَ إِنَّاقَدِ أَتَّبَعْنَاهُ ، فَلا نُحِبْ أَنْ نَدَعَهُ حَتَّى نَظُرَ إِلَى أَى شَيْء يَصِيرُ شَأْنُهُ وَقَدْأُرَدْنَا أَنْ تُسْلِهَنَا وَسْقًا أَوْ وَسْقَيْنِ وَحَدَّثَنَا عَمْرُ وَغَيْرَ مَرَّةٍ فَلَمْ يَذَكُرْ وَسْقَاأُو وَ مِنْ قَيْنِ أَوْ فَقُلْتُ لَهُ فِيهِ وَسِنْمَا (١) أَوْ وَسِنْهَ يْنِ فَقَالَ أَرَى فِيهِ وَمِنْمَا أَوْ وَسِنْهَ يَنِ ، فَقَالَ نَعَمِ أَرْهَنُونِي قَالُوا أَيَّ شَيْء تُريدُ ؟ قَالَ أَرْهَنُونِي نِسَاءَكُمُ ۚ قَالُوا كَيْفَ تَرْهَنُكَ نِسَاءنَا وَأَنْتَ أَجُلُ الْمَرَبِ، قَالَ فَأَرْهَنُونِي أَبْنَاءَكُمْ ، قَالُوا كَيْفَ نَرْهَنُكَ أَبْنَاءَنَا ، فَبُسَبْ أَحَدُهُمْ ، فَيُقَالُ رُهِنَ بِوَسِنْ أَوْ وَسِثْمَيْنِ ، هَٰذَا عَارٌ عَلَيْنَا ، وَلَكُنَّا نَرْهَنُكُ الَّلَّامَةَ، قَالَ سُفَيَّانُ يَغْنِي السَّلاَحَ، فَوَاعَدَهُ أَنْ يَأْ نِيَهُ، كَفَاءَهُ لَيْلًا وَمَعَهُ أَبُو نَا إِلَّهَ، وَهُو ٓ أَخُوكَمْنِ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَدَعَاهُمْ إِلَى ٱلْمُصْنِ ، فَنَزَلَ إِلَيْهُمْ (\*) فَقَالَتْ لَهُ أَمْرَأَتُهُ أَيْنَ تَخْرُبُحُ هَذِهِ السَّاعَةَ ؟ فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ تَحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَأَخِي أَبُو نَا يُلَةً ، وَقَالَ غَيْرُ عَمْرُو، قَالَتْ أَسْمَعُ صَوْتًا كَأَنَّهُ يَقْطُرُ مِنْهُ الدَّمُ ، قَالَ إِنَّمَا هُوَ أَخَى تُمَمِّدُ ا أَنْ مَسْلَمَةً ، وَرَضِيعِي أَ بُو نَا ثِلَةً ، إِنَّ الْكرِيمَ لَوْ (٣)دُعِيَ إِلَى طَعْنَة بِلَيْلِ لَأَجابَ قَالَ وَيُدْخِلِ ( اللهُ مُمَّدُ بْنُ مَسْالَمَةَ مَعَهُ رَجُلَيْنِ ( ٥ قِيلَ لِسُفْيَانَ سَمَّاهُمْ عَمْرُ و ، قالَ سَمَّى ا بَعْضَهُمْ ، قالَ عَمْرُ و جاءٍ مَعَهُ بِرَجُلَيْنِ ، وَقالَ غَيْرُ عَمْرُو أَبُو عَبْس بْنُ جَبْرِ وَالحَارِثُ أَبْنُ أَوْسِ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرِ قَالَ عَمْرُ وَجَاءً مَعَهُ بِرَجُلَيْنِ فَقَالَ إِذَا مَا جَاءَ فَإِنِّي قَائِلِ (٢٠) بِشَعَرِهِ فَأَشَمْهُ ، قَإِذَا رَأَيْتُمُونِي أَسْتَمَكَنْتُ مِنْ رَأْسِهِ فَدُونَكُمْ فَأَضْرِبُوهُ ، وقال مَرَّةً ثُمَّ أَشِمْكُمْ قَنَزَلَ إِلَيْهِمْ مُتَوَسِّحًا وَهُورَ يَنْفَحُ مِنْهُ رِيحُ الطَّيبِ فَقَالَ ما رأينتُ كَالْيَوْمِ رِيْحًا أَىٰ أَمَانِبَ وَقَالَ غَيْرُ عَمْرِو قَالَ عِنْدِى أَعْطَرُ نِسَاء (٧) الْعَرَب وَأَحْمَلُ الْعَرَّبِ قَالَ مَمْرُو فَقَالَ أَتَأْذَنُّ لِي أَنْ أَشَمَّ رَأُسَكَ قَالَ نَعَمْ فَشَمَّة ثُمُ أَشَمَّ أَصَابَهُ

(1) وَسَقَ أَوْ وَسَفَانِ (7) البنا (7) البنا (7) اذا (8) وَيَدَخُلُ (0) برجابن (1) ماثل (2) سَيِّدِ

مِنْ فَأَخْبَرُوهُ مِالْمُ قَتْلُ أَبِي رَافِيعِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ ، وَيَقَالُ سَلاَّمُ بْنُ أبي الْحُقَيْقِ ، كَانَ بِحَيْنَبَرَ ، وَيُقَالُ في حِصْنِ لَهُ بِأَرْضِ ٱلْحِيجَازِ ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ هُوَ بَعْدَ كَنْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ حَرَثْنَى (١) إِسْلُقُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثْنَا يَحْنِي بْنُ آدَمَ حَدَّثْنَا أَنْ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْخُتَ عَنِ الْبَرَاء بْنِ عازِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ رَهِ عَلَا إِلَى أَبِي رَافِعِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَتِيكٍ يَئْتَهُ ٣٠ لَيْلًا وَهُوْ نَائِمٌ فَقَتَلَهُ مِرْشِ يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَن إِسْرَائِيلَ مَنْ أَبِي إِسْلَقَ عَنِ الْبَرَاءِ (\*) قال بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى أَبِي رَافِعٍ الْبَهُودِيُّ رَجَالًا مِنَ الْأَنْصَارِ عَأْمٌ ( أَ) عَلَيْهِمْ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ عَتِيك ، وَكَانَ أَبُورَافِيع يُؤذِي رَسُولَ ٱللهِ ﷺ وَيُمِينُ عَلَيْهِ ، وَكَانَ فِي حِصْنِ لَهُ بِأَرْضِ ٱلْحِجَازِ ، قَامَنَا دَنُوا مِنْهُ ، وَقَدْ غَرَبَتِ الشَّسْ ، وَرَاحَ النَّاسُ بِسَرْحِهِمْ ، فَقَالَ (\*) عَبْدُ اللَّهِ لِأَسْحَابِهِ أَجْلِسُوا مَكَانَكُمْ ، قَإِنِّي مُنْطَلِقٌ ، وَمُتَلَطِّفٌ لِلْبَوَّابِ ، لَمَتَّلَّي أَنْ أَدْخُلَ كَأْفَلَ حَتَّى دَنَا مِنَ الْبَابِ ، ثُمَّ تَقَنَّعَ بَنُو بِهِ كَأَنَّهُ يَقْضِى حاجَّةً ، وَقَدْ دَخَلَ النَّاسُ فَهَتَفَ بِهِ الْبَوَّابُ، يَا عَبْدَ اللهِ إِنْ كُنْتَ تُربِدُ أَنْ تَدْخُلَ فَأَدْخُلْ، فَإِنِّي أُريدُ أَنْ أَعْلِقَ الْبَابِ، فَدَخَلْتُ فَكَمَنْتُ فَلَمَّا دَخَلَ النَّاسُ أَعْلَقَ الْبَابِ ثُمَّ عَلَّقَ الْأَعْالِيق عَلَى وَيَدِ ٥٠ قَالَ فَقُمْتُ إِلَى الْأَقَالِيدِ فَأَخَذْتُهَا فَفَتَحْتُ الْبَابِ وَكَانَ أَبُورَافِع بُسْمَ عِنْدَهُ ، وَكَانَ فِي عَلَالِيَّ لَهُ ، وَلَمَّا ذَهَبَ عَنْهُ أَهْلُ سَمِّرِهِ صَيِدْتُ إِلَيْهِ كَفَمَّلْتُ كُلَّمَا فَتَحْتُ بَابًا أَعْلَقْتُ عَلَى مِنْ دَاخِلِ ، قُلْتُ إِنِ الْقُومُ نَذِرُوا بِي لَمْ يَخْلُصُوا إِلَى حَتَّى

أَنْشُلَهُ فَا نَتْهَيْتُ إِلَيْهِ ، كَإِذَا هُوَ فِي بَيْتٍ مُظْلِمٍ وَسُطَّ عِيالِهِ لاَ أَدْرِي أَيْنَ هُو مِنَ

ثُمُّ قالَ أَتَأْذَنُ لِي قالَ نَمَمْ ۚ فَلَمَّا ٱسْتَمَكَّنَ مِنْهُ قَالَ دُونَكُم فَقَتَلُوهُ ثُمَّ أَتَوُ النَّبِيّ

(۱) مدننا (۲) بدننا (۳) بدنه (۳) ابن عازب (۵) واتر

(٦) وَدَ

الْيَنْتِ فَقُلْتُ (١٠ كَا أَبًّا رَافِيمِ قَالَ مَنْ هَٰذَا فَأَهْوَ بَتْ بَجُقَ السَّوْنَةِ كَأَضْر بُهُ مَرْبَةً بِالسَّيْفِ وَأَنَا دَهِينْ ١٥٠ فَلَ أَغْنَبْتُ شَبْئًا وَصاحَ عَفْرَجْتُ مِنَ البَيْتِ فَأَسْكُتُ فَبْرَ بَيدٍ، ثُمُّ دَخَلْتُ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ ما هُذَا الصَّوْتُ يَا أَبَا رَافِيمٍ فَقَالَ لِامْكَ الْوَيْلُ إِذَ رَجُلًا فِي اليَنْتِ ضَرَّ بَنِي قَبْلُ بِالسَّيْفِ ، قالَ فَأْضُر بُهُ ضَرْبَةً أَنْحَنَتُهُ وَكَمْ أَقْتُلُهُ ، ثُمَّ وَصَنَتُ ظُبَّةً ٣ السَّيِّفِ فِ بَعَلْنِهِ حَتَّى أَخَذَ فِ ظَهْرِهِ ، فَتَرَفْتُ أَنَّى فَتَلْتُهُ مِفْعَلْتُ أَفْتَحُ الْأَبْوَابِ بَابًا بَابًا حَتَّى أَنْتَهَيْتُ إِلَى دَرَجَةٍ لَهُ ، فَوَصَنَتُ رَجْلَى ، وَأَنَّا أُرَّى ٥٠ أَنَّى قَدِ أُنْتَهَيْثُ إِلَى الْارْضِ فَوَقَمْتُ فِي لَيْلَةٍ مُقْدِرَةٍ كَأَنْكُمَرَتْ سَآقِ فَمَصَبْتُهَا بِسِأَمَةِ ثُمَّ أَنْطَلَقْتُ حَتَّى جَلَسْتُ عَلَى الْبَابِ ، فَقُلْتُ لاَ أَخْرُجُ (٥) اللَّيْلَةَ ، حَتَّى أَفْلَ أَقَلْتُهُ فَكُمَّا صَاحَ الدِّبِكُ قَامَ النَّاعِي عَلَى السُّورِ ، فَقَالَ أَنْنِي أَبَا رَافِيعِ تَاجِرَ أَهْلِ الْحِبَارِ ، كَا نُطِلَقُتُ إِلَى أَصِمَا بِي ، فَقُلْتُ النَّجَاء ، فَقَدْ فَتَلَ اللهُ أَبَا رَافِيمٍ ، فَأَ نَتَهَتُ إِلَى النِّي عَلَيْ خَذَتْتُهُ ، فَقَالَ أَبْسُطْ رِجْلَكَ ، فَبَسَطَتُ رِجْلِي فَسَحَهَا ، فَكَأَنَّهَا ٥٠ لَمْ أَشْتَكِهَا فَطُ مَرْثُنَا أَحْدُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا شُرَيْحٌ ثَمُو ٱبْنُ مَسْلَمَةً حَدَّثَنَا إِرَاهِيمُ أَبْنُ يُوسُفَ عَنْ أَيِهِ عَنْ أَبِي إِسْطَقَ قَالَ سَمِيْتُ الْبَرَاء ٣٠ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَسَتَ رَسُولُ اللهِ وَلَيْ إِلَى أَبِي رَافِيمِ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَتِيكٍ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عُتْبَةً في نَاسٍ مَعَهُمْ فَا نَطَلَقُوا حَتَّى دَنَوْ امِنَ الْحُصِن ، فَقَالَ كَلَمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَتِيكِ أَمْكُتُوا أَنتُمْ حَتَّى أَنْطَلِقَ أَنَا فَأَنْظُرُ ، قَالَ فَتَلَطَّفْتُ أَنْ أَدْخُلَ الْحِصْنَ فَفَقَدُوا جِمَارًا كَلَمُ قَالَ خَرَجُوا ا بَقَبَس يَطْلُبُونَهُ ، قَالَ خَشِيتُ أَنْ أَعْرَفَ ، قَالَ فَنَطَيْتُ رَأْسِي ٥٠ كَأَنَّى أَنْفِي مَاجَةً ، ثُمُّ فَادَى صَاحِبُ الْبَابِ ، مَنْ أَرَادَ أَنْ بَدْخُلَ فَلْيَدْخُلْ ، قَبْلَ أَنْ أَغْلِقَهُ ، فَدَخَلْتُ ثُمُ أَخْتَأْتُ فِي مَرْبِطِ حِمَارٍ حَدَّدَ بَابِ ٱلْحِينِ ، فَتَشَوَّا عِنْدَ أَبِي رَافِعٍ ، وَتَحَدَّثُوا حَتَّى ذَهَبَتْ (٥) سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِي و ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى يُبُونِهِمْ ، فَلَمَّا هَدَأْتِ

53 (1) فلت (ع) دَامْشُ (ا) مَبَيْب ع متبت. لاي ذر وبعضهم كذاةال عياض (٤) أرى . كنا في الاصل للعول عليه نقط () آرئے کنانی غير فوع بالمامش يلارقم ولا تصحيح ويجلها القسطلاني نسخة من اليونينية كتبه مصحمه (٧) ابنَ عارِب ري (د) تُعنَبَ

الْأَصْوَاتُ، وَلاَ أَسْمَعُ حَرَكَةً خَرَجْتُ، قالَ وَرَأَيْتُ صَاحِبُ الْبَابِ، حَيْثُ وَصَعَ مِفْتَاحَ ٱلْمُصْنِ فِي كُوَّةٍ ، فَأَخَذْنُهُ فَفَتَحْتُ بِدِ بَابِ ٱلْمُصْنِ ، قالَ قُلْتُ إِنْ نَذِرَ بِي الْقَوْمُ ٱلْطَلَقْتُ عَلَى مَهَلِ ، ثُمَّ تَمَدْتُ إِلَى أَبْوَابِ يُبُونِهِمْ ، فَعَلَقْتُهَا (١) عَلَيْهِمْ مِنْ ظَاهِرٍ ، ثُمُّ صَعِدْتُ إِلَى أَبِي رَافِعِ فِي سُلَّمٍ ، فَإِذَا الْبَيْتُ مُظْلِمٌ قَدْ طَنِّي سِرَاجُهُ فَلَمْ أَدْرِ أَيْنَ الرَّجُلُ ، فَقُلْتُ يَا أَبَا رَافِعِ ، قالَ مَنْ هَٰذَا ؟ قَالَ فَعَمَدْتُ مَحْق الصّوتِ وَأَضْرِ بُهُ وَصَاحَ ، وَلَمْ تُعْنِ شَيْئًا ، قالَ ثُمَّ جِنْتُ كَأَنِّي أُغِيثُهُ ، فَقُلْتُ مالكَ يَا أَبَا رَافِيعِ وَغَيَّرْتُ صَوْتِي ، فَقَالَ أَلاَ أُعِبُكَ لِأُمْكَ الْوَيْلُ ، ذَخَلَ عَلَيْ رَجُلُ فَضَرَ بنِي بِالسَّيْفِ قَالَ فَمَدَّتُ لَهُ أَيْضًا ۖ فَأَضْرِ بُهُ أُخْرِّى ۖ فَلَمْ ثُمْنِ شَيْئًا فَصَاحَ وَقَامَ أَهْلُهُ قالَ أَمْ (") جِنْتُ وَغَيَّرْتُ صَوْتِي كَهَيْنَةِ المغيثِ، فإذًا (" هُوَ مُسْتَلَقِ عَلَى ظَهْرِهِ الر) فِيَقْدِر وَأَصَعُ السَّيْفَ فِي بَطَنِهِ ثُمَّ أَنْكُنَّ عَلَيْهِ حَتَّى سَمِعْتُ صَوْتَ الْعَظْمِ ثُمَّ خَرَجْتُ الرم) وأذا ص دَهِيْشَا حَتَّى أَنَبْتُ السَّلَمَ أُدِيدُ أَنْ أَنْزِلَ كَأَسْقُطُ مِنْهُ كَأَنْخَلَمَتْ رِجْلِي فَمَصَّبْتُهَا ، ثُمَّ السُّلَمَ أُدِيدُ أَنْ أَنْزِلَ كَأَسْقُطُ مِنْهُ كَأَنْخَلَمَتْ رِجْلِي فَمَصَّبْتُهَا ، ثُمَّ السُّلَمَ أُدِيدُ أَنْ أَنْزِلَ كَأَسْقُطُ مِنْهُ كَأَنْخَلَمَتْ رِجْلِي فَمَصَّبْتُهَا ، ثُمَّ السُّلَمَ أُدِيدُ أَنْ أَنْزِلَ كَأَسْقُطُ مِنْهُ كَأَنْخَلَمَتْ رِجْلِي فَمَصَّبْتُهَا ، ثُمَّ السُّلَمَ أُدِيدُ أَنْ أَنْزِلَ كَأَسْقُطُ مِنْهُ كَأَنْخَلَمَتْ وَجْلِي فَمَصَّبْتُهَا ، ثُمَّ السُّلَمَ أُدِيدُ أَنْ أَنْزِلَ كَأَسْقُطُ مِنْهُ كَانُحُلَمَتْ وَجْلِي فَمَصَّبْتُهَا ، ثُمَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالَةُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ أَنَيْتُ أَصِابِي أَحْجُلُ ، فَقُلْتُ ٱنْطَلِقُوا فَبَشَرُوا رَسُولَ ٱللهِ عَلَى كَا أَبْرَحُ حَتَّى أُسِمَعَ النَّاعِيَةَ ، فَلَمَّا كَانَ فِي وَجْهِ الصَّبْحِ صَعِدَ النَّاعِيَّةُ ، فَقَالَ أَنْنِي أَبَا رَافِع ، قال فَقُمْتُ أَمْشِي مَا بِي قَلَبَةٌ مُ فَأَدْرَكْتُ أَصِحَابِي قَبْلَ أَنْ يَاتُوا النِّي مَا اللَّهِ فَبَشِّرْتُهُ بِالْسُلِيْ عَزُّوةٍ أُحُدٍ ، وَقُوْلُ اللهِ تَعَالَى : وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْ لِكُ تُبَوَّى الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقَيَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ . وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ : وَلاَ تَهَنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا ('' وَأُنْهُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْهُمْ مُوْمِنِينَ إِنْ يَمْسَنَكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَيَثَلُكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاء وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّا لِمِينَ وَلِيمُتَكُسَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَفْحَنَ الْسَكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ

(1) هو مخفقه لامه ا فأغلقتها

أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَكُمَّا يَمْلَمُ اللَّهُ اللَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَمْلَمُ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنْتُم عَنَوْنَ المَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقُوهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْهُمْ تَنْظُرُونَ ، وَقَوْلِهِ : وَلَقَدْ صَدَفَكُمُ اللهُ وَعُدَهُ إِذْ تَحْسُونَهُمْ ﴿ ٥ إِلَّذِنْهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ ۚ وَتَنَازَعْتُمْ ۚ فِي الْارْ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ما أَرَاكُمُ ما تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الآخِرَةَ ثُمُّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَنْتَكِيَّكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْل عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلاَ (٢٠ تَحْسِبَنُ الَّذِينَ قُتِلُوا في سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا اللَّهِ مَرْضٌ إِبْرَاهِيمُ أَنْ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِهُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّ عَنْهُما قالَ قالَ النِّي عَنْ عَلَى يَوْمَ أُحَّدِ هَذَا جِبْرِيلُ آخِذْ برَأْسِ فَرَسِهِ عَلَيْهِ أَدَاهُ الحَرْب مَرْثُ عُمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَخْبَرُ نَا زَكَرِ بَّاء بْنُ عَدِي ۗ أَخْبَرُ نَا أَبْنُ الْبَارَكِ عَن حَيْوَةً عَنْ بَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةً بْن عامِرِ قالَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَى مَثْلَى أُحُدٍ بَعْدَ ثَمَانِي ٣٠ سينينَ كَالْوَدِّعِ لِلْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ، ثُمُّ طَلَعَ الْمِنْبِرَ فَقَالَ : إِنَّى بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فَرَطْ ، وَأَنَا عَلَيْكُمْ شَهِيدٌ ، وَإِنَّ مَوْعِدَ كُمُ الحَوْضُ ، وَإِنَّى لَأَنْظُرُ إِلَيْهِ مِنْ مَقَامِي هٰذَا ، وَإِنَّى لَسْتُ أَخْشُى عَلَيْكُمْ أَنْ نُشْرِكُوا ، وَلَكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمُ الدُّنيَا أَنْ تَنَافَسُوها ، قالَ فَكَانَتْ آخِرَ نَظْرَةِ نَظَرَتُهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَرْثُ عُبِيَدُ اللهِ بْنُ مُولِى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْخُنَى عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَقِينَا الْمُشْرِكِينَ يَوْمَنْذٍ، وَأَجْلَسَ النِّبِي مَلِيَّكِ جَيْشًا مِنَ الرُّماةِ ، وَأُمَّرَ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللهِ وَقَالَ لا تَبْرَحُوا إِنْ رَأَيْتُمُونَا ظَهَرْنَا عَلَيْهِمْ فَلاَ تَبْرَحُوا ، وَإِنْ رَأَيْتُكُوهُمْ طَهَرُوا عَلَيْنَا فَلاَ تُمينُونَا ، فَلَمَّا لَقَيْنَا ( ) هَرَ بُوا حَتَّى رَأَيْتُ النُّسَاءِ بَشْتَدِدْنُ (٥) في الجَبَلِ ، رَفَعْنَ (٥) عَنْ سُوقِهِنَّ ، قَدْ بَدَّتْ خَلاَخِلُهُنَّ

(۱) تستنا صافح بهم فَتلاً باذنه إلى قوله إوالله دُو فَطَلاً فَو فَلْهِ إِوالله دُو فَلَا فَضَلْ عَلَى للوامنين (۲) وقو له وكلا (۲) مال (۵) لَتينا هُمْ (۰) يُسْنِدُنَ (۰) يُسْنِدُنَ (۱) مَرْفَيْنَ (۱) مُنْفَلِقُونُ (۱) مُولِيْنَ (۱) مُنْفَقِلُ (۱) مُنْفَقِلُ (۱) مُنْفَقِلُ (۱) مُنْفَقِلُ (۱) مُنْفَقِلُ (۱) مُنْفَقِلُ (۱) مُنْفِقُونَ (۱) مُنْفِقُونَ (۱) مُنْفَقِلُ (۱) مُنْفَقِلُ (۱) مُنْفَقِلُ (۱) مُنْفَقِلُ (۱) مُنْفِقُلُ (۱) مُنْفِقُ (۱) مُنْفِقُلُ (۱) مُنْفُلُ (۱) مُنْفِقُلُ (۱) مُنْفِقُلُ (۱) مُنْفِقُلُ (۱) مُنْفِقُلُ (۱) مُنْفِقُلُ (۱) مُنْفُلُونُ (۱) مُنْفِقُلُ (۱) مُنْفِقُلُ (۱) مُنْفِقُلُ (۱) مُنْفُلُونُ (۱) مُنْفِقُلُ (۱) مُنْفِقُلُ (۱) مُنْفِقُلُ أَلْمُ مُنْفُلُ أَلْمُنْفِلُ أَلْمُنْفِلُ أَلْمُ أُلُونُ أَلْمُ أُلْمُ أُلُول

ص الله الله ص (۱) لك ص (۲) كذافي فيرفرع بأيدينا مضبوطا وانظر القسطلاني كتبه مصححه هـ هـ

> (۲) و ستجدون صائره

(1) حدثن جم ا

(۰) أخبرنا مر

بين (1) قد مجلت سما

۱۳۵۳ (۲) حدثن

(٨) ابْنِ الآرَتْ . كنا فى غير فرع بلارقم ولا تصحيح كنبه مصححه

وَأَخَذُوا يَقُولُونَ : الْفَنيمَةَ الغَنيمَة ، فَقَالَ عَبْد اللهِ عَهِدَ إِلَىَّ النَّبِي مَنْ اللهِ أَنْ لا تَبْرَحُوا فَأَبَوْا ، فَلَمَّا أَبَوْا صُرِّفَ وُجُوهُمُ ، فَأُصِيبَ سَبْعُونَ فَتِيلًا ، وَأَشْرَفَ أَبُوسُمْيَانَ فَقَالَ أَفِي الْقَوْمِ لَهُمَّدٌ ؟ فَقَالَ لَا تُجِيبُوهُ ، فَقَالَ أَفِي الْقَوْمِ أَبْنُ أَبِي تُعَافَة ؟ قالَ لا تجيبُوهُ ، فَقَالَ أَفِي القَوْمِ أَبْنُ الخَطَّابِ . فَقَالَ إِنَّ هُوْلاً مُثَيِّلُوا ، فَلَوْ كَانُوا أَحْياء لَاجابُوا ، قَلَمْ يَمْلِكُ مُمَرُ نَفْسَهُ ، فَقَالَ كَذَّ بْتَ يَا عَدُواْ اللهِ ، أَبْتَى اللهُ عَلَيْكَ (١) مَا يُخْزِيكَ ٣٠ . قَالَ أَبُو سُفْيَانَ : أَعْلُ هُبَلُ ، فَقَالَ النِّي عَيِّئَةٍ أَجِيبُوهُ . قَالُوا مَا نَقُولُ قَالَ فُولُوا : اللهُ أَعْلَى وَأَجَلُ ، قَالَ أَبُوسُفْيَانَ : لَنَا الْعُزَّى وَلاَ عُزَّى لَكُمْ ، فَقَالَ النَّبِي عَلِيَّ أَجِيبُوهُ . قَالُوا مَا نَقُولُ ؟ قَالَ قُولُوا : اللهُ مَوْلَانَا وَلاَ مَوْلَى لَكُمْ . قال أَبُوسُفُيَّانَ : يَوْمْ يَوْمٍ بَدْرِ وَالْحَرْبُ سِجَالٌ ، وَتَجَدُّونَ (٣) مُثْلَةً كَمْ آمُرْ بَهَا وَكَمْ نَسُونِي ٥٠ أَخْبَرَ نِي (١) عَبْدُ اللهِ بْنُ مُمَّد حَدَّتَنَا سُفَيَّانُ عَنْ مَمْرِو عَنْ جابر قال أصطبَحَ الخَمْرَ بَوْمَ أُحُدِ نَاسٌ ثُمَّ فَتِلُوا شُهدًا، وَرَثْنَا عَبْدَانُ حَدَّثْنَا (٥) عَبْدُ اللهِ أَخْبُرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَبْدَ الرَّاهُن بْنَ عَوْفِ أَتِي بطَمَامٍ وَكَانَ صَائَمًا فَقَالَ فُتِلَ مُصْمَبُ بْنُ تُمَمِّيرٍ وَهُوَ خَيْرٌ مِنَّى كُفْنَ فِي بُرْدَةٍ إِنْ غُطَّى رَأْسُهُ بَدَتْ رِجْلاَهُ ، وَإِن غُطَّى رِجْلاَهُ بَدَا رَأْسُهُ ، وَأَرَاهُ قالَ وَفُتِلَ خَزَّهُ ا وَهُوَ خَبْرٌ مِنَّى ثُمَّ بُسِطَ لَنَا مِنَ الدُّنْيَا مابُسِطَ ، أَوْ قالَ أُعْطِينَا مِنَ الدُّنْيَا ما أُعْطِينا وَقَدْ خَسْبِنَا أَنْ تَكُونَ حَسَنَاتُنَا الْعِلْتُ (٥٠ لَنَا ، ثُمَّ جَعَلَ يَنْكِي حَتَّى تَرَكَ الطَّمَامَ وَرُثُ اللهِ مِنْ اللهِ بْنُ مِحْدِ حَدَّتَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو سَمِعَ جابرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِي اللهُ عَنْهُما قالَ قالَ رَجُلُ لِلنِّي عَلَيْ يَوْمَ أُحُدٍ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ كَأَيْنَ أَنَا ؟ قالَ في الجنَّةِ ، فَأَلْقَ تَمْرَاتِ فِي يَدِهِ ، ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ مِرْثُنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهُ بِرُ حَدَّثَنَا الْأُعْمَشُ ءَنْ شَقِيقِ عَنْ خَبَّابِ (١) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ هَاجَرْ نَا مَمَ

رَسُولِ اللهِ عَلِيْ نَبْتَنِي وَجْهُ اللهِ ، فَوَجَبَ أَجْرُنَا عَلَى اللهِ ، وَمِنَّا مَنْ مَضَى أَوْ ذَهَبَ كَمْ يَأْكُنْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا كَانَ مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ مُحَدِيْرٍ فَتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ كَمْ يَيْرُكُ إِلاَّ تَمِرَةً كُنَّا إِذَاغَطَّيْنَا بِهَارَ أَسَهُ خَرَجَتْ رِجْلاَهُ، وَإِذَاغُطِّي بِهَارِجْلاَهُ خَرَجَ رَأْسُهُ، فَقَالَ لَنَا النَّبِي مَرْكَ عَطُوا بها رَأْسَهُ ، وَأَجْعَلُوا عَلَى رَجْلِهِ الْإِذْخِرَ ، أَوْ قالَ أَلْقُوا عَلَى رَجْلِهِ (١) مِنَ الْإِذْخِر وَمِنَّا مَنْ قَدْ أَيْنَعَتْ لَهُ كَمَرَتُهُ فَهُو يَهُدُيُّهُما \* أَخْبَرَ نَا (٣ حَسَّانُ أَبْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا نُحَدُّ بْنُ طَلْحَةً حَدَّثَنَا خَمَيْدٌ عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ عَمَّهُ فابَ هَنْ بَدْرِ فَقَالَ غِبْتُ عَنْ أُولِ قِتَالِ النَّيِّ مِنْ لَكُنْ أَشْهَدَ نِي اللَّهُ مَعَ النَّبِيِّ بَلْكُ كَيْرَيْنَ اللَّهُ مَا أُجِدُ كَلِّقَ يَوْمَ أُحُدِ فَهُزِمَ النَّاسُ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هُولَاهَ يَعْنِي الْمُسْامِينَ ، وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِنَّا جاء بهِ الْمُسْرِكُونَ ، فَتَقَدَّمَ بسَيْفِهِ فَلَقَ سَمْدَ بْنَّ مُمَاذٍ فَقَالَ أَيْنَ ٣٠ يَا سَعْدُ إِنِّي أَجِدُ رِيحَ الْجَنَّةِ دُونَ أُحُدٍ فَضَى فَقُتِلَ فَا عُرِفَ حَتَّى عَرَفَتْهُ أَخْتُهُ بِشَامَةٍ أَوْ بِبِنَانِهِ وَبِهِ بِضْعٌ وَثَمَانُونَ مِنْ طَعْنَةٍ وَضَرْبَةٍ وَرَمْيَةٍ بِسَهُمْ مِرْثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعَدْ حَدَّثَنَا أَبْنُ شِهَابِ أَخْبَرَ فِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ فَهَذْتُ آيَةً مِنَ الْأَحْزَابِ حِينَ نَسَخْنَا المُصْحَفَ كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّة يَقْنَأُ بِهَا ، فَالْنَمَسْنَاهَا فَوَجَدْنَاهَا مَعَ خُزَ عِمَّةً بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ : مِنَ المُؤْمِنِينَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا الله عَلَيْدِ فِنَنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِيرُ عَأْخَلَقْنَاهَا فِي سُورَتِهَا فِي الْمُسْعَفِ مَرْثُنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيّ بْنِ أَابِتِ سَمِيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ بَرِيدَ بِحَدَّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَل خَرَجَ النِّي مَا لِنَّ إِلَى أُحُدُ رَجَعَ نَاسٌ مِمَّنْ خَرَجَ مَعَهُ وَكَانَ أَصْحَابُ النِّي مِلْ فِي فَتَكِنْ

میخ (۱) رجلیم (۲) حدثنا (۲) آی سیمد (۲) آی سیمد

النَّارُ خَبَّتَ الْفِضَّةِ بِالسِّبِ إِذْ مَمَّتْ طَانِفِتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلاً وَاللهُ وَلِيْهُمَا ٣٠ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلُ المُؤْمِنُونَ مِرْثُنَا مُحَدُّ بْنُ يُوسُفِّ عَن أَبْنِ عُيَيْنَةٌ عَن تَحمرُو عَنْ جابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَزَلَتْ هَاذِهِ الآيَةُ فِينَا إِذْ مَمَّتْ طَأَنْفِتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلا الني سَلِمةَ وَ بَنِي حَارِثَةَ وَمَا أُحِبُ أَنَّهَا كُمْ أَرْ لِلْ وَاللَّهُ (") يَقْولُ : وَأَللَّهُ وَلِينُهُمَا حَرْثُنَا اللهُ وَلِينُهُمَا حَرَثُنَا اللهُ وَلِينُهُمَا حَرْثُنَا اللهُ وَلَيْنُهُمْ وَاللَّهُ وَلِينُهُمْ اللَّهُ وَلِينُهُمُ اللَّهُ وَلَيْهُمُ اللَّهُ وَلَيْنُهُمُ اللَّهُ وَلَيْهُمُ اللَّهُ وَلَيْهُمُ اللَّهُ وَلِينُهُمُ اللَّهُ وَلَيْهُمُ اللَّهُ وَلَيْهُمُ اللَّهُ وَلِينُهُمُ اللَّهُ وَلَيْهُمُ اللَّهُ وَلِينُهُمُ اللَّهُ وَلِينُهُمُ اللَّهُ وَلِينُهُمُ اللَّهُ وَلَيْهُمُ اللَّهُ وَلَيْهُ اللَّهُ وَلِينُهُمُ اللَّهُ وَلَيْهُمُ اللَّهُ وَلَيْهُمُ اللَّهُ وَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْهُمُ اللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَيْهُمُ اللَّهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ لِللللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّهُ الل وَيُنْهِهُ حَدَّتَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا (°) مَمْرُثُو عَنْ جابِرِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ ٱللهِ بَرَائِيْ هِلَ (١) وَفِرْقَةُ نَكَمَدْتَ يَا جَابِرُ ؟ قُلْتُ نَمَمْ . قالَ ماذَا أَبِكُرًا أَمْ ثَيْبًا ؟ قُلْتُ لاَ بَلْ ثَيْبًا . قالَ فَهَلاً ﴿ (٢) الْآيَةُ جاريَّةً ثُلاَمِبُكَ ؟ ثُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبِي فُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَاثَ نِسْعَ بَنَاتٍ كُنَّ اللهِ إِنَّ أَبِي فُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَاثَ نِسْعَ بَنَاتٍ كُنَّ اللهِ (١) للوَّدِ إِللهِ لَى نِيثُمَّ أَخَوَاتٍ فَكَرِهِنْ أَنْ أَجْمَعَ إِلَيْهِنَّ جارِيَةً خَرْقاء مِثْلَهُنَّ وَلَكِنِ ٥٠ أَمْرَأَهُ (١) عَنْ مَعْرِو تَمْشُطُهُنَّ وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ قَالَ أَصَبْتَ صَرَيْنَ أَخِدُ بْنُ أَبِي سُرَيَّجٍ أَخْبَرَ لَا عُبَيْدُ اللهِ أَنْ مُوسًى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّفِيِّ قَالَ حَدَّثَنَى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ أَللهِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَبَاهُ أَسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَّكَ عَلَيْهِ دَيْنًا وَتَرَكَ سِتَّ بَنَاتٍ . فَلَمَّا حَضَرَ جَزَّ الرُّ (٧) النَّخْلِ قالَ أَتَبْتُ رَسُولَ اللهِ عَنِينَ فَقُلْتُ قَدْ عَلِيْتَ أَنَّ وَالدِي قَدِ أَسْنُشْهِ دِ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ دَيْنَا كَثِيرًا، وَإِنَّى أُحِبُّ أَنْ يَرَاكَ الْغُرَمَاءِ فَقَالَ أَذْهَت (١٠) لِي فَبَيْدِرْ كُلَّ تَمْرُ ٣٠ عَلَى نَاحِيَةٍ فَفَعَلْتُ ثُمُّ دَعَوْتُهُ ، فَلَمَّا نَظَرُوا إِلَيْهِ كَأَنْهُمْ (١٠ أُغْرُوا لِي تِلْكَ السَّاعَةَ فَامَّا رَأَى مَا يَصْنَعُونَ أَطَافَ حَوْلَ أَعْظَمِهَا بَيْدَرًا ثَلاَّثَ مَرَّاتٍ ثُمّ

جَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَدْعُ لَكَ (١٠) أَسِحَا بَكَ فَا زَالَ يَكِيلُ كَلُمْ حَتَّى أَدَّى اللهُ عَنْ

وَالَّذِي أَمَانَتَهُ وَأَنَا أَرْضَى أَنْ يُؤَدِّى اللَّهُ أَمَانَةَ وَالَّذِي وَلاَ أَرْجَعَ إِلَى أَخَوَاتِي بِتَمْرَةٍ

فَسَلَّمُ اللَّهُ الْبِيَادِرَ كُلُّهَا وَحَتَّى إِنِّي أَنْظُرُ إِلَى الْبَيْدَرِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ النَّبَي عَلَيْهُ كَأَنَّهَا

فِرْقَةً (١) تَقُولُ ثَقَاتِلُهُمْ ، وَفِرْقَةً (٢) تَقُولَ لاَ نَقَاتِلُهُمْ . فَنَزَلَتْ : فَمَا لَكُمْ ف

الْمَنَافِقِينَ فِئْنَانِ وَاللَّهُ أَرْكَمَهُمْ بِمَا كَسَبُوا . وَقَالَ إِنَّهَا طَيْبَةٌ تَنْفِي الذُّنُوبَ كَمَا تَشْفِي

لم تَنْقُصْ كَمْرَةً وَاحدَةً صَرْتُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ أَنَّهِ حَدَّثْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ سَمْدِ بْنِ أَبِي وَقَاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَوْمَ أَحُدِ وَمَعَهُ رَجُلانِ يُقَائِلانِ عَنْ عَلَيْهِما ثِيابٌ بيضٌ كَأْسُدُ الْقِبَالِ مارَأَ يَتُهُما قَبْلُ وَلاَ بَعْدُ صَرَ عَبْدُ أَفْدِ بنُ مُحَدٍّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيةً حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمِ السَّمْدِيُّ قَالَ سَمِيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْسَبِّبِ بَقُولُ سَمِيْتُ سَمْدَ بْنَ أَبِي وَفَّاسِ يَقُولُ نَثَلَ لِي النَّيْ يَهِ فَي كِنَاتَتُهُ بَوْمَ أَحُدِ فَقَالَ أَرْمٍ فِدَاكَ أَبِي وَأَنِي مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثنَا يَحِي عَنْ يَعْيِي بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِنْتُ سَعِيدَ بْنَ اللُّسَبِّبِ قَالَ (١) سَمِنْتُ سَنْداً يَقُولُ جَمَعَ لِي النِّي عِلْظِ أَبُوَيْهِ يَوْمَ أُحُدِ مِرْثُ الْتُنْبَةُ حَدَّثَنَا لَبْتُ عَنْ يَحْيَىٰ عَن أَبْنَ المُسَبِّبِ أَنَّهُ قَالَ قَالَ سَمَّدُ بْنُ أَبِي وَفَاصِ رَضِيَ الله عَنْهُ لَقَدْ جَمَعَ لِي رَسُولُ اللهِ وَمُ أَحُدُ أَوَيْهِ كِلَيْهِمَ أَحُدُ أَبَوَيْهِ كِلَيْهِمَ ٢٠٠ رُبِيدُ حِينَ قالَ فِدَاكَ ١٠٠ أَبِي وَأَنَى وَهُو يَفَا تِلُ مَرْثُ أَبُو نُمَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبْنِ شَدَّادٍ قَالَ مَمِيْتُ عَلَيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِنَّهُولُ مَا سَمِيتُ النَّيِّ عَلِيْ يَجْمَعُ أَبِوَيْهِ لِأَحَدِ غَبْرٍ (" سَعْدِ عَرْثُ إِنَّ الْمَرَةُ بْنُ صَفُوانَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَلِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ ما تعمين النَّي عِنْ جَمَّ أَبَوَ بُدِ لِأَحَدِ إِلاَّ (٥) لِسَعْدِ بْنِ مالِكِ ، فَإِنَّى سَمِعْتُهُ بَقُولُ يَوْمَ أُحُدِ يَا سَمْدُ أَرْمِ فِدَاكَ أَبِي وَأَنَّى حَدَّثُ المُولَى بْنُ إِسْمَعِيلَ عَنْ مُمُتَّمِرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ زَعَمَ أَبُو عُمَّانَ أَنَّهُ لَمْ بَيْنَ مَعَ النِّبِي عَلَى إِنَّ فَي بَمْضِ بِلْكَ الْأَيَّامِ الَّتِي " يَمْآيِلُ فِينٌ غَيْرٌ طَلَحَةً وَسَنَّدٍّ عَنْ حَدِيثِهِمَ عَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي لَأَسْوَدِ حَدِثْنَا تَمَايِمٌ بْنُ إِسْمُعِيلَ عَنْ نُحُدِّ بْنِ يُوسُفَ قَالَ سَمِينَ السَّاقِبَ بْنَ بَرِيدَ قالَ تعينتُ عَبْدَ الرُّحْنِ بْنَ عَوْفٍ وَطَلْعَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ وَالْمِقْدَادَ وَسَعْدًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ فَا مِينَ أَحَدًا مِنْهُمْ بَحَدُثُ مَنِ النِّي إِنَّ إِلَّا أَنَّى مَمِنتُ طَلْحَةً بُحَدُثُ مَنْ

(۱) بغول (۲) کلاهما (۲) قال التسطالاتی بک الفاء و تشیح (۱) إلاَّ ستقداً (۱) غَبْرِ ستقداً (۱) فَبْرِ ستقداً رواية الهروى بهذا الضبط الغيرب

يَوْمِ أُحُدِ حَرِثْنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمُعِيلَ عَنْ قَبْسِ قالَ رَأَيْتُ يَدَ طَلْعَةَ شَلاًّ، وَقَى بِهَا النِّيِّ (١) عَلَيْ يَوْمَ أُحُدِ عَرَثْ أَبُو مَعْسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزَيْرَ عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ بَوْمَ أُحُدٍ أَنْهُزَمَ النَّاسُ عَنِ النِّيِّ عِلْكُ وَأَبُو طَلْعَةَ بَيْنَ يَدَى النِّيِّ يَلِكُ مُجَوِّبٌ عَلَيْدِ بِحَجَفَةً لَهُ وَكَانَ أَبُو طَلْعَةَ رَجُلاً رَامِياً شَدِيدَ النَّرْعِ كَسَرَ يَوْمَنْيِذٍ قَوْسَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ٢٠٠ وَكَانَ اللهِ الرَّجِلُ يَمُوْمَعَهُ بِجَعْبَةٍ مِنَ النَّبْلِ فَيَقُولُ أَنْهُوهَا لِأَبِي طَلْحَةَ قَالَ وَيُشْرِفُ (٣ النَّبِي النَّبِي الرَّامَةُ الرَّامُ الرَّامِينُ الرَّامِينُ الرَّامِينُ الرَّامُ الرَّامِينُ الرَّامِينُ الرَّامِ الرَّامِينُ لِلْمُ الرَّامِينُ الرّامِينُ الرَّامِينُ الرَّامِينَ الرَّامِينُ الرَّامِينُ الرَّامِينُ الرَّامِينُ الرَّامِينُ الرَّامِين عَلَيْ يَنْظُرُ إِلَى الْقَوْمِ فَيَقُولُ أَبُو طَلْحَةً بِأَبِي أَنْتَ وَأُمَّى لاَنْشُرفْ يُصِيبُكَ (4) مَهُمْ الله وَتَشَرَّفَ مِنْ سِهَامِ الْقَوْمِ بَحْرِى دُونَ نَحْرِكَ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ عائِشَةَ بنْتَ أَبِى بَكْر وَأُمَّ سُلَيْمِ ال وَإِنْهُمَا لَلْشَمْرَتَانِ أَرَى خَدَمَ سُوقِهِمَا تُمُنْفِزَانِ (\*) الْقِرَبِ (\*) عَلَى مُنُونِهِمَا تُفْرِغانِهِ في أَفْوَاهِ الْقَوْمِ ثُمُّ تَرْجِعَانِ فَتَمْ لَآنِهَا ثُمَّ تَجِيآنِ فَتُفْرِ غانِهِ فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ وَلَقَدْ وَقَعَ السُّنْفُ مِنْ يَدَّىٰ (٧) أَبِي طَلْحَةَ إِمَّا مَرَّ تَمَنِّ وَإِمَّا ثَلَاثًا ﴿ صَرَفْتَى عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ ﴿ فَعَبِر فرع كنبهم حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ لَلَا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ هُزِمَ الْمُشْرِكُونَ فَصَرَحَ إِبْلِيسُ لَعْنَةٌ ٱللهِ عَلَيْهُ أَىْ عِبَادَ اللهِ أُخْرَاكُمْ فَرَجَعَتْ أُولاَهُمْ فَأَجْتَلَدَتْ هِي وَأُخْرَاهُمْ فَبَصْرَ حُذَيْفَةٌ فَإِذَا هُوَ بِأَبِهِ الْيَمَانِ فَقَالَ (٧) يَلُو صَ أَىْ عِبَادَ اللهِ أَبِي أَبِي قَالَ قَالَتْ فَوَاللَّهِ مَا أَحْتَجَزُوا حَتَّى قَتَلُوهُ فَقَالَ حُذَيْفَةُ يَغْفِرُ اللهُ ۗ ﴿ ﴿ ﴾ مَّزَّ وجل ص لَكُمْ ، قَالَ عُرُوَّةُ : فَوَ اللَّهِ مَا زَالَتْ فِي حُذْيْفَةَ بَقِيَّةٌ خَيْرٍ ، حَتَّى لِخَقَ بِاللهِ (١) \* [الآية بَصُرُتُ عَلِيْتُ مِنَ الْبَصِيرَةِ فِي الْأَمْرِ، وَأَبْصَرْتُ مِنْ بَصَرِ الْعَيْنِ، وَيُقَالُ بَصُرْتُ وَأَبْصَرْتُ وَاحِدٌ مِ اللَّهِ مَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : إِنَّ الَّذِينَ تَوَنَّوْا مِنْكُمْ يُومَ الْنَقَى الجَمْعَانِ (١) إِنَّمَا أَسْنَزَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مِلْكَسَّبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ مَرْشَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةً عَنْ عُمْانَ بْنِ مَوْهَب قالَ جاء رَجُلُ ا

حَجَّ الْبَيْتَ ، فَرَأًى قَوْمًا جُلُوسًا ، فَقَالَ مَنْ هُوْلِآء الْقُعُودُ ؟ قالُوا هُوُلآء قُرَيْشٌ. قالَ مَنِ الشَّيْخُ ؟ قالُوا (١٠ أَبْنُ مُمَرَّ ، كَأَتَاهُ فَقَالَ إِنِّي سَا يُلُكَ عَنْ شَيْء أَنُحَدَّثُني ، قالَ أَنْشُدُكَ بِحُرْمُةِ هِذَا الْبَيْتِ أَتَعْلَمُ أَنَّ عُمَّانَ بْنَ عَفَّانَ فَرَّ يَوْمَ أُحُدِ ؟ قالَ نَعَمْ . قال فَتَمَامُهُ تَفَيَّبَ عَنْ بَدْرِ فَلَمْ يَشْهَدُهَا ؟ قالَ نَمَمْ . قالَ فَتَعْلَمُ أَنَّهُ تَخَلَّفَ (٢) عَنْ يَيْمَةِ الرُّصْوَانِ فَلَمْ بَشْهَدُهَا ؟ قالَ نَعَمْ . قالَ فَكَبَّرَ ، قالَ " أَبْنُ مُحَرَّد : تَعَالَ لِأُخْبِرَكَ وَ لِأُ بَيْنَ لَكَ عَمَّا سَأَلْتَنِي عَنْهُ . أَمَّا فِرَارُهُ يَوْمَ أُحُدٍ ، فَأَشْهَدُ أَنَّ اللهَ عَفَا (" عَنْهُ . وَأَمَّا تَغَيُّهُ عَنْ بَدْرِ وَإِنَّهُ كَان تَحْتُهُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ (\*) عَلِيَّةً وَكَانَتْ مَرِيضَةً ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلِيَّ إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلِ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمَهُ . وَأَمَّا تَفَيُّهُ عَنْ ١٠٠ يَعْفَر الرُّبِنْ وَانِ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ أَحَدُ أَعَزَّ بِبَطْنِ مَكَّةً مِنْ عُثْمَانَ بُنٌّ عَفَّانَ لَبَعَثَهُ مَكَانَهُ فَبَمَّتُ عُمَّانَ وَكَانَ (٧) يَيْمَةُ الرُّصْوَانِ بَمْدَ ما ذَهَبَ عُمَّانُ إِلَى مَكَّةً ، فَقَالَ النَّبِي آيِكِ يدهِ الْيُمْيُ هَٰذِهِ يَدُ عُمَّانَ ، فَضَرَبَ بِمَا عَلَى يَدِهِ ، فَقَالَ هَذِهِ لِعُمَّانَ أَذَهَبْ بِهِذَا (١٠ الآنَ مَمَكَ بَاسِبُ اللهِ تُصْمِيدُونَ وَلاَ تَلْوُونَ عَلَى أَحَدِ (٥) وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمُ فَي أُخْرَاكُمُ ا عَاْنَا بَكُمْ عَمَّا بِغَمِّ لِكَيْلاً تَحْزَنُوا عَلَى ما فانكُمْ وَلاَ مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِينٌ عِا تَمْمَلُونَ نُصْمَدُونَ مَذْهَبُونَ أَصْمَدَ وَصَمَّدَ فَوْقَ الْبَيْتِ صَرَّتْنِي عَمْرُو بْنُ خَالِدِ حَدَّثَنَا زُهَيْنُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْدُقَ قَالَ سَمِيْتُ الْبَرَاء بْنَ عَازِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهِما قَالَ جَمَلَ النَّيْ عَلِيَّ عَلَى الرَّجَّالَةِ يَوْمَ أُحُدٍ عَبْدَ اللهِ بْنَ جُبَيْرٍ وَأَقْبَلُوا مُنْهَزِّمِينَ. فَذَاكَ: إِذْ نُمَاسًا (١٠) يَنْشَى طَا ثِنَةَ مِنْكُمْ وَطَا ثِهَةٌ قَدْرًا هَمَنْهُمْ أَنْهُمُهُمْ يَظُنُونَ بِاللهِ هَيْرَ الْحَقّ ظُنَّ الجَاهِلِيَّةِ يَةُ وَلُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِّن شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلهِ يُخفُونَ ف

(1) قال ص (1) تعلیب (2) تعلیب (4) نقائ (4) النبی (5) فرفیر عمن موضوعة طوق عن پلا رقم وقال القسطلانی فی تسخه من کتبه مصحمه (۷) وکانت (۸) بها

(٩) الى بما تسادى

(١٠٠) الى قوله بذات الصدور

خَلِيفَةُ حَذَّتَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ مَنْ قَتَادَةً مَنْ أَنَسِ مَنْ أَبِي طَلْحَة رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ كُنْت فِيمَنْ تَفَشَّاهُ النَّفَاسُ يَوْمَ أُحُدٍ ، حَتَّى سَقَطَ سَبْفي مِنْ يَدى مِرَارًا يَسْقُطُ وَآخُذُهُ ، وَيَسْقُطُ فَآخُذُهُ (١) فَأْسِ لَكُ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَىٰ اللهُ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُمَذِّبَهُمْ وَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ. قالَ مُمَيْدٌ وَثَابِتْ عَنْ أَنَسِ شُجَّ النِّي مَنْ إِنَّ أُحُدٍ فَقَالَ كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُوا نَبِيَّهُمْ. فَنَزَلَتْ: لَيْسَ لَكَ مِنَ اللهِ الْأَدْرُ شَيْءَ مِرْشَ يَحْنِي بْنُ عَبْدِ اللهِ السَّامِيُّ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرُ عَنِ اللهِ السَّامِيُّ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرُ عَنِ اللهِ اللهُ فِي الرُّهْزِيِّ حَدَّتَنِي سَالِمْ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَى إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ ال الرُّ اللُّهُمْ الْدَنْ فَلَاَّنَا وَفُلَّا وَفُلَّا وَفُلَّا وَفُلَّا وَفُلَّا اللَّهُمْ الْدَنْ فُلَّانًا وَفُلَّانًا اللَّهُمْ الْدَنْ فُلَّانًا وَفُلَّانًا اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللَّالَةُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّ بَعْدَ مَا يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ عَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ (٢٠ الْحَمْدُ فَأَثْرَلَ اللهُ لَبْسَ لَكَ مِنَ الْاعْرِ شَيْءٍ . إِلَى قَوْلِهِ : فَإِنَّهُمْ ظَا لِمُونَ \* وَعَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ تَعْمِنْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ يَدْءُوعَلَى صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةً وَسُهَيْلٍ بْنِ عَمْرو وَالْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ . فَنَزَلَتْ : لَبْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ إِلَّى فَوْ اللَّهِ : فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ السِّ ذِكْرِ أُمَّ سَلِّيطٍ مَرْثُنَا بَعْنِي أَنْ بُكُيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ مَنْ

يُونُسَ عَن أَبْنِ شِهَابٍ ، وَقَالَ ثَمْلَبَهُ بْنُ أَبِي ماللَّهِ إِنَّ مُمَرِّ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَّ اللهُ

عَنْهُ فَسَمَ مُرُوطًا بَيْنَ نِسَاء مِنْ نِسَاء أَهْلِ اللَّدِينَةِ فَبَـتِي مِنْهَا مِرْطُ جَيْدٌ ، فَقَالَ لَهُ

بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ مَا أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ ، أَعْطِ هُلُلْذًا بنْتَ رَسُولِ اللهِ عَلِيلَةِ الَّتِي عِنْدَكَ

يُرِيدُونَ (١) أُمَّ كُلْثُوم بِنْتَ عَلِيٍّ ، فَقَالَ مُمَرُ أُمُّ سَلِيطٍ أَدْقُ بِهِ ، وَأُمُّ سَلِيطٍ مِنْ

أَنْهُ مِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَدْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَا هُنَا قُلْ لَوْ

كُنْهُ فِي يُنُونِكُم لَبِرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِمِهِم وَلِينْتَلِيَ اللهُ ما

ني صُدُورِكُم وَلِيُمَعِّص ما في تُلُوبِكم وَاللهُ عَليم بذَاتِ الصُّدُورِ \* وَقَالَ لِي

نِسَاهُ الْأَنْصَارِ مِمِّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ قَالَ نُعَنُ عَالِيُّهَا كَانَتُ تُزُّ فِرُ لَنَا الْقِرِبَ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرَى قالَ خَرَجْتُ مَعَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِى بْنِ الْخِيَارِ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا حِمْصَ ، قالَ لِي عُبَيْدُ اللهِ ٣ هَلْ لَكَ. فِي وَحْشِي ّ نَسْأَلُهُ عَنْ قَتْل <sup>٣٠</sup> خَمْزَةَ ، قُلْتُ نَعَمْ . وَكَانَ وَحْشِي ّ يَسْكُنُ حِمْسَ ، فَسَأَلْنَا عَنْهُ ، فَقَيلَ لَنَا هُوَ ذَاكَ فِي ظِلِّ قَصْرِهِ ،كَأَنَّهُ حَمِيتٌ ، قالَ فِجَنْنَا حَتَّى وَقَفْنَا عَلَيْهِ بِيَسِيرِ ( ) فَسَامْنَا ، فَرَدَّ السَّلاَمَ ، قالَ وَعُبَيْدُ اللهِ مُمْتَجِرٌ بعِمَامَتِهِ ما يسباً • كفا ف مَد اللَّهُ يَرَى وَحْشِي إِلاَّ عَيْنَيْهِ وَرجْلَيْهِ ، فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ يَا وَحْشِيٌّ أَنَعُر فُنِي قالَ فَنَظَرَ إِلَيْهِ أُمُّ قَالَ لَا وَاللَّهِ إِلاَّ أَنَّى أَعْلَمُ أَنَّ عَدِيٌّ بْنَ ٱلْخِيَارِ تَزَوَّجَ ٱمْرَأَةً يُقَالُ لَهَا أُمْ قِتَالٍ بنْتُ أَبِي الْبِيسِ ، فَوَلَدَتْ لَهُ عُلاَماً عِمَكَةً فَكُنْتُ أَسْتَرْضِعُ لَهُ ، فَهَمَلْتُ ذٰلِكَ الْفُلاَمَ مَتَ أُمْهِ فَنَا وَلَتُهَا إِيَّاهُ فَلَكَأَنَّى نَظَرُتُ إِلَى فَدَمَيْكَ ، قالَ فَكَشَفَ عُبَيْدُ اللهِ عَن وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ : أَلاَ تُحُدِّبُ مَا بِقَتْلِ مَمْزَةً ؟ قَالَ نَعَمْ : إِنَّ مَمْزَةً قَتَلَ طَعَيْمَةً بْنَ عَدِيّ أَبْنِ ٱلْخِيَارِ بِبَدْرِ ، فَقَالَ لِي مَوْلاَىَ جُبَيْرُ بْنُ مُطْمِمٍ ، إِنْ قَتَلْتَ خَزَةَ بِعَتَّى ٰ فَأَنْتَ حُرْ ، قالَ فَلَمَّا أَنْ خَرَجَ النَّاسُ عامَ عَيْنَيْنِ ، وَعَيْنَيْنِ جَبَلٌ بحِيَّالِ أُحُدٍ ، يَبْنَهُ وَ يَلْنَهُ وَادٍ خَرَجْتُ مَعَ النَّاسِ إِلَى الْقِتَالِ كَالَمَّا (٥) أَصْطَفُوا لِلْقِتَالِ ، خَرَجَ سِبَاعْ فَقَالَ هَلُ مِنْ مُبَادِدٍ ، قَالَ نَغَرَجَ إِلَيْهِ مَمْزَةُ بَنُ عَبْدِ الْطَلِّبِ ، فَقَالَ يَا سِبَاعُ بَا أَبْنَ أُمِّ أَنْعَارِ مُتَعَلِّمَةً الْبُظُورِ، أَنْحَادُ اللهَ وَرَسُولَهُ لِمَنْكُمْ قَالَ ثُمَّ شَــدٌ عَلَيْهِ ، فَــَكَانَ كأنس الْدَّاهِبِ، قالَ وَكَنْتُ لِلْمَرْمَ تَحْتَ صَخْرَةٍ ، فَلَمَّا دَمَا مِنْي رَمَيْتُهُ بِحَرَّبَتِي فَأَضَعُهَا

(ا) ابن مَبْدِ الْمُلَّلِب (٢) أَبِّنُ عَدِي (٠) أَنْ

فى ثُنَيِّهِ حَتَّى خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِ وَرَكَيْهِ قَالَ فَكَانَ ذَاكَ الْعَهْدَ بِهِ ۚ وَلَمَّا رَجَعَ النَّاسُ رَجَعْتُ مَمَهُمْ ، فَأَفْتُ عِكَةً حَتَّى فَشَا فِيهَا الْإِسْلاَمُ ، ثُمَّ خَرَجْتُ إِلَى الطَّاثِفِ، عَأَرْسَلُوا إِلَى رَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّةِ رَسُولًا (١) ، فَقَيِلَ (١) لِي إِنَّهُ لاَ يَهَيْجُ الرُّسُلَ قالَ خَرَجْتُ مَعَهُمْ حَتَّى قَدِمْتُ عَلَى رَمْولِ اللهِ عَلِيِّ فَلَا رَآنِي قَالَ آنْتَ وَحْشِي ؟ فُلْتُ نَمَمْ ، قالَ أَنْتَ قَتَلْتَ حَمْزَةَ ؟ قُلْتُ قَدْ كَانَ مِنَ الْامْدِ ما بَلَفَكَ ، قالَ فَهَلْ تَسْتَطيعُ أَنْ تَنْبَيِّبَ وَجْهَكَ عَنِّي ، قالَ فَخَرَجْتُ ، فَلَمَّا قُبضَ رَسِبُولُ ٱللَّهِ عَلِيَّةٍ نَفَرَجَ مُسَيْلِمَةٌ الْكَذَّابُ قُلْتُ لَأَخْرُجَنَّ إِلَى مُسَيْلِمَةً لَعَلِّي أَقْتُلُهُ ۖ قَأْكَافِيٌّ بِهِ خَمْزَةَ قالَ خَرَجْتُ مَعَ النَّاسِ فَكَانَ مِنْ أَدْرِهِ ما كَانَ قالَ فَإِذَا رَجُلُ قائمٌ فِي مَلْمَةِ جِدَارِكَأَنَّهُ جَمَلُ ا أَوْرَقُ ثَائِرُ الرَّأْسِ قَالَ فَرَمَيْتُهُ بِحَرْ بَتِي قَأْضَعُهَا (٣) بَيْنَ ثَدْيَيْهِ حَتَّى خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِ كَيْفِيْدِ قَالَ وَوَثَبَ إِلَيْهِ رَجُلْ مِنَ الْأَنْصَارِ فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ عَلَى هَامَتِهِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْفَصْلِ كَأَخْبَرَ نِي سُلَيْهَانُ بْنُ يَسَارِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُمَرَ يَقُولُ فَقَالَتْ جارِيَةٌ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ وَالْمِيْرَ الْمُؤْمِنِينَ قَسَلَهُ الْعَبْدُ الْأَسْوَدُ لِأَسْفَدُ مَا اللهُ مَا اللهُ الْعَبْدُ الْأَسْوَدُ لَمْ اللهُ مَا اللهُ الْعَبْدُ الْمُ أَصَابَ النِّبِيِّ عَلِيَّ مِنَ ٱلْجُرَاحِ يَوْمَ أُحُدٍ مَرْثُنْ (" إِسْخُتُى بْنُ نَصْر حَدَّنَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ مَهَّامٍ سَمِع أَبَا هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ ( اللهِ عَلِيُّهُ أَشْتَدَّ عَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْمٍ فَعَلُوا بِنَبِيِّهِ يُشِينُ إِلَى رَبَاعِيتِهِ ٱشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى رَجُل يَقْتُلُهُ رَسُول اللهِ عَلِي فَي سَبِيلِ اللهِ حَرِيثَى عَنْلَهُ بْنُ مَالِكٍ حَدَّثَنَا يَحْيي بْنُ سَعِيدٍ الْا ، وَيْ حَذَّتَنَا ٥٠ أَبْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرُو بْنِ دِينَارِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَشْتَذَ غَضَبُ ٱللهِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ النَّبِيُّ مُرْكِيِّةٍ في سَبِيلِ ٱللهِ أَشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْمٍ دَمَّوْا وَجْهَ أَنِيَّ اللهِ عَلِيَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى قَوْمٍ وَحَجْهُ وَنَعِي عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَ

سَمِيدِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ عَنْ أَبِي حَادِمٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ وَهُوَ يُسْتَلُ عَنْ جُرْحِ رَسُولِ ٱللهِ عِنْ فَقَالَ أَمَّا وَاللهِ إِنِّي لَأَعْرِفُ مِنْ كَانَ يَعْسِلُ جُرْحَ رَسُولِ اللهِ عَنْ اللهِ وَمَنْ كَانَ يَشَكُبُ الْمَاءُ وَعِمَا دُووِي قَالَ كَانَتْ فَالْمِمَةُ عَلَيْهَا السَّلاَمُ بِنْتُ رَسُولِ الله عَلَيْ تَمْسِلُهُ وَعَلَى ١٠٠ بَسَكُبُ المَاء بِالْحِبَنِّ، وَامَّا رَأْتُ فَاطِيمَهُ أَنَّ الْمَاء لاَ يَزِيدُ الدُّمَ إِلاَّ كَثْرَةً أَخَذَتْ قِطْمَةً مِنَ حَصِيرٍ فَأَحْرَقَتُهَا وَأَلْصَقَتْهَا (٢) فَاسْتَمْسَكَ الدُّمُ وَكُسِرَتْ رَبَاعِيتُهُ يَوْمَنْذِ وَجُرْحَ وَجُهُهُ وَكُسِرَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ حَرَثْنَى عَمْرُو ا أَنْ عَلِيَّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم حَدَّثَنَا أَنْ جُرَيْج عِنْ عَمْرُو بْنِ دِينَارِ عَنْ عَكرِمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ أَشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى مَنْ قَضَلَهُ كَنِي ۗ وَأَشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى مَنْ دَمَّى وَجْهُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَالرَّسُولِ حَرْثُ اللهُ عَمَّدُ حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا الَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لله وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ ما أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْا أَجْرٌ عَظيمٍ . قالَتْ لِمُرْوَةً مَا أَبْنَ أَخْتِي كَانَ أَبُوكَ ( ) مِنْهُمُ الزَّبَيْرُ وَأَبُوا بَكْرِ لَكَ أَصَابَ رَسُولَ ( ٥٠ أَللهِ عَلَيْ مَا أَصَابَ يَوْمَ أَحْدٍ وَٱنْصَرَفَ ١٧ عَنْهُ الْشُرِكُونَ خافَ أَنْ يَرْجِمُوا قالَ (٧) مَنْ يَذْهَبُ فِي إِثْرِهِمْ ، فَأَنْتَدَّبَ مِنْهُمْ سَبْغُونَ رَجُلاً قَالَ كَانَ فِيهِمْ أَبُو بَكْرِ وَالْأَيْنُ بالله من قُتِلَ مِنَ الْسُالِينَ يَوْمَ أَحْدٍ مِنْهُمْ : تَحْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْطَلَّبِ وَالْيَانُ (٥٠ وَأُنَسُ بِنَ النَّصْرِ وَمُصْعَبُ بِنُ مُحَيْدٍ حَرَثَى مَمْرُو بْنُ عَلِيِّ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِ شَامِ قَالَ حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ فَتَادَةً قَالَ مَا نَعْلَمُ حَيًّا مِنْ أَخْيَاء الْعَرَبِ أَكْثَرَ شَهِيدًا أَعَنَّ (١٠) يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْانْصَارِ \* قَالَ قَنَادَةُ وَحَدَّثَنَا أَنَّسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّهُ قُتِلَ مِنْهُمْ يَوْمَ أُحُدٍ سَبْعُونَ وَيَوْمَ بِبِّرِ مَعُونَةً سَبْعُونَ وَيَوْمَ الْيَمَامَةِ سَبْغُونَ ، قالَ وَكَانَ بِبُوْ مَعُونَةَ عَلَى عَهُدٍ رَسُولِ (١١) أَللهِ عَلِي وَيَوْمُ الْيَامَةِ عَلَى عَهْدِ أَبِي مَكْمِ يَوْمَ

(1) أَنْ أَبِي طَالِبِ (1) فألمنها (2) حدثني (2) أبواك (4) أبواك (5) فالصرف (6) مند أبي ذر النهر (6) مند أبي ذر النهر أس والعواب الأو من هامش الاسل ما (1) أغر من المونينية من الونينية

(۱۱) النَّبِيُّ

مُسَوْلِمَةَ الْكَذَّابِ صَرْتُ قُتَبْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَن أَبْنِ شِهابِ عَنْ عَبْدِ الرُّهُمٰنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ ٱللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِينَ كَانَ يَجِمْعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثُوْبِ وَاحِدٍ . ثُمَّ يَقُولُ: أَيُّهُ ۚ أَكْثُرُ أَحْذًا لِلْقُرْآنِ وَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدٍ قَدَّمَهُ فِىاللَّحْدِ وَقَالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هُوْلاً ، يَوْمَ الْقِيامَةِ وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِما مُهِمْ وَكُمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَكُمْ يُفَسَّلُوا ، وقال أَبُو الْوَلِيدِ عَنْ شُعْبَةً عَنِ إُبْنِ الْمُنْكَدِيرِ قَالَ سَمِيْتُ جَابِرًا (١) قَالَ لَمْ قَتِلَ أَبِي جَعَلْتُ أَبْكَى، وَأَكْشِفُ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ، كَفِّمَلَ أَصْحَابُ النَّبِّ يَرْلِكُمْ يَنْهَوْنِي ٣٠ وَالنَّبِيُّ مِنْكُمْ لَمُ يَنْهُ ، وَقَالَ النَّبِيُّ مِنْكُ لاَ تَبْكِيهِ (٣) أَوْ مَا تَبْكِيهِ مَا زَالَتِ اللَّاكَ لَكُوْ تُظِيلُهُ بِأَجْنِيَةَ بِهَا حَتَّى رُفِعَ مَرْثُ الْعَلاَهِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ بُرَيْدِ أَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوبِلَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أُرِّي عَنِ النَّيِّ مِلْكِ قَالَ رَأَ يْتِ (٥) في رُو ْ يَايَ أَنِّي هَزَرْتُ سَيْفًا (٦) فَأُ نَقَطَعَ صَدْرُهُ فَإِذَا هُوَ مَا أُصِيبَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدِّ ثُمَّ هَزَزْتُهُ أُخْرِى فَعَادَ أُحْسَنَ مَاكَانَ ، فإذَا هُوَ ما جاء بهُ ِ اللهُ مِنَ الْفَتْحِ وَأَجْتِماعِ الْمُؤْمِنِينَ وَرَأَيْتُ فِيهَا بَقَرًا وَاللهُ خَيْرٌ ، فَإِذَا ُهُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ أُحُدٍ مِرْشِ أَحْمَدُ بِنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَ يِنْ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ خَبَّابٍ رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ هَاجَرْ نَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ وَنَحَوْنُ نَبْتَنِي وَجْهَ اللَّهِ فَوَجَبَ أَجْرُنَا عَلَى اللهِ ، فِمَنَّا مَنْ مَضَى ، أَوْ ذَهَبَ لَمْ يَأْكُلُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا كانَ مِنْهُمْ مُصْمَبُ بْنُ مُمْمَيْرٍ ، قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ فَلَمْ يَتُرُكُ ۚ إِلاَّ نَمِرَةً ، كُنَّا إِذَا غَطَيْنَا بها رَأْسَهُ خَرَجَتُ رِجْلاَهُ وَإِذَا غُطِّي بِهَا رَجَّلَيْهِ (٧) خَرَجَ رَأْسُهُ فَقَالَ لَنَا النَّي عَلِيَّة غَطُّوا بِهَا رَأْسَهُ ، وَأَجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ (٥) الْإِذْخِرَ ، أَوْ قالَ أَلْقُوا عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْخِرِ وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ تَمَرَّتُهُ فَهُو يَهْدِبُهَا باب أَحُد يُحِيثُنَا (١)

(۱) أَنْ عَبْدُ اللهُ اللهُ (۲) أَنْ عَبْدُ اللهُ (۲) المَنْ وَاللهُ اللهُ ال

(A) صحمِنَ الْإِذْخِرِ
 (P) كذا هذا الباس ڤه

(٧) رِجَلاه

اليونينية وفى بسض الاصولي فى مكانه تإيادة ونحيه

عَبَّاسُ بْنُ سَهْلِ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيِّكَ حَرَثْنِي نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ قال أَخْبَرَ نِي أَبِي عَنْ قُرْآةَ بْن خالِدٍ عَنْ قَتَادَةً سَمِعْتُ أَنْساً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّيَّ عَلِيٌّ قالَ هٰذَا جَبَلُ يُحِبُّنَا وَنُحَبُّهُ مَدَّثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالكِ عَنْ عَمْرُو مَوْلَى الْطَلَّب عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِيٌّ طَلَعَ لَهُ أَحُدٌ فَقَالَ هَٰذَا جَبَلٌ يُحِبِّنَا وَنُحِيُّهُ ، اللَّهُمُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةً وَإِنِّي حَرَّمْتُ مَابَيْنَ لاَبَتَيْمًا صَرَّتْنَى عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْجَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ أَنَّ النَّبِيُّ عَرَّجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدِ صَلاَتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ ثُمَّ أَنْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ : إِنِّي فَرَطُ لَكُمْ ، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ ، وَإِنِّي لَأَ نَظُرُ إِلَى حَوْضِي الآنَ ، وَإِنَّى أَعْطِيتُ مَفَا تِيْحَ خَزَا تُنِّ الْأَرْضِ ، أَوْ مَفَا تِيْحَ الْارْضِ ، وَإِنِّي وَاللهِ ما أَخافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرَكُوا بَعْدِي ، وَلَكِنِّي (١) أَخافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيها . وُ عَرَّوَةُ الرَّحِيعِ وَرِعْلِ وَذَ كُوانَ وَبِثْرِ مَعُونَةً وَحَدِيثِ عَضَلِ وَالْقَارَةِ وَعَاصِمٍ بِنِ ثَابِتٍ وَخُبَيْبِ وَأَصِحَابِهِ \* قَالَ أَنْ إِسْدَقَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ ثُمَّرَ أَنَّهَا بَعْدُ أُحْسِدٍ صَرِيْتَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ مَعْمَر عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ بَعَثَ النَّبِي عَلِيَّةِ سَرِيَّةً (٢) عَيْنَا وَأَنْ عَلَيْهِمْ عاصِمَ بْنَ ثَابِتٍ وَهُوَ جَدُّ (٢) عاصِم بْنِ تُحَر أُبْنِ الْحَطَّابِ، فَأَ نُطَاَّقُوا حَتَّى إِذَا كَانَ (' ) بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَّةً ، ذَكَرُوا لَحِي مين هُذَيْلٍ ، يُقَالُ كُلُمْ بَنُو يَخْيَانَ فَنَبِعُوهُمْ بِقَرِيبِ مِنْ مِأْتَةِ رَامٍ فَأَفْتَصُوا آ ثَارَهُمْ حَتَّى أَتُوا مَنْزِلاً نَزَلُوهُ فَوَجَدُوا فِيهِ نَوَى تَمْرِ تَزَوَّدُوهُ مِنَ المَدِينَةِ فَقَالُوا هَٰذَا تَمْرُ يَثْرِبَ فَتَبِعُوا آَنَارَكُمْ حَتَّى لَحَقُوكُمْ ۚ فَامَّا ٱنْنَهٰي عاصِم ۗ وَأَصْحَابُهُ لَجَوًّا إِلَى فَدْفَدِ وَجاء الْقَوْمُ كَأُحاطُوا بِهِمْ فَقَالُوا لَكُمُ الْمَهَدُ وَالْبِيثَاقُ إِنْ نَزَلْتُمْ ۚ إِلَيْنَا أَنْ لاَ نَقْتُلَ مِنْكُمْ وَجُلاً

حــ ولكرن المربة المربة المعام الماليم المالي

حَتَّى قَتَلُوا عاصِماً فِي سَبْعَةِ نَفَرٍ بِالنَّبْلِ، وَبَتِي خُبَيْبٌ وَزَيْدٌ وَرَجُلُ آخَرُ كَأَعْطَوْهُمُ الْمَهَٰدَ وَالْبِيثَاقَ فَامَّنَّا أَعْطَوْهُمُ الْمَهَٰدَ وَالْبِيثَاقَ نَزَلُوا إِلَيْهِمْ ، فَلَمَّا ٱسْتَكَنُوا مِنْهُمْ حَلُّوا أَوْ تَارَ فِيسِيِّهِمْ فَرَ بَطُوهُمْ بهَا ، فَقَالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ الَّذِي مَعَهُمَا هُذَا أُوَّلُ الْغَدْرِ ۖ فَأَلِي أَنْ يَصْمَبَهُمْ ۚ خَرَّرُوهُ وَعَالَجُوهُ عَلَى أَنْ يَصْحَبَهُمْ ۚ فَلَمْ يَفْعَلُ فَقَتَلُوهُ وَٱنْطَلَقُوا بِخُبَيْبِ وَزَيْدٍ حَتَّى بَاعُوهُمْا مِمَكَّةً ، فَأَشْتَرَى خُبَيْبًا بَنُو الحَارِثِ بْن عامِر بْن نَوْفَلِ ، وَكَانَ (٣) كذاضبطهاني البونينية خُبَيْبُ هُوَ قَتَلَ الْحَارِثَ يَوْمَ بَدْرِ فَكَتَ عِنْدَهُمْ أَسِيرًا حَتَّى إِذَا أَجْمَعُوا قَتْلَهُ أَسْتَمَارَ مُوسَّى مِنْ بَعْض بَنَاتِ الْحَادِثِ أَسْتَحِدٌ (١) بِهَا فَأَعَارَتُهُ قَالَتْ فَنَفَلْتُ عَنْ (٤) ذلك صَبِي لِي ، فَدَرَجَ إِلَيْهِ حَتَّى أَتَاهُ فَوَضَّعَهُ عَلَى خَذِهِ ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُ فَزِعْتُ فَزْعَةً عَرَف ذَاكَ (اللهُ مِنِي وَفِي يَدِهِ الموسَى ، فَقَالَ أَتَخْشَيْنَ (٥) أَنْ أَثْتُلُهُ مَا كُنْتُ لِأَفْعَلَ ذَاكِ إِنْ شاء الله ، وَكَانَتْ تَقُولُ مَا رَأَيْتُ أَسِيرًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ خُبِيْبِ لَقَدْ رَأَيْنُهُ كِأْ كُلُ مِنْ (۷) وقال • كذا فى الاصلَّ الممول عليه نقط خ (۸) وليت قِطْفِ عِنْبِ ، وَمَا عِكَةً يَوْمَئِذِ تَمْرَةٌ ، وَإِنَّهُ لَمُوثَنَّ فِي الْحَدِيدِ ، وَمَا كَانَ إِلاَّ رزْقٌ رَزَقَهُ اللهُ ، فَوَرَجُولِ بِهِ مِنَ الْحَرَمُ لِيَقْتُلُوهُ ، فَقَالَ دَعُونِي أُصَلِّى (٢) رَكْمَتَيْنِ ، ثُمُ أَنْصَرَفَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ لَوْلاَ أَنْ تَرَوْا أَنَّ مَابِي جَزَعْ مِنَ المَوْتِ لَزِدْتُ ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الرَّ كُنتَيْنِ عِنْدَ الْفَتْلِ هُو ، ثُمَّ (٧) قالَ : اللَّهُمَّ أَحْصِهِم عَدَدًا . ثُمَّ قالَ : (۹) علیهم ضع معدس ما ( الله أَبَالِي حِينَ أَفْتَلُ مُسْلِماً عَلَى أَيَّ شِق كَانَ لِلهِ مَصْرَعِي (۱۰) حدثی وَذَٰلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَهِ وَإِنْ يَشَأَّ يُبَارِكُ عَلَى أَوْصَالِ شِلْو تُمَزَّعِ ثُمَّ قَامَ إِلَيْدِ عُقَبَةٌ بْنُ الحَارِثِ فَقَتَلَهُ ، وَ بَعَثَتْ قُرَيْشُ إِلَى عاصِم لِيُؤْتَوا بِشَيْء مِنْ جَسَدِهِ يَعْرِفُونَهُ، وَكَانَ عاصِم فَتَلَ عَظِيماً مِنْ عُظْماً مَهِمْ يَوْمَ بَدْرِ فَبَعَثَ اللهُ عَلَيْدِ (٩)

مِثْلَ النُّطَلَّةِ مِنَ الدِّبْرِ ، خَمَتُهُ مِنْ رُسُلِهِمْ ، فَلَمْ بَقْدِرُوا مِنْهُ عَلَى شَيْء " مَرْثُ ا

فَقَالَ عاصم مُ أَمَّا أَنَا فَلَا أَنْ لِلْ فِي ذِمَّةِ كَافِرِ ، اللَّهُمَّ أَخْبِرْ عَنَّا نَبِيُّكَ (١) فَقَا تَلُومُ (١٠

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثُمَّدٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَمْرٍ وسَمِعَ جابِرًا يَقُولُ الَّذِي قَتَلَ خُبَيْبًا هُوَ أَبُو مِتَرْقَعَةً حَرِّرُ أَبُومَ عَمْر حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَادِثِ حَدَّنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنس رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَ النَّبِي مُرْتِكِ سَبْعِينَ رَجُلاً كِلَّاجَةٍ يُقَالُ كَلُّمُ الْقُرَّادِ، فَعَرَضَ كَلُّمُ حَيَّانِ مِنْ بَنِي سُلَيْم رِعْلْ وَذَكُوانُ عِنْدَ بِشُّ يُقَالُ كَمَا بِسُّ مَعُونَةً ، فَقَالَ الْقَوْمُ: وَاللَّهِ مَا إِيَّا كُمْ ۚ أَرَدْنَا إِنَّمَا نَحْنُ ثُمْبَنَازُونَ في حاجَةٍ لِلنَّبِّ مِلْكِنَّهِ فَقَتَلُوهُمْ فَدَعَا النَّبُّ عِلَيْكَ عَلَيْهِمْ شَهْرًا فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ ، وَذَٰ لِكَ بَدْ الْقُنُوتِ ، وَمَا كُنَّا نَقَنْتُ \* قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ: وَسَأَلُ رَجُلُ أَنسًا عَنِ الْقُنُوتِ أَبَعْدَ الرُّكُوعِ، أَوْ عِنْدَ فَرَاغِ مِنَ القراءةِ، قَالَ لا : بَلْ عِنْدَ فَرَاغِ مِنَ الْقِرَاءَةِ مِرْشُ مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنْسِ قَالَ قَنَتَ رَسُولُ (١) اللهِ عَلِيَّةِ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُوعَلَى أَحْيَاءِ مِنَ الْعَرَب صَرَ ثَنْ عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّنَنَا يَرِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أُنْسَ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَعْلًا وَذَ كُو انَّ وَعُصَيَّةً وَ بَنِي كَفْيَانَ ٱسْتَمَذُوا رسُولَ اللهِ مَرْكِيَّةِ عَلَى عَدُو ٣٠ فَأَمَدَّهُم بِسَبْعِينَ مِنَ الْأَنْصَارِ كُنَّا نُسَمِّيهم الْقُرَّاء فى زَمَانِهِمْ ، كَانُوا يَحْتَطِبُونَ (٣) بِالنَّهَارِ ، وَيُصَلُّونَ بِاللَّيْلِ ، حَتَّى كَانُوا ببـنَّرِ مَعُونَةً قَتَلُوهُمْ وَعَدَرُوا بِهِمْ ، فَبَلَغَ النِّبِيُّ مِين فَقَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو فِي الصُّبْحِ عَلَى أَحْياء مِن أَحْيَاء الْعَرَبِ عَلَى رِعْلِ وَذَ ۖ كُوَانَ وَعُصَيَّةٌ وَبَنِي خَلْيَانَ قالَ أَنَسَ فَقَرْأُنَا فِيهِم قُرْآ نَا ثُمَّ إِنَّ ذَٰلِكَ رُفِعَ بَلِّنُوا عَنَّا قَوْمَنَا أَنَّا لَقَينَا رَبُّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَأَرْضَانَا ، وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنِّس بْنِ مَالِكٍ حَدَّثَهُ أَنَّ نَبَّ اللهِ عَلِيَّةِ قَنَتَ شَهِرًا في صَلاَةِ الصُّبْحِ يَدْعُو عَلَى أَحْياء مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ عَلَى رِعْلِ وَذَ كُوانَ وَعُصَيَّةَ وَبَنِي لَحْيَانَ \* زَادَ خَلَيِفَةُ حَدَّثَنَا أَنْ (أ) زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسْ أَنَّ أُولَيْكَ السَّبْعِينَ مِنَ الْأَنْصَار قُتِلُوا بِبِشْ مَعُونَةَ فُرْآ نَا كِتَابًا نَحُوهُ مَرْثُنا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثْنَا مَمَّامٌ عَنْ

(۱) النَّبِيُّ (۲) عَدُوَّ هِمْ (۲) يَعْطُبُونَ (۲) يَعْطُبُونَ (٤) بَرْيِدٌ بْنُ

(١) تبطها في الغرج بالرنع مره (۱) فأومؤا (۱) فتح لاملمان مؤللتم (٧) وحذثني.

إِسْمُ فَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْعَة قالَ حَدَّتَنَى أَنَّسُ أَنَّ النِّيَّ عَلِيَّهُ بَعَثَ خَالَة أُخْ لِأُمِّ سُلَيْمٍ فِي سَبْمِينَ رَاكِبًا وَكَانَ رَئِيسَ الْمُشْرِكِينَ عامِنُ بِنُ الطُّفْيَلِ خَيَّرَ بَيْنَ ثَلاَثِ خِصَالٍ فَقَالَ يَكُونُ لَكَ أَهْلُ السَّهْلِ وَلِي أَهْلُ المَّدرِ أَوْ أَكُونُ خَلِيفَتَكَ أَوْ أَغْزُوكَ بِأَهْلِ غَطَفَانَ بِأَلْفٍ وَأَلْفٍ فَطُعِنَ عامِرٌ فِي بَيْتِ أُمِّ فَلاَنِ فَقَالَ عُدَّةٌ كَفَدَّةِ الْبَكْر في يَنْتُ إِنْرَأَةٍ مِنْ آلِ (٢) فُلَانٍ أَنْتُونِي بَفَرَسِي ، فَمَاتَ عَلَى ظَهَرٌ فَرَسِهِ ، فَأَنْطَلَقَ حَرَامْ أَخُو أُمِّ سُلَيْمٍ وَهُوْ رَجُلُ أَعْرَجُ وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي فُلاَنٍ قَالَ كُونَا قَرِيبًا حَتَّى ا أَخَّاصِهِ آيِهُمْ فَإِنْ آمَنُونِي كُنُّمْ وَإِنْ قَتَلُونِي أَتَبْتُمْ أَصِحَابَكُمْ ، فَقَالَ أَثُوْمِينُونِي (٣) أُبَلَّغْ إِن رِسَالَةَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ خَعَلَ يُحَدِّثُهُمْ وَأَوْمَوْا (٢٠ إِلَى رَجُلُ فَأَتَاهُ مِنْ خَلْفِهِ فَطَعَنَهُ قَالَ حَمَّامٌ أَحْسِبُهُ حَتَّى أَنْفَذَهُ بِالرُّمْحِ قَالَ اللهُ أَكْبَرُ فُرُتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ فَلُعِقَ الرَّجُلُ فَقُتُلُوا كُلُّهُمْ غَيْرً الْأَعْرَجِ كَانَ فِي رَأْسِ جَبَلِ فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْنَا ثُمَّ كَانَ مِنَ الرَّبِ الْمُنْسُوخِ : إِنَّا قَدْ لَقِينَا رَبُّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَأَرْضَانَا ، فَدَعَا النَّبُّ عَلِيُّهِ عَلَيْهِم ثَلَاثِينَ صَبَاحًا عَلَى رِعْلِ وَذَ كُوَّانَ وَ بَنِي كَخْيَانَ (\*) وَعُصَيَّةَ الَّذِينَ عَصَوُ اِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ عَيْكَ مَرْشَى (١) حِبَّانُ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرُ ۚ قَالَ حَدَّتَنَى (٧) ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بن أَنَّسَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ لَمَّا طُعِنَ حَرَامُ بْنُ مِلْحَانَ وَكانَ خَالَهُ يَوْمَ بِنِّرِ مَعُونَةَ قَالَ بِٱلدَّم ِ هَكَذَا فَنَصَحَهُ عَلَى وَجْهِهِ وَرَأْسِهِ ، ثُمَّ قالَ : فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ مِرْثُ اللَّهُ عَبَيْدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ هِيشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَا نِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتِ أَسْتَأْذَنَ النَّبِّ مِينًا أَبُو بَكُر فِي الخُرُوجِ حِينَ أَشْتَدَّ عَلَيْهِ الْاذِّي، فَقَالَ لَهُ أَقِمْ ، فَقَالَ بَارْسُولَ اللهِ أَنَطْمَمُ أَنْ يُؤذِّنَ لَكَ ، فُكانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ يَقُولُ إِنِّي لَأَرْجُو ذَٰلِكَ قَالَتْ قَا نُتَظَرَهُ أَبُو بَكْر ، قَأْتَاهُ رَسُولُ اللهِ يَنِ ذَاتَ يَوْم ظُهُرًا فَنَادَاهُ فَقَالَ أُخْرِجُ (١) مَنْ عِنْدَكَ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّمَا هَمَا

أَبْنَتَاى، فَقَالَ أَشَعَرْتَ أَنَّهُ قَدْ أَذِنَ لِي فِي الْجُرُوجِ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ الصُّحْبَةُ، فَقَالَ النَّيْ عَلِيُّ الصَّعْبَةُ ، قالَ يَا رَسُولَ اللهِ عِنْدِي نَاقَتَانِ ، قَدْ كُنْتُ أَعْدَدْتُهُمَا لِلْخُرُوجِ ، فَأَعْطَى النَّبِّي مِرْتِي إِحْدَاهُما وَهْيَ الْجَدْعادِ فَرَكِبَا ، فَأَ نُطَلَقَا حَتَّى أَنَيَا الْغَارَ وَهُوْ شَوْر فَتَوَارَياً فيهِ ، فَكَانَ (١) عامِرُ بْنُ فَهَـيْرَةَ غُلاَماً لِعَبْدِ ٱللهِ بْنِ الطُّفَيْل بْن سَخْبَرَةً أُخُو (٢) عائِشَةَ لِامِّهَا ، وَكَانَتْ لِأَبِي بَكْرِ مِنْحَةٌ ، فَكَانَ يَرُوحُ بِهَا وَيُعْدُو عَلَيْهِمْ وَيُصْبِحُ فَيَدَّلِجُ إِلَيْهِمَا ثُمَّ يَسْرَحُ فَلَا يَفْطُنُ بِهِ أَحَدْ مِنَ الرِّعاء فَلَمَّا خَرَجَ خَرِجَ مَعَهُمَا يُعَقِبَانِهِ حَتَّى قَدِما (٣) المَدِينَةَ ، فَقُتِلَ عامِرُ بْنُ فَهَـ يْرَةَ يَوْمَ بِبُر مَعُونَةَ وَعَنْ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ۖ فَأَخْبَرَ نِي أَبِي قَالَ لَمَّا قُتِلَ الَّذِينَ يِبِئْرِ مَعُونَةَ وَأُسِرَ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ قالَ لَهُ عامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ مَنْ هَٰذَا ؟ فَأَشَارَ إِلَى قَتيل ، فَقَالَ لَهُ حَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ ، هٰذَا عامرُ بْنُ فَهَـبْرَةَ ، فَقَالَ لَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدَ ما قُتلَ رُفِعَ إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى إِنِّى لَأَ نْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ يَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْأَرْضِ، ثُمَّ وُضِعَ فَأَتَى النِّيّ عَيْكَ خَبَرُهُمْ فَنَعَاهُمْ فَقَالَ إِنَّ أَصْحَابَكُمْ قَدْ أُصِيبُوا وَإِنَّهُمْ قَدْ سَأَلُوا رَبَّهُمْ فَقَالُوا رَبَّنَا أُخْبِرْ عَنَّا إِخْوَانَنَا بِمَا رَضِيناً عَنْكَ وَرَضِيتَ عَنَّا ، فَأَخْبَرَهُمْ عَنْهُمْ ، وَأُصِيبَ يَوْمَئْذِ فِيهِمْ عُرْوَةُ بْنُ أَسْمَاء بْنِ الصَّلْتِ فَسُمِّىَ عُرْوَةُ بِهِ وَمُنْذِرُ بْنُ عَمْرُو سُمَّىَ بِهِ مُنْذِرًا وَرُشُ ( ٤) مِحَدُ أَخْبَرَ لَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ لَا سُلَمْانُ التَّيْمِيُ عَنْ أَبِي عِبْلَزِ عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَنَتَ النَّبِي عَلِيِّ بَعْدَ الرُّكُوغِ شَهْرًا ، يَدْعُو عَلَى رِعْلِ وَذَ كُو اَنَ وَيَقُولُ : عُصَيَّةُ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ مِرْشِ يَحْنَىٰ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مالك عَنْ إِسْمُنَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَس بْنِ مالِكِ قالَ دَعا النَّبِي عَلَيْ عَلَى الَّذِينَ قَتَلُوا يَعْنِي أَصْحَابَهُ بِبِشْرِ مَعُونَةَ ثَلَاثِينَ صَبَاحًا ، حِينَ ( ) يَدْعُو عَلَى دِعْل وَلَيْهَانَ وَعُصَيَّةً عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ عَلِيَّ قَالَ أَنَسُ فَأَثْرَلَ اللَّهُ تَمَالَى لِنَبِيِّهِ عَلِيٍّ فَي

(1) وكان <sup>مي</sup> (۲) أخرى (۲) قدم (۲) قدم (٤) حدثى (٤) حدثى (٩) حق

الَّذِنَّ تُتَلُّوا أَصْحَابِ إِلَّهِ مَعُونَةَ قُرْآ نَا قَرَأُ نَاهُ حَتَّى نُسِخَ بَعْدُ بَلْفُوا قَوْمَنَا فَقَدْ لَقِينًا رَبُّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَرَضِيناً عَنْهُ مَرْشُ مُوسَى بْنُ إِسْمِعِيلَ حَدَّثَنَّا عَبْدُ الْوَاحِيدِ حَدَّثَنَّا عاصم الأَحْوَلُ قالَ سَأَلْتُ أَنْسَ بْنَ مالِكٍ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ الْقُنُوتِ فَ الصَّلاةِ فَقَالَ نَمَمْ فَقُلْتُ كَانَ قَبْلَ الرُّ كُوعِ أَوْ بَمْدَهُ ؟ قَالَ قَبْلَهُ ، قُلْتُ فَإِنَّ فُلاّنا أَخْبَرَنِي عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ بَعْدَهُ ، قالَ كَذَبَ إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ ١٠٠ أَللَّهِ عَلِي بَعْدَ الرُّ كُوعِ نَهُوًّا أَنَّهُ (٣) كَانَ بَمَتَ نَاسًا يُقَالُ كُمُ الْقُرَّاءِ، وَهُمْ سَبْعُونَ رَجُلًا، إِلَى نَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَيْنَهُمْ وَرَيْنَ رَسُولِ اللهِ بَيْكَ عَهْدٌ قِبَلَّهُمْ فَظَهَرَ هِؤُلَّاءِ الَّذِينَ كانَ رَيْنَهُمُ وَ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ عَهُدُ فَقَنَتَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بَعْدَ الرُّ كُوعِ فَهُوا يَدْعُوعَكَيْهُمْ الرُّهُ اللهِ عَزْوَةُ الْخَنْدَقَ وَهِي الْأَحْزَابُ قالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةً كَانَتْ فَ شَوَّالٍ سَنَةً ﴿ (٢) سَنَةً أَرْبَعِ , حَرْثُ اللهِ عَنْ عَبِيْدٍ اللهِ قَالَ أَخْبَرَ فِي اللهِ عَنْ عُبِيْدٍ اللهِ قَالَ أَخْبَرَ فِي اللهِ عَنْ عُبِيْدٍ اللهِ قَالَ أَخْبَرَ فِي اللهِ اللهِ عَنْ عُبِيْدٍ اللهِ قَالَ أَخْبَرَ فِي اللهِ اللهِ اللهِ قَالَ أَخْبَرَ فِي اللهِ المَالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا نَافِيحُ عَنِ أَنْ يُعَمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النِّيِّ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ أَنْ أَرْبَعَ ﴿ (٥) حَدَّنَا عَشْرَةً (٢) قَلَمْ يُجِزْهُ ، وَعَرَضَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ ، وَهُوَ أَبْنُ خَشْرَ عَشْرَةً (٤) قَأْجَازَهُ على عَشْرَةً (١٠) قَأْجَازَهُ على عَشْرَةً (١٠) قَأْجَازَهُ على عَبْرَ مَعْهَا عليها عليها عليها عليها عليها عَدْدُ وَفَى اللهُ عَنْهُ الْعَرْيْرِ عَنْ أَبِي حازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ (٧) عَنْال قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيُّ فَي الْخَنْدَقِ ، وَهُمْ يَحْفَرُونَ ، وَنَحَنُ نَنْقُلُ النَّرَابَ عَلَى أَكْتَادِنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ اللَّهُمَّ لَا عَبْشَ إِلَّا عَبْشُ الآخِرَةِ (٦) ، فَأُغْفِرْ لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْانْصَارِ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَّةُ بْنُ تَعْرُو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْ حَقَى عَنْ مُمَيْدٍ سَمِعْتُ أَنْسَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلِي إِلَى الْحَنْدَقِ ، فَإِذَا الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ فِي غَدَاةٍ بردَةٍ ، فَلَمْ يَكُنْ لَمُمْ عَبِيلًا يَسْتَلُونَ ذَلِكَ لَمُمْ فَآمًا رَأَى ما بِهِمْ مِنَ النَّصَب وَالْجُوعِ قَالَ (٧): اللَّهُمَّ إِنَّ الْمَيْشَ عَيْشُ الآخِرَهُ ، فَأَغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْهَاجِرَهُ ، فَقَالُوا مُجِيبِينَ لَهُ :

(١) النَّبِيُّ (٢) صبط المرزة في الترخ بالفنح ولم يضبطها فيالبوبينية

(٧) عقال

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَتُوا نُحَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا يَقِينَا ابَدًا مَرْثُ أَبُو مَعْمَر حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَّسُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ جَعَلَ الْمُأْجِرُونَ وَالْانْمَارُ بَحْفِرُونَ الْخَنْدَقَ حَوْلَ اللَّهِ بِنَةِ ، وَ يَنْقُلُونَ التَّرَابَ عَلَى مُتُونِهِمْ ، وَهُمْ يَقُولُونَ :

تَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَدًّا عَلَى الْإِسْلاَمِ مَا بَقِينَا أَبَدًا

(١) مُكِنَا مُعِلَىٰ لِيونِينِهُ قَالَ يَقُولُ النِّي يَزِينَ وَهُوَ يُجِينِهُمْ : اللَّهُمْ إِنَّهُ لاَ خَيْرَ إِلاَّ خَيْرُ الآخِرَهُ ، فَبَارِكُ فَى اللَّهُمْ إِنَّهُ لاّ خَيْرَ إِلاَّ خَيْرُ الآخِرَهُ ، فَبَارِكُ فَى اللَّهُمْ اللَّهُمْ والكير الْأَنْصَارِ وَالْهَاجِرَهُ. قَالَ يُؤَتُّونَ بِمِ لُ كُنِّي (١) مِنَ الشَّعِيرِ (٢) فَيُصْنَعُ كَلَمُ بِإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ تُوضَعُ بَيْنَ يَدَى الْقَوْمِ وَالْقَوْمُ جِيَاعٌ وَهْيَ بَشِعَةٌ فِي الْحَلْقِ وَلَهَا رِيخ مُنْتِن حَرِّثُ خَلاَدُ بْنُ يَحِنِي حَدَّثَنَا عُبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْنَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَبْتُ جابرًا رَضِي الله عَنْهُ فَقَالَ إِنَّا يَوْمَ الْخَنْدَقِ نَحَفِرُ فَعَرَضَتْ كُدْيَةٌ ٣٠ شَدِيدَةٌ كَاوْا النَّبِيَّ عَلِيَّةٍ فَقَالُوا هَذِهِ كُذْيَة " عُرَضَتْ فِي الْحَنْدَق ، فَقَالَ أَنَا نَازِلْ ، ثُمَّ قَامَ وَ بَطْنُهُ مَعْصُوب " بحَجَر وَلَبَثْنَا ثَلَاثَةً أَيَّامٍ لِا نَذُوقُ ذَوَاقاً فَأَخَذَ النِّي عَلِيَّ الْمِعْوَلَ فَضَرَبَ فَمَاذَكَ ثِبِهَا أَهْ يَلَ أَوْ أَهْ يَمَ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ٱلْذَنْ لِي إِلَى الْبَيْتِ فَقُلْتُ لِأَمْرَأَ بِي رَأَيْتُ بِالنِّيِّ عَلَيْ شَبْنًا مَا كُانَ فِي ذَلِّكَ صَبْرٌ ، فَعِنْدَكِ شَيْهِ ؟ قَالَتْ عِنْدِي شَعِيرٌ وَعَنَافٌ فَذَبَحَت الْعَنَاقَ، وَطَّحَنَتِ الشَّعِيرَ حَتَّى جَعَلْنَا (٥) اللَّحْمَ في الْبُرْمَةِ، ثُمَّ جِثْتُ النَّي عَيْنَ وَالْعَجِينُ قَدِ أَنْكَمَرَ وَالْبُرْمَةُ بَيْنَ الْأَثَافِيِّ قَدْ كَادَتْ (٥٠ أَنْ تَنْضَجَ فَقُلْتُ ٥٥ مُلْعَيُّمْ " لِي فَقُمْ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ وَرَجُلُ أَوْ رَجُلانِ ، قالَ كُمْ هُوَ ؟ فَذَكَرْتُ لَهُ ، قَالَ كَشِيرٌ مَلَيْبٌ، قَالَ قُلْ كَهَا: لاَ تَنْزِعُ الْبُرْمَةَ، وَلاَ الْخُبْزَ مِنَ النَّنُورِ حَتَّى آتِي، فَقَالَ لَى تُومَوا ، فَقَامَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى أَبْرَأَتِهِ قَالَ وَيْحَكِّ جَاء النَّبِي عَلَيْتُ بِالْمَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَمَن مَّنَهُمْ ، قالَتْ هَلْ سَأَلَكَ ؟ قُلْتُ نَتَمْ ، فَقَالَ

لل شويز م

(r) كُنْدُةِ (r) كُنْدُةِ

(٤) كَنْدُة

(۰)، جَعَلَت

(١) قَدُّ كَادَتْ تَنْفَجُ

(٧) مَثانَ

ر (۸) نال

(١) في ترفي في الألا ماد الوسيل **ومزة النطع** معا وعلمهما تصحيحان كخ ترى وعلى الثانى اقتمع القسطلاني كتيه مسعمه (۱) وَمَنَ (۲) فحثت (٥) في الفرع بهمزًا بسند السبن وق البونينية وغيرهة بالواو قسطلاني وغيره (١) لاَ تُتَرَكِنَ بُو مَتُ ولا يُحْبَرُنُ تَجِينُكُمْ المستر (۸) فيه صحد (١) وَ بَلَغَتِ اللَّهُ لَوْبِيُّ الحناجر

أَدْخُلُوا وَلاَ تَضَاغَطُوا ، كَفِمَلَ يَكْسرُ الْخَبْزَ ، وَيَجْعَلُ عَلَيْهِ اللَّحْمَ <sup>\*</sup>، وَيُحَنِّرُ الْبُرْمَةَ وَالنَّنُورَ إِذَا أَخَذَ مِنْهُ ، وَيُقَرِّبُ إِلَى أَصْحَابِهِ ، ثُمَّ يَنْزعُ ، فَلَمْ يَزَلْ يَكسِرُ الْخُبْرَةُ وَيَغْرِفُ حَتَّى شَبِعُوا ، وَ بَـقَ بَقيَّةٌ ، قالَ كُلِي هٰذَا وَأُهَّدِّي (١) ، فَإِنَّ النَّاسَ أَصا بَتْهُمْ عِاعَة " مَرَشَىٰ عَمْرُ بنُ عَلَى حَدَّثَنَا أَبُو عاصِم أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بنُ أَبِي سُفْيَانَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاء قالَ سَمِعْتُ جابرَ بْنَ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ لَمَّا حُفِرَ الْخَنْدَقُ رَأَيْتُ بِالنَّيِّ مِنْكَ خَصًا شَدِيدًا ، فَأَ نُكَفَّأْتُ إِلَى أَمْرَأَتِي ، فَقُلْتُ هَلْ عِنْدَكِ شَيْء وَإِنَّى رَأَيْتُ برَسُولِ اللهِ مَلِكَ خَصَا شَدِيداً وَأَخْرَجَتْ إِلَى جراباً فيهِ صَاعْ مِن شَعِير وَلَّنَّا إِنْ مَنْ مَا أَخُدُمُ مَا ، وَطَحَنَتِ الشَّعِيرَ ، فَفَرَغَتْ إِلَى فَرَاغِي ، وَقَطَّعْتُهَا في ا بُرْمَيْهَا ، ثُمَّ وَلَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ فَقَالَتْ لاَ تَفْضَحْنِي برَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ وَعَنْ (" مَعَهُ فَخِنْهُ (" فَسَارَوْنُهُ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ ٱلله ذَبَحْنَا جُيَمَةً لَنَا وَطَحَنَّا (" صاعاً من شَعِيرِ كَانَ عِنْدَنَا فَتَمَالَ أَنْتَ وَنَفَر مَمَكَ فَصَاحَ النَّبِي مِلِيِّ فَقَالَ يَا أَهْلَ الْخَنْدَقِ إِنَّ جابرًا قَدْ صَنَعَ سُوْرًا (\*) خَيَّ هَلَّا بِكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ لَا ثَنْزِلُنَّ (١) بُو مَتَكُمْ وَلاَ تَغْبِزُنَّ تَحِينَكُمْ حَتَّى أَجِيءٍ فِغَنْتُ وَجاءِ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّةٍ ٰ يَقَدُمُ النَّاسَ حَتَّى جِنْتُ أَمْرًأَ فِي فَقَالَتْ بِكَ وَ بِكَ فَقُلْتُ قَدْ فَعَلْتُ الَّذِي قُلْتِ فَأَخْرَجَتْ لَهُ تجييناً فَبَصَقَ (٧) فَيْدِ وَبَارَكَ ثُمَّ مَمَدَ إِلَى بُرْمُتِنَا فَبَصَقَ (٨) وَبَارَكَ ثُمَّ قَالَ أَدْعُ خابِزَةً فَلْتَخْبَرْ مَعِي ، وَأَفْدَحِي مِنْ بُرْمَتِكُمْ وَلاَ تُنْزِلُوها وَهُمْ أَلْفٌ ، فَأَتْسِمُ بِاللهِ لَقَدْ أَكَالُوا حَتَّى نَرَكُوهُ وَانْحَرَفُوا ، وَإِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغَطُّ كَمَا هِي وَإِنَّ تَحِينَنَا لَيُغْبَزُ كَمَا هُوَ حَرَثْني عُمَانٌ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا إِذْ جاوُّكُمْ مِنْ فَوْقِكُم، وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ (٩٠ ، قالَتْ كانَ ذَاكَ (١٠٠ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَرْثُ أَمْسُلُمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْعُقَ عَن

البَرَّاهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ بِيَالِيٍّ يَنْقُلُ التَّرَابَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتَّى أَعْمَرٌ بَطْنَهُ وَأَعْبَرُ بَطْنَهُ مِنْهُ مُ يَقُولُ :

ُ وَاللَّهِ لَوْلاً اللهُ مَا الْهَدّيْنَا وَلاَ تَصَدَّقْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا وَلاَ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَثِبَتِ الْآقْدَامَ إِنْ لاّقَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَيَبْنَا إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَيَبْنَا

وَرَفَعَ بِهَا صَوْنَهُ أَبِيْنَا أَبِيْنَا مَرْشَ مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا يَحْيُ بْنُ سَعِيدِ عَنْ شُعْبَةً قالَ
حَدَّنَى الْحَكَمُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ أَبْنِ عَبَاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قالَ
نُصَرْتُ بِالصَبَّا ، وَأَهْلِيكَتْ عَادُ بِالدَّبُورِ حَرَّقَىٰ أَحْدُ بْنُ عُثْمانَ حَدَّنَنَا شُرَيْحُ
أَبْنُ مَسْلُمَةً قالَ حَدَّنَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ قالَ حَدَّتَى أَبِي عَنْ أَبِي إِسْطَقَ قالَ مَدَّنَى أَبْنُ مَسْلُمَةً وَالْ حَدَّتَى أَبِي عَنْ أَبِي إِسْطَقَ قالَ مَرْتُ بُراهِ مِنْ نُرَابِ الْخَنْدُقِ ، عَنَى وَارَى عَنَى الْغُبَارُ جِلْدَةً بَطْنِهِ ، وَكَانَ كَثِيرَ لِللهُ مَنْ نُرَابِ الْخَنْدُقِ ، حَتَى وَارَى عَنَى الْغُبَارُ جِلْدَةً بَطْنِهِ ، وَكَانَ كَثِيرَ لِللَّهُ مِنْ نُرَابِ الْخَنْدُقِ ، حَتَى وَارَى عَنَى الْغُبَارُ جِلْدَةً بَطْنِهِ ، وَكَانَ كَثِيرَ لَا الشَّعْرِ ، فَسَمِيْتُهُ يَرْ ثُوبُ إِنْ رَوَاحَةً ، وَهُو يَنْقُلُ مِنْ التُرَابِ يَقُولُ :

اللَّهُمَّ لَوْلاَ أَنْتَ مَا أَهْتَدَيْنًا وَلاَ تَصَدَّقْنَا وَلاَ صَلَيْنَا وَلاَ صَلَيْنَا وَلاَ صَلَيْنَا وَلَا صَلَيْنَا وَلَا تَصَدُ الْأَفْدَامَ إِنْ لاَقَيْنَا وَلاَئْرِلَنِ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَلاَئْرَادُ وَالْمُؤْلِقِينَا وَإِنْ أَرَادُوا فِيثُنَةً أَيَيْنَا وَلاَ لَا لَهُ اللَّهُ اللّ

(۱) ابن عاذِ بَ (۱) رغبوا (۱) رغبوا (۲) يَوْمَ

النَّاسَ مَا تَرَيْنَ ۚ فَلَمْ يُجُمُّلُ لِي مِنَ الْأَمْرُ شَى ﴿ فَقَالَتْ إِلَّى اللَّهُمْ عَلَيْتُظِرُونَكَ وَأَخْشَى أَنْ يَكُونَ فِي أُحْتِبَاسِكَ عَنْهُمْ فُرْقَةٌ ، فَلَمْ تَدَعْهُ حَتَّى ذَهَبَ ، فَامَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ خَطَبَ مُعَاوِيَةُ ، قالَ مَنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَتَكُلَّمَ فِي هَٰذَا الْأَمْرِ ، فَلَيُطْلِعْ لَنَا قَوْنَهُ فَلَنَحْنُ أَحَقُّ بِهِ مِنْهُ وَمِنْ أَبِيهِ قَالَ حَبِيبُ بْنُ مَسْلَمَةً فَهَلَّا أَجَبْتُهُ قَالَ عَبْدُ الله عَلَيْتُ حُبُورِي وَحَمَمْتُ أَنْ أَقُولَ أَحَقُّ بِهٰذَا الْأَمْرِ مِنْكَ مَنْ قَاتَلَكَ وَأَبَاكَ عَلَى الْإِسْلاَمِ ، خَشِيتُ أَنْ أَتُولَ كَامِهً تَفَرَّقُ بَيْنَ الْجَدْمِ (" وَنَسْفِكُ الدَّمْ وَيُحْمَلُ عَنَى غَيْرُ ذَٰلِكَ ، فَذَ كَرْتُ مَا أَعَدَّ اللهُ فِي ٱلْجِنَانِ ، قالَ حَبِيبُ خُفِظْتَ وَعُصِيتَ \* قالَ تَحْوُدْ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَنَوْسَاتُهَا مَرْثُ أَبُو نُقَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْدَقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ يَوْمَ الْاحْزَابِ نَمْزُ وهُمْ وَلا يَمْزُ وَنَنَا ٣٠ حَرِثْنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ نُحَمَّد حَدَّثَنَا يَحْنِي بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ سَمِمْتُ أَبَا إِسْعَلَقَ يَقُولُ سَمِعْتُ سُلَمْانَ بْنَ صُرَدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ النِّيَّ عَلَيْكَ يَقُولُ حِينَ أَجْلَى الْأَحْزَآبُ عَنْهُ الآنَ نَعْزُوهُمْ وَلاَ يَعْزُونَنَا (١) نَحْنُ نَسِيرُ إِلَيْمِ مَرْثُ (١) إِسْلَاقُ حَدَّثَنَا رَوْحُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ تَحَمَّدٍ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَلِيّ رَوْجِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، مَلَأُ اللهُ عَلَيْهِمْ بُيُوبَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا ، كَمَا (٦) شَمَاونَا عَنْ صَلاّةِ الْوُسْطَى حَتَّى غابَتِ الشَّمْسُ مَرْثُ اللَّكِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّنَنَا هِشَامْ عَنْ يَحْيَىٰ عَنْ أَبِي سَلَّمَةً عَنْ جَامِ مْنِ عَبْدِ اللهِ أَنْ تُحْرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ﴿ جَاءَ يَوْمَ الْحَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ (٧) الشَّمْسُ جَعَلَ يَسُبُّ كَفَّارَ قُرَيْشٍ ، وَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ مَا كِدْتُ أَنْ أَصَلَىٰ ، حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَغْرُبَ قَالَ النَّبِيُّ مَرَّاكِمْ وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا ، فَنَزَ لَمَا مَعَ النَّبِي عِلِيِّتُم بُطْحَانً ، فَتَوَصَّأُ لِلصَّلاَّةِ وَتَوَصَّأْنَا كَمَا ، فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ ما غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ صلَّى بَعْدَهَا المَعْرِبَ صَرْبُ الْمُحْدَدُ بْنُ كَشِيرِ أَخْبَرَنَا سَفْيَّانُ

(۱) كذا منبطق غيرارع ونحوه في القسطلاني ولا يخنى أنها همزة وصــل اهِ من هامش الاصل

(r) الج<sub>ني</sub>

(٢) وَلاَ يَغُرُّ وَنَا

س (٤) ٖولاينزونا

(٥) حدثني

(1)

ه مـ (٧) عابت

عَنِ أَبْنِ النُّسُكَدِرِ قَالَ سَمِيْتُ جَابِرا يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَوْمَ الْأَحْزَابِ مَنْ يَأْتِينَا بِحَبِرِ الْقَوْمِ ، فَقَالَ الزُّبِيْرُ أَنّا ، ثُمُّ قالَ مَنْ يَأْتِينَا بِحَبَرِ الْقَوْم ، فَقَالَ الرِّيْنُ أَنَا ، ثُمَّ قالَ مِنْ يَأْتِينَا بِخَبِرِ الْقَوْم ، فَقَالَ الرُّبِيْنُ أَنَا ، ثُمَّ قالَ: إِنَّ لِكُلِّ اَبِي حَوَادِي " وَإِن حَوَادِي الْأُبَيْثُ مَرْثُ الْتَبَيْدُ مَرْثُ اللَّهُ عَنْ اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ كانَ يَهُولُ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَللهُ وَحْدَهُ ، أَعَنَّ جُنْدَهُ ، وَنَصَرَ ءَبُدَهُ ، وَعَلَبَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ وَلاَ شَيْء بَعْدُهُ صَرْتُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مَا الْفَرَارِيُ وَعَبْدَةُ عَنْ إِسْمُعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ُ قَالَ سَمِيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أُوفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهِمَا يَقُولُ: دَعَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ عَلَى الأَحْزَابِ فَقَالَ : اللَّهُمُّ مُنْزِلَ الْسَكِينَابِ ، سَرِيعَ ٱلْحِسَابِ، اَهْزِمِ الْأَحْزَابَ، اللَّهُمَّ أَهْزِيْهُمْ وَزَازِ هُمُمْ مَرْشُ مُعَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا مُوسَى أَبْنُ عُقْبَةً عَنْ سَالِمٍ وَنَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ كَانَ إِذَا | قَفَلَ مِنَ الْغَزْوِ أَوِ الْحَجَّ أَوِ الْمُدْرَةِ يَبْدُأْ فَيُكَلِّرُ ثَلَاثَ مِرَار<sup>(٣)</sup> ثُمَّ يَقُولُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ: ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ المَلْكُ ، وَلَهُ الْحَدْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِينٌ ، آيبُون تَأْيُونَ ، عابدُونَ سَأَجِدُونَ ، لِرَبِّنَا حامِدُونَ ، صَدَّقَ اللهُ وَعْدَهُ ، وَنَصَّرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الْأَحْرَابَ وَحْدَهُ باب مَرْجَعِ (اللَّيِّ عَلِيَّ مِنَ الْأَحْرَاب وَعَرَجِهِ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةً وَمُحَاصَرَتِهِ إِيَّاهُمْ حَرَثَىٰ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبْنُ مُمَيْدِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَانِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ لَكَ رَجْعَ النَّبِي عَلِيَّةٍ مِنَ الْحَنْدَى ، وَوَضَعَ السِّلاَحَ وَأَغْتَسَلَ ، أَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، فَقَالَ قَدْ وَضَعَتْ السَلاَحَ وَالله مَا وَضَعْنَاهُ فَأَخْرُجُ ( ) إِلَيْهِمْ قَالَ فَإِلَى أَيْنَ ؟ قَالَ هَاهُنَا وَأَشَارَ ( ) إِلَى ابني قُريْظُةً كَذَرَجَ النَّبِي عَلِيَّةً إِلَيْهِمْ حَرْثُنَا مُؤسِّى حَدَّثَنَا جَرِينُ بْنُ عَارِمٍ عَنْ مُحَيْدِ

(۱) حمد الحالي و بدير بدون ألف كا ترى (۲) حدثى 8 . (۲) مرّات (٤) مرّات الجيم وبكمرها في النوع المجيم وبكمرها في النوع (٠) اخرم.

(۲) يده

ا مَوْ كَبُّ. بضم البا. ضبطه أبوإسحقالروزي (١) صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ (٢) بَعْضَهُمُ الْعَصَى مدلاس (٤) حدثني (٦) و النرع المسكى **بهمزة** مفتوحــة وفي آخر بهما مع اه من هامش الأصل (١) أَوْ أَخْيَرَكُمْ ! (۱۰) حدثني الا) وَهُو حِبَّانُ بْنُ. قَيْسٍ مِنْ ، بَنِي مَعِبِصٍ ابن عابر بن لُوعی

أَبْنَ هِلاَلِ مَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى الْغُبَّارِ سَاطِها في زُقاق إبي غَنْمٍ مَوْكِبَ ('' جِبْرِيلَ ('' حِبْنَ سَارَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيُّ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ صَرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ حَدَّثَنَا جُوَبْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِيعٍ عَنِ أَبْنِ تُحَمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ النَّبِيُّ عَلِيِّتُهِ يَوْمَ الْأَحْزَابِ لَا يُصَلِّينَ أَحَدُ الْعَصْرَ، إِلاَّ في بني قُرَيْظَةَ فَأَدْرَكَ بَمْضُهُمُ ٣ الْمَصْرَ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ بَمْضُهُمْ لَا نُصَلِّي حَتَّي نَأْتِيهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ نُصَلِّى كُمْ يُرِدْ مِنَّا ذَٰلِكَ فَذُكِرَ ذَٰلِكَ لِلَّذِي مِلْكِيِّهِ فَكُمْ يُعَنَّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ \* مَرْثُ أَبِي الْاسْوَدِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ وَحَدَّتَنِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ يَجِعْلُ لِلنَّبِيِّ عَلِيِّتِهِ النَّخَلاَتِ حَتَىٰ (٥) أَفْتَتَحَ ثُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرَ ، وَ إِنَّ (٦) أَهْ لِي أَمَرُ وَنِي أَنْ آتِي َ النَّبَيَّ يَإِكِّنِ فَأَسْأَلَهُ الَّذِينَ (٧) كَانُوا أَعْطُوهُ أَوْ بَعْضَهُ ، وَكَانَ النَّبِي عَرَاتِي قَدْ أَعْطَاهُ أُمَّ أَيْنَ كَفَاءتْ أُمْ أَيْمَنَ ، تَجْمَلَتِ الثَّوْبَ فِي عُنْقِي تَقُولُ : كَلاَّ وَالَّذِي لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ لاَ يُمْطِيكَهُمْ (^ وَقَدْ أَعْطَانِيهَا أَوْ كَمَا قَالَتْ وَالذَّبِي مِلْكِيِّهِ يَقُولُ لَكِ كَذَا وَتَقُولُ كَلاَّ وَاللهِ حَتَّى أَعْطَاهَا حَسَدْتُ أَنَّهُ قَالَ عَشَرَةَ أَمْثَالِهِ أَوْ كَمَا قَالَ صَرَّتُنَى ثُمَّدُّ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ رَضِي ٱللهُ عَنْهُ يَةُولُ نَزَلَ أَهْلُ فُرَيْظَةَ عَلَى حُكُم سِمَد بْنِ مُعَاذٍ فَأَرْسَلَ النِّبِيُّ مِرَالِيَّةِ إِلَى سَمَد إِفَأَتَى عَلَى حِمَارِ فَلَمَّا دَنَا مِنَ المَسْجِدِ قَالَ لِلْأَنْصَارِ قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمُ أَوْ خَيْرِكُم (١) ، فَقَالَ هُ وَالْاَهِ نَزَالُوا عَلَى خُكُمْكِ ، فَقَالَ تَقَتَّلُ مُقَاتِلَتَهُمْ ، وَنَسْبَى ذَرَارِيَّهُمْ ، قال قَضَيْتَ بحُكُم اللهِ ، وَرُبَّا قَالَ بحُكُم اللَّهِ عَرْثُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ يَحْنِي حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ أُصِيبِ سَمْدٌ يَوْمَ الْخَنْدَقِ ، - رَمَاهُ رَجُلُ مِنْ قُرَيْشِ ، يُقَالُ لَهُ حَبَّآنُ بْنُ الْعَرَقَةِ (١١٠ ، رَمَاهُ في الْا كُحَالِ ، فَضَرَبُ النَّبِيُّ مَلِيُّ خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ ، فَالمَّا رَجْعَ رَسُولُ ٱللهِ عَنِينَ مِنَ الْخُنْدُقِ وَصَعَ السِّلاَحَ وَأُغْنَسَلَ ، كَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ وَهُوْ يَنْفُضُ رَأْسَهُ مِنَ الْفُبَارِ فَقَالَ فَدْ وَضَعْتَ السِّلاَحَ وَاللَّهِ مَا وَضَعْتُهُ ٱخْرُجْ إِلَيْهِمْ قَالَ النَّبِيُّ ۚ يَزْكُمُ وَأَشَارَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةً ، قَأْتَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ يَزْكُمُ وَنَرَلُوا عَلَى حُكْميةِ ، فَرَدُّ الحَكْمَ إِلَى سَعْدٍ ، قالَ وَإِنِّي أَحْكُمُ فِيهِمْ ، أَنْ تُقْتَلَ الْمَقَا تِلَةُ ، وَأَنْ تُسْتِي النِّسَاءِ وَالْذِرِّيَّةُ ، وَأَنْ تَقْسَمَ أَمْوَ الْمُهُمْ ، قالَ هِشَامْ ۖ فَأَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عائِشَةَ أَنْ سَعْدًا قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَى أَنْ أَجاهِدَهُمْ فيك مِن أَقَوْم كَذَّبُوا رَسُولَكَ مِنْكِمْ وَأَخْرَجُوهُ، ٱللَّهُمَّ وَإِنِّي أَظُنْ أَنَّكَ قَدْ وَصَعْتَ الحَرْبَ بَيْنَنَا وَ اللَّهُمْ ، قَإِنْ كَانَ بَتِي مِنْ حَرْبِ قُرَيْشِ شَيْءٍ فَأَ بْقِينِ لَهُ (١) ، حَتَّى أُجاهِدَهُمْ الفيكَ ، وَإِنْ كَنْتِ وَضَمْتَ الحَرْبَ فَأَفْجُرْهَا وَأَجْعَلْ مَوْ تَتِي فِيهَا ، فَأَنْفَجَرَتْ مِنْ البَتِّهِ (٢) فَلَمْ يَرُمُهُمْ ، وَفِي المَسْجِدِ خَيْمَةٌ ، مِنْ بَنِي غِفَارَ إِلاَّ الْدَّمْ يَسِيلُ إِلَيْهِمْ فَقَالُوا يَا أَهْلَ الْحَيْمَةِ مَا هُذَا الَّذِي يَأْتِينَا مِنْ قِبَلِكُمْ ؟ فَإِذَا سَمَدْ يَعْذُو جُرْحُهُ دَمَا فَلَتَ (١) قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ اللهِ عَنْهُ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَرَشِيَ اللهُ عَنْهُ وَرَبُ اللهُ عَنْهُ وَرَبُ الْحَجَّاجُ (٣) بْنُ مِنْهَالٍ أَخْبَرَ نَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَدِيّ أَنَّهُ سَمِعَ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي عَلِيِّتِ لِلْسَانَ (١) أَهْجُهُم أَوْ هَاجِهِمْ وَجِبْرِيلُ مَعَكَ \* وَزَادَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَدِيٌّ بْنِ ثَابِتٍ عَن الْبَرَاء بْنِ عازِبِ قالَ قالَ رَسُولُ (٥) أللهِ عَلِيَّ يَوْمَ قَرَيْظَةً لِحَسَّانَ بْنَ اللَّهِ عَلَيْتُ يَوْمَ قَرَيْظَةً لِحَسَّانَ بْنَ اللَّهِ عَلَيْتُهُ يَوْمَ قَرَيْظَةً المشركينَ ، فإِنَّ جِبْرِيلَ مَعَكَ عِلْمُ أَنْ غَزْوَةً مُ ذَاتِ الرَّقَاعِ ، وَهِي غَزْوَةُ نُخَارِب خَصَفَةً مِنْ ابنِي أَمْلَبَةً مِنْ غَطَفَانَ ، فَنَزَلَ نَحْلاً وَهِيَ بَعْدَ خَيْبَرَ لِأَنَّ أَبَا مُوسَى جاء بَعْدَ خَيْبَرَ ، وَقَالَ (٦) عَبْدُ اللهِ بْن رَجاءِ أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ الْعَطَّارُ (٧) عَنْ يَحْيىٰ بْن أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيَّ صَلَّى

(١) حَجَّاجُ (١) يَوْمَ قُرَيْظَةَ . كذا فی غمیر فرع معنا ونی القسطلاني نسبة الساقط لابي ذركتبه مصححه (٥) النَّبِيُّ وَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ ه صوس (٧) الْقَطَّانُ

بأَ صَابِهِ فِي الْحَوْفِ فِي غَزْوَةِ السَّابِمَةِ غَزْوَةٍ ذَاتِ الرَّقاعِ قالَ أَبْنُ عَبَّاسِ صَلَّى النَّبيُّ بِلِّي الْحَوْفَ بِذِي قَرَدٍ ، وَقَالَ بَكْرُ بْنُ سَوَادَةَ حَدَّثَنِي زَيَادُ بْنُ نَافِيمٍ عَنْ أَبِي مُولَى أَنَّ جَابِرًا حَدَّثَهُمْ صَلَّى النَّبِي عَلِيَّ بِهِـمْ يَوْمَ ثَمَّارِبِ وَتَعْلَبَةً \* وَقَالَ أَبْنُ لْحَنَ سَمِينْتُ وَهُبُ بْنَ كَيْسَانَ سَمِينْتُ جابِرًا خَرَجَ النَّبِيُّ عَلِيٌّ إِنَّى ذَاتِ الرِّقاعِ مِنْ نَخْلَ ، فَلَقِيَ جَمْهًا مِنْ غَطَفَانَ فَلَمْ يَكُنْ قِنَالْ ، وَأَخَافَ النَّامُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، فَصَلَّى النِّيُّ مَلِكُ رَكْعَتَى الْحَوْفِ \* وَقَالَ يَزِيدُ عَنْ سَلَّمَةً غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيُّ مِلْكِيْرِ يَوْمَ الْقَرَّدِ مَرْثُ اللَّهُ مِنْ الْعَلَاءِ حَذَاتَنَا أَبُى أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَيْكِيٍّ فِي غَزَاةٍ (٢) وَتَحْنُ سِتَّةُ نَفَرَ بَيْنَنَا بَعِينٌ نَعْتَقَبُهُ فَنَقِبَتْ أَقْدَامُنَا وَنَقِبَتْ قَدَماىَ وَسَقَطَتْ أَظْفَارى وَكُنَّا نَلُفُ عَلَى أَرْجُلِنَا ٱلْخِرَقَ فَسُمِّيتُ غَزْوَةَ ذَاتِ الرِّقاعِ لِمَا كُنَّا نَمْصِبُ (٢) مِنَ ٱلْخِرَقِ عَلَى أَرْجُلِنَا وَحَدَّثَ أَبُو مُوسَى بَهٰذَا ثُمَّ كَرِهَ ذَاكَ قالَ مَا كُنْتُ أَصْنَعُ بِأَنْ أَذْ كُرَّهُ كَأَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَكُونَ شَيْ مُ مِنْ عَمَـلِهِ أَفْشَاهُ مَرْتُ فُتَيْبَةُ لِنُّ سَمِيدٌ عَنْ مالكِ عَنْ يَزِيدً بْنِ رُومانَ عَنْ صَالِح بْنِ خَوَّاتٍ عَمَّنْ شَهِدَ ( ) رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقاعِ صَلَّى صَلاَّةَ الْحَوْفِ أَنْ طَأَائِمَةً صَفَّتْ مَمَهُ وَطَأَائِفَةٌ وَجَاهَ الْمَدُوِّ فَصَلَى بِالَّتِي مَعَهُ رَكْمَةً ثُمَّ ثَبَتَ قَائَمًا وَأَ تَمُوا لِلْأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ ٱنْصَرَفُوا فَصَفُوا وُجِاءَ الْعَدُو وَجاءتِ الطَّائِفَة الْأُخْرَى فَصَلَّى بهِم ِ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيبَتْ مِنْ صَلاَتِهِ ثُمَّ تَبَتَ جالِساً وَأَ تَمُوا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ \* وَقَالَ مُعَاذُّ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِي الزُّ بَيْرِ عَنْ جابِرِ قال كُنَّا مَعَ النِّيِّ عَلِيَّةً بِنَخْلِ فَذَكَّرَ صَلاَّةَ الْحَوْفِ قالَ مَالِكُ وَذَٰلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ في صَلاَةِ الْحَوْفِ \* تَا بَعَهُ اللَّيْثُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ تُحَمَّد حَدَّثَهُ صَلَّى (٥) النِّبيُّ يَمْ لِللَّهِ فَي غَزْوَةِ بَنِي أَنْهَارٍ حَرَّرْتُ مُسَدَّدٌ جَدَّثَنَا يَحْيي بْنُ سَعِ

مه لا مدتی میس (۲) غَزْ وَ آَقَ میزاً

(٣) نعصب

(٠) صُلَاةً النَّبِيِّ

الْقَطَّانُ عَنْ يَحْنَى بْنِ سَعِيدِ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَدِ عَنْ صَالِحٍ بْنِ خَوَّاتٍ عَنْ سَهِلْ بْنِ أَبِي حَشْمَةً قَالَ يَقُومُ الْإِمامُ مُسْتَقَبْلَ الْقِبْلَةِ وَطَائِفَة مِنْهُمْ مَعَهُ وَظَائِفَةٌ مِنْ قِبِلَ الْمَدُوِّ وُجُوهُهُمْ إِلَى الْمَدُوِّ فَيُصَلِّى بِالَّذِينَ مَمَّهُ رَكْمَةٌ ثُمَّ يَقُومُونَ فَيَرْكَعُونَ لِأَ نَفْسِهِمْ رَكْمَةً ، وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَيْنِ فِي مَكَانِهِمْ ، ثُمَّ يَذَهَبُ هُولاً عِلَى مَقَام أُولَٰئِكَ (١) فَيَرَ كُمُ بِهِمْ رَكْمَةٌ فَلَهُ ثِنْتَانِ ، ثُمَّ يَرَ كَنُونَ وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَنَنِ مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيىٰ عَنْ شُعْبَةً عَنْ عَبْدِ الرَّهُمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِح بْنِ خَوَّاتٍ عَنْ سَهُلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةً عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ (٢) حَرَثَتَى مُحَدَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ قالَ حَدَّثَنَى أَبْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ يَحْنِي تَسْمِعَ الْقَاسِمَ أَخْبَرَ بِي صَالِحٌ بْنُ خُوَّاتٍ عَنْ سَهْل حَدَّنَهُ قَوْلَهُ صَرْثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبُ عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي سَأَلِم ۖ أَنَّ أَبْنَ ثُمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْ قَبِلَ نَجْدٍ فَوَازَيْنَا الْعَدُوَّ فَصافَفْنَا لَمُهُ مَرِّثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزيدُ بْنُ زُرَيْمِ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرَىِّ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ بْن مُحَرَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ (٣) اللهِ عَلِيَّةِ صَلَّى بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ وَالطَّا ثِفَةَ الْأُخْرِي مُوَاجِهَةٌ الْمَدُوِّ ثُمَّ أَنْصَرَفُوا فَقَامُوا فِي مَقَامٍ أَصِحَابِهِمْ ( ) كَفِاء أُولَيْكَ فَصَلَّى بهم رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهم ثُمَّ قامَ هُولُاء فَقَضَو ا رَكْعَتَهُم وَقامَ هُولُاء فَقَضَو ارَكْفَتُهُمْ مَرْشُ أَبُو الْيَمَانِ حَدَّمَنَا (٥) شُعَيْثِ عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ حَدَّمَنَى سِنَانٌ وَأَبُوسَلَمَةَ أَنَّ جابِرًا أَخْبَرَ أَنَّهُ عَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِينَ قِبَلَ تَجْدٍ مَرْثُ إِسْمَعِيلُ قالَ حَدَّثَنَى أُخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ثُمََّدِ بْنِ أَبِي عَتِينِ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ سِيَانِ بْنِ أَبِي سِيَانِ ٱلدُّوَّلِيِّ عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيُّ قِبَلَ نَجْدٍ ، فَلَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةٍ قَفَلَ مَعَهُ ، فَأَدْرَكَتْهُمُ الْقَائِلَةُ ، فِي وَادٍ كَثِيرِ الْمِضَاءِ ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ وَنَفَرَّقَ النَّاسُ فِي الْمِضَاهِ

(۱) فَيَجْيِ أُولَٰئِكَ (۲) مِثْلَةُ (۳) النَّبِيُّ (۵) أَشْجِيًّا (۵) أَضْحًا بِهِمْ أُولَٰئِكَ (٥) أَشْبِرُنَا (۱). رکنان (۲). فرنان (۳). فرنونه (۳). فال (۲). فلتم

يَسْتَظِلُونَ بِالشَّجَرِ ، وَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ تَحنتَ سَمُرَةٍ فَمَكَّنَ بِهَا سَيْفَهُ ، قال جابر فَنَمِنْنَا نَوْمَةً ، ثُمُّ إِذَا رَسُولُ ٱللهِ عَلِي يَدْعُونَا فِعَنْنَاهُ ، فَإِذَا عِنْدَهُ أَعْرَابِي جالِسُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِنَّ هَٰذَا أَخْتَرَ طَ سَيْنِي وَأَنَا نَائَمْ ، فَأَسْنَيْقَظْتُ وَهُو فِي يَدِمِ صَلْنَا فَقَالَ لِي مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي ، قُلْتُ اللهُ ، فَهَا هُو ذًا جالِسٌ ، ثُمَّ كَمْ يُمَاقِيلُهُ وَسُولُ ٱللهِ عَنْ اللهِ \* وَقَالَ أَبَانُ حَدَّثَنَا يَحْنِي بْنُ أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّيِّ بِنَاتِ الرِّقاعِ وَإِذَا أَتَبْنَا عَلَى شُجَرَةٍ ظَلِيلَةٍ تُرَكِّناهَا لِلنَّبِّ مَلِكُ جَاء رجلُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَسَيْفُ النَّبِيِّ عِلَيْ مُمَلَّقٌ بِالشَّجَرَةِ فَأَخْتُرَطُهُ ، فَقَالَ تَخَافُنِي ؟ قالَ لا قَالَ فَمَنْ يَمْنَمُكَ مِنِّي ؟ قَالَ اللهُ ، فَتَهَدَّدَهُ أَصِمَّابُ النَّيِّ عَلَيْ وَأُقيمَتِ الصَّلاَّةُ وَصُلَّى بطَأَ يْفَةً رَكْمَتَيْنِ ، ثُمُّ تَأْخُرُوا ، وَصَلَّى بِالطَّانِفَةِ الْإِنْخُرِي رَكْمَتَيْنِ ، وَكَانُ لِلنِّي مَرْكِيْ أَرْبَعْ ، وَلِلْقَوْمِ رَكْمَةً يَنْ إِنَّ وَقَالَ مُسَدَّدٌ عَنْ أَبِي عَوْانَةً عَنْ أَبِي بِشْرِ أَسْمُ الرَّجُلِ غَوْرَثُ بْنُ الْحَارِثِ ، وَقَاتَلَ فِيهَا مُعَارِبَ خَصَّفَةً \* وَقَالَ أَبُو الزُّ بَيْرِ وَنْ جَابِر كُنَّا مَعَ النَّبِيُّ عَلِيَّةً بِنَحْلِ فَصَلَّى الْحَوْفَ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً صَلَّيْتُ مَعَ النِّبِيِّ عَزْقَةً (٢) نَجُدُ صَلاَةَ الْخُوْفِ وَإِنْمَا جَاءِ أَبُو هُرَيْرَةً إِلَى النِّيَّ يَكِيَّ أَيَّامٌ خَيْبَرَ بِالْبُ عَزْوَةً بني المُصْطَلِقِ مِنْ خُزَاعَةً وَهِي غَزْوَةُ الْمُرَيْسِيعِ قَالَ أُبْنُ إِسْحُقَ وَذَٰلِكَ سَنَةُ سيتٍ وَقَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبُةَ سَنَةً ارْبَعِ \* وَقَالَ النَّعْمَانُ بْنُ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ كَانَ حَدِيثُ الْإِفْكِ فِي غَزْوَةِ الْمُرَيْسِيعِ صَرَفَ قُدَّبَةُ بْنُ سَمِيدٍ أَخْبَرَ نَا إِسْمُمِيلُ بْنُ جَعْفُرٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرُّعْمَٰنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْنِي أَبْنِ حَبَّانَ عَنِ أَبْنِ مُحَيِّدٍ يز أَنَّهُ قَالَ دَخَلْتُ المَسْجِدَ فَرَأَيْتُ أَبَا سَمِيدٍ الْخُدْرِيِّ كَلْمَسْتُ إِلَّيْهِ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَزْلِ قَالٌ (٣) أَبُوسَمِيدٍ خَرَجْنَا مَعٌ رُسُولِ اللهِ عَلِيْ فِي غَزْوَةٍ بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَأَصَبَنَا سَبْيًا مِنْ سَنِّي الْعَرَّبِ فَأَشْتَهَيِّنَّا النِّسَاء وَأُشْتَدَّتْ ( ) عَلَيْنَا الْمُزْبَةُ وَأُحْبَبْنَا الْمَزْلَ فَأَرَدْنَا

أَنْ نَمْرُلَ ، وَفُلْنَا ثُمْرُ لُ وَرَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ بَيْنَ أَظْهُرَنَا فَبْلَ أَنْ نَسْأَلَهُ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَٰلِكَ ، فَقَالَ مَاعَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلاَّ وَهْيَ كَانْيَةٌ مِرْثُ اللهُ عَمُودٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبِرَ نَا مَعْمَرُ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ ٱللَّهِ قَالَ غَزَوْ نَا مَعَ رَسُولِ ٱللَّهِ عَلِيُّكُ غَزْوَةَ نَجْدٍ فَلَمَّا أَدْرَكَـٰتُهُ الْقَائِلَةُ ، وَهُوَ فِي وَادِكَثِيرِ الْعِضَاهِ ، فَنَزَلَ تَحْتَ شَجَرَةٍ وَٱسْتَظَلَّ بِهَا وَعَلَّقَ سَيْفَهُ فَنَفَرَّقَ النَّاسُ فِي الشَّجَرِ يَسْتَظِلُّونَ ، وَ بَيْنَا نَحْنُ كَذَٰلِكَ إِذْ دَعَانَا رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ إِنْ هَنَّا فَإِذَا أَعْرَابِيُّ قَاعِدٌ بَهِنَّ يَدَبِّهِ ، فَقَالَ إِنَّ هَذَا أَتَانِي وَأَنَا نَائَّمْ ، فَأَخْتَرَطَ سَيْنِي فَأُسنَيْقَظْتُ وَهُوْ قَامُ مَ عَلَى رَأْسِي نُحْتَرِطٌ صَلْتًا ، قالَ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي ؟ قُلْتُ اللهُ ، فَشَامَهُ ثُمُّ فَعَدَ ، فَهُوْ هُذَا ، قالَ وَكُمْ يُعَاقِيهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَى عَدُوهُ أَعَار مَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا أَنْ أَبِي ذِيْبِ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مُرَاقَةَ عَنْ جابِرِ بْن عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قالَ رَأَيْتُ النَّبِيُّ مِرْكِيِّهِ فِي غَزْوَةٍ أَنْمَارٍ يُصَلَّى عَلَى رَاحِلَتِهِ مُتَوَجِّهاً قِبَلَ الْمَشْرِق مُتَطَوِّعًا الْمِنْ حَدِيثُ الْإِفْكِ (٢٠)، وَالْأَفَّكِ بِمَنْزِلَةِ النَّجْس وَالنَّجَسِ، يُمَالُ (") إِنْكُمُّمُ (" مَرْشُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ أَنْ سَمْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَن أَنْ شِهَابِ قالَ حَدَّثَنَى عُرْوَةُ بْنُ الرُّبيْرِ وَسَعِيدُ بْنُ المُسَبَّب وَعَلْفَمَةُ بْنُ وَقَاصٍ وَعْبَيْدُ ٱللهِ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُنْبَةَ بْنِ مَسْمُودٍ عَنْ عائِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النِّيِّ عِلَيْتِهِ حِينَ قالَ لَهَا أَهْلُ الْإِفْكِ ما قالُوا ، وَكُلُّهُمْ حَدَّنَى طَانْفَةً مِنْ حَدِيثِهَا وَ بَعْضُهُمْ كُانَ أَوْعَى لِحَدِيثِهَا مِنْ بَعْضِ، وَأَثْبَتَ لَهُ ٱفْتِصاصاً، وَمَدْ وَءَيْثَ عَنْ كُلِّ رَجُلِ مِنْهُمُ الْحَدِيثَ الَّذِي حَدَّثَنَى عَنْ عَائِشَةً ، وَ بَمْضُ حَدِيثِهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْض قَالُوا: قَالَتْ عَائِشَةٌ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَفْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ فَأَيُّهُنَّ (٥) خَرَجَ سَهِمْهَا خَرَجَ بها رَسُولُ الله

(۱) حدثني
(۲) الاولى ساكنة العاء كسورة المعزة والنانب منتول منتول الماء والناء منتول المرة والعاء منول المرة والعاء منول المرة والعاء منول المرة والماء منول المرة والماء من قال أف كم من المرة والماء من أفل المرة والمرة والمرة

(11) أرحكن بيد مكللا في عبر فرع وقال شيخ الاسلام في نسخة مرحلون

مَنْ مَعَهُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَأَفْرَعَ يَنْنَا فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا كَفَرَجَ فِيهَا سَهِنِي خَفَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ مَا أُنْزِلَ ٱلْحِجَابُ ، فَكُنْتُ أُمْلُ في هَوْ دَجِي اللهِ وَأَنْزَلُ فيهِ ، فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ يَرْكُ مِنْ غَزْوَتِهِ مِنْ غَزْوَتِهِ مِنْكَ وَقَفَلَ ، دَنَوْنَا اللهِ مِنْ المَدِينَةِ قافِلِينَ ، آذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيلِ ، فَقُمْتُ حِينَ آذَنُوا بِالرَّحِيلِ ، فَشَبْتُ حَتَى جاوَزْتُ الجَبْشَ، فَامَّا قَضَّبَّتْ شَأْنِي ، أَقْبَلْتُ إِلَّى رَحْلِي ، فَامَسْتُ صَدّْرِي ، فَإِدَّا عِقْدٌ لِي مِنْ جَزْعَ ظَفَّارِ ٣٠ قَدِ أَنْقَطَعَ ، فَرَجَّعْتُ قَالْتَمَسْتُ عِقْدِي لَّفَبسَنِي الْبْتِعَاوْلُهُ قَالَتْ وَأَقْبَلَ الرَّهْطُ الَّذِينَ كَانُوا كُرَ ۚ حِلْمُونِي ۖ ، فَأَحْتَمَلُوا هَوْ ذَجِي فَرَحَلُوهُ (\*) عَلَى بَعِيرِي النِّي كُنْتُ أَرْكَبُ عَلَيْهِ ، وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّى فيهِ ، وَكَانَ النِّسَاءِ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا لَمْ يَهَنْكُنَ وَكُمْ يَعْشَهُنَّ اللَّحْمُ إِنَّمَا يَأْ كُلْنَ الْعُلْقَةَ مِنَ الطَّعَامِ فَكَمْ يَسْنَنْكِرِ الْقَوْمُ خِفَّةً الْهُوَ وَرَجِ حِينَ رَفَعُوهُ وَحَمَلُوهُ وَكُنْتُ جاريَّةً حَدِيثةَ السِّنِّ فَبَعْثُوا الجَمَلَ فَسَارُوا وَوَجَدْتُ عِقْدِي بَعْدَ مَا أَسْتَمَرُ الْجَيْشُ، فِجَنْتُ مَنَازِ لَهُمْ وَلَيْسَ بِهَا مِنْهُمْ دَاعِ وَلا ﴿ اللَّهِ مَا يَالِمُ نُجِيبٌ فَتَيْمَنْتُ مَنْزِلِي اللَّهِي كُنْتُ بِهِ (٥) وَظَنَنْتُ أَنْهُمْ سَيَفَقْدُونِي (٧) فَيَرْ جِنُونَ إِلَّ اللَّهِي كُنْتُ بِهِ (٦) فِيد فَيْنَا أَنَا جَالِمَةٌ فِي مَنْزِلِي غَلَبَتْنِي غَيْنِي فَنِمْتُ ، وَكَانَ صَفُوانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ السَّلَمَيُّ ثُمُ الراهِ مَيْنَقِدُونَنِي اللَّهُ كُوَّ انِيُّ مِنْ وَرَاءِ الجَيْشِ فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْ لِي فَرَأًى سَوَادَ إِنْسَانِ نَائِمٍ فَعَرَفَنِي (٨) فِي مَنْ حِينَ رَآنِي ، وَكَانَ رَآنِي قَبْلَ ٱلْحِجَابِ فَأَسْتَيْقَظْتُ بِأَسْتِرْ جَاعِهِ حِينَ عَرَفَنِي نَفَمَّرْتُ اللهِ مِنْ أَنْيَ وَجْهِي بِجِلْبَابِي ، وَوَاللهِ مَا تَكَلَّمْنَا بِكَلِمَةٍ وَلاَ سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً غَيْرَ أَسْيَرْ جَاعِهِ الْمَنْ وَهُوَى حَتَّى أَكَاخَ رَاحِلْتَهُ ، فَوَطَى عَلَى يَدِهَا ، فَقُمْتُ إِلَيْهَا فَرَ كَبِثْهَا ، فَأَ نُطْلَقَ يَقُودُ بِي الرَّاحِلَةَ حَتَّى أَنَيْنَا الجَيْشَ مُوغِرِينَ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ وَأَهُمْ مُرُّولٌ قَالَتْ فَهَـكَكَ (٨٠ مَنْ هَـلَكَ ، وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى كِبْرُ الْإِفْكِ عَبْدَ (٩) اللهِ بْنَ أَبِّي ٓ أَبْنَ سَلُولَ قالَ عُرْوَةُ أُخْدِثُ أَنَّهُ كَانَ يُشَاعُ وَيُتَحَدَّثُ بِهِ عِنْدَهُ ، فَيُقُرُّهُ وَيَسْتَمِعُهُ وَبَسْتَوْشِيهِ ، وقال عُرْوَةُ أَيْضاً كَمْ وَيُسَمَّ مِنْ أَهْلِ الْإِفْكِ أَيْضاً إِلاَّحَسانُ بْنُ ثَابِتِ وَمِسْطَحُ بْنُ أَثَاثَةً وَحَمْنَةُ بِنْتُ جَدْشِ فِي نَاسِ آخرِينَ ، لاَ عِلْمَ لِي بِهِمْ ، غَيْرَ أَنَّهُمْ عُصْنَبَةٌ كَا قَالَ اللهُ تَمَالَى : وَإِنَّ (١) كُرِبْرَ ذَلِكَ ، يُقَالُ (٢) عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي آبْنُ سَلُولَ قَالَ عَرْوَةُ كَانَتْ عائِشَة تَكْرَهُ أَنْ يُسَبِّ عِنْدَهَا حَسَّانُ ، وَتَقُولُ إِنَّهُ اللَّذِي قَالَ :

وَإِنَّ أَبِي وَ وَالِدَهُ وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُجَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاء

قَالَتْ عَائِشَة فَقَدِمْنَا اللَّهِ بِنَةَ فَأَشْتَكَيْتُ حِينَ قَدَمْتُ شَهِرًا ، وَالنَّاسُ يُفيضُونَ ف قَوْلِ أَصْحَابِ الْإِفْكِ لِاَ أَشْهُمُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَهُوْ يَرِيدُنِي فَى وَجَعِي أَنَّى لاَ أَعْرِفُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ الْلَطْفَ (") الَّذِي كُنْتُ أَرَى مِنْهُ حِينَ أَشْتَكِي إِنَّمَا يَدْخُلُ عَلَيّ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ فَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُولُ كَيْفَ تِيكُمْ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَذَٰلِكَ يَرِيبُنِي وَلاَ أَشْعُرُ بِالشَّرُّ حَتَّى خَرَجْتُ حِين نَقَهَتْ ، فَقَرَّجْتُ () مَعَ أُمِّ مِسْطَحٍ قَبِلَ الْمَنَاصِعِ ، وَكَانَ مُتَبَرَّزَنَا وَكُنَّا لاَنَحْرُجُ إِلَّا لَيْلًا إِلَى لَيْلِ ، وَذَلِكَ قَبْل أَنْ نَتَّخِذَ الْـكُنفَ قريباً مين كِيُوتِنَا قالَتْ وَأَمْرُنَا أَمْرُ الْعَرَبِ الْأُولِ فِىالْبَرِّيَّةِ قِبِلَ الْغَاثِطِ وَكُمًّا تَتَأَذَّى بِالْكُنْفِ أَنْ نَتَّخِذَهَا عِنْدَ بُيُوتِنَا ، قالَتْ فَأَنْطَلَقْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ وَهِي ٱبْنَةُ أَبِي رُهُم يَّبْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ ، وَأَنْهَا بِنْتُ صَخْرِ بْنِ عامِرِ خالَةُ أَبِي بَكْرِ الصِّلَّة بِين ، وَأَبْهُا مِسْطَحُ بْنُ أَثَاثَةَ بْنِ عَبَّادِ بْنِ الْمُطَّلِّبِ، فَأَفْبَلْتُ أَنَا وَأَمْ مسْطَحٍ، قِبَلَ بَيْتِي حِينَ فَرَغْنَا مِنْ شَأْنِنَا فَعَـثَرَتْ أُمُّ مِسْطَحٍ فِي مِرْطِهِا فَقَالَتْ تَعَسِ مِسْطَحْ، فَقُلْتُ كَمَا بنْسَ ما قُلْتِ أَنَسُبِّنِ رَجُلاً شَهِدَ بَدْرًا ، فَقَالَتْ أَيْ هَنْتَاهُ (٥) وَكُم تَسْمَى ما قالَ قَالَتْ وَقُلْتُ مَا قَالَ ٣٠ ، فَأُخْبَرَ تَنِي بِقَوْلِ أَهْلِ الْإِفْكِ ، قَالَتْ كَأَزْدَدْتُ مَرَضاً عَلَى مَرَضِي فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى كَيْتِي دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيِّ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ كَيْفَ تِيكم فَقُلْتُ لَهُ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ آتِيَ أَبُوى قالَتْ وَأُرِيدُ أَنْ أَسْتَيَقْنَ الْخَبَرَ مِنْ قِبَلِهِما قالَتْ

(1) لم يضبط همزة ان فى المونينية وضبطت بالكسر ألى يعش النسخ الني يوثق بها كتبه مصححه

d (r)

(۲) بفتح اللام والطاء وضم اللام مع سكون الطاء قاله هياض وبسكون الطاء عنده فيها وأيت في الاصل الروى المنه من رواية أبى الحطيئة القسطلاني فيل رواية الحروى التحريك كتبه مصححه والتحريك كتبه مصححه

(٤) كَفَرَجَتْ مَعِي أَمُّ (٥) بسكون الهاء ولابى ذر بيضمها تسطلاني وغيره

(٦) وما

فَأَذِنَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلِيِّةِ فَقُلْتُ لِامِّى مَا أُمَّنَاهُ ماذَا بِتَحَدَّثُ النَّامِيُّ قالَتْ مَا أَبُنَيَةُ لِلَا هَوِّ فِي عَلَيْكِ فَوَاللَّهِ لَقَامًا كَانَتِ أَمْرَأَةٌ قَطَ وَضِينَةً عِنْدَ رَجُلٍ بُحِيْهًا لَهَا ضَرَارٌ ۖ إِلاَّ كَنَّوْنَ (٢) عَلَيْهَا قَالَتْ فَقُلْتُ سُبْعَانَ اللهِ أَو لَقَدْ تَحَدَّثَ النَّاسُ بِهُذَا قَالَتْ فَبُكَيْتُ نِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَصْبَحْتُ لا يَرْ قَأْ لِي دَمَعْ وَلا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ ثُمَّ أَصْبَحْتُ أَبِيك النَّ وَدَعا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ عَلَى بْنَ أَبِي طَالِبِ وَأُسَاءَةً بْنَ زَيْدٍ ، حِينَ أَسْتَلْبَتَ الْوَحْيُ يَسْأَلُمُمَا وَ يَسْنَشِيرُهُمَا فِي فِرَاقِ أَهْدَلِهِ قَالَتْ فَأَمَّا أُسَامُنَّةٌ فَأَشَارَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ بِالَّذِي يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءةِ أَهْ لِهِ ، وَبِالَّذِي يَعْلَمُ لَهُمْ فِي نَفْسِهِ ، فَقَالَ أُسَامَةُ أَهْ لَكَ ٣) وَلَا نَعْلَمُ إِلاَّ خَيْرًا . وَأَمَّا عَلَى فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ كُم ۚ بِضَيِّق اللهُ عَلَيْكَ وَالنِّسَاءِ سِوَاهَا كَثِيرٌ وَسَلَ الجَارِيَةَ تَصْدُقَكَ قَالَتْ فَدَعَا رَسُولُ اللهُ عَلَيْكُ بَرِيرَةً (٢) أَ كُنَّرُنَ فَقَالَ أَىْ بَرِيرَةُ هَلْ رَأَيْتِ مِنْ شَيْءِ يَرِيبُكَ ؟ قَالَتْ لَهُ بَرِيرَةُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَق ما رَأَيْتُ عَلَيْهَا أَمْرًا قَطُّ أَعْمِصُهُ ، غَيْرَ (نَ أَنَّهَا جاريَةٌ حَدِيثَةُ السَّنَّ تَنَامُ عَنْ تجينِ أَهْلِهَا فَتَأْنِي الدَّاجِنُ قَتَأْ كُلُهُ ، قالَتْ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ مِنْ يَوْمِهِ فَأَسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبَى ۗ وَهُو عَلَى المَنْبَرِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَعْذِرُ نِي مِنْ رَجْلِ قَدْ ْ بَلَمْنِي عَنْهُ أَذَاهُ فِي أَهْ لِي وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْ لِي إِلاَّ خَيْرًا ، وَلَقَدْ ذَ كَرُوا رَجُلاً مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلاَّ خَيْرًا ، وَمَا يَدْخُلُ عَلَى أَهْ لِي إِلاَّ مَعْيى، قالَتْ فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذِ أَخُو بَنِي عَبْدِ الْاشْهِلَ ، فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ أَعْذِرُكَ ، وَإِنْ كَانَ مِنَ الْأَوْس ضَرَ إِنْ عُنْقَهُ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا مِنَ الْخَرْرَجِ ، أَمَرْ تَنَا فَفَعَلْنَا أَمْرُكَ ، قالَتْ : فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْحَرْرَجِ ، وَكَانَتْ أُمْ حَسَّانَ بنْتَ عَمِّهِ مِنْ نِفَذِهِ ، وَهُوَ سَعْدُ بنُ عُبَادَةَ ، وَهُوَ سَيِّدُ الْخَرْرَجِ ، قَالَتْ وَكَانَ (٥) قَبْلَ ذُلِكَ رَجُلاً صَالِمًا ، وَلَـكنِن أَحْتَمَلَتْهُ الْحَمِيَّةُ ، فَقَالَ لِسَعْدِ كَذَبْتَ لَعَنْ ٱللهِ لاَ تَقْدُلُهُ وَلاَ تَقْدِرُ عَلَى قَدْلِهِ وَلَوْ كَانَ

(۱) كَالِيْلَةِ رم) أهلكِ (r) (ن) أَكُّنَّرَ مِنْ أَنْهَا (۰) نس<u>کا</u>ن

مِنْ رَهُ طِلِكَ مَا أَحْبَبْتَ أَنْ يُقْتَلَ ء فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَهُو ٓ أَبْنُ عَمِّ سَعْدٍ فَقَالَ لِمَعْدِ بْنِ عُبَادَةً كَذَبْتَ لَعَسَ أُللهِ لَنَقْتُلُنَّهُ فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَن الْمنافِقِينَ ، قالَتْ فَنَارَ الْكَيَّانِ الْأُوسُ وَالْخَزْرَجُ، حَتَّى مُمُّوا أَنْ يَقْتَتِلُوا ، وَرَسُولُ اللهِ مَلِيَّةِ قَائمٌ عَلَى الْمُنْبَدِ، قَالَتْ قَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ يُحَقَّفْهُمْ ، حَتَّى سَكَتُوا وَسَكَتَ ، قَالَتْ فَبَكَيْتُ يَوْمِي ذٰلِكَ كُلَّهُ لاَ يَرْ قَأْ لِي دَمْعُ وَلاّ أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ قَالَتْ وَأَصْبَحَ أَبَوَايَ عِنْدِي ، وَقَدْ بَكَيْتُ لَيْلَتَيْنِ وَيَوْمَا لاَ يَرْ أَمَّا لِي دَمْعُ وَلاَ أَكْتَحِلُ بَّنَوْم حَتَّى إِنَّى لَأَظُنْ أَنَّ الْبُكَاء فالِنْ كَبِدِي ، فَبَيْنَا أَبْوَايَ جِالِسَانِ عِنْدِي وَأَنَا أَ بِكِي فَأَسْنَأْذَ نَتْ عَلَىٰ ٱدْرُأَةُ مِنَ الْأَنْصَارِ قَأَذِنْتُ لَمَا ، فَجَلَسَتْ تَبْسِكِي مَمِي ، قَالَتْ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ دَخَلَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْنَا فَسَلَمَ ثُمَّ جَلَسَ ، قَالَتْ وَكَمْ يَجْلِسْ عِنْدِي مُنذُ قيل ما قيل قَبْلَهَا ، وَقَدْ لَبِثَ شَهِرًا لاَ يُوحْى إِلَيْهِ في شَأْنِي بِشَيْءٍ ، قَالَتْ : فَتَشَهَّدَ رَسُولُ اللهِ عَنِينَ حِيلَ جَلَسَ ، ثُمَّ قالَ أَمَّا بَعْدُ : يَاعائِشَةُ إِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكِ كَذَا وَكَذَا وَإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً ، فَسَيْبَرَّ أَكِ اللهُ ، وَإِنْ كُنْتِ أَلَمْتِ بِذَنْبٍ ، فَأَسْتَمْفُرِي اللهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ ، فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَعْتَرَفَ ، ثُمَّ تَابَ ، ثَابَ اللهُ عَلَيْهِ ، قالَتْ : فَامَّا فَضَى رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ مَقَالَتَهُ قَلَصَ دَمْعِي حَتَّى ما أُحِينٌ مِنْهُ قَطْرَةً ، فَقُالْتُ لِأَبِي أَجِب رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ عَنَّى فِيهِا قالَ ، فَقَالَ أَبِي وَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا أَفُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلِيَّةِ فَقُلْتُ لِأَمِّي أَجِبِي رَسُولَ ٱللهِ عَلِي فِيا قالَ ، قالَتْ أَنِّي: وَاللهِ مَا أَدْرَى مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ عَرْبِيَّةِ فَقُلْتُ وَأَنَا جاريَةٌ حَدِيثَهُ السِّنَّ لَا أَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ كَشِيرًا، إنَّى وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَقَدْ سَمِعْتُمْ هَذَا الْحَدِيثَ حَتَّى ٱسْتَقَرَّ فِي أَنْفُسِكُمْ وَصَدَّفْتُمْ بِهِ فَلَنَّ قُلْتُ لَكُمْ إِنَّى بَرِينَةٌ لَا تُصَدِّقُونِي (١) وَلَئِّنِ أَعْتَرَفْتُ لَكُمْ إِنَّى بَرِينَةٌ لَا تُصَدِّقُونِي (١) وَلَئِّنِ أَعْتَرَفْتُ لَكُمْ إِنَّى بَرِينَةٌ لَا تُصَدِّقُونِي (١) وَلَئِّنِ أَعْتَرَفْتُ لَكُمْ إِنَّ بَرِينَةٌ لَا تُصَدِّقُونِي (١) أَتِّى مِنْهُ بَرِينَةُ لَتَصُدُّقُنِي ، فَوَ ٱللهِ لاَ أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مَثَلًا إِلاَّ أَبَا يُوسُفَ حِينَ قالَ

(١) ولا تصَدِّقُو نَنِي

فَصَبْرْ جَمِيلٌ وَأَلَّهُ المُسْتَعَانُ عَلَى ما تَصِفُونَ . ثمَّ تَحَوَّلْتُ وَأُصْطَجَعْتُ (<sup>١١)</sup> عَلَى ف**ِرَاشِي** وَاللَّهُ يَهْلَمُ أَنَّى حِينَتَيْد بَرِيئَة ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ مُبَرًّ بِّي بِبَرَاءِتِي وَلَكِينْ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ أَظُنْ أَنَّ اللَّهَ مُنزلٌ في شَأْنِي وَحْياً يُدْلِّي ، لَشَأْنِي في نَفْسِي كَانَّ أَحْقَرَ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمُ الله فَى بِأَمْرُ وَلَكِنْ (٢) كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ فِي النَّوْمِ رُوْيًا مُيَرَ مُنِي اللهُ بها ، فَوَ اللهِ ما رَامَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ عَلِيسَهُ وَلاَ خَرَجَ أَحَدُ مِنْ أَهْلِ الْبَبْتِ حَتَّى أُنْو لَ عَلَيْهِ فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ الْبُرَعاء حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ " مِنْهُ مِنَ الْعَرَقِ مِثْلُ الجُمَانِ وَهُو َ فَى يَوْمٍ شَاتٍ مِنْ ثِقَلِ الْقُولِ الذِي أُنْولَ عَلَيْهِ فَالَّتْ فَسُرَّى عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيِّةِ وَهُو يَضْحَكُ فَكَانَتْ أُوَّلَ كَامِةٍ تَكَلَّمْ بِهَا أَنْ قالَ يَآعَائِشَهُ أَمَّا اللهِ السَّلَّةِ اللهُ فَقَدْ بَرَّ أَلَٰذٍ قَالَتْ فَقَالَتْ لِي أُمِّى ( ) فُومي إِلَيْهِ فَقُلْتُ وَاللهِ لاَ أَقُومُ إِلَيْهِ كَإِلَى ( ) والمُتمى لاَ أَحْمَدُ إِلاَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَتْ وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: إِنَّ الذِّينَ جَاوًّا بِالْإِفْكِ(١) الْعَشْرَ الآياتِ ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ هَٰذَا فِي بَرَاءِتِي قَالَ أَبُو بَكُرٍ الصِّدِّيْنَ وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحِ ال أَبْنِ أَثَاثَةَ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَفَقْرِهِ ، وَاللَّهِ لاَ أَنْفِقُ عَلَى مِينْطَحٍ شَيْئًا أَبَدًا بَعْدَ النَّبِي قالَ لِمَا لَيْسَةَ مَا قَالَ ، فَأَنْزَلَ اللهُ : وَلاَ يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ ۚ إِلَى قَوْلِهِ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَالَ أَبُو بَكُر الصَّدِّينَ بَلَى وَأَلَنَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ يَمْفِرَ اللهُ لِي ، فَرَجْعَ إِلَى مِسْطَحٍ النَّفَقَةَ أَلِّي كَانَ يُنْفِينُ عَلَيْهِ وَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَنْرِ عُهَا مِنْهُ أَبَداً قَالَتْ عَائِشَةُ وَكَانَ رَسُولُ الله على مانَّ وَيُنْبَ بِنْتَ جَدْشِ عَنْ أَمْرِي ، فَقَالَ لِزَيْنَبَ ماذَا عَلِمْتِ أَوْ رَأَيْتِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ أَحْمِىٰ سَمْعِي وَ بَصَرِى وَٱللَّهِ مَا دَامِنْتُ إِلاَّ خَيْرًا ، قالَتْ عَائِشَةُ وَهْنَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِي لِيِّكَ فَعَصَمَهَا اللهُ بِالْوَرَعِ قَالَتْ وَطَفَيْقَتْ أَنْتُهَا حَمْنَةُ تَحَارِبُ لَمَا ، فَهَلَـكَتْ فِيمَنْ هَلَكَ ﴿ قَالَ أَبْنُ شِهِابِ، فَهَـٰذَا الَّذِي بَلَغَنِي مِنْ حَدِيثِ هُؤُلاء الرَّهْطِ ، ثُمَّ قِالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةَ وَاللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِي

(٦) عصبة منسكم

قيل لَهُ مَا قيلَ لَيَقُولُ سُبْعَانَ اللهِ ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا كَسَفْتُ مِنْ كَنَفِ أُنْيَ قَطْ، قالَتْ ثُمَّ قُيْلَ بَعْدَ ذُلِكَ في سَبِيلِ اللهِ صَرِيثِي (١) عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَدَّدٍ قالَ أَمْلَى عَلَى هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ مِنْ حِفْظِهِ أَخْبِرَ نَا مَعْمَرْ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ قَالَ لِي الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عِلَيْكَ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ فِيمَنْ فَذَفَ عَائِشَةَ ؟ فُلْتُ لَا وَلَكِنْ قَدْ أَخْبَرَ فِي رَجِلاَنِ مِنْ قَوْمِكِ أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّهْ فِي وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّهْ فِي بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ لَمُمَا كَانَ عَلَيْ مُسَلِّماً (1) في شَأْنِهَا (٣) مِرْثُ مُوسَى أَبْنُ إِسْمَمْمِيلَ حَدَّثَمَنَا أَبُو حَوَانَةً عَنْ حُصَيْنِ عَنْ أَبِي وَائِلِ قَالَ حَدَّثَنَى مَسْرُوقُ بْنُ الْأَجْدَعِ قالَ حَدَّثَنْنِي أُمُّ رُومانَ وَهْيَ أُمُّعائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَتْ بَيْنَا أَنَا قاعِدَةٌ أَنَا وَعَائِشَةٌ ۚ إِذْ وَلَجَتِ ٱمْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَتْ فَمَلَ اللَّهُ بِفُلَانٍ وَفَعَلَ ، فَقَالَتْ أُمُّ رُومانَ وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَتِ أُ بَنِي فِيمَنْ حَدَّثَ الْحَدِيثَ ، قَالَتْ وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَتْ كَذَا وَكَذَا ، قَالَتْ عَائِشَةُ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ قَالَتْ نَعَمْ ، قَالَتْ وَأَبُو بَكْرِ قَالَتْ نَعَمْ خَزَّتْ مَغْشِيًّا عَلَيْهَا ، هَمَا أَناقَتْ إِلاَّ وَعَلَيْهَا كُمَّى بِنَافِضٍ ، فَطَرَحْتُ عَلَيْهَا ثِيابَهَا ا فَمَطَّيْتُهَا ، فَجَاءِ النَّبُّ عَرَاقِيمٌ فَقَالَ ما شَأَنُ هُذِهِ ؟ قُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَخَذَتُهَا الحُمَّى بنَافِضِ ، قَالَ فَلَمَلَ فِي حَدِيثٍ تُحُدَّثَ بِهِ ، قَالَتْ نَمَمْ ، فَقَمَدَتْ عائِشَةُ فَقَالَتْ وَالله لَئَنْ حَلَفْتُ لَا تُصَدِّفُونِي ( ) ، وَلَئَنْ قُلْتُ لاَ تَعْذِرُونِي ( ) ، مَتَلِى وَمَشَلُكُمْ كَيَعْقُوبَ وَ بَنْيِهِ ، وَاللَّهُ الْمُنْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ، قَالَتْ وَأُنْصَرَفَ (٦) وَكُمْ يَقُلُ شَيْئًا ، وَأَنْزَلَ ٱللهُ عُذْرَها ، قالَتْ بِحَمْدِ ٱللهِ لاَ بِحَمْدِ أَحَدٍ وَلاَ بِحَمْدِكَ صَرَّتْنَى يَحْنِي حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ نَافِيعِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ عَنِ أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَانَتْ تَقْرَأ: إِذْ تَلَقُّونَهُ بِأَلْسِنَتِكُم ، وَتَقُولُ الْوَأْتَى (٧) الْكَذِبُ ، قالَ أَبْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ وَكَانَتْ أَعْلَمْ مِنْ غَيْرِهَا بِذَٰلِكَ لِأَنَّهُ نَزَلَ فِيهَا حَرْشَ (٥) عُمَّانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ

(۱) حدثا (۲) مُسَلَماً (۲) فَرَاجَعُوهُ فَلَمْ يَرْجِعْ وقال مُسَلِّماً بِلاَشْكُ مِيهِ وعَلَيْهُ كَانَ فِي أَصَلِ الْعَشِيقِ كَذَلَاكَ (٤) لَا تَصَدُّقُونَنِي (٥) لَا تَعَدُّرُونَنِي (١) مانصرف (٧) الْوَلْقُ

(۸) حدثی

عَنْ هِشَامِ عَنْ أَيبِ قَالَ ذَهَبْتُ أَسُبُ حَسَّانَ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ لَأَنْسُهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُنَافِيحُ ءَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِي وَقَالَتْ عَائِشَةُ أَسْتَأَذَنَ النَّي عَلِي مَا فَي مَا اللَّهُ عَلَى الله عَلَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلْهِ عَلَاكَا عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَه كَيْفَ بِنَسَى قَالَ لَأَسُلَّنَّكَ مِنْهُمْ ، كَمَا تُسَلُّ الشَّعْرَةُ مِنَ الْعَجِينِ • وَقَالَ مُحَّدُّ (') حَدَّثَنَا ءُمَّانُ بْنُ فَرْفَدٍ سَمِيْتُ هِيشَامًا ءَنْ أَبِيهِ قالَ سَبَبْتُ حَسَّانَ ، وَكَانَ نِمْنَ كَنْت عَلَيْهَا صَرِيْنَ بِنْرُ بْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَ نَا ثُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر عَنْ شُعْبَةً عَنْ سُلَيْانَ عَنْ أَبِي الفَنْ عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ دَخَلْنَا (٢) عَلَى عَائِشَةً رَضِي ٱللهُ عَنْهَا وَعِنْدَهَا حَسَّانُ بْنُ اللَّهِ يُنْشِدُها شِعْرًا يُشَبِّبُ بِأَيْاتٍ لَهُ ، وَقَالَ ("):

حَسَانٌ رَزَانٌ مَا تُزَنُّ بِرِيبَةٍ وَتُصْبِحُ عَرْثَى مِنْ كُومِ الْغَوَافِلِ فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ لَكِيَّكَ لَسْتَ كَذَٰلِكَ قَالَ مَسْرُوقٌ فَفُلْتُ لَمَا لِمَ تَأْذَنِي (٤) لَهُ أَنْ يِدْحُلَ عَلَيْكِ . وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى : وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْنُ مُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظيم . فَقَالَتْ وَأَيْ عَدَابِ أَشَدُ مِنَ الْعَنِّي ، قالَتْ (٥) لَهُ إِنَّهُ كَانَ يُتَافِحُ ، أَوْ يُهَاجِي عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيُّ اللَّهِ عَلَيْهِ عَزْوَةٍ ١٠٠ الحُدَيْدِيَّةِ وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَن الْمُوْمِنِينَ إِذْ يُبَايِمُونَكَ (٧) تَحَنَّتَ الشَّجَرَةِ حَرَثْنَا خَالِدُ بْنُ مَغْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمانُ بْنُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّجَرِ بِلاَكٍ قَالَ حَدَّثَنَى صَالِحٌ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زَيْدٍ بْنِ خَالِهِ إ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ ٱللهِ ﷺ عَامَ الْحُدَيْدِيتِهِ فَأَصَا بَنَا مَطَلَ فَاتَ لَيْمَلَةٍ فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهِ الصُّبْحَ (٨) هُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ أَتَدْرُونَ ماذَا قال رَ بُّكُمْ قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَقَالَ قَالَ اللهُ أَصْبِحَ مِنْ عِبَادِي مُوْمِنْ بِي وَكَافِرْ إِي وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِرَحْمَةِ ٱللهِ وَبِرِزْقِ ٱللهِ وَبِفَضْلِ ٱللهِ، فَهَقَ مُؤْمِنْ بِي ، كافِرْ بِالْكُوْرَبِ (١) وَأَمَّا مَنْ قالَ مُطِرِ نَا بِنَجْمِ كَذَا (١٠ فَهَوْ مُؤْمِنْ بِالْكُوْ كَبِكَافِرْ بي حَرْثُ هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَمَّامْ عَنْ فَتَادَةً أَنَّ أَنْسَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ

ه ما من (۱) محمد من عقبة

(۲) دَخَلْتُ

(٤) تَأْذُنْنَ

ره) مقالت (۰)

(٦) محروقا

(٧) الآية. كذا في هُ مَن فرع عندنا التَّخْرِيجُ بعد يبايعونك كشه مصححه

(٩) بِالْكُوَّاكِبِ. في

قَالَ أَعْتَمَرَ رَسُولُ (١٠ اللهِ عَلِي أَرْبَعَ مُمَرِ كُلُّهُنَّ في ذِي القَعْدَةِ إِلاَّ الَّتِي كَانَتْ مَعَ حَجَّتِهِ مُمْرَّةً مِنَ الْحُدَيْبِيَّةِ في ذِي الْقَعْدَة ، وَعُمْرًةٌ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ في ذِي الْقَعْدَةِ ، وَتُمْرَةً مِنَ ٱلْجُمْرَانَةِ ، حَيْثُ قَمَمَ غَنَائُمَ خُنَيْنٍ في ذِي الْقَمْدَةِ ، وَتُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ ، مَرْثُ سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْبَارَكِ عَنْ يَحْيى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ ٱنْطَلَقْنَا مَعَ النَّبِي يَرْكِيُّ عَامَ الحُدَيْبِيَةِ فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَكُمْ أُحْرِمْ مَرْثُ عُبِيْدُ اللهِ بنُ موسى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحُقَ عَنِ الْبَرَاء رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ تَمُدُّونَ أَ نَثُمُ الْفَتْحَ فَتُحَ مَكَّةً ، وَقَدْ كَانَ فَتْحُ مَكَّةً فَتْحاً وَنَحْنُ نَمُدُ الْفَتْحَ يَيْمَةً الرَّ صَوْرَانِ يَوْمَ الْحُدَيْدِيَةِ كُنَّا مَعَ النَّيِّ " يَلِيَّ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِاثَةً ، وَالْحُدَيْدِيَةُ بِلْرُ قَنَرَ حْنَاهَا فَلَمْ كَثُرُكُ فِيهَا قَطْرَةً ، فَبَلَّغَ ذُلِكَ النَّبِيُّ مِزَّالِيَّةٍ فَأَنَاهَا كَفِلَسَ عَلَى شَفِيرِهَا أَمْ وَعَا بِإِنَاءِ مِنْ مَاءِ فَتَوَصَّأُ ثُمَّ مَضْمَضَ وَدَعَا ثُمَّ صَبَّهُ فيها فَتَرَكْنَاهَا غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمُّ إِنَّهَا أَصْدَرَتْنَا مَا شَيْمَنَا نَحْنُ وَرِكَابَنَا حَرَثْنَى فَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ نُحُمَّد بْنِ أَعْيَنَ أَبُوعَلِيَّ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا زُهَـيْنُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحُقَى قالَ أَ نَبَأَنَا الْبَرَاءِ بْنُ عازِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ مِ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَنْفًا (") وَأَرْبَعَمِائَةً إِنَّ أَكْثَرَ وَنَزَلُوا عَلَى بِبُرْ وَنَزَحُوهَا فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَتَى الْبِئْرَ وَقَعَدَ عَلَى شَفِيرِهَا ثُمَّ قَالَ ٱنْتُونِي بِدَنْوِ مِنْ مأَمَّا ۖ فَأَتِيَ بِهِ فَبَصَقَ ( ) فَدَعا ثُمَّ قال دَعُوهَا سَاعَةً فَأَرْوَوْ الْنَهُ مَهُمْ وَرِكَا بَهُمْ حَتِّي أَرْتَحَلُوا مَرْثَتُ يُوسُفُ بْنُ عِيسَى حدَّ ثَنَا أَنْ فَضَيْلٍ حَدَّ ثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ عَطِيشَ النَّاسُ يَوْمَ الْحُدَيْدِيةِ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّ بَيْنَ يَدَيْهِ رَكُونَهُ فَتَوَصَّأً مِنْهَا ثُمَّ أَقْبَلَ النَّاسُ تَحْوَهُ فَقَالَ ( ) رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ مَا لَكُمْ ؟ قَالُوا يَا رَسُولَ ٱللهِ لَيْسَ عِنْدَنَا ما لا نَتَوَضَّأُ بِهِ وَلاَ نَشْرَبُ إِلاَّ مَا فِي رَكُو تِكَ قَالَ فَوَضَعَ النَّبِيُّ عَلِيٌّ يَدَهُ فِي الرَّكُونَ فَجُعَلَ المَاءِ

(۱) النّبي (۲) رَسُولِ اللهِ (۲) أله (۲) في الله (٤) في الله (٤) في الله (٥) قال (٥) قال (٥) قال (٥)

يَفُورُ (١) مِنْ بَيْنِ أَصاَ بِعِلِهِ كَأَمْثَالِ الْمُيُونِ ، قالَ فَشَرِ بْنَا وَتَوَصَّأَ نَا ، فَقُلْت لِجَابِرِكُمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذِ ؟ قالَ لَوْ كُنَّا مِائَةَ أَلْفِ لَكَفَانَا ، كُنَّا خَسْ عَشْرَةَ مِائَةً مِرْشِ (٣) الصَّلْتُ بْنُ نُحُمَّدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةً ، قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ المسَبِّب بَلَغَنِي أَنَّ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ كَانَ يَقُولُ كَانُوا أَرْبَعَ عَشْرَةً مِاثَةً فَقَالَ لِي سَعِيدُ حَدَّنَى جَابِرِ كَانُوا خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةً (٢) الَّذِينَ بَايَعُوا النِّي عَلَيْقِ يَوْمَ الْحُدَيْدِيَةِ \* قَالَ ( ) أَبُو دَاوُدَ حَدَّنَنَا قُرَّهُ عَنْ قَتَادَةً \* تَابَّعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ( ) يدود حَدَّثَنَا شُعْبَةً مِرْشَ عَلَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ (٥) عَمْرُ و سَمِعْتُ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ قالَ لَنَا رَسُولُ اللهُ عَلَيْ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَ نَثُمْ خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْض وَكُنَّا أَلْفًا وَأَرْ بَعَمِائَةٍ ، وَلَوْ كُنْتُ أَبْصِرُ الْيَوْمَ لَأَرَيْثُكُمْ مَكَانَ الشَّجَرَةِ \* تَابَعَهُ الْأُعْمَشُ سَمِعَ سَالِمًا سَمِعَ جابِرًا أَلْفًا وَأَرْبَعَمِائَةٍ ، وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ بِمُعَاذِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدُّنَّنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ حَدَّثَنَى عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ (٦) أَصْحَابُ الشَّجَرَةِ أَلْفاً وَثَلَا تَعَانَةٍ وَكَانَتْ أَسْلَمُ ثُمْنَ الْهَاجِرِينَ (٧) مَرْثُ (١) إِبْرِ اهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عِيسَى عَنْ إِسْمُعِيلَ عَنْ قَيْسٍ أَنَّهُ سَمِعَ مِرْدَاسًا الْأَسْلَمِي يَقُولُ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشِّجَرَةِ يُقْبَضُ الصَّالِخُونَ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ ، وَتَبْقُ حُفَالَةٌ كَخْفَالَةِ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ ، لاَ يَمْبَأُ اللهُ بهِمْ شَيْئًا مَرْثُ عَلِيْ بِنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَّالُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُومَةً عَنْ مَرْوَانَ وَالْمِسْوَرِ بْن خَرَّمَةً قَالاَ خَرَجَ النَّبيُّ بَرَالِيَّةِ عَامَ الْحُدَيْنِيَةِ فِي بضَّعَ عَشْرَةً مِائَةً مِنْ أَصْحَابِهِ، فَامَّا كَانَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ الْحَدْيَ وَأَشْعَرَ وَأَحْرَمَ مِنْهَا لاَ أُحْصِي كُمْ سَمِينَهُ مِنْ سُفْيَانَ حَتَّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ لاَ أَحْفَظُ مِنَ الزُّهْرِيَ الْإِشْعَارَ وَالتَّقْلِيدَ فَلَا أَدْرِي يَعْنِي مَوْضِعَ الْإِسْعَارِ وَالتَّقْلِيدِ أَوِ الحَدِينَ ِ مَرْثُنَ (١٠) الْحَسَنُ بْنُ خَلَفٍ قالَ حَدَّثَنَا إِسْطَقُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِي بِشْرِ

(٥) حدثنا عمرو قال سمعه

(1) قال كان صم

(v) تابعه مجد بن شار حدثنا أبو داود حدثنا شعبة

(۸) حدثی صمع

(٩) حدثني

وَرْقَاءِ عَنِ أَبْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ الرَّ هُمْنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَمْبِ أَنْ مُعِبْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَالِيُّ رَآهُ وَقُلْهُ بَسْقُطُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَالَ أَيُونْذِيكَ هَوَامُكَ قال نَعَمْ ، فَأَمْرَهُ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ أَنْ يَحْلِقَ وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَةِ كُمْ يُبَيِّنُ (١) كُمُ أَنَّهُمْ يَحِلُونَ بِهَا وَهُمْ عَلَى طَمَعِ أَنْ يَدْخُلُوا مَكَّةَ ، فَأَنْزَلَ اللهُ الْفِدْيَةَ فَأَمَرَهُ رَسُولُ الله عَلِيَّةِ أَنْ يُطْمِيمَ فَرَقًا بَيْنَ سِيَّةِ مَسَاكِينَ أَوْ يُهْدِي شَاةً أَوْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مَرْثُ إِسْمُعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّتَنَى مالكُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمْ عَنْ أَبِيهِ قالَ خَرَجْتُ مَعَ ِ مُمَرً بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى السُّوقِ ، فَلَحِقَتْ مُمَرَ أَمْرَأَةٌ شَابَّةٌ ، فَقَالَتْ بَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلَكَ زَوْجِي وَتَرَكَ صِبْيةً صِغَارًا وَاللَّهِ مَا يُنْضِجُونَ كُرَاعًا وَلاَ كَمَمْ وَلاَ ضَرْعٌ وَخَشِيتُ أَنْ تَأْ كُلُّهُمُ الضَّبُعُ وَأَنَا بِنْتُ خُفاَفِ بْنِ إِيْمَاء النَّفِارِي ، وَقَدْ شَهِدَ أَبِي الْحُدَيْدِيةَ مَعَ النَّبِيُّ (٢) مِرْكِيٌّ فَوَقَفَ مَعَهَا مُجِرُ ، وَكُمْ يَمْض ، ثُمَّ قالَ : مَرْحَبًا بِنَسَبِ قَرِيبٍ ، ثُمُ أَنْصَرَفَ إِلَى بَعِيرِ ظَهِبِرِ (٣) كَانَ مَرْ بُوطًا فِي الدَّارِ ، خَمَلَ عَلَيْهِ غِرِادِ تَيْنِ مَلاَّهُمَا طَعَامًا ، وَحَمَلَ مَيْنَهُمَا نَفَقَةً وَثِياً بَا ، ثُمَّ فَاوَ لَهَا بِخِطَامِهِ ثُمٌّ قالَ أَفْتَادِيهِ فَلَنْ يَفْنَى حَتَّى يَأْتِيكُمُ ٱللهُ بَحَيْدِ، فَقَالَ رَجُلْ يَا أُمِيرَ الْوَامِنِينَ أَكْثَرُتَ كَمَا ، قَالَ (٤) مُحَدُّ: مَكِلَنْكَ أَمْكَ ، وَالله إِنِّي لَأَرَى أَبَا هَذِهِ وَأَخَاهَا ، قَدْ حاصرًا حِصْنَا زَمَانًا فَأَفْتَتَحَاهُ ثُمَّ أَصْبَحْنَا نَسْتَني ﴿ ( ) سُهِمَانَهُمَا فِيهِ صَرَثَى نُحَدُّ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارِ أَبُو عَمْرُو الْفَزَارِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْن الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِيهِ قالَ لَقَدْ رَأَيْتُ الشَّجَرَةَ ثُمَّ أَتَبْتُهَا (١) بَعْدُ قَلَمْ أَعْرِفْهَا قالَ (٧) مَمُّوُدُ أَمْمَ أُنْسِيتُهَا بَعْدُ مَرْثُ المُحْوَدُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّ حَمْنِ قَالَ أَنْطَلَقْتُ عَاجًا فَرَرْتُ بِقَوْمٍ يُصَلُّونَ ، قُلْتُ ما هُذَا المَسْجِدُ ؟ قَالُوا هَذِهِ

الله يكبروا مع المبارك يكبروا مع المبارك يكبروا مع المبارك النووى في شرح مسلم الاصل الله . ليس الله . ليس عليه رقم في اليونينية وي - ظهر ي" وي مالك وي الله . المبارك . المبارك الله . المبارك المبارك

(٤) مقال (٠) نَـشْقَقِ (٦) أَنسِيْهَمَا (٧) مال أَسْ

(٧) قال أبو عبسد الله ثال
 چمود

الشَّجَرَةُ ، حَيْثُ بَايِعَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ يَنْعَةَ الرُّضُوانِ ، فَأُنَدْتُ سَعِيدَ بْنَ الْسَيْب وَأَخْبَرْ ثُهُ فَقَالَ سَمِيدٌ حَدَّثَني أَبِي أَنَّهُ كَانَ فِيمَنْ بَايْعَ رَسُولَ اللهِ عَنْ تَحْتَ الشَّجَرَةِ قَالَ فَأَمَّا خَرَجْنَا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ نَسِينَاهَا (١) ، فَلَمْ نَقْدِرُ عَلَيْهَا ، فَقَالَ سَمِيثُ إِنَّ أَضِمَابَ مُحَدِي يَنِي لَمْ يَعْلَمُوهَا وَعَلِمْتُمُوهَا أَنتُمْ قَأْنتُمْ أَعْلَمُ مَرْشَ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً حَدَّثَنَا طَارَقٌ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ مِمَّنْ تَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَرَجَعْنَا إِلَيْهَا الْمَامَ الْمُقْبِلَ فَعَمْيِتْ عَلَيْنَا مَرْشُ قَبِيصَةٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ طَارِق قَالَ ذُكِرِتْ ءِنْدَ سَعِيدِ بْنِ ٱلْمُسَبِّبِ الشَّجْرَةُ فَضَحِكَ، فَقَالَ أَخْبَرَ فِي أَلِي وَكَانَ شَهِدَهَا صَرْثُ آدَمُ بْنُ أَنِّي إِبَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ تَحْرُو بْنِي مُرَّةً قالَ تَعمِينتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أُوْفَى وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجْرَةِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ (١) أُنسِينَاهَ بصَدَقَةِ قالَ : اللَّهُمْ صَلَّ عَلَيْهِمْ ، فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ : اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى **مَرْثُنَا** إِسْمَامِيلُ عَنْ أَخِيهِ عَنْ سُلَبْمَانَ عَنْ تَمْرُو بْنِ يَحْيِي عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمْيِمٍ إِ قَالَ لَمَا كَانَ يَوْمُ ۖ الْخَرَّةِ ، وَالنَّاسُ يُبَايِمُونَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ . فَقَالَ أَبْنُ زَيْدٍ عَلَى ما يُبَايِعُ أَبْنُ حَنْظَلَةً النَّاسَ ؟ فِيلَ لَهُ عَلَى المَوْتِ قالَ لاَ أُتِايِعُ عَلَى ذٰلِكَ أَحداً بَعْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَكَانَ شَهِدَ مَعَهُ الْحُدَيْدِيَةَ مَرْشًا يَحْنِي بْنُ يَعْلَى الْحُارِينُ قال حَدَّ ثَنَى أَبِي حَدَّثَنَا إِيَاسُ بْنُ سَلَّمَةً بْنِ الْأَسُوعِ قالَ حَدَّثَنَى أَبِي وَكَانَ مِنْ أَصْحَاب الشُّجَرَةِ قَالَ كُنَّا نُصِّلَّى مَتَمَ النَّبِّ مِنْكُ الْجُمُعَةَ ثُمُّ نَنْصَرفَ، وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلْ نَسْتَظِلُ فِيهِ (٢) حَرْثُ فَتَهْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حاتيمٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قالَ قُلْتُ لِسَلَمَةَ بْنِ الْأَسْوَعِ عَلَى أَىَّ ثَمَّىٰءِ بَايَعْتُم ۚ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ قَالَ عَلَى المَوْتِ صَرَّتَنَى أَحْمَدُ بْنُ إِشْكَابِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلِ عَن الْعَلاَء بْنِ الْسَبَبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَقِيتُ الْبَرَاءِ بْنَ عَازِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقُلْتُ طُوبِي لَكَ تَحْيِبْتَ

النَّيُّ (" عَلَيْ وَبَابِعْتُهُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَقَالَ يَا أَبْنَ (" أَخِي إِنَّكَ لاَتَدْري ما أَحْدَثْنَا بَنْدَهُ مِرْثُنَا (٣) إِسْخُنُى حَدَّثَنَا يَحْنِي بْنُ صَالِح قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَة هُوَ أَبْنُ سَلاّم عَنْ يَحْنِي الْ عَنْ أَبِي فِلا بَهَ أَنْ تَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَايَتِمَ النِّي عَلِي اللَّهِ تَحْتَ السُّجَرَةِ حَرَثَى أَحْدُ بْنُ إِسْعُقَ حَدَّثَنَا عُمَّانُ بْنُ مُمرَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنِّسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ : إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا . قالَ الحُدَيْبِيَّةُ ، قالَ أَصْحَابُهُ هَنبِينًا مَرينًا فَلَ لَنَا ، فَأَنْزَلَ ٱللهُ : ليُدْخِلَ المُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِاتِ جَنّاتِ (" \* قَالَ شُعْبَةُ فَقَدِمْتُ الْكُوفَةَ لَخَذَّتْتُ بَهٰذَا كُلَّهِ عَنْ قَتَادَةً ، ثُمَّ رَجَمْتُ فَذَ كَرْتُ لَهُ ُ فَقَالَ أَمَّا إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَمَنْ أَنَسِ، وَأَمَّا هَذِيئًا مَرِينًا فَمَنْ عِكْرِمَةَ **حَرَّثِ ('**') عَبْدُ اللهِ بنُ مُحدٍّ حَدَّثَنَا أَبُو عارِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ تَجْزَأَةَ بْنِ زَاهِرِ الْاسْلَمِيَّ عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ مِمْنْ شَهِدَ الشَّجَرَةَ ، قالَ إِنِّي لَا وَقِدُ تَحَنْتُ الْقِدْرِ (٦٠ بِلُحُومِ الْحُمُر ، إِذْ الَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ يَنْكِيهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِينَ يَنْهَا كُمْ عَنْ كُومِ الْحَمْرِ \* وَعَنْ تَخْزَأَةَ عَنْ رَجُلِ مِنْهُمْ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ أَسْمُهُ أَهْبَانُ بْنُ أَوْسِ وَكَانَ أَشْتَكَىٰ رُ كُبَّتُهُ وَكَانَ (٧) إِذَا سَجَدَ جَعَلَ تَحْتَ رُكْبَتِهِ وِسَادَةً مِرْشَى مُمَّدُّ بْنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي غَدِي مِنْ شُعْبَةً عَنْ يَحْيِي بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ هَنْ سُوَيْدِ بْنِ النَّعْمَانِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ كَانَ رَسُولُ ٥٠ ٱللَّهِ عَلِيٌّ وَأَصْحَابُهُ أَثُوا بِسَوِيق فَلا سُؤهُ \* تَابَعَهُ مُعَاذُ عَنْ شُعْبَةً صَرْثُ (٥٠ عَمَّدُ بْنُ عاتِم بْنِ بَرِيعٍ حَدَّثَنَا شَاذَانُ عَنْ شُمْبَةً عَنْ أَبِي جَمْرَةَ (٢٠) قالَ سَأَلْتُ عائِذَ بْنَ عَمْرُ و رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ مِنْ أَصْحَاب النَّبِيُّ عَيْكُ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ هَلْ يُنْقَضُ الْوِيْرُ قَالَ إِذَا أَوْ تَرَفْتَ مِنْ أَوْلِهِ فَلاَ تُوتِرْ مِنْ آخِرِهِ صَرِيْنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكِ عَنْ زَيْدِ بْن أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَسِيرُ فَ بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَمُمَرُّ بْنُ الْخَطَّابِ بَسِيرُ مَعَهُ

(۱) رَسُولَ اللهِ صهر (۱) ابن أخر (۱) ابن أخر (۱) حدثي (۱) حدثي (۱) حدثي (۱) القدور (۱) القدور (۱) القدور (۱) القدور (۱) النبي (۱) النبي (۱) النبي (۱) النبي (۱) المبير والماء والزاى عند الحوى والمستملي والماء والزاى عند الموى المبار والماء على المبان والماء والزاى عند الموى المبار والماء على المبان

وهو وهم منه اه ملخصا من

العيني والفسطلاني

عَنْ شَيْءٍ فَلَمْ يُجِبْهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ مُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ } (١) مُمَرُ إِنْ الخَطَّابِ ثَكِلَتْكَ أَمْكَ بَالْمُمَّوِّ مَرَرَت (٢) تَقَدَّمْتُ أَمَامَ المُسْلِمِينَ وَحَشَبْتُ أَنْ يَنْزِلَ فِي قُرْآنُ فَا نَشِبْتُ أَنْ سَمِعْتُ صَارِحًا يَصْرُخُ بِي ، قَالَ فَقُلْتُ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ نَزَلَ ٣٠ فِي (١) قُرْ آنُ وَجِئْتُ رَسُولَ الله عَلِيٌّ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَى اللَّيْلَةَ سُورَةٌ كُلِي أَحَبُ إِلَى مِمَّا طَلَمَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ ثُمَّ قَرَاً: إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحا مُبِيناً مِرْشُ اللهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَدِّ حَدَّثنا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيُّ حِينَ حَدَّثَ هَٰدَا الحَدِيثَ حَفِظْتُ بَعْضَهُ وَآنِبَّتَني مَعْمَرٌ ۗ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّ بَبْرِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ غَفْرَمَةً وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمَ يَزِيدُ أَحَّدُهُمْ عَلَى صاحبهِ قالاً خَرَجَ النَّبِي عَلِيَّ عَامَ الْحُدَيْدِيةِ في بضع عَشْرَةً مِائَةً مِنْ أَصْحَابِهِ (٦) وَلَمَّا أَنِّي ذَا الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ الْهَدْيَ وَأَشْعَرَهُ وَأَحْرَمَ مِنْهَا بِهُمْرَةٍ وَ بَعَثَ عَيْناً لَهُ مِنْ خُزَاعَةَ وَسَارَ النَّبِي عَلِيَّةٍ حَتَّى كَانَ بِغَدِيرِ الْأَشْطَاطِ (٧) أَتَاهُ عَيْنُهُ قَالَ (٨) إِنَّ قُرَيْشًا جَمَعُوا لَكَ مُجُوعاً وَقَدْ جَمَعُوا لَكَ الْأَحابِيشَ وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ وَصَادُوكَ عَنِ الْبَيْتِ وَمانِعُوكَ فَقَالَ أَشِيرُوا أَيْهَا النَّاسُ عَلَى ۚ أَتَرَوْنَ أَنْ أَمِيلَ إِلَى عِيا لِهَمْ ۚ وَذَرَادِي مُؤلَّاءِ الَّذِينَ يُريدُونَ أَنْ يَصُدُّونَا عَن الْبَيْتِ ، وَإِنْ يَأْتُونَا كَانَ اللهُ عَزٌ وَجَلَّ ، قَدْ قَطَمَ عَيْنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَإِلاَّ مَرَ كُنَاهُمْ تَحْرُو إِينَ ، قالَ أَبُو بَكْر يَارَسُولَ اللهِ خَرَجْتَ عامِداً لِهَاذَا الْبَيْتِ لَا تُريدُ قَتْلَ أَجَدِ وَلا حَرْبَ أَحَدِ فَتَوَجَّهُ لَهُ فَنْ صَدَّنَا عَنْهُ قَاتَلْنَاهُ ، قال أَمْضُواْ عَلَى أَسْمِ اللهِ حَرَثْنِي إِسْعَاتُي أَخْبَرَ نَا يَمْقُوبُ حَدَّثَنِي أَبْنُ أَخِي أَبْنِ شِهاب عَنْ عَمَّهِ أَخْبَرَ فِي عُرُوَّةُ بْنُ الزُّ بَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَّمْ وَالْسِنُورَ بْنَ تَخْرَمَةَ يُخْبِرَانِ خَبَرًا مِنْ خَبَرِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَي مُمْرَةِ الْحُدَيْنِيَةِ ، فَكَانَ فِيا أُخْبَزَ فِي

ع (۱). فقال (۲) نَزَّرْتَّ, مَشْدَدُ

> عن**د ہ** د

(ج) تدائزل

(٤) ن

(٠) حدثن
 معهس ساط ميو
 (٦) من أصحاب الني سلي

الله عليه وسلم (٧) بمهملتين وفي تسخة أبي در ا مراايد عند أبنا اله

رر) بهمدين وي سند بي در بهما وبالمجمتين أيضا اه ملخصا من القسطلاني

(۸) فقال صم

عُرْوَةُ عَنْهُمَا أَنَّهُ لَمَا كَاتَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ شُهَيْلَ بْنَ عَمْرِو يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ عَلَى قَضِيَّةِ الْمُدَّةِ وَكَانَ فِيهِا أَشْتَرَطَ مُهَيِّلُ بْنُ عَمْرِواً نَّهُ قَالَ لاَ يَأْتِيكَ مِنَّا أَحَدْ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلاَّ رَدَدْتُهُ ۚ إِلَيْنَا وَخَالَّيْتَ يَيْنَنَا وَ بَيْنَهُ ۖ وَأَلِى سُهَيِّلٌ أَنْ يُقَاضِيَ رَسُولَ الله عَلِي إِلاَّ عَلَى ذٰلِكَ ، فَكَرِ وَالمُوْمِنُونَ ذٰلِكَ وَأُمُّعَضُّوا (١) فَتَكَنَّمُوافيهِ ، فَلَمَّا أَلى سُهَيْلُ أَنْ يُقَاضِى رَسُولَ اللهِ عَزِيقٍ إِلاَّ عَلَى ذَٰلِكَ كَانَبَهُ رَسُولُ اللهِ عَنِي فَرَدَّرَسُولُ اللهِ عَلِيَّ أَبَا جَنْدَلِ بْنَ سُهَيْلِ يَوْمَتِذِ إِلَى أَبِيهِ سُهَيْلِ أَبْنِ عَمْرِو، وَلَمْ يَأْتِيرَسُولَ اللهِ يَرْتِينَ أَحَدُ مِنَ الرِّجاكِ، إِلاَّ رَدَّهُ فِي زِنْكَ الْمُدَّةِ ، وَ إِنْ كَانَ مُسْلِمًا ، وَجاءتِ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ ، ُ فَكَانَتُ (٢) أُمُّ كُلثُومٍ بنْتُ عُقْبَةَ بْن أَبِي مُعَيْطٍ مِمَّنْ خَرَجَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ وَهَيْ عَاتِينَ ۚ فِهَاءَ أَهْلُهَا يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ عِنْكُمْ أَنْ يَرْجِعِهَا إِلَيْهِمْ ، خَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَمَاكَى فِي الْمُؤْمِنَاتِ مِا أَنْرَلَ \* قَالَ أَبْنُ شِهابِ وَأَخْبَرَ نِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّ بَيْرِ أَنَّ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَتْ (٣) إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ كَانَ يَمْتَحِنُ مَنْ هَاجَرَ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ بَهْذِهِ الآيَةِ: يَا أَيُّهَا النَّيْ (١) أَذًا جَاءِكُ الْمُؤْمِنَاتُ (٥) \* وَعَنْ عَمَّهِ قَالَ بَلَغَنَا حِينَ أَمَرَ اللهُ رَسُولَهُ عَلِي أَنْ يَرُدُّ إِلَى الْمُسْرِكِينَ ما أَنْفَقُوا مَنْ (٦) هاجرَ مِنْ أَزْوَاجِهِمْ وَ بَلَغَنَا أَنَّ أَبَا بَصِيرِ فَذَ كَرَّهُ بِطُولِهِ مَرْثُنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِيع أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ نُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا خَرَجَ (٧) مُعْتَمِرًا في الْفِينَةِ ، فَقَالَ إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَمْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنِي فَأَهَلَ بِمُمْرَةٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ أَهَلُ بِمُنْرَةٍ عَلَمَ الْحُدَيْنِيَةِ مِرْشُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَعْنِي عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ مُمَرَ أَنَّهُ أَهَلَّ وَقَالَ إِنْ حِيلَ رَيْنِي وَ يَيْنَهُ ، لَفَعَلْتُ (١٠ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ عَلَيْ حِينَ حَالَتْ كُفَّارُ قُرَيْشِ بَيْنَهُ ، وَتَلَّا: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَدَّدٍ بْنِ أَسْماء حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِيعِ أَنَّ

را) و المتعضوا و المتعضوا و المتعضوا و المتعظوا و الفسطلان ولا وجه لهذه (۲) و كانت ولا أخبرته أن (۱) أخبرته أن ولا أبين آمنوا إذا جاء كم لأومنات مهاجرات ولا يبابهاك (۱) على من سح صح (۱) على من سح صح (۱) على من سح صح (۱) عبن خرج

(۸) فَعَلْتُ

راً) حدثنا ولاغاه أمويل في الفروع كتبه مصححه (٣) صنّفناً ه (٣) النّبي

عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا كَالَّمَا عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحْمَرَ وَحَدُّنَنَا (١) مُولِي بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَّة عَنْ نَافِعِ أَنَّ بَعْضَ بَنِي عَبْدِ اللهِ قَالَ لَهُ لَوْ أَقَمْتَ الْمَامَ كَإِنِّي أَخَافُ أَنْ لاَ تَصِلَ إِلَى الْبَيْتِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النِّبِي عَلِيُّ كَفَالَ كُفَّارُ قُرَيْسِ دُونَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ النَّبِي عَلِيَّةٍ هَدَايَاهُ وَحَلَقَ وَقَصَّرَ أَصْحَا بُهُ وَقَالَ أَشْهِدُ كُمُ ۚ أَنِّي أَوْجَبْتُ مُمْرَةً ، فَإِنْ خُلِّي رَبْنِي وَ بَيْنَ الْبَيْتِ طُفْتُ ، وَإِنْ حِيلَ يَبْنِي وَكِيْنَ الْبَيْتِ صَنَعَتُ (٢) كَمَا صَنَعَ رَسُولُ (١) اللهِ عَلَيْ فَسَارَ سَاعَة ثُمَّ قَالَ مَا أُرى شَأْبُهُمَا إِلاَّ وَاحِدًا أَشْهِدُكُمُ ۚ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجَّةً مَعَ تَحْرَتِي فَطَافَ طَوَافَا وَاحِدًا وَسَمِّياً وَاحِداً حَتَّى حَلَّ مِنْهُما جَمِيما حَرِيثَى شَجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ سَمِعَ النَّصْرَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا صَخْرٌ عَنْ نَافِيمِ قَالَ إِنَّ النَّاسَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّ أَبْنَ مُعَرَّ أَسْلَمَ قَبْلَ مُعَرَّ وَلَيْسَ كَذَٰلِكَ ، وَلَكِنْ عُمَرُ يَوْمَ الْحُدَيْدِيَةِ أَرْسُلَ عَبْدَ اللهِ إِلَى فَرَس لَهُ عِنْدَ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ يَأْتِي بِهِ لِيُقَاتِلَ عَلَيْهِ ، وَرَسُولُ اللهِ عَلِيُّ يُبَايِعُ عِنْدَ السَّجَرَةِ وَمُمَرُ لاَ يَدْرَى بِذَٰلِكَ فَبَايَمَهُ عَبْدُ اللَّهِ ثُمَّ ذَهَبَ إِلِّي الْفَرَسِ كَفَّاء بِهِ إِلَى تُعْمَرَ وَتُعَمُّ يَسْتَلَّمُ اللَّهْ يَالَ فَأُخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِيَّةٍ يُبَايِعُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ قالَ فَأَ نَطَلَقَ فَذَهَبَ مَعَهُ حَتَّى بَايَّعَ رَسُولَ اللهِ عِلِي فَهِيَ الَّتِي يَتَّحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ أَبْنَ تُعِبَرَ أَسْلَمَ قَبْلَ تُعْرَ \* وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عَمَّا يِ حَدَّتَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُمَرِي أَخْبَرَ نَى نَافِعْ عَن أَبْن مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّاسَ كَانُوا مَعَ النِّيِّ عَلَيْكُ يَوْمَ الْحُدَيْدِيةِ تَفَرَّقُوا فِي ظِلاَلِ الشَّجَرِ ، فَإِذَا النَّاسُ مُحْدِقُونَ بِالنَّبِيِّ مِلْكُ فَقَالَ يَا عَبْدَ ٱللهِ ٱنْظُنْ مَا شَأْنُ النَّاسِ قَدْ (٤) أَحْدَقُوا برَسُولِ اللهِ يَرْكُ فَوَجَدَهُمْ يُبَايِمُونَ فَبَايَع ثُمَّ رَجَعَ إِلَى عُمَرَ الْفَرْجَ فَبَايَمَ مَرْثُ أَنْ نُمَايْرِ حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا إِسْمُمِيلُ قَالَ سَمِيتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أُوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ يَلِيُّهِ حِينَ اعْتَمَرَ فَطَافَ فَطَفْنَا ⁄

مُّمَهُ وَصَلَّى وَصَلَّيْنَا (') مَمَهُ وَسَمَى بَيْنَ الصَّفَا وَالَّرْوَةِ فَكُنَّا نَسْنُونُهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ لاَ يُصِيبُهُ أَحَدُ بِشَيْء مَرْثُ الْمُسَنُ ثُنُ إِسْهُ قَ حَدَّثَنَا لَحُمَّدُ بْنُ سَابِق حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِنْوَلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَصِينِ قَالَ قَالَ أَبُو وَاثِلِ لَنَّا قَدِمَ سَهُنُ بْنُ حُنَيْف مِنْ صِفِيْنَ أَبَيْنَاهُ نَمْتَخْبِرُهُ فَقَالَ أَنَّهُمُوا الرَّأَى فَلَقَدْ رَأَ يْتُنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلِ وَلَوْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدْ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى أَرْرَهُ لَرَدُدْتُ وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ وَما وَضَعْنَا أَسْهَافَنَا عَلَى عَوَا نِقِينَا لِأَ مْدِ يُفْظِينَا إِلاَّ أَمْهَالْنَ بِنَا إِلَى أَمْرِ نَمْ فَهُ قَبْلَ هـ ذَا الْأَمْر مَا نَمُدُ مِنْهَا خُصُما إِلا أَنْفَجَرَ عَلَيْنَا خُصْمُ مَانَدْرِي كَيْنَ نَأْتِي لَهُ صَرْبُنَ اسُلْمَانُ أَنْ حَرْب. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نُجَاهِدٍ عَنِ أَبْنِ أَبِي لَيْلَي عَنْ كَسْب أَنْ تُحِبْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَتَى عَلَى اللَّبِي عَلِيِّكَ زَمَنَ الْحُدَيْدِيَةِ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثُرُ عَلَى وَجْهِي فَقَالَ أَيْوُذِيكَ هَوَامْ رَأْنْسِكَ ؟ قُلْتُ نَمَمْ ، قالَ فَاحْلِقْ وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ أَوْ أَطْعِيمْ سِنَّة مَسَاكِينَ ، أَو أَنْسُكُ نَسِيكَةً ، قالَ أَيُوبُ : لاَ أَدْرِي بِأَيِّ هَٰذَا بَدَأَ صَرْشَى مُحَدَّدُ بْنُ هِشَامِ أَبُو عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا هُشَيْم عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ مُحَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّ عَنْ بْن أَبِي لَيْدَى عَنْ كَعْب بْن أَعِبْرَةَ قَالَ كُنَّا مَمَ رَسُولِ اللهِ يَرْكِينَ بِالحُدَيْبِيَةِ وَتَحَنُّ نُحْرِهُ وَنَدْ حَصَرَنَا الْمُشْرَكُونَ قَالَ وَكَانَتْ لِي وَفْرَةٌ كَفِعَلْتِ الْهَوَامُ تَسَّاقَطُ عَلَى وَجُهِي فَرَّ بِي اللَّهِيُّ مَنْ فَقَالَ أَيُؤْذِيكَ هَوَامُ رَأُسِكَ ؟ قُلْتُ نَمَمُ قَالَ وَأُنْزِآتُ هَذِهِ الْآيَةُ : فَمَن كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أُذَّى مِنْ رَأْسِهِ فَهَدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَنَةٍ أَوْ نُسُكُ مِ الْمُحْمَدُ قِصَّةً عُكُلُ وَعُرَيْنَةً صَرَّتُنَى عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَمَادٍ حَدَّثنَا يَزِيدُ بْنُ رْرَبْعِ حَدَّثْنَا سَعِيدُ عَنْ قَتَادَةً أَنَّ أَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّبَّهُمْ أَنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى وَعُرَيْنَةً قَدِمُوا المَّدِينَةَ عَلَى النَّبِّ عَلَيْكُ وَتَكَلَّمُوا بِالْإِسْلامِ فَفَالُوا يَا مَنِيَّ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا أَهْلَ ضَرْعِ ، وَلَمْ نَكُنْ أَهْلَ ريفٍ ، وَأَسْتَوْ خُوا اللَّهِ بِنَةً ،

(۱) فصاینا سم لا (۲) حدای

وَأَمْرَهُمْ (١) رَسُولُ اللهِ عَلِي إِلَيْ بِذَوْدِ وَرَاعِ (١) ، وَأَمْرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فِيهِ فَيَشُرَبُوا مِنْ أَنْبَانِهَا وَأَبْوَالِمَا فَأَنْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا نَاحِيَّةَ الْحَرَّةِ كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلاَمِهِم وَقَتْلُوا رِ إِلَيْ فَبَعَثَ الطُّلُبَ فِي آثَارِ هِ فَأَمَرَ بِهِمْ رَاعِيَ النَّيِّ عَلِيُّهُ وَأَسْتَاتُوا اللَّوْدَ فَبَلَغَ النَّيُّ \* قَالَ تَنَادَةُ بَلَنَنَا ('' أَنَّ النَّيِّ عَلِيِّ بَعْدَ ذُلِكَ كَانَ (' يَحْثُ عَلَى الصَّدَقَةِ ، وَيَنْهَى وَأَبَانُ وَحَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ مِنْ عُرَّيْنَةً ، وَقَالَ يَحْنَى ٰ بْنُ أَبِي أَى قِلاَ بَةَ عَنْ أَنْسَ قَدِمَ نَفَرٌ مِنْ عُكُلْ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ تُمْبَرَ أَبُو تُمَرَّ الْحَوْضِيُّ حَدَّثَنَا حَثَّادُ بْنُ زَيْدِ حَدَّثَنَا حَقُّ فَضَى بِهَا رَسُولُ ٱللَّهِ مِرْائِكُ وَقَضَتْ بِهَا الْحُلْفَاءُ قَبْلَكَ ، فالَ وَأَبُو قِلاّ بَهَ خَلْف سَرِيرِهِ، فَقَالَ عَنْبُسَةُ بْنُ سَعِيدٍ فَأَيْنَ حَدِيثُ أَنَسِ فِي الْمُرَنِيِّينَ قَالَ أَبُو قِلاَ بَةَ إِيَّايَ حَدَّثَهُ أَنْسُ بْنُ مَالِكِ قَالَ عَبْدُ الْمَزْيِرِ بْنُ صُهِيَبْ عَنْ أَنْسِ مِنْ عُرَيْنَةً ، وَقَالَ أَبُو قِلاَبَةَ عَنْ أَنْسِ مِنْ عُكُولِ ذَكَرَ الْقَصَّةَ الْغَزْوَةُ الَّتِي أَغَارُوا عَلَى لِقَاحِ النَّى ۚ يَرْكُ ۖ قَبْلَ خَيْبَرَ بِثَلَاثٍ ۗ حَدِّثَنَا حَاثِمٌ عَنْ يَزِيدَ بْنَ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَلَمَةً بْنَ الْأَسْلُورِعِ يَقُولُ خَرَجْتُ قَبْلَ أَنْ بُؤَذَّنَ بِالْأُولَى وَكَانَتْ لِفَاحُ رَسُولِ اللَّهِ ۚ يَرْكِيْ تَرْغَى بَذِي قَرَدٍ قالَ فَلَقِيمَني

لْدِ الرَّاحْمَن بْنِ عَوْفِ فَقَالَ أَخِذَتْ لِقَاحُ رَسُولِ اللَّهِ بَرْكِيَّهِ قُلْتُ مَنْ أَخَذَهَا

المَدِينَةِ ثُمَّ ٱنْدَفَعْتُ عَلَى وَجْهِي حَتَّى أَذْرَكْتُهُمْ وَقَدْ أَخَذُوا يَسْتَقُونَ مِنَ المَاء كَفَعَلْتُ

قالَ غَطَفَانُ قالَ فَصَرَخْتُ ثَلاَثَ

(۱) بَاتَ كُمِيْمَ (۱) بَاتَ كُمِيْمَ

(۲) وراي

(r) فَسَتَرُّولُ سُعَرُّولُ

(١) وبلناً

(·) سقط كالعند ه ص ص

من مبد الله وقال (٦) قال أبو عبد الله وقال (٧) سقطين وقال شعبة المه الب فروة ذي قرد عنده من اخر باب غزوة ذي قرد (٨) كدا في النسخ المصدة بالافراد ووجهه المبنى بأنه المجاح فانظره كنه المجاح فانظره كنه

ع اقال (۹)

ه (۱۰) ذِی قَرَّ کَهُ

(۱۱) بِثَلَاثِي

أَرْمِيهِمْ بِنَبْلِي، وَكُنْتُ رَامِياً وَأَفُولُ: أَنَا أَبْنُ الْأَكْوَعِ ، الْيَوْمُ (') يَوْمُ الرُّضَّعِ وَأُرْتَجِزُ حَتَّى ٱسْنَنْقَذْتُ اللَّقَاحَ مِنْهُمْ وَٱسْتَلَبْتُ مِنْهُمْ ثَلَاثِينَ بُرُ دَمًّ ، قالَ وَجاء النَّبِيّ عَلِيٌّ وَالنَّاسُ فَقُلْتُ مَا نَبِيَّ اللهِ قَدْ حَمَيْتُ الْقَوْمَ المَاءَ وَهُمْ عِطَاشٌ، فَأَ بْعَثْ إِلَيْهِمُ السَّاعَةَ فَقَالَ يَا أَبْنَ الْأُ كُوعِ مَلَكُنْتَ فَأَسْجِحْ قَالَ ثُمَّ رَجَعْنَا وَيُرُدِفُنِي رَسُولُ اللهِ عَلَى نَاقَتِهِ حَتَّى دَخَلْنَا اللَّهِ يِنَةً ٣ مَرْتُ عَزْوَةً خَيْبَرَ حَرَفْ عَبْدُ الله أَبْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ يَحْنِي بْنِ مَتعِيدٍ عَنْ بُشَيْرٍ بْن يَسَارِ أَنَّ سُوَيْدَ بْنَ النَّعْمَانِ (r) من وقالُ شعبة الى بابُ الْخُبَرَهُ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ عَلَمْ خَيْبَرَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاء وَهُي مِنْ أَدْنَى فَروه ذي وَدِ عَلَى هِذِهِ عَلَمْ خَيْبَرَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاء وَهُي مِنْ أَدْنَى خَيْبَرَ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَعَا بِالْازْوادِ فَلَمْ يُوْتَ إِلاْ بِالسَّوِيقِ فَأْمَرَ بِهِ فَثرًى فَأْ كُلَ وَأَكَلْنَا ثُمَّ قَامَ إِلَى المَغْرِبِ فَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا ثُمُّ صَلَّى وَكُمْ يَتَوَضَّأُ مَرْثُ عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمُعِيلَ عَنْ يَرِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ حَلَّمَةً بْنِ الْا كُوعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النِّيِّ عَلِيُّ إِلَى خَيْبَرَ ، فَسِرْنَا لَيْلًا، فَقَال رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لِمَامِرِ يَا عَامِرُ أَلَّا نُسْمِهُنَا مِنْ هُنَيْهَا تِكَ إِنَّ ، وَكَانَ عَامِرٌ رَجُلاً شَاعِرًا ( \* ) فَنَزَلَ يَحْدُو بِالْقَوْمِ يَقُولُ :

> اللَّهُمَّ لَوْلاَ أَنْتَ مَا أَهْتَدَيْنًا وَلاَ تَصَدَّفْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا فَأَغْفِرْ فِدَاتً لَكَ ماأَ بْقَيْنِا (°) وَبَسِّ الْأَقْدَامَ إِنْ لاَقَيْنَا وَأَلْقِينَ سَكِينَةُ عَلَيْهَا إِنَّا إِذَا صِيحَ بِنَا أَيَيْنَا (٢) وَبِالصِّيَاحِ عَوَّلُوا (٧) عَلَيْنَا

فَقَالَ رَسُولُ أَلَيْهِ عَلِيْ مَنْ هُذَا السَّاثِقُ ؟ قَالُوا عَامِرُ بْنُ الْأَكُوعِ ، قَالَ يَرْ تَمُهُ اللهُ ، قَالَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ وَجَبَتْ يَا نَبِّي اللهِ قَوْلاً أَمْتَعْتَنَا بِهِ ، فَأَتَيْنَا خَيْبَرَ فَخَاصَرْ نَاهُمُ حَتَّى أَصا بَنْنَا تَخْصَة تُسْدِيدَةٌ ، ثُمَّ إِنَّ اللهَ تَعَالَى فَتَحَهَا عَلَيْهِمْ ، فَلَمَّا أَمْسَى النَّاسُ مَسَاء (٢) هنياتك داً کد (۱) (٠) مَا اللَّهُ يَنَا مهرست. 88 (۱) أتينا

ع (٨) أعوالوا

(۲) هَر يَقُوها (۳) هَر يَقُوها (۳) يَدِي ( قوله فداك أبي ) شبطت في النسيخ التي بأيدينا بفتح الغاء كتبه مصححه (٤) وان د. (٥) أخر من (٥) أخر من

(قَوْ لُهُ مِثْلَهُ) ضبط بفتح اللام في غير نسخة مصححاً عليه و بضمها مصححاً عليه و بضمها في نسخة و بالهامش مِثْلَهُ بالفتح أيضاً في الجميع وعليه

ماتري كتبه مصححه

لاصرط لاصرط يقر بهم

(۷) حدثنا

 (٨) رَسُولِ أَلَّهِ . كذا فى غـير فرع بلارقم ولا تصحيح وجعله القسطلانى نسخة كتبه مصححه

(٩) يَنْهَا كُمْ<sup>°</sup>

(۱۰) حدثی

(11) حاءى كدا فى غير هر ع على هده الصورة و قال التسطلابي ال رواية أن درجاى بالنحتية منونا بدل الهمز وقال الذى فى اليونيسية جاءى بهمزة شم شحتية منونا كتبه مصححه الْيَوْمِ الَّذِي فَتَخَتْ عَلَيْهِمْ أَوْقَدُوا نِيرَانَا كَثِيرَةً فَقَالَ النَّبُّ يَرْكِيْ مَاهْذِهِ النّيرَانُ عَلَى أًىّ شَيْءِ نُوقِدُونَ ؟ قالُوا عَلَى خُم ٍ ، قالَ عَلَى أَىّ خُم ٍ ؟ قالُوا خُمُ ِ (١) خُمُرِ الْإِ نُسِيَّةً ، قَالَ النَّنَّىٰ عَرْضَةً أَهْرُ يَقُوهَا (٢) وَأَكْسِرُوهَا ، فَقَالَ رَجِلٌ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ أَوْ نُهَريقُهَا وَنَفْسِلُهَا قَالَ أَوْ ذَاكَ فَلَمَّا تَصَافُّ الْقَوْمُ كَانَ سَيْفُ عامِرِ قَصِيرًا ، فَتَنَاوَلَ بِهِ سَاقَ يَهُودِي لِيَضْرِبَهُ وَيَرْجِعُ ذَبَابُ سَيَفْهِ فَأَصَابَ عَيْنَ رُكْبَةِ عامِر فَمَاتَ مِنْهُ ، قالَ وَلَمَّا فَفَلُوا قَالَ سَلَمَةُ رَآنِي رَسُولُ اللهِ عَيْقِيمِ وَهُو ٓ آخِذٌ بِيَدِي ٣٠ قَالَ مَالَكَ ؟ قُلْتُ لَهُ فَدَاكَ أَبِي وَأُمِّي ، زَعَمُوا أَنَّ عامِرًا حَبِطَ عَمَلهُ ، قالَ النَّبَي عَلَيْتٍ كَذَبَ مَنْ قالَهُ إِنَّ ( ٤ ) لَهُ لَأَجْرَيْنِ ( ٥ وَجَمَعَ بَيْنَ إِصْبَمَيْهِ إِنَّهُ كَاهِدْ الْمُجَاهِدْ قَلَّ عَرَبِي مَشَى بها مِثْلَهُ \* حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَاتِمْ قَالَ نَشَأً بِهَا مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالك عَنْ مُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ أَتَى خَيْرَ لَيْلاً وَكانَ بِمَسَاحِيهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ ، فَلَمَّا رَأُوهُ قَالُوا مُحَمَّدٌ وَاللَّهِ مُحَمَّدٌ وَالْحَمِيسُ ، فَقَالَ النَّبَيْ عَلِيقٍ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نُزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ \* أَخْبَرَ نَا (٧) صَدَقَةُ أَنْ الْفَصْلِ أَخْبَرَ نَا أَنْ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَتَكُمَّدِ بْنِ سِيدِينَ عَنْ أَنس بْنِ مالكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ صَبَّحْنَا خَيْبَرَ بُكُرْةً خَرَجَ أَهْلُهَا بِالْسَاحِي قَامًا بَصُرُوا بِالنِّيِّ عِلْنَةِ قَالُوا مُحَمَّدٌ وَاللَّهِ مُحَمَّدٌ وَالْحَمِيسُ فَقَالَ النَّبِيُّ عِلْنِيَّةِ اللهُ أَ كَبَرُ خَرَبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاء صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ، فَأْصَبْنَا مِنْ كُلُومِ الْحُمُر ، فَنَادَى مُنَادِى النَّبِيُّ (١٠) عَلِيُّ إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَا نِكُمْ (١٠) عَنْ كُومِ الْحُمُرِ وَإِنَّهَا رجْسٌ، مَرْثُنَا (١٠) عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ كُمَّدٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ جَاءَهُ جاء مُ اللهِ وَاللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ إِلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْنِهِ جاءهُ جاء مُ اللهِ وَاللهِ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْنِهِ

الحُمُرُ فَسَكَتَ، ثُمَّ أَمَّاهُ (١) النَّانيَةَ فَقَالَ أَكِلَتِ الحُمُرُ فَسَكَتَ، ثُمَّ أَنَاهُ النَّالئَةَ فَقَالَ أَفْنِيَتِ الْحُمُو كَاْمَرَ مُنَادِياً فَنَادَى فِي النَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ يَهْمَا لِيَكُم عَنْ كُومِ الحُمُرِ الْأَهْلَيَّةِ فَأَكْمِيَّتِ الْقُدُورُ وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِاللَّحْمِ مَرْشَا سُلَيْمانُ بْنُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَايِتٍ عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ عَلِيلَةٍ الصُّبْحَ قَرِيبًا مِنْ خَيْبَرَ بِمُلَسِ ثُمُّ قَالَ اللهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَ أَنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاء صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ خَوْرَجُوا بَسْمَوْنَ فِي السِّكَكِ ، فَقَتَلَ النَّيُّ يَرْكِيُّهِ الْمُقَارِلَةَ وَسَتَى ٱلنُّرِّيَّةَ ، وَكَانَ فِي السُّبْي صِفَيِّنَّهُ فَصَارَتْ إِلَى دَحْيَةَ الْسَكَلْمِيَّ ثُمَّ صَارَتْ إِلَى النَّيِّ عَلَيْ اللَّهِ عَنْهَا صَدَاقَهَا فَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبِ لِثَا بِتِ يَا أَبَا مُحَدّ آنْتَ قُلْتَ لِأَنْسَ مَا أَصْدَقَهَا فَرَاكَ ثَابِتُ رَأْسَهُ تَصْدِيقًا لَهُ حَرَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهِيْبِ قَالَ سَمِيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ مَنَّى النِّبِي عَلِيٌّ صَفَيَّةً فَأَعْتَهَمَا وَتَرَوَّجَهَا فَقَالَ (٢) ثابت لِأَ نَس ما أَصْدَفَهَا قالَ أَصْدَقَهَا نَفْسَهَا فَأَعْتَقَهَا حَرْثُ اللهُ فَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ عَنْ أَبِي حَارِمٍ عَنْ سَهْلِ بني سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ إِلْنَتِي هُوَ وَالْمُسْرِكُونَ فَأَقْتَتَكُوا ، فَلَسَّا مالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي إِلَى عَسْكُرِهِ وَمالَ الآخَرُونَ إِلَى عَسْكَرَ هِمْ وَفَأْصَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ رَجُلُ لاَ يَدَعُ لَهُمْ شَاذَّةً وَلاَ فاذَّةً إلاَّ أَتَّبَعَهَا يَضْرِبُهَا بِسَيفِهِ ، فَقَيلَ (") ما أُجْزَأُ مِنَّا الْيُومَ أَحَدُ ، كَمَا أَجْزَأً فُلاَنْ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ يَرْكِينَ أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّار فَتَالَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ أَنَا صَاحِبُهُ قَالَ نَخْرَجَ مَعَهُ كُلِّمًا وَقَفَ وَقَفَ مَمَّهُ وَإِذَا أَسْرَعَ أَسْرَعَ مَعَهُ قَالَ لَخُرُحَ الرَّجُلُ جُرْحًا شَدِيدًا ۖ فَأَسْتَمْجَلَ المَوْتَ فَوَصَعَ سَيْفَهُ بِالْأَرْض وَذُبَابَهُ بَيْنَ نَدْيَيْهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَى سَيْفِهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ خَبْرَجَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنِيْ وَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ ٱللَّهِ قَالَ وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ الرَّجُلُ الَّذِي ذَكَرْتَ آيِفَا لَمُنَّهُ

حمة (١) أنّى . فى الموضعين ص

(۲) قال

(۲) قبسل هستنا الحديث سديث أن موسى الذي في أو ّل سنده موسى بن امهاعيل بوبليه حدثنا قتية عند ه

> (٤) فقالو**ا** حــــ

> > الم عقال

وست الاستقلاب

مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، وَأَعْظَمَ النَّاسُ ذَلِكَ ، فَقُلْتُ أَنَا لَكُمْ بِدِ نَفَرَّجْتُ فِي طَلَبِدِ ثُمَّ جُرح جُرْحاً شَدِيداً فَأَسْتَمْجَلَ المَوْتَ فَوَضَعَ نَصْلَ سَيَفْهِ فِي الْأَرْضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ نَدْيَيْهِ ثُمَّ تَعَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ عِنْدَ ذَٰلِكَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْل النَّارِ فِيهَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُو مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ مَرْثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْثِ عَن الزُّهْرِيِّ قالَ أَخْبَرَ نِي سَعِيدُ بْنُ الْسَبَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ شَهدنا خَيْبَرَ فَقَالَ رَسُولُ أُلَّهِ عَلَى ۖ لِرَجُل مِمَّنْ مَعَهُ يَدَّعِي الْإِمْثَلَامَ هَٰذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، وَلَمَّا حَضَرَ الْقِيَّالُ قَاتَلَ الرَّجُلُ أَشَدَّ الْقِيَّالِ حَتَّى كَثُرَتْ بِهِ ٱلْجُرَاحَةُ فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ يَرْتَابُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ أَكُم ۖ ٱلْجُرَاحَةِ فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى كِنَانَتِهِ فَأَسْتَخْرَجَ مِنْهَا أَسْهُمُا (١) فَنَحَرَبِهَا نَفْسَهُ فَأَشْتَدَّ رِجالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللهِ صَدَّقَ الله حَدِيثَكِ ٱنْتَحَرَ فُلَانٌ فَقَتَلَ نَفْسَهُ ، فَقَالَ ثُمْ ۚ يَا فُلاَنُ ۖ فَأَذَنْ أَنَّهُ ٣ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلا مُؤْمِنِ مُ إِنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ (\*) اللَّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ \* تَابَعَهُ مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ \* وَقَالَ شَبِيبٌ عَنْ يُونُسَ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ أَخْبَرَنِي أَبْنُ الْسَبَّبِ وَعَبْدُ الرُّهُنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَمْبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ شَهِدْنَا مَعَ النَّبِيُّ عَلَيْتُ خَيْبَرَ (١) \* وَقَالَ أَنْ الْبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ سعيدٍ عَنِ النَّبِيِّ مَا يَكُمْ صَالِحْ عَنِ الزُّهْرِيِّ \* وَقَالَ الزُّ يَيْدِيُّ أَخْبَرَ فِي الزُّهْرِيُّ أَنَّ عَبْدَ الرُّعْلِيٰ بْنَ كَمْبِ أَخْبَرَ فِي أَنَّ عُبَيْدً اللهِ بْنَ كَمْبِ قَالَ أَخْبَرَ فِي ( ) مَنْ شَهِدَ مَعَ النَّبِيِّ يَرَاثَ عَبْرَ ( ) قَالَ (٧) الزُّهْرِيُّ وَأَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَسَعِيدٌ عَنِ النِّبِيِّ يَرْفَى مِرْشَ اللهُ مُوسَى بْنُ إِسْمُمْدِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ عاصِمٍ عَنْ أَبِي ءُثْمَانَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا غَزَا رَسُولُ اللهِ عَنِيْ خَيْبَرَ أَوْ قَالَ لَمَّا تَوَجَّهُ رَسُولُ اللهِ عَنِيْهُ

ره (۱) ستهماً

(r) أَنْ لاَ يَدُّخُلُّ م

(۲) كَيُويِّلُهُ

(٤) حُنَيْناً سُمْ صَحَ وصوب عباض خبير وقال ال

الوهم من يوسي محم لاط لاه) حدثني مد

(۱) مخصَّبْرَ

(٧) و قال

 (A) هدا الحدیث هو الذی نمدم التنب علیه بأنه مقدم علی حدیث ذریمة هند أبی در

أَشْرَفَ النَّاسُ عَلَى وَادٍ فَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالنَّكْبِيرِ أَللَّهُ أَكْبَرُ أَللَّهُ أَثْمُ لَا إِللَّهِ إِلاَّ ٱللهُ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ مَلِيَّ أَرْ بَعُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ إِنَّكُمْ لاَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غالبًا، إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيماً قَرِيباً وَهُوَ مَتَكُمْ وَأَنَا خَلْفَ دَابَّةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَسَمِعَني وَأَنَا إِأْتُولُ لَا خَوْلَ وَلَا ثُونَةَ إِلاَّ بِاللهِ ، فَقَالَ لِي يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ ، قُلْتُ لَبّيك رَسُولَ (١) أَلَّهِ قَالَ أَلاَ أَدُلُكُ عَلَى كَلِمَة مِنْ كَنْرُ مِنْ كُنُوز الجَنَّة ، قُلْتُ مَلَ يَا رَسُولَ اللهِ فَدَاكَ (\*) أَبِي وَأْمِي ، قالَ لاَ حَوْلَ وَلاَ فُوَّةَ إِلاَّ بِٱللهِ مَرْثُ المَكِيُّ أَبْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ قال رَأَيْتُ أَثَرَ ضَرْبَةٍ في ساقِ سَامَةَ فَقُلْتُ يَا أَبَا مُسْلِمٍ مِا هَٰذِهِ الضَّرْبَةُ ، فَقَالَ هَٰذِهِ ضَرْبَةٌ أَصاَ بِتْنِي ٣٠ يَوْمَ خَيْبَرَ فَقَالَ النَّاسُ أُصِبِ سَلَّمَهُ ۚ فَأَتَبْتُ النَّيِّ ( \* عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّ السَّاعَةِ فَرَرُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي حازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ قالَ أَنْتَقَى النَّبِي عَلِيَّةً وَالْمُشْرِكُونَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ فَأَقْتَتَلُوا فَمَالَ كُلُّ قَوْمٍ إِلَى عَسْكَرِهِمْ وَفِي السَّالِمِينَ رَجُلُ لاَ يَدَعُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاذَّةً وَلاَ فَاذَّةً إِلاَّ أَتَّبَعَهَا فَضَرَّبَهَا بِسَيْفِهِ، فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَجْزَأً أَحَدُهُمْ (٥) مَا أَجْزَأً فُلاَنْ ، فَقَالَ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، فَقَالُوا أَيْنَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، إِنْ كَانَ هُــذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، فَقَالَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ لَأَتَبَمَنَّهُ ۚ فَإِذَا أَسْرَعَ وَأَبْطَأَ كَنْتُ مَعَهُ حَتَّى جُرحَ فَأَسْتَعْجَلَ المَوْتَ فَوَضَعَ نِصَابَ سَيَفِهِ بِالْأَرْضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ تَدْيَيْهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَاء الرَّجْلُ إِلَى النَّبِيِّ مِنْكُ فَقَالَ أَيْهُدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ ، فَقَالَ وَمَا ذَاكَ ؟ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ فِيهَا يَبْدُو لِلنَّاسِ ، وَإِنَّهُ مِنْ (٦٠ أَهْلِ النَّارِ ، وَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ (٧) مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِرْشُ مُحَدَّدُ بْنُ سَمِيدٍ الْخُزَاعِيُّ حَدَّثَنَا ذِ بَادُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ قَالَ نَظَرَ أَنَسْ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَرَأَى

(۱) ابْنُ أَبِي طَّالِبِهِ (۲) به (۲) به (۲) يَفْتُحُ اللهُ

> ة (1) يرجون صح

> > (٥) فقالو**ا**

(7) بفتسّع اللام والهبرة ووقعت فى البونينية بكسرها مع فتع الهمزة أفاده القسطلاني وغيره

(٧) أبنُ عيسى . كذا في غير فرع بلا رقم . ونسبها القسطلاني ونسبها القسطلاني (٨) في القسطلاني كذا في النسخ المعتمدة ابن عبدالرحمن الزهرى وفي اليونينية وفرعها عن الرهري اسكنه شطب بالحرة على عن وكتب فوتها علامة السسقوط لابي ذر وصح عليها وصح عليها اله وهو كدلك في الفروع التي بأيدينا كداك في الفروع التي بأيدينا

(٩) بَلْغَ بِهَا صـ .هكذا
 فى اليوتينية بخط الاصل

بلا رقم چ

(۱۰) سیک

طَيَالِمَةً فَقَالَ كَأَنَّهُمُ السَّاعَةَ يَهُودُ خَيْرَ حَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا حايم عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ عَلِي ﴿ (١) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ مِنْ فِي خَيْبِرٌ وَكَانَ رَمِدًا فَقَالَ أَنَا أَتَخَلَّفُ عَنِ النِّبِيِّ مِنْ لِي مَلِيَّ فَلَحِقَ ٢٠٠ وَلَمَّا بِتُنَا اللَّيْلَةَ الَّتِي فُتِحَتْ قَالَ لَأَعْطِينَ الرَّايَةَ غَدًّا أَوْ لَيَأْخُذَنَّ الرَّايَةَ غَدًّا رَجُلْ هٰذِهِ الرَّايَّةَ عَدًّا رَجُلاً يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ فَبَاتَ النَّاسُ يَدُو كُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَّاهَا قَالَمَّا أَصْبَتَ النَّاسُ غَدُوا عَلَى رَسُولِ أَنْ يُعْطَاهَا فَقَالَ أَيْنَ عَلَىٰ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ؟ فَقِيلَ (٥) هُوَ عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ فَبَرَأً حَتَّى كَأَنْ كُم ۚ يَكُن بهِ وَجَعْ ۖ فَأَعطَاهُ الرَّايَةَ فَقَالَ عَلَيْ يَا رَسُولَ كُونُوا مِثْلَمَا ۚ فَقَالَ أَنْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى يَهْ دِيَ اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِداً ، خَيْرُ لكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ مُمْرُ النَّعَمِ مِرْشُ عَبْدُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الرَّهْرِئُ (^) عَنْ تَمْرُو مَوْلَى الْمُطَّلِب عَنْ أَنِّس بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَدَمْنَا خَيْبِرَ كَامَّنَا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ ٱلْحُصْنَ ذُكرَ أَخْطُبَ وَقَدْ قُتُلَ زَوْجُهَا وَكَانَتْ عَرُهِ هِ خَفرَجَ بِهَا حَتَّى بَلَغْنَا <sup>(١)</sup> سَلُدَ <sup>(١٠)</sup> الصَّهْبَاء حَلَّ

أَلَّهِ ﷺ ثُمَّ صَنَّعَ حَبْسًا في نِطَمِعِ صَغِيرِ ثُمَّ قالَ (١) لِي آذِنْ مَنْ حَوْلَكَ ، فَكَانَتْ تِلْكَ تَوَلِيمَتَهُ ٣ عَلَى صَفِيةً ، ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الدِينَةِ ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ مَيْكِيْهِ يُحَوِّى كَمَا وَرَاءَهُ بِمَبَاءَةٍ ثُمَّ يَجْلِسُ عِنْدَ بَمِيرِهِ فَيَضَعُ رُكْيَتَهُ وَنَضَعُ صَفَيَّةٌ رِجْلَهَا عَلَى رُكْبَتِهِ حَتَّى تَرْكَبَ مَرْشُ إِسْمُعِيلُ قالَ حَدَّنَى أَخِي عَنْ سُلَيْانَ عَنْ يَحْيِي عَنْ مُمَّيْدِ الطُّويلِ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ مَرْكَ اللَّهُ عَلَى صَفَيَّةً بنت حُيّ بطِّريقِ خَيْرٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، حَتَّى أَعْرِسَ بِهَا ، وَكَانَتْ (٣) فيمَنْ (٤) ضُرَّبَ (٥) عَلَيْهَا ٱلْحِجَابُ مِرْشُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَ نَا كُمَّدُ بْنُ جَعْفَر بْن أَبِي كَثِيرِ قال أَخْبَرَ نِي تُحَيْدُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: أَقَامَ '(٦) النَّبِي مُ لِيَكِيْرِ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ مُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةً فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ وَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْذِ وَلاَ خُمْ وَما كَانَ فِيهَا إِلاَّ أَنْ أَمَرُ بِلاِّلاَّ بِالْأَنْطَاعِ فَبُسِطَتْ كَأَلْقَ عَلَيْهَا التَّمْرَ وَالْاقِطَ وَالسَّمْنَ ، فَقَالَ المُسْالِمُونَ إِحْدَى أُمَّاتِ المُؤْمِنِينَ أَوْ ماملَكَتْ يَمِينُهُ قَانُوا (٧) إِنْ حَجِّبَهَا فَهْيَ إِحْدَى أُمَّاتِ المُؤْمِنِينَ وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهْيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَينُهُ فَامَّا أَرْتَعَلَ وَطَّأَ لَمَا خَلْفَهُ وَمَدَّ أَلْحَالِ وَرَشْ أَبُو الْوَلِيد حَدَّنَنَا شُعْبَةُ \* وَحَدَّنَىٰ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا وَهْبُ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُمَيْدٍ بْنِ هِلال عَنْ عَبْدِ الله بن مُغَفَّل رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ كُنَّا مُحَاصِرِي خَيْرَ فَرَمْي إِنسَانٌ بِجِرَابِ فِيهِ شَحْمٌ فَنَزَوْتُ لِآخُذَهُ فَالْتَفَتُ فَإِذَا النَّبِي مِلْكِيمَ فَأَسْتَخْيَدْتُ صَرْثَنَى عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُعِيلَ عَنْ أَبِي أَسَامَةً عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِيعِ وَسَالِمٍ عَنِ أَبْنِ تَحْمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَكْلِ الثَّوْمِ ( " وَعَنْ كُلُومِ الْحُمْرِ ( " الْأَهْلِيَّةِ \* نَهْى عَنْ أَكْلِ الثَّوْمِ هُوَ (١٠) عَنْ نَافِيعِ وَحْدَهُ ، وَكُلُومُ لِلْأَهْلِيَّةِ عَنْ سَالِمٍ ، حَرِيْنِي (١١) يَحْيىٰ بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مالك عَنِ أَبْنِ شِهابٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ وَالْحَسَنِ أَ ابْن

(۱) قال آذِن (۳) قبليمة (۳) وكان (۵) فيا (٠) فيا (١) فيا (٨) ثاء النوم منتوهة في البو تبتية في الموضعين مصبح البو تبتية في الموضعين مصبح التوم بالفيم كتبه وهييينه النوم بالفيم كتبه وهييينه (٨) ثمر (١) ممر (١) ممر

(11) جدتا

(۱) أَدُوم. (۲) أُدُور الْأَنسية (۲) أُدَينا (۲) أُدَينا (٤) النبي (٥) الأهلية (٥) الأهلية (٧) و هَر يَقُوها (٧) و هَر يَقُوها (٨) مِي في البونينية بفيد (٩) فاطبّ خُوها (٩) الرينية وسلم (١٥) الرينية وسلم (١٥)

لْحَدَّدِ بْنِ عَلَى عَنْ أَبِيهِ مَا عَنْ عَلِيٌّ بْنِ أَبِّي طَالِب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْك نَهٰى عَنْ مُتْعَةِ النَّسَاء يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ (١) الحُمُرِ (١) الإنسيَّةِ مَرْثُ الْمُخَدُّ أَبْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنَا (٣ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ تُحَمَّرَ عَنْ نَافِيعِ عَنِ أَبْنِ تُحَمَّرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ نَهْي يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ كُومِ الْحُمُرِ الْاهْلِيَّةِ صَرَّتْنَى إِسْدُقَى بْنُ نَصْر حَدَّنَنَا مُحَدُّ بْنْ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعِ وَسَالِمٍ عَنِ أَبْنِ مُحَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهْى النَّبِي عَلِيَّةِ عَنْ أَكْلِ كُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ مَرْثُنَا سُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو عَنْ نُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٌّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ نَهْى رَسُولُ ( ) أُللهِ عَلِيَّةٍ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ كُومِ الْحُمُرِ ( ) وَرَخَّصَ في الخَيْل صَرْتُ سَعِيدُ بْنُ سُلَيْهَانَ حَدَّبَنَا عَبَّادٌ عَن الشَّيْبَانِيِّ قالَ سَمِعْتُ أَبْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَصَابَتْنَا (٦) مَجَاعَة ﴿ يَوْمَ خَيْبَرَ وَإِنَّ الْقُدُورَ لَتَغْلِي قالَ وَبَمْضُهَا نَضِجَتْ خَاء مُنادِي النَّبِيِّ عَلَيْتُهُ لاَ تَأْ كُلُوا مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ شَيْئًا وَأَهْرِيقُوها (٧) قالَ أَنْ أَبِي أَوْفَى فَتَحَدُّنْنَا أَنَّهُ إِنَّمَا نَهُم إِنَّمَا لَأُنَّهَا كُمْ تُخَمَّسٌ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ نَهْنِي عَنْهَا الْبَيَّةَ (١) لِأَنَّهَا كَانَتْ تَأْكُلُ الْعَذِرَةَ مِرْثُ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ قالَ أَخْبَرَنِي عَدِيٌّ بْنُ ثابتٍ عَنِ الْبَرَاء وَعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَنَّهُم كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ مِنْكِيَّةٍ فَأَصاَبُوا مُحُرًّا فَطَبَخُوها (٢٠ فَنَادَى مُنادِى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ (١٠٠) أَكْفِوا (١١) الْقُدُورَ حَرَّشَى إِسْحُتَى حَدَّنَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَدِيٌّ بْنُ نابتٍ سَمِعْتُ الْبَرَاء وَأَبْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ يُحَدِّثُانِ عَنِ النَّبِيّ أَنَّهُ قالَ يَوْمَ خَيْبَرَ وَقَدْ نَصَبُوا الْقُدُورَ أَكْفِي الْفُدُورَ أَطْفِرُا الْفُدُورَ أَصْرَبُ مُسْلِمٌ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِينٌ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ غَزَوْ نَا مَعَ النَّبِيُّ عَيْكَ تَحْوَهُ صَرْثَن إِبْرَاهِيم بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا أَبْنُ أَبِي زَائِدَةً أَخْبَرَ نَا عاصِم عَنْ عامِرٍ عَنِ الْبَرَاء بُنِ عازِبٍ رَضِيَ اللهُ

عَنْهُمَا قَالَ أَمَرَنَا النَّبِي عَلِيَّةٍ فِي غَزْوَةٍ خَيْبَرً أَنْ كُلَّقَ الْحُكُمُ الْأَهْلِيَّةَ نِهِنَّةً وَنَضِيجَةً ثُمٌّ كُمْ وَأَمْوْنَا مِأْكُلِهِ بَعْدُ حَرِيْنَي مُحَمَّدُ بنُ أَبِي الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا تُحَدُّ بنُ خَفْص حَدَّثَنَا أبِي عَنْ عاصِمٍ عَنْ عامِرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ لاَ أَدْرِى أَنَهُى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ مَمُولَةَ النَّاسِ فَكَرِّهَ أَنْ تَذْهَبَ مَمُولَهُمْ أَوْ حَرَّمَهُ فَى يَوْمِ خَيْبَرَ كُمْمَ الْحُمُرُ الْأَهْلِيَةِ مَرْثُ الْحَسَنُ بْنُ إِسْفَقَ حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ أَنْ سَابِقِ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مُعَوِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ أَبْنِ مُعَرَّ رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ قَسَمَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ للْفَرَس سَهْمَيْنِ وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا قَالَ فَسَّرَهُ ا نَافِيمٌ فَقَالَ إِذَا كَانَ مَعَ الرَّجُلِ فَرَسَ ۖ فَلَهُ ثَلَاثَةٌ أَسْهُم ۚ فَإِنْ كَمْ ۚ يَكُنْ لَهُ فَرَسْ ۖ فَلَهُ سَهِمْ مَرْثُنَ يَحْيِي بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيد أَنْ الْمُسَيِّبِ أَنْ جُبَيْرَ بْنَ مُطْمِمٍ أَخْبَرَهُ قالَ مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَانَ إِلَى النَّيّ عَلِيْهِ فَقُلْنَا أَعْطَيْتَ بَنِي الْمُطَّلِبِ مِنْ خُمْس خَيْبَرَ وَتُرَكَّنَّنَا وَتَحْنُ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِمةُ مِنْكَ ، فَقَالَ إِنَّمَا بَنُو هَاشِم وَ بَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٍ (٢) وَاحِدْ قَالَ جُبَيْرٌ وَكُم يَقْسِم النَّبيُّ عَلِيْ لِبَنِي عَبْدِ تَشْمُسِ وَ بَنِي نَوْ فَلِ شَيْئًا حَرَثْمَنِ ثُمَّادُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَلَمْنَا تَخْرَجُ النِّيِّ يَنْ إِلَيْهِ وَتَحْنُ بِالْيُمَنِ فَخَرَجْنَا مُهَاجِرِينَ إِلَيْهِ أَنَا وَأَخَوَانِ لِي أَنَا أَصْغَرُهُمْ أَخَدُهُمَا أَبُو بُرُدَةَ وَالآخَرُ أَبُو رُهُمْ إِمَّا قَالَ بِضْعُ (٣) وَ إِمَّا قَالَ فِي ثَلَاثَةٍ وَخَسْيِينَ أُو أَثْنَيْنِ وَخَسْيِنَ رَجِلاً مِنْ قَوْمِي ('' ، فَرَكِيْنَا سَفَينَةً ، فَأَلْقَتْنَا سَفَينَتُنَا إِلَى النَّجَاشِيِّ بِالْحَبْشَةِ فَى افَقْنَا جَمْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبِ فَأَقَنَا مَمَهُ حَتَّى قَدِمْنَا جَمِيمًا فَوَ افَقَنَا النَّيّ عَلِيْهِ حِينَ أَفْتَتَحَ خَيْبَرَ ، وَكَانَ أَنَاسَ مِنَ النَّاسِ يَقُولُونَ لَنَا ، يَعْنِي لِأَهْلِ السَّفييَّةِ ، سَبَقْنَا كُمْ إِلْهِ خِرَةِ ، وَدَخلَتْ أَسْها و بِنْتُ عُمَيْس ، وهني يمَّنْ قَدِم مَعَنَا عَلَى حَفْصَة

(1)  $\frac{1}{2}$   $\frac$ 

زَوْجِ النَّيُّ عَلِيُّ زَائُرَةً وَقَدْ كَانَتْ هَاجَرَتْ إِلَى النَّجَاشِيِّ فِيمَنْ هَاجَرَ فَدَخَلَ نُمَرُ عَلَى حَفْصَةَ ، وَأَسْها عِنْدَهَا ، فَقَالَ عُمَرُ حِينَ رَأَى أَسْهاء مَنْ هَذِهِ ؟ قَالَتْ أَسْهاء بنْتُ عُمَبْسٍ ، قالَ عُمَرُ الحَبَشِيَّةُ (') هذه ِ ، الْبَحْرِيَّةُ هذه ِ قالَتْ أَسَمَاء نَعَمْ قالَ سَبَقْنَا كُمُ بَا لْهَمْرَة ، فَنَحْنُ أَحِثْ برَسُولِ الله يَنْ مِنْكُمْ ، فَغَضِبَتْ وَقَالَتْ كَلاَّ وَاللَّه كُنتُمْ مَمْ رَسُولِ اللهِ مَلِيَّةِ يُطْمِمُ جَائِمَكُمْ وَيَعِظُ جَاهِلَكُمْ وَكُنَّا فِي دَارِ أَوْ فِي أَرْض الْبُعَدَاء الْبُغَضَاء بِالْحَبَشَةِ وَذَٰلِكَ فِي اللهِ وَفِي رَسُولِهِ ٣ عَلِيٌّ وَأَيْمُ اللهِ لاَ أَطْعَمُ طَعَاماً وَلاَ أَشْرَبِ شَرَابًا ، حَتَّى أَذْ كُرَ مَا قُلْتَ لِرَسُولِ (") أَلَّهِ عَلَيْ وَنَحْنُ كُنَّا نُؤْذَى وَثُخَافُ وَسَأَذْ كُرُ ذَٰلِكَ لِلنَّيِّ عَلِيَّ وَأَسْأَلُهُ وَاللَّهِ لاَ أَكْذِبُ وَلاَ أَزِيدُ عَلَيْهِ عَلَمًا جاء النِّيُّ عَلِيِّ قَالَتْ يَا آبِيَّ اللَّهِ إِنَّ مُمَرَّ قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَمَا قُلْتِ لَهُ ؟ قَالَتْ قُلْتُ اللَّهُ كَذَا وَكَذَا ، قالَ لَبْسَ بِأَحَقَّ بِي مِنْكُمْ ، وَلَهُ وَ لِأَصْحَا بِهِ هِجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَلَكُمْ أَنْهُمْ أَهُلَ السَّفِينَةِ هِجْرَتَانِ قالَتْ فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُوسَى وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ عِلْمُ وَنِي ﴿ ﴾ أَرْسَالًا يَسْأَلُونِي ﴿ عَنْ هَٰذَا الْحَدِيثِ مَامِنَ اللَّهُ نِيَا شَيْءٌ مُمْ بِهِ أَفْرَحُ وَلاَ أَعْظَمُ فِي أَنْفُسِهِمْ مِمَّا قَالَ كَلْمُمُ النَّبِي عَلِينَ قَالَ أَبُو بُودَةَ قَالَتْ أَسْاءِ فَلَقَدْ (٦) رَأَيْتُ أَمَا مُوسَى وَإِنَّهُ لَيَسْتَمِيدُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنَّى قال (٧) أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قالَ النَّبَ عَلِينَ إِنَّى لَأَعْرِفُ أَصْوَاتَ رُفْقَةِ الْأَشْعَرِيِّينَ بِالْقُرْآنِ حِينَ يَدْخُلُونَ بِاللَّيْلِ وَأَعْرِفُ مَنَازَ لَهُمْ مِنْ أَصْوَاتِهِمْ بِالْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ، وَإِنْ كُنْتُ لَمْ أَرَ مَنَازِ لَهُمْ حِينَ نَزَلُوا بِالنَّهَارِ وَمِنْهُمْ حَكْيِمِ ﴿ إِذَا لَتِي الْخَيْلَ أَوْ قَالَ الْعَدُو ۚ قَالَ لَهُمْ إِنَّ أَسْحَابِي يَأْ مُرُونَكُمْ أَنْ تَنْظُرُوهُمْ (^) حَرِثْنِي إِسْعُلَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ سَمِعَ حَفْصَ بْنَ غِياَثِ حَذَّتَنَا بُرَيْدُ ٱبْنُ عَبْدِ ٱللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَدِمْنَا عَلَى النِّيِّ بَهِ لَا أَبِي أَوْتَتَحَ خُيْبَرَ فَقَسَمَ لَنَا وَلَمْ يَقْسِمْ لِأَحَدِكُمْ يَشْهَدِ الْفَتْحَ غَيْرِ نَا مَرْثُ (') عَبْدُ اللهِ بْنُ

(۱) كداڧالونينيةالحبشية البحرية بغير مدالهنزة ميهما وفى القسطلاني بمدها

> ه (۲) رسول الله مير

> > (٢) اِلنَّبِي

(٤) يَأْتُونُنِي من يأتون أساء

(٠) يَكَأْلُونَنِي

رة) ولقدر موج

(۷) وقال م روا (۸) تنظر وهم

(۸) تنظر و هم سع (۹) حدثن

مُحَمِّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِ وحَدَّثَنَا أَبُو إِسْعَلَقَ عَنْ ماللِكِ بْنِ أَنْسِ قالَ حَدَّثَنَى ثَوْرُ ۖ قَالَ حَدَّثَنَى سَالِم مُونَى أَبْنِ مُطيعِ انَّهُ سَمِعَ أَبَاهُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ أَفْتَتَحْنَا خَيْبَرَ وَكُمْ (١) نَعْنَمُ ذَهَبًا وَلاَ فَضَّةً إِنَّمَا غَنِمْنَا الْبَقَرَ وَالْإِبلَ وَالْمَتَاعَ وَالْحَوَائِيطَ، ثُمَّ ا أَنْصَرَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِي إِلَى وَادِي الْقُرَى وَمَعَهُ عَبْدٌ لَهُ يُقَالُ لَهُ مِدْعَمْ أَهْدَاهُ لَهُ أَحَدُ بَنِي الضَّبَابِ فَيَنْهَا هُوَ يَحُطُّ رَحْلَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْتُهِ إِذْ جاءهُ سَهِمْ عائر محتَّى أَصَابَ ذَٰلِكَ الْعَبْدَ، فَقَالَ النَّاسِ هَنِينًا لَهُ الشَّهَادَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي ٣٠ ُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَصَابَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَعَانِمِ ، كُم ْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ لَتَشْنَعِلُ عَلَيْهِ فَارًا ، كَفَاء رَجُلُ حِينَ سَمِعَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْتُهُ بِشِرَاكٍ أَوْ بشِرَاكَيْنِ فَقَالَ هَٰذَا شَيْءَ كُنْتُ أَصَبْتُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ شِرَاكَ أَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نار حَرْثُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْبَمَ أَخْبَرَ نَا مُخَدُّ بْنُ جَعْفَى قَالَ أَخْبَرَ نِي زَيْدٌ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ تسميع مُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ: أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلاَ أَنْ أَتْرُكَ آخِرَ النَّاسِ بَيَّانَا لَيْسَ كَلُّمْ شَيْء مافْتِحَتْ عَلَى قَرْيَةٌ إِلاَّ فَسَمْتُهَا كَمَا فَسَمَ النَّبِي عَلِيَّ خَيْرَ وَلَكِنِّي أَتُرْكُهَا خِزَانَةً كَمُمْ يَقَتْسِمُونَهَا حَرَثَني مُحَّدُّ بْنُ الْمَثَنَّى حَدَّثَنَا أَبْنُ مَهُدِي عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُمَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ كَوْلاً آخِرُ الْسُلِمِينَ ، مَا فُتِحَتْ عَلَيْهِمْ قَرْيَةٌ ۖ إِلاَّ قُسَمْمُ ۖ كَا قَسَمَ النَّبِي عَلِيْ خَيْبَرَ مَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِيْتُ الزُّهْرِيِّ وَسَأَلَهُ إِسْمُعِيلُ بْنُ أُمَيَّة قالَ أَخْبَرَ نِي عَنْبَسَةُ بْنُ سَمِيدٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَى النَّبِي عَرَاتِي فَسَأَلَهُ قالَ لَه بَمْضُ بَنِي سَعيدِ بْنِ الْعَاصِ لاَ تُعْطِهِ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ هُذَا قَاتِلُ أَبْنِ قَوْقَلِ ، فَقَالَ وَاتَحِبَاهُ لِوَبْرِ تَدَلَّى مِنْ قَدُومِ الضَّأْنِ \* وَيُذْ كُرُ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَن الزُّهْرِيّ قَالَ أَخْبُرًا فِي عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَّيْرَةً يُخْبِرُ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِي (٣) قالَ

مع (۱) فلم مس (۲) بل (۲) العامي بياء بعد الم فرقته شرك م (1) كذانى اليونينية الرآمي ساكنة م م (۲) اللبف

(r) ضال

(i) eh

(ه) قَالَ أَبُو عَبُدِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ الم

(۲) فقال --

(۷) تَدَارا صق

(٨) يُهِـئَى

كداق عبرمرع والقسطلاني أيضا وانطر وجها كتيسه مصححه

> ه کات (۹)

(10) ليس ڧاليونينية وسلم

(11) فتح الجيم من الفرع. ص

(٢١) لِيَعْضُرَ مُعَرِّرُ

بَمَتَ رَسُولُ اللهِ عَلِي اللهِ عَلَى سَرِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ اللَّهِ قَبِلَ نَجُدُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً فَقَدَمَ أَبَانُ وَأَصْحَابُهُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ يَخَيْبَرَ بَعْدَ مَا أُفْتَتَحَهَا وَإِنَّ حُرْمَ ( كَنْلِهِمْ الْمِيفُ ٣٠ أَبَانُ وَأَصْحَابُهُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِمْ الْمِيفُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ لاَ تَقْسِمْ كَلَمْ قَالَ أَبَانُ وَأَنْتَ بَهٰذَا يَاوَبْرُ تَحَدَّرَ مِنْ رَأْسِ صَّأَنٍ (" فَقَالَ النَّبِيُ عِنْ مِنْ مَا أَبَانُ أَجْلِسْ فَلَمْ (") يَقْسِم كُمُمْ (" حَرَثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا كَمْرُو بْنُ يَحْيِيٰ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَ بِي جَدِّى أَنَّ أَبَانَ بْنَ سَعِيدٍ أَفْبَلَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً يَا رَسُولَ اللهِ هُذَا قاتِلُ أَبْن قَوْقَل وَقَالَ (٢٠ أَبَانُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ وَالْحَبَا لَكَ وَبْرُ تَدَأُدَأً (٧) مِنْ فَدُومٍ صَأْنِ يَنْعَى عَلَى الْمُرَأَ أَكْرَمَهُ اللهُ بِيَدِى ، وَمَنَعَهُ أَنْ بُهِينِي ( ) بِيَدِهِ مَرْثُنَا يَحْيِي بْنُ بُكَيْر حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَن أَبْن شِهَابٍ عَنْ عُرَوَةً عَنْ عَالْشَةَ أَنَّ فاطمةً عَلَيْهَا السَّلاَمُ بِنْتَ النَّبِيِّ مَلِيَّةِ أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكْرِ نَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ مِمَّا أَفَاءِ اللهُ عَلَيْهِ بِاللَّهِ يَنَةِ وَفَدَكُ ۚ وَمَا بَغِيَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّ رَسُولَ الله عَلِيْنَ قَالَ لَا نُورَثُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةٌ إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَّدٍّ عَلِيْنَ فِي هٰذَا الْمَاكِ وَ إِنَّى وَاللَّهِ لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَةِ رَسُولِ اللَّهِ يَرْكِيُّهِ عَنْ حَالِمًا ِالَّتِي كَانَ (٩) عَلَيْهَا في عَهَدِرَسُولِ اللهِ صَلَالُهُ (١٠) وَلَأَ عَمَلَنَ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللهِ يَلِكُ فَأَبِي أَبُو بَكْرِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى فَاطِمِةَ مِنْهَا شَيْثًا فَوَجَدَتْ (١١) فَاطِمِةُ عَلَى أَبِي بَكْرِ فِي ذَٰلِكَ فَهَجَرَتْهُ فَلَمْ تُكَلِّمُهُ حَتَّى تُوثَقِّيَتْ ، وَعَاشَتْ بَعْدُ النَّبِيِّ بِمَالِيَّةِ سِيَّةَ أَشْهُرٍ ، قَلَمًا تُوفَيِّتْ دَفَنَهَا زَوْجُهَا عَلَيْ لَيْلًا وَلَمْ يُؤْذِنْ بِهَا أَبَا بَكْرِ وَصَلَى عَلَيْهَا ، وَكَانَ لِعَلِيِّ مِنَ النَّاسِ وَجْهُ ۗ حَيَاةً فاطبِهَ أَ فَلَمَّا تُورُفِّيتِ أَسْنَنْكُرَ عَلَى وَجُوهَ النَّاسِ فَأَلْتَمَسَ مُصَاكَةً أَبِي بَكْر وَمُبَايَمَتَهُ وَكُمْ يَكُنْ يُبَايِعُ تِلْكَ الْأَشْهُرَ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِي بَكْرِ أَنِ انْتَنِنَا وَلاَ يَأْتِنَا أَحَدُ مَمَكَ كَرَاهِيَةً لِحَضْرِ (١٧) مُمَرًى فَقَالَ مُمَرُ لاَ وَاللهِ لاَ تَدْخُلُ عَلَيْهِمْ وَحْدَكَ،

فَقَالَ أَبُو بَكْرِ وَمَا عَسِينَتُهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا (١) بِي وَأَنْذِ لَآتِينَتُهُمْ فَدَخَلَ عَلَيْهِمْ أَبُو بَكْرٍ فَتَشَهَّدَ عَلَي ، فَقَالَ إِنَّا فَدْ عَرَفْنَا فَضْلَكَ وَمَا أَعْطَاكَ أَنْدُ ، وَلَمْ نَنْفَسْ عَلَيْكَ خَرًا سَاقَهُ اللهُ إِلَيْكَ وَلَكِيَّكَ أَمْنَبُدُدْتَ عَلَيْنَا بِالْأَمْرِ وَكُنَّا زَى لِقَرَابَتِنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ يَرْبَيْهُ نَسِيبًا حَتَّى فاضَتْ عَيْنَا أَبِي بَكْر ، فَلَمَّا تَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ وَالَّذِي فَشْبِي يَدِهِ لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللهِ مِنْ أَحَبُ إِلَى أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي، وَأَمَّا النَّبِي شَجَرَ يَيْني وَ بَيْنَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْامْوَالِ ، فَلَمْ ٣٠ آلُ فِيهَا عَنِ الْخَيْرِ ، وَلَمْ أَزْاكْ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللَّهِ يَرْفَتْ يَصْنَعُهُ فِيهَا إِلاَّ صَنَعْتُهُ ، فَفَالَ عَلَى لِأَبِى بَكْرٍ مَوْعِدُكُ الْعَشِيَّةُ ۗ ﴿ فُولَهُ نَفَامَةً وَإِنْكَارًا ﴾ لِلْبَيْعَةِ فَلَمَّا صَلَّى أَبُو بَكُر الظُّهْرَ رَقِى عَلَى الْمِنْجَرِ فَتَشَهَّدَ وَذَكَّرَ شَأْنَ عَنَى وَتَخَلَّفَهُ أَبِي بَكْرٍ وَحَدَّثَ أَنَّهُ كُمْ يَحْمِيلُهُ عَلَى الَّذِي صَنَعَ نَفَاسَةٌ عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَلاَ إِنْكارًا بهامش نسخة قديمة للَّذِي فَضَّلَهُ ٱللهُ بهِ ، وَلَكِنَّا نَرَى لَنَا في هٰذَا الْأَمْرِ نَصِيبًا ، فَأَسْتَبَدُّ (٥) عَلَيْنَا ، فَوَجَدْنَا فِي أَنْفُسِنَا ، فَسُرَّ بِذَٰلِكَ الْمُسْلِمُونَ وَقَالُوا أَصَبْتَ ، وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى عَلَيّ فَريباً، حِينَ رَاجَعَ الْأَمْرَ الْمَعْرُوفَ حَرَثْنَى (٦) نُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا (٣) حَرَمَى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرً بِي أَمُمَارَةُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَاثِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ لَل فُتِحَتْ خَيْبَرُ ، قُلْنَا الآنَ نَشْبَعُ مِنَ النَّمْرِ صَرْثُ الحَسَنُ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ حَبيب حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الرَّ عَمْنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبْنِ تُمَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ ما شَبِعْنَا حَتَّى فَتَحْنَا خَيْبَرَ بِالْبِ اللَّهِ النَّبِي بَرْقِيٌّ عَلَى أَهْلِ خَيْبَرَ وَرَثَ إِسْمَعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ عَبْدِ الْجَيِدِ بْنِ سُهَيْلِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَيْبِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْزَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيِّ ٱسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى خَيْبَرَ كَفَاءَهُ بِتَمْرِ جَنِيبِ فَقَالَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلِيْ كُلُّ (٥) تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا فَقَالَ (١) لاَ

عليه في الفروع وكبتب صوابه قَامَةٌ وَإِنْكَارُ ۗ كتبه مصحعه (ه) واستند

(٦) حدثنا

(۷) حدثی

(۸) أكلُّ ેં ડાંડ (૧)

وَٱللَّهِ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَٰذَا بِالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ فَفَالَ لاَ تَفْعَلُ بعِ الجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ أَبْبَعُ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا ، وَقَالَ عَبْدُ الْعَزَيْزِ بْنُ تُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْجَيدِ عَنْ سَعِيدٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّناهُ أَنَّ النِّيُّ لِيِّكَّةِ بَعَثَ أَخا بَنِي عَدِي مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى خَيْبَرَ ، فَأَمَّرَهُ عَلَيْهَا ، وَعَنْ عَبْدِ الْجَبِدِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدِ مِثْلَهُ عِلْمُ اللَّهِ مُعَامِّلَةُ النَّيْ يَلِكِ أَهْلَ خَيْبَرَ طَرْتُ مُوسَى أَبْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ الله عَنْهُ قالَ أَعْطَى النّبيُّ يَهِ خَيْبَرَ الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَءُوهَا ، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا ﴿ بِاسِبْ الشَّاةِ الَّتِي سُمَّتْ لِلنَّهِ مِلْكِنَّةِ بِحَنْهُ بَرَوَاهُ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ مِرْكُ مَرْتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدِّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَا عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ لَمَّا فُتِحَتْ خَيْبَرُ أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللهِ يَرْكِيْ شَاةٌ فِيهَا مَهُمْ اللهِ عَزْوَةُ رَيْدِ بْن حارثة وَرَثُ مُسَدَّدٌ حَذَثنَا يَحْيُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارِ عَنِ أَبْنِ مُعمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَمْرَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ أُسَامَةَ عَلَى قَوْم فَطَعَنُوا فِي إِمارَ تِهِ فَقَالَ إِنْ تَطْعُنُوا فِي إِمارَ تِهِ فَقَدُّ طَعَنْتُم ۚ فِي إِمارَةٍ أَبِيهِ مِن قَبْلِهِ وَأَيْمُ اللهِ لَقَدْ كَانَ خَلِيقًا لِلْإِمارَةِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَحَبِّ النَّامِ إِلَى "، وَإِنَّ هَذَا لِمَنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَى بَمْدَهُ لِمُ اللَّهِ مِنْ أَنْ الْقَصَاء ذَكَرَهُ أَنَسْ عَن النَّبِي عَلَيْهِ مَرِيْنِ (٢) عُبَيْدُ اللهِ بنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحُقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَّكُ الْعَثَمَرَ النَّبِيُّ مِنْكُ فِي فِي الْقَمْدَةِ ، فَأَنِّي أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ حَتَّى قَاصَا هُمْ عَلَى أَنْ يُقيمَ بِهَا ثَلَاثَةً أَيَّامٍ ، قَامَّا كَتَبُوا (" الْكِتَابِ ، كَتَبُوا هٰذَا مَا قَاضَى ( ) عَلَيْهِ عُمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ، قَالُوا لَا أَهْدِ ( ) بَهٰذَا ، لَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ

ب (١) باب فزوڈ القضاء

الله ما منَعْنَاكَ شَيْئًا، وَلَكِنْ أَنْتَ مُحَدَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ أَنَا رَسُولُ اللهِ وَأَنَا مُحَدَّدُ أَبْنُ عَبْدِ اللهِ ، ثُمَّ قالَ لِمَلِي (١) أَمْخُ رَسُولَ اللهِ ، قالَ عَلَى ۖ لاَ وَالله لاَ أَعُوكَ أَبدًا، وَأَخَذَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ الْكِتَابَ وَلَيْسَ يُحْسِنُ يَكُنُّبُ فَكَتَبَ هُذَا ما قاضَى " مُحُمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ لاَ يُدْخِلُ مَكَّةَ السِّلاَحَ إِلاَّ السَّيْفَ فِي الْقِرَابِ وَأَنْ لاَ يَخْرُجَ مِنْ أَهْلِهَا بِأَحَدٍ إِن أَرَادَأَنْ يَتْبَعَهُ وَأَنْ لاَ يَمْنَعَ مِنْ أَصْعَا بِهِ أَحَداً إِنْ أَرَادَ أَنْ يُقْيِمِ بها وَلَمَّا دَخَلَهَا وَمَضَى الْأَجَلُ أَتَوا عَلَيًّا فَقَالُوا فَلْ لِصاحِبكَ أُخْرُجْ عَنَّا فَقَدْ مَضَى الْأَجَلُ خَرَجَ النَّبِي عَلِيِّ فَتَبِعَتْهُ أَبْنَةُ (٣) مَمْزَةَ تُنَادِي يَا عَمِّ ، فَتَنَاوَ لَهَا عَلَيْ عَأْخَذَ بِيَدِهَا وَقَالَ لِفَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ دُونَكِ أَبْنَةَ (١) عَمَّكَ حَمَلَتُهَا (٥) فَأُخْتَصَمَ فِيهَا عَلَىٰ ۚ وَزَيْدٌ وَجَعْفَرُ قَالَ (٦) عَلَىٰ أَنَا أَخَذْتُهَا وَهِيَ بنْت عَمِّي وَقَالَ جَعْفَرُ ۗ أَبْنَةَ (٧) عَمِّي وَخَالَتُهُا تَحْتِي وَقَالَ (٨) زَيْدٌ أَبْنَةُ (١) أَخِي فَقَضَى بِهَا النَّيْ (١٠) عَلِيَّةٍ خَالَيْهَا وَقَالَ الْحَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأَمْ ، وَقَالَ لِعَلَى ۚ أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ ، وَقَالَ لِجَمْفَرَ أَشْبَهَنتَ خَلْقِ وَخُلُقِ ، وَقَالَ لِزَ بْدِ أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلاَنَا وَقَالَ (١١) عَلِيٌّ أَلاَ تَتَزَوَّجُ بنْتَ حَمْزَةَ قَالَ. إِنَّهَا أَبْنَهُ (١٢) أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ صَرَفَى تُمَّدُّ (١٣) بْنُ رَافِيعِ حَدَّثَنَا سُرِّيجُ حَدَّثَنَا فُلَيْثُ مِ (١١) وَحَدَّثَنَى مُحَدَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَى أَبِي حَدَّثَنَا فُلَيْحُ أَبْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ نَافِيعِ عَنِ أَبْنُ مُمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ خَرَجَ مُمْتَمِرًا كَفَالَ كُفَّارُ قُرَيْشِ يَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ هَدْيَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ بِالْحَدَيْبِيَةِ وَقَاصَا هُمْ عَلَى أَنْ يَمْتَمِرَ الْعَامَ الْمُقْبِلَ وَلاَ يَحْمِلَ سِلاَّحَا عَلَيْهِمْ إِلاَّ سُيُوفَا وَلاَ يُقيِمَ بهَا إِلاَّ مَا أَحَبُوا ، فَأَعْتَمَرَ مِنَ الْعَامِ الْمَقْبِلِ فَدَخَلَهَا كَمَا كَانَ صَالَّحَهُمْ ، فَلَمَّا أَنْ أَقَامَ بِهَا ثَلَاثًا أَمْرُوهُ أَنْ يَخْرُجَ فَوْرَجَ صَرَتْنِي (٥٠) عُمْانُ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُور عَنْ ثَجَاهِدٍ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّ بَيْرِ الْمَسْجِدَ ۖ فَإِذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ تُحْمَرَ

(۳) بِنْتُ لاه بنت (٤) "م. (•) حَمَّلِهَمَا (٦) فقال (۷) بن*ت*ُ (٨) فقال (۹) بنت (١٠) رَسُولُ اللهِ (١١) قال

العيى الطبع ح قال وحدثي وفي

الفسطلاني عكسه كتمصححه

(۱۰) وحدثنا

(۱) ألم تسمى (۲) النَّدُّ

(٢) وقَدُّ

(١) وَهَنَهُمْ

كذانى اليونينية بلفظ واحث في الاصل والهامش من غير تاء في احسداهما وفي بعض المروع شدة على هاء التي بلهامش وفي الفتح وهنتهم المختصا من الهامش وقال الديني وهنتهم أي أضعفهم ويروى وهنتهم بتأنيث الغمل وبروى أو هنتهم بزياة الالف في أو هنتهم بزياة الالف في أو له كنبه مصححه

(٥) قال أبو عبد الله وزاد مرس

مرس -(٦) أُخْبَرَ فَا سُفْيَانُ

(قوله أرسا ثم الح ) كرندا فى جميع النسخ الخط الصحيحة هنا بدون زيادة احداهن فى رجب وهي ثابتة فيها فى بأب كم اعتسر كنبه مهيججه

رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا جِالِسُ إِلَى حُجْرَةِ عائِشَةَ ثُمَّ قالَ كَمْ اعْتَمَرَ النَّيُّ عَلَيْكُمْ قَالَ أَرْبَعاً مَرْثُ عَلَى بْن عَبْدِ أَللهِ حَدَّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مِنْ غِلْمَانِ الْمُشْرِكِينَ وَمِنْهُمْ أَنْ يُؤذُّوا رَسُولَ اللَّهِ مِيْكِيِّهِ وَهَنَّهُمْ (أُ نُحْنَى يَثْرِبَ وَأَمَرَهُمُ النَّيْ يُرَاتِكُمُ أَنْ يَرْثُهُوا الْأَشُو اطَ الثَّلاَثَةَ وَأَنْ يَمْشُوا كَمَّا قَدِمَ النَّبَيُّ مِنْكِيِّتِ لِمَامِهِ الَّذِي أَسْتَأْمَنَ ، قالَ أَرْمُلُوا لِيَرَى الْمُشْرِكُونَ قُوْتَهُم م ، عَطَاهِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ إِنَّهَا سَعَى النَّبِي مُ إِلَّيْهِ بِالْبَيْتِ وَ بَيْنَ الصَّفَا مَرْشُنَا مُورِثِي بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَكْرِمَةً عَن أَبْن عَبَّاسِ قالَ تَزَوْجَ النِّيْ بِرَاثِيْ مَيْمُونَةً وَهُو مُحْرِمْ وَ بَني وَأَبَانُ بُنُ صَالِحً عَنْ عَطَاء وَمُجَاهِدٍ عَنِ أَنْ عَبَّاسِ قالَ نَزَوَّجَ النَّبُّ يَرَاقِيُّه مَيْمُونَةً في وَهُبِ عَنْ عَمْرِهِ عَنِ ٱبْنِ أَبِي هِلِالِ قَالَ وَأَخْبَرَ نِي نَافِعٌ أَنَّ ٱبْنَ مُمَرَ أَخْبَرَهُ ۖ أَنَّهُ

وَقَفَ عَلَى جَمْفَرِ يَوْمَثِيدٍ وَهُو قَتِيلٌ فَعَدَدْتُ بِهِ خَمْسِينَ بَيْنَ طَمْنَةٍ وَضَرْبَةٍ لَبْسَ مِنْهَا (١) شَيْءَ فِي دُبُرِهِ ، يَعْنِي فِي ظَهْرِهِ \* أَخْبَرَنَا (٢) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْر حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ (٣) عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَمْرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتِهِ فَعَزْوَةٍ مُوتَةَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ إِنْ قُتِلَ زَيْدٌ كَفَعْفَرْ ، وَإِنْ فُتِلَ جَعْفَرْ فَمَبْدُ ٱللهِ بْنُ رَوَاحَةَ ، قالَ عَبْدُ ٱللهِ كُنْتُ فِيهِمْ فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ ، فَالْتَمَسْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، فَوَجَدْنَاهُ في الْقَتْلَى وَ وَجَدْنَا مَافِي جَسَدِهِ بِضْمًا وَتِسْعِينَ مِنْ طَعْنَةٍ وَرَمْيَةٍ صَرْثُ أَحْمَدُ بْنُ وَاقدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبَّ اللهِ نعلي زَيْدًا وَجعْفُوًا وَأَبْنَ رُوَاحَةَ لِلنَّاسِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيهُمْ خَبَرُهُمْ ۚ فَقَالَ أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ ، ثُمَّ أَخَّذَ جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ ، ثُمَّ أَخَّذَ أَبْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ ، وَعَيْنَاهُ تَذْرِ فَانِ حَتَّى أَخَذَ الرَّايَةَ سَيْفُ مِنْ سُيُوفِ اللهِ حَتَّى فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِمْ ﴿ صَرْثُ قُتَلْبَةُ حَدُّ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيى بْنَ سَعِيدِ قَالَ أَخْبَرَ نَنِي عَمْرَةُ قَالَتْ سَمِعْتُ · عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ لَمَّا جَاءِ قَتْلُ أُبْنِ ( ) حارِثَةَ وَجَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدِ اللهِ بْن رَوَاحَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ جَلَسَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةٍ يُمْرَفُ فيهِ الْحُرْنُ (٥) قالَتْ عائيسَةُ وَأَنا أَطَّلِعُ مِنْ صَائِرِ الْبَابِ ، تَعْنِي مِنْ شَقِّي الْبَابِ ، فَأَناهُ رَجُلْ ، فَقَالَ أَيْ رَسُولَ اللهِ إِنَّ نِسَاء جَمْفُر قالَ (٧) وَذَ شَكَرَ بُكَاءهُنِّ فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْهَاهُنَّ قالَ فَذَهَبَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَتِي فَقَالَ قَدْ بَيَدُرُنَّ وَذَكَرً أَنَّهُ (٧) لَمْ يُطِعْنَهُ قالَ قَأْمَرَ (٨) أَيْضاً فَذَهَبَ ثُمَّ أَتَّى فَقَالَ وَاللهِ لَقَدْ غَلَبْنَنَا فَرَعَمَتْ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيُّ قِالَ فَأَحْثُ فِي أَفُو اهِمِينَّ مِنَ النَّرَابِ ، قالَتْ عائِشَةُ فَقُلْتُ أَرْغَمَ اللهُ أَنْفَكَ فَوَاللَّهُ ما أَنْتَ تَفْعُلُ وَما تَرَّكْت

(1) فيماً كالمسرو (۲) جدثنا

(۲) حدثنا خيوس

(۳) سقیا آه

(٤) ابْنِ رَوَاحَةً مَّا بْنِ أَبِي حَارِثَةً وَجَعْفَرِ بْنِ أَبِي خَالِمِي خَالْمِي خَالِمِي خَالِمُ خَالِمِي خَالِمُ خَالِمُ خَالِمُ خَالِمُ خَالِمُ خَالِمُ خَالِمُ خَالِ

(٦) قالت نذكر پائي

.(۸) لم يضبطه فى اليو نينية ر**وضيطه فى** الفرع مينيا للفاعل

رَسُولَ اللهِ عَلِي مِنَ الْمَنَاء حَرَثَنَى مُحَدَّدُ بْنُ أَبِي بَكْر حَدَّثَنَا مُمَرُّ بْنُ عَلَى عَنْ إِسْمُمْ مِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ كَانَ أَبْنُ مُمَرَ إِذَا حَيًّا أَبْنَ جَعْفَر قالَ السُّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَبْنَ ذِي الْجَنَاحَيْنِ صَرْثُ أَبُو مُنتِيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمُعِيلَ عَنْ قَبْسِ أَبْنَ أَبِي حَازِمٍ قَالَ سَمِيعْتُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ يَقُولُ : لَقَدْ أَنْقَطَمَتْ فِي يَدِي يَوْمَ مُوتَةَ تِسْمَةُ أَسْيَافٍ فَمَا بَقِ فِي يَدِي إِلاَّ صَفَيِحَةٌ يَمَانِيَةٌ صَرَّتُنِي أُمَّدُ بْنُ الْمَثَى حَدَّمَنَا يَحْنِي عَنْ إِسْمُميلَ قَالَ حَدَّ مَنِي قَيْسُ قَالَ سَمِعْتُ خَالِدَ بْنَ الْوَليدِ يَقُولُ: لَقَدْ دُقَّ ف يَدى يَوْمَ مُوتَةً يُسْمَةُ أَسْيَافِ وَصَبَرَتْ فِي يَدِي صَفِيحَةٌ لَى يَّمَانِيَةٌ صَرَتْني عِمْرَانُ أَنْ مَيْسَرَةً حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْل عَنْ حُصَيْن عَنْ عادِر عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِير رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أُعْمِيَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةً فَهَمَلَتْ أُخْتُهُ تَمْرَةُ تَبْكِى وَاجَبَلاَهُ وَاكَذَا وَاكَذَا تُمَدُّدُ عَلَيْهِ فَقَالَ حِينَ أَفَاقَ مَا قُلْتِ شَبْئًا إِلاَّ قِيلَ لِي آنْتَ كَذَٰلِكَ ('' مَرْثُ فَتَدْبَةُ مَدَّتَنَا عَبْمَرُ ٢٠ عَنْ حُصَيْنِ عَنِ الشَّمْبِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ قالَ أُنْمِي عَلَى عَبْدِ ٱللهِ بْنِ رَوَالْحَةَ بِهِٰذَا كَالَمَا ماتَ كَمْ ثَبْكِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْ عَلِيُّ أَسَامَةً بْنَ زَيْدٍ إِلَى الحَرْقاتِ مِنْ جُهَيْنَةً ﴿ صَرَيْنِي عَمْرُو بْنُ ثُمَّدٍّ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ﴿ أَخْتَرَا حُصَيْنٌ أَخْبَرَنَا أَبُو طَبْيَانَ قالَ سَمِينْتُ أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ بَمَنَنَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ إِلَى الْحَرَقَةِ فَصَبِّحْنَا الْقَوْمَ فَهَزَمْنَاهُمْ وَلَحِقْتُ (٣) أَنَا وَرَجُلُ ا مِنَ الْأَنْصَارِ رَجُلاً مِنْهُمْ ۚ فَلَمَّا غَشِينَا أَهُ قَالَ لَا إِلَّهَ إِلَّا ٱللَّهُ فَكَفَّ الْأَنْصَارِي (" فَطَمَنْتُهُ ﴿ ﴾ بِرُجْمِي حَتَّى قَتَلْتُهُ كَامَّا قَدِمْنَا بَلَغَ النَّبِيُّ عَيْكِ فَقَالَ يَا أُسَامَةُ أَقَتَلْتُهُ بَعْدَ ما قال لا إله و إلا ألله ، قُلْتُ كانَ مُتَعَوِّدًا فِمَا زَالَ يُكَدِّرُهَا حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنَّى كُمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِي صَرْتُ الْتَكَيْبُهُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا حَايَمٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قالَ سَمِعِنْتُ سَلَمَاتًا بْنَ الْأَ كُوعِ يَقْمُولُ : غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ (٥٠ مَرَافِيُّهُ سَبَهْعَ

مي اليونيسة والغرع (١) كذاك (٧) في اليونيسة والغرع المس المسلمة واحدة اله من هامش المسيحة الحرى ممتمدة كذلك وفال في أسماء الرجال الابن حجرعبذ كمفر كتبه مصحعه،

(٣) فَلَحَقَّتُ

لاص (۱) منه

(٤) عنه مدينيس

(ه) وطعنته

(١) رَسُولِ اللهِ

كذا في غير لسيخة بلا واللم وقال القسطلالي وفي لسيخة. وسول الله كنيه مصححه

عَزَوَاتٍ وَخَرَجْتُ فِيهَا يَبْعَثُ مِنَ الْبُعُوثِ نِسْعَ عَزَوَاتٍ مَرَّةً عَلَيْنَا أَبُو بَكُر وَمَرُاةً عَلَيْنَا أُسَامَةُ \* وَقَالَ مُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنَ غِيَّاتٍ حَدَّثَنَا (٥ أَبِي عَنْ يَزِيدَ بْن أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ تَمْعِثُ مَلَمَةً يَقُولُ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِّ عَلَيْ سَبْعَ غَزَوَاتٍ وَخَرَجْتُ فِيا يَبْعَثُ مِنَ الْبَعْثِ ٣٠ نِسْعَ عَزَوَاتٍ عَلَيْنَا مَرَّةً أَبُو بَكْر وَمَرَّةً أُسَامَةُ مَرْثُ أَبُو عاصم الضَّحَّاكُ بْنُ عَنْلًا حَدَّثَنَا (" بَرِيدُ (" عَنْ سَلَّمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ سَبَّعَ غَزَوَاتٍ وَغَزَوْتُ مَعَ أَبْنِ حَارِثَةَ أَسْتَعْمَلُهُ (٥) عَلَيْنَا حَرْثُ الْمُحَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةً عَنْ يَزيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةً ا أَبْنِ الْأَسْتُوعِ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيُّ عَلِيُّ سَبْعَ غَزَوَاتٍ ، فَذَكَرَ خَيْبَرَ وَالْحَدَيْبِيَّةَ وَ يَوْمَ حُنَيْنِ وَ يَوْمَ الْقُرُدِ قَالَ ٢٠ يَزِيدُ وَنَسِيتُ بَقَيْتُهُمْ ﴿ لَا مَا الْقَرْدِ قَالَ ٢٠ يَزِيدُ وَنَسِيتُ بَقَيْتُهُمْ ﴿ لَا مَا مُعَانِنِ وَ يَوْمَ الْقُرُدِ قَالَ ٢٠٠ يَزِيدُ وَنَسِيتُ بَقَيْتُهُمْ ۚ لَا الْعَبْدِ وَمَا بَعَثَ ٧٧ حَاطِبُ بْنُ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةً يُخْبِرُهُمْ بِغَزْوِ النَّبِيِّ مَرْتُنَا قُتَيْبَةً (٨) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَمْرُو بْنِ دِينَارِ قَالَ أَخْبَرَ نِي الْحَسَنُ بْنُ نُحَمَّدٍ أَنَّهُ صَمِعَ عُبَيْدَ ٱللهِ بْنَ أَبِي رَافِعٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ عَلِيا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ عِلْ أَنَا وَالزُّسِيرَ وَالْقَدَادَ فَقَالَ أَنْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خاخ ِ فَإِنَّ بِهَا ظَعينَةً مَعَهَا كِتَابْ فَذُوا ٧٠ مِنْهَا قَالَ قَا نُطَلَقْنَا تَمَادَى بِنَا خَيْلُنَا حَتَّى أَتَبِنُنَا الرَّوْضَةُ ، فإذا تَحَنُّ بِالظُّمِينَةِ ، قُلْنَا لَهَا (٥٠٠ أُخْرِجِي الْسَكِتَابُ ، قَالَتْ مَا مَعِي كِتَابُ ، فَقُلْنَا لَنُخْرِجِنَّ الْكِتَابِ، أَوْ لَنُلْقِينَ الثَّيَابِ، قالَ فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِها، فَأَتَبْنَا بِهِ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِيُّ قَالِذًا فِيهِ : مِنْ حاطِب بْنِ أَبِي بَلْتَمَةً ، إِلَى نَاسَ (١١٠ عِمَكَّةَ مِنَ المشركين بُخْبِرُهُمْ بِمَعْضِ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ عَلَى فَقَالَ ١٠٥ رَسُولُ اللهِ عَلَى تَاحاطِبُ مَا هِنْذَا ؟ قَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ لَا تَعْجَلْ عَلَى ۖ إِنَّى كُنْتُ أَمْرًا مُلْصَقًا فِي ثُرَيْشِ بِتَقُولُ

(۱) حدثني أبيرنا . كذا الارقم وجعلها القسطلاني لسعة كتبه مسيحه وجعلها القسطلاني لسعة كتبه وسي المبادل المبادل

(۱۱) أُنَاس

(١٢) فقال يأحاطب

(١) وَوَدُ كُنْرُوا عَا جَاءُ كُمْ مِنَ الْحَقِّ (٢) سَعَيدٌ بْنَ (؛) ابْنُ عَبْدِ اللهِ أُخِيرِهُ (۰) النَّم (١) فَــَارَ مَعَهُ مِنْ (١٠) عِمَنْ مَعَهُ (11) حدثنا (١٢) رَ سُولُ اللهِ

كُنْتُ حَلِيفًا ، وَكُمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا ، وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْهَاجِرِينَ ، مَنْ ظَهُمْ وَرَّابَاتُ يَحْمُونَ أَهْلِيهِمْ وَأَمْوَا لَهُمْ ، فَاحَبَبْتُ إِذْ فَا تَنِي ذَٰلِكَ مِنَ النَّسَب فِيهِمْ أُنْ أَنَّخِذَ عِنْدَهُمْ يَداً يَحْمُونَ قَرَا بَتِي ، وَلَمْ أَفْمَـٰلُهُ أَرْتِدَاداً عَنْ دِيبِي وَلاَ رِضاً بِالْكُفْرِ بَعْدَ الْإِسْلاَمِ فَقَالَ رَسُولُ أَللهِ عَلِي أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكُمْ ، فَقَالَ مُمَرُّ بَا رَسُولَ اللهِ دَعْنَى أَضْرِبْ عُنُقَ هُذَا الْمُنَافِقِ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهُ أَطَلَمَ عَلَى مَنْ شَهِيدَ بَدْرًا قَالَ (') أُعْمَلُوا ما شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ ۚ فَأَنْزَلَ اللهُ السُورَةَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا عَدُولى وَعَدُوكُمُ أَوْلِيَّاء تُلْقُونٌ إِلَيْهِم بِالْمَوْدُةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللّ لا قَوْلِهِ فَقَدْ صَلَّ سَوَاء السَّبِيلِ لِمُ اللهِ فَوْهُ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ ابْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قالَ حَدَّثَنَى عُقَيْلٌ عَن أَبْنِ شِهابٍ قالَ أَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ اللهِ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْن عُنْبَةَ أَنَّ أَبْنَ عَبَّالَ لِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلِي عَزَا عَزْوَةَ الْفَتْحِ ف رَمَضَانَ \* قَالَ وَسَمِيعْتُ أَبْنَ (٢) الْمُسَبِّب يَقُولُ مِثْلَ ذَٰلِكَ \* وَعَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ (١) أَنَّ أَنْ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ صَامَ رَسُولُ (٥) أَللهِ عَنِّي حَتَّى إِذَا بَلَّغَ الْكَدِيدَ الَكَاء الذِي بَيْنَ قُدَيْدٍ وَعُسْفَانَ أَفْطَرَ قَلَمْ يَزَلْ مُفْطِرًا حَتَّى أَنْسَلَخَ الشَّهْرُ مَدهَّى (١) تَمُودُ أَخْبَرَنَا (٧) عَبْدُ الرَّزَّاق أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ قَالَ أَخْبَرَ نِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْ خَرَجَ فِي رَمَضَانَ مِنَ المدينة وَمَعَهُ عَشَرَهُ آلَانٍ ، وَذَٰلِكَ عَلَى رَأْسِ ثَمَانَ (٨) سِنِينَ وَنِصْفٍ ، مِنْ مَقْدَمِهِ المدينَة فَسَارَ (١) هُوَ وَمَنْ (١٠) مَمَهُ ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّى مَكَّةً ، يَصُومُ وَ يَصُومُونَ ، حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ وَهُوَ مَا لِهُ مِبَيْنَ عُسُفَانَ وَقُدَيْدٍ أَفْطَرَ وَأَفْطَرُوا \* قَالَ الزُّهْرِيُّ وَ إِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ عَلِيْ الْآخِرُ فالْآخِرُ؛ صَرَّجْي (١١) عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا خَالِهُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِعَبَّاسِ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ (١٢) عَلَيْ في رَمَضَانَ

إِلَى حُنَيْنِ وَالنَّاسُ مُخْتَلِفُونَ فَصَامِّمْ وَمُفْطِرِ ۖ فَلَمَّا أَسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ دَعا بِإِنَاءِ مِن لَبَنِي أَوْ مَاءٍ فَوَضَمَهُ (١) عَلَى رَاحَتِهِ أَوْ غَلَى رَاحِلَتِهِ ثُمٌّ نَظَرَ إِلَى النَّاسُ فَقَالَ الْمُفْطِرُونَ اللِصُوام (٧٧) أَفْطِرُوا \* وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرٌ عِنْ أَيْوبَ عَنْ عِكْرِمَةً عَن أَنْ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا خَرَجَ النَّبِي عَلَيْ عَالَى عَلَيْ عَالَى عَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَن أَبْنِ عَبَّاسِ عَن النَّبِي عَلِيْ مِلْ عَلَى بُنُ عَبْدِ اللهِ حَدُّنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُور عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسِ عَن ابْنِ عَبَّاسِ قالَ سَافَرَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ فى رَمَضَانَ ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ ، ثُمَّ دَعا بِإِنَاءِ مِنْ ماء فَشَرِبَ نَهَارًا لِيُرِيَّهُ " النَّاسَ فَأَفْطَرَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةً \* قَالَ وَكَانُ أَبْنُ عَبَّاسِ يَقُولُ: صَامَ رَسُولُ اللهِ يَالِيُّ في السُّفَر وَأَفْطَرَ كُنَّ شَاء صَامَ وَمَنْ شَاء أَفْطَرَ بِالسِّبُ أَيْنَ رَكَزَ النَّيْ يَرْكِيُّ الرَّابَةُ يَوْمَ الْفَتْحِي صَرْثُ عُنيْدُ بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَيهِ قَالَ لَنَّ سَارَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِينَ عَامَ الْفَتْحِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ قُرَيْشًا خَرَجَ أَبُوسُفْيَانَ نُ حَرْبِ وَحَكْمِمُ بْنُ حِزَامٍ وَ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاء يَلْنَيسُونَ الْخَبَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ وَفَأَفْبَكُوا يَسِيرُونَ حَتَّى أَنَوا مَرَّ الظَّهْرَانِ، فإِذَا ثُمْ بنيرَانٍ كَأَنَّهَا نِيرَانُ عَرَفَةً ، فَقَالَ أَ بُو سُفَيْهَانَ مَا هَٰذِه لَـكَأُنَّهَا نَبِرَانُ عَرَفَةً ، فَقَالَ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقاء نِبرَانُ تَبني تَعْرُو، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ عَمْرُ وَ أَقَلُ مِنْ ذَلِكَ ، فَرَآهُمْ نَاسٌ مِنْ حَرَس رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْ عَأَدْرَ كُوهُمْ ۚ فَأَخَذُوهُمْ ۚ فَأَتَوْا بِهِمْ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي ۗ فَأَسْلَمَ أَبُو سُفْيَانَ فَامَا سَارَ قالَ للْعَبَّاسِ أَحْبَسُ أَبَا سُفْيَانَ عِنْدَ حَطْمِ (٥٠ الْحَيْلُ ، حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى الْسُلِمِينَ، فَبَسَهُ الْمَبَّاسُ تَجْمَلَتِ الْقَبَاثِلُ تَمُرُّ مَعَ النَّبِيِّ ٤٠ مَرْكِيِّهِ تَمُرُ كَتِيبَةً كَتببَةً عَلَى أَبِي سُفْنَانَ َ هَرَّتْ سَكَتبِبَةُ قَالَ (٧) تِما عَبَّاسُ مَنْ هَذِهِ قَالَ (٧) هَذَهِ غِفَارُ قَالَ مَالِي وَلِيفَارَ (١) ثُمُّ مَرَّتْ جُهَيْنَةُ قَالَ (١٠ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ مَرَّتْ سَمْدُ بْنُ هُذَيْمٍ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ وَ(١١) مَرَّتْ

(۱) عَلَى رَاحِلَتِيهِ أَوْ رَاحَتِهِ رَاحَتِهِ (۲) لَلِصُوْمِ (۲) لِيَصُوْمِ (٤) حدثنى (٥) خَطَمِ الْجَبَلِ عِيْ (١) رَسُولِ لَللهِ (٧) مقال في للوضين (٨) وَالْفِفَارِ

(۱۰) نقال

مع: (۱۱) تم (۱) كذا فاليونينية بضية. واحدة على المبم. ولاط

(٢) الْيَوْمَ

(٣) رسُولِ اللهِ

(٤) وقال

(ُهُ) كذا في النسخ المصدة بالالم وفتحسة واحدة على الدال وقال المينى بالننوين كتبه مصححه

ن الْوَكْلِيدِ رَضِيٌّ. (٦) ابْنِ الْوَكْلِيدِ رَضِيٌّ. الله عَنْهُ

> حيے کاصء (∨) حدثنی

(۷) حدثی ص

(٨) مَنْ وَرِثَ . لاعلي

الواو حسب

(٩) في الفرع ينزل بتحثية
 أو له اه من هامش الاصلي

سُلَيْمُ (١) فَقَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ ، حَتَّى أَقْبَلَتْ كَتِبِبَةٌ كُمْ يَرَ مِثْلَهَا ، قالَ مَنْ هذه ؟ قال هُ وَالا الْأَنْصَارُ ، عَلَيْهِمْ سَعْد بْنُ عُبَادَةَ مَعَهُ الرَّايَةُ ، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ تَا أَبَا سُفْيَانَ الْيَوْمُ ٣٠ يَوْمُ الْمَلْحَمَةِ ، الْيَوْمَ تُسْتَحَلُّ الْكَعْبَةُ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ بَا عَبَّاسُ حَبَّذَا يَوْمُ اللِّمَارِ ، ثُمَّ جاءتْ كَتِبِبَةُ وَهِي أَقَلْ الْكَتَائِبِ فِيهِمْ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ وَأَصْحَابُهُ وَرَايَةُ النَّبِيِّ (") عَنْ مَعَ الزُّبَيْرِ بْنِ الْمَوَّامِ ، فَلَمَّا مَرَّ رَسُولُ اللهِ عَنْ يَا بأبي سُفْيَانَ قَالَ أَلَمْ تَعْلَمْ مِا قَالَ سَعَدُ بْنُ عُبَادَةً قَالَ مَا قَالَ كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ كَذَب سعْدٌ وَلَكِنْ هَٰذَا يَوْمٌ يُعَظَّمُ اللهُ فِيهِ الْكَعْبَةَ وَيَوْمُ ثُكُسُى فيهِ الْكَعْبَةُ وَال وَأَمْرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُ أَنْ ثُرْ كُنَّ رَايَتُهُ بِالْخَجُونِ قالَ ( ) عُرْوَةُ وَأَخْبَرَ بِي فَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِيمٍ قَالَ سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ يَقُولُ لِلزُّ بَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ هَا هُنَا أَمْرَكَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ أَنْ تَرَكُزَ الرَّايَةَ قالَ وَأَمْرَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ يَوْمَثَذِ خالِهَ بْنَ الْوَلِيدِ أَنْ يَدْخُلَ مِنْ أَعْلَى مَكَّةً مِنْ كَدَاءِ وَدَخَلَ النَّبِي مَرْكُدًا (٥) فَقُتُلَ مِنْ خَيْل خالِدٍ (") بَوْمَنْدِ رَجُلاَنِ حُبَيْشُ بْنُ الْأَشْعَرِ وَكُرْزُ بْنُ جابر الْفِهْرَى مَرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُمَاوِيَّةً بْن قُرَّةَ قالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُعْفَل يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِينَ يَوْمَ فَتُح ِمَكَّةً عَلَى نَاقَتِهِ وَهُوَ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفَتْح ِ يُرَجّعُ وَقَالَ لَوْلاَ أَنْ يَجْنَعَعَ النَّاسُ حَوْلِي لَرَجَّمْتُ كَمَا رَجَّعَ مَرْثُ سُلَيْانُ بْنُ عَبْدِ الرُّ عَمْنَ حَدَّنَنَا سَعْدَانُ بِنُ يَحْيِي حَدَّثَنَا (٧) مُعَمَّدُ بِنُ أَبِي حَفْصَةً عَن الزُّهرَى عَنْ عَلَّ ٱبْن حُسَيْن عَنْ عَمْرُو بْن عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةً بْن زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ زَمَنَ الْفَتْحِ يَارَسُولَ اللهِ أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا قَالَ النِّبِي عَرْضَ وَهَلْ تَرَاكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ مَنْزِلِ ثُمُّ قَالَ لاَ يَرِثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ وَلاَ يَرَثُ الْكَافِرُ الْمُؤْمِنَ \* قِيلَ لِلزُّهْرِيُّ وُمَنْ \* وَرِثَ أَبَا طَالِبِ قالَ وَرثَهُ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ \* قَالَ مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيُّ أَيْنَ (٥٠ تَنْزِلُ غَدًّا في حَجَّتِهِ ، وَكُمْ

يَقُلْ يُونُسُ حَجَّنِهُ مِ وَلاَ زَمَنَ الْفَتْحِ مَرْشُ أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا (١) شُعَيْبُ حَدَّنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّ هُنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ (٢) قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَنْذِلْنَا إِنْ شَاءِ اللهُ إِذَا فَتَحَ اللهُ الْحَيْفُ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْر مَرْثُن مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنَا أَبْنُ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَامَةَ عَنْ أبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ حِينَ أَرَادَ حُنَيْنًا مَنْزِلُنَا غَدًا إِنْ شَاءَ ٱللهُ بِخَيْفِ بِنِي كِناَنَةَ ، حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ حَرْثُ يَحْنِي بْنُ قَزَعَة حَدَّثَنَا مَالِكَ عَنِ ابْنِ شِهِ آبِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ يَرَكِيَّ دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِنْفَرُ قَامًا نَزَعَهُ جاءِ (٣) رَجُلُ فَقَالَ أَبْنُ خَطَل مُتَعَلَّقُ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ ، فَقَالَ افْتُلْهُ قالَ مالكِ ، وَلَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ مِنْكَ فِيا نُرَى وَاللهُ أَعْلَمُ يَوْمَئِذِ يُحُدِماً حَرِّثُ صَدَقَةُ بْنُ الْفَصْلِ أَخْبَرَنَا (' ابْنُ عُلِّبْنَةَ عَنِ ابْن أَبِي تَجيح عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ عَلَيْتُهِ مَكَّةً يَوْمَ الْفَتْحِ وَحَوْلَ الْبَيْتِ سِتُّونَ وَلَلَّا ثُمَّا نَةِ نُصُبِ فَعَلَ يَطَلُّمُنَّهُما بِعُودٍ في يَدِهِ وَيَقُولُ جاء الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ، جاء الْحَقُّ وَما يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَما يُميدُ صَرَفَى (°) إِسْخَقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَتَى أَبِي حَدَّثَنَا (٦) أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَن أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنِيْ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَنِي أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ وَفِيهِ الآلِطَةُ قَأْمَرَ بِهَا فَأُخْرِجِتْ فَأُخْرِجَ صُورَةُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمُعِيلَ فِي أَيْدِيهِمَا مِنَ الْأَزْلاَمِ، فَقَالَ النَّبِي عَلِيِّ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ لَقَدْ عَلِمُوا مَا أَسْتَقْسَمَا بِهَا قَطُّ ثُمُّ دَخَلَ البَيْتَ فَكَرَّبُّ ف نَوَاحِي البَيْتِ وَخَرَجَ وَكُمْ يُصَلِّ فِيهِ \* تَابَعَهُ مَعْمَرٌ عَنْ أَيْوبَ وَقَالَ وهَيْتُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ مَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ (٧) النَّيِّ عَلِيٍّ عِلْمَ أَعْلَى مَكَةَ \* وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى يُونُسُ قَالَ أَخْبَرَ فِي نَافِعْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ تُحْمَرَ رَضِيَ اللهُ عَهْمَا

لاسس (1) أخبرنا لاسس

(٣) عن النبي صلى الله
 عليه وسلم قال منزلنا

esi- (7)

وس (ئ) حدثنا مس

(ه)اِ حدثا س

(7) معدائق (۷) مناہ ماہ میٹاآ

دی ہے ہو ہو ہو۔ عند س

أَن رَسُولَ اللهِ عَلِي ۗ أَفْبَلَ يَوْمَ الْفَتْحِ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ مُرْدِفًا أُسَامَةً بْنَ زَيْدِ وَمَعَهُ بِلاَلٌ وَمَعَهُ عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةً مِنَ الْحَجَبَةِ حَتَّى أَنَاخَ فِي الْمَسْجِدِ كَأْمَرَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِمِفْتَاحِ الْبَيْتِ فَدَخَلَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلِيٍّ وَمَعَهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَ بِلاَلْ وَعُمَّانُ بْنُ طَلْعَةً فَمَكَتُ فَيْهِ (١) نَهَارًا طَوِيلًا ، ثُمَّ خَرَجَ فَأَسْقَبَقَ النَّاسُ فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُمَرَ أُوَّلَ مَنْ دَخَلَ فَوَجَدَ بِلاَّلاَّ وَرَاءِ الْبَابِ قَائُمًا فَسَأَلَهُ أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَأَشَارَ لَهُ إِلَى المَكَانِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ قالَ عَبْدُ اللهِ فَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ كُمَّ صَلَّى مين سَجْدَةٍ مِرْثُ الْهَيْشَمُ بْنُ خارِجَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ عَنَ أَبِيهِ أَنَّ " عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَخْبَرَتُهُ أَنَّ النَّبِّ عَنِّكَ دَخَلَ عامَ الْفَتْح مِنْ كَذَّاءِ الَّتِي بِأَعْلَى مَكَّةً \* تَابَعَهُ أَبُو أُسَامَةً وَوُهِيَثِ فِي كَذَّاءٍ مَرْشَا ٣٠ عُبَيْدُ بْنُ إسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ دَخَلَ النَّبِي عَلِيِّ عَامَ الْفَتْح ِمِنْ أَعْلَى مَكَّةُ مِنْ كُدَّاءِ بِأَبْ لَكُ مَنْزِلٌ النِّي مَنْقِ لِي النَّبِي مَنْقُ يَوْمَ الْفَتْحِي حَرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو عَن أَبْنِ أَبِي لَيْلِي مَا أَخْبَرَ نَا أَحَدُ أَنَّهُ رَأَى النِّي عَلِيَّ يُصَلِّي الضُّخي غَيْرَ أُمِّ هَانِي ، فَإِنَّهَا ذَكَرَتْ أَنَّهُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةً أُغْنَسَلَ فِي بَيْنَهَا ، ثُمَّ صَلَّى ثَمَانِيَ رَكَمَاتٍ ، قالَتْ كَمْ أَرَهُ صَلَّى صَلاَّةً أَخَفَّ مِنْهَا ، غَيْرَ أَنَّهُ مُيتِمْ الْ كُوعَ وَالسَّجُودَ الب مرشَى مُمَدُ بنُ بَشَارِ حَدَّتَنَا غُنْدَر مَدَّتَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُور عَنْ أَبِي الضُّلَى عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَايْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ يَتَّكُولُ ( ) في رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَ بَحَمْدِكَ ، اللَّهُمَّ أَغْفِرْ لِي حَرْثُ أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ تُمَرُّ يُدْخِلُنِي مَتَمَ أَشْيَاخٍ بِنَدْرٍ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِمَ تُدْخِلُ هُذَ الْفَتَىٰ مَعَنَا وَلَنَا أَبْنَاهِ مِثْلَهُ ؟ فَقَالَ إِنَّهُ مِمْنْ قَدْ عَلِمْتُمْ ، قالَ فَدَعاهُمْ ذَاتَ يَوْمٍ ، وَدَعانِي

(۱) فیہا م م (۲) عَنْ عائِشَةَ (۳) حدثنی (۳) یفرأ (٤) یفرأ

مَعَهُمْ ، قالَ وَما رُوَّ بِنُهُ (١) دَعانِي يَوْمَنْ إِلاَّ الرُّرِيَّهُمْ مِنِّي ، فَقَالَ ما تَقُولُونَ إِذَا (٢) جاء نَصْرِ اللهِ وَالفَتْحُ وَ رَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ٢٠٠ حَتَّى خَتَمَ السُّورَةَ ، فَقَالَ بَعْضَهُم أُمِونَا أَنْ تَحْمَدَ اللَّهَ وَنَسْتَغْفِرَهُ إِذَا نُصِرْنَا وَفُتِحَ عَلَيْنَا ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَاَنَدْرِي أَوْكُمْ يَقُلُ بَمْضُهُمْ شَيْئًا، فَقَالَ لِي يَا أَبْنَ (' ) عَبَّاسِ أَكَذَاكَ تَقُولُ ؟ قُلْتُ لا : قَالَ هَمَا تَقُولُ ؟ قُلْتُ هُوَ أَجَلُ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ أَعْلَمَهُ اللهُ لَهُ إِذَا جاء نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْهُمُ ، فَتُنْحُ مَكَّةَ فَذَاكَ عَلاَمَة أَجَلِكَ ، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَأَسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ، قالَ تُحمَرُ ما أَعْلَمُ مِنْهَا إِلاَّ مَا تَعْلَمُ مُرْتُ سَمِيدُ بْنُ شُرَحْبِيلَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ( ) عَنِ المَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيشُرَيْحِ الْمُرَوِيِّ أَنَّهُ قِالَ لِعَمْرِو بْنِ سَمِيدٍ وَهُوْ يَبْعُتُ الْبُعُوثَ إِلَى سَكَّةَ أَنْذَنْ لِي أَيُّنَا الْامِيرُ أُحَدِّثُكَ قَوْلًا قامَ بهِ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ الْغَدَ يَوْمَ (٦) الْفَتْح سِمِعَتْهُ أُذُنَاى وَ وَعَاهُ تَلْبِي ، وَأَبْصَرَتُهُ عَيْنَاىَ حِينَ تَـكَلَّمْ بِهِ ﴿ ۖ ، حَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمُّ قَالَ : إِن مَكَةَ حَرَّمَهَا ٱللهُ ، وَكُمْ يُحَرِّمُهَا الذَّاسُ ، لاَ يَحِلُ لِا مْدِيٍّ ، يُؤْمِنُ بِٱللهِ وَالْيَوْمِ (١٠) بضم الخاه الاصلى الآخرِ أَنْ يَسْفِكَ بِمَا دَمَّا وَلَا يَعْضِدَ بِهَا شَجَرًا ۖ فَإِنْ أَحَدُ تَرَخَّصَ لِفِيَّالِ رَسُولِ اللهِ ا عَلِيْكُ فِيهَا فَقُولُوا لَهُ إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ ۚ يَأْذَنْ لَـكُمْ ۚ وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي ۖ فَيهَا ۗ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ سَاءَ مِنْ نَهَارٍ وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَخُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِيدُ الْغَائِبَ فَقِيلَ لِأَبِي شُرَيْحٍ مِاذًا قالَ لَكَ مُمْرَّتُو قالَ قالَ أَنَا أَعْلَمُ بِذَٰلِكَ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ إِنَّ الحَرَمَ لاَ يُعِيذُ عاصِياً وَلاَ فارًا بِدَمِ وَلاَ فارًا (١٠٠) بِحَرْقَةٍ (١١٠) حَرَثَانَا الَّذِيثُ (١٢) عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ يَقُولُ عَلَمَ الفَتْحِ وَهُو بِمَكَّةَ إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ يَيْعَ الْخَدْدِ لِلْسِكُ مُ قَامَمٌ لِللَّيْ عَلِيَّ عِكَةً زَمَنَ الْفَتْحِ حَرَّثُ أَبُو مُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ \* حَدَّثَنَا (١٣) قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي

ة (۲) في (۲) (٢) في دين الله أنواجا (١) لِي أَبْنَ (٦) من يوم (۷) به انه **d** (^) وبالفتع لغيره وصوبه بمضهم قاله عياض اه من اليونينية (١١)قَالَ ابُوعَنْدِ اللهِ الخَرْبَةُ الْبَلِيَّةُ (۱۲) لَيْثُ

(۱۳) وحدثا

إِسْعَنَى عَنْ أَنَس رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ أُقْنَا مَعَ النَّبِي عَيْنَ عَشَرًا (١) نَقْصُرُ الصَّلاَة مَنْ عَبْدَانُ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا عاصِم عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَقَامَ النَّبَيُّ مِنْكُمْ مِنْكُمَّ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا يُصَلِّى رَكْمَتَيْنِ مَرْثُ أَحْمَدُ أَنْ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُوشِهَابِ عَنْ عاصِم عَنْ عَكْرِمَة عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قالَ أَمَّنَّا مَعَ النَّيِّ عَلِيَّةٍ فِي سَفَرِ آيِسْعَ عَشْرَهَ نَقْصُرُ الصَّلاَّةَ وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ وَنَحْنُ نَقْصُرُ ما بَيْنَنَا وَبَيْنَ نِسْعَ عَشْرَةً فَإِذَا زِدْنَا أَتْمَمْنَا بِالْبِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَني يُونُسُ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ تَعْلَبَةً بْنِ صُعَيْرٍ ، وَكَانَ النَّبِيُّ عَيْنِ قَدْ مَسَحَ وَجْهَهُ عَامَ (١) عَسَرَةً الْفَتْحِ مِدَثْنَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامْ عَنْ مَعْسَ عَنِ الزُّهْرَىِّ عَنْ سُنَيْ أَبِي جَمِيلَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا وَنَحِنُ مَعَ أَبْنِ الْمُسَبَّبِ قَالَ وَزَعَمَ أَبُو جَمِيلَةَ أَنَّهُ أَدْرَكَ النَّبِيَّ ۖ يَلِيُّهُ } وَجَرَجَ مَعَهُ عَامَ الْفَتْحِ مِرْثُ اسْلَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَن (١) مَكَامًا أَبُوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَامِةَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو قِلاَبَةَ أَلاَ تَكُفَّاهُ فَتَسْأَلَهُ قَالَ فَلَقِيتُهُ فَسَأَلْنُهُ فَقَالَ كُنَّا عِمَاءٍ مَمَرَّ النَّاسِ وَكَانَ يَمُرُ بِنَا الرَّ كُبَانُ فَنَسْأُ لُمُمْ مَا لِلنَّاسِ مَا لِلنَّاسِ ؟ مَا هَٰذَا الرَّجُلُ فَيَقُولُونَ يَرْعُمُ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَهُ أَوْ لَى إِلَيْهِ ، أَوْ أَوْ لَحَى اللهُ بِكَذَا (")، فَكُنْتُ أَحْفَظُ ذَٰلِكَ ") الْكَلاَمَ، وَكَأَنَّهَا (ا) يُغْرَى (ا) في صَدْرى وَكَانَتِ الْعَرَبُ لَلْوَقُمُ بِإِسْلاَمِهِمِ الْفَتْحَ فَيَقُولُونَ أَثُرُ كُوهُ وَقَوْمَهُ فَإِنَّهُ إِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ فَهْوَ نَنَّ صَادِقٌ فَلَمَّا كَانَتْ وَقَعْنَهُ أَهْلِ الْفَتْحِ ِ بَادَرَ كُلُّ قَوْمٍ بِبِإِسْلاَمِهِمْ وَ بَدَّرَ أَبِي قَوْمِي بِإِسْلاَمِهِمْ ۚ فَامًّا فَدِمَ قَالَ حِئْنُكُمْ وَاللَّهِ مِنْ عِنْدِ النَّبِّي عَيْقَ حَقًّا ، فَقَالَ صَلُّوا صَلاَةً كَذَا فِي حِينِ كَذَا وَصَلُّوا (٢٠ كَذا فِي حِينِ كَذَا فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلَيُوَذِّنُ أَحَدُكُمْ ، وَلِيَوْمُكُمُ أَكْثَرُكُ فُنْ آنًا ، فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنُ أَحَدُ أَكْثَرَ قُرْا لَا مِنَّى لِلْكُنْتُ أَتَلَقًى مِنَ الْأَكْبَانِ فَقَدَّمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَنَا ابْنُ سِتٍ إَوْ سَبْعِ سِنِينَ

(٦) وَحَالُوا صَلاةً

وَكَانَتْ عَلَى جُرْدَةٌ كُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَقَلَّصَتْ عَنِّي، فَقَالَت امْرَأَةٌ منَ الْلَيِّ أَلا تُعَطُّوا (١) عَنَّا ٱسْتَ قارِئِكُمْ ۚ فَأَشَّتَزَوْا فَقَطَمُوا لِى قِيصاً ۚ فَمَّا فَرِحْتُ بشَيْءِ فَرَحِي بذلك الْقَميص حَرَثَى (٢) عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْامَة عَنْ مالكِ عَن ابْنِ شِهاب عَنْ عُرْوَة ا بْنِ الزُّ بَيْرِ عَنْ عالْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ \* وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهابِ أَخْبَرَ نِي عُرُوتُهُ بْنُ الرُّ بَيْرِ أَنَّ عائِشَةَ قالَتْ كانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَاص عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدٍ أَنْ يَقْبِضَ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ ، وَقَالَ عُتْبَةٌ إِنَّهُ الْبِني ، فَامَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ مَكَّةَ فِي الْفَتْحِ أَخَذَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصِ أَبْنَ وَلِيدَةٍ زَمْعَةَ فَأَقْبَلَ بِهِ إِلِّي رَسُولِ (٣) اللهِ عَلِيِّةِ وَأَقْبَلَ مَعَهُ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَفَّاص هٰذَا أَيْنُ أَخِي عَهِدَ إِلَىّٰ أَنَّهُ أَبْنُهُ قَالَ ( ) عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ يَا رَسُولَ ٱللهِ هٰذَا أَخِي هٰذَا أَبْنُ زَمْعَةَ وُلِدَ عَلَى فرَاشِهِ ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ عَرْكِيَّ إِلَى أَبْنِ وَليدَةِ زَمْعَةَ فَإِذَا أَشْبَهُ النَّاس بعُثْبَةَ أَبْنِ أَبِي وَقَاصِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ هُوَ لَكَ هُوَ أَخُوكَ يَاعَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ مِنْ أَجْل أَنَّهُ وُلِدِ عَلَى فِرَاشِهِ ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَدْتَجِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ لِلَا رَأَى مِنْ شَبَهِ عُتْبَةً بْنِ أَبِي وَقَاصِ \* قَالَ أَبْنُ شِهِ آبِ قَالَتْ عَالْشَةُ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ الْوَلَدُ لِلْفِرِ اللهِ وَلِلْمَاهِرِ الْحَجْرُ \* وَقَالَ أَنْ شِهَابِ وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَصِيحُ بذلكَ صَرْتُ مُحَدُّ بْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَنَا عَبَدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّ بِيْرِ أَنَّ أَمْرَأَةً سَرَقَتْ في عَهْدِ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّةٍ في غَزْوَةِ الْفَتْحِ فَفَزِعَ قَوْمُهَا إِلَى أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ يَسْتَشْفِعُونَهُ قَالَ عُرْوَةُ فَلَمَّا كَأَمَّهُ أُسَامَةً فِيهَا تَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ عَلِيْ فَقَالَ أَنُكَأْمُنِي فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ قَالَ أُسَامَةُ ٱسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ وَامُّنَّا كَانَ الْمَشِيُّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ خَطِيبًا فَأَنْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْـ لُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ وَإِنَّا أَهْ لَكَ النَّاسَ قَبْلَكُمْ ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمِ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ ، وَإِذَا

مهر (۱) تُعطُّونَ سه (۲) حدثنا (۲) النبي سه (٤) تقاله

سَرَقَ فِيهِم الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَالَّذِي نَفْسُ نُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، لَوْ أَنَّ فاطِمَةَ بنْتَ عَمَّد سَرَقَت ْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا ، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يِتِلْكَ المَرْأَةِ ، فَقُطِعَت يَدها ، كَفَشَنَتْ تَوْ بَتُهَا بَعْدَ ذَٰلِكَ وَتَزَوَّجَتْ، قالَتْ عائِشَةُ فَكَانَتْ تَأْتِي (١) بَعْدَ ذَٰلِكُ كَأَرْفَعُ خَاجَتُهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِينَ مَرْتُ عَرُو بْنُ خَالِدِ حَدَّتَنَا زُهَمَيْ حَدَثَنَا ماصم عَنْ أَبِي عُمَّانَ قالَ حَدَّثَنَى مُجَاشِع قالَ أَتَيْتُ النَّبِيُّ بِأَخِي بَعْدَ الْفَتْحِ قُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ جِئْنُكَ بِأَخِي لِتُبَايِعَهُ عَلَى ٱلْهَجْرَةِ ، قالَ ذَهَبَ أَهْلُ ٱلْهَجْرَةِ بِمَا فِيهَا ، فَقُلْتُ عَلَى أَىُّ شَيْءٍ ثُبَايِعُهُ قَالَ أَبَايِعُهُ عَلَى الْإِسْلاَمِ وَالْإِيمَانِ وَٱلْجِهَادِ فَلَقِيتُ أَبَا (٢٠ مَنْبَدِ بَعْدُ وَكَانَ أَكْبَرَهُمُا ، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ صَدَقَ مُجَاشِعٌ مَرْثُ مُعَدُّ بْنُ أَبِي بَكْرِ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ (") بْنُ سُلَيْمانَ حَدَّثَنَا عاصِم " عَنْ أَبِي عُمَّانَ النَّهْدِيِّ عَنْ أَمُجَاشِع بْنِ مَسْعُودٍ ٱنْطَلَقْتُ بِأَبِي مَعْبَدٍ إِلَى النَّبِّ مِنْكَ لِيُبَايِعَهُ عَلَى الْهَجْرَةِ قالَ مَضَتِ الْهَجْرَةُ لِأَهْلِهَا أَبَابِعُهُ عَلَى الْإِسْلاَمِ وَٱلْجُهَادِ ، فَلَقِيتُ أَبَا مَعْبَدٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ صَدَقَ نُجَاشِعُ \* وَقَالَ خَالِدٌ عَنْ أَبِي عُمَانَ عَنْ نُعَاشِعٍ أَنَّهُ جَاءً بِأُخِيهِ مُجَالِدٍ حَرَّثْنَى مُحَدُّ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرْ حَدَّثَنَا شُغْبَةً عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ تُجَاهِدٍ قُلْتُ لِإَ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُما إِنِّي أُدِيدُ أَنْ أُهَاجِرَ إِلَى الشَّأْمِ، قالَ لاَهِجْرَةَ وَلَكِينَ جِهَادٌ فَأُ نُطَلِقٌ فَأُعْرَضْ (3) نَفْسَكَ فَإِنْ وَجَدْتَ شَيْئًا وَإِلاَّ رَجَعْتَ ﴿ وَقَالَ النِّضْرُ أَخْبَرَ نَا شُعْبَةً ۗ أَخْبَرَ نَا أَبُو بِشْر سَمِيْتُ نُجَاهِدًا قُلْتُ لِا بْنِ عُمَرَ فَقَالَ لاَ هِجْرَةَ الْيَوْمَ أَوْ بَعْدَ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّةِ مِثْلَهُ مِرْشَىٰ ( ) إِسْنَاقُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا يَحْنِي بْنُ حَمْزَةَ قالَ حَدَّثَنَى أَبُو عَمْرِو الْأَوْزَاعِي عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ جَبْ الْكَلِّي أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ تُعْمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ: لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ مِرْشُ إِسْعُنَى بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا يَحْنِي بْنُ خَرْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَى الْأُوزَاعِي عَنْ عَطَّاء بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قِالَ زُرْتُ عَاثِشَةَ مَعَ بَجَيْدِ بْنِ

(۱) كذا في غسير نسخة مندة ووتع في المطبوع تأتيني كتبه مصححه حسد وصروا مه

> (۲) فضاً (۲) فضاً

(٤) كذا بهمزة وصل فى اليونينية مع التصحيح وعدم صبط الراء والذى فى المغرع وغيره بهمزة قطع وكسرالراء

(ه) حدثا

تُمْمَيْدِ ، فَسَأَكُمَا عَنِ الْهِجْرَةِ ، فَقَالَتْ لاَ هِجْرَةَ الْيَوْمَ كَانَ الْمُؤْمِّينُ يَفِيرُ أَحَدُهُمُ بدِينِهِ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ عَلِيَّةٍ تَخَافَةَ أَنْ يُفْتَنَ عَلَيْهِ ، فِأَمَّا الْيَوْمَ فَقَدْ أَظْهَرُ اللهُ الْإِسْلاَمَ ، فَالْمُؤْمِنُ يَعْبُدُ رَبَّهُ حَيْثُ شَاء ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ مَرْثُ إِسْدُقُ حَدَّثَنَا أَبُوعاصِم عَنِ أَبْنِ جُرَبْجٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِم عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْتِ قَامَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ حَرَّمَ مَكَّةً يَوْمَ خَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ فَهْنَ حَرّامٌ بِحَرَّامٍ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُمْ تَحَلُّ لِأَحَدِ قَبْـلِي وَلاَ تَحِلْ لِأَحَدِ بَعْدِي وَكُمْ تَحْدُلُولُ (١) لِي (١) إِلاَّ سَاعَةً مِنَ الدَّهْرِ لاَيْنَفُّرُ صَيْدُهَا وَلاَ يُعْضَدُ شَوْكُها (١) وَلاَ بُخْتَلَى خَلاَهَا وَلاَ تَحِلُ لُقَطَتُهَا إِلاَّ لِلنَّشِدِ فَقَالَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المطَّلِبِ إِلاَّ الْإِذْ خِرَ يَا رَسُولَ ٱللهِ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ لِلْقَيْنِ وَالْبُيُوتِ ، فَسَكَتَ ثُمَّ قالَ : إِلاَّ الْإِذْخِرَ فَإِنَّهُ حَلاَلُ \* وَعَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَ فِي عَبْدُ الْكَرِيمِ عَنْ عِكْرِمَةً عَن أَبْنِ عَبَّاس عِيْلَ هَٰذَا أَوْ تَحْوِ هَٰذَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مَنْكَ لَا مَالَ عَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعِبَتْكُمْ كَثْرَ ثُكُمْ قَلَمْ (" ثُنِّنِ عَنْكُمْ شَبْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْثُمْ مُدْبِرِينَ ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتُهُ إِلَى قَوْلِهِ غَفُور ۗرَحِيم ُ مَرْثُ مُحَدَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَا يُو حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا إِسْمُعِيلُ رَأَيْتُ بِيَدِ أَبْنِ أَبِي أَوْنَى ضَرْبَةً قَالَ ضُرِ بْتُهَا مَعَ النَّبِيِّ بَرْكِيْدٍ يَوْمَ حُنَيْنٍ قُلْتُ شَهِدْتَ حُنَيْنًا قَالَ قَبْلَ ذَلِكَ مَرْثُ مُحَدُ بْنُ كَيْهِ حَدَّثَنَا ( ) سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْخُقَ قالَ سَمِنْتُ الْبِرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَجاءهُ رَجُلُ فَقَالَ يَا أَبَا تَحَمَارَةَ أَتَوَلَّيْتَ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقَالَ (1) أَمَّا أَنَا فَأَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ عَلِيِّهِ أَنَّهُ كَمْ يُولُ ، وَلَـكِينَ عَجِلَ سَرَعَانُ الْقَوْمِ ، فَرَشَقَتْهُمْ هَوَازِنُ وَأَبُوسُفْيَانَ بْنُ الحَارِثِ آخِذْ برَأْسِ بَعْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ يَقُولُ أَنَا النِّبِي لَا كَذِبْ أَنَا أَبْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبُ مَرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّتَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْخُنَى فِيلَ لِلْبَرَاء

(۱) تُعَلَّلُ أَى بلامين مبنياً للمفعول (۲) لى نط (۳) شَيَّرُهُا (۱) الله قوله غفود رحيم (۵) الما قوله غفود رحيم (۵) المبرنا

(٦) قالو

وَأَنَا أَسْمَعُ أَوَلَيْتُمْ مَعَ النَّبِيِّ عَلِيٌّ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقَالَ أَمَّا النَّبِيُّ عَلِيٌّ فَلَا كَانُوا رُماةً فَقَالَ أَنَا النَّيْ لَا كَذِبْ أَنَا أَبْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبُ حَرَّشَى مُحَدَّدُ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا غُنْدَرْ حَدَّثَنَا شُنبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحُنَى سَمِعَ الْبَرَاء وَسَأَلَهُ رَجُلْ مِنْ قَبْسٍ أَفَرَ رْثُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيْ يَوْمَ حُنَيْنَ فَقَالَ لَكِنَّ (١) رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ كُمْ يَفِرَّ كَانَتْ هَوَاذِنُ رُمَاةً وَإِنَّا لَمَّا حَمْلْنَا عَلَيْهِم إِنْ كَشَفُوا فَأَكْبَيْنَا عَلَى الْنَنَا لَّمْ فَأَسْتُقَبْلْنَا بِالسَّهَام وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ (٢) اللهِ عَلِيَّةِ عَلَى بَعْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ وَإِنَّ أَبَا سُفْيَانَ (٢) آخِذْ بْزِمامِ اَ وَهُو يَقُولُ: أَنَا النَّيُّ لاَ كَذِبْ \* قَالَ إِسْرَاثِيلُ وَزُمَيْنُ ، نَزَلَ النَّبُّ مَرْكِ عَنْ بَعْلَتِهِ مَرْثُ سَمِيدُ بْنُ عُفَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَى لَيْثُ (1) حَدَّثَنَى عُقَيْلٌ عَن أَبْن شِهاب وَحَدَّثَنَى إِسْخُقُ حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَخِي أَبْنِ شِهاَبِ قالَ ثُمَمَّدُ بْنُ شِهابِ وَزَعَمَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّ بَيْرِ أَنَّ مَرْوَانَ وَالْمِسْوَرَ بْنَ عَفْرَمَةَ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَامَ حِينَ جاءُهُ وَفْدُ هَوَازِنَ مُسْلِمِينَ ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوَاكُمُمْ وَسَبْيَهُمْ ، فَقَالَ كَلُمْمْ رَسُولُ اللهِ عَلِي مَعِي مَنْ تَرَوْنَ ، وَأَحَبُّ الحَدِيثِ إِلَى أَصْدَقُهُ ، فَأَخْتَارُوا إِحْدَى الطَّا يْفَتَيْنِ، إِمَّا السَّبْيِّ، وَإِمَّا المَّالَّ، وَقَدْ كُنْتُ ٱسْتَأْ نَيْتُ بِكُمْ (0)، وَكَانَ أَنظَتْ ثُمْ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ بِضْعُ عَشْرَةَ لَيْمَلَّةً حِينَ قَفَلَ مِنَ الطَّانِفِ فَلَمَّا تَبَيَّلَ كَلْمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ غَيْرُ رَادٌّ إِلَيْهِمْ إِلاًّ إِحْدَى الطَّاثِفَتَيْنِ ، قِالُوا فَإِنَّا نَحْتَارُ سَبْيْنَا فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةً فِي الْمُسْلِمِينَ فَأَنْنَىٰ عَلَى اللهِ عِمَا هُو أَهْمُلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ قَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ قَدْ جَارُّنَا تَا يْبِينَ ، وَإِنِّى قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ ، فَمَنْ أَحَبُّ مِنْكُمْ أَنْ يُطَيِّبَ ذَلِكَ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظَّةِ حَتَّى نُعْطِيَّهُ إِيَّاهُ مِن أُوَّلِ مَا مُينِي \* اللهُ عَلَيْنَا فَلْيَفَعُلْ ، فَقَالَ النَّاسُ قَدْ طَيَّبْنَا ذٰلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ إِنَّا لَا نَدْرِي مَن أَذِنَ مِنْكُمْ في ذَلِكَ مِمَّنْ كُمْ ۚ يَأْذَنْ ، فَأَرْجِعُوا

(۲) النَّبيُّ

(r) ابْنَ المَارِثِي

مده (۱) الليث

رن تتم

حَتَّى يَرْفَع إِلَيْنَا عُرَفاقُ كُمْ أَمْرَكُم فَرَجَعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُم عُرَفاؤُهُم ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مِنْ مَا خُبِرُوهُ أَنَّهُمْ قَدْ طَيَبُوا وَأَذِنُوا ، هَذَا الَّذِي بَلَغَنِي عَنْ سَبّي هَوَازِنَ مَرْثُ أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ مُمَرَّ (") قال يَا رَسُولَ اللَّهِ \* حَدَّثَنَى ٢٠ مُمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمُر عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِيمِ عَنِ أَبْنِ عُمَلَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَنَا قَفَلْنَا مِنْ حُنَيْنِ ، سَأَلَ مُمَوُ النِّيَّ مَلِكَ عَنْ نَذْرِكَانَ نَذَرَهُ فِي الجَاهِلِيَّةِ اعْتِكَافٍّ (\*) قَأْمَرَهُ النَّبِي مَلِكَة بِوَفاللهِ \* وَقَالَ بَمْضُهُمْ حَمَّادٌ عَنْ أَيْوبَ عَنْ نَافِيعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَرَوَاهُ جَرِيرُ بْنُ حَارِمٍ وَكَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِيعِ عَنِ ابْنِي عَمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٍّ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ يَحْيِي ۚ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ تُمْرَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ عَنْ أَبِي تُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةً عَنْ أَبِي قَتَادَةً قالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ (١٠ يَرَاقِيُّ عامَ حُنَيْنِ فَامًا الْتَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ ۚ فَرَأَ يْتُ رَجُلاً مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ عَلاَ رَجِلاً مِنَ الْسُلِمِينَ فَضَرَبْتُهُ مِنْ وَرَائُهِ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ بِالسَّيْفِ ( ) فَقَطَّمْتُ الدِّرْعَ ، وَأَقْبَلَ ( ) عَلَى ّ فَضَدِّي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِبِحَ المَوْتِ ثُمَّ أَدْرَكَهُ المَوْتُ وَأَرْسَلَنِي فَلَحِقْتُ مُعَرَ (٥٠ فَقُلْتُ مَا بَالُ النَّاسِ قالَ أَمْرُ ٱللهِ عَنَّ وَجَلَّ ثُمٌّ رَجَعُوا وَجَلَسَ (٨) النَّبَى عَلَيْ فَقَالَ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ يَيِّنَةُ وَلَهُ سَلَبُهُ ، فَقُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِي ، ثُمَّ جَلَسْتُ (٥) قَالَ ثُمَّ قالَ النَّبَ عَلَيْهِ مِثْلَةُ ، فَقُمْتُ فَقُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِي ثُمَّ جَلَسْتُ ، قالَ ثُمَّ قالَ النِّيقُ مَرْلَةٌ فَقُمْتُ فَقَالَ مَالَكَ يَا أَبَا قَتَادَةَ فَأَخْبَرْ ثُهُ فَقَالَ رَجُلْ صَدَقَ وَسَلَبُهُ عِنْدِي فَأَرْضِهِ مِنِّي (١٠) فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لَاهَا (١١) الله ، إِذَا لاَ يَعْمِدُ إِلَى أَسَدٍ ، مِنْ أُسْدِ الله ، يُقَاتِلُ عَنِ اللهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْكُ فَيُعْطِيكَ سَلَبَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ صَدَّقَ فَأَعْطِهِ فَأَعْطَانِيهِ فَأَبْتَعْتُ بِهِ عَنْرَفًا فِي بَنِي سَلِمَةَ فَإِنَّهُ (١٣) لَأُوَّلُ مَالِي تَأْثَلْتُهُ فِي الْإِسْلَامِ . وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَني

(۱) کان فی الیونینیة ان ابن همر فشطب علی ابن بالحرة اه وکذلك شسطب علی ابن فی النسخالق بأیدینا کتبه مصححه صوره (۲) وحدثنی

(٣) اعْتَكَافَ
 هو بالاوج الثلاثة والنصب
 خيهابدون ألفكا ترى كتبه
 مصححه

(4) رَسُولِ اللهِ \*\*\* وَسُولِ اللهِ

(ه) بسيف

(۲) فأُقبِل سيخ

(٧) ابْنَ الْخَطَّابِ

(٨) تَجْلُسَ

اِلنِّي عَلِيْهِ مِثْلًا

ُ(11) كذا صورتها في اليونينية وفي الفريخ لاَ هَاء. الله

(۱۲) وانه

(۲) فی فتح الباری قوله ثم برك كذا بالموحدة للاكثر ولبعضهم بالمثناة أى تركنى (۲) ذكره (١) أُضَيْبِعُ

. قال القسطلاني فوق العين نصبتان . وفي هامش الأصل قال الامام الحافظ أبو ذر يقال أحكيبع بالصاد والعين المملة والغين المجمة وأُضَيِّبِعَ بالضادالعجمة والعين الهملة روى كل ذلك اه من اليونينية

(٦) حدثي

(۷) تَسْتَحْيي

يَعْيِيٰ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ تُعَرِّر بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ عَنْ أَبِي لُكَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي فَتَادَةَ أَنَّ أَبَا قَتَادَةً ، قال كَمَا كَانَ يَوْمُ خَنَيْنِ نَظَرْتُ إِلَى رَجُلِ مِنَ الْسُلِينِ ، يُقَاتِلُ رَجُلاً مِنَ الشْرِكِينَ وَآخَرُ مِنَ المُشْرِكِينَ يَخْتِلُهُ مِنْ وَرَائِهِ لِيَقْتُلَهُ ۖ فَأَسْرَعْتُ إِلَى الَّذِي يَخْتِلُهُ فَرَفَعَ يَدَهُ لِيَضْرِ بَنِي وَأَضْرِبُ (١) يَدَهُ فَقَطَعْتُهَا ثُمَّ أَخَذَنِي فَضَمِّنِي صَمَّا شديداً حَتَّى تَخَوَّفْتُ ثُمَّ تَرَكَّ لَا فَتَحَلَّلَ وَدَفَعْتُهُ ثُمَّ قَتَلْتُهُ وَأُنْهِزُمْ المسْلِمُونَ وَأَنْهِزَمْتُ مَعَهُمْ فَإِذَا بِهُمَرَ بْنِ الخطابِ فِي النَّاسِ، فَقُلْتُ لَهُ ما شَأْنُ النَّاسِ ؟ قالَ أَمْرُ ٱللهِ ، ثُمَّ تَرَاجَعَ النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ مَن أَقَامَ يَيَّنَةً عَلَى قَتِيلِ قَسَلَه فَلَهُ سَكُبُهُ ، فَقُمْتُ لِأَلْتَمِسَ بَبِّنَةً عَلَى تَتِيلِي فَلَمْ أَرَ أَحَداً بَشْهَدُ لِي تَجْلَسْتُ ، ثُمَّ بَدَا لِي فَذَكُونَ أَنْ وَاللَّهِ مِنْ مَلِيَّةً فَقَالَ رَجُلْ مِنْ جُلَّمَالًا مِلاَّحُ هَٰذَا الْقَتِيلِ الَّذِي يَذْ كُنُ (٣) عَنْدِي قَأَرْضِهِ مِنْهُ ، فَقَالَ أَبُو بَكُرِ كَلاَّ لاَ يُعْطِهِ أُصَنْبِغَ (6) مِنْ قُرَيْشِ وَ يَدَعَ أَسَداً مِنْ أُسندِ اللهِ ، يُقَاتِلُ عَنِ اللهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْ قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهملتين وأصيبغ بالصاد عَأَدَّاهُ إِلَى فَاشْتَرَيْتُ مِنْهُ خِرَافًا ، فَكَانَ أُوَّلَ مالِ تَأْثَلْتُهُ فِي الْإِسْلَامِ بِالْبِ عَزَاةٍ (٥) أَوْطَاس مَرْثُ (٥) ثُمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدََّتَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ بُريْدِ بْن عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا فَرَغَ النَّبُّ عَلَيْتُهُ مِنْ حُنَيْنِ بَعَثَ أَبَاعامِرٍ عَلَى جَيْسٍ إِلَى أَوْطَاسٍ ، فَلَقِي دُرَيْدَ بْنَ الصِّمَّةِ ، فَقُتِلَ دُرَيْدٌ وَهَزَمَ اللهُ أَصْعَابَهُ ، قالَ أَبُومُوسَى وَبَعَنَنِي مَعَ أَبِي عارِي ، فَرُمِيَ أَبُوعامِرِ فِي رُكْبَيِّهِ رَماه جُشَمِي يَسَهُم عَأَثْبَتَهُ فِي رُكْبَتِهِ فَأَنْتَهَتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ يَاعَم مَنْ رَمَاكَ عَأَشَارَ إِلَى أَبِي مُوسَى فَقَالَ ذَاكَ قَاتِلَى الَّذِي رَمَانِي فَقَصَدْتُ لَهُ فَلَحِقْتُهُ قَالَمَّا رَآنِي وَلَّى فَأَتَّبَعْتُهُ وَجَعَلْتُ أَقُولُ لَهُ اللَّا تَسْتَحِي ٣ إِلَّا تَشْبُتُ، فَكُفٌّ فَأَخْتُكَفْنًا ضَرْبَتَيْنِ بِالسَّيْفِ فَقَتَلْتُهُ ، ثُمَّ فُلْتِ لِأَبِي عامِرِ قَتَلَ اللهُ صَاحِبَكَ ، قالَ فَأُنْزِعْ هَذَا السَّهْمَ ، فَنُزَعْتُهُ

كَنَرًا مِنْهُ المَّادِ، قالَ يَا أَبْنَ أَخِي: أَفْرِئُ النَّبِّ يَرْكِيْهِ السَّلاَمْ وَقَلْ لَهُ ٱسْتَغْفِرْ لِيَ، وَٱسْتَخْلَفَنِي أَبُوعايرِ عَلَى النَّاسِ ، فَكُنَّ يَسِيرًا ثُمَّ ماتَ ، فَرَّجَعْتُ فَدَخَلَتُ عَلَ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ فِي يَنْتِهِ عَلَى سَرِيرٍ مُرْمَلِ (١) وَعَلَيْهِ فِرَاشٌ قَدْ أَثَّرَ رِمَالُ السَّرِيرِ بِظَهْرِهِ ِ وَجَنْبَيْهِ وَأَخْبَرُ ثُهُ مِخَبَرِنَا وَخَبَرِ أَبِي عامِي وَقالَ ثُلْ لَهُ ٱسْتَغْفِرْ لِي فَدَعا بِمَاء فَتَوَضّأ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ : اللَّهُمَّ أَغْفِرْ لِمُبَيَّدٍ أَبِي عامِرٍ ، وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ ، ثُمُّ قالَ : اللَّهُمَّ أَجْمَلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيرِ مِنْ خَلْقِكَ مِنَ ٣ النَّاسِ، فَقُلْتُ وَلِي عَاْسْنَغَفْرِ فَقَالَ : اللَّهُمُ ٱغْفِرْ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ ذَنْبَهُ ، وَأَدْخِلُّهُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مُدْخَلًا كَرِيمًا ، قالَ أَبُو بُرُ دَةَ إِحْدَاهُمَا لِأَبِي عامِرِ وَالْأَخْرَى لِأَبِي مُوسَى بِالْكُلِّ غَزُوَةً الطَّأَيْفِ فِي شَوَّالِ سَنَةً ثَمَانٍ قَالَهُ مُوسَى نُنُ عُقْبَةً مَرْضَ الْحُمَيْدِي تَعْمِعَ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا هِشَامْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ أَبْنَةِ (٣) أَبِي سَلَمَّةً عَنْ أُمَّا أُمِّ سَلَمَةٌ رَضِيَ اللهُ عَبْهَا دَخَلَ عَلَى النَّبِي مَرْكِيْ وَعِنْدِي مُخَنَّتْ فَسَمِعْتُهُ (ا) يَقُولُ لِمَبْدِ اللهِ بْنِ أُمَيَّةَ (ا) يَا عَبْدُ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ فَتَحَ اللهُ عَلَيْكُمُ الطَّافِفَ غَداً ، فَمَلَيْكَ بِأَ بَنَةِ غَيْلاَنَ ، فَإِنَّهَا ثَقْبلُ بِأَرْبَيعِ وَتُدْبِرُ بِمَانٍ وَقَالَ النَّبِيُّ مِنْكُ لاَ يَدْ خُلْنَ الْمُؤْلَاءِ عَلَيْكُنَّ (٢) قالَ (١) أَبْنُ عُييْنَةَ وَقَالَ أَبْنُ جُرَيْجٍ الْخَـنَثُ هِيتُ مَرْثُ مَعْوُدٌ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ بهٰذَا وَزَادَ وَهُو تُخَاصِرُ الطَّالِفَ يَوْمَئِذٍ مِرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الشَّاءِرِ الْأَمْمَى عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ عَمْرُو (٨) قَالَ كَـا حاصَرَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِي الطَّائِف، قَلَمْ يَنَلْ مِنْهُمْ شَيْئًا قَالَ إِنَّا قَافِلُونَ إِنْ شَاءَ اللهُ، فَنَقُلَ عَلَيْهِمْ وَقَالُوا (٥) نَدُْهَبُ وَلاَ نَفْتَحُهُ ، وَقَالَ مَرَّةً نَقْفُلُ فَقَالَ أَغْدُوا عَلَى الْقِتَالِ ، فَغَدَوْا وَأَصابَهُمْ جِرَاحٌ فَقَالَ إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا إِنْ شَاء اللهِ فَأَعْبَبُهُمْ فَضَحِكَ النَّيْ عَلِي وَقالَ سَفْيَانُ مَرَّةً فَتَبَسَمُ \* قَالَ الْحُمَيْدِي حَدَّثَنَا سَفْيَانُ الْخَبَرَ (١٠٠ كُلَّهُ مَرْث (١١٠

> ---ه (11) حدثنی

عَمَّدُ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا غُنْدَر حَدِّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَاصِم قِالَ سَمِعْتُ أَبَا عُمَّانَ قالَ سَمِعْتُ سَمْدًا ، وَهُوْ أُوَّلُ مَنْ رَنَّى بِسَهُم فِي سَبِيلِ ٱللهِ ، وَأَبَا بَكْرَةً ، وَكَانَ تَسَوَّرَ حِصْنَ الطَّانِفِ فِي أَنَاسِ خَاء إِلَى النِّبِّ عَيْكُ فَقَالاً سَمِينَا النِّبِّ يَتَّكِ يَقُولُ مَنِ أَدَّعَى إِلَى غَيْرٍ أَبِيهِ وَهُوْ كَيْفُلُمُ فَالْجُنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ وَقَالَ هِشَامٌ وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي الْمَالِيَةِ ۚ أَوْ أَبِي عُمَّانَ النَّهُ دِيِّ قَالَ سَمِعْتُ سَعَدًا وَأَبَا بَكْرَةَ عَنِ النِّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ عَاصِم مُ قُلْتُ لَقَدْ شَهِدَ عِنْدَكَ رَجُلانِ حَسَبُكَ بهما قالَ أَجَلْ، أَمَّا أَحَدُهُما قَأُوَّلُ مَنْ رَبِي بِسَهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ ، وَأَمَّا الآخَرُ مَ فَنَزَلَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْتُ ثَالِثَ ثَلَاثَةً وعِشْرِينَ مِنَ الطَّافِ مَرْثُ (١) مَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّ نَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ مَالِكَ وَهُوَ نَازِلُ ا بِأَلْجِيْرًا نَدَ بَيْنَ مَكَدَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَمَعَهُ بِلاَلْ فِأَتَى النِّبِيُّ أَعْرًا بِيٌّ فَقَالَ أَلاَ تُنْجِزُ لِي اللَّهِ الْمَبْعِ مَا وَعَدْ تَنِي، فَقَالَ لَهُ أَبْشِرْ ، فَقَالَ قَدْ أَ كُثَرْتُ عَلَى مِنْ أَبْشِرْ ، فَأَقْبَلَ عَلَى أَبِي مُوسَى وَ بِلاَلِ كَهَيْئَةِ الْغَضْمِانِ ، فَقَالَ رَدُّ الْبُشْرَى ، فَأُقْبِلِّ أَ نَثْمًا ، قالا قبلنَا ، ثُمَّ دَعا بِقَدَحٍ فِيهِ مَاهِ ، فَعَسَلَ يَدَيْهِ وَ وَجْهَهُ فِيهِ وَمَجَّ فِيهِ ، ثُمَّ قالَ أَشْرَبَا مِنْهُ ، وَأَفْرِغا عَلَى وُجُوهِكُما وَنُحُورِكُما وَأَبْشِرَا فَأَخَذَا الْقَدَحَ فَفَعَلاَ فَنَادَتْ أُمُّ سَلَمَةً مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ أَنْ أَفْضِلاً لِأُمِّكُمَا كَأَفْضَلا لَهَا مِنْهُ طَأَلْفَة حَرَّثُنَا يَعْفُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ حَدَّثَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَطَّامِ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى بْنِ أُمِّيَّةَ أَخْبَرَ (٢) أَنَّ يَمْ لَى كَانَ يَقُولُ لَيْتَنِي أَرَى رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ حِينَ مُيَّذَلُ عَلَيْهِ ، قالَ فَبَيْعَا النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ بِٱلْجُعْرَانَةِ وَعَلَيْهِ ثَوْبُ قَدْ أُظِلَّ بِهِ مَعَهُ فِيهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ إِذْ جَاءَهُ أَعْرَابِيُّ عَلَيْهِ جُبَّةٌ مُتَضَمِّحٌ بطيب فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلِ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ فِي جُئَةٍ بَعْدَما تَضَمَّخَ بِالطِّيبِ ٣) ، فأشار مُمَرُ إِلَى يَعْلَى بِيَدِهِ أَنْ تَعَالَ ، كَفَاء يَعْلَى

وَأَدْخُلَ رَأْسَهُ فَإِذَا النَّبِي مِنْ الْوَجْهِ يَغِط كَذَٰلِكَ سَاعَةً ثُمَّ سُرِّي عَنْهُ فَقَالَ أَيْنَ الَّذِي لِمَنْأَلَىٰ عَن الْمُمْرَةِ آنِهَا ۖ فَالنَّمِسَ الرَّجُلُ فَأْتِيَ بِهِ ، فَقَالَ أَمَّا الطِّيبُ الذِي بك فَأَغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، وَأَمَّا الْجُبَّةُ فَأَنْرِعْهَا ، ثُمَّ أَصْنَعْ فِي تُحمْرُ تِكَ ، كما تَصْنَعُ في حَجِّكَ وَرُثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّنَنَا عَمْرُ و بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبَّادٍ أَبْنِ تَمْيِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْد بْنِ عاصِمٍ قالَ لَكَ أَفَاءِ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَيْكُ يَوْمَ حُنَيْنِ قَسَمَ فَالنَّاسِ فَالْمُوَّلِّفَةِ قُلُو بَهُمْ وَكُم يُعْطِ الْانْصَارَ شَيْئًا فَكَأَبَّهُمْ وَجَدُوا (١) إِذْ كَمْ يُصِيْهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسَ (٢) خَطَبَهُمْ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْانْصَارِ أَكُمْ أَجِدْ كُمُ صُلاَّلاً فَهَدَاكُمُ اللهُ بِي ، وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ فَأَلَّفَكُمُ اللهُ بِي ، وَعَالَةً (\* فَأَغْنَاكُمُ اللهُ بِي ، كُلَّمَا قالَ شَيْئًا ، قالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ أُمَنُّ ، قالَ ما يَمْنَعُكُمْ أَنْ تُجيبُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ كُلَّما قال شَيْئًا قالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُ ، قالَ لَوْ شِغْتُم ْ ثَالُتُم جَنْتَنَا كَذَا وَكَذَا ، أَتَرْضُونَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالْبَعِيرِ ، وَتَذْهَبُونَ بِالنَّيِّ ( ) عَلَيْ إِلَّهُ إِلَى رِ حَالِكُمْ لَوْلاَ الْهَيْجْرَة ، لَكُنْتُ أَمْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِياً وَشِغْباً لَسَلَكُنْتُ وَادِي الْأَنْصَارِ وَشِعْبَهَا ، الْأَنْصَارُ شِعَارٌ وَالنَّاسُ دِثَارٌ إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أُكْرَةً فَأَصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ صَرَّتْنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَّدٍ حَدَّثَنَا هِ شَامْ اللَّهُ مَنْ مَنْ مَنْ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي (٥) أَنَسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قالَ نَاسٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، حِينَ أَفاءِ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ يَرْكُ مِنْ أَمَا أَفاءِ مِنْ أَمْوَ الِ هَوَ ازِنَ ، فَطَفَقِنَ النَّبِي مِينَ اللَّهِ يُعْطِي رِجَالًا الْمِيانَةَ مِنَ الْإِبِلِ ، فَقَانُوا يَغْفِيُ اللهُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْكُمْ يُمْطِي قرَيْشًا ، وَيَتْرُكُنَا وَسُيُوفُنَا تَقَطُرُ مِنْ دِمائَهِمْ ، قالَ أَنَسْ كَفُدِّتْ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةً عِمْقَالَتِهِمْ فَأَرْسَلَ إِلَى الْأَنْصَارِ خَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَم وَكُمْ يَدْعُ مَعَهُمْ غَيْرُهُمْ

حسر (۱) وُجُلُدُ هِي (۱) وُجُلُدُ هِي (۱) وُجُلَدُ هِي (۲) وَجُلَدُ هِي يعدِهِم ما أصاب الناس (۲) و كُمُنْتُمْ عالَةً (٤) كَمُنْتُمْ عالَةً السحيح على النبي وحقه على (٠) حدثنى

فَلَمَّا أَجْتَمَعُوا قَامَ النَّبِي مِنْ اللَّهِ فَقَالَ مَاحَدِيثُ بَلَغَنِي عَنْكُمْ فَقَالَ فَتُهَاءِ الْأَنْصَارِ أَمَّا رُوَّسَاؤُنَا يَا رَسُولَ ٱللهِ فَلَمْ يَقُولُوا شَيْتًا، وَأَمَّا نَاسٌ مِنَّا حَدِيِثَةُ أَسْنَانُهُمْ فَقَالُوا يَعْفِرُ اللهُ إِرْسُولِ اللهِ عَلِي يُعْفِى قُرَيْشًا وَيَتْرُكُنَا وَسُيُوفُنَا تَقَطُّرُ مِنْ دِمِالَمِمْ فَقَالَ النَّبيُّ عَلَيْ فَإِنَّى أَعْطِي رِجَالاً حَدِيثِي عَهْدٍ بِكُفْرِ أَ تَأَلَّفُهُمْ أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ إِلْأَمْوَالِ، وَتَذْهَبُون بِالنَّبِيِّ مِنْكُ إِلَّهُ إِلَى رِحَالِكُمْ ، فَوَاللَّهِ لَمَا تَنْقَلْبُونَ بِعِ خَيْرٌ مِمَّا يَنْقَلَيْبُونَ بِهِ ، قَالُوا يَا رَسُولَ ٱللَّهِ قَدْ رَضِينًا ، فَقَالَ كَلُّمُ النَّبِي عَلِكَ سَتَجِدُونَ (١) أُثْرَةً شَدِيدَةً ، فَأُصْبِرُ وَاحَتَّى تَلْقُوا اللهَ وَرَسُولَهُ مِيْكِيْ فَإِنِّى عَلَى الْحَوْضِ ، قَالَ أَنَسُ قَلَمْ يَصْبِرُوا مَرْثُ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ عَنْ أَبِي النَّيَّاحِ عَنْ أَنسِ قال كَا بَلَى ، قالَ لَوْ سَلَاتَ النَّاسُ وَادِياً أَوْ شَعْبًا ، لَسَلَكُنْتُ وَادِيَ الْأَنْصَارِ أَوْ شِعْبَهُمْ ، مَرْثُ عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّ نَنَا أَزْهَرُ عَنِ أَبْنِ عَوْنٍ أَنْبَأَنَا هِشَامُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَنْس عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَكَ كَانَ يَوْمُ خُنَيْنِ، ٱلْتَقَى هَوَاذِنْ وَمَعَ النَّبِيِّ عَلِيُّ عَسَرَهُ آلاَفٍ وَالطَّلْقَاءِ فَأَدْبَرُ وا ، قالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَادِ ، قَالُوا لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ ، لَبَيْكَ نَكِنْ بَيْنَ يَدَيْكَ ، فَنَزَلَ النِّيُّ عَلَيْ فَقَالَ أَنَا عَبْدُ ٱللهِ وَرَسُولُهُ ، عَانْهُزَمَ الْمُشْرِكُونَ ، فَأَعْطَى الطُّلْقَاء وَالْهَاجِدِينَ ، وَكُمْ يُعْطِ الْأَنْصَارَ شَيْئًا ، فَقَالُوا فَدَعَاهُمْ قَأَدْخَلَهُمْ فَي قُيَّةٍ ، فَقَالَ : أَمَّا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالْبَعِيرِ، وَتَذْهَبُونَ برَسُولِ ٱللهِ عَلَيْ فَقَالَ النَّبِي عَلِيَّ لَوْ سَلَّكَ النَّاسُ وَادِيا ، وَسَلَّكَتْ الْأَنْهَارُ شِيبًا، لَاخْتَرْتُ شِيْبَ الْانْهَالِ مَرَثَّى مُعَدَّدُ بْنُ بَشَارِ مَدَّتَنَا غُنِدَرُ

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَس بْنِّ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ جَمَعَ النَّيْ عَلِيّ نَاسًا مِنَ الْأُنْصَارِ فَقَالَ إِنَّ قُرَيْشًا حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ وَمُصِيبَةٍ وَإِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَجْبُرَ هُمْ ﴿ ﴾ وَأَ تَأَلَّفَهُمْ أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ بِاللَّهْ نَيَا وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللهِ لَسَلَكُنْ وَادِى الْانْصَارِ أَوْ شِعْبَ الْأَنْصَارِ مَرْشَ فَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن ألْا مُكَ عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ لَكَ قَسَمَ النَّبيُّ عَلَيْتِهِ قِسْمَةَ حُنَّيْنٍ قَالَ رَجُلْ مِنَ الْأَنْصَارِمِا أَرَادَ بِهَا وَجْهَ اللهِ فَأَتَبْتُ النَّبِيُّ يَالِيَّةٍ فَأَخْبَرْ ثُهُ فَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ ثُمَّ قالَ: رَجْمَةُ ٱللهِ عَلَى مُوسَى لَقَدْ أُوذِي بِأَكْثَرَ مِنْ هَٰذَا فَصَبَرَ مُرْثُنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّتَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُمَّا كَانَ يَوْمَ مُنَيْنِ آثَرَ النِّي مُ إِلَّهِ نَاسًا أَعْطَى الْأَقْرَعَ مِائَةً مِنَ الْإِبل وَأَعْطَى عُيَنْنَةً مِثْلَ ذٰلِكَ، وَأَعْطَى نَاسًا، فَقَالَ رَجُلُ مَا أُرِيدَ بهٰذِهِ الْقَيِسْمَةِ وَجْهُ ٱللهِ، فَقُلْتُ لَاخْبِرَنَّ النَّبِّيُّ عَلِيُّ قَالَ رَحِمَ اللهُ مُوسَى قَدْ أُوذِي بِأَكْثَرَ مِنْ هَٰذَا فَصَبَرَ مِرْثُ مُحَدُّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ عَوْنٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنس بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ كُنَيْن أَقْبِكَتْ هُوَازِنُ وَعَطَفَانُ وَغَيْرُهُمْ بِنَعَيهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ وَمَعَ النَّبِيِّ عَشَرَةُ آلَافٍ وُّمِنَ (٢) الطَّلَقَاء فأدْبَرُوا عَنْهُ حَتَّى بَـقِيَ وَحْدَهُ فَنَادَى يَوْ مَنْذٍ نِدَاءِيْنِ لَمْ يَخْلِطْ كَيْنَهُمَا ٱلْتَفَتَ عَنْ يَمينِهِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْأُنْصَارِ، قَالُوا لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ أَبْشِرْ نَحْنُ مَمَكَ ، ثُمَّ ٱلْتَفَتَ عَنْ يَسَادِهِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، قَالُوا لَبَيُّكَ يَا رَسُولَ اللهِ أَبْشِرْ نَحْنُ مَعَكَ وَهُو هَلَى بَغْلَةٍ يَيْضَاء فَتَوْلَ فَقَالَ أَنَا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ فَأَنْهِزَمَ الْمُشْرِكُونَ فَأَصَابَ (٣) يَوْمَنْذِ غَنَامُمَ

(۱) أُجِيز مُمْ (۱) وَالطَّلْقَاءِ (۱) وَالطَّلْقَاءِ (۱) وأصلب

(۱) شكريدًاةً (٢) وَقَالَ هِيَّامٌ قُلْتُ يَا حت (۲) ذلك نست (ه) فَرَّجُعْتُ الامه (۲) الامه (۲) (٧) إنْسَانِ (١٠) الْأَنْصَارِيُّ

كَثِيرةً فَقَسَمَ فِي الْمُهَاجِرِينَ وَالطلقاء وَكُمْ يُعْطِ الْأَنْسَارَ شَيْتًا فَقَالَتِ الْأَنْسَارُ إِذَا كَانَتْ شَدِيدَة (١) فَنَحْنُ نُدْعَى وَيُعْطَى الْغَنِّيمَةَ غَيْرُنَا فَبَلَّغَهُ ذَلِكَ تَجْمَعُمْ ف قُبَّةٍ فَقَالَ بَامَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ما حَدِيثُ بَلَغَنِي عَنْكُمُ فَسَكَتُوا فَقَالَ يَا مَعْسَرَ الْأَنْصَارِ أَلاَ تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالدُّنْيَا ، وَتَبَذْهَبُونَ برَسُولِ اللهِ عَلَيْ تَحُورُونَهُ إِلَى بُيُونِيكُم ۚ قَالُوا بَلَى فَقَالَ النَّبِي عَيْكَ لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِياً وَسَلَكَ لَنَّ الْأَنْصَارُ شِعْبًا لَأَخَذْتُ شِمْبَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ (٢) هِشَامْ ۖ مَا أَبَا حَمْزَةَ وَأَنْتَ شَاهِدُ ۚ ذَاكَ (٣) قال وَأَيْنَ أَغِيبُ عَنْهُ بِاللَّهِ السَّرِيَّةِ الَّتِي قِبِلَ نَجُدٍ مَرْثُ أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ ا حَدَّثَنَا أَيْوبُ عَنْ نَافِيمٍ عَنِ أَبْنِ مُمَرَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ بَعَثَ النَّبِيُّ عَلِيَّتُهِ سَرِيلَّةً قِبَلَ نَجُد فَكُنْتُ فِيهَا ، فَبَلَغَتْ سِهَامُنَا (٤) أَثْنَى عَشَرَ بَعِيرًا ، وَنُقَلْنَا بَعِيرًا بَعِيرًا ، فَرَجَعْنَا ٥٠ بِثَلَاثَةَ عَشَرَ بَعِيرًا بِابُ بَعْثِ النِّيِّ عَلَيْ خَالِة بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى بَنِي جَذِيمَةَ صَرِثْنِي<sup>(١)</sup> كَمُّوُدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرُّزَّاقِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرٌ \* وَحَدَّثَنَى مُعَيْمٌ أُخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمْ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعَثَ النَّبِي عَنْ عَلِيَّهِ خَالِهَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى بَنِي جَذِيمَةَ فَدَعَاكُمْ إِلَى الْإِسْلاَم فَلَمْ يُحَسِنُوا أَنْ يَقُولُوا أَسْلَمْنَا ، تَجْعَلُوا (٨) يَدَيْدُ يَقُولُونَ صَبَأَنَا صَبَأَنَا كَفِعَلَ خَالِهُ يَقَتْلُ مِنْهُمْ وَيَأْسِرُ وَدَفَعَ إِنَّى كُلِّ رَجُلِ مِنَّا أَسِيرَهُ ﴿ (٠) مُخْرِنِ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمْ أَمَرَ خَالِهُ أَنْ يَقْتُلَ كُلُّ رَجُلِ (٧٧ مِنَّا أَسِيرَهُ ، فَقُلْتُ وَاللهِ لاَ أَقْتُلُ أَسِيرِي، وَلاَ يَقْتُلُ رَجُلُ مِن أَصِحَابِي أَسِيرَهُ، حَتَى قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيُّ عَيْكِيْهُ فَذَكَرْنَاهُ فَرَفَعَ النَّذِي عَلِيَّ يَدَهُ (١٠ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّى أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خالِهُ مَرَّ تَيْنِ سَرِيَّةُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُذَافَةَ السَّمْمِيِّ ، وَعَلْقَمَةَ بْنِ تُحَزِّدِ (١) الْمُدْلِجِيِّ ، وَ يُقَالُ إِنَّهَا سَرِيَّةً الْأَنْضَارِ (١٠) مَرْشِنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَسْمَسُ قالَ حَدَّثَنَى سَعْدُ أَنْ عُبَيْدَةً عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّجْمُنِ عَنْ عَلَيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ بَعَثَ النَّبِي عَنْ عَلَيّ سَرِيّةً

كَاْسُتَعْمُلَ (اكرَجِلاً مِنَ الْأَنْصَارِ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ فَعَضِبَ فَقَالَ (٢) أَلِيْسَ أَمْرَكُمُ النَّبِيُ عَلَيْ أَنْ تُطِيعُونِي ، قَالُوا بَلَى ، قَالَ فَا جُمَعُوا لِي حَطَبًا جَمْعُوا فَقَالَ أَوْقِدُوا نَارًا فَأَوْقَدُوهَا فَقَالَ أَدْخُلُوهَا فَهَمُوا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ ثُيمْسِكُ بَعْضًا وَيَقُولُونَ فَرَوْنَا إِلَى النَّيِ عَلَيْ مِنَ النَّارِ فَمَا زَالُوا حَتَى خَدَتِ النَّارُ فَسَكَنَ غَضَبُهُ فَبَلَغَ النَّبِي عَلَيْ فَقَالَ اللَّي عَلَيْ فَقَالَ لَوْ حَلَوها ما خَرَجُوا مِنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ الطَّاعَةُ فَى المَعْرُوفِ .

( بَعْثُ أَبِي مُوسَى وَمُعَاذِ (٣) إِلَى الْيَمَنِ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ )

وَرِشُ مُوسَى حَدَّنَا أَبُو عَوَانَةً حَدَّنَا عَبْدُ اللّهِ عَنْ أَبِي بُرُدَةً قَالَ بَمَنَ وَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي بُرُدَةً قَالَ بَسَمُ اللّهِ الْبَيْنِ قَالَ وَ بَعَثَ كُلُّ وَاحِدِ مِنهُما عَلَى عِلْمَ اللّهَ عَلَيْهِ فَالْ يَسْرَا وَلاَ تُعَمِّرا وَلاَ تُنفِرًا وَلاَ تُنفِيرًا عَلَى اللّهُ مِن صَاحِيهِ أَنِي مُوسَى وَاحِدٍ مِنهُما إِذَا سَارَ فَى أَرْضِهِ فَرِيبًا مِنْ صَاحِيهِ أَنِي مُوسَى وَاحِدٍ مِنهُما إِذَا لاَ اللّهُ وَإِنْ اللّهُ مَن صَاحِيهِ أَنِي مُوسَى وَاحِدٍ مِنهُما إِنّهُ وَإِنْ اللّهُ مَا أَرْضِهِ فَرِيبًا مِنْ صَاحِيهِ أَنِي مُوسَى وَاحِدٍ مِنهُما إِنّهُ وَإِذَا (\*) هُوَ جَالِسٌ وَقَدِ أَجْمَتُمَ إِنّهُ النّاسُ وَإِذَا رَجُلُ عَنْدَهُ مَدْ جُمِتُ يَدَاهُ إِلَى عُنْهِ وَقَالَ لَهُ مُعَادُ يَاعِبُدَ اللهِ بْنَ قَبْسٍ أَيّمُ وَاللّهُ عَنْ أَنْ وَلَ قَالَ اللّهُ الْمُؤْلِلُ وَقَالَ يَاعِبُدَ اللّهِ مِنْ اللّهُ مَعْدَلُولُ اللّهُ عَنْ أَنْ وَلَا قَالَ أَنْولُ حَتَّى يُقْتُلَ فَالًا إِنْ وَلَا مَا أَولًا أَنْهُ وَقَدْ وَاللّهُ عَنْ أَنْ اللّهُ عَنْ أَنْ اللّهُ عَنْ أَنْ اللّهُ عَنْ أَلْهُ اللّهُ عَنْ أَنْ اللّهُ عَنْ أَلْهُ اللّهُ عَنْ أَلْهُ اللّهُ عَنْ أَلْهُ مَا وَلَا اللّهُ عَنْ أَلْهُ اللّهُ عَنْ أَلْهُ اللّهُ عَنْ أَلْهُ اللّهُ عَنْ أَلْهُ مُنَا اللّهُ عَنْ أَلْهُ مَنْ أَلُولُ وَمَا عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ أَلْهُ عَنْ أَلْهُ عَنْ أَلْهُ مُنْ أَلُولُ وَمَا عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ أَلْهُ وَاللّهُ عَنْ أَلْهُ اللّهُ عَنْ أَلْهُ عَنْ أَلْهُ اللّهُ عَنْ أَلْهُ اللّهُ عَنْ أَلْمُتُمْ عَنْ أَلْهُ اللّهُ عَنْ أَلْهُ عَنْ أَلْهُ اللّهُ عَنْ أَلْهُ اللّ

مديا (۱) واستعمل مديو

(۲) قال ميد

(٣) ابن جبل رضى المتعنهما (٤) قال وكان عال هذه ومست بين الاسطرق البونينية وكذافي غير نسخة من الغروع

بأيدينامن غير رقمولا تصحيح كتبه مصحمه

> (ه) فاذا مد ي

بر) فاخْنَسَبْتُ نَوْمَتِي كَا أَحْنَسَبْتُ

(۸) حدثنا

بُرْدَةً مَا الْبَشْعُ ؟ قَالَ نَبْيِدُ الْعَسَلِ وَالْمِزْرُ نَبِيذُ الشَّمِيرِ فَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ رَوَاهُ جُرِيرٌ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي بُرُدَةً مَرْثُ مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَمِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعَثَ النَّبِي عَلَيْهِ جَدَّهُ أَبَا مُوسَى وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ يَسَّرًا وَلاَ تُعَسِّرًا ، وَ بَشَرًا وَلاَ تُنَفِّرًا وَتَطَاوَعاً ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى كَا نَيَّ اللهِ إِنَّ أَرْضَنَا بِهَا شَرَابٌ مِنَ الشَّعِيرِ الْمُزْرُ ، وَشَرَابُ مِنَ الْعَسَلِ الْبِشْمُ ، فَقَالَ كُلُ مُسْكرِ حَرَامٌ فَا نَطَلَقًا ، فَفَالَ مُعَاذٌّ لِأَ بِي مُوسَى كَيْفَ تَقَرَّأُ الْقُرْآنَ ؟ قالَ قائمًا وَقاعِداً وَعَلَى رَاجِلَتِهِ (١) ، وَأَتْفَوَّقُهُ تَفَوْقًا ، قالَ أَمَّا أَنَا فَأَنَّامُ (١) وَأَقُومُ ، فَأَخْتَسِبُ نَوْمَتِي ، كَمَا أَحْنَسِبُ قَوْمَتِي ، وَضَرَبَ فُسْطَاطاً خَعَلاَ يُتَزَاوَ رَانِ ، فَزَارَ مُعَاذُ أَبَا مُوسَى ، فَإِذَا رَجُلْ مُوثَقَى ، فَقَالَ ما هُذَا ؟ فَقَالَ أَبُومُوسَى ؛ يَهُودِي أَسْلَمَ ثُمَّ أَرْتَدً ، فَقَالَ مُعَاذُ لْأَضْرِ بَنَّ عُنْقَهُ \* تَا بَعَهُ الْعَقَدِيُّ وَوَهْبُ (\* عَنْ شُعْبَةً ، وَقَالَ وَكَيْعٌ وَالنَّضْرُ وَأَبُو الحَسِدِ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي بُرْدَةٌ مِرْشَى عَبَّاسُ (اللهُ الْوَليدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَائِدٍ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِيْتُ طَارِقَ بْنَ شِهَابِ يَقُولُ حَدَّ أَنِي أَبُو مُوسَى الْا شَعْرَىٰ يُرضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَمَثَنِي رَسُولُ اللهِ عَلِي إِلَى أَرْضِ قَوْمِي فِغَيْثُ وَرَسُولُ ٱللهِ عَلِيْ مُنْبِيْثُ بِالْأَ بْطَحِ ، فَقَالَ أَحَجَجْتَ يَاعَبْدَ ٱللهِ بْنَ قَيْس قُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قَالَ كَيْفَ قُلْتَ ؟ قَالَ قُلْتُ : لَبَيْكَ إِهْلاَلاً (0) كَإِهْلاَلِك ، قَالَ فَهَلْ سُقْتَ مَعَكَ هَدْيا ؟ قُلْتُ لَمْ أَسُقْ ، قَالَ فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَأُسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حِلَّ ، فَفَعَلْتُ حَتَّى مَشَطَّتْ لِي أَمْرَأَهُ مِنْ نِسَاء بَنِي قَبْسِ وَمَتَكُثْنَا بِذَلِكَ حَتَّى السُتُخْلِفَ مُمَنَّ حَرَّثَىٰ حِبَّانُ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ زَكَرِيّاء بْنِ إِسْحْقَ عَنْ يَعْيِي بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ صَيْفِي عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ مَوْلَى أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ

مهم (۱) رَاجِلَتِی

مبر (۲) فأنوم وأنام

(٣) وُرُهَيَّكِ

خ الغراسي في النسطة في النسخ التي بأيدينا. العطقة على سبن عباس وفي المطبوع هو النرسي بعد الوليد، كنيه

(٠) إعْلَالُهُ

عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلِ حِينَ بَمْتَهُ إِلَى الْيَسَنِ إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلُو اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَأَنَّ مِنْهُمُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ مَا عَلَيْهِمُ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَ

( بَعْثُ عَلِيَّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْدِ السَّلَامُ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ )

مَر شَيْ أَجْمَدُ بِنُ عُنْهَانَ حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بِنُ مَسَلَمَةً حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ يُوسُفَ بْنِ إِسْخُقَ بَنِ أَبِي إِسْخُقَ سَمِعْتُ الْبَرَاء رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِسْخُقَ بَنِ أَبِي إِسْخُقَ سَمِعْتُ الْبَرَاء رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ مَتَنَا () رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَعَ خَالِهِ بْنِ الْوَلِيدِ إِلَى الْيَتَنِ قَالَ ثُمَّ بَعَثَ عَلِيًا بَعْدَ ذَلِكَ بَعْتَ اللهُ عَنْهُمْ أَنْ يُعَقَّبُ مَعَكَ فَلْيُعَقَّبُ ، وَمَنْ شَاء مِنْهُمْ أَنْ يُعَقَّبَ مَعَكَ فَلْيُعَقَّبُ ، وَمَنْ شَاء مِنْهُمْ أَنْ يُعَقِّبَ مَعَكَ فَلْيُعَقَّبُ ، وَمَنْ شَاء مِنْهُمْ أَنْ يُعَقِّبَ مَعَكَ فَلْيُعَقَّبُ ، وَمَنْ شَاء

(1) قَوْماً أَهْلَ كِتَابِ (٣) أَطَاعُوا (٣) أَطَاعُوا (٤) عليم (٥) أطاعوا (٥) أطاعوا (١) فيصض الاصول زيادة قال نيل بعنيا

فَلْيُقْبِلْ فَكُنْتُ فِيمَنْ عَقَّبَ مَعَهُ قالَ فَنَنِيْتُ أَوَاق (١) ذَوَاتِ عَدَدٍ حَرَّثْنِي مُحَدَّدُ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا عَلِيْ بْنُ سُوَيْدِ بْنِ مَنْجُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ بَعَثَ النَّبِيُّ عَلِيًّا عَلَيًّا إِلَى خالِدٍ ، لِيقْبض الخُمُسَ وَكُنْتُ أَبْنِضُ (٢) عَلِيًّا ، وَقَدِ أَغْنَسَلَ ، فَقُلْتُ لِخَالِدِ أَلاَ تَرَى إِلَى هَذَا ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ يَا بُرَيْدَهُ أَثُبْغِضْ عَلَيًّا ؟ فَقُلْتُ نَعَم، قالَ لاَ نُبْغِيفُهُ قَإِنَّ لَهُ فِي الْخُمُسِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِرْضًا قُتَبْبَةٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ شُلْرُمْةَ حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَّ مْنِ بْنُ أَبِي نُمْمٍ قَالَ سَمِيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ بَعَثَ عَلَى أَنْ أَبِي طَالِبُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مِنَ الْيَمَنِ بِذُهَيْبَةٍ فِي أَدِيمٍ مِمَقْرُوطٍ لَمْ تُحَصَّلْ مِنْ تُرَابِهَا ، قالَ فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَنِ إِنْ عُيَنْنَةَ بْنِ بَدْرِ وَأُمْرَعَ بْنِ حابِسٍ وَزَيْدِ الْحَيْلِ وَالرَّابِعُ إِمَّا عَلْقَمَةُ وَإِمَّا عابِرُ بْنُ الطفَيْل ، فَقَالَ رَجُلْ مِنْ أَصْحَابِهِ ، كُنَّا تَحَنْ أُحَقَّ بِهِٰذَا مِنْ هُؤُلاء ، قال فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِّ يَكُّ فَقَالَ أَلاَ تَأْمَنُونِي (٣) وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاء يَأْ تِينِي خَبَرُ السَّمَاء صَبَاحاً وَمَسَاءٍ ، قالَ فَقَامَ رَجُلُ فائرُ الْعَيْنَيْ مُشْرِف الْوَجْنَتَيْنِ نَاشِرُ الْجَبْهَةِ ، كَثْ اللَّحْيَةِ ، غُلُوقُ الرَّأْس ، مُشَمَّرُ الْإِزَارِ ، فَقَالَ بَا رَسُولَ ٱللهِ أَنَّى اللهَ ، قال وَيلك أَوَ لَسْتُ أَحَنَّى أَهْلِ الْأَرْضِ أَنْ يَتَّتَى اللَّهَ ، قَالَ ثُمَّ وَلَى الرَّجُلُ ، قَالَ خَالِهُ بْنُ الْوَلِيدِ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَلاَّ أَضْرِبُ عُنُقَة ؟ قال لا ، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّى ، فَقَالَ خالِهُ وَكُمْ من مُصَلِّ يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَا لَيْمُنَ فَي قَلْبِهِ ، قَالَ رَسُولُ ٱللهِ ﷺ إِنِّي كَمْ أُومَرُ أَنْ أَنْقُبَ ُ قُلُوبَ <sup>(٤)</sup> النَّاسِ وَلاَ أَشُقَّ بُطُونَهُمْ ، قالَ ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْهِ وَهُوَ مُقَفَّ ٍ <sup>(٥)</sup> فَقَالَ <sup>(٢)</sup> إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ضِنْضِيُّ ﴿ هُلَدَا قَوْمٌ يَتْلُونَ كَعِتَابَ اللهِ رَطْبًا ، لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ ، يَوْتُونَ مِنَ الَّذِينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمْ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، وَأَظَنُّهُ قَالَ ابَّنْ أَدْرَكُمُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ

(۱) في المبنى أصله أوافى بتشديد الناءار تخفيفها حذفت. الباء استقالا اله تأمله ص

و أَوَّاقِيَّ

(٢) ضبطه من النرع وكذاك لاتنفضه

(٣) كذا فى نسخة يوتق بها مصححاً عليه كما ترى والمطبوع أيضاً وفى الفرع الذى يعو ل عليه بأيدينام تأمنوننى بنونين من غير تصحيح.

(٤) عَنْ قَلُوبِ الله

ة مير (٥) مُقَنَّى

(٦) وقال همـ

(۷) صفحي

قَتْلَ مَمُودَ وَرَشُ الْمَكِيْ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجِ قَالَ عَطَانِهِ قَالَ جَابِرُ أَرَ النّي اللّهِ عَلَيا أَنْ يُمْرِعَ عَلَى إِحْرَامِهِ ، زَادَ مَمَّدُ بْنُ بَكْرِ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ قَالَ عَطَانُهِ قَالَ جَابِرٌ فَقَدَمَ عَلَى بْنُ أَبِي طَالِب رَضِى الله عَنْهُ بِسِمَا يَنِهِ قَالَ (') لَهُ النّي مَيْكِ بُمَ أَهِ طَالِب رَضِى الله عَنْهُ بِسِمَا يَنِهِ قَالَ '' لَهُ النّي مَيْكِ بُمَ أَهِ النّي مَيْكِ قَالَ عِمَا أَمْنَ قَالَ عَمَا أَمْنَ قَالَ عَمَا أَمْنَ عَلَى اللّهُ عَنْهُ مَرَامًا كَمَا أَنْتَ قَالَ وَأَهْدَى لَهُ عَلَى مُمَّ اللّهُ مَيْكُ مَرَامًا عَنْ مُمَيْدُ الطّوبِلِ وَالْهُدَى لَهُ عَلَى هُمُونَ أَنْ أَنْسَا حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ الْفَضَلِ عَنْ مُمَيْدُ الطّوبِلِ حَدَّثَنَا بَكُنْ أَنَّ النّبِي مَيْكُ أَنْ النّبِي مَيْكُ أَهُمَا النّبِي مُمْرَ أَنَّ أَنْسَا حَدَّثَهُ مَامًا قَدِمْنَا مَتَكَةً قَالَ مَنْ لَمُ مُورَةً ، وَكَانَ مَعَ النّبِي مِنَا أَهْ النّبي مَيْكُ النّبي مَا النّبي مَا النّبي مَا النّبي مَالِكَ وَكَانَ مَعَ النّبي مَا أَهْ اللّهُ مَا اللّهِ مَنْ النّبي عَلِي اللّهِ مَعْ النّبي عَلَيْكَ مَا النّبي مَا اللّهِ مُن اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللللللّ

## ( غَزْوَةُ ذِي الْخَلَصَةِ )

مَرَثُ مُسَدُّدُ حَدَّنَنَا خَالِهُ حَدَّنَنَا خَالِهُ حَدَّنَنَا بَيَانُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ كَانَ يَبْتُ فَى الْجَاهِلِيَّةِ يُقَالُ لَهُ ذُو الْحَلَصَةِ وَالْحَمْبَةُ الْيَالِيَةُ وَالْحَمْبَةُ الشَّأْمِيَّةُ فَقَالَ لِي النَّيْ اللَّيْ اللَّهِ اللَّيْ اللَّيْ اللَّهِ اللَّيْ اللَّهِ اللَّهُ وَتَعَلَّنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَتَعَلَّنَا اللَّهُ مَن وَجَدُنَا عِنْدَهُ فَأَيْبُ اللَّي عَلَي اللَّهِ فَا خُبْرُانُهُ فَدَعا لَنَا وَلِا حَمَّسَ حَرْسُ (اللهُ مَنْ وَجَدُنَا عَنْدَهُ فَاللَّهُ عَلَى جَرِيرٌ رَضِيَ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي جَرِيرٌ رَضِيَ اللهُ اللهُ عَلَي حَدَّيَنَا يَعْنِي عَنْ فَي الْخَيلُ فَعَرَبُ فَي الْخَلِقَةِ وَكُونَ يَبْتًا فَي خَرْمُ اللهُ اللهُ عَلَي عَلَي اللهُ عَلَى اللّهِ عَلَي عَلَي اللّهُ عَلَي الْخَيلُ فَضَرّبَ في صَدْرِي (٥ حَتَّى رَأَيْتُ أَنْرَ أَصَابِعِهِ فَى حَدْلِي وَكُنْ اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي الْخَيلُ فَضَرّبَ في صَدْرِي (٥ حَتَّى رَأَيْتُ أَنْرَ أَصَابِعِهِ فَى حَدْلِي وَكُنْ اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي الْخَيلُ فَضَرّبَ في صَدْرِي (٥ حَتَّى رَأَيْتُ أَنْرَ أَصَابِعِهِ فَى صَدْرِي وَقَالَ : اللّهُمُ قَدَّتُهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيا مَهْ دِياً مَ وَتَلْقَ إِلَيْهَا فَكَسَرَها وَحَرَّقَهَا ، وَمَا لَي إِلَيْها فَكَسَرَها وَحَرَّقَهَا ، وَمَالَتَى إِلَيْها فَكَسَرَها وَحَرَّقَهَا ،

(۱) مثال (۲) حيث (۳) حق إسمليل (۱) كفية الهانية (۱) كفية الهانية

ثُمَّ بَمَتَ إِلَى رَسُولِ ٱللهِ مَرْكِيَّةٍ فَقَالَ رَسُولُ جَرِيرِ وَالَّذِي بَمَثَكَ بِالْخَقِّ ما جِئْتُكَ حَقَّى تَرَكْثُهَا كَأَنَّهَا جَمَلُ أَجْرَبُ ، قالَ فَبَارَكَ فِي خَيْلِ أَحْمَسَ وَرِجالِهَا خَسْ مَرَّاتٍ ، مَرْثُ يُوسُف بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا (١) أَبُو أُسامَةَ عَنْ إِسْمُمِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَبْسِ عَنْ جَرِيرِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ أَلاَ تُريحُنِي مِنْ ذِي الْحَلَصَةِ ، فَقُلْتُ بَلَّي ، فَأُنْطَلَقْتُ فِي خَمْسِينَ وَمِا نَةِ فارِسِ مِنْ أَمْسَ وَكَانُوا أَصْحَابَ خَيْل وَكُنْتُ لاَ أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ فَذَكَرُ ثُ ذَٰلِكَ لِلنَّبِيِّ لِلَّذِي فَضَرَبَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِى حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ يَدِهِ في صدري وَقَالَ اللَّهُمَّ آمَةُ وَأَجْمَلُهُ هَادِياً مَهْدِيّاً ، قَالَ فَمَا وَقَعْتُ عَنْ فَرَس (٢) بَعْدُ قَالَ وَكَانَ ذُو الْحَلَصَةِ يَيْنًا بِالْيَمَنِ لِخَنْعُمَ وَبَجِيلَةً فِيهِ نُصُبُ تُعْبَدُ يُقَالُ لَهُ الْكَعْبَةُ الْ قَالَ قَأْتَاهَا لَخَرَّقَهَا بِالنَّادِ وَكَسَرَهَا ، قَالَ وَلَنَّ قَدِمَ جَرِيرُ الْيَمَنَ ، كَانَ بها رَجُلُ ال يَسْتَقْسِمُ بِالْازْلاَمِ، فَقَيِلَ لَهُ إِنَّ رَسُولَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ هَاهُنَا، فَإِنْ قَدَرَ عَلَيْكَ (ن) فَكَارَكَ ضَرَبَ عُنْقَكَ ، قالَ فَبَيْنَمَا هُوَ يَضْرِبُ بهَا إِذْ وَقَفَ عَلَيْهِ جَرِيرٌ ، فَقَالَ لَتَكَنْسِرَنَهَا \ (٥) ليست مضبوطة في وَلُّتَهُم داً (") أَنْ لاَ إِنَّه إِلاَّ اللهُ أَوْ لَأَضْرِ بَنَّ عُنْقَكَ ، قالَ فَكَسِّرَهَا وَشَهدَ ثُمُّ بَعَث الله اليونينية وضيطها في جَرير رَجُلاً مِن أَحْمَسَ يُكني أَبَا أَرْطَاهَ إِلَى النَّبِّ بَاللَّهِ يُنَشِّرُهُ بِذَٰلِكَ فَلَمَّا أَنَى النَّبيَّ عَلِيْ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ وَالذِي بَعَثَكَ بِالْمَقِي ماجِئْتُ حَتَّى تَرَكْتُهُا كَأَنَّهَا جَمَلُ أُجْرَبُ قَالَ فَبَرَّكَ ( أَ) النَّبِيُّ عَلَيْ خَيْلِ أَعْمَسَ وَرِجالِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ ( غَزْوَةُ ذَاتِ السَّلاَسلِ )

> وَهُيَّ غَزْوَةُ خُمْ وَجُدْامً قَالَهُ إِسْمُعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ وَقَالَ أَبْنُ إِسْحُنَى عَنْ يَزِيدَ عَنْ عُرْوَةَ هِيَ بِلاَدُ بَلِي ( ) وَعُذْرَةَ وَ بِنِي الْقَيْنِ صَرْثُ إِسْعَاتُى أَخْبَرَ نَا ( ) خالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي عُمْانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّةٍ بَعَثَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السَّلاَسِلِ ، قالَ وَأُتَيْتُهُ فَقُلْتُ أَىُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ قالَ عائيشَةُ

الفرع كَـغَنِيْ ،

(٦) حدثنا

قُلْتُ مِنَ الرِّجالِ، قالَ أَبُوها ، قُلْتُ ثُمٌّ مَنْ قالَ ثَمَرُ فَعَدَّ دِجالًا فَسَكَتْ عَاَفَةً أَنْ يَجْعَلَنِي فِي آخِرِهِمْ .

( فَهَابُ جَرِيرِ إِلَى الْيَمَنِ )

حَرِيْتَى عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْعَبْسِيُّ حَدَّثَنَا أَبْنُ إِدْرِيسَ عَنْ إِسْمُعِيلَ بْنِ أَبِ خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرِ قَالَ كُنْتُ بِالْبَعْدِ (١) فَلَقِيتُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْيَتَن ذَا كَلاَعِ وَذَا عَمْرُو كَفِعَلْتُ أُحَدَّثُهُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ فَقَالَ لَهُ ذُو عَمْرُولَئُنْ كَانَ مَن هامن الاسل وعزاه اللَّذِي تَذْ كُنُ مِنْ أَنْ صَاحِبكَ ، لَقَدْ مَرٌّ عَلَى أَجَلِهِ مُنْذُ الْلَاثِ ، وَأَقْبَلَا مَعِي حَتَّى إِذَا كُنَّا في بَعْضِ الطَّرِيقِ ، رُفِعَ لَنَا رَكُبُ مِنْ قِبِلَ المَدِينَةِ فَسَأَلْنَاهُمْ ، فَقَالُوا قُبض جِئْنَا وَلَعَلَّنَا سَنَعُودُ إِنْ شَاءَ اللهُ ، وَرَجَعًا إِنِّي الْيَمَنِ ، فَأَخْبَرُ ثُثُّ أَبَا بَكْرِ بحَدِيثِهمْ ، قَالَ أَفَلاَ جِنْتَ بِهِمْ ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدُ قَالَ لِي ذُو تَعْرُو يَاجَرِيرُ إِنَّ بِكَ عَلَى ۖ كَرَامَةً ، وَإِنِّي غُبْرُكَ خَبَرًا إِنَّكُمْ مَعْشَرَ الْعَرَبِ لَنْ تَزَالُوا بِخَيْرِ مَا كُنْتُمْ إِذَا هَلَكَ أُمِيرُ ا تَأَمُّونَهُمْ (٢) في آخَرَ ، فَإِذَا كَانَتْ بِالسَّيْفِ ، كَانُوا مُلُوكًا ، يَمْضَبُونَ غَضَبَ الْلُوكِ ، (٧) يُنَوِّ نُنَا سَكُلَّ يَوْمِ اللَّهِ وَيَرْضُونَ . رِضَا الْمُلُوكِ

( اللَّهُ اللَّهُ عَزُّونَهُ سِيفِ الْبُخْرِ \* وَثُمْ يَتَلَقُونَ عِيرًا لِقُرَيْشِ وَأُمِيرُهُمْ أَبُوعُبَيْدَةً (")

مَرْثُ إِسْمُعْيِلُ قَالَ حَدَّتَنَى ﴿ مَالِكُ عَنْ وَهُب بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ بَعَثَ ( ) رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ بَعْشًا قِبَلَ السَّاحِلِ ، وَأَمَّر عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَيْدَةً بْنَ الجَرَّاحِ وَهُمْ ثَلَا ثُمَالَةً ، فَذَرَجْنَا وَكُنَّا (٥ ببَعْض الطَّريقِ فَنِيَ الزَّادُ فَأَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةً بِأَزْوَادِ الجَيْشِ خَبُعِ فَكَانَ مِزْوَدَىٰ تَمْ ٍ فَكَانَ يَقُونُنَا (٧

(٢) من الاثنار والمشاورة قَالَهُ أَبُو ذَرِ الْمُ مِنَ الْيُونِينِيَّةُ وضيطت نبها بالتشديد اه التسطلاني للفرع قال ولغيره تأكمرتم كتبه مصحعه

الله عنه

(٤) حبثنا

ن لَا بَسَتَ لاط (7) فسكنا

قَليلاً قَليلاً

(۱) من (۱) من (۲) منال

كُلَّ يَوْمٍ قَلَيلٌ قَلَيلٌ حَتَّى فَنِيَ ، فَلَمْ يَكُنْ يُصِيِنَا إِلاَّ تَمْرَةٌ تَمْرَةٌ ، فَقُلْتُ ما تُغْنِي عَنْكُمْ مَرْةٌ ، فَقَالَ لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حِينَ فَنِيتْ ، ثُمَّ أُنْتَهَيْنَا إِلَى الْبَحْر ، فإذًا حُوتٌ مِثْلُ الظَّرب فَأَكَلَ مِنْهَا (١) الَّقَوْمُ آَكَانَ (٢) عَشْرَةَ لَيْلَةً ، ثُمَّ أَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةً بضِلَعَيْنِ مِنْ أَضْلاَعِهِ فَنُصِبا ثُمَّ أَمَرَ بِرَاحِلَةٍ فَرُحِلَّتُ (٢) ثُمَّ مَرَّتْ تَحْتَهُمَا فَلَم تُصِيبُهُما مَرْشُ عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَذَثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الَّذِي حَفِظْنَاهُ مِنْ عَمْرُو بْنِ دِينَار قالَ سَمِعْتُ جَارِرَ بْنَ عَبْد الله يَقُولُ بَعَثَنَا رَسُولُ الله عَلَيْ فَلاَ مَا لَهِ رَاكِ أُمِيرُ نَا ( \* أُبُو عُبَيْدَةً بْنُ الْجَرَّاحِ نَرْصُدُ عِبرَ قُرَيْشِ فَأَقَنَا بِالسَّاحِلِ نِصْفَ شَهْرٍ ، فَأَصَا بَنَا جُوعْ شَدِيدٌ حَتَّى أَكَلْنَا الْخَبَطَ، فَسُمَّى ذٰلِكَ الجَيْشُ جَبْشَ الْخَبَطِ، فَأَلْقَ لَنَا الْبَحْرُ دَابَّةً يْقَالُ كَلَّمَا الْمَنْ بَرُ ، فَأَكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرِ ، وَأَدَّهَنَّا مِنْ وَدَكِهِ ، حَتَّى ثَابَتْ إِلَيْنَا أَحْمَامُنَا فَأَخَذَ أَبُوعُبَيْدَةَ صِلْعًا مِنْ أَضْلاَعِهِ (٥) فَنَصَبَهُ فَمَدَ إِلَى أَطْوَلِ رَجُلِ مَعَهُ قالَ سُفْيَانُ مَرَّةً صِلْعًا مِنْ أَضْلاَعِهِ (٦) فَنَصَبَّهُ وَأَخَذَ رَجُلاً وَ بَعَيًا فَرَّ تَحْتَهُ قالَ (٧) جابر"، وَكَانَ رَجُل مِنَ الْقَوْمِ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ ، ثُمَّ نَحَرَ ثَلَاثُ جَزَائِرَ ، ثُمَّ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرً ، ثُمَّ إِنَّ أَبَا عُبَيْدَةً نَهَاهُ \* وَكَانَ عَمْرُو يَقُولُ أَخْبِرَ نَا أَبُوصا لِح أَنَّ قَيْسَ أَبْ سَمْدٍ قَالَ لِلْ بِيهِ كُنْتُ فِي الْجَيْشِ فَهَاعُوا ، قَالَ أَنْحَرْ ، قَالَ نَحَرْتُ ، قَالَ ثُمَّ جاعُوا قالَ أَنْحَرْ ، قالَ نَحَرْتُ ، قالَ ثُمَّ جاعُوا ، قالَ أَحْرَ ، قالَ نَحَرْتَ ، ثُمَّ جاعُوا ، قالَ أَنْحَرْ قَالَ نَهُمِتُ مُرَثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيى عَنِ أَنْ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَمْرُ و أَنَّهُ سَمِعَ جايرًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ عَزَوْنَا جَبْشَ الْحَبَطِ وَأُمْرَ أَبُو عُبَيْدَةَ كَفُعْنَا جُوعاً شَديداً وَأَلْقَى (٨) الْبَحْرُ حُوتًا مَيَّتًا، لَمْ نَرَ مِثْلَهُ يُقَالُ لَهُ الْمَنْبَرُ ، فَأَكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ ، فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ عَظْمًا مِنْ عِظَامِهِ فَرَّ الرَّاكِبُ تَحْتَهُ , فَأَخْبَرَ نِي (١) أَبُو الرَّ يَبْر أَنَّهُ سَمِعَ جابِرًا يَقُول ، قالَ (١٠) أَبُو عُبَيْدَةً كُلُوا ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الَّدِينَةَ ذَكَرْنَا ذُلِكَ للنَّبِيّ

عَلِيْ فَقَالَ كُلُوا رِزْقًا أَخْرَجَهُ اللهُ أَطْمِهُونَا إِنْ كَانَ مَعَكُمْ ۖ فَأَنَاهُ بَعْضُهُمْ ('' فَأَكَلَهُ عَلَيْ فَقَالَ كُلُوا رِزْقًا أَخْرَجَهُ اللهُ أَطْمِهُونَا إِنْ كَانَ مَعَكُمْ ۖ فَأَنَاهُ بَعْضُهُمْ ('' فَأَكَلَهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَّهُ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَّهُ عَلَاهُ عَلَّهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَّهُ عَلَهُ عَلَّهُ عَلَاهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَّهُ عَلَهُ عَلَ

ِ مَرْثُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ مَا وَكُورَ أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثْنَا فُلَيْحٌ عَنِ الزُّهُورِيِّ عَن مُمَيْدِ

أَنْ عَبْدِ الرَّهُ أَنَّ عَنْ أَبِي هُرُيْرَةً أَنَّ أَبَا بَكُرِ الصَّدِّيَقَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَعَثَهُ فَالْحَبَّةِ الْآَيْ عَبْدِ الرَّهُ النَّيْ مَنْ عَنْهُ النَّاسِ لاَ الَّتِي أَمَّرَهُ النَّبِي عَنْهُ النَّاسِ لاَ الَّتِي أَمَّرَهُ النَّبِي عَنْهُ النَّاسِ لاَ اللهِ أَنْ مَعْ النَّاسِ لاَ يَعْبُدُ اللهُ عَنْهُ النَّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ بْنُ رَجَاءٍ يَعْبُدُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ قَالَ آخِرُ سُورَةٍ فَرَاتُ عَنِ الْبَرَاءِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ آخِرُ سُورَةٍ فَرَاتَ عَنِ الْبَرَاءِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ آخِرُ سُورَةٍ فَرَاتَ عَنِ الْبَرَاءِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ آخِرُ سُورَةٍ فَرَاتَ عَنْ الْبَرَاءِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ آخِرُ سُورَةٍ فَرَاتَ عَنْ اللهُ يَشْتَفُتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فَى الْكَلَالَةِ .

( وَفُدُ مِنِي تَمِيمٍ )

وَرَثُ أَبُو اَمَعُمْ حَدَّانَا سَفْيَانُ عَنْ أَبِي صَخْرَةً عَنْ صَفُّوانَ بْنِ مُحْرِزِ المَازِنِيَ عَنْ مَعْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ أَنِي نَفَرَ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ النّبِي عَنْ فَقَالَ انْبَلُوا الْبُشْرَى يَا بَنِي تَمِيمٍ قَالُوا يَا رَسُولَ الله قَدْ بَشَرَّ ثَنَا فَأَعْطِنَا فَرِيء (١) ذَلِكَ في وَجْهِهِ جَاء نَفَرَ مِنَ الْيَهَن فَقَالَ اقْبَلُوا الْبُشْرَى إِذْ لَمْ يَقْبَلَهَا بَنُو تَمِيمٍ قالُوا قَدْ قَبِلْنَا وَجْهِهِ جَاء نَفَر مِنَ الْيَهَن فَقَالَ اقْبَلُوا الْبُشْرَى إِذْ لَمْ يَقْبَلَهَا بَنُو تَمِيمٍ قالُوا قَدْ قَبِلْنَا يَا رَسُولَ الله يَلْقَ عَزْوَةً عُيَنْنَة بْنِ حَصْن بْنِ حُدَيْفَة بْنِ بَدْرٍ بَنِ مُدَيْمَةُ النَّبِي مِنْ بَعْنَهُ النَّبِي إِلَيْهِم ، فأغاز وَأَصَابَ مِنْهُمْ نَاساً وَسَبَى بَنِي الْعَنْبَرِ مِنْ بَنِي مُدَيْمَةُ النَّبِي يَهِمُ إِنْ مَرْبِ حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُعَارَةً بْنِ الْفَعْقَاعِ عَنْ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ لاَ أَزَالُ أُحِبُ بِنِي عَيْمٍ بِعَدُ ثَلَاثِ مِنْهُمْ أَنِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ لاَ أَزَالُ أُحِبُ بَنِي تَمِيمٍ بَعْدَ ثَلَاثُ مِنْ أَنِي هُرَيْرَةً رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ لاَ أَزَالُ أُحِبُ بَنِي عَيْمٍ بَعْدُ ثَلَاثُ مِنْ أَنِي هُرَيْرَةً وَقَالَ أَعْتِقِيمَ فَإِنَا مِنْ وَلَا إِسْمُعِيلَ وَجَاءَتْ صَدَقَائُهُمْ ، فَمْ أَسَدُ أُمَّتِي عَلَى الدَّجَالِ ، وَكَانَتُ فَيْهِمْ (١) سَبِيَّةُ عَنْدَ عَائِشَةً فَقَالَ أَعْتِقِيمَا فَإِنَّهُ مِنْ وَلَد إِسْمُعِيلَ وَجَاءَتْ صَدَقائُهُمْ ،

ر قوله نأتاه ) كذا في غير نسخة بالنصر وقال القسطلاني يلد أي أعطاه وللامسيلي ونسبها في الفتح لابن السكن فاتاه بعضهم بمضو منه كتبه مصححه

> (۱) بعضو سے سمان

> > (۳) جدائني ميم \*

(۲) علیها عه

(٤) أَنْ لَا يَعْنِجُ

(٠) وَلاَ يَطُوفَنَّ سُمُ

> (1) فَرُوْعِيَ م

> > دلبس (۷)

(۸) .سیمتهن خو هی (۹) منهم

فَفَالَ هَاذِهِ صَدَقَاتُ فَوْمٍ (١) ، أَوْ قَوْمِنِ. حَرَثَتَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُولِى حَدَّثَنَا هِشَامُ أَبْنُ يُوسُفَ أَنَّ أَبْنَ جُرَيْجٍ إِ أَخْبَرَهُمْ عَنِ أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةً أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ الزَّكِيْرِ أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ قَدِمَ رَكْبٌ مِنْ بَنِي تَميم عِلَى النَّبِيِّ بِيَالَيْ فَقَالَ أَبُو بَكُن أَرِّ الْقَعْقَاعَ بْنَ مَعْبَدِ بْنِ زُرَارَةَ قالَ (٢) نُحْمَرُ بَلْ أَمْرِ الْأَقْرَعَ بْنَ حابِسِ قالَ أَبُو بَكْرِ ما أَرَدْتَ إِلاَّ خِلاَ فِي ، قَالَ ثُمَرُ مَا أَرَدْتُ خِلاَفَكَ ، فَتَمَارَ يَا حَتَّى أَرْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُماً ، فَنَزَلَ ف ذَلِكَ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُقَدِّمُوا ، حَتَّى أَنْقَضَتْ إلى أَنَّ وَفَدُّ عَبْدِ الْقَيْس حَرِيْتُنِ إِسَاحَتُ أَخْبَرَ لَا أَبُو عامِرِ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا قُرَّةُ عَنْ أَبِي جَمْرَةً ، قُلْتُ لِأَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِنَّ لِي جَرَّةً يُنْتَبَذُ لِي نَبِيذٌ ﴿ كَا فَأَشْرَبُهُ خُلُوا في جَرّ إِنْ أَكْثَرْتُ مِنْهُ لَجَالَسْتُ الْقَوْمَ وَأَطَلْتُ الْجُلُوسَ خَشِيتُ أَنْ أَفْتَضِيحَ فَقَالَ قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيْكِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ غَيْرَ خَزَايَا وَلاَ النَّدَامَى فَقَالُوا يَارَسُولَ ٱللهِ إِنَّ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكَ الْمُنْرِكِينَ مِنْ مُضَرَّ وَإِنَّا لَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلاَّ فَي أَشْهُرِ الْحُرُم حَدَّثْنَا بِجُمَلِ مِنْ الْأَدْرِ إِنْ عَمِلْنَا بِهِ دَخَلْنَا الْجِنَّةَ وَنَدْعُي بِهِ مَنْ وَرَاءِنَا قالَ آرُرُكُ بِأَرْبَعِ وَأَنْهَا كُمُ عَنْ أَرْبَعِ ، الْإِيمَانِ بِاللهِ هَلْ تَدْرُونَ مَاالْإِيمَانُ بِاللهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَإِقَامُ الصَّلاَةِ ، وَإِيناَ ۗ الزَّكاةِ ، وَصَوَّمْ رَمَضَانَ ، وَأَنْ تُعطُوا مِنَ الْمَعَانِمِ الْخُمُسَ وَأَنْهَا كُمُ عَنْ أَرْبَعِ مَا أَنْتُبِذَ فِي اللَّابَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتُم ِ وَالْمُزَفَّتِ حَرْثُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَرْب حَدَّثَنَا حَمَّادُ اللَّهُ إِنْ زَايْدٍ عَنْ أَبِي جَمْرَةً قالَ سَمِعْتُ أَبْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ فَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَدْسِ عَلَى النِّبِي عَلَيْتِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّا هُــذَا الْحَيَّ مِنْ ربِيعَةَ وَقَدْ حَالَتْ تَيْنَنَا وَ تَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَّرَّ فَلَمْنَا نَحَنْلُصْ إِلَيْكَ إِلاَّ في شَهْر حَرَامٍ نَهُوْنَا بِأَشْيَاءَ تَأْخُذُ بِهِا وَنَدْعُو إِلَهْمَا مَنْ وَرَاءَنَا ، قالَ آمُرُكُمُ ۚ بِأَرْبَعِ ، وَأَنهَا كُمْ عَنْ أَرْبَعِ، الْإِيمَانِ بِاللهِ مَهَادَةِ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَعَقَدَ وَاحِدَةً ، وَ إِقَامِ الضَّلاةِ ، وَإِيتَاء

(۱) كذا بالتنوين في اليونينية وذكر في المتح أنه بالكسرمن. غير تنوين (۲) كذا في غير نسخة قال (۲) سقط عند أبي ذر في المدم رفع (٤) كذا في اليونينية ونسخ الخط معنا بدون.

(٤) كذا في اليونينية ونسخ الخط معنا بدون الخط معنا بدون الفظفيها نعم ثبتت في هامش نسخة مصححاً عليها بعدها كذا في سخة ابن أيرافع ونسخة الخافظ تُنتبذُ لِي نَبيذاً بالفوقية

الزَّ كَاةِ ، وَأَنْ تُوَّدُّوا لِلهِ مُحْسَ مَاغَيْنَتُمْ ، وَأَنْهَا كُمُ عَنِ الدُّبَاءِ وَالنَّقيرِ وَالْحَنْتَم وِالْمَزَفَّتِ وَرَثُنَا يَحْيَىٰ بْنُ سُلَيْانَ حَدَّتَنِى (١) أَبْنُ وَهِف أَخْبَرَ نِي عَمْرُو ، وَقَالَ بَكُنُ بْنُ مُضَرَ عَنْ تَمْرُو بْن الحَارِثِ عَنْ بُكَيْر أَنَّ كُرَيْبًا مَوْلَى أَبْنِ عَبَّاس حَدَّثَهُ أَنَّ أَبْنَ عَبَّاس وَعَبْدَ الرَّحْمَٰن بْنَ أَزْهِرَ وَالْمِنُورَ بْنَ تَخْرَمَةَ أَرْسَلُوا إِلَى عَالْيَشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَقَالُوا أَقْرَأُ عَلَيْهَا السَّلاَمَ مِنَّا جَمِيماً وَسَلْها عَنِ الرَّكْمَتَيْنِ بَعْدَ الْمَصْرِ وَإِنَّا ١٦٠ أُخْبِرْنَا أَنَّكِ تُصَلِّيها (") وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ النِّيَّ إِلَيْ مَلِيَّ اللَّهِ عَنْهَا (") قالَ أَبْنُ عَبَّاسِ وَكُنْتُ أَضْرِبُ مَمَ مُمَرَ النَّاسَ عَنْهُمَا ۚ قَالَ كُرَيْثُ فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا وَبَلَّنْهُمَا مَا أَرْسَلُونِي ، فَقَالَتْ سَلْ أُمَّ مَالَمَةَ ۖ فَأَخْبَرْ ثُهُمْ ۚ فَرَدُونِي إِلَى أُمِّ سَالَمَةَ بِمِثْلِ مَا أَرْسَالُونِي إِلَى عائِشَةَ فَقَالَتْ أَمْسَلَمَةَ سَمِعْتُ النَّبَّ عَلِيُّ يَنْهُى عَنْهُمَا وَإِنَّهُ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَى ۗ وَعِنْدِى نِسْوَةٌ مِنْ البني حَرّام منَ الْأَنْصَار فَصَلاَّهُما ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الْخَادِمَ ، فَقُلْتُ ثُومِي إِلَى جَنْبهِ وَقَهُولِي تَقُولُ أَمُّ سَلَمَةَ يَارَسُولَ اللهِ أَكَمْ أَسْمَعْكَ تَنْهَى ءَنْ هَا تَنِيْ الرَّ-كُعْتَيْنِ فَأَرَاكُ تُصَلِّيهِما ، فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ فَأَسْتَأْخِرِى ، فَفَعَلَتِ الجَارِيَةُ فَأَشَارَ بِيَدِهِ فَأَسْتَأْخَرَتْ عَنْهُ ، فَلَمَّا ٱنْصَرَف قالَ يَابِنْتَ أَبِي أُمَّيَّةَ سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْمَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْر إِنَّهُ أَتَانِي أَنَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَبْسِ بِالْإِسْلاَم مِنْ قَوْمِهِمْ ، فَشَفَلُونِي عَنِ الرَّكْعْتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الشَّهْمْ فَهُمَا هَا تَانِ صَرَّتْنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ كُمَّدٍّ الْجُعْنَى حَدَّثَنَا أَبُو عامِرِ عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ هُوَ أَبْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال أُوَّالُ مُجْمَةً مُجِّمَتُ بَعْدَ مُجْمَةً مُجِّمَتْ في مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ في مَسْجِدِ عَبْدِالْقَبْسِ بِجُواتَى يَمْنِي قَرْيَةً مِنَ الْبَعْرَيْنِ بالبُ وَفْدِ بَنِي حَنيفَةً وَحَدِيثِ ثُمَامَةً بْنِ أُثَالِ حَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قالَ حَدَّثَنَى سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ أَنْهُ سَغِعَ أَبَا هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَ النَّبِي مِلْكِ خَيْلًا قِبَلَ تَجْدٍ كَفَّاءَتْ بِرَجُلِ مِنْ بَنِي

(۱) مدتنا (۲) فانا (۳) مانا (۳) نصلیهما (۳) نصلیهما (۵) منها

حَنِفَةَ يُقَالُ لَهُ ثَمَامَةُ بْنُ أَثَالٍ ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَّارِي الْمَسْجِدِ ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ عَلِيٌّ فَقَالَ مَا عِنْدَكَ يَا ثَمَامَةُ ؟ فَقَالَ عِنْدِي خَيْرٌ ، يَا تُحَمَّدُ إِنْ تَقْتُلْنِي ، تَقْتُلْ ذَا دَمٍ ، وَإِنْ تُنْعِمْ ، تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرِ ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ المَالَ ، فَسَلْ مِنْهُ ماشئت ، حَتَّى (١) كَانَ الْغَدُ ، ثُمَّ قالَ لَهُ ما عِنْدَكَ يَا ثَمَامَةُ ؟ قالَ ما قُلْتُ لَكَ إِنْ تُنْعِمْ ، تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ ، فَتَرَكَهُ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْفَدِ ، فَقَالَ مَا عِنْدَكَ يَا ثَمَامَةُ ؟ فَقَالَ عِنْدِى مَا قُلْتُ لَكَ ، فَقَالَ أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ فَأُ نُطَلِّقَ إِلَى تَجْلِ (٢) قَرِيبٍ مِنَ المَسْجِدِ ، فَأَغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ أَشَهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَسْهَدُ أَنَّ نُحَدًّا رَسُولَ اللهِ ، يَانُحَمَّدُ وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى الْأَرْضَ وَجْهُ ۖ أَبْغَضَ إِلَى مِنْ وَجْهِكَ ، فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ ، أَحَبّ الْوُجُوهِ إِلَى ، وَاللَّهِ مَا كَانَ مِنْ دِينِ أَبْغَضُ إِلَىَّ مِنْ دِينِكَ ، فَأَصْبَحَ دِينُكَ أَحَبّ الَّذِّينِ إِلَىَّ ، وَاللَّهِ مَا كَانَ مِنْ بَلَدٍ أَبْغَضُ (\* إِلَىَّ مِنْ بَلَدِكَ ، فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ أُحَبُّ البلاِّدِ إِنَّ ، وَإِنَّ خَيْلَكَ أَخَذَتْنَى ، وَأَنَا أُدِيدُ الْعُمْرَةَ ، فَمَاذَا تَرَى ؟ فَبَشَّرَهُ رَسُولُ (" اللهِ عَلِيَّ وَأَمْرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ ، فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ قالَ لَهُ قائِلٌ صَبَوْتَ ، قالَ لا : وَلكنْ أَسْلَمْتُ مَعَ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ وَلاَ وَاللهِ لاَ يَأْتِيكُمْ مِنَ الْيَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ حَتَّى يَأْذَنَ فِيهَا النِّي عَلِي مَلِي مَرْتُ أَبُو الْيَهَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْثُ عَنْ عَبْدِ الله بْن أَبِي حُسَيْن حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ مُسَيِّلِمَةُ الْكَذَّابُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ (\*) اللهِ عَلِيَّةِ خَعَلَ يَقُولُ إِنْ جَعَلَ لِي مُحَدِّدُ (٢) مِنْ بَعْدِهِ تَبعْتُهُ وَقَدِمَا في بَشَر كَشِير مِنْ قَوْمِهِ فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَمَعَهُ ثَا بِتُ بْنُ قَيْس بْنَ شَمَّاس وَفِي بَدِ رَسُولِ اللهِ عَلِيِّ قِطْعَةُ جَرِيدٍ حَتَّى وَقَفَ عَلَى مُسَيْلِمَةً فِي أَصْحَا بِهِ ، فَقَالَ لَوْ سَأَلْتَنَى هٰذِهِ الْقِطْعَةَ مَا أَعْطَيْتُكُمَّا وَلَنْ تَعْدُوَ أَمْنَ اللهِ فِيكَ وَلَئَنْ أَدْبَرُتَ لَيَعْقِرَ نَكَ اللهُ وَإِنِّي لَأَرَاكِهَ (٧) الَّذِي أُرِيتُ فِيهِ ما رَأَيْتُ وَهٰذَا ثَابِتُ يُجِيبُكَ عَنِّي ثُمَّ أَنْصَرَفَ

(1) فَكُرِكَ حَتَّى (7) لم ينقلها في اليونهنية وكانت جيا فكشطت النقطة وجماها في الغرع جيا وصمع الميا وقال النشيطلاني وفي المناه المعلمة أو من ماش الاصل (٢) لم يضبطه في اليونينية وضبطه في الغرع بالرفع.

(٤) النَّبي

(·) النَّبِيِّ رُقِي

(7) الأمر من
 (٧) بضم الهنزة عند من سائر ما في قصنه وقصة العنسي

عَنْهُ قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ ، فَسَأَلْتُ عَنْ قَوْلِي رَسُولِ اللهِ عَرَاتِيْ إِنَّكَ أُرَى الَّذِي أُربتُ فيهِ مَا أَرَيْتُ فَأَخْبَرَ نِي أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ قَالَ يَيْنَا أَنَا نَامُّ رَأَيْتُ في يَدَى سيوَارَيْن مِنْ ذَهَبَ فَأَهْمَ بِي شَأَنْهُمَا ، قَأُوحِيَ إِلَىّٰ فِي الْمَنَامِ أَنِ ٱنْفُخْهُمَا ، فَنَفَخْهُمَا فَطَارًا ، فَأَوْ لَتُهُمَا كَذَّا بَيْنِ يَخْرُجانِ بَعْدِي ، أَحَدُهُمَا الْمَسْيُّ ، وَالآخَرُ مُسَيْلِمَةُ ، حَدِّثُنَ (١) إِسْنَاقُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرَ عَنْ مَمَّامٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بَيْنَا أَنَا نَامَمْ أُتِيتُ ( " بَخَزَانَ الْأَرْض ، فَوُضِعَ فِي كَنِّي سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبِ ، فَكَبْرًا عَلَى ۗ ، فَأُوحِي ٣ إِلَى ۗ أَنِ أَنْفُتْهُمَا ، فَنَفَتْفُهُمَا فَذَهَبَا ، فَأُوَّلْتُهُمَا الْسَكَذَّابَيْنِ ، اللَّذَيْنِ أَنَا تبينَهُمَا ، صَاحِبَ صَنْعاء، وَصاحبَ الْمَامَةِ حَرَثُ الصَّلْتُ بْنُ مُحَدِّد، قالَ سَمَعْتُ مَهْدَى بْنَ مَيْمُون قَالَ سَمِينَتُ أَبَا رَجَاءِ الْمُطَارِدِيُّ يَقُولُ : كُنَّا نَعْبُدُ الحَجَرَ ، فَإِذَا وَجَدْنَا حَجَراً هُوَ أَخْيَرُ ( ) مِنْهُ أَلْقَيْنَاهُ وَأَخَذْنَا الآخَرَ ، فَإِذَا كَمْ نَجِدْ حَجَرًا ، جَمَعْنَا جُثُوءٌ مِنْ تُرَاب ثُمَّ جئْنَا بِالشَّاةِ كَفَلَبْنَاهُ عَلَيْهِ ثمَّ طُفْنَا بهِ ، فَإِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَجَبِ قُلْنَا مُنَصِّلُ (\*) الْأُسِنَّةِ فَلَا نَدَعُ رُمُحًا فِيهِ حَدِيدَةٌ وَلَا سَهِمًا فِيهِ حَدِيدَةٌ إِلاَّ نَزَعْنَاهُ وَأَلْقَيْنَاهُ شَهْرَ رَجَبِ وَسَمِعْتُ أَبَا رَجَاءٍ يَقُولُ كُنْتُ يَوْمَ (٦) بُعِيْنَ النَّبِي ۚ يَرْقِي غُلاَما أَرْعَى الْإِبلَ عَلَى أَهْلَى قَلَمًا سَمِعْنَا بِخُرُوجِهِ فَرَرْنَا إِلَى النَّارِ إِلَى مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ. ( قِصَّةُ الْأُسْوَدِ الْعَنْسَيِّ )

مَرْثُنَ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ

(۱) حدثني
(۲) فَأْتِيتُ
(۲) فَأْتِيتُ
(۳) فَأُوحَى الله
(۳) فَأُوحَى الله
(۵) خَيْرِد مِعَ
دُهُ مُعَمَّرُهُ مِعَ الله
المشميعي بفتح النول وكمر العاد مشددة ولفيره بسكول النون قسطلاني عن

رَّهُ) بَمْثِ النَّبِيِّ (۷) حدثنی (۷) حدثنی مرحم (۸) وکانت (۹) آبنة (١) خَلَّيْنَا بَيْنَكَ

( قوله فيرور ) كذا وثع في النسخ بضمة واحدة قالوا والصحيح أن يكون مصرونا لانه لم يكن أصله علما في لفة المجم أه من هامش الاصلي

خَالَيْتُ بِينْكُ

(٤) وَضَمَعَ فِي يَدَيُّ

(٥) الدال في اليونينية تحتمها كبرة لاغير • وضبطت في

الاصل الذي أيدينا أيضا بفتحها وتشديد الياء مضججا عليها

(v) سقط الباب لابي ذر

(٢) اسواران

فالتالى رفع

(A) فلامننا

(۹) حدثني

(۱۰) لها

(۲) رَأَيْتُ

معة (٣) النَّبِيُّ

عَأْنَاهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ وَمَعَهُ مِنَا بِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، وَهَٰىَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ خَطِيبُ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ وَ فِي يَدِ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ قَضِيبٌ ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَكَأَمَهُ ، فَقَالَ لَهُ مُسَيْلِمَةُ إِنْ شِئْتَ خَلَيْتَ (') بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْأَدْرِ ، ثُمَّ جَعَلْتَهُ لَنَا بَعْدَكَ ، فَقَالَ النَّبيُّ عَلِيٌّ لَوْ سَأَلْتَنِي هَٰذَا الْقَضِيبَ مَا أَعْطَيْتُكَهُ ، وَإِنَّى لَارَاكَ الَّذِي أُريتُ فِيهِ مَا أَرِيتُ (٢) وَهَٰذَا ثَا بِتُ بْنُ قَيْسٍ وَسَيُحِيبُكَ عَنَّى ، فَأَ نُصَرَفَ النَّبِي عَلَيْكِهُ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ أَبْنُ عَبْدِ أَلَّهِ سَأَلْتُ عَبْدَ أَلَّهِ بْنَ عَبَّاس عَنْ رُوْءًا رَسُولِ أَلَّهِ عَلِي الَّهِ عَلَى أَ أَنْ عَبَّاسِ ذُكِرَ لِي أَنَّ رَسُولَ (" أَللهِ عَلِيٌّ قَالَ بَيْنَا أَنَا نَامُ أُوِيتُ أَنَّهُ وُضِعَ (" في يَدِي ﴿ صِي ارَانِ (٦) مِنْ ذَهَبِ فَقُطْ عِنْهُمَا وَكُرِهُمْ مَا فَأَدَنَ لِي فَأَفَخْتُهُمَا فَطَارَا عَأُونَاتُهُمَا كَذَا بَيْنِ يَخْرُجانِ فَقَالَ عُبَيْدُ اللّهِ أَحَدُهُمَا الْعَنْسِيُّ الذِي قَشَلَهُ فَيْرُوزُ بِالْيَمَنِ وَالْآخِرُ مُسَيْلِيَةُ الْكَذَّابُ إِلَى (٧) قِصَّةُ أَهْلِ نَجْرَانَ حَرَثَى عَبَّاسُ بْنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْطُقَ عَنْ صِلَةً بْنِ زُفَرَ عَنْ حُدَّيْفَةَ قَالَ جَاءَ الْعَاقِبُ وَالسَّيِّدُ صَاحِبَا تَجْرَانَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ يُربِدَانِ أَنْ يُلاعِنَاهُ قَالَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ لَا تَفْعَلُ فَوَاللَّهِ لَئُنْ كَانَ نَبِيًّا فَلَا عَنَّا ( ٨ لَا نُفلِّ حُ نَحْنُ وَلاَ عَقَبْنَا مِنْ بَعْدِنَا ، قَالاً إِنَّا نُعْطِيكَ مَا سَأَلْتَنَا وَأَبْعَثْ مَعَنَا رَجُلاً أَمِينَا وَلاَ تَبْعَثْ مَعَنَا إِلاَّ أَمِينًا ، فَقَالَ لَا أَمْنَنَ مَعَكُم وَجُلا أُمِينًا حَتَّى أَمِين فَأَسْتَشْرَفَ لَهُ أَصْحَابُ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّةِ فَقَالَ قُمْ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الجَرَّاحِي، فَأَمَّا قَامَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ وَرِثُنَ اللَّهُ مُكَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا كُمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا اللَّهُ مُكَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شَعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْهُ فَي عَنْ صِلَّةَ بْن زُفَرَ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ جاء أَهْلُ يَجِوْرَانَ إِنِّي النَّبِيِّ مِمْ يَلِيِّ فَقَالُوا أَبْعَثْ لَنَا رَجُلاًّ أَمِينًا ، فَقَالَ لَأَ بْمَثَنَّ إِلَيْكُمْ رَجُلاً أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ ، فأَسْتَشْرَفَ لَهُ (١٠) النَّاسُ ، فَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الجَرَّاحِ مَدْشَا

أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَة عَنْ خالِدٍ عَنْ أَبِي هِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْتُهُ قالَ لِكُلُ أُمَّةٍ أَمِينٌ ، وَأَمِينُ هُذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةً بْنُ الجَرَّاحِ .

وَرُثُ الْمُنْكَدِر جَابِرَ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ سَمِعَ أَبْنُ الْمُنْكَدِر جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ اقالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَوْ قَدْ جَاءِ مَالُ البَحْرَيْنِ لَقَدْ أَعْطَيْنُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا ثَلَاثًا فَلَمْ يَقْدَمْ مَالُ البَحْرَيْنِ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ يَنْ فَالمَّا قَدِمَ عَلَى أَبِي بَكْرِ أَمَرَ مُنَادِياً فَنَادَى مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِيُّ مَلِّكَ دَيْنٌ أَوْ عِدَةٌ قَالْيَأْ تِنِي، قَالَ جَابِر ۚ فِخَنْتُ أَبَا بَكُر فَأَخْبَر ثُهُ أَنَّ النِّبِي عَلِيْ قَالَ لَوْ جَاءَ مَالُ الْبَعْرَيْنِ أَعْطَيْنُكَ كَمْكِذَا وَهَكَذَا ثَلَاثًا ، قَالَ فَأَعْطَا نِي ، قَالَ جَابِر ۖ فَلَقَيتُ أَبَا بَكُر بَعْدَ ذَٰلِكَ فَسَأَلْتُهُ كَلُّمْ مُمْطِنِي، ثُمُّ أَتَهْتُهُ فَلَمْ يُمْطِنِي ، ثُمُّ أَتَهْتُهُ الثَّالِيَّةَ فَلَمْ يُمْطِنى ، فَقُلْتُ لَهُ قَدْ أَتَيْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِي ، ثُمَّ أَتَيْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِي ، ثُمَّ أَتَيْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِي ، فَإِمَّا أَنْ تَعْطِنِي وَإِمَّا أَنْ تَبْخُلَ عَنِّي ، فَقَالَ أَقُلْتَ تَبْخُلُ عَنِّي ، وَأَيْ دَاءِ أَدْوَأُ مْنِ الْبُخْلِ ، قالَهَا ثَلاَثًا مَا مَنَعْتُكَ مِنْ مَرَّةٍ إِلاَّ وَأَنَا أُدِيدُ أَنْ أَعْطِيكَ \* وَعَنْ تَعَرْو عَنْ يُحَمَّدُ بْنِ عَلى تعمِنْتُ جابِرَ بْنَ عَبْدِ ٱللهِ يَقُولُ جِئْتُهُ فَقَالَ لِي أَبُو بَكُر عُدَّهَا فَعَدَدْتُهَا فَوَجَدْتُهَا خَسْمَاتَةٍ ، فَقَالَ خُذْ مِثْلُهَا مَرَّتَيْنِ لِأَسْمِ فَكُومُ الْاسْعَرِيِّينَ وَأَهْلُ الْيَمَنِ وَقَالَ أَبُو مُوسَى عَن النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ ثُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ مِرْتَهُى عَبْدُ اللهِ بْنُ كُمَّدٍّ وَإِسْطُنُ بْنُ نَصْر قالاً حَدَّثَنَا يَحْنِي أَنُ آدَمَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْخُقَ عَن الْأَسْوَدِ أَبْن يَزِيدَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمْتُ أَنَا وَأَخِي مِنَ الْيَمَن فَكَمَثْنَا حِينًا مائرًى أَنْ مَسْعُودٍ وَأُمَّهُ إِلاَّ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ مِنْ كَثْرَةٍ دُخُولِهِمْ وَلُزُومِهِمْ لَهُ مَرْثُنَا أَبُو مُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلاَمِ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ زَهْدَم قالَ لَا

قَدِمَ أَبُو مُوسَى أَكْرَمَ هٰذَا الْحَيَّ مِنْ جَرْمٍ وَإِنَّا كَلُوسْ عِنْدَهُ وَهُو يَتَعَدَّى دَجَاجاً

وَفِي الْقَوْمِ رَجُلُ جَالِسٌ، فَدَعَاهُ إِنِّي الْفَدَاءِ، فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْ كُلُ شَيْئًا فَقَدَرْتُهُ

فَقَالَ هَلْمٌ قَإِنَّى رَأَيْتُ النَّبِي عَلِيَّ يَأْكُلُهُ فَقَالَ (١) إِنِّي حَلَفْتُ لَا آكُلُهُ فَقَالَ هَلْمً

أُخْبِرُكَ عَنْ يَمِينِكَ إِنَّا أَتَهْنَا النَّبِي عَلِيِّ لَهُرْ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ فَأَسْتَحْمَلْنَاهُ فَأَلِي أَنْ

يَحْمِلْنَا فَأَسْتَحْمَلْنَاهُ فَلَفَ أَنْ لاَ يَحْمِلْنَا ثُمَّ كَمْ يَلْبَثِ النَّيْ عَلَيْ أَنْ أَيْ يَنهب إبل

عَأْمَرَ لَنَا بَخَمْس ذَوْدٍ فَلَمَّا قَبَضْنَاهَا قُلْنَا تَغَفَّانُنَا النَّبِّي عَيْفَةٍ لَا نُفُلْتُ بَعْدَهَا

النُّسْرَى إِذْ لَمْ يَقْبَلُهَا بَنُو تَحْيِمٍ قَالُوا قَذْ قَبَلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ صَرَّتْنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ

الْجِعْفَىٰ حَدَّثَنَا وَهُبُ بْنُ جَرِيرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِسْمِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ عَبْس بْن

أَبِي حَارِمٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْنَ فَالَ الْإِيمَانُ هَاهُنَا ، وَأَشَارَ (؟) بِيَدِهِ إِلَى

الْيَمَن ، وَالْجَفَاء وَغِلَظُ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّادِينَ ، عِنْدَ أُصُولِ أَذْنَابِ الْإِبِلِ ، مِنْ حَيث

يَطْلُع قُرْنَا الشَّيْطَانِ رَبِيعَةَ وَمُضَرّ مَرْثُنَا مُرَّدُ بَثُ بَشَّار حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِيّ

عَنْ شُعْبَةً عَنْ سُلَمْانَ عَنْ ذَ كُوانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ

أَتَذَكُم اللَّهُ النُّيْمِن ثُمْ أَرَقُ أَفْرِرَةً وَأَنْيَنُ فَأُوبًا الْإِيمَانُ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَّةٌ وَالْفَخْرُ

وَالْخُيَلَادِ فِي أَصْحَابِ الْإِبِلِ ، وَالسَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ فِي أَهْلِ الْفَتَمِ \* وَقَالَ ثُمَنْدُنْ عَنْ

أَبَدًا ﴿ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّكَ حَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْدِلْنَا وَقَدْ حَمَّلْنَنَا قالَ أَجَلْ وَلَكِنْ لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينِ فَأْرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إلاَّ أَتَبَتُ الَّذِي هُوَ خَيْنٌ مِنْهَا مَرْشَىٰ عَمْرُ و بْنُ عَلِي ّ حَدَّثَنَا أَبُو عاصِم حَدِّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو صَخْرَةَ جامِعُ بْنُ عَرْشَىٰ عَمْرُ و بْنُ عَلِي ّ حَدَّثَنَا أَبُو عاصِم حَدِّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو صَخْرَةَ جامِعُ بْن سَدَّادٍ حَدَّثَنَا صَفُوانُ بْنُ مُحْرِزِ المَازِنِيُّ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ قالَ جاءت بَنُو ال تَمِيمِ إِلَى رَسُولِ ٱللهِ عَلِينَهِ وَقَالَ أَبْشِرُوا يَا بَنِي تَمِيمٍ ، قَالُوا أَمَّا إِذْ بَشَّرْتَنَا فَأَعْطِنَا ، فَتَغَيَّرُ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ عَلِي ۚ خَاء نَاسٌ مِن أَهْلِ الْيَهَنِ ، فَقَالَ النَّبُّ عَيْثُهِ أَقْبِلُوا

شُمْتِهَ عَنْ سُلَيْهَانَ سَمِعْتُ ذَكُوانَ عَنْ أَيِي هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَ اللّهَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَ اللّهَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَ اللّهَ عَلَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَنَ اللّهَ عَنْ اللّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَمَنِي اللّهُ أَبُو النّهَ عَنْ أَبُو الزّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَضِي الله أَبُو الزّنَادُ عَنِ اللّهُ عَنْ عَنْ أَبُو النّهَ عَنْ أَبُو الزّنَادُ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَضِي الله عَنْهُ عَنِ النّبِي عَلَيْهِ قَالَ أَنَا كُمْ أَهْلُ الْيَتِي أَصْعَفُ قُلُوبًا وَأُرِقُ أَفْئِدةً الْفَقْهُ كَانِ عَنْ إِلنّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَمْسَ عَنْ إِبْرَاهِمِمَ عَنْ عَلْقُمَةً قَالَ كُلُومً الشّبَابُ أَنْ يَقُرُوا كَا تَقْرَأُ ، قالَ أَمَا إِنّاكَ لَوْ (\*) عَلَيْهُ عَلْمُ الْمَعْمَلِيعُ هُولُولاً الشّبَابُ أَنْ يَقْرُوا كَا تَقْرَأُ ، قالَ أَمَا إِنّاكَ لَوْ (\*) عَلَيْهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ إِبْرَاهُمُ مَنْ أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الله

( قِصَّةُ دَوْسٍ وَالطَفَيْلِ بْنِ تَحَمْرٍ وِ الْدُّوْسِيِّ )

مَرْثُنَ أَبُو أَهَيْمٍ حَدَّتَنَا سُفْيَانُ عَنِ اَبْنِ ذَكُوانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ جَاءِ الطَفَيْلُ بْنُ عَمْرِ و إِلَى النَّبِيِّ يَرِّقِيْقٍ فَقَالَ إِنَّ دَوْساً ، وَوْساً قَدْ هَلَكَتْ ، عَصَتْ وَأَبَتْ ، قَادُعُ الله عَلَيْهِم ، فَقَالَ اللَّهُمَّ أَهْدِ دَوْساً ، وَأَتْ بِهِمْ صَرَّتُنَى مُحَدِّدُ بَنَ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسامَةَ حَدَّثَنَا إِسمَعِيلُ عَنْ قَبْسٍ عَنْ وَأَتْ بِهِمْ صَرَّتُنَى مُحَدِّدُ بَنَ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسامَةَ حَدَّثَنَا إِسمَعِيلُ عَنْ قَبْسٍ عَنْ وَاللهِ هُرَيْرَةً قَالَ اللهُ عَلَى النَّبِي عَلَيْقِي قُلْتُ فَى الطَّرِيقِ :

(1) أَكِمَانِ (1) أَنْ اللهِ (1) أَنْ اللهِ (1) أَنْ اللهِ (1) أَنْ اللهِ (1) أَنْ اللهُ (1) أَن

يَا لَيْلَةً مِنْ طُولِهَا وَعَنَاتُهَا عَلَيَأَمُّهَا مِنْ دَارَةِ الْكُفُرْ بَجُّتِ وَأَبِّنَ غُلاَمْ لِي فِي الطريقِ ، فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى النَّبِّي عَلَيْ فَبَا يَمْتُهُ فَبَيْنَا أَنَا عِنْدَهُ إِذْ طَلَعَ الْنُلاَمُ ، فَقَالَ لِي النَّبِي عَلَيْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ هَذَا غُلَامُكَ ، فَقُلْتُ (٥) هُو لِوَجْهِ اللهِ قَاعَتُهُ (٢) الله وقي قَوْدُ طَيْ ، وَحَدِيثُ عَدِي بْنِ حَاثِمٍ مِرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً حَدِّثَنَا عَبْدُ اللَّكِ عَنْ عَمْرُو بْن حُرَيْثٍ عَنْ عَدِيٌّ بْنِ حَامِمٍ قَالَ أَتَيْنَا مُمَرِّ فِي وَفْدٍ لَجْمَلَ يَدْعُو رَجُلاً رَجُلاً وَ يُسَمِّيم ، فَقُلْتُ أَمَا تَمْرُفُنِي بَا أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ ، قالَ بَلَى ، أَسْلَمْتَ إِذْ كَفْرُوا ، وَأَفْبَلْتَ إِذْ أَدْبَرُوا، وَوَفَيْتَ إِذْ عَدَرُوا ، وَعَرَفْتَ إِذْ أَنْكُرُوا ، فَقَالَ عَدِي فَلاَ أُبَالِي إِذًا بِالْعِبْ حَجَّةً ۗ (1) مَالُّ الْوَدَاعِ صَرْثُ الْمُعْمِلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا مالكُ عَن أَبْن شِهابَ عَنْ عُرْوَةً بْنِ ﴿ (٦) فَأَعْتَهُ الْأُكِيْرِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مِتَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ عَائِشَةً وَضِيَ اللهُ عَنْها قَالَتْ خَرَجْنَا مِتَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ عَائِشَةً وَضِي اللهُ عَنْها قَالَتْ خَرَجْنَا مِتَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْهِ عَنْ عَائِشَةً وَضِي اللهُ عَنْها قَالَتُ فَرَجْنَا مِتَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْهِ عَنْ عَائِشَةً وَضِي اللهُ عَنْها قَالَتْ خَرَجْنَا مِتَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْهِ عَنْ عَائِشَةً وَالْوَدَاعِ فَأَهْ النَّا بِمُنْرَةٍ ، ثُمَّ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهُ لِلْ ٣ بِالحَجَّ مَعَ الْمُنْرَةِ ، ثُمَّ لا يُحِلُّ حَتَّى يَحِلُّ مِنْهُمَا جَمِيعًا فَقَدِمْتُ مَعَهُ مَكَّةً وَأَنَا حائضٌ وَلَم أَطْفُ بِالبَيْتِ وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ فَشَكُونَ لِلَّي رَسُولِ اللهِ يَبْلِيَّهُ فَقَالَ أَنقُضِي رَأْسَكِ وَأَمْنَشِطِي وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْمُمْرَةَ فَفَعَلْتُ، فَلَمَّا قَضَبْنَا الْحَجَّ أَرْسَلَنِي رَسُولُ الله عَنْ مَعْ عَبْدِ الرَّحْمَٰن بْنِ أَبِي بَكْمِ الصَّدْيقِ إِلَى النَّعْيِمِ ۖ فَأَعْتَمَوْتُ ، فَقَالَ هَذِهِ مَكَانُ عَمْرَ تِكِ ، قَالَتْ فَطَأَفَ الَّذِينَ أَهَلُوا بِالْمُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَيَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ ، ثُمَّ حَلُوا ، ثُمَّ طَأَفُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنَّى وَأَمَّا الَّذِينَ بَجَمُوا الحَبَّ وَالْمُمْرَةَ كَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا حَرَثْنَى عَمْزُو بْنُ عَلِيَّ حَدَّثَنَا يَحْنِي بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ جُرِيْجِ قِالَ بَعَدَّتَى عَطَامُ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ، فَقُلْتُ مِنْ أَيْن قَالَ هَٰذَا أَبْنُ عَبَّاسٍ ، قَالَ مِنْ قَوْلِ أَللَّهِ تَعَالَى : ثُمُّ تَعِلُّها إِلَى البَيْتِ الْعَتِيقِ ، وَمِنْ أَرْ

النَّى عَنَّ أَهُمَا بَهُ أَنْ يَعِلُوا فَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، قُلْتُ إِنَّا كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ الْمُرَّفِ ال كَانَ أَبْنُ عَبَّاسِ مِرَاهُ قَبْلُ وَ بَمْدُ حَرَثْنَى بَيَانٌ حَدَّثِنَا النَّضْرُ أَخْبَرَ نَا شُعْبَةُ عَن قَيْسِ قَالَ سَمِيْتُ طَارَقًا عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى النَّيِّ عَلِيٌّ بِالْبَطْحَاء ، فَقَالَ أَحَجَجْت ؟ فَلْتُ نَمَمْ ، قالَ كَيْفَ أَهْلَاتُ ؟ فَلْتُ اَبَيْك إِهْلَالٍ كَإِهْلَالٍ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ طَفُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَ وَوَ ثُمَّ حِلَّ فَطَفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ (١) وَأَبَرْتُ أَرْزَأَةً مِنْ قَيْس ، فَفَلَتْ رَأْسِي صَرْتَى إِبْرَاهِمُ أَنْ الْمُنْذِرِ أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِياض حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِيمٍ أَنَّ أَبْنَ ثُمَر ا أَخْبَرَهُ أَنَّ حَفْصَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّيِّ عَيِّكَ أَخْبَرَ ثُهُ أَنَّ النَّبِيّ عَلِيَّ أَمَرَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يَحْدِلِانَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَتْ حَفْصَةُ فَا يَمْنَمُكَ فَقَالَ لَبِّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّاتُ هَدْيِي ، فَلَسْتُ أَحِلْ حَتَّى أَنْحَرَ هَدْيي مَرْشَىٰ أَبُو الْيَمانِ قالَ حَدَّ أَنَى ٢٠ شُعَيْثِ عَن الزُّهْرِيُّ ، وَقَالَ نُحُمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبْنُ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْانَ بْنِ يَسَارِ عَن أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَنْ أَنْ أَنْ خَنْهُمَ أَسْنَفَتْتُ رَسُولَ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ فَي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَالْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسِ رَدِيفُ رَسُولِ اللهِ مَنْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّ فَرِيضَةَ ٱللهِ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتُوىَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضِي أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ قَالَ نَمَمْ صَرِيْتَى مُحَمَّدٌ حَدَّتَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّهْمَانِ حَدَّثَنَا فَأَيَعِمْ عَنْ نَافِيمِ عَن أَبْن مُمَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ أَثْبَلَ النَّبِي عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَمَ الْفَتْحِ وَهُوْ مُرْدِفُ أُسَامَةً عَلَى الْقَصُوا ۗ وَمَعَهُ اللَّالْ وَعُمَّانَ بْنُ طَلْحَةً حَتَّى أَنَاخَ عِنْدَ الْبَيْتِ، ثُمَّ قَالَ لِلنَّمَانَ أَثْنِنَا بِالْفُتَاحِ (" خَاءَهُ بِالْفُتَاحِ (" فَفَتَعَ لَهُ الْبَاب، فَدَخَلَ النَّبِي عَلَيْهِ وَأُسَامَةُ وَ بِالرِّلْ وَعُمَّانُ ، ثُمَّ أَعْلَقُوا عَلَيْهِم الْبَابَ فَكَنَّهُ مَارًا طُويِلاً أَنُمَّ خَرَجٍ وَأَبْنَدَرُ (٥) النَّاسُ النَّبْخُولَ فَسَبَقْتُهُمْ فَوَجَدْتُ بِلَالًا قائمًا مْنِ وَرَاء

(۱) وبالروة (۲) أخيرنا (۳) بالمفتح (۵) بالمفتح (٤) بالمفتح (۵) فأبتدر (۱) شطر آن (۲) حدثن (۳) حدثن (۵) فلا (۵) أندر م أمد (۵) أندر م أمد (۲) أنه (۷) ألمان

الْبَابِ فَقُلْتُ لَهُ أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلِي فَقَالَ صَلَّى بَيْنَ ذَيْكِ الْعَمْودَيْنِ الْقَدَّمَيْنِ وَكَانَ الْبَيْتُ عَلَّى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ سَطَّرَيْنَ (١) مِصلَّى بَيْنِ الْعَمُودَيْنِ مِن السَّطَّنْ الْمُقَدَّمِ، وَجَمَلَ بَابِ الْبَيْتِ خَلْفَ ظَهْرِهِ ، وَأَسْتَقْبُلَّ بِوَجْهِ الَّذِي يَسْتَقْبُلُكَ ، حِينَ (٢) تَلِيجُ الْبَيْتَ يَيْنَهُ وَ بَيْنَ ٱلْجُدَارِ ، قالَ وَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ كُمْ صَلَّى وَعِنْدَ الْمَكَانِ النَّذِي صَلَّى فيهِ مَرْ مَرَةُ مَمْرًا وَ مَدْثُنَا أَبُو الْمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْثِ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَني عُرُوَّةُ بنُ الزُّ بَيْرِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ۚ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِّ عَلَى ۖ أَخْدَ مَهُمَا أَنَّ صَفيَّةَ بنْتَ حُيّ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْ حَاضَتْ في حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكِ أَحابستُنَا هي فَقُلْتُ إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ، فَقَالَ النَّبِي ۚ يَرْكُ فَلْتَنْفُرْ، مرتن يحيى بن مُلَمَانَ قالَ أَخْرَنِي ٣ أَبنُ وَهن قالَ حَدََّنَى مُمَرُ بن مُحَدَّ أَنَّ أَبَاهُ حدَّثَهُ عَن أَبْن مُمرَ رضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ كُنَّا نَتَحَدَّثُ بِحَجَّةِ الْوَدَاعِ وَالنَّبِي عَلَيْ بَيْنَ أَنْهُونَا وَلا ( ) نَدْرِي ما حَجَّةُ الْوَدَاعِ خَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ ذَكَرَ السّبيح الْدَّجَالَ فَأَطْنَبَ فِي ذِكْرِهِ وَقَالَ مَا بَعَثَ أَللهُ مِنْ آنِيَّ إِلاَّ أَنْذَرَ (\*) أُمَّتَهُ أَنْذَرَهُ نُوحٍ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ بَعْدِهِ ، وَإِنَّهُ يَخْرُجُ فِيكُمْ ، فَاخْنَى عَلَيْكُمْ ، مِنْ شَأْنِهِ فَلَيْسَ يَخْفُ عَلَيْكُمْ ، أَنَّ رَبَّكُمْ لَبْسَ عَلَى ما يَخْنَى عَلَيْكُمْ ثَلَاثًا ، إِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ ، وَإِنَّهُ (١) أَعْوَرُ عَيْنِ (١) الْيُمْنَىٰ كَأَنَّ مَيْنَهُ عِنْبَةٌ طَافِيةٌ ، أَلاَ إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِماء كُمْ وَأَمْوَ الْكُمْ ، كَعُرْمَة يَوْمِكُمْ هُذَا ، في بَلِيكُمْ هُذَا ، في شَهْرِكُمْ هٰذَا ، أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ ؟ قَالُوا نَعَمْ ، قَالَ اللَّهُمَّ أَشْهَدْ ثَلَاثًا ، وَيُلَكُمْ أَوْ وَيُحَكُّمُ أَنْظُرُوا لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْض حَرْثُ عَمْرُو بْنُ عَالِيرٍ حَدَّثَنَا زُهَمْ يُرْ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْخُقَ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ غَزَا تِسْعَ عَشْرَة غَزْوَةً وَأَنَّهُ حَبَّ بَعْدَ ما هَاجَرَ حَجَّةً وَاحِدَةً لَمْ بَحُجَّ بَعْدَها حَجَّةُ الْوَدَاعِ قال

أَبُو إِسْانَى وَمِكَدَّةً أَخْرَى صَرَّتْ حَفْضُ بْنُ مُمَرَّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيٌّ بْن مُدُوكِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرِ عَنْ جَرِيرِ أَنَّ النَّبِّ ﷺ قالَ في حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِجريرِ أَسْتَنْصِتِ النَّاسَ ، فَقَالَ لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا ، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ وقابَ بَعْضِ حَرَثَىٰ كُمَّدُ بْنُ الْمَثَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ كُمَّدٍ عَن أَبْن أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَن النَّبِيِّ عِينَ النَّبِيِّ قَالَ الزَّمَانُ فَد أَسْتَدَارَ كَهَيْئَةَ يَوْمَ خَلَقَ السَّنُواتِ وَالْارْضَ ، السَّنَةُ أَثْنَا عَشَرَ سَهَرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ مُحْرُمٌ ثَلَا ثَهُ السَّنَةُ الثَّ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو ٱلْحِجَّةِ وَالْحُرَّمُ ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ ثَجَادَى وَشَعْبَانَ أَيْ شَهْر هٰذَا ؟ قُلْنَا ٱللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيْسَمِّيهِ بِغَيْرِ ٱسْمِهِ ، قال (٢) فَتَعَ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ فَأَيُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، أَ فَسَكُمْتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ أَسْمِهِ ، قالَ أَلِيْسَ الْبَلْدَةَ (") ؟ قلْنَا بَلَّى ، قالَ وَأَىٰ يَوْمِ هِلْذَا ؟ قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بغَيْرِ (٦) وَرَضِيتُ لَكُمْ ﴾ أُسمِهِ ، قالَ أَلَيْسَ يَوْمَ أَانْكُر ؟ قُلْنَا بَلَى : قالَ فَإِنَّ دِماءَكُمْ وَأَمْوَ الْكُمْ ، قالَ مُحَمَّدُ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ، كَخُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَٰذَا ، في بَلَدِكُمُ هٰذَا ف شَهْرِكُم هٰذَا ، وَسَتَلْقَوْنَ رَبُّكُم فَسَيَسْأَلُكُم (١)عَنْ أَعْمَالِكُم أَلَا فَلاَ تَرْجِمُول بَعْدِي ضُلاًّلا ، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ وِقابَ بَعْض ، أَلاَ لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ، فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يُبَلِّنُهُ أَنْ يَكُونَ أَوْلِي لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِيَهُ، فَكَانَ مُمَّدٌّ إِذَا ذَكَرَهُ يَقُولُ صَدَقَ مُمَدُ (٥) عَلِيْنَ مُمَّ قالَ: أَلاَ هَلْ بَلْنْتُ مَرَّ بَنِي حِرِّثُ مُمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهابٍ أَنَّ أَنَاساً مبن الْيَهُ وَدِ قَالُوا لَوْ نَرَ لَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِينَا لَا تُخَذَنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيداً ، فَقَالَ مُحَرُ أَيَّةُ آيَةٍ فَقَالُوا : الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْتَتِي ٥٠ . فَقَالَ مُمَرُ:

(٤) فَيَسْأَلُكُمْ (٠) النَّبِيُّ

الإسألام ديناً

إِنَّى لَاعْلَمُ أَنَّ مَكَانِ أُنْزِلَتْ ، أُنْرِلَتْ وَرَسُولُ اللهِ عَلِينَ وَاقِفْ بِمَرَفَةَ مِرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مالكِ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ مُكَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّهْمْنِ بْنِ نَوْفَلِ عَنْ غُرْوَةً عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْ فِنَا مَنْ أَهَلَ بِمُرْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَنُمْرَةٍ ، وَأَهَلَّ رَسُولُ اللهِ يَرْتُ مِ وَأُمَّا مَنْ أَهَلَ بِالْحَجِّ، أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْمُمْرَةَ ، فَلَمْ يَحِلُوا حَتَّى يَوْمِ النَّحْ وَرَثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ وَقَالَ مَعَ رَسُولِ اللهِ يَنْ فَي حَجْةِ الْوَدَاعِ حَرْثُ مَرْشُ أَحْمَد بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ هُوَ أَبْنُ إسمعيل حُدَّثَنَا (١) مالكُ مشْلَهُ سَعْدِ حَدَّثَنَا أَبْنُ شِهاب عَنْ عامِر بن سَعْدِ عَنْ أُبِيهِ قالَ عادَنِي النَّبِي عَلِيَّةٍ ف حَجَّةِ الْوَادَعِ مِنْ وَجَعِ أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى المَوْتِ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، بَلَغَ بِي مِن الْوَجَعِ ماترى وَأَنَا ذُومالٍ وَلا يَر ثِنِي إلاَّ أَبْنَة لِي وَاحِدَة أَفَأْتَصَدَّقُ بَشُلُقَى مالِي قالَ لا قُلْتُ أَفَا تَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ ؟ قالَ لا ، قُلْتُ فَالثُّلْثِ ؟ قال (٢) وَالثُّلْثُ كَثِيرٌ ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرّ وَرَثَتَكَ أَغْنِياء خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَقُونَ النَّاسَ وَلَسْتَ تُنْفُيُّنُ نَفَقَةً تَبْتَغي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلاَّ أَجِرْتَ بِهَا ، حَتَّى اللَّقْمَةَ تَجِعْتُلُهَا فِي فِي أَمْرَأَتِكَ ، قُلُتُ يَا رَسُولَ اللهِ آ أُخَلُّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي ، قالَ إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ ، فَتَعْمَلَ عَمَلًا تَبَنْغَى بِهِ وَجْه اللهِ ، إِلاَّ أَزْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً وَلَمَـلَّتَ تَحْلَفْ حَتَّى يَنْتَفَعَ بِكَ أَفْوَامْ وَ يُضَرَّ بكَ آخَرُونَ اللَّهُمَّ أَمْضِ لِا تُعَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلا تَرُدُّهُمْ عَلَى أَعْقابِهمْ للسكنِ الْبَالْسِ سَعْدُ بنُ خَوْلَةَ رَثَى لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ أَنْ تُوكُّقَ مِكَّةً صَرَثَىٰ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِيعٍ أَنَّ أَبْنَ نَحْمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ حَلَقَ رَأْسَهُ في حَجَّةِ الْوَدَاعِ مَرْشَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا كُمْدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ إِنَّخْبَرَ فِي مُوسَى بْنُ عَقْبَةَ عَنْ نَافِيعٍ أَخْبَرَهُ أَنْ مُمَرّ

(۱) قال القسطلائي في نسخة حدثني بالافراد (۲) (قوله قال والثلث) كذا في جميع النسخ الخط التي بأيدينا كتبه ميسيعه أَنَّ النَّبِي عَلِيْ حَلَقَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَأَنَاسُ مِنْ أَصْعَابِهِ وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ مَرْثُنَا مَالِكُ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ \* وَقالَ اللَّيْثُ حَدَّتَنَى (') يُولسُ عَنِ ابْنِ شِهابِ \* وَقالَ اللَّيْثُ حَدَّتَنَى (') يُولسُ عَنِ ابْنِ شِهابِ \* وَقالَ اللَّيْثُ حَدَّتَنَى '' يُولسُ عَنِ ابْنِ شِهابِ حَدَّتَنَى عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ خَبْدَ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ عَنْهُ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْهُ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْهُ اللهُ عَنْ عَنْهُ اللهُ عَنْ عَنْهُ اللهُ عَنْ عَنْهُ اللهُ اللهُ

(۱) فى ئىسىغة عددتنا (۲) رَسُولِ أَلَنْهُ (۲) رَسُولِ أَلَنْهُ

( تمَّ الجَزءُ الخَامِسُ ، وَ يليهِ الجَزءُ السَّادِسُ ) ( أُوله باب غزوَةُ تبوك )







(1) حدثنا (7) حاء الحلان ضبطت في النسخ المعتبرة التي بأيدينا بالضم كما ترى وصرح به ابن حجر في المقاموس في المقاموس الحاء لبست مضبوطة في اليو نينية كنبه مصحمه المعتبرة المعت

يَحْمِلُكُمْ عَلَى هُؤُلاَهِ ، وَلَكِنِّى وَاللهِ لاَ أَدَعُكُمْ حَتَّى يَنْطَلِقَ مَعِي بَمْضُكُمْ إلَى مَنْ سَمِعَ مَقَالَةَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ لَا تَظُنُّوا أَنَّى حَدَّثُنُّكُمْ شَيْئًا كَمْ يَقُدُلُهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةٍ فَقَالُوا لِي (١) إِنَّكَ عِنْدَنَا لَمُصَدَّقٌ وَلَنَفْعَلَنَّ مَا أَحْبَبْتَ ، فَأَ نُطَلَقَ أَبُو مُوسَى بنَفَر مِنْهُمْ ، حَتَّى أَتَوُا الذِينَ سَمِعُوا قَوْلَ رَسُولِ اللهِ مِنْكِيِّ مَنْعَهُ إِيَّاهُمْ ، ثُمَّ إِعْطَاءُهُمْ بَعْدُ كَذَّ نُوهُ مْ بِيثُلِ مَا حَدَّنَهُمْ بِهِ أَبُو مُولَى مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّ ثَنَا يَحْيُ عَنْ شُعْبَةً عَن الحَكَمْ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ خَرَجَ إِلَى تَبُوكَ، وَأُسْتَخْلَفَ عَليًّا ، فَقَالَ أَنْخَلَّهُ نِي فِي الصِّبْيَانِ وَالنَّسَاءِ ؟ قَالَ أَلاَ تَرْضُيْ أَنْ تَكُونَ (١) وَاللَّهِ إِنَّكَ مِنِّي بِمَـنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلاَّ أَنَّهُ لَيْسَ (٢) نَبَى بَعْدِي ، وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا ۗ (٣) لا نَبَيُّ شُعْبَةُ عَن الحَكَم سَمِعْتُ مُصْعَبًا مِرْشُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَ نَا أَبْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِيْتُ عَطَاءً يُخْبِرُ قَالَ أَخْبَرَ فِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْن أُمَيَّةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ غَزَوْتُ مَتَمَ النَّبِيِّ عَلِيُّ الْمُسْرَةَ (\*) قَالَ كَانَ يَعْلَى يَقُولُ : يِثْكَ الْغَزْوَةُ أَوْ تَقَىٰ أَعْمَالِي عِنْدِي قالَ عَطَاهِ فَقَالَ صَفْوَانُ قالَ يَعْلَى فَكَانَ لِي أَجِيرٌ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضَّ أَحَدُهُمْ يَدَ الْآخَرِ قالَ عَطَائِهِ فَلَقَدْ أَخْبَرَ فِي صَفْوَانُ أَيُّهُمَا عَضَّ الآخَرَ فَنَسِينُهُ ، قالَ فَا تُتَزَعَ المَعْضُوضُ يَدَهُ منْ فِي الْعَاضِّ ، فَا نَتَزَعَ إِحْدَى تَنْيِتَيْهِ ، فأتيا النَّبِيُّ يَزِيُّهُ فَأَهْدَرَ ثَنَيِّتُهُ قَالَ (1) عَطَاهِ وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ قَالَ النَّبِي عَزَيْتُ أَفَيَدَعُ يَدَهُ في فِيكَ تَقْضَمُهَا كَأُنَّهَا في فِي فَلْ يَقْضَمُهَا .

( حَدِيثُ (٥٠ كَمْبِ بْنِ مَالِكِي، وَقَوْلُ ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَعَلَى الثَّلاَ آَةِ الَّذِينَ خُلْفُوا ) حَرْثُ يَحْيُى بْنُ بُكَيْر مَدَّنَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَن أَبْنِ شِهابِ عَنْ عَبْدِ الرَّ هُن بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، وَكَانَ قائِدَ كَمْ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِيَ قَالَ سَمِعْتُ كَمْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حِينَ تَحَلَّفَ عَنْ

(٤) فقال

(٥) هو "مرفوع في النسخ الني بأيدينا تبما لليونينيــة وألحق فيها قبسله لفظ باب 🕯 بالحرة بين الاسطر • وفى النسطلاني سقط لفظ باب من بعض النسخ كتبه ممبححه

قِصَّةِ تَبُوكَ قَالَ كَمْبُ لَم ۚ أَنْخَلَّفْ عَنْ رَسُولِ اللهِ مَرْكَةِ فَى غَزْوَةٍ غَزَاهَا إِلاَّ فِي غَزْوَةٍ تَبُوكَ فَيْرَ أَنِّي كُنْتُ تَحَلَّفْتُ فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ ، وَكُمْ يُمَاتِّبِ ('' أَحَدًا تَحَلَّفْ عَنْهَا إِنَّمَا خَرَجَ رَسُولُ ٱللَّهِ مِرْكِيْهُ عِيرَ قُرَيْشٍ خَتَّى جَمَعَ اللَّهُ مَيْنَهُمْ وَمَبْنَ عَدُوَّهِمْ عَلَى غَيْرِ مِيمَادٍ ، وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ حِينَ تَوَاثَقَنَا عَلَى الإسلام وَما أُحِبُ أَنَّ لِي بِهَا مَشْهَدَ بَدْرِ ، وَإِنْ كَانَتْ بَدْرِ ۖ أَذْ كَرَ فِي النَّاسِ مِنْهَا كَانَ مِنْ خَبِرِي أَنِّي لَمْ ۚ أَكُنْ قَطَ أَقْوَى وَلاَ أَيْسَرَ حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْهُ فِي تِلْكَ الْغَزَاةِ ، وَاللَّهِ مَا ٱجْتَمَعَتُ عِنْدِي قَبْلَهُ رَاحِلْتَانِ قَطَ، حَتَّى جَمَعْتُهُما في يَلْكَ الْغَزْوَةِ ، وَكَمْ يَكُنْ رَسُولُ ٱللهِ عَيْكَ يُرِيدُ غَزْوَةً إِلاَّ وَرَّى بِغَـيْرِهِا ، حَتَّى كَانَتْ تِلْكَ الْغَزْوَةُ غَزَاهَا رَسُولُ ٱللهِ عَلِينَ فَي حَرَّ شَدِيدٍ ، وَأَمْنَتَقْبُلَ سَفَرًا بَعِيدًا ، وَمَفَازًا وَعَدُوًّا كَيْبِرًا ، عَلَىٰ لِالْمُسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ لِيَتَأَهِّبُوا أَهْبَةَ غَزْوِهِمْ (١) فَأَخْبَزَهُمْ بِوَجْهِهِ الذِي يُرِيدُ وَالْمُسْامِنُونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ كَثِيرٌ وَلاَ يَجْمَعُهُمْ كِتَابِ مَافِظٌ يُرِيدُ الدِّيوانَ ، قال كَمْبُ أَمَا رَجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَيَّبَ إِلاَّ ظَنَّ أَنْ (٣) سَيَخْنَى لَهُ مَا لَمْ كَيْثُولَ فِيهِ وَحْيُ اللهِ وَخَرَا رَسُولُ ٱللهِ عَلِي يَلْكَ الْغَزْوَةَ حِينَ طَابَتِ الثَّارُ وَالظِّلَالُ وَتَعَبَّهُنَّ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ وَالْمُسْالِمُونَ مَعَهُ ، فَطَفَقِتْ أَغْدُو لِكَيْ أَتْجَهَّزَ مَعَهُمْ ، فَأَرْجِعُ وَكَمْ أَقْض شَبْئًا كَأْتُولُ فِي نَفْسِي أَنَا قادِر عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَرَلْ يَتَمَادَى بِي حَتَّى أَشْتَدَّ بِالنَّاسِ (" أَلْجِيدُ عَأَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ عِلِيَّةِ وَالْسُالِمُونَ مَمَهُ ، وَكُمْ أَتْضِ مِنْ جَهَازِي شَبْنًا ، فَقُلْتُ أَتَجَهَّزُ بَعْدَهُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ثُمُ أَلْقَهُمْ ، فَعَدَوْتُ بَعْدَ أَنْ فَصَلُوا لِأَتْجَهَزَّ ، فرَجَعْتُ وَكُمْ أَقْضِ شَيْئًا ثُمَّ عَدَوْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ وَكَمْ أَقْضِ شَيْئًا، فَلَمْ يَزَلُ بِي حَتَّى أَسْرَعُوا (٥٠ وَتَفَارَطَ الْغَزْوُ ، وَهَمَمْتُ أَنْ أَرْتَحِلَ فَأَدْرِكَهُمْ وَلَيْتَنِي فَمَكْتُ فَلَمْ يُقَدَّرْ لِي ذَلِكَ فَكُنْتُ إِذَا خَرَجْتُ فِي النَّاسِ بَعْدَ خُرُوجِ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ فَطُفْتُ فِيهِمْ أَحْزَ نَنِي

(۱) يُمانَبُ أَحَدُ مِهِ (۱) عَدُوهِمِ (۲) عَدُوهِمِ (۲) أنه (۱) النّاسُ الجِدَّ (۵) شَرَعُوا

أَنِّي لاَ أَرِي إلاَّ رَجُلاً مَعْمُوصاً عَلَيْهِ النَّفَاقُ أَوْ رَجُلاً مِمْنْ عَذَرَ ٱللهُ مِنَ الضَّفَاء وَلَمْ يَذْ كُرْنِي رَسُولُ اللهِ عَلِي حَتَّى بَلَغَ تَبُوكَ ، فَقَالَ وَهُو جالِسْ في الْقَوْمِ بِتَبُوكَ ما فَعَلَ كَنْتُ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِيمَةً يَا رَسُولَ الله حَبَسَهُ بُرُودَاهُ وَتَطَرُّهُ في عِطفهِ (١) فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَل بِئُسَ ما قُلْتَ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ ما عَلِمْنَا عَلَيْهِ إلا خَيْرًا فَسَكَتَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيُّهِ قَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكِ: فَلَمَّا بَلَّغَنِي أَنَّهُ تَوجَّه قافِلاً حَضَرَ فِي هُمِّى وَطَفَيْتُ أَتَذَكُّرُ الْكَذِبَ وَأَثُولُ: بِمَاذَا أَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ عَداً وَٱسْتَعَنْتُ عَلَى ذَاكِ بَكُلِّ ذِي رَأْي مِنْ أَهْلَى فَلَمَّا قِيلَ إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ يَرْا لِيُّ قَدْ أَظَلَّ قادِماً زَاحَ عَنَّى الْبَاطِلُ ، وَعَرَفْتُ أَنِّي لَنْ أَخْرُجَ مِنْهُ أَبَداً بِشَيْءِ فِيدِ كَذِب، عَأْجَمَعْتُ صِدْقَةُ وَأُصْبَحَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ قادِماً وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَر بَدَأً بِالمَشجد فَيَرْ كُمْ فِيهِ رَكْمَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ جَاءَهُ الْخُمَلَّةُ وَقَ فَطَفَقُوا يَعْتَذَرُونَ إِلَيْهِ وَ يَعْلِفُونَ لَهُ وَكَانُوا بِضْمَةً وَكَمَانِينَ رَجُلاً فَقَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ ٱللهِ وَإِلَى عَلاَ نِيتَهُمْ وَبَايَمَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ وَوَكُلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللهِ فِغَنَّهُ ۖ فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ الْمُنْضَبِ ثُمَّ قَالَ تَعَالَ فِئْتُ أَمْشِي حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ فِي ماخَلَّفَكَ أَكُمْ تَكُنُ قَدِ ٱبْتَمَّتَ ظَهْرَكَ ؟ فَقُلْتُ بَلَى إِنِّى وَٱللهِ (٢) لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا لَرَأَيْتُ أَنْ سَأَخْرُجُ مِنْ سَخَطِيرِ بِعُذْرِ ، وَلَقَدْ أَعْطِيتُ جَدَلاً ، وَلَكَيِّى وَٱللَّهِ لَقَدْ عَلِينْتُ لَنَّنْ حَدَّثْتُكَ الْيَوْمَ حَدِيثَ كَذِبِ تَرْضَى بِهِ عَنِّي لَيُوشِكَنَّ ٱللَّهُ أَنْ يُسْخِطَكَ عَلَى وَلَئَنْ حَدَّثْنَكَ حَدِيثَ صِدْقِ تَجِدُ عَلَى فِيهِ إِنَّى لَأَرْجُو فِيهِ عَفْقَ الله لاَ وَٱللَّهِ مَا كَانَ لِي مِنْ عُذْر وَاللَّهِ مَا كُنْتُ قَطَ أَثْوَى وَلاَ أَيْسَرَ مِنَّى حِينَ تَحَكَّفُّتُ عَنْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتِهِ أَمَّا هَٰذَا فَقَدْ صَدَقَ فَقُمْ حَتَّى يَقْضِى اللهُ فِيكَ فَقُنْتُ وَثَارَ رِجِالٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةً كَأُ تَبَعُونِي فَقَالُوا لِي وَأُللَّهِ ماعَلِيْنَاكَ كُنْتَ أَذْ نَبْتَ ذَنْبًا قَبْلَ

(۱) هو ق أصل النسخ التي بأيدينا بالافراد ثبما لليونينية ثم ألحفت باء التثنية بالحرة عطفية بالتثنية وف نسسحة باليونينية ف عطفه بالافراد كتبه مصحمه

(r) والله كارسُول الله

هٰذَا ، وَلَقَدْ عَجَزْتَ أَنْ لَا تَكَكُونَ أَعْتَذَرْتَ إِلَّى رَسُولِ أَللَّهِ عَلِيْهِ عِمَا أَعْتَذَرَ إِلَيْهِ الْمُتَخَلِّفُونَ ١٧ قَدْ كَانَ كَافِيكَ ذَنْبِكَ أَسْتِيْفَارُ رَسُولِ أَللهِ عَلِي اللهِ قَالَةُ ما زَالُوا يُوَّ نَبُونِ (٢) جَنَّي أَرَدْتُ أَنْ أَرْجِعَ ۖ فَأَكَذِّبُ نَفْسِي ، ثُمَّ قُلْتُ كَلَمُ ۚ هَلْ لَتِي هٰذَا مَعِي أَحَدُ ؟ قَالُواْ نَمَمْ ، رَجُلاَنِ قَالاً مِثْلَ مَا قُلْتَ ، فَقِيلَ كُلُمَا مِثْلَ مُا قِيلَ لَك ، فَقُلْتُ مَنْ هُمَا ؟ قَالُوا مُرَارَةً بْنُ الرَّبِيعِ الْمَنْرَىُّ وَهِلِالُ بْنُ أُمَيَّةً الْوَاقِيقُ فَذَكَّرُوا لى رَجُلَيْن صَالِكَيْنِ قَدْ شَهِدَا بَدْرًا فِيهِمَا إِسْوَةٌ فَضَيْتُ حِينَ ذَكَرُوهُمْ إِلَى وَنَهٰى رَسُولُ اللهِ مِلْكِ الْمُعْلِمِينَ عَنْ كَلاَمِنَا أَيُّهَا الثَّلاَئَةُ مِنْ بَيْنِ مِنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ فَأَجْتَلَبُنَا النَّاسُ وَتَفَيَّرُوا لَنَا حَتَّى تَنَكَّرُتُ فِي نَفْسِي الْأَرْضُ فَا هِي الَّتِي أَعْرِفُ، فَلَبثنَّا عَلَى ذَٰلِكَ خَمْسِينَ لَيْمَلَةً ۚ فَأَمَّا صَاحِبَاىَ فَأَسْتَكَانَا وَقَعَدَا فِي بُيُوتِهِمَا يَبْكِيَانِ ، وَأَمَّا أَنَا فَيَكُنْتُ أَشْبَ الْقَوْمِ وَأَجْلَدَهُمْ ، فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَشْهَدُ الصَّلاَةَ مَعَ الْسُلْمِينَ ، وَأَطُوفُ فِي الْأَسْوَاقِ وَلاَ يُكَلِّمُنِي أَحَدٌ، وَآتِي رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ فَأَسَلِّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ في تَجْلِيهِ بَمْدَ الصَّلاَّةِ فَأْقُولُ فِي نَقْسِي هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلاَمِ عَلَى ٓ أَمْ لاَ ثُمَّ أُصَلِّى قَرَيبًا مِنْهُ ، فَأُسَارِتُهُ النَّظَرَ ، فَإِذَا أَفْبَلْتُ عَلَى صَلاَّتِى أَقْبَلَ إِلَى ، وَإِذَا الْتَفَتُ تَعَوْرَهُ أَعْرَضَ عَنِّي حَتَّى إِذَا طَالَ عَلَى ۖ ذَٰلِكَ مِنْ جَفْوَةٍ النَّاسِ مَشَيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ جِدَارَ حائِطِ أَبِي قَتَادَةَ وَهُو أَبْنُ عَمِّي وَأُحَبُ النَّاسِ إِلَى فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَوَاللهِ ما ردّ عَلَىَّ السَّلاَمَ ، فَقُلْتُ يَا أَبَا قَتَادَةَ ، أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُنِي أُحِبُّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ، فَسَكَتَ فَعُدْتُ لَهُ فَنَشَدْتُهُ فَسَكَتَ فَعُدْتُ لَهُ فَنَشَدْتُهُ ، فَقَالَ ٱللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَفَاصَتُ عَيْنَاىَ وَتَوَلَّيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ ٱلْجِدَارَ قالَ فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي بِسُوق الدِّينَةِ إِذَا نَبَطَىٰ مِنْ أَنْبَاطِ أَهْلِ الشَّأْمِ مِمِّنْ قَدِمَ بِالطَّمَامِ يَبَيِعُهُ بِالْمَدِينَةِ يَقُولُ مَنْ يَكُلُ عَلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ فَطَفَقِ َ النَّاسُ يُشِيرُونَ لَهُ حَتَّى إِذَا جَاءِنِي دَفَعُ إِلَى كِتَا بَا مِنْ

(۱) المُخَلَّفُونَ (۲) يُو نَبُّوْنَي (د) رَسُولُ لِرَسُولُهِ (۲) يَا كُنْتَ بْنَ مَالِكِ (۲) يَا كُنْتَ بْنَ مَالِكِكِ

مَلِكِ غَسَّانَ وَإِذَا فِيهِ أَمَّا بَمْدُ وَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ، وَكُمْ يَجْعَلْكَ اللهُ بدَار هَوَانٍ وَلاَ مَضْيَعَةٍ قَالْحَقْ بِنَا ثُوَاسِكَ ، فَقُلْتُ كَمَّا قَرَأُتُهَا وَهُذَا أَيْضًا مِنَ الْبِلاَءِ فَتَيَمَّنْتُ بِمَا التَّنُّورَ فَسَجَرْتُهُ بِمَا حَتَّى إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُونَ لَيْدَلَةً مِنَ الْحَسْمِينَ إِذَا رَسُولُ (" رَسُولِ اللهِ عَلِي عَأْنِينِي فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ عَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَرَلَ أَرْأَتَكَ فَقُلْتُ أُطَلَّقُهَا أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ قَالَ لاَ بَلِ أَعْتَزِيْهَا وَلاَ تَقْرَبْهَا وَأَرْسَلَ إِلَى صَاحِبًى مِثْلَ ذَٰلِكَ فَقُلْتُ لِا مُرَأَ تِي ٱلْحَقِ بِأَهْ لِكِي فَتَسَكُونِي عِنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللّهُ في هٰ ذَا الْأَرْد ، قَالَ كَمْبُ جَاءَتِ أَمْرَأَةُ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ رَسُولَ اللهِ يَزْلِيمُ فَقَالَتْ بَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّ هِلِالَ بْنَ أُمِّيَّةَ شَيْخٌ صَائِعٌ لِيْسَ لَهُ خادِمٌ ، فَهَلْ تَكُرُّهُ أَنْ أَخْدُمَهُ قَالَ لاَ وَلَكِنْ لاَيَةً رُّبُكِ قَالَتْ إِنَّهُ وَاللَّهِ مَا بِهِ حَرِّكَةٌ إِلَى شَيْءٍ وَاللهِ ما زَالَ يَبْكِي مُنْذُ كَانَ مِنْ أَرْهِ مَا كَانَ إِلَى يَوْمِهِ هَٰذَا فَقَالَ لِي بَعْضُ أَهْلِي لَوِ ٱسْتَأَذَنْتَ رَسُولَ الله على فارْرَأَتِكَ كَمَا أَذِنَ لِا مْرَأَةِ هِلالِ بْنِ أُمِّيَّةَ أَنْ تَخَدَّمَهُ فَقُلْتُ وَاللهِ لا أَمنتأذِنُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ عَلِينَ وَمَا يُدْرِينِي مَا يَقُولُ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ إِذَا أَسْتَأَذَنْتُهُ فِيهَا وَأَنَا رَجُلُ شَابٌ ، فَلَبَثْتُ بَمْدَ ذَلِكَ عَشْرَ لَيَالٍ ، حَتَّى كَمَلَتْ لَنَا خَشُونَ لَيْدَلَةٌ مِن حِينَ أَهِي رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ عَنْ كَلاَمِنَا قَامَا صَلَّيْتُ صَلاَةَ الْفَجْرِ صُبْحَ خَسْرِينَ لَيْـلَةً وَأَنَا عَلَى ظَهُوْ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِنَا ، فَبَيْنَا أَنَا جالِسْ عَلَى الحَالِ الَّتِي ذَكَّرَ ٱللهُ قَدْ صَاقَتْ عَلَى " نَفْسِي وَصَاقَتْ عَلَى الْأَرْضُ بِمَا رَحْبَتْ سَمِينْتُ صَوْتَ صَارِ خِ إِلَّوْفَى عَلَى جَبَلِ سَلْمٍ بِأُعْلَى صَوْتِهِ يَا كَمْتُ ٣٧ بْنَ مالكِ أَبْشَرْ قَالَ نَفْرَرْتُ سَاجِداً وَعَرَفْتُ أَنْ فَدْ جاء فَرَجُ وَآذَنَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ بَتَوْ بَدِّ اللهِ عَلَيْنَا حِينَ صَلَّى صَلَّاةَ الْفَجْرِ فَذَهَبَ النَّاسُ يُبَشِّرُونَنَا وَذَهَبَ قِبِلَ صَاحِبًى مُبَثِّرُونَ وَرَكَضَ إِلَى َّرَجُلُ فَرَساً وَسَعْى سَاعِ مِنْ أَسْلَمَ فَأُوْفَى عَلَى الجَبَلِ وَكَانَ الصَّوْتُ أَسْرَعَ مِنَ الْفَرَسِ قَلَمَّا جاء نِي الَّذِي سميفتُ

صَوْتَهُ يُبَشِّرُنِي نَزَعْتُ لَهُ ثَوْبَيَّ ، فَكَرَسَو ثُهُ إِيَّاهُمَا بِبُشْرَاهُ ، وَاللَّهِ ما أَمْلِكُ غَيْرَهُمَا يَوْمَتَاذٍ وَأَسْتَعَرْتُ ثَوْ بَيْنِ فَلَدِسْتُهُمُا وَأَنْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْتُهُ فَيَتَلَقَّانِي النَّاسُ فَوْجًا فَوْجًا ، يُهَنُّونِي (١) بِالتَّوْبَةِ يَقُولُونَ : لِنَهْنِكَ تَوْبَةُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ ، قالَ كَعْبُ حَتَّى دَخَلْتُ المَسْجِدَ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ جَالِسْ حَوْلَهُ النَّاسُ فَقَامَ إِلَىَّ طَلْحَةُ بنُ عُبَيْدِ اللهِ يُهَرُولُ حَتَّى صَافَحَنِي وَهَنَّانِي ، وَاللهِ مَا فَامَ إِلَىَّ رَجُلٌ مِنَ الْهَاجِرِينَ غَيْرُهُ وَلاَ أَنْسَاهَا لِطَلْحَةَ قَالَ كَمْبُ فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَى رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ وَهُوْ ا يَبْرُقُ وَجْهُهُ مِنَ السُّرُورِ أَبْشِرْ بِحَدِيْدِ يَوْمَ مَرَّ عَلَيْكَ مُنذُ وَلَدَتْكَ أَمُّكَ ، قالَ قُلْتُ المَن عِنْدِكَ يَا رَسُولَ اللهِ أَمْ أَمِن عِنْدِ اللهِ ، قالَ لا بَلْ مِنْ عِنْدِ اللهِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ المَنْ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنَّى كَأَنَّهُ قِطْمَةُ فَرَ وَكُنَّا نَعْرُفُ ذَلِكَ مِنْهُ فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ مِنْ تَوْ بَتِي أَنْ أَنْخَلِم مِنْ مالِي صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَإِلَى رسُولِ (٢) اللهِ قال رَسُولُ اللهِ عَلِينَ أَمْسِكُ عَلَيْكَ بَمْضَ مالكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ وَإِنِّي أَمْسِكُ سَهِمِي الَّذِي بَخَيْبَرَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اللهَ إِنَّا اللهَ إِنَّا اللهَ وَإِنَّ مِنْ تَوْ بَيْنِ أَنْ لاَ أُحُدِّثَ إِلاَّ صِدْقًا مِلْبَقيتُ ، فَوَاللَّهِ مَا أَعْلَمُ أَحَداً مِنَ الْمُعْلِمِينَ أَبْلَاهُ اللهُ فِي صَدْقِ الْحَدِيثِ مُنْذُ ذَكَرْتُ ذَاكِيَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَحْسَنَ مِمَّا أَبْلَانِي مَا نَعَمَّدْتُ مُنْذُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْتِهِ إِلَى يَوْمِي هَٰذَا كَذِبًا وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَحْفَظَنِي اللهُ فِيهَا بَقِيتُ ، وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ عَنْكُ لَقَدْ تَابَ ٱللهُ عَلَى النَّي ﴿ وَالْهَاجِرِينَ (٢٠ إِلَى فَوْ اِلِهِ ، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِفِينَ ، فَوَ اللهِ مَا أَنْهَمَ ٱللهُ عَلَيَّ مِنْ نِعْمَةً قَطْ بَعْدَ أَنْ (1) هَذَانِي لِلْإِسْلامِ أَعْظَمَ في نَفْسِي مِنْ صِدْفِي لِرَسُولِ ٱللهِ عَلَيْنَ أَنْ لَا أَكُونَ كَذَبْتُهُ ۚ قَأَهُ لَكَ كَا هَلَاتَ الَّذِينَ كَذَبُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ قَالَ لِلَّذِينَ كَذَبُوا حِينَ أَ أَنْزُلَ الْوَحْيَ شَرَّ مَا قَالَ لِلأَحَدِ . فَقَالَ تَبَارِكَ وَتَعَالَى : سَيَحْلِفُونَ بِٱللهِ لَكُمْ إِذَا

(1) رَبِهُ وَ لَنِي (2) رَسُولِهِ (3) والأنصار (4) والأنصار (4) بعد اذ

ٱنْقُلَبْتُمْ " إِلَى قَوْلِةِ : وَإِنَّ ٱلله لاَ يَرْضَى عَنِ الْفَوْمِ الْفَاسِقِينَ. قَالَ كَعْيَ أَنْ وَكُنَّا تَخَلَّفْنَا (١) أَيُّهَا الثَّلاَيَّةُ عَنْ أَمْر أُولَٰذِكَ الَّذِينَ قَبَلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ حِينَ حَلَفُوا لَهُ فَبَا يَمَهُمْ وَأَسْتَنْفَرَ كَمُمْ وَأَرْجَأُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَمْرَنَا حَتَّى قَضَى اللهُ فِيهِ ، فَبَذَاكِ قَالَ ٱللهُ : وَعَلَى الثَّلا ثَهِ الَّذِينَ خُلِّفُوا . وَلَيْسَ الَّذِي ذَكَّرَ ٱللهُ مِمَّا خُلَّفْنَا عَنِ الْغَزُّو إِنَّهَا ٣ هُوَ تَخْلَيفُهُ إِيَّانَا وَإِرْجَاؤُهُ أَنْرَبَا آعَنَّ حَلَفَ لَهُ وَأَعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَبَلَ مِنْهُ ﴿

( يُزُولُ النِّي عِنْ الْمُحْرَدِ )

مَرْشَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُمَّد الْجُفْقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أُخْبَرَ نَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَنَّا مَرَّ النَّبِي مُرَاقِيهِ بِٱلْحِيْدِ قَالَ لَا تَذْخُلُوا اللامِ مشه ده مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ ما أَصَابَهُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا يَاكِينً ، [(٢) واللَّهُ ثم قَنَّعَ رَأْسَهُ وَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى أَجازِ الْوَادِي مَرْثُ يَعْنِي بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا مالِك ا عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ بْنِ دِينَادِ عَنِ أَبْنِ مُعَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ أَللهِ عَنْ ا لِأَصْحَابِ ٱلْحِيْدِ لِآنَدْ خُلُوا عَلَى هُولًا الْمَذَّبِينَ إِلاَّ أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ أَنْ يُصِيبَكُم مَثِلُ ما أَصَابَهُمْ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَبْنِ أَبِي سَلَّمَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ نَافِيعِ بْنِ جُمَّيْدٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَيهِ الْمُعِيرَةِ " بْنِي شُعْبَةَ قَالَ ذَهَبَ النَّبِي مُنْ اللَّهِ عَلَيْهِ لِبَعْض حَاجَتِهِ فَقُمْتُ أَسْكُبُ عَلَيْهِ المَاء لا أَعْلَمُهُ إلا قَالَ في غَزْوَةِ تَبُوكَ ، فَنَسَلَ وَجْهَهُ وَذَهبَ يَغْسِلُ ذِرَاعَيْهِ ، فَضَاقَ عَلَيْهِ كُمْ " الْجُبَّةِ فَأَخْتَ مُا مِنْ تَعْتِ جُبَّتِهِ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ مَرْث خَالِهُ بْنُ تَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مُلَيْمَانُ قَالَ (٥) حَدَّثَنَى تَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَنْدِ عَنْ أَبِي مُمَيْدٍ قَالَ أَفْبَكْنَا مَعَ النَّبِيُّ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ حَتَّى إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَى اللَّدِينةِ قَالَ هَذِهِ طَابَةٌ وَهُذَا أَأْحُدُ جَبَلُ يُحَبِّنَا وَنُحَيِّهُ اللَّهِ عَرْثُ أَحْمَدُ بْنُ كُمَّدٍ أَخْبَرَنَا

عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا ثُمَيْدُ الطَّوِيلُ عَنْ أَنسِ بْنِ مالكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ رَبِي رَحْبَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ رَجْعَ مِنْ غَزْ وَةِ تَبُوكَ فَدَنَا مِنَ المَدِينَةِ فَقَالَ إِنَّ بِالمَدِينَةِ أَقْوَاماً ما سِر ثُمْ مسيرًا وَلا تَطَعْبُم وَادِيا إِلاَّ كَانُوا مَعَكُم ، قالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَهُمْ بِالمَدِينَةِ ؟ قالَ وَهُمْ بِالمَدِينَةِ ، حَبَسَمَهُمُ الْعُدْرُ .

## (بان كِتَابُ الدَّبِيِّ مِيَلِللَهِ المُنَّدِي مِيلَاللَهِ المُنَّدِي مِيلَاللَهِ المُنْ مِيلُولِهُ المُنْ مِي

مرتن إِسْطَقُ حَدَّثُنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ قَالَ أَخْبِرَ فِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنْ أَبْنَ عَبَّاسِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِلْ بَعَثَ بِكِتَابِهِ إِلَى كِسْرَى ، مَعَ عَبْدِ ٱللهِ بْن حُذَافَةَ السَّهْمَيِّ ، وَأَمْرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ فَدَفَعَهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَى كِيسْرَى فَأَمَّا قَرَأُهُ مَزَّقَهُ خَسِبْتُ أَنَّ أَنْ الْسَيَّبِ قالَ فَدَعَا عَلَيْهِمْ. (٧) رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ ثَيْزَقُوا كُلَّ مُمَزَّق صَرْتُ عُمَّانُ بْنُ الْلَمَيْثُم حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللهُ بِكَلِّمَةً سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ ماكِدْتُ " أَنْ أَخْلَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأَقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِيَّةٍ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بنْتَ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِمُ قَوْمْ وَلَّوا أَمْرَكُمُ أَمْرَأَةً مَرْشُ عَلَى اللَّهِ عَدَّ ثَنَا سَفْيَانُ قالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيُّ عَنِ (1) السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ يَقُولُ : أَذْ كُرُ أَنِّي خَرَجْتُ مَعَ الْفِلْمَانِ إِلَى ثَنبِيَّةِ الْوَدَاعِ تَتَلَقَّى رَسُولَ اللهِ عَلَيْثَةِ وَقَالَ سُفْيَانُ مَنَّةً مَعَ الصَّبْيَانِ. مَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُمَّدٍ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ السَّائِبِ أَذْ سَرُرُ أَنَّى سَخَرَجْتُ مَمّ الصِّبْيَانِ تَتَلَقَّى النَّبِيُّ عَلِيُّ إِلَى تَنبِيَّةِ الْوَدَاعِ مَفْدَمَهُ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ السَّب مَرَّضِ ُ النَّبِيِّ عَلَيْكِ وَوَفَا نِهِ ، وَقَوْلِ ٱللهِ تَمَالَى ﴿ إِلَّكَ مَيَّتْ ۖ وَإِنَّهُمْ مَيْتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ ۚ يَوْمَ

((۱) آلباب في اليونينية بالحرة والباق بالمسواد وعلى ماء كتاب ضمة فوقها ماثراه وتحتها كسرة بالحمرة

(٢) عليه (٣) كُنْ تُنُ أَنْكُ قُلُ اللهُ اللهُ

رابي الميري ربي. السيانيب

تَمَنْتَصِبُونَ وَقَالَ (١) يُونُسُ عَنِ الرَّهْرِيِّ قَالَ عُرُوقَةً قَالَتْ عَائِشَة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَانَ النَّبِي مُ يَنْكُم يَقُولُ في مَرَضِهِ الَّذِي ماتَ فِيهِ يَا عائشَةُ ما أَزَالُ أَجِدُ أُكُمَ الطَّعَامِ الَّذِي أَكُلْتُ بُنَيْبَرَ ، فَهٰذَا أُوانَّ (٢) وَجَدْتُ أَنْفِطَاعَ أَبْهَرِي مِنْ ذٰلِكَ مَرْشُنَا يَحِيْ بْنُ بُكَيْدِ مَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ أَبْنِ شِهابِ عَنْ عُيَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ حَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَاسِ رَنْيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ أَمِّ الْفَضْلِ بنْتِ الحَادث سَمِيْتُ النَّبِيِّ مَيْكِيَّةِ يَقُرَّأُ فِي اللَّهُ سِ الْمُرْسَلاَتِ غَرْفًا ثُمَّ مَا صَلَّى لَنَا بَعْدَهَا حَتَّى عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ كَانَ تَحْمَرُ بْنُ الخَطَابِ رَضِي اللهُ عَدْهُ يُدْنِي أَبْنَ عَبَّاسِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرُّهُن بْنُ عَرْفٍ إِن لَنَا أَبْنَا مِثْلَةُ فَقَالَ إِنَّهُ مِن حَيْتَ لَعْلَمْ فَكَأْلَ مُعَنَّ أَبْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ : إِذَا جَاءِ نَصْرُ اللَّهِ وَالْمَنْتُخِ . فَعَالَ أَجَلُ رَسُولِ اللهِ يَرْتِيِّ أَعْلَمَهُ ۗ ۗ (6) لاتقلون حَرَّمُنَا تُتَنِينًا حَدَنَا سُفْيَانَ (") عَنْ سُلَيْانَ ﴿ (٦) عَنْ صِ الْأَحْوَلِ عَنْ سَعِيدِ بْن جُيَرْ فَلَ قَلَ أَنْ عَبَّلِي يَيْمُ النَّهِي أَشْتَذَ بريسُولِ أَللهُ وَلِيِّتِهِ وَجَمُّهُ فَقَاامَ أَنْتُونِ أَكْتُبُ لَكُنَّهُ كَتَابًا لَنَ ﴿ فَ نَصَأُوا بَمْدَهُ أَبِدًا فَتَنْنَازَعُوا وَلاَ يَنْبَنِي عَنْدَ أَنِي تَنَازُعْ مِ فَقَالُهُ مِا سَأَنْهُ أَسَجَنَ أُسْتَفَهْمُوهُ فَذَهَبُوا يَرُدُونَ عَلَيْهِ (٢٠)، فَقَالَ دَعْرِ فِي فَالْذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِمَّا تَذَعْرِ فِي (١٠) إِلَيْهِ ، وَأَيْ صَاَهُمْ شِلَاتٍ قالَ أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزيرَةِ الْعَرَبِ، وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَعْو ما كُنْتُ تَ عَن الثَالِثَةِ أَوْ قَالَ فَنَسِيتُهَا مِنْ تُعْفِا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عْبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ غُنْبَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا خُضِرَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَةُ وَفِي الْبَيْتِ رَجَالٌ فَقَالَ النَّي مُ اللَّهِ عَيْنَةً كُمْ كِتَابًا لاَ تَضِلُوا (٥٠ بَعْدَهُ ، فَقَالَ بَعْفُهُمْ إِنَّ رَسُولَ أَنْذُ عَلَيْهُ

(١) فقال (٢) كِذَا فِي اليُّونِينَيَّةُ بِالْغَبِّيمُ مصححا عليه وقال فى الفتح أو ان بالنتج على ألظرفية • ونس الفم في أنفسطلاني لنفرع ووجه العتح يأنه للبناء (۲) وڌال (۱) يونس هاهنا

(؛) أَنْ عَبَيْنَةً أَيْ بِدَلَ المنتان

(١) تدعونني

(٨) رَسُولُ اللهِ

(١) لاَتَفَيْلُونَ

قَدْ عَلَبَهُ الْوَجَةُ ، وَعَنْدَكُمُ الْقُرْآنُ ، حَسْبُنَا كِتَابُ ٱللهِ، فَأَخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ وَٱخْتَصَمُوا فِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ قَرْبُوا يَكْنُبُ لَكُمْ كِتَابًا لاَ تَضِلُّوا (١) بَعْدَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا اللَّمْقُ وَالِا خْتِلاَفَ قالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَيْتُه تُومُوا \* قال عُبَيْدُ ٱللهِ فَكَانَ يَقُولُ أَبْنُ عَبَّأْنِي إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّذِيَّةِ مِا حال بَيْنَ رَسُولِ الله على وَيْنَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ ذُلِكَ الْنَكِيَّابَ لِأَخْتِلاَفِهِمْ وَلَفَطْهِمْ مَرْثُ لِيَ أَنْ صَفْوَانَ بْنِ جَبِيلِ اللَّفْمِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَمْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ طائِسَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ دَعَا النَّبِيُّ عَلَيْقٍ فَاطْمَةَ عَلَيْهَا السَّلاَّمُ فِي شَكَوْاهُ النِّبِي تُنْفِي فيهِ ، فَسَارَهَا بِثَيْءِ فَبَكَتْ ، ثُمَّ دَعاهَا فَسَارَهَا بِشَيْءٍ فَضَحِكَتْ ، فَسَأَلْنَا (") عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَتْ سَارَّ فِي النَّبِيُّ عَلِينَ أَنَّهُ يُقْبَدَن فِي وَجَعِهِ الَّذِي تُوثِّقَ فِيهِ فَبَكَيْتُ ، ثُمُّ سَارَيْ فَأَخْبَرُ فِي أَنِي أُوِّلُ أَمْدِلِهِ (" يَتْبَعُهُ فَضَحِكْتُ مَدَّثَىٰ مُحَدُّ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثْنَا إ عُندُرْ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عْرْدَةَ عَنْ عَالْشَةَ دَالَتْ كُنْتُ أَسْمَعُ أَنَّهُ لا يُحُوثُ ا تَنِي حَتَّى يُخَيِّرَ بَيْ الدُّنْيَا وَالآخِرِةِ فَسَمِيْتُ النَّيِّ يَشُولُ في مَرّضِهِ الَّذِي مات فيهِ وَأَخَذَتُهُ بُحَةً يَقُولُ مَعَ الَّذِينَ أَنْهَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ الآيةَ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ خُين مَث مُسْلِمْ حَدَّثَنَا شُمْيَةُ عَنْ سَعْدِ عَنْ عُرُوةَ عَنْ دَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا مَرِضَ النَّبِي ( ) مَلِكُ الَّذَن (٦) الذي مات فيهِ جَمَلَ يَقُولُ فِي الرَّفِيقِ الْأُعْلَى مَرْشُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْثِ عَن الزُّهْ مِي تَالَ (٧) عُرُوَّةً بْنُ الزُّ بِيْدِ إِنَّ عائِشَةَ قالَتْ كَانَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ وَهُوْ تَعْيِحٌ يَقُولُ إِنَّهُ كُمْ يُقْبَضْ نَنِي قَطَ حَتَّى يَرَى مَقْمَدَهُ مِنَ الْجِنَّةِ ثُمَّ يُعَيَّا أُوْ يُخَيِّرُ ، قَامًا أَشْتَكِي وَحَضَرَهُ الْقَبْضُ ، وَرَأْسُهُ عَلَى فِقَدِ مَا نِشَةَ غُشِي عَلَيْهِ ، قَامًا أَفَاقَ شَخَمَنَ بَصَرُهُ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ الْبَيْتِ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى فَقُلْتُ إِذًا لا يُجَاوِرُنَا (^، فَعَرَنْتُ أَنَّهُ حَدِيثُهُ الَّذِيكَانَ يُحُدِّثُنَا وَهُوَ صَحِيبَ ۖ مَمَّرُهُ ا

(۱) لاَ تَضِاُونَ مع (۲) التي قبض فيها وميا

(۲) فعاً لناها چ م

هي امل ينه علي المال ينه

(ه) رَسُّولُ اللهِ هج

(٦) وَرَضَاً

(٧) أخبرتي • في غير تسعنه المطعة بعد قال فقتضاه الجلم - بين قال وأخسرتى وصنيم التسطلاني يقنفي أن رواية أيرز أخبرتي بدل قال كتبه -

(١) لاَيْنَارُنَا

(۹) حادثنی

حَدُّثَنَا عَفَّانُ عَنْ صَخْرِ بْنِ جُوَيْرِيَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ دَخَلَ عَبْدُ الرُّحْمُنِ بْنُ أَبِي بَكْرِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ وَأَنَا مُسْنِدَتُهُ إِلَى صَدْرِي وَمَعَ عَبْدٍ الرَّجْنِ سِواكُ رَطْبْ يَسْتَنْ بِهِ فَأَبَدَّهُ ١٠ رَسُولُ ٱللهِ عَلَى بَصَرَهُ فَأَخَذْتُ السَّواكَ فَقَصَمْتُهُ (٢) وَنَفَضْتُهُ وَطَيْتُهُ ثُمَّ دَفَعَتُهُ إِلَى النِّيِّ عَلَيْكَ فَأَسْتَنَّ بِهِ فَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْتِهِ أَسْتَنَا أَسْتَنَاناً قَطَ أَحْسَنَ مِنْهُ فَمَا عَدَا أَنْ فَرَغَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْقَ رَفَعَ يَدَهُ أَوْ إِصْبَعَهُ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى ثَلَاثًا ثُمَّ قَضَى ، وَكَانَتْ تَقُولُ مَاتَ بَيْ حاقِبَتِي حَرْشَىٰ ٣٠ حِبَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَن أَبْن شِمَابَ قالَ أَخْبَرَ نِي عُرُوتُهُ أَنَّ عَالِيمَةَ رَضَىَ ٱللهُ عَنْهَا أَخْبَرَ للهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيتَهُ كَانَ إِذَا ٱشْتَكَىٰ نَفَتَ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمَوِّذَاتِ، وَمَسَتَحَ عَنْهُ بِيَدِهِ، فَلَمَّا أَشْتَكِي وَجَمَّهُ الَّذِي ثُوْلَى فيهِ طَفِقْتُ ( ) أَنْفِتُ عَلَى أَنْسِهِ ( ) بِالْمَوَّذَاتِ الَّتِي كَانَ يَنْفِثُ ، وَأَمْسَحُ بِيدِ النَّبِي لَلْ عَنْهُ مَرْثُنَا مُعَلَّى بْنُ أُسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزيز بْنُ كُعْتَارِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّ بَيْرِ أَنَّ عائِشَةَ أَخْبَرَ لَهُ أَنَّهَا سَمِعَتِ النِّبِّ (٦) عَلِيْقَةُ وَأَصْفَتْ إِلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ ، وَهُوَ مُسْنِدٌ إِلَى ظَهْرَهُ يَقُولُ : اللَّهُمَّ أَغْفِرْ لِي وَأَرْحَهْنِي وَأَلِـٰ قَفَى بِالرَّفِيقِ (٧) مَرْشُ الصَّلْتُ بْنُ مُمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ هِلِالٍ الْوَزَّانِ عَنْ عُرْوَةَ أَبْنِ الزُّ تَبِيْدِ عَنْ عَانِيْمَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النِّبِي عَنْ عَانِيْمَةِ الَّذِي لَمْ عَنْهَا مِنْهُ لَعَنَ ٱللهُ الْيَهَوْدَ ٱتَّخَذُوا قُلُورَ أَنْبِياً مِهِ مَسَاجِدَ قالَتْ عائِشَةٌ لَوْلاً ذلك (١٠٠ لَا بْرِزَ قَبْرُه ، خَشِي أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِداً مَرْشَ سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرِ قالَ حَدَّثَنَى اللَّيْثُ قالَ حَدَّثَتَى عُقَيْلُ عَن أَبْنِ شِهاَبِ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ ٱللهِ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ بْن عُتْبَةً بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ مَا ثِشَةَ زَوْجَ النَّبِيُّ مِلْكِّمْ قَالَتْ لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْكِنَّهِ وَٱشْتَدَّ بِهِ وَجَمَعُهُ أَسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمِرَّضَ فِي يَيْتِي ، فَأَذِن لَهُ ، خَرَجَ وَهُوَ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ يَخْطُ رِجْلاَهُ فِي

هـ هـ الأعداده المحسب

(۲) فقضِمته الماري

(٣) هذا الحديث محله هذه
 ٥ قبل حديث قنيسة الذي
 تقدم في صحيفة ١١ "

(٤) نطننت صي ع

ಳುವ (**0)** ಜಾ ಸ

(٦) رَسُولَ اللَّهِ

 (٧) الأطل - كذاق فير فرعالجرة بالارثم ولانصحيح.
 كتبه مصحته

الْارْض بَيْنَ عَبَّاس بْنِ عَبْدِ الْمُطِّلْبِ وَبَيْنَ رَجُل آخَرَ. قالَ عُبَيْدُ اللهِ قَأْخَبَرْتُ عَبْدَ الله بِالَّذِي قَالَتُ عَالِيْنَةُ ، فَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسِ هَلْ تَدْرِي مَنِ الرَّجُلُ الآخَرُ الَّذِي لَمْ ثُنتُم عائِشَةُ ؟ قال قُلْتُ لا ، قالَ أَبْنُ عَبَّاسِ هُوَ عَلِي (١) وَكَانَت (١) عائِشَةُ زَوْجُ النِّي عَلِيَّ مُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ لَمَّا دُخَلَ مِيْتِي وَأَشْتَدَّ بِهِ وَجَمُّهُ قَالَ هَرِيقُوا عَلَى مِنْ سَبْعِ قِرَبِ لَمْ تُحُلِّلُ أَوْكِيَتُهُنَّ لَمَلَّى أَعْهَدُ إِلَى النَّاسِ فَأَجْلُسْنَاهُ في غِضْبِ لَفْصَةٌ زَوْجِ النَّبِي مَنْ مَنْ مُ طَفَقْنَا نَصُبُ عَلَيْهِ مِنْ إِنَّاكَ الْفِرَبِ حَتَّى طَفْق يُشِيرُ إِنَّ اللَّهِ وَ أَنْ قَدْ فَعَلَتُنَّ ، قَالَتْ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى النَّاسِ فَصَلَّى لَهُمْ (") وَخَطَّبَهُمْ • وَأَخْبَرَ فِي عَبْيُدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً أَنَّ عَائِمَةَ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْاس رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ قَالًا لَمَّا نَزَّلَ بِرَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّ طَفِقَ يَطْرَحُ خَيِصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ ، فَإِذَا أَغْمُ "كَشَّفْهَا عَنْ قَجْهِهِ وَهُو ( " كَذَاكِ يَقُولُ لَمْنَةُ اللهِ عَلَى الْبَهُودِ وَالنَّمَارَى أَشَخَذُوا نُهُورَ أَنْبِيا مُهِمْ مَسَاجِدَ يُحَدِّرُ ما صَنَمُوا ﴿ أَخْبَرَ نِي عُبَيْدُ ٱللهِ أَنَّ عائِشَةَ قالَتْ لَقَدْ وَاجَمْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَ ذَلِكَ وَمَا حَمَلَنِي عَلَى كَثْرَةِ مُرَاجَمَتِهِ إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ ف وَلْمِي أَنْ يُحِبِّ النَّاسُ بَعْدَهُ رَجُلاً قَامَ مَقَامَهُ أَبِداً وَلاَ (٥٠ كَنْتُ أَرَى أَنَّهُ آنَ يَقُومَ أَحَدُ مَقَامَهُ إِلاَّ تَشَاءِمَ النَّاسُ بِهِ ، فَأَرَدْتُ أَنْ يَمْدِلَ ذَلِك رَسُولُ ٱللَّهِ مَنْ أَبِي بَكْدِ ﴿ رَوَاهُ أَبْنُ مُمْرً وَأَبُو مُوسَى وَأَبْنُ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّ مَرُّثُنَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدِّتَنَا اللَّيْثُ قالَ حَدَّتَني أَبْنُ الْهَادِ عَنْ عَبَّدِ الرَّهُمْنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالْمُنَّةُ قَالَتْ مَاتَ النَّبِيُّ عَلِيَّ وَإِنَّهُ لَبَيْنَ حِاقِفَتْنِي وَذَاقِنَتِي فَلاَ. أُ أَنْ مُ شِدَّةً المَوْتِ لِأَحَدٍ أَبَدًا بَعْدَ النَّبِيِّ عَيْقً مَدْتُنَى إِسْطُنُ أَخْبَرَنَا بِشُرُ بْنُ عُنْبُ بْنِ أَبِي مُعْزَةَ وَالْ حَدَّثَى أَبِي عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبُرُ فِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَسْب

(1) ابن أبي طَالِيَ (1) مُكَاتُ (1) بيم (2) وأخرناء (3) وأخرناء (4) تقال ومو

أَيْن مالكِ الْأَنْصَارِيْ وَكَانَ كَمْثُ بْنُ مالِكِ أَحَدَ الثَّلاَّثَةِ الَّذِينَ تِيبَ عَلَيْمَ اللهِ بْنَ عَبَّاسِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلَى بْنَ أَبِي طَالِبٌ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَرَجٌ مَّنْ عِنْدُ وَسُولٍ الله عَلِيَّ فَ وَجَعِهِ الَّذِي تُونُقَ فيهِ (١) مَ فَقَالَ النَّاسُ يَا أَبَا حَسَن كَيْفَ أَصْبَحَ رَسُولُ الله عَلِيْدَ فَقَالَ أَصْبَحَ بِحَمْدِ اللهِ تَهْرِ مَّا (") فَأَخَذَ بِيدِهِ عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ وَاللهِ بَمْدَ ثَلَاثٍ عَبْدُ الْمَصَا وَإِنَّى وَاللهِ لَأْرَى ٣ رَسُولَ اللهُ عَلِيَّةُ سُتَوْفَ يُتَوَقَّ مِنْ وَجَعِهِ هٰذَا ، إِنَّى لَأُعْرِف وُجُهِة تَنِي عَنْدِ الطَّلِّبُ عَنْدَ المَّوْتِ ، أَذْهَبُ بنا إِلَى رَسُولِ أَنَّهِ يَزِنِّتِهِ فَلْنَسْأَلُهُ فِيمَنْ هَٰذَا الْأَثْرُ ، إِنْ كَانَ فِينَا عَلِمْنَا ذُلِكَ ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِنَا عَلِينَاهُ ، فَأُوصَى مَنَا ، فَقَالَ عَلَى إِنَّا وَٱللهِ لَئَنْ سَأَلْنَاهَا رَسُولَ ٱللهِ عَلِي فَعَكَاهَا لاَ يُعْطِينَاهَا النَّامُ بَعْدَهُ ، وَإِنِّي وَاللهِ لاَ أَسَّأَلُهَا رَسُولَ اللهِ يَزْكُ مِنْ اللهِ عَلِيَّةِ مَرْثُ سَعِيدُ بْنُ عُقَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَى عُقَيْلٌ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنَى أُنسُ بْنُمالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ الْسُلِمِينَ يَيْنَا (٤) ثُمْ في صَلاَّةِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ اللهُ ثُنَّيْنِ وَأَبُو بَكِيْر نِعِلَى لَهُمْ لَمْ يَفْجَأْهُمْ إِلاَّ رَسُولُ ( ) أَللَّهِ يَنْكُ قَدْ كَشَفَ سُنَّوَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ وَكُمْ ٥٠ فِي صُفُوفِ الصَّلاَّةِ ، ثُمَّ تَبَسَّمَ يَضْحَكُ فَنَسَكُمَ أَبُو بَكُر عَلَى عَقبَيْهِ لِيَصِلَ الصَفَ وَظَنَّ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْهِ يُريدُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الصَّلاَةِ فَقَالَ أَنْسَ وَحَمَّ الْسُالِمُونَ أَنْ يَفْتَقَنُوا فَي صَلاَتِهِمْ فَرَحاً برَسُولِ اللهِ عَلَيْتُ فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ بِيدِهِ رَسُولُ اللهِ عَلِيْقِهِ أَنْ أَيْمُوا صَلاَتَكُمْ ثُمَّ دَخَلَ الْحُجْرَةَ وَأَرْخَى السِّتْرَ صَرْثَى ثُمَّذُ بنُ عُيَيْدٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عَمْرَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَتِي أَبْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ أَبَا عَمْرُوذَ كُوَانَ مَوْلَى عَائِشَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَقُولُ إِنَّ مِنْ نِعَمِ ٱللهِ عَلَى ۖ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ تُولَٰقَ فِي رَيْتِي وَفِي يَوْمِي وَكِيْنَ سَعْدِي وَنَحْدِي ، وَأَنَّ اللهَ جَمَعَ بَيْنَ ريني وَريقِهِ عِنْدَ مَوْ يَهِ ، دَخَلَ (٧) عَلَى عَبْدُ الرُّهُن ، وَ بيدِهِ السَّوَاكُ ، وَأَنَا مُسْتَلِّدَةٌ

(1) منه (1) هو في غير قرع عنداا (1) هو في غير قرع عنداا المعر و في هامش الاصل المعر و المعر في اليونينية المعر مور و إنظر المعطري المعروب الم

(٣) الهمزة فى اللونينية مضمومة وصبطها فى الفتح بالمتح قال من الاعتماد

> ه لني (٤) اينام

(٥) وَرَسُولُ اللهُ

(٦) وَمْ صَفُوفَ فِي الْعَلَادُ ،

حسب (۷) ودخل

رَسُولَ اللهِ عِلْقَ فَرَأَيْتُهُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَعَرَفْتُ أَنَّهُ يُحِبُّ السِّوَاكَ ، فَقُلْتُ آخُذُهُ الَّ ؟ عَأْشَارَ بِرَأْسِهِ أَنْ نَعَمْ ، فَتَنَاوَلْتُهُ فَأَشْتَدَّ عَلَيْهِ وَقُلْتُ أُلِيِّنُهُ لَكَ ، كَأْشَارَ بِرَأْسِهِ أَنْ نَعَمْ فَلَيَّنْتُهُ (١) وَ يَنْنَ يَدَيْدِ رَكُونَهُ أَوْ عُلْبَةُ يَشَكُ مُحَمِّرُ فِيهَا ما لا تَجْعَلَ يُدْخِلُ يَدَيْدِ فِ اللَّهِ فَيَسْتَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ يَقُولُ: لاَ إِنَّهَ إِلاَّ ٱللهُ إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ ، ثُمَّ نَصَت يَدَهُ خَفَلَ يَقُولُ: فِي الرَّفِيقِ الْاعْلَى حَتَّى قُبِضَ وَمالَتْ يَدُهُ مَرْثُ إِسْمُمِيلُ قالَ حَدَّتَنَى سُلَيْهَانُ بْنُ بِلالِ حَدَّتَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَخْبَرَ نِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي ماتَ فِيهِ يَقُولُ أَيْنَ أَنَا غَدًا ، أَيْنَ أَنَا غَدًا يُرِيدُ يَوْمَ عَائِشَةَ فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءً فَكَانَ في بَيْتِ عَائِشَة حَتَّى مَاتَ عَنْدَهَا (٢) قَالَتْ عَائِشَةَ فَمَاتَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي كَانَ يَدُورُ عَلَى فِيهِ فِي رَبْتِي قَبَضَهُ ٱللهُ وَإِنَّ رَأْسَهُ لَبَيْنَ تَحْرِي وَسَحْرِي وَخَالَطُ رِيقُهُ رِبِقِ ثُمٌّ ٣ قَالَتْ دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمُن بْنُ أَبِي بَكْر ، وَمَقَهُ سِوَاكُ يَسْتَنُّ بِهِ ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ ('' رَسُولُ اللهِ عَلَيْك فَقُلْتُ لَهُ أَعْطِنِي هَٰذَا السِّوَاكَ يَا عَبْدَ الرُّحْنُ ، فَأَعْطَا نِيهِ فَقَضِّمْتُهُ (٥) ، ثُمَّ مَضَغْتُهُ وَالْعُطَيْتُهُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْنَ فَأَسْتَنَ بِهِ وَهُو مُسْتَنِدٌ (٦) إِلَى صَدْرى وَرُشُ سُلَيْانُ أَنْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا خَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عَائِشَةً رَضِي الله عَنْهَا قَالَتْ تُونُقَ النَّبِي (٧) مِرْكِي في تَدْتِي وَفِي يَوْمِي ، وَ بَيْنَ سَحْرِي وَ مَحْرِي ، وَكَانَتْ (١٠٠ إِحْدَانَا تُعَوَّذُهُ بِدُعاهِ إِذَا مَرِضَ فَذَهَبْتُ أُعَوَّذُهُ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاء وَقَنْ فَ أَرْفِيقِ الْأَعْلَى فَ الرَّفِيقِ الْأَعْلَى أَ وَمَرَّ عَبْدُ الرُّهُنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، وَفِي يَدِهِ جَرِيدَةُ رَطْبَةُ ۖ فَنَظَرَ إِلَيْهِ (٥) النِّبِي مَرْكِيْهِ فَظَنَنْتُ أَنَّ لَهُ بِهَا حاجَةٌ قَأْخَذْتُهَا فَمَضَنْتُ رَأْسَهَا وَنَفَضْتُهَا فَدَفَعْتُهَا (١٠) إِلَيْهِ فَأَمْتَنَّ بِهَا كَأَحْسَن ما كَانَ مُسْتَنًّا ، ثُمَّ فَاوَلَنِيها فَسَقَطَتْ (١١) يَدُهُ أَوْ سَتَعَلَتْ مِنْ يَدِهِ ، فَهَمَ ٱللهُ بَيْنَ رِيغَ وَرِيقِهِ فَي آخِرِ يَوْمٍ

(۱) رائر و المراق المر

(11) وستند

، فَقُمْ تُ. قال الحافظ

مِنَ اللَّهُ نِيَا وَأُوَّلِ يَوْمٍ مِنَ الْآخِرَةِ صَرَّتُ الَّهِ مِنْ اللَّهِ عَنْ عُقَيْلِ عَن أَنْ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتُهُ أَذَ أَبَا بَكُر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَقْبَلَ عَلَى فَرَسِ مِنْ مَسْكَنَهِ بِالسُّنْحِ حَتَّى نَزَلَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ ۖ فَلَمْ بُكَتَّمْ النَّامَق حَتَّى دَخَلَ عَلَى عَائِشَةً فَتَيَمَّمَ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهْوَ مُفَشَّى بِقَوْبِ حِبَرَةٍ ، فَكَشَّفَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ وَ بَكِي ، ثُمَّ قالَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُنِّي وَاللهِ لاَ يَجِيْعُ اللهُ ﴿ () ابْنُ الْخِطَّابِ عَلَيْكَ مَوْ تَتَيْنِ . أَمَّا المَوْ تَهُ الَّتِي كُتِبِتْ عَلَيْكَ فَقَدْ مُنَّهَا . قَالَ الزُّهْرِي وَحَدَّتَنَى أَبُو ﴿ (٢) عِلْهُ سَلَّمَةَ عَنْ عَبَّدٍ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرِ خَرَجَ وَتُحَرُّ (١) بُكَلِّمُ النَّامِ فَقَالَ ٱجْلِسٌ (٢) فَنْ يَا ْعَمَرُ ۚ فَأَنِى ْعَمَرُ أَنْ يَجِنْلِسَ فَأَقْبَلَ النَّاسُ إِلَيْهِ (٣) وَتَرَكُوا مُمَرَ ، فَقَالَ أَبُو بَكْر : (3) فَعَيْرُبُ أَمَّا بَعْدُ مَنْ (") كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَّدًا عَلَيْ فَإِنَّ مُحَدًّا فَذْ ماتَ وَمَنْ كَانَ مِنْكُم يَعْبُدُ اللَّهَ ۚ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ . قالَ اللهُ : وَمَا مُحَدُّ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُهِ ۗ ابن حجر وهي خطأً . الرُّسُلُ إِلَى قَوْ لِهِ الشَّاكِرِينَ وَتَالَ وَاللَّهِ لَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ تَمْلَمُوا أَنَّ اللهَ أَثْرَلَ هَذِهِ ال الآيةَ حَتَّى تَلاَهَا أَبُو بَكْرِ فَتَلَقَّاهَا مِنْهُ النَّاسُ كُلُّهُمْ قَا أَصْمَعُ بَصْرًا مِنَ النَّامِ إِلاًّ اللهِ مَامَاتَ يَتْأُوهَا فَأَخْبَرَ فِي مُنْفِيدُ بْنُ الْسَيْبِ أَنْ عُمَرَ قَالَ وَأَنَّهِ مَاهُو ٓ إِلاَّأَنْ سَمِعْتُ أَبَاتِكُمْ تَلَاهَا اللهِ عَلَيْهُ الْمُعَالِمُ اللهُ عَمْرَ قَالَ وَأَنَّهِ مَاهُو ٓ إِلاَّأَنْ سَمِعْتُ أَبَاتِكُمْ تَلَاهَا اللهِ عَلَيْهُ وَالْمَيْةُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا أَنْ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَل فَنَقُرْتُ نَا حَتَّى مَا تُقِلِّنِي رِجْلاَى وَحَتَّى أَهْوَيْتُ إِلَى الْأَرْضِ حِينَ تَمِعْتُهُ تَلَاهَا أَنَّ (٥) اللَّهُ الْأَرْضِ حِينَ تَمِعْتُهُ تَلَاهَا أَنَّ (٥) اللَّهُ الْمُ وَيُتُ إِلَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل النِّي عَلِيَّ فَدْماتَ مَرَّثِي عَبْدُ أَنْهِ بْنُ أَبِي شَبْبَةً حَدَّثَنَا بَحْي بْنُسَعِيدٍ عَنْ سَفْيَانَعَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي مَا يُشَةَ عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنُ قُتْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَأَبْنِ عَبّاس أَنّ أَبَا بَكْر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَبْلَ النَّبِيَّ يَرْكِيَّ بَعْدَ ٥٠ مَوْتِهِ مَرْثُ عَلَى ۚ حَدَّثَنَا يَحْنِي وَزَادَقالَتْ عَائِشَةُ لَدَدْنَاهُ فَمَرَضِهِ آخِمَلَ يُشِيرُ إِلَيْنَاأُنْ لاَ تَلُدُونِي فَقُلْنَا كَرَاهِيَةً ١٠ المريض للدَّواه وَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ أَنَّمُ أُنْهَاكُمْ أَنْ تَلُدُونِي (٥) قُلْنَا كُرَّاهِيَّةَ المَريض لِلدَّوَاء فَقَالَ لاَ يَبْقَى أُحَدُ فِي الْبَيْتَ إِلاَّ أَنَّ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلاَّ الْعَبَّاسِ وَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْ كُمْ وَوَاهُ أَبْنُ أَبِي الزَّنَادِ عَنْ هِ مَامَ عَنْ أَبِيهُ عَنْ عائِشَةَ عَنِ النَّبِّ عَلَيْ مَرْثُ اللهِ بْنُ حَمَّدٍ أَخْبَرَنَا أَزْهَرُ أَخْبِرَنَا أَبْنُ عَوْنٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ ذُ كِنَ عِنْدَ عَائِشَةَ أَنَّ النَّيّ عَلَّا أَوْمَى إِلَى عَلَى قَفَالَتْ مَنْ قَالَهُ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيُّ مِيَّا لِلَّهِ مَا إِلَّهُ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيِّ وَإِنِّي كُسْنِدَتُهُ إِلَى صَدْرِي فَدَعَا بِالطَّسْتِ إِنَا نُعْنَتَ مَاتَ فَا شَعَرْتُ فَكَيَّفْ أَوْمَى إِلَى عَلَى عَرْضَا أَبُو مُنتَّبِمُ حَدَّثَنَا مالِكُ بْنُ مِنْوَلِ عَنْ طَلْحَة قالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أُوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَوْمَى النَّيْ يَرْكَةٍ فَقَالَ لاَ فَقُلْتُ كَيْفَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةُ أَوْ أُمِرُوا بِهَا قَالَ أَوْضَىٰ بَكِتَابِ اللهِ ﴿ مِرْشِ قُتَنِبَةٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْاحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْفَقَ عَنْ عَمْرُو بْنِ الْحَارِثِ قَالَ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ دِينَارًا وَلاَ دِرْ هَمَّا وَلاَ عَبْدًا وَلاَ أَمَّةً إِلاَّ بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاء، الَّتِي كَانَ يَرْكُبُهَا وَسِلاَحَهُ، وَأَرْضًا جَعَلَهَا لِلاَّ بْنِ السّبيلِ صَدَفَةً ، مَرْتُ مُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَس قَالَ لَكَا ثَقُلَ النَّبُ مَلِكَ جَعَلَ يَتَغَشَّاهُ ، فَقَالَتْ فَاطِيَةُ عَلَيْهَا السَّالَامُ وَاكْرُبِ أَبَاهُ فَقَالَ لَهَا لَبْسَ عَلَى أَبيك كَرْبُ بَعْدَ الْيَوْمِ وَفَلَمَّا مَاتَ قَالَتْ : يَا أُبْتَاهُ ، أَجابَ رَبَّا دَعاهُ ، يَا أَبْتَاهُ ، مَنْ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهُ ، يَا أَبَتَّاهُ ، إِلَى جِبْرِيلَ نَنْعَاهُ ، فَلَمَّا دُفِنَ قَالَتْ فَاطْمَةُ عَلَيْهَا السَّلامُ يَا أَنَسُ أَطَابَتْ أَنْفُكُكُمْ أَنْ تَحَثُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ الترابَ عَلَيْهِ آخِرِ ما تَكَلِّم " النَّبِي عَلِيد مَرْث بشرُ بن مُدّد حَدَّثَنَا " عَبْدُ ٱللهِ قالَ يُونُسُ قالَ الزُّهْرِيْ أَخْبَرَ نِي سَعِيدُ بْنُ الْسَبَّبِ فِي رِجالٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ِ أَنَّ عائِشَةَ قالَتْ كانَ النَّبُّ عُرِيِّتُهُ يَقُولُ وَهُو تَصحيحُ إِنَّهُ لَم يُقْبَصَ نَبي حَتَّى يَرَى مَقَعْدَهُ مِنَ الجنَّةِ ثُمَّ يُخَيِّر وَنَكَا نَزَلَ بِهِ وَرَأْمُهُ عَلَى (٤) نِغَذِي غُشِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَأَشْخُصَ بَصَرَهُ إِلَى مَقْف الْبَيْتِ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى ، فَقُلْتُ إِذًا لاَ يَخْتَارُنَا ، وَعَرَفْتُ أَنَّهُ الحديث

صحرتنی (۱) حدثنی (۲) کنا فی الیونینیة وَقَ بعض النسخ شکام به (۳) أخرنا (۳) أخرنا (۴) فی (۱) فی (۲)

الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُنَّا وَهُوَ تَصِيحٌ ، تَالَتْ فَكَانَتْ ( أَخِرَ كَلِيةً تَكَلَّم بِهَا : اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْاعْلَى بِالْسِيمَ وَفَاذِ النَّبِيِّ عَلِيْكَ مَدِّرُثُ اللَّهِ مُنكِيمٍ حَدَّثَنَا هَنْبَانُ عَنْ يَعْنِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَأُبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ۚ أَنَّ النَّبَّ يَنْتِيمُ لَبِثَ عِكَمَّةً عَشْرَ سِنِينَ 'يُنْزَلُ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ وَبِاللَّدِينَةِ عَشْرًا صِرْقُنَا عَبْدُ أَلَّهُ بِنُ يُوسُفَ عَدَّنَنَا اللِّيثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَن أَبْنِ شِهابِ عَنْ عُرْوَةً بِّنْ الرُّايُّولِ عَنْ عائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْها أَنَّ رُسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةِ نُورَفَّى وَهُو أَبْنُ ثَلَاثِ وَسِنِّينَ \* قالَ أَبْنُ شِهَابِ وَأَخْبَرَ فِي سَعِيدُ بْنُ الْسَيِّبِ مِثْلَهُ وَالْحِيثُ وَرُثُونَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَحْمَدُ وَنْ إِنْزَاهِمَ ال عَن الْأَسْوَدِ مَنْ مَا نِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ ثُرُكُفَ النِّبِيُّ مِنْكَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَة عِنْدَ يَهُودِي بِثَلَّانِينَ (٢) وَالسِّمَ النَّيِّ عَلَيْ أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي اللهُ عَنْهُمُ اللّهُ إِلَيْهِمِ اللّهُ عَنْهُمَا لَمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ إِلّٰهُ عَنْهُمُ اللّهُ إِلّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ إِلّٰ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمُ عَلْمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّ مَرَضِهِ الَّذِي تُونَّقَ فِيهِ حَرْثُ أَبُو عامِم ِ الضَّحَاكُ بْنُ عَنْ النَّفْصَيْلِ بْنِ سُلَيْانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَيْدِ أَسْتُعْمَلُ النِّي عَلِّي أُسَامَةَ فَقَالُوا فَيهِ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ قَدْ بَلِّنِي أَنْكُمْ أَوْلَتُمْ فِي أُسَامَةً ، وَإِنَّهُ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَّ مَرْثُ إِسْمُعِيلُ حَدَّثَنَا (" مَالِكُ" عَنْ عَبْدِ أَلْهُ إِنْ دِينَارِ عَنْ عَبْدِ أَلَهُ مِنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِيِّة بَعَثَ بَمْثًا وَأَنَّ عَلَيْهِمْ أَسَامَةً بْنَ زَيْدٍ ، فَطَعَنَ النَّاسُ في إمارته فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ فَقَالَ إِنْ تَطْعَنُنُوا فِي إِمَارَتِهِ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعُنُونَ فِي إِمارَةً أَيِهِ مِنْ قَبْلُ وَأَيْمُ ٱللهِ إِنْ كَانَ تَلَلِيقًا لِأَرْمِارَةِ وَإِنْ كَانَ لِمَنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَى وَإِنَّ هَذَا لِمَنْ أَحْبَ النَّاسِ إِلَى بَعْدَهُ لِلْسِيفُ مِرْشُنَا أَصْبَغُ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبْنُ وَهُبِ قَالَ أَخْبَرَ نِي تَمَرُ وْ " عَنِ أَبْن أَبِي حَبِيبِ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَن الصُّنَّا بِحِيِّ أَنَّهُ قالَ لَهُ مَتَى هَاجَرْتَ ، قالَ خَرَجْنَا مِنَ الْيَعَنِ مُهَاجِرِينَ فَقَدِيمْنَا الْجُحْفَةَ فَأَقْبَلَ رَاكِبْ فَقُلْت لَهُ ٱلْكَبَرَ فَفَالَ دَفَنَا النِّي مَنْ لَنَّ مَنْ خُس ، تُلْتُ مَنْ سَمِعْتَ فَ لَيْلَةِ الْقَدْر مَنْ الله وَال

(٤) عَمْرُ و بِنْ الْكَارِثِيَ

نَمَمْ أَخْبَرَنِي بِلاَنْ مُؤَذِّنُ النِّي عَلَيْ أَنَّهُ في السّبْعِ في الْعَشْرِ الْأُوَاخِرِ الْمُلْكِمَةُ مَا اللّهِ عَنَى اللّهِ عَنَى اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْهُ قالَ عَنْ اللّهُ عَنْهُ قالَ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْهُ قالَ عَنْ وَثَنَ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْهُ قالَ عَنْ وَثَنَ النّهِ عَلَيْ اللّهُ عَنْهُ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ قالَ عَنْ وَثُولُ اللّهِ عَنْهُ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلَالُهُ عَنْهُ عَلَالُهُ عَنْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلّمُ اللّهُ عَنْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْ أَنْهُ عَلَاهُ عَنْ الْهُ عَنْ الْهُ عَنْ الْهُ عَنْ الْهُ عَنْ الْهُ عَنْ اللّهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ اللّهُ عَلَاهُ اللّهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَاهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَاهُ عَلَى اللّهُ عَلَاهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَاهُ عَلَى الللّهُ عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَا



الرَّهُ فَنُ الرَّحِيمُ: أَنْ عَانِ مِنَ الرَّهُ قَ ، الرَّحِيمُ وَالرَّحِيمُ يَعْتَى وَاحِدِ ، كَالْعَلَيمِ وَلِمُ الْمَا مِنْ الرَّهُ الْمَدَا وَالْعَلَيْمِ الْمَا اللهُ اللهُ

(۱) بهم أنه الرجن الرحم كذب (۲) تفسير الترشن (۲) منط الباب من الدرع ولم يضيطه في اليونينية (٤) لِمَا يُحْدِيكُمُ (٥) سُورَةٍ

لَأْعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ : قالَ الحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالِمَين ، هِي السَّنُّ النَّانِي وَالْقُرُ آنُ الْمَطَيمُ الَّذِي أُونِيتُهُ ﴿ إِلَّهُ مَا مَنْ النَّفْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ وَرَشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفُ أَخْبَرَنَا مالك عَنْ سَمِّي عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْهِ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرِ الْمَشْوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ ، فَقُولُوا آمِينَ ، فَنَ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْلاَئْكَةِ غُفِرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ

( المُورَةُ الْبَقَرَةِ \* وَعَلَمْ (") آدَمُ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا )

مَرْثُونَا مُسْائِمُ بْنُ إِبْرَاهِمِ حَدَّثَنَا هِيَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنِّسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ يَرْالِنَّهِ ﴿ وَقَالَ لِي خَلِيفَةٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنَ زُرَيْعٍ حَدُّثَنَا سَمِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّبِيِّ عَلِيِّتُهِ قَالَ يَجْتَمِمُ (\* الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُونَ ۗ (٥) وَبَهِ إِ لَوِ أَسْتَشْفَمْنَا إِلَى رَبِّنَا ، فَيَنأ ثُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ أَنْتَ أَبُو النَّاس ، خَلَقَكَ أَللهُ بِيَدِهِ ، وَيَعْتُونُ وَأَسْجَدَ لَكَ مَلاَئِكَتَهُ وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ ثَنَيْءَ فَأَشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتَّى يُريحنا مين مَكَانِنَا هَٰذَا فَيَتُولُ لَسْتُ هُنَاكُمُ وَيَذْكُرُ ذَنْيَهُ فَيَسْتَحِي "، أَثْتُوا نُوحًا فَإِنَّهُ أَوَّلُ اللهِ مَبْدُ حَمَّ ص رَسُولٍ بَنَنَهُ اللهُ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَيَا أَنُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُم وَيَذْ كُرُ سُواللَهُ اللهُ وَيَا أَنُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُم وَيَذْ كُرُ سُواللَّهُ اللهِ رَبُّهُ ( ) مَا لَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْم فَيَسْتَحِي ( ) فَيَقُولُ أَنْتُوا خَلِيلَ الرَّ هُنْ فَيَأْ ثُونَهُ فَيَقُولُ اللهِ ( ) فَيُؤْذَنَّ فِي أُصول لَسْتُ مُنَاكُمُ الْتُوا مُوسَى عَبْداً كَلَّمَهُ اللهُ وَأَعْطَاهُ التَّوْرَاةَ فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَا كُمُ وَيَذْ كُرُ قَتْلَ النَّفْسِ بِنَيْدِ نَفْسٍ فَيَسْتَحِي (٧) مِنْ رَبِّدِ فَيَقُولُ أَثْرُوا عِيسى عَبْدَ اللهِ وَرَسُولَهُ وَكَامِةَ اللهِ وَرُوحَهُ فَيَقُولُ لَمْتُ هُنَاكُمُ ۚ اثْنُوا مُحَدًا لَيْكُ عَبْدًا (٨٠ عَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدُّمَّ مِنْ ذَنْهِ وَمَا تَأْخَرَ ، فَيَأْتُونِي " فَأَنْطَلِقُ حَتَّى أَسْتَأْذِنْ عَلَى رَبِّي فَيُؤْذَنُ (١٠٠ كَالْمَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ سَاجِداً فَيَدَعْنِي ما شَاء أُللَّهُ ثُمَّ يُقَالُ أَرْفَمْ

(۱) بسم الله **الرحن الرسيم** سورة الْبَقْرَةِ وَعَلَّمَ

(٢) بَابُقُوْلِ اللهِ وَعَلَّمُ

(۲) ويجنم

(١) فَيَسْتَعْنِي

هامش الاصل

(۱) حَكُمَا فَى السَّعَتَانُ مُعَتَّارِتِيْنُوفَى للطَّبُوعِمُم أُعُود النالئة ثم أعود الرابعة كتبه معيضه

> رة المجادد . (۲) صِيفَةُ دِينَ

(٢) وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ وَ مَن شَكُّ وَمَا خَلْفَهَا عِبْرَةُ لِنَ بَقِ لَأَشِيَّةَ لَا بَيَّاضَ وَقَالَ اعْبُرُهُ الْوَلَايَةُ مَنْتُوحَةُ مَصْدَرُ الْوَلاَء وَهِيَ الرُّ أُوسِيُّةَ إِذَا كُسِرتِ أَنْوَاوُ فَهِيَ الْإِمَارَةُ وَقَالَ بَمْنَابُنُمُ الْمُبُوبُ أَلَىٰ ثُوْكُلُ كُنَّاهَا فُومٍ ۗ وَقَالَ قَتَادَةً فَبَاوُّا فَانْفَكَرُواوَ قَالَ غَيْرٌ أُهُ يستنفيخون يستنعرون شَرَوْا بَاعْوا رَاءِ كَامِنَ الرَّعُونَةِ إِذَا أَرَادُوا أَنْ ينحكمةُوا إِنْسَاناً قالُوا رَاعِناً لاَيِّجُزْ ىلاَيْدْنِي خَفْوَاتِ مِنَ انْتَعَلُّو وَالمَّذِي آلَارُهُ

1237 (F)

(٥) ائي يظاّمون

(ت) اسكال اليم من المرع لاط

(۷) النبی (۸) الآیة (۹) یستفاد من النسطانانی آن الرفع وانخصد الابتان الهمسروی عن المستملی والسکشمین

مُوْلِدِينَ وَسَلَ تُعْطَهُ ، وَقُلْ يُسْمَعُ ، وَأَشْفَعْ تَشَفَعْ ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَحْمَدُهُ بِتَحْمِيدٍ يُعَلَّمُنِيهِ ، ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأُدْخِلْهُمُ الْجَنَّةَ ، ثُمَّ أَعُودُ إِلَيْهِ فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي مِثْلَهُ ، ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأَدْخِلَهُم الجِنَّةَ (١) ثُمَّ أَعُودُ الرَّابِعَة فَأَثُولُ مابَقَ ف النَّارِ إِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ ﴿ قَالَ أَبُو عَبْدِ ٱللَّهِ إِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْ آنُ ، يَمْنِي قَوْلَ اللهِ تَمَالَى: خالدِينَ فِيهَا مِاسِيهُ قَالَ مُجَاهِدٌ: إِلَى شَيَاطِينِم أُسْمَامِع مِنَ الْنَافِقِينَ وَالْشَرِكِينَ ، عَيِعلْ بِالْكَافِرِينَ اللهُ جَامِعُهُم " عَلَى الخَاشِعِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَقًا . قَالَ ثُمَاهِيْد : فِهُوَ فِي يَعْمَلُ مِمَا فِيهِ " ﴿ قُوالَهُ تَمَالَى : فَلا تَجْعَلُوا للهِ أَنْدَادًا وَأَ نَتُم مُ تَعْلَمُونَ صَرِيْنَي (" عَثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ تَحْرُو بْنِ شُرَحْبِيلَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ. عَلَيْهِ أَيُّ اللَّهُ أَب أَعْنَلَمُ عِنْدَ ٱللهِ قَالَ أَنْ تَبَعْمَلَ بِنِهِ نِدَا وَهُو خَلَقَكَ قُلْتُ إِنَّ ذَٰلِكَ لَعَظِيمٍ عَلَكُ ثُمَّ أَى قَالَ وَأَنْ تَقَدُّلَ وَلَدَاتَ تَحَافُ أَنْ يَطَلَّمَ مَعَكَ قُلْتُ ثُمَّ أَى قَالَ أَنْ ثُرَافِي حَلْيِلَة جارك « وَقُولُهُ تَمَالَى وَخَلِلَانَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْنَ وَالسَّاْوَى كُلُّوا " مِنْ طَيْبَاتِ مِا رَزَقْنَا كُمْ وَمَا طَامَهُونَا وَلَـكِنْ كَانُوا أَنْفُتَهُمْ ۚ يَظْلِمُونَ . وَقَالَ نَجَاهِدُ : المَنْ حَدْثَنَا سُفْيَانُ وَالسَّالَةِي، الدَّايْرُ صَرِّسُمُ أَبُو أَنعَيْم حِدَثْنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ المَلِكِ عَنْ عَمْرِو أَنْنِ حُرَيْثِ عَنْ سَمِيد بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ وَسَوْلُ (٧) أَللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ قالَ وَسَوْلُ (٧) أَللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ قالَ وَسَوْلُ (٧) مِنَ الْمَنْ وَمَانَ هَا سَفِمَا مُ لِلْمَيْنِ بِالسِّيسَةُ وَإِذْ قُلْنَا أَدْخُلُوا هُذَهِ الْقَرْيَةَ فَكُنَّا وَمُعْمَا حَيْثُ شَنَّتُمْ (٥٠ رَغَدًا وَأَدْخُلُوا الْبَابَ سَجَّداً وَقُولُوا حِمِلَةٌ نَعْفُر لَكُمْ خَطَانِاكمُ وَسَنَذِيدُ ٱلْحُسْنِينَ . رَغَدَا وَاسْمِ (١٠ كَنْبَيرُ مَرَشَى مُجَدَّدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّعْمَٰنِ بْنُ مَرْدِي عِن أَبْنِ الْمِدَرَاتِ عَنْ مَعْشَرِ عَنْ مَعْشَرِ عَنْ مَعْلَمٍ بْنِ مُنَبِّلْهِ عَنْ أَبِي هُرَيَّرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

عَنِ النِّي النِّي النَّبِي إِنْ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَدْخُلُوا الْهَابِ سُجَّدًا وَقُولُوا حِملَة ، فَدَخَلُوا يَزْحَفُونَ عَلَى أَسْتَاهِهِمْ فَبَدَّلُوا وَقَالُوا حِطَّةَ ۚ حَبَّةَ ۚ فِي شَعَرَةٍ \* قُوْلُهُ ۚ (١) مَنْ كَانَ عَدُوًّا لجِبْرِيلَ وَقَالَ عِكْرِمَةُ جَبْرً وَمِيكَ وَسَرَافِ (") عَبْدُ إِيلُ اللهُ مَرْثُن (" عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيرِ سَمِعَ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ بَكْمِ حَدَّثَنَا نَحَيْدٌ عَنْ أَنَسِ قالَ سَمِعَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ سَلَّامٍ بَقُدُومِ ( ) رَسُولِ اللهِ يَنِينَ وَهُوَ فِي أَرْضِ يَخْتَرَفُ عَأْتَى النَّبِيُّ يَرَاقِيٌّ فَقَالَ إِنَّى سَأَ ثِلْكَ } ( ) حَدَّثْنِي عَنْ ثَلَاثٍ لِاَ يَعْلَمُنُنَّ إِلاَّ نَبِي كُفَ أُولُ أَسْرَاطِ السَّاعَةِ ، وَمَا أُولُ طَعَامٍ أَهْلِ الْبَنَّةِ (ع) عِمَّدَ. وَمَا يَنْنِ عُ الْوَلَدُ إِلَى أَبِيهِ أَوْ إِلَى أُمِّهِ قالَ أَخْبَرَ فِي بِينَ جِبْرِيلُ آنِفًا قالَ جِبْرِيلُ ، قالَ نَعَمْ قَالَ ذَاكَ عَدُوا الْيَهُودِ مِنَ اللَّائِكَةِ ، فَقَرَأُ هُذِهِ الْآيةَ : مَنْ كَانَ عَدُوا لِجُبْرِيلَ فَإِنَّهُ زُوَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ (٥) أَمَّا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ فَنَارٌ تَصْنُثُرُ النَّاسَ مِنَ المَشْرِقِ إِلَى اللهِ المَغْرِبِ وَأَمَّا أُوَّالُ طَعَامِ (٦) أَهْلِ الْجَنَّةِ فَزِيَادَةُ كَبِدِ حُونٍ (٧) وَإِذَا سَبَقَ ما الرَّجُلِ الرَّجُلِ الْمَامِ يَا أَكُمُ أَهْلُ ماء المَنَّ أَقِ نَزَعَ الْوَلَد، وَإِذَا سُبَقَى ماءِ المَنْ أَةِ نَزَعَتْ ، قالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلاَّ أَلْلَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ، يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الْيَهُودَ قَوْمٌ بُهُنَتْ ، وَإِنَّهُمْ إِنْ يَعْلَمُوا بِإِسْلاَمِي قَبْلَ أَن تَسْنَأَ لَهُمْ يَهْمَ تُونِي لَجْمَاءتِ الْيَهُودُ ، فَقَالَ النَّبِي عَلِّي أَنْ رَجُل عَبْدُ ٱللهِ فَيِكُمْ ؟ قَالُوا خَيْرُنَا وَأَبْنُ خَيْرِنَا ، وَسَيَدُنَا وَأَبْنُ سَيِّدِنَا ، قَالَ أَرَأُ يُثُمْ إِنْ أَسْلَمَ عَبْدُ اللهِ بْنُ إِمَالِيْمٍ ، فَقَالُوا أَعاذَهُ ٱللهُ مِنْ ذَالِتَ ، نَخَرِيجَ عَبْدُ ٱللهِ فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلاَّ ٱللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَّدًا رَسُولُ ٱللهِ ، فَقَالُوا شَرُّنَا وَأَبْنُ شَرَّنَا ، وَأَنْتَقَمُسُوهُ ( ٥٠ قال فَهُذَا الَّذِي كُنْتُ أَخَافُ يَا رَسُولَ اللهِ عَامِينَ قَوْلِهِ : مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نَنْسَأُهَا (١) مَرْشِ (١٠) كَمْرُو بْنُ عَلَى حَدَّثَنَا يَحْيى حَدَّثَنَا سَفْيَانَ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْدٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ مُمَّنُّ رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُ أَفْرَوْنَا أَبَى ۚ وَأَفْضَانَا عَلَى ۗ

وَإِنَّا لَنَدَعُ مِنْ قَوْلِ أَبِي وَذَاكَ أَنَّ أُبَيًّا يَقُولُ لا أَدَعُ شَيْئًا سَمِعْتُهُ (١١) مِنْ رَسُولِ

(r) قتح السين من الفرع محق

(٧) الْخُوتِ

(٥) نُنُسِّهَانَأْتِ بِحَبْقِ

(۱۱) سبعت

أَنْهِ مِنْ وَقَدْ قَالَ اللهُ تَمَاتَى: مَا نَسْتُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نَسْنًا هَا " إلى وَالْوا أَعْنَدَ اللهُ وَلَدًا سُبُعًا نَهُ حَرِثُ اللهِ الْيَهَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْثِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي حُسَيْن حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ جُبَيْدٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ اللَّهِي عَلَيْ قَالَ قَالَ اللهُ كَذَّ بِنِي أَبْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ ، وَشَتَتَى وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ ، وَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّاىَ فَزَعَمَ أَنِّي لاَأَقْدِرُ أَنْ أُعِيدَهُ كَاكَانَ، وَأَمَّا شَنُّهُ إِيَّاىَ فَقَوْ لُهُ لِي وَلَا فَسُبْعَانِي أَنْ أَتَّخِذَ صَاحِبَةً أَوْ وَلَدًا ﴿ قَوْلُهُ (٧) : وَأَشَّخِذُوا مِنْ مَقَامٍ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، مَثَا بَذَّ يَشُو بُونَ يَرْجِعُونَ وَرَثُنِ مُسَدَّدٌ عَنْ يَمْنِي بْنِ سَوِيدٍ عَنْ نَحَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قالَ قالَ مُمَنُ وَافَقَتْتُ ٱللهُ ٣ فِي مَلَاتٍ ، أَوْ وَافَقَدِنِي رَبِّي فِي مُلَاتٍ ، قُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ : لَو ا أَخْذَتْ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ، وَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ يَكْمُذُلُ عَلَيْكَ الْبَرُ وَالْنَاجِرُ كَلَوْ أَمَرُتُ أُمَّاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِٱلْحِجَابِ، قَأَنُولَ ٱللهُ آيَةَ ٱللَّهِبَابِ، قَالَ وَبَلَغَنِي مُمَاتَبَةُ النِّي عَلَيْكَ بَعْضَ نِسَالَهِ فَدَخَلْتُ عَلَيْنِ قُلْتُ ﴿ إِنْ ٱنْتَهَيْتُ أَوْلَيْبَدُّلَنَّ ٱللهُ رَسُولَهُ مَنْ عَبْرًا مِنْكُنَّ حَتَّى أَتَيْتُ إِحْدَى نِسَائِهِ قالَتْ يَا مُمَرُّ أَمَا فِي رَسُولِ اللهِ عَنْ مَا يَمِظُ نِسَاءَهُ حَتَّى تَمْظَهُنَّ أَنْتَ ، فَأَنْزَلَ ٱللهُ عَنَّىٰ رَبُّهُ إِنْ طَلَقْكُنَّ أَنْ يُبَدَّلَهُ أَزْوَاجِا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِماتِ الآيةَ \* وَقَالَ أَبْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَانَا لِيُحْيِي بْنُ أَيْوب حَدَّتَنَى شَمَيْدٌ سَمِينْتُ أَنَسًا عَنْ مُمَرَ ﴿ قَوْلُهُ ﴿ تَمَالَى وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقُوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِنْهُمُيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَا إِنَّكَ أَنْتَ السَّبِيحُ الْمَلِيمُ ، الْتُواعِدُ أَساسُهُ وَاحِدَثُهَا قَاعِدَةٌ ، وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النَّسَاء وَاحِدُها ٥٠ قاعدٌ مَرْشَا إِسْمُعِيلُ قال حَدَّ نَنِي مَالِكُ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَدِّدِ بْنِ أَبِي بَكْر أُخْبَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَرَ عَنْ عَا لِيْمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا رَوْجِ النَّبِيُّ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ

(۱) نُنْسِهَا (۲) بَابُ وَارَّخُنُوا (۲) وَاهَنْتُ رَبِّي (٤) فقلت (٥) بَابُ وَإِذَّ (١) واهنتما

الْكَمْنَةَ وَأَنْتَصَرُواْ عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِمَ : فَتُلْتُ بَارَسُولُ اللهِ أَلاَ تَرُدُهَا ١٠٠ عَلِي فَوَامِدِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ لَوْلاً حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُنْدِ فَقَالَ عَبْدُ لَئُنْ كَانَتْ عَالِيمَة صَيِعَتْ هَاذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عِلَيْمَ مَا أَرَى رَسُولَ اللهِ عَلِيْهِ تَرَكَ أَسْتِيلَامَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيكِنِ ٱلْحِجْرَ إِلاَّ أَنَّ الْبَيْتَ كَم يُتَمَّم عَلَى قَوَاعِدِ فُولُوا ٣ آمَنَّا بِأَنَّهِ وَمَا أُنْزُلَ إِلَيْنَا عُمَّانُ بْنُ ثُمِرَ أَخْبَرَنَا عَلِي بْنُ الْبَارَكِ عَنْ يَحْيى بْنِ أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْكَتِابِ يَقْرُونَنَ التَّوْرَاةَ بِالْعِبْرَانِيَّةِ ('' وَيُفَسِّرُهِ مِنَا بِالْمَرَبِيَّةِ لِأَهْلِ الْإِسْارَمِ، فَتَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَا نُصَدَّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلاَ نَكَذَ بُوهُمْ وَفُولُوا آمَنًا بِأَنَّذِ وَما أُنْزِلَ (١٠) اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ زَّهُمُ عَنْ قِبْلَتِهِمْ (<sup>0)</sup> أَلَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا فَل بِنْهِ الَشْ رَاطِ مُسْتَقِيمٍ وَرَثَمُنَا أَبُو لُعَيْمٍ سَمِعَ زُمَا يُرًا مَنْ الْبِرَاهِ رَضَى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ (٧) أَنَّهُ يَيْنِهِ صَلَّى إِنَّ بَبْتِ الْقَدْسِ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَبْرًا ، وَكَانَ يُعْجَبُهُ أَنْ تَكُونَ قَبْلَتُهُ قَبْلَ الْبَبْتِ وَ إِنَّهُ صَلَّى أَوْ (٨٠ الَسْجِدِ وَهُمْ رَاكِمُونَ ، قالَ أَشْهَدُ بِاللهِ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ قَبِلَ مَكَّةً كَمَا هُمْ قِبِلَ الْبَيْتِ وَكَانَ الَّذِي ماتَ عَلَى الْقِبْلَةِ قَبْلَ أَنْ ثُحَوَّلَ قِبَلَ الْبَيْتِ رِجالُ قُتِلُوا لَمْ نَدْرِ مَا تَقُولُ فِيهِمْ ، قَأَنْزَلَ أَنَّهُ : وَمَا كَانَ أَنَّهُ لِيُعْنِيعَ إِمَا نَكُمْ (٥٠ إِنَّ أَنَّهَ بِالنَّاسِ لَرَوْفُ رَحِيمٌ ﴿ (١٠٠ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُم ۚ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاء عَلَى النَّاس وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً مِرْثُنَا (٥١٠) يُوسُفُ بْنُ رَاشِدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ ۖ

(۲) حدثن
 (٤) كسر الدين من الدع

(٨) أَلْحَى فِي البَوْنِيثِيةِ بِنْبِرِ خط الاصل بين الاسطر واو أو صلاها لاما وُلفظُّ صلاة هكذا أول صلاة صلاها اه من المامش

(١) الآية

(١٠) كَابُ قُوْلُهُ

(۱۱) حدثني

وَأَبُو أَسَامَةَ وَاللَّفْظُ جِدِيدٍ عَنِ الْاعْمَشِ مَنْ أَبِي صَالِحٍ وَقَالَ أَبُو أَسَامَةَ حَدَّثَنَا أَبُو حَالِم عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدُويِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَللهِ يَنْكِيدٍ يُدْعَى نُوحْ يَوْمَ الْقيامَةِ ، فَيَقُولُ لَبِيْكَ وَسَمْدَيْكَ يَا رَبِّ ، فَيَقُولُ هَلْ بَلَّنْتَ ؟ فَيَقُولُ نَمَمْ ، فَيُقَالُ لِامَّتِهِ هَلْ بَلَّمْكُمْمْ ، فَيَقُولُونَ مَا أَنَانَا مِنْ نَذِيرِ ، فَيَقُولُ مَنْ يَشْهِدُ لَكَ ؟ فَيَقُولُ مُمَّلَّهُ وَأُمَّنَّهُ فَيَشْهُ لَدُونَ أَنَّهُ قَدْ بَلَّتْمَ ، وَيَكُّرُنَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ مُنْهِيدًا ، فَذَلِكَ قُولُهُ جَلَّذَكُهُ وَكُذَلِكَ جَعُلْنَاكُمْ النَّهُ وَسَمَا السَّكُونُوا شُهِدَاء مَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ، وَالْوَسَدَا الْمَدُلُ \* " وَما جَمَانَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمْ مَنْ إِيَّةً عُمْ الرَّسُولَ " مِنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِيَهُ وَإِنْ كَانَتْ لَكَيْبِرَةً إِلاَّ عَلَى ٱلذينَ هَدَى الله وما كان ألله المانية إمانكم إنَّ ألله بالنَّاسِ تروف وحيم مرك مسدد (١) فَلَنُو أَلِينَكَ قَبْلَةً ۗ الْمَدَّنَنَا يَعْنِي عَنْ سَنْ يَانَ مَنْ ذَبْدِ أَلَلْهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ أَبْنِ ثُمِنَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَيْنَا تَرْضَاهَا فَوَلَّ وَجُهُكَ النَّاسُ يُعَدَّأُونَ العَيْجَ ف مَدْدِيدِ شُكَ إِنْ جاء جاء فَقَالَ أَنْ لَ ٱللَّهُ عَلَى النَّبِيَّ عَلِيَّ مُنَّانًا أَنْ يَسْتَقُبْلَ الْكُمْيَةَ تَأُمْتُشْالُوما ، فَتَوَجَّهُوا إِلَى الْكُمْبَةِ بِإِسْهِمْ " قَدْ تَرى تَقَلُّبَ وَجُولِكَ فِي السَّمَاءِ ، إِنَّ " عَمَّا تَمْمَلُونَ مَرْشَا عَلَى بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنِّسِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمْ يَبْنَى مِمِّنْ صَلَّى الْقَبْلَتَانِي غَيْرِي م وَلَنْ أَلِينَ الَّذِينَ أُوثُوا الْكِيَّابِ بَكُلِّ آيَةٍ ما تَبعُوا قِبْلَتَكَ ( اللَّهُ قَوْلِهِ إِنَّكَ الزَّا لِنَ النَّا لِينَ وَرُفُ خَالَهُ بِنُ عَلَيْ مِدَّتَنَا سُلَيْانُ حَدَّتَنَى عَبْدُ أَنَّهِ فِنُ دِينَار عَن أَبْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَيْمَا النَّاسُ فِي الصَّبْعِ بِقُبَاءٍ، جَاءُمُ مُرَجُلُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَدْ أُنْولَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنَ، وَأُمِنَ أَنْ يَسْتَشْلِلَ الْكَبَعْبَةَ ، أَلَا فَأَسْتَقْبِاوِهَا ، وَكَانَ وَجْهُ النَّاسِ إِلَى الشَّأْمِ ، فَأَسْتَدَارُوا بِوُجُومِيمٌ إِلَى الْكَمْبَةِ

شَعَلْوَ الْمُسْجِدِ الْكَوْامِ (۰) الآية

ە (١٠) كباب قۇۋلىي

\* ٱلَّذِينَ آنَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَّا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءُهُ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمُ لَيَكُتُمُونَ ٱلْكَتَّى إِلَى قَوْلِهِ (١) مِنَ المُتَرِينَ مَرَّثُ يَحْيُ بْنُ قَرَّعَة حَدَّثَنَا مالك عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ أَبْنِ مُمَرَ قَالَ بَيْنَا النَّاسُ بِقْبَاءِ فِي صَلَّاةِ الصُّبْحِ إِذْ جاءَهُمْ آتِ فَقَالَ إِنَّ النِّيَّ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قَوْآنٌ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ اللَّيْلَةَ قَوْآنٌ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ اللَّهِ اللَّيْلَةَ قَوْآنٌ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ اللَّهُ اللَّيْلَةَ قَوْآنٌ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ وَاسْتُقْبِلُوهَا ، وَكَانَتْ وُجوهُهُمْ إِلَى الشَّأْمِ ، فَأَسْتَدَادُوا إِلَى الْكَمْبَةِ \* وَلِيكُلِّ اللَّهُ اللُّهُ تَرِينَ ، وجْهَةٌ هُوَ مُولِيهَا " فَأُسْتَبِقُوا الْغَيْرَاتِ أَيْهَا نَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ ٱللهُ جَبِيعاً إِنَّ اللَّهَ اللهُ عَلَى كُلُ شَيْء قَدِيرٌ مَرْثُ الْمُنَّى حَدَّثَنَا يَحِيْ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَى اللهُ المُنَّى حَدَّثَنَا يَحِيْ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَى اللهِ اللهُ أَبُو إِسْفَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبِرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ تَعَوْقَ بَيْتِ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْكَ بَعَوْقَ بَيْتِ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْكَ بَعَوْقَ بَيْتِ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْكَ بَعَوْقَ بَيْتِ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْكُ بَعَوْقًا بَيْتِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الَقَدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْنًّا ، ثُمَّ صَرَفَة ( الْ نَحْقُ الْقِبْلَةِ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلَ وَجْهَكَ شَطْرُ السَّجِدِ الْحَرَامِ (٥) وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا أَللهُ بِعَافِلِ عَمَّا تَعْمَاوِنَ . شَطْرُهُ تِلْقَاوَهُ صَ**رَّتُ مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا** عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ ۗ ﴿ (٧) وَالْمِينَارُوا مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ دِينَارِ قَالَ سَمِيْتُ ۖ أَبْنَ ثَمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ بَيْنَا ﴿ (٨) فَوَلُوا وُجُوْهَكُمْ النَّاسُ فِي الصَّبْحِ بِقِبُاء إِذْ جَاءَهُمْ رَجُلُ فَقَالَ أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ فَرْآنٌ فَأْمِرَ (٦) أَنْ يَسْتَقَبْلَ الشَّارَهُ . شَطْرَهُ تِلْقَاوهُ الْكَمْبَةَ فَأَسْتَقْبِلُوهَا وَأَسْتَدَارُوا (٧) كَهَيْلَةِمِ فَتَوَجَّهُوا إِلَى الْكَمْبَةُ وَكَانَ وَجَهُ (١) الْكُمْبَةِ الْكَامِ وَحَيْثُما النّاس إِلَى الشَّامِ فِي حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلٌ وَجُهُكَ شَطْرَ السَّجِيْدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُما النّاس إِلَى الشَّامِ فِي حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلٌ وَجُهُكَ شَطْرَ السَّجِيْدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُما كُنْهُمْ (١) إِلَى قَوْلُهِ وَلَمَلَكُمْ تَهْتَدُونَ مَرْشَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ عَنْ عَيْدِ ٱللهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ أَبْنِ مُعَرِّ قَالَ بَيْنَا النَّاسُ فِي صَلَّاةِ المُنْبَحِ بِقُبَاء إِذْ جاءُهُمْ آتٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةِ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيَّلَةَ وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقَبْلَ الْكَعْبَةَ فَأَسْتَقْبِلُوهَا ، وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّأْمِ ، فَأَسْتَدَارُوا إِلَى الْقِبَّلَةِ (٠) مِن إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِنْ شَعَامً لِ اللهِ فَنْ حَجَّ البَّيْتَ أَوِ اعْتَكَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوُّفَ

بهما وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا عَإِنَّ اللَّهَ شَا كَنْ عَلِيمٌ . شَعَا تُولا عَلاَماتُ وَاحِيَتُهَا شَرِيرَةٌ وَقَالَ أَنْهُ عَبَّاسِ الصَّفَوْانَ الْحَجَرُ ، وَيَقَالَ الْفِجَارَةُ اللَّسُ الَّتِي لاَّ تُنْبِثُ شَيْئًا ، وَالْوَاحِدَّةُ صَفْوَانَةٌ مِعَنْ الصَفَا وَالصَفَا لِلْجَمِيمِ مَرْشَى عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالكُ عَنْ هِشَامِ بْنِ غُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ تَكُنُّ لِمَا ثِيمَةً زَوْجِ النَّبِّ يُرْكِيَّةٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السَّنْ أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللهِ تَبَّادِكَ وَتَمَالَى : إِنَّ الصَّفَا وَاللَّوْوَةَ مِنْ شَمَائِرِ اللهِ فَن حَبَّ ٱلْبَيْتَ أُو اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَعَلَّوْنَن بِهِمَا . فَمَا أَرَى (أُ عَلَى أَحَدِ شَيْئًا أَنْ لَا يَطُوَّفَ بِهِما ، فَقَالَتْ عائِشَةُ كَلاَّ لَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولُ كَانَتْ فَلاّ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَطُوَّفَ بِهِمَا إِنَّمَا أُنَّرِ لَّتَ هُذِهِ الآيَةُ فِ الْأَنْصَارِ كَاثُوا يُهِلُونَ لِلنَّاةَ ، وَكَانَتْ مَنَاةُ حَذْقَ قُدَيْدٍ وَكُانُوا يَنْتَصَّرُجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ۖ فَأَمَا جَاءِ الْإِسْلَامُ سَأَلُوا وَسُولَ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْ ذَلِكَ ، قَأْنُولَ اللهُ : إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ سَمَا مُر الله فَنْ حَبَّ الْبَيْتُ أَوِ أَعْتَمَرَ فَالَا جُنَاحَ مَلَيْدُ أَنْ يَعَلَوْنَ بِمَا حَرِّمُونَا لَحُمِّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّتَنَا السُفْيَاتُ عَنْ عاصِم بْنِ شُلَيْانَ قالَ سَأَانَتُ أَنَسَ بْنَ مالِكِ رُضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن الصَّفَا وَالَرْوَةِ ، فَقَالَ كُنَّا تَرَى ٣ أَشَرَنَّا مِنْ أَسْ إِلِمَا هِلِيَّةِ ، وَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ أَمْسَكُنَّا عَنْهُمَا كَأَنْوَلَ ٱللهُ تَعَالَى : إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةُ ( اللَّهُ أَنْ إِلَى أَنْ يَعَلَّونَ بهما عن ومِن ( ) النَّاس مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْدَادًا (٥) أَصْدَادًا وَاحِدُهَا نِدْ مَرْمُنْ عَبْدَانُ عَنْ أَبِي خَمْزَةَ عَنِ الْأَجْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ ذَالَ النِّيقُ وَلَيْ كَالِمَةً وَثُلْثُ أُغْرَى قَالَ النَّبِيُّ عَلِيُّكُ مِنْ مَاتَ وَهُوْ يَدْعُو مِنْ دُونِي أُنَّهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارِ ، وَقُلْتُ أَنَا : مَنْ مَاتَ وَهُوَ لَا يَدْعُو لِلْهِ نِدًّا دَخَلَ الْجُنَّةَ ﴿ ﴿ ﴾ يَا أَيُّ الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى (٨) الْحُنْ بِالْحُنَّ إِلَى قَوْلِهِ عَذَابُ أَلِيمٍ". عُنِي تُرِلَّ مَرْشَ الْمُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُ و قالَ سَمِينَتُ مُجَاهِدًا قالَ سَمِيْتُ أَبْنَ عَبَّاس وَضِي اللهُ

(۱) الشعائم (قوله وقال ابن عبائل) من هنا الى حدثنا عبد بن يوسف الهسروى عن المسسلل والمكشميهن كتبه مصحعه

۲) أري

(4) مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَنْ
 حَجَّ الْبَيْنَ أَوْ اعْنَمَرَ
 فَلَا جُنَاحَ عَلَمْهُ

(٥) كَابُ قَوْلِهِ

(۱) يمبونهم كحب الله يوني شيخ

الدُّأُ إِنْ عَالَا (٧)

(٨) إِلَى أَلِيمٌ"

عَنْهُما يَقُولُ كَانَ فِي بِنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصاصُ وَلَمْ تَكُنْ فِيهِم الدِّيَّةُ فَقَالَ اللهُ تَعَالَى لِهُذِهِ الْأُمَّةِ: كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصاصُ فِي القَتْلَى الْخُرُ بِالْخُرُ وَالْمَبْدُ بِالْمَبْدِ وَالْأَنْيُ بِالْأَنْيُ ۚ فَنَ عُنَى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَالْفَوْ أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَّةَ فِي الْعَدْ فَاتَّبَاعْ بِالْمَرُوفِ وَأَدَاثِهُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ . يَتَّبَعُ(') بِالْمَرُوفِ وَ يُؤَدِّى بِإِحْسَانٍ ذَٰلِكَ تَحْفِيفُ مِنْ رَبُّكُمْ ۚ وَرَحْمَةُ ۚ مِمَّا كُتِبَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ۚ فَمَن ٱعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ ۖ فَلَهُ عَذَابُ أَلِيمٌ قَتَلَ بَعْدَ قَبُولِ الدَّيَّةِ مَرْثُ مُكَّدُ إِنْ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِي حَدَّثَنَا مُحَيْدٌ أَنَّ أَنْسًا حَدَّثَهُمْ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله عَن مُنير سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ بَكْرِ السَّهْنِيُّ حَدَّثَنَا مُمَيْدٌ عَنْ أَنِّس أَنْ الرُّبَيَّمَ عَمَّتَهُ كَسَرَتْ ثَنَيَّةً جارِيَةٍ فَطَلَبُوا إِلَيْهَا الْمَفْوَ فَأْبَوْا، فَعَرَضُوا الْأَرْشَ فَأْبَوْا، فَأْتَوْا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَأَبُوا إِلاَّ الْقُصَاصَ ، فَأَمَرَ رَسُولُ الله يَنْ إِللَّهِ عِالْقِصَاص ، فَقَالَ أَنْسُ بْنُ النَّصْر يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكُمْ مَنْ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ لاَ وَالَّذِي بَعَثَكَ مِا لَخَقَّ لاَنْكُمْ مَنْ ثَنَيْتُهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْدِ يَا أَنَسُ كِتَابُ اللهِ الْقِيمَامُ فَرَضِيَ الْقُومُ فَعَفَوا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ إِنْ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأُبَرَّاهُ \* (") يَا أَيُّمَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِب عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ كُمَّا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْكِكُمْ لَمَلْكُمْ تَتَّقُونَ مَرْثُنا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيىٰ عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ قالَ أَخْبَرَنِي نَافِعْ عَنِ أَبْنِ مُمَنَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ كانَ عاشُورَا فِي يَصُومُهُ أَهْلُ الجَاهليَّةِ ، فَالَّا نَزَلَ رَمَضَانُ قالَ مَنْ شَاء صَامَهُ وَمَنْ شَاء لَمْ يَصِمْهُ مَرْرُونَ " عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمِّدٍ حَدَّتَنَا أَبْنُ عُيَيْنَةً عَن الزُّهْدِيُّ عَنْ عَزْوَةً عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا كَانَ عاشُورَاهِ يُصَامُ قَبْلَ رَمَضَانَ ، كَالَّمْ إَنْزَلَ رَمَضَانُ قَالَ مَنْ شَاء صَامَ وَمَنْ شَاء أَفْطَرَ صَرِيْتُنَّ تَمْوُدٌ أَخْبَرَ نَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قالَ دَخَلَ عَلَيْهِ الْأَشْعَثُ وَهُو يَطْعَمُ

مة رومره (1) يلبع (٢) وضع انظ باب بن الاسطرق بعش الغروع وف المامش في بعض آخر والمكل يلارقم ولا تمسيحيح كثبه مصححه

ا (۲) حدثنی

فَقَالَ الْيَوْمُ عَاشُورَاهُ فَقَالَ كَانَ يُصَامُ قَبْلَ أَن يَنْزِلَ " رَمَضَانُ ، فَلَمَّا نُزَلَ رَمَضَانُ ثُرِكَ فَأَدُنُ فَكُلْ يَ مِنْ عَلَّدُ بْنُ الْتَنَى حَدَّثَنَا يَعْيى حَدَّثَنَا هِشَامٌ قالَ أَخْبَرَ فِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاء تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِ الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ النَّبِيُّ عَلِيِّكُ يَصُومُهُ قَامًا قَدْمَ الدِّينَةَ صَامَهُ وَأَنَّ بَصِيامِهِ قَالَمًا نَزَلَ رَمَضَانُ كَانَ رَمَضَانُ الْفَرِيضَةَ وَثُرِكَ عَاشُورَاهُ فَكَانَ مَنْ شَاء صَامَهُ وَمَنْ شَاء كَمْ يَصُمُهُ ﴿ اللَّهُ مَن أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَنْ كَانَّ مِنْكُمْ مَرَّيْضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَمِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطَيِقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكَايِنِ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ . وَقَالَ عَطَاهِ يُفْطِرُ مِنَ الْرَضِ كُلُّهِ كُمَّا قَالَ ٱللهُ تَعَالَى وَقَالَ لَكُسَنُ وَإِيْرُاهِيمُ فَ الْمُرْضِعِ وَالْحَامِلِ (" إِذَا خَافَتَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَوْ وَلَدِعِيا تَفْطِرَانِ ثُمُ تَقْضِيانِ ، وَأَمَّا الشَّيْخُ الْكَلِيرُ إِذَا لَمْ يُطلِقِ الصَّيَامَ ، فَقَدْ أَطْعَمَ أَنَسُ بَعْدَ مَا كَبِرَ عَلَمَا أَوْ عَلَمَيْنِ ، كُلُّ يَوْمٍ مِسْكِينَا خُبْزًا وَكُمَّا وَأَفْطَرَ ، قِرَاءَةُ الْمَامَةِ يُعلِيقُونَهُ وَهُوَ أَكْثَلُ حَرَثَى إِسْعُقَ أَخْبَرَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاد بْنُ إِسْعُقَ حَدَّنَنَا عَمَرُو بْنُ دِينَارِ عَنْ عَطَاءِ (ا) سَمِعَ أَنْ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ (٥) وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ (١) فِدْيةُ طَمَامٌ مِسْكِينِ . قَالَ ٱبْنُ عَيَّاسِ لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لَا يَسْتَطْيِعَانِ أَنْ يَصُومًا ، فَلْيُطْعِمَانِ ٣ مَّكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا ﴿ فَمَنْ مَهُ مَنْكُمُ الشَّهُ وَ فَلْيَصُمْهُ مَرْثُنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا قَالَ هِيَ مَنْسُوخَة " مَيْثُ عَنْ تَتَبَيَّة كَدَّتَنَا بَكُرُ بْنُ مُضَرَّ عَنْ مَمْرُو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ عَنْ يَزِيدَ مَوْتَى سَلَمَةً بْنِ الْا كُوعِ عَنْ سَلَمَةً قَالَ كُمَّا نَز لَتْ وَعَلَى الَّذِينَ يُطلِقُونَهُ فِدْيَةٌ طَمَامُ مِنْكِينِ ، كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِئ ، حَتَّى

(۱) أيتزل (۲) كاب قوالير (۲) أو أكامل (۲) أو أكامل (۱) أنه سبع (۱) يقوله (۲) يُعلَّر قُونَهُ فَلَا يُعلِيقُونَهُ (۷) كفا في اليونينية وفي الدر ينتية وفي الدر ينتية وفي (۱) فيدية علماد (۱) فيدية علمام

نَرَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَلَسَنَتْهَا ('' مَّاتَ بُكُمَّيْ قَبْلَ يَزِيدَ ﴿ أُحِلْ لَكُمْ لَيُلَةً الصِّيام الرَّفَتُ إِلَى نِسَائِكُم " هُنَّ لِإِلَّ لَكُمْ وَأَ نَثُمْ لِيَالَ كُنَّ عَلِمَ إِللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ ۚ ثَخْتَا نُونَ أَنْفُسَكُمْ ۚ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۚ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالْآنَ تَاشِرُوهُنَّ وَأَبْتَنُوا مَا كَتَبَ أَنَهُ لَكُمْ مَرْضُ عُبَيْدُ أَنَّهِ عَنْ إِسْرَاتِيلَ عَنْ أَبِي إِسْبُغْقَ عَنِ الْبَرَاءِ ف وَحَدَّثَنَا (") أَهُدُ بْنُ غَمَانَ حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُمَسْلَمَةً قالَ حَدَّثَى (") إِبْرُاهِم بْنُ بُوسْف عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْفَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءِ وَضِي اللهُ عَنْهُ لَكَا نَزَلَ صَوْمُ وَمَضَانَ كَانُولِ لِآيَّرْ بُونَ النِّسَاء رَمَيْسَانَ كُلَّهُ وَكَانَ رِجِالُ يَخُونُونَ أَنْفُسَهُمْ ، فَأَنْزَلَ الله : عَلِمَ اللهُ أَنْكُمْ كُنْتُمْ فَتَنْانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ٥٠ وَعَفَا عَنْكُمْ ﴿ ٢٠ وَكُلُوا وَأَشْرَ بُوا حَتَّى يَتَبَيِّنَ لَكُمُ الْمَايِدُ الْأَيْنِينَ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَرِ مِنَ الْفَجْدِ ( الْ أَيُّوا المُّيَّامَ إِلَى النَّيْلِ وَلاَ ثَبَاشِرُوسِنَ وَأَنتُم عَاكِفُونَ فِي الْمَاجِدِ إِلَى فَوْلِهِ تَنَّةُونَ الْمَا كَفِ الْتَقِيمُ مِنْ أَنْ مَا مُوسَى إِنْ إِسْمُمِيلَ حَلَاثَنَا أَبُوعُوا لَهُ عَنْ حُصَيْنِ عَنِ الشَّعْبَ عَنْ عَدِي " قَالَ أَخَذَ عَدِيْ عَقَالاً أَيْضَ وَعِقَالاً أَسْوَدَ ، حَتَّى كَانَ بَمْضُ اللَّيْلِ تَظَرَ وَلَمْ يَسْتَبِينَا كَامَنًا أَصْبَحَ قَالَ يَا رَسُونَ ٱللهِ جَجَلْتُ تَحَنْتَ وِسَادَقِ (<sup>٨)</sup> قَالَ إِنَّ وِسادَكُ إِذًا لَمَرِيضٌ أَنْ كَانَ اللَّيْطُ الْا يْيَضَ وَالْأَسْنَ وَهُ تَحَنُّ وِسَادَتِكَ مَرْثَنَا تُتَبَّبُهُ بُنُ سَمِيدٍ حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عنِ الشُّغْيِّ عَنْ عَدِيٌّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، ما الْكَيْطُ الْأَنْيَصُ مِنَ الْلَيْطِ الْأَسُورِ ، أَمَّا الْكَيْطَانِ قالَ إِنَّكَ لَمَر يضُ الْقَفَا إِنْ أَبْصَرْتَ الْخَيْطَيْنِ ، ثُمَّ قالَ لاَ : بَلْ هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَ بَيَاضُ النَّهَارِ مَرْشُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُوغَسَّانَ مُحَدَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ حَدَّثَنَى (٥٠ أَبُو حازِمٍ عَنْ سَهِلْ بْن سَمَدْ قَالَ وَأُنْو لَتُ (٥٠٠ : وَكُلُوا وَأُشْرَ بُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الجَيْطُ الْأَيْيِضُ

ة الله عبد الله • كَذَا فِي الله • كَذَا فِي الله عبد الله • كَذَا فِي الله عبد الله • كَذَا ال

(٢) إِنَّ وَٱبْتَغُوالْمَا كَتَبَ اللهُ لَـٰكُمُ

> سمه (۲) وحدثنی سم

(1)

(٠) الآية

(٦) آبابُ فِيَوُ الْمِ

رم) الإيم (۸) الم

(۸) وِسَادِئ

٨ وسادتي عِقَالَمْنْ

(۱۶) حدثنا معربا

(١٠) أُنْزِلَتْ

مِنَ النَّيْطُ الْأَسْوَدِ وَلَمْ 'يَنْزُلْ (" مِنَ الْفَجْرِ ، وَكَانَ رِجالٌ إِذَا أَرَادُوا الْصَوْمَ رَبَطَ أَحَدُهُمْ ۚ فَى رَجْلَيْهِ الْخَيْطَ الْأَيْضَ وَالْخَيْطَ الْاسْوَة ، وَلاَ يَزَالُ مَأْكُلُ حَتَّى يُتَبَيَّلَ لَهُ رُوْيَتُهُمَا مِ فَأَنْزَلَ ٱللهُ بَعْدَهُ (٢) مِنَ الْفَجْرِ ، فَعَلِمُوا أَنَّمَا يَعْنِي اللَّيْلَ مِنَ النَّهَارِ » ( الله البر بأن تأثوا البيوت مِن ظَهُورِهَا وَلَكُونَ البر مَن أَتَّى ( ) وَأَثُوا الْبُيُّوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَأَتَّقُوا ٱللهُ لَعَلَّكُمْ ثَقْلِيْ وَنَ مَرْثُ عَبِينَا ٱللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْفَقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانُوا إِذَا أَحْرَمْنُوا فِي الجَاهِلِيَّةِ أَتَوُا الْبَيْتَ مِنْ ظَهْرِهِ ، فَأَنْزِلَ أَنَّهُ : وَلَيْسَ الْبِيرْ بِأَنْ كَأْثُولِ الْبُيُوتَ مِنْ ظِهُو دِهَا وَلَـكُمِنَّ الْبرّ مَن أَتَّتَى وَأَثُوا الْبِيُونَ مِنْ أَبْوَابِهَا ﴿ ( ) وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِيثَةٌ وَ يَكُونَ اللَّينُ للهِ قَانِ ٱنْتَهَوا فَلا عُدُوانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِينَ مَرْثُ اللَّهُ عَلَى الظَّالِينَ مَرْثُ مَنْ اللَّهُ عَلَى الظَّالِينَ مَرْثُ اللَّهُ عَلَى الظَّالِينَ مَرْثُ اللَّهُ عَلَى الظَّالِينَ مَرْثُ اللَّهُ عَلَى الظَّالِينَ عَرْثُنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ ٱللهِ عَنْ فَافِعٍ عَنِ ٱبْنِ تَهْمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَتَاهُ رَجُلانِ في فَيْنَةِ أَبْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالَا إِنَّ النَّاسَ صَنَعُوا (٧٠ وَأَنْتَ أَبْنُ ثُمَّنَ وَصَاحِبُ النَّبِيّ فَا يَنْعُكَ أَنْ تَحَرُّبِ ؟ فَقَالَ يَعْنَعُنِي أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ دَمَ أَخِي ، فَقَالاً ( ) أَكَم يَقُل ٱللهُ وَقَانِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِينَةٌ ، فَقَالَ قَاتَلْنَا جَتَّى لَمْ تَكُمِنْ فِينَّةٌ ، وَكَانَ إِلَّه بِنُ لِلهِ ، وَأَ نَهُمْ ثُرِيدُونَ أَنْ ثَقَا يِلُوا حَتَّى تَكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِغَيْرِ اللهِ ، وزادَ عُمَّانَ ٱبْنُ صَالِح عَن ٱبْنِ وَهُبِ قَالَ أَخْبَرَ فِي فَلَانْ وَحَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ عَنْ بَكْدِ بْنِ عَمْرُو المَافِرِيُّ أَنَّ بُكُمِّر بْنَ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَهُ عَنْ نَافِيمٍ أَنَّ رَجُلاً أَتِي أَبْنَ تَحْرَ فَقَالَ عِالَّاا عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ تَحْبَعُ عَامًا وَنَعْتَمِرَ عَامًا وَتَثَّرُكُ أَلْجِهَادَ في سَبِيلِ ٱللهِ عَنَّ وَجَلَّ ، قَدْ (٩) عَلِيْتَ مَا رَغَبَ ٱللَّهُ فِيهِ ، قَالَ يَا ٱبْنَ أَخِي بْنِيَ ٱلْإِمْالَامُ عَلَى خَسْ : إِيمَانِ بِاللهِ وَرَسُولِكِ ، وَالصَّلاةِ الْحَسْنِ ، وَصِيام رَمَضَانَ ، وَأَدَاء الرَّكاةِ ، وَحَجَّ

(۱) أَيْدَرُكُ (۲) أَيْدُرُكُ (۲) أَيْدُ فَوْلَادِ لَكُوسَ (٤) الآية (٥) بَابُ قُولُادِ قَوْلَهِ (١) حدثي (٧) ضيعوا (٧) فييعوا (٨) والإ

(٩) وقد

(١) فإنْ نَفَتْ إِثْ لَكُ (11) بَالِيهُ

الْبَيْتِ. قَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّ عِنْ اللَّ تَسْعَمُ مَا ذَكَّرَ اللَّهُ فَ كِتَابِدِ: وَإِنَّ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَنَالُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا (١) إِلَى أَنْ ٱللهِ ، قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِيثَةٌ قالَ فَمَلْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ أَلَهِ عَنَّ فَكَانَ الْإِسْارَمُ قَلِيادً ، فَكَانَ الرَّجُلُ يُفْتَنُ في دِينِهِ إِنَّا تَتَلُوهُ وَإِمَّا يُمَذِّبُوهُ ٣ حَتَّى كَثُرَ الْإِسْلَامُ فَلَمْ تَكُنْ فِيْنَةٌ ، قالَ فَمَا قَوْلكَ فَ عَلِي ٓ وَعُثْمَانَ قَالَ أَمَّا عُثْمَانُ فَكَأَنَّ ٱللَّهُ عَمَا عَنْهُ وَأَمَّا أَنْتُم ْفَكَرِه مُنَّم أَنْ تَعْفُوا " عَنْهُ ، وَأَنَّا عَلِي ۗ فَأَبْنُ عَمَّ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ وَخَتَنَّهُ ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ ، فَقَالَ هَذَا بَيْنُهُ ۗ اللَّهِ عَلَى عَنْهُ ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ ، فَقَالَ هَذَا بَيْنُهُ ۗ اللَّهِ عَلَى عَنْهُ ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ ، فَقَالَ هَذَا بَيْنُهُ ۗ اللَّهُ عَلَى عَنْهُ ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ ، فَقَالَ هَذَا بَيْنُهُ ۗ اللَّهُ عَلَى عَنْهُ ، وَأَشَارَ بِيدِهِ ، فَقَالَ هَذَا بَيْنُهُ ۗ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَنْهُ ، وَأَنْهَا مِنْهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَنْهُ ، وَأَنْهَا بَيْنُهُ اللَّهُ عَلَى عَنْهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَنْهُ ، وَأَنْهَ إِنَّ عَلَى عَلَى عَنْهُ ، وَأَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَل حَيْثُ تَروْنَ \* (3) وَأَشْتُوا فَ سَبِيلِ اللهِ وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى النَّهُ لُكَةِ اللَّهُ الدَّبُلُكَةِ اللَّهُ اللَّهُ الدَّبُلُكَةِ اللَّهُ الدَّبُلُكَةِ اللَّهُ الدَّبُلُكَةِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَأَحْسِنُوا إِنْ أَللَّهُ يُحِبُ الْحُسِنِينَ . النَّهُ لُكَةُ وَأَثْلَاكُ وَاحِدٌ مَرْكُ السُّفُّ أَخْبَرَنَا النَّضْدُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْانَ تال سَمِيْتُ أَبَا وَأَبْلِ عَنْ حُذَيْفَةً ، وَأَنْفِقُوا } (١) بابُ قَعْلِه ف سنبيلِ ٱللهِ وَلاَ تُلْقُول بِأَيْدِيكُم إِلَى المَّهْلُكَة مِن قَالَ ثَرَلَتْ فِ النَّفَقَة بِ فَن الْ ( ) عَنْي كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذَى مِنْ رَأْسِهِ وَيَثِنَ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ مَنْ عَبْدِ | (١) بَابُ قَوْلِير الرُّحْنِ بْنِ الْأَصْبَهَا فِي قَالَ سَمِيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَفْتِلِ قَالَ قَمَدُتُ إِلَىٰ كَمْنِ بْنِ مُجْرَةً إِلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَفْتِلِ قَالَ قَمَدُتُ إِلَىٰ كَمْنِ بْنِ مُجْرَةً إِلَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ ف هٰذَا اللَّهُ وِدِ يَوْنِي مَسْدِدِ الْكُورَةِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ فِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ فَتَالَ مُعِلَّتُ إِلَى اللَّهِ مَنْ فَ هُذَا اللَّهُ وَنَ مَسْدِدِ يَوْنِي الْكُورَةِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ فِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ فَتَالَ مُعِلَّتُ إِلَى اللَّهِ مَنْ فَ فَدُيَّةً مِنْ صِيَامٍ فَتَالَ مُعِلَّتُ إِلَى اللَّهِ مَنْ فَا لَهُ مُنْ اللَّهُ عَنْ فَدُيَّةً مِنْ صِيَامٍ فَتَالَ مُعِلَّتُ إِلَى اللَّهِ مَنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلِيهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَنْ فَدُيَّةً مِنْ عَلِيهُ مِنْ عَلِيهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ عِلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلِيهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُ إِلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْهُ عَلَيْكُ عِلْهُ عَلَيْكُ عِلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْهُ عَلَيْكُ عِلْهُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عِلْهُ عَلَيْكُ عِلْهُ عَلَيْكُ عِلْكُ عِلْمِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ النَّبِيُّ مَنْكُ وَالْقَمْلُ يَقَنَا ثَرُ عَلَى وَجُهِي ، فَتَالَ مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ الْجَهْدَ مَدْ بَلَغَ بِكَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَا أَنْ الْجَهْدَ مَدْ بَلَغَ بِكَ اللَّهُ مِنْ اللّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنَا مُنْمُ أَلَّا اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلَّا أَلَّالِمُ م مسْكِينِ نِعِنْمُ صَاعِ مِنْ طَمَّم، وَأَخْلِقْ رَأْسَكَ ، فَنْزَلَتْ فِي خَاصَّة ، وَهِي لَكُمْ علمَّة ٥٠ ... ٥٠ فَن كَتُمَّعَ بِالْمُرْتِ إِلَى الْحَجِّ مَرْكُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيُ عَنْ مِمْرَانَ الْ أَبِي بَكْرِ حَدَّثَنَا أَبُورَجِهِ عَنْ مِسْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أُنْزِلَتْ آيَةُ الْتُمَة فَي كِتَابِ اللهِ فَقَمَلْنَاهَا مَعْ رَسُولِي اللهِ عَلَيْ وَلَمْ 'يُنْزَلْ قُوْآنَ يُحْرَمُهُ وَكُم " يَنْهُ (١٠٠ عَنْهَا حَتَّى مات قالَ رَجُلُ بِرَأْبِهِ ما شاء ﴿ (١١٠ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَنْ

تَبْتَغُوا فَمَثَارً مِنْ رَبِّكُمْ مِرْثَى تُحَدَّثُوال أَنْبَرَنِي (٥) أَبْنُ نْنَيْنَةَ عَنْ تَحْرُو عَن أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَّ اللَّهُ وَدُّرًا وَالْهَ كَانَتْ عُكَافُ " وَعَبْنَةُ وَذُو الْعَازِ أَسْقِ أَقَّا " ف الْجَاهِلِيَّةِ وَتَنَّأُ ثُمُوا أَنْ يَتَّجِرُوا فِي لِلْوَاسِمِ ، وَنَزَلَتْ: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَنْ تَبْتَغُوا قَمْنَادً مِنْ وَبَكُمْ فِ مَوَاسِمِ اللَّبِيِّ ، " ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضِ النَّالَّيْ مَرْثُنَا عَلَى بْنُ عَبْدِ ٱللهِ عَنْ عَلَيْهُ بْنُ مَارِمٍ عَنَّاتَنَا هِشَامٌ عَنَّ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا كَانَتُ أَوْرُيْنُ احْنُ دَانَ دِبِنَهَا يَقْفُونَ بِالْزُدَافِةِ وَكَانُهَا يُسَمِّنَ الْمُسْ وَكَانَ حَرِيْنَ أَنْ أَنِ بَكُرِ حَلَانَا فَغُيلُ بْنُ سُلَيْانَ حَدَّتَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً أَخْبَرَ فِي َوْرَيْبِعُ عَنَى أَبْنِ عَبَاسِ فَالْ تَبَعَلْوَفُ ° الرَّجَلِ بِالْبَيْتِ مَا كَانَ حَادِّلاً حَتَّى يُبلّ إِلَى . وَإِذَا زَكِهِ مِنْ إِنَّ فَنَ لَيْتُرَ لَهُ هَذِيَّةً `` مِنَ الْإِبِلِ أَوِ الْبِقَرِ أَوِ الْغَمَم مَا نَيْسُرُ لَهُ مِنْ ذَاكِ أَن ذَلِكَ شَاء عَيْنَ إِنْ (٧) كُمْ يَتَيْسُرُ لَهُ فَعَلَيْهِ وَلَا أَيَّامِ في اللَّيْجُ وَذَالِكَ فَبْلَ يَوْمٍ عَرَنَةً وَإِنْ كَانَ آخِرُ (١) يَوْمٍ مِنَ الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ يَوْمَ عَرَفَةً فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ ثَمَّ إِنْطَلَقِيُّ " التِّي يَقِف بِعَرَفاتٍ مِنْ صَلاَّةِ الْمَصْرِ إِلِّي أَنْ يَكُونَ النَّالَامُ ثُمَّ نِيدُفَعُوا مِنْ عَرَفات إِذَا افاضُوا مِنْهَا حَبَّى يَبْلُغُوا جَمْعًا الذِي يَبِيتُونَ (٥٠ يُحِ ثَمْ لِيَدْ كُو " أَمَادَ كَنبِيرًا ، وَأَكْثِرُوا انتَّكَبْينَ وَالتَّهْلِيلَ تَبْلَ أَنْ نُصْبِحُوا ، أَنْبَدُوا فَإِنَّ النَّاسَ كَانُوا يُفْيِعْنُونَ ، وَقَالَ أَلَّهُ تَعَالَى : ثُمَّ أَفْيِضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاض إِ النَّاسَ وَاسْنَفُورُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَفُو رُ رُحِيمٌ ، حَتَّى تَوْمُوا الْجَمْرَةَ ﴿ (١٢) وَمِنْهُمْ مَنْ إِيَّقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الْدَّنِيَا حَسَنَةً (٢٠) وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابِ النَّارِ

(١) أنبرنا 16 (T) يُصرف في لفية أهل الحجاز وينو تمم الايمرنسون من الحكم أه من اليونينية (١) أَسْوَاقَ أَيْاهِلِيَّةِ (٥) كذا في اليونينية وعلى التحتية ككون الرجل مرذوعا كم سيطعرق الفرع ويطرف عيمًا أو مثقلا أه من الهامش (٦) في اليونينية الياء خفشفة قل القسمنادي والذى في غيرها بالتشديد وقى نسخة هَدُيْهُ أَي مِن غير اليونينية أيضاً كافي هامش بعض الثروع معنا كاليه مصدسات س (٧) أنه ان مح - (a) (٩) يَتَطَلَدُ (۱۰) يُسَبِّرَ رُ مهملتان و و الصواب و يُسْبَرُ زُورِين وَ كَاسِما ور الوندة (11) نسيخة الحافظ عم ليذكروا الله كنيرا أو أكثيرُوا فاله فن النتح هو شك من الراوي

(١٢) كات

例他

أَبُو مَعْمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنْسِ قَالَ كَانَ النَّبِي عَنْ عَلْك الْعَرْفِي عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنْسِ قَالَ كَانَ النَّبِي عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنْسِ اللَّهُمَّ رَبُّنَّا آتِنَا فِي اللَّهْ نُبًّا حَسَنَةً وَفِي الآخِرِةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿ وَهُوَ أَلَهُ ٱلْخِصَلَمِ، وَقَالَ عَطَائِهُ النَّسْلُ الْحَيَوَانُ حَرِّشُ الْمَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ أَبْنِ مُحرَيْجٍ عَن أَنْ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ مَا يُشَةَ تَرْفَعُهُ قَالَ ٱبْغَفْ الرِّجالِ إِلِّي اللهِ الْأَلَّةُ الْمَعِيمُ وَقَالَ عَبُّدُ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَى " أَبْنُ جُرَيْجِي عَن أَبْنِ أَبِي مُلَيْحَةَ عَنْ عائِشَةَ وَقَالَ عَبُدُ اللهِ حَدْثَنَا سَفِيانَ حَدَنَى ابِ جَرِي مِن بِي مِن وَقِلَ عَبُدُ اللهِ حَدْثَنَا سَفِيانَ حَدَنَى ابِ جَرِيمَ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم (ا) عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ مِنْ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِي عَلَيْتُ اللهُ عَنْهَا أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَةَ وَلَمَا يَأْتُكُم (ا) عَلَيْكُم (ا) مَسَنَّهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالفَّرِّانَ ، إِلَى قَرِيبُ مَنْهُ الْبَالِمَ (۱) بَلِي مَلَلْكُم (ا) مِلْقَى اللهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَلْ سَمِنْ ابْنَ أَنِي مُلَيْكَةً يَقُولُ (۱) اللهِ إِلْهُ الْمِنْ اللهِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَلْ سَمِنْ ابْنَ أَنِي مُلَيْكَةً يَقُولُ (۱) اللهِ إِلَى قَرِيبُ مَنْ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِ مِلْمَامُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَلْ سَمِنْ ابْنَ أَنِي مُلَيْكَةً يَقُولُ (۱) اللهِ إِلَيْ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل خَفَيْفَةً ذَهَبَ بِمَا هُنَاكَ وَتَلَاحَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللهِ أَلا } (٥) تابُّ إِنَّ نَصْرَ ٱللهِ قَرِيبِ ، فَلَقِيتُ عُرُوةَ بْنَ الزَّبِيْرِ فَذَ كَرْثُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ قالَت عالَيْهَ أَلَّا (٦) مَرْشَى مَعَاذَ ٱللَّهِ وَٱللَّهِ مَا وَعَدَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ مِنْ شَيْء قَطَ ، إِلاَّ عَلِمَ أَنَّهُ كَا أَنْ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ ، إلا فيمَ وَلَكُونَ لَمْ يَزَلِ البَارَهِ بِالنَّمْلِ ، حَتَّى خَافُوا أَنْ يَكُونَ مَنْ مَمَّهُمْ يُكَذِّبُونَ مُن مَكَم فَكَانَتْ تَقْرُوْهَا وَظَنُّوا أَنَّهُ قَدْ كُذَّبُوا مُثَنَّلَةً ﴿ ( ) نِتَاوْكُمْ حَرْثُ لَكُمْ عَأْتُوا حَرْثُكُمْ أَنَّ شِئْتُمْ وَقَدَّمُوا لِأَنْفُكِمْ الآيَا مَرْثُ إِسْفِقُ أَخْرَنَا التَّضْرُ بِنُ 'شَمَيْلِ أَخْبِرَنَا أَبْنُ عَوْنِ عَنْ نَافِعِ قَالَ كَانَ أَبْنُ مُمَرَّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا إِذَا قَرَأُ الْقُرْآنَ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يَفَرُغَ مِيثَهُ \* فَأَخَذْتُ عَلَيْهِ يَوْمًا فَقَرَأً سُورَةَ الْبَقَرَةِ حَقَّى ٱنْتَهُى إِلَى مَكَانٍ قالَ تَدْرِي فِيما (٥٠ أُنْزِلَتْ ؟ قُلْتُ لا ، قالَ أُنْزِلَتْ في كَذَا وَكَذَا ثُمَّ مَضَى ﴿ وَعَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَى أَبِي حَدَّثَنَى أَيُوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ أَبْنِ ثَمَرَ عَأْثُوا جَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ قَالَ يَأْتِيهَا فَى \* رَوَاهُ مُمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبيهِ

عَنْ عُبَيْد أَنَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ أَبْنِ ثَمَرَ وَيَكُوا أَبُو تُمَيِّمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن أَبْنِ حَدِر سَمِيتَ جَابِرًا رَوْنِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتِ الْيَهُودُ تَشُولُ إِذَا جَامَعَهَا مِنْ وَرَاتُهَا جاء الْوَلَهُ أَحْوَلَ ، فَنَزَلَتْ: نِمَالَ كُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِثْمُ " ﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَكَفْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَمْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكَمِهْنَ أَزْوَاجَهُنَّ مَرْشَعًا عَبَيْدُ اللهِ بْنُ سَمِيدِ حَدَّثَنَا أَبُهِ عامِ الْمَقَدِي مُ حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ رَاشِدٍ حَدَثَنَا الْمَسَنُ قالَة حَدَّثَنَى مَنْ إِنْ يُسَارِ قالَ كَانْتُ فِي أَنْتُ ثُمُنْطَبُ إِلَّ \* وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ عَنْ يُونُسَ عَنْ الْمَسَنِ حَانَتَنِ مَمْقُلِ بْنُ يَسَارِ حَانَتَنَا أَبُو مَعْثَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ إِ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ اللَّتِي أَنَّ أُخْتَ مَعْتَلِ بْنِ يَسَارِ مَلَقَهَا زَوْجُهَا ، قَثَرَاكُهَا حَقّ ا انْقَضَتْ عَدْمُهَا نَفْدَلَهُمَا تَأْنِي مَسْفِلْ فَنَزَلَتْ : فَلَا تَسْفُلُومِنَيَّ أَنْ يَسْكِيفَنَ أَزْواجَهُنَّ \* وَالَّذِينَ يَتُوَفُّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرًا ، إِنَّى عِا تَعْمَلُونَ خَبِينَ . يَمَفُونَ عَبَابَ حَرَّكُن أُمَّيَّةُ بِنُ بِسُمِلَامٍ حَدَّثَنَا نَرِيدُ بْنُ زُرَيْمِ مَنْ حَبِيبٍ عَنِ أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةً ، قالَ أَبْنُ الرَّبِيْدِ قُلْتُ لِمُمَّانَ بْن عَمَّانَ. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّرُنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُّونَ أَزْوَاجًا قالَ قَدْ نَسَخَتْهَا الآيَةُ الْأُخْرَى رَفِلِ تَكَنَّتُهُمَا " أَوْتَدَفْهَا ، قالَ يَا أَبْنَ أَخِي لاَ أُقَيِّرُ شَيْئًا مِنْهُ مِنْ مَكَانِهِ حَرثُ إِسْمُكُنَّ حَدَّنَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شِبْلٌ عَنِ أَبْنِ أَبِي تَجِيحٍ عَنْ تُجَاهِدٍ وَالَّذِينَ يُتَوَبَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوَاجًا ، قَالَ كَانَتْ هَذِهِ الْمِيَّةُ تَمْنَدُ عِنْدَ أَهْلَ رَوْجِهَا وَاجْبُ وَأَنْزَلَ اللهُ : وَالَّذِينَ يُتَوَفَّرُنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَهُ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَنَاعًا إِلَى الحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجِ مَا فِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيها فِعَلْنَ فِي أَنْفُهُم ِنَّ مِنْ مَتَنُوف، قالَ جَمَلَ ٱللَّهُ كَمَا تَمَامَ السَّنَةِ مَدِّمَةً (٥) أَشْهُرُ وَعِشْرِبِنَ لَيْلَةً وَصِيَّةً ، إِنْ فَ وَصِيَّتِهَا ، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ ، وَهُوْ قَوْلُ ٱللَّهِ نَمَالَى : غَيْرَ

(۱) باب المحدة (۲) فإذا بَلَنْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُمْنَاحَ عَلَيكُمْ فِيا فَعَلْنَ فِي أَنْسُمِنَ بِالْمَوْرُوفِ والله مَا تَعْمَدُونَ خَبِيرِ الله والله مَا تَعْمَدُونَ خَبِيرِ الله فيا بعدها قال لاندهها كذا في اليونينية بخط الاصل في اليونينية بخط الاصل في اليونينية بخط الاصل على أخى لاأفير شياً منه من ماناه ماناه معة

> (٤) حدثني ه (٥) بسبقة

إِخْرَاجِ وَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ، فَالْعِدَّةُ كَاهِيَ وَاجِبْ عَلَيْهَا زَعَمَ ذَلِكَ عَنْ مُجَاهِدٍ، وَقَالَ عَطَاهِ قَالَ أَبْنُ عَبَّاس نَسَخَتْ هُذِهِ الآيةُ عِيَّتَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا فَتَمْتُدُ حَيْثُ شَاءِتْ وَهُو قَوْلُ اللهِ تَعَالَى \*: غَيْرَ إِخْرَاجٍ قَالَ عَطَافِ إِنْ شَاءِتِ اعْتَدَّتْ عِنْدَ أَهْ لِهِ (١) وَسَكَنَتْ فِي وَصِيَّنِهَا ، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ لِفَوْلِ ٱللهِ تَعَالَى: فَلاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا فَعَلَىٰ ، قالَ عَطَاء ثُمَّ جاء الْبِرَاثُ فَنَسَيْخَ السُّكُنَّىٰ فَتَعْتَدُ حَيْثُ شَاءتْ وَلاَ شُكَنَّىٰ كُمَّا وَعَنْ مُحَّدِّ بْنِ بُوسُفَّ حَدَّثَنَا وَرْقاءِ عَن أَبْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ يَهِٰذَا \* وَعَنِ أَبْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءِ عَن أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ نَسَخَتْ هُـٰذِهِ الآيةُ عِدْتُهَا فِي أَهْلِهِا فَتَعْتُدُ حَيْثُ شَاءَتْ لِقَوْلِ اللهِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ نِحَوْدَهُ مِرْشُ (٢٠ حِبَّانُ اللهِ عَدْرَاجِ مِحْوَهُ مِرْشُ (٢٠ حِبَّانُ اللهِ عَدْرَاجِ مِحْوَهُ مِرْشُ اللهِ عَبْدَ إِخْرَاجٍ مِحْوَهُ مِرْشُ (٢٠ حِبَّانُ اللهِ عَبْرَاجِ مِحْوَهُ مِرْشُ حَدَّثَنَا (" عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنِ عَنْ ثُمَّد بْنِ سِيرِينَ قالَ جَلَسْتُ إِلَى تَعْلِسِ فِيهِ عُظْمٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَفِيهِمْ عَبْدُ الرَّهْنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى ، فَذَ كَرْتُ حَدِيثَ عَبْدِ اللهِ بْن عُتْبَةَ فِي شَأْفِي سُبَيْعَةً بِنْتِ الحَارِثِ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ وَلَـكِنَّ (١٠ عَمَّهُ كَانَ لَا يَقُولُ ذَلِكَ ، فَقُلْتُ إِنِّي كَلَرِي ﴿ إِنْ كَذَبْتُ عَلَى رَجْلِ فِي جانِبِ الْـكُمُوفَةِ وَرَفَعَ صَوْنَهُ ، قَالَ ثُمَّ خَرَجْتُ فَلَقِيتُ مَالِكَ بْنَ عَامِرٍ ، أَوْ مَالِكَ بْنَ عَوْفٍ ، قُلْتُ اللهِ اللهِ عَرْفِ ، قُلْتُ اللهِ اللهِ عَامِرِ ، أَوْ مَالِكَ بْنَ عَوْفٍ ، قُلْتُ اللهِ اللهِ عَامِرِ ، أَوْ مَالِكَ بْنَ عَامِرِ ، أَوْ مَالِكَ بْنَ عَوْفٍ ، قُلْتُ اللهِ عَلَى حدثنا كَيْفَ كَانَ قَوْلُ أَبْن مَسْعُودٍ فِي الْمَتَوَقِّي عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَهُويَ حامِلٌ فَقَالَ : قالَ أَبْنُ مَسْمُودِ أَنْجَعْلُونَ عَلَيْهَا التَّعْلِيظُ وَلاَ تَجْعَلُونَ كَمَا النَّخْصَةَ لَلْزَلَتْ (٥) إِسُورَةُ النِّسَاء الْقُصْرَى بَعْدَ الطُّولَى وَقَالَ أَيُوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ لَقِيتُ أَبَا عَطِيَّةَ مَالِكَ بْنَ عَادِي ﴿ عَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّارَةِ الْوُسْطَى مَرْثُ اللهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُعَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَرِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامْ عَنْ ثُمَّدٍ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَلِيَّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ صَّر شَيْ عَبْدُ الرُّ هُن حَدَّثَنَا يَحْي بْنُ سَعِيد قالَ ( ) هِ شَامْ حَدَّنَنَا قالَ حَدَّثَنَا مُكَّدَّ عَنْ عَبيدة وَال عَلِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النِّي عَلِيَّ قَالَ يَوْمَ الخَنْدقِ حَبَسُونَا عَنْ صَلاَّةِ الْوُسْطَى. حَتَّى

(١) وَلَكِنْ عَمَّدُ

(٥) أُنْزِلَتْ

فابت الشُّنْ مَرَّ اللَّهُ تُبُورهم وَإِنُّ يُهُم الْو أَجْوَافَهُمْ مَكَ يَحِي نَارًا \* وَقُومُوا ينْ قانونَ (١) مُعادِينَ وَرَرُوا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَعْيِي مَنْ إِسْمُعِيلَ بُن أَبِي عَالِدٍ عَن الْحَارِثِ بْنِ شَبَيْلِ غُنْ إَنِي عَمْرِ وَالشَّيْبَانِيُّ عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَرْفَمَ قَالَ كُنَّا نَشَكَلُّم ف الصَّلاَّةِ يُكَثِّرُ أُحَدُنَا أَنَاهُ في حاجَتِهِ حَتَّى نَرَّلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ خافظُوا عَلَى الصَّاوَات وَالصَّلاَةِ الْوُرُ بِبْدَلَى وَتُومُوا لِلهِ قَانِةِينَ ، فَأْمِرْنَا بِالسُّكُوتِ ﴿ (٧) فَإِنْ خِفْتُم فَرجالاً أَوْ رُكْبَانًا كَإِنَّا أَرِنْتُمْ (٢) قَاذْ كُرُوا أَنْهَ كَمَّا عَلَّمَتُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ه وَقَالَ أَبْنُ بُنِينٌ : كُرْسِيَّهُ عِلْمُهُ ، يَتَأَلُّ بَسْطَةٌ وَيَادَةٌ وَفَضْارًا أَفْرِ غُ أُنْزِلْ ، وَلا يُؤْدُهُ لاَ يُثْقِلُهُ آذَنِي أَشْلَنِي وَاللَّهُ وَالْأَيْدِ النَّوْقَ عَالسَّنَهُ ثَمَّاسٌ ٥٠ يَتَسَنَّهُ يَتَمَيَّن ، فَبَهْتَ ذَهَبَتْ عُبَّتُهُ ، خَاوِيَّةً لَا أَنِيسَ فِيهَا ، عُرُوشُهَا أَبْنِيتُهَا ، السَّنَّةُ ثَمَاسٌ ، تُنْشِرُها النَّخُوجُورًا، إِعْرَارُ رَبِحْ عاصِنَ مِنَ اللَّهُ وَضِ إِلِّي السَّمَاء كَمْدَةُ مِنْ فَانْ \* وَقَالَ أَنْ أَدِينًا وَ مَنْ اللَّهُ مَا لَيْ مَ مَا لَيْ مَ مَا لَيْ مَا لَذِهُ مَا لَا مُعَلِّرُ مُعَلِّرُ مُعَلِّر النَّدَى ، وَحُنَّا مَثَلُ عَنِلَ الْوَامِنِ ، يَنَدَّنَّهُ يَنَيُّنُ حَرِّشُوا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا (٥٠ مالك عَنْ نَافِيمِ أَنْ عَبْدَ ٱللَّهِ بْنَ مُحَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ إِذَا شُعْلَ عَنْ (» فَتَقُومُ كُلُّوا حِدَةٍ إلى صَارَةِ النَّوْفِ ، قالَ يَتَقَدَّمُ الْإِمامُ وَطَآئِفَةٌ مِنَ النَّاسِ ، فَيُصَلَّى بِهِـمِ الْإِمامُ زَكْعَةً إ وَتَكُونُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مِنْهُمْ وَمِيْنَ الْعَدُو مَمْ يُصَلِّما فَإِذَا صَأَرًا (٢) اللَّهِ مَ مَعَهُ رَكْعَةً اُسْتَأْخَرُوا تَكَانَ الَّذِينَ آلَمْ يُصَلُّوا وَلاَ يُسَلِّمُونَ ، وَيَتَقَدَّمُ الَّذِينَ كُمْ يُصَلُّوا فَيُصَلُّونَ ا مَمَهُ رَكْمَةً ثُمَّ يَنْصَرِفُ الْإِمَامُ وَقَدْ صَلَّى رَكْمَتَيْنِ فَيَقُومُ (٧) كُلُّ وَاحِدٍ مِن الطَّا الفَّتَايْنِ : فَيْصَأُونَ لِأَنْشُهِمْ وَكُنَّة بَعْدَ أَنْ يَنْصَرَفَ الْإِمامُ ، فَيَكُونُ كُلْ وَاحِدٍ ( ) مِن الطَّا يُفْتَانِي قَدْ صَلَّى رَحْمَتَيْنِ ، قَإِنْ كَانَ خَوْفَ هُوَ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ صَلَّوْا رجالاً قيامًا عَلَى أَقْدُامِينٍ أَوْ رُكُبانًا مُسْتَثْبِلِي الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرَ مُسْتَقَبِلِهِ قالَ مَالِكَ قالَ نَافِعُ لاَ أَرَى

وكل

(قدوله القوة) ضرب في النسخ التي معناكتبه مصعحه

(٤) النعاس

ميريز) أخبرنا (٦) صلي

(٨) وَاحِدَةٍ

عَبْدَ الله بْنَهُ عَنَ ذَكَرَ ذَلِكَ إِلَّا عَنْ رَسُولِ اللهِ يَكِيَّ ﴿ (" مَدَّثَىٰ " عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَرِ حَدَّثَنَا مُمَّيْدُ بْنُ الْأُسُورِ وَيَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ قَالًا حَدَّثَنَا حَبِيْبُ بْنُ الشَّهِيدِ عَن أَبْنِ أَبِي مُلَيْكُةً قَالَ قَالَ أَبْنُ الْأُبَيْرِ قُلْتُ لِلْمُمْانَ هُذِهِ الْآيَةُ الَّتِي ف الْبَقَرَةِ: وَالَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا إِلَى قَوْلِهِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ قَدْنَسَخَهُا الْأَخْرَى " قَلَّةَ تَكُنُّهُمَا قَالَ تَدَعُهَا يَا أَبْنَ أَخِي لاَ أَغَيْرُ شَيْئًا مِنْهُ مِنْ مَكانِهِ قَالَ مُحَيْدٌ أَوْ نَحْوَ هَٰذَا ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبُّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْسِى اللَّوْتَى (اللَّهُ وَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ ع أَمْهَانُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهُبُ أَخْبَرُ نِي يُونُسُ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً (٢) حدثنا أَبْنُ وَهُبُ أَخْبَرُ نِي يُونُسُ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً (٢) الآيةُ الْأُخْرَى.من ، وَسَمِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ ٱللهِ يَرْكِيُّ نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ اللهُ عَنْهُ وَسَقَطَت مِنْ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ رَبُّ أَدِينَ كَيْفَ تُحْسِي المَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ ثَوْمِينْ قَالَ بَلَى وَلْكِنْ اللهونينية نِيَعَلْمَئْنَ قَلْي المِهِ قَوْلِهِ : أَيُودُ أَحَدُكُ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ ٥٠٠ ، إِلَى قَوْلِهِ اللهِ وَصُرُّهُنَّ قَطَفْئُنَّ نَيْمَكُرُونَ مَرْثُ إِبْرُ اهِيمُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ سَمِعْتُ عَبْدَ أَلَهُ بْنَ الْأَن نَشَكَرُونَ مَرْثُ الْمِيمُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ سَمِعْتُ عَبْدَ أَلَهُ بْنَ الْأَوْنِ وَاعْنَابِ أَى مُلَيْكَةَ يُحَدِّثُ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قالَ وَسَمِعْتُ أَخَاهُ أَبَا بَكْرِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةً ۗ إِلَي فَوْالِهِ : ۖ لَعَلَّكُمْ يحَدَّثُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ مُمَنِدُ قَالَ قَالَ مُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَوْمًا لِأُصْحَابِ النِّي مُنْكِ اللَّهُ عَنْهُ مَوْمًا لِأُصْحَابِ النِّي مُنْكِي اللَّهُ عَنْهُ مَوْمًا لِأُصْحَابِ النِّي مُنْكِي اللَّهُ عَنْهُ مَنْهُ عَنْهُ مَا لَهُ مُعَالِدُ اللَّهُ عَنْهُ مَا لَكُونَا اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عِلْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاكُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالْمُ عَلَيْكُ عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَاكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاكُمُ عَلَيْكُ عَلَا عَلَالًا عَلَاهُ عَلَا عَلَاكُ عَلَاكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَاكُ عَلَاكُمُ عَلَا عَلْ فِيمَ تَرَوْنَ (٦) هَذِهِ الآيةَ نَرَلَتْ: أَيَوَدُّ أَحَدُكُ ۚ أَنْ تَكُلُونَ لَهُ جَنَّةٌ ۚ عَالُوا اللهُ أَعْلَمُ اللهُ مَا مُونَ فَنَضِبَ عُمَدُ ، فَقَالَ قُولُوا تَعْلَمُ ، أَوْ لاَ تَعْلَمُ ، فَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ في نَفْسِي مِنْهَا شَيْء الربي البّ يَا أَمِيرَ الْوَصْنِينَ ، قَالَ مُمَلِّ يَا أَبْنَ أَخِي قُلْ وَلاَ يَحْقِيرْ نَفْسَكُ ، قَالَ أَبْنُ عَبَّاس ضُربَتْ مَثَلاً لِعَمَل ، قالَ عُمَرُ أَيُّ عَمَل ؟ قالَ أَبْنُ عَبَّاسِ لِمِمَلِ ، قالَ مُحَدُ لِرَجُل غَنِيٌّ يَمْمَلُ بِطَاعَةِ ٱللهِ عَنَّ وَجَلُّ ثُم بَعَثَ ٱللهُ لَهُ الشَّيْطَانَ فَعَمِلَ بِالْمَاصِي حَتَّى أَغْرَقَ أَعْمَالَهُ ، فَصُرْهُنَّ قَطَّهُنَّ ﴿ ﴿ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِنْكَافًا ، يَقَالُ أَنْكَفَ عَلَى ٓ وَأَلَحَ عَلَى ٓ وَأَحْفَا فِي بِالسَّنَاةِ فَيُحْفِيكُم يُجْهِدْ كُو مَرْثُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّنَنَا مَمَّدُ بْنُ جَعْفَر

(١) وَاللَّايِنَ يُتَّـوَفُونُ

قالَ حَدَّثَنَى شَرِيكُ بْنُ أَبِي غَيِ أَنَّ عَطَاء بْنَ يَسَارِ وَعَبْدَ الرَّ مْنَ بْنَ أَبِي تَمْرُتَهَ الْأُ نْصَارِي قَالاً سَمِيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ مُلِّكَ لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي وَكُذُهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَ تَانِ ، وَلاَ اللَّقْمَةُ وَلاَ اللَّقْمَّةَ أَن ، إِنَّمَا الْمُسْكِينُ الَّذِي يَتَمَفَّفْ وَأَقْرُوا ١٠٠ إِنْ شِئْمُ ، يَعْنِي قَوْلَهُ ؛ لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْخَافًا ﴿ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا ، المَنْ الجُنُونُ مَرْثُ مَن بُنُ حَفْصٍ بْنِ غِياتٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَ عَمَّنُ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قالَتْ لَكَ نَرَلَتِ الآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا ، قَرَأُهَا (٧ رَسُولُ ٱللهِ يَرَاقِينَ عَلَى النَّاسِ ، ثُمَّ حَرَّمَ التَّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ \* يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا يُذْهِبُهُ مَرْثُنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ أُخْبَرَنَا الْمُحَدُّ بْنُ جَمْفَرِ عَنْ شُعْبَةً عَنْ سُلَيْهَانَ (٣) سَمِيْتُ أَبَا الضُّلَى يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوق عَنْ مائيشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لَكَ أُنْزِلَتِ الْآيَاتُ الْأَوَاخِر مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ خَرَجَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ فَتَلَاهُنَّ فَاللَّهُمِدِ، كَفَرَّمَ التَّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ ﴿ فَأَذَنُوا بِحَرْبِ ( ' ' ، فَأُعْلَمُوا مَرْشَى مُحَدُ بْنُ بَشَادٍ مَدَّتَنَا غُنْدَرْ مَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الضَّلْم عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَنَّا أُنْزِلَتِ الْآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُوْدَةِ الْبَقَرَةِ قَرَأُهُنَّ النَّبِيُّ عَلِيْ ( اللَّهُ عِدْ وَحَرَّمَ التَّجَارَةَ فِي الْلَمْدِ مِ ( اللَّهُ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَة اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ مَيْسَرَةٍ (٧) وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَنْ كُنْتُمْ لَعْلَمُونَ ﴿ وَقَالَ لَنَا لَمُكَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُور وَالْأَمْمَش عَنْ أَبِي الضَّلْحِي عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا أَنْزِلَتِ الآيَاتُ مِنْ آخِدِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ قامَ وَسُولُ اللهِ عَلَيَّ فَقَرَأُهُنَّ عَلَيْنَا ثُمَّ حَرَّمَ النَّجَارَةَ فِي الْمَمْنِ \* (^> وَأَنَّةُوا يَوْمَا تُرْجَمُونَ فِيهِ إِلَى ٱللهِ مَرْثُ قَبِيصَةُ أَيْنُ عُقْبَةً حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ عاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيَّ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قال آخِرُ آيَةٍ تَزَلَتْ عَلَى النِّي يَزْ لِي آيَةُ الرَّبا ﴿ (" وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فَي أَنْفُسِكُمْ أَوْ

(۱) المرأها (۲) الأعمري (۱) من الله ورسوله (۱) مارية (۱) مارية (۱) باب

## ( سُورَةُ آل عِرْانَ (٥٠)

(۱) الآية

(۲) بَاكِ

كذا فى غسبر ليتسعة ممناً الهامش بلارتم ولانصعيح كتبه مصحعه

> (۳) ابن منصور حدثنا صح

(١) النَّبِيُّ

(٥) بهم الله الرحمن الرحيم
 ( قوله شفا حفرة ) هو الى
 حديث عبد الله بن مسلمة
 ثابت عندالمستملى والكشمجنى

لتبه مصحبا «ده»

(٦) والسوم
 (٧) في اليونينية متمرونة

(۸) الْمُمُوعُواجِدُهَارِ بِي

(ه) قال سَعِيدُ بْنُ جُندُرُ وَعَنْدُاللهِ بْنُعَبْدِالرَّ مَٰنِ ابْنِ أَبْرَى الرَّاعِسَةَ النَّسَوَّمَةُ

(١٠) مِنَ الْمَنْتُ مِنَ النَّطْفَةِ

(١١) وَيَغَرُّجُ مِنْهَا الْحَيْ

(۱۲) كَابُ

المُتْدَوْا زَادَهُمُ هُدًى () زَيْمْ شَكُّ أَبْتِهَا الْفِينَةِ الْمُثْتَبِهَاتِ وَالرَّاسِخُونَ () يَعْلَمُونَ بَقُولُونَ آمَنًا بِهِ " مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ خَدَّنَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ النَّسْتَرِيُّ عَنِ أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةً رَضَى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ تَلاَ رَسُولُ الله عَلَيْ هُذِهِ الآية : هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِنَابَ مِنْهُ آيَاتْ مُحْكَمَاتٍ هُنَّ أُمْ الْكِتَابِ وَأَخَرُ مُتَشَابِهَاتٍ وَأَمَّا الذِينَ فِي أَفُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَّبِمُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ٱبْتِنَاء الْقِتْنَةِ وَأَبْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ (\* إِلَى قَوْلِهِ إِنْ أُولُو الْأَلْبَابِ. قالَتْ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ عَإِذَا رَأَيْتَ اللَّهِ بِنَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَيْكَ الَّذِينَ سَمَّى ٱللَّهُ فَأَحْذَرُوهُمْ (٥٠ \* ٢٠ وَإِنَّ أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرَيْتُهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مَرَّثْنَ عَبْدُ اللهِ بْنُ تُحمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَلُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَمِيدٍ بْنِ الْسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ ۖ كُلُّ مِنْ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ مِلْ اللَّهِيَّ مِلْ اللَّهِيَّ عَلَيْهُ فَيَسْتَهَلُّ صَارِخًا مِنْ مَسَ الشَّيْطَان إِيَّاهُ إِلاَّ مَرْيَمَ وَٱبْنَهَا ، ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ ، وَأَقَرَوْا إِنْ إِشْ مُنْتُمْ : وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّ يُّنَّهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم ﴿ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ أُ بِيهَ ﴿ أَلِيهِ مَا نِهِمْ كَنَا قَلِيلاً أُولَٰنِكُ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ لاَ خَيْرَ ، أَلِيمٍ مُوثَ لم مُوجح مَنِنَ الْأَكْمِ وَهُوْ فَمُوْضِعِ مُفْعِلِ مَرْشُ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَش عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْفُورَدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ وَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ مَنْ حَلَفَ يَمِنَ (^ صَبْرِ لِيَقْنَطِعَ ( ) بِهَا مالَ أَمْرِي مُسْلِمٍ ، لَقِيَ ٱللهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ، عَأْنُوْلَ ٱللَّهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ : إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِمَهْدِ ٱللَّهِ وَأَ يُمَانِهِمْ كَمَنَا قَلِيلاً أُولِئاكَ لاَ خَلاَقَ كَلْمُمْ فِي الآخِرَةِ إِلَى آخِرِ الآيَةِ ، قالَ فَدَخَلَ الْأَشْمَتُ بْنُ قَيْسِ وَقالَ : مَا يُحَدُّثُ كُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّ هُنِ قُلْنَا كَذَا وَكَذَا قَالَ فِيَّ أَنْ لِتَ كَانَتْ فِي بِنُّ فِي أَرْضِ

﴿ وَآتَاكُمْ ۚ تَقُوالُهُمَ ۗ وَمَا يَذَّ كُرُّ إِلاَّ أُولُهُ ا الْأَلْبَاب (٤) وَمَا يَعْلَمُ ثَأْ وِيلَهُ إِلاَّ الله والرَّميخُونَ فِي الْعِلْمِ عِنْدِرَ بِّنَاوَمَا يَانَّاكُورُ إِلاًّ أُولُوا الْأَلْبَاب (٠) فَاحْذَرُ ُ مُمْ

(٦) بَابُ وَإِنَّى

يزيادة ياء موحدة

(٩) لِبَقَطْعَ

(٨) في أصول كثيرة يبمين

(v) بَابُ

أَنْنِ عَمْ إِلِى قَالَ النَّبِي مُ يَأْتُكُ أَوْ يَمِينُهُ فَقُلْتُ إِذًا يَحْلَقِ كَارَسُولَ ٱللَّهِ فَقَالَ النَّيْ عَلِيَّ مَنْ حَلَفَ عَلَى تَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَعَلِمُ (١) بِهَا مَالَ أَنْدِي مُسْئِمٍ وَهُوْ فِيهَا فاجِرْ لَقِي الله وَهُو عَلَيْدِ عَصْبَانُ ٣٠ وَرُوعً ٣٠ عَلَى هُو أَبْنُ أَبِي هَاشِم مِ مَمْعَ هُشَيْماً أَخْبَرَنا الْمُوَّامُ بْنُ حَوْشَيِ. مَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ عَبْدِ أَلَّذِ بْنِ أَبِي أُوْتَى رَضِي اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَارَلَتْ : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا البُونِينِةِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا البُونِينِةِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا البُونِينِةِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا الْمُسْلِمِينَ ، فَارَلَتْ : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا البُونِينِةِ البُونِينِةِ اللهِ وَالْمَانِينَ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل عَفْرَيتَ إِحْدَاهُا وَقَدْ أَنْفُدَّ بِإِشْفَا (٥) فَ كَفَهَا قَادُّعَتْ عَلَى الْأَخْرَى فَرُفِعَ إِلَى أَبْنِ ال عَبَّاسِ ، فَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيِّ لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ ، لذَهَبَ ال دِماهِ قَوْمٍ وَأَمْنَ الْمُمْ ، ذَ كُرُوهَا بِاللهِ ، وَأَقْرَوْا عَلَيْهَا : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِمَهْدِ اللهِ اللهِ اللهِ ، وَأَقْرَوْا عَلَيْهَا : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِمَهْدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ الل « " قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَمَالَوْا إِلَى كَلِمَةٌ سَوَاء يَنْنَا وَ يَنْنَكُمْ أَنْ لاَ نَعْبُدَ إِلاَّ \* (٨) شَوَاء فَصَداً الله ، سَوَاهِ (٨) قَصَدِ مَرَّتُنَى إِبْرَاهِمْ بْنُ مُوسَى عَنْ هِشَامٍ عِنْ مَعْمَد \* وَحَدَّثَنَى الره أنبرنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّد حَدَّثَنَا ( ) عَبْدُ الرَّزَّاق أَخْبَرَ نَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْدِي قال أَخْبَرَ في عُبَيْدُ الرَّزَّاق أَخْبَرَ نَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْدِي قال أَخْبَرَ في عُبَيْدُ الرَّزَّاق أَخْبَرَ نَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْدِي قال أَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْبَةَ قالَ حَدَّتَنَى أَبْنُ عَبَّاسَ قالَ حَدَّثَنَى أَبُو سُفْيَانَ مِنْ فِيهِ إِلَى فِي قَالَ ٱنْطَلَقْتُ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَسُولِ (١٠٠ اللهِ مَرْفِيْدِ قَالَ فَبَيْنَا أَنَا بِالشَّامِ إِذْجِي، بِكِتَابِ مِنَ النَّبِيِّ يَرْكُ إِلَّى هِرَقُلَ قالَ وَكَانَ هَرَحْيَةُ الْكُلْيُ جاء بعر فَدَفَمَهُ إِلَى عَظِيمٍ بُصْرَى ، فَدَفَمَهُ عَظِيمٌ بُصْرَى إِلَى هِرَقْلَ ، قالَ فَقَالَ هِرِقُلُ هَلْ هَاهُنَا أَحَدُ مِنْ قَوْمٍ هٰذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أُنَّهُ نَبِيُّ، فَقَالُوا نَمَمْ، قَالَ فَدُعِت في

عَمْرَ مِنْ قُرَيْشِ ، فَدَخَلْنَا عَلَى هِ رِيَّلْ ، فَأَجْلِيسْنَا بَيْنَ يَدَيْدِ ، فَعَالَ أَيْكُمْ ۚ أَقْرَبُ نَسَبًا مِنْ هَٰذَا الرَّجُٰلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ ۚ نَبِي ۚ، فَقَالَ أَبُو سُفَيَانَ فَقُلْتُ أَنَا فَأَجْلَسُونِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَجْلَسُوا أُصْعَابِي خَلْفِي ، ثُمَّ دَعا بِتَن بُجَانِهِ ، فَقَالَ قُلْ كُلُمْ إِنَّى سَأَ الْ هُذَا عَنْ هَٰذَا الرَّجْلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِي مُ عَالَهُ مَنِي مُ كَذَّبِنِي فَكَذَّبُوهُ ، قالَ أَبُو مُفْيَّانَ وَأَيْمُ اللَّهِ قَوْلاً أَنْ يُوْفِيُ وَا " عَلَى الْكَذِبِ لَكَذَبْتُ ، ثُمَّ قَالَ إِنَّكُونَهُمَا نامِ سَلْهُ كَيْنَ حَسَبُهُ فِيكُمْ ؟ قَالَ قُلْتُ هُوَ فِينَا ذُو حَسَبِ ، قَالَ فَهَلُ " كَانَ مِنْ " آباله مَلِك ؟ قالَ قُلْتُ لا ، قالَ فَهَلَ كُنْتُم تَدَّيهُ فَهَ إِلْكَذَبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قالَ قُلْتُ لا ، قال أَيَدُّ بِنُهُ أَشْرَافُ النَّاسِ أَمْ صُّعَفَا وَهُمْ ؟ قال قَلْتُ بَلْ صَعَفَا وَهُمْ ، قال إِنْ يِدُونَ أَوْ يَنْقُصُونُ ؟ قَالَ قُلْتُ لَا بَلْ يَزِيدُونَ ، قَالَ هَلْ يَرْتَذُ أَحَدُ وَيْهُمْ غَنْ دِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ مَخْطَةً لَهُ ؟ قالَ قُلْتُ لاَ ، قالَ فَهَلَ قَالَلْتُمُوكُ ؟ قالَ قُلْتُ نَمَ ، قَالَ فَكَيْفَ كَانَ فِيَالْكُمْ إِيَّاهُ ؟ قَالَ قُلْتُ تُنكُونُ الْحَرْبُ رَبُّنَنَا وَيَئْنَهُ سِجَالاً يُصِيبُ مِنَّا وَنُصِيبُ مِنْهُ ، قالَ فَهَلْ يَنْدِرُ ؟ قالَ قُلْت لا وَتَحْنُ مِنْهُ فِي هُذِهِ الْدَّةِ لَا نَدْرِى مَا هُوَ صَانِعٌ فِيهَا قَالَ وَٱللهِ مَا أَمْكَنَنِي مِنْ كَلِيَةٍ أَدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرَ هُذِهِ ، قال فَهَلْ قالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدُ فَبْلَهُ ؟ قُلْتُ لا ، ثُمَّ قالَ لِتُرْجُمَانِهِ قُلْ لَهُ إِلَّى مَأْلُكَ عَنْ حَسِبِهِ فِيكُمْ، فَزَعَمْتَ أَنَّهُ فِيكُمْ ذُوحَسَبِ، وَكَذَٰلِكَ الرُّسُلُ تُبْسَثُ ف أَحْسَابِ قَوْمِيا ، وَمَأَلْنُكَ هَلْ كَانَ فِي آبَائِهِ مَلِكَ فَزَعَنْتَ أَنْ لا ، فَتُلْتُ لَوْ كَانَ مِنْ آبَانِهِ مَلِكُ ، قُلْتُ رَجُلُ يَطُلُبُ مُلْكَ آبَائِهِ ، وَسَأَلْتُكَ عَنْ أَنْبَاعِهِ أَضْعَقَا وُهُمْ أَمْ أَشْرَافَهُمْ فَقُلْتَ بَلْ ضَفَاَوُهُمْ وَثُمْ أَثْبَاعِ الرُّسُلِّ وَسَأَلْتُكَ هَلُ كُنْتُمْ تَتَّمِيثُونَهُ إِلْكَذِبِ تَبْلِ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ ، فَرَحَمْتَ أَنْ لا ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيكَعَ الْكِنْدِبَ عَلَى الْنَاسِ ، ثُمَّ يَذْهَبَ فَيَكَنَّذِبَ ( ) عَلَى اللهِ ، وَمَأَلْنُكَ هَلْ يَرْ تَدُ أَحَهُ

مع مع (۱) يُوا تُر عَلَى الْكَدَيِبُ كَذَا وقع هناضبط يؤثروا في النست وبعض النداح من الراعي وتهدم أول السكناب يأثروا وهو الذي في كتب اللغة كتبه مجمعه في كتب اللغة كتبه مجمعه (۲) أهل

(٤) يفتح الياء في الموضعين

(۱) كَا (۳) أَكُنُّ (۳) كذابة تتح الم**درة دركرها** في اليونينية في اليونينية (٤) وَالرُّشْدِ

مِنْهُمْ عَنْ دِينِهِ بَدْدَ أَنْ يَدْعُلَ فِيهِ سَخْمَاةً لَهُ ، فَنَ صَنْ أَنْ لا ، وَكَذَٰ إِلَى الْإِعَالُ إِذَا خَالَطَ بَشَاشَةَ الْقُالُوبِ ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ ، فَزَعَمْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حَتَّى يَتِم ، وَسَأَنْتُكَ هَلْ قَاتَلْتُمُوهُ ، فَنَ عَمْتَ أَنَّكُم قَاتَكُتْمُوهُ فَتَكُونُ الْحَرْبُ بَبْنَكُمْ وَ بَيْنَهُ سِجَالاً يَنَالُ مِنْكُمْ وَتَنَالُونَ مِنْهُ وَكَذَٰ لِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَى ثُمَّ تَكُونُ كُمُ الْمَاقِيَةُ ، وَمَأَلَّكُ هَلْ يَغْدِرُ فَرَعَمْتَ أَنَّهُ لَا يَغْدِرُ ، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لاَ تَعْدُورُ ، وَ. مَأْنُتُكَ مَلْ قالَ أُحُّدُ هَذَا انْقُولَ قَبْلَهُ ، فَنَ عَمْتَ أَنْ لاَ ، فَقُلْتُ لَوْ كَانَ قَالَ هَٰذَا الْأَوْلَ أَحَدُ قَبْلَهُ ، ثُلْثُ رَجُلُ أَنْتُمَّ بِقَرْلٍ قِيلَ قَبْلَهُ ، قالَ ثُمَّ قالَ بِمَ يَأْمُنُ كُو ، قالَ قُلْتُ يَأْمُونَا بِالشَّارَةِ وَالْ كَاةِ وَالصَّلَةِ وَالْمَفَافِ، قالَ إِنْ يَكُ مَا (` تَدُولُ فِيهِ حَقًّا نَإِنَّهُ لَنِيٌّ وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ وَكُمْ أَكُ (" أَظُنَّهُ مِنْكُمْ وَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي إِلَيْهُ لِللَّهِ لِأَحْبَبْتُ لِتَاءَهُ ، وَأَنْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَعَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ وَلَيَهُ لَنُمَنَّ مُلْكُهُ مَا تَحَنْتَ فَدَمَّي ، قال ثُمَّ دَعا بَكِتَاب رَسُولِ اللهِ عَنْ فَقَرَأَهُ فَإِذَا فِيهِ : بِسْمِ ٱللهِ الرَّسْمُن الرَّحِيمِ ، مِنْ مُنَّدِّ رَسُولِ ٱللهِ إِلَى هِرَقُلَ مَظْمِ الرُّومِ سَلاَمْ عَلَى مَن أُنَّبَعَ الْمُدَى ، أَمَّا بَعْدُ دَانِي أَدْفُرِكَ بِينِايَةِ الْإِسْلاَمِ ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ ، وَأَسْلِمْ يُوْتِكَ ٱللهُ أَجْرَكَ مَرْتَيْنِ ، قَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِنْمَ الْأَرِيسِيْنَ ، وَيَا أَهْلَ الْسَكِيَّابِ تَمَالَوْا إِلَى كَامِنَةٍ سَنَءَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ۚ أَنْ لَا نَعْبُدَ إِلاَّ ٱللهُ ، إِلَى قَوْلِهِ أَشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ . قَلَمًا فَرَخَ مِنْ تِرَاءَةِ الْكِتَابِ ، أَنْ تَفَمَّتِ الْأَصْوَاتُ عِنْدَهُ وَكَنْ اللَّهَ عَلَى أَوْرِ بِنَا كَأْ خُرِجْنَا ، تالَ فَقُلْتُ لِأَصْحَالَى حِينَ خَرَجْنَا لَقَدْ أُمِرَ أُمْنُ أَنْيَ أَبِي كَبْشَةَ إِنَّهُ (") لَيَخَافَهُ وَإِنْ تَنِي الْأَصْفَرِ ، فَمَا زِنْتُ مُوقِنًا بِأَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ أَنَّهُ سَيَظُهُرُ حَتَّى أَدْخَلَ أَنَّهُ عَلَى الْإِسْارَمَ ، قالَ الزُّهْرِيُّ : فَدَعَا هِرَقُلُ عُظْمَاء الرُّومِ فَجْمَةَ مُهُ فَي دَارِ لَهُ فَقَالَ مَا مَعْشَرَ الرُّومِ هَلَ لَكُمْ فِي الْفَلَاحِ وَالرَّشَدِ (1)

آخِرَ الْأَبِدِ وَأَنْ يَتْبُتَ لَكُمْ مُلْكُمُكُمْ ، قال خَاصُوا حَيْصَةَ مُمْ الْوَحْسُ إِلَى الْأَبْوَابِ فَوَجَدُوهَا قَدْ عُلِقَتْ (" فَقَالَ عَلَى جَهِمْ فَدَعا بِهِمْ فَقَالَ إِنَّى إِنَّا أَخْتَبَرْتُ شِدَّتَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ فَقَدْ رَأَيْتُ مِنْكُمْ الَّذِي أَحْبَبْتُ فَسَجَدُوا لَهُ وَرَضُوا عَنْهُ وَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى تُنْفَقُوا مِنَا يُتُعِبُّونَ اللَّهِ عَلِيم مِنْ مَرْتَنَا إِسْمُعِيلُ قال (١) ف النوع اللام منددة الله حَدَّتَى مالك عَنْ إِسْلَحْنَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَالْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مالك وضي اللهُ عَنْهُ يَقُولُ : كَانَ أَبُو طَلَحَةً أَكُنَ أَنْصَادِى " بِاللَّدِينَةِ تَخَلَّ ، وَكَانَ أَحَبَّ أَمُوالِهِ إليَّهِ وَمِنْ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ مِنْ مَنْ مَنْ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ مَا وَمَنْ وَمِنْ وَمَالَعُوا وَمَنْ وَمِنْ وَالْمُوا وَمِنْ وَمِ مِنْ مَا يَنِيهَا طَيْبٍ، قَالَمًا أُنْو لَتْ : أَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ مُنَّى تُنْفَقُوا مِمَّا تُحيبُونَ، قامَ أَبُو طَلْحَةً ، قَقَالَ يَا رَمِمُولَ ٱللهِ إِنَّ ٱللهَ يَتُولُ : لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى ثُنْفِتُوا مِمَّا تُحَبُّونَ ، وَإِن أَحَبُّ أَمْوَالِي إِنَّ بِيدُ مَاءَ " وَإِنَّهَا صَدَنَّهُ لَيْهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللهِ فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللهُ ، فال ٤٠٠ رَسُولُ الله مَنْكِيَّة بَحْ ذَلِكَ مال وايخ فَلِكَ مَالُ رَايِحٌ ، وَقَدْ سَمِيْتُ مَا قُلْتَ ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجَعْلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ ، قالَ أَبُو طَلَحْةَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقارِ بِن ، وَبِني ٧٧ عَمَّا \* قال عَبُّدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَف وَرَوْحُ بْنُ هُبَادَةً ، ذلك مال رَا بِحْ صَرْثَى (٥٠ يَحْيَى بْنُ يَمَنَّى عَالَ قَرَأْتُ عَلَى مالِكِ مال رَائِحُ مَرْضُ مُنْ عَبْدِ اللهِ حَدَّتَنَا " الْأَنْصَارِي قَالَ حَدَّثَىٰ أَبِي عَنْ عَامَةَ عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَعَلَهَا لِلسَّانَ وَأَبَى وَأَنَا أَقْرَبُ إِلَيْهِ وَكَمْ يَجْعَلَ لِي مِنْهَا سَنَّيْنًا مِن (١٠٠ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَا تَلُوهَا إِنْ كَنْتُمْ صَادِقِينَ صِّرَشْيَ إِبْرُ اهِيمٌ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُوضَيْرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنَ نَافِيعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُمَن رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ الْيَهُودَ جاؤًا إِلَى النَّبِيِّ مَلِكٌ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَأَمْرَأَةٍ

(۲) بات

(٣) الآية

(٤) بيرحا

(ە) بىرسا

(٢) فقال

(٧) وفي بي

(٩) كذا ف أصول زيادة مدثنا قبل الانصاري والذي في الفتح والقسطلاني سقرطها وهوالوافق لما مرفي الوقف

(١٠) يَابُ

قَدْ زَنَيَا فَقَالَ لَهُمْ كَيْفَ تَفْعَلُونَ " بِمَنْ زَنَى مِنْكُمْ قَالُوا نُحَمِّمُهُما فِوَنَضْر بُهُما فَقَالَ لَا تَجَدُّونَ فِي التَّوْرَاةِ الرَّجْمَ فَقَالُوا لاَ نَجِدْ فِيهاَ شَيْئًا ۚ فَقَالَ كَلُمُ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلاَّمٍ كَذَ نُبُمْ ۚ فَأَنُوا بِالتَّوْرَاةِ فَأَ اللَّهِمَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ، فَوَضَعَ مِدْرَاسُهَا ٣٠ الَّذِي يُدَرِّنُهُمَا مِنْهُمْ كَفَةُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ فَطَفَقَ يَقُرُّأُ مَا دُونَ يَدِهِ وَمَا وَرَاءَهَا وَلاَ يَقُرّأُ آية الرَّجْمِ فَنَزَعَ يَدَهُ عَنْ آية الرَّجْمِ فَقَالَ ما هُذِهِ ، فَأَمَّا رَأُوا (٣) ذُلِكَ قَالُوا هِيَ آيَةُ الرَّجْمِ فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا قَرِيبًا مِنْ حَيْثُ مَوْضَعُ الْجَنَائِزِ عِنْدَ الْمَسْجِدِ ، فَرَأَيْتُ الْرَانِ صَاحبَهَا يَجْنَأُ ("عَلَيْهَا يَقِيهَا ٱلْحُجَارَةَ ﴿ ("كَنْتُمْ خَيْنَ أُنَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، } (١) مُدَارِسُهَا مَرْثُ الْمُمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي حازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ كُنْتُمْ خَيْرً أُمَّةً أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، قالَ خَيْرَ النَّاسِ لِلنَّاسِ، تَا تُونَ يَيْمُ ف السَّلاَسِلِ في أَعْنَاقِهِمْ حَتَّى يَدْخُلُوا في الْإِسْلاَمِ ﴿ (٦) إِذْ كَمِّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَارَ مَرْشَعًا عَلِيْ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ عَمْرُ و سَمِعْتُ جابرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ فِينَا نَزَلَتْ : إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلا وَٱللَّهُ وَلِيُّهُما ، قالَ يَحْنُ الطَّائِفَتَانِ بَنُو حارِثَةً وَ بَنُو سَلِمَةً وَما نُحِيثُ وقالَ سُفْيَانُ مَرَّةً وَمَا يَسُرُ فِي أَنَّهَا كُمْ أُنَّذُ لُ لِقَوْلِ أَلَّهِ وَأُلَّهُ وَلِيُّهُمَا ﴿ (٧) لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْ شَيْءَ مَرْثُ خِبَّانُ بْنُ مُولِي أُخْبَرَ نَا عَبْدُ أَلَّهِ أَخْبَرَ نَا مَدْمَنَ مَن الزُّهْرِي قَالَ حَدَّثَني سَالِم عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ ٱللهِ يَرْتَقَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الزَّكْوعِ فَ الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ مِنَ الْفَحْدِ يَقُولُ: اللَّهُمَّ الْمَنْ فَلَانًا وَفَلْاَنًا وَفُلاَّنَّا بَعْدَ مَا يَقُولُ سَمِعَ ٱللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، فَأَثْرُلَ ٱللهُ : لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَثْرِ شَيْءٌ ، إِلَى قَوْلِهِ قَإِنَّهُمْ طَالِمُونَ \* رَوَاهُ إِسْعَاقُ بْنُ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِي بِهِمَّتُ مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَّا

إِبْرَاهِيمِ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ شِهَابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ

(١) يَحَدِينَ (ه) باب

(٦) کاب

(۷) آيات

الرُّهُن عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُنَ عَلَى أَحَدٍ أَوْ يَدْعُورُ لِأَحَدِ قَنَتَ بَمْدَ الرُّ كُوجِ فَرُ بَّمَا قالَ إِذَا قالَ سَمِعَ ٱللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ اللَّهُمَّ إِنْ إِنْ إِنْ لِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَّمَةً بْنَ هِ شَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي ربيعة اللَّهُمَّ أَشْدُدْ وَعْلَأَنَكَ عَلَى مُنسَرَ وَأَجْمَلُهَا سِنِينَ كَسِنِي يُرسُفَ ، يَجْهُرُ بذلك وَكَانَ يَقُولُ فِي بَعْضِ صَارَتِهِ فِي صَارَةِ الْفَيْشِ : اللَّهُمَّ الْمَنْ فُلاَنَا وَفُلاَنَا ، لِأَحْيَاء مِنَ الْمُرَبِ حَتَّى أَنْوَلَ اللهُ: لَيْسَ اللَّهُ مِنَ الْأَحْدِ شَيْ اللَّهِ \* (١) وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمُ: فِي أَخْرَاكُم ، وَهُو تَأْنِيثُ آخِرِكُ \* وَتَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ إِحْدَى الْمُسْتَيَيْنِ فَتْمًا أَوْشَهَادَةً مَيْرُكُ عَمْرُو بْنُ خَالِهِ حَدَّنَنَا زُهَمَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْفُقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاء أَنْ عَانِبِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ جَعَلَ النَّبِيُّ عَنِّي عَلَى الرَّجَّالَةِ يَوْمَ أُحْدِ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ جُبَيْر وَأَقْبَلُوا مُنْهَزَمِينَ فَذَاكَ: إِذْ يَدْعُوهُمُ الرَّسُولُ فِي أُخْرَاكُمْ ، وَكُمْ يَبْقَ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ غَيْثُ أَنَى عَشَرَ رَجُارً فِلْ عِلَى أَمَنَةً نُكَاسًا مِرْثِينًا (" إِسْفَقُ بْنُ إِبْرَاهِيَ أَبْنِ عَبْدِ الرَّحْنَ أَبُو يَمْثُرُبَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ ثُمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسْ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ قالَ غَشِينَنَا النَّعَاسُ وَنَحْنُ فِي مَصَافَنَنَا يَرْمَ أُحُدٍ، قالَ كَفِعَلَ سَيْفِي يَسْقُطُ مِنْ يَدِي وَآخُذُهُ وَيَسْتُكُ أَوْآخُذُهُ \* ( اللَّيْنَ ٱسْتَجَابُوا لِلهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مِا أَصَابَهُمُ النَّرْمُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَأَتَّقُوا أَجْنٌ عَظِيمٌ ، الْقَرْحُ أَجْرَاحُ اسْتَجَابُوا أَجابُوا ، يَسْتَجِيبُ يُجِيبُ \* (٥ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَّتُوا لَكُمْ (٦ اللَّهَ الْ مَرْثُ أَحْدُ بْنُ يُونُسَ أُرَاهُ قالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي الضَّغْي عَن ابْنِ عَبَّاسِ حَسْبُنَا أَلَيْهُ وَنِيهُمَ الْوَكِيلُ قَاكُما إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ حِينَ ٱلْتِي ف النَّار وَقَالَمَا مُحَدُّ عِنْ عَالُوا إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ ۚ فَأَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ حَمْرُتُ مَا اللَّهُ بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ

(۱) بَابُ قَوَلِهِ (۲) بَابُ قَوْلِهِ (۳) حدثنى (۵) بَابُ قَوْلِهِ (۵) بَابُ قَوَلِهِ (۵) بَابُ قَوَلِهِ (۵) بَابُ قَوَلِهِ

عَنْ أَبِي حَمينٍ عَنْ أَبِي الضُّعْنَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ آخِرَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ حِينَ أَنْتَى فِي النَّارِ حَسْمِيَّ اللَّهُ وَنِيهُمَ الْوَكِيلُ ﴿ (ا وَلاَّ يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاكُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ١٠ اللَّيَّةُ مَيُطَوَّ قُونَ كَفَوْ لِكَ طَوَّقَتُهُ بِطَوْقِ مَرْشَى عَبْدُ اللهِ بْنَ مُنِيرِ سَمِعَ أَبَا النَّصْرِ حَكَّمْنَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ هُوَ أَبْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَيْ مَنْ آتَاهُ ٱللهُ مَالاً فَلَمْ يُوَّدُّ زَكَانَهُ مُثْلَ لَهُ مَالَهُ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَيبِبَتَانِ يُطَلَّقُهُ يَوْمَ الْقَيِامَةِ كِأْخُذُ بِلهِ ْرِمَّتِهِ ٣٠ يَعْنِي بشيدْقَيْهِ يَقُولُ أَنَا مِالُّكَ أَنَا كَثْرُكَ ، ثُمَّ تَلَا هِذِهِ الآية : وَلاَ يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ ِعَا ٓ آ تَاهُمُ ۚ ٱللَّهُ مِنْ فَصْلُهِ إِلَى آخِي الآيَّةِ شِ (<sup>()</sup> وَلَتَسْمَمُنَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكَ**كِتَابَ** مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ النِّينَ أَشْرَكُوا أَذَى كَيِّرًا مُرْثُنَا أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْبٌ عَن ُ الزَّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي (\*) عُرُوَةُ بْنُ الزَّبِيرِ أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ | أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى خَلَيبَ عَلَى حِمَادٍ ، عَلَى قَطْيِفَةً فَدَكَيَّةً ٍ ، وَأَرْدَفَ أَسَامَةً بْنَ زَيْدٍ وَرَاءَهُ يَمُودُ سَعَدَ بْنَ عُبَادَةَ فَي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَرْرَجِ قَبْلَ وَقْعَةِ ٥٠ بَدْرِ قالَ حَتَّى مَرَّ بِمَخْلِسِ فِيهِ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ أَبَى ٓ أَبْنُ مَأُولَ ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ أَبَى عَإِذَا فِي الْجَلِسِ أَخْلَاكُ مِنَ الْسُلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الْأُوثَانِ وَالْيَهُودِ وَالْسَلِمِينَ وَىٰ الْجَالِسِ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ ، وَلَمَّا غَشِينَتِ الْجَالِسَ عَجَاجَةُ الدَّابَّةِ خَرَّ عَبْدُ اللهِ أَنْنُ أَبَى ۗ أَنْفَهُ (٧) بردَائِهِ ، ثُمَّ قالَ لاَ تُفَهِّرُوا عَلَيْنَا ، فَسَلَّمَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْم عَلَيْهِم ۗ ثُمُّ وَقَفَ، فَنَزَلَ فَدَعَاهُمْ إِنِّي أَلَّهِ، وَقَرَّأً عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي ۗ أَبْنُ سَلُولَ أَيُّهَا اللَّهُ إِنَّهُ لاَ أَحْسَنَ ﴿ مِمَّا تَقُولُ ، إِنْ كَانَ حَقًّا ، فَلاَ تُؤْذِينَا ﴿ بِهِ ف تَعْلِينَا (١٠) ، أَرْجِعْ إِلَى رَحْلِكَ ، فَنْ جاءكَ فَأَقْصُصْ عَلَيْهِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ بَلَى يَا رَسُولَ ٱللهِ ، فَأَغْشَنَا بِهِ فِي تَجَالِسِنَا ، فَإِنَّا نُجِبِ ْ ذَٰلِكَ ، فَأَمْنَتَبّ (١١

ا المالية (۱)

(٣) هُوَّ خَيْراً هُمُ الْمُ اللهُ اللهُ

(۲) بِلْهِزْ مَتَكِثْرِ،

(٤) باب

ندة (٥) أخبرنا

(٧) وَجَهُ

رو لاه مرا (۱) لاا حسن ما

(١) تُوْذِنَا مِح

(١٠) تَجَالِسِنَا

(11) وَ اسْتَبَّ

الْسَنْلُونَ وَالْمُشْرَكُونَ وَالْيَهُودُ حَتَّى كَادُوا يَتَثَاقَ رُونَ فَلَمْ يَزَكِ النِّيُّ يَنْظَ يُخْفَضُهُمْ حَتَّى حَكُنُوا " مُحْ رَكِبُ النِّي عَلِي دَائِتَهُ فَسَارَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى مَعْدِ بْنِ غَيَادَة، فَقَالَ لَهُ النَّيْ عَلِيْ مَا سَمْدُ أَلَمْ تَسْمَعْ ما قالَ أَبُو عُبَابٍ يُرِيدُ عَبْدَ أَلْهِ بْنَ أَبَى قالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ سَمْدُ بْنُ عُبَادَةً يَا رَسُولَ ٱللهِ ، أَغْنُ عَنْهُ ، وَأَصْفَحْ مَنْهُ ، فَوَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْك الْكِتَابَ لَقَدْ جَاء اللهُ بِالْكُتِّي الَّذِي أَنْزَلَ " عَلَيْكَ لَقَدِ أَصْعَلَلَحَ أَهْلِ مُنْدِهِ الْبُحَيْرَةِ (" عَلَى أَنْ يُتُوَّجُوهُ فَيُمُصِّبُونَهُ (" بِالْمِصَابَةِ ، قَالَنَا أَبْى اللَّهُ ذَلِكَ بِالْمَقَ الذي أَعْطَاكَ اللَّهُ شَرِنَ بذلك مُ فَذَلِك فَمَلَ بِدِ ما رَأَيْتَ ، فَمَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَكَانَ النِّي عَلَيْ وَأَصَابُهُ يَمْقُونَ عَنِ النُّسْرِكِينَ ، وَأَهْلِ الْكِيَّابِ ، كَمَّ أَسَّهُ اللهُ وَ يَصْبِرُونَ عَلَى الْأَذٰى ، قَالَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ : وَلَنَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أَوْنُوا الْكَتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذَّى كَيْرِا الآيَةَ ، وَقَالَ اللَّهُ : وَدَّكَيْرُ مِنْ أَهْل الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَا يَكُمْ كُفَّارًا تَحْسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِم ، إلى آخِرِ الآيَةِ ، وَكَانَ النَّيُّ عَلَيْكَ يَتَأُولُ الْمَقْنَ (" مَا أَمَنَ اللَّهُ بِد ، حَتَّى أَذِنَ اللهُ فيهمْ كَلَّمَّا فَزَا رَسُولُ أَنَّهِ مَنْكِي بَدْرًا، فَقَتَلَ أَنْتُ بِهِ صَنَادِيدَ كُفَّارِ قُرَيْش ، قالَ أَبْنُ أَنِي (٠) عِبَانَوْ اوْ عُبِوْنَ أَنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ الْمُعْرِكِينَ وَعَبَدَةِ الْأَوْ اَنْ مَ هُذَا أَدْ وَالْ وَالْ مَالُولَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُعْرِكِينَ وَعَبَدَةِ الْأَوْ اَنْ مِ هُذَا أَدْلُ قَدْ تَوَجَّه فَا يَعُوا (٢) الرَّسُولَ عَلِينَ عَلَى الْإِمْلَامِ قَأْمُكُوا \* (٧ لَا يَجْسِبَنَ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ عَا أَتُوا مَرْثُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا (٨) عَمَّدُ بْنُ جَعْفَر قَالَّ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَادِ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ الْخُدْدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ دِجَالاً مِنَ الْمُنَافِقِينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ مَلِيكَ كَانَ إِذَا خَرِجَ رَسُولُ اللهِ مَلِي إِلَى الْغَزْو تَحْلَفُوا عَنْهُ وَفَر حُوا عِقْمَدِهِم خِلاَفَ رَسُولِ ٱللهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي أَللهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ أَعْدَم رَسُولُ ٱللهِ عَلِي أَنْهُ عَلَيْهِ وَحَلَنُوا وَأَحَبُوا أَنْ بُحُمْدُوا بِمَا لَمْ بَفُعْلُوا فَنَزَلَتْ لاَ يَحْسِبَنَّ اللَّهِينَ يَفْرَخُونَ (٥) الآيةَ صَرْثُى

(ه) في المقو

يُعْمَدُوا عَالَمٌ يَفْمَالُواه

المالية (١٠)

إِبْرَاهِمُ بْنُ مُونِى أَغْبِرَنَا هِشَامٌ أَنَّ أَبْنَ جُرَجْرٍ أَغْبَرَهُمْ عَنِ أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ الَّنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصِ أَخْبَرَهِ أَنَّ مَرْوَانَ قَالَ لِبَوَّا بِهِ أَذْهَبْ يَا رَافِحُ إِلَى أَبْنِ عَبَّاسِ فَقُلُ لَئَنْ كَانَ كُلُّ ٱمْدِي مِ قَرْحَ بِمَا أُوتِي وَأَحَبُّ أَنْ يُحْمَدً بِمَا كُمْ يَفْعَلْ مُعَذَّبًا قَقَلْ لَانَ كَانَ كُلِّ امْرِي فَرِحَ عِمَا اوِتِي وَاحَبُّ ان يَحْمُدُ عِمَا النَّبِيُّ مَنْ الْ الْمُنْ مُعَذَبًا النَّبِي عَلَيْهِ مَهُودَ (") مَا لَكُمْ وَلِهُذِهِ إِنَّهَا وَعَا النَّبِي عَلَيْكَ يَهُودَ (") مَا لَكُمْ وَلِهُذِهِ إِنَّهُ وَعَا النَّبِي عَلَيْكَ يَهُودَ (") مَا لَكُمْ وَلِهُذِهِ إِنَّهُ وَعَلَيْهِ فَيَالُوهِ وَمَا أَنْ عَبَالُوهِ وَالْمُنْ وَهُ النَّانِ عَنْ شَيْهِ وَ فَلَكُمْ وَالْمِنْ عَنْ شَيْهِ وَ فَلَكُمْ وَالْمِنْ وَالْمَا أَوْنُوا (") مِنْ كَيْتُما فِي اللَّهُ عَنْ شَيْهِ وَلَا اللَّهِ عَنْ شَيْهِ وَاللَّهُمْ ، وَفَي حُوا بِمَا أَوْنُوا (") مِنْ كَيْتُما فِي اللَّهُمْ وَاللَّهُمْ ، وَفَي حُوا بِمَا أَوْنُوا (") مِنْ كَيْتُما فِي مَا أَوْنُوا اللَّهُمْ وَالْمُومُ اللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَالْمُومُ وَالْمُ اللَّهُمْ وَالْمُ اللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَالْمُومُ وَالْمُعْ وَالْمُعْ وَالْمُعْلِي اللَّهُمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُومُ وَالْمُعْلَمُ وَاللَّهُمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُ وَالْمُ اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَالْمُومُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُ اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُ اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُمُ وَالْمُومُ وَالْمُ اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَالْمُومُ وَالْمُعُمُ وَالْمُ اللَّهُمُ وَالْمُومُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُومُ وَالْمُ اللَّهُمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُومُ وَالْمُعُمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُومُ اللَّهُمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُومُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُمُ وَالْمُوالِمُ اللْمُعْمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُومُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُومُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُو وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكَلِيَّابَ كَذَلِكَ حَتَّى قَوْلِهِ يَفْرَحُونَ عَا أُوتُوا (٤) أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يَحُمَّدُوا عِمَا أَمْ يَفْعَلُوا \* رَبَّا بَعَهُ عَبْدُ الرِّزَّاقِ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ مِنْ اللهِ اللهُ الرُّزَّاقِ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ مِنْ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله ابْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَنَا (٥) الْحَجَّاجُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ إِلْخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ تُحَيْدِ أَبْنِ عَبْدِ الرُّهُنِ بْنِ عَوْفِ أُنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ مَرْوَانَ بَهٰذَا ﴿ ثُولَ فَي خَلْقِ السَّمُواتِ قَالَ بِتُ عِنْدَ (٩٩ خَالَيْ مَيْمُونَة ، قَتَحَدْثَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ مَعَ أَهْلِهِ سَاعَة ثُمَّ رَقَدَ، أَ (١) حَتْنَا عَلَمًا كَانَ ثَلَتَ اللَّيْلِ الآخِرُ قَعَدَ فَنَظَلَ إِلَى البَّمَاءِ فَقَالَ عَ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّنُواتِ الرَّفِي بَيْتُ مَيْتُونَةَ وَالْأَرْضِ وَاَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لَأُولِي الْأَلْبَابِ. ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَاسْتَنَّ ، فَمَتَلَّى إِحْدَى مَشْرَةً رَكْمَةً ، ثُمَّ أُذَّنَ بِلاَلْ فَصَلَّى رَكْمَتَيْنِ ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ « (١٠٠ الَّذِينَ يَذْ كُرُونَ اللهَ قِيَاماً وَقُنُوداً وَعَلَى جُنُو بِي (١١٠ وَ يَتَفَلَّكُرُونَ في خَلْقِ السَّلُوَاتِ وَالْأَرْضِ مَرْشَا عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنَ بْنُ مَرْدِي عَنْ مَالِكِ بْنِي أَنِّسِ عَنْ تَخْرَمَةٌ بْنِ مِلَيْهَانَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ بِنُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْنُونَةً ، فَقُلْتُ لَأَ نُظُرِّنَّ إِلَى صَارَّة رَسُولِ اللهِ عَلِي فَطريحَتْ

إِرْسُولِ ٱللهِ عَلِيَّةِ وِسَأَدَةٌ ، فَنَامَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ فَى طُولِهَا كَفِعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ، ثُمَّ قَرّاً ١١ الآياتِ الْعَشْرَ الْاوَاخِرَ مِنْ آلِ مِمْرَانَ حَتَّى خَتَمَ ، ثُمَّ أَتَى شَنَّا مُعَلَّقًا ، فَأَخَذَهُ فَتَوَفًّا ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى ، فَقُدْتُ فَصَنَمْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ ، ثُمُّ جِئْتُ فَقُنْتُ إِلَى جَنْبِهِ ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِي ، ثُمَّ أَخَذَ بِأُذُنِي خَعَلَ يَفْتِلُهَا ، ثُمَّ صَلَّى رَكْمَتَيْنِ ، ثُمُّ صَلَّى رَكْمَتَيْنِ ، ثُمُّ صَلَّى رَكْمَتَيْنِ ، ثُمُّ صَلَّى رَكْمَتَيْنِ ، ثُمُّ صَلَّى رَكْمَتَيْنِ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْمَتَيْنِ ، ثُمَّ أَوْتَرَ ﴿ ﴿ رَبُّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَيْتَهُ وَما لِظَّا لِينَ مِنْ أَنْصَارٍ مَرْثُ عَلَى بَنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا (اللهِ مالك عَنْ عَنْ مَنْ مَنْ مُلَيْهِ فَي مُلَيْهِ فَي مُرَبِّ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسِ أَنْ عَبُّدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النِّيِّ يَالَّيْ وَهْيَ خَالَتُهُ ، قَالَ فَأَضْطَجَعْتُ في عَرْضِ الْوِسَادَةِ ، وَأَضْعَلَجَعَ رَسُولُ ٱللهِ مَنْكَ اللهِ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا ، فَنَامَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ حَتَّى ٱنْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلِ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلِ ، ثُمَّ أَسْتَيْقَظَ رَسُولِ اللهِ عَلِيٌّ خَعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدَيْهِ ثُمَّ قَرَأُ الْمَشْرَ الْآيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ ، ثُمُ قامَ إِلَى شَنْ مُعَلَّقَةً فَتَوضًّا مِنْهَا ، قَأَحْدَنَ وُضُوَّوهُ ، ثُمَّ قامَ يُصَلّى فَصَنَعْتُ مِثْلَ ما صَنَعَ ، ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ ، فَوَصَعَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْتِهِ يَدَهُ الْيُنْيُ عَلَى رَأْسِي ، وَأَخَذَ بِأَذُنْي بِيْدِهِ الْيُنْيُ يَفْتِلُهَا ، فَصَلَّى رَكْمَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكْمَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكْمَتَنْ ، ثُمَّ رَكْمَتَنْ ، ثُمَّ رَكْمَتَنْ ، ثُمَّ رَكْمَتَنْ ، ثُمَّ أُوتَر ، ثُمَّ أَضْطَجَم حَتَّى جاءُ الْوَدُّنُ، فَقَامَ فَصَلَّى رَكُّمْتَيْنِ حَفِيفَتَيْنِ ، ثُمَّ حَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ ﴿ ( ) رَبَّنَا إِنْنَا سَمِيْنَا مُنَادِياً بِنَادِي لِلْإِيمَانِ الآيةَ مَرْشَا قُتَسْةً بْنُ سَمِيدِ عَنْ مالك عَنْ عَنْ عَرْمَةَ نْ مُلَيْانَ عَنْ كُرِيْبٍ مَوْلَى أَنْ عَبَّاسِ أَنَّ أَنْ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ مَات

(۱) فقرأ (۲) سِقائة (۲) باب (۲) عن مالك (٤) عن مالك

عِنْدُ مَيْمُونَةً زَوْجِ النِّي مِنْكُ وَهِي خَالَتُهُ ، قَالَ فَأَضْطَجَعْتُ في عَرْضَ الْوِسَادَةِ ، وَأَنْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ يَلِيِّ وَأَهْلُهُ فَطُولِهَا ، فَنَامَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ حَتَّى إِذَا ٱنْتَصَفَ اللِّيلُ أَوْ قَبْلَةُ بِقَلِيلٍ أَوْ بَمْدَهُ بِقَلِيلِ أَسْتَيْقَظَ (١) رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيَّ خَلَسَ (١) يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيدِهِ ، ثُمَّ قَرَأً الْمَشْرَ الآياتِ الْخُوالْيَمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ ، ثُمَّ قامَ إِلَى شَنْ مُمَلَّقَةٍ فَتُوصَنَّأُ مِنْهَا ، فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ، ثُمَّ قامَ يُصَلِّى ، قالَ أَبْنُ عَبَّاسِ فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ ثُمُّ ذَهَبْتُ فَقَمْتُ إِلَى جُنْبِهِ فَوَصَعَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةٍ يَدَهُ الْيُهْنَى عَلَى رَأْسِي ، وَأَخَذَ بِأُذُنِي الْيُهْنَى يَفْتِلُهَا ، فَصَلَّى رَكْمَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكْمَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكْتَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكْمَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكْمَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكْمَتَيْنِ ، ثُمَّ أَوْتَرَ ، ثُمَّ أَضْطَجَع حَتَّى جاهِهُ اللَّوَّذَّنَّ ، فَقَامَ فَصَلَّى رَائِمَتَيْنِ خَفيهَتَيْنِ ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ . ( منورةُ النّساء )

قالَ (") أَبْنُ عَبَّآسِ: يَسْتَنْكُمُ يَسْتُكُبُ قِوَالمَا قِوالْمُكُمْ مِنْ مَعَايِشِكُمْ لَمْنَ سَبِيلًا يَهْنِي الرَّجْمَ الِثَيِّبِ وَأَلْجِلْدَ الْبِكْرِ وَقَالَ غَيْرُهُ مَثْنَى وَثُلَاثَ يَهْنِي أَثْنَتَيْنِ وَثَلَاثًا وَأَرْبَعًا وَلَا ثُبُكَاوِزُ الْمَرَبُ رُبِاع \* " مَرْثُنا " إِبْرَاهِم بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِ شَامْ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي هِ شَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ لَهُ يَتِيمَةُ ۖ فَنَكَحَهَا ، وَكَانَ لَمَا عَذَّقٌ وَكَانَ (١) ثُمْسَكُهَا عَلَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ كُمَّا مِنْ نَفْسِهِ شَيْءً ، فَنَزَلَتْ فِيهِ : وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا في الْيتَالي أَحْسِبُهُ قَالَ كَانَتْ شَرِيكَتَهُ فَى ذَٰلِكَ الْمَدِّنْ وَفِي مَالِهِ مِرْشِنَا عَيْدُ الْعَزْيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ صَالِحٍ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُرُوتُهُ اَ بْنُ الزُّ رَيْرِ أَنَّهُ مَنَّالَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَ إِنْ خِفْتُم ۚ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامِّي فَقَالَتْ يَا أَبْنَ أُخْتِي ﴿ هَٰذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فَخَجْرِ وَلِيَّهَا أَشْرِكُهُ فَمالِهِ وَيُعْجِبُهُ

(١) ثم استيقظ

(٢) فجمل وفي القمطلاني نسبة ماني آلاصـــل لابي ذي عن المكشمين كتبه مع

(٣) بسم الله الرحن الرحيم (ُ قُولُهُ مَثْنَى وَثَلَاثَ ﴾ ليس في نسخ الخط ورباع كتبهممجمه

(١) كَابْ وَإِنْ خِفْمُ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي الْيُتَامِي

(٥) حدثني لامي (٦) نيمسكها

(۷) أخي

مالهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا إِنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ في صَدَاقِهَا ، فَيُعْطِيّهَا مِثْلَ ما يُعْطِيهَا غَيْرُهُ فَهُوا عَنْ (١) أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يَقْسِطُوا فَلَنَّ وَيَبْلُغُوا فَلَنَّ أُعْلَى سنَّتِهِنَّ فِي الصَّدَّاقِ فَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ كَمْمُ مِنَ النَّاء سِواهَنَّ قالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ وَإِنَّ النَّالِمَ أَسْتَفْتُوا رَسُولَ اللهِ يَرْكِيُّهُ بَعْدَ هَٰذِهِ الآيةِ كَأْنُولُ اللهُ وَ يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءَ ، قَالَتْ عَائِشَةً وَقَوْلُ الله تَعَالَى فِي آيَةٍ أُخْرَى : وَتَرْ غَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنْ رَغْبَةُ أُحَدِكُم عَنْ يَتِيمَتِهِ وَ حَينَ تَكُونُ قَلْيَلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ ، قالَتْ فَنْهُوا أَنْ " يَنْكِحُوا عَنْ مَنْ رَغِبُوا فِي مَالِهِ وَجَمَالِهِ فِي يَتَامَى النَّسَاءُ إِلاَّ بِالْقَبْطِ (٠) وَكُونَ بِاللَّهِ حَسِياً اللَّهُ مِنْ أَجْلِ رَغْبَيْهِم عَنْهُنَّ إِذَا كُنَّ قَلِيلاَتِ اللَّالَ وَالْجَمَالِيَّ مُنْ الْوَصَتَ كَانَ فَقيرًا فَلْيَا كُلُ بِاللَّهُ وْفِ قَاِذَا دَفَعْتُم ۚ إِلَيْهِم أَمْوَ الْحُمْ فَأَنَّم دُوا عَلَيْهِم (٥٠ الآية وَ بدَاراً مُبَادَرَةً أَعْتَدْنَا (٥) أَعْدَدْنَا أَفْعَلْنَا مِنَ الْمَتَادِ صَرْتَى إِسْافَقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ أُغَيْرِ حَادَّتَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَّ اللهُ عَنْهَا في قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَنْ كَانَ عَنيًا فَلْيَسْتَمْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْ كُلْ بِالْمَوْوِفِ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي مالي (٧٠ الْيَتِيم إِذَا كَانَ فَقِيرًا أَنَّهُ مَا كُلُ مِنْهُ مَكَانَ قِيَامِهِ عَلَيْهُ عِنْمُوفِ ﴿ ١٨٠ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرُولِي وَالْيَتَالَى وَالْسَاكِينَ الآية لِي صَرْتَنَا أَهْمَدُ بْنُ مُمَيْدٍ الْخَبَرَ فَا عُبَيْدُ الله الْأَشْجِي عَنْ سُفْيَانَ عَن الشَّيْبَانِيَّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما وَإِذَا حَضَرَ الْقِيسْمَةَ أُولُون الْقُرُوفِي وَالْيَتَامِي وَالْمَسَاكِينَ، قالَ هِي مُحْكَمَة ، وَلَيْسِت عَنْسُوحَةٍ \* تَابَعَهُ مَعِيدٌ عَنْ أَبْنُ عَبَّالَ ﴿ وَمِيكُمْ اللَّهُ ﴿ وَالْ مَدَّمُ اللَّهُ ﴿ وَالْ اللَّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى حِدَّتَنَا ٢٦ هِشَامٌ أَنَّ أَبْنَ جُرَيْجٍ الْخَبْرَهُمْ قَالَ أُخْبَرَنِي أَبْنُ مُنْكَدِرِ "" عَيْ جَابِرٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ عادَنِي النَّيْ يَرْكِي وَأَبُو بَكُر ف بَنِي سَلِّمَةً ماشِيَيْ فَوَجَدَنِي النِّي عَلِيَّةِ الاّ أَعْقِلُ (١٤) فَدَعا عِلَمْ فَنَوَضّاً مِنْهُ ثُمَّ رَسَّ عَلَى ۖ فَأَفَأَتْ

ءَ (1) عن ذلك ة نات (۲)

وتنجبوا

(٤) آلٽ

ينطر من اليونينيه

(٧) والى

(١٠) في أولادكم سمة

(١٢) أخبرنا

(١٣) المنكدر ا (۱٤) شَيْئاً ا (٣) وَلاَ تَعْضُـا وَهُوْ . ﴿ (١) تَكْتَبَرُوهُنَّ (٠) فالنَّالَةُ (١) أخبرنا (v) eg إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَى حُلِّ (١٠) وَ قَالَ مَعَمَّرُهُ مَوَّ الِيّ ١٠ وَعَالَ مَنْ مُرَدِّ أُوْلِيَا لِهِ مَوَ الِي وَأَوْلِياءِ وَرَثْمَةً"

فَقُلْتُ مَا تَأْنُرُ فِي أَنْ أَصْنَعَ فِي مالِي بَارَسُولَ ٱللهِ تَعَرَّلَتْ يُوسِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُ « " وَلَكُمْ أَيْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ ۚ وَرَقُ الْحَكُمْ ۚ وَرَقَاء عَنِ إِلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ أَبْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاء عَن أَبْنِ عَبَّاس رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ المَالُ لِلْوَلَدِ وَمَا نَت الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ ، فَنَسَمَحَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبُ عَنِمَ لَا لَذَكَرِ مِيْلَ حَنَلُ الْا نَثَيَانِي اللهِ هَبُوا بِبَعْضِ مَا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ ، فَنَسَمَحَ اللهُ مَنْ ذَلِكَ مَا أَحَبُ وَعِنْ اللهُ عَنْ مَا وَجَعَلَ لِلْا بَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدِ مِنْهُما السُّدُس وَالتُّلُثَ وَجَدَلَ لِأَسَرُ أَهِ الثُّنَّ وَالرُّبُحَ وَلِازَوْجِ الشَّطْرُ وَالرُّبُحُ \* " لَا يَحِلُّ لَكُمْمْ أَنْ تَرَثُوا النَّسَاءَ كَوْمَ الآيَةَ ، وَ يُذْكَرُ عَن أَبْنِ عَبَّاسِ لاَ تَدْمُنْأُوهُنَّ لاَ رَمَّكُوهُنَّ لاَ رَمَّكُوهُمُنَّ لاَ رَمَّن أوهُنّ النَّذَةُ ( ) المَوْرُ وَرُفِي حَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ حَدَّثَنَا ( ) أَسْبَاطِ فَي مُثَلِّ حَدَّثَنَا الشَّبْبَانِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ الشَّيْبَانِيُّ وَذَكَّرَتُ أَبُرِ الْحَدِّن السُّوانَّ وَلاَ أَنْلُنَّهُ ذَكَرَهُ إِلاَّ عَنِ أَبْنِ عَبَّامِنِ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَ إِنْ لَكُرُمْ أَن تَرِشُوا النساء كَرْهَا وَلاَ تَمْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِيَمْضِ ما آتَيْنُكُونُنَّ ، دَالَ كَانُول إِذَا مِنْتَ الرَّبُولُ الرَّبِيلُ الرَّبِينَ واللَّذِينَ عاقدَتْ كَانَ أَوْلِيَاوُهُ أَحَقَ بِأَمْرَأَتِهِ إِنْ سَاء بَمْثُهُمْ تَزَوَّ بَهَا ، وَإِنْ شَاءِا وَوَرْبُوهَا ، وإنْ الْأَيْمَا تَكُمُ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ شَاوًا كُمْ يُزَوِّجُوهَا فَهُمْ (٧) أَحَانُ بِهَا مِنْ أَنْ الهِمَا قَائَرَ لَذِهِ مِلْذِهِ الدَّيَّةُ فِي ذَاكِحَ ﴿ ٥٠ وَلِكُلَّ جَمَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْدَّوْرُونَ (٥٠ الْأَيْرَةُ ١٠٠ و مَزَالِيَ أَوْلِيَاء وَرَنَةً عَالَدَتُ (١١) هُوَ مَوْلَى الْيَمِينِ وَدِيْقُ الْحَايِيُّ، وَالْمِرَانِي أَيْدًا أَبْنُ الْمَمْ وَالمَوْلَى المنتم المعترَقُ وَالْمَوْلَى الْمُعْتَى وَالْمَوْلَى اللَّهِكَ وَالْمَوْلَى مَدُّنِّى فَ الدِّينِ عَرْجُ فِي ٥٠٥ السَّلْتُ بْنُ ثُمَّد حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَة عَنْ إِذْرِيسَ عَنْ طَلْنَهُ بْنِ مُ مَنْ مَا عَنْ سَوِيد إلى أَعَالُكُمْ أَنْنَ جُيَيْرٍ عَنَ أَنْنِ عَبَّاسٍ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَلِحَلِّ جَانَنًا مَى الْإِنالَ وَوَنَهُ وَالْزِينَ [ (١١) عرفا مِنْ مِنْ مَا اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ كُونَ ذُوى رَجِهِ لِلْاخْوَّة أَلَى آلْي النَّيْ رَائِي مِبْنَتِي مُ تَلَكًا تَوَانَهُ وَ وَابْسُلُ جَمَلْنَا

مَوَالِيَ نُسَخَتْ ثُمُّ قَالَ وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَ بِمَا نُكِمُ مِنَ النَّصْرِ وَالرَّفَادَةِ وَالنَّصِيحَةِ وَقَدْ ذَهَبِ الْمِيرَاثُ وَيُومِي لَهُ سَمِّعَ أَبُو أُسَامَةً إِدْرِيسَ وَسَمِعَ إِدْرِيسُ طَلْحَةً \* (¹ إِنَّ الله لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ يَعْنِي زِنَةً ذَرَّةٍ حَرْثَى (" تُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزيز حَدَّثَنَا " أَبُو عُمَنَ خَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ أَنَاسًا (' فَ زَمَنِ النَّبِيِّ مِرْكِيِّ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ هَلُ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقَيَامَةِ ؟ قالَ النَّبُّ مُنَّا لِي نَعَمْ ، هَلْ تُضَارُونَ في رُوءً يَدِ السَّمْس بالظَّهِيرَة صَوْا عُوا لَيْسَ فِيهَا سَحَابٌ ، قالُوا لا ، قالَ وَهلَ نُصَارُونَ في رُوا يَا قِ الْقَمَر لَيْلَةَ الْبَدْر صَوْرَهُ مِ لَيْسَ فِيهِا سَحَابِ، قالُوا لاَ ، قالَ النَّبِي عَلِيَّ ما تُضَارُونَ (٥٠ في رُوعُ يَاتِهِ ٱللهِ عَز وَجِلَّ يَوْمَ الْقَيَامَةِ إِلاَّ كَمَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ أَحَدِهِ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقَيَامَةِ أَذَّنَ مُؤَذَّنْ يَتْبَعُ ٣ كُلُلْ أُمَّةٍ مِا كَانَتْ تَعْبُدُ ، فَلاَ يَنْيُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ غَيْرَ الله مِنَ الأَصْنَامِ وَالْاَ نَصَابِ إِلاَّ يَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ حَتَّى إِذَا كُم ۚ يَبْقَ إِلاَّ مَنْ كَانَ يَمْبُدُ اللهَ بَرَّ ۖ أَوْ فَاجْرْ وَغُبِّرَاتَ مِ (٧) أَهْلِ الْكِيّابِ ، فَيُدْغَى الْيَهُودُ ، فَيُقَالُ كَمْمْ مَنْ (١) كُنْتُمْ تَمْبُدُونَ ؟ قَالُوا كُنَّا تَعْبُدُ عُزَيْرً ابْنَ ٱللهِ ، فَيُقَالُ كَلُمْ كَذَ بْتُمْ ، مَا أَتَحْنَذَ ٱللهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلاَ وَلَهِ ، فَمَاذَا تَبْغُونَ ، فَقَالُوا عَطِيشْنَا رَبَّنَا فَأَسْقِنَا ، فَيُشَارُ أَلاَ تَرِدُونَ فَيُحْشَرُونَ إِلَى النَّارِ كَأَنَّهَا سَرَابِ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ ثُمَّ يُدْغَى النَّصَارَى فَيُقَالُ كَمُمْ مَنْ (١) كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ؟ قَالُوا كُنَّا نَعْبُدُ المَّسِيحَ أَبْنَ اللهِ فَيُقَالُ لَهُمْ كَذَ ابْمُ مَا أَنْحَذَ اللهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلا وَلَدٍ ، فَيُقَالُ لَمُمْ مَا ذَا تَبْغُونَ فَكَذَلك مِثْلَ الْأُوَّلِ ، حَتَّى إِذَا كَمْ يَبْقَ إِلاَّ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الله ، مِنْ بَرَّ أَوْ فاجر ، أَنَاكُمْ رَبُّ الْمَا لِمَيْنَ فِي أَدْنَى صُورَةٍ مِنَ الَّتِي رَأُوهُ فِيهَا (٥٠) فَيُقَالُ (١١) ماذَا تَنْتَظِرُونَ تَتَبْعُ كُلُّ أُمَّةً مِا كَانَتْ تَمْبُدُ قَالُوا فَارَقْنَا النَّاسَ فِي الدُّنْيَا عَلَى أَفْقَرَ مَا تَكُنَّا إِلَيْهِمْ وَكَمْ نُصاحِبْهُمْ

(۲) حدثنا إ

(٢) أخبرنا

(٤) ناسا

(ه) راء تضارون هسده والتي بمدها تنفقة في اليونينية

(١) فَتَكَثَّبَعُ

(٩) و الاصل المعول عليه عندنا من کما تری وفی بعض النسخ ماكتبه مصححه

خ (10) أوّل مرة

(11) نقال

وَنَحْنُ نَنْتَظِرُ رَبَّنَا الَّذِي كُنَّا نَمْبُدُ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ ، فَيَقُولُونَ لاَ نشركُ بِاللهِ شَيْئًا مَرَّتَيْنَ أَوْ ثَلَاثًا \* (") فَكَنْيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُنَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنًا بِكَ عَلَى هُؤُلاء اللهِ شَهِيداً . الخَنْتَالُ وَالخَتَالُ (" وَاحِدْ، نَطْسِ (" نُسَوِّيَا حَتَّى تَعُودَ كَأَقْنَامُهِمْ طَسَ اللهُ الشَيْرَ الْ الخَنْتَالُ وَالْحِدْ، نَطْسِ (١) بَابْ الْحَيَّابَ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ اللهُ الْحَيَّابَ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ اللهُ شُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبْدِ النَّهِ وَالْ يَطِينُ بَعْضُ الْحَدِيثِ مَنْ تَحْرُو بْن مُرَّةَ قَالَ قَالَ فِي النَّبِيُّ عُلَامِ ٱقْرَأُ عَلَى مَ نُلْتُ آفِراً عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْرِلَ، قَالَ كَإِنِّى إِلَّ وجوها مُرَّةً قَالَ قَالَ كَالِيِّ النَّبِيُّ عُلَامِ النَّبِي عَلَيْهِ أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْرِلَ، قَالَ كَإِنِّى إِلَّى النَّبِي عَلَيْهِ النَّالِي النَّبِي عَلَيْهِ أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْرِلَ، قَالَ كَإِنِّى إِلَى النَّهِ عَلَيْهِ النَّامِ المُعَلَّمِ النَّامِ النَّامِ النَّهِ النَّامِ المُعَلَّمِ المُعَلَّمِ المُعَلَّمِ المُعَلَّمِ المُعَلَّمُ اللَّهُ اللَّهِ النَّهِ المُعَلَّمُ المُعَلَّمُ المُعَلَّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعْلَى النَّامِ المُعَلِّمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعْرِقُ المُعَلِّمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعْلَقِ اللَّهُ الْمُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ المُعْلَقُ الْمُعْلَى الْمُعَلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ اللَّهُ المُعْلَقُ الْمُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلَقُلُقُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ المُعْلَقُ المُعْلَقُ الْمُعْلِمُ المُعْلِمُ اللَّهُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ الْمُعْلِمُ المُعْلِمُ الْمُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ الْمُعْلِمُ المُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ المُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُ أُحِبْ أَنْ أَسْمَةُ مِنْ غَيْرِى ، فَقَرَأُتُ عَلَيْهِ سُرِرَةَ النِّسَاءِ مَنَّى بَلَنْتُ فَكَيَّفْ إِذَا ﴿ (١) جَهُمْ سَعِيراً جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَحِئْنَا بِكَ مَلَ هُؤَلاءَ شَهِيدًا ، ثالَ أَسْاكُ ، فَإِذَا عَيْنَاهُ إ (٥) أنبِرتْ تَذُرِ فَانِ يَدُ أَنْ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَى أَوْ جَاءَ أَحَدُ مِنْ كُمْ مِنَ الْفَائِطِ، إَ صيداً وَعْهُ (٧) الْارْضِ ، وَقَالَ جَابِرِ كَانَتِ النَّوَانِيثُ الَّتِي يَنْعَا كَمُونَ إِلَيْهَا فَ اللَّهِ (٧) وَجُهُ جُهَيْنَةَ وَاحْدَ، وَفِي أَسْلَمَ وَأَحِدُ، وَفِي كُلِّ حَيّ وَاحِنْ، أَنَانْ رَيْزُلُ عَلَيْمٍ الشّيْطَانُ } (٨) حَدَّقِي وَقَالَ مُمْنُ: ٱلْجِبْتُ السَّمْنُ ، وَالطَّاغُرِثُ الشَّيْطَانُ ، وَقَالَ عَكْرِمَةُ : ٱلْجُبْتُ بِلِسَانِ الهِ الْمِعْوَا وَالطَّاغُرِثُ السَّعْدُ ، وَالطَّاغُرِثُ السَّعْدُ ، وَالطَّاغُرِثُ السَّعْدُ السَّعُ السَّعْدُ السَّعُ السَّعْدُ السَّعْدُ السَّعْدُ السَّعْدُ السَّعْدُ السَّعْدُ الْعُمْدُ السَّعْدُ السَّعُولُ السَّعْمُ السَّعُولُ السَّعْدُ السَّعْدُ السَّعْدُ السَّعْدُ السَّعُولُ الْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِمَةَ رَغِينَ اللهُ عَنْهَا فَالَتْ هَلَكَدَتْ قِلاَدَةٌ لِأَسْمَاء فَبَمَتَ النَّيُّ عَلَى أَولِي . في النسخ على في طَلَّبُهَا رِجَالًا ، تَفْضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسُوا عَلَى وُضُوهِ وَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَصَلَّوْا وَهُمْ السَّطلاني ولغبر أبي ذر عَلَى غَيْرِ وُضُوعٍ، قَأَنْزَلَ اللهُ يَعْنِي آية النَّيَشَمَ ﴿ (٥) أُولِي الْامْرِ مِنْسَكُمْ ، ذوى الله توله أطبعوا الله الى عَيْنِ وَضُوعٍ، قَأَنْزَلَ اللهُ يَعْنِي آية النَّيَشَمَ ﴿ أُولِي الْامْرِ مِنْسَكُمْ ، ذوى الله مصححه الان مِنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَا عَ الْانْدِ وَرُثُونَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَصْلِ أَخْبِرَنَا حَبَّلِي بْنُ يَمَّدُ عَنِ أَنْنِ جُرَيْجٍ عَنْ يَعْلَى أَبْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أُطَيِعُوا اللَّهَ وَأَطيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ قَالَ نَزَلَتْ فِي عَبْدِ اللهِ بْنِ حُذَافَةً بْن قَيْسِ بْن عَدى إِذْ بَعَثَهُ النَّبِيُّ مَلِيَّةٍ فَسَرِيَّةٍ \* ( ' ' فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُصَكِّمُوكَ فيما شَجَرَ

(۱) والنال

يَنْهُمْ وَرَثُنَا عَلَى بْنُ عَبِدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا لَهُ مُمَّذُ بْنُ جَعْفَر أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن الزَّعْرِيُ عَنْ عُرْوَةً قَالَ خَاصَمَ الزِّيرُ وَجُلاًّ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي شَرِيجٍ مِنَ الْحَرَّةِ ، فَقَالَ النَّيْ عَلِيُّ أَسْقِ يَا زُبِيرُ ثُمَّ أَرْسِلِ المَّاءِ إِلَى جادِكَ، فَقَالَ الْا نْصَادِيُّ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ (١) كَانَ أَبْنَ عَمِّيكَ فَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ (٢) ثُمَّ قَالَ أَسْقِ يَأْزُ بِيْنُ ثُمٌّ أَحْبِسِ المَاء حَتَّى يَرْجِعَ (٢) وَجُهُ رَشُولِ اللهِ ﴾ إِلَى الجُمَارِ ، ثُمَّ أَرْسيل المَاء إِلَى جارِكَ وَأَمَانَتَىٰ عُى النَّبِيُّ عَلِيِّكَ لِلزَّ بَيْرِ حَقَّةُ في صَريحٍ الْحُكُمْ حِينَ أَحْفَظَهُ الْأَنْصَارِيُ كَانَ أَشَارَ عَلَيْهِمَا بِأَنْ كَلْمَا (" فِيهِ سَعَة ، قالَ النَّابِينُ ، فَمَا أَحْسِبُ هَذِهِ الآيَاتِ إِلاَّ نَزَلَتْ في ذَاكِنَ ، فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتّى ا يُحَكِّمُوكَ فِيها شَجَرَ "يْنَتَهُمْ \* " فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْهَمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبلِّينَ ا مَرْثُن مَمَّدُ بْنُ عَبْدِ أَللهِ بْنِ حَوْشَبِ حَدَّثَنَا ( ) إِبْرَاهِيمُ بْنُسَمْدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْعُرْوَةَ عَنْ عَالَيْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِيتْ رَسُولَ (١٠ ٱللهِ عَلِيَّةِ يَشُولُ مَامِنْ كَبِي يَقُرضُ إِلاَّ خُيِّرَ رَبِيْنَ الْدُنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَكَانَ فِي شَكَرُواهُ الَّذِي ٧٧ قُبِضَ فيهِ ، أَخَذَنْهُ بُحَةٌ السَّدِيدَةُ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : مِعَ الَّذِينَ أَنْهُمَ ٱللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيدِينَ (٠) وَالْمُنْتُفْقِينَ مِنَ اللهُ وَالشُّهُ كَاهِ وَالصَّالِلِينَ ، فَعَلَمْتُ أَنَّهُ شُيْرَ ؛ أَنَّهُ أَنَّهُ : وَمَا لَكُمْ لاَ ثُقَا تِلُونَ ف مَدِيل ٱللهِ (" إِلَى الظَّالِمِ أَهُ لُهَا حَرَثُنَى عَبْدُ ٱللهِ بْنُ أَنْمَدٍ حَدَّثَنَا سُفْيًانُ عَنْ عَبَيْدٍ اللهِ قال سَمِعْتُ أَبْنَ عَبَاسِ قال كُنْتُ أَنَا وَأُمِّي مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ (١٠ حَرَثُ مُلَيْانُ أَنْ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ أَبْنِ أَبِي مُلَكِكَةَ أَنَّ (١١) أَبْنَ عَبَّاس اللَّهُ: إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِي وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ، قَالَ كُنْتُ أَنَا وَأُمِّي مِمَّنْ عَذَرَ أَلْلُهُ ، وَيُذْ حَكُمْ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ حَصِرَتْ ضَاقَتْ تَأْوُوا أَنْسِنَتُكُمْ إِللَّهُ مَا دَةِ ، وقال غَيْرُهُ: الْمُرَاغَمُ الْمُاجِرُ، رَاغَنْتُ هَاجَرْتُ قَوْمِي، مَوْقُونًا مُوتَنَّا وَقُنَّهُ (١٧) عَلَيْهِمْ

ميات (١) ة . (٦) النَّبِيُّ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ الآيةَ (١٠) مِنَ الرِّجَالِ والنِّسَاءِ والولكان (١٦) الآئي

« ( ) فَإِ لَكُمْ فِ الْمَافِقِينَ فِتَنَيْ وَاللَّهُ أَرْكَمَهُمْ ( ) قالَ أَنْ عَبَّاسٍ بَدَّدَهُمْ ، فَيَّهُ بَجَاعَة " صَرَيْقَى مُمَّذُ بْنُ بَشَارٍ حَدَّنَنَا غُنْدَرْ وَعَبْدُ الرَّحْمَٰنِ قالاً حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَن عَدِي ٓ عَنْ عَبْدِ أُللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَمَا لَكُمْ في الْنَافِقِينَ (٢) عِمَا كُلُّمُوا فِئْتَيْنِ رَجَعَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مِنْ أُحْدٍ وَكَانَ النَّامِي فِيهِمْ فِرْقَتَيْنِ فَرِيقٌ [(٣) عَالْ يَقُولُ أَقْتُلْهُمْ وَفَرِينٌ يَقُولُ لاَ فَنَزَلَتْ فَمَا لَكُمْ فِي الْمَنَافِقِينَ فِتَنَيْنِ، وَقالَ (٣) إِنَّهَا اللهُ الْمَدِّيدِ طَيْبَةُ تَنْفِي الْخَبَثَ ، كُمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ ( ) الْفِضَّةِ ﴿ ( ) أَذَاعُوا بِهِ ( ) أَفْسَو ﴿ ، اللَّهِ وَإِذَا جَاءِهُمْ يَسْتَنْبِطُونَهُ يَسْتَخْرِجُونَهُ ، حَسِيبًا كَانْيًا ، إِلاّ إِنَانَا المَوَاتَ (٧) حَجَرًا أَوْ مَدَرًا ، وَمَا المَرْ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَشْبَهَ أَءَرُيْدًا مُتَمَرِّدًا، فَلَيُبَتِّكُنُ بَتَكَهٰ قَطَّمَهُ، قِيلاً وَمَوْلاً وَاحِد ، مُطْبِع خُتِم \* (١) وَمَنْ يَقْتُلْ مُونْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَإِنَ وَهُ جَهَنَّمُ مُرْتُ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ إِياسِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (٧) يَعْنِي المَوَاتَ حَدَّثَنَا مُوْيِرَةُ بْنُ النَّعْمَانِ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ ('' اُخْتَلَفَ فِيهَا أَهْلُ اللهُ عَلَى النَّعْمَانِ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ ('' اُخْتَلَفَ فِيهَا أَهْلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهَا فَقَالَ نَرَلَتْ هُذَهِ الآيَةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهَا فَقَالَ نَرَلَتْ هُذَهِ الآيَةُ اللهُ وَمَنْ يَقْتُلُ مُوْمِنَا مُتَعَمِّدًا كَفِزَاوَهُ جَهَنَّمُ هِي آخِرُ ما نُزَلَ وَما نَسَحَهَا شَيْءٌ \* (١١) أَيَّةٌ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال وَلاَ تَقُولُوا لِمَنْ أَنْقَى إِلَيْكُمْ السَّارَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ، السِّلْمُ وَالسَّلَمُ وَالسَّلَامُ وَاحِدُ ا حَدِثْنَى (١٢) عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ عَطَاءِ عَنِ اُبْنِ عَبَاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَلاَ تَقُولُوا لِمَنْ أَنْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُواْمِنًا قالَ قالَ أَبْنُ عَبَّاس (١٣) حِيثُما كَانَ رَجُلٌ فِي غُنَيْمَةً لِهُ فَلَحِقَهُ الْسَامِمُونَ ، فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ، فَقَتَلُوهُ وَأَخَذُوا (١٢) وُذلك غُنَيْمَتَهُ ، قَأْنُولَ ٱللهُ في (١٣) ذٰلِكَ إِلَى قَوْلِهِ (١٤) عَرَضَ الحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا يَلْكَ الْغُنَيْمَةُ ، قَالَ قَرَأُ أَبْنُ عَبَّاسِ السَّلَامَ ﴿ (١٥) لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِن الْمُؤْمِنِينَ (١٠) البَّهِ وَالْجُاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ حَرْثُ إِنْ عَمْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَمْدٍ عَنْ صَالِحٍ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنَى سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ السَّاعِدِي

أَنَّهُ رَأَى مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ فِي السَّجِدِ فَأَقْبَلْتُ حَتَّى جَلَّمْتُ إِلَى جَنْبِهِ ، فَأُخْبَرَنَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتِ أَخْبِرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ أَمْلَى عَلَيْهِ لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِن الْمُوْمِنِينَ وَالْجُاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، كَفَاءَهُ أَبْنُ أُمَّ مَكْتُومٍ وَهُو كُيمُهُما عَلَى " ، قال " يَا رَسُولَ اللهِ وَاللهِ لَوْ أَسْتَطِيعُ الْجُهَادَ كَاهَدْتُ وَكَانَ أَعْمَى ، كَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَيْ وَفَخِذُهُ عَلَى نِفَذِي فَثَقُلَتْ عَلَى ٓ حَتَّى خِفْتُ أَنْ تَرُضَ ٣ نِفَذِي ثُمَّ سُرِّى عَنْهُ فَأَنْزَلَ ٱللهُ : غَيْرَ أُولِي الضَّرَرِ مِرْشُ حَفْصُ بْنُ مُمَرَ حَدَّثَنَا شُفْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْعُتَى عَن البَرَّاء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَكَ نَرَكَتْ: لاَيسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ دَعَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ زَيْدًا فَكَتَبَهَا ، كَفَاء أَبْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَشَكَا ضَرَارَتَهُ ، فَأَنْزَلَ الله : غَيْرَ أُولِي الضَّرِي حَرِّشُ الْمُكَّدُّ بْنُ يُوسُفَّ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْخُقَ عَنَ الْبَرَاء، قالَ لَمَّا نَرَلَتْ: لا يَسْتَوَى الْقَاءِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، قالَ النَّبِيُّ مَرْكُ أَدْعُوا فَلاَنًا ، كَفَاءهُ وَمَعَهُ الدُّواهُ وَاللَّوْحُ أُوَّ الْكَتِّفُ فَقَالَ ٱكْتُبْ : لاَ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْجُاهِدُونَ في سَبِيلِ اللهِ ، وَخَلْفَ النَّيِّ مِنْ اللَّهِ أَبْنُ أُمَّ سَكْنُومٍ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَنَا ضَرِيرٌ ، فَتَزَلَّتْ مَكَانَهَا : لِلَّا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَبْرً أُولِي الضَّرَرِ وَالْجُاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ صَرَّتُنَا ١٣ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أُخْبَرَنَا هِشَامٌ. أَنَّ أَنْنَ جُرَيْجٍ إَّخْبَرَهُمْ خِ وَحَدَّثَنَى إِسْفَاتُى أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ نَا أَبْنُ جُرينجٍ أُخْبَرَ فِي عَبْدُ الْكريمِ أَنَّ مِقْمَا مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أَلْحَارِثِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبْنَ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ : لا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ بَدْرِ ، وَالْخَارِجُونَ إِلَى بَدْر \* " إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ اللَّاثِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ " قالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِين في الْارْضِ قالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةٌ فَتُهَاجِرُوا فِيهَا الآية مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ وَغَيْرُهُ قَالاً حَدَّثَنَا كُمَّدُ بْنُ

(1) مُتَالُّ (۲) كذا فى اليونينية تاء توضيفتوحة والراء مضمومة (۲) حدثنى (۱) حدثنى (۱) باب معرق (۱) الآية

عَبْدِ الرُّ مْنِ أَبُو الْاسْوَدِ قَالَ قُطِعَ عَلَى أَهْلِ المَّدِينَةِ بَمْثُ قَاكُتُتَيِنْتُ فِيهِ فَلَقِيتُ عِكْرِمَةَ مَوْلَى أَنْ عَبَّاسِ فَأَخْبَرْثُهُ فَنَهَانِي عَنْ ذُلِكَ أَشَدَّ النَّفِي ، ثُمَّ قال أَخْبَرَنِي أَنْ عَبَّاسٍ أَنَّ نَاسًا مِنَ الْمُعْلِمِينَ كَانُوا مَعَ الْمُشْرِكِينَ يُكَثِّنُونُ سَوَادَ الْمُشْرِكِينَ عَلَى (') رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ مَا تِي السَّهُمُ قَيْرُ فَى ('') بِهِ فَيُصِيبُ أَحَدَهُمْ فَيَقْتُلُهُ أَوْ يُضْرَبُ فَيُقْتَلُ ، فَأَثْرُلَ ٱللهُ : إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ اللَّاثِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ اللَّيَةَ ، السَاذِ الله يضرَبُ فيقتلُ ، فانزلَ اللهُ : إِن الذِين توَفَاهُمُ الملائِكَة ظَالِمِي انفُسِهِمُ الآية ، السلامِ الدرع الدال ومي رَوَاهُ اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الْاسْوَدِ \* (٣) إِلاَّ المستَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَالنّسَاء وَالْوِلْدَانِ الاسْوَدِ \* (٣) إِلاَّ المستَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَالنّسَاء وَالْوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيمُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً وَرَثْنَا أَبُو النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَلَا عَنْ أَيُوبَ الْ عَنِ أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنِ أَبْنِ هَبَّاسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ ، قالَ كانَتْ اللهُ عَنْ أَوْلِي فأوليك أُمِّي مِمِّنْ عَذَرَ أَللَّهُ ﴿ ۚ فَعَسْلِي أَللَّهُ أَنْ يَمَفُّوَ عَنْهُمْ ﴿ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَفُواً غَفُورا ، اللَّهِ عَسَى . وهذه مى التلاوة مرش أَبُو اُنَعَيْم ِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْنِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا النَّبِي عَرَائِكُ يُصَلِّى الْعِشَاء إِذْ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، ثُمَّ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ اللَّهُمْ أَنِّجٌ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ ، اللَّهُمَّ أَنَّجٌ سَلَمَةَ بْنَ هِشَلمٍ ، اللَّهُمَّ أَخِّ الْوَلِيدَ اللَّهُمْ أَخِّ الْوَلِيدَ أَبْنَ الْوَلِيدِ ، اللَّهُمَّ نَتِمِّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، اللَّهُمَّ أَشْدُدْ وَطُأَتَكَ عَلَى مُضَرّ ، اللَّهُمَّ أَجْعَلُهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ ﴿ (١) وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۚ إِنْ كَانَ بَكُمْ أَذًى [ (٨) وَكَان مِنْ مَطَرَ (٧) أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَفُوا أَسْلِحَتَكُمْ ﴿ وَيُرْضَا مُثَمَّذُ بْنُ مُقَاتِلِ أَبُو ۗ (١) بَابُ فَوْلِهِ الحَسَن أَخْبَرَ نَا حَجَّاجٌ عَن أَبْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي يَعْلَى عَنْ سَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ال أَبْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِنْ كَانَ بَكُمْ أَذَى مِنْ مَطَرِ أُو كُنْتُمْ مَرْضَى ، قالَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَوْفٍ كَانَ (٨) جَرِيحًا ﴿ (٩) وَ يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء قُلِ اللهُ يُفْتَيكُمُ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَى الْكِتَابِ فَى يَتَالَى النِّسَاء مَرَثُنَا (١٠٠ عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا (١١) هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ عَنْ (١٢) أَبِيهِ عَنْ مائِشَةَ

(ه) الآية

(١٢) أخبرني أبي ص عائث

رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \* ( ) وَ يَسْتَفَتُونَاكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ ٱللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ إِلَى قَوْلِهِ وَتَرَ غَبُونَ أَنْ نَنْكَيْهُوهُنَّ ، قَالَتْ ٣ هُوَ الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْيَقِيمَةُ هُوَ وَلِيبًما وَوَارْتُهَا فَأَشْرَكَتْهُ (٢) في مالِهِ حَتَّى فِي الْمَدّْقِ (٤) فَيَرْغَبُ أَنْ يَنْكَدَهَا وَيَكْرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا رَجُلًا ، فَيَشْرَكُنُهُ فَي مَالِهِ بِمَا شَرِكَتْهُ فَيَعْضُلُهَا ، فَنَزَلَتْ هَٰذِهِ الآيَةُ ﴿ وَإِنِ أَمْرَأُهُ خَافَتْ مِنْ بَعْلُهَا نُشُوزًا أَنْ إِعْرَاضًا ﴿ وَقَالَ أَنْ عَبَّاسَ شِقَاقٌ تَفَاسُدُ ، وَأُحْفِرتِ الْأَنْفُسِ الشُّخَّهَوَاهُ فِي الشَّيْءِ يَحْرِصُ عَلَيْهِ ، كَالْعَلَّقَةِ لِأَهِيَ أَيِّمْ ۖ وَلاَ ذَاتُ زَوْجِمٍ ، أَشُوزًا بَنْهُ مَا مِرْثُ مُعَاتِلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَإِنِ أَمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضاً قالَتِ الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَه المَرَّأَةُ لَيْسَ عِمُسْتَكُنْدِ مِنْهَا يُرِيدُ أَنْ يُفَارِقَهَا ، فَتَقَوُّلُ أَجْعَلُكَ مِنْ شَأْنِي فِ حِلِّ ، كَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي ذَلِكَ " \* " إِنَّ الْنَافِقِينَ فِي الْبَرَكِ الْأَسْفَلِ ٣٠ وَقُالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ أَسْفَلَ النَّارِ ، نَفَقًا سَرَبًا مِرْشُ عُمَرً بْنُ حَفْص حَدَّنَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْاسْرَدِ قَالَ كُنَّا فِي حَلْقَةِ عَبْدِ اللهِ كَفَاء حُذَيْفَةٌ كُحَتَّى قامَ عَلَيْنَا فَسَلَّمَ ثُمَّ قالَ لَقَدْ أُنْولَ النَّفَاقُ عَلَى قَوْمٍ خَيْدِ منْكُمُ على كلا النظين وعبارة المَّاسُورُ مُنْ عَالَ الْأَسْوَرُ مُنْ عَالَ اللَّاسُورُ مُنْ اللهِ عَلْ اللهِ النَّارِ النَّالِ النَّانِ النَّارِ النَّامِ فَتَبَسَّمَ عَبْدُ اللهِ ، وَجَلَّسَ حُذَيْفَةُ فِي نَاحِيةِ إِلْمَسْجِدِ ، فَقَامَ عَبْدُ اللهِ فَتَفَرَّقَ أَصْحَابُهُ فَرَمَانِي بِالْحَصَا، فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ حُذَيْفَةُ تَحِبِنْتُ مِنْ ضَيِكِهِ، وَقَدْ عَرَفَ مَا قُلْتُ لَقَدْ أُنْزِلَ النَّفَاقُ عَلَى قَوْمٍ ، كَانُوا خَيْرًا مِنْكُمْ ثُمَّ تَابُوا ، فَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم ﴿ ﴿ إِنَّا أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ (٥٠) إِلَى قَوْلِهِ وَ يُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْهَانَ ﴿ مَرْشُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ سُفْيَانَ قالَ حَدَّثَى الْإ عُمَشُ عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النِّبِيِّ عَلِيَّةٍ قالَ مَا يَنْبَنِي لِاحَدِ (١٠٠ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْن مُتَّى مَرْشُ الْمُمَّدُ بْنُ سِنَانٍ

الله بَدُّمُ اللهُ ا (۲). عایْشَةً (r) فَنَشْرَ كُوْ ره) فِي الْعِذْقِ (٤) عِي الْعِذْقِ (٥) وَإِن آمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلُهَا نُسُوْراً أَوْ إعْرَاضًا الآية في ذلك (٧) من النار (٨) بَابُ قَوْلِهِ . كذا في بعض النسخ بالاضافة وَٰفَ بعضها بتنوين باب وجر قوله بع تكر بر الرمز القسطلاني ( بَابُ ) بالتنوين (قَـوْلُهُ ) عز وجل إلى أن قال وسقط لفظ باب لغمير أبي ذر مرة، (١) كَمَا أَوْحَبْنَمَا إِلَى نُوحَ

(٣) قُلِ اللهُ بُنْتِيكُمْ فِي الْككلالةِ

(١) (بالبُّ تَفْسِيرِ سُورَةِ للَّائِدَةِ

الله الرحن الرحيم

(٥) حُرُمُ وَاحِمْ الْمُعَا حَرَامْ. هذه الجلة محلِها هنا عنده ط

(٦) قالَ سُفْيانُ مَا فِي الْقُرْآنِ آيَةٌ أَشَدُ عَلَى ۗ مِنْ لُسْمُ عَلَى شَيْءِ حَتَّى تَقِيمُواالتُّوْرَاةَوَالْإِنْجِيلَ وَمَاأُ نُزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّتُكُمْ عَمْصَةً بَجَاعَةً لِهُ مَنْ أَحْيَاهَا يَعْنَى مَنْ حَرَّمَ قَتْلُهَا إِلاَّ بِحَقِّ حَيَى النَّاسُمنَهُ تَحْمِعاً شَرْعَةً وَمِنْهَاجًا سَبِيلًا وَسُنَّةً

مده الرواية محلها هنا وفي المطبوع والقسطلاني خلانه

(١٠) النِّيِّيِّ

حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ حَدَّثَنَا هِلِالٌ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النِّيِّ عَلَيْ قَالَ مَنْ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى فَقَدْ كَذَبَ \* " بَسْتَفْتُونَكَ قُل ٱلله يُفْيِكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِن أَمْرُو مُ هَلَكَ لَيْسُنَ لَهُ وَلَذَ وَلَهُ أَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ ماتَرَكَ وَهُو يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُن كُما وَلَدُ ، وَالْكَلاَلَةُ مِنْ لَمْ يَرِثْهُ أَبْ أُو أَنْ وَهُوَ مَصْدَرٌ مِنْ تَكَلَّلُهُ النَّسَبُ مُرْضًا سُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْفُقَ سَمِعْتُ الْبَرَاء رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ آخِر سُورَةٍ نَرَلَتْ مِرَاءةً ، وَآخِرُ آيَةٍ نَرَلَتْ يَسْتَفْتُونَك (٢)

( الْمَالِدَةُ (اللهُ)

حُرُمْ وَاحِدُهَا حَرَامْ ، فَهِمَا تَقْضِهِمْ بِنَقْضِهِمْ الَّتِي كَتَبَ ٱللهُ جَعَلَ ٱللهُ (٥) تَبُوهِ تَحْمِلُ ، دَأَمُرُ ۚ دَوْلَةٌ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : الإَخْرَاهِ التَّسْلِيطُ ، أُجُورَهُنَّ مُهُورَهُنَّ مُهُورَهُنَّ "، المَيْشِنُ الْأَمِينُ ، الْقُرْآنُ أَمِينٌ عَلَى كُلِّ كِتَابِ قَبْلَهُ \* (٧) اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُم ، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ : كَمْصَة ﴿ عَبَاعَة ﴿ مِرَهُنَى مُحَدَّدُ بْنُ بَشَار حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّ هُنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَتِ الْيَهُودُ لِعُمَرَ إِنَّكُمْ تَقَرُّونَ آيَةً لَوْ نَرَكَتْ فِينَا لَا تُتَّخَذْنَاهَا عِيدًا ، فَقَالَ مُمَدُّ إِنِّى لَأَعْلَمُ حَيثُ أَنْزِلَتْ ، وَأَيْنَ أُنْزِلَتْ ، وَأَيْنَ رَسُولُ أَللهِ عَلِيَّ حِينَ (١٠ أُنْزِلَتْ يَوْمَ عَرَفَةَ وَإِنَّا وَأَللهِ بعَرَفَةَ ، قَالَ سُفْيَانُ وَأَشُكُ كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَمْ لا : الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ \* (٩) فَلْ تَجَدُوا مام فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّبًا، تَيَمَّوا تَعَمَّدُوا، آمِّينَ عامدينَ، أَثَمْتُ وتيمَّنتُ وَاحِدْ. وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : لَمَشَّمْ وَتَعَسُّوهُنَّ وَاللَّاقِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ وَالِأَفْضَاءِ النِّكَاحُ اللهُ (٧) بَابُ فَوْلِهِ وَرُثُ إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ (١٠) ٱللهِ عَلِيَّةٍ في بَمْض ال

أَسْفَارِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِذَاتِ الجَيْشِ أَنْفَطَعَ عِقْدٌ لِي ، فَأَقَامَ رَسُولُ اللهِ يَنِيِّ عَلَى الْيَّاسِهِ وَأَقَامَ النَّاسُ مُعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى ماءِ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءَ كَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرِ الصَّدِّيقِ فَقَالُوا أَلاَ تَرَى ماصَنَعَتْ عائِشَةُ أَقَامَتْ برَسُولِ ٱللهِ مَرْتِيُّهُ وَبِالنَّاسِ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءُ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَالَا ، كَفَاءُ أَبُو بَكُر وَرَسُولُ اللهِ عَلَى وَاضِعُ رَأْسَهُ عَلَى يِغَذِي قَدْ نَامَ ، فَقَالَ ( ) حَبَسْتِ رَسُولَ ٱللهِ عَلِي قَلْ اللهِ وَلَبْسُوا عَلَى ما و وَلَبْسَ مَعَهُمْ ما ﴿ ، قَالَتْ ( ٢ ) عَاثِشَةُ فَمَا نَبَنِي أَبُو بَكْر ، وَقَالَ مَا شَاءَ ٱللَّهُ أَنْ يَقُولَ ، وَجَمَلَ يَظْنُنْنِي بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي ، وَلاَ يَمْنَمُنِي مِنَ النَّحَرُّكِ إِلاَّ مَّكَانُ رَسُولِ ٱللهِ وَلِيَّ عَلَى نِغَذِي فَقَامَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي حَتَى ٣٠ أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ فَأَنْزَلَ ٱللهُ آيَةَ التَّيَعْمِ ١٠٠ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ ما هِي بِأُوَّلِ بَرَ كَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْر ، قالَتْ فَبَعَثْنَا الْبَعِيرِ اللَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ وَإِذَا الْمِقْدُ تَحْتَهُ مِرْثُنَا (٥) يَحْنِي بْنُ سُلَيْانَ قالَ حَدَّثَنِي أَبْنُ وَهُب و قال أَخْبَرَ نِي عَمْرُ و أَنَّ عَبَدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عالمِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا سَقَطَتْ قِلاَدَةٌ لِي بِالْبَيْدَاءِ. وَنَحْنُ دَاخِلُونَ اللَّهِ يَنَةَ قَأَنَاخَ النَّيْ عَلَيْك وَنَرَلَ فَنَنَى رَأْسَهُ فِي حَجْرِي رَاقِداً أَقْبَلَ أَبُو بَكُر فَلَكَزَنِي لَكُزَةً شَدِيدَةً وَقَالَ حَبَسْتِ النَّاسَ فِي فِلاَدَةٍ فَنِي المَوْتُ لِلَّسَكَانِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَقَدْ أُو جَعَنِي ثُمَّ إِنَّ النِّي عَلِيَّ أَسْتَيْقَظَ وَحَضَرَتِ الصَّبْحُ، فَالْتُسِنَ المَاءِ فَلَمْ يُوجِدُ، فَنَزَلَتْ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا أُمُّنُّمُ ۚ إِلَى الصَّلاَّةِ الآيَةَ ، فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْر : لَقَسَدْ بَارَكَ اللهُ النَّاسِ فِيكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرِ مَا أَوْتُمْ إِلاَّ بَرِّكَةٌ لَمُمْ ﴿ (٥) قَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبْكَ فَقَاتِلاً إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ مَرْثَنَّ أَبُو نَعَيْمٍ حَدَّثَنَا إِشْرَائِيلُ عَنْ بَحَارِقِ عَنْ طَارِقِ أَنْنِ شِهَابٍ سَمِعْتُ أَنْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ شَهِدْتُ مِنَ الْمِقْدَادِ \* ح وَحَدَّثَنَى مَمْدَانُ بْنُ ثُمْرً حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ حَدَّثَنَا الْأَسْجَمِيُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ نُخَارِقِ

(۱) وقال صدقا (۳) نقالت (۳) حوان (۵) خوان (۵) فتيمو (۵) فتيمو (۵) حدثي سمه (۵) حدثي يان ارد المراقبة ال

معَنْ طَارِق عَنْ عَبْدِ أَلَيْهِ قَالَ قَالَ الْمِقْدَادُ يَوْمَ (١) بَدْرِ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّا لاَ تَقُولُ لَّكُ كَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى فَأُذَّهَبْ أَنْتَ وَرَبِكَ فَقَا تِلاَ إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ، وَلَكنِ اً مُضْ وَنَحْنُ مَمَكَ فَكَأَنَّهُ شُرِّى عَنْ رَسُولِ اللهِ مِنْكِيْ \* وَرَوَاهُ وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُخَارِقِ عَنْ طَارِقِ أَنَّ الْمِقْدَادَ قَالَ ذَلُّكُ لِلنَّبِّ عَلِيَّ \* (٢) إِنَّمَا جَزَاءِ الذِينَ يُحَارِ بُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَ يَسْمَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً (٣) أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلِّبُوا ، إِلَى قَوْلِهِ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضُ، الْمَحَارَبَةُ لِلهِ الْكُفْرُ بِهِ مَرْشَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ أَبْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا أَبْنُ عَوْنِ قالَ حَدَّثَنَى سَلْمَانُ أَبُو رَجاء مَوْلَى أَبي قِلاَبَةَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا خَلْفَ مُمَرَّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَذَكُرُوا وَذَكَرُوا فَقَالُوا وَقَالُوا قَدْ أَقَادَتْ بِهَا الْحُلَفَاءِ فَأَلْتَفَتَ إِلَى أَبِي قِلاَبَةَ وَهُوَ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَقَالَ مَا تَقُولُ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدٍ أَوْ قَالَ مَا تَقُولُ يَا أَبَا قِلاَبَةَ ، قُلْتُ مَا عَلِيثَ نَفْسا حَلّ قَتْلُهَا فِي الْإِسْلامِ إِلاَّ رَجُلُ زَنِّي بَعْدَ إِحْصَانٍ أَوْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْس أَوْ حارَبَ اللهُ وَرَسُولَهُ مِنْ اللهِ فَقَالَ عَنْبُسَةُ حَدَّثَنَا أَنَسْ بِكَذَا وَكَذَا قُلْتُ ( ) إِيَّاى حَدَّثَ أَنَسْ، قالَ قَدِمَ قَوْمْ عَلَى النَّبِيِّ عَلِيَّ فَكَالَّمُوهُ فَقَالُوا قَدِ ٱسْتَوْ خَنْنَا هَٰذِهِ الْأَرْضَ، فَقَالَهُ إِنَّهُمْ لَنَا تَخُرُجُ ، فَأُخْرُجُوا فِيهَا ، فَأُشْرَ بوامِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَ الِمَا خَرَجُوا فِيهَا فَشَر بُوا مِنْ أَبْوَا لِمَا وَأَلْبَانِهَا وَأَسْتَصَحُّوا وَمالُوا عَلَى الرَّاعِي فَقَتَلُوهُ وَأُطَّرَدُوا النَّعَمَ فَمَا يُسْتَبْطَأُ (٥) مِنْ هُوُّلاً و قَتَلُوا النَّفْسَ وَحارَ بُوا الله وَرَسُولَهُ وَخُوَّ فُوا رَسُولَ اللهِ عَيْلِيْهِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللهِ فَقُلْتُ تَتَّهُمُنِي قَالَ حَدَّثَنَا بهٰذَا أَنَسْ قَالَ وَقَالَ يَا أَهْلَ كَذَا إِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا بَخَيْرُ مَا أَبْقَ (" هَٰذَا فِيكُمْ ، وَمِيْلُ (" هَٰذَا ﴿ (" وَالْجُرُوحَ قِصَاص، مِرْشَى مُحَدُّدُ بْنُ سَلاَمٍ أَخْبَرَنَا الْفَزَارِيُّ عَنْ مُعَيْدٍ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ كَسَرَتِ الزُّبَيْعُ وَهِيْ عَمَّةُ أَنْسِ بْنِ مالِكٍ ثَنييَّةً جارِيَّةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَطَلَبَ الْقَوْمُ

الْقِصَاصَ وَأَنُّوا النَّبِيُّ مَلِيُّ فَأَمَرَ النَّبِي مَلِيُّهُ بِالْقِصَاصِ فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّصْرِ عَمْ أَنِّس بْن مَالِكِ لاَ وَاللَّهِ لاَ أَكُمْتِرْ " سِنْهَا " يَا رَسُولَ ٱللهِ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيُّكَ (١) الراء ساكنة في إِيا أَنَسُ كِتَابُ ٱللهِ القِصَاصُ فَرَضِي الْقَوْمُ وَقَبْلُوا الْأَرْشَ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْكَ اليونينية وفي الفرع اللهِ عَبَادِ اللهِ مَنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ عَبَادِ اللهِ مَنْ عَبَادِ اللهِ مَنْ عَلَى اللهِ لَأَ بَرَّهُ ﴿ إِلَيْ مَا أَيُّمَا الرَّسُولُ بَلَّغْ ما أُنْولَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ مَرْثُ مُحَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمُعِيلَ عَن الشُّهْيِّ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُعَدًّا عَلِيُّ كَتَمْ شَيْئًا مِمَّا أُنْوِلَ " عَلَيْهِ فَقَدْ كَذَب واللهُ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلَّغْ ما أُنْول إِلَيْكَ (1) الآية ﴿ (9) لَا يُوَّاخِذُ كُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُم ﴿ مَدْثُنَا عَلِي بْنُ (١) السَلَمَةُ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ شُعَيْدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنْرُ لَتَ هُذِهِ الآيَةُ لَا يُوَّاخِذُ كُمُ اللهُ بِاللَّهُ فِاللَّهُ فِي أَيْمَانِكُمْ . في قَوْلِ الرَّجُلِ لَا وَٱللهِ وَ بَلَى وَاللَّهِ مِرْضُ اللَّهُ مُن أَبِي رَجاءِ حَدَّنَنَا النَّضْرُ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي مَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَبَاهَا كَانَ لَا يَحْنَثُ فِي يَمِينِ ، حَتَّى أَنزُلَ اللهُ كَفَّارَةَ الْيَهِينِ قَالَ أَبُو بَكُم لاَ أَرَى يَهِنَّا أَرى (٨) غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إلاَّ قَبَلْتُ رُخْصَةَ ٱللهِ وَفَعَلْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ﴿ لَا تُحَرِّمُوا طَيْبَاتِ مَا أَحَلَّ ٱللهُ لَكُمْ ، مَرْثُنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنِ حَدَّثَنَا خاليه عَنْ إِسْمُعِيلَ عَنْ قَيْسِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَفْزُو مَعَ النَّبِّ مِنْكَةٍ وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا أَلاَ نَحْتَصِي فَنَهَانَا عَنْ ذَٰ لِكَ فَرَخْصَ لَنَا بَعْدَ ذَٰ لِكَ أَنْ تَنَزَوَّجَ الْمُرْأَةَ بِالثَّوْبِ ثُمَّ قَرَأً : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمِنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيْبَاتِ ما أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ ﴿ (١٠) إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَانِمُ وَالْأَنْصَاكِ وَالْأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ : الْأَزْلاَمُ الْقِدَاحُ يَقْتَسِمُونَ بِهَا فِي الْامُورِ ، وَالنَّصُبُ أَنْصَابُ يَذْبَكُونَ عَلَيْهَا ، وَقَالَ غَيْرُهُ الزُّهِمُ الْقَدْحُ لاّدِيشَ

مضمومة وكان في الاصل لآتكثير بنها (١) ثَنَيْتُهَا (٣) أُنزَلَ اللهُ عَلَيْهِ (١) مِنْ رَبُّكَ (٥) بَابُ قُوْلِهِ . (٦) أَنْ عَيْدِ اللهِ. خطأ من خط الحافظ اليونيني (A) أُرَى أَنَّ (٩) كِابُ قَوْلِدِ كَاأَيْمَا الي الَّذِينَ آمنُوا

ر(١٠) بَالْبُ قُوْلِهِ

لَهُ وَهُوَ وَاحِدُ الْأَزْلاَمِ ، وَالِاُسْتَقْسَامُ أَنْ يُجِيلَ الْقِدَاحَ ، فَإِنْ نَهَتْهُ ٱنْتَهٰى ، وَإِنْ أَمَرَ نَهُ فَعَلَ مَا تَأْمُرُهُ (١) ، وَقَدُّ أَعْلَمُوا الْقِدَاحَ أَعْلاَمًا ، بِضُرُوبِ يَسْتَقْسِمُو تُحَمَّدُ بْنُ بِشْر حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ ثُمَرَ بْن عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ حَدَّثَنَى نَافِعُ عَن أَبْن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قالَ نَرَلَ تَحْرِيمُ الخَمْرِ وَإِنَّ فِي (٥٠ اللَّدِينَّةِ يَوْمَثْذِ كَخَسْتَة أَشْرِبَةٍ مرَشْ يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِمِ حَدَّثَنَا أَبْنُ عُلَيَّةً حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبِ قَالَ قَالَ أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ مَا كَانَ انَا خَرْتُ غَيْرُ فَضِيخِكُمْ هَٰذَا الَّذِي تُسَمُّونَهُ الْفَضِيخَ وَإِنَّى لَقَائِمٌ أَمْقَ أَبَا طَلْحَةَ وَفُلاَنَا وَفُلاَنَا إِذْ جاء رَجُلْ، فَقَالَ وَهَلْ بَلْغَكُمْ الْخَبَرُ ، فَقَالُوا وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ حُرَّمَتِ الْخَدْرُ ، قَالُوا أَهْرِقْ (٦) هَٰذِهِ الْقِلاَلِ يَا أَنَسُ ، قالَ فَمَا سَأَلُوا عَنْهَا وَلا رَاجَعُوهِما بَمْدَ خَبْرِ الرَّجُلِ مَرْثُ صَدَقَةُ بْنُ الْفَصْلِ أَخْبَرَنَا أَبْنُ عُيَيْنَةً عَنْ عَمْرُو عَنْ جابِ قالَ صَيْحَ أَنَاسُ عَدَاةً أَحْدٍ الْخَمْرَ فَقُتُلُوا مِنْ يَوْمِهِمْ جَمِيما شُهدَاء وَذَلكِ قَبْلَ تَحْدِيهِما مَرْثُ إِسْفُقُ إُنْ إِبْرَاهِيمَ الْخَنْظَالِي أَخْبَرَنَا عِيسَى وَأُبْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ عَنِ الشَّغْبِّ عَنِ أَبْنِ مُمَرَّ قَالَ سَمِيْتُ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى مِنْبَرِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ يَقُولُ: أَمَّا بَمْدُ ، أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ نَرَلَ تَحْدِيمُ الخَمْرِ، وَهِيْ مِنْ خَسْمَةٍ : مِنَ الْمِنَبِ وَالنَّمْرِ وَالْمَسَلِ وَأُخْيِطُةِ وَالشَّمِيرِ ، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْمَقْلَ \* (٧) لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آسَنُوا وَتَمَيْلُوا الصَّالِحُات جُنَاحٌ فِيهَا طَعِمُوا (1) إِلَى قَوْلِهِ : وَاللهُ يُحِبُ الْحُسْيِنِينَ مَرْثُ أَبُو النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا ثَابِتُ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ الْخَمْرَ الَّتِي أُهْرِيقَتِ (١) الْفَضِيخُ ، وَزادَنِي تُحَمَّدُ (١٠٠ عَنْ أَبِي النَّعْمَانِ قَالَ كُنْتُ سَاقِ الْقَوْمِ فِي مَنْزِلِ أَبِي طَلْحَةً فَنَزَلَ تَحْرِيمُ الخَمْرُ ، فَأَمَرَ مُنَادِياً فَنَادَى ، فَقَالَ أَبُوطَلْحَةَ أُخْرُجُ كَأُنْظُرُ ما

لاً ب (۱) يا

رد) هو (۲)

(٣) يُحِيلُ يُديرُ مَكْذَا فَى الفرع عَرْج لهذه الرواية بعد قوله المصدر وهو فى البونينية يحتمل لهذا ولان يكوت عرجاله يعيد شاه تأمر

(٤) حدثني

(ه) بالدينة ة

(٦) هَرَقَ \* \*

، أرق مع

مئبات (۷) مع

(۸) الآية َ

(۹) هُرِيقَتِ مُعرِيقَتِ

(١٠) الْبِيكُنْدِيُّ

هٰذَا الصَّوْتُ ، قالَ خَرَجْتُ قَقُلْتُ هٰذَا مُنَادٍ بُنَادِي أَلَّا إِنَّ الْخَبْرَ قَدْ حُرَّمَتْ فَقَالَ لِي أَذْهَبْ كَأَهْرِقُهَا (١) ، قالَ تَجْرَتْ في سَكَكِ المَدِينَةِ ، قالَ وَكَانَتْ خَرُهُمْ يَوْمَثِذِ الْفَضِيخَ، فَقَالَ بَمْضُ الْقَوْمِ فَتِلَ فَوْمْ وَهِيْ فِي بُطُونِهِمْ ، قَالَ فَأَنْزَلَ ٱللهُ: لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَتَحِيلُوا الصَّالِخَاتِ جُنَاحٌ فِيهَا طَعِيمُوا ﴿ ٢٠ لَا نَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاء إِنْ تُبْدَ لَكُمْ نَسُو كُمُ مِرْشِنَ (") مُنْذِرُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰ الجَارُودِيْ، حَدَّثَنَا أَبِي حَدِّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُوسِى بْنِ أَنْسِ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ خُطْبَةً ما سَمِمْتُ مِثْلُهَا قَطُّ قالَ: لَوْ تَعْلَمُونَ ما أَعْلَمُ لَضَحِكْنُمْ قَلِيلًا وَلَبَكُنْيُمُ كَثِيرًا ، قالَ فَفَطَّى أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ وُجُوهَهُمْ لَهُمْ خَنِينُ (١) فَقَالَ رَجُلْ مَنْ أَبِي قَالَ فُلاَنْ ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ : لاَ تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ ْ نَسُواً كُمْ . رَوَاهُ النَّضْرُ وَرَوْحُ بْنُ عُبَادَةً عَنْ شُعْبَةً صَرَّثُ (٥٠) الْفَصْلُ بْنُ سَهْل حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةً حَدَّثَنَا أَبُو الْجُويْرِيَةِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ كَانَ قَوْمٌ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ عَلِي أَسْتِهْ زَاءٍ فَيَقُولُ الرَّجُلُ مَنْ أَبِي وَ يَقُولُ الرَّجُلُ تَضِلُ نَافَتُهُ أَيْنَ نَافَتِي ، فَأَنْزَلَ ٱللهُ فِيهِمْ هَذِهِ الآيَةَ : يَا أَيُّمَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ نَمَنَا أَنُوا عَنْ أَشْيَاء إِنْ ثَبْدَ لَكُمْ نَشُوا كُمْ . حَتَّى فَرَغَ مِنَ الآيَةِ كُلَّهَا ﴿ (٦) ماجَعَلَ أَللَّهُ مِنْ تَجِيرَةٍ وَلاَّ سَائِبَةٍ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَّ حَامٍ. وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَقُولُ قَالَ ٱللهُ، وَإِذْ هَا هُنَا صِلَّةٌ ، المَانِدَةُ أَصْلُهَا مَفْعُولَةٌ ، كَعِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ، وَتَطْلِيقَةٍ بَائِنَةٍ ، وَالمَّعْي مِيدَ بِهَا صَاحِبُهُا مِنْ خَبْرِ يُقَالُ مَادَنِي يَمِيدُنِي . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاس : مُمَو فَيك تمبتُك حَرْثُ وَمِي بْنُ إِسْمُمِيلَ حَذَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ صَالِح بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَنِ شهاب عَنْ سَعِيد بْنِ الْسَيَّبِ قَالَ الْبَحِيرَةُ الَّتِي كَيْنَعُ دَرُّهَا لِلطَّوَ اغِيتِ، فَلا يَحْالُبُهَا أَحَدُ مِنَ النَّاسِ ، وَالسَّائِيةُ كَانُوا يُسَيِّبُونَهَا لِلْأَلِمَتِمِ ، لاَ يُحْمَلُ عَلَيْهَا شَيْء قالَ وَقالَ

أَبُوهُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيُّ رَأَيْتُ عَمْرُو بْنَ عادِر الخُزَاعِيُّ يَجُرُ قُصْبَهُ في النَّادِ كَانَ أُوَّلَ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ ، وَالْوَصِيلَةُ النَّاقَةُ الْبُكْرُ ثُبُكُكِّرُ فِي أَوَّلِ نِتَاجِ الْإِبل ثُمَّ تُتَنِّى بَعْدُ بِأَ نَيْ وَكَانُوا يُسَبِّبُونَهُمْ (١) لِطَوَاغِيتِهِمْ إِنْ وَصَلَتْ إِحْدَاهُمَا بِالْأَخْرَى لَيْسَ مِيْنَهُمَا ذَ كُنْ، وَالْحَامِ فَنْلُ الْإِبِلِ يَضْرِبُ الضِّرَابَ المَعْدُودَ فَإِذَا قَضَى ضِرَابَهُ وَدَعُوهُ (٢) لِلطَّوَاغِيتِ وَأَعْفَوْهُ مِنَ الْحَمْلِ فَلَمْ يُحْمَلْ عَلَيْهِ شَيْءٍ وَسَمَّوْهُ الْحَامِي \* (١) يُسَيَبُونَهَمَّ الْحَمْلِ عَلَيْهِ شَيْءٍ وَسَمَّوْهُ الْحَامِي \* (١) يُسَيَبُونَهَمَّ الْحَمْلِ عَلَيْهِ شَيْءٍ وَسَمَّوْهُ الْحَامِي \* وَقَالَ (٣) أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْثُ عَنِ الزُّهُرُيِّ سَمِيْتُ سَعِيدًا قَالَ يُخْبِرِهُ (١) بِهٰذَا ، [(١) وَدَّعُوهُ ح قَالَ وَقَالَ أَبُو هُرَيْزَةً سَمِعْتُ النَّبِيُّ عَلِيِّتِهِ نَحْوَهُ وَرَوَاهُ أَبْنُ الْهَادِ عَن أَبْن شِهابِ عَنْ سَمِيدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَمِعْتُ النَّبِيُّ عَلَيْ مَرْشَى مُحَدُ بْنُ أَبِي يَمْتُوبَ أَبُوعَبُدِ اللهِ الْكِكَرْمانِيُّ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً أَنَّ عالَيْمَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قالَتْ قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ رَأَيْتُ جَهَنَّمَ يَحْطِمُ بَهْضُهَا بَعْضًا، وَرَأَيْتُ عَمْرًا يَجُرُ قُصْبَهُ ، وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ سَبَّتِ السَّوَائِي \* (0) وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ما دُمْتُ فِيهِمْ (١) قَلَمًا تَوَ فَيْتَنِي كُنْتَ أَنْتُ الرَّقِيبَ عَلَيْمَ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ حَرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا الْمَنِيرَةُ بْنُ النُّعْمَانِ قالَ سَمِينَتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرِ وَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا قالَ إِخَطَبَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيُّهُ فَقَالَ مَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ خَشُورُونَ إِلَى ٱللَّهِ دْفَاةً عُرْلاً ، ثُمُّ (٧) قالَ كَمَا بَدَأْنَا أُولَ خَلْق نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ إِلَى آخِرِ الآية، ثُمَّ قَالَ أَلاَّ وَإِنَّ أَوَّلَ الْحَلَائِقِ يُكَدُّنِّي يَكُنْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ ، أَلاَّ وَإِنهُ يُجَاءِ بِرِجَالٍ مِنْ أُمَّتِي فَيُؤْخَذ بهمْ ذَاتَ الشَّمَالِ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أُصَيْحَابِي (٨) فَيُقَالُ إِنَّكَ لاَ تَدْرِي ما أَحْدَثُوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ كُمَّ قالَ الْعَبْدُ الصَّالِخُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً ما دُمْتُ فِيمِ كَنَّا تَوَ قَيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ "، فَيُقَالُ إِنَّ هُولُاءِ كَمْ يَزَ الوا مُرْتَدَينَ

(١) قال تعيرة بهذا (٠) بَابُ. كَذَا في نسخة وفال القسطلاني باب بالتنوين كتبه

(۷) ثم قرأ

(٩) وَأَنْتَ عَلَى حُلَّ ا شيء شهيد عَلَى أَعْفَا بِهِمْ مُنْدُ ( ) فَارَقْتَهُمْ ﴿ ( ) إِنْ تَعَذَبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ( ) وَإِنْ تَعَفْر كَمْمُ وَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْرُ الحَكْمِمُ مَرْشُ الْحَدَّبُي مَرْشُ الْحَدَّبُنَ النَّهَانِ مَا لَنَّبِي مَرْشُ الْحَدَّبُنَ النَّهَانِ عَنِ النَّبِي مَرِيْقَ فَي أَنْ عَبّاسٍ عَنِ النَّبِي مَرِيْقَ قَالَ الْمُبدُ النَّهُمَانِ قَالَ حَدَّبَنَى سَعِيدُ بْنُ جُبَيْدٍ هُن أَنْ عَبّاسٍ عَنِ النّبِي مَرِيْقَ قَالَ الْمُبدُ إِنْ عَبّاسٍ عَنِ النّبِي مَرِيْقَ قَالَ الْعَبْدُ إِنَّ السَّمَالِ ، فَأْتُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ إِنَّ نَاسًا ( ) يُؤخذُ بِهِمْ ذَاتُ الشَّمَالِ ، فَأْتُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ السَّمَالِ ، فَأْتُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ السَّمَالِ ، فَأْتُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ السَّمَالِ ، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مادُمْتُ فِيهِمْ إِلَى قَوْلِهِ الْعَزِيزُ الحَكِيمُ . السَّالِحُ : وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مادُمْتُ فِيهِمْ إِلَى قَوْلِهِ الْعَزِيزُ الحَكيم . ( سُورَةُ الْأَنْعُمِ ( ) )

قَالَ أَبْنُ عَبَّالًى (٥): فِيْلَمْتُهُمْ مَعْذِرَتَهُمْ ، مَعْرُوشَاتِ ما يُعْرَشُ مَنِ الْكَرْمِ وَغَيْر ذَالِكَ ، مُمُّولُةً مَا يُحمَلُ عَلَيْهَا ، وَلَلْبَسْنَا لَشَهَّهُنَا ، يَنْأُونَ يَتَبَاعَدُونَ ، تُبْسَلُ تَفْضَحُ ، أُبْسِلوا أَفْضِحُوا (٥٠ ، تِاسِطُوا أَيْدِيهمْ ، الْبَسْطُ الضَّرْبُ (١٠٠ ٱسْتَكُثَرَ ثُمْ (١١٠) أَضْلَلْتُمْ ۚ كَثيرًا (١٥) ذَرَأُ مِنَ الحَرْثِ، جَعَلُوا لِلَّهِ مِنْ ثَمَرَانِهِمْ وَمَا لِهُمْ نَصِيبًا، وَلِلشَّيْطَانِ وَالْأُو ْ ثَانِ نَصِيبًا ("١٠) أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ ، يَعْنِي هَلْ نَشْتَمِلُ إِلاَّ عَلَى ذَكَّرِ أَوْ أَنْيُ ، فَلِمْ نُحُرِّمُونَ بَعْضًا وَتُحِلُونَ بَعْضًا . مَسْفُوحًا مُهْرَاقًا (١١) ، صَدَفَ أَعْرَضَ ، أَبْلِسُوا أُو بِسُوا (٥٠٠) ، وَأَبْسِلُوا أَسْلِمُوا ، سَرْمَدا دَاعًا ، أَسْتَهُو تَهُ أَصَلَتْهُ ، يَحْتَرُونَ يَشُكُونَ ، وَفَرْ صَمَمْ . وَأَمَّا الْوِقْرُ ١٦٠ ٱلْمِيْلُ أَسَاطِيرُ وَاحِدُهَا أَسْطُورَةٌ وَإِسْطَارَةٌ وَهِي النُّرُّ هَاتُ ، الْبَأْسَاءُ مِنَ إِلْبَأْسِ ، وَ يَكُونُ مِنَ الْبُؤْسِ ، جَهْرَةً مُعَايَنَةً ، الصُّورَ جَاعَةُ صُورَةِ ، كَقَوْلِهِ سُورَةٌ وَسُورَتْ ، مَلَكُونَ مُلْكُ (١٧) مَثَلُ (١٨) ، رَهُبُونَتْ خَيْرٌ مِنْ رَحُمُوتٍ مِ وَيَقُولُ يُوهَبُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تُرْحَمَ (١١) ، جَنَّ أَظْلَمَ (٢٠) ، يُقَالُ عَلَى اللهِ حُسْبًا نُهُ أَىٰ حِسَابُهُ ، وَ يُقَالُ حُسْبًانَا مَرَامِيَ ، وَرُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ ، مُسْتَقَرُّ ف الصُّلْبِ ، وَمُسْتَوْدَعْ في الرَّحِمِ ، الْقِنْوُ الْعِدْقُ ، وَالْإِثْنَانِ قِنْوَ آنِ وَالْجَمَاعَةُ أَيْضًا فَيْوَانُ مَثْلُ صِنْوٍ وَصِنْوَانِ (١١) \* (١١) وَعِنْدَهُ مَفَانِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ .

(۱) مُذْ (۲) بَابُ قَوْلِهِ (۲) الْآيَة (۲) الْآيَة (٤) أُخْبَرْنا (٥) أُخْبِرْنا

(١) رَجَالاً

(v) بم الله الرحن الرحيم

(٨) أُمْرًا كِمْ تَبِكُنْ

(١) فُضِيحُوا (١٠) وقوله

(11) من الأنس صح ×

(۱۲) يماً ذَرَاً

(۱۲) أكنة واحدُها كِنَانُ

(11) الفاءساكنة من الفرع حقيد

(10) أيسُوا مدّة

(17) فانه (۱۷) وَمُلْكُ (۱۸) كذا ضبط مَثَلُ في اليونينية والذي في غيرها من الاصول مِثْلُ وَمُدْرَةً وَمُدْرَةً وَمُدْرُةً وَالْعُمْرُولُ مِنْ لَا فِي مُدْرُقًا وَمُدْرُقًا وَمُنْ الْعُمْرُةُ وَمُدْرُةً وَمُدْرُقًا وَمُنْ الْعُمْرُةُ وَمُنْ وَمُدْرُقًا وَمُنْ الْعُمْرُةُ وَمُنْ وَمُونُونُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَالْعُمُ وَمُعُمُونُ وَمُنْ ومُنْ وَمُنْ ونُونُ وَمُنْ وَمُونُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُونُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُونُ وَمُنْمُونُ وَمُنْ وَمُونُ وَمُنْ وَالِمُ وَالْمُونُ وَمُنْ و

(١٩) وَ إِنْ تَعْدِلُ تُقْسِطُ لاَ يُقْبَلُ مِنْهَا فِي ذَٰلِكَ الْبَوْمُ مَ

(۱۱) و صينو ان (۲۱) ياب

مَرْشُ عَبْدُ الْعَرْيْرِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِم أَنْ عَبْدِ أَلَٰهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ أَللهِ عَنْ قَالَ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ خَشْنٌ: إِنَّ أَللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ، وَيُنْزِلُ الْغَيْثُ () ، وَيَعْلَمُ مافِي الْأَرْحامِ ، وَما تَدْرِي نَفْسٌ ماذَا تَكْسِبُ عَداً ، وَما تَدْرِي نَفْسٌ بِأَى أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ اللهَ عَلِيمٍ مُخَبِيرٌ ﴿ (٢) قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ (" الآية . يَلْبُسَكُمْ يَخْلِطُكُمْ ، مِنَ الْالْتِبَاس، يَلْسُوا يَخْلُطُوا، شِيعًا فِرَقًا مُرْشَ أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ نْنُ زَيْدٍ ال عَنْ عَمْرُو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هُــذِهِ الآيَةُ : قُلْ هُوَ اللَّهِ عَنْ عَمْرُو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هُــذِهِ الآيَةُ : قُلْ هُوَ اللَّهِ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ أَعُوذُ بِوَجْهِكَ قَالَ: أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ ، قَالَ أَعُوذُ بِوَجْهِكَ ، أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيعًا ، وَيُذِيق بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضِ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ مَلِيَّ هَٰذَا أَهْوَنُ ، أَوْ هَٰذَا أَيْسَرُ ﴿ ( ) وَلَمْ اللهِ يَلْبِسُوا إِيَانَهُمْ بِظُلْمٍ مِرْشَى نُحَدُّهُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ ال سُلَيْهَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ: وَلَمْ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ: وَلَمْ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَالَ لَمَّا نَزَلَتْ: وَلَمْ اللهُ عَنْهُ عَلْهِ اللهُ عَنْهُ عَالَى اللهُ عَنْهُ عَالَى اللهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْ إِنْ وَاللّهُ عَنْ إِنْ عَلَيْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَلَيْ كُلّهُ وَمَنْ إِنْ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْ إِنْ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْ إِنْ عَلَا لَكُوا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَا لَكُلُوا لَهُ عَلَا لَكُلُوا عَلَا لَكُلُوا عَلَا لَكُلُوا عَلَا لَكُلُوا عَلَا لَكُلُوا عَلَا عَلَا لَكُلُوا عَلَا لَكُلُوا عَلَا لَكُلُوا عَلَا لَكُلُوا عَلَا لَكُلُوا عَلَاهُ عَلَا لَكُلُوا عَلَا لَكُوا عَلَا لَكُلُوا عَلَا عَلَا لَكُوا عَلَا لَكُوا عَلَا لَكُوا عَلَا لَكُوا عَلَا لَهُ عَلَاكُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَا عَلَا لَكُوا عَلَا لَهُ عَلَا عَلَاكُ عَلَا عَلَا لَكُوا عَلَا لَهُ وَالْعَلَالِكُوا عَلَالْمُ عَلَالِهُ عَلَا لَكُوا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَالْمُ عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَالَا لَكُوا عَلَا لَعُلُوا عَلَا لَا عَلَالَالْمُ عَلَا عَلَالْمُ عَلَا لَا عَلَالْمُ عَلَالِكُوا عَلَالِكُوا عَلَالْمُ عَلَالِكُوا عَلَا لَعَلَا لَلْمُ عَلَا اللّهُ عَلَا لَعَلَالِمُ عَلَالِكُوا عَلَالِكُوا عَلَالْمُ عَلَاكُمُ عَلَا لَعْلَالَا عَلَالِكُلُوا عَلَا لَاللّهُ عَلَا لَا عَلَا لَ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ. قَالَ أَصْحَابُهُ وَأَيْنَا كُمْ () يَظْلِمْ ، فَنَزَلَتْ : إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمْ اللَّهِ (٧) حَدَثَى عَظِيمٌ \* (٦) وَيُولُسُ وَلُوطاً وَكُلًّا فَطَلْنَا عَلَى الْمَالِمَينَ مَرْثُنَا (٧) أَعَمَّدُ بْنَ بَشَادٍ (١) تانُ قَوْلِكِ حَدَّثَنَا أَبْنُ مَهْدِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبْنُ عَمَّ نَبِيِّكُمْ ، يَعْنِي أَبْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَيَّاتُ قَالَ مَا يَنْبَغِي لِعَبْدِ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْنٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى مَرْثُ آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ مُحَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْتِهِ قَالَ مَا يَنْبَنَى لِمَبْدٍ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْن مَتَّى « ( ) أُولِيْكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَبَهُدَاهُمُ أَتْنَدِهُ صَرَّتُنَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ مَا

(٢) أو من تعني أن جُلِكُمْمْ

هِ شَامْ أَنَّ أَنْ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَ فِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ أَنَّ نُجَاهِداً أَخْبَرَهُ أُنَّهُ سَأَلَ أَبْنَ عَبَّاسٍ أَفِي صِ سَجْدَةٌ فَقَالَ نَعَمْ ثُمَّ تَلاَّ وَوَهَبْنَا إِلَى (') قَوْلِهِ فَبهُدَاهُمُ أَقْنَدِهُ ثُمَّ قَالَ هُوَ مِنْهُمْ زَادَ بَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَتُمَّدُّ بْنُ عُبَيْدٍ وَسَهْلُ بْنُ يُوسُفَ عَنِ الْمَوَّامِ عَنْ مُجَاهِدٍ قُلْتُ لِأَ بْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ نَبِيلُكُمْ عَلَيْكُ مِمَّنْ أُمِرَ أَنْ يَقْنَدِى بِهِمْ \* (٣) وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ (٣) وَمَنِنَ الْبَقَرِ وَالْفَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُخُومَهُمَا الآيَّةَ . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ : كُلَّ ذِي ظُفُرِ الْبَعِيرُ وَالنَّعَامَةُ ، الحَوَايَا المَبْعَرُ ('' وَقَالَ غَيْرُهُ : هَادُوا صَارُوا يَهُودًا . وَأَمَّا قَوْلُهُ هَدْنَا تُبْنَا ، هَائَدُ تَا يُبِ مُرْضَ عَمْرُو أَبْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ عَطَاهِ سَمِيثُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا سَمِيْتُ النِّيَّ عَلِيَّ قَالَ قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ لَمَّا حَرَّمَ ٱللهُ عَلَيْهِمْ شُنْومَهَا جَلُوهُ (٥) ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَّلُوهَا ، وَقَالَ أَبُوعَاصِم حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَبِيدِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ كَتَبَ إِنَّ عَطَاءٍ سَمِينَ جَا ِ " عَنِ النِّيِّ مِلْكَ " ﴿ ﴿ وَلاَ تَقُرُّ بُوا الْفُوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ مَرْشُ حَفْصُ بْنُ مُمَنَّ جَدَّ نَنَا شُعْبَةُ عَنْ تَمْرُو عَنْ أَبِي وَايْل عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ لاَ أَحَدَ أَغْيَرُ مِنَ ٱللَّهِ ، وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَهُ بَطَنَ وَلاَ شَيْءً أَحَبُّ إِلَيْهِ المَدْحُ مِنَ ٱللهِ ، وَلِنْالِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ ، قُلْتُ سَمِيْنَهُ مِنْ عَبْدِ ٱللهِ قالَ نَمَمْ قُلْتُ وَرَفَعَهُ قالَ نَمَمْ وَكِيلٌ (٨) حَمْيِظٌ وَتُحِيطٌ بهِ قُبْلًا جَمْ قَبِيل وَاللَّهْ فَيْ أَنَّهُ صُرُوبُ لِلْعَذَأَبِ كُلُّ ضَرْبِ مِنهَا قَبِيلٌ زُخْرُفَ (١) كُلُّ شَيْء حَسَّنْتَهُ وَوَشَّيْتُهُ وَهُوَ بَاطِلْ فَهُو زُخْرُفْ وَحَرَّثْ حِجْرٌ حَرَامٌ وَكُلْ مَمْنُوعٍ فَهُوَ حِجْرٌ تَعْجُورٌ وَٱلْحِبْرُ كُلُ بِنَاءِ بَنَيْتَهُ وَيُقَالُ لِلْأُنْثَىٰ مِنَ الْخَيْلِ حِجْرٌ ، وَيُقَالُ لِلْمَقْل حِجْرْ وَحِجًى وَأَمَّا ٱلْمِجْرُ فَوَضِعُ تَمُودَ وَما حَجَّرْتَ عَلَيْهِ مِنَ الْأَرْضِ فَهُوَ حِجْرْ وَمِنْهُ سُمِّىَ حَطِيمُ الْبَيْتِ حِجْرًا كَأَنَّهُ مُشْتَنَّ مِنْ عَطُومٍ مِثْلُ قَتِيلِ مِنْ مَقْتُولٍ ، وَأَمَّا

(۱) لَهُ إِسْتُحْقَ وَ يَعْقُوبَ مِي

٢) أبابُ قُوْلِهِ

رم) الى قوله وانا لصادنون م

(٤) المِبَاعِرِ<sup>\*</sup>

خص (ه) جارها ثم باعوما موج

(٥) مِثْلَةً

(٧) بَابُ قَوْلِهِ

صة ۱۵ (۵) .ووكيل سهــــ

. (٩) الْقُوْلِ.

حَجْرُ البَهَامَةِ فَهُوَ مَنْزِلٌ \* ﴿ اللَّهُمُ أَنْهُمُ مَالْمَةُ أَهْلُ الْجَازِ ، هَلُمَّ لأُواحِد وَالِا ثُنَيْنِ وَالْجَمِيعِ (٢) مَرْثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مُمَارَةُ حَدَّثَنَا أَبُوزُرْعَةَ حَدَّثَنَا أَبُوهُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا رَآها النَّاسُ آمَنَ مَنْ عَلَيْهَا فَذَاكَ حِينَ لاَ يَنْفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ صَرَّفَى إِسْحُنَّى أَخْبَرَاناً عَبْدُ الرّرَّاق أَخْبَرَ نَا مَعْمَرٌ ۚ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَنْكُ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّاسُ مِنْ مَغْرِبَهَا ، فَإِذَا طَلَمَتْ وَرَآهَا النَّاسُ آمَنُوا أُجْمَعُونَ ، وَذَلِكَ حِينَ لاَ يَنْفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا ، ثُمَّ قَرَأَ الآيةَ . .

إِسُورَةُ الْأَعْرَافِ")

قَالَ أَبْنُ مَبَّاس : وَرِيَاشًا المَّالُ (٤) المُعْتَدِينَ فِي اللَّهَاء وَفِي غَيْرِهِ ، عَفَوْ آكَ ثُرُ وا وَكُثُرَتْ أَمْوَ الْهُمُ ، الْفَتَاحُ الْقَاضِي ، أَفْتَحْ بَيْنَنَا ، أَقْضَ بَيْنَنَا ، نَتَقْنَا (٥) رَفَعْنَا ، أَنْهَجَسَتْ أَنْفَجَرَتْ ، مُتَبَّرٌ نُحْسَرَانٌ ، آرَنِي أَحْزَنُ ، تَأْسَ تَحَنَّزَنْ . وَقَالَ غَيْرُهُ : ما 🖟 (٧) يَوْمِ رَصِّ مَنَعَكَ أَنْ لَا تَسْجُدَ ، يَقُولُ ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ ، يَغْصِفَانِ أَخَذَا أَنْ صَافَ مِنْ وَرَقِ الجَنَّةِ يُوَّالِّفَانِ الْوَرَقَ يَخْصِفَانِ الْوَرَقَ بَعْضَهُ إِلَى بَعْضِ سُوْ آتِيْمَا كِنَايَة ْعَنْ فَرْجَيْمْ مَا الْجَارِيْمَا وَمَتَاعْ إِلَىٰ حِينِ ، هَاهُنَا (١) إِلَى (٧) الْقِيَامَةِ وَالْخِينُ عِنْدَ الْعَرَبِ مِنْ سَاعَةٍ إِلَى ما لا يُحْضَى عَدَدُها (٨) الرَّأَيْاشُ وَالرِّيشُ وَاحِدٌ وَهُو مَا ظَهَرَ مِنَ اللَّبَاسِ ، قَبِيلُهُ جيلُهُ الَّذِي ْهُقَ مِنْهُمْ ، أَدَّارَ كُوا أَجْتَمَعُوا وَمَشَاقُ الْإِنْسَانِ وَٱلدَّابَّةِ كُلُّهُمْ ( ) يُسَمَّى سُمُوماً وَاحِدُها سَمُّ. وَهِيْ عَيْنَاهُ وَمَنْ خِرَاهُ وَفَهُ وَأُذْنَاهُ وَدُبُوهُ وَإِحْلِيلُهُ ، فَوَاشِ مَاغُشُوا بِهِ ، نُشُرا مُتَفَرَّقَةً ، نَكِداً قَلِيلاً ، يَغْنَوْ ا يَعِيشُوا ، حَقِيقٌ حَقٌّ ، أَسْتَرْهَ بَوُهُمْ مِنَ الرَّهْبَةِ ،

(٢) كَابْ لْأَيْنْفُعُ نَفْساً. إعانها

(٣) بسم الله الرحن الرحيم

(٤) إِنَّهُ لَا يُحِبُّ

دَّهُ (۸) عَدَّدُهُ

(۱) کُلْیاً

تَلَقَّفْ تَلْقَمُ ، طَلَرُهُمْ خَظْهُمْ ، طُوفانْ مِنَ السَّيْلِ. وَيُقَالُ لِلْمَوْتِ الْكَثِيرِ الطوفانُ الْقُمَّلُ الْحُمْنَانُ يُشْبِهُ (" صِنَارَ الْكَلْمِي ، عُرُوشٌ وَعَرِيشٌ بِنَامُ ، شُقِطَ كُلُ مَنْ نَدِمَ فَقَدْ سُقِطَ في يَدِهِ ، الْاسْبَاطُ قَبَائِلُ بَنِي إِسْرَائِيلِ ، يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ يَتَعَدَّوْنَ لَهُ يُجَاوِزُونَ ٣ ، تَعْدُ تُجَاوِزْ ، شُرْعا شَوارِع ، بَيْسٍ شَدِيدٍ ، أَخْلَد ٣ قَمَدَ وَتَقَاعِسَ ِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ (٤) مَأْ تِيهِمْ مِنْ مَأْمَنِهِمْ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى : فَأَتَاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ كُمْ يَحْتَسِبُوا . مِنْ جِنَّةٍ مِنْ جُنُونِ (\*) ، فَرَّتْ بِهِ أَسْتَمَرَّ بِهَا الْحَمْلُ فَأَتَّمَنَّهُ ، يَنْزَغَنَّكَ يَسْتَخْفِنَكَ ، طَيْفُ مُلِمْ بِهِ لَمْ . وَيُقَالُ طَائِفَ وَهُوْ وَاحِدْ ، يَمُدُّونَهُمْ يُرَيَنُونَ ، وَخِيفَةً خَوْفًا ، وَخُفْيَةً مِنَ الْإَخْفَاء ، وَالْآصَالُ وَاحِدُهَا أُصِيلُ ١٧٠ ما بَيْنَ الْمَصْرِ إِلَى المَنْرِبِ . كَقَوْلِهِ : بُكْرَةً وَأُصِيلًا \* (١) إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِينَ ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ مَوْثُنَ سُكَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَعْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي وَاثْلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ أَنْتَ سَمِيْتَ هَذَا مِنْ عَبْدِ ٱللهِ قَالَ نَعَمْ وَرَفَعَهُ قَالَ لاَ أَحَدَ (٨) أَغْيَرُ مِنَ ٱللهِ ، فَالْأَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِيْنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَعَلَنَ وَلاَ أَحَدَ (٩) أَحَبُ إِلَيْهِ الْمِدْحَةُ مِنَ اللهِ ، قَالِدُاكِ مَدَحَ نَفْسَهُ \* (١٠) وَلَمَّا جَاء مُوسَى لِيقَاتِنَا وَكَلَمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرُ إِلَيْكَ (١١) قَالَ لَنْ تَرَّأَنِي وَلَكِنِ أَنْظُرُ إِلَيْكَ (١١) الجَبُّلِ وَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي ، فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ الْمِبَلِ جَمَلَهُ ذَكَّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ . قَالَ أَبْنُ عَبَّاس أَرِنِي أَعْطِنِي مَرْثُنَا ثَكُمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو بْنِ يَحْنِي المَازِنِيَّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ جاء رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى النَّبِيّ عَلِيَّ قَدْ لُطِمَ وَجْهُهُ وَقَالَ يَا مُمَّدُ إِنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِكَ مِنَ الْا نُصَارِ لَطَمَ ف وَجُهْي قَالَ أَدْعُوهُ فَدَعْوهُ قَالَ لِمَ لَطَمْتَ وَجْهَهُ قَالَ يَارَسُولَ ٱللهِ إِنِّي مَرَرْتُ بِالْيَهُودِ فَسَمِعْتُهُ

(١) قَوْلِ اللهِ

(١٠) بَابُ قَوْلِيرِ حِطَّةً"

يَقُولُ وَالنَّبِي أَصْطَفَىٰ مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ ، فَقُلْتُ (١) وَعَلَى مُخَدٍّ وَأَخَذَ نَى غَضْبه فَلَطَمْتُهُ قَالَ ٣ لَا تُخَيِّرُونِي مِنْ بَيْنِ الْأَنْبِياء فَإِنَّ النَّاسَ يَصْمَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِينُ فَإِذَا أَنَا يِمُوسَى آخِذٌ بِقَائَمَةٍ مِنْ قَوَاتُم ِ الْعَرْشِ فَلَا أَدْرِى أَفاق قَبْلِي أَمْ جُزِي (٣) بِصَفْقَةِ الطُورِ \* المَنَّ وَالسَّلَوَى مَرْشُ مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُفَيَةُ عَنْ عَبْدِ الَمِلِكِ عَنْ عَمْرُو بْنِ حُرَيْثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ عَلْقَ الْكَمْأَةُ مِنَ المَنَّ الْ وَمَاوُهُمَا شَفَاهُ الْمَيْنِ (" \* (" قُلْ بَهِا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ تَجِيمًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّلْوَاتِ وَالْارْضِ ٥٠ لَأُ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْدِي وَيُعِيثُ كَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النِّيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُوَمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَا نِهِ وَأُنَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ ۚ مَهُ تُدُونَ مَرَثُ (٧) عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنَا شُلَيْهَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ وَمُوسَى بْنُ هَارُونَ قَالاَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُمُسْلِم حَدَّثَنَا ﴿ (هِ عَارُّهُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ الْمَلاَءِ بْنِ زَبْرِ قَالَ حَدَّثَنَى بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ ٱللهِ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو إِذْرِيسَ الْ الْمَوْلَا فِي قَالَ سَمِيتُ أَبَا الْدَّرْدَاء يَقُولُ كَانَتْ بَيْنَ أَبِي بَكْرِ وَتُحْمَرَ مُحَاوَرَةٌ كَأَغْضَبَ (٧) حَدْنَى أَبُو بَكْنِ تُمْنَ ، فَأَنْصَرَفَ عَنْهُ ثَمِنَ مُنْضَبًا فَأَنَّبَعَهُ أَبُو بَكْر يَسْأَلُهُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَهُ ﴿ (٨) تَارِكُونَ . ف فَمْ يَفُمَّلُ حَتَّى أَعْلَقَ بَابَهُ فِي وَجْهِهِ ، فَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ بَالْ فَقَالَ أَبُو اللهِ عَلَى أَنْهِ عَلَى أَنْهُ عَلَى أَنْهِ عَلَى أَنْهُ عَلَى أَنْ عَلَى أَنْهُ عَالِكُوا عَلَى أَنْهُ عَلَّى أَنْهُ عَالِكُ عَلَى أَنْهِ عَلَى أَنْهُ عَلَى أَنْهُ عَلَى أَنْهُ عَلَى أ الْنَارْدَاهِ وَأَنْحُنْ عِنْدَهُ فَتَمَالَ رَسُولُ اللهِ عَنِينَ أَمَّا صَاحِبُكُمْ هَٰذَا فَقَدْ غامَرَ قالَ وَنَدِمَ (١) قالَ أَبُو عَنْدُ اللهِ عُمْرُ عَلَى ماكانَ مِنْهُ، فَأَقْبَلَ حَتَّى سَلَمَ وَجِلَسَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْكِ وَقَصَّ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى مَا عَلَى مَاكانَ مِنْهُ، فَأَقْبَلَ حَتَّى سَلَمَ وَجِلَسَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْكِ وَقَصَّ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى مَا عَلَى مَعْلَى مَا عَلَى مُعْلَى مَا عَلَى عَلِيَّ الْخَبَرَ قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ وَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَجَمَلَ أَبُو بَكْمِ يَقُولُ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللهِ لَا أَناكُنْتُ أَعْلَمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ هَلُ أَعْتُمْ قَارِكُو (١٠) في صاحبي هَلْ أَنْهُمْ تَارِكُو ( " لِي صَاحِبِي إِنِّي قُلْتُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيمًا تَقُلْتُمْ كَذَبْتَ وَقَالَ أَبُو بَكُر صَدَفْتَ (١٠) ي (١٠) وَقُولُوا حِطَّةٌ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال أَخْبَرُ نَا عَبْدُ الزَّزَّاقِ أَخْبِرَ نَا مَعْمَرُ عَنْ كَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ

عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ قِيلَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّداً وَنُولُوا حِطَّةٌ نَهْفِرْ لَكُمْ خَطَا يَاكُمُ فَبَدَّلُوا فَدَخَلُوا يَرْحَفُونَ عَلَى أَسْتَاهِهِمْ وَقَالُوا حَبَّةٌ فَيُشَعَّرَ فِي \* (٢) خُذِ الْمَفْوَ وَأَمْرُ بِالْمُرْفِ وَأَعْرِضْ عَن الْجَاهِلِينَ . الْمُرْفُ الْمَعْرُوفُ حَرَثْنا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْن عُنْبَةَ ا أَنَّ أَبْنَ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ قَدِمَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْن بْن حُذَّيْفَةَ قَنَزَلَ عَلَى أَبْن أَخِيهِ الْحُرُّ بْنُ قَبْسُ وَكَانَ مِنَ النَّفَرَ الَّذِينَ يُدْنِيهِمْ مُمَرُ وَكَانَ الْقُرَّاءِ أَصْعَابَ مَجَالِسِ عُمَرَ وَمُسَاوَرَتِهِ كُهُولاً كَانُوا أَوْ شُبَّانًا (٣) فَقَالَ عُيَيْنَةُ لِا مْن أَخِيهِ يَا أَنْ أَخِي اللَّهَ وَجْه عِنْدَ هُذَا الْأَمِيرِ ، قَاسْتَأْذِنْ فِي عَلَيْهِ ، قالَ سَأَسْتَأْذِنُ لَكَ عَلَيْهِ ، قالَ أَبْنُ عَبَّاسَ فَأَمْنَتَأْذَنَ الْحُرُ لِمُبَيِّنَةَ قَأَذِنَ لَهُ تُحَرُّ فَآمًّا دَخَلَ عَلَيْهِ قالَ هي يَا أَبْنَ الخَطَّاب فَوَاللهُ مَا تُعْطِينَا الْجَزْلَ وَلاَ تَحَنَّكُمُ يَنْنَا بِالْعَدْلِ فَغَضِبَ تَحْمُ حَتَّى مَمْ اللهِ الْ لَهُ الْحُنْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ ٱللَّهَ تَعَالَى قَالَ لِنَبِيِّهِ عَلَيْتِهِ خُذِ الْمَفْقَ وَأَمُنْ بِالْمُرْفِ وَأَعْرُضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. وَإِنَّ هُذَا مِنَ الْجَاهِلِينَ وَاللهِ ما جاوَزَهَا مُعَرُّ حِينَ تلاها عَلَيْهِ وَكَانَ وَقَافًا عِنْدَ كِتَابِ ٱللهِ صَرْشُ (" يَحْنَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ (٧) عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّ بَيْرِ خُذِ الْعَفْوَ وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ . قالَ ما أَنْزَلَ اللهُ إلاَّ في أَخْلاَق النَّاسِ وَقَالَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ بَرَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا (^) هيشام عَنْ أبيه عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّ ابْدِ قَالَ أَمَرَ اللَّهُ تَبِيَّهُ مِرْكِيْدٍ أَنْ يَأْخُذَ الْمَفْوَ مِنْ أَخْلاَق النَّاس أو كما قال .

## ( الأنقال )

قُوْلُهُ : يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلهِ وَالرْسُولِ فَا نَقُوا اللهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ يَنْنِكُمْ . قَالَ أَنْنُ عَبَّاسٍ : الْأَنْفَالُ المَعَانِمُ . قَالَ فَتَادَةُ : وِيمُكُمُ الحَرْبُ . المتعادرة (1) التعادرة المتعادرة (1) المتعادرة (1)

رم) شَبَابًا

صة (ع). معل لك

(و) - أَنْ يُوقعَ صح

ميرة (٦) حدثني مد

(v) عن ابنُّ الزبير

(٨) قال هشام أخبرنى عن
 أيه

(٩) سُبُورَةُ الْانْفَالِ مِنْ مِنْ الرَّمْنِ الرَّمْمِ مِنْمَ اللَّهِ الرَّمْنِ الرَّمْمِ

'يُقَالُ نَا فِلَة عَطِيَّة " مَرَّشَى أَعَد بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْانَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ۚ أَخْبَرَنَا أَبُو بشَّرِ عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْرِ قالَ قُلْتُ لِأَبْنِ عَبَّاسِ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا سُورَةُ الْأَنْفَالِ قالَ نَرَلَتْ في بَدْرٍ ، الشُّؤَّكَةُ الْحُدّْ ، مُرْدَفِينَ فَوْجَا بَمْدَ فَوْجِ رَدِفْنِي وَأُرْدَفَنِي جاء بَعْدِي ، ذُوقُوا بَاشِرُوا وَجَرِّبُوا ، وَلَيْسَ هُـذَا مِنْ ذَوْقِ الْفَمِ وَيَرْكُمُهُ يَجْمَعُهُ ، شَرَّدْ فَرِّقْ ، وَإِنْ جَنَحُوا طَلَبُوا (١) ، يُشْفِنُّ يَعْلِكُ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : مُكَا ۗ إِذْخَالُ أَصا بِعِيمْ فِي أَفْوَاهِمِمْ ، وَتَصَّدِيَةً الصَّفِيرُ ، لِيُثْبِتُوكَ لِيَحْبِسُوكَ \* إِن السَّنْمُ وَالسَّلْمُ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللهِ الصُّمُّ البُّكُمُ الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ ٣٠ ﴿ مَرَثُن الْحُمَّدُ بْنُ يُوسُفَ } والسَّلَامُ وَاحْدِه حَدَّثَنَا وَرْقَاءِ عَنِ أَبْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَن أَبْنِ عَبَّاس : إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللهِ الصُّمْ اللِّكُمْ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ . قالَ ثُمْ نَفَرٌ مِنْ سَبِّي عَبَّدِ الْدَّارِ \* كَما أَيُّما الَّذِينَ إِ آمَنُوا أَسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لَيَا يُحْيِيكُمْ " . وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ المَرْءُ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ . أَسْتَجِينُوا أَجِيبُوا ، لِمَا يُحْيِيكُمْ يُصْلِحُكُمْ . حَرِيْتَى إِسْدَقَى أَخْبَرَ نَا رَوْحُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبِيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ سَمِيْتُ حَفْص أَبْنَ عاصِم يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلِّى رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ كُنْتُ أُصَلِّي فَرَّ بي المُ قَوْلِدِ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ فَدَعانِي فَلَمْ آتِهِ حَتَّى صَلَّيْتُ ثُمَّ أَنَيْتُهُ فَقَالَ مامَنَعَكَ أَنْ تَأْتِي أَلَمْ يَقُلُ اللهُ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَسْنَجِيبُوا للهِ وَللرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم . ثُمَّ قال لَأْعَلَمْنَكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ . فَذَهَبَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي لَيَخْرُجَ فَذَكُونَ لَهُ ، وَقَالَ مُعَاذُ حَدَّثَنَاشُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبُ (٥) سَمِعَ حَفْصًا سَمِعَ أَبَاسَعِيدٍ رَجُلاً مِنْ أَصِابِ النِّي مِلِيِّ بِهُذَا وَقَالَ هِيَ الْحَمْدُ لِنَّهِ رَبِّ الْمَالِمَينَ ، السَّبْعُ المَاكِي \* " وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هِنُو أَكْنَ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِي (٧) عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاء أُوِ ٱنْتِنَا بِعَذَابِ أَلِيمٍ". قالَ أَنْ عُيَنْنَةَ مَاسَمِّي ٱللهُ تَمَالَى مَطَرًا فِي الْقُرْآنِ إِلاَّ عَذَابًا

ا (۲) قال قال هم نفر من بنی

(۷) الآية

وَتُسَمِّيهِ الْعَرِّبُ الْغَيْثَ وَهُو قَوْلُهُ تُمَالَى: أَيْنُولُ الْفَيْثَ مِنْ بَمْدِ مَا قَنَطُوا حَرثنى أَنْهَدُ حَدَّنَنَا عُبَيْدُ ٱللهِ بْنُ مُعَادٍ حَدَّنَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْحَسِيدِ هُوَ أَبْنُ كُرْدِيدٍ صَاحِبُ الزِّ يَادِيِّ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَبُوجَهُلِ اللَّهُمُ إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقِّي مِنْ عَنْدَكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أُو ائْتِنَا بِعَذَابِ أَلِيمٍ . فَنَزَّلَتْ : وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ ٱللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأُنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ ٱللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأُنْت يَسْتَمْفُورُونَ وَمَا لَهُمْ أَنْ لَا يُمَذِّبَهُمُ اللهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ (١) المَسْجِدِ الحَرَامِ الآية وَمُ قَوْلِهِ اللَّهُ مِنْ مَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُم وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ ٱللهُ مُعَذِّبَهُم وَأُهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ مَرْثُ النَّفْر حَدَّ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ خَدَّ ثَنَا أَبِي حَدَّ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الحَميدِ صَاحِبِ الزِّيَادِيِّ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ قَالَ قَالَ أَبُوجَهْلِ : اللَّهُمَّ إِنْ كَانَّ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ قَلْمُعْلِنْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءُ أَوِ ٱثْنِيَا بِعَذَابِ أَلِيمٍ عَنْزَلَتْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُمَدِّيُّهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَا كَلُّمْ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُ مَ اللَّهُ وَثُمْ يَصُدُّونَ عَنِ المَسْجِدِ الْحَرَامِ الْآيَةَ ﴿ وَقَاتِلُوكُمْ حَتَّى لَا ا تَكُونَ فِينَةُ ٣٠ مَرْثُ الْمَسَنُ بْنُ إَعَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيى حَدَّ تَنَا (\*) حَيْوَةُ عَنْ بَكْرِ بْنِ جَمْرُوعَنْ بُكَيْرِ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ ثَمَرَ ۖ رَضِيَ أَللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً جَاءُ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّ عُمْنِ أَلاَّ تَسْمَعُ مَا ذَكَّرَ ٱللهُ فَ كِتَا بِلِهِ وَإِنْ طَأَيْفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا إِلَى آخِيرِ الآيَةِ فَمَا يَمْنَمُكَ أَنْ لَا تُقَاتِلَ كَمَا ذَكَرَ اللهُ فَ كِتَا بِهِ فَقَالَ يَا أَبْنَ أَخِي أَغْتَرُ (٢) بهذه الآية ولا أُقاتِلُ أَحَبُ إِلَى مِنْ أَنْ أَعْتَرَ (٧) بهذه الآية الَّتِي يَقُولُ اللهُ تَمَالَى وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًامُتَعَمِّدًا إِلَى آخِرِهَا قالَ فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِينَّنَةُ ۚ قَالَ ٱبْنُ ثَمْرَ قَدْ فَمَلْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولُ ٱللهِ يَرْكِنَّهُ إِذْ كَانَ الْإِسْلَامُ قَلِيلًا فَكَانَ الرَّجُلُ يُفْتَنُ في دِينِهِ إِمَّا يَقْتَلُوهُ (^) وَإِمَّا يُوثِقُوهُ حَتَّى

كَنْ الْإِسْلَامُ فَلَمْ تَكُنْ فِينَّةُ فَلَمَّا رَأَى أَنَّهُ لا يُوَ افِقُهُ فِيهَا يُرِيدُ قالَ مَناقَو لك في عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ قَالَ أَبْنُ تُمَرَ مَا قَوْلِي فِي عَلِيٌّ وَعُثْمَانَ ، أَمَّا عُثْمَانُ فَكَانَ ٱللهُ قَدْ عَفَا عَنْهُ ، فَكَرِهْ مُ أَنْ يَمْفُو عَنْهُ . وَأَمَّا عَلَى فَا بْنُ عَمِّ رَسُولِ اللهِ عَلِي وَخَتَنُهُ وَأَشَارَ بيده وَهٰذِهِ أَبْنَتُهُ أَوْ بَنْتُهُ (١) حَيْثُ تَرَوْنَ صَرْشُ أَحْمَدُ بْنُ يُونِسَ حَذَّتُنَا زُهَمْ يُرْ حَدَّثَنَا بِيَانٌ أَنَّ وَبَرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَنَى سَغِيْدُ بْنُ جُبَيْدٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا أَوْ إِلَيْنَا أَيْنُ مُمْرَ فَقَالَ رَجُلُ كَيْفَ تَرَى فِي قِتَالِ الْفِتْنَةِ فَقَالَ (٢٠ وَهَلَ تَدْرِي مَا الْفَثْنَة كانَ مُحَمَّدُ عَلِيْتُ يُقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ وَكَانَ الْدُّخُولُ عَلَيْهِمْ فَيْنَةً وَلَيْسَ كَقِتَالِكُمْ (\* عَلَى الْمُلْكِ \* (\*) يَا أَيُّهَا النَّيُّ حَرِّض الْمُؤْمنِينَ عَلَى الْقِيَّالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِيشْرُونَ صَابِرُونَ (°) يَّمَّلِيُوا مِا تَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِا نَةَ ۚ يَعْلِيُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمُ ۗ (٣) بِقِيَالِكُمْ لاَ يَفْقَهُونَ مِرْشُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِوعَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِي ال اللهُ عَنْهُمَا كَمَّا نَوَكَتْ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِاثَتَانِي (٦) فَكُتُبِ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَفِرٌّ وَاحِدْ مِنْ عَشَرَةٍ ، فَقَالَ سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ أَنْ لَا يَفِرَّ عِشْرُونَ مِنْ مِائَتَنْي، ثُمَّ نَزَلَتِ: الآنَ خَفَّفَ ٱللهُ عَنْكُمُ الآية . فَكُتَّبَ أَنْ لاَ يَفِيَّ مِائَةٌ مِنْ (٧) وَزَادْ مَائِنَيْ زَادَ (٧) سُفْيَانُ مَرَّةً نَزَلَتْ: حَرِّض الْوَنْنِينَ عَلَى الْقِيَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ . قالَ شَفْيَانُ وَقالَ أَبْنُ شُبْرُمَةً ، وَأُرَى الْأَمْنَ بِالْمَرْوفِ وَالنَّهْيَ عَن الْمُنْكَدِ مِثْلَ هَٰذَا ۞ الآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضُعْفًا الآيَةَ . إِنَّى قَوْلِهِ : وَأُلَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ مَرْثُ عَنِي بْنُ عَبْدِ ٱللهِ السُّلَمِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَنْ الْلَارَكِ أَخْبَرَ نَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي النَّ يَنْ خِرِّ بِنْ عَنْ عَكْرِمَةَ عَن أُبْنِ عَبَّاس رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ: إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُون يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ شَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْسُلِمِينَ حِينَ فُرِضَ عَلَيْهُمْ أَنْ لاَيفِرٌ وَاحِدْ مِنْ عَشَرَةٍ

(۱) أبيته قال فى الفتح المعتمد أنه البيئ وأن بنته تصحيف

(٢) قال

(7) واذیکنونکم مالة ہے، ص

عَاء التَّذَهْيِفُ ، فَقَاَّلُ : الآنَ خَفَّفَ ٱللهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضُعْفًا كَاإِنْ يَكَنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَعْلَبُوا مِائَتَيْنِ. قِالَ قَلَمَّا خَفَّفَ اللهُ عَنْهُمْ مِنَ الْعِلَةِ نَقَصَ مِنَ الصَّبْرِ بِقَدْرِ مِا خُفِّفَ عَنْهُمْ .

( سُورة براءة )

وَلَيْجَةً كُلُ شَيْءً أَدْ خَلْتَهُ فِي شَيْءٍ، الشُّقَّةُ السَّفَرُ، الخَبَالُ الْفَسَادُ، وَالْحَبَالُ المَوْتُ ، وَلاَ تَفَسُّنِي لاَ تُو بِيِّفْنِي (١) ، كُرْها وَكُرْها وَاحدُ ، مُدَّخَلاً يُدْخَلُونَ فيهِ ، يَجُمْءَدُونَ يُسْرِعُونَ، وَالْمُؤْتَفِكَاتِ إِنْتَفَكَتْ أَنْقَلَبَتْ بِهَا الْأَرْضُ، أَهْوَى أَلْقَاهُ في هُوَّةٍ عَدْنِي خُلْدِ، عَدَّنْتُ بِأَرْضِ أَيْ أَقَتْ وَمِنْهُ مَعَدِنْ، وَ يُقَالُ فِي مَعْدِنِ صِدْق فِي مَنْبَتِ صِدْق (٦) يُقَالُ مَوَّرَتِ البِيْرُ ﴾ الخَوَالفُ الخَالِفُ النَّايِ خَلَفَنِي فَقَمَدَ بَعْدِي، وَمِنْهُ تَعْلُفُهُ فِي الْغَابِرِينَ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ النِّسَاءِ مِنَ الْخَالِفَةِ ، وَإِنْ (٣ كَانَ جَرْعَ الْذُّكُورِ فَإِنَّهُ كُمْ يُوجَدْ عَلَى تَقَديرِ جَمْعِهِ إلاَّ حَرْفَانِ: فارسْ وَفَوَارسُ، وَهَالِكُ (٣) وَهَوَ اللَّ ، الْخَيْرَاتُ وَاحِدُهَا خَيْرَةٌ، وَهِيَ الْفُوَ اصِلْ ، مُرْجُونَ مُوَّخَرُونَ ، الشَّفَا شَفيرِ ﴿ ( ) وَهُوَ حَدُّهُ ﴿ ٥ ) وَالْجُرُفُ مَا يَجَرَّفَ مِنَ السَّيُولِ وَالْأَوْدِينَةِ ، هَارِ هِمَارُ (٦) ، لَا وَّاهُ شَفَقًا وَفَرَقًا وَقَالَ (٧) :

إِذَا قُتْ أَرْحَلُهَا بِلَيْلِ تَأُوَّهُ آهَةً (١٠) الرَّجُلِ الحَزين

\* (١) بَرَاءَةُ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١٠) وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاس أُذُنْ يُصَدِّقُ ، ثَطَهَّرُهُمُ وَتُرَكِيهِمْ بهَا وَنَحُوْهِ الكَيْسِ، وَالزَّكَاةُ الطَّاعَةُ وَالْإِخْلاَصُ لاَ يُؤْتُونَ الزَّا كَاةَ لاَ يَشْهَدُونَ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ ، يُضَاهُونَ يُشَبِّهُونَ مَرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْخُقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ: يَسْتَفْتُونَكَ قُل أَللَّهُ يُفْتِيكُمْ في الْكَلاَلَةِ، وَآخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ بَرَاءَةٌ \* (١١١) فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللهِ وَأَنَّ اللهَ

(٢) فان

(٣) في الهوالك

(۰) حَرَّفَهُ

إِذَا ٱلْهَدَمَتُ وَالْهَارَ

رم) أهة

من العتج والقسطلاني

(١) بَابُ قَوْلًا

(١٠) أَذَانٌ إِعْلَامٌ

(١١) بَابُ قُوْلِهِ

مُخْذِي الْكَافِدِينَ ، سِيحُوا سِيرُوا حَرِثْنَ (' سَعِيدُ بْنُ عُفَيْدِ قَالَ حَدَّثَنَى اللَّيْثُ قَالَ ٢٦ حَدَّ ثَنَى عُقَيْلٌ عَن أَنْنِشِهَاب وَأَخْبَرَ نِي مُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُن أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَنِي أَبُو بَكْرِ فِي تِلْكَ الْحَجَّةِ فِي مُؤَذِّنِينَ بَعَثَهُمْ يَوْمَ النَّصْ يُؤَذِّ أُونَ يِكِي ٣ أَنْ لاَ يَحِبُ جَابَةً بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكْ، وَلاَ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عِن يَانْ ، قال عَمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن ، ثُمَّ أَرْدَفَ رَسُولُ اللهِ مِرْكِيٍّ بِعَلَى بْنِ أَبِي طَالِبِ وَأَمَرَهُ ( ) أَنْ يُوَّذِّنَ بِبَرَاءِةَ ، قالَ أَبُو هُرَيْرِةَ (٥) وَأَذَّنَ مَعَنَا عَلِيٌّ يَوْمَ النَّحْرِ فِي أَهْلِ مِنَّى بِبَرَاءةَ ، وَأَنْ لَا يَحِجَّ بَمْدَ الْعَامِ مُشْرِلَتْ ، وَلَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْ يَانٌ ﴿ ﴿ وَأَذَانُ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبِرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيءِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ (٧) وَإِنْ أُنْذُمُ ۚ فَهُو خَيْنُ لَكُمْ ۚ وَإِنْ تَوَلَّيْكُمْ ۚ وَأَنْ تُولَّيْكُمْ ۚ وَأَنْكُمْ ۚ غَيْنُ مُعْجِزِي ٱللهِ وَابَشِّر الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابِ أَلِيمٍ \* آذَنَهُمْ أَعْلَمُهُمْ حَرَّتُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا ﴿ وَوَافَتِهِ فَى الفَتِحِ اللَّيْثُ حَدَّتَني عُقَيْلٌ قَالَ أَبْنُ شِهابِ فَأَخْبَرَ نِي مُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَنِي أَبُو بَكُر رَهِنِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي تِلْكَ الْحَجَّةِ فِي الْمُؤَذِّنِينَ بَعَثَهُمْ يَوْمَ النَّحْر يُوَّذُّ نُونَ بِمِنِي أَنْ لاَ يَحْبُجَ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكْ، وَلاَ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْ يَانٌ، قال مُمَيْدٌ (١) حَدَّني ثُمَّ أَرْدَفَ النَّبِيُّ عَلَيْكَ بِمَلِيٌّ بِمَلِيٌّ أَبِي طَالِبٍ فَأَمْرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِيرَاءَةَ ، قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ اللَّهِ عَلَيْكَ بِمَلِيِّ مِنْ أَبِي طَالِبٍ فَأَمْرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِيرَاءَةَ ، قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ اللَّهِ عَلَيْكَ بِمَلِيًّ أَبِي طَالِبٍ فَأَمْرَهُ أَنْ يُؤذِّذَنَ بِيرَاءَةَ ، قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَذَّنَ مَمَّنَا عَلَيْ فِي أَهْلِ مِنَّى يَوْمَ النَّدْرِ بِبَرَاءَةَ وَأَنْ لَا يَصُحَّ بِعَدَ الْعَامِ مُشْرِكُ، وَلاَ يَطُوف بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ \* إِلاَّ ٱلَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكَيْنَ مَرْثُ (^ إِسْاقُ حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَنَّتَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ أَنَّ مُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّ عَنْ أَخْبَرُهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرُهُ أَنَّ أَبَا بَكُرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعَثَهُ في الْحَجَّةِ الَّتِي أَمَّرَهُ رسُولُ اللهِ عَنْ عَلَيْهَا قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فِي رَهْ طِي يُؤَّذِّنُ (٢) فِي النَّاسِ أَنْ لاَ

(٢) عَنْ عُنْيْل

(٤) فأسره ×

(١) آبابُ قُوْلِكِ

يَحُجِّنَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكْ، وَلاَ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْ يَانْ فَكَانَ مُعَيْدٌ يَقُولُ يَوْمُ النَّحْر يَوْمُ الْحَبِّ الْأَكْبَرِ، مِنْ أَجْل حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً ۞ (١) فَقَاتِلُوا أَعَّةَ الْكُفُرْ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ كَلَمْ مَرْثُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَعْنَى حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ حَدَّثَنَا زَيْدُ أَبْنُ وَهُبِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ حُذَيْفَةً فَقَالَ مَا بَقَ مِنْ أَصْعَابِ هَذِهِ الآيةِ إِلاَّ تَلاَّقَةٌ وَلا مِنَ الْمَنَافِقِينَ إِلاَّ أَرْبَعَةٌ ، فَقَالَ أَعْرَابِي إِنَّكُمُ أَصْحَابَ مُحَدٍّ عَلِيَّةٍ ثُخْبِرُونَا (" فَلاَ نَدْرى، فَمَا بَالُ هُو اللَّهِ الَّذِينَ يُمْ شُوَّرُونَ بَيُوتَنَا ، وَ يَسْرِقُونَ أَعْلَاقَنَا ، قالَ أُولِئاكَ الْفُسَّاقُ ، أَجَلْ لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ إِلاَّ أَرْبَعَةٌ ، أَحَدُهُمْ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَوْ شَرِبَ المَاءِ الْبَارِدَ لَمَا وَجَدَ بَرْدَهُ ﴿ (\*) وَالَّذِينَ يَكُنزُونَ الْنَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا في سَبيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابِ أَلِيمٍ مِرْشُ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعِ أَخْبَرٌ نَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ أَنَّ عَبْدَ الرَّ هُنِ الْأَعْرَجَ حدَّثَهُ أَنَّهُ قالَ حَدَّثَني أَبُو هُرَيْرَةَ رَضَى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَيْنَ يَقُولُ يَكُونُ كَنْزُ أَحَدِكُم عَوْمَ الْفِيامَةِ سُجاعاً أَفْرَعَ مَرْثَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهِبِ قالَ مَرَرْتُ عَلَي أَبِي ذَر إِبَالَّ بَذَةِ ، فَقُلْتُ مَا أَنْزَلَكَ بِهِذِهِ الْأَرْضِ ؟ قَالَ كُنَّا بِالشَّيَّأَمِ، فَقَرَ أَتُ : وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ النَّهُمَةِ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا في سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِمَذَابِ أَلِيمٍ. قال مُعَاوِيَةُ مَا هَٰذِهِ فِينًا ، مَا هُذِهِ إِلاَّ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ ، قَالَ قُلْتُ إِنَّهَا لَفِينَا وَفِيهِمْ ﴿ () يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُورَى بِهَا (٥) جِبَاهُهُمْ وَجُنُو بُهُمْ وَظُهُو رُهُمُ هُذَا مَا كَنَوْتُمْ لِأَ نَفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ \* وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ بْن سَمِيدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ عَنِ أَبْنِ شِهابٍ عَنْ خالِدِ بْنِ أَسْلَمَ قالَ خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمَرَ فَقَالَ هَٰذَا قَبْلَ أَنْ ٱنْزُلَ الزَّكَاةُ فَلَمَّا أَنْزَلَتْ جَعَلَهَا اللهُ طَهْرًا لِلْأَمْوَ ال . (٦) إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ أَثْنَا عَشَرَ شَهْزًا في كِتاب اللهِ يَوْمَ خُلَقَ السَّمُواتِ

(۱) تاب (۳) يُضْدِرُ ونَسَا (۳) بَابُ قَوْلِهِ (۲) بَابُ قَوْلِهِ (٤) بَابُ قَوْلِهِ وَجَلَّ (٠) الْآيةُ (٠) بَابُ قَوْلِهِ

وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمْ (١) \* الْقَيْمُ هُوَ الْقَائِمُ \* مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَالِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيْوِبَ عَنْ أَعْمَدٍ عَن أَبْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ (٢) أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَزِيْتُهُ قَالَ إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ أُسْتَدَارَ ، كَهَيْثُتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ السَّنَةُ ٱنْنَا عَشَرَ شَهِرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ خُرُمْ ثَلَاثٌ (٢) مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو ٱلْحُجَّةِ وَالْحُرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَّ الَّذِي بَيْنَ ثَجَادَى وَشَعْبَانَ ﴿ ( ) ثَانِيَ ٱثْنَانِي إِذْ هُ إِنْ النَّاوِ"، مَعَنَا نَاصِرُنَا ، السَّكِينَةُ فَعِيلَةٌ مِنَ النُّكُونِ وَرَرْتُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَّدِ حَدَّثَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّنَنَا ثَابِتُ حَدَّنَنَا أَنَسُ قالَ حَدَّنَى أَبُو بَكُر رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْتِهِ فِي الْنَادِ ، فَرَأَيْتُ آثَارَ الْمُشْرِكِينَ ، فَلْتُ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ رَفَعَ قَدَمَهُ رَآنًا قالَ ماظنكَ يِأَ نُنَبِّ اللهُ ثَالِيْهُمَا صَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحْدِ حَدَّثَنَا أَبْنُ عُيَنْةً عَنِ أَبْنِ جُرَجْ إِعَنِ أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنِ أَبْ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قالَ حِينَ وَقَعَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ الزُّ بَيْرِ قُلْتُ أَبُوهُ الزُّ بَيْرُ وَأَمُّهُ أَسْاءٍ وَخَالتُهُ عَائِشَةٌ وَجَدُّهُ أَبُو بَكْرِ وَجَدَّتُهُ صَفِيَّةٌ ، فَقَلْتُ لِسُفْيَانَ إِسْنَادُهُ فَقَالَ حَدَّثَنَا فَشَغَلَهُ إِنْسَانٌ وَلَمْ يَقُلُ أَبْنُ جُرَيْجٍ صِرَتْنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قالَ حَدَّثَى يَحْنِي بْنُ مَعِينٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ أَبْنُ جُرَجْحٍ قَالَ أَبْنُ أَبِي مُلَيْكَةً ، وَكَانَ رَبْنَهُمَا شَيْ ﴿ فَغَدَوْتُ عَلَى أَبْنَ عَبَّاسِ فَقُلْتُ أَثَرُ يِدُ أَنْ ثَقَاتِلَ أَبْنَ الزُّ يَيْرِ فَتُحِلُّ (٦) حَرَمَ ٱللهِ فَقَالَ مَعَاذَ ٱللهِ إِنَّ اللهُ كَتَبَ ٱبْنَ الرُّ بَيْرِ وَ بَنِي أُمَيَّةَ نُحِلِّينَ وَإِنَّى وَٱللهِ لاَ أُحِلُّهُ أَبَدًا قَالَ قَالَ النَّاسُ بَايِعِ لِأَبْنِ الزُّبَيْرِ ، فَقُلْتُ وَأَيْنَ بِهِذَا الْأَمْرِ عَنْهُ ، أَمَّا أَبُوهُ خَوَارى النَّبِّيِّ يُرْبِيدُ الزُّ بيْرِ ، وَأَمَّا جَدُّهُ فَصَاحِبُ الْغَارِ ، يُرِيدُ أَبَا بَكْرِ ، وَامُّهُ (٧) فَذَاتُ النَّطَاقِ، يُرِيدُ أَسْمَاء، وَأَمَّا خَالَتُهُ كَأْمُ الْمُؤْمِنِينَ، يُرِيدُ عَائِشَةَ، وَأَمَّا عَمَّتُهُ، فَزَوْجُ النَّبِيُّ بَهِالِلَّهِ بُرِيدُ خَدِيجَةً ، وَأَمَّا عَمَّةُ النِّبِيِّ مَنْكِيٍّهِ فَجَدَّنُهُ بُرِيدُ صَفييَّةَ ثُمَّ عَفيفٌ في

اً (١) ذَلِكَ ٱلدَّينَّ

> (۲) عن أيه سو

(٢) تُلَاثُةُ عِم

(٤) تَابُ قَوْلِهِ إِ

(٠) إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَاَتَهُزَّنْ إِنَّ اللهَ مَسَنَا

(٦) في الفَرْعِ فَتَعِلَّ

بالنَّعْشِبِ (۷) كذا في نسخ الخطه المندة ووقع في الطبوع وأما أمه كنبه مصححه الْإِمْنَلْأُمْ ، قارِئُ لِلْقُرْآنِ ، وَاللَّهِ إِنْ وَصَلُونِي وَصَلُونِي مِنْ قَرِيبٍ ، وَإِنْ رَبُّونِي ، رَ أَبِيٰ " أَكْفَالِهِ كِرَامِ"، فَآثَرَ التُّويْتَاتِ وَالْأُسَاماتِ وَالْحُمَيْدَاتِ ، يُريدُ أَبْطُنَا مِن بَنِي أَسَدٍ بَنِي ثُويْتٍ وَبَنِي أُسَامَةً (" وَبَنِي أَسَدٍ ، إِنَّ أَبْنَ أَبِي الْعَاصِ بَرَزَ يَمْشِي الْقُدُمِيَّةَ يَمْنِي عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ ، وَإِنَّهُ لَوَّى ذَنَبَهُ ، يَمْنِي أَبْنَ الزُّبِيْ مَرْتَا مُمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونِ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونسَ عَنْ مُمَرَ بْن سَعِيدِ قالَ أَخْبَرَ في أَبْنُ أَبِي مُلَيْكَةً. دَخَلْنَا عَلَى أَبْنِ عَبَّاسِ فَقَالَ أَلاَ تَعْجَبُونَ لِا بْنِ الزُّ بَيْرِ قام في أَرْهِ هٰذَا ، فَقُلْتُ لَأُحاسِبَنَّ نَفْسِي لَهُ مَا حَاسَبْتُهَا لِأَبِي بَكْرِ وَلاَ لِمُمَرَّ وَكَلْمَا كَانَا أُولَى إِحَالَ خَيْرٍ مِنْهُ ، وَقُلْتُ أَبْنُ عَمَّةِ النَّبِي عَلِيِّتِهِ وَأَبْنُ النُّ بِيْرِ وَأَبْنُ أَبِي بَكْرِ وَأَبْنُ أَخِي خَدِيجَةَ وَأَبْنُ أُخْتِ عَائِشَةً ، فَإِذَا هُوَ يَتَعَلَّى عَنَى وَلاَ يُرِيدُ ذَلِكَ ، فَقُلْتُ ما كُنْتُ أَظُنَّ أَنِّي أَعْرِضُ هَٰذَا مِنْ نَفْسِي فَيَدَعُهُ وَمَا ٣٠ أَرَاهُ يُرِيدُ خَيْرًا وَإِنْ كَانَ لاَ بُدَّ لَأَنْ يَرُ أَبِي بَنُو عَمَّى أَحَبُّ إِلَى مِنْ ( ) أَنْ يَرُ أَنِي غَيْرُهُمْ \* ( ) وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ . قال مُجَاهِدْ يَتَأَلَّفُهُمْ بِالْمَطِيَّةِ مَرْتُ مُحَمَّدُ بْنُ كَشِيرِ أَخْبَرَ لَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبْن أَبِي نُمْمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بُعِثَ إِلَى النَّبِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بُعِثَ إِلَى النَّبِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بُعِثَ إِلَى النَّبِيِّ عَنْ أَبِي أَرْبَعَةٍ وَقَالَ أَنَالَفُهُمْ ، فَتَالَ رَجُلْ ما عَدَلْتَ ، فَقَالَ يَخْرُجُ مِنْ صَيْْضِيُّ هُ لَذَا قَوْمُ عَرْقُونَ مِنَ الَّذِينِ \* (٦٠ الَّذِينَ يَلْمِزُ وَنَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٧٠ كِيْلُورُونَ يَعِيبُونَ وَجَهُدَهُمْ وَجَهُدَهُمْ طَافَتَهُمْ صَرْتَى بِشُرُ بْنُ خَالِدٍ أَبُو تُحَدِّدٍ أَخْبَرَ نَا تُحَمَّدُ بْنُ جَمْفَر عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْهَانَ عَنْ أَبِي وَاتِلِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قالَ لَكَ أُمِرْ نَا (٨) بِالصَّدَقَاةِ كُنَّا نَتَحَامَلُ كَفَاء أَبُو عَقيلِ بِنِصْفِ صَاعِ وَجَاء إِنْسَانٌ بِأَ كُثَرَ مِنْهُ فَقَالَ الْمَنَا فِتُونَ إِنَّ ٱللهُ لَغَنِي عَنْ صَدَقَةِ هَلْمَا وَمَا فَعَلَ هَٰذَا الآخَرُ إِلاَّ رِئَاءً ، قَنَزَلَتِ : الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْطُوَّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقاتِ وَالَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ إِلاَّ جَهْدَهُمْ الآيةَ

(۱) رَأُونِي (۲) من أَسْد (۲) وائماً (۱) وائماً (۱) من زائدة عند (۱) بابُ قَوْلِهِ (لهِ اللهُ قَوْلِهِ (لهِ اللهُ قَوْلِهِ اللهُ اللهُ

مَرْثُ (١) إِسْ حُتُى بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي أُسَامَةَ أَحَدَّ ثَكُمْ زَائِدَةُ عَنْ سُلَيْانَ عَنْ شَقِيق عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قالَ كَانَ رَسَوْلُ اللهِ عَرَاقِيٍّ عَأْمُرُ بِالصَّدَقَةِ فَيَحْتَالُ أَحَدُنَا حَتَّى يَجِيء بِالْمُدِّ وَإِنَّ لِأَحَدِهِمِ الْيَوْمَ مِائَةَ أَلْفٍ كَأَنَّهُ يُعَرِّضُ بنفسيهِ \* (٢) إِسْتَغْفِرُ كَلُمُ أَوْ لَاتَسْتَغْفِرْ كَلُمُ إِنْ تَسْتَغْفِرْ كَلُمُ سَبْعِينَ مَرَّةً (٣) مَرْشُ (٤) عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُعِيلَ عَنْ أَبِي أُسَامَةً عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَن أَبْنِ تُحْمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا نُونِ فِي عَبْدُ اللهِ () جاء أَبْنُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَسَأَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ فِقِيصَهُ يُكَفِّنُ فِيهِ أَبَاهُ فَأَعْطَاهُ ، ثُمَّ سَأَلَهُ أَنْ يُصَلِّى عَلَيْهِ ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ إِيْصَلِّي (١٠ فَقَامَ مُمَرُ فَأَخَذَ بِنَوْبِ رَسُولِ اللهِ مِنْ فَقَالَ بَا رَسُولَ اللهِ نَصَلِّي عَلَيْهِ ، وَقَدْ نَهَاكَ رَبُّكَ أَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَزْكِنَهِ إِنَّمَا خَيَّرَ فِي اللهُ فَقَالَ: أَستَغْفِرْ كَلُمُ أَوْ لاَنَسْتَنْفِرْ كَلُمُ إِنْ تَسْتَعْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً ، وَسَأْزِيدُهُ عَلَى السَّبْعِينَ ، قَالَ إِنَّهُ مُنَافِقٌ ، قَالَ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ ۖ فَأَنْزَلَ اللهُ : وَلاَ تُصلِّ عَلَى أَحدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً وَلاَ تَقَمُ عَلَى قَبْرِهِ مَرْثُ يَحْيِي بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثنا السال اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ وَقَالَ غَيْرُهُ حَدَّثِنَى اللَّيْثُ حَدَّثَنَى عُقَيْلٌ عَنْ أَبْنِ شِهِابِ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مُمَرَّ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قالَ لَمَّا ماتَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبَى ۗ أَبْنُ سَلُولَ ، دُعِيَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْثِ لِيُصَلِّى عَلَيْهِ ، فَامَّا قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَتَبْتُ إِلَيْهِ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنُصَلَّى عَلَى أَبْنِ أَبَيّ ، وَفَدْ قالَ يَوْمَ كَذَا كَذَا وَكَذَا ، قَالَ أُعَدُّهُ (٧) عَلَيْهِ قَوْ لَهُ ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ مَرْ إِللهِ وَقَالَ أَخْرُ عَنَّى يَا عُمَرُ ، فَلَمَّا أَ كُثَرْتُ عَلَيْهِ ، قالَ إِنَّى خُيِّرْتُ ، فَأَخْتَرْتُ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّى إِذْ زِدْتُ عَلَى السَّبْعِينَ يُنْفُرُ (٨) لَهُ لَزِدْتُ عَلَيْهَا ، قالَ فَصَلَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ ثُمُّ أَنْصَرَفَ فَلْمْ يَمْكُثُ إِلا يَسِيرًا مَ حَتَّى نَزَلَتِ الآيتَانِ مِنْ بَرَاءَةً: وَلاَ نُصَلَّ عَلَى أَحَدِ مِنْهُمْ

(٦) بَابُ قُوْلِهِ

(١) فَلَنْ يَعْفُرِ ٱللهُ كَمِيْمُ

(٤) حدثني

ميد ه ص س ما (٦) عليه صد

مَاتَ أَبَدًا ، إِلَى قَوْلِهِ : وَهُمْ فَاسْتِفُونَ . قَالَ فَعَجَبْتُ بَعْدُ مِنْ جُرْأَتِي عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ﴿ (" وَلاَ تُصلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ حَرَثَى إِبْرَاهِمُ بْنُ المنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ عِياضٍ عَنْ عُبَيْدٍ ألله عَنْ نَافِيمٍ عَنِ أَبْنِ ثُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ لَكَا نُورُقًى عَبْدُ ٱللَّهِ بِنُ أَبَى جاء أَبْنُهُ عَبْدُ الله أَبْنُ عَبْدِ اللهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيدٍ قَأْعُطَاهُ قِمَيصَهُ وَأَمَرَهُ (٧) أَنْ يُكَفِّنَهُ فيدٍ ، ثُمَّ قام يُصَلِّي عَلَيْهِ ، فَأَخَذ عَمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِثَوْ بِهِ ، فَقَالَ تُصَلِّى عَلَيْهِ وَهُوْ مُنَا فِقْ، وَقَدْ نَهَاكَ اللهُ أَنْ تَسْتَغَفِّرَ لَمُمْ ، قالَ إِنَّمَا خَيَّرَنِي اللهُ أَوْ أَخْبَرَنِي ٣٠ فَقَالَ: أَسْتَغَفْرُ كُمْمُ أَوْ لَانَسْتَغْفِرْ كَلُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ كَلُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ ٱللهُ كَلُمْ . فَقَالَ سَأَزيدُهُ عَلَى سَبْعِينَ ، قَالَ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ ، ثُمَّ أَنْزَلَ ( ) اللهُ عَلَيْهِ: وَلاَ نُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلاَ نَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِكِ وَما أُوا وَكُمْ فاسِقُونَ \* "سَيَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ إِذَا أَنْفَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِيَعْدِضُوا عَنْهُمُ فأعْرَضوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ وِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاء بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ عَرْثُ عَهُمْ فَإِنْ تَرْضُواْ عَنْهُمْ اللَّهِ عَنْ عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ اللَّهِ أَنَّ عَبْدُ الرَّهُمْنِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ الله بن كَمْ بْنُ مَالِكُ ، قالَ سَمِعْتُ كَمْنِ بْنَ مَالِكِ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ تَبُوكَ وَاللهِ مَا أَنْهُمُ ٱللهُ عَلَى مِنْ نِعْمَةٍ ، بَعْدَ إِذْ هَدَانِي ، أَعْظَمَ مِنْ صِدْقِي رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ أَنْ لا المَاكُونَ كَذَبْنُهُ عَأَهْ لِكَ كَمَا هَلَكَ الَّذِينَ كَذَبُوا حِينَ أَنْزِلَ الْوَحْيُ: سَيَحْلِفُونَ بِالله الكُمْ إِذَا أَشْلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ ، إِلَى (٧) الْفَاسِقِينَ \* (١) وَآخَرُونَ أَغْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ (١) خَلَطُوا عَمَلاً صَالَمًا ، وَآخَرَ سَيِنَّكَ ، عَسَى اللهُ أَنْ يَتُوبُ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحيم مرشن (١٠٠ مُوَّمِّلُ هُوَ أَبْنُ هِشَاهُم حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَوْف حَدَّثَنَا

(١) كَالْبُ قَوْلِةِ ميره (۲) فأسره (٦) ألله ﴿ ﴾ أُنزِّلَ عَلَيْهِ (٠) بَابُ قُوْلِدِ (قَوْلِهِ عَلَى )روايةالهروى عن الستملي عَلَى عَبْدٍ (v) إِلَى قَوْلِهِ (٨) كَالْ قُوْلُهِ يَحْلِيُونَ لَـكُمْ لِنَبرَ صَوْا إِلَى قُوْلِهِ الْفَاسِقِينَ بَالْ

(١) الآية

(۱۰) حدای

اللَّيْلَة آتيانِ فَا بْنَعَنَانِي فَا نْتَهَيْنَا (') إِلَى مَدِينَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبْنِ ذَهَب وَآبِ فِضَّةٍ فَتَلَقَّانَا رِ جَالَ شَطْرٌ مِنْ خَلْقَهِمْ ، كَأَحْسَن مَا أَنْتَ رَاءٍ ، وَسَطَلٌ كَأَقْبَحِ مَا أَنْتَ رَاءٍ ، قالاً لَهُمُ أَذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذَٰلِكَ النَّهُرِ فَوَ قَعُوا فِيهِ ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا قَدْ ذَهَبَ ذَٰلِكَ السُّوم عَنْهُمْ فَصَارُوا فِي أَحْسَن صُورَةٍ ، قَالاً لِي هَذِهِ جَنَّهُ عَدْنٍ وَهَٰذَاكَ مَنْزِلُكَ ، قَالاً أَمَّا الْقُوْمُ الَّذِينَ كَانُوا شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَنٌ، وَسَطْرٌ مِنْهُمْ فَبِيتِ فَإِنَّهُمْ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِمًا [ (١) فَانْتَمْ يَنَّا وَآخَرَ سَبَّنَا ، تَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُمْ ۞ (٢) ما كانَ للِنِّيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغَفْرُوا ۗ (٢) بَابُ قَوْ الْحِ لِلْمُشْرِكِينَ مَرْثُنَ (٣) إِسْفُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا (٤) عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ نَا (٥) مَعْمَرَ الْ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ قالَ لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبِ الْوَفَاةُ وَخَلَ الره) حدثنا عَلَيْهِ النَّبَيُّ مَرْكِيًّهِ وَعِنْدَهُ أَبُو جَهْلِ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ فَقَالَ النَّى ۚ مَرْكِيٍّ أَيْ عَمَّ قُلْ ۗ (٦) الآيَّةُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ ، أُحاجُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ ، فَقَالَ أَبُوجَهْل وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ بَا أَبَا ﴿ (٧) كُابُ قَوْلِهِ ، طَالِ أَرْ غَبُ عَنْ مِلَّةٍ عَبْدِ الْمُطَّلِي، فَقَالَ النَّيْ عَلِيَّ لَأَسْتَغَفْرَنَ لَكَ ماكُم أُنْهَ عَنْكَ الْمَالِي الْآيَةَ فَنَزَلَتْ: مَا كَانَ لِلنَّيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ (٢) وَلُو كَانُوا أُولِي قُر بني الله عَنْ (١) حدُّما مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَنَّهُمْ أَنَّهُمْ أَنَّهُمْ أَنَّهُمْ أَنَّهُمْ أَنَّهُم أَنَّهُم وَالْأُنْصَارِ الَّذِينَ أُنَّبَعُوهُ (٨) في ساعَةِ الْمُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ ما كَادَ تَزِينَ عُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَوْفُ رَحِيمٌ مَرْثُنَا أَعْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّ نَى (١) أَبْنُ وَهْبِ قَالَ أُخْبِرَ نِي يُونُسُ قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّنَنَا عَنْبَسَةٌ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَن أَبْن شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ كَعْبِ (١٠) قَالَ أَخْبَرَ فِي عَبْدُ اللهِ بْنُ كَعْبِ وَكَانَ قَائِدَ كَمْبِ مِنْ بَنْبِيهِ حِينَ عَمِيَ قَالَ سَمِينَ كَمْبَ بْنَ مَالِكٍ فِي حَدِيثِهِ وَعَلَى الثَّلاَثَةِ

الَّذِينَ خُلَفُوا قالَ في آخِرِ حَدِيثِهِ إِنَّ مِنْ تَوْ بَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مالِي صَدَقَةً إِلَى الله

أَبُورَجاءِ حَدَّنَنَا سَمُرَةُ بْنُ جُنْذُبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَنَا أَتَا في

(١٠) ابن مالك

وَ رَسُولِهِ (') فَقَالَ النَّبُّ عَيْكُ أَمْسِكُ بَعْضَ مالِكَ فَهُو خَيْرٌ لَكَ \* وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الذِينَ خُلِفُوا حَتَّى إِذَا صَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْارْضُ بِمَا رَحُبَتْ (٢٠) وَضَافَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لاَ مَلْجَأً مِنَ ٱللَّهِ إِلاَّ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَنُو بُوا إِنَّ اللهَ هُوَ التَّوَّابُ الرِّحِيمُ مِرْشَىٰ مُحَدِّدٌ حَدَّيْنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبِ حَدَّيْنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ حَدَّيْنَا إسْخُتُ بْنُ رَاشِدٍ أَنَّ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَهُ قَالَ أَخَبَرَ نِي عَبْدُ الرُّهْمَٰنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ ا أَبْنِ مَالِكِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِينَ أَبِي كَمْتِ بْنَ مَالِكِ وَهُوَ أَحَدُ الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ تِيب عَلَيْهِمْ أَنَّهُ كُمْ يَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيَّةً فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا قَطُّ غَيْرَ غَزْوَتَا عَنْ وَتَعَيْ غَزْوَةٍ الْمُسْرَةِ وَغَزْوَةِ بَدْرِ قَالَ فَأَجْمَعْتُ صِدْقَ (٣) رَسُولِ اللهِ عَرْكِيْ مُصْحَى وَكَانَ قَلَمَا يَقْدَمُ مِنْ سَفَر سَافَرَهُ إِلاَّ ضَمَّى ، وَكَانَ يَبْدَأُ بِالْمَسْجِدِ ، فَيَرْكُعُ رَكْعَتَيْنِ ، وَنَهْي النَّبيُّ عَلَيْتُهِ عَنْ كَلاَمِي وَكَلاَم صَاحِبً ، وَكُمْ يَنْهُ عَنْ كَلاَم أَحَدٍ مِنَ الْمَتَخَلَّفِينَ غَيْرِنَا ۖ فَأَجْتَنَبَ النَّاسُ كَلاَمَنَا ، فَلَبَثْتُ كَذَٰ لِكَ حَتَّى طَالَ عَلَى َّ الْأَمْنُ ، وَمَا مِنْ شَيْءٍ أَحَمُ إِلَى مِنْ أَنْ أُمُوتَ فَلاَ يُصَلِّي عَلَيَّ النَّبِي عَرِّكَ أَوْ يَمُوتَ رَسُولُ اللَّهِ عَرِّكَ فَأَكُونَ مِنَ النَّاس بِبَلْكَ الْمَنْزِلَةِ فَلَا يُكَلِّمُهُ فِي أَحَدُ وِنْهُمْ وَلَا يُصَلِّى ﴿ عَلَى ۚ فَأَنْزَلَ ٱللَّهُ تَوْ بَتَنَا عَلَى نَبِيَّهِ عَلَيْكَ حِينَ بَـقِيَ الثُّلُثُ الآخِرُ مِنَ اللَّيْل وَرَسُولُ اللَّهِ عَنِّكَ عَيْدَ أُمَّ سَلَمَةً ، وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ ا مُحْسنَةً في شَأْبِي . مَعْنيَةً (٥) في أَمْرِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَزْلِيْتِهِ يَا أُمَّ سَلَمَةَ تِيبَ عَلَى كَمْبِ قَالَتْ أَفَلَا أَرْسِلُ إِلَيْهِ فَأَ بَشِّرَهُ مُ قَالَ إِذًا يَحْطِمَكُم (٦) النَّاسُ فَيَمْنَعُو ٓ أَكُمُ (٧) السَّوْمَ سَائِرَ اللَّيْلَةِ حَتَّى إِذَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَيِّكَ صَلاَةَ الْفَجْرِ آذَنَ بِنَوْ بَةِ ٱللهِ عَلَيْنَا وَكَانَ إِذَا ٱسْتَبْشَرَ ٱسْتَنَارَ وَجْهُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ قِطْعَةٌ مِنَ الْقَمَر وَكُنَّا أَيُّهَا الثَّلاَنَةُ الَّذِينَ خُلَّفُوا (٨) عَن الْأَمْرِ الَّذِي قُبِلُّ مِنْ هُوَٰلاَهِ الَّذِينَ أَعْتَذَرُوا حِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ لَنَا التَّوْبَةَ قَلَمًا ذُكُّرِ الَّذِينَ كَنَّذَ بُوا رسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ مِنَ الْمُتَحَلِّفِينَ وَاعْنَذَرُوا بِالْبَاطِلِ ذُكِّرُوا

(۱) وَ إِلَى رَسُولِهِ صَحَ (۲) الآية (۳) صِدْقِي رَسُولَ (۵) وَ لَا يُسَلَّمُ مُ (٥) مُعِينَة (١) تَخْطَفُ كُمْ (٧) فيمنَ وَكُمْ (٨) خُطْفُ كُمْ

بشَرِّ مَا ذُكِرَ بِهِ أَحَدُ قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ : يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لاَ تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ فَدْ آبَأْنَا اللهُ مِنْ أَخْبَارَكُمُ ۚ وَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ الآية \* (') يَا أَيُما الَّذِينَ آمَنُوا أَتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ مَرْثُنَا يَحْنَىٰ بْنُ بُكَيْر حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ عَبْدِ الله بن كَمْب بن مالك أَنَّ (") عَبْدَ الله بن كَمْبِ بن مالك وكان قائد كَمْب بن مالك قَالَ سَمِينَ كُمْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ قِصَّةِ تَبُوكَ فَوَ اللهِ مَا أَعْلَمُ أَحَداً أَبْلاَهُ اللهُ فِي صِدْقِ الْحَدِيثِ أَحْسَنَ مِمَّا أَبْلاَنِي مَا تَعَمَّدْتُ مُنْذُ " ذَكَرْتُ ذَلكَ لِرَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ إِلَى يَوْمِي هَٰذَا كَذِبًا وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ عَلَى رَسُولِهِ عَلِيَّ اَمَدْ تَابَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ ، إِلَى (' قَوْلِهِ : وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ۞ (' لَقَدْ جَاءَكُمُ ۗ ﴿ (٣) مُدُّ رَسُولُ مِنْ أَنْشُكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ ما عَنِتُمْ (١) حَزِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْوَمْنِينَ رَوْفُ رَحِيمٍ \* . مِنَ الرُّأُفَةِ مَرْثُ الْبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ أَا شُعَيْبٌ عَن الزُّهْرِيِّ قالَ أَخْبَرَ نِي أَبْنُ السَّبَّاقِ انَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَكَانَ مِمَّنْ يَكْشُبُ الْوحْيَ قَالَ أَرْسَلَ إِلَىَّ أَبُو بَكُرِ مَقْتُلَ أَهْلِ الْيَامَةِ وَعِنْدَهُ مُمَرُ فَقَالَ أَبُو بَكْرِ إِنَّ مُمَرَ أَتَانِي ا فَقَالَ إِنَّ الْقَتْلَ قَدِ ٱسْنَحَرَّ يَوْمَ الْيَهَامَةِ بِالنَّاسِ، وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَسْنَحِرَّ الْقَتْلُ بِالْقُرَّاء فِي المَوَاطِنِ ، فَيَذْهَبَ كَنِيرٌ مِنَ الْقُرْآنِ ، إِلاَّ أَنْ تَجْمَعُوهُ ، وَإِنَّى لَارَى أَنْ تَجِيْعَ (٧) الْقُرُ آنَ . قَالَ أَبُو بَكْر قُلْتُ (١) لِعُمَرَ كَيْفَ أَفْعَل شَيْئًا كُمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ الله عَلَيْ فَقَالَ مُمَنُ هُوَ وَاللَّهِ خَيْرٌ ، قَلَمْ يَزَلْ مُمَنُّ يُرَاجِعُنِي فِيهِ حَتَّى شَرَحَ اللهُ لِلْالِكَ صدرى ، وَرَأَيْتُ النَّدِى رَأَى عَرُ ، قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَمُعَرُ عَنْدُهُ جَالِسٌ لاَ يَتَكَلَّمُ فَقَالَ أَبُو بَكْنِ إِنَّكَ رَجُلُ شَابٌ عَاقِلٌ وَلاَ نَتَّهَمُكَ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ فَتَنَبَّعِ الْقُرْآنَ فَأَجْمَعْهُ ، فَوَاللهِ لَوْ كَلَّفَنِي نَقْلَ جَبْلٍ مِنَ أَجْبِبَالِ ماكانَ أَنْقَلَ

(٢) عَنْ عَبْدِ ٱللهِ

(۰) بَابُ قَوْ لِهِ

رد) الآية الآية

(٧) يُجْمَعَ الْقُرْ آنُ

عَلَى عَمَّا أَمْرَفِي بِهِ مِنْ جَمْعِ الْقُرْآنِ ، فَلْتُ كَيْفَ تَفْمَلاَنِ شَيْئًا ، لَمْ وَ فَعْمُهُ النّبِيُ (۱) عَلَيْ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ هُو وَاللهِ خَيْرْ ، فَلَمْ أَرَلُ أُرَاجِعُهُ حَتَّى سَرَحَ اللهُ صَدْرَ إِلَي بَكْرٍ وَعُمَرَ ، فَقَمْتُ فَتَنَبَّعْتُ الْقُرْآنَ أَجْمُهُ مِنَ الرِّفاعِ شَرَحَ اللهُ لَهُ صَدْرَ إِلَي بَكْرٍ وَعُمَرَ ، فَقَمْتُ فَتَنَبَّعْتُ الْقُرْآنَ أَجْمُهُ مِنَ الرِّفاعِ وَالْمُسُّبِ ، وَصُدُورِ الرّجالِ حَتَّى وَجَدْتُ مِنْ سُورَةِ التَّوْبَةِ آيَتَيْنِ مَعَ فَرُزْعَةَ الْأَنْصَارِي لَمْ أَجِدْهُمُ مَعَ أَحَد غَيْرَهُ : لَقَدْ جَهَمُ وَسُولُ مِنْ أَفْسُكُم عَلَيْكُم وَلَا اللهُ مُعَلَيْكُم وَلَا اللهُ عَلَيْكُم وَلَا اللهُ مَعْ وَلِي السَّحُفُ الَّتِي بُحْمَ فِيها اللهُو آنَى عَنْ اللهُ اللهُ ، ثُمَّ عَنْدَ مُمَرَ ، حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ ، ثُمَّ عَنْدَ مَعَرَ ، حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ ، ثُمَّ عَنْد حَفْقَةَ اللهُ اللهُ ، ثُمَّ عَنْد مَعَرَ ، حَتَى تَوَفَّاهُ اللهُ ، ثُمْ عَنْد مَعْرَ ، حَتَى تَوَفَّاهُ اللهُ ، ثُمْ عَنْد أَلِي بَكْرٍ ، حَتَى تَوَفَّاهُ اللهُ ، ثُمْ عَنْد أَلِي بَعْمَ فِيها مَعْمَ اللهُ مُنْ أَلُولُ اللهُ ، ثُمْ عَنْد أَلْهُ اللهُ مُ عَنْد أَلِي فَنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ وَقَالَ مَعَ خُزُولُهُ اللهُ اللهُ

وَقَالَ (٣) أَبْنُ مَبّاسِ: فَأَخْتَلَطَ (٣) فَنَبَتَ بِاللّهِ مِنْ كُلِّ لَوْنٍ. وَقَالُوا أَتَّخَذَ اللهُ وَلِنَا سُبْحَانَهُ هُوَ الْفَيْ \* وَقَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ أَنَ لَمُمْ فَدَمَ صِدْقِ مَحْدٌ عَيَالِيْ وَقَالَ وَلِنَا سُبْحَانَهُ هُوَ الْفَيْ فَي فَوْمَ الْفُرْآنِ وَمِثْلُهُ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ وَ فَي الْهُوْآنِ وَمِثْلُهُ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ وَ فَي الْفُرْآنِ وَمِثْلُهُ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ وَ الْفُلْكِ ، وَجَرَيْنَ بِهِمْ اللّه فَي بِكُمْ ، دَعْوَاهُمْ (١) دُعاوَهُمْ ، أُحِيطَ بِهِمْ دَنَو امنَ الْفُلْكِ ، وَجَرَيْنَ بِهِمْ اللّهُ لِنَاسِ الشَّرَ اسْتَعْجَاهُمْ وَأَبْتِمَهُمْ وَاحِدٌ ، عَدُوا مِن الْعُدُوانِ . وَقَالَ نَجَاهِدُ : يُعَجِّلُ الله للتّاسِ الشَّرَّ اسْتَعْجَاهُمْ فِإ نُظَيْرِ، قَوْلُ الْإِنسَانِ لُولَدِهِ وَمالِهِ وَقَالَ خَاهِمْ لَا لَهُمْ لَا نُبَارِكُ فِيهِ وَالْعَنْهُ ، لَقُضِيَ إِلَيْمِمْ أَجَلُهُمْ لَا هُولُ الْإِنسَانِ لُولَدِهِ وَمالِهِ إِذَا غَضِبَ اللّهُمْ لَا تُبَارِكُ فِيهِ وَالْعَنْهُ ، لَقُضِيَ إِلَيْمِمْ أَجَلُهُمْ لَاهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ مَن أُحْمَالِهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ أَنْهُ اللّهُ مَا تَهُ : لِلّذِينَ أُحْمَنُوا الحَسْنَى ، مِثْلُهَا حُسْنَى، وَزَيَادَةٌ مَعْوَةٌ مَعْوَةٌ أَنَالًا كَبْرِيا اللهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ أَحْدُنُوا الحَسْنَى ، مِثْلُهَا حُسْنَى، وَزَيَادَةٌ مَعْوَرَةٌ مَعْوَرَةٌ (١٠)الْكِبْرِ بَاءُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا مَانَهُ : للّذِينَ أُحْمَنُوا الحَسْنَى ، مِثْلُهَا حُسْنَى، وَزَيَادَةٌ مَعْوَرَةٌ (١٠)الْكِبْرِ بَاءُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا مَانَهُ : للّذِينَ أُحْمَنُوا الحَسْنَى ، مِثْلُهَا حُسْنَى، وَزَيَادَةٌ مَعْوَةٌ مَالَهُ وَلَا الْحُلْلُ الْمُعْرَالُهُ وَلَا اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

(۱) رَسُولُ اللهِ ع بَالْ وقال (۲) به نَبَاتُ الْأَرْضِ (۲) به نَبَاتُ الْأَرْضِ (٤) بَهَالُ دَعُواهُم (٥) لُأَهْلُكَ مَنْ دَعَا (٥) لُأَهْلُكَ مَنْ دَعَا

(٦) وَرِضُوَّ انْ وقال غيرِ، النَّظَرُ ۚ إِلَى وَجْهِةِ صِح الُلْكُ بِهِ وَجَاوَزُنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَصْرَ (۱) قَالْبَعْهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيا وَعَدُواً مَنَ الْمُلْكُ بِهِ وَجَاوَزُنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَيْ الْذِي آمنت بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُلْمِينَ . ثُنُجِّيكُ ثُلُقيكَ عَلَى تَجُوةٍ مِنَ الْارْضِ ، وَهُو النَّشَرُ المَكانُ المُرْتَفِعُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ . ثُنُجِّيكُ ثُلُقيكَ عَلَى تَجُوةٍ مِنَ الْارْضِ ، وَهُو النَّشَرُ المَكانُ المُرْتَفِعُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ . ثُنُجِيدٍ بَنِ جُميْرٍ مَرَّتُنَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُميْرٍ مَرَّتُنَ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُميْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّيِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

#### ( سُورَةُ هُودٍ <sup>(٢)</sup> )

وَقَالَ أَبُو مَيْسَرَةَ : الْأُوا الرَّحِيمُ بِالْجَبَسَةِ (اللَّهُ عَبَّاسُ : بَادِئُ الرَّأَي مَا طَهَرَ النَا . وَقَالَ مُجَالِهُ الْجَدِي عَبَلَ الْجَلَيْ مِرَةً . وَقَالَ الْحَسَنُ : إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلَمُ ، يَسْتَهْ وَوْنَ بِهِ . وَقَالَ الْبُنُ عَبَّاسٍ : أَقْلِمِي أَمْسِكِي (ا) ، عصيب شديد الله مَرَمَ بَلَيْ مَ بَشْهُ وَقُلْ اللهُ وَقَالَ عَرْمِهُ أَقْلِمِي أَمْسِكِي (اللهُ عَصِيبُ شديد الله مَرَمَ بَلَهُ اللهُ وَقَالَ النَّهُ عَبْلُ اللهِ . وَقَالَ عَرْمِهُ أَقْلُمِي أَمْسِكِي (اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَقَالَ عَيْرُهُ : وَعَالَى عَرْمِهُ أَوْلَ عَيْرُهُ : وَعَالَى عَيْرُهُ : وَعَالَى عَيْرُهُ : وَعَالَى عَيْرُهُ : وَعَالَى عَيْرُهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

مدين. (١) الى قسولِه، وأنا من. السلمين.

> عده (٤) قال ابن عاس

(٥) بهذا ضبط في الفرع كالتلاوة

(7) يَكْنُو نِي صُدُور ُهُمْ كدا صبطت هذه الرواية في النسخ بفتح النون و بصب الراء وهو المتبادر من صنيع انفسطلاني و في العيني الالصدور بالرنع في الروايتين كتبه مصحعه

> ره مره و سر (۷) يستخفون

عَبَّادِ بْنِ جَمْفَرِ ، أَنَّ أَبْنَ عَبَّاسِ قَرَأً أَلاَ إِنَّهُ مِ تَنْنَوْ بِي (١) صُدُورُهُمْ ، قُلْتُ بَما أَبَا الْعَبَّاسِ مَا تَمْنَوْ فِي صُدُورُهُمْ ، قال كانَ الرَّجُلُ يُجَامِعُ أَرْرَأَتَهُ فَيَسْتَحِي (٢) أَوْ يَتَخَلَّى فَيَسْتَحِي (٢) ، فَنَزَلَتْ : أَلاَ إِنَّهُمْ (٣) يَنْنُونَ صُدُورَهُمْ مَرْثُ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُ و قالَ قَرَّأُ أَبْنُ عَبَّاسٍ : أَلاَ إِنَّهُمْ يَنْنُونَ (')صُدُورَهُمْ ليَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلاَ حِينَ يَسْتَغْشَوْنَ ثِيَابَهُم . وَقَالَ غَيْرُهُ عَن أَبْنِ عَبَّاسِ يَسْتَغْشَوْنَ يُغَطُونَ رُوسَهُمْ سِيءَ مِهِمْ ، سَاءَ ظَنَّهُ بِقَوْمِهِ ، وَضَاقَ مِهِمْ بِأَضْيَا فِهِ ، بِقِطْع مِن اللَّيْلِ بِسَوادٍ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ (°): أُنِيبُ أَرْجِعُ (٦) ﴿ (٧) وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى المَاءِ مِرْشُ الْبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْثِ حَدَّتَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ (^) رَسُولَ اللهِ عَلِينَ قَالَ قَالَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ : أَنْفِقْ أَنْفِقْ عَلَيْكَ ، وَقَالَ : يَدُ اللهِ مَلْأَى لاَ تَغيضُهَا أَنْفَقَةُ ، سَجَّا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ . وَقَالَ : أَرَأُ يْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ (١) خَلَقَ السَّمَاء وَالْأَرْضَ فَإِنَّهُ كُم ۚ يَغِضْ مَا فِي يَدِهِ ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى المَاءِ ، وَ بِيَدِهِ الْمِيزَانُ يَحْفيضُ وَيَر ْفَعُ ، أُغْتَرَاكَ أَفْتَعَلْتَ (١٠) مِنْ عَرَوْتُهُ أَىٰ أَصَبْتُهُ ، وَمِنْهُ يَعْرُوهُ وَاعْتَرَانِي ، آخِذْ بِنَاصِيتِهَا أَىْ فِي مِلْكُ فُ اللَّهِ ، عَنِيدٌ وَعَنُودٌ وَعَالِدٌ وَاحِدٌ ، هُوَ تَأْكَيدُ النَّجَبُرِ (١٢) السَّنَعْمَرَكُ جَعلَكُمْ مُمَّارًا ، أَعْمَرْتُهُ الدَّارَ فَهْنَ مُمْرَى جَعَلْتُهَا لَهُ ، نَكْرَهُمُ وَأَنْكُرَهُمْ وَأَسْتَنْكُرَهُمْ وَاحِدْ، تَعِيدُ تَجِيدُ، كَأَنَّهُ فَعِيلٌ مِنْ ماجدٍ ، تَمْوُدُ مِنْ حَمِدَ ، سِجِّيلُ النَّدِيدُ الْكَبِيرُ ، سِجِّيلُ وَسِجِّينُ وَاللَّامُ وَالنُّونُ أُخْتَانِ ، وَقَالَ تَمِيمُ ا بْنُ مُقْبِلِ:

وَرَجْلَةً يَضْرِبُونَ الْبَيْضَ صَاحِيَةً ضَرْبًا تَوَاصَى بِهِ الْأَبْطَالُ سِجِّينَا وَالَّى مَدْيَنَ بَلَدُ، وَمُثْلُهُ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ وَالْمَالُ الْقَرْيَةَ وَالْمَالُ الْقَرْيَةَ وَالْمَالُ الْقَرْيَةَ وَالْمَالُ الْقَرْيَةَ وَالْعَيْرِانَ ، وَرَاءَكُم طَهْرِيًّا ، يَقُولُ لَم تَلْتَقُبُوا إِلَيْهِ، وَأَسْأَلِ الْقَرْيَةِ وَالْعِيرِانَ ، وَرَاءَكُم طَهْرِيًّا ، يَقُولُ لَم تَلْتَقَبُوا إِلَيْهِ،

(۱) يَتْنُونَ صُدُورَ مُهُمْ (۲) فَيَسْتَحْيِي فَى المُوضِعِين (۳) تَشْنُو نِي صُدُورُ هُمْ لستال اعمضو طة في الوينية

(٣) تدنوني صدور هم اليست الراعد في الدونينية وصطت في الفرع بالرمع المرمع الرمع الرمع الرمع الرمع المرمع ال

(٤) يَتْنُونِي صَدُّورَ هُمْ هم ع هم غ (٠) البه (٦) البه

> (٧) بَاكُ قَوْ لِهِ سند

(۸) عَنْ رَسُولِ ص

> وه مد (۹)

صع (١٠) أَفْتَعَـاكَ

(11) الميم في البونينيــة مكسورة وقال القسيطاني بضم الميم في العرع

(۱۲) وَيَشُولُ الْأَنْهَادُ وَاحِـدُهُ شَاهِدُ مِنْلُ صَاحِب وَأَصْحَاب ه صَاحِب وَأَصْحَاب ه

ة (١٣) أى الى مـ

(١٤) رَأْ صَحَابَ الْعِيرِ

(٢) قال الفسطلاني بقيم السين وتخفيف القاف وهو الذي في اليونينية رفى بعضها سُـــقّاطُنُكَا بتشديدها وفي نسخة

(٤) وَنُجْرَ اهَاوَ وْرْسَاهَا

(٠) رَاسِياتُ

(٦) بَابُ قَوْ لِدِرْ

(v) (v)

(٨) ويقول الاشهاد

(١) و احده شاهد

(۱۰) فی شخ الخط سمعت بدون هل قبالها

(11) قال

رمرسر و (۱۲) فیقر ره

(٠٤) الْأَلْعَنْتُ اللهِ على

الظَّالِينَ

(١٥) بَابُ قُوْلِهِ

وَ بُقَالَ إِذَا لَمْ يَقَضُ الرَّجَلَ حَاجَتَهُ ، ظَهَرَتَ بِحَاجَتِي (١) وَجَعَلْتَني ظِهْرِيًّا ، وَالظَّهْرِيُّ هَا هُنَا أَنْ تَأْخُذ مَعَكَ دَابَّةً أَوْ وِعاءً تَسْتَظْهِرُ بِهِ، أَرَاذِلْنَا سُقَاطُنَا (٢)، إِخِرَابِي هُوَ مَصْدَرْ مِنْ أَجْرَمْتُ ، وَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ : جَرَمْتُ الْفُلْكُ، وَالْفَلَكُ وَاحِدٌ وَهِي السّفينَهُ وَالسُّفْنُ ، مُجْرَاهَا مَدُّفَعْهَا ، وَهُو مَعَشْدَرُ أَجْرَ بْتُ ، وَأَرْسَبْتُ حَبَّسْتُ ، وَيُقْرَأُ (٣) مَرْسَاهَا مِنْ رَسُتْ هِيَ ، وَتَغِرَاهَا مِنْ جَرَتْ هِيَّ ، وَنُجْرِيهَا (') وَمُرْسِيهَا ، مِنْ فُعِلَ الْأَنْفَاطُلَا بِهَا ، الرَّاسِيَاتُ (\*) ثَابِتَاتٌ \* (٢) وَ بَقُولُ الْأَشْهَادُ هُولُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا (٧) عَلَيْ ال (٣) وَتَقُرُّمُ رَبِّهِمْ أَلاَ لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الفَّا لِمِينَ (١) ، وَالْحِيدُ (١) الْأَشْهَادِ شَاهِدٌ ، مِتْلُ صَاحِب وَأَصْحَابِ مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ وَهِشَامٌ قَالاً حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزِ قَالَ بَيْنَا ابْنِ مُعَرَّ يَطُوفُ إِذْ عَرَّضَ رَجُلُ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، أَوْ قَالَ ۚ يَا أَبْنَ تُحْمَرَ سَمِعْتَ (١٠) النَّبِيُّ مَرْتِكُمْ فَالنَّجْوَى ، فَقَالَ (١١) سَمِينْتُ النَّبِيُّ عَلِيْظٌ يَقُولُ : يُدُّنِّي الْمُوْمِنُ مِنْ رَبِّهِ . وَقَالَ هِشَامٌ : يَدْنُو الْمُؤْمِنُ حَتَّى يَضَعَ عَلَيْهِ كَنَفَهُ فَيُقُرِّرُهُ (١٢) بِذُنُو بِهِ ، تَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا يَقُولُ أَعْرِفُ يَقُولُ رَب أَعْرِفُ مَرَّ تَمَيْنِ ، فَيَقُولُ سَتَرَّتُهَا فِي الدُّنْيا ، وَأَعْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ ، ثُمُ تُطُوحِي " صَيفَةُ حَسَنَا تِهِ . وَأَمَّا الآخَرُونَ أَو الْكُلْفَارُ ، فَيُنَادَى عَلَى رُوثُس الْأَسْهَادِ هُؤُلاَءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهمْ (11) \* وَقَالَ شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةً حَدَّنَنَا صَفْوَانُ \* (10) وَكَذَاكِ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٍ مُسْدِيدٌ. الرَّفْدُ المَرْفُودُ الْعَوْنُ الذَّى يَعْطَى تَعْجِيفَةً المِينُ ، رَفَدْتُهُ أَعَنْتُهُ ، تُرْكَنُوا تَمِياُوا ، فَلَوْلاَ كَانَ ، فَهَلاَ كُانَ ، أَتْر فُوا أُهْلِكُوا . وَفَالَ أَنْ عَبَّاسٍ : زَفِير وَشَهِيق شَدِيد وَصَوْت ضَمِيف مَرْث صَدَّقَة بْنُ الْفَضْل أَخْبَرَنَا أَبُومُعَاوِيةً حَدَّثَنَا بُرُيْدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ

### ( سُورَةُ يُوسُفَ (٢)

وَقَالَ فَضَيْلُ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ مُجَاهِدٍ مُثْكَأً الْا تُرْبَحُ (') قَالَ فَضَيْلُ الْأَتْرَبُحُ الْمَا الْمَرْبُحُ (') قَالَ فَضَيْلُ الْأَتْرَبُحُ عَنْ مُجَاهِدٍ مُثْكَا (') ، كُلُّ شَيْء قُطع بالْمَبَشِيَّة مُثْكًا ، وَقَالَ أَبْنُ هُوعِلْمَ عَنْ مُجَاهِدٍ مُثْكًا أَبْنُ ('') ، كُلُّ شَيْء قُطع بالسَّكِينِ \* وَقَالَ قَتَادَهُ لَدُوعِلْم ('' عاملِ ' عِمَا عَلِم \* وَقَالَ أَبْنُ ('' جُمَيْدِ صُواع ' (') مِكُوكُ الفَارِسِيِّ الذِي يَلْتَقِي طَرَفَاهُ كَانَتْ تَشْرَبُ بِهُ الْأَعَاجِمُ \* وَقَالَ أَبْنُ عَبَاسِ مَكُوكُ الفَارِسِيِّ الذِي يَلْتَقِي طَرَفَاهُ كَانَتْ تَشْرَبُ بِهُ الْأَعَاجِمُ \* وَقَالَ أَبْنُ عَبَالِهِ مَنْ عَلَيْهُ مَا أَنْ عَلَيْهُ مَعْ عَلَيْهِ لِشَمْلُونِ \* وَقَالَ أَبْنُ عَلَيْهُ مَا أَنْ عَلَيْهُ مَا أَنْ عَلَيْهِ لِشَمْلُونِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا أَنْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ لِللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ

(۱) بَابُ قَوْلِهِ (۲) الآية (۲) بِسَمِ الله الرحمٰ الرح (١) الا تُرْبُحُ (٥) قال كُنْ (١) إلى تعلقه الرحمٰ الرح (١) إلى تعلقه الرحمٰ الرح (١) إلى تعلقه الرحمٰ الرح (١) المعيدُ بن المحدد (٨) صعد المحدد المحدد المحدد المحدد الرحمٰ الرحمٰ الرحمٰ الرحمٰ الرحمٰ الرحمٰ الرحمٰ الرحمٰ المحدد الرحمٰ المحدد المحدد

(١) الأثر<sup>م</sup>

(۱) فيما (۲) بأنا الم

(٢) وقالوا

(٤) تَلَغَ سَغِافَهَا

(٥) صبًا مال

(٦) مُرْجَاةٌ قَلْيَلَةٌ

لاَتَيْأَسُوا مِنْ رَوْحٍ والجَمِيعُ أَنْجِيةٌ يَتَنَاجَوْنَهُ الْوَاحِدُ نَجِيٌّ وَالْأَثْنَان

(٨) أبابُ قَوْلِعِي

(٩) الآيةَ (١٠) حدثني

(١١) بَابُ قُوْلِعِ

(۱۲) آية

(١٢) عَبُيْدِ اللهِ

(١٤) تسألونني (١٥) فقيروا

لَّهُ أَنَّهُ (١٦) بَاكُ قَوْلِهِ

(١٧) فَصَبُّر سَحِيلُ

مب (۱) أغْتَر لُوا قال القسطلان هي العِيواني

الْعَرَبِ الْالْرُبُ ۚ فَلَمَّا (١) أَحْتُجَّ عَلَيْهِمْ إِنَّآلَهُ (١) الْتَكَأُّ مِنْ كَارِقَ ، فَرُوا إِلَى شَرّ مِنْهُ ، فَقَالُوا (٣) إِنَمَا هُو الْمُتْكُ سَاكِنَةَ التَّاءِ ، وَإِنَّمَا الْمُنْكُ طَرَف الْبَظْر ، وَمِنْ ذَلِكَ قِيلَ لَهَا مَتْكَاءِ وَأَبْنُ المَتْكَاءِ ، فَإِنْ كَانَ ثُمَّ أُتُرْجِ فَإِنَّهُ بَعْدَ الْمُتَكَادِ ، شَفَقَهَا يُقَالُ (١) إِنَّى سَنِعَافِهَا ، وَهُوَ غِلاَفُ قَلْبُهَا ، وَأَمَّا شَعَفَهَا فِفَنَ اللَّهْ عُوفِ ، أَصْبُ أَمِيلُ (\*)، أَصْنَاتُ أَحْلاَمِ مَا لاَ نَأْوِيلَ لَهُ ، وَالصِّنْتُ مِنْ الْيَدِ مِنْ حَسِّيش وَمَا أَشْبَهَهُ ، وَمِينْهُ وَخُذْ بِيَدِكَ صَفِيْنًا ، لاَ مِنْ فَوْلِهِ أَصْفَاتُ أَحْلاَمٍ ، وَاحِدُها صَفِيْتٌ ، تَمِيرُ مِنَ الْمِيرَةِ ، وَنَوْ دَادُ كَيْلَ بَعِيرِ مَا يَحْمِلُ بَعِيرٍ ، أَوَى إِلَيْهِ ضَمَّ إِلَيْهِ ، السِّقَايَةُ مِكْيَالٌ ، تَفْتَأَهُ لاَ ۗ اللهِ مَعْنَاهُ الرَّجَاهِ خَلَصُوا تَزَالُ، حَرَضًا مُخْرَضًا ، يُذِيبُكَ الْهُمُ ، تَحَسَّسُوا تَخَبَرُوا ، مُزْجَاةٌ قليلَةٍ (٢) ، غاشِيَةٌ ﴿ اللَّهُ عَبِيًّا أَعَتَرَ فُوا (١) نَحِيبًا مِنْ عَذَابِ اللهِ عَامَّةُ مُجَلِّلَةٌ (٧) ۞ وَيُتِمْ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَمْقُوبَ كَمَا أَتَمْهَا عَلَى أَبَوَيكَ مِنْ قَبْلُ (١) إِبْرَاهِيمَ وَإِسْانَ \* وَقَالَ حَرْثُ (١٠) عَبْدُ اللهِ بْنُ مُمَّدٍ اللهِ عَالَ عَبْدُ اللهِ اللهِ عَنْ مُمَّدٍ اللهِ عَالَمَ عَبْدُ اللهِ عَنْ مُمَّدٍ اللهِ عَلَى أَعْدِيّةً وَأَنْجِيّةً وَقَالَ مَوْ الْجَيْمَ وَقَالَ مَا مُؤْمِنُ وَأَنْجِيّةً وَمُ اللّهِ مِنْ فَعَلْ وَالْجَيْمَ وَمُ اللّهِ مِنْ فَعَلْمَ اللّهِ مِنْ فَعَلَمْ وَالْجَبْرَانُ وَالْجَيْمَ وَإِنْ فَيْ فَيْ أَنْ فَيْ فَالْحَبْرُ وَالْجَبْرُ وَالْجَبْرَانُ وَالْجَبْرَانُ وَالْجَبْرُ وَالْجَبْرَانُ وَالْجَبْرَانُ وَالْجَبْرَانُ وَالْجَبْرَانُ وَالْجَبْرَانُ وَالْجَبْرَانُ وَالْجَبْرَانُ وَالْجَبْرِيقُ وَالْجَبْرَانُ وَالْجَبْرَانُ وَالْجَبْرِيقُ وَالْجَبْرِيقُ وَالْجَبْرِيقُ وَالْجَبْرَانُ وَالْجَبْرِيقُ وَالْجَبْرَانُ وَالْجَبْرِيقُ وَالْجَبْرِيقُ وَالْجَبْرَانُ وَالْجَبْرِيقُ وَالْجَبْرَانُ وَالْجَبْرَانُ وَالْجَبْرَانُ وَالْجَبْرَانُ وَالْعَبْرِيْ وَالْمُولِيْقُ وَالْمِيْرِيقُ وَالْجَبْرَانُ وَالْعَبْرَانُ وَالْمُولِيْنُ وَمِنْ وَالْعَالِقُ وَالْمُنْ وَالْمُولِيْنُ وَالْمُولِيْلُولُ وَالْمُؤْمِقُ وَالْمُعِيلُونُ وَالْمُنْ وَالْمُؤْمِ وَالْجَبْرِيقُ وَالْمُعِلَالِيقُولُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُولُولُ وَالْمُؤْمِ وا حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ عَبْدِ الرَّ مُن بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي مَّنْكُم قَالَ الْكَرِيمُ أَبْنُ الْكَرِيمِ أَبْنِ الْكَرِيمِ أَبْنَ الْكَرِيمِ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحْقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ \* (١١) لَقَدْ كَانَ في يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتُ (١٢) لِلسَّائِلِينَ مَرشَى تَحَدُّ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ عَبْدِ (١٣) الله عَنْ سَعِيدِ أَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ سُئِلَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْهِ أَيُّ النَّاسِ أَكْرَمُ قَالَ أَكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْقَاهِمْ ، قَالُوا لَيْسِ عَنْ هُ نَا ذَ شَأَلُكَ قَالَ عَأْ كُرَّمُ النَّاسِ يُوسُفُ تَنِيُّ اللَّهِ أَبْنُ نَبِيِّ اللَّهِ أَبْنِ نَبِيِّ اللَّهِ أَبْنِ خَلِيلِ اللهِ ، قالوا لَيْسَ عَنْ هَٰذَا نَسْأَلُكَ ، قالَ فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونِي (١٤)؟ قالُوا نَعَمْ ، قالَ خِيَارُكُمُ ف الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمُ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقَهُوا (١٥) \* تَابَّعَهُ أَبُو أُسَامَةً عَنْ عُبَيْدِ اللهِ مِنْ (١٦) قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا (١٧) ، سَوَّلَتْ زَيَّنَتْ مَرْثُ عَبَدُ

الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِمْ بْنُّ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَن أَبْنِ شِهَابٍ \* قالَ وَحَدَّتَنَا الْحَجَّاجُ حَدَّتَنَا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مُمَرَ النُّمَيْرِيُّ حَدَّتَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ الأَيْلِيُّ قالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيُّ سَمِعْتُ عُرْوَةً بْنَ الزُّ بَيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّ وَعَلْقَمَةً بْنَ وَقَاص وَعْبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ حَدِيثِ عائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ حِينَ قالَ لَهَا أَهْلُ الْإِفْكِ مَا فَالُوا ، فَبَرَّأُهَا اللهُ كُلُ حَدَّنَني طَأَيْفَةً مِنَ الحَدِيثِ ، قالَ النَّبيُّ عَلَيْتُ إِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً فَسَيْبَرِّ ثُكِ اللهُ ، وَإِنْ كُنْتِ أَلْمَنْتِ لِذَنْبٍ ، فَأَسْتَعْفُرِي ٱللهَ وَتُو.بى إِلَيْهِ ، فُلْتُ إِنِّي وَاللهِ لاَ أَجِدُ مَتَلاً إِلاَّ أَبَا يُوسُفَ ، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللهُ المُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ . وَأَنْزَلَ اللهُ : إِنَّ الَّذِينَ جَاوًا بِالْإِفْكِ (١) الْمَنْدَ الْآيَات مَرْشُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ حُصَيْنِ عَنْ أَبِي وَائِلِ قالَ حَدَّثَنَى مَسْرُوقَ بْنُ الْأُجَّدَعِ قالَ وَ حَدَّثَنَىٰ أُمْ رُومَانَ وَهِيَ أُمْ عَائِشَةَ قَالَتْ بَيْنَا أَنَا وَعَائِشَةُ أَخَدَتُهَا الْحُمَّى ، فَقَالَ النَّيُّ عَلِيِّتِهِ لَمَلَّ في حَدِيثٍ تُحُدِّتَ؟ قَالَتْ نَعَمْ ، وَقَعَدَتْ عَائِشَةٌ ، قَالَتْ مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ كَيَمْقُوبَ وَ بَنِيهِ (٢) وَأَللهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى ماتَصِفُونَ ﴿ (٢) وَرَاوَدَنَّهُ الَّتِي هُوَ في تَبْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ ( ۖ لَكَ ( ۖ ) . وَقَالَ عَكْرَهَ أَهُ : هَيْتَ لَكَ إِ بِالْحَوْرَانِيَّةِ مَلْمٌ . وَقَالَ أَبْنُ جُبَيْرٍ : تَعَالَهُ مِرْشَىٰ أَحْمَدُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْهَانَ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَبُّدٍّ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قالَ هَيْتَ (٦) لَكَ ، قَالَ وَإِنَّمَا يَقْرُونُهَا (٧) كَمَا عُلِّمْنَاهَا ، مَثْوَاهُ مُقَامُهُ ، وَأَنْفَيَا وَجَدَا ، أَنْفَو ا آبَاءهُمْ أَلْفَيْنَا وَعَن أَبْن مَسْمُودٍ بَلْ تَحِبْتُ وَ يَسْخَرُونَ صَرْثُ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ قُرَيْشًا كَمَّا أَبْطَوْا عَنِ (٥) النَّبِيِّ يَرْكُمُ بِالْإِسْلَامِ قَالَ ٱللَّهُمَّ ٱكْفِيمِمْ بِسَبْعِ كَسَبْعِ يُوسُفَ، قَأْصاً بَتْهُمْ سَنَةُ حَصَّتْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى أَكَلُوا الْعِظَامَ حَتَّى جَعَلَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَى السَّمَاء فَيرَى

(۱) عصبة من كم المراب عصبة من كم المراب الم

أَلَّهُ: إِنَّا كَاشِفُوا الْمَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ، أَفَيَكُنْمَفْ عَنْهُمُ الْمَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقَدْ مَضَى الْدُّخَانُ وَمِضَتِ الْبَطْشَةُ \* (' كَالَمَّا جَاءَهُ الرَّمُولُ قَالَ أَرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَأْسْأَلُهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ، قَالَ مَا خَطَابُكُنَّ إِذْ رَاوَدْثُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَى لِلهِ. وَحاشَ وَحاشَى تَنْزِيهُ وَأُسْتِشْنَاكُم ، حَصْحَصَ وَصَحَ وَيُكُونا (٢) سَعِيدُ بْنُ تَليدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرُّحْن بنُ الْقَاسِمِ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُضَرَّ عَنْ تَمْرُو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ عَنْ سَمِيدِ بْنِ الْسَيْبِ وَأَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرُّهْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْكَ يَرْحَمُ اللَّهُ لُوطًا لَقَدْ كَانَ يَأْدِى إِلَى رُكْن شَدِيدٍ وَلَوْ لَبُنْتُ فِي السِّجْنَ مَا لَبِثَ (\*) يُوسُفُ لَأَجَبْتُ اللَّاعِي ، وَنَحْنُ أَحَقُّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لَهُ أَوَ كَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكَنِ لِيَطْمَئُنَّ قَلْبِي \* ( ' ُحَتَّى إِذَا أَسْتَيْأُسَ الرسُلُ مَرْثُ عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِمْ بْنُ سَفْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّ بَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَهُ وَهُو يَسْأُلُهَا عَنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : حَتَّى إِذَا أَسْتَنَّأَمَ الرُّسُلُ ، قَالَ قُلْتُ أَكُذِبُوا أَمْ كُذَّبُوا ؟ قَالَتْ عائِشَةُ كُذِّبُوا ، قُلْتُ فَقَدِ ٱسْتَنْقَنُوا أَنَّ قَوْمَهُمْ كَذَّبُوهُمْ فَمَا هُوَ بِالظَّنِّ ، قالَتْ أَجَلْ لَعَمْرِي لَقَدِ أَسْتَيْقَنُوا بِذَٰلِكَ ، فَقُلْتُ كَمَا وَظَنُوا أُنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا ، قالَتْ مَعَاذَ اللهِ لَمْ تَكُن الرُّسُلُ تَظُنُّ ذُلِكَ بِرَبِّهَا ، قَلْتُ فَا هَذِهِ الآيَةُ ؟ قَالَتْ هُمْ أَثْنَاعُ الرُّسُل الَّذِينَ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَصَدَّقُوهُمْ ، فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْبَلاَةِ وَأُسْتَأْخَرَ عَنْهُمُ النَّصْرُ حَتَّى إِذَا

أَسْتَنْأُسَ الرُّسُلُ مِمِّنْ كَذَّبَهُمْ مِنْ قَوْمِهِمْ ، وَظَنَّتِ الرُّسُلُ أَنَّ أَبْنَاعَهُمْ قَدْ كَدَّبُوهُمْ

جاءِهُمْ نَصْرُ اللهِ عِنْدَ ذَلِكَ مَرْضَ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْثُ عَنَ الزُّهْرِيِّ قال

بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَ مِثْلَ النَّخَانِ ، قَالَ اللهُ : فَأَرْ تَقَيِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءِ بِدُحَانٍ مُبِينِ قَالَ

مه مه (۱) آبات قوله (۲) مدننی (۲) مدننی (۲) البث يُوسَفُ (۲) مدننی (۲) آبات يُوسَفُ (٤) آبات قواله (٤)

أَخْبَرَ فِي عُرْوَةُ ، فَقُلَتُ لَعَلَهَا كُذِبُوا مُحَفَّفَةً ، قالَتْ مَعَاذَ اللهِ (۱) ( سُورَةُ الرَّعْدِ (۲) )

وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : كَبَاسِطِ كَفَيَّهِ مَثَلُ الْمُشْرِكِ الَّذِي عَبَدَ مَعَ اللهِ إِلَهَا غَيْرَهُ (") كَمْثَلِ الْعَطْشَانِ الَّذِي يَنْظُرُ إِلَى ۖ خَيَالِهِ فِي المَّاءِ مِنْ بَعْيِدٍ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَتَنَاوَلَهُ وَلاَ يَقْدِرُ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : سَنْخَرَ ذَلِكَ ، مُتَجَاوِرَاتْ مُتَدَانِيَاتْ (٥٠) ، المُثَلاَثُ وَاحِدُها مَثُلَةٌ وَهِي الْأَشْبَاهُ وَالْامْثَالُ ، وَقَالَ إِلاَّ مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا ، عِقْدَار بقدر (٥٠) مُعَقَبَاتُ مَلاً لِكَة مُعَظَة مُعَقِّهُ الْأُولَى مِنْهَا الْأُخْرَى ، وَمِنْهُ قِيلَ الْعَقَيبُ لِمُقَالُ (٧) عَقَبْتُ فِي إِنْرَهِ ، الحِمْالُ الْمُقُوبَةُ ، كَبَاسِطِ كَفَيْهِ إِلَى المَاءِ ، لِيَقْبْضَ عَلَى المَاءِ ، رَابياً مِنْ رَبَا يَرْ بُو، أَوْ مَتَاعِ زَبَد (١٠) المَتَاعُ ما تَمَتَعْتَ بِهِ ، جُفَاءُ (١٠) أَجْفَأْتِ الْقِدْرُ ، إِذَا ا غَلَتْ فَعَلَاهَا الزَّبَدُ، ثُمَّ تَسْكُنُ فَيَذْهَبُ الزَّبَدُ بِلاَ مَنْفَعَةٍ، فَكَذَلْكَ ثُمَيِّزُ الْحَقُ مِنَ الْبَاطِلِ ، الْمِهَادُ الْفِرِاشُ ، يَدْرَوْنَ يَدْفَعُونَ ، دَرَأْ تُهُ (١٠) دَفَعْتُهُ ، سَلاَم عَلَيْكُمْ أَىْ يَقُولُونَ سَلاَمْ عَلَيْكُمْ ، وَإِلَيْهِ (١١) مَتَابِ تَوْ بَتِي ، أَفَلَمْ - يَيْأَسْ كُمْ (١٢) يَنَبَيُّ ، قارِعَة `دَاهِيَة `، فَأَمْلَيْتُ أَطَلْتُ مِنَ اللِّيِّ وَالْكِلَّوَةُ وَمِنْهُ مَلِيا وَ يُقَالُ لِلْوَاسِعِ الطَّوِيلِ مِنَ الْأَرْضِ ، مَلَى مِنَ الْأَرْض ، أَشَقُّ أَشَدُّ مِنَ الْشَقَّةِ ، مُعَقّبَ مُغَيِّرٌ ، وَقَالَ مُجَاهِد مْتَجَاوِرَاتٌ طَيْبُهَا وَخَبِينُهَا السِّبَاخُ، صِنْوَانٌ. النَّخْلَتَانِ أَوْ أَكْتَرُ فَي أَصْل وَاحِدٍ، وَغَيْرُ صِنْوَ انٍ وَحْدَهَا ، بِمَاءٍ وَاحِدٍ ، كَصَالِح بِنِي آدَمَ وَخَبِيثِهمْ ، أَبُوهُمْ وَاحِدْ ، السِّحَابُ الثِّفَالُ الَّذِي فِيهِ المَاءِ، كَبَاسِطِ كَفَيْهِ (١٣) يَدْعُو المَاءَ بِلِسَانِهِ وَيُشِيرُ إِلَيْهِ يدِهِ فَلاَ يَأْتِيهِ أَبْداً، سَالَتْ (١٤) أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا تَمْلَأُ بَطْنَ وَادٍ (١٠) زَبَدًا رَابِياً(١٦) زَبَدُ السَّيْلِ خَبَثُ الْحَدِيدِ وَٱلْخِلْيَةِ ﴿ (١٧) اللهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْتَى وَمَا تَعْيضُ

(٢) بسم الله الرحن الرحيم (٤) الى طل (قوله سخر دلك )في اليونيسية مالكاف وأصلحها في الفرع ۔ لاما وعلیما شرح الفسطلانی (٥) وقال غيره المثلاث (٦) يقال (٧) أَيْ عَقَّتُ (٩) يقال (۱۰) ءَئِّى (١١) وَالْمَنَابُ إِلَيْهِ تَوْ بَتِي ميرة (١٢) أعام احدة (١٢) إلى المأء (١٤) فسالت (١٠) سکُلِّ وَادِ

(١٦) الزُّ بَدُ زَبَدُ السَّيْلِ

رَ بَدُ مِثْلُهُ وَ بَدُ مِثْلُهُ

(١٧) بَابُ قُولِهِ

الْأَرْحَامُ ، غِيضً تُقِصَ صَرَّتْنَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ حَدَّثَني مالكِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن دِينَار عَن أَبْن مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ مَفَاتِيحُ (') الْغَيْبِ خَسْنُ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ اللهُ : لاَ يَعْلَمُ ما في غَلِّهِ إِلاَّ اللهُ ، وَلاّ يَعْلَمُ مَا تَغْيِضُ الْأَرْحَامُ إِلاَّ اللَّهُ ، وَلاَ يَعْلَمُ مَتَى يَأْفِي اللَّطَٰزُ أَحَدُ إِلاَّ اللهُ ، وَلاَ تَدْرى نَفْسٌ بِأَى أَرْضَ تَمُوَّتُ ، وَلاَ يَعْلَمُ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ إِلاَّ اللهُ

( سُورَهُ إِبْرَاهِيم (٢) )

قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ: هَادٍ دَاعٍ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ: صَدِيدٌ قَيْثٌ وَدَمْ . وَقَالَ أَبْنُ عُينُهُ: أَذْ كُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ، أَبَادِيَ اللَّهِ عِنْدَكُمْ وَأَبَّامَهُ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : مِنْ كُلِّ ما سَأَلْتُمُوهُ ، رَغِبْتُمْ إِلَيْهِ فِيهِ ، يَبْغُونَهَا ٣ عِوجًا يَلْتَمِسُونَ لَمَا عِوجًا ، وَإِذْ تَأَذَّنَ الْ رَبْكُمْ أَعْلَمَكُمْ آذَنَكُمْ ، رَذُوا أَيْدِيهُمْ في أَفْوَاهِهِمْ هُذَا مَثَلَ كَفُوا عَمَّا أُمِرُوا بهِ ، مَقَامِي حَيْثُ يُقِيمُهُ اللهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، مِنْ وَرَالْهِ فُدَّامِهِ () ، لَكُمْ تَبِعاً وَاحِدُها تَأْسِعْ، مِثْلُ غَيَبٍ وَعَائِبٍ. بِمُصْرِخِكُمْ أَسْتَصْرَخَنِي أَسْتَغَاثَنَي ، يَسْتَصْرِخُهُ مِنَ الآيَةَ الصُّرَاَّخِ ، وَلاَ خِلاَلَ مَصْدَرُ خَالَاتُهُ خِلاَلاً وَ يَجُوزُ أَيْضاً جَمْعُ خُلَّةٍ وَخِلاَلٍ ، أَجْتُنَّتْ (٧) حَدَثُنا أَسْتُوْصِلَتْ \* (°) كَشَجَرَةٍ طَيْبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتْ (٦) وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ثُوْنِي أَكْلُهَا (٨) شِيغُهِ. كُلُّ حِينِ مَرشى (٧) عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُعِيلَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِيعٍ عَنِ أَنْ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّ فَقَالَ أَخْبِرُونِي بشَجَرَةٍ تُشْبهُ (^) أَوْ كِالرَّجُلِ الْمُسْلِمِ لِأَيْتَحَاتُ وَرَقُهَا وَلاَ وَلاَ وَلاَ ثُونِي أَكْلَهَا كُلَّ حِينِ قالَ أَبْنُ مُمَرَ فَوَقَعَ فِي نَصْبِي أُنَّهَا النَّخْلَةُ وَرَأَيْتُ أَبَّا بَكُر وَمُمَرَ لاَيَتَكَأَمَانِ فَكَرَهْتُ أَنْ أَنْكَلِمَ ، فَلَمَّا لَمْ يَقُولُوا (١) شَبْئًا قالَ رَسُولُ أَللَّهِ عَلِي إِلَيْ هِيَ النَّخْلَةُ ، فلَمَّا قَنَا قُلْتُ لِمُتَرَ يَا أَبَّنَاهُ وَاللَّهِ لَقَدْ كَانَ وَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّظَّلَةُ فَقَالَ مامَنَعَكَ أَنْ تَكَلَّمَ

(۱) مَفَائِحُ

## ( (٥٠ سُورَةُ ٱلْحِجْرِ (١٦)

(1) با<sup>ل</sup>

(۲) بَاكْ

(٣) آلم تُر ألم

(١) قَوْمًا بُوراً

سب (ه) تفسیر سوره مد

(٦) يسم الله الرحمن الرحيم الله مد

(٧) لَبِإِمام مُبِينٍ على الطَّرِيقِ

(٨) في بمن الاصولوالاولياء

(۹) لم يضبط الناف في البونينية ولا في العرع وقال التسطلان متحالةاف وكسرها (۱۰) فتح اللام من الفرع

(٤٠) فتح اللام من الفرع منه 8

(11) نابُ قَوْلِهِ

وفى النسخ لفظ ناب بيرالسطور بالحرة بلارقم ولا تصعيح غير الدى بالهامش

(۱۲) قُصِيَ الْأَمْرُ

(١) کرونی بار (۱) کُروْمی (١١) حَدَّنَنَا عَلَى بْنُ عَبْدُ (١٢) آنت سيعث عمراً آریک (۱۳) فرغ (١١) تَبَابُ قُوْلُهِ

سمه (۱۵) هدشی

الا) عدثا الاستان

(١٦) بَالْبُ ْقُوْلِهِ

اللَّا أَكُنَّ مِنْ خَنْعَامًا خُشْمًا نَا لِقَوْ لِهِ كِالسَّلْسِلَةِ (' عَلَى صَفْوَ ان قالَ عَلَى وَقَالَ غَيْرُهُ صَفُوانِ يَنْفُذُهُمْ ذَلِكَ فَإِذَا فُرِّعَ عَنْ تُلُومِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا لِلَّذِي قَالَ اللَّهِ مَا أَنَّهُ سِلْسِلَةً الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلَى الْكَبِيرُ فَبَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُو السَّمْعِ وَمُسْتَرَقُو (٢) السَّمْعِ هَكَذَا وَاحِدُ اللهِ (٢) وَمُسْتَرِقُ فَوْقَ آخَرَ ، وَوَصَفَ سُفْيَانُ بِيدِهِ وَفَرَّجَ (\*) بَيْنَ أَصابِعِ يَدِهِ الْيُمْنَىٰ نَصَبَهَا بَعْضَهَا اللهُ الل فَوْقَ بَعْض فَرُ أَمَا أُدْرَكَ الشَّهَابُ الْمُسْتَمِعَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِي (١) بِهَا إِلَى صَاحِبِهِ فَيُحْرِقَهُ (٥) وَرُ أَمَا كُمْ يُدْرِكُهُ حَتَّى يَرْ مِي (٦) بها إِلَى الَّذِي يَلِيهِ إِلَى الَّذِي هُوَ أَسْفَلُ (٧) مِنْهُ حَتَّى يُلْقُوهَا إِلَى الْأَرْضِ ، وَرُجَّهَا وَالَ سُفْيَانُ حَتَّى تَنْتَهِىَ إِلَى الْأَرْضِ ، فَتُلْقَىٰ عَلَى فَم السَّاحِي، فَيَكُذِبُ مَعَهَا مِائَةً كَذْبَةٍ فَيَصْدُقُ (١٠ فَيَقُولُونَ أَلَم يُخْبِونَا ٢٩١ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا يَكُونُ كَذَا وَكَذَا فَوَجَدْنَاهُ حَقًا لِلْكَامِةِ الَّتِي سُمِعَتْ مِنَ السَّمَاء مَرْثُ عَلَى الْ أَنْ عَبْدِ اللهِ حَدَّنَنَا سُفِيَانُ حَدِّثَنَا عَمْرُ وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِذَا قَضَى اللهُ الْأَنْرَ، وَزَادَ (١٠) الْكَاهِنِ وَحَدَّثَنَا (١١) سُفْيَانُ فَقَالَ : قالَ عَمْرُ و سَمِعْتُ عِكْرِمَةً (١) مُغْسَرُونا حَدَّثَنَا أَبُو هٰرَيْرَةَ قَالَ إِذَا قَضَى اللهُ الْأَمْرَ وَقَالَ عَلَى فَم ِ السَّاحِرِ، قُلْتُ لِسُفْيَانَ (١٠) ۗ [ (١٠) وَالْكَاهِنِ قَالَ سَمِيْتُ عِكْرِمَةَ قَالَ سَمِيْتُ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ نَعَمْ فُلْتُ لِسُفْيَانَ إِنَّ إِنْسَانًا رَوَى عَنْكَ عَنْ عَمْرُو عَنْ عَكْرِمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَ يَوْفَعُهُ أَنَّهُ قَرَأً فُزِّعَ (١٣) فالَ سُفيَانُ هَكَذَا قَرَّأً عَمْرُ وَ فَلَا أَدْرِي سَمِمَهُ مَكَذَا أَمْ لا ، قال سُفْيَان وَهِي قِرَاءِ ثَنَا ﴿ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ ٱلْحُجْرِ الْمُرْسَلِينَ مَرْشَا (" الراهيمُ بْنُ الْمُنْدِ حَدَّنَا مَنْن قَالَ حَذَتَنِي مَالِكَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مُمَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ ٱللهِ مَلِئَةِ قَالَ لِأُصْحَابِ ٱلْحَجْرِ لاَ تَدْخُلُوا عَلَى هٰوَٰلاَءِ الْقَوْمِ ِ إِلاَّ أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ ، فَإِنْ كَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ أَنْ يُضِيبَكُمْ مِثْلُ ما أَصابَهُمْ \* (١١) وَلَقَدْ آ تَيْنَاكَ مَتِهُما مِنَ المَثَانِي وَالْقُرْ آنَ الْعَظِيمَ حَرِيْني (١٧) مُحَدُّ بْنُ بَشَّار

حَدَّثَنَا غُنْدَرْ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ خَبَيْبِ بْن عَبْدِ الرُّعْمَٰنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عاصِم عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلِّي قَالَ مَرَّ بِيَ النَّبِي مُنْ إِلَّ وَأَنَا أُصَلِّي أَفَدَعَانِي فَلَمْ آلِهِ خَتَّى صَلَّيْتُ ، ثُمَّ أَتِيْتُ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِي (١) فَقُلْتُ كُنْتُ أُصَلِّى ، فَقَالَ أَكُم ۚ يَقُلِ اللهُ : يَا أَيُّهَا (1) تَأَرِّتينِي اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَلَالًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللل قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَذَهَبَ النِّيمُ عَلِيُّ لِيخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَذَكَّر ثُهُ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَا لِمَينَ هِي إِلْسَبُّعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتيتُهُ مُرشَ آدَمُ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي ذِئْبِ حَدَّثَنَا (٣) سَعِيدُ المَعْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ أَمْ الْفُرْآنِ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ \* (" قَوْلهُ: الَّذِينَ جَمَلُوا الْقُرُ آنَ عِضِينَ ، المُقَنْسِمِينَ الَّذِينَ حَلَفُوا 'وَمِنْهُ لاَ أُقْسِمُ أَى أُقْسِمُ وَتَقْرَأُ لَأُفْسِمُ قَاسَمَهُما (°) حَلَفَ لَهُمَا وَكُمْ يَحْلِهَا لَهُ وَقَالَ نُجَاهِدُ تَقَاسَمُوا تَحَالَهُوا حَرشَى (٦) يَعْقُوبُ بْنُ إِنرَ هِمِ حَدَّتَنَا هُشَيْمٌ ۖ أَخْبَرَ نَا أَبُو بِنسْرٍ. عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمَيْرٍ عَنِ أَبْ (١٠) يَتُمْ الله الرحن الرحبم اللهُ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ، قالَ ثُهُ أَهْلُ الْكِتابِ جَزَّوْتُهُ أَجْزَاء فَآمَنُوا بِعَضِهِ وَكَفَرُوا بِبَعْضِهِ حَدِثْني (٧) عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَن الْأَعْمَشِ (١١) قَالَ أَنْ عَبَّاسِ تَنَفَيَّا ۗ إِ عَنْ أَبِي ظَيْهَانَ عَنِ أَنْ عِبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كُمَا أَنْ لِنَا عَلَى المُقَنَّسِمِينَ قَالَ آمَنُوا ظِلَالَهُ تَتَهِيَّا أُسُلُ رَبِّكِ الْ يَعْضِ وَكُفَرُوا بِيَعْضِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى ﴿ (^) وَأَعْبُدُ رَبِّكَ حَتَّى يَأْ نِيكَ الْيَقِينُ ذُلُلًا لاَيْتَوَعَّرُ عَلَيْهَا الْإِيقِينَ الْيَقِينَ الْيَهَوْدُ وَالنَّصَارَى ﴿ (^) وَأَعْبُدُ رَبِّكَ حَتَّى يَأْ نِيكَ الْيَقِينُ ذُلُلًا لاَيْتَوَعَّرُ عَلَيْهَا الْ يَّ فَالْ سَالِمُ اللَّهِ (٩) اللَّوْتُ .

( (١٠٠ سُورَةُ النَّخْلُ )

رُوحُ الْقُدُسِ جِبْرِيلُ ، نَرَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ، في صَيْقٍ ، يُقَالُ أَمْرُ صَيْقٌ وَمَنْ عَنْ مِثْلُ هَيْنِ وَهَيْنِ ، وَلَيْنِ وَلَيْنِ ، وَمَيْتٍ وَمَيْتٍ وَمَيْتٍ (١١) ، وَقَالَ أَنْ عَالَس ف (۲) حدثني

(٤) كَابُ قُوْلِهِ

صع (٥) وقا-١٩٩ما

(۱) حدثا

(٧) حدثا

(٨) كَابٌ قُوْلِهِ

(٩) البقين الموث

مَكَانُ سَلَكَتُهُ

تَقَلَبِهِمْ ٱخْتِلَافِهِمْ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ: تَمِيدُ تَكَفَّأُ ، مُفْرَطُونَ مَنْسِيثُونَ . وَقَالَ غَيْرُهُ : ُ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِذْ بِٱللهِ (١) ، هٰذَا مُفَدَّمْ وَمُؤَخَّرٌ ، وَذَٰلِكَ أَنَّ الِاَسْتِعَاذَةَ ۗ (١) مِنَّ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ـ قَبْلَ الْقِرَاءةِ وَمَعْنَاهَا الْا عْتِصَامُ بِاللهِ (٢)، قَصْدُ السَّبيلِ الْبَيَانُ، الدَّفْ ما أسْتَدْ فَأْتَ يُرِيحُونَ بِالْعَشِيِّ ، وَ يَسْرَحُونَ بِالْغَدَاةِ ، بِشِقِّ يَعْنِي الْمَشَقَّةَ ، عَلَى تَحَوُّفِ تَـقُص ، ا الْأَنْهَامِ لَعِبْرَةً، وَهِيْ ثُوَّنَتْ وَتُذَكِّرُ، وَكَذَٰ إِنَّ النَّهَمُ (") لِلْأَنْهَامِ جَمَاعَةُ النَّعَمَ (") اللَّا نُعَامِ لِمِينَةِ النَّعَمَ (") سَرَابِيلَ قُصْ تَقِيكُمُ الْحَرِّ (0) ، وَسَرَابِيلَ تَقَيِكُمْ الْمَسْكُمْ فَإِنَّهَا الْدُرُوعُ ، دَخَلاً يَيْنَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ كَمْ يَصِيحٌ فَهُو دَخَلُ ، قالَ (١) أَبْنُ عَبَّاس: حَفَدَةً مَنْ وَلَدَ الرَّجُلُ 🌓 (١) أَكُنَانُ وَأَحِدُهَا السَّكَرُ ما حُرِّمَ مِنْ تَمَرَيْهَا ، وَالرَّزْقُ الْحَسَنُ مَا أَخَلَّ (٧) أُللَّهُ ، وَقَالُ أَنْ عُيَبْنَةَ عَنْ صَدَقَةً ، أَنْكَانًا هِيَ خَرْقاءِ ،كَانَتْ إِذَا أَبْرَمَتْ غَزْ لَهَا نَفْضَتْهُ ، وَقَالَ أَبْنُ مَسْعُودِ : الْأُمَّةُ مُمَّالِمُ الْخَيْرِ (٨) \* (١) وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُر مَرْشُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُوسَى أَبُوعَبْدِ اللهِ الْأَعْوَرُ عَنْ شُعَيْبِ عَنْ أَنْسَ بْن مالِك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَدْعُو أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْكَسَلِ وَأَرْذَلِ الْعُشُ ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ ، وَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ ، وَفِتْنَةِ الْحَيْمَا وَالْمَاتِ

( (١٠٠ سُورَةُ بَنِي إِسْرَائِيلَ )

ْ مَرْثُنَ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ فال سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ يَزِيدَ قَالَ سَمِينَتُ أَبْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ فِي بِنِي إِسْرَائِيلَ وَالْكَهْفِ وَمَرْبَمَ إِنَّهْنَّ مِنَ الْبِيَاقِ الْأُولِ ، وَهُنَّ مِنْ تِلاَدِي ، قالَ أَبْنُ عَبَّاس : فَسَبُنْغِضُونَ (١١) يَهُزُّونَ ، وَقَالَ غَيْرُهُ: نَعَضَتْ (١٢) سِنُّكَ أَيْ تَحَرَّ كَتْ ، وَقَضَيْنا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَخْبَرْ نَاهُمْ أَنَّهُمْ سَيُفْسِدُونَ ، وَالْقَصَادِ عَلَى وُجُوهٍ ، وَقَفَى رَبُّكَ أَمَرَ رَبْكَ وَمِنْهُ الحُكْمُ ، إنَّ رَبُّكَ يَقْضِي مُيْنَهُمْ وَمِنْهُ الْحَلْقُ ، فَفَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمْوَاتٍ (١٣) ، نَفيرًا مَن يَنْفِرُ

(٢) وَقَالَ آبُنُ عَبَّاسِ التُسِيمُونَ تَرْعَوَاتَ (٣) الأنعام

كِنْ مِنْلِ حَمْلٍ وَأَحْمَالٍ.

(٥) وأمَّا سَرَابِيلَ

(٨) وَالْقَانِينُ الْعَلِيعُ

(١) بَابُ قُوْلِهِ

ة (١٠) بسم الله الرحمن الرحيم

(11) إِلَيْكَ رُوْسَهُمْ قالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ

(۱۲) نَغَضَتُ

(۱۳) خَلَقْهُنَّ

(۱) نِیتِهِ

مَعَهُ (١) ، وَرَلِيْتَةِرُوا يُدَمِّرُوا ما عَلَوْا ، حَصِيرًا عَبْسًا تَغْصَرًا ، حَقَّ وَجِكَ ، مَيْسُورًا لَيْنًا ، خِطْأً إِنْمًا ، وَهُوَ أَمْمُ مِنْ خَطِئْتَ ، وَالْحَطَأُ مَفْتُوحٌ مَصْدَرُهُ مِنَ الْإِنْمِ ، خَطِئْتُ مِعَنَىٰ أَخْطَأْتُ ، يَخُرُفَ تَقَطَعُ ۖ ، وَإِذْ ثُمْ نَجُورَى مَصْدَرٌ مِنْ نَاجَيْتُ فَوَصَفَهُمْ بهَا ، وَالْمَعْنَىٰ يَتَنَاجَوْنَ ، رُفَاتًا خُطَامًا ، وَأَسْنَفْزِزْ أَسْتَخِفْ بِخَيْسِكِ الْفُرْسَانِ ، وَلرَّجْلُ (٢) الرَّجَّالَةُ وَاحِدُهَا رَاجِلُ ، مِثْلُ صَاحِبِ وَصَعْبِ ، وَتَاجِرٍ وَتَجْرٍ ، حاصِبًا الرِّيحُ الْعَاصِفُ ، وَالْحَاصِبُ أَيْضًا مَا تَرْمِي بِهِ الرِّيحُ ، وَمِنْهُ حَصَّبُ جَهَنَّمَ ، يُرْفَى بِهِ (٠) كَانُ قَوْلِهِ أَسْرَى لَا فَ جَهَنَّمَ ، وَهِ قُو (١) حَصَبُهَا ، وَيُقَالُ حَصَبَ فِي الْأَرْضِ ذَهِبَ ، وَالْحَصَبُ مُشْتَقَنَّ مِنَ الْحَصْبَاءُ وَٱلْحِجَارَةِ ، تَارَةً مَرَّةً وَجَمَاعَتُهُ تِبَرَّةٌ وَتَارَاتٌ ، لأَحْتَنِكَنَّ لأَسْتَأْصِلَتَهُمْ يُقَالُ أَحْتَنَكَ فَلَانٌ مَا عِنْدَ فَلَانٍ مِنْ عِلْمٍ اسْتَقْصَاهُ ، مَلَاثِرَهُ حَظُّهُ ، قالَ (4) أَبْنُ عَبَّاسِ كُلُّ سُلْطَانِ فِي الْقُرْآنِ فَهُوَ حُجَّةً ، وَلَيْ مِنَ الْذَلَ لَمْ يُحَالِفُ أَحَداً (0) حَرْثُ عَبْدَانٌ حَدَّثَنَا (٦) عَبْد إللهِ أُخْبَرَنَا (٧) يُونُسُ خ وَحَدَّثَنَا أُحْمَدُ بْنُ صَالِح حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ أَنْنِ شِهابِ قالَ أَبْنُ الْسَيِّبِ قالَ أَبُو هُرَيْرَةً أَتِي رَسُولُ ا اللهِ عَلِيَّةَ لَيْنَاةَ أُسْرِى به ِ بِإِيلِياء بقدَّحَيْنِ مِنْ خَمْرِ وَلَهَنِ ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا ، فأخذَ اللَّهَنّ قَالَ ( ) جِبْرِيلُ الحَمْدُ لِلهِ الَّذِي هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ ، لَوْ أَخَذْتَ الخَمْرَ غَوَّتْ أَمْنُكَ مَرْثُ أَحْمَدُ بْنُ صِالِح حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهِبْ قَالَ أَخْبَرَ فِي يُونُسُ عَن أَبْن شِهاب قَالَ أَبُو سَلَمَةً سَمِعْتُ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ سَمِعْتُ النَّيِّ عَلِيَّ يَقُولُ كَمَّا كَذَّ بني " فُرَيْشٌ قَتْ فِي ٱلْحِجْرِ لَجَلَّى ٱللهُ لِي بَيْتَ المَقْدِسِ فَطَفِقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ ، زَادَ يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمِ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَخِي أَبْنِ شِهابِ عَنْ عَمِّهِ لَلّ كَذَّ بِنِي (١٠) قُرَيْشْ، حِينَ أَسْرِيَ بِي إِلَى يَيْتِ الْقَدْسِ نَحْوَهُ، قَاصُفْا رِيخ تَقْسِفُ كُلَّ شَيْءٍ ، (١١) كَرِّ مْنَا وَأَكْرَمْنَا وَاحِدْ ، ضِعْفَ الْحَيَاةِ عَذَابَ الْحَيَاةِ وَعَنَّذَابَ (١١)

(1) مَيْسُوراً لَيْنَا

(٢) وَالرِّحالُ

(٣) وم

بِمَبْدِهِ أَيْلًا مِنَ الْمُسْجِدِ

(v) حدثنا

(۱۰) كُذَّبُتْني

(١١) بَابُ وَلَقَدُ كُوَّ مُنَا

ت كا 11 باب قولەتمالى ولقد

(١٢) وَضِعِفْ الْمَاتِ

(۱) وَنَأَى (۲) ضبط شكله من ألفر ع ۲ شكلته

(٣) بَابُ قَــُوْلِهِ وَإِذَا أَنْ نَهْلِكَ قَرْيَةً أَرَدُنا أَنْ نَهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرُوْنا مُثْرَفِيهَا الآية هده الرواية في البونينيسة بحنيل أن تكون بعد ملمونا أو بعد للوجوه

(٤) الميمكسورة فياليونينية وبالموضعين مصحح على الاول كما ترى وفي الفتح أن الاولى مكسورة والثانية منتوحة معدد

> (ه) تابُ صع

(١) أَنَّ رَسُولَ أَنَّهِ عَلَيْهِ أَي بِلَغْمِ

(٧) قَمَكُنَ مِنْهَا أَمْهُنَّةً مدد

> (۸) داك سهـــ

(٩) يَجْمَعَ ٱللهُ صح لم يضبط يجمع قالبونينيك وضطت في بعس النسخ المتمدة عندنا بفتحالياء وفي الفسطلاني بصمها

مست (۱۰) وَلاَ يَغْضَبِ

المَمَاتِ ، خِلاَفَكَ وَخَلْفَكَ سَوَاهِ ، وَنَاءِ (١) تَبَاعَدَ ، شَا كُلْتِهِ نَاحِيَتِهِ ، وَهُيّ شَكْلِهِ (٢) ، صَرَّفْنَا وَجَّهْنَا ، قَبِيلًا مُعَايِنَةً وَمُقَا بَلَةً ، وَقِيلَ الْقَا بِلَهُ لِأَنَّهَا مُقَا بِلَتُهَا ، وَتَقْبُلُ وَلَدَهَا ، خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ ، أَنْفَقَ الرَّجُلُ أَمْلَقَ ، وَنَفَتِّى الشَّيْءِ ذَهَبَ ، قَتُورًا اللَّحْيَيْنِ ، وَالْوَاحِدُ ذَقَنْ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : مَوْفُورًا وَافِرًا ، تَبْيِعاً عَبَّاسٍ : نَصِيرًا خَبَتْ طَفِئَتْ . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسَ : لاَ تُبَذِّرْ لاَ تُنفْقُ رَجْمَةِ رِزْق ، مَثْبُورًا مَلْمُونَا (٣)، لا تَقَفْ لا تَقَلْ يْرْجِي الْفُلْكَ يُجِرِي الْفُلْكَ ، يَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ لِلْوُجُوهِ (\*) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَنَّا نَقُولُ لِلْحَيِّ إِذَا الْجَاهِلِيَّةِ أَرَ (1) بَنُو فُلَانِ وَيُرْثُ الْخُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَقَالَ أَمِرَ \* (°) ذُرِّيَّةً مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا نَ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي زُرْعَهُ بْنِ أَتَّى رَسُولُ اللَّهِ يَتَالِكُ بِلَحْمٍ فَرُفِعَ إِلَيْهِ الْذِّرَاءُ وَكَانَتْ ذَلِكَ (١) يُجْمَعُ (١) النَّاسُ الْأُولِينَ وَالْآخِرِينَ في صَعِيدٍ وَاحِدٍ يُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي الْبَصَرُ وَتَدْنُو الشَّمْسُ فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الْفَمِّ وَالْكُرْبِ مَا لاَ يُطِيقُونَ وَلاَ يَحْتَمَلُونَ فَيَقُولُ النَّاسُ أَلاَ تَرَوْنَ ما قَدْ بَلَغَكُمْ أَلاَ إِلَى رَبِّكُمْ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضِ عَلَيْكُمْ بِآدَمَ فَيَأْ فَيَقُولُونَ لَهُ أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ خَلَقَكَ ٱللَّهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَمَرَ الْمَلاَئِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ أَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبُّكَ أَلاَ تُرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ ۚ أَلاَ تُرَى إِلَى مَا فَذْ بَلَغَنَا فَيَقُولُ آذَمُ إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيُومَ غَضَبًا كُم ۚ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ (١٠) يَغْضَه

بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَ إِنَّهُ (١) نَهَا نِي عَن الشَّجَرَّةِ فَعَصَيْتُهُ نَفْسِي نَفْسِي ، أَذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي ، أَذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ فَيَأْنُون نُوحًا فَيَقُولُونَ يَا نُوحُ إِنَّكَ أَنْتَ أُولُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ وَقَدْ تَمَّاكَ اللهُ عَبِداً شَكُورًا أَشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلا تَرَى إِلَى مانَحْنُ فِهِ فَيَقُولُ إِنَّ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ قَدْ خَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا كَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلَن يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَ إِنَّهُ قَدْ كَانَتْ (٢) لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُهَا عَلَى قَوْمِي نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي أَذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي ، أَذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ ۖ فَيَأْ تُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ يَا إِبْرَاهِيمُ أَنْتَ ا نَنِي ٱللَّهِ وَسَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ ، ٱشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ، أَلَا تَرَى إِلَى ما نَحْنُ فيهِ . فَيَفُولُ كُلُمْ إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبِ الْيَوْمَ غَضَبًا كُمْ يَمْضَبْ قَبْلَهُ مِنْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ إِبَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَإِنِّي قَدْ كُنْتُ كَذَبْتُ ثَلَاثَ كَذَبْتُ ثَلَاثَ كَذَبَّاتٍ ، فَذَ كَرَهُنَّ أَبو حَيَّانَ في الحَدِيثِ نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي ، أَذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي ، أَذْهَبُوا إِلَى مُوسَى فَيَأْتُونَ مُوسَى ( ) فِي أَصُولِ كَثِيرَةً إِلَى فَيَقُولُونَ يَا مُوسَى أَنْتَ رَسُولُ ٱللهِ فَضَلَكَ اللهُ برِسَالَقِهِ وَ بكلاً و يح عَلَى النَّاسِ أَشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلاَ (") تَرَى إِلَى مَا نَحَيْنُ فِيهِ فَيَقُولُ إِنَّ رَبِّى قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا كَمْ يَهْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَه ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَإِنَّى قَدْ قَتَلْتُ نَفْسًا كَمْ أُومَرْ بقَتْلِها نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي أَذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي أَذْهَبُوا إِلَى عِيسَى (١) فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُونَ يَا عِيسَى أَنْتَ رَسُولُ اللهِ وَكَامِتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ وَكَلَّمْتَ النَّاسَ في المَهْدِ صَبْنَيْ أَشْفَعْ لَنَا (0) أَلاَ تَرَى إِلَى ما نَحْنُ فِيهِ فَيَقُولُ عِيسَى إِنَّ رَبِّي قَدْ 'غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا كُمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ مِثْلَهُ (٢) وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَكُمْ يَذْكُرْ ذَنْبًا نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي ، أَذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي ، أَذْهَبُوا إِلَى ثُمَّدٍّ مُرَالِيٍّ فَيَأْتُونَ مُمَّدًّا عَرَالِيُّهِ فَيَقُولُونَ يَا مُحَدَّدُ أَنْتَ رَسُولُ ٱللهِ ، وَخَاتِهُمُ الْأَنْبِيَاءِ ، وَقَدْ غَفَرَ ٱللهُ لَكَ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخُرَ ، أَشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبْكَ ، أَلاَ تَرَى إِلَى مَا يَعْنُ فِدِ . وَأَسْلَقُ فَآتَى

hi (r) (٤) أَبْنُ مَرَ مُجَمَّ يَعْدَلُنَا زِيادَةٌ إَلَيْ رَبِّكَ <sup>\*</sup> (٦) تَطَ

(۱) أمنى يارب، (٢) بَابُ قُوْلِهِ إِ (۲) حدنا صرة (٤) أَبْنُ مُنبَةً (٥) القر أن (۷) الأية سية (۱) حدثنا ١٩٠٠ بَالْبُدُ قُو ْ لِهِ (۱۰) کان ناس مبر (۱۱) كانُوا يَعْبُدُونَ (۱۲) بَابْ (١٢) كدا بافراد الضمير قي اليوسنية

تَحْتَ الْعَرْش ، قَأَقَعُ سَاجِداً لِرَبِّي عَنَّ وَجَلَّ ، ثُمَّ يَفْتَحُ اللهُ عَلَى مِنْ تَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاء عَلَيْهِ شَيْئًا كُم ۚ يَفْتَحْهُ عَلَى أَحَدٍ قَبْلِي ، ثُمَّ يُقَالُ يَأْتُمَّذُ ٱرْفَعْ رَأْسَكَ سَلْ تُعْطَهُ وَأُشْفَعْ تُشِفَعْ ، قَلَوْفَعُ رَأْسِي فَأَفُولُ: أُمَّتِي يَا رَبِّ ، أُمَّتِي يَا رَبِّ (١) ، فَيُقَالُ يَا مُحَدَّدُ أَدْخِلْ مِنْ أُمَّيْكَ مَنْ لاَ حِساَبَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْبَابِ الْأَيْمَن مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ ، وَثُمْ شُرَكاءِ النَّاسِ فِي سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْأَبْوَابِ، ثُمٌّ قالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ إِنَّ ما بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ ، كَمَا كَيْنَ مَكَّةً وَجَمَّيَّرَ ، أَوْ كَمَا كِيْنَ مَكَّةً وَ بُصْرَى \* (\*) وَآ تَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا مَرْشَىٰ (\*) إِسْحُنَّى بْنُ نَصْر حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق عَنْ مَعْمَر عَنْ هَمَّامِ ( ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّبِي مِلْكِيَّةِ قَالَ خُفَّفَ عَلَى دَاوُدَ الْقِرَاءَةُ (٥) ، فَكَانَ يَأْمُرُ بِدَابَّتِهِ لِنُسْرَجَ ، فَكَانَ يَقْرُأُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُخَ يَعْنِي الْقُرْآنَ \* (٦) قُلِ أَدْعُو الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ (٧) فَلاَّ يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضَّرّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا صَرَتْنَى (٨) عَمْرُو بْنُ عَلَى حَدَّتَنَا يَحْييُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَى سْلَيْهَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي مَعْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ : إِلَى رَبِّهِمِ الْوَسِيلَةُ ، قالَ كانَ نَاسْ مِنَ الْإِنْسِ يَعْبُدُونَ نَاسًا مِنَ الْجَنَّ ، فَأَسْلَمَ ٱلْجِنُّ وَتَمَسَّكَ هُوْلاَء بدينِهم \* زادَ ا الْأَشْجَمِيُّ عَنْ سَفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ: قُلِ أَدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ \* (١) أُولِتُكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّهم ِ الْوَسِيلَةَ الآيَةَ صَرْتُ بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ أَخْبَرْنَا مُمَّدُ بْنُ جَعْفَر عَنْ شُعْبَةً عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِرْ اهِيمَ عَنْ أَبِي مَعْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَيْ هَذِهِ الْآيَةِ : الَّذِينَ يَدْعُونَ يَتْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمِ الْوَسِيلَةَ ، قالَ (١٠) نَاسَ مِنَ ٱلْجُنّ يعْبَدُونَ (١١) قَأْسُلَمُوا ﴿ (٢٧) وَما جَعَلْنَا الرُّو ۚ يَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلاَّ فِينَٰةَ لِلنَّاسَ مَرْثَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (١٣) وَمَا جَعَلْنَا الرُّوْءَ يَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلاَّ فِينَةً لِلنَّاس ، قالَ هِي رُوهُ يَا عَيْنٍ أَرِيهَا

رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ لَيْلَة أُسْرِى بِهِ وَالشَّجَرَةَ اللَّمُونَةَ شَجَرَةُ الزَّقْومِ \* (') إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا . قَالَ نُجَاهِدْ: صَلاَةَ الْفَجْرِ مَرْشَى ٣ عَبْدُ اللهِ بْنُ نُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ أَخْبَرَ أَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً وَأُنْ المسَّبِّ عَنْ أَبِي هُرَّيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ فَضْلُ صَلاَةِ الجَميعِ عَلَى صَلاَةِ الْوَاحِدِ خَمْسُ وَعِشْرُون دَرَجَةً وَتَجَنَّمِ مُلاَئِكَةُ اللَّيْل وَمَلاَئِكَةُ النَّهَارِ في صَلاَّةِ الصُّبْحِ (٣) يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ اُقْرَوُا إِن شِيْنَهُمْ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُ وُدًا \* ( ' عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً يَمْ وُدًا حَدِيثَى (٥) إسمعيلُ بْنُ أَبَانَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَس عَنْ آذَمَ بْن عَلَى قالَ سَمِينْتُ أَبْنُ عَمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: إِنَّ النَّاسَ يَصِيرُونَ يَوْمَ (٦) كَا فُلْاَنُ آشْفَعْ . أَى الْقِيَامَةِ جُمًّا كُلُّ أُمَّةً تَنْبَعُ نَبِيًّا يَقُولُون يَافِلاَنُ أَشْفَعْ (٦) حَتَّى تَنْتَهِى الشَّفَاعَةُ إِلَى النَّبِيّ عَلِيْ فَذَلِكَ يَوْمَ يَبْعَثُهُ اللهُ المَقَامَ الْمَعْمُودَ مَرَيْنَ عَلِيْ بْنُ عَيَّاشِ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ أَبْنُ أَبِي خَمْزَةَ عَنْ مُمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جارِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ اللهُم رَبِّ هذهِ الدَّعْقِ قال : مَنْ قال حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءِ اللَّهُم َّ رَبِّ هذهِ الدَّعْقَ التَّامَّةِ ، وَالصَّلاَةِ الْقَائَمَةِ ، آتِ (٧) مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ ، وَٱبْمَثُهُ مَقَاماً مَمُودًا الَّذِي وَعَدْتهُ حلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيامَةِ ، رَوَّاهُ خَمْرَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّكُم \* (^ ) وَقُلْ جَاءِ الْحَقُّ وَرَهَقَ الْبَاطِلُ ( ) لِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ رَهُوفًا ، يَرْهَقُ يَهُ لِكُ مَرْثُ الْحُمَيْدِي مَدَّتَنَا سُفْيَانُ عَن أَبْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرِ عَنْ عَبْد اللهِ بْن مَسْمُود رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلَ النَّيْ عَلِيَّ مَكَّةً وَحَوْلَ الْبيْتِ سِيُّونَ وَثَلاَ عِاثَةِ نُصُبِ (١٠) خَعَلَ يَطْعُنُهَا بِعُودٍ فِي يَدِهِ وَيَقُولُ: جاء الحَقْ وَزَهَنَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا . جاء الحَقُّ وَمَا يُهُدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُمِيدُ ﴿ (١١) وَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ مَرْثُنَا أَمْرُ أَنْ حَفْسِ بْنِ غِياتِ حَدَّثَنَا أَبِي حُدَّنَنَا الْأَمْمَسُ قالَ

(1) بَابُ قَوْ الدِ انائد (۲) اعدانا (٤) باب قوله (٠) مدتنا بالتكرار ــَـــ (۷) اثث مات (۸) (۱) الآية (۱۰) نَصْب (۱۱) باك

حَدَّثَنَى إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَلْقَمَة عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِي اللهُ عنهُ قال بَيْنَا أَنَا مَعَ النَّبِيّ عَلَيْ في حَرْثٍ وَهُو مُنْكِي عَلَى عَسِيبِ إِذْ مَرَّ الْيَهُودُ ، فَقَالَ بَمْثُهُمْ لِبَعْض ، سَلُوهُ عَن الروح ، فَقَالَ مارَابَكُم (١) إِلَيْهِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا يَسْتَقَبْلُكُمْ بِشَيْءٍ تَكُرُ هُونَهُ فَقَالُوا سَلُوهُ فَسَأَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ ؛ فَأَمْسَكَ النَّبِي عَلِيَّ فَلَمْ يَرُدٌّ عَلَيْهِم ٣٠ شَيْعًا فَعَلِمْتُ أَنَّهُ يُوخَى إِلَيْهِ ، فَقُمْتُ مَقَامِي ، فَلَمَّا نَزَلَ الْوَحْيُ قالَ : وَيَسْأَلُونَكَ عَن الرُّوح ِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى وَمَا أُوتِيتُمْ (\* مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً ۞ (\*) وَلاَ تَجَهْرَ بِصَلاَتِكَ وَلاَ الْمُخَافِتْ بِي مَا مَعْفُوبُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا (٥) أَبُو بِشَرِ عَنْ (١) عَلَيْدِ سَمِيدِ بْنِ جُنَيْرٍ عَنِ أَنْ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُماً في قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلاَ تَجَهْرٌ بِصَلاَتِك اللهُ عَنْهُما في قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلاَ تَجَهْرٌ بِصَلاَتِكَ اللهُ عَنْهُما وَلاَ يُحَافِتُ مِهَا ، قَالَ نَزَلَتْ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلِينَ مُغْتَفِ (٦) عِمَّكَةً كَانَ إِذَا صَلَّى بِأَصْحَابِهِ رَفَعَ صَوْ تَهُ بِالْفُرْآنِ ، فَإِذَا سَمِعَ (٧) الْمُشْرِكُونَ سَبُوا الْقُرْآنَ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ جاء بار اللهُ (٥) أَخَدُّنا فَقَالَ اللهُ تَمَالَى (١٠) لِنَبِيْدِ عَلِي : وَلاَ تَجَهْرُ بِصَلاَتِكَ ، أَى بِقراءِتِكَ ، فَيَسْمَعَ المُشْرِكُونَ (١) مُخْتَفِي فَيَسَبُوا الْقُرْآنَ ، وَلاَ تُحَافِتْ بِهَا عَنْ أَصْحَابِكَ فَلاَ نُسْمِيعُهُمْ ، وَٱبْتَـغِ بَيْنَ ذَلكِ سَبيلاً حَرِثْنُ (١) مِلَاْقُ بْنُ غَنَّامٍ حَدَّنَنَا زائِدَةُ عَنْ هِشِامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ أُنْوِلَ ذَلِكَ فِي الدُّعاءِ .

## ( سُورَةُ الْسَكَفْفُ (١٠)

لا وقال مُجَاهِدُ : تَقُرْضُهُمْ تَتُرُسُهُمْ ، وَكَانَ لَهُ ثُمُرُ ذَهِتْ وَفَضَّةٌ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : جَمَاعَةُ الشَّمْر ، بَاخِيمٌ مُهْلِكٌ ، أَسَفَا نَدَما ، الْكُنَّهُ فَ الْفَتْحُ فِي الْجَبَل ، وَالرَّفِيمُ الْسَكَيْتَابُ ، مَرْ قُومٌ مَكْنُوبٌ مِنَ الرَّفْمِ ، رَبَطْنَا عَلَى أَتْلُوبِهِمْ أَلْمَمْنَاهُمْ صَبْرًا ، لَولا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا ، شَطَطًا إِفْرَاطًا ، الْوَصِيدُ الْفِنَاءَ جَمْعُهُ وَصَائَدُ وَوُصُدٌ ، وَيُقَالُ الْوَصِيدُ الْبَابِ ، مُؤْصَدَةُ مُطْبِقَةٌ ، آصَدَ الْبَابُ وَأَوْصَدَ ، بَعَثْنَاهُمْ أَحْيَنْنَاهُمْ ،

(۱۰) بسم الله الرحمن ا**لرح**م

أَزْ كُنِي أَكْثَرُ ، وَ يُقَالُ أَحَلُ ، وَيُقَالُ أَكْبَرُ رَئِعًا . قالَ أَبْنُ عَبَّاسِ : أَكُلُّهَا ، وَكُمْ تَظْلِمْ كُمْ تَنْقُصْ . وَقَالَ سَعِيدٌ عَن أَبْنِ عَبَّاسٍ : الرَّفِيمُ اللَّوْحُ مِنْ رَصَاصٍ ، كَتَبِّ عامِلُهُمْ أَسَمَاءُهُمْ ثُمَّ طَرَحَهُ في خِزَانَتِهِ ، فَضَرَبَ اللهُ عَلَى آذَانِهِمْ فَنَامُوا ، وَقَالَ غَيْرُهُ ﴿ وَأَلَتْ تَئْلُ تَنْجُو . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : مَوْ ثِلاً تَحْرِزًا ، لاَ يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا لاَ يَعْقِلُونَ \* (') وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً مَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ا أَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَمْدٍ حَدَّتَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَلِيْ بْنُ حُسَيْنِ أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِي ۖ أَخْبَرَهُ عَنْ عَلِي ٓ رَضِيَ اللهُ عَنهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِي ۖ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ ، قَالَ (٢) أَلاَ تُصَلِّيانِ ، رَخْمًا بِالْغَيْبِ لَم نَيْسَبَنْ ، فُرُطًا (٣) نَدَمًا ، شُرَادَقُهَا مِيْلُ السُّرَادِق، وَالْحُجْرَةِ الَّتِي تُطِيفُ بِالْفَسَاطِيطِ، يُحَاوِرُهُ مِنَ الْحَاوَرَةِ ، لَكُنَّا هُوَ ٱللهُ رَبِّي أَىْ لَكِنْ أَنَا هُوَ اللهَ رَبِّي ثُمَّ حَذَفَ الْأَلِفَ وَأَدْغَمَ إِحْدَى النُّونَيْ فِي الْأُخْرَى ، زَلَقًا (') لَمَ يَثْبُتُ فِيهِ فَدَمْ ، هُنَالِكَ الْولاَيَةُ ( ) مَصْدَرُ الْوَلِيِّ (٦) ، عُقْبًا عاقِبَةً أَوْعُقْبَى وَعُقْبَةً وَاحِدْ وَهِي الآخِرَةُ ، قِبَلاً وَقُبِلاً وَقَبَلاً أَسْتِثْنَافاً ، لِيُدْحِضُوا لِيُزِيلُوا ، الدَّحْضُ الزِّلْقُ \* (٧) وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لاَ أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ بَمُمَّعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقْبًا ، زَمَانَا وَجَمْعُهُ أَحْقَابٌ مِرْشُ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفيَّانُ حَدَّنْنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارِ قَالَ أَخْبَرَ نِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ قَالَ قُلْتُ لِأَبْنِ عَبَّاسِ إِنَّ نَوْفًا الْبِكَالِيَّ (٨) يَرْ عُمْ أَنَّ مُوسَى صَاحِبَ الْخَضِرِ لَبْسَ هُوَ مُوسَى صَاحِبَ بَنِي إِسْرَالْيِلَ فَقَالَ أَنْ عَبَّاسِ كَذَبَ عَدُو اللهِ حَدَّثَنَى أَبَى بْنُ كَعْبِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةِ إِيقُولُ إِن مُولَى قَامَ خَطِيبًا فِي بِنِي إِسْرَائِيلَ ، فَسُثِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ ؟ فَقَالَ أَنَا ، فَعَتَبَ اللهُ عَلَيْدِ، إِذْ كُمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ ، فَأَوْ لَى اللهُ إِلَيْدِ ، إِنَّ لِي عَبْداً بِعَجْمَعِ (٥)

مه هه (۱) آباب و الله و الله

(٤) وَكَفِّرُوْنَا خِلاَلُهُمَا نَهُرًا يَقُولُ بَيْبُهُمَا

(ه) الْوَكْلَيَّةُ مع

(۷) کاک

(٨) بقتح الباء عبد أنى ذر
 وقال الفسطلاني بتحديث
 الكاف وتشدد وهو الذى فى
 اليونينية وغيرها

ه (۱) عند محم انطلق وَانطلق مَنهُ بِفِتَاهُ (۱) يُوسَع بْنِ نُونٍ حَتَى إِذَا أَنَيَا الصَّخْرَة وَضَمَا رُوسُهُمُا، فَنَاما (۱) وَاصْطَرَبَ الحُوتُ فِي الْمِكْتَلِ عَفْرَجَ مِنْهُ فَسَقَطَ فِي الْبَعْوِ ، فَانْخَذَ سَبَيلَهُ فِي الْبَعْوِ سَرَبًا وَأَمْسَتُ اللهُ عَنِ الحُوتِ جِزْيَةَ المَاء فَصَارَ عَلَيْهِ مِثْلَ الطَّاقِ ، فَامَّا الْمَنْيَقَظَ نَسِيق صَاحِبُهُ أَنْ يُحْبِرُهُ بِالحوتِ ، فَا نُطلَقا نَقِيةٌ يَوْمِهِما وَلَيْاتَهُما ، حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الْهُدِ قَالَ مُولِى لِفَتَاهُ آتِنَا عَدَاء نَا لَقَدْ لَقِينا مِنْ سَفَرِ نَا هَذَا نَصَبًا ، قالَ وَكُمْ كَانَ مِنَ النَّعَبَ ، قَالَ مُولِى لِفَتَاهُ آتِنا عَدَاء نَا لَقَدْ لَقِينا مِنْ سَفَرِ نَا هَذَا نَصَبًا ، قالَ وَكُمْ يَجِدْ مُولِى النَّصَبَ حَتَى جَوْرَا المَكانَ الَّذِي أَمْرَ اللهُ بِهِ ، فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ أَرَأَ مِنَ إِذَ كُرَهُ يَجِدْ مُولِى النَّعْبَ الْفَرْتِ عَبَى اللهِ السَّيْطَانُ أَنْ أَذْ كُرَهُ وَانَّا إِلَى الصَّحْرَةِ فَإِنِّى نَسِيتُ الحُوتَ وَما أَنْسَانِيهِ إِلاَّ الشَيْطَانُ أَنْ أَذْ كُرَهُ وَانَّكُمْ سَبِيلَهُ فِي الْبَعْرِ عَبَى اللَّهُ مَلَى الْمُؤْتِ وَلِيقَاهُ عَبَا ، فَقَالَ الْمُوسَى ذَاكِ مَاكُنَا بَنْنِي فَازُنَدًا عَلَى آثَارِهِا فَصَصا ، قالَ رَجَعا يَقُصَانِ آثَارَهُمَا وَانَّكُمْ مُوسَى ذَاكِ مَاكُنَا بَنْنِي فَازُنَدُ عَلَى الْمُوسَى وَلِفَتَاهُ عَبَا ، فَقَالَ المُوسَى اللهِ أَنْتَ ، وَأَنْتَ عَلَى عِلْمِ مِنْ عِلْمُ اللهِ عَلَمْتِهُ لَا تَعْمَ أَنْتَ ، وَأَنْتَ عَلَى عِلْمِ مِنْ عِلْمِ اللهُ عَلَمْتُ وَسَدًا ، قَالَ اللهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُوسَى سَتَجَدُنِي إِنْ شَاء اللهُ صَلَى الْوَلَا مُوسَى الْكَ أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْكَ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمَعْلَى الْمَاء اللهُ عَلَى الْمَلْ اللهُ عَلَى الْمَولَى اللهُ عَلَى الْمَلْ اللهُ عَلَى الْمَلْ اللهُ عَلَى الْمَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الْمَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

الْحَضِرُ ، فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ ، حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكًّا ، فَأ نُطَلَقا

يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ الْبَجْرِ ، فَمَرَّتْ سَفينَة فَكَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمْ ، فَعَرَفُوا الْحَضِرَ

َ فَمَلُوهُ (°) بِغَيْرِ نَوْلٍ ، قَامَنَا رَكِبَا فِي السَّفينَةِ ، كُم ۚ يَفْجَأَ إِلاَّ وَالْحَضِرُ قَدْ قَلَعَ لَوْحاً

مِنْ أَلْوَاحِ السَّفيِنَةِ بِالْقَدُومِ ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى قَوْمٌ مَحَلُونَا (١٠ بِغَيْرِ يَوْلِ تَحَدّثَ إِلَى

الْبَعْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ ، قالَ مُوسَى يَا رَبُّ فَكَنْفَ لِي بِهِ ؟ قالَ لَأَخُذُ مَعَكَ حُوتًا

فَتَجْعَلُهُ فِي مِكْتَل ، فَحَيْثُما فَقَدْتَ الحوتَ فَهُو ثَمّ ، قَأْخَذَ حُوتًا تَجْعَلَهُ فِي مِكْتَل ثُمّ

(۱) فتاه (۲) وناما (۲) يُمُونِ (۵) يَمُونِ (۵) عَلَمْ كُمُّونِ (۵) خواوا (۵) خواوا رنم هذه من القسطلانية (۱) قَدُ حَمُوناً

سَفِينَتِهِمْ خَفَرَقْتُهَا لِتُغْرِقِيَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِثْتَ شَيْئًا إِنْرًا ، قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ، قَالَ لاَ تُوَاخِذُنِي مِمَا نَسِيتُ وَلاَ تُرْهِيْسِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ، قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِينَ وَكَانَتْ الْأُولَى (١٠ مِنْ مُوسَى نِسْيَانًا ، قَالَ وَجَاء عُصْفُورْ فَوَقَعَ عَلَى خَرْفِ السَّفِينَةِ ، فَنَقَرَ فِي الْبَحْرِ نَقْرًةً ، فَقَالَ لَهُ الْخَضِرُ مَا عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ (٢) عِلْمِ اللَّهِ ، إِلاَّ مِثْلُ ما نَقَصَ هٰذَا الْعُصْفُورُ ، مِنْ هٰذَا الْبَحْدِ ، ثُمَّ خَرَجًا مِنَ السَّفيينَة ، فَبَيْنَا هُمَا يَمْشِيَانِ عَلَى السَّاحِلِ ، إِذْ أَبْصَرَ الْخَضِرُ فُلاَماً يَلْعَبُ مَعَ الْفِلْمَانِ ا فَأَخَذَ الْحَضِرُ رَأْسَهُ (٣) بِيَدِهِ ، فَا قَتْلَعَهُ بِيَدِهِ فَقَتَـلَهُ ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَاكيةً إِنَيْ نَفْسِ لَقَدْ جِنْتَ شَيْعًا نُكرًا قالَ أَلَم أَثُلُ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ معي صَبْرًا ، قالَ وَهُذَا (٤) أَشَدُ مِنَ الْأُولَى قالَ إِنْ سِمَا لْنُكَ عَنْ نَيْء بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْني قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا ، فَا نَطْلَقَا حَتِّي إِذَا أَتَهَا أَهْلَ قَنْ يَةٍ أَسْتَطْمَا أَهْلَهَا فَأَبَو ا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْفَضَّ ، قالَ ماثِلٌ فَقَامَ (°) الخَضِرُ فَأَقامَهُ إِيَّدِهِ ، فَقَالَ مُوسَى قَوْمٌ أَنَيْنَاهُمْ ۖ فَلَمْ يُطْعِبُونَا وَكُمْ يُضَيِّفُونَا لَوْ شَئْتَ لَا تَجْنَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ، قَالَ هَٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَ بَيْنِكَ إِلَى قَوْلِهِ ذَٰلِكَ تَأُو يِلُ مَا كَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ وَدِدْنَا أَنَّ مُوسَى كَانَ صَبَرَ حَتَّى يَقُصَّ اللهُ عَلَيْنَا مِنْ خَبَرِهِ إِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ فَكَانَ أَبْنُ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ وَكَانَ أَمامَهُمْ مَلِكُ يَأْخُذُكُلَّ ا سَعِبِنَةٍ صَالِمَةٍ غَصْبًا ، وَكَانَ يَقْرَأُ : وَأَمَّا الْنُلاَمُ فَكَانَ كَافِرًا وَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ \* ° قَامًا بَلَغَا جُمْءَ تَيْنِجِمَا نَسِياً حُوتَهُمَا قَالَّخِذَ سَبَيِلَهُ فِي الْبَتَغْرِ سَرَبًا (٧) مَذْهَبًا يَسْرُبُ يَسْلُكُ وَمِنْهُ وَسَأَرِبُ بِالنَّهَارِ صَرَفْ إِنْ الْمِيمُ بْنُ مُوسِي أَخْبَرَ أَا هِشَامُ أَبْنُ يُوسِيُفَ أَنَّ أَبْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَ نِي يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُيَيْرٍ ، يَزِيدُ أَحَدُهُما عَلَى صَاحِبِهِ وَغَيْرٍ ُهُمَا قَدْ سَ بُحَدِّثُهُ (٩) عَنْ

(١) في الأولى (٢) في الأولى (٢) بر أُسيه فأقتكَماهَهُ (٣) وهدر (٤) وهدر (٥) فقال الطَضِرُ بِيكِرِهِ

> (۲) بَابِ ْ فَوْلُهُ (۲) سَرَبَا ْ فِيهِ (۷) سَرَبَا ْ فِيهِ (۸) حدثهی

(٢) إِنَّ الْسُكُوفَةِ رَّجُلاً ۳۵ وأين (۲) وأين سمة (٥) قال (۲) حُوتاً (۲) حُوتاً ه م (۷) کیرا ه (۸) فلمني (۹) جُحُوْ ---(۱۰) والتي كذا وضع ﴿ اليونينية على هسذه الدررة وعبارة القسمطلاني ولابي در عن الجوى والمستملي والتي ولابي ذر أيضا أخرة تلياتهما اهم وق نسحة جعل التخريج على أخبره وصنبع الفتح يؤيدها (١١) طِنْفَ (۱۲) فقال (١٣) بِأَرْضِ

• اليونينية

دٍ <sup>(١)</sup> قالَ إِنَّا لَعِيْدَ أَبْنِ عَبَّاسٍ فى يَبْتِهِ ، إِذْ قالَ سَلُونِى ، قُلْتُ أَىْ أَبَا مَبَّلس ( ) رَجُلُ قَاصُ يُقَالُ لَهُ نَوْفُ يَرْعُمُ أَنَّهُ لَيْسَ بَعُوسَى جَمَلَنِي أَلَّهُ فِدَاءُكَ بِالْكُنُوفَةِ إِسْرَائِيلَ ، أَمَّا عَمْرُ و فَقَالَ لِي قَالَ قَدْ كَذَبَ عَدُو الله ، وَأَمَّا يَعْلَى كَمْبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهُ مَا اللهِ يَوْماً ، حَتَّى إِذَا فاصَت الْعُيُونُ . وَرَقَّت الْفُلُوبُ ، وَلَى رَسُولَ ٱللهِ هَلْ فِي الْأَرْضِ أَحَدُ أَعْلَمُ مِنْكَ ؟ قالَ الله ، قيل بلي ، قال أيْ رَبُّ أَجْمَلْ لِي عَلَّمًا أَعْلَمُ ذَٰلِكَ بِهِ (١) فَقَالَ (٥) لِي عَمْرُو قالَ حَيْثُ يُفَارِقُكَ الْحُوتُ وَقَالَ لِي يَعْلَى قَالَ خُذْ نُونًا (٦) مَيِّنًا حَيْثُ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوخُ فَأَخَذَ حُوتًا فَجَعْلَهُ أَنْ ثَخُـ برَ نِي بِحَيْثُ يُفَارِقُكَ فَقَالَ لَفَتَاهُ لَا وَكُرُهُ : وَإِذْ قَالَ مُؤْلِنِي لِفَتَاهُ ، يُوشَعَ بْن نُونِ دِ قَالَ فَبَيْنَمَا هُوَ فِي ظُلِّ صَخْرَةٍ فِي مَكَانِ ثُو ۚ يَانَ إِذْ تَضَرَّبَ الْحُوتُ أُوقظُهُ ، حَتَّى إِذًا ٱسْتَيْقَظَ خَلَ الْبَتِغْرَ ، فَأَمْسُكَ اللهُ عَنْهُ جِرْ يَةَ الْبَعْسِ حَتَّى َ كَّأَنَّ أَرَّـهُ فِي حَجَر (\*) وَحَلَّقَ بَيْنَ إِنْهَامَيْهِ وَاللَّتَيْنِ قالَ قَدُّ قَطَعَ ٱللهُ عَنْكَ النَّصَد سَعِيدٍ أَخْبَرَهُ فَرَجَعًا فَوَجَدَا خَضِرًا قالَ لِي عُثَمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَلَى. رَأْسِهِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوسَى هِ وَقَالَ هَلَ بأرضِي (١٣) مِنْ سَلامٍ ، مَنْ أَنْتَ ؟ قالَ أَنَا مُوسَى ، قالَ مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ ؟ قالَ

نَمَمْ ، قالَ فَمَا شَأْ نُكَ ؟ قالَ جِنْتُ لِتُمَامَنِي مِمَّا عُلَمْتَ رَسَداً ، قالَ أَمَا يَكْفِيكَ أَنَّ التَّوْرَاةَ بِيَدَيْكَ ، وَأَنَّ الْوَحْيَ يَا تِيكَ ، كَا مُوسَى إِنَّ لَى عِلْمًا لَا يَنْبَعَى لَكَ أَنْ تَعْلَمَهُ وَإِنَّ لَكَ عِلْما لا يَنْبَغِي لِي أَنْ أَعْلَمَهُ ، فَأَخَذَ طائر عِنْقارهِ مِنَ الْبَحْرِ ، وَقالَ (١) وَٱلله ما عِلْمِي وَما عِلْمُكَ في جَنْبِ عِلْمِ اللهِ ، إِلاَّ كَمَّا أَخَذَ هٰذَا الطَّائُرُ مِنْقَارِهِ مِنَ الْبَعْر ، حَتَّى إِذَا رَكِما فِالسَّمِينَةِ وَحَدَا مَعَابِرَ صِغَارًا تَحْمِلُ أَهْلَ هَٰذَا السَّاحِلِ إِلَى أَهْل هٰذَا (٣) الناء عننة في البونينية السَّاحِلِ الآخَرِ عَرَفُوه ، فَقَالُوا عَبْدُ اللهِ الصَّالِحُ ، قالَ قُلْنَا لِسَعِيدٍ خَضِرٌ ، قالَ نَعْمُ اللَّهُ عَمْدِلُهُ إِلَّجْر نَفَرَقَهَا وَ وَتَدَ (١) فيها وَتِداً ، قالَ مُوسَى أَخَرَثْتُهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جنْتَ شَبْنًا إِنْ اللَّهُ عُجَاهِدٌ مُنْكُرًا ، قالَ أَكُم أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ نَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا (؛) وَأَنْنُ عَبَّاسٍ . الله وَ الله و ال نَسِبتُ وَلاَ تُرْهِقِمْنِي مِن أَمْرِي عُسْرًا ، لَقَيا غُلاَما فَقَتَلَهُ ، قالَ يَعْلَى قالَ سَعَيْدُ وَجَدَ غِلْمَانًا يَلْمَبُونَ ، فَأَخَذَ غُلاَما كَافِرًا ظَريفاً فَأَصْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ بِالسَّكِيْسِ، قالَ أَفْتَكْتَ نَفْسًا زَكَيَّةً بِغَيْرِ نَفْسِ كُم تَعْمَلُ بِأَلْحَيْثِ (")، وَكَانَ (نُ عَبَّاس فَرَأَهَا زَكِيَّةً (٥) زَاكِيَّةُ مُسْلِمَةً كَقُونِكِ غُلاَما زَكيًّا ، فَأَ نُطلَقا فَوَجَدَا جِدَاراً يُريدُ أَنْ إِينْقَضَ فَأَقَامَهُ ، قَالَ سَعِيدٌ بِهِ فَكَذَا ، وَرَفَعَ يَدَهُ فَأَسْتَقَامَ قَالَ يَعْلَى حَسِبْتُ أَنّ مَعيدًا قالَ فَسَحَهُ بِيَدِهِ (٦) فَأَمْتَقَامَ ، لَوْ شَيْتَ لَا يُخَذَنْ عَلَيْهِ أَجْرًا قالَ سَعيدُ أَجْرًا نَأْكُلُهُ وَكَانَ وَرَاءُهُمْ وَكَانَ (٧) أَمَامَهُمْ قَرَأُهَا أَبْنُ عِبَّاسِ أَمَامَهُمْ مَلِكُ، يَزْ مُمُونَ عَنْ غَيْرٍ سَعِيدٍ أَنَّهُ هُدَدُ بْنُ بُددٍ ( ) ، وَالْفَارَمُ اللَّقْتُولُ أَسْمُهُ يَنْ تُعْمُونَ جَيْسُور ( ١٠) مَلِكُ يَأْخُذُ كُلُّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ، فَأَرَدْتُ إِذَا هِيَ رَبُّ بِهِ أَنْ يَدَعَهَا لِعَيْبُهَا ، فَإِذَا جَاوَزُوا أَصْلَحُوهَا فَا نُتَّفَعُوا بِهَا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ سَدُّوهَ بِقَارُورَةٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ بِالْقَارِ، كَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْ وَكَانَ كَافِرًا يَغْشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا أَنْ يَحْمِلَهُمَا

(٢) مانخبت

ئس القمطلابي والفتح هده

ميد (۲)

(٧) مَلِكُ ا

(١) جَيْرُورُ

إِلَى الصَّغُورَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ (١) لأتصيب

حبَّة عَلِي أَنْ يُتَابِعَاهُ عَلَى دِينِهِ ، قَأْرَدْنَا أَنْ يُبَدُّ لَهُمَا رَجْهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً لقَوْلِهِ أَنَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً ، وَأُفْرَبُ رُحْمًا ، وَأَفْرَبَ رُحْمًا ، هما به أَرْحَمُ مِنْهُما بِالْأَوْلِ ، الَّذِي قَتَلَ خَضِرٌ ، وَزَعَمْ غَيْرُ سَعِيدٍ أَنَّهُمَا أَبْدِلاً جارِيَّةً ، وَأَمَّا دَاوُدُ بْنُ أَبِي عاصِمٍ فَقَالَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ إِنَّهَا جَارِيَةٌ \* (') فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءِنَا لَقَدْ لَقينا مِنْ سَفَرِ نَا هَٰذَا نَصَبَا (') إِنَى قَوْلِهِ عَجِبًا ، صَنْعًا عَمَلًا ، حِولًا نَحَوُلًا قَالَ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْنغ ، اللهُ وَاللَّهُ قَارُنَدًا عَلَى آنَارِهِ إِ قَصَصاً ، إِنْرًا وَنُكُنَّا دَاهِيَةً ، يَنْقَضَ يَنْقَاضُ كَمَا تَنْقَاضُ الرَّ السنُّ " ، لَتَخِذْتَ وَانْخَدْتَ وَاحِدْ ، رُحْماً مِنَ الرُّحْمِ وَهِي أَشَدُّ مُبَالَغَةً مِنَ الرَّحْمَةِ المُوتَ وَنَظِنْ أَنَّهُ مِنَ الرَّحِيمِ ، وَتُدْعَى مَكَّة أُمَّ رُحْم أَي الرُّحْمَةُ تَنْزِلُ مِا صَرْثَىٰ (") إِنْ تَقَاضُ الدَّيَّة قُتَنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ فَالْ حَدَّنَىٰ (٥) سُفْيَانُ بْنُ عُيَنْبَةً عَنْ تَمْرُو بْنِ دِينَارِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ ﴿ (١) حَدَّنَا جْبَيْر قالَ قُلْتُ لِأَنْ عَبَّاسِ إِنَّ نَوْفًا الْبِتَّكَانِيَّ يَزْعُمُ أَنَّ مُولَى بَنِي إِسْرَائِيلَ لَبْسَ إِنْ مِنْ كَعْبِ عَنْ رَسُولِ اللهِ تَلْقِ حَدَّثَنَا أَبَيْ بْنُ كَعْبِ عَنْ رَسُولِ اللهِ تَلْقَ عَلْقَ قَالَ قَامَ مُوبِي خَطْبِا فِي بَنِي إِسْرَاتِيلَ ، فَقَيلَ لَهُ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ، قَالَ (٢) أَنَا فَعَتَبَ ٱللهُ عَلَيْهِ إِذْ كُمْ بَرُدًّا الْعَلْمَ إِلَيْهِ وَأُوْحَى إِلَبْهِ بَلَّى عَبْدٌ مِنْ عِبَادِي بِمَجْبَعِ الْبَصْرَ بْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ . قَالَ أَيْ رَبِ كَيْفَ السَّبِيلُ إِلَيْهِ ؟ قَالَ تَاخُذُ خُوتًا فِي مَكْتَلِ فَعَيْمُا فَقَدْتَ الْحُوتَ فَا تَبِيهُ (٧) قَالَ كَثَرَجَ مُوسَى وَمَعَهُ فَنَاهُ يُوشِعُ بْنُ نُونٍ وَمَعَهُما الْحُوتُ اللهِ حَنَّى أَنْتَهَيَّا ۚ إِلَى الصَّفْرَةِ قَنْزَلاً عِنْدَها ، فالَ فَوضَعَ مُوسَى رَأْسَهُ فَنَامَ . قالَ شَفْيَانُ وَفِي حَارِيثِ مَا يُرِ تَسْرُو قَالَ وَفِي أَصْلِ الصَّخْرَةِ عَيْنٌ يُقَالُ كُمَّ (٨) الحَيَاةُ لاَ يُصِيبُ مِنْ مَاتُهَا شَيْءٍ (١٠) إِلاَّ حَيى ، قَأْصَابَ الْحُوتَ مِن مَاء تِلْكَ الْعَيْنِ ، قَالَ فَتَحَرَّكُ وِ أَنْسَلَ مِنَ الْمِكْتُلِ فَدَخَلَ الْبَحْرَ فَلَمَّا أُسْتَيْقَظَ مُوسَى قالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءِنَا الآية قَالَ وَكُمْ يَجِدِ النَّصَبَ حَتَّى جَاوَزَ مَا أُمِرَ بِهِ ، قَالَ لَهُ فَتَاهُ يُوشَعُ بْنُ نُونِ أَرَأَ بْتَ إِذْ

أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ الآيةَ قالَ مَرْجَعاً يَقُصَّانِ في آثَارِهِما فَوَجَدَا في الْبَحْر كَالطَّاق مَمَرَّ الحُوتِ ، فَكَانَ لِفَتَاهُ تَحِبًا ، وَلِلْحُوتِ سَرَبًا ، قالَ قَامًا أُنتَهَيَا إِلَى الصَّحْرَةِ ، إِذْ هُمَا بِرَجُلِ مُسَجَّى شَوْبِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوسَى قالَ وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلاَّمُ ، فَقَالَ أَنَا مُوسَى ، قالَ مُوسَى بَنِي إِسْرَا ثِيلَ ؟ قالَ نَعَمْ ، قالَ هَلْ أُتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلَّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رَشَدًا . قالَ (١) لَهُ الْحَضِرُ يَا مُوسَى إِنَّكَ عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْم اللهِ عَلَّمْتَكُهُ اللَّهُ لاَ أَعْلَمُهُ وَأَنَا عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَنِيهِ اللَّهُ لاَ تَعْلَمُهُ قالَ بَل (٢) أَتَّبعُكَ فَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا نَسْأُلْنِي عَنْ شَيْءِ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكًّا. فَأَنْطَلَقَا يَشْيِكَانِ عَلَى السَّاحِلِ فَرَّتْ بهما (٣) سَفِينَةٌ فَعُرِفَ الْحَضِرُ فَمَلُوهُمْ في سَفِينَتِهم بِغَيْرِ نَوْلٍ يَقُولُ نَعَيْرِ أَجْرِ فَرَكِهَا السَّفِينَةَ ( ) قالَ وَوَفَعَ عُصْفُورٌ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ فَعَسَنَ مِنْقَارَهُ الْبَيِّدُرَ (°) ، فَقَالَ الْحَضِرُ لِمُوسَى (٦) ما عِلْمُكَ وَعِلْمِي وَعِلْمُ الْخَلَاثِيِّ في عِلْمِ اللهِ إِلاَّ مِقْدَارُ مَا غَمَسَ هَٰذَا الْمُصْفُورُ مِنْقَارَهُ ، قالَ فَلَمْ يَفْجَأَ مُوسَى إِذْ عَمَدَ الْحَضِرُ إِلَى قَدُومٍ غَفَرَقَ السَّفينَةَ ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى قَوْمٌ مَمَلُونَا بِغَيْرِ نَوْلٍ عَمَدْتَ إِلَى سَفينَتِهِمْ النَّحْرَفْتَهَا لِتُغْرُقَ أَمْلُهَا (٧) لَقَدْ جَنْتَ اللَّيَةَ ، قَا نُطْلَقَا إِذَا هُمَا بِفُلَامٍ يَلْعَبُ مَتَ الْنِهْامَانِ ، فَأَخَذَ الْخَضِرُ برَأْسِهِ (^) فَقَطَعَهُ ، قالَ (١) لَهُ مُوسَى أَقَتَكْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِفُيْرِ نَفْسِ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا لُكُرًا، قالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا إِلَى قَوْلِهِ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُما فَوَجَدَا فِيها جدارًا يُريدُ أَنْ يَنْقَضَّ ، فقالَ بِيدِهِ هَكَذَا فَأَقَامَهُ ، فَقَالَ لَهُ مُولَى إِنَّا دَخَلْنَا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَلَمْ يُضَيِّفُونَا وَكُمْ يُطْعِمُونَا لَوْ شَيْتَ لَا تَخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ، قالَ هٰذَا فِرَاقُ رَيْنِي وَ يَيْنِكَ سَأَ نَبِنُّكَ بِتَأْويلِ مالَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَدِدْنَا أَنَّ مُوسَى صَبَرَ حَتَّى يُقَصَّ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِمِا ، قالَ وَكَانَ أَبْنُ عَبَّاسِ يَقِرَّأُ وَكَانَ أَمامَهُمْ مَلِكُ يَأْخُذُ كُلِّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ

(1) فقال (2) هل (7) هم (4) في السمية (5) في السمية (7) المرجع (8) في البعر (9) في البعر (9) في الربع (9) في ا

غَصنًا ، وَأَمَّا الْنُلَامُ فَكَانَ كَافِرًا \* (" قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاخْسَرِينَ أَعْمَالًا " صَرِيْنِ (٣) نُحَمَّدُ بْنُ بَسَّار حَدَّثَنَا مُحَدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو (٤) عَنْ ﴿ وَ عَنْ ﴿ وَ الْعَنْ ﴿ وَ الْعَنْ ﴿ وَ الْعَنْ ﴿ وَالْعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ مُصْعَبِ (° قالَ سَأَلْتُ أَبِي : قُلْ هَلْ ثُنَبَئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ، ثُمُّ الحَرُوريَّةُ قَالَ لاَ مُمْ الْبَهُودُ وَالنَّصَارَى ، أَمَّا الْبَهُودُ فَكَذَّبُوا نُحَمَّدًا مِنْكِيْهِ وَأَمَّا النَّصَارَى كَفَرُوا (٦) بِالْجَنَّةِ وَقَالُوا لاَ طَعَامَ فِيهَا وَلاَ شَرَابَ ، وَالْحَرُورِيَّةُ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ . وَكَانَ سَعَدُ يُسَمِّيهِمِ الْفَاسِقِينَ ﴿ (٧) أُولِئُكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِا آياتِ رَبِّهِ ، وَلِقَائُهِ فَجَطَتْ أَعْمَا لُهُمْ الآيةَ مَرْثُنَا كُمَّذُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَ نَا الْمُغِيرَةُ ( ) قالَ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَن الْاعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ إِنَّهُ لَيَأَ تِي الرَّجُلُ الْعَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوصَةٍ ٠. وَقَالَ أَقْرَوْا : فَلَا نُقيمُ كَلُمُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا \* وَعَنْ يَحْيَىٰ بْنِ بُكَيْرٍ عَنِ الْمُعِيرَةِ بْنِ عَبْدِ الرَّ مْنِ عَنْ أَبِي الزّنَادِمِثْلَهُ 

قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : أَبْضِرْ (١١) بهم ۚ وَأُسْمِعْ . اللهُ يَقُولُهُ وَثُمُ الْيَوْمَ (١٢) لاَ يَسْمَعُونَ وَلاَ يُبْصِرُونَ ، في صَلاَلٍ مُبِينِ يَعْنِي قَوْلَهُ أَسْمِعْ بَهِمْ وَأَبْصِرْ ، الْكُفَّارُ يَوْمَتَذِ أَسْمَعُ شَيْءٍ وَأَبْصَرُهُ ، لَأَرْجُمَنَّكَ لَأَشْتِمَنَّكَ ، وَرِئْيًا مَنْظَرًا (١٣) . وَقَالَ أَبْنُ عُيَنْةَ : تَوْرُهُمُمْ أَزًّا ثُرُ مِجُهُمْ إِلَى المَعَاصِي إِزْعَاجًا . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : إِذًّا عِوَجًا . قال أبن عَبَّاسٍ وِرْدًا عِطَاشًا، أَثَانًا مالاً، إِذًا قَوْلاً عَظِيمًا ، رِكْزًا صَوْتًا (١٤) ، غَيًّا خُسْرَانًا ، بُكِيًّا جَمَاعَةُ بَاكْ ، صُليًّا صَلِيَّ يَصْلَى ، نَدِيًّا وَالنَّادِي (١٠) تَخْلِسًا ﴿ ١٦) وَأَنْذِرْهُمْ بَوْمَ الحَسْرَةِ مَرْثُ أَعْمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِياتٍ حَدَّتَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَسُ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ (١٧) اللهِ عَلَيْ يُوْتَى

(٢) الآية (٢) سَمَا

ه ميه (٠) ابنسمد (٦) فكنروا

(٧) کا<sup>ت</sup>

(٨) للُعِيرِةُ بْنُ عَبْدِ

٠ أبُّ مُورةٍ مَرْمِ

الحدة المحن الرحيم (١٠) بسم انه الرحيم (١١) كنا في السنح وجمل الفسطلاني الوافق النلاوة. رواية الاكثري

(١٢) القَوْمُ

(١٢) وَ فَالَ أَبُو وَ أَيْلِ عَلِمَتْ مَرْ بَهُمُ أَنَّ اللَّتِيَّ ذُو نُمْئِيَّةٍ حَتَّى قَالَتْ إِنِّى أُعُوذُ بِالرَّ مُعْن مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقَيًّا

ر،1) و قالَ نُجَاهِد فَكُيِّمَدُدُ

ا فَلُدَّعَهُ

هدا محله في نسخة وجعل التي. إ سدها قبل بکیا ولم یعین لها محل فی أخری وجعل ملا

12. وقال عبره (١٥) واحد (١٦) بَابُقُوْلِهِ (٧١)النَّبِيُّ

بِالْمَوْتِ كَهَيْئَةً كَبْش أَمْلَحَ فِينَادِي مُنَادٍ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَسْرَ نَبُونَ وَيَنْظُرُونَ فَيَقُولُ هَلْ تَعْرِفُونَ هَٰذَا ؟ فَيَقُولُونَ نَعَمْ ، هَٰذَا المَوْتُ ، وَكُلَّهُمْ قَدْ رَآهُ . ثُمَّ يُنَادِي يَا أَهْلَ النَّارِ فَيَشْرِ رَبُّونَ وَ يَنْظُرُ وَنَ فَيَقُولُ هَلْ تَعْرِفُونَ هَٰذَا ؟ فَيَقُولُونَ نَعَمْ ، هَٰذَا المَوْتُ ، وَكُلُّهُمْ ۚ قَدْ رَآهُ فَيُذْبَحُ . ثُمَّ يَقُولُ يَا أَهْلَ الجَنَّةِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ ، وَيَا أَهْلَ النَّار خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ . ثُمَّ قَرَأً : وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَثُمْ في غَفْلَةٍ وهُ وَلا عِنْ غَفْلَةٍ أَهْلُ الدُّنْيَا وَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ ﴿ () وَمَا نَتَنَزُّلُ إِلاَّ بِأَمْرِ رَبَّكَ () مَرْشُ أَبُو لَنَيْمُ حَدَّثَنَا لُحُرُ بْنُ ذَرِّ قالَ سَمِعْتُ أَبِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُنَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (\*) قِالَ قال رَسُولُ ( \* اللَّهِ عَلَيْهَ لِجِبْرِيلَ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَزُورَ نَا أَكْثَرَ مِنَّا تَزُورُنا فَنَزَلَتْ: وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلاَّ بِأَنْ رَبِّكَ لَهُ مَابَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا \* (°) أَفَرَأُ يْتَ الَّذِي كَفَرَ بِهَا يَاتِنَا وَقَالَ لَأُونَانِنَ مَالاً وَوَلَداً مَرْثُ الْمُمَدِي حَدَّثَنَا سُفِيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضُّعْلَى عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ سَمِعْتُ خَبًّا بًّا قَالَ جِنْتُ الْمَاصِي أَبْنَ وَائِلِ السَّمِهِيَّ أَنْقَاضَاهُ حَقًّا لِي عِنْدَهُ ، فَقَالَ لاَ أَعْطِيكَ حَتَّى تَكُفْرَ بِمُعَمَّدٍ مِنْ فَفُلْتُ لاَ حَتَّى تَمُوتَ ثُمَّ تُبغث ، قالَ وَ إِنِّي لَمَيْتُ ثُمَّ مَبْغُوث ، ا ثُلْتُ نَعْمُ، فَالَ إِنَّ لِي هُنَاكَ مَالًا وَوَلَدًا فَأَقْضِيكُهُ فَنَزَلَتْ هَٰذِهِ الْآيَةَ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالاً وَوَلَداً ، رَوَاهُ الثُّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ وَحَفْصٌ وَأَ بُو مُعَاوِيَّةً وَوَكِيعٌ عَنِ الْاعْمَشِ ﴿ (٦) قَوْلُهُ أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ النَّخَذَ عِنْدِ الرَّحْمَنِ عَهَداً (٧) قالَ مَوْ اللَّهُ مِنْ عَمْدُ بن كَثير أَخْبَرَ لَا سُفْيَانُ عَن الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضَّعْي عَنْ مَسْرُوق عَنْ خَبَّابِ فَالَ كُنْتُ قَيْنًا بِمَكَّةً فَعَمِلْتُ لِلْعَاصِي أَبْنِ وَائِلِ السَّمْمِيِّ سَيْفًا فِئْتُ أَتَقَاصَاهُ فَقَالَ لاَ أُعْطِيكَ حَتَّى تَكَفُّرُ مِبْحَمَّدٍ قُلْتُ لاَ أَكْفُرُ مِحْمَّدٍ عَلَيْتُ حَتَّى ثُمِيتُكَ اللهُ ثُمَّ يُحْيِيكَ قالَ إِذَا أَما تَنِي ٱللهُ ثُمَّ بَعَثَنِي وَلِي مالُ وَوَلَك ، فَأَنْزَلَ ٱللهُ

(۱) كَابُ قَوْلُهُ (۲) لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا (۲) لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا (٦) كذا بافراد النمير في اليونينية (٤) أَلَّذِينَ (٠) بَابُ قَوْرُ لِهِ (٢) تَابُ

(٧) الآية

أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوْتَيَنَّ مَالاَّ وَوَلَدًا أَطَلَعَ الْغَيْبَ أَم إُنَّخَذَ عِنْدَ الرَّ هُن عَهْداً قالَ مَوْثِقاً كَمْ يَقُلُ الْاشْجَعِيُّ عِنْ سُفْيَانَ سَيَفْهَا وَلاَ مَوْثِقاً \* (١) كَلاّ سَنَكُتُبُ مَا يَقُولُ وَكُمُذُ لَهُ مِنَ الْمُذَابِ مَدًّا مِرْثُنَا بِشُرُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَّدُ بْنُ جَمْفُر عَنْ (٧) شُعْبَةً عَنْ سُلَيْهَانَ سَمِعْتُ أَبَا الضُّلِّي يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوق عَنْ خَبَّاب قَالَ كُنْتُ قَيْنًا فِي الجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ لِي دَيْنُ عَلَى الْعَاصِي بْنِ وَائِلِ قَالَ فَأَتَاهُ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ لاَ أَعْطِيكَ حَتَّى تَكَفُّرَ عِجُحمَّد مَنِكِ فَقَالَ وَاللهِ لاَ أَكُفْرُ حَتَّى يُمِينَكَ اللهُ ثُمَّ تُبْعَثَ (٣) قالَ فَذَرْ نِي حَتِّي أَمُوتَ ثُمَّ أَبْعَثَ فَسَوْفَ أُوتَى مالاً وَوَلَداً فَأَنْضِكُ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ : أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَا وِنَيَنَّ مَالاً وَوَلَداً \* " قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَنَرَثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرُدًا . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ ٱلْجَبَالُ هَدًّا هَدْمًّا **مَرْثُنَ** يَحْنِي حَدَّثَنَا وَكِيعُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضَّغْنِي عَنْ مَسْرُوق عَنْ خَبَّاب قَالَ كُنْتُ رَجُلاً قَيْنًا وَكَانَ لِي عَلَى الْعَاصِي بْنِ وَائْلِ دَيْنٌ فَأَنَيْنُهُ أَتَقَاضَاهُ فَقَالَ لِي لا أَقْضِيكَ حَتَّى تَكَفُّرُ عِمْحَمَّد ، قالَ قُلْتُ لَنْ أَكُفُرَ بِهِ حَتَّى تَمُوتَ ثُمَّ تُبْعَث ، قالَ وَإِنِّي لَمَعْوَثُ مِنْ بَعْدِ المَوْتِ فَسَوْفَ أَقْضِيكَ إِذَا رَجَعْتُ إِلَى مالٍ وَوَلَهِ قالَ فَنَزَلَتْ أَفَرَأُ يْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُونَيَنَّ مَالاً وَوَلَداً الْمَلَّمَ الْفَيْبِ أَم أَتَّخَذَ عِنْدَ الرَّ عَنْ عَهْداً كلاَّ سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَكُدُ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا وَنَرِ ثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرُدًّا ..

( <sup>(1)</sup> ab <sup>(0)</sup> )

قال (٧) أَنْ جُبَيْرٍ بِالنَّبَطِيَّةِ طَهَ (٨) يَارَجُلُ ، يُقَالُ (٩) كُلُ مَا لَمْ يَشْلِنْ بِحَرْفِ أَوْ فِيهِ تَمْتَمَةُ أَوْ فَأَقَالُهُ فَعْيَ عُقْدَةً ، أَزْرِى ظَهْرِى ، فَبَسْحَتَكُمْ مُمْ لِلْكَكُمْ ، الْمُثْلَى أَوْ فِيهِ تَمْتَمَةُ أَوْ فَأَقَالُ عَقْدَةً ، أَوْرِى ظَهْرِى ، فَبَسْحَتَكُمْ مُمْ لِلْكَكُمْ ، الْمُثْلَى تَعْدَدُ اللَّهُ مَثَلَ ، ثُمَّ أَتْنُوا صَقًا يُقَالُ كُذِ اللَّهْ مَثُلَ ، ثُمَّ أَنْتُوا صَقًا يُقَالُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَثَلَ ، ثُمَّ أَنْتُوا صَقًا يُقَالُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَثَلَ ، ثُمَّ أَنْتُوا صَقًا يُقَالُ عَدْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا لَهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا لَهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَالًا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّ

. پر میران (۱)

معة (٢) حَدَّنْنَا شَعْبِةً

> رم) يَبْشَكُ (۳) يَبْشَكُ

> > سيان (٤) م

(ه) سورة ص

(۲) بسم الله الرحمن الرحيم (۷) قال عكرمة والضحاك بالنبطية •كذا في النسخ رواية أبي ذر والذي يؤخذ: من القسطلاني أن الذي الفرد به أبو ذر ابدال ابن جبيد بمكرمة وال الضحاك للاكثرين

(٨) أَيْ طَهُ

مع : (٩) قالُ بُجَاهِدِ ۖ أَلْقَ صَنْعَ وفى المابور وقال مجاهد

هَلْ أَنَيْتَ الصَّفُّ الْيَوْمَ يَمْنِي الْمُصَلَّى الَّذِي يُصَلَّى فِيهِ ، فَأَوْجَسَ (١) أَ ضَمَّرَ. خَوْفًا فَذَهَبَتِ الْوَاوُ مِنْ خِيفَةً لِكَسْرَةِ الْحَام ، في جُدُوع أَىْ عَلَى جُذُوعٍ (٢) ، خَعلْبُكَ ا بَالُكَ ، مِسْأَسَ مَصْدَرُ ماسَّهُ مِساسًا ، لَنَنْسِفَنَّهُ لَنَذْرِ يَنَّهُ ، قاعًا يَعْلُوهُ الَّهُ ، وَالْصَفْصَفُ المُسْتَوِى مِنَ الْأَرْضَ. وَقَالَ ثَنِهَا هِدُ (٢): مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ، الْخُلِيُّ (١) (٧) قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ بِقَبَسِ إِلَّا الَّذِي (٥) أَسْتَعَارُوا مِنْ آل فِرْعَوْنَ (١) ، فَقَذَفْتُهَا فَأَلْقَيْتُهَا ، أَلْقَ صَنَعَ ، فَلَسِّي ضَلُّوا الطَّرِيقَ وَكَانُوا الْمَارِيقَ وَكَانُوا الْمَامُ ، يَقُولُونَهُ أَخْطَأُ الرَّبُّ ، لاَ يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ فَوْلاَ الْمِيثِلُ ، حَمْساً حِسَّ شَاتِينَ فَقَالَ إِنْ لَمُ أَجِدُ الْمَيْثِلُ ، حَمْساً حِسَ عَلَيْهَامَنْ يَهْدِى الطَّرِيقَ الْأَفْدَامِ، حَشَرْ نَنِي أَعْلَى عَنْ حُجَّتِي، وَفَدْ كُنْتُ بَصِيرًا في الدُّنْيَا (٧٠ وَقَالَ أَبْنُ عْيَنْةَ : أَمْنَالُهُمْ أَعْدَكُمْ (١٠) وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ : هَضْماً لاَ يُظْلَمُ فَيُوْضَمُ مِنْ حَسَناتِهِ عِوَجًا وَادِيًا ، أَمْتًا (٥) رَابِيَةً ، سِيْرَتُهَا حالَتَهَا الْأُولَى ، النَّهٰى النُّنِّي ، صَنْكًا الشَّقَاء ، الله هُوَى شَقَ (١٠) ، المقدَّسِ الْمُبَارَكِ ، طُوَّى أَسْمُ الْوَادِي (١١) ، عِيلْتُكِينَا (١١٠) يِأْمْرِنَا ، مَكَانًا سِوَى مَنْصَفُ مِيْنَهُمْ ، بَبَسًا يَابِسًا ، عَلَى قَدَرِ مَوْحِدٍ ، لاَ تَنِيا تَضْمُفَا \* (١٠) وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي مِرْشُ الصَّلْتُ بْنُ مُمَّدٍ حَدَّتَنَا لَا مَهْدِيٌّ بْنُ مَيْمُونِ حَدَّنَنَا مَمَّذُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ قَالَ ٱلْتَقَى آدَمُ وَمُوسَى فَقَالَ (١٠٠ مُوسَى لِآذُمَ آنْتَ الَّذِي أَنْتَيْتَ النَّاسَ وَأَخْرَجْتَهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ ، قالَ (١٦) لَهُ آدَمُ آ نُتَ الَّذِي أَصْطَفَاكَ اللهُ بِرِسَالَتِهِ ، وَأَصْطَفَاكَ لِنَفْسِهِ ، وَأَنْزَلَ عَلَيْكَ التَّوْرَاةَ قالَ ا نَعَمْ ، قَالَ فَوَجَدْتُمَا (١٧) كُتِبَ (١٨) مَلَى "قَبْلَ أَنْ يَخْلْقَنِي ، قالَ نَعَمْ كَفِحَ آدَمُ مُوسَى اللَّيْمُ الْبَعْدُ \* (١١) وَأُو حَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بعبَادِي فَأُضْرِبْ نَمُمْ طَرِيقًا ف الْبَغْرِ يَبَسًا (٢٠) لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلاَ تَخْشَى فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجِنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ ٱلْيَمِّ مَا غَشِيَّهُمْ وَأَضَلُ فِرْعَوْنُ قَرْمَهُ وَمَا هَدِّي صَرْثَى (٢١) يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

(١) في تَفْسِهِ خُوْقًا رم) النتخل (۲) النتخل (r) أَوْزُارًا أَثْقَالاً (؛) وَهِيَ الْخُلِيُّ (ه) التي (٦) وَهِيَ الْأَثْقَالُ إِلَّا مُنْ آتِكُمْ سَارِ تُوقِدُونَ (١) (٨) طَرِيْقَةً (٩) وَلَأَامْنًا | (۱۰) بِالْوَادِي الْفَدَّس اله) (11) واد ره و مروقو (۱۲) يفو ط عقوبه الله على الموالية ال (١٣) كالب قوالية الموالية الم لَّةً لَّهُ اللَّهُ اللَّ (١٦) قَالَ آ دَمُ أَنْتَ مُوسى راد) فَوَجَدْتُهُ كُتِبَ (۱۷) فَوَجَدْتُهُ (۱۸) کُتنَّتْ (١٩) بَالْبُ قَوْلُهُ وَلَقَدُ ر.r) إِلَى قَوْ لِهِ وَمَاهَدَى

(۲۱) حدثناً <sup>۳</sup>

(١) تَدُفُوْنَ

حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جِبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ المَدِينَةَ وَالْيَهُودُ تَصُومُ (١) عاشُورَاء فَسَأَ لَهُمْ فَقَالُوا هَٰذَا الْيَوْمُ الَّذِي ظَهَرَ فِيهِ مُوسَى عَلَى فِرْعَوْنَ ، فَقَالَ النَّبِي عَلِيُّ تَحْنُ أُولَى غِنْوِلِي مِنْهُمْ فَصُومُوهُ \* (٧) فَلاَ يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَ مِرْشَنِ قُتَيْبَةُ ٢٠ حَدَّثَنَا أَيْوِبُ بِنُ النَّجَّارِ عَنْ يَحْيِي بِن أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بِن عَبْدِ الرَّ عَمْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النِّيِّ عَلَيْكِ قَالَ حَاجَّ مُوسَى آدَمَ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ الَّذِي أَخْرَجْتَ النَّاسَ مِنَ الجَنَّةِ بِذَنْبِكَ وَأَشْقَيْتَهُمْ قَالَ قَالَ آدَمُ بَا مُوسَي أَنْتَ الَّذِي أَصْطَفَاكَ ٱللهُ برِسَالَتِهِ وَ بَكَلَامِهِ ، أَتَلُومُنِي عَلَى أَمْرَكَتَبَهُ ٱللهُ عَلَى "، فَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي أَوْ قَدَّرَهُ عَلَىٰ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي قالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيُّ فَعَجَّ آدَمُ مُوسَى .

( سُورَهُ الْأَنْبِيَاءِ (\*)

صِّرْشُ ( ْ اللُّهُ عُمُّ لُم بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْخُقَ قالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّهُمْنِ بْنَ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قالَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَالْكُمْفُ وَمَرْيَمُ وَطَهَ وَالْأُنْبِيَاءِ هُنَّ مِنَ الْمِيَاقِ الْأُولِ وَهُنَّ مِنْ تِلاَّدِى وَقَالَ قَتَادَةُ جُذَاذًا قَطَعَهُنَّ وَقَالَ الحَسَنُ فِي فَلَكِ مِثْلُ فَلْكُمَّةِ الْمِفْزَلِ ، يَسْبَحُونَ يَدُورُونَ . قالَ أَبْنُ عَبَّاس نَفَشَتْ رَعَتْ (٦) ، يُصْحَبُونَ يُعْنَعُونَ ، أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ، قالَ دِينُكُمْ دِينٌ وَاحِدٌ وَقَالَ عكرمة : حَصَبُ حَطَبُ بِالحَبَشَيَّةِ . وَقَالَ عَبْرُهُ أَحَسُوا تَوَقَّعُوهُ (٧) مِنْ أَحْسَسْتُ خامدينَ هَامدينَ ، حَصِيدُ (١٠) مُسْتَأْصَلُ يَقَعُ عَلَى الْوَاحِدِ وَالْإِثْنَيْنِ وَالْجَمِيعِ ، لأ يَسْتَحْسِرُونَ لاَ يُعْيُونَ ، وَمِنْهُ حَسِيرٌ وَحَسَرْتُ (٥٠ بَعِيري ، عَمِيقٌ بَعِيدٌ ، نُكَسُّوا رَدُّوا ، صَنْعَةَ لَبُوسِ الدُّرُوعُ ، تَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ الخَتَلَفُوا ، الحَسِيسُ وَالْحِسْ وَالْجَرْيسُ وَالْمَنْ مِنْ وَاحِدٌ، وَهُوْ مِنَ الصَّوْتِ الْخَنِّي ، آذَنَّاكَ أَعْلَمْنَاكَ ، آذَنَّكُمْ إِذَا أَعْلَمْتُهُ

(١) يَوْمَ

(٢) كَابُ قُوْلِهِ

(٢) أَبْنُ سَعِيدٍ

(٤) بشم الله الرحمن الرحيم صدة

(۰) حدنی مهند (٦) لَیْلًا

(۷) تُوَقّعُوا

قَأَنْتَ وَهُوَ عَلَى سَوَاهِ لَمْ تَغْدِرْ . وَقَالَ مُجَاهِدِ : لَعَلَّـكُمْ ۚ تُسْتَأُونَ تُفْهَمُونَ ، أَرْتَضْى رَضِيٍّ ، التَّمَاثِيلُ الْأَصْنَامُ ، السَّجِلُ الصَّحِيفةُ ﴿ (١) كَمَّا بَدَأُنَا أُوَّلَ خَلْق (٢) مَرْثُ مُلَيَّانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثنَا شُعْبَةُ عَن الْمُغِيرَةِ بْن النُّعْمَانِ شَيْخٌ مِنَ النَّخَعِ عَنْ سَعِيدِ أَبْنِ جُنَيْرٍ عَن أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ خَطَّبَ النَّبِي عَن أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ خَطَّبَ النَّبِي عَن أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ خَطَّبَ النَّبِي عَن أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَشُورُونَ إِلَى اللهِ حُفَاةً (٢) عُرَاةً غُرُلاً ، كَمَا بَدَأُ نَا أُوَّلَ خَلْق نُمِيدُهُ وَعْداً عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فاعلِينَ . ثُمَّ إِنَّ أُوَّلَ مَنْ يُكُسلَى يَوْمَ الْقِياَمَةِ إِبْرَاهِيمُ أَلَّا إِنَّهُ يُجَاءِ برجالِ مِنْ أُمَّتِي فَيوْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشَّمَالِ فَأْقُولُ يَارَبُّ أَصْحَابِي فَيُقَالُ لَا تَدْرِي ما أَحْدَثُوا بَمْدَكَ ، فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْمَبْدُ الصِّالِحُ : وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً ما دُمْتُ (3) إِلَى قَوْلِهِ شَهِيدٌ . فَيْقَالُ إِنَّ هُو لِا ء كَمْ بَرَ اللَّوا مُرْتَدِّينَ عَلَى (٥) أَعْقَابِهمْ مُنْذُ فار قُتَهُمْ

( سُورَةُ الْحَبِّ (٢) ) وَقَالَ أَبْنُ عُيِينَةَ : الْخُبْتِينَ الْمُطْمَئِنِينَ . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاس (٧) في أُمْنِينَّهِ إِذَا حَدَّثَ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي حَدِيثِهِ فَيُسْطِلُ اللهُ مَا مُيلْقِ (^ الشَّيْطَانُ وَيُحْكِمُ آيَاتِهِ . وَيُقَالُ أَمْنِيتُهُ مِرَاءَتُهُ إِلاَّ أَمَانِيَّ يَقْرَوُنَ وَلا يَكُنُّهُونَ وَقالَ مُجَاهِدٌ مَشِيدٌ بِالْقَصَّةِ (٥) وَقالَ غَيْرُهُ يَسْطُونَ يَفْرُطُونَ مِنَ السَّطُورَةِ وَيُقَالُ يَسْطُونَ يَسْطُشُونَ (١٠٠) وَهُدُوا إِلَى (١١٠ الطِّيِّب مِنَ الْقُولِ أُنْ لُمِمُوا قالَ (١٢) أَنْ عَبَّاسِ بسَبَ بحَبْلِ إِلَى سَقْفِ الْبَيْتِ (١٣) (١٢) وَهَٰذُوا إِلَى الطِّيِّبِ اللَّهِ مَلُ نُشْغَلُ (١٤) مِرْثُ عُمِرُ بْنُ حَفْسٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّنَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُو صَارِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ قَالَ فَالَ النَّبِيُّ يَرَاقِيْدٍ يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ (١٤) تَابُ وَ تَرَى النَّاسَ اللَّهِ مَا أَدَّمُ يَقُولُ لَبَبُّكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ ، فَيُنَآدَى بِصَوْتٍ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ نُحُوْجَ مِنْ ذُرِّ يَتَكَ بَعْثًا إِلَى النَّارِ ، قالَ يَا رَبِّ وَما بَعْثُ النَّارِ ؟ قالَ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ أُرَاهُ قالَ نِسْعَمِانَةٍ وَنِسْعَةً وَنِسْعِينَ فِينَئِذٍ نَضَعُ الحَامِلُ حَمَلْهَا وَيَشِيبُ الْوَلِيدُ وَتَرَى النَّاسَ

(٢) نُعيدُهُ وَعداً عَلَيْنا (٣) كَذَا فِي الفرع وأصل وسقطت في سمن النسيخ (١) فيهم ة (ه) الى (٦) بسم الله الرحمن الرحيم (٧) في إِذًا تَمَنَّى أَلْقَ السَّيْطَانَ (٨) أَلْتَى (۱) ج<u>ِ</u>صٌ (١٠) يَتُطِنُونَ (11) صِرَاطِ الحَميدِ

أُهُمُوا (١) القَرْ آنَ

(١) إِلَى الْقُرُ ۚ آنِ

مُكارَى

مُكارى وَما هُمْ بِسُكارى وَلْكِنَّ عَذَابَ ٱللهِ شَدِيد . فَشَقَّ ذٰلِكَ عَلَى النَّاسِ حَتَّى تَغَيَّرَتْ وُجُوهُهُمْ . فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيُّ مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ نِسْقَمِائَةٍ وَنِسْقَةً وَتِسْعِينَ وَمِنْكُمْ وَاحِدُ . ثُمَّ أَنتُمْ في النَّاس كالشَّعْرَةِ السَّوْدَاء في جَنْب الثَّوْدِ الْأَبْيَضِ أَوْكَالشُّمْرَةِ الْبَيْضَاءِ في جَنْبِ الشَّوْرِ الْأَسْوَدِ . وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكَكُونُوا رُبُحَ أَهُلُ الْجَنَّةِ فَكَبَّرْنَا ، ثُمَّ قَالَ ثُلُثَ أَهُلُ الْجَنَّةِ فَكَبَّرْنَا ، ثُمَّ قَالَ شَطْرَ أَهْلِ الجِنَةَ فَكَبَّوْنَا . قالَ (١) أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْأَءْعِمَشِ : تَرَّى النَّاسَ سُكارَى وَمَا ثُمْ بسُكارَى . وَقَالَ مِنْ كُلِّ أَلْفِ تِسْقُمِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ . وَقالَ جَرِيرٌ وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ وَأَبُو مُعَاوِيَةً : سَكْرَى وَمَا ثُمْ بِسَكْرَى ﴿ (٢) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّه عَلَى حَرْفِ ٣ ۚ فَإِنْ أَصَا بَهُ خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَا بَنْهُ فِتْنَةٌ ٱنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ اللَّهْ نَيَا وَالْآخِرَةَ ، إِلَى قَوْلِهِ : ذَلِكَ هُوَ الصَّلَالُ الْبَعِيدُ . أَثْرَ فَنَاهُمْ وَسَّعْنَاهُمْ . مَرْشَىٰ (<sup>١)</sup> إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أبِي حَصِينٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ ٱللهَ عَلَى حَرْفٍ قالَ كَانَ الرَّجُلُ يَقَدْمُ المَدِينَةَ فَإِنْ وَلَدَتِ أَمْرًأَنُهُ غُلاَمًا وَنُتِجَتْ خَيْلَهُ قَالَ هَٰذَا دِينٌ صَالِحٌ وَإِنْ كَمْ تَلِدِ أَمْرَأَتُهُ وَكَمْ ثَنْتَبَعْ خَيْلُهُ ، قَالَ هَٰذَا دِينُ سُوء \* (°) هٰذَانِ خَصْمَانِ أَخْتَصَمُوا فِي رَبِّمِ مُرْثُنَا حَمَّاجُ بْنُ مِنْهَاكِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَ نَا أَبُو هَاشِمٍ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ عَنْ قَيْسٍ بْنِ غُبَادٍ عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ ٱللَّهِ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يُقْسِمُ فِيهَا (٢٠) إِنَّ هَذِهِ الآيَةَ هَٰذَانِ خَصْمانِ ٱخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ نَرَلَتْ في مُمْزَةَ وَصَاحِبَيْهِ وَعُنْبَةَ وَصَاحِبَيْهِ يَوْمَ بَرَزُوا فِي يَوْمِ بَذْرٍ . رَوَاهُ سُفْيَانُ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ وَقَالَ غُمَّانُ عَنْ جَرِيرِ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي هَاشِم عَنْ أَبِي يَجْلَزِ قَوْلَهُ مَرْشُ حَجَّاجُ أَبْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا مُفتَمِرُ بْنُ مُلَيَّانَ قالَ سَمِعْتُ أَبِي قالَ حَدَّثَنَا أَبُو يَجْلَز عَنْ قَيْس

سرة (۱) وقال (۲) كاب (۲) حَرْ فْسِ شَكَمْ

> لات (۱) مع لا

(٠) أباب

 قوله • كذا في هامش النسخ بالحمرة بلارقم ولإ تصعيع كتبيه مسعنه حسـ

(٦) يُقْسِمُ قَسَماً

أَبْنِ عُبَادٍ عَنْ عَلِيَّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ أَنَا أُوَّلُ مَنْ يَجِثُو بَايْنَ يَدَي الرَّ عَنْ لِلْيُخْصُومَةِ يَوْمَ الْقِيامَةِ ، قَالَ قَيْسٌ وَفِيهِمْ نَزَلَتْ هَذَانِ خَمْمَانِ أَخْتَصَمُوا ف رَبِّهِمْ قَالَ ثُمُ الَّذِينَ بَارَزُوا يَوْمَ بَدْرِ عَلَى ۚ وَحَمْزَةُ وَعُبَيْدَةُ وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَعُتْبَة بْنُ ربيعةَ وَالْوَلِيدُ بْنُ هُنَّبَةً

# ( سُورَةُ الْمُؤْمِنِينَ (١) (٢) )

قَالَ أَبْنُ عُيَنْةَ : سَبْعَ طَرَاثِقَ سَبْعَ سَمُواتٍ ، لَمَّ سَابَقُونَ سَبَقَتْ لَهُمُ السَّفَادَةُ قُلُونَهُمْ وَجِلَةٌ خَالِفِينَ . قالَ (٣) أَبْنُ عَبَّاسِ : هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ بَعِيدٌ، فَأَسْأَلِ الْبَقَرَةُ على أَعْقَابِكُم الْمَادِّينَ اللَّائِكَةَ (")، لَنَا كِبُونَ لَمَادِلُونَ ، كَالِحُونَ عابسُونَ (")، مِنْ شُلاَلَةٍ الْوَلَلُهُ رَجَعَ على عَقبَيْهِ سَامِرًا اللهُ وَالنَّطْفَةُ السُّلاَلَةُ ، وَالجُنَّةُ وَالجُنُونُ وَاحِدٌ ، وَالْغُنَّا الزَّبَدُ وَمَا أَرْتَفَعَ عَنِ اللَّهِ وَمَا لاً يُنتَفَعُ بِهِ (٦) .

## ( (٧) سُورَةُ النُّور (٨)

بِنْ خِلاَلِهِ مِنْ بَيْنِ أَضْعَافِ السَّعَابِ ، سَنَا بَرْ قِهِ (١) الضِّياء ، مُذْعِنِينَ يُقَالُ لِلْمُسْتَخْلِي مُذْعِنْ، أَشْتَاتًا وَشَتَّى وَشَتَاتٌ وَشَتُّ وَاحِدٌ. وَقَالٌ أَبْنُ عَبَّاسٍ: سُورَةٌ أَنْزَ لْنَاهَا بَيَّنَّاهَا . وَقَالَ غَيْرُهُ ثُمِّتَى الْقُرْآنُ لِجَمَاعَةِ السُّورِ وَسَمِّيَتِ السُّورَةُ (١٠٠ لِأَنَّهَا (٨) بِمُ الله الرِمِن الرحِمِ المُقَطُوعَةُ مِنَ الْأُخْرَى ، فَلَمَّا قُرِّنَ بَمْضُهَا إِلَى بَمْضٍ مُسمِّيَّ قُرْآ نَا . وَقَالَ سَعَدُ بْنُ عِيَاضَ الثَّمَالِيُّ : الْمِشْكَاةُ الْكُوَّةُ بِلِسَّانِ الحَبَشَةِ . وَقَوْلُهُ تَمَالَى : إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُنْ آنَهُ تَأْلِيفَ بَعْضِهِ إِلَى بَعْضِ فَإِذَا فَرَأْ نَاهُ فَأُنَّسِعْ قُنْ آنَهُ فَإِذَا جَمَعْنَاهُ وَأَلَّفْنَاهُ كَا تَبْعِ قُرْآ لَهُ أَيْ مَا مُجِعَ فِيهِ فَا عَمَلْ بِمَا أَمْرَكَ وَانْتُهِ عَمَّا نَهَاكَ أَلَنَّهُ . وَيُقَالُ لَيْسَ لِشِعْرِهِ قُرْآنٌ أَيْ تَأْلِيفٌ وَسُمِّى الْفُرْقَانَ لِأَنَّهُ يُفَرِّقُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ. وَيُقَالُ لِلْمَرْأَةِ مِا قَرَأَتْ بِسَلاًّ قَطُّ أَىٰ كَمْ تَجْمَعْ في بَطَنْنِهَا وَلَداً. وَقَالَ (١١) فَرَّصْنَاهَا أَنْزُلْنَا

خ (۱) المؤمنون

(٤) قال ابن عباس

(٥) وقال غيره

أصواتهم كالمجار مِنَ السَّمَرِ وَالْجَمِيعُ الشَّمَّرُ وَالْجَمِيعُ السُّمَّارُوَالسَّامِرُ هَاهِنَافَ مُوْضِعِ الجَمْعِ تُسْحَرُ ونَ تَعَيْمُوْنَ مِنَ السِّحْرِ هذه الرواية من غير البوَّ نينية

(٧) بسم الله الرحمن الرحيم
 وقت هذه بالحرة مقدمة

(٩) وَهُوَ الضِّبَاء

(١٠) السُّورَة

(١١) ويقال في

فِيهَا فَرَائِضَ مُخْتَلِفَةً ، وَمَنْ قَرَأً فَرَضْنَاهَا يَقُولُ فَرَضْنَا عَلَيْكُمْ وَعَلَى مَنْ بَعْدَكُمُ (١) قالَ مُجَاهِدُ: أو الطَّفْلِ الَّذِينَ كُمْ يَظْهَرُواكُمْ يَدْرُوا لِمَا بهمْ مِنَ الصَّغَر (٢) \* (٣) وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَكُمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءٍ ( اللَّ أَنْفُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لِمَنَ الصَّادِقِينَ مَرْشُ إِسْفَاقُ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ يُوسُفَ (" حَدَّثَنَا الْاوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَى الزُّهْرِيُّ عَنْ سَهِلْ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ عُو مُورًا أَنَى عاصِمَ أَبْنَ عَدِى " وَكَانَ سَيِّدَ بَنِي عَجْلاَنَ (٦) فَقَالَ كَيْفَ تَقُولُونَ فِي رَجُل وَجَدَ مَعَ أَثْرَأُ تِدِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ فَتَقَتْلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ سَلْ لِي رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَنْ ذَٰلِكَ ، فَأَتَى عاصم النَّيَّ عَلِيَّةً فَقَالَ يَا رَسُولَ أَللَّهِ فَكَرَة رَسُولُ أَللَّهِ عَلِيَّ الْمَسَائِلَ فَسَأَلَهُ عُو عُين فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ يَرْكُنِّهِ كَرَهَ المَّسَائِلَ وَعَابَهَا ، قالَ عُوَ يُمِرْ وَٱللَّهِ لاَ أَنْتَهِى حَتَّى أَسْأَلَ ا رَسُولَ ٱللهِ عَرْفِي عَنْ ذَلِكَ فَهَاءَ عُو مُيرٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ رَجُلُ وَجَدَ مَعَ أَمْرَأُ تِعِ رَجُلاً أَيَقَتُ لَهُ فَتَقَتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَصْنَحُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَى قَدْ أَنْزَلَ اللهُ الْقُرْآنَ فيك وَفَى صَاحِبَتِكَ ، فَأَمَرَهُمُ ارْسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ بِالْلاَعَنَةِ مِمَا سَمَّى ٱللهُ فَ كِتَابِهِ فَلَاهَنَهَا ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ حَبَسْتُهَا فَقَدْ ظَلَمْتُهَا فَطَلَقَهَا فَكَانَتْ سُنَّةً لَمَنْ كَانَ بَعْدَهُمْ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهِ أَنْظُرُوا فَإِنْ جَاءِتْ بِهِ أَسْحَمَ أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ ، عَظِيمَ الْأَلْيَتَيْنِ ، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ ، فَلاَ أَحْسِتُ عُو يُمِرَّا إلاَّ قَدْ صَدَّقَ عَلَيْهَا . وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمِرَ كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ فَلَا أَحْسِبُ عُوَ يُمِرًا إِلاَّ قَدْ كَذَبَ عَلَيْهَا ا خَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّمْتِ النَّدِى نَمَتَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مِنْ تَصْدِيقِ عُو مُي إِن فَكَانَ الرب بَعْدُ يُنْسَبُ إِلَى أُمْهِ \* (٧) وَالْحَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْسَكَاذِبِينَ وره سلينان بنُ ادَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا فَلَيْخَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد أَنَّ رَجِلاً أَتِّى رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَأَى مَعَ أَدْرَأُتِهِ

(٢) وَ قَالَ الشُّعْبِيُّ أُولِي الْإِرْنَةِ مَرَنَ لِيْسَ لَهُ أرّب وقال طاو سوهو الْأَحْمَقُ الَّذِي لِأَحَاجَةً لَهُ في النُّسَاء أو قال مُجَاهد لا مُ مُنَّهُ ۚ إِلاَّ بَطَنْهُ ۗ وَلاَ يَخَافُ على النّساءِ

هدا من غير اليوبينية ونسه في الفتح للنسني • كذا في الهامش المعول عليه وفي متن القسطلانى تقديم وتأخبركتبه

(٣) كَالْبُقُوْلِهِ عَزَّوْ جَلَّا

(١) الآية

(ه) وقع فى للطبوع سابقا ريادة العريابى كتبه مصححه

(٦) الْعَدَلْان

صمة (۱) حدثنا<sub>،</sub>

رَجُلاً أَيَقَتُكُهُ فَتَقَنُّلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ ، فَأَنْزَلَ ٱللَّهُ فِيهِمَا مَا ذُكِرَ فَى الْقُرْآنِ مِنَ النَّلاَعُن فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيِّ قَدْ قُضِي (') فيكَ وَفِي أَمْرَأَ تِكَ ، قالَ فَتَلاَعَنَا وَأَنَا شَاهِ لِهُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلِي فَفَارَ فَهَا فَكَانَتْ سُنَّةً أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْتَلَاعِنَيْنِ وَكَانَتْ حامِلاً قَأْنُكُنَ خَمْلُهَا وَكَانَ أَبْنُهَا يُدْعَى إِلَيْهَا ، ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي الْمِيرَاثِ أَنْ يَرَبُّهَا وَتُرِثَ مِنْهُ مَا فَرَضَ أُللُّهُ لَمَا ﴿ (٢) وَ يَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ نَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتِ بِأُلَّهِ إِنَّهُ لِمَنَ الْسَكَاذِبِينَ صَرِشَى (٣) مُحَدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِي عَنْ هِشَام أَبْنِ حَسَّانَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ أَمْرَأَتهُ عِنْدَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ بِشَرِيكِ بْنِ سَحْماء فَقَالَ النَّبِيُّ مِلْكِيِّ الْبَيْنَةَ أَوْ حَدَّ فَ فَلَهُرْكَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ إِذَا رَأْى أَحَدُنَا عَلَى أَمْرَأَتِهِ رَجُلاً يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ خَفَلَ النَّبِيُ عَلَيْ يَقُولُ الْبَيْنَةَ وَإِلاَّ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ ، فَقَالَ هِلاَّلُ ۗ وَالَّذِي بَعَنَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقُ ۖ فَلَيُنْزِلَنَّ اللهُ مَا مُيَرِّئُ \* ' ؛ ظَهْرِي مِنَ الحَدِّ ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ : وَالَّذِينَ يَرْ مُونَ أَرْوَاجَهُمْ ، فَقَرَأُ حَتَّى بَلَغَ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ، فَأَ نُصَرَفَ النَّبِي عَلَيْ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا كَفَّاء هِلِآلٌ فَشَهِدَ وَالنَّبِيُّ مِنْكُ يَقُولُ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُما كَاذِبْ ، فَهَلْ مِنْكُمَّا تَأْيِبٌ ، ثُمَّ قامَتْ فَشَهدَتْ ، فَامَّا كانَتْ عِنْدَ الْحَامِسَةِ وَقَفُّوهَا (٥) وَقَالُوا إِنَّهَا مُوجِبَةٌ". قالَ أَبْنُ عَبَّاسِ فَتَلَكَّأَتْ وَنَكَصَتْ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهَا تَرْجِعُ ثُمَّ قالَتْ لاَ أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ هَصْتَ فَقَالَ النَّبَيُّ يَرْاتِينَ أَبْصِرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِوَأَ كُحْلَ الْعَيْنَيْنِ ، سَاسِعَ الْأَلْيَتَيْنِ ، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ ، فَهُوَ لِشَرِيكِ بْنِ سَعْماء ، آفجاءتْ بِهِ كَذَٰلِكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ مَلِّيَّ لَوْلاً ما مَضَى مِنْ كِتَابِ ٱللهِ لَكَانَ لِي وَلَمَا شَأَنْ \* " وَالْخَامِيَةُ أَنَّ غَضَبَ أَلَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ مَدِّثُ الْمُقَدَّمُ بْنُ تُحَدِّد بني يَحْنَى حَدَّثَنَا (٧) عَمِّى الْقَاسِمُ بْنُ يَحْنِي عَنْ عُبَيْدِ اللهِ وَقَدْ سَمِعَ مِنْهُ عَنْ نَافِيعٍ عَن

(۱) قصى آلگ و (۲) كاب (۲) كاب (۲) كاب (۲) كاب (۲) كذا في النمخ بالهامش بلا (۲) حدثنا (۱) حدثنا (۱) عنده مختف (۱) كاب قوري (۲) كاب قوري (۷)

أَنْنِ تَحْمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً رَمَٰى أَمْرَأَتَهُ ۖ فَأَنْتَنَىٰ مِنْ وَلَدِهَا فِي زَمَآنِ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ فَأَمَرَ بِهِمَّا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ فَتَلاَعَنَاكَمَا قالَ اللهُ ثُمَّ قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْمَرَأَةِ وَفَرَّقَ بَيْنَ الْمَتَلَاعِنَيْنِ \* (') إِنَّ الَّذِينَ جاواً بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تُحْسِبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ أُمْرِيِّ مِنْهُمْ مَا أَكْنَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ مَظِيمٌ . أَفَّاكُ كَذَّابٌ حَرَّثُ أَبُو مُنتيم حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَعْمَر عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَالَّذِي تَوَلِّي كِبْرَهُ قالَتْ عَبْدُ اللهِ أَبْنُ أَبَى ۗ أَبْنُ سَلُولَ \* ° وَلَوْلاَ إِذْ سَمِيْتُنُوهُ ۚ تُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمْ بِهِٰذَا سُبْحاً نَكَ هَٰذَا بُهْنَانٌ عَظِيمٍ لُولاً جاواً عَلَيْهِ إِلْهُ بَعَةِ شُهَدَاء كَاإِذَا كُمْ كَأْنُوا بِالشَّهَدَاء وَأُولَئِكَ عِنْدَ اللهِ ثُمُ الْحَاذِ بُوْنَ مِرْشَ يَحْنِي بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَمَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَن أَبْنِ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُرُوَّةُ بْنُ الزُّبِيْرِ وَسَعِيدُ بْنُ الْسَيَّبِ وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَفَّاس وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ حَدِيثِ عالِيمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْج النَّبِيِّ عَلَيْتُهُ حِينَ قالَ كَمَا أَهْلُ الْإِفْكِ ما قالُوا ، فَبَرَّأُهَا ٱللهُ مِمَّا قالُوا ، وَكُلُّ حَدَّثَنَى طَائِفَةً مِنَ الْحَدِيثِ وَ بَعْضُ حَدِيثِهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ أُوعَى لَهُ مِنْ بَعْضِ الذِي حَدَّثَنَى عُرُوَّةُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي َ الله عَنْهَا أَنَّ عَائِشَةَ رَضِي ٱللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ مِنْكِيِّ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَقْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهِ مُهَا خَرَجَ بِهَا رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ مَعَهُ ، قَالَتْ عَائِشَةُ فَأَفَرَعَ بَيْنَنَا في غَزْوَةٍ غَزَاها لَغَرَجَ سَهني لَغَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ بَعْدَ ما نُزَلَ ٱلْحَيْجَابُ فَأَمَا أَمْمَلُ في هَوْدَجِي وَأُنْزُلُ فِيهِ فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ مِنْ غَزْوَتِهِ رَلْكَ وَقَفَلَ وَدَنُّو نَا (٢٠ مِنَ المَدِينَةِ قافِلِينَ ، آذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيلِ ، فَقُمْتُ حِينَ آذَنُوا بِالرَّحِيلِ فَشَبْتُ حَتَّى جَاوَزْتُ الجَبْشَ فَامَّا قَضَبْتُ شَأْنِي أَقْبَلْتُ إِلَى رَحْلِي فَإِذَّا عِقْدُ لِي مِنْ

ا بَابُ قَوْلِهِ (١) بَابُ لَوْ لَا إِذْ سَمِعْتُومُ (٦) بَابُ لَوْ لَا إِذْ سَمِعْتُومُ ظَنَّ الْوُ مِنُونَ وَ الْمُوْمِنَاتُ بِأَ نَفْسِهِمْ خَبْراً إِلَيْ قَوْلِهِ الْسَكَاذِبُونَ الْسَكَاذِبُونَ (٣) دَنُونًا جَزْعِ ظَفَارِ (١) قَدِ أَنْقَطَعَ ، قَا لَتَمَسْتُ عِقْدِي وَحَبَسَنِي أَبْتِغَاؤُهُ ، وَأَقْبَلَ (٢) الرَّحْطُ الَّذِينَ كَانُوا يَرْحَلُونَ لِي قَاحْتَمَلُوا هَوْدَجِي فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيرِي الَّذِي كُنْتُ رَكِبْتُ وَثُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّى فِيهِ ، وَكَانَ النَّسَاءِ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا لَمْ يُثْقِلْهُنَّ اللَّحْمُ إِنَّمَا تَأْكُلُ (١٠) الْمُلْقَةَ مِنَ الطَّمَامِ فَلَمْ يَسْتَنْكِرِ الْقَوْمُ خِفَّةَ الْهَوْدَخِ حِينَ رَفَعُوهُ وَكُنْتُ جارِيّةً حَدِيثَةَ السِّنَّ فَبَعَثُوا الْجَمَلَ وَسَارُوا فَوَجَدْتُ عِقْدِي بَعْدَ مَا أَسْتَمَرَّ الْجَيْشُ فِغَنْتُ مَنَازِ لَمُمْ وَلَيْسَ بِهَا دَاعِ وَلاَ نُجِيبٌ قَأْمَتُ (اللَّهِ عَلَيْكِ الَّذِي كُنْتُ بِهِ وَظَنَنْتُ أُنَّهُمْ سَيَفْقِدُونِي (٥) فَيَرْجِمُونَ إِلَى فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَةٌ فِي مَنْزِلِي غَلَبَنْنِي عَيْنِي فَنِينَ ، وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلُ السَّلَمَى ثُمَّ الذَّكُو انِي مِنْ وَرَاءِ الجَيْشِ فَأَدْلِجَ فَأَصْبِحَ عِنْدَ مَنْدِلِي فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانٍ نَائِمٍ ، فَأَتَانِي فَمَرَفَنِي حِينَ رَآنِي ، وَكَانَ يَرَانِي ٣٠ قَبْلَ الْخِجَابِ، قَاسْتَيْقَظْتُ بِأَسْتِرْجَاعِهِ حِينَ عَرَفَنِي تَغَمَّرْتُ وَجَهِي بِجِلْبَابِي وَأَشْهِ (٧) مَا كُلَّمَنِي (٨) كَلِمَةٌ وَلاَ سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً غَيْنَ أَسْتِرْجَاعِهِ حَتَّى (١) أَنَاخِ رَاحِلْتَهُ فَوَطَيّ عَلَى يَدَّيْهَا (١٠) فَرَكِيْتُهَا ، فَأَنْطَلَقَ يَقُودُ بِي الرَّاحِلَةَ ، حَتَّى أَتَبْنَا الجَيْشَ بَعْدَ ما نَزَكُوا مُوغِرِينَ فِي نَحْرِ الطُّهِيرَةِ ، فَهَـ لَكَ مَنْ هَلَكَ ، وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى الْإِفْكَ عَبْدَ الله بْنَ أُبِّيَّ أَبْنَ سَلُولَ فَقَدِمْنَا اللَّدِينَةَ ۖ فَأَشْتَكَيْتُ حِينَ قَدِمْتُ شَهْرًا وَالنَّاسُ يُفيصُونَ في قَوْلِ أَصْحَابِ الْإِفْكِ لاَ أَشْعُرُ بِشَيْء مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ يَرِيبُنِي فِي وَجَعِي أَنِّي لاَ أَعْرِفُ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيْكُ اللَّطَفَّ (١١) الَّذِي كُنْتُ أَرَى مِنْهُ حِينَ أَشْتَكِي ، إِنَّمَا يَدْخُلُ عَلَى اللَّهِ عَلِي اللَّهِ عَلِي اللَّهِ عَلِي اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلِي اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ وَلاَ أَشْعُرُ (١٢) حَتَّى خَرَجْتُ بَعْدَ مَا نَقَهَتُ ۚ غَرَجَتْ مَعِي أَمْ مِسْطَحٍ قِيلَ الْمَاصِعِ وَهُوَ مُتَبَرَّزُنَا وَكُنَّا لاَ نَخْرُجُ إِلاَّ لِيْلاَّ إِنَّى لَيْلِ وَذَٰلِكَ قَبْلَ أَنْ نَتَّخِذَ الْكُنْفَ قَرِيبًا مِنْ يُيُونِنَا وَأَنْ ُنَا أَنْ الْعَرَبِ الْاوَلِ فِي التَّبَرُ زِ قِبَلَ الْغَائِطِ فَكُنَّا نَتَأَذَّى بِالْكُنْفِ

(١) أَظْفَار (٣) كذا بالفوقية في اليونينية وفى الفتح رواية الكيشيهي (٤) كنط في البونينية شدةالم الاولىوبقيت الفتعة وفى الفرع تشديدها وعزيت (٠) سَيَفَقِدُ وَ نَنِي رة) رآني (٧) وَوَاللَّهِ (۱) يُكَأِّنِي (۱) حي*ن* (١٠) يَدُهَا رًا) اللطف (11) اللطف

(١٢) أبالشَّرُّ صح

(٢) قالت ناما (٤) وَ ضِينَةُ ره) أكنون (م) (٦) اُوَلَقَدُ (٧) أهلكَ , ۖ لاَّ

أَنْ نَتَّخذَهَا عِنْدَ بَيُوتِنَا ، فَا نُطْلَقَتْ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ ، وَهِي أَبْنَةُ أَبِي رُهمْ بِن عَبْدِ مَنَافٍ وَأُمُّهَا بِنْتُ صَخْرِ بْنِ عامِرِ خَالَةٌ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ وَأَبْنُهَا مِسْطَحُ بْنُ أَنَاتَةَ وَأَقْبَلْتُ أَنَا وَأَمْ مِسْطَحٍ قِبَلَ رَبْتِي قَدْ (١) فَرَغْنَا مِنْ شَأْنِنَا فَمَثَرَتُ أَمْ مِسَطَحٍ في مِرْطِهِا فَقَالَتْ تَمِسَ مِسْطَحْ فَقُلْتُ لَمَا بَنْسَ ما قُلْتِ أَنْسُبِينَ رَجُلاً شَهِدَ بَدْرًا إِقَالَتْ أَىْ هَنَّتَاهْ أَوَكُم تَسْمَعي مَا قَالَ قَالَتْ قُلْتُ وَمَا قَالَ فَأَخْبَرَ "بِنِي (٢) بقَوْلِ أَهْل الْإِفْكِ قَازْدَدْتُ مَرَضًا عَلَى مَرَضِى (٢٠ فَلَنَّا رَجَمْتُ إِلَى رَبْتِي وَدَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ أَنْهَى سَلَّمَ ثُمَّ قَالَ كَيْفَ تِبِكُمْ فَقُلْتُ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ آتِيَ أَبُوَى قَالَتْ وَأَنَا اللهِ عَلِيَّةٍ حِينَئَذٍ أُريدُ أَنْ أَسْنَيَقِنَ الْخَبَرَ مِنْ قِبِلِهِمَا قَالَتْ فَأَذِنَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلِيْ فَغَتْ ال (٣) قَالْتِ فَاخْرَى مُ أَبَوَى ۚ فَقُلْتُ لِأُمِّى يَا أُمَّنَاهُ مَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ قالَتْ يَا بُنَيَّةُ هُوَ فِي عَلَيْكِ ، فَوَاللهِ لَقَلَّمَا كَانَتِ أَمْرَأَةٌ قَطُّ وَضِيئَةً ( ) عِنْدَ رَجُلِ يُحَبُّهَا وَلَهَا ضَرَائُرُ إِلاَّ كَثَّرُنَ ( ) عَلَيْهَا قَالَتْ فَقُلْتُ سُبْحًانَ اللهِ وَلَقَدْ (٦) تَحَدَّثَ النَّاسُ بهٰذَا ؟ قَالَتْ فَبَكَمِيْتُ رِبْلُكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَصْبَعْتُ لَا يَرْ قَأْ لِي دَمَعْ، وَلَا أَكْتَعِلُ بِنَوْمٍ حَتَّى أَصْبَعْتُ أَبْكِي، فَدَعا رَسُولُ اللهِ عَنْ عَلَى بْنَ أَبِي طَالِبِ وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حِينَ ٱسْتَلْبَتَ الْوَحْيُ يَسْتَأْمِرُهُمْ فِي فِرَاقِ أَهْدِلِهِ ، قالَتْ فَأَمَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَأَشَارَ عَلَى رَسُولِ الله عَلَيْهِ بِالَّذِي يَمْلُمُ مِنْ بَرَاءَةٍ أَهْلِهِ ، وَبِالَّذِي يَعْلَمُ لَهُمْ فِي نَفْسِهِ مِنَ الْوُدِّ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَهْ لَكَ وَمَا نَعْلَمُ إِلاَّ خَيْرًا . وَأَمَّا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِب فَقَالَ يَارَسُولَ الله لم يُضَيِّق الله عَلَيْكَ وَالنِّسَاءُ سِواهَا كَثِيرٌ وَإِنْ تَسْأَلِ الجَارِيَةَ تَصْدُقُكَ قالَتْ فَدَعا رَسُولُ اللهِ مَلِيَّةِ بَرِيرَةً فَقَالَ أَيْ بَرِيرَةً ، هَلْ رَأَيْتِ مِنْ شَيْءٍ بَرِيبُكِ ؟ قالَتْ بَرِيرَةُ لاَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنْ رَأَيْتُ عَلَيْهَا أَنْرًا أَغْمِصُهُ عَلَيْهَا أَكُثُرَ مِنْ أَنَّهَا جارِيَّةُ ۚ حَدِيثَةُ السِّنَّ تَنَامُ عَنْ تَجِينِ أَهْلِهَا ۖ فَتَأْتِى الْدَّاجِنُ فَتَأْ كُلُّهُ ۚ فَقَامَ وَسُولُ اللهِ

عَلِيَّ فَأَسْتَعْذَرَ يَوْمَئِذٍ مِنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبَى ۖ أَبْنِ سَلُولَ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ وَهُو عَلَى الْمِنْبَوِ يَا مَمْشَرَ المسْلِمِينَ مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلِ قَدْ بَلَغَنِي أَذَاهُ في أَهْل تَيْتِي، فَوَ ٱللهِ مَا عَلِينَتُ عَلَى (١) أَهْ لِي إِلاَّ خَيْرًا، وَلَقَذْ ذَكَرُوا رَجُلاً مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا ، وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْ لِي إِلَّا مَتِي ، فَقَامَ سَعَدُ بْنُ مُعَاذِ الْا نْصَارِيّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَا أَعْذِرُكَ مِنْهُ إِنْ كَانَ مِنَ الْأَوْسِ ضَرَبْتُ عَنْقَهُ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا مِنَ الْخَرْرَجِي، أَمَرُ نَنَا فَفَعَلْنَا أَمْرَكَ ، قالَتْ فَقَامَ سَعَدُ بْنُ عُبَادَةً ، وَهُوَ سَيَّدُ الْخَرْرَجِ ، وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ رَجُلاً صَالِّمًا ، وَلَكِنِ أَحْتَمَلَتْهُ الْحَبِيَّةُ فَقَالَ لِسَعْدِ ُ كَذَبْتَ لَعَمْنُ اللهِ لاَ تَقْنُـلُهُ وَلاَ تَقْدِرُ عَلَى قَتْـلِهِ ، فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٌ ٣ وَهُو ٓ أَبْنُ عَمَّ سَعَدٍ ٣ فَقَالَ لِسَعْدِ بْن عُبَادَةَ كَذَبْتَ لَعَيْرُ اللهِ لَنَقَتْلَنَّهُ ۖ فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ ثُجَادِلُ عَن الْمُنَافِقِينَ ، فَتَشَاوَرَ الْحَيَّانِ الْاوْسُ وَالْخَرْرَجُ حَتَّى كَمْوا أَنْ يَقْتَنِلُوا وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَى قَامُ عَلَى الْمُنْجَدِ، قَلَمْ يَرَلُ رَسُولُ اللهِ عَلَى يُحَفِّفُهُمْ حَتَّى سَكَمُوا (ا) وَسَكَتَ قَالَتْ فَكَنْتُ ( ) يَوْمِي ذَلِكَ لا يَرْ قَأْ لِي دَمْعْ وَلا أَكْتَحِلُ بنَوْمٍ ، قَالَتْ فَأَصْبِحَ أَبْوَاىَ عِنْدِى وَقَدْ بَكَيْتُ لَيْلَتَيْنِ وَيَوْمًا، لاَ أَكْتَعِلْ بنَوْمٍ، وَلاَ يَرْ قَأْ لِي دَمَعْ ﴿ يَظُنَّانِ أَنَّ الْبُكاء فالقِ مُ كَبِدِي ، فالَتْ فَبَيْنَمَا (١) هُمَا جالِسانِ (٧) عِنْدِي وَأَنَا أَبْكِي فَأَسْنَاذَنَّتْ عَلَى الْمُرَأَةُ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَاذِنْتُ كَمَا ، فَلَسَّتْ تَبْكِي سَمِي ، قالَتْ فَيَيْنَا نَحْنُ عَلَى ( اللهِ عَلَيْنَا وَسُولُ اللهِ عَلَيْنَا وَسُولُ اللهِ عَلَيْنَا فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ ، قالَتْ وَكُمْ يَجْلِسْ عِنْدِي مُنْذُ قِيلَ مَا قِيلَ قَبْلَهَا ، وَقَدْ لَبِثَ شَهْرًا لاَ يُولِي إلَيْهِ في شَأْنِي قالَتْ فَتَشَهَّدُ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيُّ حِينَ جَلَسَ ، ثُمَّ قالَ أَمَّا بَعْدُ : يَا عَائِشَةُ ۖ فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي عَنْكُ كَذَا وَكَذَا ، فَإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةَ فَسَيْرَ لُكُ اللهُ ، وَإِنْ كُنْتِ أَلْمَتِ بِذَنْب فَأَسْتَنْقُرِى أَللَّهَ وَتُوى إِليهِ ، فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَعْتَرَفَ بِذَنْهِ ، ثُمَّ تَابَ إِلَى أَللهِ تَابَ

(٢) الحُضَيْرِ

(٣) أَبْنِ مُعَادِ

(٤) سَكُنْتَ ح

کذا فی النسخ والفسطلانی وکتب بهامته والدی یژخد من الفرع المزی أن روایة آبی ذر سکنوا بالون کتبه مصححه

(۰) فَبَكِّيْتُ

(٦) فبينا «

٧١) جالِسَيْنِ

(٨) كَذَاكِتَ

أَلَّهُ عَلَيْهِ ﴿ قَالَتْ فَالَّمَّا قَضْي رَسُولُ اللهِ مَنْكَ مَقَالَتَهُ قَلَصَ دَمْعِي حَتَّى ما أُحِس مِنْهُ تَطْرَةً ، فَقُلْتُ لِأَبِي أَجِبْ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ فِيا قالَ ، قالَ وَاللهِ ما أَدْرى ما أَثُولُ إِرْسُولِ ٱللهِ عَلِيِّةِ فَقُلْتُ لِأُمِّى أَجِيبِي رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةِ قَالَتْ مَا أَدْرِى مَا أَقُولُ لِرَسُولِ ٱللهِ عَلِيٌّ قَالَتْ فَقُلْتُ (١) وَأَنَا جارِيةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ لاَ أَفْرَأُ كَثِيرًا مِنَ الْقُرْآنِ إِنِّي وَ اللهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَقَدْ سَمِعْتُمْ هَذَا الْحَدِيثَ خَتَّى أَسْتَقَرَّ فِي أَنْفُسِكُمْ وَصَدَّقْتُمْ يِدِ فَلَئَنْ قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي بَرِينَةٌ ، وَأَلَّهُ يَعْلَمُ أُنِّي بَرِينَةٌ لَا تُصَدَّقُونِي (٢) بذلك ، وَلَئْنِ اللهِ اللهُ الله اَعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْرِ ، وَأَللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّى مِنْهُ بَرِينَةٌ لَنُصَدِّقُنَّى ، وَاللهِ ما أَجدُ لَكُمْ مَثَلًا إِلاَّ قَوْلَ أَبِي يُوسُفَ قالَ : فَصَّبْرٌ جَبِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَمَانُ عَلَى ما تَصِفُونَ . قالَتْ ال(٢) ولِكُننى ثُمَّ تَحَوَّلْتُ فَأَضْطَجَمْتُ عَلَى فِرَاشِي ، قالَتْ وَأَنَا حِينَئِذٍ أَعْلَمُ أَنَّى بَرِينَةٌ ، وَأَنَّ إللهَ 📗 ، وَلَكَن مُبَرِّ مِّي بِبَرَاءِتِي ، وَلَكِنْ وَاللهِ مَا كُنْتُ أَنْنُ أَنَّ اللهَ مُنْزِلٌ في شَأْنِي وَحْيًا يُتُلَّى اللهُ عَلَا وَلَشَأْنِي فِي نَفْسِي كَانَ أَحْقَرَ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ ٱللهُ فِيَّ بِأَمْدِ يُسْلَى وَلَكِنْ (٢٠ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ ٱللهِ عَلِي فَي النَّوْمِ رُوَّا يَا مُيرَ مُنِي ٱللهُ بِهَا ، قالَتْ فَوَاللهِ مأرام رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَلاَ خَرَجَ أَحَدُ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ حَتَّى أُنْزِلَ عَلَيْهِ فَأَخَذَهُ ما كانَ يَأْخُذُهُ مِنَ الْبُرَعَاءِ ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِثْلُ الْجُمَانِ مِنَ الْمَرَق ، وَهُو في يَوْمٍ شَاتٍ مِنْ ثِقَلَ الْقَوْلِ الَّذِي مُنْزَلُ عَلَيْهِ ، قَالَتْ فَلَمَّا شُرِّى عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ شُرِّى عَنْهُ وَهُو يَضْحَكُ ، فَكَانَتْ (") أُوَّلُ ("كَامِة تَكَلَّم بها يَا عَائِشَةُ أَمَّا الله عَنَّ وَجَلَّ فَقَدْ بَرَّ أَكِ ، فَقَالَتْ (٦) أُمِّي قُومي إِلَيْهِ ، قالَتْ فَقُلْتُ وَاللهِ (٧) لاَ أَقُومُ إِلَيْهِ وَلا أَحْدُ إِلا أَللهُ عَنَّ وَجَلَّ ، وَأَنْزَل (٨) اللهُ : إِنَّ الذِينَ جاوًّا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لاَ تَحْسِبُونَهُ الْمَشْرَ الآياتِ كُلَّهَا ، قَامَنَا أَنْزَلَ ٱللهُ هَٰذَا فِي بَرَاءِتِي ، قالَ أَبُو بَكْر الصِّدِّينَ رَضِي أَنَّهُ عَنْهُ وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحِ بْنِ أَنْاتَةَ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَفَقْرِهِ ، وَأَلله

(٥) لم يضبط لام أوّل فى البونينية وضبطها فى النوع

(٢) قالت

(v) **ل**اَوَأَلَيْهِ

(٨) فَأَ نُزَلَ ٱللهُ عَزُّوجَلُ

لاَ أُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ شَبْئاً أَبِداً بَعْدَ الَّذِي قالَ لِمَا يُشَةَ ماقالَ ، قَأَنْزِلَ ٱللهُ : وَلا كِأْتَل أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْ فِي وَالْسَاكِينَ وَالْهَاجِدِينَ فَسَبِيل ٱللهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلاَ تُحْيِثُونَ أَنْ يَغْفِرَ ٱللهُ لَكُمْ وَٱللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ . قالَ أَبُو بَكْدٍ بَلَى وَٱللهِ إِنَّى أُحِبُّ أَنْ يَمْفَرَ ٱللهُ لِي فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحٍ اللَّفَقَةَ ٱلَّذِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ وَأُللَّهِ لاَ أُنْزِعُهَا مِنْهُ أَبَداً ، قَالَتْ عَائِشَةُ وَكَانَ رَسُولُ أللهِ عَلَيْ يَسْأَلُ(١) زَيْنَبَ أَبْنَةَ جَحْش عَنْ أَمْرِي ، فَقَالَ يَا زَيْنَبُ مَا ذَا عَلِيْتِ أَوْ رَأَيْتِ ؟ فَقَالَتْ ٢٠٠ كَا رَسُولَ ٱللهِ، أَهْمِي سَمْمِي وَ بَصَرِي، مَا عَلِمْتُ إِلَّا خَيْرًا ، قَالَتْ وَهِي الَّتِي كَانَتْ نُسَامِينِي مِنْ أَزْوَاجِ رَسُولِ ٱللهِ مَلِيَّةِ فَعَصَمَهَا ٱللهُ بِالْوَرَعِ ، وَطَفِقَتْ أُخْتُهَا خَمْنَةُ أَنْحَارِبُ لَمَا ﴾ فَهَلَكَتْ فِيمَنْ هَلَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْإِفْكِ ۞ (\*) وَلَوْلاً فَضْلُ ٱللهِ عَلَيْكُمْ وَرَجْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ لَلسَّكُمْ فِيها أَفَضْتُمْ فِيهِ (1) عَلْيَاتُ عَظِيمٌ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ: تَلَقَّوْنَهُ يَرْوِيهِ بَعْضَكُمْ عَنْ بَعْضِ، تُفْيِضُونَ تَقُولُونَ مَرْتُ كُمَّدُ أَبْنُ كَشِيرِ أَخْبَرَنَا (٥) شُلَيْمَانُ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ أُمِّ رُومانَ أُمَّ مَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لَمَّا رُمِيتَ مَائِشَةُ خَرَّتْ مَغْشِيًّا عَلَيْهَا \* (1) إِذْ تَلَقَّوْنَهُ إِ بِأَلْسِنَتِيكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمِ (٧٧ وَتَحْسَبُونَهُ هَيْنَا أَوَهُو عِنْدَ ٱللهِ عَظِيمٌ مَرْشُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى حَدَّانَا (٥) هِشَامُ (١٠) أَنَّ أَبْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَبْنُ أَبِي مُلَيْكُةَ سِينْتُ عَائِشَةَ تَتَفْرَأُ ﴿ ﴿ ۚ إِذْ تَلِقُونَهُ ۚ إِأَلْسِنَتِكُمْ ﴿ ﴿ وَالَّهُ اللَّهُ مِنْ مُؤَدُّ اللَّهُ مَا يَكُونُ لِنَا أَنْ تَتَكَلَّمَ بِهُذَا (١٧٥ سَبَعْمَانَكَ هَٰذَا مُثَانُ عَظِيمٌ مَرْثُ مُمَّدُ بنُ الْمَنَّى حَدَّثَنَا يَعْنِي عَنْ مُمَرَ بنِ سَعِيدِ بنِ أَبِي حُسَيْنِ قالَ حَدَّتَنِي أَنْ أَبِي مُلَيْكَةَ قالَ أَسْتَأَذَنَ أَنْ عَبَّاس قَبْلَ (١٣) مَوْتِهَا عَلَى عالْشَةَ وَهْيَ مَنْلُوبَة ، قَالَتْ أَخْشَى أَنْ أَيْدُنِيَ عَلَى ، فَقَيلَ أَنْ عَمَّ رَسُولِ ٱللهِ عَلِي وَمِنْ وَجُوه

الْسُامِينَ ، قالتِ أَنْدَنُوا لَهُ ، فَقَالَ كَيْفَ تَجِدِينكِ ؟ قِالَتْ بِخَيْرِ إِنِ ٱتَّقَيْتُ (') ، قالَ كَأُنْتِ بِخَيْر إِنْ شَاءَ ٱللهُ زَوْجَةُ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّةِ وَلَمْ يَنْكِحْ بَكْرًا غَيْرَكِ ، وَزَلَ عُذْرُكِ مِنَ السَّمَاءِ ، وَدَخَلَ أَبْنُ الزُّ بَيْرِ خِلاَفَهُ ، فَقَالَتْ دَخَلَ أَبْنُ عَبَّاسِ قَأْتُني عَلَيَّ وَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ نِسْيًا مَنْسِيًّا ، مِرْشِنَا نُحَدُّد بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّاب بْنُ عَبْدِ الْجَيدِ حَدَّثَنَا أَبْنُ عَونٍ عَن القاسِمِ أَنَّ أَبْنَ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (٢) أَسْتَأْذَنَ عَلَى عَائِشَةَ نَحْوَهُ ، وَكُمْ يَذْكُنْ نِيشًا مَنْسِيًّا ۞ " يَعِظُكُمُ ٱللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمثْلُهِ | أَبِداً (١) مِرْشِنَا يُحِمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا شَفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَسُ عَنْ أَبِي الضَّخْي عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ (٥) جاء حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ يَسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا ، قُلْتُ أَتَأْذَ نِينَ لِمُلْدًا ؟ قَالَتْ أَوَ لَيْسَ قَدْ أَصَابَهُ عَذَابٌ عَظِيمٍ مَ قَالَ سُفْيَانُ تَعْنِي ذَهَابَ بَصَرِهِ فَقَالَ:

حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُزَنُّ بِرِيبَةً ﴿ وَتُصْبِحُ غَرْثَى مِنْ كُومِ الْنَوَافِل قَالَتْ لَكُنِ أَنْتَ \* (٦) وَيُبَيْنُ اللهُ لَكُمُ الآيَاتِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ مَدَّثَى (١) مُحَدُ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِي ۗ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَحْمَسَ عَنْ أَبِي الضُّغْي عَنْ مَسْرُوق قالَ دَخَلَ حَسَّانُ بْنُ ثَا بِتٍ عَلَى عائبِيَةً فَشَبَّتَ وَقالَ :

> حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُزَنُّ بِرِيبَةٍ وَتُصْبِحُ غَرْثَى مِنْ لُحُومٍ (١٨) الْغَوَافِل قَالَتْ لَسْتَ كَذَاكَ قُلْتُ تَدَعِينَ مِثْلَ هَٰذَا يَدْخُلُ عَلَيْكِ وَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ وَالَّذِي تَوَلَّى كُرْهُ مِنْهُمْ ۚ فَقَالَتْ وَأَيْ عَذَابِأَ شَدُّ مِنَ الْعَلَى وَقَالَتْ وَقَدْ كَانَ يَرُدُ عَنْ رَسُولِي اللهِ عَلِيَّةً \* ( ) إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ ( ١٠ فِي الَّذِينَ آمَنُوا كَلُم عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي اللَّهْ نِيَا وَلَآخِرَةِ ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَ نَتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ، وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَهُ وَأَنَّ اللهَ رَوُّفُ رَحِيمٌ (١١) وَلاَ يَأْتَلِ (١٦) أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ

(٢) كُذَا بإفراد الضمير في

٣ قوله ٠ كذا في النسخ

(٦) آبات

معية المرابع (٩) أباكِ. قو اله

صير (١٠) الآية الى نوله رؤف}

(١١) تَشْيعُ تَظَهَرُ ا

(١٢) وَقُوْلُهُ وَ لَأَيَأَ ثَلَ

لوله أينوا روى عن الأصلى يتشديد الباء وروى أنبوا يتدريم النوف وشسدها أيضا انظر القسطلاني

(۱) الى توله والله غنوروحيم \*\*

اناً (r) خ

(۲) كُنْتُ

(١) كَادَ يَكُونَ

(٠) صَم أي أم آ ميه
 كذا صورة ما بالهامش في الدونينية

(١) فَكَكُنَتْ

(٧) ضم الواو من الفِرع معا

> (۸) وثلت میم

> > (۹) الذي

(١٠) أَى بُنَيَةً

حبيرت (11) خلف

(17) كيس فى نسسخ الخط الذى معناقط بعد لفظ احرأة فليصلم

يُؤَنُوا أُولِي القُرْبُي وَالْمَاكِينَ (١) وَالْهَاجَرْيِنَ في سَبِيلِ اللهِ وَلْيَمَفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلاَ تَعِيْونَ أَن يَنْفِرَ اللهُ لَـ كُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ \* وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوة قال أَخْبَرَ فِي أَبِي عَنْ عائِشَة قالَتْ لَمَّا ذُكِرَ مِنْ شَأْفِي الَّذِي ذُكِرَ وَمَا عَلِمْتُ بهِ قَامَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيَّةٍ فِي خَطِيبًا فَنَشَهِدَ خَمِيدً اللهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ مِمَا هُورَ أَهْلُهُ ثُمَّ قالَ أَمَّا بَعْدُ: أَشِيرُوا عَلَى ۚ فَي أَنَاسِ أَبَنُوا أَهْلِي ، وَأَيْمُ اللَّهِ مَا عَلِينَتُ عَلَى أَهْلِي مِنْ سُوَّةِ وَأَبْنُوهُمْ مِينَ وَأَللهِ ما عَلِمْتُ عَلَيْهِ مِنْ سُومٍ قَطُّ ، وَلاَ يَدْخُلُ رَبْتِي قَطُّ إِلاَّ وَأَنَا (٢) حَاضِرٌ ، وَلاَ غِبْتُ (٣) في سَفَرِ إِلاَّ غابَ مَعِي ، فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَادِّ ، فَقَالَ أَنْذَنْ لِي يَا رَسُولَ ٱللهِ أَنْ نَضْرِبٌ أَعْنَانَهُمْ ، وَقَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْخَزْرَجِ وَكَانَتْ أَمْ حَسَّانَ أَنْ ثَابِتٍ مِنْ رَمْطٍ ذَٰلِكَ الرَّجُلِ ، فَقَالَ كَذَبْتَ أَمَا وَٱللَّهِ أَنْ لَوْ كَانُوا مِنَ الْأَوْس مَا أَحْبَيْتَ أَنْ تُضْرَبَ أَعْنَاقُهُمْ حَتَّى كَادَ إِنَّ الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ شَرُّ في المَسْجِدِ وَمَا عَلِمْتُ ، قَالَمًا كَانَ مَسَاءً ذَلِكَ الْيَوْمِ خَرْجْتُ لِبَمْضِ حَاجَتِي وَبَعِي أُمُّ مِسْطَح فِمَ مُن وَقَالَت تَمِسَ مِسْطَح ، فَقُلتُ أَى أُمِّ تَسُبِّنَ ٱبْنَك وَسَكَتَت مُمَّ عَرَتِ الثَّانِيةَ فَعَالَتْ تَمَسَ مِسْطَحْ فَفُلْتُ كَمَا ( ) تَسُبِّينَ أَبْنَكِ ( ) ثُمَّ عَثَرَتِ الثَّالِيَّةَ فَقَالَتْ تَعَسَى مِسْطَحْ فَأَنْتَهَرْتُهَا فَقَالَتْ وَاللَّهِ مَا أَسُبُّهُ إِلَّا فِيكِ فَقُلْتُ فَى أَى شَأْ فِي قَالَتْ فَبَقَرَتْ فِي الْحَدِيثَ فَقُلْتُ وَقَدْ كَانَ هَٰذَا ؟ قَالَتْ نَعَمْ وَاللَّهِ فَرَجْعَنْتُ إِلَى سيتي كَأَنَّ الذِي خَرَجْتُ لَهُ لاَ أَجِدُ مِنْهُ قَلِيلاً وَلاَ كَثِيرًا، وَوْعِكْتُ (٧) فَقَلْتُ (١) إِن اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ أَرْسِلْنِي إِلَى بَيْتِ أَبِي فَأَرْسَلَ مَعِي الْفُلاَمَ فَدَخَلْتُ الدَّارَ فَوَجَدْتُ أُمِّ رُومَانَ فِي السُّفْلِ وَأَبَا بَكْرِ فَوْقَ الْبَيْتِ يَقُرْأً ، فَقَالَتْ أُمِّي مَا جَاءِ بكُ يَا بُنَيَّةٌ ؟ عَأَخْبَرْتُهَا وَذَ كُونَ لَمَا الْحَدِيثَ وَإِذَاهُو كُم يَبْلُغُ مِنْهَا مِثْلُ ( ) ما بَلَغَ مِنَّى فَقَالَتْ يا (١٠) بُنيَّةُ خَفَّضِي (١١) عَلَيْكِ الشَّأْذَ عَإِنَّهُ وَلَنَّهِ لَقَلَّمَا كَانَتِ أَمْرَأَةُ (١٢) حَسْناً وعِنْدَ رَجُل

(۲) فقال (٤) خادِمِي (۰) تُسْتَخْيِي ة (٧) وألاد (٨) إِنِّي قُلْدُ

يُحِيثُهَا لَمَا ضَرَائُرُ إِلاَّ حَسَدْتَهَا وَقِيلَ فِيهَا وَإِذَا هُوَ كُمْ يَبْلُغُ مِنْهَا مَا بَلَغَ مِنَّى ، قُلْتُ وَقَدْ عَلِيمَ بِهِ أَبِي قَالَتْ نَعَمْ قُلْتُ وَرَسُولُ اللهِ عَلِيَّةٍ قَالَتْ نَعَمْ وَرَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ وَأُسْتَعْبَرْتُ (١) وَ بَكَيْتُ فَسَمِعَ أَبُو بَكْرٍ صَوْتِي وَهُوَ فَوْقَ البَيْتِ يَقْرَأُ فَنَزَلَ فَقَالَ لِأُمِّي ما شَأْنُهَا ؟ قالَتْ بَلَغَهَا الَّذِي ذُكِرَ مِنْ شَأْنِهَا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، قالَ (٢) أَفْسَمْتُ عَلَيْكِ أَىْ (") بُنَيَّةُ إِلاَّ رَجَعْتِ إِلَى يَبْنِكِ فَرَجَعْتُ وَلَقَدْ جاء رَسُولُ أَللهِ عَلِيَّه كَيْتِي فَسَأَلَ عَنِّي خَادِمَتِي (\*) فَقَالَتْ لاَ وَأُللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا عَيْبًا إِلاَّ أَنَّهَا كَانَتْ تَرْقُدُ حَتَّى تَدْخُلَ الشَّاةُ فَنَأَكُلَّ خَيِرَهَا أَوْ تَجِينَهَا ، وَأَنْتَهَرَهَا بَمْضُ أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَصْدُقِي رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْتُهُ حَتَّى أَسْفَطُوا لَهَا بهِ ، فَقَالَتْ سُبْحَانَ ٱللهِ وَٱللهِ مَا عَلِمِتُ عَلَيْهَا إِلاَّ ﴿ (٣) يَا بُنَبَّةُ مَا يَعْلَمُ الصَّا نَغُ عَلَى تِبْرِ النَّحْبِ الْأَحْمَرِ ، وَ بَلَغَ الْاثْرُ إِلَّى ذَٰلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي قِيلَ لَهُ فَقَالَ سُبْحَانَ ٱللهِ وَٱللهِ مَا كَشَفْتُ كَنَفَ أَنْيَ قَط ، قالَتْ عائِشَة ، فَقُتِلَ شَهِيداً في سَبيلِ ٱللهِ قَالَتْ وَأَصْبَحَ أَبَوَاىَ عِنْدِى فَلَمْ يَزَالاً حَتَّى دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيُّ وَقَدْ صَلَّى الْعَصْرَ ، ثُمَّ دَخَلَ وَقَدِ ٱكْتَنَفِّنِي أَبْوَاىَ عَنْ يَمِنِي وَعَنْ شِمَالِي ، فَهَيدَ اللهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ: يَا عَائِشَةُ إِن كُنْتِ قَارَفْتِ سُواً أَوْ ظَلَمْتِ فَتُوبى إِلَى ٱللَّهِ وَإِنَّ ٱللَّهَ يَقْبُلُ التَّوْبَةَ مِنْ عِبَادِهِ ، قالَتْ وَقَدْ جاءتِ أَمْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَهْيَ جَالِسَة " بِالْبَابِ ، فَقُلْتُ أَلاَ تَسْتَحِي ( ) مِنْ هٰذِهِ المَرْأَةِ أَنْ تَذْ كُرَ شَيْئًا ، فَوَعَظَ رَسُولُ اللهِ عَلِي ۗ كَا لَتَفَتْ إِلَى أَبِي ، فَقُلْتُ (٦) أَجِبْهُ ، قالَ فَاذَا أَقُولُ ، فَا لَنْفَتْ إِلَى أُمِّى ، فَقُلْتُ أَجِيدِ ، فَقَالَتْ أَقُولُ ما ذَا ، فَلَمَّا لَمْ يَجِيبَاهُ ، نَشَهَّدْتُ فَمَيدتُ اللهَ وَأَنْنَيْتُ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلَهُ ، ثُمُّ قُلْتُ أَمًّا بَعْدُ : فَوَاللَّهِ لَئُنْ قُلْتُ لَكُمْ إِنَّى كَمْ أَفْلُ ، وَاللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ يَشْهَدُ إِنِّي لَصَادِقَةٌ ، ماذَاكَ بنافِيي عِنْدَكُم لَقَدْ (٧) تَكَلَّمْهُم بِهِ وَأَشْرِ بَنْهُ قُلُو بُكُمْ ، وَإِنْ قُلْتُ إِنِّي (٨) فَمَلْتُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي كُم و أَفْعَلُ لَتَقُولُنَّ

قَدْ بَاءِتْ بِهِ عَلَى نَفْسِمًا ، وَإِنِّى وَاللَّهِ مَا أَجِدُ لِى وَلَـكُمْ مَثَلًا ، وَٱلْتَمَسْتُ أَسْمَ يَعْقُوبَ فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهِ ، إِلاَّ أَبَا يُوسُفَ حِينَ قالَ : فَصَبّرٌ جَبِيلٌ وَٱللّٰهُ الْمُنْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ . وَأُنْزِلَ عَلَى رَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّ مِنْ سَاعَتِهِ فَسَكَتْنَا فَرُفِعَ عَنْهُ وَ إِنِّي لَأَ تَبَيَّنُ السُّرُورَ فِي وَجْهِهِ وَهُو يَمْسَحُ جَبِينَهُ وَيَقُولُ أَبْشِرِي يَاعائِشَةُ فَقَدْ أَنْزَلَ ٱللهُ بَرَاء تَكَ قَالَتْ وَكُنْتُ أَشَدُّ مَا كُنْتُ عَضَبًا ، فَقَالَ لِي أَبَوَايَ قُومِي إِلَيْهِ ، فَقُلْتُ وَاللهِ (١) لاَ أَقُومُ إِلَيْهِ وَلاَ أَحْمَدُهُ وَلاَ أَحْمَدُكُما ، وَلَكِنْ أَحْمَدُ اللهَ اللَّذِي أَنْزَلَ بَرَاءَتَى لَقَدَ سَمِعْتُمُوهُ فَمَا أَنْكُرُ مُمُوهُ وَلاَ غَيَّرٌ تُمُوهُ ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ أَمَّا زَيْنَبُ أَبْنَةُ جَحْش فَعَصَمَهَا ٱللهُ بدِينِهَا ، فَلَمْ تَقُلْ إِلاَّ خَيْرًا ، وَأَمَّا أُخْتُهَا مَمْنَةُ فَهَلَكُتْ فِيمَنْ هَلَكَ ، وَكَانَ الَّذِي يَتَكَلِّمُ فِيهِ (٢) مِينْطَحْ وَحَسَّانُ بْنُ ثَا بِنِ وَالْمَنَافِقُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبَى وَهُوَ الَّذِي كَانَ يَسْتَوْشيهِ وَ يَجْمَعُهُ وَهُوَ الَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ هُوَ وَحَمْنَةُ ، قالَتْ خَلَّفَ ا أَبُو بَكْرِ أَنْ لَا يَنْفَعَ مِسْطَحًا بِنَافِعَةٍ أَبَدًا ، فَأَنْزَلَ ٱللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَلَا يَأْنَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ (٣) إِلَى آخِرِ الآيَةِ ، يَعْنِي أَبَا بَكْر ، وَالسَّمَةِ أَنْ يُؤْنُوا أُولِي الْقُرْ لِي وَالْمَسَاكِينَ ، يَعْنِي مِسْطَحًا ، إِلَى قَوْلِهِ : أَلاَّ تَحَيُّونَ أَنْ يَغْفِرِ ٱللَّهُ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٍ ، حَتَّىٰ قالَ أَبُو بَكْرٍ بَلَى وَاللهِ يَارَبُّنَا إِنَّا لَكُوبُ أَنْ تَغَفْرَ لَنَا وَعادَ لَهُ بِمَا كَانُ يَصْنَعُ \* ( ) وَلْيَضْرِ بْنَ بِخُسُرِ هِنَّ عَلَى جُيُو بِهِنَّ \* وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ قَالَ أَيْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ يَرْحَمُ ٱللهُ نِسَاء اللهَاجرَاتِ الْأُوَّلَ لَلَّ أَنْزَلَ اللهُ : وَلْيَضْرِبْنَ بَخْمُرُ هِنَّ عَلَى جُيُوبِينَّ ، شَقَّقْنَ مُرُوطَهُنَّ كَأُخْتَمَوْنَ بِهِ (٥) حَرْشُن أَبُو مُعَيْمٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِيعٍ عَنِ الْحَسَنِ أَنْنِ مُسْلِمٍ عَنْ صَفِيَّةُ بِنْتِ شَبْبَةَ أَنَّ عائِشَةَ رَضِىَ ٱللَّهُ عَنْهَا كَانَتْ تَقُولُ كُمَّا نُزَّلَتُ هَٰذِهِ الْآيَةُ : وَلْيَضْرِبْنَ بِخُنْرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِينَّ أَخَذُنَّ أُزْرَهُنَّ فَشَقَّقْنَهَا مِنْ قِبل

(۱) لا و الله (۲) به (۳) و السّعَة (۲) به (٤) باب (٤) باب (٤) النسخ بالحرة بلارتم ولا النسخ بالحرة بلارتم ولا (٠) بها

الحَوَاشِي فَأَخْتَمَرْنَ بهَا .

( (١١ الْفُرْقَانُ (١١)

وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ هُبَّاءً مَنْثُورًا مَا تَسْنَى بِلِّوْ الرِّيحُ ، مَنذَ الظِّلِّ مَابَيْنَ مُطلَوع الفَّذِر إِلَى مُطلُوعِ الشَّمْسِ ، سَأَكِنا دَامًّا ، عَلَيْهِ دَلِيلاً مُطلُوعُ الشَّمْسِ ، خِلْفَةً مَنْ فاتَهُ مِنَ الَّذِيلُ عَمَلُ أَدْرَكَهُ ۚ بِالنَّهَارِ أَوْ فَاتَهُ بِالنَّهَارِ أَدْرَكَهُ بِاللَّيْلِ. قُوْالَ الْحَسَنُ: هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنا (") في طَاعَةِ ٱللهِ وَمَا شَيْءٍ أَقَلَّ لِعَيْنِ الْمُؤْمِنِ (الْ أَنْ (٥) يَرَى حَبِيبَهُ في طَاعَةِ اللهِ وَمَا شَيْءٍ أَقَلَّ لِعَيْنِ الْمُؤْمِنِ (اللهُ أَنْ (٥) يَرَى حَبِيبَهُ في طَاعَةِ الله وقالَ أَبْنُ عَبَّاسَ تُبُوِّرًا وَيْلاً وقالَ غَيْرَهُ السَّعِيرُ مُذَ كُنَّ وَالتَّسَعُنُ وَالِا صَطْرِامُ ال جُمُنُهُ ٢٠٠ رِسَاسَ ، ما يَعْبَأُ (٧) يُقَالُ ما عَبَأْتُ بِهِ شَبْئًا ، لاَيُعْتَدُ (١٠) بِهِ ، غَرَامًا هلاكا وَقَالَ نَجَاهِدٌ : وَعَتَوْا طَغَوْا . وَقَالَ أَبْنُ عُيَنْةَ (١٠ : عانيةٍ عَتَتْ عَنِ (١٠٠ الخَزَانِ الْ ﴿ (١١) الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُبَخُوهِهِم ۚ إِلَى جَهَنَّمَ (١٢) أُولَٰئِكَ شَرُّ مَكَانًا وَأَصَلُ سَبيلًا **حَرَثُنَ** عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مُحَمِدٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً قالَ يَا نَبِيَّ ٱللهِ يُحْشَرُ الْكافِرُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، قَالَ أَلِيْسَ النَّرِي أَمشَاهُ عَلَى الرِّجْلَيْنِ فِي الدُّنْيَا قادِراً (١٣) عَلَى أَنْ يُشِينَهُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، قَالَ قَتَادَةُ بَلَى وَعِزَّةِ رَبِّنَا ﴿ (١٤) وَٱلَّذِينَ لَآيَدْعُونَ مَتَ أَلَيْهِ إِلٰهَا آخَرَ وَلاَ يُشْتُلُونَ النَّفْسَ (١٠) الَّتِي حَرَّمَ أَللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلا يَزْ نُون وَمِينْ يَفْعُلُ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ، الْعَقُوبَةِ مِرْيَثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْني عَنْ سُفْيَانَ قالَ حَدَّتَني مَنْصُورٌ وَسُلَيْمَانُ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ أَبِي مَيْسَرَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ وَحَدَّثَنَى وَاصِلْ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِ أَنَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَنْتُ أَوْ سُثِلَ رَسُولُ أَنَّهِ مَرْقَ أَيْ الدُّنْبِ عِنْدَ اللهِ أَكْبُرُ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ ، قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ ثُمَّ أَنَّ

(٢) بم أنه الرحن الريد صدة

(٦) وَذُرِّ يَّاتِنَاقُرَّةَأَغْيُنُ

(٧) يَسْتُو . كذارقت

(٨) أَيْ كَمْ تَعَدُّ

(٥) عَبَّاسِي

(١٠) في بعض الاصول على

(11) بَالْبُ قَوْلِيْرِ

(الم) الايمة الايمة

(۱۳) قادرت

(١٤) بَابُ قَوْلَاثِهِ

(١٠٠) الآية كِلْقَ لَائًا

تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةً أَنْ يَطْمَمَ مَعَكَ ، قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ؟ قالَ أَنْ (١) ثُرَانِي بحليلَةِ جارِك ، قَالَ وَنَزَلَتْ هُذِهِ الآيَةُ تَصْدِيقًا لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلْهَا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْخَقْ ٢٠ مَرْثُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ اَ أَهِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ أَبْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَ فِي الْقَاسِمُ بْنُ ر، بعن سحم () وقع فِي اليونينية مدينية الله بَزَّةَ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرِ هَلْ لِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّداً مِنْ تَوْبَةٍ ؟ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ وَلا (٣) يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْخَقِّي ، فَقَالَ سَعِيدٌ قَرَأُتُهَا عَلَى أَبْن عَبَّاسِ كَمَا قَرَأْتُهَا عَلَيَّ ، فَقَالَ هُذِهِ مَكَّيَّةٌ نَسَخَتُهَا (') آيَةٌ مَدَنِيَّةٌ (')، الَّتِي في سُورَةِ النِّسَاءِ مِرْشِي (١٦) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ ٱخْتَلَفَ أَهْلُ الْكُوفَةِ فِي قَتْلِ الْمُؤْمِنِ فَرَحَلْتُ (٧) فِيهِ إِلَى أَبْنِ عَبَّاسِ فَقَالَ نَرَكَتْ فِي آخِي مَانَزَلَ وَكُمْ يَنْسَخُهَا شَيْءٍ مِرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةً حَدَّثَنَا ( ) مَنْصُورٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ سَأَنْتُ أَبْنَ عَبَاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ قَوْلِهِ تَمَالَى : فَخَرَاوُهُ جَهَنَّمُ . قالَ لا تَوْبَةً لَهُ . وَعَنْ قَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إلياً آخَرَ . قالَ كانَتْ هذهِ في الجَاهِليَّةِ \* (٩) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانَا حَرِّشُ اسْعَدْ بْنُ حَفْص حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ سَعِيدِ ا بن جُبَيْر قالَ قال أَبْنُ أَبْزَى شَيْلَ (١٠) أَبْنُ عَبَّاسِ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَمَنْ يَقَتُلْ مُؤْمِنًا مْتَعَمِّدًا لَخَزَاوَٰثُهُ جَهَنَّمُ (١١) . وَقَوْلِهِ : وَلاَ (١٢) يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ ۚ إِلاَّ (١٢) والَّذِين لا (١٣) وأَنِّن لا (١٣) وأَنِّن لا (١٣) وأَنِّن لا (١٣) وَالَّذِين لا (١٤) أَهْلُ مَكَّةً فَقَدْ عَدَلْنَا بِاللَّهِ (٥٠) وَقَتَلْنَا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ ٱللهُ إِلاًّ بِالْحَقِّ، وَأَنَيْنَا الْفَوَاحِينَ ، فَأُنْزَلَ اللهُ : إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَّلَّا صَالِمًا ، إِلَى قَوْلِهِ : غَفُورًا رَحِيًّا ۞ (١٦) إِلاًّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِمًا (١٧) قَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ ٱللهُ سَبِّنَا تَهِم حَسَنَاتٍ وَكَانَ

لَّا (1) ثم أن ص (٢) وَالاَ يَزْنُونَ \* (۴) والذين لا (٤) يعني نسختها (٦) حدثنا الا (۷) فَكَـنْخَلْتْ (A) عَنْ مَنْصُورِ (٩) كاك قوله • كذا بالجرة في هامش النسخ بلا رقم ولا تصحيح كتبه مصححه (١٠) سَأَلَ . فعلا ماضياً قال القسطلاني كذا في الفرع كأصله وقال الحافظ ابن حجرسل بصيغة الامر وهو كذلك في هامش الاصل (11) خالدا فيها (۱٤) فقال (١٥) وقد (١٦) كاك لاً به (۱۷) الاً به

ٱللهُ غَفُورًا رَحِيًا مِرْثُ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا أَبِي عَنْ شُعْبَةً عَنْ مَنْصُورِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ بِ م سبب من منصور عن سعيد بن المراق الله عن عبد الرَّ عَنْ عبد الرَّ عَنْ الله الله عَنْ ها مَنْ الله يَتَيْنِ وَمَنْ الله عَنْ ها مَنْ الله يَتَيْنِ وَمَنْ الله يَتَيْنِ وَمِنْ الله وَالله الله وَالله الله وَالله وَلّه وَالله وَلّا الله وَالله و يَقْتُلْ مُوْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لَمْ يَنْسَخْهَا شَيْءٍ ، وَعَنْ وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ ٱللهِ إِلَهَا آخَرَ، قَالَ نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ \* (١) فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَاماً (١) هَلَكَةً (١) مَرْثُ مُمَنُ بْنُ حَفْد ، بْنِ غِيَاثٍ حَدَّننَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوق قالَ قالَ عَبْدُ اللهِ تَحْسُ قَدْ مَضَيْنَ الَّذْخانُ وَالْقَمَرُ وَالرُّومُ وَالْبَطْشَةُ وَاللَّزَامُ فَسَو ْفَ يَكُونُ لِزَامَا .

## النعراد) النعراد)

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: تَبْعَنُونَ تَبْنُونَ ، هَضِيم يَتَفَتَّتُ إِذَا مُسَّ ، مُسَحَّرِينَ اللَّحُورِينَ (٥٠) لَيْثُكُّةُ (١) وَالْا يُتُكُدُّ مَعْمُ أَيْكَةً وَهِي جَعْمُ (١) شَجَرٍ ، يَوْمِ الفَّالَةِ إِظْلَالُ الْعَذَابِ إِيَّاهُمْ ۚ ، مَوْزُونِ مَعْلُومٍ ، كَالطَّوْدِ الجَّبَل (^ ) . الْشِّرْذِمَةُ طَائِفَةٌ قَلِيلَةٌ ، في السَّاجِدِينَ الْمُصَلِّينَ. قَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ: لَمَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ كَأَنَّكُمْ (٥) ، الرِّيمُ الأَيْفَاعُ مِنَ الْأَرْضِ وَجَمْنُهُ رِيعَةٌ وَأَرْيَاعٌ وَاحِدُ (١٠) الرَّيعَةِ ، مَصَانِعَ كُلُّ بنَاءٍ فَهُوْ مَصْنَعَةٌ ، فَرِهِ بِنَ (١١) مَرِحِينَ ، فارِهِ بِنَ بِمَعْنَاهُ ، وَيُقَالُ فارِهِ بِنَ حاذِقِينَ ، تَعْثَوْا (١٢) أَشَدُ الْفَسَادِ ، عانَ (١٣) يَعيثُ عَيْثًا ، ٱلْجِبلَّة الْحَلْقُ ، جُبلَ خُلْقِ، وَمِنْهُ جُبُلاً وَجبلاً وَجُبْلاً يَعْنِي الْخَلْقَ (١٤) ﴿ (١٥) وَلاَ تُحْزِنِي يَوْمَ يُبْعُثُونَ . وَقالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنِ أَبْنِ أَبِي ذِئْبِ عَنْ سَعِيدِ بْنَ أَبِي سَعِيدٍ الْفَهُرَىِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّبِيِّ عَلِيِّهِ قَالَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلاَّةُ وَالسَّلاَّمُ رَأَى (١٦) أَبَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ الْغَبَرَةُ وَالْقَتَرَةُ ، الْغُبَرَةُ هِيَ الْقَتَرَةُ مِيْنَ إِسْمُعِيلُ حَدَّثَنَا (١١٥ أَخِي عَنِ أَبْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْفَهُرِيِّ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبيَّ عَلِيَّةَ

(١) أَيْ هَلَكَةً

(١) وَاللَّهُ كُوَّةُ

(٧) تميعُ الشَّجَرِ

(١) كالجبل وقال (١) غيره لَشِرُودَمَهُ \*

أَذِيكُمُ الْأَيْكُمُ الْأَيْكُمُ وهجي الغيضة

(١٠) واحيده ريعة

١٠ وَاحِيْنُهَا رِيْعَةُ \*

(١١) فَرِحانِيَ

(١٢) إُهُو

(۱۴) وَعَالَتُ

(١٤) قَالَهُ آبُنُ عَبَّاسٍ

(۱۰) باب

. (۱۷) کرکئ

(۱۱) حدثی

مده الجنة ألحقت عا تياما فيرهامش النسخ باحري

قَالَ يَلْقُ إِبْرُ اهِمِمْ أَبَاهُ ، فَيَقُولُ يَا رَبِّ إِنَّكَ وَعَدْتَنِي أَنْ لاَ ثُخْذِنِي (١) يَوْمَ يُبْعَثُونَ ، فَيَقُولُ أَللَّهُ : إِنِّي حَرَّمْتُ الجَنَّةَ عَلَى الْكَافِرِينَ ۞ (٢) وَأَنْذِرْ عَشِيرَ نَكَ الْأَقْرَبَانِيَ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ أَلِنْ جَانِبَكَ مِرْشُ عُمَرُ بْنُ حَفْض بْن غِياثٍ حَدَّثَنَا أَبي حَدَّثَنَا الْأَهْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَى مَمْرُو بْنُ مُرَّةً عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَن أَبْن عَبَّاسِ رَضِي الله عَنْهُما قَالَ لَمَّا نُزَلَتْ: وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَفْرِينَ صَعِدَ النَّبِيُّ مَلِّ عَلَى الصَّفَا لَجُعَلَ يُنَادِي يَا بَنِي فِهِرْ يَا بَنِي عَدِي لِيُطُونِ قُرَيْشِ حَتَّى أَجْتَمَعُوا فَعَلَ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَغْرُجَ أَرْسَلَ رَسُولًا لِيَنْظُرَ مَاهُو َ فَاءَ أَبُو لَمْبَ وَفُرَيْشْ فَقَالَ أَرَأَيْتَكُمْ لَوْ أَخْبَرْ ثُكُمْ أَنَّ خَيْلًا بِالْوَادِي تُرِيدُ أَنْ تُغِيرَ عَلَيْكُمْ أَكُنْتُمْ مُصَدِّقَّ ؟ قالوا نَعَمْ ، مَا جَرَّ بْنَا عَلَيْكَ إِلاَّ صِدْقًا ، قالَ قَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابٍ شَدِيدٍ ، فَقَالَ أَبُو لَهُبِ تَبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ أَلِهُ لَذَا جَمَعْتَنَا ، فَنَزَلَتْ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَمَب وَتَبّ ما أُغْنَى عَنْهُ مالَهُ وَما كَسَبَ مَرْثُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرُ نَا شُعَيْبٌ عَن الزُّهْرِيِّ قال أَخْبَرَ فِي سَعِيدُ بْنُ المسَيْبِ وَأَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قالَ قامَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةُ ﴿ حِينَ أَنْزَلَ ٱللهُ : وَأَنْذِرْ عَنبِيرَ لَكَ الْأَفْرَبِينَ ، قالَ يَا مَعْشَرَ فُرَيْشِ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا أَشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ لاَ أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا ، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لاَ أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ ٱللهِ شَيْئًا ، يَاعَبَّانُ بْنَ عَبْدِ ٱلْطَّلِّبِ لاَ أُغْنِي عَنْكَ مِنَ ٱللهِ شَيْئًا، وَيَا (" صَفِيَّةُ عَمَّةً رَسُولِ اللهِ لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا، وَيَافاطِمَةُ بِنْتَ مُمَّدٍ صراله عَلَيْ سَلِيمِ مَا شَيْتِ مِنْ مَالِي لاَ أَغْنِي عَنْكِ مِنَ ٱللهِ شَبْنًا \* تَابَعَهُ أَصْبَغُ عَنِ أَبْنِ وَهُبِ عَنْ يُونُسَ عَنِ أُبْنِ شِهَابِ . ( النَّمْالُ (٥٠ )

وَالْخُونِ مِا خَبَأْتَ مِلاً قِبَلَ لاَ طَاقَةَ ، الصَّرْحُ كُلُّ مِلاَّطٍ ٱثَّخِذَ مِنَ الْقَوَارِيرِ ،

(1) يُحَوِّر يَنِيَ (۲) تُحَوِّر يَنِيَ وَالْحَرَةُ بِلَا رَدْمَ ﴿ يَاكِنُ (۲) يَاصِفُنِيةً (۵) سورة (٤) بَسِم الله الرحمن الرحيم وَالصَّرْحُ الْفَصْرُ وَجَمَاعَتُهُ صُرُوحٌ . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : وَلَمَا عَرْشُ سَمِي بِرُ كَرِيمٌ حُسَنُ الصَّنْعَةِ وَغَلاَءِ الثَّمْنِ ('' مُسْلِمِينَ طَائِعِينَ ، رَدِفَ أَفْتَرَبَ ، جامِدَةً قَاعَةً ، أُوزِعْي الصَّنْعَةِ وَغَلاَءِ الثَّمْنِ ('' مُسْلِمِينَ طَائِعِينَ ، رَدِفَ أَفْتَرَبَ ، جامِدَةً قاعَةً ، أُوزِعْي أَجْعَلْنِي . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : نَكَرُّوا غَيَّرُوا ، وَأُوتِينَا الْعِلْمَ يَقُولُهُ سُلَيْهَانُ الصَّرْحُ بِن كَمَٰهُ مَا خَرَبَ عَلَيْهَا سُلَيْهَانُ الصَّرْحُ بِن كَمَٰهُ مَا خَرَبَ عَلَيْهَا سُلَيْهَانُ الصَّرْعَ إِيهُ ('') ماء ضَرَبَ عَلَيْهَا سُلَيْهَانُ قَوَادِيرَ أَلْبَسَهَا إِيَّاهُ ('')

( (٣) الْقَصَصُ )

كُلُّ شَيْءُ هَالِكُ إِلا وَجْهَهُ إِلاَّ مُلْكُهُ، وَيُقَالُ إِلاَّ ما أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللهِ وَقَالَ عُجَاهِدُ (٤) اللهُ بَهْ الله وَجُهُ اللهِ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهُ اللهَ يَهْدِى مَنْ أَجْبَرَ فِي اللهُ يَهْدِى مَنْ أَسْبَبِ مِنْ أَبُولُ اللهِ عَرْبُ اللهُ يَهْدِى مَنْ أَسْبَبِ عَنْ أَبُولُ اللهِ عَرْبُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ كَلِيةً أَمَا جُمَلُ وَعَبْدُ اللهِ بَنْ أَبِي أَمِيةً أَنْ وَعَبْدُ اللهِ بَنْ أَبِي أَمِيةً أَنْ اللهُ كَلِيةً أَمَا جُمَلُ وَعَبْدُ اللهِ بَنْ أَبِي أَمِيةً أَنْ وَعَبْدُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ كَلِيةً أَمَا جُمَا وَعَبْدُ اللهِ بَنْ أَبِي أَمِيةً أَمْنِ عَمْ عَنْ لاَ إِللهَ اللهُ كَلِيةً أَمَا جُمَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَعَبْدُ اللهِ بِنْ أَبِي أَمِيةً أَمْنِ عَمْ عَنْ مِلَةً عَبْدِ اللهَالِي اللهُ عَلَيْهِ وَعَبْدُ اللهِ بِنَاكَ المُقَالَةِ حَتَى قَالَ أَبُو طَالِي اللهُ عَلَيْهِ وَيُعِيدَانِهِ بِينَاكَ المَقَالَةِ حَتَى قَالَ أَبُو طَالِي اللهُ عَلَيْهُ وَيُعِيدَانِهِ بِينَاكَ المَقَالَةِ حَتَى قَالَ أَبُو طَالْمِ اللهِ عَنْ اللهُ عَلْهُ وَيُعِيدَانِهِ بِينَاكَ المُقالَةِ حَتَى قَالَ أَبُو طَالِي اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ وَيُعِيدَانِهِ بِينَاكَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ وَاللهُ عَلَيْكَ وَاللّهُ مَا كَانَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ فَعَنْ عَنْ اللهُ عَلَيْكَ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْكَ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْكَ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْكَ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ مَن المُعْمَاعُهُ مِنَ الرّجَالِ ، لَتَنُوهُ لَتُشَعِّلُ ، فارغا إلله مِن ذِكْرِ مُوسَى ، الفُو عِينَ اللهُ عَنْ جُنُهُ عَنْ بُعْنَ مَنْ بُعْدُ عَنْ بُعْلُوهُ وَقَعْلُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ بُعْلُوهُ وَقَعْلُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْكُ وَلَو اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ بُعْلُوهُ وَلَا اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْ بُعْلُوهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ وَلَا اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَالَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الله

يَتَشَاوَ رُوْنٌ ، الْمُدْوَانُ وَالْمَدَاءِ ٥٠ وَالتَّمَدِّي وَاحِيدٌ ، أَنَّسْ أَبْصَرَ ، ٱلجَٰذُوٓةُ وَطَعةُ

يۇس يۇس (1) ياتونى

(٢) إِيَّاهَا

رم الله الرحم الفصص الم الله الرحم وفي المساحة له تاديم البسمة على المساحة المساح

رد مد 8ط

(1) فعميت عمليتهم
 (0) قوله کذا ق السخ
 بالجرة في بياض مدها عطفة

بَابُ قَوْلِهِ

(٦) لم يضبط الدّبن في العرح كاصله وضبطها الفسطلاني والفتح كمن العروع بالفتح والمحتمين وفي العرج المسكى بالضم والسكس غَلِيظَةٌ مِنَ الْخَشَبِ لَبْسَ فِيهَا لَمْتِ، وَالثِّهَابُ فِيهِ لَمْتِ، وَالْحَيَّاتُ أَجْنَاسُ الجَانُ وَالْأَفَاعِي وَالْأَسَاوِدُ ، رَّدْأُ مُعِينًا . قالَ أَبْنُ عَبَّاسِ : يُصَدِّنُوْنِي . وَقَالَ غَيْرُهُ سَنَشُدُ سَنْعِينُكَ ، كُلَّمَا عَزَّزْتَ شَيْئًا فَقَدْ جَعَلْتَ لَهُ عَضُدّاً ، مَقْبُوحِينَ مُهْلَكِينَ ، وَصَّلْنَا إِيَّنَّاهُ وَأُ تُمَنَّاهُ ، يُجْلِي يُجْلَبُ ، بَطِرَتْ أَشِرَتْ ، فِي أُمْهَا رَسُولًا ، أَمْ الْقُرَى مَكّة وَمَا حَوْ لَهَا ، ثُكُنْ ثُخْنِي ، أَكْنَنْتُ الشَّيْءَ أَخْفَيْتُهُ ، وَكَنَنْتُهُ أَخْفَيْتُهُ ۖ وَأَظْهَرْتُهُ وَ يُكَكَّأُنَّ ٱللَّهَ مِثْلُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْشُطُ الرَّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ، يُوسَعُ عَلَيْهِ ، (٤) وَتَقَالَ عَنْرُ وُالْحَبَةِ انُ الْوَيْضَيْقُ عَلَيْكُو ﴿ ( ) مَرْشَا مُمَّدُ بَنُ مُقَاتِل أَخْبَرَ نَا يَعْلَى حَدَّ نَنَا سَفْيَا أَالْعُصْفُرَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ : لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ . قَالَ إِلَى مَكَّةَ . أ (" الْعَنْكَبُوتُ )

قَالَ مُجَاهِدٌ: وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ صَلَلَةً (٢) (١) فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ ، عَلِمَ اللهُ ذَلِكَ إِنَّا هِيَ عِنْزُلَةِ فَلِيمِيزَ اللهُ ، كَفَوْلِهِ : لِيمِيزَ اللهُ الخَبِيثَ (٥) ، أَنْفَالاً مَعَ أَثْقَالِمِم (٥) أزوارهم .

( (٧) الم عُلبت الروم )

فَلا يَرْ بُو (^ مَنْ أَعْطَى ( ) يَبْتَغَى أَفْضَلَ فَلاَ أَجْرً لَهُ فِيهَا قَالَ مُجَاهِدٌ يُحْبَرُونَ يُنَعَّمُونَ ، يَهْدُونَ يُسَوْونَ الصَّاجِعَ ، الْوَدْقُ الطَّلُ . قالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : هَلْ لَكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ أَبْمَانُكُمْ فِي الآلِمَةِ وَفِيْهِ تَخَافُونَهُمْ أَنْ بَرِ ثُوكُمُ كَا يَرِثُ بَعْضُكُمْ ا بَعْضاً ، يَصَّدَّعُونَ يَتَفَرَّ قُونَ ، فَأَصْدَعْ وَقَالَ غَيْرُهُ شُعْفٌ وَضَعْفُ لُغَتَانِ وَقَالَ مُجاهَدُ السُّواَى الْإِسَاءَةُ جَزَاءِ الْسِيئِينَ عَرَّشُ عُمَّذُ بْنُ كَثِيرِ حَدَّثَمَنَا (١٠٠ سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ وَالْأَرْعَشُ عَنْ أَبِي الضَّعْلَى عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلُ يُحَدِّثُ فَي كِنْدَةَ فَقَالَ يَحِيءُ دُخَانٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَأْخُذُ بِأَسْماعِ الْمَنَافِقِينَ وَأَبْصَارِهِمْ ، بَأْخُذُ الْمُؤْمِنَ

(1) كَابُ إِنَّ الَّذِي فَرَّ صَ عَلَيْكَ النُّرُ ۚ آنَ الآيةَ معه (٢) سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ محمة بسم الله الرحمن الرحيم وقال (٢) ضَلَالَةً يۇغ. وَالْحَيْ وَاحِدُ (٥) مِنَ الطُّيْدِ (٦) أَوْزَاراً مَعَ (٧) نشوراً الراوم بيشم ٱللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ ِ ٧ سُبُورَةُ أَلَمَ غُلِمَتِ

من الله (۸) عند (۸)

(١٠) عَنْ سُفْيَانَ

(١) عَطَلِيَّةً يَهِنْتُعِي أَفْضِلَ

كَهَيْئَةِ الزُّكَامِ فَفَرَعْنَا ، فَأَنَيْتُ أَبْنَ مَسْعُودٍ وَكَانَ مُتَّكِيًّا فَغَضِبَ ، كَفِلَس فقال مَنْ عَلِمَ فَكُمْ يَقُلُ وَمَنْ كَمْ يَعْلَمْ فَكُمْ قَلْمَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يَقُولَ لِمَا لاَ يَعْلَمُ (١) لاَ أَعْلَمُ ، فَإِنَّ الله قالَ لِنَبِيِّهِ عَلِيَّةً قُلْ ما أَسْأَلُكُمْ عَلَيْدِ مِنْ أَجْر وَما أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ. وَإِنَّ قُرَيْشًا أَبْطَوًّا عَنِ الْإِسْلاَمِ فَدَعا عَلَيْهِمِ النِّبِي عَرَاقِي فَقَالَ اللَّهُمُّ أُعِنِّى عَلَيْهِمْ بِسَبْعٍ كَسَبْعِ يُوسُفَ ، فَأَخَذَتْهُمْ سَنَةٌ خَتَّى هَلَـكُوا فِيهَا وَأَكْلُوا الَيْتَةَ ا وَالْمِظَامَ ، وَ يَرَى الرَّجُلُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضَ كَهَيْئَةِ الْدُّخَانِ فَهَاءَهُ أَبُوسُفُيَّانَ فَقَالَ يَا نُحَمَّدُ جِئْتَ تَأْمُرُنَا (٢) بِصِلَةِ الرَّحِم ِ، وَإِنَّ فَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوا فَأَدْعُ ٱللهَ ، فَقَرَأً فَأَرْ تَقْبُ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ ، إِلَى قَوْلِهِ عَائِدُونَ . أَفَيُكُنْهُ (\* عَنْهُمْ ا عَذَابُ الآخِرَةِ إِذَا جَاءَ ثُمَّ عَادُوا إِلَى كُفْرِهِمْ ، فَذَٰ النَّ قَوْلُهُ تَعَالَى : يَوْمَ نَبْطِيشُ الْبَطَشَةَ الْكُبْرَى يَوْمَ بَدْرٍ ، وَلِزَامًا يَوْمَ بَدْرٍ ، الْمَ عُلْبِتِ الرُّومُ ، إِلَى سَيَغْلِبُونَ ، وَالرُّومُ قَدْ مَضَّى \* ( ) لَا تَبْدِيلَ لِخَانِ اللهِ لِدِينِ اللهِ ، خَلْقُ الْأُوَّلِينَ دِينُ الْأُوَّلِينَ وَالْفَطْرَةُ الْإِسْلاَمُ مَرْشُ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَن الزُّهرى قال أَخْبَرَ بِي أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكُمْ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفَطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يَهُوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُعَجِّسانِهِ ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعًاءَ هَلْ تُحِيثُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءٍ، ثُمَّ يَقُولُ: فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ الْقَيِّمُ .

( أَنْ لَقْمَانُ )

لاَ تُشْرِكُ بِاللهِ إِنَّ الشَّرْكَ كَفَالْمْ عَظِيمٌ مَرْثُنَا فَتَنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ اللهُ عَنْهِ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ عَنْ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى أَصَابِ رَسُولِ اللهِ عَلْمَ عَنْهُ اللهِ عَلَى أَصَابِ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله

مه (۱) الله أعلم لاً علم آلي يعم الأعلم الي يعم الأعلم وسرط (۲) تأثر بصلة

(۲) فَتَكَكُشُفَ عَنْهُمْ الْعَذَابُ أَ

> القيمة (٤) كاك

(٠) سُورَةُ لَقُمَّانَ بِسْمٍ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ قُوْلُهُ

عَلِيْهِ وَقَالُوا أَيْنَا كُم \* يَلْبِس إِيمَانَهُ بِظُلْمٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ إِنَّهُ لَيْسَ بِذَاكَ (١) أَلاَ تَسْمَعُ إِلَى قَوْلِ لُقْمَانَ لِأَبْنِهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُالْمِ عَظِيمٍ \* (٧) إِنَّ ٱللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ حَدِيْنِ (٣) إِسْوْنُ عَنْ جَرِيرِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةِ كَانَ يَوْماً بَارِزاً لِلنَّاسِ إِذْ أَتَاهُ (" رَجِلْ يَمْنِي فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ مَا الْإِيمَانُ ؟ قَالَ الْإِيمَانُ : أَنْ تُوْمِنَ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ ( ) وَ رُسُلِهِ وَلِقَالُهِ وَتُوْمِنَ بِالْبَعْثِ الآخِرِ ، قالَ بَارَسُولَ ٱللهِ ما الْإِسْلاَمُ ؟ قالَ الْإِسْلاَمُ : أَنْ تَعْبُدَ ٱلله وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا ، وَتُقيمَ الصَّلاَةَ ، وَتُوُّ تِيَ الزَّكاةَ اللَّهْرُ وضَةَ ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ ، قَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ مَا الْإِحْسَانُ ؟ قَالَ الْإِحْسَانُ : أَنْ تَمَبُدَ ٱللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ كَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ ، قالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَتَى السَّاعَةُ ؟ قالَ ما المَسْوِثُلُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ ، وَلَكِنْ سَأُحَدَّثُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا إِذَا وَلَدَتِ الْمَاأَةُ ٢٥ رَبَّتَهَا فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِها ، وَإِذَا كَانَ الْحُفَاة الْعُرَاةُ رُومُنَ النَّاسِ ، فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِها في خَسْ (٧) لاَ يَعْلَمُهُنَّ إِلاَّ ٱللَّهُ : إِنَّ ٱللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنذِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ ما فى الْأَرْحَامِ أَمْمَّ أَنْصَرَفَ الرَّجُلُ فَقَالَ رُدُّوا عَلَى ۖ فَأَخَذُوا لِيَرُدُوا فَلَم مِيرَو اشْبِئنَّا فَقَالَ هَٰذَا جِبْرِيلُ جاء لِيُعَلِّمَ النَّاسَ دِينَهُمْ مِرْشُنَ (^) يَحْنِي بْنُ سُلَيْانَ قالَ حَدَّثَنَى أَبْنُ وَهْ قالَ حَدَّتَني مُحَرُّ بْنُ مَحَد بْنِ زَيْد بْنِ عَبْدِ أَللهِ بْنِ مُحَرَّ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَةُ أَنَّ عَبْدَ أَلله بْنَ مُحَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ مَنْكُ مَ مَفَاتِيتُ (٩) الْغَيْبُ تَخْسُ، ثُمَّ قَرَأً: إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ

## ( (١٠٠ تَثْزِيلُ السَّجْدَةِ )

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: مَهِينِ صَعِيفٍ ، نُطْفَةُ الرَّجُلِ ، صَلَلْنَا هَلَكُنْنَا. وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ الْحِرُزُ الَّتِي لاَّعْظَرُ ١٧٠٠ إِلاَّ مَطَلَّا لاَ أَيْنِي عَنْهَا شَيْئًا نَهْدِ ١٢٠ نُبَيِّنُ. ﴿ ٢١٥ فَلاَ تَعْلَمُ الْحِرُزُ الَّتِي لاَّ تُعْطَرُ ١٧٠٠ فَلاَ تَعْلَمُ اللهُ الله

> لاس ' (11) لم تمطر مديما

(١٢) يَهِدُ بِسَانًا

ا (١٣) بَابُ قَوْ لِهِ

نَفُسٌ مَا أُخْنِيَ كَمُمُ (١) مَرْشَ عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ (") وَتَمَالَى : أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ ما لاَ عَيْنٌ رَأْتُ وَلاَ أُذُنَّ سَمِتٌ وَلاَ خَطَرَ عَلَى قُلْب بَشَرٍ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أُقْرَوْا إِنْ شِئْتُمْ : فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ مَا أُخْنِيَ لَهُمْ مِنَ قُرَّةٍ أَعْنُنُ \* وَحَدَّثَنَا (٣) سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ قالَ اللهُ مِثْلَه قِيلَ لِسُفْيَانَ رَوَايةً قَالَ فَأَيُّ شَيْءٍ \* (نَ قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَن الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ فَرَأُ أَبُو هُرَيْرَةَ قُرَّاتِ (٥) صَرِيثَي (٦) إِسْخُتُن بْنُ نَصْر حَدَّثَنَا أَبُو أُسامَةً عَنِ الْأُ مُمَسَ حَدَّنَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِّ عَلَيْتِ يَقُولُ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِّ عَلَيْتِ يَقُولُ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِّ عَلَيْتِ يَقُولُ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّا عَلَيْتِ يَقُولُ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّا عَلَيْتِ يَقُولُ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّهِ عَلَيْتِ عَلَيْتِ لِمَا لَهُ عَنْهُ عَنِ النَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّهِ عَلَيْتِ لِمَا عَنْهُ عَنْهُ عَنِ النَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّهُ عَلَيْكِ لَمَا عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنِ النَّهُ عَلَيْكِ النَّهُ عَلَيْكِ لَمُ عَنْ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنِ النَّهُ عَلَيْكِ لِمُعَالِمُ اللهُ عَلْهُ عَنْهُ عَنِ النَّهُ عَلَيْكِ لَا عَنْ أَنْهُ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللّهُ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكِ اللّهُ عَلَيْكِ اللّهُ عَلَيْكِ الللهُ عَلَيْكِ اللّهُ عَلَيْكِ اللّهُ عَلَيْكِ اللّهُ عَلَيْكِ اللّهُ عَلَيْكِ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكِ عَلَيْكِ اللّهُ عَلَيْكُ الللهُ عَلَيْكُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكِ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكِ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ الللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكِ اللّهُ عَلَيْكُ الللهِ عَلَيْكُ اللّهُ الْعَلَي اللهُ نَمَالَى: أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ ما لاَعَيْنُ رَأَتْ وَلاَ أُذُنْ سَمِعَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَر ، ذُخْرًا بَلْهَ (٧) ما أُطْلِعْتُمُ (٨) عَلَيْهِ، ثُمُ قَرَأً ؛ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أُخْنَى لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَاءَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٩)

( (١٠٠ الاخرَابُ )

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: صَيَاصِيهِمْ قُصُورِهِمْ ﴿ (١١) صَرَتَنَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مُمَّدُ بْنُ فُلَيْحَ يِحَدُّتَنَا أَبِي عَنْ هِلِالِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النِّبِّ يَرْكِيَّةِ قَالَ مَامِنْ مُوْمِينِ إِلاَّ وَأَنَا أَوْلَى (٣٠) النَّاسِ بهِ \_ فِي ٱلدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، أَقْرَوْا إِنْ شِئْتُمْ : النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهم . فَأَيْمَا مُؤْمِنِ تَرَكَ مَالاً فَلْيَرِ ثُهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا ، فإِنْ تَرَكَ دَيْنًا ، أَوْ ضَيَاعاً فَلْيَأْ تِنِي وَأَنَا (١٢) مَوْ لاَهُ \* (١٤) أَدْعُو مُ لا بَأَمُهُمْ لا بَأَمُهُمْ (١٠) مَرُفُ أُسَدِ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الْمَزَيْرِ بْنُ الْخُتَّارِ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً قالَ حَدَّثَنَى سَالِمٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ عَنْهُمَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ عَنْهُمَا أَنَّ ذَيْهُ إِلاَّ زَيْدَ

(١) مِنْ قُرَّةِ أَعْيْنٍ

(٢) حدثناعلي قالحدثنا

ه ان (٤) وقال

(٥) قُرَّاتِ أَعْيُنِ

(٨) مَا أَطْلَعْتُهُمْ

(٩) هنا محل وقال آيو

مُعَاوِيَّةً عند ه

(١١) النَّبِيُّ أَوْ لَي بِالْمُوْمِنِينَ

مِنْ أَنْفُسِهِمْ حَدَّثَنَا

لا (۱۲) أولى نه

(۱٤) بَابْ

(١١٠) هُوَ أَفْسَطُ عِنْدُ اللهِ

أَنْ عَمْدٍ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ : أَدْعُوكُمْ لِلَّآبَائِمِمْ هُوَ أَنْسَطَ عِنْدَ ٱللهِ \* (١) فِنَهْمُ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ، نَحْبَهُ عَهْدَهُ ، أَقْطَارِهَا جَوَا نِبْهَا ، الْفَتْنَةَ لَآتَوْهَا لَأَءْطُوْهَا مَرْشَى (" حَمَّدُ بْنُ بَشَار حَدَّثَنَا (" مَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ ثَمَامَةً عَنْ أَنِّس بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نُرّى هَٰذِهِ الآيَةَ نَرَكَتْ في أَنس بن النَّضْرِ: مِن الْمُؤْمِنِينَ رجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا ٱللهَ عَلَيْدِ وَرَثُنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ لَا شَمْعَيْبُ عَن الزُّهْرِيِّ قالَ أَخْبَرَ نِي خارِجَةُ بْنُ زَيْدِ أَبْنِ ثَابِتِ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ لَّمَّا نَسَخْنَا الصُّحْفَ فِي المَصَاحِفِ فَقَدْتُ آيةً مِنْ سُورَةِ الْأَحْزَابِ كُنْتُ أُسْمَعُ ( ) رَسُولَ اللهِ عَنِكَ يَقْرُوهُ هَا كَمْ أَجِدُها مَعَ أَحَدِ إِلاَّمَعَ خُرَ يْهَةَ الْأَنْصَارِيِّ النِّي جَعَلَ رَسُولُ أَللهِ عَلِي اللهُ مَنْ المُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُوا ما عاهَدُوا ٱللهَ عَلَيْهِ \* (٥) قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَ تُودْنَ الْحَيَاةَ الَّذَنْيَا وَزِينَتُهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتَّمُكُنَّ (٢) وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحاً جَبِيلاً (٧)، التَّبَرَّجُ أَنْ تَخْر جَ عَمَامِنَهَا، سُنَّةَ ٱللهِ ٱسْتَنَّهَا جَمَلُهَا مَرَثُنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْثِ عَن الزُّهْرَى قالَ أَخْبَرَ نِي أَبُوسَلَمَةَ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيَّ مَلِكُ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ جَاءِهَا حِينِ أَمَرَ ( اللهُ أَنْ يُخَمِّرَ أَزْوَاجَهُ ، فَبَدَأَ بِي رَسُولُ اللهِ إِنَّ فَقَالَ إِنِّي ذَا كُرْ لَكِ أَنْرًا فَلَا عَلَيْكِ أَنْ " تَسْتَعْجِلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبَوَىٰ كُمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ ، قالَتْ ثُمَّ قالَ إِنَّ ٱللَّهَ قالَ : يَا أَيُّمَا النَّبيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِلَى تَمَامِ الْآيَتَيْنِ، فَقُلْتُ لَهُ فَنِي أَيِّ هٰذَا (١٠) أَسْتَأْ مِنْ أَبْوَى وَإِنَّى أُرِيدُ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱلدَّارَ الآخِرَةَ ۞ (١١) وَإِنْ كُنْتُنَّ ثُودْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا . وَقَالَ قَتَادَةُ وَأَذْكُرُنَ مَا يُشْلَى فِي يُبُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللهِ وَٱلْحِيْنَ لِينَ . الْفُرْآنِ (٧٢) وَالسُّنَّةُ . وَقَالَ اللَّيْثُ:

(۱) بَابِ (۱) حدثنا (۱) حدثنا (۱) حدثنا (۱) المَّنِي (۱) المَّنْ المُنْ الْمُنُونُ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُ

(۱) من وجل (۲) من وجل (۲) توله (۲) ماب (۲) مدنن (۵) بنت (۵) باب قواله

حَدَّثَنَى يُونسُ عَنِ أَبْنِ شِهِابِ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبُوسَامَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ أَنَّ عائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيُّ مِينَ قَالَتْ لَمَّ أُمِرَ رَسُولُ ٱللهِ مِنْ إِنَّ بِتَخْيِدِ أَزْوَاجِهِ بَدَأً بِي فَقَالَ إِنِّي ذَا كُرْ لَكِ أَمْرًا فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَعْجَلِي ، حَتَّى نَستَأْمِرِي أَبَوَيْكِ ، قالَتْ وَقَدْ عَلِى أَنْ أَبَوَى لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِرِ اقِهِ ، قَالَتْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ أَللهُ (١) جَلَّ ثَنَاؤُهُ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّنيْ قُلْ لِأَرْوَاجِكَ إِنْ كُنْثُنَّ ثُرِدْنَ الحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا إِلَى أَجْرًا عَظِيمًا قالَتْ فَقُلْتُ فَنِي أًىِّ هٰذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَى ، فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ ، قالَتْ ثُمَّ فَعَلَ أَزْوَاجُ النِّيِّ مَرْكِ مِثْلَ ما فَعَلْتُ \* تَابَعَهُ مُوسِى بْنُ أَعْنِنَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ أَخْبَرَ نِي أَبُو سَلَمَةَ وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَأَبو سُفْيَانَ الْمَعْترِيُّ عَنْ مَعْمَرَ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْاوَةَ عَنْ عَائِشَةَ \* (٢) وَتُحَنِّنِ فِي نَفْسِكَ مَا ٱللهُ مُبْدِيهِ وَتَحَثَّنِي النَّاسَ وَٱللهُ أَحْقُ أَنْ تَخْشَاهُ مِرْشُ (٢) مِمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا مُعَلِّئُ بْنُ مَنْصُورِ عَنْ حَمَّادِ أَبْنِ زَيْدٍ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مالكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ هُذِهِ الآيَةَ : وَتَخْفِي فى نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُهُدِيدِ ، نَزَلَتْ فى شَأْنِ زَيْنَبَ ٱبْنَةِ ( ُ ؛ جَحْسٍ وَزَيْدِ بْنِ حارِثَةَ \* (\*) ثُرْجِئْ مَن تَشَاء مِنْهُنَ وَتُواْدِي إِلَيْكَ مَن نَشَاء وَمَن ٱبْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فلاَ جُنَاحَ عَلَيْكَ . قَالَ أَبْنُ عَبَّاس : تُرْجِئُ تُؤَخِّرُ ، أَرْجِئُهُ أَخِّرُهُ مِرْشُ زَكَر يَاه بْنُ يَحْييُ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً قالَ هِشَامِ مُحَدَّثَنَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ عالْيْشَة رَضِي ٱلله عَنْهَا قالَتْ كُنْتُ أَغَارُ عَلَى الَّلَاتِي وَهَابُنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ وَأَقُولُ أَبَهَ المَرْأَةُ نَفْسَها، فَلَمَّا أَنْزَلَ ٱللهُ تَعَالَى : تُرْجِئُ مَنْ تَشَاءِ مِنْهُنَّ وَتُونُوي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءِ وَمَنِ أَبْتَغَيّْتَ مَنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ، قُلْتُ ما أُرى رَبُّكَ إِلاَّ يُسَارِعُ في هَوَاكَ مَرْثُ حِبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا عَبْدُ ٱللهِ أَخْبَرَ نَا عاصِم الْأَحْوَلُ عَنْ مُعَاذَةَ عَنْ عائيشَةَ رَضِي أَنَّهُ عَنْهَا إِنَّ رَسُولَ أَنَّهِ عَلِي كَانَ يَسْتَأْذِنُ في يَوْمِ الْمَرْأَةِ مِنَّا بَمْدَ أَنْ أَنْز لَتْ مَذِهِ الآيةُ : ثُرْجِيُّ مَنْ تَشَاء مِنْهُنَّ وَتُونُوي إِلَيْكَ مَنْ نَشَاء وَمَنِ ٱبْتَغَيَّتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكَ، فَقُلْتُ كُمَّا مِا كُنْتِ تَقُولِينَ ؟ قالَتْ كُنْتُ أَقُولُ لَهُ إِنْ كَانِ ذَاكَ إِلَى ۚ فَإِنِّي لاَ أُرِيدُ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَنْ أُوثِرَ عَلَيْكَ أَحَداً ، تَابَعَهُ عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ سَمِعَ (١) قَوْلُهُ لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النِّيِّ إِلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَمَامٍ (١) غَيْرُ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِينَ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْهُ ۚ فَأَنْتَشِرُوا وَلاَ مُسْتَأْلِسِينَ لِحَدِيثِ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِ مِنْكُمُ ۚ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَق وَإِذَا سَأَنْتُمُوهُنَّ مَنَاعًا فَأَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابِ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُو بِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمُ أَنْ تُؤذُوا رَسُولَ اللهِ وَلاَ أَنْ تَنْكَخُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أُبداً إِن ذَٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللهُ عَظِيماً . يُقَالُ إِنَاهُ إِذْرَاكُهُ ، أَنَى يَأْنِي ٣ أَنَاةً ١٠ لَملَ السَّاعَة تَكُونُ قَريبًا . إِذَا وَصَفَتَ صِفَةَ الْمُؤَّنَّثِ قُلْتَ قَرِيبَةً ، وَإِذَا جَعَلْتَهُ ظَرْفًا و بَدَلًا ، وَكُمْ ثُرُدِ الصَّفَةَ ، نَزَعْتَ الْهَاءِ منَ الْمُؤنَّث ، وَكَذَلكَ لَفُظُهَا فِي الْوَاحْدُ وَالِاَ ثَنْيَنِ وَالْجَمْيِعِ لِلذَّكَرِ وَالْأُنثَىٰ مِرْتُمْ مُسَدَّدٌ عَنْ (٥) يَحْنِيٰ عَنْ تُحَيْدٍ عَنْ أَنَس قَالَ قَالَ مُمَنُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قُلْتُ كَارَسُولَ اللهِ يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ ، فَلَوْ أَمَرْتَ أُمَّاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِالْحُجاب، فَأَنْزَلَ اللهُ آيةَ الْحُجَابِ مَرْثُ الْمُحَدَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيُّ حَدَّثَنَا مُمْتَمِرُ بْنُ سُلَيْهَانَ قالَ سَمِمْتُ أَبِي يَقُولُ حَدَّثَنَا أَبُو مِجْلَز عَنْ أَنَس أَنْ ِ مَالِكِ وَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ زَيْنَبَ أَبْنَةَ (" جَحْش دَعَا الْقَوْمَ فَطَمِمُوا ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ ، وَإِذَا هُوَ كَأَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ فَلَمْ يَقُومُوا فَلَتْ رَأَى ذَٰلِكَ قَامَ فَلَمَّا قَامَ قَامَ مَنْ قَامَ وَقَعَدَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ ، لَخِمَاءِ النَّبِّ عَلِيُّكَ لِيَدْخُلَ فَإِذَا الْقُومُ جُلُوسٌ، ثُمَّ إِنَّهُمْ قَامُوا، فَأَنْطَلَقَتْ فِغَنْتُ، فَأَخْبَرُتُ النَّبِيَّ مَلِكَ أَنْهُم، قَد ٱنْطَلَقُوا ، كَفِاء حَتَّى دَخَلِ ، فَذَهَبْتُ أَدْخُلِ ، فَأَنْقَ ٱلْحِجَابَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ ، فَأَنْول

(أ) بَابِ مُولِدُ إِنَّ ذَٰلِكُمُ وَالِدِ إِنَّ ذَٰلِكُمُ وَالِدِ إِنَّ ذَٰلِكُمُ وَالِدِ إِنَّ ذَٰلِكُمُ وَالَّذِي عَظِيماً وَكِنْ اللهِ عَظِيماً وَكِنا اللهِ عَظِيماً وَكِنا وَمِ الْمُلَمَّةُ بِلا رَقْم المُلْمَاتُ اللهِ بَنابَة كَتبه مصحعه وهو الذي يؤخذ من المختار والمصباح كتبه مصححه والمصباح كتبه مصححه والمصباح كتبه مصححه والمصباح كتبه مصححه عناياةً فَيُوا آنِ

(٠) عدتنا

(٦) وينت

(٢) إِلَى قَوْلِهِ مِنْ وَرَاْهِ (۵) فيقلن (۵) حَاجِله (۹) حَاجِله (۱۰) وَالْآخُرِي خَارِجَهُ

اللهُ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بَيُوتَ النَّبِيِّ الآيةَ مَرْثُ سُلَيْهَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَا أَعْلَمُ النَّاس بهذهِ الآيةِ آيةِ ٱلْحِبَابِ لَمَّا أُهْدِيتُ زَيْنَتُ ١٠٠ إِلَى رَسُولِ ١٠٠ اللهِ عَلِيَّةِ كَانَتْ مَعَهُ فِي الْبَيْتِ صَنَعَ طَعَاماً ، وَدَعَا الْقُوْمَ فَقَعَدُوا يَتَحَدَّثُونَ ، كَفِعَلَ النَّبَيُّ يَرَافِي يَحْرُجُ ثُمٌّ يَرْجِعُ وَهُمْ قُنُودٌ يَتَحَدَّثُونَ ، فَأَثْرِلَ ٱللهُ تَعَالَى : يَا أَيُّمَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَتَدْخُلُوا بُيُوتَ النِّيَّ إِلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ (٣) إِلَى طَعَام غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ إِلَى قَوْلِهِ مِنْ وَرَاء حِجَابِ فَضُّرُّبَ ٱلْحِجَابُ وَقَامَ الْقَوْمُ مَرْشَ أَبُو مَعْمَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهِيْبٍ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَنِي عَلَى النَّبِيِّ مَرْيَنْتِ ٱبْنَةِ " جَحْشِ بِخُبْرِ وَلَمْمٍ فَأُرْسَلْتُ عَلَى الطَّعَامِ دَاعِيًّا فَيَجِى ۚ قَوْمٌ ۖ فَيَأْكُلُونَ وَ يَخْرُجُونَ ثُمَّ يَجِيء قَوْم مُ قَيَأُ كُلُونَ وَيَخْرُجُونَ فَدَعَوْتُ حَتَّى مَا أَجِدُ أَحَدًا أَدْعُو فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللهِ ما أُجِدُ أُجَدًا أَدْعُوهُ (٥) ، قالَ (٦) أَرْفَعُوا (٧) طَعَامَكُمْ ، وَ بَتِيَ اللَّالَةُ رَهْطٍ يَتَحَدَّثُونَ فِي الْبَيْتِ، غَرَجَ النِّبِيُّ يَرِيِّ فَأَنْطَلَقَ إِنْ حُجْرَةِ عائِشَةَ ، فَقَالَ السَّلاَمُ (٧) فأَرْفَعُوا عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ وَرَحْمَةُ اللهِ فَقَالَتْ وَعَلَيْكَ السَّلْأُمْ وَرَحْمَةُ الله ، كَيْف وَجَدْت أَهْ لَكَ بَارَكَ ٱللهُ لَكَ ، فَتَقَرَّى حُجَرَ نِسَائِهِ ، كُلِّهِنَّ يَقُولُ كَلْمَنَّ كَمَا يَقُولُ لِعَائِشَةَ ، وَ يَقُلُنَ ( ٢٠ لَهُ كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ رَجَعَ النَّبِي عَلِيَّةٍ فَإِذَا ثَلَاَّنَهُ مِنْ رَمْطُ في الْبَيْتِ آخْبَرْ تُهُ أَوْ أُخْبِرَ أَنَّ الْقَوْمَ خَرْجُوا فَرَجَعَ حَتَّى إِذَا وَصَعَ رِجْلَهُ فِي أُسْكُفَةِ الْبَاب َ دَاخِلَةً (١<sup>٠)</sup> وَأُخْرَى (١٠٠ خارِجَةً أَرْخَى السِّتْرَ كِيْنِي وَ بَيْنَهُ ، وَأُنْرِ لَتْ آيَةُ **ٱ**لْحِجَاب مَرْثُ إِسْيُحَاتُ بْنُ مَنْصُور أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرِ السَّهْمْيُ حَدَّثَنَا الْحَيْدُ عَنْ أُنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَوْكُم رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ حِينَ بَنَى بزَيْنَبَ ٱبْنَةِ إِنَّ جَعْشِ فَأَشْبَعَ

النَّاسَ خُبْزًا وَكُما ثُمَّ خَرَج إِلى حُجَرِ أُمَّاتِ الْمُؤْمِنِينَ ، كَمَا كَانَ يَصْنَعُ صَبِيحَةَ بنائه فَيُسَلِّمُ (١) عَلَيْهِنَّ وَيَدْعُو كَمُنَّ وَيُسَلِّمْنَ عَلَيْهِ وَيَدْعُونَ لَهُ فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ رَأَى رَجُلِيْنِ جَرَى رِمَّا الْحَدِيثُ فَامَّا رَآهُمَا رَجَعَ عَنْ بَيْتِهِ فَامَّا رَأَى الرَّجُلاَنِ آبِيَّ اللهِ عَنْ يَنْ وَجَعَ عَنْ يَيْتِهِ وَنَبَا مُسْرِعَيْنِ فَمَا أَدْرى أَنَا أَخْبَرْ ثُهُ بِخُرُوجِهِما أَمْ أُخْبر فَرَجَعَ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ وَأَرْخَى السِّتْرَ كَيْنِي وَ يَيْنَهُ وَأُنْرِ لَتْ آيَةُ ٱلْحِجَابِ \* وَقَالَ (٢) أَبْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَ نَا يَحْبِي ٰ حَدَّنَنَى مُحَمِّدٌ سَمِعَ أَنْسًا عَنِ النَّبِّ يَكِ اللَّهِ مَرْشَى (" زَكَر آياه بْنُ يَحْيُ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ خَرَجَتْ سَوْدَةُ بَعْدَ ماضُرِبَ ٱلْحِجَابُ لِحَاجَتِهَا وَكَانَتِ ٱمْرَأَةً جَسِيمَةً لاَ نَحْفَىٰ عَلَى مَنْ يَعْرفُها فَرَآهَا مُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ فَقَالَ مَا سَوْدَةُ أُمَّا ﴿ وَاللَّهِ مَا تَحْفَيْنَ عَلَيْنَا فَأَ نُظُرِي كَيْت ا تَخْرُجِينَ ، قَالَتْ فَأَنْكَفَأَتْ رَاجِعَةً وَرَسُولُ ٱللهِ عَلِيْتِي فَ إِنَّهُ ( ) لَيْتَعَشَّى وَفِي (١٠) يَدِهِ عَرْقُ، فَدَخَلَتْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنِّي خَرَجْتُ لِبَعْضِ حَاجَتِي فَقَال لى ممرَ كُذَا وَكُذَا ، قالَتْ فَأُونْمَى (٧) أَللَّهُ إِلَيْهِ ، ثُمْ رُفِحَ عَنْهُ ، وَإِنَّ الْمَرْقَ في يَدِهِ مَا وَضَعَهُ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ يَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ \* (٨) قَوْلُهُ : إِنَّ تُبدُوا شَبْئًا أَوْ نَحْفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ (٥) بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيمًا لاَ جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَاتُهِنَّ وَلاّ أَبْنَا مُهِنَّ وَلاَ إِخْوَازِنَّ وَلاَ أَبْنَاء إِخْوَانِهِنَّ وَلاَ أَبْنَاء أَخْوَاتِهِنَّ وَلاَ نِسَأَمِّينَ وَلاَ ما مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَأُتَّقِينَ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهْيِداً مَرْثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرُ لَا شَعْيَتِ عَن الزُّهْرِيْ حَدَّثَني عُرْوَةُ بْنُ الزُّ بَيْرِ أَنَّ عَالِيَّةَ رَضِي ٱللهُ عَنْهَا قالَت ٱسْتَأْذَنَ عَلَىٰ أَفْلَتُ أَخُو أَبِي الْقُمَيْسِ بَمْدَ مَا أُنْزِلَ ٱلْحِجَابُ. فَقُلْتُ لاَ آذَنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ فِيهِ النَّبَّ ﷺ قَإِنَّ أَخَاهُ أَبَا الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي وَلَكُونَ أَرْضَعَتْنِي أَمْرَأَهُ أَبِي الثُّعَيْسِ فَدَخَلَ عَلَى النَّبِي عَلِي فَقُلْتُ لَّهُ ۚ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي

(۱) فَكُسُلُمْ عَلَيْهِ وَيَدْعُو وَيُسَلَّمْنَ عَلَيْهِ وَيَدْعُو (۲) إن عَلَيْهِ وَيَدْعُونَ لَهُ نا أبو ذر سفط ابراهيم في نسخة اه من هامش البونيبة (۱) أمَّ وَاللَّهِ (١) فَأُوحِي إلَيْهِ (٧) فَأُوحِي إلَيْهِ (٨) بَابُ . علامة أبي مدر من الفرع (٩) إلَى قَوْلِهِ شَهِيداً (r) رَسُولُ اللهِ

القُميْسِ أَسْتَأْذَنَ ، فَأَيِّتُ أَنْ آذَنَ (١) حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ ، فَقَالَ النَّبِي (٢) عَلَيْ وَما مَنَعَكِ أَنْ تَأَذَنِينَ (٢) عَثَكِ ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي وَلْكِينْ أَرْضَمَتْنِي ٱمْرَأَةُ أَبِي الْقُمَيْسِ، فَقَالَ ٱثْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ مَمَّكُ تَرِبَتْ يَمِينُكِ قالَ عُرْوَةُ وَلِدُلْكَ كَانَتْ عَائِشَة تَقُولُ حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يُحَرِّمُونَ ( ) مِنَ النَّسَب \* ( ) إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلاَ أِكْنَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ (" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا نَسْلِيمًا \* قَالَ أَبُو الْمَالِيَةِ: صَلاَةُ اللهِ ثَنَاوُهُ عَلَيْهِ عِنْدَ اللَّائِكَةِ ، وَصَلاَّةُ اللَّائِكَةِ اللَّاعاء قَالَ (٧) أَبْنُ عَبَّاس : يُصَالُّونَ مِبَرَّ كُونَ ، لَنُغْنِ يَنَّكَ لَنُسَلِّطَنَّكَ صَرَّفَى (٨ متعيدُ بنُ يَحِيٰ (" حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مِسْغَرٌ عَنِ الحَكَمْ عَنِ أَبْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْن عِجْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قِيلَ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَمَّا السَّلاَمُ عَلَيْكَ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ ، فَكَيْفَ الصَّلاَةُ (١٠) ، قالَ قُولُوا : اللَّهُمَّ صلَّ عَلَى مُخَّدِ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ عَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مَحَدِ وَعَلَى آلِ مُحَدِّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ الرَّبْ إِنْ اهِمْ إِنَّكَ تَعِيدٌ تَجِيدٌ مَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قالَ حَدَّثَنى أَبْنُ الْهَادِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ خَبَّابِ عَنْ أَبِي سَعِيلٍ الخُدْرِيِّ قالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ ٱللهِ هَذَا التَّسْلِيمُ فَكَيْفَ نُصَلِّى عَلَيْكَ ؟ قالَ قُولُوا : اللَّهُمُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ كَمَا صَلَّيْتَ اللهُمُ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ كَمَا صَلَّيْتَ اللهُمُ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، وَبَادِكْ عَلَى مُحَدَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَدَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ، قالَ أَبُو اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى آلِ مُحَدَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ، قالَ أَبُو اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ صَالِح عَنِ اللَّيْثِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَدٍّ ، كَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ حَرْثُ إِنْ اهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي حازِمٍ وَالدَّرَاوَ رُدِيٌّ عَنْ يَزِيدَ ، وَقَالَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَادِكُ عَلَى مُمَّدٍ وَآلِ مُمَّدِكَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ \*"" قَوْلُهُ: لاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوا مُوسَى صَرْتُ إِسْفَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَ نَا ١٢٥ رَوْحُ ٱبْنُ عُبَادَةً حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَن الحَسَنِ وَتُحَدَّدٍ وَخِلاَسٍ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ إِنَّ مُوسَىٰ كَانَ رَجُلاً حَبِيًّا وَذَٰلِكَ قَوْلُهُ نَمَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَكُونُوا كَانَ عِنْدَ ٱللهِ وَجِيهًا. آمَنُوا لاَ تَكُونُوا كَانَ عِنْدَ ٱللهِ وَجِيهًا. ( (١) سَبَأَ )

يْقَالُ مُعَاجِزِينَ مُسَابِقِينَ ، بِمُعْجِزِينَ بِفَائتِينَ ، مُعَاجِزِينَ (٧ مُغَالِبينَ ، سَبَقُوا فَاتُوا ، لاَ يُعْجِزُونَ لاَ يَفُونُونَ ، يَسْبِقُونَا يُعْجِزُونَا ، قَوْلُهُ (٣) يِمُعْجِز بِنَ بِفَا يُتِينَ وَمَعْنِي مُعَاجِزِينَ مُعَالِبِينَ ، يُريدُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يُظْهِرَ عَجْزَ صَاحِبِهِ ، مِعْشَارٌ عُشْرُ وَنَ الْأُكُلُ الشَّمَرُ (٥) ، بَاعِدْ وَ بَمَدْ وَاحِدْ. وَقَالَ مُجَاهِدْ: لَا يَعْزُبُ لَا يَغِيبُ (١) ، الْعَرَمُ السُّدُّ ماهِ أَحْمَرُ ، أَرْسَلَهُ ٱللَّهُ فَى السُّدِّ ، فَشَقَّهُ وَهَدَمَهُ ، وَحَفَرَ الْوَادِي فَأَرْ تَفَعَنَا عَن الْجَنْبَيْنِ (٧) ، وَخَابَ عَنْهُمَا اللَّهُ فَيْبِسَتَا وَلَمْ يَكُن اللَّهُ الْا مْمَرُ مِنَ السَّفْدَ وَللكِن (٨) كَانَ عَذَابًا أَرْسَلَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَيْثُ شَاء . وَقَالَ عَمْرُو بْنُ شُرَحْبِيلِ : الْعَرَمُ الْمَنَّاةُ بِلَحْنِ أَهْلِ الْيَمَنِ . وَقَالَ غَيْرُهُ : الْعَرِمُ الْوَادِي ، السَّا بِغَاتُ النَّرُوعُ . وَقَالَ مُجَاهِد : يُجَازَى يُعَاقَبُ ، أَعِظُكُم بِواحِدة بِطَاعَة اللهِ مَثْنَى وَفُرَادَى وَاحِد وَأَثْنَينِ التَّنَاوُسُ الرَّدُ مِنَ الآخِرَةِ إِلَى الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ مِنْ مَالٍ أَوْ وَلَدٍ أَوْ زَهْرَةٍ بِأَشْيَاعِهِمْ بِأَمْنَا لِفِيمْ . وَقَالَ أَنْ عَبَّاسٍ : كَالْجُوابِ (٢) كَالْجُوْبَةِ مِنَ ٱلْأَرْض ، الْخَنطُ الْأَرَاكُ ، وَالْأَثَلُ الطَّرْفادِ ، الْعَرِمُ الشَّدِيدُ \* (١٠ حَتَّى إِذَا فُزْعَ عَنْ مُلُوبِهِمْ قَالُوا ماذًا قال رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْسَكَبِيرُ عَرَشَنَا الْحُبَيْدِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُ وَ قَالَ سَمِعْتُ عِكْرَمَةً يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ إِنَّ نِيَّ ٱللهِ عَلِيَّةٍ قَالَ إِذَا قَضَى اللهُ الْأَمْرَ فِي السَّمَاءِ ضَرَبَتِ اللَّاثِيكَةُ بِاجْنِحَتِهَا خُصْمًا نَا لِقَوْلِهِ كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ فَإِذَا فُزْعَ عَنْ تُلوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا لِلَّذِي قَالَ أُلَقَ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ فَبَسْمَعُهَا مَسْتَرِقُ (١١) السَّمْعِ وَمُسْتَرِقُ السَّمْعِ هَكَذَا بَعْضُهُ

صحة (1) سبسورة سبأ بسم الله الرحن الرحيم صحة مناص

۲۱ مُعَاجِزِيَّ مُسَابِقِي

(r) وَتُوْلُهُ

(٤) يقال (٥) الشَّمَرَّةُ

رة. سَيْلَ الْعَرِمِ السَّدُّ<sup>(1)</sup>

(٧) الْمِنْبَيِّيْنِ

(۸) وَالْمُحْلِثَةُ (۸)

(١) كَالْجُوَّانِي

(۱۰) مَابُ

(11) بقاف واحسدة فى اليونينيسة فى الموضعين وفى بعض الاصول مسترتو الواو فيهما

<sup>(</sup>١) الشَّدِيدُ

قرله واحد واثنين كذا في النسخ الصحيحة بهذا الصبط فأنظر وجهه كتبه مصححه

(۱) و صَفَ (٢) راء قرنها مشددة في الفرع والقسطلاني (٣) سكون الذال من المرع (ه) کاپ (٦) فَقَالُوا مَالَكُ فَقَالَ

(٨) سورة اللائكة ويس سم الله الرحمن الرحيم

و د (۹) سود

(٧) تصدقوني

(٠١) و قال بج اهد الحسرة على الْعبَادِ وَكَانَ حَسْرَةً عَلَيْهِمُ أَسْتِهِوْ أَهُ مُمْ بِالرَّسُلِ مِنْ مِثْلِدِ مِنْ الْأَنْعَامِ فَكِيُونَ مُعْجَبُونَ سُورَةً بْس بِسْمِ ٱللهِ الرَّحْنِ يَغُرُجُونَ بَابُ وَ الشَّمْسُ تَجْرَى لِمُسْتَقَرَ كَلَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلَيْمِ فَعَزَّزْنَا فَشَدَّدْنَا حَدَّنَنَا

(ال) وكالو

فَوْقَ بَعْضْ ، وَوَصَفَ (١) سُفْيَانُ بَكَفِّهِ كَفَرَفْهَا (٢) ، وَبَدَّدَ بَيْنَ أَصَا بِعِهِ ، فَيَسْمَتُمُ الْكَلِيمَةَ فَيُلْقِيهِا إِلَى مَنْ تَحْنَةُ ثُمَّ يُلْقِيها الآخَرُ إِلَى مَنْ تَحْنَهُ حَتَّى يُلْقِيهَا عَلَى لِسَانِ السُّاحِي أُو الْكَاهِنِ ، فَرُبُّهَا أَدْرَكَ الشَّهَابُ قَبْلَ أَنْ يُلْقِيهَا ، وَرُبُّهَا أَلْقَاهَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُ فَيَكُذِبُ مَمَهَا مِائَةً كَذْبَةٍ (٣) فَيُقَالُ أَلَيْسَ قَدْ قالَ لَنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ صَ وَكَذَا فَيُصَدَّقُ بِتِلْكَ الْحَلِمَةِ الَّتِي سَمِعَ ('' مِنَ السَّمَاءِ ۞ فَوْلُهُ إِنْ هُوَ إِلاَّ نَذِير٬ لَكُمْ بَيْنَ يَدَىٰ عَذَابِ شَدِيدٍ صَرِّتُ عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللهِ حدَّثَنَا كُمَّدُ بْنُ خَارِم حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ صَعِدَ النَّبِي عَلِيَّةِ الصَّفَا ذَاتَ يَوْمِ فَقَالَ يَا صَبَاحًاهُ فَأَجْتَمَعَتْ إِلَيْهِ قُريشْ قَالُوا (٦) مَالَكَ ؟ قَالَ أَرَأُ يَثُمْ ۚ لَوْ أَخْبَرْ لُكُمْ ۚ أَنَّ الْعَدُوَّ يُصَبِّحُكُمْ ۚ أَوْ يُسِّيكُمْ ۚ أَمَا كُنْتُم ْ تُصَدِّقُونِي (٧) ؟ قالُوا بَلَى ، قالَ فَإِنِّى نَذِير ٛ لَكُمُ ۚ بَيْنَ يَدَى ْ عَذَابِ شَدِيدٍ . فَقَالَ أَبُو لَهَبِ تَبًّا لَكَ ، أَلِهٰذَا جَمَعْتَنَا ، فَأَنْزَلَ أَللَّهُ : تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَب ( as sili (1))

> صَلَاقًا مِنْ الْقِطْدِينُ لِفَافَةُ النَّوَاةِ ، مُثْقَلَةٌ مُثَقَّلَةٌ . وَقَالَ غَيْرُهُ : الحَرُورُ بِالنَّهَارِ مَعَ الشَّمْسِ. وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : الحَرُورُ بِاللَّيْلِ ، وَالسَّمُومُ بِالنَّهَارِّ، وَغَرَابِيبُ أَشَدُّ ٢٠٠ سَوَادٍ ، الْغِرْ بِيبُ الْشَّدِيدُ السَّوَادِ ، الْغِرْ بِيبُ الْشَّدِيدُ السَّوَادِ ، . . ( سُورَهُ إِس )

وَقُالَ مُجَاهِدٌ : فَمَزَّزْنَا شَدَّدْنَا ، يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ، كَانَ (١١) حَسْرَةً عَلَيْهِمُ ٱسْتِهِ زَاؤُهُم ۚ بِالرُّسُلِ ، أَنْ نُدْرِكَ الْقَمَلَ لاَ يَسْتُرُ صَوْءُ أَحَدِهِما صَوْءَ الآخَرِ ، وَلاَ يَنْبَغِي لَهُمَا ذَٰلِكَ ، سَابِقُ النَّهَارِ يَتَطَالَبَانِ حَثَيِنَيْنِ ، نَسْلَخُ نُحْرِجُ أُحَدَهُما مِنَ الآخَرِ وَ يَجُوْى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ مِثْلِهِ مِنَ الْأَنْعَامِ، فَكَهِوْنَ مُعْجَبُونَ ، جُنْدٌ نُحْضَرُونَ عِنْدَ ٱلْحُسِابِ، وَيُذْ كُرُ عَنْ عِكْرِمَةَ : اللَّهْ حُونِ الْمُوتَّرُ . وَقَالَ أَبْنُ عَبَاسٍ : طَالَّمُ كُمُ مَصَائِبُ كُمْ ، يَنْسِلُونَ يَخْرُجُونَ ، عَرْقَدِنَا عَفْرَجِنَا ، أَحْصَيْنَاهُ حَفِظْنَاهُ ، مَكَانَتُهُمْ وَاحِدٌ بَه (' وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِسُتْقَرِ لَمْا ذٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلَيمِ وَمَكَانُهُمْ وَاحِدٌ بَه (ن وَالشَّمْسُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَر رضِي مَرْثُ أَبُو ثَمَيْمٍ حَدِّثَنَا الْأَعْمَسُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَر رضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّيِّ عَلَيْ إَبْرَاهِيمَ التَيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَر رضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّيِّ عَلَيْكَ فَى المَسْجِدِ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَقَالَ يَا أَبَا ذَرِ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّيِ عَلَيْكَ فَى المَسْجِدِ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَقَالَ يَا أَبَا ذَرِ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّيِ عَنْ أَبِي وَالشَّمْسُ عَنْ أَبِي مَنْ أَبِي عَنْ أَبِي وَالشَّمْسُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَيْمِي السَّمْسُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِي السَّمْسُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِ اللهَ فَي السَّمْسُ عَنْ الْمَرْسُ مَنْ أَبِي الْمَالِمَ مَنْ أَيْهُ وَلَونَ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَمْسُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِ اللّهُ عَنْ الْمَرْسُ مَنْ أَنْ اللّهُ عَلَيْقَ عَنْ اللّهُ عَنْ الْمُولِي عَنْ أَلِيكَ تَقَدْيلُ اللّهُ عَنْ الْمَرْسُ مَنْ أَيْمِ عَنْ أَي اللّهُ عَمْسُ عَنْ إِبْرَاهِمِ مَنْ أَيْمُ اللّهُ مَنْ الْمَرْسُ الْمُرْسُ . قَالَ مَالَمُ مُسْتَقَرُهَا تَعْرِي لِللْهُ اللّهُ عَنْ الْمَرْسُ مَنْ الْمَرْسُ عَنْ الْمَرْسُ عَنْ الْمَرْسُ عَنْ الْمَرْسُ عَنْ الْمَرْسُ عَنْ الْمَرْسُ الْمُولِي عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالشَّمْسُ عَنْ إِبْرَاهُمَ مَنْ الْمَرْسُ مَنْ الْمَالِلْسُ الْمَالِمُ اللّهُ وَلِلْهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ الْمُولِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللْهُ الللّهُ الللللْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللْهُ اللّهُو

( الصَّافَّاتِ )

 (۱) تَبَابُ تَوَ لُهُ (۲) سورة والعالمات بسرة الله الرحمن الرحيم (۲) أَلَّمْنُ (٤) الاستباب السَّمَاه

\* (1) وَإِنَّ يُونُسَ لِمَن الْمُوسَلِينَ مَرْثُنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأُ هُمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ ما يَنْبَغَى لِأَحَدِ أَنْ يَكُونِ خَيْراً مِن أَبْنِ (\*) مَتَّى حَرَّثَىٰ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مُحمدُ بْنُ فَلَيْحٍ قِالَ حَدَّ بَنِي عَنْ هِلِالِ بْن عَلَى مِنْ رَبِنِي عامِرِ بْنِ لُوَّى ٓ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ال عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْتُ قَالَ مَنْ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنَ يُونسَ بن مَتَّى فَقَدْ كَذَب .

## ( (\*) ص )

مَرْشُ عُمَّدُ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَة عَن الْعَوَّامِ قالَ سَأَلْتُ مُجَاهِداً عَنِ السَّجْدَةِ فِي صِ قَالَ سُئِلَ أَبْنُ عَبَّاسِ فَقَالَ : أُولِثُكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَبِهُذَاهُمُ أَفْتَدِهْ ، وَكَانَ أَبْنُ عَبَّاسِ يَسْجُدُ فِيها حَرَّثَنَى ثُمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا مُحَّدُ أَنْ عُبَيْدٍ الطَّنَافِينِي عَن الْمَوَّامِ قِالَ سَأَلْتُ مُجَاهِداً عَنْ سَعَجْدَةِ (1) ص فَقَالَ سَأَلْتُ أَبْنَ عَبَّاسٍ مِنْ أَيْنَ سَجَدْتَ ؟ فَقَالَ أَوَ مَا تَقْرَأُ : وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْانَ أُولَاك الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَبَهُدَاهُمُ الْقَدِهُ ، فَكَانَ دَاوُدُ مِمَّنْ أُمِرَ نَبِيْكُمْ عِلَيْ أَنْ يَقْتَدِى بهِ (٥) فَسَجَدَهَا رَسُولُ اللهِ عَرَاقِيْ ، مُحَابُ تَجِيبُ ، الْقِطُّ الصَّحِيفَة ، هُوَ هَاهُنَا تَحْيِفَةُ الْحَسَنَاتِ (٦). وَقَالَ مُجَاهِدٌ: في عِزَّةٍ مُعَازِّينَ ، الْمِلَّةُ الآخِرَةِ مِلَّة قُرَيْس ، الإُخْتِلاَقُ الْكَذِبُ، الْأَسْبَابُ طُرُقُ السَّمَاء في أَبْوَابِهَا ، (٧) جُنَّذُ ما هُنَالِكَ مَهْزُومْ ، يَعْنِي قُرَيْشًا ، أُولِيْكَ الْأَحْزَابُ الْقُرُونُ المَاضِيَةُ ، فَوَاقِ (٨) رُجُوعِ ، قِطَّنَا عَذَا بَنَا ، ٱتَّخَذْنَاهُمْ سُخْرِيًّا أَحَطْنَا بهِمْ ، أَتْرَابُ أَمْثَالٌ . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ : الْأَيْدُ الْقُوَّة في الْعِيَادَةِ ، الْأَبْصَارُ الْبَصَرُ فِي أَمْدِ ٱللهِ ، حُبُّ الْخَيْدِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي مِنْ ذِكْرِ ، طَفْقَ مَسْحًا يَمْسَحُ أَعْرَافَ الخَيْلِ وَعَرَاقِيهَا ، الْأَصْفَادِ الْوَثَاقِ \* (') هَبْ لِي مُلْكًا

(٢) مِنْ يُوسَ بْنِ

(٤) سَتَجَدَّةٍ في ص

(٥) فَسَحَدَهُ أَدَاوِدُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فسَجَدَهَا

م. (٦) آلحيساب

لا (۷) قوله جند

(۸) فَوَ أَقَ رُجُوعٍ **.** 

(٩) بَابُ قَوْلِهِ

لاَ يَنْبَغِي لِلاَّحَدِ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ **وَرَثْنَا** إِسْفُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا (٢٠ رَوْحَ ۚ وَثُحَمَّٰذُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ شُعْبَةً عَنْ ثُخَدِّ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيّ قَالَ إِنَّ عِفْرِيتًا مِنَ أَلْجِنْ تَفَلَّتَ عَلَى ۗ البَارِحَةَ ، أَوْ كَامِةً نَحْوَهَا لِيَقَطَّعَ عَلَى الصَّلاة فَأَمْكَنِّنِي ٱللهُ مِنْهُ وَأَرَدْتُ أَنْ أَرْ بِطَهُ إِلَى سَارِيَّةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى تُصْبِعُوا وَتَنْظُرُ وَا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ فَذَكُرْتُ قَوْلَ أَخِي سُلَيْانَ رَبِّ هَبْ لِي مُلْكُمَّا لاَ يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِي . قالَ رَوْحٌ فَرَدُّهُ خاسيًّا \* (١) وَمَا أَنَا مِنَ الْمَسْكَلَّفِينَ مَرْثُ قُنَيْبَةً ٣ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضَّلْي عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْمُودِ قالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَلِمَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ بِهِ وَمَنْ كَمْ ۚ يَعْلَم فَلْيَقُلِ اللهُ أَعْلَمُ فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يَقُولَ لِمَا لاَ بَيْنَهُ اللهُ أَعْلَمُ قالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِنَهِيِّهِ عَلِيَّةٍ قُلْ مَا أَسْأَلُنَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ وَسَأَحَدَّثُكُمْ عَنِ الدُّخانِ إِنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِيِّكَ دَمَا قُرَيْشًا إِلَى الْإِسْلاَمِ فَأَبْطَوًّا عَلَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمُ أَعِنَّى عَلَيْهِمْ بسَيْعٍ كَسَيْعٍ يُوسُفَ فَأَخَذَتُهُمْ سَنَةٌ كَفَّتُ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى أَكَلُوا المَيْتَةَ وَٱلْجُلُودَ حَتَّى جَعَلَ الرَّجُلُ يَرَى يَيْنَهُ وَيَيْنَ السَّمَاء دُخَانًا مِنَ الحُوعِ . قالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : فَأَرْ تَقَبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءِ بِدُخَانٍ مُبينٍ يَغْشَى النَّاسَ هُلَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ . قالَ فَدَعَوْا رَبَّنَا ٱكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُوْمِنُونَ أَنَّى لَهُمْ اللَّاكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبَينْ. ثُمَّ آوَلَوا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلِّمْ تَجْنُونَ ۚ إِنَّا كَأْشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَالَيْدُونَ أَفَيُكُشِّفُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقَيِامَةِ قَالَ فَكُشِفَ " ثُمَّ عَادُوا في كُفْرِهِمْ فَأَخَذَهُمْ ٱللهُ يَوْمَ بَدْرِ قال (٥) اللهُ تَعَالَى (٦) يَوْمَ نَبْطِيشُ الْبَطْشَةَ الْكُيْرَى إِنَّا مُنْتَقَمُونَ.

﴿ (٧) الزُّمَرُ )

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : أَفْنَ يَتَّتِي بِوَجْهِهِ يُجِرُّ عَلَى وَجَهْهِ فِي النَّارِ وَهُو قُولُهُ تَعَالَى :

(۱) أخبرنا (۲) قوله ۲ قوله ۲ باب (۳) أن سعيد (۵) فكسك (۵) وقال (۵) عن وجل (۷) سمورة الزّمر بسم الله الرحن الرحم (١) يَوْمَ الْقَيْامَةِ غُيْنٌ (۱۲) صَالِحًا مَّ خَالِصًا تَّ خَالِصًا (١) وَقَالَ غَبْرُهُ (٦) بِجَانِبَيْهِ لاً (v) كَابْ قَوْلُهُ (v) ة (١١) كَبَابُ قَوْلِهِ

أَ فَنَ يُلْقِ فِي النَّارِ خَيْرٌ ۖ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا (١) ، ذِي عِوَجٍ لِبْس ، وَرَحُلاً سَلَماً (٢) لِرَجُلِ (٢٠ مَثَلُنْ لِلْآلِمَةِ بِمِ الْبَاطِلِ ، وَالْإِلْهَ الْخَقَ ، وَيُحَوِّ فُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونهِ بِالْأُوْ نَانِ ، خَوَّ لْنَا أَعْطَيْنَا ، وَالنَّذِي جَاء بِالصَّدْقِ الْقُرْآنِ وَصَدَّقَ بِهِ الْمُؤْمِنُ يَجِيء يَوْمَ النَّهِيَامَةِ يَقُولُ هَٰذَا الَّذِي أَعْطَيْنَنِي عَمِلْتُ بِمَا فِيهِ (\* مُتَشَا كِسُونَ (\*) الشَّكِسُ الْعَسِيرُ لَا يَرْضَى بِالْإِنْصَافِ، وَرَجُلاً سِلْمًا ، وَيْقَالُ سَايِلًا صَالِمًا ، أَشْمَأَزَّتْ نَفَرَتْ الْ بِمَفَازَتِهِمْ مِنَ الْفَوْزِ ، حافَيْنَ أَطَافُوا بهِ مُطْيِفِينَ ، الْجِفَافَيْهِ <sup>(٢)</sup> بِجَوَّانِيهِ ، مُتَشَابِهَا لِسْ مِنَ الْإُشْتِبَاهِ وَلَكِن يُشْبِهُ بَعْضُهُ بَعْضاً في التَّصْدِيقِ مِن الإُشْتِبَاهِ وَلَكِن يُشْبِهُ بَعْضُهُ بَعْضاً في التَّصْدِيقِ مِن الإُسْتَامِ وَلَكِن يُشْبِهُ بَعْضُهُ بَعْضاً في التَّصْدِيقِ مِن الإُسْتَامِ وَلَكِن اللَّهِ مِنَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ ٱللهَ يَنْفِرُ ٱلذَّنُوبَ جَبِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ حَرِيثِي (^) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُولِي أَخْبِرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ أَنْ جُرَيْجٍ أَخْبَرَ أَهُ قَالَ يَعْلَى إِنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ عَن أَبْنَ عَبَّاسِ رَضِي اللهُ عَنْهُما أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ ، كَانُوا قَدْ قَتَلُوا وَأَكْثَرُوا ، وَزَنَوْ ا وَأَكْثَرُوا فَأْتُوا مَمَّدًا يَنِيُّ فَقَالُوا إِنَّ الَّذِي تَقُولُ وَتَدْعُو إِلَيْهِ (١) كَلَّمَنْ لَوْ تُخْبُّرُنَا أَنَّ لِمَا تَمِلْنَا كَفَارَةً كَفَنَزَلَ : وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مِتَعَ اللَّهِ إِلٰهَا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَرْنُونَ . وَنَزَلَ ( " ) قَلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرِفُوا عَلَى أَنْفُهِمِ لاَ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ ﴿ (١١) وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَتَّى قَدْرِهِ ﴿ صَرْتُ الَّذَمُ حَدَّثَنَا شَبْبَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ جاء حَبْرٌ مِنَ الْأَحْبَارِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ مَا مُحَدُّدُ إِنَّا نَجِدُ أَنَّ اللهَ يَجْعَنَ السَّلُواتِ عَلَى إصْبَعِ وَالْأَرْضِينَ عَلَى إِصْبَعِ، وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَعِ، وَاللَّهُ وَالنَّرى عَلَى إِصْبَعِ، وَسَأَمَ الْحَلاَئِين عَلَى إِصْبَعِ ، فَيَقُولُ أَنَا المَلِكُ فَضَحِكَ النَّبِي عَلَيْ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ تَصْدِيقًا لِقَوْلِ ٱلْخَبْرِ ، ثُمَّ قَرّاً رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ وَمَا قَدَرُوا ٱللهَ بَحْقٌ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيمًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَالسَّلُوْاتُ مَطْوِيَّاتُ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَمَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ فِي (١) مَسَافِي صَرْفُ الْبَيْدُ بَنُ عَلَيْ بَنُ عَلَيْ بِنُ عُسَافِي عَنْ أَبْنِ شِهَا لِهِ عَنْ أَبِي سَامَةَ أَنْ أَبًا هُرَيْوَةَ قَالَ سَمِنْ رُسُولَ الله عَنْ أَيْ مُلُوكُ عَنْ أَبْنَ مُلُوكُ الله وَيَطُوى السَّمُواتِ (٢) بِيمِينِهِ ، ثُمَّ يَقُولُ : أَنَا اللّهِ عُنْ أَنْ مُلُوكُ اللّهُ وَيَعْوِى السَّمُواتِ (٢) بِيمِينِهِ ، ثُمَّ يَقُولُ : أَنَا اللّهِ عُنْ أَنْ مُلُوكُ اللّهُ وَيَعْمِ السَّمُولِ السَّمُواتِ وَمَنْ فِي السَّمُواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلاً اللّهِ عُنْ اللّهُ وَيَعْمِ السَّمُورِ فَصَعْقَ مَنْ فِي السَّمُواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلاَ مَنْ شَاءَ اللهُ ثُمَّ أُنُونَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَاهُمْ قِبَامُ يَنْظُولُونَ صَرَّى فَي اللّهُ مَنْ مَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ أَيْ رَائِدَةَ عَنْ عامِ عَنْ أَبِي اللّهُ عَنْ أَلِي رَائِدَةً عَنْ عامِ عَنْ أَيِي اللّهُ عَنْ أَلِي رَائِدَةً عَنْ عامِ عَنْ أَيِي اللّهُ عَنْ اللّهُ عَمْسُ قَالَ اللّهُ عَمْسُ قَالَ اللّهُ عَنْ أَلّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ أَلّهُ وَلَى اللّهُ عَنْ أَلْ اللّهُ عَنْ أَلُولُ اللّهُ عَنْ أَلْ اللّهُ عَنْ أَلّهُ اللّهُ عَنْ أَلْ اللّهُ عَنْ أَلّهُ الللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ أَلّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ أَلّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ أَلّهُ اللّهُ عَنْ أَلّهُ اللّهُ عَنْ أَلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ أَلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ أَلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْ أَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ ا

صلام قَالَ ثُجَاهِدٌ: عَجَازُهَا مَجَازُ أَوَائِلِ السُّورِ، وَيُقَالُ (١١) بَلُ هُو اَسْم ﴿ لِقَوْلِ شُرَيْحِ اَبْنِ أَبِي أَوْفَى الْعَبْسِيِّ :

يُذَكِّرُنِي حاميم وَالرَّمْ شَاجِرِ فَهَلاَ تَلاَ حاميم قَبْلَ التَّفَدُمِ الطَّوْلُ النَّفَطْ لُهُ الطَّوْلُ النَّعَافُ النَّعَافُ الْمِيمَ لَهُ الطَّوْلُ النَّعَافُ الْمِيمَانُ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ النَّعَافُ الْمِيمَانُ الْمَلاَ الطَّوْلُ النَّعَ الْوَثَنَ ، يُسْجَرُونَ تُوقَدُ بِهِم النَّالُ ، تَمْرَحُونَ تَبْطَرُونَ ، وَكَانَ الْمَلاَ الْمَلاَ الْمَالَ وَعُلْ الْمَلاَ الْمَلاَ الْمَالَ وَعُلْ الْمَالِ وَجُلُ لَمْ تُقَنَّطُ النَّاسَ ، قالَ (١٢) وَأَنَا أَقْدِرُ أَنْ أَفَنَطَ النَّاسَ ، قالَ (١٢) وَأَنَا أَقْدِرُ أَنْ أَفَنَطَ النَّاسَ ، قالَ (١٢) وَأَنَا أَقْدِرُ أَنْ أَفَنَطَ

(۱) كَابُ قُوْلِهِ وَالْأَرْضُ حَمِيعاً قَدْصَتُهُ مِوْمَ الْفَهِامَةِ وَالسَّمُواتُ مَطُو ِ أَاتْ

بيكمينه صح

(۲) الساء (۳) أَنْ الْمَاءِ

(٢) فوله صمع

۲ کا<sup>ر</sup> صع

(٤) حدثنا ص م

ره) مِنْ أُوَّلِ صِمَة

> (۲) حدثی ص

(٧) قَالَ قَالَ أَبِي م

(۸) ما بَيْنَ

مه الأص الأص الأ (٩) سورة حم المراة حم

صحة (١٠) بسم الله الرحم الرحم قال المحارى ويقال حم محارها صحة

> (11) فبقال صح

> > (۱۲) فقال

النَّاسَ ، وَاللهُ عَنَّ وَجَلَّ يَقُولُ : يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَ نَفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَجْمَةِ ٱللهِ ، وَيَقُول : وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ أَمْ أَصِحَابُ النَّارِ ، وَلَكِنَّكُمْ (١) تحبُّونَ أَنْ تُبَشَّرُوا بِالجَنَّةِ عَلَى مَسَاوًى ٣٠ أَعْمَالِكُمْ وَإِنَّمَا بَعَثَ ٱللَّهُ مُحَدًا مِنْكُ مُبَشِّراً بِالجَنَّةِ لِمَن أَطَاعَهُ، وَمُنذِرًا (") إِالنَّار مَنْ (") عَصَاهُ صَرَّتْ عَلِيْ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ (ا) وَيُدْرِرٌ أَبْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَى ( ) يَحْيِي بْنُ أَبِي كَثِيرِ قَالَ حَدَّثَنى نُحَمَّدُ بْنُ إبراهـَيمَ التَّيْنِي قَالَ حَدَّثَنَى عُرْوَةُ بْنُ الزُّ بَيْرِ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ أَلَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَخْبِرْ نِي بِأَشَدُّ مَا صَنَعَ (٢) الْمُشْرِكُونَ برَسُولِ اللهِ ﷺ قالَ يَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلِيُّهِ يُصَلِّى بِفِنَاء الْكَمْبَةِ إِذْ أَقْبَلَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ فَأَخَذَ بِمَنْكِبِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَلَوَى ثَوْبَهُ فِي عُنْقِهِ ، خَنْقَهُ ( خَنْقَا شَدِيدًا ، فَأَقْبَلَ أَبُو بَكْر ، فَأَخَذَ بِمَنْكبهِ وَدَفَعَ عَنْ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيْتِهِ وَقَالَ ٥٠٠ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ ٱللهُ ، وَقَدْ جاءَكُمُ بِالْبَيْنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ ،

## ( مم السَّجْدَة )

وَقَالَ طَاوُسٌ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ أَثْنِياً طَوْعاً (١٠) أَعْطِيا ، قَالَتَا أَتَبْنَا طَانِمِينَ أَعْطَيْنَا وَقَالَ الْمُنْهَالُ هَنْ سَعِيدٍ (١١) قَالَ رَجُلُ لِا بْنِ عَبَّاسٍ إِنِّي أَجِدُ فِي الْقُرْآنِ أَشْيَاء تَخْتَلُفُ عَلَى قَالَ فَلَا أَنْسَابَ بِينَهُمْ يَوْمَتْذِ وَلاَ يَنْسَاءَلُونَ ، وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض الرون وَأَلْهِ رَبَّا يَنْسَاءلُونَ ، وَلاَ يَكْتُمُونَ اللهَ حَدِيثًا رَبُّنَا (١٣) ما كُنَّا مُشْرِكِينَ ، فَقَدْ كَتَمُوا في اللهَ حَدِيثًا رَبُّنَا وَاللهُ فَوْالِيمِ هذهِ الآيَةِ ؛ وَقَالَ : أُم ِ السَّمَاءِ بَنَاهَا إِلَى قَوْلِهِ دَحاهَا ، فَذَكَّرَ خَلْقَ السَّمَاءِ فَبْلَ خَلْقِ السَّمَاءِ فَبْلَ خَلْقِ الْأَرْضِ ، ثُمَّ قَالَ أَنِنَّكُم لَتَكَفُّرُونَ بِاللَّهِى خَلَقَ الْأَرْضَ في يَوْمَيْنِ إِلَى (١٠٠ طَأَنْعِينَ فَذَ كَرَ فِي هَٰذِهِ خَلْقَ الْأَرْضِ قَبْلَ (١٤) السَّمَاء وَقَالَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ، عَزيزًا حَكِيها ، سَمِيماً بَصِيرًا ، فَكَأَنَّهُ كَانَ ثُمَّ مَضَى فَقَالَ فَلَا أَنْسَابَ يَيْمَهُمْ في النَّفْخَةِ

را) وَلَكُنْ (۲) وَلَكُنْ وي اليوبينية وي اليوبينية

(٤) لِمَنْ

(٩) سُورَةُ حُمِ السَّعِدَةِ

بم الله الرحن الرحم

الْأُولَى ، ثُمَّ يُنْفَتُ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ مَنْ شَاء ٱللهُ فَلاَ أَنْسَابَ مَيْنَهُمْ عِنْدَ ذَٰلِكَ وَلاَ يَنْسَاءَلُونَ ثُمَّ فِي النَّفْخَةِ الآخِرَةِ أَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض يَنْسَاءلُونَ ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ، وَلاَ يَكْتُمُونَ ٱللهَ (') فَإِنَّ ٱللهَ يَفْفِرُ لِأَهْلِ الْإِخْلَاصِ ذُنُوبَهُمْ ، وَقَالَ (٢) الْمُشْرَكُونَ تَعَالَوْا نَقُولُ لَمْ نَكُنْ مُشْرِكِينَ فَخُيمَ (") عَلَى أَفْواهِمِ فَتَنْطِينُ أَيْدِيهِمْ ، فَعَنْدَ ذَلِكَ عُرِفَ " أَنَّ اللهَ لا ا يُكْتُمُ حَدِيثًا وَعِنْدَهُ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا الآيَةَ وَخَلَقَ الْأَرْضَ في يَوْمَيْنِ ثُمَّ خَلَقَ السَّمَاء ، ثُمُّ أَسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ فِي يَوْمَيْنِ آخَرَيْنِ ، ثُمَّ دَحا الْأَرْضَ، وَدَحْوُهَا (٥) أَنْ أَخْرَجَ مِنْهَا المَّاءُ وَالمَرْغَى ، وَخَلَقَ الْجُبَالَ وَالْجُمِالَ وَالآكام (١) وَما ا يَيْنَهُمَا فِي يَوْمَيْنِ آخَرَيْنِ ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ دَحَاهَا ، وَقَوْلُهُ خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ كَفُعِلَتِ (٧) الْأَرْضُ وَما فِيهَا مِنْ شَيْءِ في أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ وَخُلِقَتِ السَّمْوَاتُ في يَوْمَيْنِ وَكَانَ ٱللهُ غَفُورًا (٨) سمَّى نَفْسَهُ ذَلِكَ (٩) وَذَٰلِكَ قَوْلُهُ أَىْ كَمْ يَزَلُ كَذَٰلِكَ فَإِنَّ ٱللهَ لَمْ يُرِدْ شَيْئًا إِلاَّ أَصَابَ بِهِ الَّذِي أَرَادَ فَلاَ يَخْتَلِفْ عَلَيْكَ الْقُرْآنُ فَإِنَّ كُلاًّ مِنْ عِنْدِ اللهِ (١٠) وَقَالَ ثُجَاهِدِ ١١٠٠ : مَمْنُونِ تَحْسُوبِ ، أَقُوالَهَا أَرْزَاقَهَا فِي كُلِّ سَمَاءِ أُمْرَهَا مِمَّا أَمَرَ (١٢) بِهِ ، نَحِيماتٍ مَشَائِيمٍ ، وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاء (١٣) . تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الللائِيكَةُ عِنْدَ المَوْتِ ، أَهْ تَزَّتْ بِالنَّبَاتِ ، وَرَبَتْ أَرْ تَفَعَتْ . وَقَالَ غَيْرُهُ : مِنْ أَكْمَامِهَا حِينَ نَطْلُعُ ، لَيَقُولَنَّ هُذَا لِي أَىْ بِعَمَلِي أَنَا تَحْقُونَ بَهٰذَا (١٤) ، سَوَاءَ لِلسَّائِلِينَ ، قَدَّرَهَا سَوَاءَ ، فَهَدَيْنَاهُمْ دَ لَلْنَاهُمْ عَلَى الْخَيْرِ وَالشِّرِّ ، كَـ قُوْلِهِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، وَكَـ قَوْلِهِ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ ، وَالْمُدَى الَّذِي هُوَ الْإِرْشَادُ بِمَنْزِلَةِ أَصْمَدْنَاهُ (١٠) مِنْ (١٦) ذٰلِكَ قَوْلُهُ : أُولِئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبَهُدَاهُمُ ٱقْتِدِهْ ، يُوزَعُونَ يُكَّفُّونَ ، مِنْ أَكْمَاعِمَا قِشْرُ الْكُفْرَى هِيَ الْكُمْ (١٧) ، وَلِيْ تَمِيم الْقَرِيبُ (١٨) ، مِنْ تَحِيصٍ حاصَ (١١)

اً) حَدَيثًا صِدِرًا) فَقَالَ (١) حَدَيثًا صِدِرًا) فَقَالَ (٢) وَخَيْمٌ (٤) عَرَفُوا (٥) وَدَحْيُمَا أَنْ (٦) وَالْأَكُوامَ صح (۸) رحیا (۹) مذلك ر (١٠) قالَ أَبُو عَنْدِ اللهِ حَدَّ تَنِي (۱) و ورو ، ورو من عَدِيِّ حَدَّثَنَا عُمَيْدُ الله أَبْنُ عَمْرُو عَنْ زَيْدِ بْن أبي أُنَيْسَةَ عَن لِلنَّهَالِ مِلْاً (١١) كَمُمْ أُجْرِ<sup>د</sup>ُ عَبْرُ مَنْوُنِ (١٢) أُمِرٍ (١٢) قَرَ نَّاكُمْ مِهِ (١٤) وقال غيره (١٠) أسعد ناه (١٧) وقال غيره ويقال للعنب إذا خرج أيضاً

القسطالان كنيه مصححه

(٣) ادمع بالتي (٠) الْآَيَةَ (١) الْآَيَةَ (٧) الأَيْ (٨) وَلَأَانِهَارُ كُو الآيةَ هوره) الله (م) أزادًا كُونًا فَأَمَّدُ مِنَ الْحَاسِرِينَ (١٢) مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ (۱) الى أرداكم عند مر

عادَ (<sup>١١)</sup>، مِرْيَةٍ وَمُرْيَة ۖ وَاحِدُ أَي أَمْيْرَاكِ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: أَعْمَلُوا مَا شِئْتُمُ ۚ الْوَعِيدُ <sup>٢١)</sup> وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : الَّتِي ٣٠٠ هِيَ أَحْسَنُ الصَّبْرُ عِنْدَ الْغَضَبِ وَالْعَفْوُ عِنْدَ الْإِسَاءَةِ فَإِذَا فَعَلُوهُ عَصَمَهُمُ ٱللهُ ، وَخَضَعَ لَمُمْ عَدُوهُمْ ، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ خَيِم " \* ( ) وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْنُكُمْ " وَلا أَبْصَادُكُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ " سَمْنُكُمُ " وَلا أَبْصَادُكُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ وَسَمْنُكُمُ " طَنَنْتُم أَنَّ ٱللَّهَ لاَ يَعْلَمُ كَشِيرًا مِنَّا تَعْمَلُونَ مِرْشَ الصَّلْتُ بْنُ يُحَمِّدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَبْنُ زُرَيْدٍ عَنْ رَوْحٍ بِنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَنْصُودٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَنْمُسَرِ عَن أَبْن مَسْعُودٍ : وَمَا كُنْتُمْ ۚ نَسْتَتِرُونَ (٧) أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ ۚ سَمْكُكُمْ ۗ (١٨) اللَّيْةَ (١٠) كالّ رَجُلاَنِ مِنْ قُرَيْشِ وَخَتَنْ لَمُمَا مِنْ تَقَيِفَ أَوْ رَجُلاَنِ مِنْ ثَقِيفَ وَخَتَنْ لَمُمَا مِنْ قُريْشِ فِي بَيْتٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ أَثْرَوْنَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسْمَعُ حَدِينَنا قالَ (١٠) بَعْضُهُمْ يَسْمَعُ بَعْضَهُ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَئَنْ كَانَ يَسْمَعُ بَعْضَهُ لَقَدْ يَسْمَعُ كُلَّهُ ، فَأَنْز لَتْ: وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَثِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْتُكُمْ وَلاَ أَبْصَارُكُمُ الآيَةَ \* "" وَذَٰلِكُمْ ظَنْكُمُ الآيةَ (١٢) حَرْثُ الْحَمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ ا عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَر عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَجْتَمَعَ عِنْدَ الْبَيْتِ قُرَشِيَّانِ وَ اللَّهِ أَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقُرَاشِي ۚ كَثِيرَةُ شَخْمُ بُطُونِهِمْ قَلِيلَةٌ فِقَهُ تُلُوبِهِمْ فَقَالَ أَحَدُهُمْ أَثْرَوْنَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسْمَعُ مَا نَقُولُ ، قَالَ ٱلآخَرُ يَسْمَعُ إِنْ جَهَرْنَا ، وَلاَ يَسْمَعُ إِنْ أَخْفَيْنَا وَقَالَ الْآخَرُ إِنْ كَانَ يَسْمَعَ إِذَا جَهَرْنَا فَإِنَّهُ يَسْمَعُ إِذَا أَخْفَيْنَا ، فَأَنْزَلَ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ ا وَمَا كُنْتُمْ ۚ نَسْتَقِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ ۖ سَمْنُكُمْ وَلاَ أَبْصَارُكُمْ وَلاَ جُلُودُكُمُ الآيَةَ وَكَانَ سُفْيَانُ يُحَدِّثُنَا بِهِٰذَا فَيَقُولُ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ أَوِ أَبْنُ أَبِي نَجِيحٍ أَوْ مُحَيْدُ أَحَدُهُمْ أُوِ أَثْنَانِ مِنْهُمْ ثُمٌّ ثَبَتَ عَلَى مَنْصُورِ وَتَرَكَ ذَٰلِكَ مِرَاراً غَيْرَ (١٣) وَاحِدَةِ \* فَوْلُهُ وَإِنْ يَصْبُرُوا وَالنَّارُ مَثْوَى لَمُهُمْ اللَّهِ مَرْشُ عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ قالَ حَدَّثَنَى مَنْصُورٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِيمَعْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنَحْو هِ (١) ( حم عسق (۲)

وَيُذْكَرُ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ ، عَقِيمًا (" لاَ تَلِدُ ، رُوحًا مِنْ أَمْرِ نَا الْقُرْآنُ . وقالَ مُجَاهِدٌ يَذْرَؤُكُمُ فِيهِ نَسْلُ بَعْدَ نَسْلِ ، لا حُجَّة يَدْنَنَا (") لاَ خُصُومَة (")، طَرْفِ خَقّ ذَلِيلٍ . وَقَالَ غَيْرُهُ ، كَيْظُلَانَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ يَتَحَرَّ كُنَّ وَلاَ يَجْرِينَ فِي الْبَعْدِ ، (٠) بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللّلَّةِ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّالِمُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا مُعْمِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مُنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ مُنْ أَلَّا مِنْ مُنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ مُنْ مُنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ مُنْ أَلَّا مِنْ مُنْ أَلَّا مِنْ مُنْ مِنَا مِنْ مُنْ أَلَّا مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ أَلَّا مُعْمِنْ جَمْفَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْن مَيْسَرَةَ قال سَمِيْتُ مَالُوسًا عَنِ أُبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ مُثَلِّلَ عَنْ قَوْلِهِ إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبُلِي ، فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُيَرْ قُرُ بِي آلِ مُحَمَّدِ عَلِي فَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ عَجِلْتَ إِنَّ النِّبَّ عَلِّي كُنْ بَطَنْ مِنْ قُرَيشٍ إِلاَّ كَانَ لَهُ فِيهِمْ قَرَابَةٌ فَقَالَ إِلاَّ أَنْ تَصِلُوا مَا يَيْنِي وَ يَيْنَكُمْ مِنَ الْقَرَابَةِ .

( ( حم النَّخُرُفِ )

وَقَالَ مُجَاهِدٌ عَلَى أُمَّةٍ عَلَى إِمامٍ ، وَقِيلَهُ يَارَبِّ تَفْسِيرُهُ ، أَيَّحْسِبُونَ أَنَّا لاَ نَسْمَعُ

سِرُّهُ وَنَجْوَاهُمْ وَلاَ نَسْمَعُ قِيلَهُمْ . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاس ، وَلَوْلاَ أَنْ يَكُونَ النَّامُ أُمَّةً وَاحِدَةً ، لَوْلاَ أَنْ جَمَلَ (١٠) النَّاسَ كُلُّهُمْ كُفَّارًا كَجْمَلْتُ لِبُيُوتِ (١٠) الْكُفَّارِ سَقْفًا (١٠) مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ مِنْ فِضَّةٍ وَهَى دَرَجْ وَسُرُرَ فِضَّةٍ ، مُقْرِ نِينَ مُطيقينَ ، آسَفُونَا أَسْخَطُونَا ، يَمْشُ يَمْنَى . وَقَالَ مُجَاهِدٌ ، أَفَنَضْرِ بُ عَنْكُمُ ٱلذَّكْرَ أَى تُنْكَذَّبُونَ إِللَّهُ ۚ آنِ ثُمَّ لاَ ثُمَا قَبُونَ عَلَيْهِ ، وَمَضَى مَثَلُ الْأُوَّلِينَ سُنَّةُ الْأُوَّلِينَ (١١)، مُقْرنِينَ يَمْنِي الْإِبِلَ وَالْخَيْلَ وَالْبَغَالَ وَالْحَمِيرَ يَنْشَأُّ فِي الْخِلْيَةِ الْجَوَارِي (١٢) جَمَلْتُمُوهُنَّ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا ، فَكَنْفَ تَحْكُمُونَ لَوْ شَاءَ الرَّحْنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ ، يَعْنُونَ الْأَوْثَانَ يَقُولُ (١٣)

(۳) بسم الله الرحن الرحيمقال البخارى يذكر

(٢) التيلا

(١) آباب قَوَّلِهِ

(٧) سُورَةُحْمَالزُّخْرُفِ

ربسم الله الرحمن الرحيم إيسم الله الرحمن الرحيم

ارم) أَجْعَلُ

۸. تَجْعَلَ

ار) اور الم (۱) بيوت

ميرة (١٠) سقفاً

،(١١) وَمَا كُنَّا لَهُ

يت (۱۲) يقول م*ن سي* 

(١٣) يقول

ي لِقَوْلِ ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ ا

أللهُ تَعَالَى ما لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ (١) الْأَوْ أَنَ إِنَّهُمْ لاَ يَفامَوْنَ في عَقبهِ وَلَدِهِ مُقْتَر أَينَ كَيْشُونَ مَعًا ، سَلَفًا قَوْمُ فِرْعَوْنَ سَلَفًا لِكُفَّارِ أُمَّةِ مُحَدِّ يَرَاقِيٍّ وَمَثَلًا عِبْرَةً، يَصِدُونَ يَضِحُونَ ، مُبْرِمُونَ جُمْعُونَ ، أَوْلُ الْعَابِدِينَ أَوْلُ الْمُؤْمِنِينَ (٢) إِنَّنِي بَرَادٍ مِمَّا تَعَبُدُونَ الْعَرَبُ تَقُولُ نَحْنُ مِنْكَ الْبَرَاءِ وَالْخَلَاءِ وَالْوَاحِدُ وَالِا ثَنَانِ وَالْجَمِيعُ مِنَ الْمُذَكِّرُ وَالْمُوَّنَّتِ يُقَالُ فِيهِ مِرَا ﴿ لِأَنَّهُ مَصْدَرٌ وَلَوْ قَالَ (٣) بَرَى ﴿ لَقِيلَ فِي الْا ثُنَيْنِ بَرِينَانِ وَفِي الْجَهِيعِ بَرِيوْنَ ، وَقَرَأً عَبْدُ اللهِ إِ "بني بَرىء بِالْبَاءِ ، وَالزُّحْرُفُ الذَّهَبُ ، مَلاَئِكَةً ﴿ (؛) كَانْ قَوْلُهُ يَخْلُفُونَ يَخْلُفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا \* (أ) وَنَادَوْ ا يَا مالِكُ لِيَقْضَ عَلَيْنَا رَبُّكَ (١) الآيَةَ ال **مَرْثُنَا** حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ غَيْيْنَةَ عَنْ عَمْرُو عَنْ عَطَاءِ عَنْ صَفُوانَ [٦] لِمَنْ بَعْدَ مُمْ أَبْنَ يَعْلَى عَنْ أَسِهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ يَمِّنِكُ لِنَهْمَ عَلَى الْمِنْ بَرِ وَنَادَوْا بَامالِكُ لِيَقْض (٧) وَقَالَ فَنَادَةُ فِي أُمُّ عَلَيْنَا رَبُّكَ . وَقَالَ فَتَادَةُ مَثَلًا لِلْآخِرِينَ عِظَةً (٦) وَقَالَ غَيْرُهُ مُقْرِنِينَ ضَا بطينَ ، يُقَالُ فُلاَنْ مُقْرِنٌ لِفُلاَنٍ صَا بِطُ لَهُ ، وَالْأَكُو ابُ الْأَتَارِيقُ الَّتِي لاَ خَرَ اطِيم لِهَا ٧٠ أُوَّلُ الْمَا بِدِينَ أَىْ مَا كَانَ فَأَنَا أُوِّلُ ٱلْأَنِفِينَ وَهُمَا لُغَتَانِ رَجُلُ عابِدٌ وَعَبِدٌ. وَقَرَأً عَبْدُ اللهِ وَقَالَ الرُّسُولُ يَا رَبِّ ، وَ يُقَالُ أَوَّلُ الْمَا بِدِينَ الجَاحِدِينَ مِنْ عَبَدَ يَعْبَدُ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ ، وَ يُقَالُ أَوَّلُ الْمَا بِدِينَ الجَاحِدِينَ مِنْ عَبَدَ يَعْبَدُ وَقَالَ الرَّسُولُ مَا رَبِّ ، وَ يُقَالُ أَوَّلُ الْمَا بِدِينَ الْجَاحِدِينَ مِنْ عَبَدَ يَعْبَدُ وَقَالَ الرَّسُولُ مَا رَبِّ قَتَادَةُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، جُمْلَةِ الْكِيابِ أَصْلِ الْكِتَابِ، أَفَنَصْرِبُ عَنْكُمُ اللَّهَ كُرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُم ْ فَوْمًا مُسْرِفِينَ مُشْرِكِينَ ، وَاللهِ لَوْ أَنَّ هٰذَا الْقُرْ آنَ رُفِعَ حَيْثُ رَدَّهُ ﴿ (١) عَلَى عِلْمِ عَلَى أَوَائِلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ كَلَكُوا ، فَأَهْلَكُنَا أَسْدَ مِنْهُمْ بَطْشًا . وَمَصْى مَثَلُ الْأُوَّلِينَ عُقُويَةُ الْأُوَّلِينَ جْزْأً عِدْلاً .

#### ( (٨) الدُّخانُ )

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ، رَهُوًا طَريقًا يَابِسًا (١٠ ، عَلَى (١٠) الْعَالِمَينَ عَلَى مَنْ بَيْنَ ظَهْرَيهِ ، فَأَعْنُلُوهُ أَدْفَعُوهُ ، وَزَوَّحْنَاهُمْ مَحُورِ (١١) أَنْكَمْنَاهُمْ خُوراً عِينًا يَحَارُ فِيها

را) أي الأوثان ة من (٢) وقال عبره

(٣) قِيلَ

الكيتاب علقوالكيتاب أأمل التكيتاب

(١) وَيُقَالُورَهُواً سَاكِماً

(۱۱) عين

الطَّرْفُ (١) ، تَرْ بُجُونِ الْقَتْلُ ، وَرَهْوًا سَاكِناً . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ ، كَالْهُلْ أَسُودُ كَمُهُل الزَّيْتِ. وَقَالَ غَيْرُهُ تُبَّعِ مُلُوكُ الْيَمَن كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يُسَمَّى تُبَّعًا لِأَنَّهُ يَتَبَعُ صَاحِبَهُ ، وَالطِّلُّ يُسَمَّى تُبَّمَّا لِأَنَّهُ يَتْبَعُ الشَّمْسَ \* (٢) يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاهِ بِدُخانِ مُبِينٍ قَالَ قَتَادَةُ : قَارْتَقِبْ فَا نَتَظِرْ (" مَرْشُ عَبْدَانُ عَنْ أَبِي خَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ قَالَ مَضَى خَمْسْ ٱلدُّخانُ وَالرُّومُ وَالْقَمَرُ وَالْبَطْشَةُ وَاللَّزَامُ \* (\*) يَعْشُلَى النَّاسَ هَـٰذَا عَذَابُ أَلِيمٍ \* مَرْشُ يَحْنَى خَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَّةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عِنْ مَسْرُوقِ قالَ قالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنَّمَا كَانَ هٰذَا لِأَنَّ قُرَيْشًا كَمَا أَسْتَعْصَوْ اعَلَى النَّبِيِّ مَلِّكَ دَعَا عَلَيْهِمْ بِسِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَى ، فَأَصَابَهُمْ عَطْ وَجَهْدُ حَتَّى أَكُلُوا الْعِظَامَ لَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ فَيرَى ما بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا كَهَيْئَةِ الْدُخانِ مِنَ الجَهْدِ. فَأَنْ لَ اللهُ تَعَالَى ٥٠ : فَأَرْ تَقَيِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءِ بدُخانٍ مُبينٍ يَغْشَى النَّاسَ هُذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ فَأْتِي رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ فَقَيِلَ (٢٠ يَا رَسُولَ ٱللهِ ٱسْتَسْقِ ٱللهَ لِمُضَرَ وَإِنَّهَا مَدْ هَلَكَتْ ، قَالَ لِمُضَرَ إِنَّكَ لَجَرِيءٍ ، فَأَسْتَسْقَى (٧) فَسُقُوا . فَنَزَلَتْ: إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ، قَلْمًا أَصَابَتْهُمُ الرَّفَاهِّيَّةُ عَادُوا إِلَى حَالِمِمْ حِينَ أَصَا بَتْهُمُ الرَّفَاهِّيَّة فَأَنْزَلَ ٱللهُ عَنَّ وَجَلَّ : يَوْمَ نَبْطِيشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَفِمُونَ . قالَ يَعْنِي يَوْمَ بَدْر \* "رَبَّنَا أَكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ مَرْثُ يَحْنِي حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضُّيْحَى عَنْ مَسْرُوقِ قالَ دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّ مِنَ الْمِيْمِ أَنْ تَقُولَ لِلَا تَعْلَمُ اللهُ أَعْلَمُ إِنَّ اللهَ قالَ لِنَبِيِّهِ عَلَيْهِ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْتَكَكَلَّفِينَ . إِنَّ قُرَيْشًا لَمَّا عَلَبُوا (٩) النَّبِيُّ عَلِيُّ وَأَسْتَعْصُوا ا عَلَيْهِ قَالَ اللَّهُمَّ أَعِنَّى عَلَيْهِمْ بِسَيْعِ كَسَيْعِ يُوسُفَ قَأْخَذَتْهُمْ سَنَةٌ أَكُلُوا فِيهَا الْعِظَامَ وَالْمَيْتَةَ مِنَ الْجَهْدِ، حَتَّى جَعَلَ أَحَدُهُمْ يَرَى مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ السَّمَاءِ، كَهَيْئَةِ الدُّخانِ مِنَ

(۱) فَاعْشَالُوهُ آَدُفْتُوهُ وَيُقَالُ أَنْ (۲) بَابُ فَارْتَقِبْ (۲) انظر (۲) بَابُ فَارْتَقِبْ (۵) عَنْ وَجُل (٠) مَا بُولِهُ (٧) لهم (٨) بَابُ قَوْرُاهِ

> لَوْسَ على النبي (٩)

الْجُوعِ ، قالوا رَبُّنَا أَكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابِ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ، فَقِيلَ لَهُ إِنْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عادُوا ، فَدَعا رَبَّهُ فَكَشَفَ عَنْهُمْ فَعَادُوا ، فَأُنْتَقَمَ ٱللهُ مِنْهُمْ يَوْمَ بَدْر ، فَذَلكَ قَوْلُهُ تَمَالَى: (١) يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءِ بدُخانِ مُبِينٍ ، إِلَى فَوْلِهِ جَلَّ ذَكْرُهُ إِنَّا مُنْتَقِمُونَ (٢) أَنَّى لَهُمُ اللِّ كُرى وَقَدْ جاءِهُمْ رَسُولْ مُبِينٌ . اللَّه كُرُ وَاللَّه كُرى وَاحِدْ. مَرْثُ سُلَيْهَانُ بْن حَرْبِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حازِمٍ عَنِ الْأَعْمَسِ عَنْ أَبِي الضَّعْى عَنْ مَسْرُوقِ قالَ دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ ، ثُمَّ قالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ لَمَّا دَعا قُرَيْشًا كَذَّبُوهُ وَاُسْتَعْصُو ْا عَلَيْهِ ، فَقَالَ اللَّهُمُّ أَعِنَى عَلَيْهِمْ بِسَنْعٍ كَسَبْعِ يُوسُفَ ، فَأَصَا بَتْهُمْ سَنَةٌ ْ حَصَّتْ يَعْنِي كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى كَانُوا يَأْ كُلُونَ المَيْتَةَ فَكَانَ يَقُومُ أَحَدُهُمْ فَكَانَ يَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ مِثْلَ الدُّخانِ مِنَ الجَهْدِ وَالْحُوعِ ، ثُمَّ قَرَّأَ : فَأَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانِ مُبِينٍ يَفْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ، حَتَّى بَلَغَ إِنَّا كَاشِفُو الْمَذَاب عَلِيلاً إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ : أَفِيكُشَف عَنْهُمُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . قالَ وَالْبَطْشَةُ الْكُبْرَى يَوْمُ بَدْرِ \* (٣) ثُمَّ تَوَلَّوا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّرِ بَعِنُونَ مَرْتُ بشر أَبْنُ خَالِدِ أَخْبَرَ نَا مُحَمَّدٌ عَنْ (٤) شُعْبَةً عَنْ سُلَيْانَ وَمَنْصُورِ عَنْ أَبِي الضَّحْي عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُخَدًّا عَلِيَّةٍ وَقَالَ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْر وَمَا أَنَا مِنَ الْمُنَكَلَفِّينَ، قَاإِنَّ رَسُولَ اللهِ مِنْكَةِ لَمَّا رَأًى فُرَيْشًا ٱسْتَعْصَو اعلَيْهِ فَقَالَ ( ٥ ) اللَّهُمُ أُعِنِّي عَلَيْهِمْ بِسَبْعٍ كَسَبْعِ يُوسُفَ فَأَخَذَتْهُمُ السَّنَةُ حَتَّى حَصَّتْ كُلَّ شَىْءٍ حَتَّى أَكَلُوا الْعِظَامَ وَالْجُلُودَ ، فَقَالَ (٦) أَحَدُهُمْ حَتَّى أَكَلُوا الْجُلُودَ وَالمَيْنَةَ وَجَمَلَ يَخْرُجُ مِنَ الْارْضَ كَهَيْئَةِ الْدُّخانِ ، فَأَتَاهُ أَبُو سُفْيَانَ ، فَقَالَ أَىْ مَجَمَدُ إِنَّ قَوْمَكَ ْفَدْ هَلَكُوا ، فَأَدْعُ اللهَ أَنْ يَكْشِفَ عَنْهُمْ فَدَعَا ثُمَّ قالَ تَعُودُوا(٢) بَعْدَ هَٰذَا في حَدِيثِ

(۲) تأب<sup>د</sup> صير ع

سُابِ (۲)

(٤) حَدَّنْنَا شَعْبَةً موسره ط

> ة مال (٠) مع

(٦) وقال ، ص

(٧) يَعْدُونَ

كداق هامش النسخ الصعيعة وقال الفسسطلان وللاصيل تمودون ماثمات النون على الاصل كنه مصععه

مَنْصُور، ثُمَّ قراً : فَأُ رْتَقَبِ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاء بدُخانٍ مُبينٍ إِلَى عائِدُونَ أَيْكُ شُفُ (١) عَذَابُ الآخِرَةِ ، فَقَدْ مَضَى الدُّخانُ وَالْبطْشَهُ وَاللَّرَامُ ، وَقَالَ أَحَدُهُمْ الْقَمَرُ ، وَقَالَ الآخَرُ الرُّومُ (٢) \* يَوْمَ نَسْطِينُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِبُونَ مَرْثُ يَحْيُ خَذَّتَنَا وَكِيعٌ عَن الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قالَ خَمْسُ قَدْ مَضَيْنَ اللَّزَامُ ، وَالرُّومُ ، وَالْبَطْشَةُ ، وَالْقَمَرُ ، وَالَّذْخَانُ .

#### ( (الْحَالِيَةُ )

مُسْتَوْ فِزِينَ عَلَى الرُّكُ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ ، نَسْتَنْسِحُ نَكْتُبُ ، نَنْسَاكُمْ اللَّهُ الْمُ اَتُوْكُكُمْ ﴿ ( \* وَمَا يُهُلِكُنَا إِلاَّ الدَّهِنُ الآيةَ مَرْثُ الْحُمَيْدِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَمِيدِ بْنِ الْسَبِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْ مُ قالَ قالَ رَسُولُ (\*) ٱللهِ عَلِيَّ قَالَ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ يُؤذِينِي ٱبْنُ آدَمَ يَسُبُ ٱلدَّهْرَ وَأَنَا ٱلدَّهْرُ بيكيى الْأَمْرُ أُقَلَبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ -

#### ( الأحقاف )

وَقَالَ مُجَاهِدٌ تُفِيضُونَ تَقُولُونَ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ أَمْرَةٍ (٧) وَأَثْرَةٍ وَأَثَارَةٍ بَفِيَّةُ (١٠ عِلْمِ ، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسَ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ لَسْتُ (٩) بِأُوَّلِ الرُّسُلِ ، وَقَالَ غَيْرُهُ أَرَأ يْتُمْ هَٰذِهِ الْأَلِفُ إِنَّا هِيَ تَوَعُّدُ إِنْ صَحَّ مَا تَدَّعُونَ لَا يَسْتَحِقُّ أَنْ يُعْبَدَ ، وَلَبْسَ قَوْلُهُ أَرَأْ يْثُمْ بِرُوْيَةِ الْعَيْنِ إِنَّمَا هُوَ أَتَعْلَمُونَ أَبَلَغَكُمْ أَنَّ مَا نَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ خَلَقُوا الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغَيِنَانِ اللهَ وَ يُلَكَ آمِنْ إِنْ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ ، فَيَقُولُ ما هُذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ مَرْثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِنْر ُ عَنْ يُوسُفُ بْنِ مَاهَكَ قَالَ كَانَ مَرْ وَانْ عَلَى ٱلْحِجَازِ ٱسْتَعْمَلَهُ مُعَاوِيَةُ فَخَطَبَ فَجَعَلَ

(١) أَنَكُنْيُفُ عَهُمْ (۲) والروم

(٣) سُورَةُ حُم الْحَاثِبَةِ

بِهُم ِ اللهِ الرَّهُ مَنِ الرَّحْمِ

(٦) سُورَةُ عُم الْأَحْقَافِ

(٧) أَثَرَةُوا أُثْرَةُ وَأَثَارَةُ

(٨) مِنْ عِلْمٍ

(١) مأكنتُ يأوَّل

(۱۰) بَابُ

الأوَّلِينَ

يَذْ كُورُ يَرِيدَ بْنَ مُعَاوِيةَ لِكَنْ يُبَايَعَ لَهُ بَعْدَ أَبِهِ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّعْنِ بْنُ أَبِي كَلْمِ شَبْنًا ، فَقَالَ خُذُوهُ فَدَخَلَ يَسْتَ عَائِشَةَ فَلَمْ يَقْدُرُوا فَقَالَ مَوْقِالُ إِنَّ هَذَا اللّهِ يَكُو شَبْئًا ، فَقَالَتْ عَائِشَةٌ مِنْ وَرَاهِ أَنْوَلَ اللهُ فِيهِ ، وَالنّبِي قَالَ لِوَالدِّيهِ أَفَ لَـكُمَا أَنْمِدَا يُنِي ، فَقَالَتْ عائِشَةٌ مِنْ وَرَاهُ الْمُجَابِ مَا أَنْوَلَ اللهُ فِيهَا شَبْئًا مِنَ القُوْآنِ إِلاَّ أَنَّ اللهُ أَنْوَلَ عُذْرِي \* (") فَلَمَا وَلَمْ مُعْرِدُونَا اللهُ فِيهَا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيتِهِم (") قَالُواْ هَذَا عارضَ مُعْرِدُنَا بَنْ هُو مَا اسْتَعْجَلْتُمْ وَاللّهُ مَا وَرَحِيمُ مُعْرِدُنَا أَنْ كُو مَا أَسْتَعْجَلْتُمْ وَاللّهُ مَا أَنْوَلَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ مَا أَنْ وَهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ مَا أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

ه . (ه) يُو مِنْهِ مِنْهِ عِنْهِ مِعَا

(7) سـورة عد صلى ألله ا م عليـه وسلم بـم الله الرحمن الرسيم

(٧) فَإِذَا عَزَمَ الْأَفْرُ، أَىْ جَدَّ الْأَثِرُ،

(۸) تباب

(٩) لم يضبط الحاء في اليونينية وقال الفسطلان بفتح الحاء المهسلة وفي الفرع بكسرها مصلحة وكشط فوقها اه من هامش الاصل بحروفه

## ( سُورَةُ الْفَتْحِ ( الْ )

وَقَالَ مُعَاهِدٌ ، سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِمِمْ السَّدْنَةُ (°) ، وَقَالَ مَنْصُورٌ عَنْ مُعَاهِدِ السَّوَاصُعُ ، شَطَّأَهُ فِرَاحَةُ ، فَأَسْتَعْلَظَ عَلُظَ آ (°) ، سُوقِهِ السَّاقُ حامِلَةُ الشَّجْرَةِ وَيَقَالُ وَالْحَدُ السَّوْءِ وَدَائِرَةُ السَّوْءِ الْمَذَابُ ، يُعزِّروهُ يَنْصُرُوهُ ، وَأَرَّةُ السَّوْءِ وَدَائِرَةُ السَّوْءِ الْمَذَابُ ، يُعزِّروهُ يَنْصُرُوهُ ، شَطْأَهُ شَطْءُ السَّدْبُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَ

(1) حدثني (1) أنبأناً • كذاك البوتينية وفي الفرخ حدثنا بدل إنبانا (1) أمين مُنفيَّر

(١) بيشم ألله الرُّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ قالَ بُجَاهِيدٌ بُوراً حَالِكِينَ . ص

(٠) السَّحْدَة

(۱) تَعَلَّظُ

(۷) وتمانیا مر ه

() آب ئے () ٹکنٹ

(۱۰) كم يغسبط الزاى هنا قى اليونينيسة وتقدم ضبطها قى المفازي بالتختيف وعن

> مية (11) متمال ميم

أأبى ذر بالنشديد

(۱۲) قر آن

سَمِعْتُ صَارِحًا يَصْرُخُ بِي ، فَقُلْتُ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ نَوْلَ فِي قُرْآنَ ، فِخَنْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِي فَسَامَتُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَقَدْ أَنْ لَتْ عَلَى اللَّيْلَةَ سُورَةٌ لَهِي أَحَبُ إِلَى مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ. ثُمَّ قَرَأَ: إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحْا مُبِينًا مَرْثُن اللهُ عُدُ بْنُ بَشَّارُ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَنَادَةً عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِنَّا فَتَحْنَا الَّكَ فَتْحاً مُبِيناً قالَ الحُدَيْبِيَةُ مِرْثُ مُسْلِمٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَّةً أَبْنُ قُرَّةً عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مُغَفَّلِ قالَ قَرَأَ النَّبُّي عَلَيْكَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ سُورَةَ الْفَتْحِ فَرَجَّعَ فِيهَا قَالَ مُمَاوِيَةُ لَوْ شَيْتُ أَنْ أَحْكِيَ لَكُمْ قِرَاءَةَ النَّبِيِّ مَا لِللَّهِ لَفَعَلْتُ \* (٢) ليَعْفِرَ الَّكَ ٱللهُ (") مِأْتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأُخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطاً مُسْتَقِياً مِرْثُ صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَ لَا أَبْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا زِيَادُ ( ) أَنَّهُ سَمِعَ المُغِيرَةَ يَقُولُ قامَ النَّبِيُّ عَلَيْكِ حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ ، فَقِيلَ لَهُ غَفَرَ ٱللهُ لَكَ ماتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ، قَالَ أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا مَرْثُنَ ( ) الحَسَنُ بْنُ عَبْدِ ( ) حَدَّنَى حَسَنْ الْعَزَيْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيِي أَخْبَرَ نَا حَيْوَةُ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ سَمِعَ عُرْوَةَ عَنْ ال عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْتَهُ كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَماهُ، فَقَالَتْ عَائِشَةٌ لِمَ تَصْنَعُ هَٰذَا يَا رَسُولَ ٱللهِ وَقَدْ غَفَرَ ١٠ ٱللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبك وَمَا تَأْخَرُ ، قَالَ أَفَلَا أُحِثُ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا ، فَلَمَّا كَثُرَ خَمْهُ صَلَّى جالساً فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكُعَ قَامَ فَقَرَأً ثُمَّ رَكَعَ \* (٧) إِنَّا أَرْسَلْنَاكُ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا مَرْثُ عَبْدُ اللهِ (٨) حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ هِلِالِ بْنِ أَبِي هِلالٍ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ الَّتِي في الْقُرْآنِ يَا أَيُّهَا النَّبِي إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا . قالَ في التَّوْرَاةِ يَا أَيُّهَا النِّيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَحِرْزًا لِلْأُمْيِّينَ أَنْتَ عَبْدِى وَرَسُولِي تَعَيَّتُكَ

(r) الآية

(١) هُوَ أَبْنُ عِلْأَقَةً

(٨) آبن سَلَمَةً

الْمُتَوَكِّلَ لَبْسَ بِفَظِّ وَلاَ عَلِيظٍ وَلاَ سَخَّابِ بِالْأَسْوَاقِ وَلاَ يَدْفَعُ السَّبِّئَةَ بِالسَّبْنَةِ ﴿ مَا فِي أُولُونِ الْوَامِنِينَ } وَلَكِنْ يَمْفُو وَيَصْفَحُ وَلَنْ يَقْبِصَهُ ٱللهُ حَتَّى يُقِيمٌ بِهِ الْمِلَّةَ الْمَوْجَاء بِأَنْ يَقُولُوا لاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللَّهُ فَيَفْتَح بُّهَا أَعْيُناً ثَمْياً وَآذَاناً صُمًّا وَثُلُوبًا غُلْفاً \* (') هُوَ الَّذِي أَثْرَلَ السَّكينَة (٢) مَرْشُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحُقَ عَنِ الْبَرَاء رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَيْنَا رَجُلُ مِنْ أَصْحَابِ النِّيِّ يَرْكُ مِنْ أَصَابِ النِّيِّ يَقْرَأُ وَفَرَسَ لَهُ مَرْ بُوطٌ (" في الدَّادِ كَفِمَلَ يَنْفِرُ خَفَرَجَ الرَّجُلُ فَنَظَرَ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا وَجَمَلَ يَنْفِرُ فَلَمَّا أَصْبَحَ ذَكَّرَ ذَٰلِكَ لِلنَّىِّ مَنِّكِ فَقَالَ السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتْ بِالْقُرْآنِ \* (' ) إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحَنْتَ الشَّجَرَةِ مَرْشُ ثُنَيْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو عَنْ جابر قالَ كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبيةِ يعول عليها أيضاً بَابِ اللهُ وَأَرْبَعَمَا لَهَ مِرْثُ عَلَيْ (٥) بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا شَبَا بَهُ حَدَّثَنَا شُعْبَة عَنْ قَتَادَةً قَالَ سَمِيْت عُقْبَةَ بْنَ صُهِبَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَبْنِ مُغَفَّلِ الْمَزَنِيُّ إِنِّي ٥٠ مِمَّنْ شَهِدَ الشَّجَرَةَ نَهِي النَّبِيُّ عَلِيُّهُ عَن الْحَدْفِ \* وَعَنْ عُقْبَةً بْن صُهِبْكَنَ قالَ سَمِينْتُ عَبْدَ أَللهِ بْنَ الْمُغَفِّلِ (٧) الْزَيْقِ ( ) في الْبَوْلِ في الْمُغْنَسَلِ ( ) حَرِيثِي ( ١٠٠ أَمَمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّقَنَا أَمُمَّدُ بْنُ جَعْفَى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خالِدٍ عَنْ أَبِي فِلاَّبَّةَ عَنْ ثَابِتٍ بْنِ الضَّحَّاكِ رَضِي اللهُ عَنْهُ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ مَرْثُ أَحْدُ بْنُ إِسْحَقَ السَّلَمِي حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ سِياهٍ عَنْ حَبِيب بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ أَتَبْتُ أَبَا وَاثِلِ أَمْنَالُهُ فَقَالَ كُنَّا بِصِفَيْنَ ، فَقَالَ رَجُلُ : أَكُمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ ٱللهِ ، فَقَالَ عَلَى ْ نَعْمْ ، فَقَالَ سَهِٰلُ بْنُ حَنَيْفِ ٱلْمَمُوا أَنْفُسَكُمْ فَلَقَدْ رَأَيْنُنَا يَوْمَ الْحَدَيْدِيَةِ ، يَعْنِي الصَّلْحَ الَّذِي كَانَ بَيْنَ النَّبِيِّ عَلَيْ وَالْمُشْرِكِينَ ، وَلَوْ نَرَى فِتَالاً لَقَاتَلْنَا ، فَجَاء مُعَرُ فَقَالَ أَلْسُنَا عَلَى الْخَتِّي ، وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ ، أَلَيْسَ قَتْلاَنَا فِي الْجَنَّةِ ، وَقَتْلاَهُمْ فِي النَّارِ ، قالَ بَلَّى ، قَالَ فَقَيِمَ أَعْطِي (١١) الدَّنيَّةَ في دِينِنَا وَنَرْجِعُ ، وَكَمَّا يَحْكُم اللهُ يَتْنَا ، فَقَالَ يَا أَبْنَ

(۱) کا<sup>ن په</sup> ۽ تبابُ ، ڪذا تي الامتل العول عليه ومقتضاه آن الهروی روایتین قوله إذو بَابُ إذ وفي نسخة ممسيوطة بالتنوين وبدون قوله وفيالقسطلاني بابُ قَوْلِهِ بالاضافة كتبه (٠) عَلَىٰ بَنُ سَلَمَةَ (٦) كُنا في نسخة وفي مــ اُخری مکذا انی (٨) الزن مجرور واليونينية () يَأْخُذُ مِنْهُ الْوَسُو اللهُ

(۱۰) حدثنا

(۱۱) شطی

الخَطَّابِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَلَنْ يُضَيِّعنِي اللهُ أَبدًا ، فَرَجْمَ مُتُعَيِّظًا فَلَمْ يَصْبر حَتَّى جاء أَبَا بَكْرِ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرِ أَلَسْنَا عَلَى الْخَقَّ وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ ، قالَ يَا أَبْنَ الخَطَّابِ إِنَّهُ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ وَلَنْ يُصَيِّعَهُ ٱللهُ أَبَدًا ، فَنَزَلَتْ سُورَةُ الْفَتْحِ ..

# ١ (١) الْحُجُرَاتُ )

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : لَا تُقَدِّمُوا لَا تَفَتَاتُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّى يَقْضِيَ ٱللهُ عَلَى لِسَانِهِ ، أَمْتَعَنَ أَخْلُصَ ، تَنَابَزُوا ٣٠ يُدْعَى بِالْكُفْرِ بَمْدَ الْإِسْلاَمِ ، يَلَيْكُمُ اللَّهُ الرَّمْنِ الرَّبِّ يَنْقُصَكُمْ ، أَلَنْنَا نَقَصْنَا ۞ (\*) لاَ تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صِوْتِ النَّبِيِّ الآيَةَ . ﴿ (\*) وَلا تَتَابَّوا تَشْعُرُونَ تَعْلَمُونَ ، وَمِنْهُ الشَّاءِرُ مِرْثُ بَسَرَةُ بْنُ صَفْوَانَ بْنِ جَبِيلِ اللَّخْمِيُّ حَدَّثَنَا الله (٢) بابَّ نَافِعُ بْنُ مُمَرَّ عَنِ أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةً قَالَ كَادَ الْخَبْرَانِ أَنْ (1) يَهْلِكَا أَبَا (0) بَكْر وَتُمَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا رَفَعَا أَصْوَاتَهُمَا عِنْدَ النَّبِيِّ مِنْ قَدِمَ عَلَيْهِ رَكْبُ بَنِي تَمِمٍ، فَأْشَارَ أَحَدُهُمَا بِالْأَقْرَعِ بْنِ حَالِسٍ أَخِي بَنِي مُجَاشِعِ ، وَأَشَارَ الآخَرُ برَجُلِ آخَرَ قالَ نَافِعٌ لاَ أَحْفَظُ أَسْمَهُ ، فَقَالَ أَبُو بَكْر لِعُمَرَ ما أَرَدْتَ إِلاَّ ٥٠ خِلاَفِي قالَ ٧٠ ما أَرَدْتُ خِلاَفَكَ ، كَأَرْتَفَكَتْ أَصْوَاتُهُما في ذٰلِكَ ، فَأَنْزَلَ ٱللهُ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ الآيَةَ . قالَ ١٨٠ أَبْنُ الزُّ يَهْدِ : فَاكَانَ مُمَرُّ يُسْمِعُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ بَعْدَ هٰذِهِ الآيَةِ حَتَّى يَسْتَفْهِيهُ ، وَلَمْ يَذْكُو ذَٰلِكَ عَنْ أَبِيهِ ، يَعْنِي أَبَا بَكُر حَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدِ أَخْبَرَنَا أَبْنُ عَوْنِ قَالَ أَنْبَأْنِي مُوسَى بْنُ أَنْس عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ مِنْ أَفْتَقَدَ ثَابِتَ بْنَ فَيْسٍ ، فَقَالَ رَجلُ يَارَسُولَ اللهِ أَنَا أَعْلَمُ لَكَ عِلْمَهُ ، فَأَتَاهُ فَوَجَدَهُ جِالِسًا فِي يَنْيِهِ مُنكِّسًا رَأْسَهُ ، فَقَالَ لهُ ماشأً نُكَ ؟ فَقَالَ شَرْ كَانَ يَرْفَعُ صَوْ تَهُ فَوْقَ صَوْتِ النِّيِّ يَلِّكُ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوْ مِنْ أَهُلِ النَّادِ ، فَأَتَى الرَّجُلُ النِّي مِنْ اللَّهِ عَلَيْ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قالَ كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ

(١) سُورَةُ الْحَجْرَاتِيْ

(ن) أَنْ مُهْلِكُمْانِيَّ

(٥) أَبُوبَكُرٍ وَتُعَرِّ

مُولًى ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ المَرَّةَ الآخِرَةَ بِيشَارَةٍ عَظِيمَةٍ ، فَقَالَ أَذْهَبْ إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ إِنَّكَ لَسْتَ مِنْ أَهْلِ النَّادِ ، وَلَكُنِنَّكَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ۞ (١) إِنَّ اللَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاهِ الْحُجْرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ مَرْثُ الْحَسَنُ بْنُ ثُمَّد حَدَّثَنَا حَجَّاجُ عَن أَبْنِ جُرَيْجٍ قِالَ أَخْبَرَ نِي أَبْنُ أَبِي مُلَيْكَةً أَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّ بَيْرِ أَخْبَرَ هُمْ أَنَّهُ قَدِمَ رَكْنُ مِنْ رَبِي تَمِيمٍ عَلَى النَّبِيِّ فَقَالَ أَبُو بَكُرِ أَمِّر الْقَمْقَاعَ بْنَ مَعْبَدٍ ، وَقَالَ ثُمَرُ ا بَنْ أَمَّ الْاقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ مَا أَرَدْتَ إِلَى أَوْ إِلاَّ خِلاَفِي ، فَقَالَ مُمَرُ مَا أَرَدْتُ خِلاَفَكَ ، فَمَارَ بَا حَتَّى أَرْ تَفَعَتْ أَصْوَاتُهُما ، فَنَزَلَ فِي ذَلِكَ : بَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ ثُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى ٱللهِ وَرَسُولِهِ حَتَّى ٱنْقَضَتِ الآيَةُ \* (٢) وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ .

( سُورَةُ ق (۲) )

رَجْعْ بَعِيدٌ رَدٌّ ، فُرُوجٍ فَتُوقِ ، وَاحِدُها فَرْجْ ، وَرِيد (١) فَ حَلْقِهِ ، الحَبْل (١) حَبْلُ الْمَاتِقِ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْ عِظَامِهِمْ ، تَبْصِرَةً بَصِيرَةً ، حَبَّ الْحَصِيدِ ٱلْحِنْطَةُ ، بَاسِقَاتِ الطِّوَالُ ، أَفَعِيبْنَا أَ فَأَعْيَا عَلَيْنًا ، وَقَالَ قرينُهُ الشَّيْطَانُ ﴿ ) نَصَبُ (١٠) وَإِدْبَارِ الَّذِي قُيِّضَ لَهُ ، فَنَقَبُوا ضَرَبُوا ، أَوْأَلْقَ السَّمْعَ لَآيُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِغَيْرِهِ حِينَ أَنْسَاكُ وأُنْشَأُ خَلْقَكُمْ ، رَقِيبٌ عَتِيدٌ رَصَدٌ ، سَأَيْنُ وَشَهِيدٌ اللَّكَانِ (١٠ ، كاتِبٌ وَشَهِيدٌ سَهِيدُ شَاهِدُ إِلْقَلْبِ (٧) ، لُغُوبِ (١) النَّصَبُ (١) . وَقَالَ غَيْرُهُ : نَضِيدُ الْكُفُرَى ما دَامَ فِي أَكْمَامِهِ ، وَمَعْنَاهُ مَنْضُودٌ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ ، فَإِذًا خَرَجَ مِنْ أَكْمَامِهِ فَلَبْسَ بنَضِيدٍ فِي (١٠٠ أَذْ بَارِ النُّجُومِ وَأَذْ بَارِ السُّجُودِ كَانَ عامِم م يَفْتَحُ الَّتِي فِي ق وَ يَكْسِرُ الَّتِي فِي الطُّورِ ، وَيُكُسْرِانِ جَمِيمًا وَيُنْصَبَانِ . وَقَالَ أَنْ عَبَّاسِ : يَوْمَ الْخُرُوج

(٢) كَابُ قَوْلِهِ (٤) مينْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إوريداهُ في حَلْقِهِ

> (٠) وَالْحَبْلُ (٦) الكَكَيْن م (۷) بِالْغَبْبِ

(٨) مِنْ لُغُوب

يَخْرُجُونَ (١) مِنَ (١) الْقُبُورِ ﴿ (٣) وَتَقَوُلُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ مَرْثُنْ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَرِ حَدَّثَنَا حَرَمِي اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّبِّ يَرْكِيُّهِ قَالَ يُلْقَىٰ فِي النَّارِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ حَتَّى يَضَعَ قَدَّمَهُ فَتَقُولُ قَطْرُ قَطْرُ مَرْثُ اللَّهُ عُمَّدُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا أَبُوسُفْيَانَ الْحِنْمَرِيُّ سَعِيدُ بْنُ يَحْيى بْنِ مَهْدِيّ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ نُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَفَعَهُ ، وَأَكْثَرُ ماكَانَ يُوتِفُهُ أَبُو سُفْيَانَ ، يُقَالُ لِجَهَنَّمَ هَلَ أَمْتَلَأْتِ ، وَتَقُولُ ٢٥ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ، فَيَضْعُ الرَّبُ تَبَارَكَ وَتَمَالَىٰ قَدَمَهُ عَلَيْهَا فَتَقُولُ قَطْ قَطْ قَطْ قَطْ مِرْسُ اللهِ عَبْدُ ٱلله بْنُ مُحَدِّد حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزّاق أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ مَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ النَّبِي عَلَّكَ تَحَاجَّتِ الْجُنَّةُ وَالنَّارُ ، فَقَالَتِ النَّارُ أُوثِرِثُ بِالْمُنَكِّبِينَ وَالْتَحَبِّرِينَ ، وَقَالَتِ الْجَنَّةُ مالي لا يَدْخُلِنِي إِلاَّ ضُفَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطَهُمْ . قالَ ٱللهُ تَبَارِكُ (٨) وَتَعَالَى لِلْجَنَّةِ أَنْتِ رَحْمَتِي (١) أَرْحَمُ بِكِ مِنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي ، وَقَالَ لِلنَّارِ إِنَّمَا أَنْتِ عَذَابٌ (١٠ أُعَذَّبُ بك من أَشَاء مِنْ عِبَادِي ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِلْوُهَا ، كَأَمَّا النَّارُ فَلاَ تَمْتَلِي ، حَتَّى يَضَعُ رُجْلَهُ فَتَقُولُ قَطْ يِ (١١) قَطْ يَ قَطْ مِ فَهُنَالِكَ تَمْتَلِيُّ وَيُزْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ وَلاَ يَظْلِمُ ٱللهُ عَنَّ وَجَلَّ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا وَأَمَّا الْكِنَّةُ عَإِنَّ اللهَ عَنَّ وَجَلَّ يُنْشِئُ لَمَا خَلْقاً \* (١٢) وَسَبِّحْ (١٣٦ بِعَنْدِ رَبِّكَ قَبْلَ مُلْوعِ الشَّسْ وَقَبْلَ الْفُرُوبِ مَرْثُ إِسْفُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَرِيرِ عَنْ إِسْمُعِيلَ عَنْ قَيْسٍ بْنِ أَبِي حازِمٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قالَ كُنَّا جُلُوسًا لَيْلَةً مَعَ النَّبِيِّ مَرْكِيٌّ فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةً أَرْبَعَ عَشْرَةً ، فَقَالَ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كُمَّا تَرَوْنَ هُذَا لاَ نُضَامُونَ في رُوْيَتِهِ ، فَإِنِ ٱسْتَطَنَّمُ ۚ أَنْ لاَ تُعْلَبُوا عَلَى (١٤) صَلَاَّةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشُّسِ، وَقَبْلَ غُرُومِهَا فَأَفْعَلُوا ، ثُمَّ قَرَأً : وَسَبِّحْ (١٠) بِحَنْدِ رَبُّكَ قَبْلَ مُللُوعِ الشُّسْ وَقَبْلَ النُّرُوبِ . وَرَثْنَ آدَمٌ حَدَّثَنَا وَرْقَادُ عَنِ أَبْن

(1) <del>يَدْمَ يُ</del>

رة. ة (٢) إلى البعثة م

(٢) كَابُ قَوْ لِكِ

(؛) آبْنُ مُحَارَةً

صع صع مع المان (٥) حدثني (٦) فغرله

> سیں (۷) حدثنی ص

(٨) عن وجل

همر (۹) رَحَمَة (۱۰) عَذَابِي (۱۱) الطقط عند • مكرو

(۱۱) "لنطق مرتان فقط

لا (۱۳) قوله • كان يهامش. اليونينية باب فضرب عليسه ووضع بدله قولهوعليه ماترى

(١٣) نسح كذافي النسخ رقم ه ونسب الفسطلان رواية الفاءلفير أبي ذركتيه

> لا حسـ عن (1٤)

ر (10) فسبح

قوله يوم الخروج حيط بنصب يوم فى الطبعة السابقة اه من هامش الاصل أَبِي تَجِيحٍ عَنْ تُجَاهِدٍ قالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ أَمَرَهُ أَنْ يُسَبِّحَ فِي أَدْبَارِ الصَّلَوَاتِ كُلُهَا ، بَمْنِي قَوْلَهُ وَإِدْبَارَ السَّبُودِ ..

( ( وَاللَّهَارِ بَاتِ )

قال عَلَيْ عَلَيْهِ السَّلَامُ (\*) الرَّياحُ. وَقالَ غَيْرُهُ: تَذْرُوهُ تَفَرَّهُ ، وَفِي أَفْسِكُمْ (\*) الرَّياحُ . وَقالَ غَيْرُهُ: تَذْرُوهُ تَفَرَّهُ ، وَفِي أَفْسِكُمْ (\*) تَأْكُلُ وَتَشْرَبُ فِي مَدْخَلِ وَاحِدٍ وَيَخْرُبُ مِنْ مَوْضِعَيْنِ ، فَرَاغَ فَرَجَعَ ، فَصَكَتْ بَخْمَتُ (\*) أَصَابِعَهَا ، فَصَرَبَتْ (\*) جَبْهَتُهَا ، وَالرَّمِيمُ نَبَاتُ الْأَرْضِ إِذَا يَبِسَ وَدِيسَ ، لَمُوسِعُونَ أَيْ لَذُوسَعَة ، وَكَذَلِكَ عَلَى المُوسِعِ قَدَرَهُ ، يَعْنِي الْقُوى (\*) ، وَدِيسَ ، لَمُوسِعُونَ أَيْ لَذُوسَعَة ، وَكَذَلِكَ عَلَى المُوسِعِ قَدَرَهُ ، يَعْنِي الْقُوى (\*) ، وَوَيْ لَكُ لَلْ وَسَعَة ، وَكَذَلِكَ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرَهُ ، يَعْنِي الْقُوى (\*) ، وَوَلَا تُمْنُ أَنْ فَي أَوْلُ الْمَلْوَلِي عَلَيْهُ مَنْ السَّعَادَةِ مِنْ أَهْلِ الفَريقَيْنِ إِلَى اللّهُ لِيَعْبُدُونِ مَا خَلَقْتُ أَهْلَ السَّعَادَةِ مِنْ أَهْلِ الفَريقَيْنِ إِلَى اللّهُ لِيَعْبُدُونِ مَا خَلَقْتُ أَهْلَ السَّعَادَةِ مِنْ أَهْلِ الفَريقَيْنِ إِلَى اللّهُ لِي اللّهُ لِي اللّهُ لِي اللّهُ لِي اللّهُ لِي اللّهُ لِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَوْ اللّهُ اللّهُ لِللّهُ لِي اللّهُ لِي اللّهُ لَهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الل

( (۱۳) قِالطُّورِ )

وَقَالَ قَتَادَةُ : مَسْطُورِ مَكْتُوبِ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : الطُّورُ الجَبَلُ بِالسَّرْ يَانِيَّةِ ، رَقَ مَنْشُورِ صَيِفةٍ ، وَالسَّقْفِ المَنْفُوعِ سَمَانُ ، المَسْجُورِ (١٠) المُوقَدِ (١٠) . وَقَالَ الحَسَنُ : نَسْجَرُ حَتَّى يَذُهَبَ مَاوُهُ ا فَلَا يَتْنَى فِيهَا قَطْرَةٌ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : أَلتْنَاهُمْ فَقَصْنَا وَقَالَ نَسْجَرُ حَتَّى يَذُهِبَ مَاوُهُ ا فَلَا يَتْنَى فِيهَا قَطْرَةٌ ، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّالِي : الْبَرِّ اللَّطِيفُ ، كَفَالَ وَقَالَ الْمُعُولُ ، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّالِي : الْبَرِ اللَّهِ بْنُ يُوسَفَ أَخْبَرَا اللَّهُ وَلَا يَعْدُرُهُ : يَتَنَاوَعُونَ يَتَمَاطُونَ مَرْثُ عَبَّالِي : الْبَرِ اللَّهِ بْنُ يُوسَفَ أَخْبَرَا اللَّهُ وَقَالَ عَبْرُهُ : يَتَنَاوَعُونَ يَتَمَاطُونَ مَرْثُ عَبَّالِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسَفَ أَخْبَرَا اللَّهُ وَلَا عَيْرُهُ : يَتَنَاوَعُونَ يَتَمَاطُونَ مَرْثُ عَبِّلِي عَبْدُ اللّهِ بْنُ يُوسَفَى أَخْبَرَا اللّهُ اللّهُ وَقَالَ عَيْرُهُ : يَتَنَاوَعُونَ يَتَمَاطُونَ مَرْثُ عَبَّالِي عَبْدُاللّهِ بْنُ يُوسَفَى أَخْبَرَا اللّهُ وَلَا عَيْرُهُ : يَتَنَاوَعُونَ يَتَمَاطُونَ مَرْثُ عَبِي عَبْدُ اللّهِ فِي اللّهُ اللّهُ وَقَالَ عَيْرُهُ : مَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَيْرُهُ : يَتَنَاوَعُونَ يَتَمَاطُونَ مَرْثُ عَبّالِي عَبْدُاللّهُ فَنْ اللّهُ عَيْرُهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَبْلُونَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللْهُ الللللّهُ اللّهُ الللللْهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّ

(ا) سُورَةُ وَالْذَّارِياتِ حدة جم الله الرحن الرحم

(٢) ٱلذَّارِ يَاتُ

(٢) أَفَالَا تُبْعِيرُ ونَ بِعِن

(ا) مُجْمَعُتُ

4 (0)

(ز) خَلَقْنَا زَوْجَانِ

(٧) مَعَنَّاهُ مِنَ

رًه) وَمَاخَلَقْتُ الجِنَّ وَالْإِنْسَ وَالْإِنْسَ

(١) صَرَّةٌ صَيَعْمَةٌ

(۱۰) تلقح شبثا وقال فی العتح وزاد أبو ذر ولاتلقح شیئا صمة

> (۱۱) عمر آبهم مده

(١٢) قُتُلِّ الْإِنْسَانُ لُعِنَ

(۱۳) 'ســورة والطور بسم الله الرحمن الرحيم

(١٤) وَاللَّسْجُورُ اللُّوقَدُ

جسر (۱۰) المُوتَرُ مالك عَنْ مُحَدِّ بِنِ عَبْدِ الرَّعْنِ بِنِ نَوْفَلُ عَنْ عُرْوَةً عَنْ زَيْنَبَ اَبْنَةِ (١) أَبِي سَلَمَةً عَنْ أُمْ سَلَمَةً قَالَتْ شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ يَلِيَّ أَتِي أَشْتَكِى فَقَالَ طُوفِي مِنْ وَرَاءِ عَنْ أُمْ سَلَمَةً قَالَتْ شَكَوْتُ إِلَى رَسُولُ اللهِ يَلِيَّ يُصَلَّى إِلَى جَنْبِ البَيْتِ يَقْرَأُ بِالطُّورِ وَمَرَّ الْحُيدِي حَدَّمَنَا شَفْيَانُ قَالَ حَدَّثُونِي عَنِ الزَّهْنِي عَنْ وَرَاءُ وَرَسُولُ اللهِ يَلِيَّ يُصَلِّى إِلَى جَنْبِ البَيْتِ يَقْرَأُ فِي وَرَاءُ النَّاسُ وَأَنْتُ مِنْ البَيْتِ يَقْرَأُ فِي عَنِ الزَّهْنِي عَنْ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّي عَنْ النَّهْ عَنْ أَيهِ وَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّي عَلَيْهِ يَقْرَأُ فِي اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّي عَلَيْهِ يَقْرَأُ فِي اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهَ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

( (ئ) وَالنَّجْمِ )

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ذُو مِرَ ﴿ ذُو قُوَ ﴿ وَ أُلَّ قَوْسَيْنِ حَيْثُ الْوَتَرُ مِنَ الْقَوْسِ ، ضِيزَى عَوْجِهِ (٥) ، وَأَكْدَى قَطَعَ عَطَاءَهُ ، رَبُّ الشَّعْرَى هُوَ مِرْزَمُ الجَوْزَاءِ ، الَّذِى وَقَى وَقَى مَا فَرِضَ عَلَيْهِ ، أَزِفْتُ الآزِفَة اُفْتَرَبَتِ السَّاعَةُ ، سَامِدُونَ الْبَرْطَمَةُ (٢) ، وَقَالَ عِكْرِمَةُ يَتَعَنَّوْنَ بِالْحِيْدِيَّةِ ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ ، أَقَتْبَارُونَهُ أَفَتُجَادِلُونَهُ ، وَمَنْ قَرَأَ أَفَتَمْرُونَهُ مَعْرَفِونَهُ ، وَمَنْ قَرَأَ أَفَتَمْرُونَهُ مَعْنِى أَفْتَجَدُونَهُ (٧) ، (١) مَا زَاعَ الْبَصَرُ بَصَرُ مُحَدِّ يَقِيْ وَمَا طَغَى وَلا (٢) أَفَتَمْرُونَهُ مَنْ أَفْتَجُمُ وَلَهُ (٧) ، (١) مَا زَاعَ الْبَصَرُ بَصَرُ مُحَدِّ يَقِيْ وَمَا طَغَى وَلا أَنْ عَبَاسٍ ؛ أَفْتَى وَأَقَى أَعْطَى فَأَرْصَى حَرَقُوا ، وَقَالَ الْحَسَنُ ؛ إِذَا هُوَى غابَ . وَقَالَ أَبْنُ عَبَاسٍ ؛ أَغْنَى وَأَقَى أَعْطَى فَأَرْصَى حَرَقُوا ، وَقَالَ الْحَسَنُ ؛ إِذَا هُوَى غابَ . وَقَالَ أَبْنُ عَبَاسٍ ؛ أَفْنَى وَأَقَى أَعْطَى فَأَرْصَى حَرَقُوا كَاللَهُ مَنْ وَيَعْمُ عَنْ إِسْمُعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ عَنْ إِشْمُولِ فَى أَرْضَى مَوْرَقِ قَالَ الْمُسَلُ عَنْ إِشْمُولِ مَنْ مُعْرُوقٍ قَالَ أَنْ الْشَوْرَى مُنَا الْمُ اللّهُ عَنْهَا مَا أَمَا أَنْ هَلَى مُنْ وَاللّهُ اللّهُ عَنْ الْمُ مُنْ وَالْمُ فَيْ اللّهُ عَنْهَا مَا أَمْنَاهُ هَلْ وَلَا كُولَ اللّهُ عَنْهِا مَا أَمْنَاهُ هَلَ وَالْمُ اللّهُ عَنْهِ الْمَالَمُ هُمَا وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ا

را) بنت (۱)

(۲) ولم

(٤) سُورَةُ وَالنَّحْمِ. " بم الله الرحن الرحيم

(ه) حَدَّ بَالِهُ (ه) حَدَّ بَالِهُ

در). الْبَرْ طَنَةُ

د. (۷) أفتجعدول مهد

(^) وقال ما ع

(۹) وما (۱۰) قالته

فَقَدْ كَذَب، مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مَجَّدًا مَنْ عَدَّا مَ إِنَّهُ وَأَى رَبَّهُ فَقَدْ كَذَب، ثُمَّ قَرَأَتْ لآتُدْرِكُهُ الْأَ بْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَ بْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْحَبِيرُ وَمَا كَانَ لِيَشَرِ أَنْ يُكَلَّمَهُ ٱللهُ إِلاَّ وَحْياً أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ . وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ فَقَدْ كَذَبَ ، ثمَّ قَرَأْتْ : وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَا ذَا تَكْسِبُ غَدًا ، وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ (<sup>()</sup> كَتَمَ فَقَدْ كَذَبَ، ثُمُّ قَرَأَتْ، يَإِ أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلْغُ ما أُنْزِلِ إِنَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الآيَةَ وَلْكِنَّةُ (" رَأَى جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي صُورَتِهِ مَرَّ نَيْنِ \* " صَرِّث أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الشَّبْبَانِيُّ قَالَ سَمِينَتُ زِرًّا عَنْ عَبْدِ اللهِ ، فَكَانَ قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَذْتَى فَأُوْخَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْخَى ، قالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ رَأَى جَبْرِيلَ لَهُ سِتْمِانَة جَنَاحٍ \* ( ) مرز من طَلِق بن عَنَام حد ثَنَا زَاثِدَهُ عَنِ الشَّبْبَانِيِّ قالَ سَأَلْتُ زِرًا عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأُوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أُوْحَى، قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ أَلَيْهِ أَنَّ (٥) مُحَدًّا مَلِي رَأَى جِبْرِيلَ لَهُ سِتْمِا ثَقَ جَنَاحٍ \* (٦) مَرْثُ قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا مُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَسِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِي الله عَنْهُ لَقَدْ رَأَى مِنْ آبَاتٍ رَبِّهِ الْكُبْرَى ، قالَ رَأَى رَفْرَفًا أَخْضَرَ قَدْ سَدَّ الْأَفْقَ ، \* (" أَفَرَأُ يُثُمُ الَّلاَتَ وَالْنُزِّي مِرْثِنَا مُسْلِمِ (" حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوْزَاء عَن أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا (٥٠ الَّلَاتُ ٥٠٠ رَجُلاً يَلُتْ سَوِيقَ الْحَاجّ مَرْشَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُمَدٍ أَخْبَرَ نَا هِشِامٌ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَعْنَرُ عَنِ الزُّهْرَى عَنْ حَمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْكَ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فَ حَلِفِهِ وَاللَّاتِ وَالْمُزَّى ، فَلْيَقُلْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ ، وَمَنْ قَالَ لِصاحبِهِ تَعَالَ أَقامِرُكَ فَلْيَتَصَدَّقْ \* (١١٠ وَمَنَاةَ الثَّالِيَّةَ الْأُخْرَى صَرْتُ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ سَمِيتُ عُرْوَةً قُلْتُ لِمَا نِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا فَقَالَتْ إِنَّمَا كَانَ

13 (I) (٦) وَلَكِنْ ﴿٢) كِابُ مُكَانًا أَوَابَ قَوْسَانِي أَوْ أَدْنَى حَيْثُ الو ترم من القوس جَهُ ، قَوْلُهُ تَعَالَى أَقابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. كذا في الاصل الدول عليه فإلهامش يلارقم ونس القسطلاني لنبر أبي ذر كتبه (٤) كَابُ قَوْلِهِ فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ ما أُوْحٰي (٠) أَنَّهُ مُعَدِّرُ أَي جِبْرِيلَ (٦) كَالِ لَقَدُ رَأَى مِنْ آكات ربلر الكرى (v) کاب (٨) أَبْنُ إِبْرَاهِمَ (٩) ئى تولە (10) وَ الْعُوٰ عَي كَانَ اللَّاتُ كذا في الاصل المول عليه فقط كنية مصععة

(۱۱) کاپ

مَنْ أَهَلَّ عِمَاةً (١) الطَّاغِيَةِ الَّتِي بِالْشَلَّالِ لاَ يَطُونُونَ بَيْنَ الصَّفَا وَالَرْوَةِ ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَمَالَى : إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِنْ شَمَائِرِ اللهِ . فَطَافَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَالْسُالِمُونَ ، قال سُفْيَانُ مَنَاةُ بِالْسَلَّلِ مِنْ قَدَيْدٍ \* وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ أَبْنِ شِهابٍ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ تَرَكَتْ فِي الْأَنْصَارِ كَانُوا مُمْ وَغَسَّانُ تَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا يُهِلُّونَ لِمَناةَ مِثْلَهُ ، وَقَالَ مَعْمَرُ ۚ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْأَنْصَار مِمَّنْ كَانَ يُهِلُ لِلْمَاةَ ، وَمَنَاةُ صَنَّمْ ، إِنْ مَكَّةَ وَاللَّدِينَةِ ، قَالُوا يَا نَيَّ اللَّهِ كُنَّا لاَ نَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ تَمْظِيمًا لِمَنَاةً نَحُورُهُ ۞ (\*) فَأَسْجُدُوا لِلهِ وَأَعْبُدُوا مِرْشُ أَبو مَعْتر حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةً عَن أُبْنِ عُبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قال سَجَدَ النَّبِي عَلَيْكُم بِالنَّجْمِ وَسَجَدَ مَمَّهُ المسْالِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَٱلْجِنْ وَالْإِنْسُ \* تَا بَعَهُ (٣) أَنْ طَهْمَانَ عَنْ أَيُّوبَ وَكُمْ يَذْ كُو أَنْ عُلَيَّةً أَنْ عَبَّاسٍ مَرْثُ اَ فَعْرُ بْنُ عَلَى أَخْبَرَ نِي ('' أَبُو أَحْمَدَ (' حَدَّنَنَا (٦) إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْخُقَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أُوَّالُ سُورَةٍ أُنْزِ آتْ فِيها سَجْدَةٌ وَالنَّجْمِ قَالَ فَسَجَدَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ وَسَجَدَ مَنْ خَلْفَهُ إِلاَّ رَجُلاَّ رَأَيْتُهُ أَخَذَكَ فَا مِنْ ثُرَابٍ فَسَجَدَ عَلَيْكِ ، فَرَأْيْتُهُ بَعْدَ ذٰلِكَ قُتِلَ كَافِرًا ، وَهُوَ أُمَيَّةُ بْنُ خَلَّفٍ .

#### ( (٧٧ أَفْتَرَبَتِ السَّاعَةُ )

تال مُجَاهِدُ : مُسْتَمَرُ ذَاهِبُ ، مُزْدَجَرُ مُتَنَاهِ ، وَأَزْدُجِرَ فَاسْتُطِيرَ جُنُونًا ، وَأَنْ مُجَاهِمُ اللهِ ، مُخْتَضَرُ اللهِ مَ عُتْضَرُ اللهِ اللهِ اللهِ مَ عُتْضَرُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

(٢) إِبْرَاهِمِ أَبْنُ

(٤) أخبرنا

(ه) يَعْنِي الزَّ بَيْرِيُ مانطةسنعص النسخالمصدة ثابنة بهامش الاصل الموّل عليه بلارقم كتبه مصحعه

(٦) حدثني

(٧) سُـُورَةُ ٱثْتَرَابَتِ

السَّاعَةُ بنم الله الرحمن

الرحيم وقال

عَذَابٌ حَتْ ، يُقَالُ الْأَشَرُ الرَّحْ وَالتَّجَبُّرُ \* (١) مَرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَعْنِي عَن شُمْبَةً وَسُفْيَانَ عَنِ الْأَمْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنِ أَبْنِ مَسْمُودٍ قالَ أَنْشَقَ الْقَدَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِرْقَتَانِي فِرْقَةً وْفَوْقَ الْجَبَلِ ، وَفِرْقَةً دُونَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ أَشْهَدُوا حَرْثُ عَلِي (٢) حَدَّثَنَا سُفيَّانُ أَخْبَرَنَا أَبْنُ أَبِي تَجِيع عَنْ (١) اللَّهُ وَانْشَقُ النَّمَرُ الْمُحَامِدِ عَنْ أَبِي مَعْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَنْشَقَ الْقَمَرُ وَنَحْنُ مَعَ النَّبِي عَلَى فَصارَ لَا إِنْ يَرَوْا آبَةً يُمْرِ مِنُوا لَمَا فِي فَقَالَ لَنَا أَشْهَدُوا أَشْهَدُوا صَرَّتُ يَحْنِي بْنُ بُكَرِي قالَ حَدَّثَنَى بَكُرْ عَنْ جَمْفَرِ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُبْنَةً بْنْ مَسْمُودٍ عَن أَبْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَنْشَقَّ الْقَمَرُ فِي زَمَانِ النَّبِيُّ عَنِّكُ حَرْثُ عَبُد أَللهِ بْنُ حَمَّد حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحْد حَدَّثَنَا شَبْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ سَأَلَ أَهْلُ مَكَّةَ أَنَّ يُرِيَهُمْ آيَةً فَأَرَاهُمُ أَنْشِقَاقَ الْقَمَرِ وَرَثْنَا مُسَدِّدُ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ (٣) شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ قَالَ ٱنْشَقَى الْفَمَرُ فِرْقَتَانِ \* (٢) تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاء لِمَنْ كَانَ كُفِرِ وَلَقَدُ تُرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. قالَ قَتَادَةُ : أَبْقَى الله سَفِينَةَ نُوحٍ حَتَّى أَذْرَكُهَا أَوَائِلُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ صَرَتْ حَفْضُ بْنُ ثَمْرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْطْقَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ يَرَالِيُّهِ يَقْرَأُ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ \* (°) قالَ مُجَاهِدٌ : يَسَّرُ نَا هَوَّنَا قِرَاءتَهُ مَرْثِنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَىٰ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْلَحْنَى عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِّي يَرْكُمْ كَانَ يَقْرَأُ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِي \* (٦٠ أَ مَجَازُ نَحْلُ مُنْقَعِرِ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ صَرَّتُ أَبُو الْمَيْمِ عَدَّانَنَا زُهَ يُرْءَنَ أَبِي إِسْعُلَقَ أَنَّهُ تَهْمِعَ رَجُلاً سَأَلَ الْأَسْوَدَ فَهَلْ مِنْ مُذَّكِرِ أَوْ مُذَّكِرٍ ، فَقَالَ تَسمِينَتُ عَبْدَ اللهِ يَقْرَّوُهَا فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (٧) قالَ وَتَسمِينَ النَّيِ عَنْ يَقْرُونُهُمَا فَهَلُ مِنْ مُدْ كِرِ دَالًا ۞ (^) فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْخُسْتَظِرِ ' ۚ وَلَٰقَذْ بَسَّرْنَا

(١) أَبْنُ عَبْدِ اللهِ (٣) حَدُّنْنَا شُعْبَةٍ (١) كاب (٠) كَابُ وَكَلَدُ يَسَّرُنا الْقُرُ أَنَّ الِنَّاكُم لَهَلُ مِنْ (٧) دالا (۸) تباب

َمْرِيَّةِ مَرِيَّةِ (١)

الْقُرُّ آَنَ اللِّذَ كُو فَهَلَ مِنْ مُذَكِرٌ مَ**رَثُنَ** عَبْدَانُ أَخْبَرَ نَا (١) أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْخُقَ عَنِ الْاسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ عَنِ (\*) النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَرَأُ فَهَلْ مِنْ مُدَّكُ اللَّهِ أَنَّهُ ﴿ ٣ وَلَقَدُ صَبَّعَهُمْ بُكُرَّةً عَذَابٌ مَسْتَقِرٌ فَدُوقُوا عَذَابي وَنُدُرٍ (١) مَرْثُنَا نُحَدُّهُ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْطَقَ ءَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيُّ مَرَّا إِنَّ فَهَلُ مِنْ مُدَّكِرٍ ۞ (") وَلَقَدْ أَهْلَكُنْنَا أَشْيَاعَكُم ْ فَهَلْ مِنْ مُدُّكِرِ مَرْثُنَا بَحْنِي حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْطُقَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَرِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ فَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَىٰ مِنْ مُذَّ كِرِ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْتٍ فَهَلْ مِنْ مُذَّ كِي ١٤ (٧) فَوْلُهُ ، سَيُهُنَّ مُ الجَهُ فَ (٥) وَيُولُونَ الْنَابِرَ صَرَّتُ الْمُعَدُّ بَنُ عَبْد اللهِ بْنِ حَوْشَبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا خَالِهُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَن أَبْنِ عَبَّاسِ وَحَدَّثَنَى مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ وُهَيْبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَرْكِيَّ قَالَ وَهُوَ فِي ثُبَّةٍ يَوْمَ بَدْرِ اللَّهُمَّ إِنَّى أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ ، اللَّهُمَّ إِنْ نَشَأَ لَا تُعْبَدْ بَعْدَ الْيَوْمِ ، ۚ فَأَخَذَ أَبُو بَكْر بيدِهِ فَقَالَ حَسَبُكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلْحَتَ عَلَى رَبُّكَ وَهُو يَتِبُ فِي اللَّهِ عِ الْخَرْجِ وَهُوَ يَقُولُ : سَيُهُزَّمُ الجَمْعُ وَيُوتُونَ الدُّبُرَ (١) ﴿ (١٠) بِلَ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهُى وَأْمَرُ ، يَعْنِي مِنَ الْمَرَارَةِ مَرْثُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُولِى حَدَّثَنَا (١١) هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ أَبْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ مَاهَكَ ِ قَالَ إِنِّي عِنْدَ عائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ قالَتْ لَقَدْ أُنْرِلَ (١٣) عَلَى نُحَدٍّ عَلَيْ مِمَكَّةً ، وَإِنِّى كَارِيَةٌ أَلْعَبُ : بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهُى وَأُمَّ مُرْشَىٰ إِسْحُتَى حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ أَنْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النِّيَّ عَلَيْكِ قَالَ وَهُو َ فَى ثُبَّةً لَّهُ أَنَّوْمَ بَدُّرٍ أَنْشُوكَ عَهُدَكَ وَوَعْدَكَ اللَّهُمْ إِنْ شَعْتَ كُمْ تُمْبَدْ بَعْدَ الْيَوْمِ أَبَداً فَأَخَذَ أَبُو بَكُرِيدِهِ وَقَالَ حَسَبُكَ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَدْ أَلْمَحْتَ عَلَى رَبِّكَ وَهُوَ فِي الْدَرْعِ ، خَفَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ : سِيَهُوْرَمُ الجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرُ بَلِ السَّاعَة مَوْءِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ ، ( سُورَةُ الرَّحْمٰنِ (١٠ )

وَأَفِيمُوا الْوَزْنَ ، يُرِيدُ لِسَانَ الْمِيزَانِ ، وَالْمَصْفُ بَقْلُ الزَّرْعِ إِذَا قُطِعَ مِنْهُ شَيْءٍ قَبْلَ أَنْ بُدْرِكَ فَذَلِكَ الْمَصْنَف ، وَالرِّيْحَانُ رِزُّقَهُ ، وَالحَبْ الَّذِي يُوا كَلُ مِنْهُ ، وَالرَّبْحَانُ فَ كُلاَّمِ الْعَرَبِ الرِّزْقُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ وَٱلْعَصْفُ يُرِيدُ المَّا كُولَ مِنَ الْحَبِّ وَالرَّيْحَانُ النَّضِيجُ الَّذِي كُمْ يُوْكُلُ وَقَالَ غَيْرُهُ الْمَصْفُ وَرَقُ الْخِنْطَةِ ، وَقَالَ الضَّحَّاكُ الْمَصْفُ النَّبْ . وَقَالَ أَبُو مَالِكِ : الْعَصْفُ أُوَّلُ مَا يَنْبُتُ ثُسَمِّيهِ النَّبَطُ هَبُورًا . وَقَالَ ثُجَاهِدٌ : الْمَصْفُ وَرَقُ ٱلْمُنْطَةِ وَالرَّيْحَانُ الرِّزْقُ وَاللَّادِجُ اللَّهَبُ الْاصْفَرُ وَالْأَخْضَرُ الَّذِي يَعْلُو النَّارَ إِذَا أُوقِدَتْ . وَقَالَ بَعْفُهِمْ عَنْ تُجَاهِدٍ : رَبُّ المَّسْرِ قَيْنِ لِلسَّسْ في الشَّتَاء مَشْرِقٌ وَمَشْرِقٌ فِي الصَّيْفِ ، وَرَبُّ المَّنْرِ : يَنْ مِنْرَبُهَا فِي الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ، لا يَبْغِيَانِ لاَ يَخْتَلِطَانِ ، الْمُنشَآتُ مَا رُفِعَ قِلْعُهُ مِنَ السَّفُنِ ، قَأَمَّا مَا لَمْ ثُرْفَعْ قَلْعُهُ ٣ فَلَيْسَ مُنْشَأَةٍ (" . وَقَالَ ( " نُجَاهِد : وَتُحَاس ( الصَّفْرُ يُصَبُّ عَلَى رُوسِهِم ، يُعَذَّبُونَ ( ) يه خاف مَقَامَ رَبِّهِ يَهُمُ إِلْمَعْصِيَةِ فَيَذْكُرُ ٱللهُ عَنَّ وَجَلَّ فَيَثَّرُ كُهَا ، الشُّواظ كَمَبْ مِنْ نَادٍ ، مُدْهَامَّتَانِ سَوْدَاوَانِ مِنَ الرِّيِّ ، صَلْصَالٍ طِينٌ خُلِطَ برَمْل فَصَلْصَلَ كَمَا يُصَلُّصِلُ الْفَخَّارُ ، وَيُقَالُ مُنْتِنْ يُرِيدُونَ بِهِ صَلَّ ، يُقَالُ صَلْصَالٌ كَمَا يُقَالُ حَرَّ الْبَابُ عِنْدَ الْإِغْلَاقِ وَصَرْصَرَ مِنْلُ كَبْكَبْنَهُ يَعْنِي كَبَيْنُهُ ، فا كِهَ " وَتَعْلُ وَرُمَّانُ . وقال بَعْضُهُمْ : لَيْسَ الرُّمَّانُ وَالنَّحْلُ بِالْفَاكِهَةِ ، وَأُمَّا الْمَرَّبُ فَإِنَّهَا تَعَدُّهَا فَاكِهَةً كَتَقَوْلِهِ عَزَّ وَجِلَّ : حافظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى ، قَأْمَرَهُمْ بِأَلْحَافَظَة

(٢) كنا فاليونينية القاف في هذه منتوحة (٢) وضع فالنسخ التي بأيدينا تاء مجرورة فسوق للربوطة وطيها علامة أبي ذر مصححا عليها

(٤) وَقَالَ نُجَاهِدُ كَالْفَخَارِ كَايُصْنَعُ النَّنَخَّارُ الشُّوِّ اللَّهِ مُخَمِّبُ مِنْ نارٍ

(ه) النُّحَاسُ كنا في النسخ الخط المو ل طبيها وهو يعيد أن رواية الهروى بالتعريف بدل المذكرة والقسطلاني فتضى أن روايته الجمع بينهما كتبه مصححه صحة (7) فيعذبون

عَلَى كُلِّ الصَّلَوَاتِ ، ثُمَّ أَعادَ الْعَصْرَ نَشْدِيدًا لَهَا كَمَا أُعِيدَ النَّخْلُ وَالرُّمَّانُ وَمثلْهَا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السِّمُواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ . ثُمَّ قالَ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاس وَكَشِيرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ، وَقَدْ ذَكَرَهُمْ (١) في أُوَّلِ قَوْلِهِ ؛ مَنْ في السَّمُواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. وَقَالَ غَيْرُهُ: أَفْنَانٍ أَغْصَانٍ ، وَجَنَّى الْجَنَّيْنِ دَانٍ ما يُحْبَّنَىٰ قَرِيبٌ. وَقَالَ الْحَسَنُ : فَبِأَى آلاً و نِعَمِهِ ، وَقَالَ قَتَادَةُ رَبِّكُما (٢) يَعْنِي الْجُنَّ وَالْإِنْسَ ، وَقَالَ أَبُو ٱلدَّرْدَاء : كُلَّ يَوْم مِهُوَ في شَأْنٍ ، يَنْفِرُ ذَنْبًا ، وَ يَكْشِفُ كَرْبًا ، وَ يَرْفَعُ قَوْمًا ، وَيَضَعُ آخَرِينَ . وَقَالُ أَبْنُ عَبَّاسٍ : بَرْ زَخْ عَاجِزْ ، الْأَنَامُ إِنْ لَمْ أَنْكُنُ ، نَضَّاخَتَانِ فَيَّاصَٰتَانٌ، ذُو الْجَلَالِ ذُو الْمَظَمَةِ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : مارِ جُ خالِصٌ مِنَ النَّارِ ، يُقَالُ مَرَجَ الْأُمِينُ رَعِيَّتُهُ إِذًا خلاَّهُمْ يَعْدُو بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ (٣) ، مَرَّجَ أَمْرُ النَّاسِ، مَريجٍ مُلْتَبِسٌ، مَرَّجَ أُخْتَلَطَ الْبَعْرَانِ (" مِنْ مَرَجْتَ دَابَتَكَ تُرَكْتَهَا ، سَنَفْرُغُ لَكُمْ مَنْتُحَاسِبُكُمْ ، لاَ يَشْمَلُهُ شَيْءٍ عَنْ شَيْءٍ وَهُوَ مَمْرُوفٌ في كَلاَمِ الْمَرَبِ ، يُقَالُ لَأْتَفَرَّغَنَّ لَكَ وَمَا بِهِ شُغْلٌ يَقُولُ لَآخُدَنَّكَ عَلَى غِرَّتِكَ ۞ فَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّنَانِ | **مَرْثُ عَبْدُ** اللهِ بْنُ أَبِي الْإِسْوَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ العَمِّيُّ حَدَّثَنَا أُبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيْ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَبْسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ قال جَنَّتَانِ مِنْ فِضَّة آنِيتُهُمَا وَما فِيهِما وَجَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبِ آنِيتُهُما وَما فِيهِما وَما بَبْنَ الْقَوْمِ وَ بَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّيمِ إِلاَّ رِدَادِ الْكِبْرِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنِ \* (1) حُورٌ مَقْصُورَاتُ فِي أُخْيِامٍ ، وَقَالَ أَنْ عَبَّاسِ : خُورٌ (٧) سُودُ الحَدَق، وَقَالَ ثُجَاهِدُ مَقْصُورَاتُ مَحْبُوسَاتُ قُصرَ طَنْ فُهُنَّ وَأَنْسُهُنَّ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ ، قاصِرَاتُ لاَ يَبْدِينَ غَبْر أَنْوَاجِهِنَّ مَرْثُ اللَّهُ مُكُمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَى ٥٠ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّلَدِ

(۱) الله عز وجل

(٣) تُكُذِّ بَان

(٥) بَابُ قَوْلَهُ

رة) بالب<sub>.</sub> (۶)

(٧) الحُورُ البيُّودُ

(۸) حدثنی

(٩) حدثا

حدَّ ثَنَا أَبُو مِمْرَانَ الجَوْنِيُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ فَبْسِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ وَاللهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ وَسُولَ اللهِ عَنْ أَبُو عَنْ أَنْ يَسُولُ عَلَيْهِمُ المُؤْمِنُونَ ، وَجَنْنَانِ مِنْ فِضَةَ آبِيتُهُما مِنْ اللهُ مَنُونَ ، وَجَنْنَانِ مِنْ فِضَةَ آبِيتُهُما وَمَا فِيهِمُ المُؤْمِنُونَ ، وَجَنْنَانِ مِنْ فِضَةَ آبِيتُهُما وَمَا فِيهِم ، وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى مَدِينِينَ نِحِسَبِينَ عِسَبِينَ عِسَبِينَ عَلَيْهِم اللهُ عَدْنٍ ، وَمَا فِيهِم أَلِا رِدَاءِ الشَّكِيثِ عَلَى وَجْهِهِ فَى جَنَّةٍ عَدْنٍ ،

#### ( (١ الْوَاقِعَةُ )

وَقَالَ مُعَاهِدُ : رُجَّتُ زُلْزِلَتْ ، بُسَّتْ فَنَتْ لُنَتْ كَا يُلَتْ السَّوِيقَ ، الْحَضُودُ المُورِّ مُولِّ الْمُجَبَّاتُ إِلَى الطَّلَهُ الْمُورِّ مُولِ الْمُورِّ ، وَالْمُرُبُ الْحَبَّاتُ إِلَى الطَلَهُ الْوَرَاءِ مِنَ ، ثَلَّةٌ أَمْهُ ، يَحَمُّومْ دُخَانُ السَّوْدُ ، يُصِرُونَ يُدِيمُونَ ، الْمُجِمُ الإِيلُ الطَلَهُ الْمُرْمُونَ ، وَوَخَ جَنَّةٌ وَرَخَاتٌ ، وَرَيْحَانُ (االرزقُ ، وَنَشَأُ كُمُ (ا) فَلَمُ خَلُقِ نَشَاء . وَقَالَ غَرُهُ ، تَفَكَمَّهُونَ تَعْجَبُونَ (اا ، غَرُّ بَا مُثَقَلَة وَاحِدُها عَرُوبُ أَى خَلْقِ نَشَاء . وَقَالَ غَرُهُ ، تَفَكَمَّهُونَ تَعْجَبُونَ (اا ، غَرُّ بَا مُثَقَلَة وَاحِدُها عَرُوبُ الْمُنْعَبُونَ وَصُبُرُ يُسَمِّع الْهُلُ مُنَكَةَ المَرْبَة ، وَأَهْلُ الدِينَةِ الفَيْجَة ، وَأَهْلُ الدِراقِ مَثْلُ مَبُودٍ وَصُبُرُ يُسَمِّع أَهْلُ مَكَةَ المَرْبَة ، وَأَهْلُ الدِينَةِ الفَيْجَة ، وَالْمُ الدِراقِ مَنْكُوبُ النَّالِ ، وَرَافِعَة إِلَى الخَنَة ، مَوْضُونَة مَنْكُوبُ جَالِقُونَ النَّاقِ ، وَالْمُولُ المَالَة وَمَوْلَ الْمُعْورِيقَ وَوَاتُ مُنْكُوبُ جَالِيقُ فَوْلَ النَّعُومِ عِمْكُمُ الْفَرْآنِ ، وَيُقَالُ بَسَعْطِ النَّجُومِ إِذَا سُقَطْنَ وَمَوَاتِعُ الْفَقُونَ مُنْ النَّعُومِ عِمْكُمُ الْفُرْآنِ ، وَيُقَالُ بَسَعْطِ النَّجُومِ إِذَا سُقَطْنَ وَمَوَاتُهُ الْفَرَقِ مُنْ اللَّهُ وَمُونَ مَنْ النَّعُومِ إِنْ النَّعُومِ إِنْكُ مِسْعُولِ النَّهُومِ إِذَا سُقَطْنَ وَمَوَاتِمُ الْفَيْرَانَ وَالْمَالُ وَمُونَ مَمْنَ اللَّهُ وَمُونَ مَمْنَ اللَّه وَمُونَ اللَّالَ اللَّهُ وَمُونَ مَمْنَاها كَمَا مَنْهُ وَمُونَ مَنْ فَلِيلَ ، إِذَا كُنَ قَدْ قَالَ إِنْ مُسْافِرُ عَنْ فَلِيلٍ ، وَقَدْ مَكُونَ الْمُ الْمُ الْمُ وَمُونَ مَنْ فَلِيلٍ ، وَقَدْ مَنْ فَلِيلٍ الْمُؤْونَ ، مِنْ الْمُؤْلُ الْمُ مُنْ وَمُونَ مَمْنَاها كَمَا مَقُولُ أَنْتَ مَمُونَ مُسَافِرٌ عَنْ فَلِيلٍ ، وَقَدْ مَكُونَ ، مُشَافِرُ مَنْ فَلِيلٍ ، وَقَدْ مَكُونَ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ مُنْ الْمُؤْلُ الْمُ الْمُؤْلُ الْمُ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤُلِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ

(٤) وَ نُنْشِئَكُمُ \* فِبَا لاَ تَعْلَمُونَ مَعْلَمُونَ

(٠) تَعَجَبُونَ مه (١) يِقُوم مُــــ (٧) تُمَتَّمُينَ

(۸) مِنَ النُّطَفِ بَيْنِي (۱) فَسِلْمْ

(١٠) قَرَيْب

كَالُدْعَاءُ لَهُ كَتَوْ لِكَ فَسَقْيًا مِنَ الرِّجَالِ إِنْ رَفَعْتَ السَّلاَمَ فَهْوَ مِنَ الْدُعَاء ، تُورُونَ تَسْتَخْرَجُونَ، أَوْرَيْتُ أَوْقَدْتُ، لَهْوًا بَاطِلاً ، تَأْنِياً كُذِّبًا \* (١) وَظِل مَمْدُودٍ مرَّث عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا شُفيانُ عَنْ أَبِي الرَّنَادِ عَنِ الْأَعْرِيجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَبْلُغُ بِهِ النِّبِيُّ عَلِيُّ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ في ظلِمًا مِائَةَ عَامِ لِا يَقَطْمُهُا ، وَأُقْرَوْا إِنْ شِئْتُمْ : وَظِلِّ تَمْدُودٍ ( الحَديدُ )

قَالَ مُجَاهِدٌ: جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ مُعَمِّرِينَ فِيهِ ، مِنَ الظُّامَاتِ إِلَى النُّورِ مِنَ الضَّلَالَةِ إِلَى الْهُلِّذِي ، وَمْنَافِعُ لِلنَّاسِ جُنَّةٌ وَسِلاَحٌ ، مَوْلاً كُمْ أُولَى بَكُم ، لِثَلَّ يَعْلَمَ أَهْلُ الْكُتِنَابِ ، لِيَعْلَمَ أَهْلُ الْكُتِنَابِ ، يُقَالُ الظَّاهِرُ عَلَى كُلِّ شَيْء عِلْماً ، وَالْبَاطِنُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا ، أَنْظُرُونَا ٱلْتَظِرُونَا .

( الْجُادِلَةُ )

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : يُحَادُّونَ يُشَاقَثُونَ اللهُ ، كُبتُوا أُخْزِيُوا (٣ مِنَ ٱلْخُذِى ، ٱسْتَحْوَخَ غَلَبَ

الجَلاَءِ (° مِنْ أَرْضِ إِلَى أَرْضِ مِرْ**رُثِ ا** مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحيمِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْهَانَ حَذَثَنَا هُمَيْمٍ ۖ أُخْبَرَ نَا أَبُو بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قالَ قُلْتُ لِأَبْنِ عَبَّاسٍ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا سُورَةُ التَّوْبَةِ ، قالَ التَّوْبَةُ هِيَ الْفَا ضِحَةُ، ما زَالَتْ تَنْزِلُ ، وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ حَتَّى ظَنُوا أَنَّهَا كَمْ ٥٠ ثُبْق أَحَدًا مِنْهُمْ إِلاَّ ذُكِرَ فِيهَا ، قالَ قُلْتُ سُورَةُ الْاَنْفَالِ ، قالَ نَزكَتْ في بَدْر ، قالَ قُلْتُ سُورَةُ الحَشْرِ ، قالَ نَزَلَتْ في بَنِي النَّضِيرِ مَرْشُ (٧) الحَسَنُ أَنْ مُدْرِكِ حَدَّثَنَا يَحْنِي بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا أَبُوعُوانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدٍ قالَ ثُلْتُ لِا بْنِ عَبَّاسِ رَضِيَّ أَللَّهُ عَنْهُمَا سُورَةُ الْحَشْرِ، قَالَةَ ثُلْ سُورَةُ النَّضِيدِ \*

(٢) سُورَةُ الحَديد والنَّحَادِلةِ بِشْمِرِ اللهِ الرَّهْمَ فِي الرَّحِيمِي وَقُلُ مُجَاهِدٌ فِيهِ بَأْسُ شديد ومنافع

> (٣) أُخْزُوا منط مَّ أُحرُ نَوا

(١) سُورَةُ الْحَشْر صه بسم الله الرحمن الرحيم

(٠) الْإِخْرَاجُ

(۷) حدثی

('كما قَطَعْتُمُ مِنْ لِينَةٍ نَحْنَاةٍ ماكم تَكُنْ عَبُورةً أَوْ بَرْنِيَّةً مِرْشُ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْث عَنْ نَافِيعٍ عَنِي أَبْنِ مُحَرَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيٌّ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَ وَهِي الْبُورَيْرَةُ ، فَأَنْزَلَ أَللهُ تَعَالَى : ما قَطَمْتُمُ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُنُوهَا قائمَةً عَلَى أَصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُنْوزَى الْفَاسِقِينَ ۞ (٧) قَوْلُهُ: مَا أَفَاءِ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مَرْثُ عَلِي بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ عَنْ عَمْرِو عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ مالكِ أَبْنِ أُوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ عَنْ تُحْمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءِ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلِيُّ مِمَّا كَمْ يُوجِفِ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلِ وَلاَ ركاب فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ عَلِي خَاصَّةً ، يُنْفِقُ عَلَى أَهْ لِهِ مِنْهَا نَفَقَةَ سَنَتِهِ ، ثُمَّ يَجْعَلُ ما بَقَ ف السَّلاَحِ وَالْكُرَاعِ عُدَّةً في سَبِيلِ اللهِ \* (\*) وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ نَفُذُوهُ مَرْثُنَ مَمْذُ بْنُ يُوسِفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَ اهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قالَ لَعَنَ ٱللهُ الْوَاشِهاتِ وَالْمُوتَشِماتِ وَالْمَتَنَمِّصَاتِ وَالْمَتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ المَفَيِّراتِ خَلْقَ اللهِ فَبَلَغَ ذٰلِكَ أَمْرَأَةً مِنْ بَنِي أُسَدٍ يُقَالُ لَمَا أُمَّ يَمْقُوبَ لَجَاءِتْ فَقَالَتْ إِنَّهُ بَلَغَني (١) أَنَّكَ لَمَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ ، فَقَالَ وَما لِي أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ ٱللَّهِ مِنْ فَي وَمَنْ هُوَ ف كِتَابِ أَللَّهِ فَقَالَتْ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْ حَيْنِ فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ مَا تَقُولُ قَالَ لَئُنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ أَمَا قَرَأْتِ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ نَفُذُوهُ وَمَا نَهَاكُم عَنْهُ فَأُ نُتَهُوا ، قَالَتْ بَلِّي ، قَالَ فَإِنَّهُ قَدْ نَهْى عَنْهُ ، قَالَتْ فَإِنِّي أَرِّي أُهْلَكَ يَفْعَلُونَهُ قَالَ وَأُذْهَبِي فَأَنْظرِي، فَذَهَبَتْ فَنَظَرَتْ، فَلَمْ تَرَ مِنْ حَاجَةِمَا شَيْئًا ، فَقَالَ لَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ مَا جَامَتْنَا (٥) مَرْشُ عَلِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّهْمَٰنِ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ ذَكَرْثُ لِعَبْدِ الرُّهُمْنِ بْنِ عَابِسٍ حَدِيثَ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِي الله عنه قال لَعَنَ رَسُولٌ ٥٠ اللهِ عَلِيَّ الْوَاصِلَةَ ، فَقَالَ سَمِعْتُهُ مِن أَمْرَأَةٍ يُقَالُ كَمَا أُمْ

(۱) بَابُ قُوْ اِدِ (۳) بَابِ (۳) بَابِ (۳) بَابِ (۵) عَنْكَ (۵) مَاجَامَعْنَهَا (۵) مَاجَامَعْنَهَا (۵) مَاجَامَعْنَهَا

قوله كدنك لم تضط الكاف في اليونينيــة وضطت في

بعض النسخ المعتمدة .أيدينا بالفتـــع وفى المطبوع سابقا بالـكسركتبه مصععة

يَمْقُوبَ عَنْ عَبْدِ اللهِ مِثْلَ حَدِيثِ مَنْصُور \* (') وَٱلَّذِينَ تَبَوَّوُا ٱلدَّارَ وَالْإِيمَانَ مَرْثُ أَخْمَدُ بنُ يونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر (") عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْهُونِ قَالَ قَالَ مُمَرُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أُوصِي الْحَلَيْفَةَ بِالْهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ أَنْ يَعْرَفَ كَلَمْ حَقَيْهُمْ، وَأُوصِي الْحَلِيفَةَ بِالْا نْصَارِ ٱلَّذِينَ تَبَوَّوْا ٱلدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلُ أَنْ يُهَاجِرَ النَّبِيُّ مُلْكُمَّ أَنْ يَقْبَلَ مِنْ مُحْسِنِهِم وَيَعْفُو عَنْ مُسِيئَهِم ﴿ (") وَيُواْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِم الآية ، (١) باب الخَصَاصَةُ الْفَاقَةُ ('') ، المفليحُونَ الْفَائْزُونَ بِالْخُلُودِ ، الْفَلَاحُ (' الْبَقَاءِ حَى عَلَى الْفَلَاحِ

عَبِّلْ . وَقَالَ الْحَسَنُ : حَاجَةً حَسَداً صَرِيْنَ (٦) يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ كَثِيرِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ حَدَّثَنَا أَبُوحازِمِ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ أَنَى رَجُلُ رَسُولَ اللهِ عَنِي فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَصَابِنِي الجَهُدُ (٥) وَالْفَلَاحُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال هٰذِهِ اللَّيْلَةَ (١) يَرْ حَمُهُ اللهُ ، فَقَامَ رَجُلْ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ ٱللهِ فَذَهَبَ اللهُ مَنْ يُضَيِّفُهُ إِلَى أَمْدِ فَقَالَ لِا مْرَأَ يِهِ صَيْفُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ لاَ تَدَّخِرِيهِ شَيْئًا قالَتْ وَاللهِ ماعِنْدِي إِلاَّ قُوتُ الصَّبْيَةِ ، قالَ فَإِذًا أَرَادَ الصَّبْيَةُ الْمُشَاء فَنَوِّمِيهِمْ وَتَمَاكَىٰ ، فَأَطْفِي السِّرَاجَ ﴿ (٠) سُوْرَةُ الْمُتَحَنَّةُ وَنَطُوى بُطُونَنَا اللَّيْكَةَ فَفَعَلَتْ ثُمَّ غَدَا الرَّجُلُ عَلَى رُسُولِ اللَّهِ عَلَى فَقَالَ لَقَدْ تَحِيبَ اللَّهِ الدَّ مِن الرحن الرحيم اللهُ عَنَّ وَجَلَّ ، أَوْ صَحِكَ مِنْ فُلاَنِ وَفُلاَنَةَ ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَ يُؤْثِرُ وَنَ عَلَى اللهِ لاَ تَشَّخِهُ وَا أَنْفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ .

( الْمُتَحَنَّةُ )

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : لَا تَجْعَلْنَا فِيْنَةً لَا تُمَذَّبْنَا بِأَيْدِيهِمْ فَيَقُولُونَ لَوْ كَانَ هُؤُلاً هَ عَلَى الْحَقِّ مَا أَصَابَهُمْ هَٰذَا ، بِعِصَمِ الْكُوَافِرِ أُمِرَ أَصْحَابُ النِّبِيُّ ۚ يَكِيُّ بِفِرَاق نِسَائْهِمْ كُنَّ كَوَافِرَ مِحَكَّةً \* (١٠) هَرْثُ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَرُو بْنُ

(٢) يَغْنِي أَبْنَ عَيّْأَشِي

(٣) كَابُ قَوْلُهُ

رة) فأقةً (٤)

عَدُو ِّي عَدُو ۗ كُو اْوَلْياء

دِينَارٍ قَالَ حَدَّتَنَى الْحَسَنُ بْنُ مُحدِ بْنِ عَلَى ۖ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ ٱللهِ بْنَ أَبِي رَافِعِ كَاتِب عَلَى يَقُولُ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضَى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ بَعَقَنِي رَسُولُ ٱللهِ عَلِيًّا أَنَا وَالرُّ بَيْرَ وَالْمُقْدَادَ فَقَالَ أَنْطَلَقُوا حَتَّى تَأْثُوا رَوْضَةَ خاخ ِ فَإِنَّ بِهَا ظَمِينَةً مَعَهَا كِتَابُ خَذُوهُ مِنْهَا فَذَهَبْنَا تَمَادَى بِنَا خَيْلُنا حَتَّى أَتَبْنَا الرَّوْضَةَ فَإِذَا نَحْنُ بِالظَّمِينَةِ فَقُلْنَا أَخْرِجِي الْكِتَابَ، فَقَالَتْ (١) ما مَعِي مِنْ كِتَابٍ، فَقُلْنَا لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنُلْقِينً الثَّيَابَ ، فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا ، فَأَتَيْنَا بِهِ النَّبِيُّ مَا إِذًا فِيهِ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةً إِلَى أَنَاس (٢) مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِمَّنْ مِتَكَّةً يُخْبِرُهُمْ بِيَعْضِ أَمْرِ النِّيِّ مَلْ فَقَالَ النَّيْ عَلَيْ مَا هَٰذَا يَا عَاطِبُ ، قَالَ لاَ تَعْجَلْ عَلَى ۚ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ إِنِّي كُنْتُ أَمْرَأً مِنْ قُرَيْشِ وَكَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْهَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ يَحْمُونَ إِيهَا أَهْلِيهِمْ وَأَمْوَا لَهُمْ بِمَكَّةً ، فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَا تَنِي مِّنَ النَّسَبِ فِيهِمْ ، أَنْ أَصْطَنِعَ إِلَيْهِمْ يَدًا يَحْمُونَ قَرَا بَتِي ، وَمَا فَعَلْتُ ذُلِكَ كُفْرًا ، وَلاَ أَرْ يَدَادًا عَنْ دِينِي ، فَقَالَ النِّي عَلَيْ إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكُمْ ، فَقَالَ مُحَرُّ دَعْنِي (٣) يَا رَسُولَ ٱللهِ ، فَأَضْرَبَ عُنْقَهُ ، ِ فَقَالَ إِنَّهُ شَهِيدَ بَدْرًا وَمَا <sup>(٤)</sup> يُدْرِيكَ لَمَلَّ ٱللَّهَ عَنَّ وَجَلَّ ٱطْلَمَعَ عَلَى أَهْل بَدْر فَقَالَ : أَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ ۚ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ ، قَالَ عَمْرُ وَوَنَزَلَتْ فِيهِ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا ِ تَتَخَذُوا عَدُوِّى وَعَدُوْ كُمُ <sup>(0)</sup> ، قالَ لاَ أَدْرِى الآيَةَ فى الحَدِيثِ ، أَوْ قَوْلُ تَمْرُو مَرْثُنْ (٢٠ عَلَيُّ (٧٠ عَلِي لِشَفْيَانَ فِي هَٰذَا ، فَنَزَلَتْ (٨٠ : لاَ تَتَّخِذُوا عَدُوَّى (١٠ . قالَ سُفْيَانُ هٰذَا فِي حَدِيثِ النَّاسِ حَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرٍ وِ مَاثَرَ كُتُ مِنْهُ حَرْفًا وَمَا أَرَى أَحَدًا حَفِظَةُ غَيْرِي \* (١٠) إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ مَرْثُنَا إِسْعَتُ حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (١٢) حَدَّثَنَا أَبْنُ أَخِي أَبْنِ شِهاَبِ عَنْ عَمِّهِ أَخْبَرَنِي عُرُوتُهُ أَنَّ عَالْمِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِّ مِيلَةٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ بَالِكَ كَانَ يَشْحِنُ مَنْ

(1) قالت (7) قالت (7) فلعن (8) فلعن (9) أولياء (9) قال قبل (0) تركت (1) ورعدو كم أولياء (1) تركت (1) معدو كم أولياء (1) تركت (1) معدو كم أولياء (1) تابية

(١٢) أَبْنِ سَعْدِ

هَاجَرَ إِلَيْهِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ بِهِذِهِ الآيَةِ بِقَوْلِ اللهِ : يَا أَيُّهَا النَّنِيُّ إِذَا جاءكَ المُؤْمِنَاتُ يُبَا يِعْنَكَ إِلَى قَوْلِهِ غَفُورٌ رَحِيمٍ"، قالَ عُرْوَةُ قالَتْ عائِشَةُ فَنَ أَقَرَّ بهذَا الشَّرْطِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ قَالَ لَمُا رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ قَدْ بَايَمْنُكِ كَلاَمًا وَلاَ وَٱللهِ مَا مَسَّتْ بَدُهُ يَدَ أَمْرَأَةٍ قَطَّ فِي الْمَايَعَةِ ، ما يُبَايِمُهُنَّ إِلاَّ بقَوْلِهِ قَدْ بَايَعْتُكَ عَلَى ذَلَّكِ \* تَابَعَهُ يُونُسُ وَمَعْمَرُ ۗ وَعَبَدُ الرَّحْمَٰ بْنُ إِسْخُقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَالَ إِسْخُتُى بْنُ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً وَعَمْرَةً \* (١) إِذَا جَاءِكَ الْمُؤْمِنِاتُ يُبَايِمْنَكَ مِرْثُ أَبُومَعْسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ حَفْصَةً بنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ بَايَمْنَا رَسُولِ اللهِ عَلِيِّ فَقَرَأً عَلَيْنَا أَنْ لاَ يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا وَنَهَا نَا عَنِ النِّيَاحَةِ فَقَبَضَتِ أَمْرًأَةٌ يَدَهَا فَقَالَتْ أَسْعَدَ ْنِي فُلَانَةُ أُرِيدُ أَنْ أَجْزِيهَا فَا قَالَ لَمَا النِّي قَفْبُصْتِ آمِرَا • يَسَدَّ حَسَنَ فَبَايَعَهَا مِرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَدِّدِ حَدِّثَنَا وَهِبُ بْنُ اللهِ عَلَيْ شَكِيلِيّ شَيْئًا فَا نُطْلَقَتْ وَرَجَعَتْ فَبَايَعَهَا مِرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَدِّدٍ حَدِّثَنَا وَهِبُ بْنُ الْأَبْقِي جَريرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِينَ الزُّ بَيْرَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَن أَبْنِ عَبَّاسٍ في قَوْلِهِ تَعَالَى وَلاَ يَمْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ، قَالَ إِنَّمَا هُوَ شَرْطُ شَرَطَهُ ٱللَّهُ لِلنِّسَاء مَرْثُنَا عَلَى بَنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَاهُ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو إِدْرِيْتَنَ سَمِعَ عُبَادَةً بْنَ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ أَنْبَا يِمُونِي (٢) عَلَى أَنْ لاَنْشُركُوا بِٱللهِ شَيْنًا وَلاَ تَزْنُوا وَلاَ تَسْرِقُوا وَقَرَأَ آيَةَ النَّسَاء وَأَكْثَرُ لَفَظ سُفْيَانَ قَرَأُ ٣ الآيَةَ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ ۚ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَٰلِكَ شَيْئًا فَعُونِبَ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْهَا (٤) شَبْئًا مِنْ ذَلِكٌ فَسَتَرَهُ اللهُ فَهْوَ إِلَى اللهِ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاء غَفَرَ لَهُ ( \* \* تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْسَرِ فِي الْآَيَّةِ مِرْثُ مُمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُونٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ قَالَ وَأَخْبَرَنِي أَبْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ مُسْلِمٍ أَخْبَرَ أُ عَنْ طَاوُسِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَّ ٱللهُ عَنْهُما قال

شَهِدْتُ الصَّلاَةَ يَوْمَ الْفَطْرِ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُمَّانَ فَكُلْهُمْ أَيُصَلِّيهَا قَبْلَ الخَطْبَةِ ثُمْ يَخْطُبُ بَمْدُ فَنَزَلَ آنِي اللهِ عَلَيْ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ حِينَ يُحَلِّسُ الرِّجَالَ بِيده ثُمَّ أَقْبَلَ يَشُقَهُمْ حَتَّى أَتَى النِّسَاء مَعَ بِلاَلٍ فَقَالَ يَا أَيُّما النِّبِيُّ إِذَا جَاءُكُ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِمُنَكَ عَلَى أَنْ لاَ يُشْرِكْنَ بِٱللَّهِ شَبْئًا وَلاَ يَسْرِقْنَ وَلاَ يَرْ نِينَ وَلاَ يَفْتُلْنَ أَوْلاَدَهُنَّ وَلاَ يَأْتِينَ بِبُهْتَانِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ حَتَّى فَرَغَ مِينَ (أ) مِنْمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ كُلُّهَا ، ثمَّ قالَ حِينَ فَرَغَ أَنْتُنَّ عَلَى ذَلِّكَ ، وَتَالَتِ (١) أَمْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ كَمْ يُجِيِّهُ ا غَيْرُهَمَا نَعَمْ يَارَسُولَ ٱللهِ لاَيَدْرِي الحَسَنُ مَنْ هِيَ قَالَ فَنَصَدَّقْنَ وَبَسَطَ بلاَلْ تَوْبَهُ خَمَلْنَ يُلْقِينَ الْفَتَخَ وَالْحَوَاتِيمَ فَى ثَوْبِ بِلالٍ

#### ( سُورَةُ الصَّفِّ (٢)

وَقَالَ ثَجَاهِدٌ : مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللهِ مَنْ يَتَّبِمُنِي (١) إِلَى اللهِ ، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : مَرْضُوصْ مُلْصَقَ بَعْضُهُ بِبَعْض ( عُن وَقَالَ غَيْرُهُ ( ) بِالرَّصَاص \* قَوْلُهُ ( ) تَعَالَى مِنْ بَعْدِى أَسْمُهُ أَحْمَدُ مِرْشَ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ لَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ أَخْبَرَنِي مُمَّذُ بْنُ جُنَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ يَقُولُ إِنَّ لِي أَسْمَاءَ أَنَا مُمَّدُ وَأَنَا أَحْمَدُ وَأَنَا المَاحِي ٱلَّذِي يَعْمُو ٱللَّهُ بِنَ الْكُفْرَ وَأَنَا الحَاشِرُ اللَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَّمِي وَأَنَا الْمَاقِبُ .

# ( الجُنعة )

قَوْلُهُ: وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَلَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ ، وَقَرَأُ عُمَرُ : فَأُمْضُوا إِلَى ذِكْرَ الله صَرِيْنِ (^) عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّتَنَى (٩) سُلَيْانُ بْنُ بِلاَلْ عَنْ ثَوْرِ عَنْ أَبِي الْنَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا جُلُوساً عِنْدَ النَّيِّ مِنْ اللَّهِ عَلْهُ عَلَيْهِ سُورَةُ الجُمُعَةِ ، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَلَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ . قال (١٠٠ قُلْتُ : مِنْ مُمْ يَا رَسُولَ مري (آ) مقالت

(۴) تَسِعَنی

(٤) أل بنش (٤)

(أ) و قال يميي

(٦) كات يا تي

(٧) سُورَةُ الْجُمْعَةِ بِسْمِ ِ

(١٠) قالُوا مَنْ

ٱلله وَلَمْ يُرَاجِعُهُ حَتَّى سَأَلَ ثَلَاثًا وَفِينَا سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ وَضَعَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيُّ يَدَّهُ عَلَى سَلْمَانَ ، ثُمَّ قالَ : لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ عِنْدَ النَّرَابُا لَنَالَهُ رَجَالٌ أَوْ رَجُيْلٌ مِنْ هُوْلاً حَرِيْنَ (١) عَبْدُ اللهِ بنُ عَبْدِ الْوَجَّابِ حَدَّثَنَا (١) عَبْدُ الْمَزِيزِ أَخْبَرَ نِي تَوْزُ عَنْ أَبِي الْنَيْتِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي عَلِيُّ لَنَالَهُ رِجَالٌ مِنْ هُوُّلاً \* ﴿ وَإِذَا رَأُوا أَبِحَارَةً (١) حَرِيْنِ حَفْضُ بْنُ مُمَرَ حدَّنَنَا خالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا (١) حُصَيْنُ عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْحِمْدِ وَعَنْ أَبِي مُفْكَانَ عَنْ جَارِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُمَا قالَ أَقْبَلَتْ عِينٌ يَوْمَ الْجُمُمَةِ وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيُّ عَلَيْ فَثَارَ النَّاسُ إِلَّا أَثْنَا () عَشَرَ رَجُلًا، عَأْنُ لَ اللهُ : وَإِذَا رَأُوا يَجَارَةً أَوْ لَمُوا ٱنْفَضُوا إِلَيْهَا (٧٠٠

( قَوْلُهُ (٨) إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ )

قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ (٩) ، إِنَّى لَكَاذِ بُونٌ حَرْثُ عَبْدُ اللهِ بنُ رَجَاء (٧) وَتَرْتُكُوكَ عَايمًا حَدُّنَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحُنَّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ كُنْتُ فِي غَزَاةٍ فَسَمِينَ ﴿ (٨) مود: الناهب عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبَى يَقُولُ لَا تَنْفَقِلُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِهِ ، الله الرحى الرجم، وَلَوْ (١٠٠) رَجَمنا (١١) مِنْ عِنْدِهِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ ، فَذَكَّرْتُ ذَلك المَمَّى أَوْ لِعُمَرً ، فَذَكَرَهُ لِلرِّبِيِّ عَلِيٌّ فَدَعَانِي فَذَكُتُهُ ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ إِلَى عَبْدِ (١) الْأَيَّةَ الله بن أَنِي ۗ وَأَصْحَابِهِ لَخَلَفُوا مَاقَالُوا ، فَكَذَّ بنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَصَدَّقَهُ فَأَصَا بنِي عَمَّ لَمْ يُصِيْدِي مِثْلُهُ قَطُّ ، كَفِلَسْتُ فِي الْبَيْتِ وَقَالَ لِي تَعْلَى ما أَرَدْتَ إِلَى أَنْ كَذَّ بَكَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْدَ وَمَقَاكَ ، وَأَنْزَلَ ٱللهُ تَمَالَى: إِذَا جَاءِكَ الْمَافِقُونَ نَبَعَثَ إِلَى النَّيْ عَلِيْكَ فَقَرَأً فَقَالَ إِنَّ أَلَهُ قَدْ صَدَّفَكَ يَا زَيْدُ ۞ (١٧) أَشَّخَذُوا أَيْكَانُهُمْ جُنَّةً يَجْتُنُونَ بها مرض آدم بن أبي إياس حدَّثنا إسراليل عن أبي إسادت عن زيد بن أرْقم روي اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مِعَ عَمَى فَسَمِونَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِيَّ ٱبْنَ سَلُوا، يَقُولُ لاَ نَنْفِقُوا عَلَى

اسبة (11) (د) أَوْ مَلْوِاً (٠) أخبرنا

بَابْ إِذَا

، (۱۰) وَلَئِنِ

معرة (11) الى المدينة

مَنْ عِنْدَ رَسُولِ ٱللهِ حَتَّى يَنْفَضُوا . وَقَالَ أَيْضَا اللَّهِ مَنْ رَجَعْنَا إِلَى اللَّهِ يِنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَقَنُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ ، فَذَكُرُثُ ذَلِكَ لِعَنِّي ، فَذَكَرَ عَمِّي لِرَسُولِ اللهِ عَلِيَّةَ فَأَرْسَلَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي عَبْدِ ٱللهِ بْنُ أَبَى وَأَصِمَا بِهِ كَفَلَفُوا مَا قَالُوا فَصَدَّقَهُمْ رَسُولُ ٱلله مَنْكُ وَكُذَّ بَنِي ، قَأْصاً بَنِي هُمْ كُم يُصِيْنِي مِثْلُهُ (١١ خَلَسْتُ فِي رَبْقِي ، فَأَثْرُلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : إِذَا جَاءِكَ الْمُنَافِقُونَ ، إِنِّي قَوْلِهِ : أَهُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ ٱللهِ ، إِلَى قَوْلِهِ : لَيُخْرِجَنَّ الْاعَنَّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ، فَأَرْسَلَ إِلَى رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ فَقَرَأُهَا عَلَى أَثُمَّ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ صَدَّقَكَ ﴿ (") ذَلِكَ بِأُنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ حَرَثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُمْبَة عَن الحَكَم ِ قالَ سَمِينَ ُ مُحَمَّد بْنَ كَمْبِ الْقُرَظِيَّ قَالَ سَمِيْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا قَالَ عَبْدُ الله بْنُ أَبِّي لاَ تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ ٱللهِ ، وَقَالَ أَيْضًا : لَئَنْ رَجَعْنَا إِلَى المدينة (٢) فَأَتَانِيرَسُولُ النَّبِيِّ الْخَبَرْتُ بِهِ النَّبِيِّ عَرَالِيَّ فَلَامَنِي الْأَنْصَارُ ، وَحَلَفَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ أَبَى ما قالَ ذلك ، فَرَجَمْتُ إِلَى الْمَنْزِلِ فَنَيْتُ، فَدَعانِي ٣٠ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ كَأْتَيْتُهُ، فَقَالَ إِنَّ ٱللهَ قَدْ مَدَّقَكَ وَنَزَلَ مُمْ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لاَ تُنْفِقُوا الآية . وَقالَ أَبْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنِ الْأَحْمَش عَنْ عَدْرِوعَنِ أَبْنِ أَبِي لَيْدَلَى عَنْ زَبْدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلْ \* (" وَإِذَا رَأَيْتُهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ۚ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْ لِهِمْ (٥) كُأْنَهُمْ خُشُبُ مُسَنَّدَةٌ يَحْسِبُونَ كُلَّ صَيْحَة عَلَيْهِمْ أَمْمُ الْمَدُوْ فَأَحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ مَرْشَ عَرْبُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا زُهَمِيرُ بْنُ مُمَاوِيَّةَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْفُقَ قالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ قالَ خَرَجْنَا مِعَ النَّبِيُّ عَلِيِّ فِي سَفَرِ أَصَابَ النَّاسَ فِيهِ شِدَّةٌ ، فَقَالَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ أَبَى ۖ لِأَصْحَا بِهِ لاَ تُنْفَقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ ٱللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِهِ . وَقَالَ لَئُنْ رَجَعْنَا إِلَى اللَّدِينَةِ لَيُغْرِجَنَّ الْأَعَزْ مِنْهَا الْأَذَلَّ ، فَأُتِيْتُ النِّبِيُّ مِنْ اللَّهِ مَا لَكُ عَبْد

(٢) بَابُ قُوْلِهِ البار (١) ره) الآية

(۱) بَابُورَادَا (۲) إِلَى قَسُولِهِ وَهُمْ (۲) إِلَى قَسُولِهِ وَهُمْ (۲) كِنَا فِي نَسِحُ الْمُلِدُ المنسدة بدون النسبر الثابت في الطبع سابقا الم مسحمه (٤) فَدَعَانِي خَفَدُنْهُ فَأَرْسُلَ إِلَى عَبْدِ اللهِ ابْنِ أُبِي وَأَصِحَابِهِ خَفَلَمُوا ما قَالُوا وَ كَذَّ بَنِي النَّبِيُ

(ه) رَّسُولُ اللهِ

(٦) عز وجل

(٧) فأرسل مورسل

(۸) کاب

ره) الآية

م ة (۱۰) دلك

(١١) الحَاهِليَّةِ

رود) الْكَسْعُ اَنْ تَصْرِبَ بِيدَكَ على شَيْء أَوْ مِرِجْلِكَ وَيَكُونُ أَيْضاً إِذَا رَمَبْنَهُ شِيء يَسُودهُ

ٱللهِ بْنِ أَبِّي فَسَالَهُ ۚ فَأَجْتَهَدَ يَمِينَهُ مَا فَعَلَ ، قَالُوا كَذَبْ زَيْدٌ رَسُولَ ٱللهِ أَيْكَ فَوَقَعَ فى نَفْسِي مِمَّا قَالُوا شِدَّةٌ حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيقِي فِي إِذَا جَاءِكَ الْمَنَافِقُونَ، فَدَعاهُ النَّبِي مَا إِلَّهُ لِيَسْتَغَفِرَ كُلُمْ فَلَوَّوا رُولُسَهُمْ ، وَقَوْلُهُ خُشُبُ مُسَنَّدَةٌ ، قالَ كانُوا رِجَالًا أَجْمَلَ شَيْءٍ \* فَوْلُهُ (ا) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغَفِّرْ لَكُمُ رَسُولُ اللهِ لَوَّوْا رُوُّسَهُمْ (٢) وَرَّأَ يَهُمُ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ، حَرَّ كُوا أَسْهَزْ وَا بِالنَّبِيّ عَلِيَّ وَيُقُرُأُ بِالتَّخْفِيفِ مِنْ لَوَيْتُ مَرْثُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أبِي إسْخُقَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَمَّى فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبَى " أَبْنَ سَلُولَ يَقُولُ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا وَلَئَنْ رَجَعْنَا إِلَى المَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِمَتَّى فَذَكَرَ " مَمَّى لِلنِّيَّ عَلِيَّةٍ " وَصَدَّقَهُمْ فَأَصارَبِي غَمَ أُكُم يُصِبْنِي مِثْلُهُ قَطٌّ فَعَلَّ فَعَلْسَتُ فِي رَيْتِي ، وَقَالَ عَمِّي ما أَرَدْتَ إِلَى أَنْ كَذَّبَكَ النَّيُّ ( ) مِنْ اللَّهِ وَمَقَتَكَ ، فَأَنْزَلَ ٱللهُ تَعَالَى ( ) : إِذَا جَاءِكَ الْمَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللهِ ، وَأَرْسَلَ (٧) إِلَى ٓ النِّبِي عَلِي ۖ فَقَرَأُهَا وَقَالَ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ صَدَّقَكَ \* (٨) قَوْلُهُ: سَوَادٍ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرُتَ كَلُّمْ (١) أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ كَمُمْ أَنْ يَغْفِرَ ٱللهُ كَلُمْ إِنَّ ٱللهَ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ مَرْشُ عَلَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ عَمْرُ وَ سَمِيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ ٱللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا فِي غَزَاةٍ قَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً في جَبْشٍ ، فَكَسَعَ رَجُلُ مِنَ الْهَاجِرِينَ ، رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيْ يَا لَلَّانْصَارِ ، وَقَالَ الْمُهَاجِرِينُ يَا لَلْمُهَاجِرِينَ ، فَسَمِعَ ذَاكَ (١٠٠ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ ما بَالُ دَعْوى جاهِلِيَّةٍ (١١) قالُوا يَا رَسُولَ ٱللهِ كَسَعَ (١٢) رَجُلُ مِنَ الْمَاجِرِينَ ، رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ فَسَمِعَ بِذَٰلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبَى فَقَالَ فَمَلُوهَا

أُمَا وَاللهِ لَئُنْ رَجَعْنَا إِلَى المَّدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَنُّ مِنْهَا الْاذَلَّ فَبَلَغَ النَّبيّ عَلَا فَقَامَ مُمَرُ فَقَالَ يَارَسُولَ ٱللهِ دَعْنِي أَضْرِبْ عُنْقَ هَٰذَا ٱلْنَافِقِ، فَقَالَ النِّي مُرْكَ دَعْهُ لا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُمَّدًّا يَقتُلُ أَصْحَابَهُ وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ أَكْثَرَ مِنَ الْمُاجِرِينَ حِينَ قَدِمُوا الَّدِينَةَ ، ثُمَّ إِنَّ اللَّهَاجِرِينَ كَثُرُوا بَعْدُ قالَ مُنْيَانُ خَفَظْتُهُ (١) مِنْ تَمْرُو قالَ عَمْرُ وَ سَمِينَتُ جَابِرًا كُنَّا مَعَ النِّبِيِّ عِيْكَ ۞ قَوْلُهُ (١) ثُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لاَ تُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُوا (٣) وَيَتْفَرَّقُوا وَلِلهِ خَزَائَنُ السَّلُوَاتِ وَالْأَرْض وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لاَ يَفْقَهُونَ مَرْثُ السَّمْيِلُ بنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّثَني إِسْمَعِيلُ بنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِي غُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً قَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَّسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ حَزِنْتُ عَلَى مَن أُصِيبَ بِالْحَرَّةِ ، فَكَتَبَ إِلَى ۚ زَيْدُ بْنُ أُرْقَمَ وَ بَلَغَهُ شِيدَةُ حُزْنِي يَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِعَ وَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَ لِأَ بْنَاءُ إِلْأَنْصَارِ وَشَكَّ أَبْنُ الْفَضْلِ فِي أَبْنَاء أَبْنَاء الْأَنْصَارِ فَسَأَلَ أَنسَا بَمْضُ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَقَالَ هُوَ الَّذِي يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّ هَٰذَا الَّذِي أَوْفَى ٱللَّهُ لَهُ بِأُذُنِهِ ('' مِنْ قَوْلُهُ (°) يَقُولُونَ : لَئُنْ رَجَعْنَا إِلَى اللَّدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأُعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَ (°)، وَاللَّهِ الْمِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمَنَافِقِينَ لاَ يَعْلَمُونَ مَرْثُ الْحُمَيْدِيْ حَدَّمَنَا سُفْيَانُ قالَ حَفَظْنَاهُ مِنْ تَحْمُرُو بْنِ دِينَارِ قالَ سَمِيْتُ جابِرَ بْنَ عَبْدِ ٱللهِ رَضَى ٱللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ كُنَّا فِي غَزَاةٍ فَكَسِّعَ رَجُلٌ مِنَ الْهَاجِرِينَ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ الْأَ نْصَارِيْ يَا لَلْأَنْصَار ، وَقَالَ الْمَهَاجِرِيْ يَا لَلْمُهَاجِرِينَ ، فَسَمَّعَهَا أَللهُ رَسُولَهُ عَلَيْ قال ما هٰذَا؟ فَقَالُوا كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْهَاجِرِينَ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ الْأَنْصَادِي يَا للا نْصَارِ ، وَقَالَ مُ الْمُهَاجِرِي مَا لَلْمُهَاجِرِينَ ، فَقَالَ النَّبِي عَلِيُّكَ دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْذِنَةٌ قَالَ جَابِرِ " وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ حِينَ قَدِمَ النِّي عَلِيلَ أَكْثَرَ ، ثُمَّ كَثُرَ الْهَاجِرُونَ بَعْث

را) الأية المارية المارية الأية المارية الأية المارية المارية

فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِّي ۚ أَوْ قَدْ فَعَلُوا وَاللهِ لَئُنْ رَجَعْنَا إِلَى المَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّمِنْهَا الْاذَلَّ ، فَقَالَ مُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ دَعْنِي يَا رَسُولَ اللهِ أَضْرِبْ عُنْقَ هٰذَا المنَافِق قالَ (١) النَّبِي عَلِيَّ دَعْهُ لاَ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَدًّا (١) يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ .

( سُورَةُ التَّفَائِن (٢)

وَقَالَ عَلْقَمَةُ عَنْ عَبْدِ اللهِ ، وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ يَهْدِ فَلْبَهُ ، هُوَ الَّذِي إِذَا أُصِا بَتْهُ مُصِبِبَةٌ رَضِيَ وَعَرَفَ أَنَّهَا مِنَ اللهِ .

الى مُولَّةُ الطَّلاَقِ ) ( سُورَةُ الطَّلاَقِ )

وَقَالَ مُجَاهِدُ (1) : وَ بَالَ أَمْرِهَا جَزَاء أَمْرِهَا صَرَّتُ يَعْنِي بْنُ بُكَبْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قالَ حَدَّثَنَى عُقَيْلٌ عَن أَبْن شِهابِ قالَ أُخْبَرَ نِي سَالِمٌ ۖ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ مُمْرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ أَمْرَأْتَهُ (٥) وَهِي حائض ، فَذَكَرَ مُمَرُ لِرَسُولِ أَلَّهِ مِنْ إِلَيْهِ فَتَغَيُّظُ فِيهِ رَسُولُ أَلَّهِ مِنْ إِنَّ مُمَّ قَالَ لِلرَّاجِمْهَا ، ثُمَّ كُمْسِكُهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحيضَ فَتَطْهُرَ ۚ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقُهَا فَلْيُطَلِّقُهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَسَّهَا فَتِلْكَ الْمِدَّةُ كَمَا أَمَرَهُ ٥٧ الله \* ٧٧ وَأُولاَتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ خَلْهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ } (ه) أَمْرَاةً لَهُ يَعْلُ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ بُسْرًا ، وَأُولاَتُ الْأَحْمَالِ وَاحِدُهَا (١٠ ذَاتُ عَمْلَ حَرْثُ سَمْدُ أَبْنُ حَفْص حَدَّثَنَا شَبْبَانُ عَنْ يَحْنَى قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ جَاء رَجُلُ إِلَى أَبْن عَبَّاس وَأَبُو هُرَيْرَةَ جالِسٌ عِنْدَهُ فَقَالَ أَفْتِينِي فِي أَمْرَأَةٍ وَلَدَّتْ بَعْدَ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، فَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسَ آخِرُ (') الْأَجَلَيْنِ ، قُلْتُ أَنَا وَأُولِاَتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ خَلَهُنَّ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا مَتَمَ أَبْنِ أَخِي ، يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ ، فَأَرْسَلَ أَبْنُ عَبَّاس غُلاَمَهُ كُرِّيبًا إِلَى أُمِّ سَلَمَةً بَسْأُلُهَا ، فَقَالَتْ فَتُل زَوْجُ سُبَيْعَةَ الْاسْلَيَّةِ وَهَي حُبْلَى فَوَصَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَطُبِتْ فَأَنْكَتَهَا رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْهُ وَكَانَ

(٢) صلى الله عليه وسلم كنا فى أصل البونينية .

(٢) وَالطَّالُقِ سم الله الرحمن الرحيم

(١) التَّعَابُنُ عَبِنُ أهل الْجُنَّةُ أَهْلَ النَّارِ إِنْ أَرْ تَنْبُرُ إِنْ لَمْ تَفْكُوا أَنْعِيضُ أَمْ لَا تَجِيضُ فَالَّلَائِي نَمَدُنَّ عَنَ الْحِيض وَالْلَائِي لَمْ يَحِصْنَ بَعْدُ فَعَيدٌ بَهُنَّ ثَلَانَةً ﴿ أَشْهُو . ا ثات عند المروى رواية الحموى

(١) أَمَّرَ ٱللهُ عَرَّ وَجَلَّ (۷) مَابْ

(٨) وأحدَنْهَا

(۹) آخر

(٢) فَضَمَزَ . قالَ أبو ذر ومعناه عَضَّ لَهُ شَفَتَهُ ' تجزآ

الكن عَمْدُ اللهِ

(٠) سُورَةُ لِمَ أَكُرُمُ وفي تسخة سورة التَّحْرِيمِ

مار (۱)

رُنَّ الْآَيَةُ (٧).

٠(٨) هُو َ يَعْلَى بْنُ خَكْرِيمٍ.

(19) كدا بالياء في اليونينية وقال في الممايح انها مبدلة من الهنزة على غير قياس .

> ولابي ذر فتواطأت (۱۲) على

> > (۱۲) بِنْتِ

(1٤) كاك

(10) وَ أَلْلُهُ مَوْ لَأَكُمُ وَ عُوالْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

(١) فَذَ كُوُ وَالَّهُ مَذَ كُو السُّنَا بِلِ فِيمِنْ خَطَبَهَا \* وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيْوبَ عَنْ مُحَدِّدٍ قَالَ كُنْتُ فِي حَلْقَةً فِيهَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى وَكَانَ أَصْحَابُهُ بِعَظَّمُونَهُ ، فَذَكَرَ (١) آخِرَ الْأَجَلَيْنِ خَدَّثْتُ بِحَدِيثِ سُبَيْعَةَ بنتِ الحارِثِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ غُنْبَةَ قَالَ فَضَمَّزَ (٧) لِي بَعْضُ أَصْحَابِهِ ، قَالَ مُحَمَّدٌ فَفَطِّنْتُ لَهُ فَقُلْتُ إِنَّى إِذًا كَلِّرِي ا إِنْ كَذَبْتُ عَلَى عَبْدِ ٱللَّهِ بْن عُتْبَةً وَهُوَ فِي نَاحِيَةِ الْكُوفَةِ فَأَسْتَخْيَا وقالَ لَكُنَّ (") حَمَّهُ كُم يَقُلُ ذَاكَ ، فَلَقيتُ أَبَا عَطيَّةً مالك بْنَ عامِر فَسَأَلْتُهُ فَذَهَبَ يُحَدِّثُني حَدِيثَ " سُبَيْعَةً فَقُلْتُ هَلْ سَمِعْتَ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ فِيهَا شَبْئًا فَقَالَ كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ ٱللهِ، فَقَالَ أَتَجِعْلُونَ عَلَيْهَا التَّعْلَيظَ ، وَلاَ تَجْعَلُونَ عَلَّيْهَا الرُّخْصَة لنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاء القُصْرَى بَعْدَ الطُّولَى وَأُولاَتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ بَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ .

# ( سُورَةُ (٥) الْتَحَرَّم )

ي (٦) يَا أَيُّهَا النِّي لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللهُ لَكَ (٧) تُبْتَنِي مَرْضَاةً أَزْوَاجِكَ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ مَن مَعَادُ بْنُ فَضَالَةً حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْنِي عَن أَبْنِ حَكْمِمٍ (١٠) عَنْ سَمِيدِ بْنُ جُبَيْرِ أَنَّ أَبْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ فِي الحَرَامِ بُكَفَرُ. وقالَ أَنْ عَبَّاس : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولِ أَللهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ مَدَّثُ " الْبِرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاء عَنْ عُبَيْدِ بْنِ مُمَمَيْرِ عَنْ مائِشَةَ رَضَى أَللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولَ أَللهِ عَلِيٌّ يَشْرَبُ عَسَلاً عِنْدَ زَيْنَبَ أَبْنَةِ (١٠٠ جَعْشِ وَيَمْكُثُ عِنْدَهَا فَوَاطَيْتُ (١١) أَنَا وَحَفْصَةُ عَنْ (١٢) أَبْنَا دَخَلَ عَلَيْهَا فَلْتَقُلْ لَهُ أَكَلْتَ مَعَافِيرَ إِنِّي أَجِد مِنْكَ رِيحَ مَعَافِيرَ ، قالَ لاَ وَلَكِنِّي كُنْتُ أَشْرَبُ عَسَلاً عِنْدَ زَيْنَبَ ٱبْنَةِ (١٣) جَحْشِ فَلَنْ أَعُودَ لَهُ ، وَقَدْ حَلَفْتُ لَا ثُخْبِرِي بِذَٰلِكِ أَحَدًا \* (١٤٠ تَبْتَنِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ قَدْ فَرَضَ ٱللهُ لَكُمْ تَحِلةً أَيْمَانِكُمْ (١٠٠ مَرْثُ

عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ أَللهِ حَدَّثَنَا سُلَيْانُ بْنُ بِلاَلْ عَنْ يَحْنِي عَنْ عُبَيْدٍ بْنِ حُنَيْنٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبْنَ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُحَدِّثُ أَنَّهُ قالَ مَكَثْتُ سَنَةً أُريدُ أَنْ أَسْأَلَ مُمّرَ أَبْنَ الْحَطَّابِ عَنْ آيَةٍ فَا أَسْتَطَيِمُ أَنْ أَسْأَلَهُ هَيْبَةً لَهُ حَتَّى خَرَجَ حَاجًا كَفَرَجْتُ مَمَهُ، قَلَمًا رَجَعْتُ (١) وَكُنَّا بِبَعْض الطُّرِيقِ ، عَدَلَ إِلَى الْأَرَاكِ لِحَاجَةٍ لَهُ ، قال فَو تَفْتُ لَهُ حَتَّى فَرَغَ ، ثُمَّ سِرْتُ مَعَهُ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ مَنِ اللَّتَانِ تَظَاهَرَ تَا عَلَى النَّبِّي مِنْ أَزْوَاجِهِ ، فَقَالَ تِلْكَ حَفْصَة وَعَائِشَةُ ، قَالَ قَقُلْتُ وَأَلَّهُ إِنْ كُنْتُ لَأُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ هَٰذَا مُنْذُ سَنَةٍ فَا أَسْتَطِيعُ هَيْئَةً لَكَ قالَ فَلاَ تَفْعَلُ ماظَنَنْت أَنْ عِنْدِي مِنْ عِلْمٍ فَأَسْأَلْنِي فَإِنْ كَانَ لِي عِلْمْ خَبَرُ ثَكَ بِهِ ، قالَ ثُمَّ قالَ مُمَرُّ وَاللهِ إِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ ا كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَا نَمُدُّ لِلنِّسَاءِ أَمْرًا حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِنَّ مَا أَنْزَلَ وَفَسَمَ كَمُنَّ مَا مَّ مَا الزَلَ وَقَمَمَ مُنْ مَا اللهِ فِيهِنِ مَا الزَلَ وَقَمَمَ مُنْ مَا اللهِ مَنْ مَا اللهِ فَيهِنِ مَا الزَلَ وَقَمَمَ مُنْ مَا اللهِ قَمَمَ ، قالَ فَيَنْنَا أَنَا فِي أَمْرٍ أُواذُ قالَتِ أَمْرًأَ فِي لَوْ صَنَعْتَ كَذَا وَكَذَا قالَ فَقُلْتُ اللهِ فَي مَا الزَلَ وَقَمَمَ مَا الرَّا وَفِيمَ مَا الرَّا وَقَمْمَ مَا الرَّالَ وَقَمْمَ مَا الرَّالُ وَقَمْمَ مَا الرَّالُ وَقَمْمَ مَا الرَّالَ وَقَمْمَ مَا الرَّالُ وَقَمْمَ مَا الْمَالُونُ وَمَا مَا اللَّهُ مَا أَمْ اللَّهُ وَالْمَالُونُ اللَّالَ فَقُلْتُ اللَّالَالَ فَقُلْتُ اللَّهُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالَ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ ال مَا مَالَكِ وَلَمَا هَامُنَا فِيهِ (٣٠ تَكَلُّفُكِ فِي أَمْرِ أُرِيدُهُ ، فَقَالَتْ فِي عَجَبًا لَكَ يَا أَبْنَ اللهِ اللهِ والباء فالبوبينية، الخَطَّابِ مَا تُرِيدُ أَنْ تُرَاجَعَ أَنْتَ وَإِنَّ أَبْنَتَكَ لَتُرَاجِعُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ حَتَّى يَظَلَّ يَوْمَهُ غَضْبَانَ ، فَقَامَ نُحْمَرُ فَأَخَذَ رِدَاءهُ مَكَانَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى حَفْصَةً فَقَالَ لَهَا بَابْنَيْةٌ ۗ إِنَّكِ لَتُرَاجِمِينَ رَسُولَ اللهِ مِنْ حَتَّى يَظَلَّ يَوْمَهُ غَضْبَانَ ، فَقَالَتْ حَفْصَةُ وَاللهِ إِنَّا لَثُرَاجِعُهُ ، فَقُلْتُ تَعْلَمُ يَنَ أَنَّى أُحَذَّرُكُ عُقُوبَةً اللهِ ، وَغَضَبَ رَسُولِهِ عَيْكُ يَا بُنَيَّةُ لاَ بَعُرَّ نَّكِ " هٰذِهِ الَّتِي أَعْجَبَهَا حُسنهُمَا حُبُّ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ إِيَّاهَا يُرِيدُ عَالْيَسَةَ ، قَالَ ثُمَّ خَرْجْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ لِقَرَا بَتِي مِنْهَا فَسَكَلَّمْتُهَا ، فَقَالَتْ أُمْ سَلَمَةَ عَبَا لَكَ مَا أَبْنَ إِلْحَطَّابِ دَخَلْتَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَبْتَغِي أَنْ تَدْخُلَ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ وَأَزْوَاجِهِ ، فَأَخَذَتْنَى وَأُلَّهِ أَخْذَا كَسَرَتْنَى عَنْ بَعْضِ مَا كُنْتُ أَجِدُ ، غَفَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهَا وَكَانَ لِي صَاحِبُ مِنَ الْأَنْصَارِ إِذَا غِبْتُ أَتَانِي بِالْخَبَرِ، وَإِذَا غابَ كُنْتُ أَنَا

آنِيهِ مِانْطَبْرِ وَنَحْنُ نَتَخَوْفُ مَلِكًا مِنْ مُلُوكِ غَسَّانَ ذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ بُرِيدُ أَنْ يَسِيرَ إِلَيْنَا فَقَدِ أَشَالَاتُ صُدُورُنَا مِنْهُ ، فَإِذَا صَاحِي الْأَنْصَارِيُّ بَدُقُ الْبَابَ ، فَقَالَ أُفْتَحْ أَفْتَحْ ، فَقُلْتُ جاء الْفَسَّانِيْ ، فَقَالَ بَل أَسَدُ مِن ذَلكَ أَعْتَزَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَرْوَاجَهُ ِ قَتُلْتُ رَغَمَ (١) أَنْفُ حَفْصَةً وَعَائِشَةً فَأَخَذْتُ ثَوْنِيَ فَأَخْرُجُ حَتَّى جَنْتُ ، فَإِذَا رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ فَى مَشْرُبَةٍ لَهُ يَرْقَى عَلَيْهَا بِعَجَلَةٍ وَغُلاَمٌ لِرَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّ أَسْوَدُ عَلَى رَأْسِ الدَّرَجَةِ ، فَقُلْتُ لَهُ قُلْ هُذَا مُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ فَأَذِنَ لِي ، قالَ مُمَرُ فَقَصَصتُ عَلَى رسُولِ أَللهِ عَلَيْتُهِ هُذَا الْحَدِيثَ فَأَمَّا بَلَغْتُ حَدِيثَ أُمَّ سَلَمَةً تَبَسَّمَ رَسُولُ أُللهِ عَلَيْ وَإِنَّهُ لَمَلَى حَصِيرِ مَا بَبْنَهُ وَ يَبْنَهُ شَيْءٍ وَتَحْتَ رَأْسِهِ وَسَادَةٌ مِنْ أَدِّم حَشُوهُ هَا لِيفٌ ، وَإِنَّ عِنْدَ رِجْلَيْهِ قَرَظاً مَصْبُوبًا (٢) ، وَعِنْدَ رَأْسِهِ أُهَبْ مُعَلَّقَة ، فَرَأْ يْتُ أَثْرَ الحَصِيرِ في جَنْبِهِ فَتَكَيْتُ، فَقَالَ ما يُنكِيكَ ؟ فَقُلْتُ بَا رَسُولَ أَلَّهِ، إِنَّ كِسْرَى وَقَيْضَرَ فِيهِ هُمَا فِيهِ ، وَأَنْتَ رَسُولُ اللهِ ، فَقَالَ أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَهُمُ اللهُ نيَّا وَلَنَا الآخِرَةُ \* (") وَإِذْ أُسَرُ النَّنِي إِلَى سَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا (١) قَالَمًا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضِ عَلَمًا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَ نَبَأَكَ هٰذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْمَلِيمُ الْخَبْيرُ ، فيهِ عائِشَةُ عَنِ النَّبِي عَلِيُّ مِرْثُنَا عَلِي مَدَّتَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا يَحِيْ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ خُنَيْنِ قَالَ سَمِعْتُ أَبْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُما يِقُولُ أُرَدْتُ أَنْ أَمْأَلَ مُمَرَ (")، فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَنِ الْمَوْأَتَانِ اللَّتَانِ تَظَاهَرَ تَا عَلَى رَسُولِ ٱللَّهِ يَرْكِيمُ فَى أَنْهَمْتُ كَلاَّمِي حَتَّى قالَ عاثْشِتَةُ وَحَفْصَةُ \* (٦) قَوْلُهُ : إِنْ تَتُوبًا إِلَى الله فَقَدْ صَغَتْ قُلُو بُكُمًا ، صَغُونَ وَأَصْغَيْتُ مِلْتُ ، لِتَصْغُى لِتَمِيلَ ، وَإِنْ تَظَاهَرًا عَلَيْهِ قَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلًاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ عَوْنٌ ، تَظَاهَرُونَ تَعَاوَنُونَ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ ؛ قُوا أَنفُسَكُمْ ، وَأَهْلِيكُمْ ، أَوْصُوا

أَنْكُنْكُمْ وَأَهْلِيكُمْ بِتَقُوى لَلْهِ وَأَذْبُوهُمْ وَرَثُ الْحُنيْدِيُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الْحُنيْدِيُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الْحُنيْدِي فَقُولُ مَعِيْتُ أَبْنَ عَبَاسٍ يَقُولُ أَرَدْتُ '' يَخْنُ يَقُولُ مَعِيْتُ أَبْنَ عَبَاسٍ يَقُولُ أَرَدْتُ '' أَن أَسْأَلُ مُمَرَ عَنِ المَن أَنَيْ اللّنَيْنِ تَظَاهِرَ تَا عَلَى وَسُولِ اللهِ يَنْ فَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَن عَنِي المَن أَنَيْ اللّهَ فِي الْمَر اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ الْمُعْرَاءُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ اللّهُ اللّهِ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ الْمُعْرَاءُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْمُعْرَامُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْمُعْرَامُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّ

( (٦٠ تَبَارَكَ الَّذِي يِيدِهِ الْمُلْكُ )

التَّفَاوُتُ الِا خُتِلاَفُ ، وَالتَّفَاوُتُ وَالتَّفَوْتُ وَاحِدٌ ، تَمَيَّرُ تَقَطَّعُ ، مَنَا كِبِهَا جَوَانِيهَا ، تَدَّعُونَ وَتَدْعُونَ وَتَدْعُونَ وَتَدْعُونَ وَتَدْعُونَ وَتَدْعُونَ وَتَدْعُونَ وَتَدْكُرُونَ وَتَذْكُرُونَ ، وَيَقَيِّضْنَ يَضْرِبْنَ جَوَانِيهَا ، تَدَّعُونَ وَتَدْعُونَ وَتَدْعُرُنِي وَتَدْعُرُونَ ، وَيَقَيِّضْنَ يَضْرِبْنَ بِعُرْدُ ، وَالْفُورُ الْكُفُورُ الْكُفُورُ . فِأَجْنَعَيْمِينٌ ، وَنَفُورُ الْكُفُورُ . ( (٨٠ ن وَالْقَلَمْ )

وَقَالَ قَتَادَهُ : حَرْدِ (" جِدِ فِي أَنْفُسِهِم ("" ، وَقَالَ أَنْ عَبَّاسٍ : لَضَالُونَ أَضْلَلْنَا مَكَانَ جَنْيْنَا . وَقَالَ قَنْدُهُ : كَالصَّرِيمِ كَالصَّبْحِ أَنْصَرَمَ مِنَ اللَّيْلِ وَاللَّبْلِ أَنْصَرَمَ مِنَ اللَّيْلِ وَاللَّبْلِ أَنْصَرَمَ مِنَ النَّهَارِ وَهُوَ أَيْضًا كُلُ رَمْلَةِ أَنْصَرَمَتْ مِنْ مُمْظَمِ الرَّمْلِ ، وَالصَّرِيمُ أَيْضًا المَصْرُومُ النَّهَارِ وَهُوَ أَيْضًا كُلُ رَمْلَةِ أَنْصَرَمَتْ مِنْ مُمْظَمِ الرَّمْلِ ، وَالصَّرِيمُ أَيْضًا المَصْرُومُ مِنْ أَيْضًا المَصْرُومُ مَنْكُ وَيَهِم وَمَثَنَ وَمَقَتُولِ \* (١٦ عَنْلَ بِمُدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ وَمَثَنَ (٢٦ عَمُودُ (٢٦ حَدَّثَنَا عَلَى وَمَقَتُولِ \* وَالصَّرِيمُ عَلَيْدٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ وَمِنْ اللّهُ عَنْ المَعْرَاقِ مَنْ اللّهُ وَلَيْلُ وَمَقَتُولِ \* وَالْعَلَيْ مِنْ الْعَلَيْ وَمَقَتُولِ \* وَالْعَلَيْ مِنْ اللّهُ وَنِيمٍ وَمِنْ اللّهُ وَلِيمًا لَيْعَالِمُ اللّهُ وَلِيمًا لِي مَنْ اللّهُ وَلِيمُ اللّهُ وَلِيمُ وَمُقَتُولِ \* وَالْعَلَيْ مِنْ اللّهُ وَلِيمًا لَيْكُولُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَيْكُ وَالْمُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَقَالَ اللّهُ وَلَيْلُ وَمَقَالُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُو

(۲) لَكَ ح

ر4) چېلا (4)

(٤) الْأَيْةُ

\* (·)

(٦) سُورَةُ لُلُكِّ

(١) واحد

(٨) سُورَةُ نْ وَالْقَلَمِ (

بسم الله الرحمن الرسم صدة

(۱) حَرُّدُ

(١٠) و قال أبن عباس يَتَخَافَتُونَ بَنْتَجُونَ السَّرَارَ وَالْكُلَّامَ الْخَيْقَ كنا وضع هذه الروابة في النخ المتدة بعد في أهجم

(۱۱) باب

25 ص (17) حدثني

-fe (14)

عُبَيْدُ اللهِ (۱) عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي حَصِينِ عَنْ مُجَاهِدِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عُتُلِّ بَعْدَ ذٰلِكَ رَنِيمٍ قَالَ رَجُلُ مِنْ قُريْشِ لَهُ زَعَةَ مَيْلُ زَعَةِ السَّاةِ مَعْمُ عَنْهُمَا عُتُلِّ بَعْدَ ذٰلِكَ رَنِيمٍ قَالَ رَجُلُ مِنْ قُريْشِ لَهُ رَعَةَ مَيْلُ رَقَةَ بْنَ وَهِ الْخُزَاعِيُ أَبُو مُعَيْمٍ حَدَّثَنَا اللّهِ عَلَى النَّي عَلَي النَّارِ كُلُ عُتُلِ جَوَّاظِ مُسْتَكُيرٍ \* (۲) قالَ سَمِعْتُ النَّي بَلِي يَقُولُ أَلاَ أُخْبِرُ كُمْ بِأَهْلِ الجَنَّذِ كُلُ صَعِيفٍ مُتَصَفِّفٍ (۲) لَوْ أَفْتِمَ عَلَى النَّه لَا بَرْهُ . أَلاَ أُخْبِرُ كُمْ بِأَهْلِ النَّادِ كُلُ عُتُلِ جَوَّاظِ مُسْتَكُيرٍ \* (۲) يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ مَرْمُنَ آدَمُ حَدَّثَنَا اللّهٰ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَرِيدَ عَنْ سَعِيدِ اللهُ عَنْ يَعْمِ النَّهِ مَنْ يَبْعِدُ رَضِيَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ مَنْ مَنْ كَانَ يَسْعَبُدُ فِي اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ ال

### ( أَلَّاقَةُ )

عِيشَة رَاضِيَة يُرِيدُ فِيهَا الرِّضَا ، الْقَاضِيَة (١٠ المَوْتَةَ الْاولَى الَّتِي مُتَهَا ، ثُمُّ (١٠ أُخيا بَعْدَهَا ، مَنْ أَحَدُ عَنْهُ حَاجِزِ بِنَ أَحَدُ يَكُونُ لِلْجَبْعِ (١٠ وَلِوْاحِدِ . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : الْوَتِينَ نِياطُ الْقَلْبِ . قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : طَغْي كَثُرَ ، وَيُقَالُ بِالطَّاغِيَةِ عَبَّاسٍ : طَغْي كَثُرَ ، وَيُقَالُ بِالطَّاغِيَةِ بِطُغْينَانِهِمْ ، وَيُقَالُ طَغَن عَلَى الخَرَّانِ (١٠٠ كَمَا طَغْي المَاه عَلَى قَوْم نُوحٍ . بِطُغْينَانِهِمْ ، وَيُقَالُ طَغَن عَلَى الخَرَّانِ (١٠٠ كَمَا طَغْي المَاه عَلَى قَوْم نُوحٍ . ( (١٠٠ سَأَلَ سَأَئلُ )

الْفَصِيلَةُ (١٣) أَصْغَرُ آبَائِهِ الْقُرْ بِي إِلَيْهِ يَنْتَمِي (١٣) مَنْ اَنْتَنَيْ ، لِلِشَّوَى الْيَدَانِ وَالزُّجْلانِ وَالْأَمْرَافُ ، وَجَلْدَهُ الرَّأْسِ يُقَالُ لَمَا شَوَاةٌ ، وَمَا كَانَ غَيْرَ مَقْتَلِ فَهُوَ

شَوَّى، وَالْمِزُونَ (١٠) الجَمَاعَاتُ، وُ وَاحِدُهَا (١٠) عِزَةً .

(۱) آین مُوسی (۲) آین مُوسی (۲) لم یضبطالمین فی الدو بالسکسر وغیره بالنتج اه من هامش الاصل (۲) کباب (۲)

(٤) قَبَنْنَى كُلُّ مَنْ مُع

ا بَسْجُدُ (٠)

(٢) سُورَةُ الحَاقَةِ اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

(v) وَالْقَاضِيَةُ الْمُوْتَةُ

(٨) كَمْ أُحْيَ

(۱) لِلْجَمْمِيعِ وَالْوَاحِدِ (۱۰) في اليونيسية نفتع الخاء وفي عبرها نصمها صق

(۱۱) سُورَةُ سَأَلَ سَائِلُ<sup>\*</sup> پيم

(١٢) وَ الْفَصِيلَةُ مُ

(۱۲) يَكْتُهِي حدة

(18) عِزِ بنَ

الْعَيْرُ وَنَ حِكَانَ وَ حَمَاعاتُ
 وَالْعَرْ وَنَ الْحَلَقُ
 وَالْعَرْ وَنَ الْحَلَقُ
 وَالْحَمَاعاتُ

مية (١٠) والعيد نها

# ( ('' إِنَّا أَرْسَلْنَا )

أَمْوَاراً طَوْراً كَذَا وَطَوْراً كَذَا بُقَالُ عَدَا طَوْرَهُ أَىْ قَدْرَهُ ، وَالْكُبُارُ أَشَدُ مِنَ الْكِبَارِ وَكَذَٰلِكَ مُجَالٌ وَجَمِيلٌ لِأَمَّا أَسْدُ مُبَالَغَةً ، وَكُبَارٌ ٢٠٠ الْكَبِيرُ ، وَكُبَارًا ا أَيْضًا بِالتَّحْفِيفِ ، وَالْعَرَبُ تَقُولُ رَجُلْ حُسَّانٌ وَجُمَّالٌ وَحُسَانٌ مُخَفَّفُ إِوَجَمَالُ مُخَفَّفُ دَيَّارًا مِنْ دَوْرِ وَلَكِنَّهُ فَيْعَالُ مِنَ الدَّوَرَانِ كُمَّا قَرَأً مُمَرُ الْحَيْ الْقَيَّامُ وَهِي مِنْ فَنْتُ وَقَالَ غَيْرُهُ : دَيَّارًا أَحَداً ، تَبَارًا هَلاَكاً . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاس : مِدْرَارًا يَنْبَعُ بَعْضُهَا (") بَعْضًا ، وَقَارًا عَظَمَةً \* ( ) حَرَثُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا هِشَامٌ عَن أَبْن جُرَجْجٍ وَقَالَ عَطَائِهِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ أَللهُ عَنْهُمَا صَارَتِ الأَوْثَانُ بِالَّتِي كَانَّتْ في قَوْمِ (٥) بِدُومَةِ نُوحٍ فِي الْعَرَبِ بَعْدُ ، أَمَّا وُدُّ كَانَتْ لِكَلْبِ بِدَوْمَةِ ( ) الجَنْدَلِ ، وَأَمَّا سُوَاعْ اللهِ المَرْنِ كَانَتْ لِمُذَيْلٍ ، وَأَمَّا يَنُوثُ فَكَانَتْ لِمُرَادٍ ، ثُمَّ لِبَنِي غُطَيْفٍ بِالجَوْفِ (٦) عَنْدَ سَبَأ وَأُمَّا يَعُونُ فَكَانَتْ لِهَمْدَانَ ، وَأُمَّا نَسْرٌ فَكَانَتْ لِإِنْيَرَ ، لِآلِ ذِي الْكَلَاعِ (٧) أُسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْمٍ نُوحٍ ، قَامًا هَلَكُوا أُوخْى الشَّيْطَانُ إِلَى قَوْمِهِمْ أَن أَنْصِبُوا إِلَى تَجَالِيهِمْ الَّتِي كَانُوا يَجْلِينُونَ أَنْصَّابًا وَسَمُّوهَا بِأَسْمَاتُهُمْ فَفَعَلُوا فَلَمْ تُعْبَدْ حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُولَٰكَ وَتَنَسَّخَ (١٠) الْمِلْمُ عُبدَتْ .

( (١) قُلُ أُوحَىَ إِلَىٰ )

قَالَ أَنْ عَبَّاس : لِبَدَّا (١٠٠ أَعْوَانَا صَرْثُ اللَّهِ مَنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ أَنْطَلَقَ رَسُولُ ٱللهِ بَاللَّهِ فَ طَأَيْفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظَ ۚ وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِينِ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاء، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّهُبُ فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِينُ، فَقَالُوا ما لَكُمُ ؟ فَقَالُوا (١١٠

صها ۱ سورة نوح

(۱) وَكُذَّاكِ كُبَّارُ اللَّهِ كُبَّارُ اللَّهِ كُبَّارُ اللَّهِ كُبَّارُ اللَّهِ كُبَّارُ اللَّهِ

(٣) بَعْضُهُ

(٤) بَاكِوَدُّارَ لاَسُواعاً

وَ لاَ يَعُوثُونُ يَعُونَ حَدَّنَّنَى

(٧) وَ'نَسْرُدُ

كذا واليونينية وكانه جمع لابد كسجد حمم ساجد أه من هامش الاصل وفي الحل وهي قراءةغير سميةمن أربع قراءات تاهاع الفرطي كتبه

(۱۱) قالوا

حِيلٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبِرِ السّمَاء ، وَأَرْسِلِتَ عَلَيْنَا الشّهُ بُ ، قال '' ما حال بَيْنَكُمْ وَسَهْرِ وَسَهَارِ قَ الْأَرْضِ وَسَهَارِ بَا فَانْظُرُ وَا ما هَٰذَا الْأَمْنُ اللَّيْنَ حَدَث ، فَا نَطْلَقُوا فَضَرَ بُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَسَهَارِ بَا يَنْظُرُ وَنَ ما هَٰذَا الْأَمْنُ اللَّذِي حَدَث ، فَا نَطْلَقُوا فَضَرَ بُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَسَهَارِ بَا يَنْظُرُ وَنَ ما هَٰذَا الْأَمْنُ اللَّذِي حَدَث ، فَا نَطْلَقُوا فَضَرَ بُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَسَهَارِ بَا يَنْظُرُ وَنَ ما هَٰذَا اللَّهُ مُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ مِنْ عَبَرِ السّمَاء ، قالَ اللَّه اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : وَتَمَنَّلُ أَخْلِصْ. وَقَالَ الْحَسَنُ أَنْكَالًا قُيُودًا ، مُنْفَطِرٌ بِهِ مُثْقَلَةٌ بِهِ . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : كَثِيبًا مَهِيلًا ، الرَّمْلُ السَّائِلُ ، وَبِيلًا شَدِيدًا . ر

قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : عَسِيرٌ شَدِيدٌ ، قَمَنُورَةٌ ﴿ كُنُ النَّاسِ وَأَصْوَاتُهُمْ ، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ﴿ الْمُسْدَنَفُورَةٌ ، نَافِرَةٌ مَذْعُورَةٌ مَرَقُلُ الْمُ مَنْ عَلِي مِنْ الْمُبَارِكِ عَنْ يَحْيى الْمِن أَبِي كَثِيرٍ سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةً بْنَ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ أَوْلِ مَا نَوْلَ مِنَ الْفُرْآنِ قَالَ بَا أَيْهَا الْمُدَّرِّهُ، قُلْتُ يَقُولُونَ أَفْرَأً بِأَمْمِ عَنْ قَلْلُ مَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ عَبِي اللّهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ اللّهُ عَنْهُما عَنْ ذَلِكَ وَقُلْتُ لَهُ مِيْلًا اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْهُ مَا عَنْ ذَلِكَ وَقُلْتُ لَهُ مِيْلًا اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهِ عَنْهُ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْهُما عَنْ ذَلِكَ وَقُلْتُ لَهُ مِيْلًا اللّهِ عَنْهُ اللّهِ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُما عَنْ ذَلِكَ وَقُلْتُ لَهُ مِيْلًا اللّهِ عَنْهُ اللّهِ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُما عَنْ ذَلِكَ وَقُلْلُ لَهُ مِيْلًا اللّهِ عَنْهُما عَنْ ذَلِكَ وَقُلْلُ لَهُ مِيْلًا اللّهِ عَلْلُ أَنْ اللّهِ عَلْكُ أَلُومُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُما عَنْ ذَلِكَ وَقُلْلُ لَهُ مِيْلُ اللّهِ عَنْهُما عَنْ ذَلِكَ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَنْهُمَا عَنْ ذَلِكُ اللّهِ عَلْكُ أَلّهُ مِيْلًا اللّهِ عَنْهِ اللّهُ عَنْهُما عَنْ ذَلِكَ اللّهِ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُما عَنْ ذَلِكَ اللّهُ عَنْهَا لَا عَلَى اللّهُ عَنْهُما عَنْ ذَلِكُ اللّهُ عَلْلَ اللّهُ عَنْهُمَا عَنْ ذَلِكُ اللّهُ عَنْهُ لَا اللّهُ عَنْهَا لَا عَلَى اللّهُ عَنْهُما عَنْ ذَلِكُ اللّهُ عَنْهُمَا عَنْ ذَلْكُ اللّهُ عَنْهُمَا عَنْ ذَلْكُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ ذَلْكُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ميري (1) نقال

(۲) وَاللّهُ تَرِ (۳) شُورَةُ اللّهُ تَرِ (۳) شُورَةُ اللّهَ تَر (۵) الْقَسُورَةُ قَسُورَ (٠) الرّحَزُ الصّوْتَ من غير رفم (٧) حدثي (٢) بَابُ قُوْ الْمِيْ (۲) الَّذِي خَلَقَ (1) کومی می

جاوَرْتُ بحِرَاءِ ، فَلَمَّا قَضَيْتُ جوارِي هَبَطْتُ فَنُودِيت فَنَظَرْتُ عَنْ يَمِيني فَلَمْ أَلَة شَبْئًا ، وَنَظَرْتُ عَنْ شِمَالِي فَلَمْ أَرَ شَبْئًا ، وَنَظَرْتُ أَمالِي فَلَمْ أَرْ شَبْئًا ، وَنَظَرْتُ خَلْنِي فَلَمْ أَرَشَبْنًا ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَرَأَيْتُ شَبْنًا ، فَأَنَيْتُ خَدِيجَةً فَقُلْتُ دَثْرُونِي وَصُبُوا عَلَيَّ ماءً بَارِدًا ، فال فَدَثَّرُ ونِي وَصَبُوا عَلَيَّ ماء بَارِدًا ، قالَ فَنَزَّلَتْ : بَاأَيْهَا الْمُدَّيْرُ قُمْ قَأَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ \* قَوْلُهُ : قُمْ قَأَنْذِرْ حَرِثْنِي (١) مُحَمَّدُ بنُ بَشَار حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰن بْنُ مَهْدِي وَغَيْرُهُ قَالاً حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ عَنْ يَحْيَى بْن أَبِي كَيْهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّي يَرْكُ قال جَاوَرْتُ بِحِرَاهِ مِثْلَ حَدِيثِ عُمُّانَ بْنِ تَحْمَرَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْمَارَكِ \* ° وَرَبَّكَ فَكُبْرُ مَرْشُ إِسْفَاقُ بْنُ مَنْصُور حَدَّثَنَا عَبْدُالصَّدِّ حَدَّثَنَا حَرْبٌ حَدَّثَنَا يَحْيُ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ أَيُّ الْقُرْآنِ أُنْزِلَ أَوَّلُ ؟ فَقَالَ بَا أَيُّهَا الْمُدَّرِّمُ ، فَقُلْتُ أَنْبَعْتُ أَنَّهُ أَفْرَأُ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ، فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ سَأَلْتُ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَيُّ الْقُرْآنِ أُنْرِلَ أُولُ ؟ فَقَالَ يَا أَيُّهَا الْمُدَّرِهُ ، فَقُلْتُ أُنْبِئْتُ أَنَّهُ أَقْرَأُ بِأَسْمِ رَبِّكَ (") ، فَقَالَ لاَ أُخْبِرُكَ إِلا الله الدُّرْهُ ، قَلَاتَ الدُّهُوعُ، يِمَا قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْ جَاوَرْتُ في حِرَامُ قَالَمًا قَضَبْتُ جِوَارِي ال هَبَطْتُ فَإِسْتَبْطَنْتُ الْوَادِي فَنُودِيتُ فَنَظَرْتُ أَمامِي وَخَلْفِي وَعَنْ يَمينِي وَعَنْ شِمَالِي عَإِذَا هُو جَالِسٌ عَلَى عَرْشُ (٤) بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، فَأُتَيْتُ خَدِيجَةَ فَقُلْتُ دَثُّرُونِي وَصُبُوا عَلَيَّ مَاءً بَارِدًا ، وَأُنْزِلَ عَلَى " : يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ فَمْ ۚ فَأَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبَّرْ \* (\*) وَثِيَا بَكَ فَطَهِّنْ مِرْثُ اِيَحْنِي بْنُ بُكَبِّرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَن أَبْن شِهَابٍ وَحَدَّثَنَى عَبْدُ ٱللهِ بْنُ كُمَّد حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ (٦) الزُّهْرِي كَأْخْبَرَ نِي ﴿ ﴾ أَبُوسَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ جابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قال سَمِيْتُ النِّيَّ عَلَيْهُ وَهُو يُحَدِّثُ عَنْ قَتْرَةٍ الْوَحْيِ فَقَالَ فِ حَدِيثِهِ فَبَيْنَا أَمَا أَمْشِيُّ إِذْ

سَمِيْتُ صَوَنَا لَمِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ جَنِيْتُ وَأَسِى ، فَإِذَا اللَّكُ الَّذِي جَاءِنِي بِحِرَاءِ ، جالِسْ عَلَى مَرُوسِي ۗ بَنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ جَنِيْتُ وَالَّهِ مُنْ وَعَبَّ فَقَلْتُ وَمِّلُونِي وَمُلُونِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ جَنِيْقُ وَعَبَى اللَّهُ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَعَلَى أَلَهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى أَلَهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

( سُورَةُ الْقِيَامَةِ )

وَقُوالهُ : لاَ نُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَمْجَلَ بِهِ . وَقَالَ أَبْنُ عَبَاسٍ : سُكَّى مَمْلًا ، لَيُفْجُرَ أَمَامَهُ سَوْفَ أَنُوبُ سَوْفَ أَعْمَلُ ، لاَ وَزَرَ لاَ حِمْنَ مَرَّمُنَ الْحَسَيْدِيُ لَيَفْجُرَ أَمَامَهُ سَوْفَ أَنُوبُ سَوْفَ أَعْمَلُ ، لاَ وَزَرَ لاَ حِمْنَ مَرَّمُنَ الْحَسَيْدِيُ عَنِ أَبْنِ حَدَّنَنَا سُفَيْالُ حَدَّنَا سُفَيْالُ حَدَّنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عالِيشَة ، وَكَانَ ثِقَة عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِي عَلَيْهِ إِذَا نَوَلَ عَلَيْهِ الْوَحَيْ حَرَّكَ بِهِ لِسَانَهُ ، عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِي عَلَيْهِ إِذَا نَوَلَ عَلَيْهِ الْوَحَيْ حَرَّكَ بِهِ لِسَانَهُ ، وَوَصَفَ سُفَيّانُ يُرِيدُ أَنْ يَحْفَظَهُ ، فَأَنْزَلَ اللهُ : لاَ يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ فَوَصَفَ سُفَيّانُ يُرِيدُ أَنْ يَحْفَظَهُ ، فَأَنْزَلَ اللهُ : لاَ يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ فَوَصَفَ سُفَيّانُ يُرِيدُ أَنْ يَحْفَظُهُ ، فَأَنْزَلَ اللهُ : لاَ يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ لِسَانَكَ لِنَعْ مَنْ إِنْ مَوْلِي تَعَلَى : لاَ يَحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِعَمْ اللهِ فَيْ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مُوسَى اللهُ مَنْ أَيْ عَلَيْهُ اللهُ مِنْ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مُوسَى اللهُ يَعْرَكُ فَي عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مُوسَى وَاللهِ أَنْ يُعَرِّلُكُ مِنْ يُولِهُ مِنْ عَلَيْهِ ، فَقِيلَ لَهُ : لاَ يَحَرِّكُ فَي عَلَى عَنْ اللهُ عَنْ مُوسَى وَقَالَ أَبْنُ عَبَاسٍ : كَانَ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ إِذَا أَنْزِلَ (٣) عَلَيْهِ ، فقيلَ لَهُ : لاَ يَعْرَالُهُ اللهُ عَنْ مُولِي وَقَالَ النَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ ، فقيلَ لَهُ : لاَ تَعْرَلُكُ بِهِ لِللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ ، فقيلَ لَهُ : لاَ تَعْرَلُكُ بِهُ لِلهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ ، فَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ ال

(۱) فَجْدِنْتُ (۲) عن وجل (۲) باب (٤) نوله أمني سمعت كذا اذ هنا كتبه مصحعه (٥) فَهُمْ فَأَ نَذْرِرْ (٥) مَهُمْ فَأَ نَذْرِرْ

(٧) تَزَلَ

إِسَانَكَ، يَخْشَى أَنْ يَنْفَلِتَ ١٠٠ مِنْهُ ، إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُوآ نَهُ ، أَنْ نَجْمُعَهُ في صَدْرك وَقُرْآ نَهُ أَنْ تَقَرَّأُهُ ، فَإِذَا قَرَأُ نَاهُ يَقُولُ أُنْ لَ عَلَيْهِ فَا تَبْعِ فَرْآ نَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ أَنْ نَبَيْنَهُ عَلَى لِسَانِكَ \* قَوْلُهُ ٣ فَإِذَا قَرَأُنَاهُ فَأُنَّبِعُ قُرْآنَهُ . قالَ أَبْنُ عَبَّاسِ: قَرَأُ نَاهُ يَتَّنَّاهُ ، قَالُتَّبعْ أَعْمَلْ بِهِ مَرْثُ قُتَنِبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرْ عَنْ مُوسَى أَنْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ في قَوْلِهِ : لاَ تُحَرِّكُ بهِ لِسَانَكَ ال لِتَعْجَلَ بِهِ . قال كانَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ إِذَا نَرَلَ جِبْرِيلُ بِالْوَحْى وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَةُ وَشَفَتَيْهِ فَيَشْتَدُ عَلَيْهِ ، وَكَانَ يُعْرَفُ مِنْهُ ، فَأَنْزَلَ ٱللهُ الآيةَ الَّتِي فَ لاَ أُنْسِمُ (٣) مَرْوِطِ يِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ، لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآ نَه ، قالَ عَلَيْنَا أَنْ تَجِنْعَهُ فِي صَدْرِكَ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأُنَاهُ فَأُتَّبِعْ قُرْآنَهُ فَإِذَا أَنْزَلْنَاهُ فَأَسْتَبِعْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ، عَلَيْنَا أَنْ نُبَيِّنَهُ بِلِسَانِكَ ، قالَ فَكَانَ إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيلُ أَطْرَقَ فَإِذَا ذَهِ مَن قَرَأُهُ كَمَا وَعَدَهُ ٱللهُ (٣) أَوْنَى لَكَ فَأُوْلَى تَوَعَلَا . أُ ( <sup>(2)</sup> هَلُ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ (<sup>(6)</sup> )

> يُقَالُ مَعْنَاهُ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ وَهَلْ تَكُونُ جَعْداً وَتَكُونُ خَبَراً، وَهَلْذَا مِنَ الْخَبَرِ يَقُولُ كَانَ شَيْئًا فَلَمْ يَكُنْ مَذْ كُورًا ، وَذَٰلِكَ مِنْ حِينِ خَلَقَةُ مِنْ طِينِ إِلَى أَنْ يُنْفَخَ فِيهِ الرُّوحُ ، أَمْشَاجِ إِلاُّ خُلاَطُ ماهِ المَرْأَةِ وَماهِ الرَّجُلِ الدَّمْ وَالْعَلَقَةُ ، وَيُقَالُ إِذَا خُلِطَ مَشِيخٍ ، كَقَوْلِكَ (٦) خَلِيطٌ وَتَمْشُوجٌ مِثْلُ غَنْلُوطٍ ، وَيُقَالُ (٧) سَلاَسِلاً وَأَغْلَالًا وَكُمْ يُجْرِ بَعْضُهُمْ ، مُسْتَطِيرًا ثُمْتَدًا الْبَلاَءِ وَالْقَمْطَرِيرُ الشَّدِيدُ ، يُقَالُ يَوْمْ قَمْطَرِيرٌ وَيَوْمٌ مُمَّاطِرٌ ، وَالْعَبُونُ وَالْقَمْطَرِيرُ وَالْقُمَاطِرُ ، وَالْمَصِيبُ أَشَدُ ما يَكُونُ مِنَ الْأَيَّامِ فِي الْبَلاَءِ ، وَقَالَ مَعْمَرُ : أَسْرَهُمْ شَدَّةُ الْخَلْقِ ، وَكُلُّ شَيْء سَدَدَّتَهُ مِنْ تَب <sup>(۱)</sup> فَهُوْ مَأْسُورٌ .

(٥) بسم الله الرحن الرحيم قوله حين ضبط فى النسخ بالجر لا بالفتح على البناء اه

#### ( (١١ وَالْمُرْسَلاَتِ )

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: جَمَالاً تُ حِبَالٌ ، أَرْكَمُوا صَلُّوا (" لاَ يُصَلُّونَ ، وَسُئِلَ أَبْنُ عَبَّاس لاَ يَنْطِقُونَ.، وَأُللَّهِ رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ، الْيَوْمَ نَخْيَمُ (" ، فَقَالَ إِنَّهُ ذُو أَلْوَانٍ ، مَرَّةً يَنْطِقُونَ ، وَمَرَّةً يُخْتَمُ عَلَيْهِمْ صَرَّتْنِي (١) مَمْوُدُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ (٥) اللهِ عَلِيَّةِ وَأَنْرُ لَتْ (٦) عَلَيْهِ وَالْمُرْسَلاَتِ ، وَإِنَّا لَنَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيهِ عَفَرَجَتْ حَيَّةُ ۚ فَأَ بْتَدَرْنَاهَا فُسَبَقَتْنَا فَدَخَلَتْ جُحْرَهَا ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيَّ وُقِيتُ شَرَّكُمُ ۗ كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا مَرْثُ عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ أَلَّهِ أَخْبَرَ نَا يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ عَنْ إِسْرَاثِيلَ عَنْ مَنْصُورِ بِهٰذَا وَعَنْ إِسْرَائِيلَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِأُللهِ مِثْلَهُ \* وَتَا بَمَهُ أَسْوَدُ بْنُ عَامِرِ عَنْ إِسْرَائِيلَ . وَقَالَ حَفْضٌ وَأَبُو مُنَاوِيَّةً وَسُلَيْانُ ا أَنْ فَرْمٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ. قالَ (٧) يَحْنَىٰ بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ مُغِيرَةً عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ. وَقَالَ أَبْنُ إِسْطَقَ عَنْ عَبْدِ الرَّ عَنِ أَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ مَرْثُ اللهِ عَرْبَهُ مَدَّ ثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأُعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَن الْأَسْوَدِ قالَ قالَ عَبْدُ اللهِ بَيْنَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ فَ غَادٍ ، إِذْ نَرَكَتْ عَلَيْهِ وَالْمُرْسَلاَتِ ، فَتَلَقَّيْنَاهَا مِنْ فِيهِ ، وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْبُ بِهَا ، إِذْ خَرَجَتْ حَيَّةٌ مَ فَقَالَ رَسُولُ أُللهِ عَلِي عَلَيْكُمُ أَقْتُلُوهَا ، قالَ فَا بْتَدَرْنَاهَا فَسَبَقَتْنَا ، قَالَ فَقَالَ وُقِيَتُ شَرَّكُمْ كُمَّا وُقِيتُمْ شَرَّهَا ۞ (^) قَوْلُهُ : إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرْرِ كَالْقَصْرِ مَرْشُ الْحُمَّدُ بْنُ كَيْيِرِ أَخْبَرَنَا (١) سُفْيَانُ حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَّحْنُ بْنُ عابِسِ قالَ سَمِيْتُ أَبْنَ عَبَّاسٍ : إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرِ كَالْقَصَّرِ . قَالَ كُنَّا نَرْفَعُ الْحَشَبَ بِقَصِّرِ ثَلَاثَةً أَذْرُعِ أَوْ أَقَلْ فَنَوْفَعُهُ لِلسِّتَاء فَنُسَمِّيهِ الْقَصَرَ \*(١٠) قَوْلُهُ : كَأَنَّهُ جِمَالاَت صُفْر مَرْث السَّ

(۱۱) حدثنی

عَمْرُو بْنُ عَلَى ۚ حَدَّثَنَا يَحْنِي لَمُغْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَى عَبْدُ الرَّحْنُنِ بْنُ عابِسِ سَمِعْتُ أَبْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما : تَرْمِي بِشَرَرِ " ، كُنَّا نَعْبِدُ إِلَى الْمَشَبَةِ " ثَلَاثَةَ أَذْرُعِ ا وَفَوْقَ (٢) ذَٰلِكَ فَنَرْفَمُهُ لِلشَّتَاء فَنُسَمِّيهِ الْقَصَرَ ، كَأَنَّهُ جِالاَتْ صُفْرٌ حِبَالُ السُّفْنُ (١) تُجْمَعُ حَتَّىٰ تَكُونَ كَأُوسَاطِ الرِّجالِ \* (٥) قَوْلُهُ : هٰذَا يَوْمُ لاَ يَنْطِقُونَ مَرْثُنا اللهِ الرَّجالِ \* (٥) بَابْ مُمِرُ بْنُ حَفْض (1) حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْأَسْوَدِ غَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ مَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ النَّبِي مَنْ فَعَ النَّبِي مَنْ فَعَادٍ ، إِذْ نَز لَتْ عَلَيْهِ وَالْمُسْلَاتِ ، فَإِنَّهُ اللَّهِ عَبَاثِ لَيَتْلُوهَا وَإِنَّى لَأَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيهِ، وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْبْ بِهَا ، إِذْ وَثَبَتْ (٧) عَلَيْنَا حَيَّةُ ، الله (٧) وَنَبَ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيَّ أَقْتُلُوهَا (" قَا بُنَدُّونَاهَا فَذَهَبَتْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيٌّ وُقِبَتْ شَرَّكُم اللَّهِي الْقَالُوهُ كَمَّا وُقيتُم شَرَّهَا ، قالَ مُمَرُ حَفظْتُهُ (٥) مِن أَبِي في غادِ بِمِنَّى . ( (١٠٠ عَمَّ يَنَسَاءلُونَ )

قَالَ (١١١ مُجَاهِدٌ : لَا يَرْجُونَ حِسَابًا لَا يَخَافُونَهُ ، لَا يَمْلَكُونَ مِنْهُ خَطَابًا ، لَا يُكَالِمُونَةُ (١٦) إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُمْ (١٣). وَقَالَ أَنْ عَبَاسٍ : وَهَاجًا مُضِينًا (١١) وَقَال قَطَاء حِسَابًا ، جَزَاء كافِياً ، أَعْطَانِي ما أَحْسَبَنِي ، أَيْ كَفَانِي \* (١٠) يَوْمَ يُنْفَتُمُ في الصُّور فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا زُمَرًا حَرَثْنَ (١٦) مُمَّذُ أَخْبَرَنَا أَبُومُعَادِيَّةً عَن الْأَعْمَس عَن أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَى مَا بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُونَ ، قَالَ أَرْبَعُونَ يَوْماً ؟ قَالَ أَيَّتُ ، قَالَ أَرْبَعُونَ شَهْرًا ؟ قَالَ أَينتُ ، قَالَ أَرْبَمُونَ مِتَنَّةً ؟ قَالَ أَيَنْتُ . قَالَ ثُمَّ لِينْزِلُ أَللهُ مِنَ السَّمَاءِ ماء ، فَيَنْبُتُونَ كَا يَنْبُتُ الْبَقْلُ ، لَيْسَ مِنَ الْإِنْسَانِ ثَى اللِّ يَسْلَى ، إِلَّا عَظْمًا (١٧٥ وَاحِدًا وَهُوَ عَجْبُ الْدُّنَب وَمِنْهُ يُرَكِّبُ الْحُلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

(١) كَالْقَصَرِ قَالَ

(٤) الفاعساكنة فاليونينية

(٩) حَفَظَتُ

بمعة . (١٠) سُورَةً

(١٢) لاَ يَمْلِكُونَهُ

ا (١٢) صَوَّ ابَّا حَقًا فِي الدُّنْيَا

و عملَ بيثه

عَسَقَتَ عَيْنُهُ وَيَغَسَى الجُرْحُ يَسِيلُ كَأَنَّ الْفَسَاقَ وَالْغَسِيقَوَاحِدْ

(١٥) بَابِ (١٥) بَابِ

(١٧) عَظَمْ وَاحِيْهُ

#### ( (١١) وَالنَّازِعاتِ )

وقال مُجَاهِدُ : الآية الْكُبْرَى عَصاهُ وَيَدُهُ ، بُقَالُ النّاخِرَةُ وَالنّخِرَةُ سَوَالِهُ مِثْلُ الطّامِعِ وَالطّبِعِ ، وَالْبَالَجِ وَالْبَخِيلِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ : النّخِرَةُ الْبَالِيةَ وَالنّاخِرَةُ الْعَظْمُ الْجُوَفُ الَّذِي يَمُنْ فِيهِ الرّبِحُ فَيَنْخَرُ . وَقَالَ اَبْنُ عَبّاسٍ : الحَافِرَةِ الّتِي (٣) أَمْرُ اللّهَ الْمُوالُ اللّهُ وَمُرْسُى السّفينة حيثُ الْأُولُ إِلَى الحَيَاةِ . وَقَالَ غَيْرُهُ : أَيّانَ مُرْساها مَتَى مُنْتَهَاها ، وَمُرْسُى السّفينة حيثُ اللّهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ مَا اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ وَسُولَ اللهِ عَنْهُ قَالَ مِالِمُ عَنْهُ وَالسّاعَة كَهَا نَيْ (١٤) مَنْ اللهُ عَنْهُ وَالسّاعَة كَهَا نَيْ (١٤)

#### ( آسَةُ (٥) )

عَبَسَ (١) كُلَحَ وَأَعْرَضَ . وَقَالُ غَيْرُهُ : مُطَهِّرَةٌ لاَ يَعْبُهُ إِلاَّ الْطَهَرُونَ وَهُمُ اللَّارِٰكَةُ ، وَهُذَا مِثْلُ قَوْلِهِ فَالْمُدَّرِّاتِ أَمْرًا جَعَلَ اللَّارِٰكَةَ وَالصَّحُفَ مُطَهَّرَةً لِانَّ الصَّحُفَ يَقَعُ عَلَيْهَا التَّطْهِيرُ ، فَغُمِلَ التَّطْهِيرُ لِمَنْ حَمَلها أَيْضاً ، سَفَرَةٌ (١) اللَّارِٰكَةُ وَاصَحُفَ مَطَهَّرَةً لِانَّ وَاحِدُهُمْ سَافِرْ ، سَفَرْت أَصْلَحْتُ بَنْهُمْ ، وَجُمِلَتِ اللَّارِٰكَةُ إِذَا نَرَلَتْ بِوحِي وَاحِدُهُمْ سَافِرْ ، سَفَرَت أَصْلَحْتُ بَنْهُمْ ، وَجُمِلَتِ اللَّارِٰكَةُ إِذَا نَرَلَتْ بِوحِي اللهِ وَتَأْدِيتِهِ (١) كَالسَّفِيرِ اللّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ الْقَوْم . وَقَالَ أَنْ عَبُّس : تَصَدِّى تَعَافَلُ عَنْهُ وَقَالَ أَبْنُ عَبُاسٍ : تَرَهَعَهُا تَعْشَاها وَقَالَ أَبْنُ عَبُاسٍ : تَرَهَعَهُا تَعْشَاها مَشَدَةٌ ، مُسْفِرَةٌ مُشْرِقَةٌ ، بأيدي سَفَرَةٍ . وَقَالَ أَبْنُ عَبُاسٍ : كَتَبَةٍ أَسْفَارًا كُبُا ، شَعَدْ أَنْ عَبُاسٍ : كَتَبَةٍ أَسْفَارًا كُبُا ، شَعَدَةٌ مَنْ سَعْدَ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةً عَنِ النِّي عَلَيْ اللهِ عَنْ النِّي عَنْهُ اللهُ عَنْ النَّيْ عَلِيْكُ اللّهُ اللهُ مَنَ اللّهُ مَنَ اللّهُ مَنَ أَوْفَى يُعَدَّثُ عَنْ سَعْد بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةً عَنِ النِّي عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنَ أَلْقُونَ آنَ وَهُو عَلَيْهُ شَدِيدٌ فَلَهُ أَجْرَانٍ .

(۱) سُوره مُدِهِ وَالنَّحِيلِ وَالنَّحَيلُ وَلَي عَلَى اللَّهَ أَنَّهُمُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

مم (٨) وَتَأْدِيبهِ

(٩) اُلْبَرَ رَةِ سِح

(٢) بيم الله الرحن الرقيم

(٧) يَكُنْسُ الظِّلْيُّ

لاً (۸) سورة

(٩) بم الله الرحن الرّحيم

(١٠) وقرآ

(١١) أوْ طَوِيلُ أَوْ

(۱۲) سورة

(۱۲) بنم الله الرحن الرحيم صدة (۱٤) بل صدة

(١٠) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبُّ الْعَالِمَينَ

(17) رَسُولَ ٱللهِ

ر (۱۷) سورة

حِسَابًا بَسِيرًا أ

( (١١ إِذَا الشَّسْ كُوِّرَتْ (٢١)

أَنْكُذَّرَتْ أَ نَتُكَّرَتْ . وَقَالُ الْحَسَنُ ، سُجِّرَتْ ذَهَبَ ٣ مَاوَهُمَا فَلَا يَبْقَى ١٠ قَطْرَةٌ . وَقَالَ نَجَاهِدٌ ، المَسْجُورُ اللَّمْلُوءِ . وَقَالَ غَيْرُهُ ، سُجِرَتْ أَفْضَى (٥) بَمْضُهَا إِلَى الْ بَمْض فَصَارَتْ بَحْرًا وَاحِدًا ، وَالْحُنَّسُ تَحْنُيسُ في مُجْرَاها (٦) تَرْجِعُ وَتَكْنِسُ ۗ (٥) أُنْفَيَّ تَسْتَةِرُكُمَا تَكُنْسُ (٧) الظِّبَاءِ ، تَنَفَّسَ أَرْتَفَعَ النَّهَارُ ، وَالظَّنِينُ الْمَنَّمِمُ ، وَالضَّنِينُ اللَّهَامُ ، وَالضَّنْينُ اللَّهُمْ ، وَالضَّنْينُ اللَّهُمَامُ ، وَالضَّانِينُ اللَّهُمَامُ ، وَالسَّلَّيْنُ اللَّهُمْمُ ، وَالضَّانِينُ اللَّهُمَامُ ، وَالسَّذِينُ اللَّهُمْمُ ، وَالضَّانِينُ اللَّهُمْمُ ، وَالسَّانِينُ اللَّهُمْمُ ، وَالضَّانِينُ اللَّهُمْمُ ، وَالسَّانِينُ اللَّهُمْمُ ، وَالسَّانِينُ اللَّهُمْمُ ، وَالسَّانِينُ اللَّهُمْمُ ، وَالسَّانِينُ اللَّهُمْمُ مَا اللَّهُمُ مَا اللَّهُمْمُ اللَّهُمْمُ اللَّهُمْمُ مَا اللَّهُمُ اللَّهُمْمُ اللَّهُمْمُ اللَّهُمْمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمْمُ اللَّهُمْمُ اللَّهُمْمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمْمُ اللَّهُمْمُ اللَّهُمْمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمْمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمْمُ اللَّهُمْمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُلْمُ اللَّهُمْمُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ الللللَّهُمُ اللَّهُمُ يَضَنْ بِهِ . وَقَالَ ثَمَرٌ ، النَّفُوسُ زُوِّجَتْ بُزُوَّجُ نَظِيرَهُ مِنْ أَهْلِ الْجِنَّةِ وَالنَّارِ ، ثُمَّ قَرّاً ، أُحشُرُوا الَّذِينَ طَالَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ ، عَسْمُسَ أَدْبَرَ .

( ( اذَا السَّمَاءِ أَنْفَطَرَتْ ( )

وَقَالَ الرَّهِيعُ بْنُ خَقَيْمٍ ، كُفِّرَتْ فاضَتْ ، وَقَرَّأُ الْأَعْمَشُ وَعاصِمْ ، فَعَدَاكَ بِالتَّخْفِيفِ، وَقَرَّأَهُ (٥٠ أَهْلُ ٱلْحِجَازِ بِالتَّشْدِيدِ، وَأَرَادَ مُعْتَدِلَ الْحَلْق، وَمَنْ خَفَّف يَعْنِي فِي أَيِّ صُورَةٍ شَاءٍ ، إِمَّا حَسَنْ ، وَإِمَّا قَبِيحُ (١١) وَطَوِيلٌ وَقَصِيرٌ .

( (١٤) وَيْلِي لِلْمُطَفِّقَينَ (١٢)

وَقَالَ مُجَاهِدٌ (١٤) ، رَانَ ثَبْتُ الخَطَابَا ، ثُوِّبَ جُوزِي . وَقَالَ غَيْرُهُ الْطَفَفُ لاَّ

يُورِّقَى غَيْرَهُ (٥٠) حَرْثُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْدِرِ حَدَّثَنَا مَعْنَ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مُعَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيُّ (١٦) عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مُعَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيُّ (١٦) عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مُعَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّاسُ لِرَبِّ الْمَالِمَينَ ، حَتَّى يَغِيبَ أَحَدُهُم فَى رَشْعِهِ إِلَى أَنْسَافِ أُذُنِّهِ .

( (١٧٠) إِذَا السَّمَاءُ أُنْشَقَّتْ )

قَالَ (١٨) نَجَاهِدُ ، كِنَابَهُ بشِمالِهِ يَأْخُذُ كِنَابَهُ مِنْ وَرَاهُ ظَهْرِهِ ، وَسَقَ جَعَ مِنْ دَابَّةٍ ، ظَنْ أَنْ لَنْ يَحُورَ لاَ بَرْجِعِ إِلَيْنَا ﴿ (١١) مَرْثُنَا عَمْزُو بْنُ عَلِيَّ حَدَّنَنَا اللهِ (١١) بَالْبُ فَسَوْنَ يُحَاسَبُ يَحْيِيٰ عَنْ غُمَّانَ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ سَمِيْتُ أَبْنَ أَبِي مُلَيْكَةً سَمِيْتُ عَائِشَةَ رُضِيَ اللّهُ 
> ( '' الْبُرُوجُ ) وَقَالَ مُجَاهِدُ الْأُخْدُودُ شَقَّ فِي الْأَرْضِ ، فَتَنُوا عَذَّبُوا ﴿ ( ' الطَّارِقُ )

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ذَاتِ الرَّجْعِ سَحَابٌ يَرْجِعُ <sup>(٦)</sup> بِالمَطَرِ ، ذَاتِ (٧) الصَّدْعِ تَتَصَدَّعُ

بِالنَّبَاتِ /

( "سَبْح أَسْمَ رَبُّكَ ")

ا مَرْشُنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبِي عَنْ شَعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْخَقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَوْلُ مِن قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ أَصِحَابِ النِّي يَلِيُ مُصْعَبُ بْنُ مُمَنِي وَأَبْنُ أُمِّ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَوْلُ مَن قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ أَصِحَابِ النِّي يَلِيُ مُصْعَبُ بْنُ مُمَنِي وَأَبْنُ أُمِّ مَمَنِي وَأَبْنُ أَمْ مَنْ اللّهُ عَنْهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ

(۱۱) وحدثنا (۱۱) وحدثنا

(٢) كَالِبُ لَنَّرُ كَابُّ مَا عَنْ مَا يَقِ حَدْثَنِي مَا عَنْ مَا يَقِ حَدْثَنِي

> (٤) مورة سم

i) -- (0)

(٦) تَرْجِع" سند

(۷) وَذَاتِ سه

> (A) سورة صعد

(٩) الاعلى

(99) لیس فی سخ الحط
 جلة صلی اقد علیه وسلم و می
 ثایتة لذبر أبی ذر

(٣) ويفالد

(١) يَقْنِي الْقَدِيمَةِ

ه. (ه) الذين

(٦) الُطْمَئِيَّةُ

(۷) إِلَيْهِ

مع (٩) وأقر<sup>ا</sup>:

الْبَلَدِ بِمُكُنَّةً

(١٤) لُبَدًا

(١٥) مَسْغَبَّةٍ بَجَاعَةً

ه هم متر بة

قَرَأْتُ سَبِّح أَسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى في سُورٍ مِثْلِهِا ۗ

الله الله الله الماسية ) ( ( " هَلُ أَتَاكَ حَدِيثُ الْعَاشِيَةِ )

وَقَالَ أَنْ عَبَّاس ، عَامِلَة " نَاصِبَة النَّصَارَى ، وَقُالَ مُجَاهِد"، عَيْنَ آنِية بِلَغَ إِنَاها وَحَانَ شُرْبُهَا ، حَمِيمِ آنِ بَلَغَ إِنَاهُ ، لاَ يُسْمَعُ فِيهَا لاَ تِينَةٌ شَمًّا (٢) ، الضّريعُ نَبْتُ (١) سورة يْقَالُ لَهُ الشَّبْرِقُ يُسَمِّيهِ أَهْلُ ٱلْحَيِجَازِ الضَّرِيعَ إِذَا يَبِسُ، وَهَوْ سَهُمْ ، عِسَيْطِرِ غِيسَلَّطْ وَ يُقْرَأُ بِالصَّادِ وَالسِّينِ . وَقَالَ أَنْ عَبَّاسٍ إِمَابَهُمْ مَرْجَعَهُمْ

( الفَخِر )

وَقَالَ عُجَاهِدٌ . الْوَيْرُ الله ، إِرَمَ ذَاتِ الْمَادِ الْقَدِيمَةُ وَالْمِيادُ أَهْلُ عَمُودٍ لاَ يُقْيِمُونَ ، سَوْطَ عَذَابِ الَّذِي ( ) عُذَّ بُوا بِهِ ، أَكْلاً لَكَ السُّفْ ، وَجَمَّا الْكَدِيرُ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ ، كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ فَهُوَ شَفَعْ ، السَّمَاءِ شَفَعْ ، وَالْوَتْرُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، وَقَالَ غَيْرُهُ ، سَوْطَ عَذَابِ كَلِمَةُ ۚ تَقُولُهَا الْعَرَبُ لِكُلِّ نَوْجٍ مِنَ الْعَذَابِ يَدْخُلُ فِيهِ السُّوط ، لَبَا لِمُرْصَادِ إِلَيْهِ المَّصِيرُ ، تَحَاضُونَ تُحَافِظُونَ ، وَ يَحْصُنُونَ يَأْمُرُونَ بِإِطْمَامِهِ الْمُطْمَنَّةُ المُصَدِّقَةُ بِالثَّوَابِ ، وَقَالَ الْحَسَنُ يَا أَيُّنَهَا النَّفْسُ (٦) ، إِذَا أَرَادَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ قَبْضَهَا أَطْمَأَنَّتْ إِلَى اللهِ وَأَطْمَأَنَّ اللهُ إِلَيْهَا ﴿ وَرَضِيَتُ عَنِ ٱللهِ وَرَضِيَ اللهُ عَنْهَا ﴿ اللهِ وَأَنْتَ حِلَّ بِهِذَا وَأَمَرَ (٩) بِقَبْضِ رُوحِهَا وَأَدْخَلَهَا (١٠) اللهُ الْجَنَّةَ وَجَعَلَهُ مِنْ عِبَادِمِ الصَّالِحِينَ ، وَقَالَ غَيْرُهُ جَابُوا تَقَبُّوا مِنْ جَيْبِ الْقَسِيصُ قُطِعَ لَهُ جَيْبٌ يَجُوبُ الْفَلَاةُ بِقَطْمُهَا ، لَمَّا لَمَثْهُ أُجْمَعَ أَنَبْتُ عَلَى آخِرِهِ

( (١١) لا أُفْسِمُ )

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ، (١٦) بِهٰذَا الْبَلَدِ مَكَّةً لَبْسَ عَلَيْكُ مَا عَلَى النَّاسِ فَإِهِ مِنَ الْإِثْمِ وَوَالِدِ آدَمَ (١١٠) ، وَمَا وَلَدَ ، لِبَدَا (١٤) كَنِيرًا ، وَالنَّجْدَيْنِ الْخَيْرُ وَالشَّرُّ ، مَسْفَبَة (١٠٠ عَجَاعَةٍ مَثْرَبَةٍ السَّاقِطُ فَى التَّرَابِ ، يُقَالُ فَلاَ أَقْتَحَمَ الْمَقَبَةَ ، فَلَمْ يَقْتَحِمِ الْمَقَبَةَ فَى الدُّنْيَا ، ثُمَّ فَسَرَ الْمَقَبَةَ فَقَالَ ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْمَقَبَةُ ، فَكُ رَقَبَةٍ ، أَوْ إِطْمَامُ فَى يَوْمِ فِي مَسْفَبَةٍ

### ( ( و و الشَّنْس و ضَاها ( )

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ، بِطَغُوْاهَا بِمَاصِيها ، وَلاَ يَخَافُ عُقْبَاها عُقْبَى أَحدٍ مَرْثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَمِيلَ حَدَّنَنَا وُهَيْبُ حَدَّنَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى بْنُ إِسْمَمِيلَ حَدَّنَنَا وُهَيْبُ حَدَّنَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ وَمْعَة أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي عَلَيْ يَخْطُبُ وَذَكَرَ النَّافَة وَالنَّبِي عَقْرَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذِ انْبَعَثَ أَسْفَاهَا انْبَعَثَ لَما رَجُلُ عَزِيزُ عارِمٌ مَنِيعٌ في رَهْطِهِ ، مِثْلُ أَبِي زَمْعَة ، وَوَالَ السَّاء فَقَالَ يَعْمِدُ أَحَدُكُم ، يَجْلِدُ (٣) أَمْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ فَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُها مِنْ وَذَكَرَ النَّسَاء فَقَالَ يَعْمِدُ أَحَدُكُم ، يَجْلِدُ (٣) أَمْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ فَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُها مِنْ أَبِي وَمْهِ ، ثُمَّ وَعَظَهُم في ضَيكِهِم (٤) مِنَ الضَّرْطَة ، وَقَالَ لِمَ يَعْدَلُكُ أَحَدُكُم اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَة ، قالَ آبُو مُمَاوِيةَ حَدَّيَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَة ، قالَ النَّي مِثْلُ أَبِي زَمْعَة عَمَّ الرُّبِيرُ بْنِ الْعَوَّامِ . .

### ( (0) وَاللَّيْلِ إِذَا يَعْشَى (٦)

وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ (٧): بِالْحُسْنَى بِالْخَلَفِ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ، تَرَدَّى مات ، وَتَلَظَّى تَوَهَّجُ ، وَقَرَأً عُبَيْدُ بْنُ مُعَيْرِ تَتَلَظَّى ﴿ (٨) حَرْثُ قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنِ الْا عَمَسِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ دَخَلْتُ فَى نَفَرِ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ عَنِ الْا عَمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ دَخَلْتُ فَى نَفَرِ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ الشَّأَمَ فَسَمِعَ بِنَا أَبُوالدَّرْدَاءَ فَأَتَا نَافَقَالَ أَفِيكُمْ مَنْ يَقْرَأُ ؟ فَقُلْنَا نَعَمْ ، قالَ (٩) فَأَيْكُمْ أَنْ أَفُواللَّهُ وَالذَّكُم وَالنَّهُ وَالذَّكُم وَالنَّهُ وَالذَّكُم وَالنَّهُ وَالذَّكُمُ وَالنَّهُ وَالذَّكُم وَالذَّكُم وَالنَّهُ وَالذَّكُم وَالنَّهُ وَالذَّكُم وَالنَّهُ وَالذَّكُم وَالنَّهُ وَالذَّكُم وَالذَّكُم وَالنَّهُ وَالدَّيْ وَالذَّيْ وَالذَّكُم وَالنَّهُ وَالذَّكُم وَالذَّهُ وَالذَّكُم وَالذَّهُ وَالذَّكُم وَالنَّهُ وَالذَّكُم وَالنَّهُ وَالدَّ مَنْ فَى وَالنَّهُ وَالدَّ وَالدَّهُ وَالدَّ وَالْأَنْ فَى مَوْتُهَا مِنْ فِي صَاحِبِكَ ؟ فَلْتُ نَعَمْ ، قالَ وَأَنَا سَمِعْتُهَا مِنْ فِي صَاحِبِكَ ؟ فَلْتُ نَعَمْ ، قالَ وَأَنَا سَمِعْتُهَا مِنْ فِي صَاحِبِكَ ؟ فَلْتُ نَعَمْ ، قالَ وَأَنَا سَمِعْتُهَا مِنْ فِي صَاحِبِكَ ؟ فَلْتُ نَعَمْ وَاللَّانِي وَالْمُلْدَى وَاللَّهُ مِنْ فَا اللَّذَى الْمُ وَاللَّهُ مَنْ فَقُلُلُنَا عَمْ وَالنَّهُ وَالْمُ الْمُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْمِلُونَ عَلَيْنَا عَلَى اللْمُ الْمُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُ وَالْمُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُوالِمُو

صه ((۱) سُورة مي

(٢) يسم الله الرحين الرحيم الله الم

(۳) فَيَجْلِدُ مُدُّ

(٤) ضَعِك

سه (ه) سورة مص

(7) يسم الله الرحن الرحيم من

((۷) و كُذَّابَ

((۸) باب والنَّهَارِ إِذَا اتَّحِيلً

(٩) فقال . هـنده الرواية الم يخرح لها فى البونينية ومى عتملة لأن تكون بدل قال المادة له أيكم أو أنت الكونها في المادة في المادي المادة في المادة واحد اله من هامش الاصل وجعلها الفسطلاتي بدل الاخيرة وكذا هي فى بمض النسخ

رِ (۱۰) بَاكِ مِنْ

(11) أَنْنُ حَفْصٍ

(۱) أَخْفَطُ فَا شَكَارُوا (۲) يُريدُونَنِي (۲) يُريدُونَنِي (۵) بَلْبُ قَوْلِدِ وَصَدَّقَ (۵) بَابُ قَوْلِدِ وَصَدَّقَ سِالْحُسْنَى د (۱) نَحُورُهُ (۲) نَحُورُهُ (۷) بَابُ مَوْلِدِ وَصَدَّقَ (۷) بَابُ مُورُهُ (۸) حدثنا (۹) بَابُ مَوْلِدِ وَصَدَّقَ

(١٠) كذا بخط اليونيني

ملحقة بين الاسطر بعهد

حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَحْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِمَ قَالَ قَدِمَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ مَلَى أَلِى السَّرْدَاء فَطَلَّبَهُمْ فَوَجَدَهُمْ فَقَالَ أَيْكُمْ يَقُرَّأُ عَلَى قِراءَةِ عَبْدِ اللهِ ؟ قَالَ كُلُّنَا ، قَالَ فَأَيْكُمْ يَحْفَظُ (١) وَأَشَارُوا إِلَى عَلْقَمَةً ، قَالَ كَيْفَ سَمِيتَهُ يَقْرَأُ وَٱللَّيْلِ إِذَا يَنْشَى قَالَ عَلْقَمَةُ وَالْذَّكَرِ وَالْأُنْيُ ، قَالُ أَشْهَدُ أَنِّى تَعْمِثُ النَّبِيَّ عَلِيَّةٍ يَقْرَأُ مَكَذَا وَهُو الأَيْرِيدُونِ (٢) عَلَى أَنْ أَقْرًأ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأَنْيُ ، وَاللهِ لاَ أَتَا بِشُهُمْ ﴿ (\*) قَوْلُهُ: فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَأَنَّىٰ حَرْثُ اللَّهِ مُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَحْمَسُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّ هُمْنِ السَّلَمِيُّ عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيُّ عَلَيْكَ في بَقْبِيعِ الْنَرْقَدِ في جَنَازَةٍ ، فَقَالَ ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ ، إِلاَّ وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ ، وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ ، فَقَالُوا يَا رَسُولَ ٱللهِ أَفَلَا نَشَّكِلْ ؟ فَقَالَ أَحْمَلُوا فَكُلُّ مُبَسَّرْ ثُمَّ قَرَأً: قَأَمًّا مَنْ أَعْطَى وَأَتَّقَ ( ) قُصدً قَ بِالْحُسْنَى إِلَى قَوْلِةِ لِلْمُسْرى \* ( ° مَرْثَ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَعْدِ بْن عُبَيْدَةً عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّعْمَٰن عَنْ عَلَى رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا قُمُودًا عِنْدَ النَّبِيِّ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَالَ كُنَّا قُمُودًا عِنْدَ النَّبِيِّ مَا اللَّهِ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ ع فَسَنُيْسَرُهُ لِلْيُمْدَى مَرْشَا بِشْرُ بْنُ خَالِهِ أَخْبَرَ نَا (٨٠ كُمَّذُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعَدِ بْن عُبَيْدَةً عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّهْمُن السُّلَمِي ۖ عَنْ عَلِي ۖ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مِنْ إِلَّهُ كَانَ في جَنَازَةٍ فَأَخَذَ عُودًا يَنْكُتُ فِي الْأَرْضِ فَقَالَ ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلاَّ وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ ، أَوْ مِنَ الْجَنَّةِ ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلَا نَتَكِلُ ، قَالَ أَعْمَلُوا فَكُلُّ مِيَسَّرُ ، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَأُتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحَسْنَى الآية قَالَ شُعْبَةُ وَحَدَّثَنَى بِهِ مَنْصُورٌ فَلَمْ أَنْكِرْهُ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْانَ \* (٥) وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَأَسْتَغْنَىٰ مِرْشِ يَحْيِيٰ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَحْمَسُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً عَنْ أَبِي عَبْدِ الرُّهُنِ عَنْ عَلِي عَلَيْهِ (١٠) السَّلاَمُ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ فَقَالَ

ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلاَّ وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الْحَنَّةِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ فَقُلْنَا (١) بَا رَسُولَ أَفَلَا نَشَكِلُ ؟ قَالَ لَا أَعْمَلُوا فَكُلُ مُبَسِّرٌ . ثُمَّ قَرَأً : فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَأُتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُبُسَرُهُ لِلْبُسْرَى إِلَى قَوْلِهِ فَسَنُبُسِّرُهُ لِلْمُسْرَى ﴿ (٢) قَوْلُهُ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى مِرْثُنا عُمْانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَعْدِ أَبْنِ عُبَيْدَةً عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا في جَنَازَةٍ إِ فَى بَقِيعِ الْغَرْفَدِ فَأَتَا نَا رَسُولُ ٱللهِ مِلْكِمْ فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ وَمَعَهُ مِعْصَرَةٌ فَنَكُسَ أَ خَعَلَ يَنْكُنُ عِخْصَرَتِهِ ، ثُمَّ قالَ ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ وَمَا مِنْ نَفْس مَنْفُوسَةٍ إلا كُتِبَ مَكَانُهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَإِلاَّ (٣) قَدْ كَتَبَتْ شَقِيَّةً أَوْ سَعِيدَةً (١) قالَ رَجُلُ بَا رَسُولَ ٱللهِ أَفَلاَ نَتَّكِلُ عَلَى كِتَا بِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ فَمَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى (٥) أَهْلِ السَّمَادَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ (٦) فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَل أَهْلُ الشَّقَاوَةِ ٣٠، قَالَ أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُبَسِّرُونَ لِمَكَ أَهْلُ السَّعَادَةِ ، وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيسِّرُونَ لِعَمَلَ أَهْلِ الشَّقَاءُ (^)، ثُمَّ قَرَأً: فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَأُتَّفَى وَصدَّقَ بِالْحُسْنَى الآية \* (" فَسَنُبُسْرُهُ النُسُنري حَرَثُ آدَمُ حِدْثَنَا شُمْبَةُ عَنِ الْأَعْمَس قَالَ سَمِنْتُ سَمْدَ بْنَ عُبَيْدَةً يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّهْمَٰنِ السُّلَمِيُّ عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِي عَلِي فَى جِنَازَةٍ كَأَخَذَ شَبْنًا فَجَعَلَ يَنْكُنُتُ بِهِ الْأَرْضَ ، فَقَالَ ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ ، إِلا وَقَدْ كُتِبَ مَقْمَدُهُ مِنَ النَّادِ ، وَمَقْمَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ ، قَالُوا بَا رَسُولَ اللهِ أَفَلاَ نَتَكِلُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ ؟ قالَ أَعَلُوا فَكُلُ مُبَسَّرٌ لِلَا خُلِقَ لَهُ ، أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّمَادَةِ فِينِيَسَّرُ لِمَكِ أَهْلِ السَّمَادَةِ ، وَأَمَّا مَن كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاء فَيْلِسَّرُ (١٠٠) لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ (١١٠) ، ثُمَّ قَرَأً : فَأَمَّا مَنْ أَعْطَي وَأَتَّى وَصَدَّقَ إِلْحُسْنَى الآية ۗ ،

(() قلنا (٦) بَابُ (٣) وَ إِلاَّ كَتِبَتْ (٥) أَوْ قَدْ كُتِبَتْ (١) أَوْ قَدْ كُتِبَتْ (١) الْوَقَةُ فَقَالَ (١) الْمُقَاوِدُ (١) الشقاوة (١) الشقاوة

#### ( (١) وَالضِّعي )

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: إِذَا سَجْبِي أَسْتَوَى. وَقَالَ غَيْرُهُ (" : أَ ظَلَّمَ وَسَكَّنَ ، عَائلاً ذُو عِيَالٍ \* (") صَرْشُ الْمُحَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَبْرٌ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْن قَيْس قالَ سَمِيْتُ جُنْدُبُ بْنَ سُفْيَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَشْتَكِي أَرْسُولُ اللهِ عَلَيْ فَلَمْ يَقَمْ الله الرحن الرحم به الله عنه الله عنه الله عنه قال أشتَكِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَلَمْ يَقَمْ الله الرحن الرحم لَيْلَتَّيْنِ ( ) أَوْ ثَلَاثًا خَاءِت أَمْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا كُمَّدُ إِنِّي لَأَرْجِو أَنْ يَكُونَ شَيْطًانُكَ قَدْ ( ) عَى أَطلم تَرَكَكَ لَمْ أَرَهُ قَرِبَكَ مُنْذُ لَيْلْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَاً (٥٠) قَأْنُولَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَالضُّخَى الرب بَابُماوَدَّعَكَرَبُّكَ وَٱللَّيْلِ إِذَا سَجْبِي مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلِّي \* (١) قَوْلُهُ: مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَ اللَّهُ وَمَا قَلَّى تُقْرَأُ بِالنَّشْدِيدِ وَالتَّخْفِيفِ بِمَعْنَى وَاحِدٍ ماتَرَكَكَ رَبُّكَ . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاس : ماتَرَكَكَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ عَبَّاس : ماتَرَكَكَ وَمَا أَبْغَضَكَ مَرْثُ مُمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا مُكِّذُ بْنُ جَعْفَى غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن الْأَسْوَرِ بْن قَيْس قالَ سَمِيثُ جُنْدُ بَا الْبَجَلِيُّ ، قالَتِ أَمْرَأَةٌ يَا رَسُولَ اللهِ ما أُرَى (٧) صَاحِبَكَ إِلاَّ أَ بَطَأَكَ ، فَنَزَلَتْ : مَا وَدَّعَكَ رَبُّكُ وَمَا فَلَى .

( <sup>(۸)</sup> أَكُمْ نَشْرَحْ )

· وَقَالَ مُجَاهِدٌ : وِزْرَكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، أَنْقَضَ أَثْقُلَ ، مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا . قَالَ أَبْنُ الرب عَداْدِد بيح المعزة هُيَيْنَةً : أَيُّ مَعَ ذٰلِكَ الْمُسْرِ يُسْرِا آخَرَ ، كَقَوْلِهِ : هَلْ تَرَ بَّصُونَ بِنَا إِلاَّ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ ، وَلَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : فَأَنْصَبْ في حَاجَتِكَ إِلَّى رَبِّكَ وَ يُذْكُنُ عَن أَبْن عَبَّاسٍ: أَكُمْ نَشْرَحْ (٥) شَرَحَ أَلَهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلاَمِ. ( أَنَّ وَالتَّنِ )

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : هُوَ التَّينُ وَالزَّيْتُونُ الَّذِي يَأْكُلُ النَّاسُ ، يُقَالُ فَمَا يُكَذُّبُكَ

فَمَا الَّذِي يُكَذِّبُكَ بِأَنَّ النَّامَ يُدَانُونَ (١١) بِأَعْمَا لِمِمْ ، كَأَنَّهُ قَالَ وَمَنْ يَقْدِرُ عَلَى تَكْذِيبِكَ بِالثَّوَابِ وَالْمِقَابِ مَرْثُ حَبَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَ فِي

(٥) أوْ تُلاَثِ مُومِع

كذا في اليونينية من

غير رقم

ه أَوْ تُلاَئَةِ

(٨) ســورة ألم نشرح الله صع بــم الله الرحن الرحم

(۱۰) سورة

(11) يُدَ الُونَ

عَدِى ۚ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاء رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ مَا ۚ كَانَ فِ سَفَرٍ فَقَرَأً فِي الْمِشَاء فِي إِحْدَى الرَّ كُمَتَيْنِ بِالتَّيْنِ وَالزَّيْتُونِ ، تَقُوْيِم ٍ الْخَلْقِ .

( (١) أُقْرَأُ بِأُسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ )

وَقَالَ (٣) قُتَبْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يَحْيى بْنِ عَتِيقِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ أَكْتُبْ في المُصْحَفِ في أُوَّلِ الْإِمامِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ وَأَجْمَلُ بَيْنَ السُّورَ تَيْنِ خَطًّا وَقالَ مُجَاهِدٌ: نَادِيَهُ عَشِيرَ لَهُ ، الزَّ بَانِيَةَ اللَّا ثِكَةَ ، وَقَالَ (" الرُّجْمُي المَرْجِعُ ، لَنَسْفَمَنْ قَالَ لَنَا خُذَنْ وَلَنَسْفَعَنْ بِالنُّونِ وَهِي الخَفِيفَةُ ، سَفَمْتُ بِيدِهِ أَخَذْتُ \* (1) مَرْثُ يَحْنِي (٥) حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَن أَبْنِ شِهَابٍ \* (٦) حَدَّثَنَى سَعِيدُ بْنُ مَرْوَانَ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ أَخْبَرَ نَا أَبُو صَالِح ِ سَامُتُو يَةُ (٧) قالَ حَدَّثَنَى عبْدُ ٱللهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنْ شِهابِ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّ بَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانُ أُوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ الرُّوْيَا الصَّادِقَةُ فِي النَّوْمِ فَكَانَ لاَ يَرَى رُوْمًا إلاَّ جاءتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ ثُمَّ حُبِّبَ إلَيْهِ الْمَلَاهِ (٨) فَكَانَ يَلْحَقُ بِفَارِ حِرَاء فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ قَالَ وَالتَّحَنُّثُ النَّابِدُ اللَّيَالِي ذَوَاتِ الْمَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْ لِهِ ، وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ ، فَيَتَزَوَّدُ يِمِثْلِهَا (٩) حَتَّى فِغَنَّهُ الْمُنَّى وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءِ فَهَاءُهُ اللَّكُ فَقَالَ أَقْرَأُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ما أَنَا بِقَارِي مِ قَالَ فَأَخَذَنِي فَغَطِّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنْي الْجَهْدُ ، ثُمْ أَرْسَلَنِي فَقَالَ أَفْرُأُ قُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِي ۚ فَأَخَذَنِي فَفَطِّنِي الثَّانِيَّةَ حَتَّى بَلَغَ مِنَّى الْجَهْلُد ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ أَفْرَأُ قُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِى ۚ فَأَخَذَنِي فَفَطِّنِي الثَّالِثَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنَّى الْجَهْدُ ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ أَفْرَأُ بِأَسْم ِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ ٱقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ اللَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلِّمِ الْآيَاتِ إِلَى فَوْلِهِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ، فَرَجَعَ بِمَا

(۱) سوره (۲) حدثنا (۲) مدثنا (۲) مدثنا (۵) باب (۰) بحبی بن برگیر (۲) وحدثی (۷) سافریه وفی الفرع وغیره مالمد (۹) لمناها

رَسُولُ ٱللهِ مِنْكِيٌّ يَرْجُفُ بَوَادِرُهُ (' حَتَّى دَخَلَ عَلَى خَدِيجَةً ، فَقَالَ 'زَمَّلُونِي زَمْلُونِي فَزَمَّاوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْمُ قَالَ يَلَدِيجَةَ أَى خَدِيجَةُ مَالِى لَقَدْ ٣٠٠ خَشِبتُ عَلَى نَفْسِي عَأَخْبَرَ هَا الْخَبَرَ قَالَتْ خَدِيجَة كَلاّ أَبْشِرْ فَوَاللهِ لاَيْحُنْزِيكَ اللهُ أَبَدَّافَوَ اللهِ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَصْدُقُ الحَدِيثُ مُ وَتَحْمِلُ الْكُلَّ ، وَتَكْسِبُ المَعْدُومَ ، وَتَقَرَّى الضَّيْفَ وَثُمِينُ عَلَى نَوَاثِبِ الْحَقِّي . قَا نُطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجُةٌ خَتِّى أَنَتْ بِهِ وَرَثَةَ بْنَ نَوْفَلِ ، وَهُو ٓ أَبْنُ عَمَّ خَدِيجَةَ أُخِي (٣) أَبِيهَا إِوَكَانَ أَمْرًا أَنتَصَّرَ فَ إِلَجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ (١) فُوادُهُ الْعَرَبِيِّ، وَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْجِيلِ بِالْعَرَبِيَّةِ ما شاء اللهُ أَنْ يَكْتُب، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرا قَدْ عَمِيّ، فَقَالَتْ خَدِيجَةُ يَا عَمْ <sup>(3)</sup> أُسْمَعْ مِنِ أَبْنِ أُخِيكَ ، قالَ وَرَقَةُ يَا أَبْنَ أُخَى ماذًا تَرْسَى ۚ فَأَخْبَرَهُ النَّبِي ۚ عَلِي خَبَرَ ما رَأَى ، فَقَالَ وَرَقَةُ هُذَا النَّامُوسُ الذِي أُنْزِلَ ال عَلَى مُوسَى كَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا كَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا ذَكَرَ حَرْفًا ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ ا أَوَ كُخُرْجِيَّ هُمْ ، قَالَ وَرَقَةُ نَعَمْ كَمْ بَيَأْتِ رَجُلٌ بِمَا جِئْتَ بِهِ إِلاَّ أُوذِى وَإِنْ يُدُرِكْنِي ﴿ (٦) أَبْنُ عَبْدِ الرُّخْنِ يَوْمُكَ حَيًّا أَنْصُرُكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا ، ثُمَّ كَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُوُلِّي وَفَتَرَ الْوَحْيُ قَثْرَةً حَقَّى حَزِنَ رَسُولُ (٥) أَلَهِ عَلِينَ قَالَ مُحَدَّدُ بْنُ شِهَابِ فَأَخْبَرَ نِي أَبُوسَلَمَةَ (١) أَنَّ جَابِرَ (١) بَابُ أَبْنَ عَبْدِ ٱللهِ الْأَنْصَارِيُّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْكَ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ كَثْرَةِ الْوَحْيِ قِالَ في حَدِيثِهِ بَيْنَا أَنَا أَمْشِي سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّهَاءِ فَرَ فَعْتُ بَصَرى (٧) فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاهِ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِي ۗ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَفَرَقْتُ مِنْهُ فَرَجِعْتُ فَقُلْتُ زَمَّلُونِي وَمِّلُونِي فَدَثَّرُوهُ فَأَنْزَلَ اللهُ تَمَالَى : بَا أَيُّهَا الْمُدَّرُّ ثُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبُّكَ فَكُبِّنْ وَثِيابَكَ فَطَهِّنْ وَالرَّجْزَ فَأَهْجُنْ، قَالَ أَبُو سَلَمَةٌ وَهِي الْأَوْ ثَانُ الَّقِي كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَعْبُدُونَ قَالَ ثُمَّ تَتَابَعَ الْوَحْيُ ۞ نَوْلُهُ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ مِرْثُ اللَّهِ مِكْتُنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ أُبْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْدَةَ أَنَّ (١)

(١٩) عَنْ عَائِسَةَ أُوَّلُ

المَّائِسَةُ رَضِى اللهُ عَنها قالَتُ أُولُ مَا بَدِئ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَى الرُّوا الصَّالِمَة (المَّالَثُ مَنْ اللَّهُ عَنها اللَّهُ عَنها اللَّهُ عَنها اللَّهُ عَنها اللَّهُ عَنها اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللِه

يُقَالُ المَطْلَعُ هُوَ الطُّلُوعُ ، وَالمَطْلِعُ المَوْضِعُ النِّبِي يُطْلَعُ مِنْهُ ، أَنْرَ لْنَاهُ ( الْمَاءُ كَنَا يَهُ اللّهُ عَنِ الْقُرْآنِ ، ( الْمُأْفُونُ اللهُ عَنْرِجَ ( الْجَمِيعِ ، وَالْمُنْزِلُ هُوَ اللّهُ ، وَالْمُرَبُ ثُوكَةً فَيْ الْوَاحِدِ فَتَجْعَلُهُ بِلَفْظِ الجَمِيعِ لِيَكُونَ ( ( ) أَنْبَتَ وَأُوكَدَ .

( ۱۱۰۰ کم یَکُن )

مُنْفَكَنِّينَ زَائِلِينَ ، قَيِّمَة الْقَائَمَةُ دِينُ الْقَيِّمَةِ أَصَافَ الدِّينَ إِلَى المُؤَنَّثِ وَرَضَا مُحَدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِيْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مالِكِ رَضِيَ همر (1) الطّادِقة العّادِقة

(۲) تباب

(۲) حدثی میرص

(٤) بَابُ الَّذِي عَلَّمَ بَالْقَلَمِ

(•) بأب جد كاجم

(٦) سُوْرَةُ الْقَدْرِ

(۷) وقال ص

(٨) انا أزلاه

(٩) لم تصط الجيم في البونينية
 وضبطت في سعة بما يأيدينا
 بالرفع ومقتضى القسطلاني
 النصب كتبه مصححه

(۱۰) لِيَكُنُ

ة (11)'سورة لم يكن بسمَ الله الرحن الرحيم الله عَنهُ قَالَ النِّي عَلِي لِأُ بَى إِنَّ الله أَمْرَ فِي أَنْ أَفْرَأَ عَلَيْكَ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالَ وَسَمَافِي قَالَ نَمَمْ عَنْ قَتَادَةً عَنَا أَنْ مَسَانَ حَدَّمَنَا حَمَّامُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ اللهُ سَمَّاكُ بِلْ فَي إِنْ الله أَمْرَ فِي أَنْ أَوْرًا عَلَيْكَ عَنْ أَنْسُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ اللهُ سَمَّاكُ بِي بَفِعَلَ أَنِي يَنْكِي ، قَلْ قَتَادَةُ اللهُ سَمَّانِي اللهُ عَمَّلُ اللهُ سَمَّاكُ بِي ، فَعَلَ أَنِي يَنْكِي ، قالَ قَتَادَةُ اللهُ وَأَنْ اللهُ قَرَأً عَلَيْهِ : لَمْ يَكُنِ الّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ عَرَضَ (\*) وَاللهُ عَنْهُ أَنْ أَبِي عَرُوبَةً عَنْ أَبِي عَرُوبَةً أَنْ أَبِي عَرُوبَةً أَنْ اللهُ عَنْهُ أَنِي عَرُوبَةً عَنْ أَنِي دَاوُدَ أَبُو جَمْفَرِ اللهُ يَكُن اللهِ يَلْكَ ؟ قالَ اللهُ يَتَمَا رَوْحَ حَدَّثَنَا مَوْحَ حَدَّثَنَا مَوْحَ حَدَّثَنَا مَوْحَ حَدَّثَنَا مَوْحَ حَدَّثَنَا مَوْحَ حَدَّثَنَا مَوْحَ عَنْ أَبِي عَرُوبَةً أَنِي عَرُوبَةً أَنْ اللهَ أَنْ يَنِي اللهِ يَلْكُ إِنَّ اللهِ يَقْلُ اللهُ اللهُ عَنْ أَنِي عَرُوبَةً عَنْ أَنْهُ اللهُ عَنْهُ أَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَالْ لَهُ وَقَدْ ذُكُورُكُ عَنْدَ رَبِ الْمَالِينَ قَالَ لَعَمْ فَا لَوْهُ اللهُ عَنْهُ وَلَا لَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ مَنْ اللهُ ال

(ْ<sup>(٣)</sup> إِذَا زُنْزِلَتِ <sup>(۵)</sup> أَلْأَرْضُ زِنْزَاكُماً)

ي (٥٠ قَوْ لَهُ : فَنَ ْ يَمْلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ، يُقَالُ أُوْ حَى لَمَا أُو حَى إِلَيْهَا وَوَحَى إِلَيْهَا وَاحِدُ صَرْتُ إِسْمَعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّتَنَا (٢٠ مالكِ عَنْ رَبْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِح السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ رَبْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِح السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ يَكُو رُوْنَ وَاللهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ أَجْرُ ، فَرَجُلُ وَرُونَةً وَلَرَجُلُ الجَرْ ، وَلِيجُلُ سِتْوْ ، وَعَلَى رَجُلُ وِرْرَ ، فَأَمَّا اللّهِ يَكُو اللهُ أَجْرُ ، فَرَجُلُ وَبَطَهَا فَى سَبِيلِ اللهِ ، فأطالَ مَعْلَافَ مَرْجٍ أَوْ وَوَضَةً فَى أَصَابَتْ لَهُ أَجْرُ ، فَرَجُلُ وَبَطَهَا فَى سَبِيلِ اللهِ ، فأطالَ مَعْلَافً مَرْجٍ إِلَّوْ أَنْهَا قَطَعَتْ طَيلَهَا فَى طَيلِهَا فَلْ عَلَيْهَا فَا أَنْ شَرَفَنَيْ وَالرَّوْضَة ، كانَ لَهُ حَسَنَاتٍ لهُ ، وَلَوْ أَنَهَا مَرَّتُ عَلَيلها فَلْ اللهِ عَنْهُ ، وَلَمْ أَنْ يَسْفَى بِهِ ، كانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لهُ ، وَلَوْ أَنَهَا مَرَّتُ اللهُ عَسَنَاتٍ لهُ ، وَلَوْ أَنَهَا مَرَّتُ اللهَ عَسَنَاتٍ لهُ ، وَلَوْ أَنَها مَرَّتُ اللهَ عَسَنَاتٍ لهُ ، وَلَوْ أَنَها مَرَّتُ اللهَ عَسَنَاتٍ لهُ ، وَلَمْ أَنْ يَسْفَى بِهِ ، كانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لهُ ، وَلَمْ أَنْ اللهُ وَلَهُ إِلَيْهُ وَلَوْ اللّهَ عَنْهُ اللهِ فَو وَالْمَا فَلَا فَلَا فَي وَالْمَا وَلَوْلًا عَلَوْلًا عَلَى اللهِ فَلَا فِي وَالْمَالُولِهِ اللهَ عَلَى اللهِ فَلَا اللهِ وَرَامُ اللهَ عَلَى اللهِ وَرَامُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا عَلَوْلًا عَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا عَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَالهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

هده (۱) حدثنی (۲) حدثنی (۲) حدثنی (۳) سورة (٤) بم الله الرحمن الرحم (٥) باب فمن (٥) باب فمن رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَنِ الْحُمُّرِ، قالَ مَا أَنْزَلَ ٱللهُ عَلَى فِيهَا إِلاَّ هَذِهِ الآيَةَ الْفَاذَةَ الجَامِعَةَ فَيْنُ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ \* (') وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ \* فَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ \* (أُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ حَمْنُ عَلَى أَجْرَفِي مَنْ اللهُ عَنْ أَبِي مَا يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ مَعْمُلُ مَنْ أَلِي صَارِحُ إِللهَ هَذِهِ الآية وَهِ اللهُ عَنْهُ سُئِلَ مَالِئُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَارِحُ إِللهَ هَذِهِ الآيةَ وَاللهَ عَنْهُ سُئِلَ مَا لَكُمْ يَ مَنْ الْحُمُونَ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فَيْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ فَرَةً فَعَنْ يَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ مِثْقَالَ لَا فَرَقِهُ اللْعَلَا يَلَ

( ( والْعَادِيَاتِ ( اللهِ وَالْعَادِيَاتِ ( اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الْكَنُودُ الْكَفُورُ ، يُقَالُ: فَأَثَرُ نَ بِهِ نَقْعاً ، رَفَعْنَا بِهِ غُبَارًا ، لِل الْبَغِيلِ مِنْ أَجْلِ حُبِّ الْخَيْرِ ، لَشَدِيدٌ لَبَغِيلٌ ، وَيُقَالُ لِلْبَغِيلِ شَدِيدٌ ، حُصِّلَ مُيْنَ لِلْبَغِيلِ مَنْ أَجْلِ حُبِّ الْفَارِعَةُ )

كَالْفَرَاشِ المَبْثُوثِ كَنْوَ فَاء الجَرَادِ يَرْكَبُ بَمْضُهُ بَعْضًا ، كَذَٰلِكَ النَّاسُ يَجُولُ

بَعْضُهُمْ فِي بَعْضِ ، كُالْمِهِنِ كَأَلْوَانِ الْمِهْنِ ، وَقَرَأً عَبْدُ ٱللهِ كَالصُّوفِ .

( الْمُعَاكُمُ )

وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : التَّكَاثُرُ مِنَ الْامْوَالِ وَالْأُولَادِ

( (٧) وَالْعَصْرِ )

وَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَقْسَمَ بِهِ إِنَّ اللَّهُ مُنْ أَقْسَمَ بِهِ إِنَّهُ مِنْ أَقْسَمَ بِهِ

الله المَّرَةِ (١٠) وَ يُلُ لِكُلُ الْمُمَرَةِ (١٠٠)

َ الْحُطَّمَةُ أَمْمُ النَّادِ مِثْلُ سَقَرَ وَلَظَى النَّادِ مِثْلُ سَقَرَ وَلَظَى النَّادِ مِثْلُ سَقَرَ وَلَظَى النَّادِ مِثْلُ سَقَرَ وَلَطَى النَّادِ مِثْلًا النَّادِ مِثْلًا النَّادِ مَثْلًا النَّادِ مِثْلًا النَّادِ مِثْلُ سَقَرَ وَلَطَى

قال مُجَاهِدٍ ‹‹› أَبَايِلَ مُتَنَابِعَةً مُجْتَمِعَةً. وَقَالَ أَنْ عَبَّاسٍ مِنْ سِجْيلٍ هِيَ سَنْكِ وَكِلْ

ر (۱) باب

(۲) حدثنا بعد

(۳) سورة مير

(٤) والقارعة

(٥) سورة •كذا في هامش بعض النسخ بالحرة وفي بمض بها بين السطور بلا رقم

> (٦) سورة ألهاكم صورة

> > (∨) سورة صم الا

(٨) الْعَصْرُ مع

> (٩) سورة ص

الله الله الرحمي الرحم الرحم

(١١) أَكُمْ تَرَ أَكُمْ . تَعُلَّمْ

قال مُجَاهِدُ أَبَابِيلَ

م الله الرحمن الرحم قوله وقاليكي مقتفى هذا الصنيع أن رواية الهروى قال المصر الدهر والقسطلانى أفاد سقوط قالعنده فانظره اه من هامش الاصل ( (۱) لِإِيلاَفِ قُرَيْشِ )

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : لِإِيلاَفِ أَلِفُوا ذَٰلِكَ ، فَلا يَشُنُّ عَلَيْهِم فِي الشَّنَاءِ وَالصَّيْفِ وَآمَنَهُمْ مِنْ كُلِّ عَدُوِّ هُمِ فَي حَرَمِهِمْ .

ر ش أراً ثت )

قَالَ (") أَنْ عُينَنَةَ: لِإِيلاَفِ لِنِعْمَتِي عَلَى قُرَيْشِ ("). وَقَالَ مُجَاهِدٌ: يَدُعُ يَدْفَعُ عَنْ حَقِّهِ ، يُقَالُ هُوَ مِنْ دَعَمْتُ ، يُدَّعُّونَ يُدْفَعُونَ ، سَاهُونَ لاَهْونَ ، وَالْمَاعُونَ المَعْرُوفَ كُلُّهُ (٥) ، وَقَالَ بَمْضُ الْعَرَب : المَـاغُونُ المَـاءِ ، وَقَالَ عِكْرِمَة : أَعْلاَها اللَّ أَرْأَيت سَدَ نَوْلُه عَلَى فريسَ الزَّكَاةُ المَفْرُوصَةُ ، وَأَدْنَاهَا عاريَّةُ الْمَتَاعِ

## ( الله المُعْطَيْنَاكَ الْكُوْثَرَ )

وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاس : شَائِنَكَ عَدُولَا صَرْبُتُ آدَمُ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ حَدَّثَنَا ٧٠ الْمَرن قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا عُرِجَ بِالنِّبِيِّ مِلْكِيِّهِ إِلَى السَّمَاءِ قَالَ أَنْبِثُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَالَ أَنْبِثُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَّ ا نَهَرَ حَافَتًاهُ قِبَابُ اللَّوْلُو مُعَوَّقًا (٨) ، فَقُلْتُ ما هٰذَا يَا جِبْرِيلُ ؟ قالَ هٰذَا الْكُو ثُرُ ﴿ إِنَّ عَنْ فَوْلُ اللَّهِ عَزَّ مَرْثُ خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ الْكَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْعُقَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قالَ سَأَلْتُهَا عَنْ قَوْلِهِ (٩٠ تَعَالَى: إِنَّا أَعْطَيْنَاكُ الْكُوْرَرَ قالَتْ الله ورواه نَهَرُ أَعْطِيهُ نَبِيْكُمْ عَلِيْ شَاطِئاهُ عَلَيْهِ دُرُّ مُجَوَّفَ آبِيتُهُ كَمَدَدِ النُّجُومِ، رَوَاهُ (١٠) زَكَرَيَّا وَأَبُوالْأَحْوَس وَمُطَرِّفٌ عَنْ أَبِي إِسْعَاقَ مَدَّثُ يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِمَ حَدَّثَنَا هَشَّيْمْ ۚ حَدَّثَنَا (١١) أَبُو بِشْرِ عَنْ سُعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ فِي الْكُوَّرَ هُوَ الْخَيْرُ الَّذِي أَعْطَاهُ أَللَّهُ إِيَّاهُ ، قَالَ أَبُو بِشْرِ قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ قَإِنَّ النَّاسَ يَزُ مُعُمُونَ أُنَّهُ مَهَرْ فِي الْجَنَّةِ ، فَقَالَ سَعِيدُ النَّهَرُ الذِي في الجَنَّةِ مِنْ الْخَيْرِ الَّذِي أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ

(٢) وقال

(٥) في اليوبينية مربوع

### ( نُنُ قُلُ مِمَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ )

يُقَالُ لَكُمُ وينكُمُ الْكُفْرُ وَلِي دِينِ الْإِسْلاَمُ وَكَمْ يَقُلُ دِينِي لِأَنَّ الآياتِ النَّونِ فَخُذِفَتِ الْيَاءَكُم الْكُفْرُ وَلِيَ دِينِ الْإِسْلاَمُ وَكَمْ يَقُلُ دِينِي لِأَنَّ الآيَاتِ اللَّهُ وَلَا النَّونِ فَخُذِفَتِ الْيَاءَكُم قالَ عَبْدُونَ اللَّانَ وَلاَ أَعْبُدُ مَ وَهُمُ الَّذِينَ قَالَ وَلَيْزِيدَنَّ الْمَا أَعْبُدُ مَ وَهُمُ الَّذِينَ قَالَ وَلَيْزِيدَنَّ الْجَيْبُكُم فِيا بَنِي مِنْ مُمْرِي ، وَلاَ أَنْتُم عابِدُونَ ما أَعْبُدُ ، وَهُمُ الَّذِينَ قَالَ وَلَيزيدَنَ اللَّهُ مَنْ يَامِنُونَ مَا أَعْبُدُ ، وَهُمُ اللَّذِينَ قَالَ وَلَيزيدَنَ اللَّهُ مَنْ رَبِّكَ طَعْنَانًا وَكُفْرًا

## ( (" إِذَا جَاءُ نَصْرُ اللهِ (")

مَرْثُ الجَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَسِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضُّلَّى عَنْ مَسْرُوق عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ ماصَلَّى النَّبُّ عَلِيُّكُ صَلاَةً بَعْدَ أَنْ نَرَكَتْ عَلَيْهِ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ إِلاَّ يَقُولُ فِيهَا سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَ بِحَمْدِكَ اللَّهُمُ أَغْفِرْ لِي حَرِّثُ عُمَّانُ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الضَّلْمِي عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ ٱللهِ يَرْتَ لِلهِ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبْحَانَكَ ٱللَّهُمَّ رَبَّنَا وَ بِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لِي يَتَأُوَّلُ الْقُرْآنَ \* (1) قَوْلُهُ وَرَأَيْتِ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْوَاجاً مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنْ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرُّ عَنْ ( ) شُفْيَانَ عَنْ حَبِيبِ بن أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بن جُبَيْرِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاس أَنَّ تُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَأَ لَهُمْ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : إِذَا جاء نَصْرُ ٱللَّهِ وَالْفَتْحُ ، قالُوا فَتْحُ المَدَانْنِ وَالْقُصُورِ ، قال ما تَقُولُ يَا أَبْنَ عَبَّاس ؟ قالَ أَجَلَ أَوْ مَثَلُ ضُربَ لَحُمَّد عَلَيْهِ نُمِيَتْ لَهُ نَفْسُهُ \* (٦) قَوْلُهُ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَأُسْتَنْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ، توَّابٌ عَلَى الْمِبَادِ، وَالتَّوَّابُ مِنَ النَّاسِ التَّايْبُ مِنَ الذُّنْبِ مَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّنْنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قالَ كَانَ مُحَرُّ يُدْخِلُنِي مَعَ أَشْيَاحُ بِنَدْرِ فَيْكَأَنَّ بَمْضُهُمْ وَبَحَدَ فِي نَفْسِهِ فَقَالَ لِمَ ثُدْخِلُ (٧) هٰذَا مَعَنَا وَلَنَا

سده (۱) سوره سست

(۲) سورة ص

(٣) بم الله الرحم الرحيم

(٤) تباب

(ه) قال حَدَّثَنَا سُفيانُ اللهِ عَالَ اللهِ عَالَ اللهِ عَالَ اللهِ عَالَ اللهِ عَالَ اللهِ عَالَ اللهِ عَالَ

(٦) کاب سے

(۷) يَدُخُلُ

أَبْنَانِهِ مِثْلُهُ ۚ ، فَقَالَ تَعْمَرُ إِنَّهُ مِنْ (١) حَيْثُ عَلِمْ أَنْ فَدَعا (٢) ذَاتَ يَوْمٍ فَأَدْخَلَهُ مَعَهُمْ فَمَا رُواً يَتُ نَهُ أَنَّهُ دَعَانِي يَوْمَنْذِ إِلاَّ لِيُرْبِيُّهُمْ ، قالَ ما تَقُولُونَ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى (') إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ، فَقَالَ بَمْضُهُمْ : أُمِرْنَا نَحْمَدُ (٥) اللهَ وَنَسْتَغْفِرُهُ إِذَا نُصِرْنَا وَفُتِيحَ عَلَيْنًا ، وَسَكَتَ بَعْضُهُمْ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا ، فَقَالَ لِي أَكَذَاكَ تَقُولُ يَا أَبْنَ عَبَّاسِ ؟ فَقُلْتُ لا ، قالَ فَمَا تَقُولُ ؟ قُلْتُ هُوَ أَجَلُ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ أَعْلَمَهُ (١٠ لَهُ ، اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللهِ وَالْفَتْحُ، وَذَٰلِكَ عَلاَمَةُ أَجَلِكَ ، فَسَبِّحْ بَحَمْدِ رَبِّكَ وَأَسْتَغْفَرْه اللهُ عَلاَمَةُ أَجَلِكَ ، فَسَبِّحْ بَحَمْدِ رَبِّكَ وَأَسْتَغْفَرْه اللهُ اللهُ عَلاَمَةُ أَجَلِكَ ، فَسَبِّحْ بَحَمْدِ رَبِّكَ وَأَسْتَغْفَرْه إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ، فَقَالَ مُمَرُّ مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلاَّ مَا تَقُولُ .

( (٧) تَبَتَّ يَدَا أَبَى لَهَبَ (٨) وَتُلَّ )

نَبَابُ خُسْرَانٌ، تَنْبِيبُ تَدْمِيدٌ مِرْثُ يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ (٠) أَنْ تَحْمَدَ حَدَّثَنَا الْأُعْمَشُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةً عَنْ سَمِيدِ بْنِ جُبَيْدٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ ا عَنْهُمَا ۚ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ : وَأُنْذِرْ عَشِيرَ تَكَ الْأَقْرَبِينَ ، وَرَهْطَكَ مِنْهُمُ الْخُلْصِينَ ، الرَّهُ خَرَجَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ حَتَّى صَعِدَ الصَّفَا فَهَتَفَ يَا صَبَاحاهُ ، فَقَالُوا مَنْ هٰذَا فَأَجْتَمَعُوا ۗ (٨) بِي الله الرحن الرحم إِلَيْهِ ، فَقَالَ أَرَأْ يُتُم ۚ إِنْ أَخْبَرُ ثُكُم ۚ أَنَّ خَيْلًا تَخْرُجُ مِنْ سَفْحٍ هِذَا الْجَبَلَ أَكُنْتُم ۚ إِنْ أَخْبَرُ ثُكُم أَنَّ خَيْلًا تَخْرُجُ مِنْ سَفْحٍ هِذَا الْجَبَلَ أَكُنْتُم ۚ إِنْ أَخْبَرُ ثُكُم أَنَّ خَيْلًا تَخْرُجُ مِنْ سَفْحٍ هِذَا الْجَبَلَ أَكُنْتُم ۚ إِنْ أَخْبَرُ ثُكُم أَنَّ خَيْلًا تَخْرُبُ مِنْ سَفْحٍ هِذَا الْجَبَلَ أَكُنْتُم ۚ إِنْ أَخْبَرُ ثُلِكُمْ أَنَّ خَيْلًا تَخْرُبُ مِنْ سَفْحٍ هِذَا الْجَبَلَ أَكُنْتُم ۚ إِنْ أَخْبَرُ ثُلُكُم أَنَّ خَيْلًا تَخْرُبُ مِنْ سَفْحٍ هِذَا الْجَبَلُ أَكُنْتُم ۚ إِنْ أَخْبَرُ ثُلِكُمْ أَنَّ خَيْلًا تَخْرُبُ مِنْ سَفْحٍ مِنْ سَفْحٍ إِنَّ الْمُؤْمِنُ إِنَّ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ مِنْ سَفْحٍ إِنْ الْمَالِقُونَ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ سَفْحٍ إِنَّ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ سَفَعْ إِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ سَفْحٍ إِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ سَفَعْ عِلْمُ اللَّهُ اللّ مُصَدِّقِ ، قالُوا ما جَرَّ بْنَا عَلَيْكَ كَذِبًا ، قالَ فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَاب شَدِيدٍ ، قَالَ أَبُو كَلَمَب تَبًّا لَكَ مَا (٩) جَمَعْتَنَا إِلاَّ لِمُلذَا ، ثُمَّ قَامَ فَتَزَلَتْ : تُبتَّتْ يَدَا أَبِي لَهِبَ وَتَبُّ ، وَقَدْ تَبُّ هَكَذَا قَرَأُهَا الْأَعْمَسُ يَوْمَثْذِ \* (١٠) قَوْلُهُ وَنَبَّ ما أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ مَرْشَ كُمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيةٌ لْخَدّْتَنَا الْأَنْهُمَّ مَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّهْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّامٍ أَنَّ النَّيَّ بَالْكَ خَرَجَ إِلَى الْبَطْحَاء، فَصَمِدَ إِلَى الجَبَل فَنَادَى بَا صَبَاحاه ، فَاجْنَمَتُ إِلَيْهِ قُرَيْش، فَقَالَ أَرَأُ يُمْ إِنْ حَدَّثُتُكُمْ أَنَّ الْعَدُو مُصَبِّحُكُمْ أَوْ تُمَسِّيكُمْ أَكْنَمُ تُصَدِّقُونِي فَكُ

(۲) رِبْت

(٤) عن وجل ص

ر بَهِ بَرْ (۱۱) تَصَدُّقُو نَبْنِي

قَالُوا نَعَمْ ، قَالَ وَإِنِّى نَذِيرُ لَكُمْ ، بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ ، فَقَالَ أَبُو كُلَبِ ، أَلِمُاذَا جَمْعْتَنَا نَبًا لَكَ ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : تَبَتْ يَدَا أَنِي لَمَبِ إِلَى آخِرِها \* (۱) قَو للهُ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهُ مِ مَرْثُ عَمْ بُنْ حَفْسِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْا مُمَسُ حَدَّثَنَا مَن نَارًا ذَاتَ لَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبّاسِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَبُو كُلَبِ نَبّا للّهَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبّاسِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَبُو كُلَبِ نَبّا للّهَ عَنْ مَرَد فَن مُرو نُن مُرَّةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبّاسِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَبُو كُلَبِ نَبّا للّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَبُو كُلَبِ نَبّا لللّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَبُو كُلَبِ نَبّاللّهُ لللّهُ عَنْهُمُ مَنْ مَلْكُ أَلِهُ لَكُولُ مَنْ مَسَدِ "يَقَالُ مِنْ مَسَد "يَقَالُ مِنْ مَسَد "يُقَالُ مِنْ مَسَد "يَقَالُ مِنْ مَسَد "يَقَالُ مِنْ مَسَد ليفِ النّارِ .

( (٣) قَوْلُهُ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ (٤) )

 مرس مناب (۱) مع

(۲) إِلَى آخِرِ هَا بَابُ قُوْلِهِ مع . . . لا الله (۲) سورة الصمد . كذا في النسخ ونال القسطلان ولاني ذر سورة الصمدكتيم مصححه

(٤) بسم الله الرحمن الرحيم صفح

(ە) اخبرنا مىد ق

(٦) لَمْ يَلِدْ وَكُمْ يُولَدُ

منباز (۷) الح

(۸) أخبرنا تخصس ما مع (۹) قال الله صح

> روه) فأما ع م م م الا) له

## ( (١) قُلْ أَعُوذُ برَجِّ الْفَلَقِي (١)

وَقَالَ مُجَاهِدِ (٢٠) : غَاسِنَ اللَّيْلُ ، إِذَا وَقَتَبَ غُرُوبُ الشَّسْ يُقَالُ أَبْنِ مِنْ فَرَق وَفَلَق الصُّبْحِ، وَقَبَ إِذَا دَخَلَ في كُلِّ شَيْء وَأَظْلَمَ مَرْثُ فَتَبْبة مُنْ مَعِيدٍ حَدَّثنَا سُفْيَانُ عَنْ عاصِم وَعَبْدَةَ عَنْ زِرِ بْنِ حُبَيْسٍ قالَ سَالْتُ أَبَىَّ بْنَ كَمْبِ عَنِ الْمُوَّذَّتَيْنِ فَقَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيُّ فَقَالَ (٤) قِيلَ لِي فَقُلْتُ فَنَحْنُ نَقُولُ كَمَا قالَ رَسُولُ الله عرفية .

## ( (0) قُلْ أَعُوذُ برَبِّ النَّاسِ )

وَ يُذْ كُرُ (٦) عَن أَبْنِ عَبَّاسِ الْوَسْوَاسِ إِذَا وُلِدَ خَنَسَهُ الشَّيْطَانُ فَإِذَا ذُكِّرَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ ذَهَبَ ، وَإِذَا كُمْ يُذْكُرِ اللَّهُ ثَبَتَ عَلَى قَلْبِهِ مَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةً عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْش وَحَدَّثَنَا عاصِمْ عَنْ زِرِ " قالَ سَأَلْتُ أَبِيَّ بْنَ كَعْبِ قُلْتُ يَا أَبَا (٧) الْمُنْذِرِ إِنَّ أَخاكَ ابْنَ مَسْمُودٍ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ أَبِي سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ فَقَالَ لِي فَقَلْتُ قَالَ فَنَحْنُ نَقُولُ كَما قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ.

الله الرَّحْمُن الرَّحِيمِ \* فَضَا ثِلُ (^^) الْقُرْ آنِ ) ( بَسْمِ اللهِ الرَّحْمُن الرَّحِيمِ \* فَضَا ثِلُ (^^) الْقُرْ آنِ )

كَيْفَ نُزُولُ (٢) الْوَحْيِ وَأُوَّلُ مَا نَزَلَ قَالَ أَنْنُ عَبَّاسِ الْهَيَمْنِنُ ۚ الْأَمِينُ الْقُرْآلُ أُمِينٌ عَلَى كُلِّ كِناَبِ قَبْلَهُ مَرْشُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَبْبَانَ عَنْ بَحْنِي عَنْ أَبِي مِنْكُمَّةً قَالَ أَخْبَرَ "تِنِي عِالْشَةُ وَأَبْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالاً لَبِثَ النَّبِي عَلَيْ عِكَةً عَشْرَ سِنِينَ ، أَيْنُولُ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ ، وَبِاللَّهِ بِنَةِ عَشْرًا (١٠٠ حَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِينَتُ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَنِي عُمْانَ قَالَ أُنْبِئْتُ أَنَّ جِبْزِيلَ أَتَى

(٢) الْفَكَقُ الصُّبْحُ وَعَاسِقٌ

(٦) وقال ابن

(٧) إلفظ يا ثابت في اليونينية ساتط في ألفر ع ( قوله فقال لى الح ) كذا في الاصل المول عليه ومقنضاه أذرواية الهروى فقال قيسل لى وفي. القسطلاني خلافه كتبه مصححه

(٨) كِتَابُ فَضَائل القر آنِ بَابِ

(٩) كُزْلُ الْوَحْيُ

(١٠) عَشْرَ سِنِينَ

النِّيَّ عَلِيٌّ وَعِنْدَهُ أَمْ سَلَمَةً لَجْعَلَ يَتَحَدَّثُ فَقَالَ النَّبِي عَلِيٌّ لِأُمِّ سَلَمَةً مَنْ هُذَا أُو كَمَا قَالَ قَالَتُ هَٰذَا دِحْيَةً ۚ فَلَمَّا قَامَ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا حَسْبِنْتُهُ ۚ إِلَّا ۚ إِيَّاهُ حَقَّى سَمِعْتُ خُطْبُةً النَّى عَنْ اللَّهِ يُخْبِرُ (١) خُبِر جبريل أَوْ كَمَا قالَ أَبِي قُلْتُ لِأَبِي عُمَّانَ مِمَّنْ سَمِيت هٰذَا قالَ مِنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ مِرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا سَعِيث الْمُقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ قالَ النَّبِيُّ مَرْكِيَّ مَا مِنَ الْأَنْبِيَاء كَبِي إِلاًّ أَعْطِي مَا مِثْلَهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ ۚ وَ إِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ (") وَخَيَا أُوْحَاهُ اللَّهُ إِلَى ۖ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعَا يَوْمَ الْقَيِامَةِ مِرْثُ عَمْرُو بْنُ ثَمَدَدِ حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ بِنِ كَيْسَانَ عَن أَبْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَنسُ بْنُ مالكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ اللهَ تَمَالَى تَابِّعَ عَلَى رَسُولِهِ (" أَيْنِيْكُ قَبْلَ وَفَاتِهِ حَتَّى تَوَفَّاهُ أَكْثَرَ مَا كَانَ الْوَحْيُ ، ثُمَّ تُومُقِّ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ بَعْدُ مِرْثُ أَبُو لُعَيْمٍ حِدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسِ قَالَ سَمِينَتُ جُنْدَبًا يَقُولُ أَشْتَكِي ۚ النَّبِيُّ عَلَى ۚ فَلَمْ لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ ، فَأَتَنَّهُ أَمْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا مُحَمَّدُ مَا أُرَى (') شَيْطَانَكَ إِلاَّ قَدْ تَرَكَكَ ، عَأَنْزَلَ ٱللهُ عَنَّ وَجَلَّ : وَالضُّعْلَى ( \* وَاللَّيْلِ إِذَا سَجْبِي ، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ، باب " نَزَلَ الْقُرْآَقُ بِلِسَانِ قُرَيْشِ وَالْعَرَبِ (٥٠ ، قُرْآ نَا عَرَبِيًّا بِلِسَانٍ عَرَبِي مُبِنِ ِ **مَرْثُنَ** أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا (٢٠ شُمَيْثِ عَن الزُّهْرِيِّ وَأَخْبَرَ نِي (٨٠ أُنَسُ بْنُ مالكِ قال عَاْمَرَ عُثَانُ زَيْدَ بْنَ ثَايِتٍ وَسَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ وَعَبّْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّ بَيْرِ وَعَبْدَ الرَّحْمَٰن بْنَ الحَارِثِ بْن هِشَامٍ أَنْ يَنْسَخُوهَا (٢) في المَصَاحِفِ ، وَقَالَ لَهُمْ ۚ إِذَا ٱخْتَلَفْتُمْ ۚ أَنْهُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِي عَرَبِيَةً مِنْ عَرَبِيْةِ الْقُرْآنِ، فَأَكْتُبُوهَا بِلِسَانِ قُرَيْشِ، فَإِنَّ الْقُرْآنَ أَنْرِلَ بِلِسَلْنِهِمْ فَفَعَلُوا حَرْثُ أَبُو نَمَيْمٍ حَدَّثَنَا عَمَّامٌ حَدَّثَنَا عَطاءٍ ، وقال

(١) بخبر جبريل

(۲) أوتينه

(٣) على رَسُولِهِ الْوَحْيَ

(٤) أرّى

(۰) والضعى الى نوله وما
 ألى

(7) وَقُوْلِ أُللهِ تَعَالَى. كذا فى الفرع بالواو وفى الفتح لقول الله معزوا لابى ذر وقد انحك هذا الحرف من طرف البونجنية

> (٧) أخبرنا سمة

(۸) فأخبرنى لا

(۹) 'ينسجوا ما

مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ (١) عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَطَانِهِ قَالَ أَخْبَرَ نِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ يَمْلَى كَانَ يَقُولُ لَيْنَنِي أَرَى رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ حِينَ أَيْلُالُ (") عَلَيْهِ الْوَحْيُ فَامَا كَانَ النِّي مَرْكِ بِالْجُعْرَانَةِ عَلَيْهِ ثَوْبٌ قَدْ أَظَلَّ (" عَلَيْهِ وَمَعَهُ ناس (ا مِنْ أَصْحَا بِهِ إِذْ جَاءَهُ رَجُلُ مُتَصَمِّحٌ بطيب فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ كَيْفَ تَرى في رَجُل أَحْرَمَ فِي جُبَّةٍ بِعَدْ مَا تَضَمَّخَ بِطِيبٍ ، فَنَظَرَ النَّبِيُّ يَرْكِيُّ سَاعَةً خَارَهُ الْوَحْيُ ، فَأَشَارَ مُمَرُ إِلَى يَعْلَى أَنْ (°) تَعَالَ ، فَجَاء يَعْلَى فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ ، فَإِذَا هُوَ بُحْمَٰتُ الْوَجْهِ يَفطُ ، فَقَالَ أَيْنَ الَّذِي يَسْأَلُني عَنِ الْمُمْرَةِ آنِفًا ، فَأَلْتُسِ الرِّجُلُ بِغَيِّ بِهِ إِلَى النِّيِّ مِنْكِنَّهِ فَقَالَ أَمَّا الطِّيبُ الَّذِي بِكَ ، فَأَغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ،. وَأَمَّا الْجُبَّةُ فَأَنْوَعُهَا ثُمَّ أَصْنَعُ فِي مُعْرَتِكَ كَمَّا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ بِالسِّبُ بَعْعِ الْقُرْآنِ مرَّثْ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ شِهَابِ عَنْ عُبَيْدِ بْن السَّبَّاقِ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَرْسُلَ إِلَىَّ أَبُو بَكُر مَقْتُلَ أَهْل الْيَامَةِ عَإِذَا مُمَرُّ بْنُ الْخَطَّابِ عِنْدَهُ ، قَالَ أَبُو بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِنَّ مُمَرَّ أَتَانِي فَقَالَ إِن الْقَتْلَ قَدِ ٱسْتَحَرَّ يَوْمَ الْيَامَةِ بِقُرَّاهِ الْقُرْآنِ ، وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ ٢٠٠ يَسْتَحِرَّ الْقَتْلُ بِالْقُرَّاء بِالْمَوَاطِنِ فَيَذْهَبَ كَثِيرٌ مِنَ الْقُرْآنِ ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَأْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْآنِ ، قُلْتُ لِعُمَرَ كَيْفَ تَفْعَلُ شَيْئًا كُمْ يَفْعَلُهُ (٧) رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيَّةٍ قَالَ مُمَنَّ هُذَا وَٱللَّهِ خَيْرٌ َ فَلَمْ يَزَلُ مُمَرُ يُرَاجِعُنِي حَتَّى شَرَحَ ٱللهُ صَدْرِى لِذَلِكَ ، وَرَأَيْتُ فِي ذَلِكَ الَّذِي رَأَي مُمَرُ ، قالَ زَيْدٌ قالَ أَبُو بَكْرِ إِنَّكَ رَجُلُ شَابٌ هَاقِلٌ لاَ نَتَّهِمُكَ وَقَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللهِ عَلِيُّ فَتَنَبُّعِ الْقُرْآنَ فَأَجْمَعْهُ ، فَوَاللَّهِ لَوْ كَلَّفُونِي نَقْلَ جَبَل مِنَ ٱلْجُبَالِ مَا كَانَ أَثْقُلَ عَلَى مِمَّا أَمَرَ نِي بِهِ مِنْ جَمْعِ الْقُرْآنِ ، قُلْتُ كَيْفَ تَفْمَلُونَ شَبْئًا كُمْ يَفْ عَلْهُ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيِّكَ قَالَ هُوَ وَٱللَّهِ خَيْرٌ ۖ فَلَمْ يَزَلُوْ أَبُو بَكُمْ يُرَاجِعُنِي حَتَّى شَرَحَ

(۱) تَكُونُ مُنْ مَعَيْقٍ (

(٢) يَنْزِلُ

(٣) في اليونينية على الهمزة ضبة رفيعة وعلى الطاء فتحة كالمضروب عليها وفي الفتخ والنسطلاني بفتح الهمزة والطاءوفي اليونينية في المهاذي بضم فكسر

د) النَّاسُ

مة (ه) أيْ شي

(٦) إِن آسْتَحَرَّ \* \* (٧) يَفْعَلُ

ٱللهُ صَدْرِي ٰ لِلَّذِي شَرَحَ لَهُ صَدْرً أَبِي بَكْرِ وَعَنَّ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا فَتَتَبَّعْتُ الْقُرْآنَ أُجْمَعُهُ مِنَ المُسُبِ وَاللِّخَافِ وَصُدُورِ إِلَّا جَالِي إِحَتَّى وَجَدْتُ آخِرَ سُورَةِ التَّوْ بَةِ مِعَ أَبِي خُزَ يْهَةَ الْأَنْصَارِي لَمْ أَجِدْهَا مَعَ أَحَدٍ غَيْرِ أَوْ لَا لَقَدْ جَاءَكُمْ وَسُولُ مِن أَنْفُسِكُمْ عَزَيْرَ عَلَيْهِ ما عَنِيمٌ ، حَتَّى خايَّة برَاءة ، فَكَانَتِ الصُّحُفُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى تَوَفَّاهُ ٱللهُ ، ثُمَّ عِنْدَ مُحَرّ حَيَاتَهُ ، ثُمَّ عِنْدَ جَفْصَةً بِنْتِ ثَمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَرِث مُوسَى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا أَبْنُ شِهابِ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مالِكِ حَدَّثَهُ أَنَّ حُذَيْفَةً بْنَ الْيَهَانِ مَدِمَ عَلَى عُمَّانَ ، وَكَانَ يُغَاَّزِّي أَهْلَ الشَّأْمِ فِي فَتْحِ إِرْمِينِيَّةَ وَأَذْرَ بِيجَانَ مَعَ ٣٠ أَهْلُ الْمِرَاقِ ، كَأَفْرَعَ حُذَيْفَةَ أُخْتِلِافَهُمْ فِي الْقِرَاءَةِ ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ لِمُثَانَ يَا أَمِيرَ الْمُوْمِنِينَ أَدْرِكُ هُذِهِ إِلْأُمَّةُ قَبْلَ أَنْ يَخْتَلِفُوا فِالْكِتَابِ أَخْتِلاَفَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَأُوْسَلَ عُمَّانُ إِلَّى حَفْصَةً أَنْ أَرْسِلِي إِلَيْنَا بِالصَّعْفِ نَنْسَخُهَا فِي المَصاحِفِ ثُمَّ زُرُدْهَا إِلَيْكِ ، كَأَرْسَلَتْ بِهَا حَفْمَتَهُ إِلَى عُمَّانَ ، كَأَمَرَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَعَبْدَ ٱللهِ بْنَ الزُّ يَيْرِ وَسَمِيلَة بْنُ الْمَاصِ وَعَبْدُ الرُّحْنُ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، فَنَسَتْحُوهَا فِي الْمَاحِفِ، وَقَالَ عُمَّانُ لِلرَّهْطِ الْقُرَشِيِّينَ الثَّلَاثَةِ إِذَا أَخْتَلَفْتُم ۚ أَنهُم ۚ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ في شَيْء مِنَ الْقُرُآنِ فَأَ كُتْبُوهُ بِلِسَانِ ثُرَيْشِ فَإِنَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِهِمْ ، فَفَعَلُوا حَتَّى إِذَا نَستخوا المشْخَفَ فِ المَصَاحِفِ رَدَّ عُمَّانُ الصُّحُفَ إِلَى حَفْصَةَ وَأَرْسَلَ إِلَى كُلِّ أَفْقِ مِمُسْحَفِ مِمَّا نَسَخُوا وَأَمْرً بِمَا سِواهُ مِنَ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ صَيِفةٍ أَوْ مُصنَّحَفٍ أَنْ يُحْرَقَ (٣) قالَ أَنْ شِهابِ وَأَخْبَرَنِي (\* خارِجَة بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ فَقَدْتُ آيَةٌ مِنَ الْأَخْرَابِ حِينَ نَسَخْنَا الْمُصْعَفَ قَدْ كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ عَلِي يَقْرَأُ بِهَا فَأَلْتَمَسْنَاهَا فَوَجَدْنَاهَا مَعَ خُزَيْمَةً بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ: مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجالُ متدَقُوا ما عاهدُوا الله عليه و فأخلقناها في سُورتِها في المُصحَفِ بالسب كاتِب

(۱)كذافاليونينيةبالضيطين. هـ

(r)

(٢) يُحَرِّقُ

صه (٤) فأخبرني

النِّي عَلِيَّةً مَرْشًا يَحْنِي أَنْ بُكَيْر حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَن أَبْن شِهاب أَنَّ أَبْنَ السَّبَّاقِ قَالَ إِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ أَرْسَلَ إِلَّ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّكَ كُنْتَ تَكْنُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللهِ مِنْ اللهِ كَانَبِ عِ الْقُرْآنَ فَتَنَبَّمْتُ حَتَّى وَجَدْثُ آخِرَ سُورَةِ التَّوْبَةِ آيَتَيْنِ مَمَ أَبِي خُزَ يْمَةَ الْأَنْصَارِيُّ لَمْ أَجِدْهُمْ مَعَ أَحدٍغَيْرٍ مِهُ (١) لَقَدْ جَاءَكُمُ وَسُولُ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزْ يَرْ عَلَيْهِ مَا عَنِيَّمْ إِلَى آخِرِهِ مَرْثُ عَبَيْدُ اللهِ أَبْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْفُقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ : لَا يَسْتَوى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْجَاهِدُونَ فِسَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكِ أَدْعُ لِي زَيْداً وَلْيَحِي بِاللَّوْحِ وَالْدَّوَاةِ (٢) وَالْكَتِفِ أُو الْكَتِفِ وَالدَّوَاةِ ، ثمَّ قالَ أَكْتُبْ : لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ ، وَخَلْفَ ظَهَرْ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ عَمْرُو بْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى قالَ (٣) بَا رَسُولَ اللهِ فَمَا تَأْمُرُنِي ، فَإِنِّي رَجُلُ ضَرِيرُ الْبَصَرِ ، فَنَزَلَتْ مَكَانَهَا : لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنْ (" المُؤْمِنِينَ في سَبِيلِ اللهِ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ الْمُحْرِثُ أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفِ مَرْشُ السَّمِيدُ بْنُ عْفَيْر قالَ حَدَّثَنَى اللَّيْثُ قالَ حَدَّثَنِي ( ) عُقَيْلٌ عَن أَبْن شِهاب قال حَدَّثَني عُبِينُدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ (٥٠ أَبْنَ عَبَّاس رَضِي اللهُ عَنْهُمَا حَدَّنَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَنْكِنَّهُ قَالَ أَفْرَأَ فِي جِبْرِيلُ عَلَى حَرْفٍ فَرَاجَمْتُهُ، فَلَمْ أَزَل أَسْتَزيبدُهُ وَيْزِيدُنِي حَتَّى أُنْدَهِي إِلَى مَنْعَةِ أُخْرُفِ مِرْشُنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرَ قالَ حَدَّثَني اللَّيثُ قالَ حَدَّثَنَى عُقَيْلٌ عَنِ أَبْنِ شِهاَبِ قالَ حَدَّثَنَى عُرْوَةُ بْنُ الرُّ يَيْرِ أَنَّ الْمِسْورَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرُّهُنِ بْنَ عَبْدٍ الْقَادِيَّ حَدَّثَاهُ أَنْهُمَا سَمِمَا ثَمْرَ بْنَ الْحَطَّابِ يَقُولُ سَمِمْتُ هِشَامَ بْنَ حَكْمِمِ (٧) يَقْرُأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ في حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَأَسْتَمَعْتُ لِقِنَاءَتِهِ وَإِذَا هُوَ يَقُرُأُ عَلَى حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ لَمْ يُقْرِثْنِيهَا رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ فَكِيثُ أُسَاوِرُهُ فى الصَّلاَةِ فَتَصَبَّرْتُ حَتَّى سَلَّمَ فَلَبَّتُهُ (٨) بردَالَّهِ فَقُلْتُ مَنْ أَقْرَأَكَ هَذِهِ السُّورَةَ

(۱) كذا بالضبطين في اليونينية

(r) وَٱلدُّوِيُّ

(۲) مَعَالَ

(ً) عند الحافظ أبي ذرسم المؤمنين والمجاهدول في سبيل التقال وهذا على معنى التقسير لا النلاوة

(٠) عَنْ عَقَيْلٍ

(٦) أَنَّ عُبْدَ ٱللهِ بْنَ

(٧) أبن حزام

. (^) منقلۇتخىنىنىۋالىختىت أعرف قالە عياش اھ يونينية

الَّتَى سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ قَالَ (١) أَقْرَأَنِهَا رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ فَقُلْتُ كَذَبْتَ فَإِنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَنْ قَدْ أَثْرًا نِيهَا عَلَى غَيْرِ مَاقَرَأْتَ ، فَا نَطَلَقْتُ بِهِ أَقُودُهُ إِلَى رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْتِهِ فَقُلْتُ إِنَّى سَمِعْتُ هٰذَا يَقْرَأُ بسُورَةِ (٢) الْفُرْقانِ عَلَى حُرُوفٍ كَمْ ثَقْوِ ثَنْيِهَا فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِينَ أَرْسِيلُهُ أَقْرَأُ يَا هِشَامُ ، فَقَرَأً عَلَيْهِ الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَنِكَ كَذَلِكَ أَنْزِلَتْ ، ثُمَّ قَالَ أَقْرَأُ يَا ثُمَرُ ، فَقَرَأْتُ الَّفِرَاءَةَ الَّتِي أَقْرَأُ في ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ ﷺ كَذَٰلِكَ أُنْرَلَتْ إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ أَنْزَلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفِ فَأَقْرَوُا ما. تَيَسَّرَ مِنْهُ السهامُ تَأْلِيفِ الْقُرْآنِ صَرْتَنَ (٣) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا هِشَامُ ا بُنُ يُوسُف أَنَّ ابْنَ جُرِيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ وَأَخْبَرَ فِي يُوسُفُ بْنُ مَاهَكِ (4) قَالَ إِنِّي عِنْدَ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا إِذْ جَاءَهَا عِرَاقِيٌّ ، فَقَالَ أَيُّ الْكَفَنِ خَيْرٌ ؟ قِالَتْ وَيْحَكَ وَمَا يَضُرُّكَ ، قَالَ مَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَرِينِي مُصْحَفَّكِ ، قَالَتْ لِم ؟ قَالَ لَعَتْل أُولِّفُ الْثُرْآنَ عَلَيْهِ ، فَإِنَّهُ يُقَرُّأُ غَيْرَ مُؤَلِّفٍ ، قالَتْ وَما يَضُرُّكَ ( ) أَيَّهُ ( ) قَرَأْتَ قَبْلُ إِنَّمَا نَزَلَ أَوَّلَ مَانَزَلَ مِنْهُ سُورَةٌ مِنَ الْفَصَّلِ فِيهَا ذِكْرُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، حَتَّى إِذَا أَ ثَابَ النَّاسُ إِلَى الْإِمْ الْمَمْ نُولَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ ، وَلَوْ نَزَلَ أُولَ تَشَيْءُ لاَ تَشْرَبُوا الْخَمْرَ لَقَالُوا لاَندَعُ الخَمْرَأُ بَدًا ، وَلَوْ نَزَلَ لاَ تَرْ ثُوا لَقَالُوا لاَندَعُ الزِّنَاأُ بَدَّا لَقَدْ نَزَلَ عِمَدَّةً عَلَى مُمَّدٍّ عَلَّى وَإِنَّى لَجَارِيَةٌ أَلْمَبُ، بَلِ السَّاعَةُ مَوْءِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهُى وَأَمَرٌ . وَمَا نَزَلِتْ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَالنَّسَاءِ إِلاَّ وَأَنَاعِنْدَهُ ، قالَ فَأُخْرَجَتْ لَهُ الْمُسْحَفَ، فَأُمْلَّتْ عَلَيْهِ آيَ السُّورَةِ (٧٠ حَرِّمُ الدَّمُ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْخُقَ قالَ سَمِعْتُ عَبْدَالرَّ هُن بْنَ يَزِيدَ ( الْأَنْبِياء الْمَانَعُودِ يَقُولُ فَي بِنِي إِسْرَائِيلَ وَالْكُمْفِ وَمَنْ يَمَ وَطَهُ وَ الْأَنْبِياء إِنَّهُنَّ مِنَ الْمِتَاقِ الْأُولِ وَهُنَّ مِنْ تِلاَدِي حَرَثُ أَبُوالْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً أَبَأَ نَا أَبُو إِسْعُلَقَ سَمِعَ الْبَرَاء (٥٠ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ تَمَلَّمْتُ سَبْحِ أَسْمَ رَبِّكَ (١١ قَبْلَ أَنْ يَقَدْمَ النَّبَيْ

(١) مقال (ه) يَضِيرُكَ (v) السُّور يَزِيدَ بْنِ قَيْسٍ . كذا هذه الرواية في اليونينية (١٠) أَبْنَ عازِب (١١) الأعلى ----(۱) أخو

(۱) لَقَدْ تَعَلَّمْتُ مِنْ الْمَوْدِ (۱) لَقَدْ تَعَلَّمْتُ (۲) مِنْ الْمُوالِمِ اللهِ (۱) وان (۱) وان (۱) ون (۱

عَلَيْ مَرْثُ عَبْدَانُ عَنْ أَبِي مَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَسِ عَنْ شَقِيقِ قالَ قالَ عَبْدُ اللهِ قَدْ (١) عَلِمْتُ النَّظَائُرُ الَّتِي كَانَ النَّبِي عَلِي لَهُ مَنْ أَثْنَانِي أَثْنَانِي فِي كُلِّ رَكْمَةٍ فَقَامَ عَبْدُ أَلَّهِ وَدَخَلَ مَعَهُ عَلْقَمَةُ وَخَرَجَ عَلْقَمَةُ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ عِشْرُونَ سُورَةً مِن أُولِ الفَصَّلِ عَلَى تَأْلِيفِ أَبْن مَسْمُودٍ آخِرُهُنَّ الحَوَامِيمُ (٢) حْم اللَّهْ خان وَعَمَّ يَنْسَاءُلُونَ الحِب كَانَ جِبْرِيلُ يَعْرِضُ الْقُرْآنَ عَلَى النِّبِي يَرْكِيُّهُ \* وَقَالَ مَسْرُوقٌ عَنْ عَائِشَةً عَنْ فاطمِةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ أَسَرٌ إِلَى النِّبِي عَلِي أَنَّ جِبْرِيلَ (٢) يُعَارِضُنِي بِالْقُرْآنِ كُلَّ سَنَة وَإِنَّهُ (١) عارَضَنِي الْمَامَ مَرَّ تَنْنِ ، وَلاَ أُرَاهُ إِلاَّ حَضَرَ أَجَلِي مَرْشَ يَحْيى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَن أَبْن عَبَّاس رَضِيَّ اللهُ عَنْهُما قَالَ كَانَ النِّبِي (٥) مَلْ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْدِ ، وَأَجْوَدُ ما يَكُونُ فَشَهْرِ رَمَضَانَ لِأَنَّ جَبْرِيلَ كَانَّ يَلْقَاهُ فَ كُلِّ لَيْـلَّةٍ فِي شَهْرُ رَمَّضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيُّ الْقُرْآنَ فَإِذَا لَقِيَهُ جَبْرِيلُ كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ وَرَثُ خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ يَعْرِينَ عَلَى النَّبِي إِنَّ الْقُرْآنَ كُلَّ عام مَرَّةً فَعَرَّضَ عَلَيْهِ مَرَّ آنَيْ ف الْعَامِ النِّي قُبِضَ ٥٠ ، وَكَانَ يَمْتَكِفُ كُلُّ عام عَشْرًا ، فَأَعْتَكَفَ عِشْرِينَ فِي الْمَامِ الَّذِي قُبضَ ٧٠ مِ الْقُرَّاء مِنْ أَصَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ مَرْثُ حَفْقُ بْنُ مُعْرَ حَدَّثْنَا شُعْبَةٌ عَنْ تَمْرُوعَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ ذَكَرَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ عَمْرِو عَبْدَ ٱللهِ أَبْنَ مَسْنُعُودٍ فَقَالَ لَا أَزَالُ أُحِبُّهُ سَمِيْتُ النَّبِيُّ بَيْكُ يَقُولُ: خُذُوا الْقُرْآنَ مِن أَرْبُعَةً ، مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَسَالِمٍ وَمُعَاذٍ (١٠ وَأَنِيَ بْنِ كَنْبِ صَرَتْ مُمَرُ بْنُ جَفْص حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةً قالَ خَطَبَنَا عَبْدُ اللهِ (٥) فَقَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ أَخَذْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ مِنْهَا وَسَبْعِينَ سُورَةً وَاللهِ لَقَدْ عَلِم أَصْحَابُ

النَّبِّ عَلِيَّةٍ أَنَّى مِنْ أَعْلَمِهِمْ بَكِتاب أللهِ وَما أَنَا بِخَيْرِهِمْ ، قالَ شَقِيقٌ فَجَلَسْتُ في ٱلْمِلَةِ أَسْمَعُ مَا يَقُولُونَ فَمَا سَمِتْ رَادًا يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ صَرِيْنِ (١) نُحَدُّدُ بْنُ كَثِير أَخْبَرَ نَا سُفْيَانُ عَنِ الْا مُمَسِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنَّا بِحِيْصَ فَقَرَأً أَبْنُ مَسْهُودٍ سُورَةً يُوسُفَ ، فَقَالَ رَجُلُ ما هَكذَا أُثْرَلَتْ ، قالَ (") قَرَأْت عَلَى رَسُولِ الله عَلَيْ فَقَالَ أَحْسَنْتَ وَوَجَدَ مِنْهُ رِيحَ الخَمْرِ فَقَالَ أَتَجْمَعُ أَنْ ثُكَذَّبَ بِكِتَاب اللهِ وَنَشْرَبَ الخَمْرَ فَضَرَبَهُ الحَدَّ مِرْثُ عُمَرُ بنُ حَفْسِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْاعْمَسُ حَدَّنَنَا مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوقِ قالَ قالَ عَبْدُ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَاللَّهِ الَّذِي لاَ إِلٰهَ غَيْرُهُ مَا أُنْزِلَتْ سُورَةُ مِنْ كِتَابِ أَنَّهِ ، إِلاَّ أَنَا أَعْلَمُ أَيْنَ أَنْزِلَتْ ، وَلاَ أَنْزِلَتْ آيَةٌ مِنْ كِتَابِ ٱللهِ ، إِلاَّ أَنَا أَعْلَمُ فِيمِ (\* أُنْرِلَتْ ، وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنَّى بِكِتَابِ ٱللهِ الْبَلَنْهُ (" الْإِبِلُ لَرَ كِبْتُ إِلَيْهِ مِرْثُنَا حَفْصُ بْنُ مُمَرَ حَدَّثَنَا مَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَهُ قَالَ سَأَنْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَنْ جَمَعَ الْقُرْآلَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيّ قَالَ أَرْبَعَةٌ كُلُّهُمْ مِنَ الْأَنْصَارِ أُبَيُّ بْنُ كَمْبِ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلِ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَبُو زيْدٍ \* تَابَعَهُ الْفَضْلُ عَنْ حُسَيْنِ بْن وَاقِدٍ عَنْ هَامَةَ عَنْ أَنْسِ مَرْثُ مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمَثَى قالَ حَدَّثَنى ثَابِتُ الْبُنَانِيْ وَثَمَامَةُ عَنْ أَنس (٥) قالَ ماتَ النَّبِي عَلِي وَكُمْ يَجِعْمَ فِي الْقُنْ آنَ غَيْرٌ أَرْبَعَةٍ أَبُو الدَّرْدَاء وَمُعَاذ بْنُ جَبَلِ وَزَيْدُ بْنُ نَا بِتِ وَأَبُوزَيْدٍ ، قَالَ وَنَحَنْ وَرِثْنَاهُ مَرْثُ صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَ نَا يَحْى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أَبِي تَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْدٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ عُمَرُ أَبَى الْفُرَوْنَا وَإِنَّا لَنَدَعُ مِن كُنِّن ٢٠ أَنِي وَأُبَى يَقُولُ أَخَذْتُهُ مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ عَلْقَ فَلاَ أَثُرُ كُهُ لِشَيْءِ قَالَ اللهُ تَعَالَى: مَا نَنْسَيْخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نَنْسَأُهَا (٧٠ نَأْتِ بِخَيْر مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا بِالْبُ (١٠) فانِحَةِ الْكِتَابِ مَرْثُنَا عَلَى بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ

(۱) حدثنا (۳) خيتا (۳) خيتا (۳) فيتا (۵) تبكفنيه (۵) أبن مالك عليها في البوتينية وفي النر بيكونها (۷) فكنسيها

(٨) كَابُ مَضْل

سَعِيدٍ ۚ حَدَّثَنَا (١) شُفْبَةُ ۚ قالَ حَدَّثَنَى خُبَيْبِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ حَفْسِ بْنِ عاصِمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنَ الْمُعَلِّي قَالَ كُنْتُ أُصَلِّي فَدَعانِي النَّبِيُّ عَلِي فَلَمْ أُجِبْهُ قُلْتُ يَارَسُولَ الله إلى كُنْتُ أُصَلِّي قالَ (٢) أَكُمْ يَقُلُ اللهُ أَسْتَجِيبُوا لِلهِ وَالرَّسُولِ إِذَا دَعاكُمْ ثُمَّ قالَ أَلاَ أُعَلِّمكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ تَغْزُبِحَ مِنَ المَسْجِدِ ، فَأَخَذَ بيدِي فَلَمَّا أَرَدْنَا أَنْ نَخْرُجَ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ قُلْتَ لَأُعَلِّمَنَّكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ مِنَ (") الْقُرْآنِ قالَ: الحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالِمَين هِيَ السَّبْعُ المَثَافِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ، الَّذِي أُوتِعْتُهُ حَرِيثِي (<sup>()</sup> مُمَّذُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا وَهْبُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ ثُمَّدٍ عَنْ مَعْبَدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخَدْرِيِّ قَالَ كُنَّا فِي مَسِيرٍ لَنَا فَنَزَنْنَا فَإِارِيَّةٌ فَقَالَتْ إِنَّ سَيِّدَ الحَيّ سَلِيم وَإِنَّ نَفَرَنَا غَيْب (" فَهَلْ مِنْكُمْ رَاقِ فَقَامَ مَعَهَا رَجُلُ مَا كُنَّا (" نَأْ بُنَّهُ برُقْيَّةٍ فَرَقَاهُ ۚ فَبَرَأً ۚ فَأَمَرَ لَهُ (<sup>٧٧)</sup> بِثَلَاثِينَ شَاةً وَسَقَا نَا لَبَنَا ۖ فَلَمَّا رَجَعَ قُلْنَا لَهُ أَكُنْتَ نُحْسِنُ رُقْيَةً أَوْكُنْتَ تَرْقِى ؟ قالَ لاَ ما رَقَيْتُ إِلاّ بِأُمِّ الْكِتَابِ، قُلْنَا لاَ تُحُدْثُوا شَيْئًا حَتَّى نَأْ تِي أَوْ نَسْئَالَ النَّبِّي ﷺ فَلَمَّا قَدِمْنَا اللَّدِينَةَ ذَكَرْنَاهُ لِلنَّبِي عَلِي فَقَالَ وَمَا كَانَ يُدْرِيهِ أَنَّهَا رُقْيَةٌ أَفْسِمُوا وَأَضْرِ بُوا لِي بِسَهِمْ ﴿ وَقَالَ أَبُو مَعْشَرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا هِشَامْ حَدَّثَنَا مِمَّدُ بْنُ سِيرِينَ حَدَّثَنَى (١٠) مَعْبَدُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ أَبي سَمِيدِ الْحُدْرِيِّ بَهِٰذَا .

#### ( (٥) فَضْلُ البَقَرَةِ )

مَرْثُ مُمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ شُلَيْانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّهُمْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّهُمْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّهُمْنِ اللَّهِ مَعْدُ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ مَنْ قَرَأً بِالآيتَيْنِ (١٠) \* (١١) حَدَّنَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدْثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّهُمُنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّهُمُنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي ثَمِنْ أَبْلِ مَنْ قَرَأً بِالآيتَيْنِ مِنْ آخِرٍ سُورَةِ الْبُقَرَةِ فَى لَيْلَةٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ مَنْ قَرَأً بِالآيتَيْنِ مِنْ آخِرٍ سُورَةِ الْبُقَرَةِ فَى لَيْلَةٍ

را) أخبرنا رم) فقال رم) فقال رم) في رم) في رع) حدثنا رع) حدثنا رم) عيث د ره) عيث د (٥) عيث د

الُيونينية \* (v) كا

مه (۸) حدثنا

ريط (10) الآيتين مديخ

(۱۱) وحدثنا

كَفَتَاهُ \* وَقَالَ عُثَمَانُ بْنُ الْهَيْمَ حَدَّثَنَا عَوْفَ عَنْ مُحَد بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي فَرَايْزَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ وَكَلّنِي رَسُولُ (' اللهِ عَلِيَّةِ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ قَأْتَانِي فَرَيْزَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ وَكَلّنِي رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ فَقَصَّ آتَ إِنَّ بَغِنَاكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ فَقَصَّ الْخَدِيثَ فَقَالَ إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ لَنْ ('' يَزَالَ مَعَكَ مِنَ اللهِ عَلَيْقِ فَقَصَ اللهِ عَلَيْقِ فَقَصَ اللهِ عَقَالَ إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ لَنْ ('' يَزَالَ مَعَكَ مِنَ اللهِ عَلَيْقِ صَدَقَكَ وَهُو اللهِ عَلَيْقِ مَدَالًا فَيْ مُنْ وَاللهِ عَلَيْقَ مَنْ أَلْ اللهِ عَلَيْقِ مَدَالًا وَمُعَلَّ مَنَ اللهِ عَلَيْقِ مَدَالًا وَمُعْلَلُهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْقِ مَدَاللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْقَ مَنْ اللهِ عَلَيْقِ مَنْ اللهِ عَلَيْقِ مَنْ اللهِ عَلَيْقِ فَعَلْ اللهِ عَلَيْقِ مَنْ اللهِ عَلَيْقِ مَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْقُ مَنْ أَلَا اللهُ عَلَيْقُ مَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمَ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ مِنْ اللهِ عَلَيْقُ مَنْ اللهُ عَلَيْ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْقِ اللهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْقِ اللهُ عَلَيْمُ مَنَ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ مِنْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْلُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الل

### ( فَضْلُ الْكَهَفِ )

مِرْشُ عَمْرُو بْنُ خَالِهِ حَدَّثَنَا زُهَ مِنْ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْخَقَ عَنِ الْبَرَاءِ (°) قال كانَ رَجُلْ يَقْرَأُ سُورَةَ الْكَهَفِ وَإِلَى جانبِهِ حِصَانُ مَنْ بُوطٌ بِشَطَنَيْ ، فَتَغَشَّنُهُ سَحا بَهُ مَخْلَتْ تَدْنُو وَتَدْنُو وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفُرُ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبَيَ عَلِي فَذَ كَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ تِلْكَ السَّكِينَةُ تَهُزَّلَتْ (\*) بِالْقُوْآنِ .

## ( (٧٧ فَضْلُ سُورَةِ الْفَتْحِ )

النَّبِيُّ (۱) النَّبِيُّ (۲) النَّبِيُّ (۳) المرزل

ص ه (۳) فقال مر

(١) بَابُ فَضْلِ سُورَةٍ

(۰) آبْنِ عازبِ مُـــ

(٦) تَتَثَرَّ لُ

(٧) بَابُ فَضْلِ

(٨) يَصْرُخُ بِي

## ( ( نَ فَضْلُ قُلُ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ (٢٠ )

مَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أُخْبَرَ نَا مالك عَنْ عَبْدِ الرُّحْن بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرُّ حْمَن بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَمِيدِ الخُدْرِيِّ أَنَّ رَجُلاً سَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ يُرَدُّدُهَا ، فَلَمَّا أَصْبَحَ جَاء إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلِيَّ فَذَكَّرَ ذَلِكَ لَهُ وَكَأَنَّ الرَّجُلَ يَتَقَائُهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيثَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ \* وَزَادَ أَبُو مَعْشَر حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ جَعْفَى عَنْ مَالِكِ بْنُ أَنْسِ عَنْ عَبْدِ الرُّ هُن بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّ هُن بْنِ أَبِي صَعْصَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الحُدْدِيّ أَخْبَرَ نِي أَخِي قَتَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ أَنَّ رَجُلاً قامَ في زَمَنِ النِّيِّ مَلَا إِلَّهُ مِنَ السَّحَرِ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ، لاَ يَزيدُ عَلَيْهَا ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا أَتَى رَجُلْ (" النَّبِيُّ يَرَاكُ أَخُوهُ ا مَرْثُ عُمَرُ بْنُ حَفْسِ حَدَّثَنَا أَى حَدَّثَنَا الْأَعْمَسُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ وَالضَّعَّاكُ المَشْرِ قَ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ الْحُدْرِيِّ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ قالَ النِّبِيُّ لِأَصْحَابِهِ أَيَعْجِنُ أَحَدُكُمُ أَنْ يَقْرَأَ ثُلُثَ (\*) الْقُرْآنِ فِي لَيْـلَةٍ (\*) فَشَقَّ ذٰلِكَ عَلَيْهِمْ وَقَالُوا أَيْنَا يُطِيقُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ اللهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ ثُلُثُ الْقُرْآنِ (١) قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عَنْ إِبْرَ اهِيمَ مُرْسُلُ وَعَنِ الضَّمَّاكِ اللَّهْرِيقِّ مُسْنَدُ .

## - ( المُعَوِّدَاتُ )

حَرِيْنَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكُ عَن أَبْنِ شِهابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ كَانَ إِذَا أَشْتَكَىٰ يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُتَوْذَاتِ اللهُ عَرْأً وَيَنْفُتُ ، فَلَمَّا أَشْتَدَّ وَجَمُهُ كُنْتُ أَثْرَأُ عَلَيْهِ وَأَسْتُ بِيدِهِ رَجَاه بَرَكَتِهَا مَرْثَنا فُتَيْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا الْفَصَّلُ ( " عَنْ عُقَيْلِ عَنِ أَبْنِ شِهابٍ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عائِشَةً أَنَّ النَّبِي مَنْ اللَّهِ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلُّ لَيْلَةٍ جَمَّعَ كَفَيَّدُ ثُمَّ نَفَتْ فِيهِما فَقَرَّأَ ١٠٠

(١) كَابُ فَضْل ص لامار (٢) فِيهِ عَمْرَةُعَنْ عَائشَة عَنِ النِّيِّ عِلِيُّ

(٢) الرَّجُلُ

ه أَمْ (۱) بِثُلُثِ

(٥) في لَبْلُنِهِ

(١) قال القريري سيعت أَبَا حَمُفَرٍ نُحَدُّ بْنَ أَبِي حاتم ورَّاقَ أَبِي عَبَدُ اللهِ

(٧) بَابُ فَضْل كذا فى النسخ و قال القسطلانى و ثبت لفظ بابلابى ذر كتبه

(٨) أَبْنُ فَضَالَةً

فِيهِمَا قُلْ هُوَ ٱللهُ أَحَدْ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ثُمَّ يَمْسَحُ بهما ما أَسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بهما عَلَى رَأْمِيهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلْكَ ثَلَاثَ مَرَّاتِ بِاسِمُ ثُرُولِ السَّكِينَةِ وَاللَّا يُكَةِ عِنْدَ (١) فِرَّاءةِ الْقُرْآنِ \* وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ عَنْ أُمَّدِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرِ قَالَ رَيْنَهَا هُوَ يَقْرَأُ مِنَ اللَّيْلِ سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَفَرَسُهُ مَنْ أُبُوطٌ (٢٠ عِنْدَهُ إِذْ جالَتِ الْفَرَسُ فَسَكَتَ فَسَكَتَتُ (٣) ، فَقَرَأً فَإِلَتِ الْفَرَسُ ، نَسَكَتَ وَسَكَتَتِ الْفَرَمُ ، ثُمَّ قَرَأً كَفَالَتِ الْفَرَسُ فَأُ نُصَرَفَ وَكَانَ أَبْنُهُ يَحْنَى قَرِيبًا مِنْهَا فَأَشْفَقَ أَنْ تُصِيبَهُ فَلَمَّا أَجْتَرَهُ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى ما يَرَاهَا ، فَلَمَّا أَصْبِيَحَ حَدَّثَ النِّبِيَّ يَرْكِيُّ فَقَالَ أَقْرَأُ يَا أَبْنَ حُضَيْرٍ ، أَقْرَأُ يَا أَبْنَ حُضَيْرٍ ، قَالَ فَأَشْفَقَتْ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ تَطَأً يَحْيَي ، وَكَانَ مِنْهَا قَريبًا ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَا نُصَرَفْتُ (٤٠) إِلَيْهِ ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي إِلَى السَّمَاءِ ، فَإِذَا مِثْلُ الثُّلةِ فِيهَا أَمْثَالُ المَصَاييحِ ، نَغَرَجْتَتْ حَتَّى لاَ أَرَاهاَ ، قالَ وَتَدْرِى ما ذَاكَ ؟ قالَ لاَ ، قَالَ تِنْكَ اللَّا يَكُةُ ذَنَتْ لِصَوْتِكَ ، وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَصْبَعَتْ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا ، لا إ تَتَوَارَى مِنْهُمْ \* قَالَ أَبْنُ الْهَادِ وَحَدَّثَنَى هَٰذَا الْحَدِيثَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ خَبَّاب عَنْ أَبي سَعِيدِ الْحُدْرِيُّ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْر ﴿ إِلَّهِ مَنْ قَالَ كُمْ كَتَوْكُ النَّبِي عَلِيَّةً إِلاَّ ما بَيْنَ الْدَفْتَيْنِ مَرْثُ قُتَابَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ قال دَخَلْتُ أَنَا وَشَدَّادُ بْنُ مَعْقِلِ عَلَى أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ لَهُ شَــدَّادُ بْنُ مَعْقِلِ أَتَرَكَ النَّبِي عَلِي مِن شَيْءٍ ؟ قالَ ما تَرَكَ إِلاَّ ما بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ ، قالَ وَدَخلنا عَلَى مُحَّدِ بْنِ الْحَنَفِيةِ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ مَا تَرَكَ إِلاَّ مَا بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ بِالْهِ فَضْلِ الْقُرْآنِ عَلَى سَائِرِ الْسَكَلامِ مَرْثُ هُدْبَةُ بْنُ خَالِدِ أَبُو خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَهُ

ميد القراءة مين (٢) مربوطة (٢) هو في النسخ الحط المتاء في الموضعين لا بالنون كتبه مصحعه (٤) وانصرفت

(٢) الاشعري h (£) (٦) على قير اط لا (۷) فذلك (٨) الوسية

حَدَّثَنَا أَنَسْ (١) عَنْ أَبِي مُوسَى (٢) عَنِ النِّبِّ عَلَيْ قَالَ مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُوآنَ كَالْأُتْرُجَّةِ طَمْنُهَا طَيِّبٌ، وَرِيحُهَا طَيِّبٌ ، وَالَّذِي لاَّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالتَّمْرَةِ طَمْنُهَا طَيْبُ وَلاَ رِيحَ لَمَا (")، وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي يَقُرْأُ الْقُرْآنَ، كَمَثَلُ الرَّبْحَانَةِ، وِيحُهَا طَيِّبْ وَطَعْمُهَا مُرْ ، وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ ، كَمَثَلِ الْخَنْظَلَةِ ، طَعْمُهَا مُنْ ، وَلا رِيحَ لَمَا حَرْشُ مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنى عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَار قال سَمِيْتُ أَبْنَ مُمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَالَ إِنَّا أَجَلُكُمْ فِي أَجَلِ مِنْ (١) أَنْ مِالِكِ خَلاَ مِنَ الْأُمْمِ ، كَمَا بَيْنَ صَلاَةِ الْعَصْرِ وَمَغْرِبِ الشَّنْسِ ، وَمَثَلُكُمْ وَمَثَلُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ، كَمْثَلِ رَجْلُ أَسْتَعْمَلَ مُمَّالًا ، فَقَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِي إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ (٥) فَمَيلَتِ الْيَهُودُ ، فَقَالَ مَنْ يَمْعُلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَادِ إِلَى الْمَصْرِ (٦) (٥) فيرَاطِ فَمَيلَتِ النَّصَارَى ، ثُمَّ أَنتُم تَعْمَلُونَ مِنَ الْمَصْرِ إِلَى المَوْرِبِ بِقِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ ، قَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ عَمَدًا وَأَقَلُ عَطَاءً ، قالَ هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقَّكُمْ ؟ قالُوا لا ، قالَ فَذَاكَ ﴿ فَضَلَى أُوتِيهِ مَنْ شَيْتُ الْحَسَاءُ الوَصَاةِ ﴿ بَكِتَابِ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ الْ مَرْشُ مُمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا مالِكُ بْنُ مِنْولِ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ قالَ سَأَلْتُ عَبْدَ أَلله أَبْنَ أَبِي أُوْفَى آوْصَى النَّبِيُّ عَلِيُّ فَقَالَ لا ، فَقُلْتُ كَيْفَ كُتِّبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةُ أُمِرُوا بِهَا وَكُمْ يُوس ، قالَ أَوْضَى بَكِتَابِ ٱللهِ عَالْبَ مَنْ كَمْ يَتَعَنَّ بِالْقُرْآنِ ، وَقُوالُهُ يَمَالَى: أَوَ مَمْ يَكُفِهِم أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ مُيثَلَى عَلَيْهم مَرْث يَحْيي أَبْنُ بُكَمَيْرٍ قالَ حَدَّثَنَى اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ قالَ أَخْبَرَ نِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ لَمْ يَأْذَنِ ٱللهُ لِشَيْء ما أَذِنَ لِلنِّي (٥) يَلِيُّ يَتَنَى بِالْقُرْآنِ، وَقَالَ صَاحِبْ لَهُ يُرُيدُ يَجْمَرُ

يِهِ مَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ أَلَّهِ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيَّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ (١) عَنْ أَبِي هُمَ يُرْزَةً عَنِ النِّيِّ عَلِيٌّ قَالَ مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ (") مَا أَذِنَ لِلنِّيِّ (") أَنْ (") يَتَغَنَّى بِالْفُرْآنِ ، قالَ سُفْيَانُ تَفْسِيرُهُ بَسْتَنْنِي بِهِ بِاسْبُ أَغْتِبَاطِ صَاحِبِ الْقُرْآنِ مَرْثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ لَا شُمَيْبُ عَنِ الرُّهْرِيِّ قالَ حَدَّتَى سَالِمٌ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ أَنْ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ مُحَرَّ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِيْتُ رَسُولَ ٱللَّهِ مَرْكِ يَهُولُ ؛ لا حَسكَ إلاَّ عَلَى ٱثْنَتَيْن ، رَجُلِ آ تَاهُ اللهُ الْكُتِابَ وَقَامَ بِهِ آ نَاءِ اللَّيْلِ ، وَرَجُلْ أَعْطَاهُ اللهُ مَالاً فَهُو بَنَصَدَّقُ بهِ آنَاء اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ سُلَمْانَ سَمِعْتُ ذَكُوانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِي قَالَ: لاَحَسَدَ إِلاَّ في أَثْنَانِيْ ، رَجُلُ عَلَّمَهُ اللهُ الْقُرْآنَ فَهُو كَيْتُلُوهُ آ نَاء اللَّيْلِ وَآ نَاء النَّهَارِ ، فستمِعهُ جارٌ لَهُ فَقَالَ لَيْنَنِي أُونِيتُ مِثْلَ ما أُوتِي فُلاَنْ ، فَعَينْتُ مِثْلَ ما يَعْمَلُ ، وَرَجُل آتَاهُ أللهُ مالاً فَهُوْ يُهُولِكُهُ فِي الْحَقِّ ، فَقَالَ رَجُلُ لَيْمَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ ما أُوتِي فُلاَنْ ، فَمَيلْتُ مِثْلَ مَا يَمْنَلُ بِالسِبِ خَيْرُكُمُ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ مِرْشَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدِ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةً عَنْ أبى عَبْدِ الرُّ عَنْ السُّلَمِيُّ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مِلْكِيِّ قالَ خَبْرُكُم مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَ \* كَفَّنَهُ ، قَالَ وَأَقْرَأً أَبُوعَبْدِ الرُّحْنَ فِي إِنْرَةٍ عُنْمَانَ حَتَّى كَانَ الْحَجَّاجُ ، قَالَ وَذَاكَ الذِي أَقْمَدَ فِي مَقْمَدِي هَذَا مَرْثُ أَبُو تُعَيْمٍ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ مَرْتَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرُّحْمِنِ السُّلَمِيُّ عَنْ عُمَّانَ بْن عَفَّانَ قالَ النَّي عَبْدِ الرُّحْمِنِ السُّلَمِيّ مَنْ تَعَلَّمُ الْقُرْآنَ وَ(١) عَلَّمَهُ مِرْشُ عَرْبُو بْنُ عَوْنِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي حازِم عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ أَنْتِ النِّي عَلَيْ أَمْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا يَبْهِ

(۱) أَبْنِ عَنْدِ الرَّ حَمْنِ (۲) لِنَبِي (۲) (۲) لِنَبِي (۲) وسلم أن (۵) أو عَلَمُهُ (م)

وَ لِرَسُولِهِ (١) مَنْ فَقَالَ مالي في النِّسَاءِ مِنْ حاجَة ، فَقَالَ رَجُلُ زُوَّجْنِها ، قالَ (١) أَعْطِهَا ثَوْبًا ، قالَ لاَ أُجِدُ ، قالَ أَعْطِها وَلَوْ خاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَأَعْتَلُ لَهُ ، فَقَالَ (٣ ما مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ، قَالَ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ فَقَدْ زَوَّجْتُكُمَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ الْقِرَاءةِ عَنْ ظَهْلِ الْقَلْبِ مَرْثُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرُّحْمَٰنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهِٰل بْن سَعْدٍ أَنَّ أَمْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَرْكَةٍ فَقَالَتْ يَارَسُولَ ٱلله جِنْتُ لِأَهْتَ لَكَ نَفْسَى، فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْنَ فَصَعَّدَ النَّظَرَ إلَيْهَا وَصَوَّ بَهُ ، ثُمَّ طَأَطَأً رَأْسَهُ ، فَنَا رَأْتِ المَرْأَةُ أَنَّهُ لَم ، يَقْض فِيها شَيْئاً جَلَسَت فَقَامَ رَجُلُ مِنْ أَصِعَا بِهِ فَقَالَ يَا (٤) رَسُولَ ٱللهِ إِنْ كَمْ يَكُنْ لَكَ بِمَا حَاجَةٌ فَزَوِّ خِنِبِهَا فَقَالَ هَلُ عِنْدَكَ مِنْ شَيْء ؟ فَقَالَ لا وَاللَّهِ يَارَسُولَ اللهِ ، قَالَ أَذْهَبْ إِلَى أَهْ لِك فَأُ نْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا ، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لاَ وَاللهِ يَارَسُولَ اللهِ ما وَجَدْتُ شَيْئًا قَالَ أَنْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لاَ وَٱللَّهِ بَا رَسُولَ اللهِ وَلا حَاتَماً (°) مِنْ حَدِيدٍ وَلَـكِنْ هَذَا إِزَارِي قَالَ (°) سَهَٰلُ مَالَهُ رِدَانِهِ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ ، إِنْ لَبَسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٍ ، وَإِنْ لَبَسَتْهُ كُمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٍ، لَجُلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ مَجْلِسُهُ (٧)، ثُمَّ قامَ فَرَآهُ رَسُولُ الله عَلِيُّ مُولَيًّا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قالَ ماذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قالَ مَعى سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا عَدَّهَا (٥٠ ، قالَ أَتَقْرُو هُمُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ ؟ قالَ (١٠ نَمَمُ قَالَ أُذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكُنْكُمُهَا عِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ بِالْبُ أَسْتِذْكَار الْقُرْآنِ وَتَمَاهُدِهِ مِرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالك عَنْ نَافِيمٍ عَن أَبْنِ مُمَرَ رَضِي أللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي قَالَ إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْ آنِ كَمْثَلِ صَاحِبِ الْإِيلِ

ة حـ (١) ولمارسول

> (۲) فقال مي لاط عيد

(٣) قال صير ماجي

(٤) أَيُّ رَسُولَ مِيْ

> (ه) خايم<sup>د</sup> طح

> > (٦) فقال

(٧) فى اليوبينية هنا وقى... موضع من السكاح اللام مكسورة وفيها فى بات عرض المرأة نفسها كانت مكسورة فأصلحت بفتعة مصحح عليها صحة

> (۸) وعدها طعم

> > (٩) مقال

الْمُقَلَّةِ إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَسْتَكُهَا وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ مِرْشَ عَمَّدُ بْنِ عَرْعَرَةَ حَدَّثَنَّا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ قَالَ قَالَ النَّيْ عَنَّ عَنْ مَنْ مَا لِأَحدِهِمْ أَنْ يَقُولَ نَسِيتُ آيَةً كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ نُسِّي وَأَسْتَذْ كُرُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ أَسْدُ تَفَسِّيًّا مِنْ صُدُورِ الرِّجالِ مِنَ النَّمَمِ مِرْشُ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرَيرٌ عَنْ مَنْصُورِ مِثْلَهُ \* تَابَعَهُ بِشِرْ عَنِ أَبْنِ الْبَارِكِ عَنْ شَعْبَةً ، وَتَابَعُهُ أَبْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدَةً عَنْ شَقِيق سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ سَمِعْتُ النَّيَّ مَلِكَ مَرْشُ أَمُكَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ بُرِّيدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيُّ عِلَيْكُ قَالَ تَمَاهَدُوا الْقُرْآنَ فَوَالَّذِي نَفْسِي بيده لَمُو أَشَدُ تَفَصَّيًّا مِنَ الْإِبِلِ فِ (١٠ عُقُلُهِمَا بِالبِ الْقَرِاءةِ عَلَى الدَّابَّةِ مَرْث حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِهِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبُو إِيَاسِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُغَفَّلِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ يَوْمَ فَتْح مَكَّةَ وَهُو يَقْرَأُ عَلَى رَاحِلَتِهِ سُورَةَ الْفَتْحِ باب تَمْلِيمِ الصِّبْيَانِ الْقُرْآنَ صَرَتْنَى (٢) مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثْنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُهَيْرٍ قَالَ إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَهُ الْفَصَّالَ هُوَ الْخُسكَمُ قَالَ وَقَالَ أَنْ عَبَّاسِ ثُونُ فَى رَسُولُ ٱللهِ مِنْ إِلَيْهِ وَأَنَا أَنْ عَشْرِ سِنِينَ وَقَدْ قَرَأْت الْحُكُمَ حَرْثُ اللهِ يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَ نَا أَبُو بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْر عَنِ أَبْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا جَمَعْتُ الْخُنكَمَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ فَقُلْتُ لَهُ وَمَا الْخُسَكُمُ قَالَ الْفُصَّلُ بِالْسِبُ نِسْيَانِ الْقُرْآنِ وَهَلْ يَقُولُ نَسِيتُ آيةً كَذَا وَكَذَا وَتَوْلِ اللهِ تَمَالَى: سَنُقُرْ ثُكَ فَلَا تَنْسَى إِلاَّ مِاشَاء اللهُ حَرَثْ وَبِيعُ بْنُ يَحْنِي حَدَّثنَا زَانْدَةُ حَدَّثْنَا هِشَامٌ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ ٱلله عَنْهَا قَالَتْ سَمِعَ النَّبِي ('' يَلْكِ رَّجُلاً يَقْرَأُ فِي الْمُسْجِدِ فَقَالَ يَرْحَمُهُ اللَّهُ لَقَدْ أَذْ كَرَّ نِي كَذَا وَكَذَا آيَةً مِنْ سُورَةٍ كَذَا

والذي في الفتح والقسطلاني أن رواية الكشميهني من مقالها (۲) حدثنا

(۲) حدثنی

(١) رَسُولُ اللهِ

**حَرِّثُ عَمَّ**ذُ بْنُ عُبَيْدٍ بْن مَيْمُونِ حَدَّثَنَا عِيسَى عَنْ هِشَامٍ وَقَالَ أَسْقَطَتُهُنَّ مر سُورَةِ كَذَا هُ تَابَعَهُ عَلَىٰ بْنُ مُسْهِرِ (١) وَعَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ ﴿ فَرَثُنَا (٢) أَخْمَدُ مْنُ أبي رّجاءِ ٣٠ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَة قَالَتْ مَعْمَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ رَجُلاً يَقْرَأُ فِي سُورَةِ بِاللَّيْلِ افْقَالَ يَرْ مُهُ اللَّهُ لَقَدْ ( ) أَذْ كَرَني ( ) كَذَا وَكَذَا أَيَّةً " كُنْتُ أُنْسِيتُهَا مِنْ سُورَةِ كَذَا وَكَذَا طَرْشُ أَبُو مُنتَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَآثِلِ عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ مَرَالِكُمُ مَا لِأُحدِهِمْ بَقُولُ نَسِيتُ آيَةً كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ هُوَ نُسْىَ ﴿ إِلَهِ مِنْ لَمْ بَرَ بَأْسًا أَنْ يَقُولَ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَسُورَةُ كَذَا وَكَذَا صَرَتُ مُمَرُ بْنُ حَفْص حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَثُ قالَ حَدَّثَني إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَلْقَمَةً وَعَبْدِالرُّهُمْن بْن يَزِيدَ هَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْسَارِيُّ قالَ قالَ النَّيْ عَلِكَ الْآيَتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، مَنْ قَرَأً بهما في لَيْدَلِّهِ كَفْتَاهُ حَرْثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْبُ عَن الزُّهْرِي قَالَ أَخْبَرَ نِي (٨) عُرْوَةُ (١) عَنْ حَدِيثِ الْمِسْوَر أَبْنِ عَنْرَمَةً وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ أَنْهُمَا سَمِمًا مُمَرَّ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ سَمِعْتُ هِ شَامَ بْنَ حَكِيمٍ بْن حِزَامٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُر قانِ في حَيَاةِ رَسُولِ الله عَلَيْ فأَسْتَمَعْتُ لِقِرَاءَتِهِ ، فَإِذَا هُوَ يَقْرَوُهَا عَلَى حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ ، لَمْ بُقْرُ ثَنْيِهَا رَسُولُ ٱللهِ ﷺ فَكِدْتُ أُسَاوِرُهُ (١٠) في الصَّلاَةِ ، أَنَا نَتَظَرْ أَنُّهُ حَتَّى سَلَمَ فَلَبَيْتُهُ ، فَقُلْتُ مَنْ أَقْرَأَكَ هذه السُّورَة الَّتي سَمِمْتُكَ تَقُرَّأُ ؟ قَالَ أَقْرَأَنِهَا رَسُولُ أَلَّهِ عَلَيْ فَقَلْتُ لَهُ كَذَبْتَ فَوَ اللهِ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى لَهُ مَا أَقْرَأُ فِي هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُكَ ، فَأَ نَطَلَقْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيُّ أَتُودُهُ ، فَقُلْتُ بَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي سَمِعْتُ هُـٰذَا يَقْرُأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى حُرُوفٍ كَمْ تُقْرِ ثْنِيهَا ، وَإِنَّكَ أَقْرَأْتَنَى سُورَةَ الْفُرْقَانِ ، فَقَالَ يَا هِشَامُ

(۱) عَنْ عَبْدُةً طعه

(۲) حدثن
 (۲) هُوَ أَبُو إَلْوَلِيكِ.
 الْمُركِيُّ

A) (£)

(٠) فى البونينية الحاق. الله بقلم الحرة بعداد كرنى (١) كنا فى النسخ الخلط هنا وعليهالا بلارقم فى بعضها. وهميف الفسطلان بعداد كرتى كتبه مصحعه

> (۷) بش ما س در ما ص

(۸) حدثنی مو

(٠) عُرُورَةُ بِنُّ الرُّ يَيْرِ مُنْد. (١٠) أَنَاوِرُهُ

أَقْرَأُهَا ، فَقَرَأُهَا الْقِرَاءةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ هَكَذَا أُنْزِلَتْ ، ثُمَّ قالَ أَوْرَأُ يَا عُمَرُ ، فَقَرَأُتُهَا الَّتِي أَقْرَأُ إِيها ، فَقَالَ رَسُولُ أَلَهِ عَلَى آهَ مَكَذَا أُنْ لَت ، ثُمَّ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي إِنَّ القُرْآنَ أُنْرِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَأَقْرُواْ مَا تَبَسَّرَ مِنْهُ مَرْثُ بِشْرُ بْنُ آدَمَ أَخْبَرَنَا عَلِي بْنُ مُسْهِرٍ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعَ النَّبِي مِلْكِ قَارِئًا يَقْرَأُ مِنَ اللَّيْلِ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ يَرْ مَمُهُ (١) أللهُ لَقَدْ أَذْ كُرِّ نِي كَذَا وَكَذَا آيَةً أَسْقَطْنُهَا مِنْ سُورَةٍ كَذَا وَكَذَا بِاللَّهِ تِيلِ فِي الْقِرَاءَةِ ، وَقَوْلِهِ تَمَالَى : وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً . وَقَوْلِهِ : وَقُرْآنًا لَهَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأُهُ عَلَى النَّاسَ عَلَى مُكُنْ ، وَمَا يُكُرَّهُ أَنْ يُهَذَّ كَهَذَّ الشِّعْرِ ، يُفْرَقُ (٢) يُفَصَّلُ . قالَ أَبْنُ عَبَّاس : فَرَّ قَنْنَاهُ فَصَّلْنَاهُ مِرْثُ أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا مَهْدِي بْنُ مَيْمُونِ حَدَّثَنَا وَاصِلْ عَنْ أَبِي وَائِلِ مَنْ عَبْدِ ٣٠ أَللَّهِ قَالَ غَدَوْ نَا عَلَى عَبْدِ أَللَّهِ فَقَالَ رَجُلُ قَرَأْتُ المُفَصَّلَ مَوْسِينِ الْمَارِحَةَ فَقَالَ (<sup>4)</sup> هَذَّا كَهَدَّ الشَّمْرِهِ إِنَّا قَدْ مَمِمِنْنَا الْقِرَاءَةَ وَإِنَّى لَاَّحْفَظُ الْقُرَاءَ الَّتِي (٧) فَإِنَّ عَلَيْنَا أَنْ (١) كَانَ يَقْرَأُ بِهِنَّ النَّيْ عَلِيَّ ثَمَا نِي آفَ وَهُ عَشْرَةً سُورَةً مِنَ الْفَصَّلِ وَسُورَ تَيْنِ مِنْ آلِ خُم وَرُفُ اللَّهُ أَنْ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُوسَى بْن أَبِي مَا يُشَةَ عَنْ سَعِيدٍ بْن جُبَيْرِ عَنِ أَنْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ : لأَنْحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بهِ ، قال كانَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَى إِذَا نَزَلَ جِبْرِيلُ بِالْوَحْيِ ، وَكَانَ مِمَّا (٢٠ يُحَرِّكُ به لِسَانَهُ وَشَفَتَيْهِ فَيَشْتَدُ عَلَيْهِ وَكَانَ يُعْرَفُ مِنْهُ ، فَأَنْزِلَ اللهُ الآية الَّذِي في لاَ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيامَةِ : لاَ تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (٥) كَإِذَا قَرَأُنَاهُ فَأَنَّبِعْ قُواً نَهُ ، فَإِذَا أَنْزَلْنَاهُ فَأَسْتَمِعْ ، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ قَالَ إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ ثَبَيَّنَهُ بِلِسَانِكَ قَالَ وَكَانَ إِذَا أَنَّاهُ جِبْرِيلُ أَمْرَقَ ، فَإِذَا ذَهَبَ قَرَّأَهُ كَا وَعَدَهُ اللهُ بِالْبُ مَدّ

(٤) قال

نَجْمَعَة فِي صَدَّر كَوَ قُرْ آلَةً

(۱) جُعهُ

الْقِرَاءةِ مَرْثُ مُسْلِمٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حانِمِ الْأَزْدِي حَدَّثَنَا فَتَادَهُ قالَ سَأَنْتُ أَنْسَ أَنْ مَالِكِ عَنْ قِرَاءَةِ النَّيُّ عَلَيْ فَقَالَ كَانَ يَمُذْ مَدًّا مِرْشَ مَرْو بْنُ عاصِم يحدُّنْنَا حَمَّام عَنْ قَتَادَةً قَالَ شُيْلَ أُنَس كَيْف كَانَّتْ قِرَاءَهُ النِّي عَلَيْ فَقَالَ كَانَتْ مَدًّا ، ثُمَّ قَرَأً بِسْمِ اللهِ الرَّحْلِ الرَّحِيمِ يَمُدُ بِيسْمِ اللهِ ، وَيَمُدُ بِالرَّحْلِ ، وَيَمُدُ بِالرَّحِيمِ عَلَى التَّرْجِيعِ عَرْثُ الْدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسِ حَدَّثَنَا شُعْبَة حَدَّثَنَا أَبُو إِيَاسَ قَالَ سَمِيْتُ عَبْدَ أَنَّهِ بْنَ مُغَفَّلَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِي عَلِيَّ لِقُرْأُ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ أَوْ جَمَلِهِ وَهَىٰ نَسِيرُ بِهِ وَهُو يَقُرُّأْ سُورَةَ الْفَتْحِ أَوْ مِنْ سُورَةِ الْفَتْحِ وَرَاءَةً لَيَّنَةً يَقُرَّأُ وَهُو يُرجِّعُ بِالسِّبُ حُسْنِ الصُّوتِ بِالْقِرَاءةِ (١) مَرْشَا مُمَّدُ بْنُ خَلَفِ أَبُو بَكُر حَدَّثَنَا أَبُو يَعْنِي ٱلْحِمَّانِي حَدَّثَنَا (٢) بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ جَدْهِ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ (٣) النِّيِّ عَلِيُّ قَالَ لَهُ بَا أَبَا مُوسَى لَقَدْ ا أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ بِاسِبِ مَنْ أَحَبُ أَنْ بَسْمَعَ الْقُرْآنَ (" مِنْ غَيْرِهِ مَرْشُ مُمَرُ بْنُ حَفْسِ بْنِ فِياتٍ حَدَّتَنَا أَبِي عَنِ الْأَمْمَسُ قَالَ حَدَّتَنَى (٠) عَلَى إِبْرِ اهِيمُ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَبْدِ أَللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قِلَ لِي النَّبِي عَلِي اللَّهِ أَفْرَأُ عَلَيّ النُّرُوآنَ ، قُلْتُ آقَرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْولَ ؟ قالَ إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرى باسب قُولِ الْمُقْرِيُّ لِلْقَادِيُّ حَسْبُكَ مَرْشُ الْمُكَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدْثَنَا سُفْبَانُ عَن الْلا عُمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ بْنِ مَسْهُودٍ قَالَ قَالَ لِي النَّبَي عَلَّ أَفْرَأُ عَلَى " ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ آفَرَا عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أَنْزِلَ ؟ قالَ نَمَمْ ، فَقَرَأْتُ سُورَةَ النَّسَاء حَتَّى أُتَبْتُ إِلَى (٥) هَذِهِ الآيَةِ، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلُّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَى هُوْلاً مُسْهِيدًا . قال حَسْبُكَ الْآنَ ، فَا لَتَفَتْ إِلَيْهِ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَلْوِفانِ

(١) بالنيراءة للقر آن مست آگار و هد (۲) حدادنی مرکد مَّالَ سَمِعْتُ يُرَيْدُاً قالَ سَمِعْتُ يُرَيْدُاً

(١) الْفِرَاءَةِ

باسب " في كم أيشرا القران . وتول ألله تمالى (" : فأفروا ما تَبَسَّر مِنْهُ مَرْث عَلَى حَدَّثَنَا سُفيًانُ قالَ لِي أَبْنُ شُبُومَةَ فَطَّرْتُ كُمْ يَكْنِي الرَّجُلَ مِنَ الْقُرْآنِ فَلَمْ أَجِدُ سُورَةً أَقَلَ مِنْ ثَلَاثِ آبَاتٍ ، فَقُلْتُ لاَ يَنْبَنِي لِإِحَسَدٍ ، أَنْ يَقْرَأَ أَقَلَ مِنْ ثَلاَثِ آيَاتِ (٢) ، قالَ شُفْيَانُ أَخْبَرَ نَا مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ عَلْقَمَةُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ وَلَقِيتُهُ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَذَكَرَ ٣ النَّبِيَّ ١٠ مَلِكُ أَنَّ مَنْ قَرَأً بِالآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فَ لَيْنَلَةِ كَفَتَاهُ مَرْثُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُوءَوَانَةً عَنْ مُغِيرَةً عَنْ مُجَاهِدٍ ءَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ عَمْرُو قَالَ أَنْكَحَنِي أَبي أَدْرَأَةً ذَاتَ حَسَب، فَسَكَانَ يَتَعَاهَدُ كَنَّتَهُ فَبَسْأُلُهَا عَنْ بَعْلِهَا ، فَتَقُولُ نِعْمَ الرَّجُلُ مِنْ رَجُلِ لَمْ يَطَأْ لَنَا فِرَاشًا ، وَلَمْ يُفَتِّشُ ( ) لَنَا كَنَفًا مُذْ ( ) أَتَبْنَاهُ ، فَلَمَّا طَالَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ذَ كَرَ لِلنَّبِيِّ مَيْكِمْ فَقَالَ الْقَنِّي بِهِ ، فَلَقِيتُهُ بَعْدُ ، فَقَالَ (٧ كَيْفَ تَصُومُ قَالَ (^) كُلَّ يَوْمٍ ، قَالَ وَكَيْفَ تَخْيَمُ ؟ قَالَ (^) كُلِّ لَيْلَةٍ ، قَالَ صُمْ فَي كُلِّ شَهْرِ تَلَاثَةً ، وَأَقْرًا الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهِرْ ، قالَ قُلْتُ أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، قالَ صُمْ اللَّانَةَ أَيَّامٍ فِي الجِمْعَةِ ، قُلْتُ أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، قالَ أَفْطِرْ يَوْمَيْنِ وَصُمْ يَوْمًا قَالَ قُلْتُ أُطِيتُ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ ، قَالَ صُمْ أَفْضَلَىٰ الصَّوْمِ صَوْمَ دَاوُدَ صِيَّامَ يَوْمٍ وَ إِفْطَارَ يَوْمٍ ، وَأَقْرَأُ فَكُلِّ سَبْعِ لَيَّالٍ مَرَّةً ، فَلَيْنَنِي قَبِلْتُ رُخْصَةً رَسُولِ أَللهِ مَا اللهِ مَاللهُ وَذَاكَ أَنِّي كَبِرْتُ وَضَعُفْتُ ، فَكَانَ يَقْرَأُ عَلَى بَمْض أَهْدِ السُّبْعَ مِنَ الْقُرْآنِ بِالنَّهَارِ وَالَّذِي يَقْرَوْهُ يَعْدِينُهُ مِنَ النَّهَادِ لِيَكُونَ أَخَفٌ عَلَيْدِ بِاللَّيْلِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَقَوَّى أَفْطَرَ أَيَّاماً وَأَحْصَى وَصَامَ مِثْلَهُنَّ ، كَرَاهِيَةَ أَنْ يَثْرُكَ شَبْئاً فَارَقَ النِّبِيَّ عَلَيْكِ عَلَيْهِ الله الله عَبْدِ الله ، وقالَ بَعْضُهُمْ : في ثَلَاثٍ وَفي (١٠٠ خَسْ ، وَأَكْثَرُهُمْ عَلَى سَبْعِ

(۱) عمر وجل

(٢) قال على حدثنا

(٢) فَذَ مُرَ قُولَ النَّبِيِّ

عِلِيِّ أَنَّهُ مِنْ

(3) لم يضبطه فى اليوبينية
 وضبطه فى الفرع بالنصب

(ه) يَغْشَ مه

راه (۱) منذ

ما ميد (۷) قال

(٨) فُلْتُ

(۱) قُلْتُ (۱) قُلْتُ

يسر (١٠) أو في حس أو في سبع

مَرْثُ سَمْدُ بْنُ حَفْسِ حَدَّنْنَا شَبْبَانُ عَنْ يَعْنِي عَنْ كُمَّد بْن عَبْدِ الرُّحْن عَنْ أَبي سَلَّمَةً عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ لِي النَّبُّ مِنْ إِلَيْ فِي كُمُّ ۖ تَقْرَأُ ٱلْقُرْآنَ ﴿ مَرْشَى إِسْعُنَّى أَخْبَرَ نَا عُبَيْدُ اللهِ (١) عَنْ شَبْبَانَ عَنْ يَحْيِي عَنْ يُحَمِّد بْنِ عَبْدِ الرَّ هُنْ مَوْلَى بَنِي زُهْرَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةً قَالَ وَأَحْسِبُنِي قَالَ سَمِعْتُ أَنَا مِنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمْرِوقَالَ قَالَ رسُولُ أَللهِ عَلِي اللَّهُ أَوْرًا الْقُرْآنَ فِي شَهْر ، قُلْتُ إِنِّي أُجِدُ قُوَّةً خُتَّى قَالَ فَأَقْرَأُهُ فِي سَبْعِ وَلاَ تَزِدْ عَلَى ذٰلِكَ باسب البُكام عِنْدَ قِرَاءةِ الْقُرْآنِ مَرْثُ صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا يَحْيىٰ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُلَيْهَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَبْدِ ٱللهِ قَالَ يَحْيىٰ بَعْضُ الحَدِيثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً قَالَ لِي النِّبِي مِنْكِيٍّ \* حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْييٰ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأُعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ قَالَ الْأُعْمَشُ، وَ بَعْضُ الحَدِيثِ حَدَّثَنَى عَمْرُو بْنُ مُرَّةً عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ٣ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الضَّلَى عَنْ عَبْدِ أللهِ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَزِيقَ أَقْرَأُ عَلَى "، قالَ قُلْتُ أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أَنْزِلَ ؟ قالَ إِنَّى أَشْتَهِى أَنْ أَسْمَهُ مِنْ غَيْرِي ، قالَ قَقَرَأْتُ النَّسَاء حَتَّى إِذَا بَلَغْتُ ، فَكَيْفَ إِذَا جِنْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةً بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هُؤُلَّاء شَهِيدًا ، قالَ لِي كُفَّ أَوْ أَمْسِكُ ، فَرَأَيْتُ عَينَيْهِ تَذْرِفانِ مَرْشَ قَيْسُ بْنُ حَفْسِ حَذَّنَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَمْمَسُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانَ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ (") رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ فِي النَّبِيُّ عِلْ أَفْرَأُ عَلَى مَ ثُلْتُ أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أَنْولَ ؟ قالَ إِنَّى أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعُهُ مِنْ غَيْرِي باب (" مَنْ رَايَا بِقِرَاءةِ الْقُرْآنِ أَوْ تَأْكُلُ بِهِ أَوْ يَغَرَ بِهِ مَرْثُ مُحَّدُ بْنُ كَيْيِرِ أَخْبِرَنَا سُفْيَانُ حَدْثَنَا الْأَعْمَسُ عَنْ خَيْثَمَةً عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَّلَةً قال عَلِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَمِعْتُ النِّي مِنْكُ إِلَّهِ يَقُولُ ؛ يَأْتِي فَ آخِرِ الزَّمَانِ فَوْم حُدَثًا،

ط (۱) آئن موسی می (۲) وعن می شد اگارامی این مسود (۲) این مسود

(۱) اینم من راءی

الْأَمْنَانِ ، مُنْفَهَا ، الْأَخْلَامِ ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ ، يَمْ تُقُونَ مِنَ الْإِسْلاَمِ ، كَمَا يُمْرُقُ السَّهُمْ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، لاَ يُجَاوِزُ إِيمَانُهُ مِنْ السِّهِمْ ، فَأَيْمَا لَقيتُمُوهُمْ فَأْ تَتُلُوهُمْ ، فَإِنَّ تَتْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ فَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ يَحْيِيٰ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُحَدِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي سَلَّمَةً بْنِ عَبّْدِ الرَّحْمْنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ أَلَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: يَخْرُجُ فِيكُمْ قَوْمْ تَحَقَّرُونَ صَلاَتُكُمْ مَعَ صَلاَتِهِمْ ، وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ ، وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَمَلِهِمْ ، وَيَقْرُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ ، يَمْ مُونَ مِن ٱلدِّين ، كَمَا يَمْرُقُ السَّهِمْ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، يَنْظُرُ فِي النَّصْلِ فَلاَ يَرَّى شَبْنًا ، وَ يِنْظُرُ فِي الْقَدِيْحِ فَلَا يَرَى شَيْئًا ، وَ يَنْظُرُ فِي الرِّيشِ فَلَا يَرَى شَيْئًا ، وَيَمَارَى ف الْنُوق مَرْشُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنس بْنِ مالكِ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ عَنِ النِّيِّ يَنْكُ قَالَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَمْمَلُ بِهِ كَالْأُثْرُجَّةِ ، طَعْنُهَا طَيْبٌ ، وَرَجْهَا طَيْبٌ . وَالْمُؤْمِنُ الَّذِي لاَّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَعْمَلُ بهِ كالتَّمْرَةِ طَعْنُهَا طَيِّبٌ ، وَلاَ رِبِحَ لَهَا . وَمَثَلُ الْمَنافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كالرَّيْحَا نَةِ ، ربحُهَا طَيَّبْ، وَطَعْمُهُما مُنْ . وَمَثَلُ الْمُنافِقِ الَّذِي لاَّ يَقْرَأُ الْفُوْآنَ كَالْحَنْظَلَّةِ ، طَعْمُها مُنْ أَوْ خَبِيثٌ ، وَرِيحُهَا مُنْ بِالْبِ أَفْرَوا الْقُرْآنَ مَا أَثْنَلَفَتْ (" قُلُوبُكُمْ مَرْثُ أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الجَوْنِيِّ عَنْ جُنْدَبٍ بْنِ عَبْدِ أُللَّهِ عَنِ النَّبِيّ عَلَيْ قَالَ أَقْرُوا الْقُرُ آنَ مَا أَنْنَلَفَتْ قُلُو بُكُمْ ، فَإِذَا أَخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ مِرْثُ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرُّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ حَدَّثَنَا سَلاَّمُ بْنُ أَبِي مُطيعِ عَنْ أَبِي عِنْ الْهَوْنِي عَنْ مِنْدُّبِ قَالَ النِّي مِنْ اللَّهِي مَلِيَّةَ أَفْرَوُ اللَّهُ أَنْ مَا أَنْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُو بُكُمْ

مه (۱) ملبه

فَإِذَا ٱخْتَلَفْتُمْ ۚ فَقُومُوا عَنْــهُ ۚ ۚ تَا بَعَهُ الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي مِمْرَانَ ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَأَبَانُ ، وَقَالَ غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي مِمْرَانَ سَمِعْتُ جُنْدَبًا قَوْلَةً ، وَقَالَ أَبْنُ عَوْنِ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ عَبْدٍ أَللهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ مُحْرَرَ قَوْلَهُ وَجُنْدَبُ أَصَةً وَأَكْثَرُ مَرْشُ صَلْمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَة عَنْ عَبْدِ اللَّكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِّعَ رَجُلاً يَقْرَأُ آيَةً (١) فَأَهْلِكُوا سَمِعَ النَّبِيِّ عَلِيْتِهِ خِلاَّفَهَا فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ فَأَنْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى النِّيِّ عَلِيْتٍ فَقَالَ كِلاَكُمَا مُحْسِنْ فَأَقْرًا أَكْبَرُ عِلْمِي ، قالَ فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلُكُمْ ٱخْتَلَفُوا فَأَهْلَكُمْ (١)

> ( تَمَّ الْجُزْءِ السَّادِسُ ) ( ويليه الجزه السَّابِعُ أُوَّلَهُ كِيَّابُ النَّكَاحِ )





# فهرسس

#### الجزءالسرابع

« من صحيح الامام البخارى مقتصرا فيها على الكتب وأمهات الأبواب والتراجم »

سفحة

٢٠٩ حديث الغان

٢١٦ ياب المناقب

۲۲۱ باب قصة زمزم

۲۲۵ باب ما جاء فی أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم

۲۲۷ باب صفة النبى صلى الله عليه وسلم ٢٣٢ باب علامات النبوة في الاسلام

صفحة

٢ باب الوصايا

١٧ باب فضل الجهاد والسير

وباب دعاء النبى صلى الله علبه وسلم الى الاسلام والنبوة وأن لا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله وقوله تعالى : ما كان لبتر أن يؤتيه الله الى آخر الآية

۱۲۸ كتاب بدء الخلق

### فهرس

#### الجزءالخامس

( من صحيح الامام البخارى مقتصرا فيها على الكتب وأمهات الأبواب والتراجم )

صفحة

صفحة

۱۱۲ باب حدیث بنی النضیر ومخرج النبی صلی الله علیه وسلم الیهم الخ

١١٩ ياب غزوة أحد

۱۳۲ باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبتر معونة وحديث عضل والقارة وعاصم بن ثابت وخبيب وأصبحابه

١٣٧ ياب غزوة الخندق وهي الأحزاب

۱٤۲ باب مرجع النبى صلى الله عليه وسلم من الأحزاب ومخرجه الى بنى قريظة ومحاصرته اياهم

١٤٤ باب غزوة ذات الرقاع

١٤٧ باب عـزوة بنى المصطلق من خزاعة وهى غزوة المريسيع

١٤٨ باب حديث الافك

١٥٥ باب غزوة الحديبية الخ

١٦٤ باب قصة عكل وعرينة

١٦٥ باب غزوة ذات القرد

١٦٦ باب غزوة خيبر

١٧٩ باب عمرة القضاء

۲ باب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليــه
 وســلم

٣ باب مناقب المهاجرين وفضلهم

٣٧٪ ياب مناقب الأنصار الخ

٤٧ باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وفضلها رضى الله عنها

٥١ ياب بنيان الكعبة

٥١ باب أيام الجاهلية

٥٦ باب ما لقى النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المشركين بمكة

٦٢ باب هجرة الحبشة

٦٦ ياب حديث الاسراء

۷۱ باب هجرة النبى صلى الله عليه وسلم
 وأصحابه الى المدينة

۸۷ یاب قول النبی صلی الله علیه وسلم اللهم المهم المض لأصحابی هجرتهم النخ

باب غزوة العشيرة أو العسيرة

٩٢٠ ياپ قصة غزوة بدر

صفحة

٢٠٨ غزوة ذي الخلصة

٢٠٩ غزوة ذات السلاسل

باب غزوة سيف البحر

۲۱۲ حج أبي بكر بالناس في سنة تسع

٢١٨ قصة عمان والبحرين

۲۲۰ قصه دوس والطفيل بن عمرو الدوسي

صفحة

١٨١ باب غزوة مؤتة

١٨٥ باب غزوة الفتح

١٩٤ باب قول الله تعالى ويوم حنين اذ أعجبتكم ٢١٠ ذهاب جرير الى اليمن كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا الخ

١٩٧ باب أوطاس

١٩٨ ىاب عزوة الطائف

٢٠٤ بعث أبي موسى ومعاذ الى اليمن قبـل ا ٢١٦ فصة الأسود العنسي حجة الوداع

> ٢٠٦ بعت على بن أبي طالب وخالد بن الوليد رضي الله عنهما الى اليمن فبل حجة الوداع

## فهرسس

### الجزءالسادس

#### ( من صحيح الامام البخارى مقتضراً فيها على الكتب وأمهات الابواب والتراجم )

| al em es . d.                    | محيفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ياب غزوة تبه ك                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| \                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| حديث كعب بني مالك وقول الله عز س | ٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا ه   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| نزول النبي ﷺ الحجر               | ٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                  | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| باب مرض النبي مَيْكِيٍّ ووفاته   | ١.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| كتات التفسير                     | ۲.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                  | ۲.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| · - 11 -                         | ٠.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| · 1                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| « آل عمران                       | ٤١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ه النساء                         | ۳٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9 00 U 3                         | 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| a Ikisah                         | ٧.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| « الاعراف ٣                      | ٧٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| « الانفال                        | ٧٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                  | ۸٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الا مماسين أ                     | 4 •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| √لا هود. ا                       | 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ي يوست                           | 98.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ه الرحد ع                        | 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| « إبراهيم                        | 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                  | حديث كعب بي مالك وقول الله عز م و وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا و و و النبي مَرَالِيَّ الحجر النبي مَرَالِيًّ الحجر النبي مَرَالِيًّ الحجر النبي مَرَالِيًّ وو فاته النبي مَرَالِيًّ وو فاته النبي مَرَالِيًّ وو فاته النبي مَرَالِيًّ وو فاته النبي مَرالِيًّ وو فاته النبي مَرالِيًّ وو فاته النبي مَرالِيًّ وو فاته النبي ما جاء في الفاتحة النبياء |

صفحة صفحة ١٩٧ سورة الملك ١٥٨ سورة المؤمن ( غافر ) « ن والقلم « حم السجدة (فصلت ) « الحاقة « حم \_ عسق ( الشورى ) 194 177 « سأل سائل ( المعارج ) « الزخرف 194 177 « نوح « الدخان 199 174 « الجاثية « الجن 199 177 « الأحقاف « المزمل 7.0 177 ( -Lase ) » « المدثر 7 . . 177 « القيامة « الفتــح 7.7 174 « هل أتى ( الانسان ) « الحجرات 7.4 171 « المرسلا*ت* 4.5 « ق 177 « عم (النبأ) « الداريات 7+0 ۱۷٤ « النازعات « الطور 4.7 ١٧٤ « النجم « عبس 140 7+7 « التكوير د الفمر 145 Y+V « الرحمن « الانفطار ۱۸۰ T+V « الواقعة « المطففين 147 T+V « الحديد « الانشفاق 114 7.4 « المجادلة « البروج 114 **۲•**A « الحشر « الطارق 114 T+A « المتحنة « الأعلى 140 **۲•**A « الصف « الغاشية 7+9 1 « الجمعة « الفجر 111 7.9 « المناففين « البلد 119 7.9 التعابن « الشمس 194 71. « الطلاق « الليل 11. 194 ۵ الضحی 7.14 « التحريم 398

صفحة صحفة ٢١٣ سبورة الانشراح ( الشرح ) ٣٢٣ سورة الناس ٢٣٣ فضائل القرآن « التـين ٢٢٥ باب جمع القرآن العلق 718 ۲۲۰ باب أنزل القرآن على سبعة أحرف القدر ٢٢٩ باب الفراء من أصحاب النبي صلى الله البينة عليه وسلم الزلزال ٢٣٠ باب فاتحه الكتاب ٢٣١ فضل البقرة العاديات ٢٣٢ فضل الكهف القارعة 714 ٣٣٢ فضل سورة الفتح التكاثر 711 ٣٣٣ فضل قل هو الله أحد « العصر 711 المعوذات الهمزة 711 ٣٣٤ باب نزول السكينة والملائكة عنـــد « الفيل 711 قراءة القرآن « قریش 719 باب فضل القرآن على سائر الكلام المساعون 719 ٢٣٩ باب من لم ير بأسا أن يقسول سورة البقرة الكوثر 719 وسورة الخ ... الكافرون 77÷ ٢٤٠ باب الترتيل في القراءة الخ ۲۲۰ ﴿ النصر ٢٤٣ باب البكاء عند قراءة القرآن « اللهب (المسد) 777 ٢٤٣ باب من رايا بقراءة الفرآن أو تأكل أو « الأخلاص 777 فخربه لا الفلق 774

714

717

717

717

711

(تمت الفهرست)



عضواتمان الماهاة العامات العاماة العامات العا



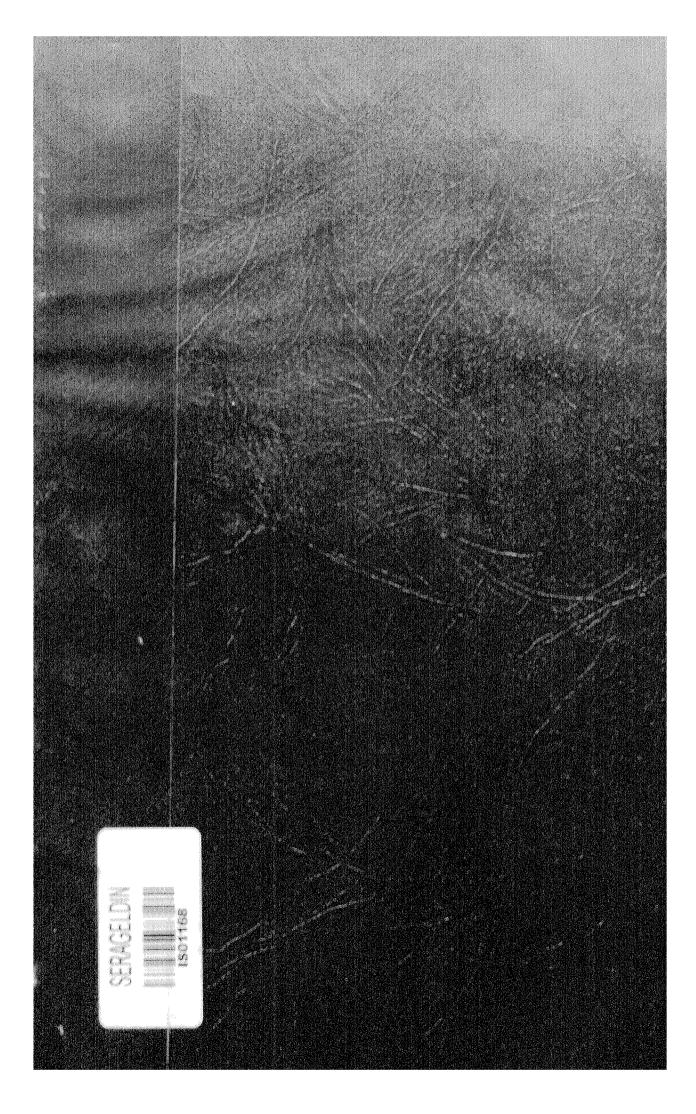